

# 



# الباد الماد الماد

تَابِّيْ فَحَضَا أَنْ فَيُ

امزان ونفديم المُنَّ مُن اللِّهِ الْمُن المُن المُن

نفله! لى لعربية

صِّا لِحَ يُنْكُعُهِا إِنْ

آستانبول ۱۹۹۹

سلسلة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: ٣ PC/5-94

ISBN 92-9063-081-7 المجلد الأول 7-808-9063 ISBN 92-9063-082-6 المجلد الثاني 5-9063-083-083-6 المجلد الثاني 5-9063-083-083-6 المجلد الثاني 5-9063-083-6 المجلد الثاني 5-9063-6 المجلد الثاني 5-9063-6 المجلد الثاني 5-9063-6 المجلد المداني 5-9063-6 المدان

اشراف وتقديم أكمل الدين احسان او غلى

مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول (إرسيكا)

العنو ان

YILDIZ SARAYI, SEYİR KÖŞKÜ BARBAROS BULVARI, BEŞİKTAŞ İSTANBUL, TÜRKİYE

> العنوان البريدي P.K. 24 BEŞİKTAŞ 80692 İSTANBUL, TÜRKİYE

هاتف 42 (0212) 459 (0212)

فاكس 65 43 258 (0212)

تنضيد – DAVUT TEFİR

تصميم الغلاف - HATICE POLAT

الطباعة - YILDIZ YAYINCILIK, REKLAMCILIK, TİCARET VE SANAYİ A.Ş.,1999, İSTANBUL

الدولة العثمانية تاريخ وحضارة/ اشراف وتقديم أكمل الدين احسان اوغلى؛ ترجمة صالح سعداوي. – استانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول، ١٩٩٩

٢ ج (ج. ٢ ص. XXXXII): صور، وجداول؛ ٢٤ سم. - (سلسلة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: ٣)

المحتويات: جـ. ٢ :في اللغة والأدب والفكر والعلم والفنون والعمارة

يشتمل على كشاف وببليوغرافيا.

ISBN 92-9063-082-5 (Y →)

١ . تركيا – التاريخ – الدولة العثمانية، ١٢٨٨–١٩١٨ ٢ . الدولة العثمانية – التاريخ ١٢٨٨–١٩١٨ ٣ . الدولـة

العثمانية - الحضارة ١ احسان اوغلى، أكمل الدين ١١ سعداوي، صالح ١١١ (السلسلة)

907 (1

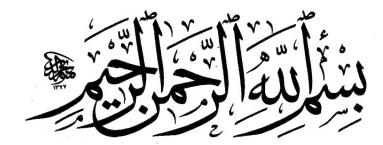





الباد المائية المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة ال

امرَان ونفدَيم النَّحَدُ اللَّهِ الْمُؤْخِدِينَ الْمُعْ المُعْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْخِدِينَ الْمُعْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع

#### الأساتذة الذين شاركوا في كتابة المجلد الثاني

(الفصل الأول من الباب الأول)

(الفصل الثاني من الباب الأول)

(الفصل الثالث من الباب الأول والفصل الثالث من الباب الثاني)

(الفصل الرابع من الباب الأول)

(الفصل الأول والثاني من الباب الثاني)

(الباب الثالث)

(الباب الرابع)

(الفصل الأول من الباب الخامس)

(الفصل الثاني من الباب الخامس)

(الفصل الثالث من الباب الخامس)

(الفصل الرابع من الباب الخامس)

أ.د. نوري يوجه

قسم اللغة التركية بأداب جامعة استانبول (تركيا). الأستاذة الدكتورة كوناى قوط

قسم اللغة التركية بجامعة البسفور (تركيا).

أ.د. اورخان أوقاي

كلية الآداب بجامعة أنقرة (تركيا).

أ.د. نعمة الله حافظ

أ.د. أحمد يشار اوجاق

قسم التاريخ بآداب حاجت تهه - أنقرة (تركيا).

الأستاذة الدكتورة ليلى الصباغ

قسم التاريخ بأداب جامعة دمشق (سوريا).

أ.د. أكمل الدين احسان اوغلى

مدير عام إرسيكا ورنيس قسم تاريخ العلوم بأداب استانيول (تركيا).

الدكتورة اسين أطيل

غالري اوف أرت، سميث سونيان (أمريكا).

الأستاذ اوغور درمان

إرسيكا وكلية الفنون الجميلة بجامعة

المعمار سنان (تركيا).

الدكتورة فاطمة حيجك درمان

كلية الفنون الجميلة بجامعة المعمار سنان.

الأستاذ جينو تشان تاكرى قورور

كاتب ومؤرخ موسيقي (تركيا).



## فهرس المحتويات

| V      | فهرس المحتويات                                 |
|--------|------------------------------------------------|
| XVI    | قائمة الصور والخرائط والجداول                  |
| XXVII  | المقدمة (أكمل الدين احسان اوغلى)               |
|        | الاختصارات                                     |
| XXXIII | - اختصار ات عامة                               |
| XXXV   | - اختصارات أسماء الكتب والدوريات               |
|        |                                                |
|        | الباب الأول                                    |
|        | في اللغة التركية وآدابها                       |
| ٤      | الفصل الأول: اللغة التركية العثمانية           |
| ٥      | أولاً: نظرة عامة حول التركية العثمانية         |
| ٥      | — ۱ العثمانية أوتركية العثمانيين               |
| ٥      | ٢- مكانة العثمانية بين لغات الترك              |
| ٨      | تْاتياً: الأبجدية                              |
| Λ      | <br>١- الأحرف المستخدمة في الأبجدية العثمانية  |
| ٩      | ٢- خصائص الأبجدية العثمانية                    |
| ٩      | ٣- الخصائص الإملائية                           |
| ١.     | ثالثاً: مراحل تطور العثمانية                   |
| ١.     | —<br>١- التركية في الأناضول قبل ظهور العثمانية |
| 11     | ٢- العثمانية القديمة                           |
| 1.7    | ٣- العثمانية الكلاسيكية                        |
| 10     | ٤ – العثمانية الجديدة                          |
| ۲.     | رابعاً: أنواع الكتب العثمانية ولغتها           |
| ۲.     | ١- اللغة الخالصة                               |
| 7 7 7  | ٧- اللغة المصنعة                               |

| 77                    | ٣- اللغة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲,٤                   | ٤- لغة الشعر                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٦                    | خامساً: علاقة التركية العثمانية باللغات الأخرى                                                                                                                                                                                                 |
| 44                    | الفصل الثاني: الأدب التركي في الأماضول                                                                                                                                                                                                         |
| ٣1                    | أولاً: تطور التركية لغة رسميةً وأدبيةً في الأناضول                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣                    | تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٦                    | <br>ثالثاً: الأنواع الأدبية في أدب الديوان من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر                                                                                                                                                                  |
| ٣٨                    | <br>رابعاً: مراحل تطور الأدب التركي في الأناضول                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸                    | <br>١- الأدب التركي إبان تأسيس الدولة                                                                                                                                                                                                          |
| ٥.                    | ٣- مرحلة الانتقال (في عهدي الفاتح وبايزيد الثاني ١٥١١-١٥١٢م)                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨                    | ٣- المرحلة الكلاسيكية (من سليم الأول إلى أحمد الأول ١٥١٢-١٦٠٣م)                                                                                                                                                                                |
|                       | ٤- المرحلة الواقعة منذ أحمد الأول إلى أحمد الثالث ١٦٠٣-١٧٠٣م، الأسلوب                                                                                                                                                                          |
| ٦٩                    | الهندي في الأدب (سبُّك ِ هندي)                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳                    | ٥- قيام المطبعة التركية وظهور العناصر المحلية في الأدب (١٧٢٧–١٨٣٩م)                                                                                                                                                                            |
| 9 V                   | الفصل الثالث: الأدب التركي في مرحلة التغريب                                                                                                                                                                                                    |
| • •                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | أولاً: بداية حركة التغريب في الأدب                                                                                                                                                                                                             |
| ٠,٢                   | اولا: بداية حركة التغريب في الادب                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٢                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٩                    | تاتياً: المجموعات الأدبية                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٩                    | تُلْقًا: المجموعات الأدبية                                                                                                                                                                                                                     |
| · 9<br>1 7<br>1 7     | تُلْقًا: المجموعات الأدبية<br>تُالثًا: ظهور تقاليد النشر وطبقة قراء الأدب<br>رابعًا: ارتقاء الأنواع الأدبية<br>۱ - الشعر                                                                                                                       |
| .9                    | تاتياً: المجموعات الأدبية      تالتاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قراء الأدب      رابعاً: ارتقاء الأنواع الأدبية      ۱ - الشعر      ۲ - القصة والرواية                                                                                           |
| . 9<br>17<br>17<br>17 | أتياً: المجموعات الأدبية         ثالثاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قراء الأدب         رابعاً: ارتقاء الأنواع الأدبية         ١- الشعر         ٢- القصة والرواية         ٣- المسرح                                                                |
| · 9 17 17 17 71       | ألتاً: المجموعات الأدبية         ثالثاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قراء الأدب         رابعاً: ارتقاء الأنواع الأدبية         ١ - الشعر         ٢ - القصة والرواية         ٣ - المسرح         ٤ - الشعر المنثور                                   |
| .9 17 17 17 71 71     | ألتاً: المجموعات الأدبية         ثالثاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قراء الأدب         رابعاً: ارتقاء الأنواع الأدبية         ١ - الشعر         ٣ - القصة والرواية         ٣ - المسرح         ٤ - الشعر المنثور         ٥ - النقد الأدبي ونظرياته |

| ۱۲۸ | ٣ – الفكر الفلسفي                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 179 |                                                                         |
|     | ٤ – العائلة والمرأة                                                     |
| 171 | ٥ – الطبيعة                                                             |
| 121 | ٦ – الرقيق                                                              |
| 177 | ٧ – السنوات الأولى في عمو الجمهورية                                     |
| 170 | لفصل الرابع: أدب الشعوب المسلمة في أوربا العثمانية                      |
| 179 | أولاً: ثراء الأدب الشعبي عند المسلمين                                   |
| ١٤٣ | <br>ثانياً: أدب المسلمين في اللغات الشرقية (التركية والعربية والفارسية) |
| 127 | تُلقًا: أدب الخميادو عند المسلمين                                       |
|     | الباب الثاني                                                            |
|     | الحياة الدينية والفكرية                                                 |
| 107 | لقصل الأول: الحياة الدينية                                              |
| 100 | ١- حدود الموضوع ومفاهيمه                                                |
| 104 | ٢- الدولة العثمانية والاسلام                                            |
| 104 | أ– اسلام الدولة (أو الاسلام الرسمي)                                     |
| ١٥٨ | ب- اسلام الأهالي (أو الاسلام الشعبي)                                    |
| 109 | ج- اسلام المدرسة (أو الاسلام الراقي - أو الاسلام الفقهي)                |
| ١٦. | د- اسلام التكية (أو اسلام المتصوفة)                                     |
| 171 | ٣- المسلمون، أنواع التعليم الديني والمذاهب                              |
| 175 | ٤- الطوائف الغير المسلمة، من المسيحية واليهودية                         |
| ١٦٦ | ٥- الجماعات الدينية                                                     |
| 177 | أ- السادات والأشراف والأمراء                                            |
| 179 | ب– الشيوخ والدر اويش                                                    |
| ١٧. | ٦- التصوف عند العثمانيين وأسسه التاريخية                                |
| ۱۷۳ | ٧- أولى الفرق الصوفية في الأراضي العثمانية                              |
| ١٧٢ | أ- أبدال المروم أو القلندرية: الدر اويش أتباع بابا الياس وحاجي بكتاش    |

| 140   | ب- تتظيمات الأخيّة أو تصوف أرباب الحرف عند العثمانيين                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | ج- الحكم العثماني والفرق الصوفية                                                           |
| 1 1 9 | ٨- تطور الحركة الصوفية عند العثمانيين                                                      |
| 1 1 9 | أ– الطريقة المولوية والعثمانيون                                                            |
| ١٨٢   | ب- الفرق الصوفية الجديدة في الأراضي العثمانية: الكازرونية والخلوتية والنقشبندية والبيرامية |
|       | وغيرها                                                                                     |
| ١٨٧   | ج- تطور القاندرية ومولد البكتاشية                                                          |
| ١٩.   | ٩- الحركات الدينية الاجتماعية الأولى في الأراضي العثمانية (ثورة الشيخ بدر                  |
| , , , | الدين)                                                                                     |
| 194   | • ١- جماعة الحروفية الباطنية في الأراضي العثمانية                                          |
|       | ١١- الدعايـة الصفويـة وانقسـام الاسـلام الشـعبي العثمـاني إلـي جهتيــن، أو مولــد          |
| 198   | الرافضية والقزلباشية (العلوية)                                                             |
|       | ١٢- الحركات المهدية الثورية في الأناضول العثماني خلال القـرن السـادس عشـر                  |
| ١٩٨   | الميلادي (ثورات الرافضية)                                                                  |
| ۲ + ۲ | ١٣- النزعات الصوفية ذات الاتجاه الالحادي، الملامية البيرامية والگلشنيـة                    |
| ۲.٦   | ١٤ – الاتجاهات العيسوية بين صفوف العلماء: الملا قابض والحكيم اسحاق                         |
| 7 • 9 | ١٥-الالحاد عند بعض العلماء: ناداجُلي صاري عبد الرحمن ومحمد أفندي اللاري                    |
| ۲۱.   | ١٦- حركات التنقية الدينية: البرگوي، وقاضي زاده وأتباعه                                     |
|       | لفصل الثاني: الحياة الفكرية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر                       |
| 719   | أولاً: مدخل                                                                                |
| 777   | تانية النبية التحتية لتاريخ الفكر عند العثمانيين                                           |
| 770   | <br>ثالثاً: الفكر السياسي العثماني                                                         |
| 770   | <br>۱ – أسس الفكر السياسي العثماني                                                         |
| 777   | ٢ – المفكرون السياسيون العثمانيون                                                          |
| 777   | ٣ – القضايا والاشكاليات الأساسية في الفكر السياسي العثماني                                 |
| 777   | ٤ – الوزير الأعظم لطفي باشا وقضية الخلافة في الفكر السياسي                                 |
| ۲۳۸   | رابعاً: الفكر الفلسفي العثماني (الحكميات)                                                  |

| 149   | ١ - تيار " التهافت" في اطار الفكر الفلسفي لدى رجال الهيئة العلمية   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 2 7 | ٢ – حركات مناهضة للفلسفة                                            |
| 1 2 2 | خامساً: الفكر الديني العثماني                                       |
| 1 £ £ | ١ – أسس الفكر الديني العثماني                                       |
| 127   | ٢ – مدارس الفكر الديني العثماني وروّادها                            |
| 1 £ Y | أ – مدرسة الفخر الرازي وروّادها                                     |
| 0.    | ب – مدرسة ابن تيمية وروادها (محمد أفندي البرگوي وقاضي زاده وأتباعه) |
| 104   | سادساً: الفكر الصوفي العثماني                                       |
| 101   | ١ – أسس الفكر الصوفي العثماني                                       |
| 0 8   | ٢ - المدارس الكبرى في الفكر الصوفي العثماني                         |
| 0 8   | أ – أهل الجذبة أنباع وحدة الوجود                                    |
| 0 8   | أ/أ – الفكر الصوفي عند أتباع وحدة الوجود الشعبية وأهل الجذبة        |
| 107   | ب/أ – الفكر الصوفي الرفيع ونظرية وحدة الوجود                        |
| ٦.    | سابعاً: الملامح العامة المميزة للحياة الفكرية عند العثمانيين        |
| 77    | الفصل الثالث: دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريب        |
| 170   | ۱- مدخل: حدود حركة التغريب                                          |
| 199   | ٢- الاتجاهات الأساسية في فكر التغريب                                |
| ۲.    | ٣- الديمقر اطية والحرية                                             |
| 1 7 2 | ٤- الحضارة                                                          |
| 177   | ٥- الانفتاح على المعارف العلمية والتقنية                            |
| 144   | ٦- المثقفون العثمانيون في مواجهة تيارات الفكر الغربي                |
| 149   | ٧- المذهب العقلي (ر اسيوناليزم) أو تغوق العقل                       |
| 141   | ٨- تبدل الفكر الديني                                                |
| 100   | ٩– الفلسفة الوضعية والمذهب المادي                                   |
| 198   | ١٠ - التيارات الفكرية في القرن العشرين                              |

# الباب الثالث معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني

| 744         | الفصل الأول: الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال القرنين الأولين     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۱         | المقدمة                                                                  |
| ۳٠٩         | أولا: المؤسسات التعليمية                                                 |
| 771         | ثَّانياً: مناهج التعليم والمدرسون                                        |
| 777         | ثَالثاً: العلوم المدرَّسة                                                |
| 777         | الفصل الثاني: الحياة الفكرية خلال المرحلة الانتقالية في القرن الثامن عشر |
| ٣٦٣         | أولاً: بدايات حركة الاصلاح في الدولة العثمانية                           |
| <b>77</b> 1 | ثاتياً: ظهور الطباعة بالأحرف العربية                                     |
| ٣٧.         | ثالثاً: تتابع النهضة الفكرية العربية النصرانية في بلاد الشام             |
| ٣٧.         | رابعاً: الحركة الوهابية وخروج الفكر الاسلامي من تقليديته                 |
| 777         | خامساً: حملة نابليون على مصر واثارها الفكرية                             |
| <b>T</b> V0 | الفصل الثالث: المرحلة الثالثة من الحياة الفكرية في الولايات العربية      |
| ٣٧٨         | أولاً: بوادر اليقظة أو النهضة العربية                                    |
| <b>٣9</b> ٨ | ثانياً: التعليم العصري                                                   |
| 791         |                                                                          |
| ٤٠١         | ٢- تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمانية                       |
| ٤٠٧         | ٣- التعليم العصري في الدولة العثمانية                                    |
| 279         | ٤ – التعليم الأهلي                                                       |
| ٤٣٤         | ثالثاً: الخاتمة                                                          |
|             | الباب الرابع                                                             |
|             | الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيين                  |
| ٤٣٩         | الفصل الأول: المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين                  |
| 2 2 3       | أولاً: بعض الاستنتاجات حول الحياة العلمية عند سلاجقة الأناضول            |

| ث <b>اتيا</b> : المؤسسات التعليمية عند العثمانيين                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ١ – مكاتب الصبية                                                             |
| ٣- المدارس (التقليدية)                                                       |
| أ – التعليم المدرسي عند العثمانيين ابان قيام دولتهم                          |
| ب – در جات المدار س                                                          |
| ج - تحليل احصائي للنطور العددي في المدارس العثمانية                          |
| د – مو اد الدر اسة في المدار س العثمانية                                     |
| هـ – المدار س العثمانية بين نهضتها وانحطاطها                                 |
| ٣- مدرسة الأندرون                                                            |
| ٤- التعليم الصناعي والفني                                                    |
| ٥- النشاط التعليمي في التكايا والزوايا                                       |
| ٦- مؤسسات التعليم والتثقيف الحرة (الدور والمجالس)                            |
| تَالثًا: مؤسسات الحركة العلمية في الدولة العثمانية خلال العهد التقليدي       |
| <ul> <li>١- منصب "رئاسة الأطباء"</li></ul>                                   |
| ٢- دور الشفاء                                                                |
| ٣- مدرسة طب السليمانية أو دار الطب                                           |
| ٤- منصب "رئاسة المنجمين"                                                     |
| ٥- دُور النوقيت                                                              |
| · ٦- مرصد استانبول٠٠٠                                                        |
| رابعاً: المؤسسات التعليمية والعلمية إبان حركة التجديد                        |
| <br>۱- الاتصالات الأولى مع الغرب                                             |
| اً – في الجغر افيا ورسم الخرائط                                              |
| ب – في الطب                                                                  |
| ٧- قيام المؤسسات التعليمية الحديثة                                           |
| أ- التعليم في مجال الهندسة العسكرية                                          |
| <ul> <li>بداية تعليم التقنيات العسكرية الحديثة في اوجاق الخمبرجية</li> </ul> |
| <ul> <li>اقامة دار الهندسة (هندسه خانه)</li> </ul>                           |
|                                                                              |

| 0.7   | – المهندسخانة البحرية الهمايونية (المهندسخانة البحرية)               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 0.4   | – المهندسخانة الجديدة (المهندسخانة البرية)                           |
| 017   | ب- التعليم في مجال الهندسة المدنية                                   |
| 010   | ج- مدارس الطب                                                        |
| 019   | د- المدرسة الحربية                                                   |
| 277   | ٣- اتجاه الدولة العثمانية نحو أوربا في المجال التعليمي               |
| 776   | أ– إيفاد الطلاب إلى اوربا للدراسة                                    |
| ٦٢٥   | ب- افتتاح "المدرسة العثمانية" في باريس                               |
| 070   | خامساً: نظرة العثمانيين للتعليم والعلم إيان عهد التجديد              |
| 070   | ١- مفهوم التعليم و العلم قبل عهد الننظيمات                           |
| ٥٢٧   | ٢- مفهوم التعليم والعلم خلال عهد النتظيمات                           |
| ٥٢٧   | أ- تبدل السياسة التعليمية                                            |
| ٨٢٥   | ب- تشكيل "المجلس المؤقت"                                             |
| ٥٣.   | ج- تشكيل "مجلس المعارف العمومية" (المجلس الدائم للمعارف)             |
| ١٣٥   | سادساً: المؤسسات التعليمية خلال عهد التنظيمات                        |
| ١٣٥   | ١- التعليم الابتدائي ومدارس الصبية                                   |
| 070   | ٢- ظهور المدارس المتوسطة                                             |
| ٥٣٥   | أ– مدارس الرشدية                                                     |
| 079   | ب- دار المعارف                                                       |
| ٥٤.   | ٣- مدارس تخريج المعلمين                                              |
| ٥٤.   | أ- دار المعلمين                                                      |
| 0 5 4 | ب- دار المعلمات                                                      |
| ०११   | سابعاً: فرمان الاصلاحات وأثره على التعليم                            |
| ०१०   | ١- اللائحة الننظيمية للمعارف العمومية ١٨٦٩م                          |
| ०१२   | <ul> <li>٢- المؤسسات التعليمية المتوسطة التي أقيمت حديثاً</li> </ul> |
| ०१२   | أ– المدرسة السلطانية (ثانوية غلطة سراي)                              |
| 0 8 9 | ب- المدارس الاعدادية                                                 |

| 700   | ج- المدارس السلطانية في الو لايات                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 300   | المناً: التعليم العالي الحديث والمدارس المهنية                       |
| 3,00  | ١- دار الفنون (الجامعة)                                              |
| 300   | أ– المحاولة الأولى                                                   |
| 000   | ب- دار الفنون العثمانية                                              |
| 007   | ج− دار الفنون السلطانية                                              |
| ٥٦.   | د- دار الفنون الشاهانية                                              |
| ٦٢٥   | ٢- مدارس التعليم المهني                                              |
| ٥٦٣   | أ- مدرسة البيطرة العسكرية                                            |
| ०२१   | ب- مدرسة البيطرة المدنية                                             |
| 070   | ج- مدرسة الزراعة                                                     |
| ०१४   | د- مدرسة الصنايع                                                     |
| ٥٧.   | هـ- مدارس الغابات والمعادن                                           |
| 011   | و – مدر سة الادار ة المدنية                                          |
| 0 7 8 | ز – مدرسة الحقوق                                                     |
| ٥٧٦   | ح− مدر سة الصنايع النفيسة                                            |
| ٥٧٨   | تاسعاً: الجمعيات العلمية والمهنية                                    |
| ٥٧٨   | ١- ظهور الجمعيات العلمية والمهنية في تركيا العثمانية                 |
| ०८१   | ٢- حركة تأسيس الجمعيات خلال العهد الدستوري الثاني (١٩٠٨م)            |
| ٥٨٧   | عاشراً: المؤسسات الحديثة المعنية بالحياة العلمية                     |
| ٥٨٧   | ١- المؤسسات الطبية والصحية                                           |
| ٩٨٥   | ٢- دار الأرصاد                                                       |
| 09.   | أحد عشر: النشاط التعليمي لدى غير المسلمين (المدارس الخاصة)           |
| ٥٩.   | ١- النشاط التعليمي لدى الطوائف الغير المسلمة                         |
| ०११   | ٢- مدارس التبشير الأجنبية                                            |
| ०१२   | ٣- اللوائح التنظيمية حول التعليم في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية |

| 099         | الفصل الثاتي: أدبيات العلوم عند العثماتيين                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٣         | أولاً: مرحلة قيام الدولة وتأسيسها                                           |
| 715         | ثاتياً: مرحلة الارتقاء                                                      |
| 715         | <br>۱- في عهد السلطان محمد الفاتح                                           |
| ٦٢٤         | ٢ - فترة ما بعد عهد الفاتح حتى نهاية القرن السادس عشر                       |
| २०१         | تُللثًا: مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه إلى العلوم الحديثة |
| २०१         | ١- في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي                          |
| רוו         | ٢- في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي                          |
|             | ٣- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين/ التاسع عشر والعشرين          |
| 777         | الميلاديين                                                                  |
|             | الباب الخامس                                                                |
|             | الفنون والعمارة                                                             |
| 798         | الفصل الأول: الفنون والعمارة عند العثمانيين                                 |
| 197         | أُولاً: في العهد المبكر (١٣٥٠–١٤٥٠م)                                        |
| ٧.٣         | تُلْقِياً: سنوات الارتقاء والتقدم (١٤٥٠–١٥٥٠م)                              |
| ٧١٤         | ثَالثاً: في العهد التقليدي الأول (١٥٥٠–١٦٥٠م)                               |
| ٧٢٣         | رابعاً: في العهد النقليدي الثاني (١٦٥٠–١٧٥م)                                |
| V 7 9       | خامساً: دور التجريب (۱۷۵۰–۱۸۵۰م)                                            |
| ٧٣٣         | سادساً: في العهد الأخير (١٨٥٠–١٩٢٣م)                                        |
| ٧٣٧         | سابعاً: خاتمة                                                               |
| V £ 1       | الفصل الثاني: فن الخط عند العثمانيين                                        |
| Y01         | الفصل الثالث: فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين                            |
| V09         | الفصل الرابع: الموسيقى العثمانية                                            |
| <b>Y</b> 71 | أولاً: مدخل                                                                 |
| <b>777</b>  | ثانياً: الخصائص المميزة للموسيقي العثمانية                                  |
| ۷٦٥         | تُالثاً: مكانة الموسيقي العثمانية بين الموسيقات التركية والاسلامية الأخرى   |

| V7V         | رابعاً: مؤسسات تعليم الموسيقى            |
|-------------|------------------------------------------|
| VTV         | ۱ – المهتر خانة                          |
| <b>YY</b> 1 | ٢- تكايا المولوية                        |
| ۲۷۳         | ٣- مدرسة الأندرون                        |
| ٥٧٧         | ٤- دور التعليم الخاصة                    |
| YV7         | خامساً: المسار التاريخي                  |
| YY7         | ——<br>١ − تقدم الموسيقي                  |
| ٧٨٤         | ٢- انتشار الموسيقي العثمانية وتأثيرها    |
| ٧٨٥         | أ- تأثيرها على دول الثقافة الاوربية      |
| 7AV         | ب- تأثير ها على دول الثقافة الإسلامية    |
| ٧٨٨         | ٣- التدهور والانحطاط                     |
| ۲۹۳         | سادساً: قو الب الموسيقي العثمانية        |
| V9 £        | <br>۱ – قو الب الموسيقى الدينية          |
| <b>V90</b>  | ٢- قو الب الموسيقي غير الدينية           |
| <b>~99</b>  | سابعاً: الات العزف في الموسيقي العثمانية |
| ۸.۱         | ١- الات النقر                            |
| ۸.۲         | ٢- الات النفخ                            |
| ۸.۳         | ٣- الالات الوترية                        |
| ۸ • ٤       | تُلْمَنْاً: علم الموسيقي ومصادره العلمية |
| ۸ • ۸       | تبت ببعض المصطلحات الموسيقية             |
| AIY         | قائمة المصادر والمراجع                   |
| 9.9         | كشاف عام                                 |

#### قائمة الصور والخرائط والجداول

- ١- الصحيفة الأولى من كتاب "ديوان لغات الترك" لمحمود القشغري، مكتبة ملت، علي أميري (Arapça Lugat 4189)
  - ٢- الصحيفة الأخيرة من الكتاب السابق
- ٣- ديوان يونس أصره، يونس أصره، ١/ب-٢/أ،
   مكتبة السليمانية، (فاتح ٣٨٨٩)
- خریبنامه، عاشق باشا، ص ٤٩٥، مكتبة السليمانية (لاله لى ١٧٥٢م)
  - ٥- الغلاف الداخلي في غريبنامة عاشق باشا
- ۲- خسرو وشیرین، شیخی، ۲/ب-۳/أ، مكتبة
   متحف سراي طوپ قاپی (683 H.)
- ٧- الورقة ٤٤/ب، والرسم لشابور وهو يـبرز
   صورة خسرو لشيرين للمرة الثالثة
  - ٨- منظومة خسرو وشيرين السابقة (لعبة الجريد)
- ٩- سيرة النبي للضرير ، ٢٠/ب (حديث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، مكتبة متحف سراى طوب قابى (H. 1223)
- ۱۰ سيرة النبي للضرير ، ۲۰/ب، (الامام على و هو يصارع النتين)
- ۱۱ الشقائق النعمانية، ۱۳۲/ب (مكان لمطالعة الكتب)، مكتبة متحف سراى طوپ قاپى .H)
   1263)
- ۱۲ عجانب المخلوقات، ۱۰/أ، (صورة عطارد)،
   م. متحف سراى طوپ قاپى (A. 3632)
  - ١٣- عجانب المخلوقات، (صورة الدنيا)
- ۱۵ دیوان احمدي، احمدي، ۲۱/ب، م. السلیمانیة،
   (حمیدیه ۲۸۰ ام)
- ادم وحدواء فضولي، ٩/أ، (أدم وحدواء وطردهما من الجنة)، م. السليمانية (فاتح
   ٤٣٢١)

- ٦١ حديقة السعدا، فضولي، ١٨/أ، (الخليل ابر اهيم
   وهو يُقذف إلى الذار)
- ۱۷ لیلی ومجنون، فضولي، ۲۲/أ، (لیلی والمجنون فی المدرسة)، م. سراي طوپ قاپی (R. 851)
- ۱۸ ليلى ومجنون، فضولي، ۲۰/أ، (العثور على المجنون في الصحراء)
  - ۱۹ ديوان محبي، ١/ب م. نور عثمانيه (٣٨٧٣)
- ۲۱ تذکرة عاشق چلبی، ۳۹/ب، (عاشق چلبی)مکتبة ملت (علی أمیری ۷۷۲)
  - ۲۲- تذكرة عاشق چلبى، ٥٠/ب (أحمد باشا)
    - ۲۳ تذکرة عاشق چلبی، ۷۹/ب (باقی)
- - ۲۵- کل و نوروز ، لطفی ، ۱۲/ب ۱/۱۳
- ۲۱- خمسهٔ عطانی، ۱۰۹/ب، م. متحف سرای طوب قابی (R. 816)
- ۲۷ ديوان مرادي، مرادي، ۱/ب، م. السليمانية (فاتح ۳۸۷۶)
- ۲۸ سلّم الوصول، بخط المؤلف كاتب چلبى، ۲/ب
   ۳/۱، م. السليمانية (شهيد على باشا ۱۸۸۷)
  - ٢٩- سُلُم الوصول، ١١/ب-١/١
- ٣٠ حُسْن وعشق، الشيخ غالب، ٢٠/ب، م.
   السليمانية (حالت أفندي ٦٧٩)
  - ٣١– حُسُن وعشق، ٢٢/أ
- ۳۲- نسخة بخط الشيخ غالب من حسن وعشق، ۳۲/ب-۲۶/أ، م. السليمانية (حالت أفندي ۱۷۱)

٥٥- أحمد شعيب

٥٦- أحمد هاشم (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٥٧- رفيق خالد قار اي

٥٨- يعقوب قدري (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٥٩- فؤاد كوپريلي (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٦٠ كتباب "المصوفية الأوائل في الأدب الستركي"،
 فؤاد كوبريلي، استانبول ١٩١٨م

٦١- يحيى كمال (ارشيف ارسيكا)

٦٢ معجم وانقولى، محمد بن مصطفى وانقولى،
 ١١٤١، ص ٢ من المقدمة

٦٣ معجم وانقولی، محمد بن مصطفی وانقولی،
 ١١٤١، ص٣ من المقدمة

٦٤- معجم وانقولی، محمد بن مصطفی وانقولی،
 ١١٤١، ص ٤ وهي صدر الخط الهمايوني

٦٥- معجم وانقولى، محمد بن مصطفى وانقولى،
 ١١٤١، ص ٥ بقية الخط الهمايونى والفتوى

77- تقاريظ شيخ الإسلام عبد الله افندي وداماد زاده قاضي عسكر الروملي السابق وميرزا زاده قاضي عسكر الروملي السابق وعبد الله أفندي قاضي عسكر الروملي السابق على رسالة وسيلة الطباعة

70- استمر الرائقاريظ (ص ٧) لفيض الله قاضي عسكر الروملي السابق والسيد محمد قاضي عسكر الروملي السابق وصالح افندي قاضي عسكر الأناضول السابق ومصطفى أفندي قاضي عسكر الأناضول السابق ومصطفى أفندي قاضي عسكر الأناضول السابق

70- استمر ار التقاريظ (ص ۸) لسالم أفندي قاضي استانبول السابق و اسحاق أفندي قاضي استانبول السابق و عبد الرحمن أفندي قاضي استانبول ومعلم السلطان سابقاً وشيخ زاده قاضي استانبول سابقاً

٣٣ الأديب الشهير شناسي، (أرشيف ارسميكا
 الفوتوغرافي)

٣٤- ترجمان أحوال، ٦ ربيع الآخر ١٢٧٧، العدد الأول

۳۵ ضروب أمثال عثمانيه، شناسي وابو الضيا،
 استانبول ۱۳۰۲

٣٦- انتباه، نامق كمال، استانبول ١٢٧٩

٣٧ تخريب خرابات، الطبعة الثانية، نامق كمال،
 استانبول ١٣٠٤

٣٨- نامق كمال (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٣٩- ضيا باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٤٠ خرابات، ضيا باشا، ١٢٩١-١٢٩٢

٤١ - عبد الحق حامد (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٢٤ - أحمد مدحت باشا (ارشيف ارسيكا
 الفوتوغرافي)

٤٣- ابو الضيا توفيق (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٤٤ - معلم ناجى (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٥٤ – رجائي زاده محمود اكرم (ارشيف ارسيكا
 الفوتوغر افي)

٤٦ - ترجمهٔ تلماك، كامل باشا، استانبول ١٢٧٩

۶۷- تعلیم ادبیات، رجائي زاده محمود اكرم، استانبول ۱۲۹۹

٤٨ - توفيق فكرت (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٩٤ – جناب شهاب الدين (ارشيف ارسيكا القوتوغرافي)

٥٠- خالد ضيا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٥١ - محمد رؤف (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)

٥٢ ثروت فنون، أحمد احسان، استانبول ١٣١٨.
 العدد الأول

٥٣ – حيات وكتابلر ، أحمد شعيب، ١٣١٧

 ٥٥- البيان الذي نشره المجلس الأدبي لجماعة (فجر آتي)، ثروت فنون، العدد ٩٧٧، ص ٢٢٧

٦٩- استمرار النقاريظ (ص ٩) لنقيب الأشراف
السيد زين العابدين وقاضي استانبول زلالي
أفندي واسحاق زاده أفندي قاضي استانبول سابقاً
 ٥٠- معجم وانقولي، محمد بين مصطفي

وانقولي، ١٤١، ص ١٠، الصحيفة الأولى من "وسيلة الطباعة"

٧١ - عمر سيف الدين (ارسيكا)

٧٢- خالدة أديب آديوار (ارسيكا)

٧٣- أحمد راسع (ارسيكا)

٧٤- محمد عاكف أرصوي

٧٥ - ضيأ گوک ألب (ارسيكا)

٧٦- خريطة مرمرة، ابر اهيم منفرقة

۲۷- خريطة البحر الأسود، ابر اهيم متفرقة، ١١٣٧،
 (م. متحف سراي طوپ قاپي H. 1817)

٨٧- جريدة "تقويم وقمايع"، ١٥ جممادى الأولى ١٥
 ١١٠٤ العدد الأول ص ١

٧٩- السلطان عبد الحميد الثاني (ارسيكا)

٨- خزانة الأوراق، محمود جلال الدين باقي، ١
 مايو ١٢٩٧، السنة الأولى، العدد الأول

١٨- مجلة المعلم، معلم ناجي، ٢٤ محرم ١٣٠٥، ٣
 ايلول ١٣٠٣، السنة الأولى، العدد الأول

٨٢- المرصاد، ١٣٠٧، السنة الأولى، العدد الأول

٨٣- خزانة الفنون، ١٣٥٨-١٣١٢، السنة الأولى، العدد الأول، ١ محرم ١٣١١

 ٨٥- معلومات، محمد ضاهر، السنة الثانية، العدد ١٥.٥٢ ربيع الثاني ١٣١٤

۸۵- الارتقاء، ۱۵ محرم ۱۳۱۷، ۳۱ مایو ۱۳۱۵. ۲۱ مایو ۱۸۹۹، العدد ۱۱

٨٦- عثمان الغازي

۸۷- ر . باشاغیج

٨٨- طغراء السلطان محمد الفاتح

٩٠-- تكية بلاغاج التي أقيمت عام ١٦٤٤م عند
 منابع نهر الدانوب (تصوير: ج. راجيج)

٩٠ - ضريح غازي مستان في برشنينة

۹۱ - ضریح گل بابا فی بودابست (تصبویر : کاستالی کارولی)

۹۲- جسر موستار

٩٣- الصبحيفة الأولى من ديوان غيبي بابا

4 ۹- شیخ وشاب، بالفارسیة، للرسام بهراد من رواد مدرست هرات (باذن من Gallery of Art واشنطن دی. سی Smithsonian Institution (44.48A)

٩٥- صحيفتان من صدر الرسالة الوهبية

 ٩٦- محمد بك: هنرنامه، تصوير لهجوم السلطان الفاتح على قلعة بلغراد(متحف سراي طوپ قاپى)

٩٧– ضريح السلطان مراد في ميدان قوصووه

٩٩- مدينة اوروسيواج، تصوير :انطون ميكا سوفيچ
 ٩٩- أموال الملك هيلار، من "همايوننامه" التي هي
 النرجمة التركية لأنوار سهيلي (النسخة الفارسية
 من حكايات بيدبا)

۱۰۰ عجائب المخلوقات (ترجمة تركية)،
 ملائكة تسبح لله، مخطوطة تركية لعلى
 چلبى ترجع إلى القيرن السيادس عشر
 (المتحف البريطاني Add. 7894, F.596)

١٠١ حازم شعبانوفيچ المستشرق الكبير الذي أرخ للأدباء والكتباب فسي يوغسلافيا خسلال العهد العثماني

١٠٢ الشيخ زكريا شاعر القرن التاسع عشر في
 اوخري

١٠٣ سعد الدين أفندي (ت ١٨٧٨م) شيخ الرفاعية
 الأسكوبي وشاعر القرن التاسع عشر

۱۰۶ - حاجي عمر لطفيي (۱۸۷۰/۱/۱۳) ۲۰/۱۰/۲۰ م)

١٠٥ تلامذة الشاعر الشيخ زكبريا مع بعض
 أفراد عائلته

١٠٦- شيخ بكناشي ومريدوه في نير ان (ألبانيا)

1.٧- الشيخ عمر لطفي (١٨٧٠-١٩٢٨م) شيخ التكية الملامية في برزرن الذي يعد من آخر شعراء الديوان في اوربا العثمانية وقدم لنا نحو سنين عملا أدبيا، وهو مع ابنته شكرية وولده ثريا

١٠٨ سعد الدين أفندي شيخ الرفاعية الاوسكوبي
 مع عائلته

١٠٩ الصحيفة الأولى من ديوان سوزي (نسخة زغرب)

١١٠- الصحيفة الأولى من ديوان أحمد غربي بابا

١١ - الصحيفت إن الأولسى والثانيسة مسن الديسوان
 المخطوط للشاعر نائلي

117 - الصحيفتان الأولسى والثانية من الكتاب المخطوط للشباعر البوسني الهرسكي قائمي أفندي الذي عاش في القرن السابع عشر وكان من أتباع الطريقة الخلوتية

۱۱۳ الصحيفتان الأولى والثانية من الكتباب المخطوط لنصوحى

۱۱۶ – یکرمی سکز چابی محمد أفندي (ارسیکا)

١١٥- السلطان محمود الثاني (ارسيكا)

١١٦- السلطان عبد المجيد (ارسيكا)

١١٧ فرمان النتظيمات، جريدة تقويم الوقائع، ١٥ رمضان ١٥٥، العدد ١٨٧، ص ١

۱۱۸ فرمان التنظیمات، جریدة تقویم الوقائع،
 ۱۵ رمضان ۱۲۵۵، العدد ۱۸۷۷، ص ۲

۱۱۹ فرمان النتظیمات، جریدة تقویم الوقائع.
 ۱۵ رمضان ۱۲۵۵، العدد ۱۸۷، ص ۳

۱۲۰ فسرمان النتظیمات، جریدة تقویم الوقسانه،
 ۱۵ رمضان ۱۲۵۰، العدد ۱۸۷، ص ٤

۱۲۱ - السلطان عبد العزيز (ارسيكا) ۱۲۲ - على سعاوى (ارسيكا)

١٢٣ مجلة الفنون، الجمعية العلمية العثمانية،
 ١٢٧٩، السنة الأولى، العدد ٤

١٢٤ - بهاء توفيق

١٢٥ - التجدد العلمي والأدبي، بهاء توفيق

١٢٦- مجلة الفلسفة، بهاء توفيق ١٣٢٦

١٢٧ - خوجه تحسين أفندي

١٢٨- عبد الله جودت

۱۲۹ - بشیر فؤاد (ارسیکا)

١٣٠٠ فيكتور هوغو، بشير فؤاد، استأنبول ١٣٠٢

۱۳۱- فولتير، بشير فؤاد، استانبول ۱۳۰٤

١٣٢– جلال نوري ايلري

۱۳۳- أحمد رضا

١٣٤- يوشف أقشور ا (ارسيكا)

 ٦٦ - علاء الدين الأسود، (ترجمة الشقائق النعمانية،
 م. متحف سراي طوپ قاپي 1263 (H. )ورق ١/١٣

۱۳۹ صورة من "جراحية الخانية"، أنظر: شرف الدين صابونجي اوغلى، جراحية الخانية، جـ ١٠ ورق ٢٠/١

الوضع الحالي لمدارس صحن الثماني التي أمر باقامتها السلطان الفاتح من جهة البحر الأبيض المتوسط

۱۳۸ - صدورة لعلي قوشجى وهدو يقدم كتابه "الفتحية" للسلطان محمد الفاتح، (ترجمة الشقائق النعمانية، م. متحف سدراي طوب قدايى . H. (1263) ورق ۱۱۳/ب

۱۳۹ علي قوشجي، مرآت عالم، ترجمة الميرالاي سيد علي بك، استانبول ۱۲۳۹

- ١٤٠ زنبيللي علي أفندي (مولانا علاء الديسن علي المفتي) (ترجمة الشقانق النعمانية، م. متصف سراي طوپ قاپي 1263)، ورق ١٥٩/ب
- ۱٤۱- الملا زیرك (عبد الواحد بن محمد) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ۱/۳/
- ١٤٢ قره يعقوب (مولانا يعقوب الأسود) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ١٥٠/
- ١٤٣ مو لانا خير الدين (ترجمة الشقائق النعمانية)
   ورق ٨٦/ب
- ۱٤٤ خوجه زاده (مصلح الدین مصطفی) (ترجمة الشقانق النعمانیة) ورق ۹۰/ب
- 180- جزء من خريطة العالم التي أعدها بيري رنيس عام ١٥١٣م وقدمها للسلطان سايم الأول عام ١٥١٧م
- 181 خريطة العالم الثانية التي انتهى منها پيري رئيس عام ١٥٢٦م
- ۱٤۷ مدينة القاهرة في القرن السادس عشر، پيرى رئيس، كتاب البحرية (م. جامعة استانبول .TY.
- ١٤٨ مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراصد، (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول TY. 6605) ورق ٧٥/أ
- ٩٤ ١ ذات الحلق الموجودة في مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراصد، (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول ۴. 1404) ورق ٧٥/أ
- ۱۵۰ كمال باشا زاده (مو لاتا شمس الدين بن أحمد)
   (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ۲۱۸/ب
- ١٥١ طريقة التدريس في مدرسة غضنفر اغا التي اقيمت عام ١٥٦٦م (ديوان نادري بمكتبة متحف سراي طوب قاپي (H. 889) ورق ٢٢/أ
- ١٥٢- رسوم نماذج الأفسلاك عند بطليموس وكوبرنيك وتيكو براهه في الكتاب المعروف

- باسم "سجنجل الأفلاك في غايسة الادراك" (١٦٦٠م) للتذكره جي كوسه ابراهيم أول فلكي يتحدث عن نماذج الأفلاك عند كوبرنيك في العالم العثماني
- Novae Motuum صحيفة الغلاف في كتاب -۱۰۳ Caelestium Ephemerides Richelianae, Paris, 1641 لمؤلفه نويل دوريه
- ١٥٤ صورة لنموذج الأفلاك عند كوبرنيك في
   الكتاب اللاتيني لجانسون بلو المعروف اختصاراً
   باسم اطلس مايور
- 100 صورة لنموذج كوبرنيك في الكتاب التركي المعروف باسم (نصرة الاسلام والسرور في تحرير أطلس مايور) لأبي بكر بهرام الدمشقي، وهو ترجمة لكتاب أطلس مايور
- ١٥٦ ذات الكرسي، كاتب چلبى، جهاننما، دار
   الطباعة المعمورة ١٧٣٢/١١٤٥
- ١٥٧ صورة للنظام الشمسي المركزي في كتاب (معرفتنامه) لابراهيم حقي أفندي الأرضرومي
- ۱۵۸ رسوم توضح نظم كوبرنيك وتيكو براهه في الذيل الذي كتبه ابراهيم متفرقة على كتباب (جهاننما) لكاتب چلبى
- ١٥٩ المغناطيسية والبوصلات في كتاب (فيوضات مغناطيسيه) لابر اهيم منفرقة، المطبعة العامرة
- ١٦٠ قائد الأسطول غازي حسن باشا الجزايرلي
   (ت ١٧٩٠م)
- ۱٦۱- الطبيب والمؤرخ شاني زاده عطاء الله محمد أفندي (۱۷۷۱-۱۸۲۹م)
- 17۲- لوحة توضح الجهاز العصبي في كتاب شاني زاده عطاء الله أفندي المعروف باسم (مرآة الأبدان في تشريح بدن الإنسان)
- ١٦٢ زيارة السلطان محمود الثاني لمدرسة الطب الشرعي (مكتب طبية عدلية شاهانه) التي أعيد

- افتتاحها من جديد في غلطه سر اي عــام ١٨٣٨م (مجموعة الدكتور طورخان بايطوب)
- 178- مدرسة طب حيدر باشا التي افتتحت عام 1999، وهي الآن كلية طب جامعة مرمرة
- 170 المهندسخانة الجديدة (السلطانية) التي أقامها السلطان سليم الثالث في تُكنة الخمبرجية عام ١٧٩٣م
- ١٦٦ مبنى المدرسة البحرية في جزيرة (هيبه لى اطـه)، وهي الآن مدرسة الحـرب البحريـة (ارسيكا)
- ١٦٧ صحيفتا المقدمة والخاتمة في كتاب أصول الهندسة لحسين رفقي الطماني
- ١٦٨- اسحاق أفندي (ت ١٩٣٦م) رائد العلوم
   الحديثة عند العثمانيين ومعلم أول المهندسخانة
   البرية الهمايونية
- 179 رسبوم نماذج الأفسلاك عند بطليموس وكوبرنيك وتيكو براهه من كتاب (مجموعة علموم رياضيه، جـ ٤، استانبول ١٨٣١ ١٨٣٤ م) للمعلم الأول اسحاق أفندى
- ۱۷۰ مبنى دار الفنون (الجامعة)، و هو أول مبنى بناه لها المعمار (سي. فوساتي) السويسري الجنسية والإيطالي الأصل. وبدأ البناء عام ۱۸۲۷
- (C. Fossati, *Die Hagia Sophia Nachdem Tafelwerk von 1852*, Dortmunth 1980)
- ۱۷۱ مبنى المدرسة الحربية (۱۸۳۱م)، و همو المبنى الذي يجري استخدامه اليوم كمتحف عسكرى
- ۱۷۲ مدرسة غلطه سراي السلطانية التي فتحت عام ۱۸٦٧م، وهي الآن مدرسة غلطه سراي الثانوية (ارسيكا)

- ۱۷۳ عزيز بك القرمي الذي كانت له اسهامات عظيمة في تتريك التعليم الطبعي (۱۸٤٠ ۱۸۷۸م) (ارسيكا)
- ۱۷۶ ويدينلي حسين توفيق باشا (۱۸۳۲-۱۹۰۱م) (ارسيكا)
- ١٧٥ وثيقة العضوية الخاصة بالدكتور زيروس باشا في الجمعية الطبية الشاهانية (١٨٦٥م)
   (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)
- ۱۷۱- الكيميائي محمد أمين درويش باشما (۱۸۱۷- ۱۸۱۷)
- ۱۷۷- الصدر الأعظم صفوت باشا (۱۸۱۵- ۱۸۱۵) ۱۸۸۳م) (ارسیکا)
- ١٧٨ سعد الله باشا (١٨٣٨ أرضروم-١٨٩١ فينا)
   الذي أعد اللائدة التنظيمية للمعارف العمومية
   (ارسيكا)
- ۱۷۹- صالح زكي بك (۱۸٦٤-۱۹۲۱م) ناظر دار الفنون وأحد رجال العلم العثمانيين في العهد الأخير ورائد تاريخ العلوم (ارسيكا)
- ۱۸۰ شهادة تصديق لليوزباشي الشامي جميل أفندي من مستشفى گلخانه للسريريات (۱۹۰۹/۱۳۲۵) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)
- ۱۸۱ شهادة الطب والجراحة من مدرسة الطب الشاهانية (۱۹۰۷/۱۳۳۲) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)
- ۱۸۲ شهادة تخرج في الطبابة من كلية طب دار فنون استانبول (۱۹۱۲/۱۳۳۲) (مجموعـــة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)
- ۱۸۳- مدرسة البيطرة، اساتذة وطلاب (۱۹۰٦) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) ۱۸۶- خريجو مدرسة الصيدلية (۱۹۲۲/۱۳۲۸) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)

- دار الفنون الشاهانية، وهي في قصر زينب
   هانم (أرشيف عمادة كلية الآداب بجامعة استانبون)
- 1 ۱۸۹ شهادة من شعبة رياضيات دار فنون البنات ممنوحة لفاطمة بحريه هانم كريمة علي رضا أفندي أحد معلمي مدرسة بزم عالم والده سلطان (مجموعة الدكتورة اويا كوكمن)
- ۱۸۷- الجهة الشمالية في الجامع الأخضر (يشيل جامع) الذي بناه حاجي ايواز في بورصة خلال أعوام ١٤٢٩-١٤٢٤ (منظره قديماً في الصورة العليا ومجدداً في الصورة السفلي)
- ۱۸۸ تفاصیل من قیشانی جدر ان جامع مر ادیه فی ادرنة (۱۶۳۶م)
- ١٨٩ صحيفتان مذهبتان من مصحف شريف يرجع إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر (متحف الأثار التركية الإسلامية في بورصة)
   (٢٠٧)، ورق ١/ب ٢ /أ
- ١٩ صورة من الجو لقصر طوپ قاپى باستانبول (منذ عام ١٤٦٨ حتى خمسينات القرن التاسع عشر)
- ۱۹۱ لوحة للسلطان محمد الفاتح في أحد الألبومات (عام ۱۶۸۰م تقریبا) (متحف سراي طوپ قاپی (H. 2153
- ۱۹۲ منمنمة للسلطان سليم الأول و هو في مكتبته: من (ديـوان ســليمي) ۱۵۲۰ - ۱۵۶ م تقريبــــاً (مكتبة جامعة استانبول F. 1330)، ورق ۲۸/أ
- ۱۹۳ ابريق فضي مطلي بالذهب يرجع إلى الربع الثاني من القرن السادس عشر (متحف فيكتوريا والبرت بلندن، ۱۵۸ ۱۸۹۶) باذن من المتحف المذكور
- ١٩٤ لوحة لمدينة استانبول من كتاب نصوح المعروف باسم (بيان منازل سغر عراقين)

- T. تقریبا) (مکتبة جامعة استانبول .T
   5964)، ورق ۸/ب-۹/أ
- ۱۹۰- محاصرة بلغراد، من كتاب (سليمان نامه) لعارفي (۱۹۵۸م) (مكتبة متحف سراي طوپ قاپي، 1517 . ۱۱)
- 197- عدة صحف أولى من مصحف شريف بخط أحمد قر احصاري، وهو محفوظ في الخزانة الخاصة (السلطانية) وعليه قيد الوقف من السلطان مصطفى الثاني لغرفة البردة النبوية الشريفة (تقريباً 105٠-٩٣) مكتبة متحف سراي طوب قاپي (H.S.5)
- ۱۹۷ جلد المصحف السابق الذي كتبه أحمد قرا حصاري
- ١٩٨- لوحسة جداريسة مسن الخسرف الأزرق والتركوازي في غرفة الختان بسراي طوپ قاپى (تقريباً ١٥٥٠م)
- ۱۹۹ إناء من البورسلين والزينات التي عليه من الداخل والخارج (تقريباً ۱۰۰۰م) (المتحف البريطاني G.1983.66)
- ٢٠٠٠ قفطان من حرير الكمخا للأمير بايزيد،
   ويرجع لأواسط القون السادس عشر (متحف سراي طوب قابى 13/37)
- ٢٠١ محراب جامع صوقللى محمد باشا الذي شيده
   المعمار سنان في استانبول عام ١٩٧٢م
- ٣٠٠ منظر من الخارج لجامع سليمية الذي شيده المعمار سنان في أدرنة عام ١٥٧٥ (ارسيكا)
- ۳۰۳ منمنمة للسلطان سليمان القانوني و هو في طريقه إلى مهاج، من كتاب (هنرنامه) للقمان، جـ ۲، ۵۸۵ م (م. متحف سراي طوب قابي (H.1524)، ورق ۲۰۳/ب
- ٢٠٤ زمزمية من الذهب محلة بأحجار اليشم
   والمجوهرات، وترجع إلى النصف الثاني من

- القرن السادس عشر (متحف سراي طوپ قاپي 2/3825)
- -۲۰۰ قندیل من الخزف متعدد الألوان یوجد في جامع صوقللی محمد باشا (تقریبا ۱۵۲۲م)
   (استانبول 11/16 Köşk, 41/16)
- 7. ٦- خزانة لحفظ المصحف الشريف مطعمة بالصدف والخشب، ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر، وتوجد في ضريح السلطان سليم الثاني (متحف الأثار التركية الإسلامية. ٢) ٧٠ قفطان السلطان مراد الثالث، وهو من القطيفة الكمخا، ويرجع لأو اخر القرن السادس عشر (متحف سراي طوب قابي 13/216)
- ۳۰۸- سجادة صلاة ترجع إلى أواخر القرن السادس عشر Viyana,Österreichisches Museum für عشر Angewandte Kunst, T 8327)

باذن من متحف الفنون التطبيقية بفينا

- ٣٠٠- سجادة عشاق محلاة بأشكال نجمية ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر (متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك 58,63)، باذن من متحف متروبوليتان
- ۲۱- فرش أرضية قطيفة بروكار يرجع للنصف
   الثاني من القرن السادس عشر (معهد دترويت
   للفنون (48.137) باذن من المعهد
- ۲۱۱- منظر عام لجامع (یکی جامع) فی استانبول، وقد بناه المعمار داود اغا والمعمار محمد اغا بین عامی ۱۹۹۸-۱۹۳۳م (ارسیکا)
- ٣١٢- قفطان مطرز للأميرة فاطمة سلطان يرجع الى منتصف القرن الثامن عشر (متحف سراي طوپ قاپى 13/804)
- ۱۲۳- جلد أحد الدفاتر مسن أعمال علي الأسكداري، ويرجع إلى عام ۱۷٤٧-۱۷٤۸م (Washington, D.C., Arthur M. Sackler Gallery, 1986/23) بأذن خاص

- ٢١٤ منمنمة للرسام لوني في كتاب (سورنامة وهبي) توضع مراسم الاستقبال مثر السلطان أحمد الثالث لكبار رجال الدولة (تقريباً ١٠٧٠م) (م. متحف سراي طحوپ قاپي ٨٠ (3593) ،ورق ٢٠/ب
- ۲۱۵ منظر عام لجامع نور عثمانیة في استانبول
   ۱۷۲۸ (ارسیکا)
- ۱۹۳- ابریق من الفضة علیه خاتم السلطان سلیم الثالث (تقریباً ۱۸۰۰م) (متحف سراي طوب قایي 16/940)
- ۲۱۷ منمنصة من كتابي (خوبان نامه) و (زنان نامه) لفاضل حسين، و هي تصور النسوة و هن يمرحن وينعمن باللهو (۱۷۹۳م) (مكتبة جامعة استانبول T.5502)، ورق ۸۷/أ
- ۲۱۸- لوحة رسمها عثمان حمدي بك لتاجر السلاح (۲۱۸)
- ۲۱۹ منظر عام لقصر طولمه باغجه باستانبول (ارسیکا)
- ١٢٠ خطوط بالتلث الجلي (الأعلى فيها من النوع المنتى) فوق "الباب الهمايوني" بسراي طوپ قاپى للخطاط على صوفي أحد خطاطي عهد السلطان الفاتح (١٨٨٨ /١٨)، أما الطغراء في أسفل فقد كتبها مصطفى راقم باسم السلطان محمود الثانى
- ۲۲۱ صحيفة الظهر من كتاب جرى إعداده لمكتبة السلطان الفاتح الخاصة (مكتبة السليمانية)
- ۲۲۲ نموذج بديع من نماذج التذهيب والزخرفة في
   عهد الفاتح (مكتبة جامعة استانبول)
- ٣٢٣- زوج من صحف الظهر في مصحف الشيخ.
  حمد الله الذي يحمل زخارف عهد بايزيد الثاني
  التي صنعها فريق من النقاشين يرأسه حسن بن
  عبد الله (مكتبة جامعة استانبول)

٢٢٤- ثلاث قطع خطية من مرقعة للشيخ حمد الله كتبها بالأفلام الستة، ونشهد فيها على الترتيب خط الثلث ثم النسخ ثم المحقق ثم الريحاني ثم التوقيع فالرقاع (م. متحف سراي طوپ قاپی) ٢٢٥- مصحف من الحجم الكبير كتبه أحمد فراحصاري بالأفلام الستة، وقام النقاشون بتذهيبه على شكل (قطع) خطية، فهو نموذج يعدم النظير في التذهيب والزخرفة من عهد السلطان سليمان القانوني (مكتبة متحف سراي طوپ قاپي)

 ۲۲۲ طغراء من الحجم الكبير للسلطان مراد الثالث تتخللها زخارف بديعة من القرن السادس عشر (مكتبة متحف سراي طوپ قاپی)

7۲۷- وجهان من لوح مسند للكتابة كان يستخدمه السلطان مصطفى الثالث، وأعده له المذهب على الاسكداري بطريقة التلميع، وهو يحمل تاريخ الاسكداري طوپ متحف سراي طوپ قابي)

۲۲۸ لوحة ورد رسمها عبد الله البخاري عام
 ۱۷۳۲ (مكتبة جامعة استانبول)

۲۲۹ خطوط بالثلث الجلي كتبها مصطفى راقم
 على جدران ضريح الأميرة نقش ديل سلطان في
 حى الفاتح (۱۲۳۶هـ/۱۸۱۹م)

۲۳۰ تمارین خطیة کتبها بالتعلیق محمد أسعد أفندي الیساري عام ۱۹۹هه/۱۷۸۶م (مكتبة عارف حكمت بك بالمدینة المنورة)

۱۳۱- قطعة بالنسخ من خطوط محمد شوقي أفندي كتبها عام ۱۸۷۸ (مجموعة خاصة) المتها - صدر مصحف كتبه الحافظ عثمان بخط النسخ عام ۱۰۹۶ (هـ/۱۹۲۲م، أما الزخارف فقد صنعها قنبور حسن أفندي (مكتبة جامعة استانبول)

۳۲۳- لوحة مذهبة كتبها سامي أفندي بخط الثلث الجلي عام ۱۳۲۱هـ/۱۹۰۳م (مكتبة متحف سراي طوپ قاپي)

7٣٤ حلية رائعة من الحجم الكبير لقاضي العسكر مصطفى عزت أفندي، وصنعت زخارفها تحت التأثير الغربي في القرن التاسع عشر (مجموعة خاصة)

۳۳۵ لوحة رخامية تؤرخ بالشعر لترميم مبنى (تحت القبة) داخل سراي طوپ قاپى، كتب خطوطها بالتعليق الجلي يساري زاده مصطفى عزت أفندي (١٣٣٥هـ/١٨٢٠م)

- محاولة لكتابة مرسوم سلطاني (براءة) قام بها حليم أفندي (اوزيازيجي) أحد طلاب مدرسة الخطاطين في عام ١٣٣٤هـ/١٩١٦. ونلاحظ تحت طغراء السلطان محمد رشاد وجود سطر بالديواني الجلي شم خمسة أسطر بالديواني (مجموعة محسن دمير اوناط)

۲۳۷ – مقاطع مصنوعة من سن الفيل (على اليسار)، وسكاكين لبري الأقلام (على اليمين)، وهي نماذج بديعة من فنون العثمانيين وحضارتهم (متحف سراي طوپ قاپي)

٢٣٨ - مقلمة لحفظ الأقسلام ودواة مسن الفضسة
 (مجموعة وقف تحت القبة للثقافة والفنون)

٢٣٩- لحن من ألحان الموسيقار عطري

٢٤٠ لوحة رسمها أحمد وسيم باشا لتكية غلطه
 المولوية وهي تقوم باجراء الأيين الخاص بها،
 ويلاحظ وجود (المطربين) أسفل اللوحة

١٤ ٢ - الطرق التي كتبت بها النوتة في الموسيقى
 التركية على مدى التاريخ:

فهنا قسم من بشرف بمقام عشاق لقطب الناي عثمان دده، وهو مكتوب بنوتة قانتمير اوغلى (قنطمير اوغلو) (۱۹۷۳–۱۷۲۷)، ثم بالنوتة

الأبجدية لعبد الباقي دده (١٧٦٥-١٨٢١)، شم بنوتة همبار سوم في القرن الناسع عشر، شم بالنوتة الغربية

۲٤۲ - لحن كتبه ليـون (خانجيان) بنوتة همبارسوم من مقام (فرحناك ساز سماعي)

۲٤۳ منمنمة من كتاب (سورنامة وهبي) للرسام لوني يصور فيها فريق الموسيقى العسكرية (مهتر) (تقريباً ۱۷۲۰)، (مكتبة متحف سراي طوپ قاپى 3593 .A)، ورق ۱۷۱/ب

٤٤ - منمنمة أخرى من نفس الكتاب ولنفس الرسام (ورق ١٧٧/أ)

٢٤٥ نموذج للنوتة الحرفية من كتاب الكندي المعروف باسم "رسالة في خُبر تأليف الألحان"
 ٢٤٦ جدول النوتة الحرفية من كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي

٢٤٧ قطعة مع لحنها بالنوتة الحرفية من كتاب
 الأدوار لصفى الدين الأرموي

۲٤۸- بشرف بسته نكار من (أدوار قنطمير اوغلو) ۲٤٩- بشرف بوسه لك من (أدوار قنطمير اوغلو) ۲۵۰- آلات موسيقية عثمانية



### مقدمة الطبعة العربية

اكمل الدين احسان اوغلى

لم يكد يظهر المجلد الأول للنسخة التركية من هذا الكتاب عام ١٩٩٤ بعنوان المحلية منها والأجنبية، بل وعلى المستوى العام للقراء. وكان من أبرز سمات ذلك الترحيب الذي أثلج والأجنبية، بل وعلى المستوى العام للقراء. وكان من أبرز سمات ذلك الترحيب الذي أثلج صدورنا أن أدرجته عدة جامعات ضمن برامجها الدراسية ليكون واحداً من الكتب المقررة فيها صدورنا أن أدرجته عدة جامعات ضمن برامجها الدراسية ليكون واحداً من الكتب المقررة فيها المحلى والأجنبي، وكذلك الرسائل الخاصة التي وردت إلينا كتابات للتعريف بالكتاب ونقده في عدد من الصحف والدوريات الأكاديمية، وأشارت جميعها إلى أهميته وتميزه عن غيره من الكتب المماثلة في أسلوب الإعداد. كما لم تكد تظهر الطبعة العربية للمجلد الأول حتى وجدنا صداها حياً واضحاً في مظاهر الترحيب وحسن الاستقبال وعبارات التهنئة والثناء من الباحثين وأساتذة الجامعات العربية، بل وغير العربية، الذين شاركونا في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركزنا تحت عنوان "العلم والمعرفة في العالم العثماني" بمناسبة الذكرى السبعمائة على قيام الدولة العثمانية في شهر ابريل/ نيسان الماضي. بل ورأينا مظاهر الترحيب أيضاً من بعض الصحف العربية التي تناولت الكتاب بالتعريف بعد ذلك ولا زالت. والحق أننا كنا نتوقع هذا ونضعه في الحسبان، مما دفعنا للتعجيل باصدار الطبعة العربية من المجلد الثاني الذي هو بين أيديكم الآن.

وكنا قد ذكرنا في مقدمة النسخة التركية للمجلد الأول ما يلي:

لم يُقِمُ هذا العمل وزناً للكتابة التاريخية التي ارتصت فيها الأحداث والوقائع داخل إطار أدوار السلطنة من منظور كرونولوجي تقليدي، بل فَضَلَ على ذلك منهجاً تحليلياً يتناول الموضوعات في اطار من الوحدة، واجتهد في حصر الأسباب والنتائج بشكل عام، حتى وإن استعان بالوصف في بعض الحالات النادرة والضرورية، وحاول الوصول إلى صياغة أو توليفة من خلال الكشف عن الروابط القائمة بين الأحداث التاريخية. فليس الهدف هو استعراض الأحداث وشرحها؛ بل هو محاولة لفهمها وتفسيرها، وتناول أساسيات العناصر التي تشكل حضارة العثمانيين ودَرْسها. وبذلك فقد تحول هذا العمل إلى كتاب جامع يمكن الاعتماد عليه بهذا المنهج العلمي في التعرف على خطوط التاريخ السياسي للعثمانيين، وعلى مؤسساتهم

الإدارية وتاريخهم الحضاري. والفصول التي يحتويها الكتاب قام بكتابتها باحثون أفاضل عُرفوا بتخصصهم في تلك الموضوعات، وهي فصول يمكن أن يشكل كلُ واحد منها موضوعاً لكتاب مستقل، ومن هنا كان التفصيل فيها بالقدر الذي يرسم الخطوط العريضة للموضوع، ويستعرض أهم الجوانب فيه".

ومن هنا يمكننا القول إن هذا الكتاب – وقد أعددناه بهذا التوجه وتلك الرؤية ثم قدمناه للباحثين والقراء فحاز الاعجاب ولقي هذا الترحيب – قد بلغ القصد منه. وهناك باحثون تلقوا الكتاب فقرأوه سطراً سطراً، وقاموا برصد ما رأوه من مآخذ، حتى في أقل هفوات الترتيب، ثم أطلعونا على تقييمهم له. ونحن نشكر لهم هذا الاهتمام وذلك النقد ونرحب به دائماً.

وهذا المجلد الأول - الذي تعدى أن يكون مفخرة لنا ليحظى أيضاً باستحسان وقبول الأوساط المعنية - قد تناول في بابه الأول التاريخ السياسي للعثماتيين قبل معاهدة قينارجه وبعدها، تُم نَظُم الدولة العثمانية في الباب الثاني بما فيها نظم السراي العثماني والنظم المركزية ونظم الولايات المختلفة ثم نظم الهيئة العلمية أو هيئة رجال العلم في الحقبة الكلاسيكية من تاريخ الدولة العثمانية، بينما يضم الباب الثالث النظم الإدارية قبل عهد التنظيمات الخيرية وبعده، أما الباب الرابع فيتناول النظم العسكرية عند العثمانيين وما يتفرع عن ذلك من نظم للقوات البرية والقوات البحرية، ويأتى الباب الخامس تحت عنوان "النظم القانونية" فيتناول الهيكل العام لتلك النظم والمحاكم والمذهب الرسمى للدولة ثم الفتوى وعلاقتها بالقضاء ثم مراجع القضاة في أحكامهم والطوائف الغير المسلمة ثم القوانين العثمانية بعد عهد التنظيمات، أما الباب السادس فقد تحدث عن المجتمع العثماتي في تركيبه وطبيعة العائلة والدينامية الاجتماعية فيه وحياته اليومية والتغيرات التي طرأت عليه، بينما يتحدث الباب السسابع والأخير عن البنية الاقتصادية وطبيعتها عند العثمانيين كالنظام المالي والسياسة النقدية وسياسة الأسعار والنشاط التجاري وخدمات النقل والبريد والصناعة وغير ذلك. كما زُود المجلد الأول -في طبعته التركية - بكشاف مفصل جذب انتباه الكثيرين وحاز اعجابهم فضلاً عن ثبت للأحداث التاريخية وقائمة مستفيضة للمصادر والمراجع وكمع لا يستهان به من الصور والرسوم والجداول والخرائط تم اختيارها بعناية فاتقة.

كان هذا هو المجلد الأول من "الدولة العثمانية تاريخ وحضارة" الذي تحدثنا بايجاز عن محتوياته، والآن نقدم المجلد الثاني منه للقراء.

وهو يضم بعض الجوانب من حضارة العثمانيين جاءت في خمسة أبواب وخمسة عشر فصلاً على نفس المنهج السابق في المجلد الأول، وكلها ثمرة بحوث مبتكرة جرت بها أقلام المتخصصين في هذا المجال، وتأتي الموضوعات التي بُحثت في هذا المجلد أو أبوابه وفصوله على النحو التالى:

فقد خُصص الباب الأول للغة والأدب، فجاء الفصل الأول عن اللغة التركية وتحدث عن بنائها العام ثم ظهور التركية التي وُسمت بالعثمانية وخصائصها. أما عن الأدب في العهد العثماني فقد تناولته الفصول الثلاثة من هذا الباب بالكشف عن اشكاله المختلفة في المجتمع، مع الابتعاد هنا ايضاً عن التقسيم التقليدي الذي يضع الأدب في ثلاثة اتجاهات متباينة هي: أدب الديوان والأدب الشعبي، وأدب التكايا والزوايا، وإنما تناولته في مجموعه كلاً لا يتجزأ. أما الأدب الذي بدأ يظهر مع عهد التنظيمات والصحافة والطباعة ولعبت حركة الترجمة دوراً كبيراً في تشكيله، فقد تم تناوله مستقلاً تحت عنوان "الأدب التركي في عهد التغريب". ويأتي الفصل الأخير عن الأدب في موضوع لم يتطرق إليه أحد كثيراً في تاريخ الأدب التركي بوجه عام؛ وهو أدب الشعوب المسلمة في أوربا العثمانية الذي أغفاته تواريخ الأدب ولم يعرفه إلا أهل تلك المناطق وحدها، فجرى تناوله برمته لأول مرة، وها نحن نقدمه من خلال هذا السَفر إلى المناطق وحدها، فجرى تناوله برمته لأول مرة، وها نحن نقدمه من خلال هذا السَفر إلى القارئ العام والطلاب والباحثين في مجال الحضارة العثمانية.

ويأتي الباب الثاني تحت عنوان "الدين والفكر"، وذلك في ثلاثة فصول، هي: الحياة الدينية، والحياة الفكرية، ودراسة أولية حول الحياة الفكرية في عهد التغريب، وجميعها محاولة لدراسة الحركات الفكرية عند العثمانيين. وهذه الجوانب رغم أنه كان يجري تناولها بين الحين والآخر منفردة ومن زوايا متعددة، إلا أنها تشكل هنا ولأول مرة على حد علمنا قسماً من تاريخ عام لاينفصل بعضه عن بعض.

أما الباب الثالث فهو بحث مبتكر في ثلاثة فصول عن "الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال العصر العثماني"، وهو كما يبدو من عنوانه رصد للنشاط الفكري في مجموعه على امتداد البلدان العربية خلال ذلك العهد الذي امتد في بعض تلك الولايات حقبةً تزيد على أربعة قرون. وكان كثير من الباحثين وخاصة العرب قد قصروا دراستهم على القرن الأخير من ذلك العصر، لأنهم رأوا فيه بوادر ما أسموه بالنهضة العربية أو بدايات عصر التنوير العربي، بينما لم تحرك القرون الأولى من الحكم العثماني اهتماماتهم، لأنهم زعموا أنها خلت من حركة فكرية حية، ووسَمَها بعضهم بالجمود والركود. وهذا البحث المبتكر يرد لتلك القرون الأولى من الحكم

العثماني للبلاد العربية قدرها الفكري الحقيقي، ويكشف لنا أن الحياة الفكرية لم تخمد خلالها، وإنما كانت حياة حيةً فاعلة على نحو ينسجم مع معطيات عصرها وقيمه الاجتماعية والفكرية.

تم يأتي الباب الرابع عن الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين، وهو في فصلين كبيرين، أحدهما يتناول المؤسسات التعليمية والعلمية، بينما يتناول الثاتي أدبيات العلوم، وكلاهما دراسة جرت لأجل هذا الكتاب وحده، وتتحدث لأول مرة عن بعض الأمور الخاصة بالتعليم في العهد العثماني وعن المؤلفات والمصنفات ورجال العلم فيه. وهناك كثير من الجوانب المذكورة في هذا الباب نأمل أن تكون موضوعاً لبحوث جديدة في المستقبل.

أما الباب الخامس في حضارة العثمانيين فقد خصص للحديث عن الفنون العثمانية في أربعة فصول، تحدث الأول منها عن تاريخ الفنون والعمارة بخطوطها العريضة، بينما تعرض الفصل الثاني لفن الخط باعتباره أحد الفنون الاسلامية الأصيلة التي لا يوجد ما يناظرها في فنون الأمم الأخرى، فتحدث عن المدرسة العثمانية في فن الخط وأنواع الخطوط المختلفة التي طورها العثمانيون. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث عن فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين فيتحدث عن تطوره وخصائصه وأساليب الزخرفة المختلفة. أما الفصل الرابع والأخير في هذا المجلد فهو يتناول الحديث عن الموسيقي العثمانية في خصائصها وقوالبها وآلاتها وشيوخها المشهورين وكافة جوانبها الأخرى بتعمق واقتدار.

وعلى ذلك فانقصد من وضع هذا السنفر هو الجمع بين العناصر التي تشكل تاريخ العثمانيين وحضارتهم في مجموعة من الأبواب والفصول تعتمد في مادتها على معلومات وثيقة تسعى لتصحيح بعض الأخطاء والأحكام المسبقة التي طرحت في ذلك الصدد. والذي يميز هذا المجلد عن سابقه أن بعض البحوث التي يضمها حول مفهوم الحضارة العثمانية يجري تناولها لأول مرة تقريباً في إطار متكامل مترابط، كما توجد فصول أخرى يتم طرحها لأول مرة. وفي هذا فقد كانت بعض موضوعات المجلد الثاني – ولا تزال – محلاً للجدل والنقاش، بينما توجد بعض موضوعات أخرى قد تثير مثل هذا الجدل للمرة الأولى. ومن هنا يظهر لنا أننا تناولنا بعض جوانب التاريخ الحضاري للعثمانيين، ويظهر لنا أيضاً مدى أهمية صدور هذا الكتاب بالعربية، لأنه سوف يتيح للقارئ العربي لأول مرة تقريباً امكانية التعرف بشكل مُوسَع وصحيح على حضارة العثمانيين، في اللغة والأدب والدين والفكر والعلم والتعليم والعمارة والفنون المختلفة، وبائتائي سوف يدرك القارئ العربي مدى عمق الصلات التي تجمع بين الشعبين المختلفة، وبائتائي سوف يدرك القارئ العربي مدى عمق الصلات التي تجمع بين الشعبين المختلفة، وبائتائي سوف يدرك القارئ العربي مدى عمق الصلات التي تجمع بين الشعبين التركي والعربي، بل بينهما وبين الشعوب الاسلامية الأخرى لحقبة تتجاوز القرون.

وفي اعتقادنا أن هذا الأمر قد يكون من ميزات هذا الكتاب، ويشكل أحد الأهداف المرجوة من نشره. ونظراً لأن الأبواب والفصول التي تضمنها هذا المجلد الثاني لم يجر تناولها على هذا النحو من قبل، كما كان عليه الحال في المجلد الأول، فلم نشأ وَضْعَها ضمن عملية تصنيف عام compilation، بل رأينا فيها أعمالاً علمية وأدبية قائمة بذاتها لهؤلاء الكتّاب، ومن شم راعينا ذلك عند عملية التحرير rédaction، إلا أننا حاولنا ضمان نوع من وحدة الأسلوب واللغة فيما بينها، تماماً كما فعلنا في المجلد الأول، فقمنا - وإن كان على أضيق نطاق - بشئ من المراجعة وإعادة الصياغة editing لبعض المواضع.

وكان حرصنا شديداً على إدراج قائمة طويلة ومفصلة للمصادر والمراجع تختص بكل فصل وباب، كما زودنا المجلد بقدر كاف من الرسوم والأشكال، وأعددنا له كشافاً لأسماء الأشخاص والأماكن حتى نضمن للقارئ الاستفادة القصوى من محتويات هذا المجلد أيضاً.

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن مصطلح "الامبراطورية" الذي استخدمه بعض الكتاب علَماً على دولة العثمانيين لا يعني الامبراطورية المتعارف عليها في اللغات الأوربية، والذي يستمد جذوره من "الامبراطورية" التي عرفها الرومان، ولكنه يشير فقط إلى أن الدولة العثمانية كانت دولة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث، ويعلم الجميع أن المؤرخين العثمانيين أطلقوا على دولتهم اسم "الدولة العثمانية".

أما الأمر الثاني الذي نود الإشارة إليه فهو أننا استخدمنا الشكل العثماني في رسم أسماء الأعلام والأماكن، وترجمنا كلمة "كليه" العثمانية إلى "مُجَمَع" العربية، أي المجمع المعماري المتكامل الذي يضم الجامع والمدرسة والكتاب ودار الشفاء والمكتبة ودار إطعام الفقراء وغير ذلك، أي المجمع الذي يقوم بوظيفة دينية علمية ثقافية اجتماعية في آن واحد.

ونود بعد أن اطلعنا على مقالات التعريف والنقد التي خرجت علينا عقب ظهور المجلد الأول من هذا الكتاب، سواء في طبعته العربية أم التركية، وبعد النظر في محتويات المجلد الثاني هذا أن نكرر هنا وبكل الثقة والاعتزاز فقرة وردت في المجلد الأول تقول: "إن الكتاب الذي نقدمه اليوم لقرائنا لم يسبقه كتاب بهذا الشكل حتى اليوم، لا في اللغات الأجنبية ولا في اللغة التركية، ومن ثم نتمنى أن يساهم – ولو قليلاً – في سد فراغ في مجال التاريخ العثماني، ويعين كافة الباحثين والمعنيين به، ويكون مشعلاً تهتدي بهديه الدراسات والبحوث في المستقبل".

ويسعدني في ختام هذه المقدمة أن أجدد شكري للأساتذة الذين شاركوا في تأليف المجلد الأول، وأذكرهم هنا بحسب ترتيب الأبواب والفصول، وهم: فريدون أمجن ومحمد إبشيرلي وإلبر أورطايلي وعبد القادر أوزجان ومحمد عاكف آيدين ومباهات كوتوك اوغلى، كما أتقدم بجزيل شكري إلى الأساتذة الذين شاركوا في تأليف هذا المجلد، وهم: نوري يوجه وكُوناي قوط وأورخان أوقاي ونعمة الله حافظ وأحمد يشار اوجاق وليلى الصباغ واسين آطيل وأوغور درمان وفاطمة چيچك درمان وجينوچان تاكرى قورور. وأود أيضاً أن أعرب عن خالص شكري للزملاء الباحثين في قسم تاريخ العلوم بكلية الآداب جامعة استانبول للجهد الرائع والعون الطيب الذي بذلوه عند كتابة الباب الخاص بالحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين، وأخص منهم بالذكر الدكتور مصطفى قچار والباحثة سموتاب اسحاق اوغلى. ولا يفوتني أن أشكر الدكتور نوزاد قيا مدير مكتبة السليمانية والعاملين معه، وكذلك كافة العاملين في المكتبات الأخرى الذين لم يبخلوا علينا بجهودهم وتعاونهم الطيب.

وكانت للعاملين في مركزنا (ارسيكا) جهود لا تقابل إلا بالحمد والثناء، بذلوها لانجاز هذا المشروع في كافة مراحله، وأخص منهم بالذكر مساعدي الدكتور هدايت نوح اوغلى، كما أشكر الدكتورة سمير اميس چاوش اوغلى التي تكفلت على خير وجه بأعمال الأمانة لهذا الكتاب، وإلى الدكتور نجات سفرجي اوغلى الذي قام بالمراجعة للطبعة التركية بكل ما عُرف عنه من صبر وتأن وقام باعداد الكشاف لها.

ويطيب لي هنا بوجه خاص أن أشكر تلميذي النجيب وزميلي العزيز الدكتور صالح سعداوي لجهده المشكور في انجاز هذه الترجمة من التركية إلى العربية، ومثابرته في إخراجها على هذا النحو.

والله المستعان

#### اختصارات عامة

a.e. نفس المرجع Aynı eser Adı geçen eser المرجع السابق a.q.e. a.g.m. المقالة السابقة Adı geçen makale a.m. نفس المقالة Avnı makale ΑÜ حامعة أنقرة Ankara Üniversitesi a.y. نفس الموضع Aynı yer b. این، بن Bin, ibn ΑY مخطوطة عربية Arapça Yazmalar birl. اتحاد Birliği bk. أنظر Bakınız ΒÜ جامعة البسفور Boğaziçi Üniversitesi BOA أرشيف رئاسة الوزرا العثماني Başbakanlık Osmanlı Arşivi bs. الطبعة.. Basım, baskı, tab' C. محلد .. Cilt Santimetre cm. civ. تقريبا civarı çev. المترجم Ceviren d. مولاه Doğumu derl. جمع Derleyen تاريخ الجمع Derleme tarihi [d.t.] DTCF كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا düzelt. (نسخة) مصححة Düzeltilmiş ed. اشر اف Editör fas. ملزمة Fasikül Gz. حريدة..Gazetesi Ens. معهد..Enstitü, enstitüsü göz, geç. (نسخة) منقحة Gözden geçirilmiş h. هجريHicrî [haz.] إعدادHazırlayan hk. حول أو في Hakkında جامعة حاجت تپهHacettepe Üniversitesi ΗÜ Hz. سبدنا .. Hazreti

بالاتجليزية، عن الاتجليزية İngilizce, İngilizceden

ing.

İŞSA

أرشيف السجلات الشرعية باستانبولİstanbul Şer'iyye Sicilleri Arşivi

ألًّا أنانيول İstanbul Üniversitesi

ألتقنية باستانبولİstanbul Teknik Üniversitesi جأمعة التقنية باستانبول

krş. Karşılaştırınızقارن

Ktp. Kütüphane, kütüphanesi مكتبة

m. Miladiمیلادی

Mass. Massachussets mec. Mecmua مطة

md. Madde ...مادة

mdl. Maddeleri ...

msl. Mesela مثلاً

mtrc. Mütercim مترجم

nr. Numara رقم

[nşr.] Neşreden الناشر

ö. ölümü, ölüm tarihi تاريخ الوفاة

عدد. Sayı عدد.

ه. Sayfa مىحيفة،،

Suppl. Supplement sü. Sütun عمود

تقريباً Takriben

ترجمة أو المترجم Tercüme, tercüme eden, mütercim

topl. Toplayan جمع

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu هينة الاذاعة والتلفزيون التركية

TS Topkapı Sarayı سراي طوب قابي Topkapı Sarayı مخطوطات ترکية

الله (t.y.] Tarihi yok بدون تاريخ vb. Ve benzeri وما البي ذلك

vbl. Ve benzerleri وما يشبه ذلك v. dar. Ve diaerleri وغر ه

vd. Ve devamı وما يعده

vr. Varak ورقة

vs. Vesaire وما إلى ذلك

عام ۲۱۱

ykl. Yaklaşık تقريباً

yay. Yayımlayan/yayınları الناشر [yay.haz.] Yayına hazırlayan المعد للنشر

yk. Yaprak ورقة

yy. Yüzyıl قرن yyl. Yüzyıllar قرون

Yz. Yazma, yazmalar مخطوط، مخطوط

## اختصارات أسماء الكتب والدوريات

AA Aylık Ansiklopedi

Al Albanalosko İstrazivanje, Priştina

AN Art News, New York

AO Archivum Ottomanicum, Wiesbaden AOH Acta Orientalia Hungarica, Budapest

ASP Arabic Sciences and Philosophy, Cambridge - England

AÜFAED Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Felsefe

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

AÜİFD Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi AÜSBFD Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

AÜTAD Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Tarih

Araştırmaları Dergisi

Belleten Türk Tarih Kurumu Belleten, Ankara

BF Byzantinische Forschungen

BLSA Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi

Bilim Tarihi [Dergisi], İstanbul

BTK Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri, 10C.,

Istanbul 1985

BTS Batı Trakya'nın Sesi [Dergisi], İstanbul BTTD Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, İstanbul

CHI The Cambridge History of Islam (The Central Islamic Lands).

Cambridge

CT Cultura Turcica, Ankara cevren [Dergisi], Priştine

Defter Defter, Edebiyat, Tarih, Politika, Felsefe Dergisi, İstanbul DEFM Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmussı, İstanbul

DEFM Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul

Der İslam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des İslamischen

Orients, Berlin-New York

Dirim Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
Dirim (Aylık Tıb Gazetesi), İstanbul

DTCFD Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dergisi

EFAD Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,

Erzurum

El<sup>1</sup> The Encyclopaedia of Islam (First edition)
El<sup>2</sup> The Encyclopaedia of Islam (New edition)

EMCD Encyclopedia de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, l-

XI, Paris, 1912-31

Erdem Dergisi, Ankara

Etudes Traditionnelles, Paris

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, İzmir

Ec. USBED Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri FEFAD Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,

Erzurum

Filarmoni Filarmoni {Dergisi}, İstanbul FO Folia Orientalia, Krakow GMK Glasnik Muzeja Kosova

Godisnjak I, Balkanoloskog İnstituta, Sarajevo IMN İstorija na Makedonskiot Narod, Skopje

INEM Izvestija na Narodnija Etnografski Muzec, Sofija

IS Islamic Studies (Journal of the Central Institute of Islamic

Research), Karachi

İslamochristiana Dırasat İslamiya Masihiya, Rome

*Izraz* İzraz [Dergisi], Sarajevo İA İslâm Ansiklopedisi

iTED İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul

İÜTD İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

İÜTDED İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Dergisi

İÜTED İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İÜTFM İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

JA Journal Asiatique, Paris

JAH Journal of Asian History, Wiesbaden

JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za

filologiju, Zagreb

Jedinstvo (Dergisi), Pristina

JF Juznoslovenska Filologija, Beograd
JNES Journal of Near Eastern Studies, Chicago
KAM Kubbealti Akademi Mecmuasi, İstanbul

Magam Magam-Music of the İslamic World and its İnfluences, New York

MM Musiki Mecmuası, İstanbul

MTM Millî Tetebbûlar Mecmuası, İstanbul

Nagshbandis Nagshbandis, (Cheminement et situation actuelle d'un ordre

mystique musulman), İstanbul-Paris, 1990

Oriens Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası (Journal of the

International Society for Oriental Research), Leiden-New York-

Köln

OA Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies) İstanbul

ODMT Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994.
OİMC Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, İstanbul 1988.

OM Oriente Moderno, Rome

PhTF Philologiae Turcicae Fundamenta

POF Prilozi za Orijentalnu Filologiju i istoriju Jugoslovenskih naroda

pod turskom vladavinom, Sarajevo

PSSB Poceci Socijalisticke Stampe na Balkanu, Beograd

Republika Republika, Beograd

SAO Studia et Acta Orientalia, București

Sesler [Dergisi], Usküp SF Studien Filolojika, Tiran

STAR Studies on Turkish Arab Relations
SM Sarkiyat Mecmuası, İstanbul

TA Türk Ansiklopedisi

Ta To Tarih ve Toplum Dergisi, İstanbul

TAA Türk Aile Ansiklopedisi
Takvim [Dergisi], Sarajevo

TBA Türklük Bilgisi Araştırmaları, İstanbul

TCSA Türkiye Coğrafî Sosyal Araştırmalar (Dergisi), İstanbul

TD Türk Dili [Dergisi], Ankara

TÜRK Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, Ankara

TDEA Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi

TDEAD Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir

TDÜA Türk ve Dünya Unlüleri Ansiklopedisi
TED Türk Etnografya Dergisi, İstanbul

Tercüme Dergisi, İstanbul

THEA Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi
THMD Türkiye Halk Malülleri Dergisi, İstanbul

TK Türk Kültürü [Dergisi], Ankara
TKA Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara
TMA Türk Meshurları Ansiklopedisi

TM İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Mecmuası

TMQ Turkish Music Quarterly UMBC Center for Turkish Music, Music

Department University of Maryland

Transfer of the Modern Science and Technology to the Muslim

World, İstanbul 1992.

TSD Tarih Semineri Dergisi

TTCM Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası, İstanbul

TTTA Türk Tıb Tarihi Arkivi, İstanbul TTTY Türk Tıp Tarihi Yıllığı, İstanbul

Turcica Turcica (İnstitut D'etudes Turques), Paris Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, İstanbul

Türkoloji Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Araştırmaları Türkoloji Dergisi

VD Vakİflar Dergisi, Ankara-İstanbul

WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes

YM Yeni Mecmua, İstanbul

YTA Yeni Tıp Âlemi [Dergisi], İstanbul

ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft,

Wiesbaden

ZG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft



# البه والمعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الم





الباب الأول في اللغة التركية وآدابط

الغمل الأول



## اللغة التركية العثمانية

# أولاً: نظرة عامة حول اللغة التركية العثمانية

1 - العثمانية أو التركية العثمانية: وهي الكتابة التي ظلت مستخدمة في المراسلات الرسمية والأعمال الأدبية والعلمية وغير ذلك على امتداد حكم الدولة العثمانية. وكانت في البداية تركية بسيطة يستخدمها العامة، فلما بدأت الكلمات والتراكيب العربية والفارسية تدخل الجملة التركية وتختلط بقواعدها النحوية مع مرور الوقت تحولت إلى لغة كتابة يغلب عليها التصنع والاختلاط.

# ٧ - مكانة العثمانية بين لغات الترك:

تحتل اللغة العثمانية مكانها داخل اللغات التركية الخاصة بالمجموعة الغُزيّة التي تشكل الفرع الجنوبي الغربي من لغات الترك. وفي اللوحة التالية يظهر بوضوح أين يوجد فرع الجنوب الغربي الذي تتبعه العثمانية بين الفروع الأساسية للغات الترك وبين اللهجات الموجودة في تلك الأفرع.

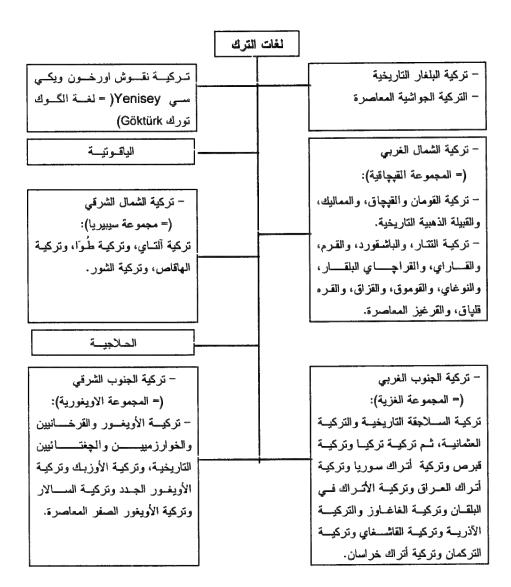

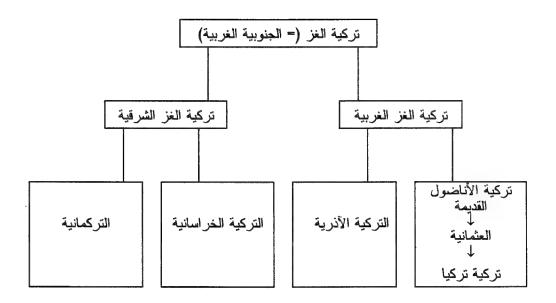

وقد استمرت التركية الأناضولية القديمة التي تأخذ مكانها ضمن تركية الغز الغربية – كما هو مبين بالشكل – من القرن الثالث عشر الميلادي حتى أو اسط القرن الخامس عشر الميلادي، بينما استمرت العثمانية من أو اسط القرن الخامس عشر الميلادي حتى أو ائل القرن العشرين، أما تركية تركيا فقد ظهرت في أو ائل القرن العشرين، ولا زالت هي اللغة المستخدمة في تركيا إلى اليوم.

والتركية العثمانية على الرغم من أنها أخذت هذا الاسم نسبةً إلى العثمانيين إلا أنها كانت لغة حديث وكتابة في عهد الامارات التركية الأناضولية قبل قيام دولة العثمانيين، وعُرفت تلك التركية باسم العثمانية القديمة إلى جانب أسماء أخرى مثل تركية الأناضول القديمة وتركية تركيا القديمة. وعلى ذلك مرت التركية العثمانية بثلاث مراحل تطور مختلفة؛ هي العثمانية القديمة (من القرن التالث عشر إلى الخامس عشر الميلادي)، والعثمانية الكلاسيكية (من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين).

وقد تميزت العثمانية بمراحلها الثلاث تلك عن التركية الشرقية والتركية القبجاقية اللتين هما من لغات الترك التاريخية الأخرى بطول العمر من ناحية، وبالثراء والعطاء الوفير في الانتاج الأدبى من ناحية أخرى.

ثانياً: الأبجدية ١- الأحرف المستخدمة في الأبجدية العثمانية

| في النهاية | في الوسط   | في البداية    | منفردا       | قيمة الصوت | اسم الحرف |     |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----|
| L          |            | 1             | 1            | a,e        | Elif      | ١   |
| ب          | <u>+</u>   | ب             | ب            | b          | Be        | ۲   |
| ب          | ÷          | ر ا           | ŗ            | р          | Pe        | ٣   |
| ت          | i          | ت             | ت            | t          | Te        | ٤   |
| ۵.         | ٹ          | ۲             | ث            | Ş          | Se        | ٥   |
| -ج         | ÷          | ÷             | ج            | С          | Cim, Ce   | ٦   |
| ₹-         | ÷          | <del>-</del>  | ₹            | Ç          | Çim, Çe   | ٧   |
| ےح         |            |               | ح            | μ̈́        | На        | ٨   |
| ح<br>خ     | خ          | خ             | خ            | ĥ          | Hı        | ٩   |
| 7          | 7          | ٥             | 7            | d          | Dal       | 1.  |
| 7          | خ          | ذ             | ذ            | Z          | Zel       | 11  |
| ٠          | ٠          | ر             | ر            | r          | Ra        | ١٢  |
| ۔ز         | ڔٙ         | ز             | ز            | Z          | Ze        | 15  |
| ڑ          | ڔٛ         | ڗ             | ڗ            | j          | Je        | 1 £ |
| <u>"</u>   |            |               | س            | s          | Sin       | 10  |
| <u>ش</u>   | -m-        | ىنـــ<br>ســـ | ش<br>ش       | ş          | Şın       | 17  |
| .ص         | <u>م</u> ـ | صــ           | ص            | ş          | Sat       | ۱۷  |
| ے ض        | يضـ        | ٔ ضـ          | <del>ض</del> | d,ż        | Dat       | ١٨  |
| ط          | 上          | 上             | ط            | ţ          | Tı        | 19  |
| <u>ظ</u>   | <u>ظ</u>   | ظ             | ظ            | Z          | Zı        | ۲.  |
| يع         | ع ُ        | 4             | ع            | £          | Ayın      | 11  |
| ــع<br>ــغ | غ          | ÷             | ڼ            | ġ,ǧ        | Gayın     | 77  |
| ىف         | <u> </u>   | ۏ             | و            | f          | Fe        | 77  |
| ٿ          | <u>:</u>   | ن             | ق            | ķ          | Kaf       | 7 £ |
| ك گ        | ک گ        | ک گ           | ك گ          | k,g,n<ñ *  | Kef       | 40  |
| J          | 7          | L             | ل            | 1          | Lam       | 77  |
| م          | 4          | - 4           | م            | m          | Mim       | 77  |
| ڹ          | نہ         | l.            | ن            | n          | Nun       | YA  |
| ۔و         | ۔و         | و             | و            | v,o,ö,u,ü  | Vav       | 79  |
| مق         | +          | - 4           | ۵            | h,a,e      | He        | ۳۰  |
| ي          | ÷          | j.            | ي            | у,ı,і      | Ye        | 71  |

<sup>\*</sup> ينطق هذا الحرف بأشكال مختلفة نبعاً لطبيعة الكلمة الذي يرد فيها؛ فهو ينطق كالكاف العاديسة، والكاف الفارسية (ج باللهجة المصرية)، والنون الخيشومية، والياء (يومشاق ك).

#### ٧- خصائص الأبجدية العثمانية

لقد كتبت التركية العثمانية بالأبجدية العربية، التي بدأ انتشارها مع اعتناق الترك للدين الإسلامي، وظلت تلك الأبجدية مدة من الزمن إلى جانب الأبجدية الأويغورية، ثم لم تلبث بعد مدة وجيزة أن تمسك بها الأتراك شرقيين وغربيين، وظل استخدامها شائعاً بينهم قرابة عشرة قرون، تبدأ من القرن العاشر الميلادي وتمتد حتى أوائل القرن العشرين. وكان هناك بعض أوجه الشبه بين الأبجدية الأويغورية والأبجدية العربية، فكلتاهما تكتبان من اليمين إلى اليسار، وإمكانية لصق الحروف ببعضها البعض في الكلمة الواحدة، وعدم التفرقة بين الأحرف في الصغر والكبر وغير ذلك، مما يَسرً على الأبجدية العربية.

وكان الأتراك الشرقيون يفضلون في النصوص التركية التي يكتبونها بالأبجدية العربية إثبات الأحرف الصوتية جرياً على شكل الاملاء الأويغورية، بينما استخدم الأتراك الغربيون في البداية حركات التشكيل (الفتحة والضمة والكسرة) بدلاً من الأحرف الصائتة تأثراً بطريقة الإملاء العربية، ثم قللوا من استخدام الحركات بعد ذلك، وشرعوا يستخدمون الأحرف الصائتة بدلاً منها. وهذه الطريقة الإملائية الخالية من الحركات وذات الأحرف الصائتة القليلة في نصوص التركية الغربية المعاربية العثمانية.

وقد استخدم الأتراك العثمانيون أنواعاً من خطوط الأبجدية العربية كالنسخ والرقعة والتعليق والثلث والديواني والديواني الجلي والريحاني والكوفي والسياقت، ثم عملوا على تحسينها وتجميلها. وقد آثروا خط النسخ على غيره في كتابة الكتب، بينما استخدموا خط الرقعة في شئون الحياة اليومية والعملية. وقد غلب استخدام الثاث والتعليق على النقوش واللوحات الخطية، بينما غلب الديواني على الفرمانات السلطانية، والنسخ والتعليق على الكتب المخطوطة، وغلب خط السياقت على السجلات الرسمية [ولا سيما في دوائر المالية]. ولبعض هذه الأنواع من الخطوط مميزات وأشكال خاصة في الرسم والكتابة.

## ٣- الخصائص الإملانية

على الرغم من أن الأبجدية العربية كانت أكثر الأبجديات التي انتشرت بين الأتراك وأطولها عمراً عندهم إلا أنها لم تكن تتفق تماماً والبناء الصوتي في اللغة التركية؛ فالمعروف أن التركية تضم ثمانية أحرف صائتة (والأصح أنها تسعة مع حرف ) المغلق)، في حين أن الأبجدية العربية لا تضم إلا ثلاث اشارات صوتية، مع احتوائها - مقابلاً لذلك - على بعض الأحرف الساكنة التي لا تحتويها اللغة التركية.

وتضم الأبجدية العربية ٢٨ حرفاً، ثم أضيف إليها بعد ذلك ثلاثة أحرف من الفارسية والتركية لمواجهة الاحتياجات الصوتية في الأخيرة عن طريق اضافة نقطتين أخريين إلى حروف (ب ج ز) لتصبح (ب چ ژ)، ومن ثم أصبحت الأبجدية ٣١ حرفاً. كما وضعت على حرف الكاف (ك) علامة خاصة لتحويله إلى (ك) لنطق الكاف الفارسية (g) باسم (كشيده)، ثم وضعت عليه أيضاً ثلاث نقط لنطق النون الخيشومية (كل (ñ) مما زاد من عدد أحرف الأبجدية. غير أن هذين الشكلين الأخيرين لا يعدان ضمن الأبجدية العثمانية منفصلين وإنما من خلال حرف الكاف العادية بوجه عام. بل وجرت العادة في الإملاء العثمانية على عدم كتابة العلامتين الأخيرتين على حرف الكاف، أي الكشيدة والنقط الثلاث على اعتبار أن ذلك أمر يفهم من شكل الكلمة وسياقها في الجملة.

وهناك في الأبجدية بعض الأحرف التي لا نقبل الالتصاق بالأحرف التالية لها، مثل حرف الدال والذال والراء والزاي والزاي المثلثة والواو (د ذ ر ز ژ و). ويكتب حرف الهاء (هـ) على شكل (هـ) عندما يأتي في وسط الكلمة كحرف ساكن، وهو يكتب متصلاً بالأحرف السابقة واللاحقة له. أما إذا استخدم كحرف صائت فهو لا يتصل بغيره من اليسار أي من النهاية، ويكتب دائماً على شكل (ه) أو (ه). ويكتب حرف الزاي المثلثة (ژ / ز) الذي هو خاص بالفارسية بنفس الشكل دائماً في الأبجدية العثمانية.

# ثالثاً: مراحل تطور العثمانية

# ١- التركية في الأماضول قبل ظهور العثمانية

كانت اللغة التركية قبل ظهور العثمانيين وعلى أيام السلاجقة هي لغة الحديث بين أفراد الطبقة الحاكمة وفي الجيش وبين الأهالي، ومع ذلك كان التقايد السائد هو استخدام العربية

والفارسية في المراسلات الرسمية والكتب العلمية والأدبية، ولم يتغير ذلك الوضع على عهد الامارات الأناضولية أيضاً. وظهر أول رد فعل لذلك عام ١٢٧٧م عندما أصدر الأمير محمد القرماني أمره المشهور الذي معناه "يُحظر منذ اليوم في الديوان والبلاط وسدة الحكم والمجلس والميدان استخدام لغة غير التركية".

وكان بعض الأمراء لا يجيد غيرلغته التركية، مما ساعد على تقدم التركية إلى حد ما، فقد كانت تجري ترجمة الكتب من العربية والفارسية إلى التركية، ثم تقديمها لهؤلاء الحكام باللغة التي يفهمونها، أو تأليفها وكتابتها بالتركية مباشرة.

ويصادف ظهور أولى الأعمال النثرية في الأناضول وتأسس الشعر الديواني انهيار دولة السلاجقة وقيام العديد من الامارات التركية على أنقاضها. وكانت حواضر الأناضول مثل آيدين وباليكسير وقسطموني وقونية وكوتاهية وسيواس مراكز لتجمع العلماء والشعراء والأدباء. وكانت مدينة بورصة عاصمة العثمانيين الأولى ومن بعدها مدينة أدرنة تعيشان نفس الظروف، فالحياة جد بسيطة، ورجال الحكم والعلماء على صلة مستمرة بأرباب العمل في الأسواق والأهالي في الأزقة والشوارع، وبأهل الريف في أسواق الأحياء. وكانت الكتب والأعمال الأدبية التي يجري تقديمها لكبار رجال الدولة نثراً أو شعراً تكتب بلغة تركية خالصة.

وكان النثر التعليمي آخذاً في التطور، وتجري في الوقت نفسه كتابة الأعمال الشعرية الدينية والحكايات الشعبية الملحمية. إلا أن النصوص التي وصلتنا عن القرن الثالث عشر الميلادي جد قليلة، فهناك بعض منظومات سلطان ولَد و (چرخ نامه) لأحمد فقيه و (يوسف وزليخا) لشياد حمزه مع بعض أشعاره و (شهنامه) لخوجه دَهَاني مع بعض منظومات أخرى، وغير ذلك مما يعكس لغة العامة البسيطة.

## ٢- العثمانية القديمة

تبدأ هذه المرحلة التي عُرفت باسم تركية الأناضول القديمة من زمن الامارات الاناضولية، وتستمر على ذلك إلى أن تتحول بعد فتح استانبول إلى لغة كلاسيكية في محيط البلاط العثماني (من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي). وكان العثمانيون في البداية يشكلون امارة صغيرة تابعة لدولة السلاجقة، ثم أخنت نقوى مع مرور الزمن حتى استطاعت أن تضم أراضي الامارات الأخرى إلى أملاكها. وعلى هذا النحو تحققت الوحدة في المجال السياسي أيضاً بعد أن كانت مقصورة في البداية على المجال الثقافي واللغوي، ففي زمن الامارات التركية

الأناضولية كانت لغة الأعمال الأدبية المكتوبة في أراضيها تحمل نفس الخصائص اللغوية عند العثمانيين إيان ظهورهم، وجميعها أعمال تركية كتبت بالأبجدية العربية، ولعل ذلك هو الذي أدى إلى ظهور قناعة باعتبار كل ذلك يدخل ضمن إطار تركية العثمانيين التي طبعت التركية الغزية بطابعها في الأناضول وأعطتها اسمها.

ونرى الأعمال الباقية عن القرن الرابع عشر الميلادي أكثر عدداً من أعمال القرن السابق عليه؛ ومن أهم الأعمال التي ظهرت في ذلك القرن ديوان يونس أمره، وديوان القاضي برهان الدين، و (سُهيّل ونَوْبَهار) و (فرهنك نامهٔ سعدى ترجمه سى) لخوجه مسعود بن أحمد، و (يوسف وزليخا) لأرضروملى مصطفى ضرير، و (غريبنامه) و (فقرنامه) لعاشق باشا، و (اسكندرنامه) و (جمشيد وخورشيد) و (ديوان) لأحمدي، و (كليله ودمنه) لقول مسعود، و (منطق الطير ترجمه سى) لگولشهرى، و (گل وخسرو) لطوتمه جى، و (دده قورقود دستانلرى) و (داستان أحمد حرامي) و (داستان ورقه وگلشاه)، و (خورشيد نامه) و (مرزبان نامه ترجمه سى) لشيخ اوغلى. كما تم في ذلك القرن ايضاً تفسير سورة الفاتحة والاخلاص وياسين والملك، ثم جرت ترجمة القرآن الكريم من أوله إلى آخره.

أما الأعمال الأدبية التي بقيت عن القرن الخامس عشر الميلادي فهي تزيد على ذلك بكثير؟ ومن أهمها منظومة (وسيلة النجات) لسليمان چلبي المعروفة على ألسنة الناس باسم المولد، ومنظومة (خرنامه) و (خسرو وشيرين) و (ديوان) لشيخي، ودواوين أحمد الداعي وعاشق باشا زاده وأحمد باشا ونجاتي بك وعوني [السلطان الفاتح]. وهناك أيضاً ملاحم شعبية دينية وحماسية كتبت بلغة العامة، مثل (قرق وزير حكايه لرى) و (بطال غازي داستاني) و (دانشمندنامه) وغير ذلك من أعمال أخرى.

ولم تكن التركية المكتوبة في الأناضول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين تختلف كثيراً عن التركية التي يتحدث بها الناس، إذ كانوا يستخدمون الألفاظ التركية الخالصة إلى جانب مرادفاتها من العربية والفارسية، مثل: أصتى assi فايده (فويده fayda) وارتوق artuk (فضله عنه) و دوش والله (رويا rüya) وگرچك gérçek (حقيقت hakikat) وإصتى issi (صاحب (fazla) و دوش غله (شفق şafak) واود من (آتش و ateş) و اوتاچى inersiye (حكيم عنه) و اوتاچى ateş) واود منه (وفات المها) واحتي المها وصنير و (tabip) واولوم mersiye) والدوم البسه والفاقه (مرثيه المها وحديث والمعال المناه المعال المناه والمناه (وفات المعال والمنه والمنه والمنه والمنه (والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه ويوكلو (خهست والمنه ويوكلو والمنه ويوكلو والمنه ويوكلو (فانه ويوكلو والمنه ويوكلو والمنه ويوكلو (فانه ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويكون ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو ويوكلو

(حامله hamile) وغير ذلك. إلا أن الكلمات العربية والفارسية التي وضعنا أمثلة لهما بين الأقواس لم تلبث مع مرور الزمن أن استقرت على ألسنة الناس حتى نُسيت مرادفاتُها من التركية الخالصة.

ففي القرن الرابع عشر الميلادي بدأت المفردات والتراكيب العربية والفارسية تدخل التركية شيئاً فشيئاً، حتى تحول الأمر في القرن الخامس عشر إلى وضع ليس في مصلحة التركية، ومن أمثلة ذلك: زُلف يار وشب هجران وسرمايه وغنجه دهن وآتش عِشق ونور إيمان وپنچة أجل... وغير ذلك.

وهكذا بدأت تظهر امارات التغير على لغة الكتابة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، فما إن أقدم القرن السادس عشر حتى تركت أغلب المفردات التركية الخالصة مكانها لمرادفاتها من العربية والفارسية، كما كثرت التراكيب الأجنبية، وابتعدت عناصر الجملة عن المفردات التركية إلا في التركيب الأساسي لها، وازداد طولها مع الإضافات العربية مثل: (أشرف المخلوقات ورمضان المبارك وعلى الخصوص وبالخاصة وبعد الظهر وبين الخلق وحس قبل الوقوع)، والفارسية مثل: (يارتهى كف درد نا معدود وبرك كل باغ جنت ودرد خمار نشوه جام قدر ...الخ).

## ٣- العثمانية الكلاسيكية

العثمانية الكلاسيكية لغة كتابة ظهرت نتيجة اختلاط الكلمات العربية والفارسية مع أشكالها وقواعدها بالعناصر التركية التي تشكل هيكل الجملة، وقد امتد استخدامها من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر. فعقب فتح استانبول أخذت تلك اللغة في التشكل داخل بلاط السلطان العثماني، وفي المراكز الثقافية والفنية الأخرى، غير أنها لم تلبث أن ابتعدت عن لغة العامة من الأهالي بالمفردات التي أخذتها عن العربية اللغة الرسمية قبل ذلك، وعن الفارسية اللغة الأدبية، وأصبحت تعج بالتراكيب والجمل الطويلة المحلاة بالسجع والفنون اللفظية المختلفة، حتى تحولت الى لغة يقتصر فهمها على فئة بعينها. ولهذا فان تعلم اللغات الثلاث كل على حدة قد لا يكفي هو الأخر لفهم نص عثماني بيسر وسهولة.

ومع استقرار العثمانيين في استانبول بدأت لغة الأدب والثقافة التي أحاطت الحياة في البلاط العثماني في الدخول تحت تأثير الثقافة العربية والفارسية وآدابها، وراحت تبتعد شيئاً فشيئاً عن بساطتها القديمة، وطغت عليها الألفاظ والتراكيب الأجنبية، وأقبل المثقفون على أخذ كل كلمة

تقريباً من جنس الإسم من العربية والفارسية، وذاع بينهم اشتقاق التراكيب الوصفية والاضافية تبعاً لقواعد هاتين اللغتين أيضاً. ولم يكن هذا الشغف بالعربية والفارسية أمراً يخدم التركية على الإطلاق، فقد اقتصرت الألفاظ التركية الخالصة على الفعل في نهاية الجملة، وعلى لواحق التصريف والضمائر في نهايات الأسماء والأفعال، بل إنهم كثيراً ما كانوا يلصقون كلمة عربية أو فارسية بفعل تركي مساعد ليجعلوا منها أفعالاً مركبة جديدة كل الجدة، ومن ثم اختفى العديد من جنور الأفعال التركية الاساسية. وقد غزت تلك العناصر الغريبة اللغة التركية حتى لم يبق للجملة التركية في نص عثماني إلا هيكلها الأساسي المتمثل في لواحق التصريف وأشكال الأفعال الإسمية والأفعال الظرفية وبعض العناصر الأخرى التي تفرضها الضرورة. وهذا الإغتراب وذلك التصنع اللذان أخذا في الزيادة نحو أواخر القرن السادس عشر كانا يشكلان أكثر مراحل العثمانية الكلاسيكية قتامة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.

والمعروف في الشعر أن الفكرة المراد طرحها لا يجب أن تتعدى بيتاً واحداً، بمعنى أن يصبح كل بيت جملة قائمة بذاتها. ومن ثم كان الشعر في العثمانية شيئاً أتى بالخير للغة التركية مهما كثرت كلماته الأجنبية، إذ يحكمه قصر الجملة وطبيعة تركيبها، أما في النثر فلا حدود لطول الجملة، إذ يمكن للكاتب أن يطيلها بقدر ما يشاء، لا سيما إذا استخدم بعض العناصر آداة للوصل فيها، وشغف بفنون البديع من الجناس والطباق وغلب عليه التصنع حتى ضاع المعنى الأصلي واستغلق فهم الجملة، ونرى أوضح الأمثلة على ذلك في الأعمال النثرية التي كتبها الشاعران نرگسي و ويُسي.

وكان القرن السادس عشر الميلادي هو العصر الذي ظهر فيه كبار الشعراء من أمثال ذاتي وخيالي ونوعي وفضولي وباقي ويحيى بك وروحي البغدادي، وهو العصر الذي أخنت فيه العثمانية طابعها الكلاسيكي. وفي مجال النثر ظهر من المؤرخين لطفي باشا وخوجه سعد الدين وسلانيكي مصطفى، ومن كتّاب التذاكر سهي بك ولطيفي وعاشق چلىبي وقنالي زاده حسن چلبي.

أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد ظهر في مجال شعر الديوان الشعراء نوعي زاده عطائي وشيخ الإسلام يحيى ونفعي ونائلي ونابي وثابت ونديم والشيخ غالب، وفي مجال الشعر الشعبي قايقجي قول مصطفى وقره جه اوغلان وعاشق عمر وگوهرى وغيرهم، وظهر في مجال النثر پچوي وأوليا چلبي وكاتب چلبي ونعيما وسلحدار محمد أغا وفندقليلى سليمان وغيرهم.

## ٤- العثمانية الجديدة

بدأت العثمانية الجديدة عند أو اسط القرن التاسع عشر، واستمرت حتى أو ائل القرن العشرين. فالمعروف أن حركات التغريب والتجديد التي بدأت بين عهدي التنظيمات (١٨٣٩م) والدستور الثانى (١٩٠٨م) كانت تصاحبها أيضاً محاولات لتبسيط اللغة.

فقد كانت الدولة العثمانية مضطرة لتطوير التعليم قبل كل شئ حتى يمكنها اللحاق بالمستوى العلمي والتقني الذي بلغته الدول الغربية. وأقيمت عدة مدارس عالية مثل المهندسخانة في زمن السلطان سليم الثالث ومدرسة الطب والمدرسة الحربية (١٨٣٤م) في عهد السلطان محمود الثاني، غير أنها كانت تقوم بتعليم فئة محدودة، ولهذا لم تكن كافية. وكانت جريدة (تقويم وقايع) التي أقيمت عام ١٨٣١م بمثابة جريدة رسمية نقوم بنشر البلاغات الرسمية والأخبار المتعلقة بتعيين موظفي الدولة. وكانت جريدة الحوادث (جريده حوادث) التي أسست عام ١٨٤٠م هي الجريدة الرسمية التي استطاعت الصمود بمساعدة الحكومة، وتقوم هي الأخرى بنشر أخبار تعيين موظفي الدولة وأخبار الشرطة حول ما يجري من شئون الحياة اليومية في استانبول. وتقرر موظفي الدولة وأخبار الشرطة حول ما يجري من شئون الحياة اليومية المدارس الإسلامية انذلك قامة جامعة حديثة تقوم بتدريس العلوم الحديثة والمعاصرة إلى جانب المدارس الإسلامية تلك الجامعة. ثم جرى تحويل هذا المجلس إلى وزارة عرفت آنذلك باسم نظارة المعارف العمومية العمومية (١٨٤٧م)، وتم في نفس العام افتتاح "دار المعلمين" لتنشئة مدرسين للعمل في المدارس الجديدة.

وفي عام ١٨٥٠م تم تشكيل "مجلس العلم" (انجمنِ دانش) حتى يتولى إعداد الكتب التي سيجري تدريسها في الجامعة الحديثة المزمع انشاؤها، وبلغة يمكن فهمها بسهولة. وأقيمت في عام ١٨٥٨م مدرسة الإدارة المدنية (مكتب مُلْكيه) لتنشئة رجال الإدارة المسلحين بالمعارف الحديثة. وكان يوجد آنذاك أجهزة رسمية تتولى تعليم اللغات الأجنبية وأعمال الترجمة، مثل غرفة الترجمة في الباب العالي (باب عالي ترجمه سى اوطه سى) وقلم مشيرية الطوبخانة (طوپخانه مشيرلكي قلمي)، كما أخذ عدد المجيدين للغة الفرنسية في الاطراد إلى جانب ذلك، مما زاد في تشابك العلاقات بين الدولة العثمانية والغرب. وكانت فرق المسارح الإيطالية والفرنسية تأتي إلى استانبول إثر اعلان التنظيمات، وتقوم بعرض أعمالها المسرحية بلغاتها الأجنبية.

فتلَك العوامل الأولى التي أدت إلى تغير الأساليب اللغوية في الأعمال المدونة بالتركية العثمانية، وأخرجتها من ثوبها التقليدي المعتاد في الشكل والمحتوى، قد بدأت مع التجديدات التي

ظهرت في مثل هذه المجالات. وسوف نلاحظ فيما بعد أن مرحلة الانتقال هذه الواقعة بين عامي المديد الذي المرحلة التي مهدت السبيل لظهور نوع من النثر الجديد الذي يختلف عن النثر الديواني التقليدي.

وكانت المحاولة الرسمية الأولى لتبسيط لغة الكتابة العثمانية قد بدأت على يد رشيد باشا عندما أكد على ضرورة أن تكون كتب العلوم والفنون التي ستضمن نشر المعارف بين الناس مكتوبة بلغة يمكن لهم فهمها بسهولة. فكان تأسيس "مجلس العلم" والشروع لأول مرة في إصدار الجرائد والمجلات ثمرة من ثمار هذا الرأى. وقام الشاعر شناسي في البداية بإصدار جريدة (ترجمان أحوال) (١٨٦٠م) مع آگاه أفندي، ثم أصدر بعدها بمفرده جريدة (تصوير أفكار) (١٨٦٢م). ثم لم تلبث الصحف الأخرى أن أعقبتها في الصدور، فقام على سُعاوى بإصدار صحيفة (مخبر) (١٨٦٧م)، وأصدر نامق كمال صحيفة (عبرت) (١٨٧٢م)، وأصدر ابو الضيا توفيق صحيفة (حديقه) (١٨٧٣م)، وأدت جميعها إلى تطورات هامة في تبسيط اللغة. فكان نامق كمال في مقالته التي كتبها في جريدة (تصوير أفكار) عام ١٨٦٦م تحت عنوان (لسان عثمانينك أدبياتي حقنده بعضى ملاحظاتي شاملدر) وعلى سُعاوى في المقدمة التي كتبها للعدد الأول من جريدة (مخبر) (١/١/٢/١م) وضيا باشا في مقالته الطويلة التي كتبها بعنوان (شعر وانشا) في جريدة (حريت) الصادرة في لندن (١٨٦٨/٩/٧م) وأحمد مدحت أفندي في مقالاته التي نشرها في جريدتي (بصيرت) و (ترجمان حقيقت) وفي مجلـة (طغارجق) يتقاسمون جميعًا الـرأي حـول ضـرورة تبسيط اللغة. ولعل شمس الدين سامي هو أكثر من سعى لذلك وخطا في هذا الموضوع خطوات ملموسية؛ فقيد تحيدت في العيد الأول من جريبة (صباح) التي شيرع في إصدارها (١٨٧٦/١٢٩٣م) عن ضرورة الكتابة بلغة يستطيع الكل فهمها، كما عالج نفس الموضوع بعد ذلك في كتاب نشره تحت عنوان (لسان) (١٣٠٣) وفي مقالة كتبها بعنوان (لسان تركئ عثماني) في جريدة (هفته). وكان معلم ناجي هو الآخر مؤمناً بضرورة تبسيط اللغة، واستطاع أن يدعم ذلك الاتجاه من خلال الأسلوب اللغوى السليم والبسيط الذي استخدمه في كتاباته.

وكانت الكتابة في الصحف والمجلات تقتضي أسلوباً لغوياً بسيطاً، لا يقتصر فهمه على الطبقة المثقفة وحدها، بل يمكن للجموع العريضة من الناس فهمه واستيعابه. ومن هنا اجتهدت الصحف والمجلات إلى التقليل من استخدام الألفاظ والتراكيب العربية والفارسية، واستبدالها شيئاً فشيئاً بالألفاظ والتراكيب التركية التي لا يعسر على العامة فهمها. ومع اطراد العلاقات مع أوربا والقيام

بترجمة العديد من كتب الغرب إلى اللغة التركية ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد المقابل التركي للعديد من المفاهيم والمصطلحات، ومن ثم بدأت في التركية العثمانية حركة تبسيط تلقائية.

وكان مشاهير الكتاب في عهد التنظيمات من أمثال شناسي وضيا باشا ونامق كمال قد سعوا إلى تكوين "رأي عام" و "مجتمع" يصغى لأفكارهم، ونجحوا في ذلك إلى حدٍ ما. كما ظهرت في ذلك العصر جهود لدعم التيار القومي العلمي في السياسة واللغة، كان روّادها أشخاص من أمثال أحمد وفيق باشا، إلا أنها لم تلق الترحاب اللازم. وعلى الرغم من أن أحمد وفيق باشا لم يكن على وفاق كبير مع كتّاب عهد التنظيمات إلا أن رجال الفكر والعلم أمثال سليمان باشا وعلي سعوي وشمس الدين سامي كانوا يعرفون له قدره وساروا على طريقه.

وكانت لغة شناسي ممثل الجيل الأول في عهد التنظيمات جافة هزيلة، إلا أنها كانت بسيطة، أما نامق كمال وضيا باشا وعلى سُعاوي فكانت أساليبهم في الكتابة أكثر تأثيراً وحيوية، فقد كان نامق كمال يؤمن "بضرورة التعجيل بالتقريب بين لغة الكتابة ولغة الحديث"، بينما كان ضيا باشا يرى هو الآخر "أن أدب الديوان ليس أدباً قومياً "ويطالب لهذا السبب" بالاتجاه نحو أدب الشعب".

أما في مدرسة رجائي زاده اكرم وعبد الحق حامد وسامي باشا زاده سزائي من الجيل التالي في عهد التنظيمات وعند كتّاب ثروة الفنون (ثروت فنون) والفجر الآتي (فجر آتى) فقد كانت الغاية الأولى هي الفن وليس المجتمع، ولهذا - بدلاً من الاتجاه إلى التبسيط في اللغة - آثروا التصنع والإغراق في المحسنات حتى استغلقت لغتهم تماماً. وأصبح التجديد في تلك الحركات الأدبية مقصوراً على بعض المستحدثات على الطريقة الأوربية، وظهر عدد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة، ولكن بدلاً من استخدام لغة يفهمها الجميع انزلقوا إلى إغراق وصنل بهم إلى حد التقاط الألفاظ المبهمة من المعاجم وكتابتها.

وهذا التصنع والإغراق في اللغة هو الذي أدى إلى مناهضة أصحاب الفطنة وزيادة وعي الناس في عهد الدستور الثاني، فكثرت أعداد المطالبين بلغة يفهمها الجميع وأدب قومي، وهؤلاء رغم انتسابهم لمدارس مختلفة وتبنيهم لأفكار مختلفة في بعض الموضوعات هم الذين قاموا - في أمر اللغة المحضة التي دافعوا عنها وتاقوا إليها - بتنفيذ فعاليات مهمة على طريق تبسيط اللغة، وكانوا روّاداً واقعيين لتيار جديد.

والواقع أن حركة "التتريك والتبسيط" في اللغة كانت قد بدأت قبل إعلان الدستور الثاني، وظهرت في أعمال وكتابات كتّاب من أمثال أحمد وفيق باشا وشمس الدين سامي

ونجيب توركجى ومحمد أمين يوردا قول، وكان من أثر الحرية التي جاء بها الدستور أن تهيأ المناخ أكثر من ذي قبل لنمو بعض النبت الذي ترعرع مع الاتجاه القومي في اللغة أيضاً.

وقام "مجمع الاصطلاحات العلمية" الذي أسسته نظارة المعارف في عهد الدستور و "هيئة التنقيقات اللسانية" بالعمل في مجال الصرف وضبط الإملاء ووضع المعاجم، ولكن لم يتحقق شئ ذو بال في هذا المجال. ولأن تيسير الإملاء كان ضرورياً لضمان القراءة الصحيحة فقد ظهرت بعض الاقتراحات والمحاولات والتجارب حول: هل تلزم كتابة الأحرف الصائتة في الألفاظ التركية في بعض المقاطع أم في المقاطع كلها، إلا أن الدولة أوقفت كل تلك الأنشطة خوفاً من أنها قد تؤدى إلى اللبس والخلط.

وعند إعلان الدستور الثاني (١٩٠٨م) كان المثقفون العثمانيون يدينون بثلاثة اتجاهات فكرية سياسية متصارعة فيما بينها؛ فهناك أصحاب الاتجاه العثماني (عثمانليجيلق) وأصحاب الاتجاه الإسلامي (اسلامجيلق) وأصحاب الاتجاه القومي الستركي (توركجيلك) أو الطوراني (طورانجيلق). وكانت الآراء المطروحة والجهود المبذولة لتبسيط اللغة وتيسير فهمها تأخذ شكلاً يختلف تبعاً للفكر السياسي الذي هو وراءها.

وكان الصراع محتدماً بين أصحاب الاتجاهين الأولين وأصحاب الاتجاه القومي، وعلى الرغم من أن أغلب المطالبين بالتبسيط كانوا من أصحاب الاتجاه الأخير، إلا أن هؤلاء أنفسهم كانوا يختلفون فيما بينهم حول درجة التبسيط. وقد تركزت الأفكار والآراء المتعلقة بهذا الموضوع في النقاط التالية:

1- كانت الأفكار اللغوية لجماعة ثروة الفنون التي يمثلها عدد مسن الأدباء والشعراء المعروفين بطبيعتهم المحافظة من أمثال توفيق فكرت وجناب شهاب الدين وحسين جاهد وسليمان نظيف وخالد ضيا وغيرهم تسير في اتجاه مواز لآرائهم في الأدب؛ إذ كانوا يرون أن الأدب موجه إلى "الخواص"، أي إلى طبقة محددة من المثقفين الذين نالوا حظاً معيناً من الثقافة، أما أدب الطبقات الشعبية أو "العوام" الذين لا يعرفون من القراءة والكتابة إلا القليل فهو في الملاحم الشعبية والحكايات وقصص الرواة والمداحين واغنياتهم. ويرى هؤلاء أيضاً أن الفنون الأدبية الرفيعة التي تتعاطاها الطبقة المثقفة بما فيها من بيان وبديع وبلاغة وفصاحة يعجز العوام أساساً عن فهمها. ومن ثم لم ير أدباء ثروة الفنون وشعراؤها ضرورة لتبسيط الألفاظ والتراكيب الأجنبية الموجودة في التركية العثمانية، وكانت جماعة الفجر الآتي تسير على نهج جماعة ثروة الفنون، وواصل أغلب أدبائها السير على نفس الاتجاه في موضوع اللغة.

٢- كان أنصار التركية الخالصة (توركچه جيلر) يطالبون بضرورة تخليص اللغة من تأثير اللغتين العربية والفارسية، حتى تتحول إلى لغة خالصة يقدر على فهمها الجميع. وهؤلاء حتى ولو كانوا أعضاء جمعية واحدة أو كتّاباً في صحيفة واحدة فانهم كانوا يذهبون مذهبين مختلفين فيما بينهم في أمر تبسيط اللغة من حيث مقدار الجرعة وحدود التصرف:

أ- الرأي الأول: ويتلخص في "ترك التراكيب التي دخلت التركية من اللغات الأجنبية، واستخدام تعابير تتفق وقواعد اللغة التركية بدلاً منها، وتفضيل المرادفات التركية - إن وجدت - على الكلمات الأجنبية". وهذا الرأي هو الذي بدأ به كلّ من أحمد مدحت وشمس الدين سامي ونجيب عاصم قبل إعلان الدستور الثاني وفي عهد "الأدب الجديد" (أدبيات جديده).

وكان رضا توفيق صاحب الاتجاه العثماني في السياسة، ومحمد عاكف صاحب الاتجاه الإسلامي، والشعراء والأدباء والكتّاب من أمثال رفيق خالد ويعقوب قدري اللذين كتبا بلغة خالصة رغم كونهما من جماعة الفجر الآتي ممن قدموا أجمل نماذج التركية في نقائها وبساطتها المطلوبين، وكشفوا في اللغة عن أعقل الطرق اللازم سلوكها.

أما عمر سيف الدين وعلي جانب وضيا گوك آلب ورفاقهم من كتّاب جريدة (كنچ قلملر) أي الأقلام الشابة، التي صدرت في سلانيك، وعُرف أصحابها باسم "اللغويون الجدد" (يكي لسانجيلر) فقد نادوا "بتنقية اللغة من التراكيب الأجنبية مع عدم المساس بالكلمات التي استقرت على ألسنة الناس". وكان هناك عدد من المجلات ذات الاتجاه القومي التي تتشر في استانبول مثل (تورك درنگي) (۱۹۱۹م) و (تورك يوردي) (۱۹۱۹م) و (خلقه طوغري) (۱۹۱۳م) التي كان يديرها جلال ساهر و (تورك سوزي) (۱۹۱۶م) وغيرها، فكانت تهتم بموضوعات تبسيط اللغة، ودعمت مثل هذا النوع من النشاط.

وكان ضيا گوك آلب يعلم جيداً كيف يستغل الأحداث الإجتماعية، فقام بتجميع حركات الاتجاه القومي والتتريك في إطار من المبادئ المرتكزة على الحقائق، ثم وضعها في كتابين، هما: "الاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والمعاصرة" (توركلشمك اسلاملاشمق معاصر لاشمق) و "أسس الاتجاه التركي" (وتوركچيلكك اساسلري).

وعلى الرغم من ظهور بعض الخلافات في الرأي في البداية بين تلك التيارات التي تبنت الفكر القومي في السياسة واللغة إلا أنها لم تلبث أن توحدت مع مضي الوقت حول أفكار ضيا كوك آلب، وعلى هذا النحو يكون قد تم التقريب بين لغة الكتابة الصعبة الفهم ولغة الحديث بين

الناس، وانفتح الطريق للانتقال من العثمانية الجديدة إلى اللغة التركية التي عُرفت باسم "تركية تركيا".

ب- أما الرأي الثاني فقد عُرف برأي أنصار التصفية (تصفيه جيلك)، وكانوا ينادون "بالتخلص من الألفاظ والتراكيب الأجنبية الموجودة في اللغة، واستبدالها بألفاظ وتراكيب تركية خالصة إن وجدت، أما ما لا يوجد له مقابل فيمكن استعارته من اللهجات التركية الأخرى، وإذا لم يوجد هذا أيضاً فيمكن وضعه من جديد عن طريق الاشتقاق". وكان من أبرز أنصار حركة التصفية تلك فؤاد كوسه رائف. أما في العهد الجمهوري بعد ذلك فكان نور الله آتاج هو الذي تولى الدفاع باصرار عن هذا الرأي.

## رابعاً: أنواع الكتب العثمانية ولغتها

تنقسم الكتب المدونة بالعثمانية بين النثر والشعر، وسواء كانت من هذا أو من ذاك فقد سلكت في كلا النوعين منذ البداية وحتى عهد التنظيمات ثلاثة أساليب لغوية متلازمة، وهذه الأساليب اللغوية الثلاثة هي: ١) اللغة الخالصة التي يفهمها الجميع، ٢) اللغة المصنعة التي تتعاطاها الصفوة، ٣) اللغة الوسطى التي بين البساطة والصنعة غير المغرقة.

#### ١ - اللغة الخالصة

لقد جرت العادة على استخدام اللغة الخالصة البسيطة في الكتب المتداولة بين عامة الناس مما يمكنهم فهمها بسهولة، ونذكر من نوع النثر في الأناضول ومن النصوص الدينية التي تعد النماذج الأولى في التركية تفسير القرآن وكتب الحديث والفقه والعقائد، وكتب التصوف الشعبي، والغالبية العظمى من كتب التاريخ الإسلامي القائم على المناقب، وكتب الفتوة وكتب الملاحم الدينية الشعبية، والحكايات الشعبية وكتب الغزوات في التاريخ العثماني، وكتب الفتوح وتواريخ ال عثمان، وأغلب كتب الأخلاق وسياسة الملك.

وهناك بعض الخصائص التي تسترعي الإنتباه في العديد من الكتب المخطوطة التي استخدمت لغة النثر البسيطة، سواء من ناحية الأسلوب أم من ناحية الإملاء؛ فالمعروف أن هذه الكتب بصفة عامة كتبت للجموع العريضة من الناس، ولهذا كثر استنساخها بينهم، غير أن أغلب الذين قاموا بنسخها لم يكونوا ممن حظوا بقدر من التعليم المدرسي التقليدي، ولأجل هذا كان الرسم الإملائي الذي يستخدمونه لا يفتأ يتأثر بلغة الحديث بسهولة. ومن ثم نلاحظ عدم الانضباط في الرسم الإملائي وكثرة الأخطاء اللغوية في الجمل والتحريف في كتابة الألفاظ العربية والفارسية.

وقد رأينا في أول عهدنا بالعثمانية أنهم في القرن الرابع عشر مثلاً استخدموا علامات التشكيل في النصوص التركية بوجه عام بدلاً من الأحرف الصائتة كما كان عليه الحال في الامارات الأناضولية، وعلى الرغم من تكاثر عدد المخطوطات التي لا تستخدم علامات التشكيل ابتداءاً من القرن الخامس عشر إلا أنهم ظلوا مدة لا يكتبون الأحرف الصائتة، ثم لم يلبثوا أن بدأوا بعد ذلك في إثباتها بدلاً من علامات التشكيل.

ولم تكن هناك وحدة تامة في رسم الألفاظ التركية وأسماء الأماكن؛ فكثيراً ما نرى الكلمة في مخطوطة من المخطوطة من المخطوطة أخرى، بل قد تجد في المخطوطة الواحدة كلمة كتبت في صحيفة برسم وفي صحيفة أخرى برسم آخر، فكلمة بيلجيك Bilecik وهي اسم مدينة مثلاً قد نجدها مكتوبة بالأشكال التالية: (بلجك – بلاجك – بلاجوك).

ونلاحظ في مخطوطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين أنهم قد يستبدلون الباء المثلثة (پ) بالباء العادية (ب) والجيم المثلثة (چ) بالجيم العادية (ج)، وحرف الدال بحرف الطاء، أو يكتبون اللاحقة الخبرية للشخص الثاني التي تكتب بالكاف النونية (أي) بالنون العادية (ن)، أو يكتبون لاحقة المفعول به التي هي بالنون العادية بالكاف النونية، أو يكتبون أداة الربط الفارسية على شكل (كي) بدلاً من شكلها الصحيح (كه)، أو يثبتون عند كتابة الاضافة الفارسية حرف الياء في نهاية المضاف وهو ينطق و لا يكتب، أو يكتبون واو العطف (و) متصلة بنهاية الكلمة السابقة عليها بدلاً من كتابتها منفصلة، وغير ذلك من مظاهر عدم الانسجام والانضباط التي تدلنا على أن الرسم الإملائي لم يكن قد استقر بعد على صورة موحدة.

وقد استخدمت اللغة الخالصة البسيطة في الكتب التي وضعت خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، واستمر ذلك النهج بعد ذلك، ولا سيما في كتب التأليف أو الترجمة الموجهة لغرض التعليم في الطب والفقه والحديث والأخلاق وغير ذلك أو في كتب الشروح. فهناك كتاب (منتخب الشفا) (في القرن الخامس عشر) لحاجي باشا، والشرح الذي وضعه قاضي زاده أحمد بن محمد أمين لكتاب البرگوي (ت ١٩٧٣م) المعروف باسم (وصيتنامه)، والترجمة التركية العثمانية المعروفة باسم (أقصى الإرب في ترجمة مقدمة الأدب) التي أنجزها اسحاق خوجه سى أحمد أفندي (ت ١٧٠٨م) لكتاب الزمخشري المعروف باسم "مقدمة الأدب"، والكتاب الذي وضعه الرامة عباس (ت ١٧٦١م) عام ١٧٤٨م بعنوان (دستور العمل)، والكتاب الموسوعي الذي وضعه الرامة المرامة على ذات النهج في بساطة اللغة وصفاء التعبير.

وقد اطردت أعمال الترجمة في فروع العلم المختلفة، ولا سيما منذ القرن الثامن عشر، فبدأت أولاً بالطب ثم بالهندسة والرياضيات وغيرها. ويلاحظ في الترجمات التي كتبت بالتركية العثمانية أنهم استخدموا المقابل التركي – إن وجد – للألفاظ والمصطلحات الأجنبية، وإن لم يكن موجوداً أخذوه من العربية لغة العلم، أو اشتقوا له كلمات جديدة أفعالها عربية، أو استخدموا المصطلح اللاتيني في بعض الأحوال، كما هو في أصل الترجمة. وقد توزعت تلك الأنشطة على نطاق أوسع في القرن التاسع عشر في مجال التأليف والترجمة على حد سواء، وكان أبرز العاملين فسي ذلك المجال وأكثر المشتغلين بايجاد المقابل التركي لمصطلحات الطب هو شاني زاده عطاء الله افندي الذي أنجز عام ١٨١٦م كتاباً من خمسة مجلدات في أهم فروع الطب.

وعلى الرغم من أن اللغة المستخدمة في كتب تمثل مرحلة متقدمة في أسلوب النثر البسيط الذي يستهدف عامة الناس قد دخلها مع مضي الوقت بعض الألفاظ والتعابير والكليشهات العربية والفارسية تحت تأثير الأسلوب الإنشائي إلا أن الأساس اللغوي قد ظل على حاله أيضاً في انتهاج الأسلوب الذي يفهمه العامة. فهناك مثلاً كتاب (مرآت الممالك) لسيدي علي رئيس (ت ٢٦٦م) الذي كان يقرض الشعر أيضاً بمخلص (كاتبي) – وهو الكتاب الذي يعد من الأمثلة المبكرة بين كتب الرحلات العثمانية وقدمه للسلطان سليمان القانوني، وهناك أيضاً رحلة أوليا چلبي (ت ٢٨٦ م) المشهورة ذات المعارف الموسوعية، وتواريخ پچوي (ت ٢٤٩م) وفندقليلي سلحدار محمد أغا، ورسالة قوچي بك التي قدمها تحت عنوان (عَرض) إلى السلطان مراد الرابع عام ١٦٨٠م ثم إلى السلطان ابراهيم عام ١٦٤٠م وضمنها عدداً من تقاريره وملاحظاته، وهناك كتاب (مخيلات) لكريدلي علي عزيز (ت ١٧٩٨م)، وغير ذلك الكثير من الأمثلة البديعة على هذا النوع من النثر البسيط.

### ٢ - اللغة المصنعة

تتجلى اللغة المصنعة في الأساليب النثرية المغرقة التي تعرف في العثمانية "بالانشاء"، وفي الأعمال الأدبية التي تحرص على ابراز المهارة في استخدام كافة فنون البديع وعلى رأسها السجع. وفي مثل هذه الأعمال قد تضيع الفكرة الأساسية التي شاء الكاتب عرضها بين زحام من القول المحشو بالألفاظ والتراكيب العربية والفارسية التي يصعب فهمها. وقد وجدت اللغة المصنعة هذه أنسب الأجواء لها في عهد العثمانية الكلاسيكية. ففي هذا الأسلوب المغرق تحتل الألفاظ الأجنبية التي لا يستخدمها العامة من الناس أو يفهمونها مكان الألفاظ التركية الخالصة. ولم يكن الأمر مقصوراً على ذلك، فقد استخدموا الألفاظ العربية والفارسية تبعاً لقواعد النحو في

هاتين اللغتين، وأغرقوا الجملة بالتراكيب غير التركية الطويلة المتداخلة بشكل يغلب عليه التصنع، حتى اغتربت اللغة وابتعدت عن فهم الناس وحدود استيعابهم وتحولت إلى لغة لا يفهمها إلا الصفوة.

ونرى هذا النثر البديعي عند المؤرخين من أمثال طورسون بك وابن كمال باشا وخوجه سعد الدين وقره چلبي زاده عبد العزيز وراشد وغيرهم، وعند كتّاب التذاكر من أمثال عاشق چلبي (ت ١٩٧٢م) وسالم (ت ١٧٤٣م) وصفائي (ت ١٧٢٥م) وغيرهم، وعند المنشئين مثل فريدون بك (ت ١٩٨٣م) وغيره، وعند العديد ممن كتبوا مجاميع المنشآت الرسمية أو الخاصة. وقد عاش النثر البديعي عصره الكلاسيكي الخاص في كتاب السيرة النبوية الذي ألفه ويّسي (ت ١٣٠٨هـ/١٦٢٠م) بعنوان (درة التاج) وفي كتابه بعنوان (منشآت)، وعند نرگسي (ت ١٩٠٥هـ/١٦٢٥م) في منشآته وخمسته، وعند نابي (ت ١١٢٤هـ/١٢١م) في الذيل الذي كتبه على درة التاج. ففي هذه الأعمال وغيرها الكثير استغلقت اللغة، وتعسر الفهم مع حشد من الألفاظ العربية والفارسية، وأرتال من السجع تمضي، وأدوات للربط وظروف تركية ذات وظائف متعددة من مثل: (ايدوگندن) و (اولمغين) و (بولنمغين) و (اولمغله) و (اولدوغيچون) وغيرها، وجمل طويلة طنانة معقدة لا تُدَرك نهاياتها.

وكان يوجد أيضاً إلى جانب من آثروا النثر البديعي معاصرون لهم كتبوا بأساليب سلسة مفهومة؛ فهناك پچوي (ت ١٦٨٢م) وكاتب چلبي (ت ١٦٥٧م) وأوليا چلبي (ت ١٦٨٢م) وقوچي بك (توفي أواسط القرن السابع عشر) وحسن بگزاده وغيرهم من الكتّاب الذين سلكوا في أعمالهم مسلكاً وسطاً، وقدموا لنا أجمل نماذج النثر التركي العثماني.

## ٣- اللغة الوسطى

بينما كان كتّاب النثر البسيط يواصلون كتاباتهم من جانب، ويسير في محاذاتهم كتاب النثر البديعي في جانب آخر، كانت مقدمات بعض المقالات أو الكتب الرسمية والأقسام التي تمثل المداخل والمقدمات لهذه الأعمال تكتب جرياً على العادة بأسلوب النثر البديعي، بينما تكتب الأقسام التي تشكل موضوع العمل بأسلوب سهل ونثر يقترب من النثر البسيط. كما كان يوجد إلى جانب هذه الأعمال أعمال أخرى تجمع بين الخصائص التي نشهدها في النثر الذي يمثل كلا الطرفين المتباعدين. ولأن الأسلوب المستخدم فيها ليس هو بالبسيط المفرط ولا هو بالمعقد المغرق فقد رأينا من الأنسب أن ننعت لغة هذه الأعمال بالنثر الوسيط. وكان أغلب كتّاب الطبقة الرفيعة يؤثرون استخدام هذا النثر الوسيط. وعلى الرغم من أنهم ابتعدوا عن لغة العامة بفنون

البديع التي استخدموها بين الحين والآخر، إلا أنهم لم يهدفوا إلى ابراز المهارة والاشتغال بالصنعة، بل كانت الغاية عندهم هي الموضوع المراد شرحه. ومع اختلاف نسبة الكثافة في السجع وفنون البديع والألفاظ الأجنبية غير الشائعة على ألسنة العامة من كاتب إلى آخر إلا أن الميزة البارزة في هذا النثر المشترك هي الكشف عن أسلوب لتركية عثمانية وسيطة، ولهذا يوجد النثر الوسيط في كافة أنواع الكتب العثمانية.

وقد يمكننا بسهولة أن نميز بين النثر البسيط والنثر البديعي، بينما يصعب القول بذلك مع النثر الوسيط، لأن العديد من الأعمال التي كتبت بالنثر البسيط يظهر فيها عدد من الألفاظ والتراكيب بتأثير من الأسلوب الذي هو سائد في الأوساط المثقفة. وكان من الطبيعي في لغة هذا النوع من الأعمال أن تبتعد قليلاً عن لغة العامة من الناس. ومن ناحية أخرى نرى في بعض أعمال كتّاب الصفوة أنهم عندما كتبوها بقصد التعليم استخدموا فيها لغة يسهل فهمها على الطبقة الشعبية ذات الثقافة المتوسطة.

وهناك أعمال أدبية كثيرة تدخل ضمن مجموعة النثر الوسيط، وهي الأعمال التي تُقبِل الفئات العريضة من الناس على قراءتها؛ فهناك تواريخ عالى وسلانيكي مصطفى وحسن بگزاده ونعيما وغيرهم، وكتاب (آصفنامه) الذي كتبه لطفي باشا، و (ميزان الحق) و (دستور العمل) لكاتب چلبي، ورسائل قوچي بك وقوجه سكبان باشي، وكتب الأخلاق والسياسة، والكتب الدينية، وكتب الفتاوى، وكتب التراجم والطبقات، وكتب السفارات (سفارتنامه)، وكتب الرحلات (سياحتنامه)، وكتب الجغرافيا، وأغلب الكتابات الرسمية والأعمال المترجمة.

#### ٤ - لغة الشعر

انتهجت لغة الشعر سبيلاً محاذياً لسبيل النثر تماماً؛ فهناك: ١) لغة الشعب البسيطة التي تعيش في شعر التكايا والشعر الشعبي، ٢) واللغة المصنعة في منظومات أدب الديوان الذي نما وترعرع في كنف السراي العثماني والبيئة المحيطة به، ٣) واللغة الوسيطة التي تجمع بين البساطة والصنعة.

فقد كانت اللغة التي يستخدمها شعراء التكايا والشعراء الشعبيون هي لغة العامة التي يفهمها الجميع، ولهذا فان الأشعار أو الأعمال التي كتبت بها لقيت اقبالاً سريعاً منهم، وظلت حية تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل. ومن هنا عاشت أشعارهم ولا تزال على الألسنة في أنشودة دينية أو في نُواح على ميت أو في غنوة شعبية.

فقد قال مثلاً يونس أمره شاعر التكية في القرن الرابع عشر الميلادي:

## أما قره جه أوغلان شاعر الرباب في القرن السابع عشر، فيقول:

"اينج ه جيك دن بر ق ار يغ ار،
ط وزار أل ف أل ف دييه،
دل ي گوك ل آب دال اولم ش،
گ زر أل ف أل ف دييه"
أي:
تتساقط الثا وج رفيع م رفيع ،
تتهاوي م رددة: أل ف أل ف،
قد أصبح القاب المجنون من الأبدال،

يسيح مسرددا: ألسف .. ألسف"

وهناك الكثير من مثل هذه الأشعار التي قالها شعراء التكايا وشعراء الرباب، تشعر فيها بالحيوية والجدة والتلقائية والصدق وكأنها قيلت حديثاً. وهي لا تزال إلى اليوم على ألسنة الملايين من الناس يرددونها ويترنمون بها.

أما شعر الديوان فيغلب عليه أسلوب اللغة المصنعة المليئة بالألفاظ والتراكيب العربية والفارسية وفنون البديع المختلفة التي كانت سائدة في أدب الصفوة. ولأن الشعر أنسب من النثر لمثل هذا الأسلوب في التعبير فقد جرف هذا التقليد كافة الشعراء تقريباً أصحاب الدواوين. وكان من بين هؤلاء شعراء ملهمون استطاعوا بمواهبهم الشعرية أن يسيروا في قسم من أشعارهم على الرسم الجاري، بينما برعوا في قسم آخر في استخدام لغة سلسة مفهومة.

حتى أن فضولي وهو من أعظم شعراء الأدب التركي كافة وليس القرن السادس عشر وحده كان يكتب في بعض أشعاره أبياتاً تؤلفها الألفاظ والتراكيب الأجنبية وحدها، وأبياتاً أخرى يغلب عليها طابع البساطة، إذ يمكن فهمها بسهولة حتى في يومنا هذا؛ فهو يقول مثلاً:

"سایهٔ أمید زائد آفتاب شروق گرم رتبهٔ إدبسار عسالی پسایهٔ تدبسیر دون" فلا تجد بين هذه الألفاظ والتراكيب شيئاً من التركية، ولهذا لا يستطيع الشخص العادي أن يفهمها، بينما نرى نفس الشاعر يقول:

"گوزمدن دم بسدم بغرم أزوب باشم گبری گیتمه!
سنی ترك ایتمرم چون بن، بنی سن داخی ترک ایتمه!
اما ندر، ظالم اولمه، بن گبی مظلومی اینجیتمه!
گروزم جسانم أفندم، سرودیکم، دولتلو سلطانم!"
أی:

"لا تمض وقد حرقت صدري مثل دمع العين المنهمر دائما! أنسا لا أسطوك فيلا تستركني أنست الآخسر! الامسان لا تكنن ظالما أو تجسرح المظلومين مثليي! أنت عينى وروحى وسيدي وسلطاني صاحب الدولة الذي أحببته!"

فمثل هذا الأسلوب السلس لا يعسر فهمه على أحد، حتى في الزمن الحالي. وتصادفنا أجزاء من قصائد واشعار كتبت بمثل هذه اللغة البسيطة عند العديد من شعراء أدب الديوان المبرزين، حتى وان كانت قليلة. ونشهد ذلك في أشعار نجاتي وفضولي وباقي وروحي البغدادي ونديم شاعر "عهد الخزامي" الشهير، فقد تكون مغرقة في الصنعة، وقد تكون بسيطة، وقد تكون بين هذا وذلك، أو تجمع بينهما معاً. وقد عُرف شعر الديوان بقوالب وأوزان ومعان وصناعات لفظية ثابتة، والشعراء الذين برزوا فيه هم الذين نجحوا في التعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم ببساطة وإيجاز.

## خامسا: علاقة التركية العثمانية باللغات الأخرى

منذ أن انتشر الدين الإسلامي بين الترك بدأت تدخل إلى اللغة التركية عناصر مختلفة من اللغتين العربية والفارسية، وأخذ هذا الأمر في الزيادة حتى بلغ الذروة في العهد العثماني، وكان من الطبيعي أن تستقر مئات الألفاظ العربية والفارسية على ألسنة الناس، وتنطبع بطابع اللغة التركية، وهناك ألفاظ وتراكيب عربية فارسية استخدمها المثاث من المثقفين في كتاباتهم ولم يفهمها العامة من الناس، وهي من الكثرة بحيث تبلغ الآلاف.

وتأثر اللغات لا يكون من طرف واحد، بل هي عملية أخذ وعطاء. فقد كانت الدولية العثمانية هي صاحبة أكبر امبراطورية في العالم التركي والإسلامي وأطولها عمراً، واستطاعت في عهد

قوتها أن تمد أراضيها فوق ثلاث قارات، وبسبب المستوى الرفيع الذي بلغته في السياسة والاقتصاد والثقافة والحضارة فقد انتقل العديد من ألفاظ لغتها التركية العثمانية إلى اللغات الأخرى المجاورة في ميادين شتى.

وتدلنا الدراسات الأولية التي أجريت على أن الألفاظ التركية التي دخلت عامية الشام بمقدار ثلاثة آلاف كلمة، وعامية السودان بمقدار ثلاثمائة كلمة، وعامية العراق بمقدار مائتين وخمسين كلمة.

ومن التركية إلى الفارسية أيضاً هناك العديد من العناصر اللغوية؛ إذ تدلنا الدراسات التي قام بها جير هارد دوير فر (G. Doerfer) على أن عدد الكلمات التركية الأصل الموجودة في الفارسية تبلغ ١٧٢٧ كلمة.

كما انتقلت ألفاظ تركية عديدة إلى لغات الأمم القاطنة في منطقة البلقان وأوربا الشرقية والقوقاز؛ فهناك عدد من الكلمات التركية والعربية والفارسية التي انتقلت بواسطة العثمانيين إلى اللغة الصربية الكرواتية يبلغ – في رأي عبد الله شكاليتش (A.Şkalyiç) – نحو ٧١٠٠ كلمة. ولا زالت هناك ألفاظ مأخوذة عن العثمانية تعيش إلى اليوم في اللغات البلغارية واليونانية والألبانية والمقدونية والبوشناقية والمجرية والرومانية والبولندية والتشيكية والسلوفاكية. وهناك ألفاظ تركية عديدة دخلت لغات الأمم القاطنة في القوقاز، كالجركس والكرج والشيشان والإنغوش والأوسيت والأرمن وغيرهم. كما أن هناك بعض الألفاظ التركية نراها في لغات أمم أخرى لم تجاور العثمانيين.

والمعروف أن ألفاظاً عديدة في مجالات شتى دخلت إلى التركية العثمانية من لغات الشعوب المختلفة داخل حدود الدولة العثمانية التي أخذت في الاتساع منذ الأعوام الأولى لقيامها. غير أن الدخول الحقيقي للكلمات الأجنبية إلى التركية العثمانية وقع إثر مرحلة الركود التي عاشتها الدولة العثمانية، لا سيما بعد ظهور عدد من الإمكانيات التي حققها التقدم التقني في الغرب، وتغيرت معها موازين القوى لصالح الدول الغربية.

وقد غير التأثير الثقافي واللغوي وجهته نحو مراكز القوى هذه، وتجلى ذلك بدخول الألفاظ من اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية الى التركية العثمانية، واطرد عدد الألفاظ المأخوذة من تلك اللغات في عهد "العثمانية الجديدة" بوجه خاص.



الفصل الثاني الأدب التركي في الأناضول



# أولاً: تطور التركية لغة رسمية وأدبية في الأناضول

ظهرت تباشير الأدب التركي في الأناضول في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، وكانت عملية انصباغ الأناضول بالصبغة التركية التي صاحبت ذلك قد تحققت بوصول آلب ارسلان (١٠٦٣-١٠٧١م) إلى الأناضول قبل قرنين من الزمان. وعندما كان ملكشاه (١٠٧٢-١٠٧٦م) يُدَعِّم اركان الإمبر اطورية السلجوقية الكبرى كانت لغة الدولية هي الفارسية، أما لغة الأنب والعلم فكانت العربية والفارسية معاً. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأتراك عندما وفدوا على الأناضول كانوا يحملون معهم تقاليدهم الأدبية الشفهية، فضلاً عن أدبهم الشعبي الثرى الذي كان موجوداً من الأساس (١). وكانت الغالبية العظمي من الأتر اك الوافدين على الأناضول من الغرز، ولذلك كانت التركية الغزية هي التي تطورت معهم في الأناضول. وعند النظر في الأعمال الأولى التي ظهرت بتلك اللغة التي عرفت بالتركية الغربية ندرك بسهولة تلك الرابطة القائمة بين أحمد يَسوي وبين من تبعه من الأتراك. ونشهد في أعمال تلك المرحلة الأولى وجود الرباعيات والوزن المقطعي (هجا وزني) الذي هو شكل النظم التركي، كما نشهد في الوقت نفسه الوزن العروضي وأشكال النظم التي أخذوها عن الآداب العربية والفارسية. وعلى الرغم من أن المؤلفات الأدبية والعلمية في عهد سلاجقة الأناضول كانت تكتب بالعربية والفارسية إلا أن لغة السلاطين الأتراك والأهالي التابعين لهم كانت هي التركية؛ فقد كان محمد بك ابن قرمان عندما ادعى الحق في عرش السلاجقة يدرك مدى أهمية تلك المسألة، وأعلن بأمر صدر منه أن اللغة التركية هي اللغة الرسمية، حتى يستقطب إلى جانبه تلك الكتل العريضة من الناس (١٢٧٨م). غير أن نهوض اللغة التركية كلغة رسمية وأدبية على السواء وتحولها إلى لغة تفرض نفسها بالمعنى الحقيقي لم يتحقق إلا بالأهمية التي أولاها السلاطين العثمانيون لها وطلباتهم التي كانوا يعرضونها شخصياً لترجمة بعض الأعمال إلى التركية. والوضع بصفة عامة أن الكتابة بالتركية كانت صعبة في البداية على المثقفين الذين كانوا يجيدون العربية والفارسية، وكانوا يشيرون في أعمالهم إلى عدم كفاية اللغة التركية، وكثيراً ما تعثروا في كتابة الشعر باشكال النظم الجديدة وتطويعها للوزن العروضي، وتطبيق ذلك على الألفاظ والعبارات التركية والعثور على ما يسعفهم لتنويع القوافي. ومع ذلك كان هناك بعض من شعراء وكتَّاب الأناضول أشاروا إلى أهمية

M.F.Köprülü, "Gazneliler Devrinde Türk Şiiri",... (١)

اللغة التركية وهم لا يزالون في بواكير أعمالهم، وأدركوا ضرورة الكتابة باللغة التي يتحدث بها المجتمع الذي يعيشون فيه. ولأجل هذا قال عاشق باشا في كتابه (غريبنامه):

"ولم يكن هناك أحد ينظر اللي لغة السترك ولا القلوب تنفترك أبداً للأتسراك" \*

ويكفي النظر إلى بيت ورد في كتاب (سهيل ونَوْ بَهَار) لخوجه مسعود، إذ قال:
"الرسم الجاري في دنيا الساعة هو ذا
والمرء الفاضل من يهوى لغة الستركى"\*\*

وكان كلسهري أحد شعراء القرن الرابع عشر الميلادي قد نقل كتاب (منطق الطير) لفريدالدين العطار (ت ١٩٣٦م؟ ١٣٣١م؟) أحد كبار المتصوفة الفرس المشهورين من الفارسية إلى التركية مع بعض الاضافات، وعبر عن سعادته لأن الترك سوف يقرأونه ويحيطون بما جاء فيه، مما يدعم الرأي الذي ذهبنا إليه.

وقد طور الأتراك الغز نظاماً للاملاء والكتابة يختلف عما كان موجوداً في التركية الشرقية استلهموه من الكتب الدينية العربية، ولا سيما من رسم القرآن الكريم. ولأن الأولويية في الكتابة هي الاقتداء برسم القرآن فقد أهملوا كتابة الأحرف الصائتة في الكلمة النركية، واستخدموا التشكيل بالحركات بدلاً من ذلك، حتى أنهم استخدموا "التنوين" في الاملاء عند كتابة بعض النماذج الأولى، رغم أنه ليس موجوداً في اللغة التركية (قصص انبيا). وحتى في الوقت الذي فقدت فيه حركات التشكيل أهميتها اعتباراً من القرن السادس عشر الميلادي لم يكن للحروف الصائتة مكان في الكتابة على وجه العموم. وبعض الكلمات التركية التي وردت في الأعمال الشعرية نرى لها أشكالاً مختلفة من الاملاء فرضها الوزن العروضي، ولأجل هذا ليس هناك انضباط تام في ذلك الموضوع في العهود الأولى. وأخذ الأتراك الأدب الذي جاء من العرب إلى الفرس بعد تطوره هناك مع المؤثرات الاسلامية، ثم راحوا يمزجونه بالأدب الذي نسميه اليوم أدب الترجمة ابتداءاً من أواسط القرن المذكور. وأخذوا في نفس الوقت الأدب الذي نسميه اليوم أدب الديوان بشكله ومحتواه، ثم طوعوه تبعاً لأذواقهم.

<sup>\*</sup> ترك ديلنه كمسنه باقمزدى تركلره هرگز گكل اقمزدى

<sup>\*\*</sup> جهانده بوگون رسم ایله گیدر که اوکوش کیشی ترکی یه میل ایدر

## تانياً: مصادر أدب الديوان، ومعانيه وأشكال النظم فيه

تغذى أدب الديوان التركي من سبعة روافد كانت تأتيه من المعارف الدينية والصوفية، ومن الأدب الإيراني الذي أثر فيه بشكل محسوس. ولا شك أن الرافد الأول هو القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف، وقصص الأنبياء والأولياء، والتصوف وشهنامة الفردوسي، والنظرة العلمية الإسلامية، ثم العناصر والعوامل المحلية. وقد نجد أحياناً كل هذه المصادر مستخدمة في غزل واحد، أو قسماً منها. ولا يستطيع الشخص الذي خبر تلك المصادر أن يكتب شيئاً من الشعر أو النثر في أدب الديوان، بل يعجز حتى عن فهمه واستيعابه. وقد نرى في العمل الأدبي أحياناً اشارة إلى آية من آي الذكر الحكيم، أو تلميحاً لحديث من أحاديث الرسول، أو نرى قصة لأحد الأولياء. و "الأعمال الدينية" في أدب الديوان هي أكثر ما كتب وترجم في الأدوار الأولى، ولعل ذلك كان بقصد نشر الدين الاسلامي وشرح أركانه للناس بشكل أفضل، مثل ترجمات القرآن الكريم بين سطوره وترجمات سير النبي، والمعاجم المنظومة التي استهدفت تعليم المعاني العربية في القرآن الكريم. كما نعلم أيضاً أن أهم اصطلاحات الصوفية وتعابيرهم أخذت من القرآن الكريم، كالذكر والسر والقلب والتجلي والعلم واليقين والنور.. الخ (٢).

وكانت الشهنامة التي نظمها الفردوسي الطوسي نحو عام ١٠٠٠م من الأعمال التي استلهمها شعراء أدب الديوان فتناولوا أبطالها بوجه خاص (رستم ونريمان ودارا وجم وفريدون وسلم وغيرهم). فقد وقعت ترجمتها إلى التركية مرات عديدة، سواء أكان ذلك شعراً أم نثراً، حتى تأثر بها الشعراء، ودفعهم ذلك إلى نظم شهنامة تتغنى بمآثر سلاطين الترك. وعلى ذلك النحو كانت الشهنامة واحداً من أهم مصادر الأدب التركي على امتداد العصور، تمثل أحداثها وأبطالها رموزاً ذات دلالات معينة عند الأدباء والشعراء. ومن هنا يصبح من العسير على من لا يعرف حياة رستم وفريدون وسام والحروب التي خاضوها أن يفهم التلميحات والتشبيهات وغيرها من الفنون اللفظية التي تصاغ في شعر الديوان بمثل هذه الأسماء.

أما العناصر المحلية المستخدمة في أدب الديوان فهي تتأتى من المعارف والمعلومات التي ينطوي عليها العمل الأدبي نفسه، مستلهماً إياها من بعض المظاهر الإجتماعية والسياسية والفلكلورية في عصره. وعدا هذه المادة المشتركة المستخدمة في كل أدب الديوان نلاحظ كذلك أن بعض الشعراء كانوا يتحدثون في أشعارهم بين حين وآخر عن عصرهم وبيئاتهم وعن

Eski Türk Edebiyatında Nazım..., C.I., s.XXXVIII. (Y)

عاداتهم وتقاليدهم. وأصبحنا نرى بعد القرن السابع عشر اتجاهاً إلى المحلية بدأ يكشف عن نفسه ولو قليلاً [مثل مثنوي نوعي زاده عطائي المعروف باسم هفت خوان]، ثم لم يلبث ذلك الاتجاه أن لقي قبولاً عظيماً بعد الشاعر نديم. وبالنظر إلى أشعار ذلك العصر التي كانت بمثابة تحول في الرؤية الشعرية وفي النسيج والأسلوب اللفظي يسهل لنا التعرف على شخصية الشاعر وعصره وبيئته. فقد استعان الشعراء والكتاب بكل هذه المصادر وصاغوا برؤاهم المشتركة للعالم دنيا الخيال في أدب الديوان.

وفي قصيدة (چرخ نامه) لأحمد فقيه التي تعد من النماذج الأولى على ذلك النوع من الأعمال الأدبية نطالع رأي الشاعر في: الدنيا الفانية والحث على العمل للآخرة، ونعم الحياة التي ينعم بها الناس وهي في النهاية إلى زوال، وعلى المرء أن يتوجه بقلبه إلى الله وغير ذلك.. فهي النظرة إلى الحياة التي طالما تناولها الشعراء والأدباء الذين ركزوا في أشعارهم على التصوف والمعتقدات الدينية قروناً طويلة. كما عبر الشعراء أيضاً عن نظرتهم للحب، ووصفوا الحبيب مراراً وتكراراً، فهو الظالم دائماً، وشُغله الجفاء والهجران، ورؤية العاشق لذلك عطفاً من المحبوب، فالعذاب الحقيقي هو أن يصد المحبوب عن المحب، فالحب عند المحب جرح لا يندمل، لا طاقة له حتى يصبر عليه أو يسلوه. ونرى في الأدوار الأولى، ولا سيما في عهد التركية الأناضولية القديمة غلبة اللفظ التركي على الألفاظ العربية والفارسية في شعر الديوان، أما في العصر التقليدي فنرى انعكاس الحال من غلبة العربية والفارسية على التركية، واستخدموا (آفتاب ومهر) مثلاً - كلمة (مره) الفارسية بدلاً من (كربيك) [أهداب العين] التركية، واستخدموا (آفتاب ومهر) أي الشمس] الفارسيتين بدلاً من (كون وگونش) التركيتين (٢).

ومع انتقال التأثيرات الأدبية إلى الأتراك عن طريق إيران في إطار الرابطة الاسلامية بدأت الرباعيات التي هي الشكل الشعري القديم عندهم تترك مكانها للأشكال الأدبية الجديدة التي تأخذ البيت أساساً للنظم، كالغزل والقصيدة والمثنوي والقطعة والمستزاد والرباعي المؤسس على البند والتيوغ والمسمط (الثلاثي والرباعي والخماسي...) (3). كما سار الأدب الشعبي متوازياً مع أدب الديوان، فقد قرض الشعراء الشعبيون أشعاراً على الوزن العروضي (ديوان، سماعي، قلندري، سليس، سطرنج، وزن آخر) وإن كان الغالب على أشعارهم هو الوزن المقطعي (ماني، تُوركو، قُوشمه، دَسْتان، سماعي، وَارْساغي، گوزللمه، طاشلامه، قوچاقلامه، إلهي، نَفَس، نُطُق، دَوْريه،

<sup>(</sup>C.i, s.XXIX-XXX) نفسه (۳)

<sup>(</sup>٤) لمزيد من المعلومات انظر: ...C.Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

شطحيات صوفيانه). وتأتي حصيلة الألفاظ المستخدمة في الأدب الشعبي دون مثيلتها في أدب الديوان، ويغلب عليها اللفظ التركي، لكنه - أي الأدب الشعبي - تأثر بعناصر الخيال في أدب الديوان؛ فالمحبوب ممشوق القد كشجرة السرو، ونهده الفضة، وشعره الليل في سواده..الخ. فقد بلغ تأثير أدب الديوان في بعض الشعراء الشعبيين حداً جعل ما كتبوه من غزليات لا يختلف عما كتبه الشعراء النقليديون في أدب الديوان (مثل الشاعر الشعبي عاشق عمر).

أما عن النثر فقد رأى القدماء أن الإنشاء (النثر المصنع) التي تتضمن جماليات الشعر وفنونه في إطار نتاج شعر الديوان والأدب التركي القديم هي وحدها العمل الأدبي الذي يعتد به دون غيره من أنواع النثر. وهنا تجدر الاشارة إلى أنه لم تكن هناك كلمة جامعة تعبر عن النظم والنثر معا مثل كلمة أدبيات؛ إذ هي مصطلح لم يظهر إلا بعد عصر التنظيمات، فقد كان الأدب في نظر القدماء هو الشعر والانشاء (النظم والنثر) وحدهما. وعندما يصف عاشق چلبي الشاعر لامعي بأنه "جامع النظم والنثر، والشعر والسجع" إنما يكشف عن ذلك بجلاء (٥). وكان رواد حركة التنظيمات يرون "أن النثر التركي الذي بدأ بسيطاً في أول أمره لم يلبث أن أفرط في الصنعة بعد القرن الخامس عشر، ولم يتجه إلى البساطة إلا منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم"، وعلى الرغم من أن فؤاد كوپريلي أول من بادر بتسفيه هذا الرأي (١) إلا أنه ظل سائداً بسبب قلة الدراسات التي أجريت على النثر التركي، حتى قام (فاخر إيز) بنشر كتابه الواسع وضمنة نماذج متنوعة من النثر (١٠). ويذكر (فاخر إيز) في مقدمة ذلك الكتاب أن النثر التركي تطور في اتجاهات ثلاثة:

١)- نثر بسيط سهل يستلهم لغة العامة، لكنه يتضمن - ولو بقدر قليـل - تعابير واصطلاحـات
وكليشيهات من أسلوب الانشاء، ونرى ذلك النوع في كتب التفاسير وكتب الحديث والمنـاقب
والكتب الشعبية في الدين والملاحم وتواريخ آل عثمان وكتب المغازي وغيرها.

٢) - نثر وسط بين البساطة والصنعة، فقد يكون مسجعاً مزيناً بفنون القول، وقد يكون أكثر بساطة مما في الأسلوب الإنشائي. ونرى ذلك في بعض كتب التراجم وفي كتب السفارة (سفار تنامه)، وفي كتب كاتب چلبي (ت ١٦٥٧م) وكتاب (آصفنامه) لصاحبه لطفي باشا.

Âşık Çelebi, Meşa'ir üş-şuara or Tezkere..., vr.108b. (°)

M.F. Köprülü, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri..., s. 17. (1)

Eski Türk Edebiyatında Nesir..., s.V-XVII. (Y)

٣)- نثر تقل فيه الألفاظ التركية وتطغى عليه الألفاظ والتراكيب والمصطلحات العربية والفارسية، ويفرط في استخدام البديع وفنون القول. وهذا النوع من النثر المصنع بعيد تماماً عن فهم العامة. ونرى أمثلته في بعض أقسام (تضرعنامه) لسنان باشا (ت ٢٨٦ م)، وفي (كنه الأخبار) لعالي (ت ١٠٣٠م)، وفي (درة التاج) للشاعر ويسي (ت ١٠٣٧هـ/١٦٢٧ وكنه الأخبار)، وفي (خمسة) نرگسي (ت ١٦٣٥م)، وفي كتب المنشآت وتواريخ خوجه سعد الدين وابن كمال باشا.

### ثالثاً: الأنواع الأدبية في أدب الديوان من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر

كان الأدب التركي إبان قيام الدولة العثمانية يغلب عليه طابع الترجمة، ولم يلبث ابتداءاً من القرن الرابع عشر أن بدأ يعطي ثماره في شتى الأنواع الأدبية المختلفة. ورأينا من تلك الأنواع وعلى رأسها الديوان - المتنويات والخمسات ومجاميع النظائر والتفاسير والأحاديث النبوية الشريفة والعقائد والفقه والتصوف والسير وقصص الأنبياء وتذاكر الأولياء والمناظرات والشروح والمقاتل [مقاتل الحسين] وقصص البطولة والمناقب والملاحم والحكايات والتواريخ وتذاكر الشعراء، (وفي القرن السادس عشر) المنشآت وأشعار الهجاء والمزاح وكتب الرحلات، (وفي القرن السادس عشر) كتب السفارات، (وفي القرن السادس عشر) كتب الأنواع في الظهور على امتداد عدة قرون. والنماذج التي رأيناها في كل هذه الأنواع مأخذوة من الأدب الفارسي بوجه عام. أما في القرن السادس عشر فقد رأينا بداية انحسار التأثير الفارسي على شعراء أدب الديوان بوجه خاص، وابتداءاً من القرن السابع عشر ظهر تيار في الأدب التركي عُرف باسم "الأسلوب الهندي" (سبك هندى) وخضع لتأثيره حتى بدأنا نرى العناصر المحلية تدخل معه إلى الشعر التركي ويكثر استخدامها فيه.

وقد ظهر منذ القرن الخامس عشر واستمر حتى القرن التاسع عشر نوع جديد في الأدب التركي دون سواه، عُرف باسم (شهر انگيز) ورأينا نماذجه الأولى عند الشاعر مسيحي (ت ١٥١٨م)، وهو نوع أدبي ينظم على شكل المثنوي، ويتناول فيه الشاعر وصف جميلات وفاتنات مدينة من المدن. وذاع هذا النوع بين الشعراء، فتبارى على نظمه عدد منهم، عدا مسيحي الذي ذكرناه، فهناك الشاعر ذاتي (شهر انگيز أدرنه)، والشاعر كاتبي (استانبول و ويزه شهر انگيزي)، والشاعر طاشليجه لى يحيى (استانبول شهر انگيزي)، والشاعر لامعي (بورصه شهر انگيزي)، والشاعر حيرتي (بلغراد شهر انگيزي)، وغيرهم ممن نظم هذا النوع حتى بلغ

الثلاثين. إلا أن الشاعر لامعي عندما نظم شهر انكيز مدينة بورصة لم يتعرض لجميلاتها وفاتناتها، بل كان هدفه التعريف بأجمل الأماكن والمواقع فيها (^).

وإذا نظرنا إلى نوع المثنوي فاننا نرى فيه شكلاً من أشكال النظم قد استوعب كافة الموضوعات تقريباً؛ فهناك مثنويات قصص الحب، والمثنويات المجازية (allegoric)، والفقه والسير والمقاتل والتاريخ والمعاجم المنظومة (التحف) وغيرها، كما نجد كل هذه الموضوعات في شكلها النثري أيضاً. والنسخ الأولى المدونة كأعمال ملحمية باللهجة التركية الغربية هي حكايات (دده قورقود) التي يعتقد أنها دُوِّنت في القرن الخامس عشر، وكذلك ملحمة كور اوغلى التي ظهرت في مرحلة تالية. أما التواريخ الملحمية فقد أخذت تتقدم في ثلاثة اتجاهات، هي: السلجوقنامات وكتب المغازي (غزوات نامه) في القرن الخامس عشر (منظومة ومنشورة) وتواريخ آل عثمان، ثم انتهت جميعها في القرن السادس عشر.

وكانت تذكرة الشاعر سهي التي كتبت في القرن السادس عشر وعرفت باسم (هشت بهشت) هي أول نموذج ظهر في الأناضول من تذاكر الشعراء التي تتناول حيواتهم وأعمالهم. أما أبرز نماذج الهجاء المنظومة والمنثورة فقد رأيناها في منظومة الشاعر شيخي في القرن الخامس عشر المعروفة باسم (خَرْ نَامه)، وفي (شكايت نامه) لفضولي، وفي (تركيب بند) لروحي البغدادي في القرن السادس عشر، وفي (سهام قضا) للشاعر نفعي في القرن السابع عشر، ثم في الأشعار والقطع المنفردة التي كتبها عثمان زاده تائب، وكفري وبهايي ووهبي وغيرهم من الشعراء. أما الأعمال الهزلية المستخدمة في معنى المزاح والطرفة فقد كانت من الأنواع الأدبية التي قلما يلجأ إليها الشعراء في أدب الديوان، فلم يستخدمها إلا البعض منهم، ويدخل في ذلك ما كتب من أبيات وقطع شعرية هزلية وطُرف منظومة ومنثورة وخطابات في التندر وعرضحالات ونظائر. بينما تمثل (اوصلو شجاع مناظره سي) للمنلا لطفي الذي قتل في عام ١٩٤٤م، أو (خرنامه) الشاعر شيخي أحسن الأمثلة على ذلك النوع. وتزخر مثل هذه الأعمال بالتعابير ومآثر الأقوال والأمثلة أد.).

A.S. Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler... (^)

A.S.Levend, Türk Edebiyatı Tarihi... C.I, Giriş..., s.152-154. (٩)

## رابعاً: مراحل تطور الأدب التركي في الأناضول

يمكننا تقسيم الأدب التركي الذي طوره الأتراك الغز بعد نزوحهم إلى الأناضول إلى خمس مراحل أساسية منذ البداية حتى عهد التنظيمات (١٠٠):

- ۱ المرحلة الأولى التي يمكن أن نطلق عليها تركية الأناضول القديمة أو مرحلة التأسيس؛ التي تبدأ من امارات الأناضول التركية وظهور الدولة العثمانية حتى مجئ السلطان محمد الثاني ومحاولاته لفتح استانبول (أي منذ عام ١٢٥٠م حتى عام ١٤٥١م).
  - ٢ مرحلة الانتقال في عهدي الفاتح وبايزيد الثاني (١٤٥١-١٥١٢م).
- ٣ المرحلة الكلاسيكية التي تضم عهد السلطان سليم الأول حتى أحمد الأول (١٥١٢- ١٦٠٣م).
- ٤ المرحلة التي تبدأ من عهد السلطان أحمد الأول حتى السلطان أحمد الثالث (١٦٠٣- ١٢٠٣م).
- المرحلة التي شهدت تأسيس المطبعة التركية وظهور العناصر المحلية في الأدب
   ۱۷۲۷–۱۸۳۹م).

#### 1) الأدب التركي إبان تأسيس الدولة

بعد أن فرضت اللغة التركية نفسها في الأناضول لغة رسمية وأدبية كان دهّاني هو أول من كتب بها، غير أن الباحثين لم يذكروا رأياً قاطعاً حول العهد الذي عاش فيه، وإن كان فؤاد كوپريلى قد ذكر أنه عهد علاء الدين كيقباد الثالث (ت ٢٠٢م)، بينما ذكر حكمت ايل آيدين انه عهد علاء الدين كيقباد الأول (ت ٢٣٧١م) (١١). ويقول فؤاد كوپريلى إن لدهاني – عدا أشعاره التركية – شهنامه نظمها بالفارسية في عشرين ألف بيت (١١). وقد تكشفت المعلومات الأولى حول دهّاني من خلال قطعتين من الشعر وردتا في (جامع النظائر) وخمس أخرى جاءت في (مجموعة النظائر) ونشرها فؤاد كوپريلى (١١). ورغم بساطة الأخيلة والصنعة في اشعار دهاني الموجودة (الغزليات والقصائد) إلا أنها تكشف بسهولة أنها من حيث المحتوى تمثل الأسس التي وضع عليها شعر الديوان في ذلك العهد المبكر. ولم يكن دهاني ممن قرضوا الشعر وجعلوا

Eski Türk Edebiyatında Nazım..., C.I, s XXIX. (1.)

H.İlaydın, "Dehhânî'nin Şiirleri"... (١١)

M.F. Köprülü, "Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları "..., s. 396. (١٢)

M.F. Köprülü, Eski Şairlerimiz: Dîvan Edebiyatı Antolojisi. XIII ve XIV. yy..., s 5-7. (۱۲)

للموضوعات الصوفية والدينية الحظ الأكبر فيها، بل انه أول من مَثَلَ نوعاً من الشعر أطلق عليه القدماء صفة اللاديني. فاذا وضعنا في الاعتبار أن الأعمال الصوفية والدينية نظماً ونثراً هي التي كانت لها الغلبة في ذلك العهد، ولا سيما في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين لأدركنا بوضوح مدى أهمية الطرز الذي جاء به دهاني في أدب الديوان التقليدي.

ويونس أمره الذي خرج على الخط الديني المعتاد بأغانيه الدينية التي ترتكز على حب الله، وليس على الخوف منه، إنما يمثل لنا النموذج الأول لنمط الولى المرشد الذي طاف مدن الأناضول المختلفة، وكتب بتركيته الجميلة السلسلة ما أراد أن يشرحه جلال الدين الرومي في مثنویه الفارسی الذی یضم ستة مجلدات (۱٤). وقد كتب یونس أمره (ت ۱۳۲۰م) أشعاره بوزن العروض والوزن المقطعي على السواء، وهو صاحب أول ديوان عرفه الأدب التركي. ومع ذلك فان نظرة إلى أشعار يونس أمره، سواء أكانت مكتوبة بالوزن العروضي أم بالوزن المقطعي، تدلنا من حيث معناها ومحتواها على أنه ليس من شعراء الديوان. وتحدثنا اليوم مصادر تاريخ الأدب عن دواوين لشعراء لم يصلنا منها شئ، وأول ديوان هو للشاعر أحمدي (١٥)، الذي كتب أشعاره الصوفية متأثراً بـأحمد يَسَوى، وهو واحد من كبـار الشـعراء الذين كتبـوا بالتركيـة، إذ استطاع أن يثبت لنا في ديوانه مدى قوتها وقدرتها. ومع ذلك فان عدم وجود نسخة من ديوان يونس أمره كتبت في عصره كان أمراً جعل الكثيرين يخلطون بين يونس الحقيقي وغيره ممن تسموا باسمه من الشعراء؛ فهناك (عاشق يونس ودرويش يونس ومسكين يونس) وغيرهم، ممن يصعب الفصل بين أشعارهم وتمييزها عن بعضها. ويذهب (ب. طوپراق) إلى أن عدد القطع الشعرية المتناثرة في نسخ الدواوين المختلفة يتراوح بين ٢٠٢-٨٢٩ قطعة، مما يدلنا على أن الأشعار التي تحمل في نهايتها مخلص يونس ترجع إلى شعراء آخرين؛ والحجة على ذلك أن نسخة مكتبة الفاتح رقم (٣٨٨٩) التي تعد أقدم النسخ تضم ٢٠٣، بينما تضم النسخة التي نشرها عبد الباقي گولپيكارلى ٣٠٣، أما نسخة طاتجي فهي تضم ٤١٥ قطعة شعرية (١٦). وليونس أمره مثنوي بعنوان (رسالة النصحيه) (١٣٠٧م) يضم خمسمائة واثنين وستين بيتاً في التصوف. وقد تأثر يونس في أشعاره بمولانا جلال الدين الرومي أيضاً قدر تأثره بأحمد يسوي.

A.Y. Ocak, Kültür Tarihi kaynağı Olarak Manâkıbnâmeler..., s. 22. (11)

Ö.F. Akün, "Divan Edebiyatı" ... (10)

<sup>-</sup>Yûnus Emre, Risalat al- Nushiyye ve Divan..., s.LIII; Yunus Emre Dîvanı. [haz. B. Toprak]., s. 35 (١٦) 44; Yunus Emre Divanı, [haz. M. Tatçı...]s. 41-42.

والشاعر سلطان ولد (ت ١٣١٢م) نجل مولانا جلال الدين هو أحد الشخصيات البارزة التي كتبت في الدين والتصوف في تلك المرحلة، وهو الذي أسس الطريقة المولوية بعد والده، وكتب أشعاره بالفارسية. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل لأشعار يونس على عامة الناس أثراً يفوق أثر أشعاره. ومع ذلك فقد كتب سلطان ولد أشعاراً بالتركية؛ إذ يضم ديوانه ١٢٩ بيتاً، وتضم منظومته المعروفة باسم (ابتدا نامه) ٩٦ بيتاً، بينما تضم منظومته (رباب نامه) ١٦٢ بيتاً بالتركية والفارسية، والتركية والفارسية، والتركية والفارسية، والتركية والفارسية، والتركية

والنظرة الفلسفية التي تناولها في الأساس مو لانا جلال الدين الرومي ويونس أمره حول الدنيا والموت وانفصال الإنسان عن وطنه الأصلي (مجلس ألسنت) وحلوله ضيفاً على هذه الدنيا الفانية هي نفسها النظرة التي طالما رأيناها في الأعمال الصوفية الأخرى لذلك العهد، بل إن شاعراً يدعى أحمد فقيه تناول هذا الموضوع برمته في قصيدة له تعرف باسم (چرخ نامه)، وهي القصيدة التي رأى فيها فؤاد كوپريلى أقدم النماذج على تركية الأناضول القديمة (١٠١، بينما كشفت البحوث الأخيرة أن هذا العمل الأدبي يرجع من حيث اللغة إلى عهد متأخر عن ذلك بكثير، وأن أحمد فقيه هذا هو واحد من خمسة حملوا نفس الاسم وعاشوا في ذلك العهد (١٩١). والواقع أن القصيدة كانت تحتوي مائة بيت، غير أن الموجود منها اليوم لا يزيد عن ثلاثة وثمانين بيتاً. كما ينسب إلى نفس الشاعر مثنوي يضم ٣٣٩ بيتاً بعنوان (كتاب أوصاف مساجد الشريفه) (٢٠)، إلا أن الباحث (سرت قيا) أثبت أن هذا المثنوي لأحمد فقيه الأخير من هؤلاء الخمسة.

وعلى الرغم من أن أغلب مثنويات القرن الخامس عشر الميلادي كتبت في موضوعات التصوف والدين إلا أن البعض منها جاء في موضوعات الحب والتاريخ والملاحم. وقد وصلنا عن شيّاد حمزة الشاعر الصوفي الذي لا نعرف شيئاً عن حياته مثنوي (يوسف وزليخا) (٢١) الذي يضم ١٥٢٩ بيتاً، وقدر قليل من الأشعار ومثنوي صغير باسم (دستان سلطان محمود) (٢٢). ويمثل مثنوي (يوسف وزليخا) أحد المثنويات الدينية التي طالما نقلها الشعراء إلى الأدب التركي

M. Mansuroğlu, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri... (١٧)

M.F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi..., s. 261-262 (١٨)

O. Sertkaya, "Ahmed Fakih"... (19)

Ahmed Fakih, Kitabu Evsafi Mesacidi's-Serîfe... (Y+)

Şeyyad Hamza, Yunus ve Zeliha (۲۱)

S. Buluç, "Şeyyad Hamza'nın Bilinmeyen bir Mesnevisi" (۲۲)



الصحيفة الأولى من كتاب "بيوان لغات النرك" لمحمود القشغري.
 مكتبة ملت، على أميري (Arapça Lugat 4189)



2- الصحيفة الأخيرة من الكتاب السابق



3- ديوان يونس أمره، يونس أمره، ١/ب-٢/أ، مكتبة السليمانية، (فاتح ٣٨٨٩)







صورة خسرو لشيرين للمرة الثالثة



6- خسرو وشيرين، شيخي، ٢/ب-٣/أ، مكتبة متحف سراي طوپ قاپي (H. 683)

عافافنك الله عشقافالا

الكووزية ومخلد عاشف وثراكا ترمينه فرفط والمديد اي فلين ألوا والمفاحف المستنكة

4- غريبنامه، عاشق باشا، ص ٤٩٥،

مكتبة السليمانية (الله لي ١٧٥٢م)

الطفعيت فالرجا والانطيط



8- منظومة خسرو وشيرين السابقة (لعبة الجريد)

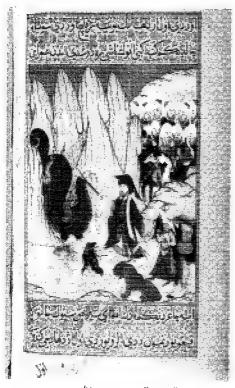

10- سيرة النبي للضرير، ٧٠/ب، (الامام علي وهو يصارع التنين)



9- سيرة النبي للضرير، ٢٠/ب (حديث جبريل
 إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، مكتبة متحف
 سراى طوب قابى (H. 1223)



11- الشقانق النعمانية، ١٣٢/ب (مكان لمطالعة الكتب)، مكتبة متحف سراى طوب قابى (H. 1263)

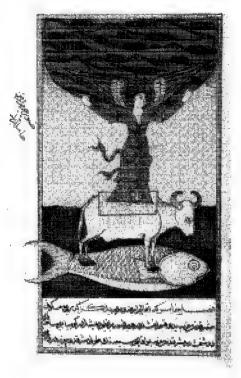

13- عجانب المخلوقات، (صورة الدنيا)



12- عجانب المخلوقات، ١٥/أ، (صورة عطارد)، م. متحف سراى طوپ قاپى (A. 3632)



أأكه بوالمستنز أوقحكة خشنغ البشاب أشايفا القلدائك يرتانتسنسكان تعاييز فيستناب ش يسيراب النيطيشك تن آزايت تايطا بث سيجه أزيد آلف عقابة بزهقا بس أسيعه بمنبذ يبضد فليلش تقتاب التي الداسة معالمة ا تنسلة للجائلة كالإنف المدنشان بختبتر إيواز تنخصة جتاب



15- حديقة الصعدا، فضولي، ٩/أ، (أدم وحواء وطردهما من الجنة)، م. السليمانية (فاتح ٢٣١)



16- حديقة السعدا، فضولي، ١٨/أ، (الخليل ابراهيم وهو يُقذف إلى النار)



17-ليلى ومجنون، فضولي، ٢٢/أ، (ليلى والمجنون في المدرسة)، م. سراي طوپ قاپي (R. 851)



18-ايا \_\_\_\_\_ ومجنون، فضولي، ٥/أ، (العثور على المجنون في الصحراء)



20- ديوان باقي، باقي، ٢٩/ب، م. السليمانية (اياصوفيا ٣٨٨٧)



19- ديوان محبي، ١/ب م. نورعثمانيه (٣٨٧٣)







21- تذكرة عاشق چلبى، ٣٩/ب، (عاشق چلبى) مكتبة ملت (علي أميري ٧٧٢) 22- تذكرة عاشق چلبى، ٥٠/ب (أحمد باشا) 23- تذكرة عاشق چلبى، ٩٠/ب (باقي)

الي افك جادي برسع جان يو مرتك يادل بيلني وكي بإنك بالمنيعا ملاصور بدولت سايري ولسويفل بليك برة سراي . أو ال سيوتكان جن أجل كم فاتنان أو يمانا ساحي بعكسعك وكووالنون ووالي أسرون سكدورسوده ونبندا المان الماليني الماني المان بالكوب بت الدانية الإساقارب عنى فادش زت من والعدد فرون ميلاد فون ادادسكاستى لاد فغلب شاد عداد م مدى لادل قبلين لذا د بوارب مرفري أواج أنكا سيناله استنشدقد وعاجه والكاسون الا مودرد والافسد اوه فرود الماس الفائل اللي فردود والماس كالحوادين سوفوب ست بعك يما سعادت واربولوي فينهم في أناج صرعب إربولوي كردول فزين بردم آدوفرب الأسرار المحالة المستان المستان المستان ويبدننونا دولت انجيندال اكاز برادى أذ مدت انجندا مها الكليخ الطائع من ساز الفك المساك كدر وورد الوال كيك يشنين فاحقافه فيهده الرياف وسكى بروام فيدر كفونا والبيعا والرون برطاء كيورون والت وكيكا وإن لك فانود وبرض للادي بروح فام اوكر المايدان اره وروم الدفرخ ادني وسعا مغتر أيك محدا ادل الكيم ومشور كم فرس وسلامان كارده ما منا الله الله الله والما منا فاملة ماعدا عدل ووادن مور بركى بى نايت كى معسور مي ولما تنع برلاشغ ل جاندا براينولغ اور وسند وعلى بين مع عاوي فيروند يروالارساف وسافي لوالإلمام نرنجه وكم مع ودالالم بعك دنيداس معاليري بعكان كمادي تباعديون عالمه المسيدة المراجة والمعادة المراجة سيمليني بواروعهم وا گوام كوكلي بروناطيم خن ارد برکیادهٔ مایت کیسهمت کارد وکسکات ساست بيد وكانس وجروي بنيلط مدود والجيا عدودل كدادكوبلارمين فيا لادي سن والدوم نبك دعا لاري وورو والمداكمالم بالديوم ميادددن دم جي ارم المهور خريد بيندن سونطوع المحاوة بكون برى لادكوذ لاديلاء جنوال برادي منتدي غودار التب وبن بركشود لفسيحا أنبا بالارتباقيسين

24- كل و نوروز، لطفي، ٤/ب- ٥/أ، م. السليمانية (لاله لي ١٩١١)

| 1                                        | 11.7                        | - coloniele litis                | سيتك وزرد متوفون                         |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| وَمَانَ وَيُ جِلْنَ بِكُنْسِينَ الِمَانِ | قرون قرئ وحددت كون جرانين   | تورمسين فاعابار ماماعا باخيل     | فيك مع إمامنا فيهادنيل                   |
| مايرستلاي ليكريوا                        | جرائ برنا ودواريدن          | سنكاتبكا م احسال في الكويق       | اخلكم برئ بافلق بالغيسين                 |
| جان دَب مبرگرزی انگام                    | محل ميدوا كل كيين توكس      | اورا بلكم برواه تكدين جباين      | ريندن يابرايل بلا ين                     |
| روان اوزائسکا بولایدوالا                 | سراسرميكاني كخ وفراب        | راعد بمكابكليك والماقالين        | بار الإنبار والكافوالوق                  |
| وخوا بشك شعدنا زكاريين                   | بدارشدن نوح ثرا             |                                  |                                          |
| أعشن فرغري فكاركم بولغا غيذو             | جودس بستى امير وساخيان      | تكيتي وعوائج مقالس اور او دنيدي  | المان واس بعن الاسويشاي                  |
| فاراونو كسدين اوهاوي                     | جرفاح والدي ورطالوا فسروز   | بان كونظيم اخرراكير ميلان        | عيري سيخفل                               |
| ساون بعن قباب بن                         | أودادوش قليب وشي يغيق       | ن بهن معرف خترف ور               | رجين بيرون آمد                           |
| فسيرة الحرائي ال                         | ن بورن الرياد وزيد          | المين ايكيدي بيصاحب شاص          | اس ميش والديفاوت عاص                     |
|                                          |                             | and the major                    | الما جواهات جها كسير                     |
| ممل و درين ابوره                         | قونيدن ساعاس اوزين          | وعيفروسالياوق بويجا أوالغوا      | تيكوا كيلتن وب كونكينوا فيل              |
| و نا سرد و فلدي ميك                      | کی مشق برلا اشتا دور        | أراروق فالب وليدكينكان           | ن مرسا بركا الدان بدائل                  |
| كتم اورة ومسلالا دني                     | ع ودر سربره الناجان سود     | ردا ويلس اوين فرز تكادي          | ر دوه دوسولري ايعاد ماون                 |
| قدم الي كراك أو                          | ايرادفاكم تدع قريسا بروان   |                                  |                                          |
| جان وجاندن برج                           | ايرهدا الزابق ترام الحاك    | observation sets                 | ع كردان بولوب ساق جوش<br>كري رو در ايران |
| الجنت سردي م قالتا                       | وخود فال ساليب إ والحالية   | كره تني ه وا ما فتين بالشي بلكان | كالكيم اعان إعتلادى                      |
| کرای ط وجا ن دارای                       | الينين انتي او داريه سرا سر |                                  | مرزه بدن بهن مج وخرم                     |
| جان بنگ وگایلسون                         | إياره فاكبانيكين المبز      | المذيكا باراتيب عظرالار في       | ب بين في مردور ل                         |

إيان قيام الدولة، وتدلنا الترجمات التي كتبها خليل اوغلى على و صوله الفقيه ومصطفى الضرير على مدى حب الناس لقصص القرآن الكريم. وقصة يوسف وزليخا التي نقلها إلى التركية خليل او غلى على من لغة القرم (أي لغة الدشت) (٢٣) قد نظمها بالوزن المقطعي في قالب المربع، ومن ثم تحوز أهمية كبيرة. وكتاب (منطق الطير) للشاعر گلشهري (توفي في القرن الرابع عشر) (٢٤) إنما هو ترجمة تركية تمت في عام ١٣١٧م للكتاب الذي يحمل نفس الإسم للشاعر الصوفي الإيراني الشهير فريد الدين العطار (ت ١١٩٣م أو ١٢٣٥م)، وكانت تلك الترجمة مثالاً حذت حذوه الترجمات التي جاءت بعدها. وارتباط كلشهري بالطريقة المولوية كان سبباً وراء قيامه بوضع (فلكنامه)(٢٥) بالفارسية عام ١٣٠١م و (قدوري ترجمه سي) و (منطق الطير). أما المثنوي التركي المعروف باسم (كرامات آخي أورزن) ويضم ١٦٧ بيتاً فان نسبته إلى كلشهري أمر تكتنفه الشكوك، بينما لم تصلنا ترجمة قدوري حتى اليوم. ولمه قدر من الأشعار تصادفنا في مجاميع الشعر هنا وهناك. ويُعرف الشاعر عاشق باشا (١٢٧٢-١٣٣٦م) بمنظومته الكبيرة التي ضمنها تعاليم الصوفية، وقَسَّمها إلى عشرة أبواب وسمّاها (غريبنامه) (١٣٣٠م)، وهي على شكل مثنوى، وتضم قدر اثنى عشر ألف بيت. وقد أشار فيها صاحبها إلى أنه كتبها بالتركية حتى يفهمها عامة الناس، ونلمس فيها تأثيراً كبيراً ليونس أمره ومولانا جلال الدين الرومي، واستحسنها الناس كثيراً وذاعت على ألسنتهم، ولعل ذلك هو السبب وراء تعدد نسخها في مكتبات العالم المختلفة. وقد نشرت لعاشق باشا اشعار بلغت ٦٧ قطعة (٢١). كما عثر له آگاه سري لوند على (فقرنامه) و (وصف حال) و (حكايه) و (كيميا رساله سي) وقام بالتعريف بها. أما (رسالة تصوف) و (رساله في بيان السماع) فعلى الرغم من أن موضوعاتهما تقترب كثيراً من (غريبنامه) إلاّ أن الواضح أنهما كتبا في غضون القرون التالية مع التأثر الكبير بـ (غريبنامـه). ونرى في كتاب المناقب المنظوم بعنوان (مناقب القدسيه في مناصب الأنسيه) (٢٧) لألوان چلبي (توفى بعد ١٣٥٨م) نجل عاشق باشا معلومات مهمة عن ثورة (بابا اسحاق) وغيرها من الحوادث البارزة في ذلك العهد.

Kırımlı Mahmud, Kitâb-ı Yûsuf ve Züleyhâ... (۲۳)

Gülşehrî... (۲٤)

Gülşehrî ve Felek nâme... (Yo)

A. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf..., s. 295-346. (٢٦)

Elvan Çelebi, Menâkıbü'l- Kudsiyye fi Menâsibi'l- Ünsiye... (YY)

ومن الأسس المتينة التي ارتكزت عليها التركية الأناضولية القديمة مثنوي الحب المعروف باسم (سهيل ونوبهار) (١٣٠ الذي نظمه عام ١٣٥٠م مسعود بن أحمد الشهير بخوجه مسعود (توفي بعد ١٣٥٠م). ولا يصادفنا شئ في تذاكر الشعراء حول هذا الشاعر، وما تيسر لنا من معلومات إنما استقيناه من كتابه ومن كتاب (كنز الكبراء ومحك العلماء) (٢٩١ الذي تحدث فيه صاحبه شيخ اوغلى عن خوجه مسعود فقال إنه استاذه. والترجمة المنظومة التي أنجزها شيخ اوغلى لبعض المختارات من بوستان سعدي الشيرازي (ت ٢٩٢م) تحت اسم (فرهنك نامة سعدى) (١٣٥٤م، استانبول ١٩٢٤م) تحتوي النسخة الموجودة منها على حركات التشكيل المختلفة، مما يجعلها ذات أهمية خاصة في التعرف الدقيق على اللغة التركية خلال تلك المرحلة.

وإلى جانب الأعمال الأدبية الكبيرة التي استهدفت شرح مبادئ التصبوف للأتراك مثل كتاب (غريبنامه)، هناك أيضاً مثنوي (اسكندرنامه) (<sup>7)</sup> المشاعر أحمدي (ت ٢١٢م) الذي يحكي فيه حياة بطل بأسلوب اسطوري متأثراً بالشاعرين الفارسيين الفردوسي ونظامي، ولهذا المثنوي مكانة خاصة في الأدب التركي تختلف عما هو للمثنويات الأخرى في تلك المرحلة. وهو يضم قسماً منفصلاً أضافه الشاعر في نهايته بعنوان (داستان تواريخ ملوك آل عثمان) وتناول فيه الفتوحات والغزوات الأولى التي قام بها العثمانيون في أوائل عهدهم. وقد تركزت الحركة الأدبية في القرن الرابع عشر الميلادي على نظم المثنويات أكثر من ترتيب الدواوين، حتى أشرى الأدب في التركي بعدد كبير من المثنويات التي تأثرت في القسم الأغلب منها بالأدب الفارسي، بينما تأثر القسم الأقل بالأدب العربي. فهناك (خسرو وشيرين) (١٣٦٧م) (<sup>77)</sup> لفخري، و (ورقه وكلشاه) (١٣٩٨م) (<sup>77)</sup> لمحمد، و (جمشيد وخورشيد) (١٣٠٨م) لكمال اوغلى، و (يوسف وزليخا) (١٣٨٨م) (<sup>77)</sup> لمصطفى الضرير، و (خورشيدنامه) أو (خورشيد وفرحشاد وشهرستان

Mes'ûd b. Ahmed, Süheil und Nevbahar...; aynı yazar, Süheyl ü Nevbahâr... (۲۸)

Mevlână, Mesnevî-i Muradiye... (۲۹)

Ahmedî, İskender-nâme... ( " · )

B.Flemming, Fahris Husrev u Şirin Eine... (٣١)

Mehmed, Isik nâme... (TT)

Ahmedî, Cemşîd ü Hurşîd... (٣٣)

Yusuf-ı Meddah, Varaka ile Gülşah...; aynı yazar, Varqa ve Gülşah... (٣٤)

عشّاق) (١٣٨٧م) (٢٥) لشيخ اوغلى صدر الدين مصطفى (توفي قبل ١٤٠٩م)، وتلك كلها مثنويات مترجَمَةٌ ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي.

وكان للاضطراب السياسي الذي استمر سنوات عقب دخول المغول إلى الأناضول، والهزيمة التي لقيها العثمانيون في حرب انقرة (١٤٠٢م) أثرهما البالغ في زعزعة أركان الدولة العثمانية إبان عهد نموها، وبعد صراع طويل امتد بين أمراء الأسرة الحاكمة نجح چلبي محمد في الانتصار على اخوته، واعتلى عرش الدولة (١٤١١م)، وهذأ الوضع السياسي وعادت الحياة الأدبية إلى قوتها من جديد. وظلت اللغة التركية على مسيرة تطورها في القرن الخامس عشر كما كانت في القرن السابق، باعتبارها اللغة الرسمية ولغة الأدب في آن واحد، حتى أنه في "عهد الفترة" نفسه لم يتوقف الأدباء والكتاب عن تقديم الأعمال الأدبية تأليفاً وترجمة. ونرى أجمل الأمثلة على ذلك في الأعمال التي ظهرت في عهد الأمير سليمان (١٤٠٣-١١١م) ابن السلطان يلديرم بايزيد. كما أن القضائد التي كتبها أحمدي لهذا الأمير، وقصائد أحمد الداعي وترجماته ظهرت كلها خلال ذلك العهد. وهناك المثنوى الذي ألفه نظماً أحمد الداعي، وعرف في الأدب التركى خطأ مدة طويلة باسم (جنك نامه) أي كتاب الحرب، وصحيحه (چنگ نامه) (٤٠٦ م) (٢٦) أي كتاب القيثارة، وهي الآلة الموسيقية التركية القديمة التي يتحدث عنها المثنوي في أربع حكايات تقع في ١٤٤ بيتاً من الشعر، مما يجعل المثنوى واحداً من أجمل أعمال عهد التأسيس وأكثرها ابتكاراً. فعلى الرغم من أن أحمد الداعي اعتمد فيه على مثنوى فــي القيثـارة يتكـون مـن سبعين بيتاً للشاعر الايراني سعدي (ت ٢٩٢م) إلاَّ أن مثنوي أحمد الداعي يزيد كما رأينا عن الألف بيت، ويمثل عملاً يصعب تقليده في الأدب الـتركي. وهو يحكي لنا الرحلة التي تقطعها القيثارة حتى تصبح قيثارة، وهي أربع حكايات نسمعها على لسان الأوتار والصحن والجلد والأعتاب أو الطبقات الصوتية التي تمثل في مجملها العناصر الأربعة الأساسية في القيثارة. ويروى لنا الداعي قصمة الأوتار على لسان دودة الحرير، وقصمة الصحن على لسان شجرة السرو، وقصة الجلد على لسان الغزال، وقصمة الأعتباب الصوتية من شعر الخيل على لسان الحصان. والواقع أن منظومة القيثارة منظومة صوفية مفادها "التوحيد"، ومع ذلك فان الصبغة الغنائية التي تكسوها لا تجعلنا نشعر بثقل الموضوع، ومن ثم فهي تختلف كثيراً في هذه الناحية عن منظومة (غريبنامه) ذات الصبغة التعليمية. أما منظومة (خليل نامه) (١٤١٤-١٤١٥م) التي

Şeyhoğlu, Hurşîd-nâme... (To)

Ahmed-i Dâî, Çeng-nâme...1975; aynı yazar, Çengnâme...1992. (٣٦)

كتبها عبد الواسع في نفس الفترة التي كتبت فيها (چنك نامه) تقريباً فهي منظومة دينية تروي قصة الخليل ابراهيم مع ولده اسماعيل (عليهما السلام). ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن عبد الواسع – الذي لا نعرف شيئاً عن حياته – استخدم التركية بمهارة لا نقل عن مهارة أحمد الداعي. وعدا مثنوي (چنك نامه) نظم أحمد الداعي عند ما كان يعمل معلماً للسلطان مراد الثاني كتاب (عقود الجواهر) بالفارسية، كما ترجم إلى التركية كتاب نصير الدين الطوسي المعروف باسم (جاماسب نامه)، وترجم أيضاً (تذكرة الأوليا)، وكلها من الأعمال الجديرة بالدراسة لهذا الشاعر الخصيب.

ونذكر الأخوين أحمد بيجان (ت ١٤٥٤م) ويازيجي اوغلى محمد (ت ١٤٥١م) وما كنباه من أعمال صوفية متميزة في الأدب التركي خلال مرحلة التأسيس، فقد نظم الأخير منظومته الشهيرة (محمديه) عام ١٤٤٩م (٢٨) واحتلت مكانة متميزة لدى العائلات التركية المسلمة في الأناضول، فكانت كتاباً يقرأونه بعد القرآن الكريم، قدر قراءتهم لمنظومة المولد النبوي، وكتبها صاحبها في ١٨٧٦ بيتاً من الشعر، معتمداً فيها على عمل أدبي آخر كتبه بالعربية قبلها تحت عنوان (مغارب الزمان).

والمعروف أن الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف بدأ في العالم الإسلامي في القرن العاشر [الميلادي]، وكان أول كتاب ظهر حول هذه الاحتفالات هو كتاب ابن الجوزي (ت ١٠٠٠م) المعروف باسم "العروس" أو "مولد النبي". واعتبر المؤرخون أن الإحتفالات التي أقيمت بعد وفاة ابن الجوزي هي الإحتفالات الرسمية الأولى، وكان أكثرها عظمة وبهجة تلك التي أقامها كوك بوري (ت ١٣٣١م) في أربيل عام ١٩٠٠م. ومن الموالد التي كتبت في الأدب العربي مولد ابن الجزري (ت ١٣٢٩م) المعروف باسم "المولد الكبير" أو "عُرف التعريف بالمولد الشريف" الذي ظهر في عهد الشاعر التركي سليمان چلبي صاحب "المولد" التركي، ويشبه أحدهما الآخر من حيث التنظيم. ولعل اقامة كاتبه مدة في بورصة (عام ١٣٩٢م) تجعلنا نعتقد أنه اتصل اثناء ذلك بسليمان چلبي صاحب المولد أو (وسيلة النجات) (تأليفه ١٠٤٩م)، ومن ثم يمكن إرجاع ظهور المولد في الأدب التركي إلى المولد في الأدب العربي مباشرة. وقد أفسيح - حتى ذلك القرن الإسلامي ومُبلِّغ رسالته. وعلى الرغم من وجود معلومات حول مولد النبي (ﷺ) باعتباره عمدة الدين الإسلامي ومُبلِّغ رسالته. وعلى الرغم من وجود معلومات حول مولد النبي منظومة في

İ.H.Ertaylan, Ahmed-i Dâî, Hayatı ve Eserleri... (٣٧)

Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediyye... (٣٨)

الغالب ضمن أعمال السيرة عدا نوع النعت الأدبى، إلا أن تلك المعلومات أخذت طابعاً تعليمياً في عمومها. أما مولد "وسيلة النجاة" لسليمان جلبي فهو يخرج تماماً عن هذه الأنواع، إذ يعد نوعاً أدبياً جديداً كل الجدة؛ فهو يعدد المراحل التي مضت من عمر النبي حتى وفاته، إذ يذكر والادته ومعجزاته ومعراجه ووفاته، مما يجعل مولد سليمان چلبي عملاً أدبياً قائماً بذاته لأول مرة (٢٩). ولكن الذي لا شك فيه أن سليمان چلبي استفاد من الأعمال التي كتبت قبله، ولا سيما من "ترجمة السيرة" (سير ترجمه سي) للضرير، ومن "غريبنامه". ويوجد هناك مولد آخر ضمن منظومة (اسكندرنامه) التي نظمها أحمدي في بورصة قبل مولد سليمان چلبي بعامين (٤٠)، ومن الصعب بالطبع أن يكون سليمان چلبي قد فات عليه أن يراه. أما عن مكانة المولد في ايران فيمكننا القول إن هذا النوع الأدبي لم يلق رواجاً في الأدب الفارسي، رغم انتقال كافة الأنواع الأدبية تقريباً إلى الأدب التركي عن طريق الأدب الفارسي، وإن الأعمال الأدبية التي تتضمن كلمة "مولد" إنما انتقلت عن طريق الترجمة من العربية. والسبب وراء ذلك هو - كما يذكر أحمد آتش - تُصـَـدُن حادثة كربلاء كافة الأحداث الأخرى في الأدب الفارسي بعد تشيع ايران، وإقامة مأتم الحسين (ر.ع) في مواكب وتمثيليات ضخمة، مما جعل المقاتِل الأدبية تأخذ مكانها في التطور بدلاً من الموالد (٤١). ولما لقى مولد سليمان چلبي ذلك الإستحسان العظيم من الناس أعقبه عدد كبير من الموالد الأخرى، حتى أن قسما منها اختلط بمولد سليمان چلبي. وقد تم حتى الآن حصر ما يزيد على خمسة وستين مولداً ظهرت على امتداد الأدب التركي التقليدي.

والمعروف أن السلطان مراد الثاني يمك النصيب الأوفى في تطوير اللغة التركية وإثرائها بالعديد من الكتب في الأدب والتصوف والجغرافيا والطب وغيرها، فقد ظهرت في عهده أول ترجمة تركية لمثنوي جلال الدين الرومي، إذ قام معين الدين بن مصطفى بطلب من السلطان بوضع تلك الترجمة في عام ١٤٣٦م لتحتوي ١٤,٤٠٤ أبيات من الشعر، وجعل عنوانها (مثنوئ مراديه) نسبة إلى مراد الثاني (٢٠).

ومع المثنويات الدينية ومثنويات الحب كان يوجد في تلك المرحلة فرع من الترجمة يلفت الأنظار جاء من الأدب الهندي بواسطة الأدب الفارسي وكذلك الأدب العربي وان كان نادراً،

Süleyman Çelebi, Vesîletü'n-Necat: Mevlid..., s.5-13. (٣٩)

İ. Ünver, "Ahmedî'nin İskender-nâmesindeki Mevlid Bölümü,... " (٤٠)

Süleyman Çelebi, Vesîletü'n-Necat: Mevlid..., s.14-15. (٤١)

Mevlânâ, Mesnevî-i Muradiyye... (٤٢)

وظهرت الأعمال الهامة المنظومة والمنثورة في هذا الموضوع لأول مرة خلال تركية الأناضول القديمة، ويمكننا أن نذكر منها عمل بير محمود باسم (بختيارنامه) الذي توجد منه عدة نظائر مجهولة المؤلف منظومة ومنثورة، ونذكر أيضاً (كليله ودمنه) لقُول مسعود، و (جاماسب نامه) لكل من داعي وعبدي (كتبت عام ١٤٢٩م).

وقام الشاعر المشهور شيخي (ت ١٤٣١م) في عهد مراد الثاني بترجمة مثنوي (خسرو وشيرين) (٢١) بعد الشاعر فخري للسلطان مراد الثاني، وأصبحت تلك الترجمة واحدة من أكثر الترجمات التي لقيت استحساناً في الأدب التركي الأناضولي. أما منظومة (خرنامه)(١٤) التي كتبها شيخي نظماً من ١٢٦ بيتاً في الهجاء فهي أشهر ما كتب في ذلك النوع.

وهذه المرحلة الأولى من أدب الديوان كانت مرحلة ترجمات شكلت التحضير للمراحل التي تلتها، أكثر من كونها مرحلة لترتيب "الدواوين". ومع ذلك فلا يجب أن يغيب عن البال أن هناك كثيراً من شعراء الديوان البارزين الذين رتبوا الدواوين في تلك المرحلة. ومن الشعراء الذين كان لهم دواوين نذكر الشاعر نسيمي (٥٠) الذي طاف الأناضول في عهد مراد الأول، ثم قتل في النهاية بسبب معتقداته، فقتل في حلب عام ١٤١٧م أو عام ٢٢١م، والشاعر تاج الدين ابراهيم بن خضر الشهير بأحمدي صاحب متنوي (اسكندرنامه) ومتنوي (جمشيد وخورشيد) (٢١)، والقاضي برهان الدين الذي حكم سيواس ثمانية عشر عاماً وحارب القوى الداخلية والخارجية، بل واشتبك مع العثمانيين أنفسهم، ثم هُزم وقتل في النهاية (١٣٩٨م) على يد (قره يولوك عثمان بك) أحد أمراء إمارة الشاة البيضاء (آق قويونلي) (٧٤)، والشاعر شيخي (٨٤)، والشاعر أحمد الداعي أمراء إمارة الشاعر نساعر نسيمي بمعتقداته الحروفية، بينما عُرف القاضي برهان الدين بأفكاره التي يغلب عليها الطابع الصوفي، أما أحمدي وأحمد الداعي وشيخي فكانوا ممن ساروا على طريقة الشاعر دهاني في كتابة الغزليات اللادينية في أدب الديوان التقليدي.

F.K. Timurtaş, Şeyhî'nin Hüsrev-i Şîrin'i... (१٣)

M.F. Köprülü, "Har-nâme..."; F.K. Timurtaş, "Har-nâme"... (٤٤)

Nesîmî, Nesimî Divanı... (10)

T. Kortantamer, Leben und Weltbild des Altosmanischen Dichters Ahmedi... (٤٦)

Kadı Burhaneddin, Kadı Burhaneddin Divanı... (٤٧)

Şeyhî, Şeyhî Divanı...(٤٨)

İ.H.Ertaylan, Ahmed-i Dâî, Hayatı ve Eserleri... (٤٩)

وإذا تحدثنا عن الأعمال النثرية التي كتبت في الأخلاق والسياسة طالعتنا في البداية حكايات كليلة ودمنة الشهيرة في الأدب الهندي، والتي كتبت في الأصل باللغة السنسكريتية نحو عام • • ٣٠ على وجه التقريب، فقد جرت ترجمتها إلى البهلوية بطلب من كسرى ايران خسرو آنوشيروان (٥٣١-٥٧٩م)، فلما ضاعت تلك الترجمة عادت لتدخل الأدب الفارسي مرة أخرى عن طريق الترجمة العربية. وهذه الترجمة الفارسية الأخيرة التي تعتمد ترجمتها العربية أيضاً على البهلوية قد قام بها نظام الدين ابو المعالى نصر الله بن محمد (١٤٤ م). وقام قُ ول مسعود بنقل العمل إلى التركية اعتماداً على هاتيك الترجمة بأمر من آيدين او غلى أومور بك (١٣٤٧م). ثم توالى بعد ذلك في القرون التالية ظهور الترجمات المختلفة لكتاب كليلة ودمنة، قامت بها شخصيات بارزة في الأدب التركي على مر العصور (مثل على واسع وأحمد تائب وأحمد مدحت وعمر رضا طغرول وغيرهم). وهي من حيث الموضوع أساطير تروى على ألسنة الحيوان والطير في الأخلاق والسياسة، وتعد من أحب النماذج في هذا النوع. وكان لها تأثير واسع يمكن أن نشهده حتى عند الكاتب الفرنسي لافونتين في القرن السابع عشر الميلادي (٠٠). والعمل الشاني الذي تناول حكايات الحيوان في تلك الفترة هو كتاب (مرزبان نامه) (٥١) الذي كتب شيخ او غلسي صدر الدين مصطفى. والكتاب الآخر المعروف في تلك الفترة وحاز شهرة أوسع دون غيره في الأخلاق والسياسة هو ترجمة (قابوس نامه) (٥٠) التي قام بها مرجمك أحمد بأمر من السلطان. مراد الثاني أيضاً. ولقابوس نامه ترجمة أخرى قام بها شيخ اوغلى صدر الدين مصطفى. وكتاب (كنز الكبرا ومحك العلماء) لنفس الكاتب في نفس هذا النوع الأدبي انما هو ترجمة للمجلد الخامس من كتاب (مرصاد العباد) لنجم الدين الرازي المعروف بلقب (نجم دايه)(٥٣). وظهرت أيضاً إلى جانب الأخلاق والسياسة أعمال مصطفى الضرير ذات الصبغة الدينية والتاريخية، وكانت هي الأخرى من أعمال تلك الفترة. فقد قام الضرير بأمر من سلطان مصر التركي المنصور علاء الدين على بترجمة سيرة النبى اعتماداً على روايتي ابن اسحاق وأبي الحسن البكري، وعُرفت الترجمة باسم (ترجمة الضرير) أو (سير ضرير) (بين أعوام ١٣٧٧-١٣٨٨م)، واكتملت تلك الترجمة خلال السلطنة الثانية للسلطان الصالح صلاح الدين حاجئ ثـاني

Z.Toska, Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri...s. 287-288. (0 · )

Şeyhoğlu, Marzuban-nâme Tercümesi... ( ° \)

Keykåvus, Kâbusnâme... (°Y)

Şeyhoğlu, Kenzü'lKüberâ ve Mehekkü'l- Ulema...(° ")

(١٣٨٨م). وهي كتاب يقع في خمسة مجلدات، ويحوز أهمية كبيرة باعتباره الترجمة الأولى للسيرة النبوية في الأناضول، وباعتبار لغته التركية.

ومما يلفت الأنظار في تلك الفترة ظهور الملحمة التركية الإسلامية وتطورها، سواء أكان بشكلها الشفوي أم بشكلها المدون. فقد تحولت الأحداث الملحمية التي رويت حول حمزة عم النبي إلى كتاب باسم (حمزه نامه) (30)، كتبها شاعر يُعرف بلقب (حمزاوي) وأصل اسمه حمزة، غير أننا لا نعرف عن حياته سوى أنه كان شقيقاً للشاعر أحمدي. ولقيت (حمزه نامه) و (اسكندرنامه) اللتان كتبتا في أواخر القرن الرابع عشر قبولاً عظيماً من الناس، وكانت الأولى بوجه خاص تنشد في المقاهي حتى القرن الماضي. وهناك الترجمة التركية التي أنجزها ألوان شيرازي (١٤٢٥-٢٤١م) لكتاب (كلشن راز) الذي كتبه بالفارسية محمود الشبستري (ت ١٣٢١-١٣٢١م) في التصوف ومصطلحات الصوفية، والترجمة المنظومة التي أنجزها خطيب اوغلى (توفي بعد ٢٤٥م) لـ (مقالات) حاجي بكتاش ولي، وسماها (بحر الحقائق) وغير ناكم الذي ترجمه نظماً باسم (لطائف نامه)، ثم ترجم مائة حديث شريف عن العربية نظماً وضمّن كل حديث حكاية للمساعدة على شرحه، وسمّى الترجمة (فرحنامه) (١٤٢٥م)، وغير ذلك من الأعمال التي تدلنا على مدى الفراغ والحاجة وليس فقط (فحنامه الناس بالأعمال الدينية والصوفية فحسب.

ومن الأعمال الدينية والصوفية والتاريخية نذكر تفسير سور الفاتحة والإخلاص ويس والملك الذي قام به مصطفى بن محمد في النصف الأول من القرن الرابع عشر، وكذلك أهم الأعمال النثرية التي وضعها أحمد الداعي، مثل ترجمة (تفسير ابو الليث) (١٤٣٠م) و (مفتاح الجنة) و (ترسل) أقدم نماذج الإنشاء في التركية، وكذلك كتاب أحمد بيجان المعروف باسم (أنوار العاشقين) الذي اعتمد فيه على كتاب أخيه يازيجي اوغلى محمد المكتوب بالعربية تحت عنوان "مغارب الزمان" وضمته معلومات دينية وصوفية وتاريخية. أما ترجمات (عجائب المخلوقات) فقد بدأت في الظهور ابتداءاً من القرن الخامس عشر الميلادي. وتمثل ترجمة الكلستان (٢٤٤٩م) التي أنجزها مانياس اوغلى مراد الترجمة الأانية في الأدب التركي بعد ترجمة سيف سرايي في اللغة التركية الشرقية، بينما تُعد الترجمة الأولى في منطقة الأناضول. كما ظهرت في نلك الفترة

L.Sezen, Halk Edebiyatında Hamzanâmeler... (01)

Hatiboğlu, Bahrü'l-Hakayık.. (00)

أعمال أدبية من أنواع متباينة مجهولة الصاحب (مثل ترجمات الأحاديث النبوية وقصص الأنبياء والعقائد وتذاكر الأولياء وترجمة أخرى لقابوسنامه وترجمة تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير).

ومن الأمور الأخرى التي تميزت بها مرحلة تشكيل الدولة بداية ظهور المعاجم المنظومة التي عرفت باسم (تحفه). وتجدر الإشارة في تلك الفترة ايضاً إلى عدد من الترجمات في موضوع الحروفية، مثل (بشارتنامه) و (كنج نامه) للشاعر رفيعي، وذلك لأنها بمثابة وثائق تؤرخ لمختلف المعتقدات التي ظهرت آنذاك. ويبدو النموذج الأول لمجاميع النظائر التي تبرز مدى التنوع في المجال الأدبي في (مجموعة النظائر) التي جمعها عمر بن مزيد عام ١٤٣٧م (٢٥). ولأن صاحبها جمعها في تاريخ جد مبكر فهي تحوز أهمية عظيمة؛ إذ تضم أسماء شعراء لا نعرف الكثير عن حياتهم وأعمالهم في المصادر الأخرى.

وشهدت تلك المرحلة ظهور الشاعر قيغوسز آبدال (ت ١٤٤٤م) الذي سلك سبيل الشاعر يونس أمره، وعُرف بأعماله الصوفية الارشادية التي حازت أعجاب الناس بفضل لغتها النثرية البسيطة وسلاستها في القراءة. وللشاعر قيغوسز أعمال منظومة، منها ديوانه و (كلستان) و (مثنوئ بابا قيغوسز) و (كوهرنامه) و (دولاب نامه) و (منبر نامه)، أما الأعمال النثرية فمنها (بودلا نامه) و (كتاب مغلطه) و (وجود نامه) و (رسالة قيغوسز)، وله كذلك أعمال اختلط فيها الشعر بالنثر، مثل (دلكشا) و (سراي نامه). أما حاجي بيرام ولي (ت ٢٤١٩-١٤٣٠م) فله اليوم بين أيدينا قطعتان من الشعر العروضي وثلاث بالوزن المقطعي، بينما يوجد لخليفته آق شمس الدين (ت ٢٤٥٩م) عدد من الأناشيد الدينية (٥٠).

والخلاصة أن مرحلة تأسيس الدولة تميزت في جانبها الأدبي بغلبة الأعمال الدينية والصوفية النثرية والشعرية، وظهور عدد من الترجمات في ذلك الموضوع، ولا سيما ترجمة المثنويات التي عالجت قصص الحب المادي. ويمكننا القول إن الأعمال الأدبية قدَّمت نماذجها من كافة الأنواع تقريباً والدولة العثمانية كانت لا تزال في مرحلة تأسيسها. كما لعبت الحركات الأدبية في تلك المرحلة دوراً هاماً في اكتساب اللغة التركية هويتها في ميدان الأدب، ووفرت لها عوامل تطورها الأدبي في القرون التالية.

Mecmuatü'n-Neza'ir... (๑٦)

A. Uçman, "XV. Yüzyıl Tekke Şiiri"... (oY)

#### ٢) مرحلة الانتقال (عهد السلطانين الفاتح وبايزيد الثاني ١٤٥١-١٠١م)

كان لفتح مدينة استانبول أثره العظيم في تدعيم أدب البلاط العثماني الذي أخذ في التشكل قبل ذلك، إذ بدأ الفنانون والشعراء والعلماء يتوافدون على استانبول مركز الثقافة وعاصمة الدولة، ويتسابقون للحظوة بدخول البلاط. وكان السلطان محمد الفاتح يعظم الفنانين ورجال العلم من الشرق والغرب، وتضم اليوم مجموعته في مكتبة سراي طوب قابي عدداً من الكتب الغربية يبلغ الشرق والغرب، مما يدلنا على مدى تقديره للعلم والثقافة. وكان إلى جانب ولعه بالفلسفة وما وراء الطبيعة يهتم أيضاً بعلم الفلك والرياضيات، ولعل ذلك هو الذي حدا به أن يقوم بتعيين الرياضي والفلكي الشهير على قوشجي مدرساً على مدرسة آيا صوفيا براتب يومي قدره مائتا اقجة، ويامر بتنظيم المناظرات العلمية في مجلسه، ويشجع رجال العلم الأتراك للسجال في ذلك الموضوع (٥٠).

وكان السلطان محمد الفاتح شاعراً صاحب ديوان، يقرض الشعر بمخلص شعري هـو (عوني)(٥٩)، وتأثر في أشعاره بالشاعر أحمد باشا (ت ٢٩٧ م) أبرز شعراء العصر آنذاك. وكان الفاتح يجمع مشاهير الشعراء والكتاب في مجلسه وعلى رأسهم أحمد باشا، ويقول ضيا باشا إن أحمد باشا ونجاتي وذاتي هم الشعراء الذين وضعوا أسس اللغة التركية، ويذكره في (مشاعر الشعرا) – أحد المصادر البارزة في الأدب التركي – على أنه الشاعر الوحيد الذي ملك زمام القصيدة في عصره وكان أمير النظم بلا منازع، وهو ما يكفي لبيان قدرة أحمد باشا في الساحة الأدبية. ومع ذلك فان هناك من اتهمه "بالترجمة" والنقل عن الشعراء الفرس، ووقوعه تحت تأثير هم (١٠). وقد عُرف أحمد باشا في أشعاره بالاغراق في استخدام المحسنات البديعية، ودفعه سوء حظه لأن يتعرض لغضب السلطان محمد الفاتح، فلما كتب قصيدته ذات الرديف "كرم" وحازت إعجاب السلطان عفا عنه ونجا الشاعر من براثين القتل، ولم يعد يقترب من بالط السلطان بعد ذلك، بل انه لم يدخل استانبول حتى بعد وفاة السلطان، وتم تعيينه أمير سنجق على بورصة. وكان للشاعر أحمد باشا أثره الكبير على الشعراء الذين جاءوا بعده، وله ديوان شعر مرتب (١٠). أما الشاعر مليحي الذي كان أستاذاً لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد مرتب أما الشاعر مليحي الذي كان أستاذاً لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد مرتب أنه الم الشاعر مليحي الذي كان أستاذاً لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد مرتب أنه الماتر مليحي الذي كان أستاذاً لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد مد

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim..., s.18-35. (o^)

Fâtih'in Şiirleri... (09)

Laîfî, Tezkire-i Latîfî..., s.77. (1.)

Ahmed Paşa, Ahmed Paşa Divanı... (11)

الفاتح فكان هو الآخر واحداً من شعراء أدب الديوان الذين أثروه بأشعارهم الزاهية الألوان ونزعاتهم المتحررة، ونشهد الكثير من النظائر التي كتبت لمعارضتها في مجاميع الشعر المعارض (١٢). ويمكننا أن ندرك الأهمية الكبيرة التي حظي الأدب بها في البلاط العثماني من خلال أمثلة مجسمة شهدناها في ولدي السلطان الفاتح، وهما الأمير جم والأمير بايزيد اللذان كانا مولعين بشعر الديوان مثل أبيهما، وكان لكل منهما ديوان شعر، بل أن الأمير جم كان له عدا ديوانه التركي (١٣) ديوان أشعار بالفارسية (١٤)، وكان يتخلص في أشعاره بمخلص (جم)، بينما تخلص بايزيد بمخلص (عدلي). وكان آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي (ت ٩٠٩هـ/٢٠٥م) شاعراً صاحب ديوان، إلا أن الشهرة التي حظي بها كانت للمنظومات الخمس التي نظمها. وعُرفت الشاعرة مهري خاتون (٢٠٥١م)؟ بأنها كانت تشارك في مجالس الأمير أحمد (ت ١٥٠١م) ابن السلطان بايزيد عندما كان والياً على أماسيا، ونجحت في إثبات وجودها على مسرح الحياة الأدبية آنذاك. وكانت مهري تستخدم اسمها مخلصاً شعرياً، ولا تتورع عن ذكر ما يجيش في داخلها حتى لفتت الأنظار بأسلوبها وطرزها الخاص، وكانت امرأة لم تمنعها أنوثتها من القول ان:

المرأة واحدة فاضلة هي الأرجح عندي الأرجاح المسرأة واحدة فاضلة هي الأمر شيئا

وقد تأثرت مهري في أشعارها بالشاعر نجاتي حتى غلب أسلوبه عليها، ولم يكن ذلك الأمر يروق للأخير، فكانا يتبادلان السباب ويقدح أحدهما الآخر. ويتصدر ديوان مهري خاتون قسم من (تضرعنامه) أي مناجاة، جاءت على شكل مثنوي (١٥).

وكان نجاتي (ت ١٥٠٩م) من أبرز شعراء القرن الخامس عشر، وتتساوى مكانته في أدب الديوان مع مكانة أحمد باشا، واستطاع بغزلياته أن يحظى بالشهرة التي حظي بها الأخير في قصائده. وكان نجاتي يحذو حذو الشعراء الفرس من أمثال سلمان ساوه جي (ت ١٣٧٦م) وكمال اصفهاني (ت ١٣٧٦م) ونظامي (ت ١٢١٤م). وأصل اسمه عيسى، ومولده في أدرنه، إلا أنه عاش مدة طويلة في قسطموني وكتب فيها غزلين برديف (دونه دونه) نال بهما شهرة واسعة.

M.Ergin, "Melihî"... (٦٢)

Sultan Cem'in Türkçe Divanı... (٦٣)

i.H. Ertaylan, Sultan Cem... (11)

<sup>\*</sup> بر مؤنث یک دورر کم اهل اوله بیك مذکر دن که اول نا اهل اوله

Mihrî Hatun, Divanı... (२०)

وكان وفوده على استانبول ودخوله إلى البلاط العثماني بواسطة واحد من ندماء السلطان محمد الفاتح. وفي زمن السلطان بايزيد الثاني دخل في حماية الأمير عبد الله في قرمان، ونالت أشعاره إعجاباً عظيماً بفضل ما كان يستخدمه فيها من عناصر محلية، وقدرته الفائقة على تطويع الألفاظ التركية الخالصة للأوزان العروضية، وتطعيمه للأخيلة في أدب الديوان بالمشاعر العاطفية، حتى اثتى عليه أصحاب تذاكر الشعراء ونعتوه بـ "خسرو الروم" و "ملك الشعراء". وله عدا الديوان (٢٦) عدة أعمال و منظومات ذكرتها مصادر الأدب التركي، مثل (اليلي ومجنون) و (مهروماه) و (مناظره كل وخسرو) و (كيمياي سعادت) و (جامع الحكايات)، غير أنها لم تصلنا حتى اليوم. ويُعزى النجاح الذي حققه نجاتي إلى استخدامه التعابير والألفاظ التركية بطريقة خاصة انفرد بها، وإلى قدرته على استيعاب العادات والتقاليد وضروب الأمثال التركية ومزجها باشعاره. ولا شك أن أسلوبه الشائق وقدرته الفنية التي ظهرت في غزلياته كانا أمراً رفع من مكانته درجة فوق درجة أحمد باشا. والأنه كان يدرك ذلك فقد ذكر هو نفسه في أشعاره ما جعلها تذيع في الآفاق، فقال إنها "الأخيلة الشائقة والأداء البديع والأسلوب الجميل"، حتى أنها أنست الناس أشعار الشعراء الآخرين (١٧).

وهناك أيضاً الشاعر مسيحي (ت ١٥١٦م) الذي عاش في ذلك العصر، واستطاع بديوانه الشعري وكتابه المعروف باسم (كل صد برك) الذي يضم مائة من رسائل الإنشاء، وكتابه (أدرنه شهر انگيزى) الذي يعد النموذج الأول في بابه أن يكون واحداً من ألمع شعراء ذلك الزمان. وقد ذكرت المصادر أنه ولد في مدينة برشتينة، واسمه الأصلي عيسى. ووقد على استانبول، ثم دخل في خدمة الوزير خادم على باشا، فلما وقع الأخير شهيداً في حربه مع شاه قولى عاش مسيحي في خدمة الوزير خادم على باشا، فلما وقع الأخير شهيداً في دربه مع شاه قولى عاش مسيحي أياماً عصيبة. أما كتابه (شهر انگيز) الذي يتحدث فيه عن فانتات أدرنة فهو النموذج الأول على هذا النوع الأدبي، وهو أحسنها في الوقت نفسه. ويقول لطيفي في تذكرته عن مسيحي "إن قدرته الخيالية فائقة الدقة، والأسلوب الذي يستخدمه هو للخواص من الناس، ولهذا يعجز العامة عن استيعاب أشعاره وتذوقها" (١٨٠). أما عاشق چلبي فيرى أن نجاتي هو عمدة الشعر الأول ويتلوه في ذلك مسيحي.

Necati Beg, Necati Beg Divanı...(11)

a.e., s. 186,481,547 (7Y)

Latifî, Tezkire-i Latîfî..., s. 310 (٦٨)

ونذكر هنا تاجي زاده جعفر چلبي (ت ١٥١٥م) الذي اشتهر بديوانه، وعاش حياة زاهية ثم لم يلبث حظه العائر أن ساقه إلى الإعدام. فقد ولد جعفر چلبي في أماسيا، ووالده هو تاجي بك الذي كان يعمل دفترداراً في عهد السلطان بايزيد الثاني، وقيل إن جعفراً تدخل في النزاع الدائر بين أبناء السلطان على الحكم آنذاك، مما جعله يفقد وظيفته (١٥١١-١٥١٨م)، لكن السلطان سليم الأول عينه مرة أخرى في وظيفة "نشانجي". وقد وقع إعدامه بدعوى أنه وقف مع الإنكشارية في تمردهم عندما كان يشغل وظيفة قاضي عسكر الأناضول (١٥١٤م). وتأثر جعفر چلبي في أشعاره بالشاعر أحمد باشا، ويمكننا أن نشهد ذلك بوضوح في غزلياته. وعلى الرغم من ذكره لشيخي في ديوانه إلا أنه انتقد فيه تأثره بالأدب الفارسي (١٩٠٩. ومن الشعراء الذين وقعوا من نكره لشيخي أو الشاعر نظامي القرماني (توفي خلال ١٩٤٩-١٤٧٣م) الذي نظم ديواناً شعرياً مرتباً، واستطاع بغزلياته أن يأخذ مكانه بين الشعراء على الرغم من أنه مات شاباً في الخامسة والثلاثين. وعُرف نظامي بأنه كان يتصدر الشعراء الذين نظموا النظائر المعارضات في أدب الديوان، ولأنه تعلم في بلاد الفرس فقد استطاع بفضل ذلك أن يجيد الفارسية ويملك في أدب الديوان، ولأنه تعلم في بلاد الفرس فقد استطاع بفضل ذلك أن يجيد الفارسية ويملك زمامها، ويقرض الشعر الفارسية ويملك

ويتصدر شعراء المثنوي في ذلك العصر الشاعر آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي (ت ٩ ٩ هـ ٩ هـ ١٥٠٣م)، واشتهر في هذا المجال بمثنوياته الخمسة أكثر من شهرته بديوانه. والمعروف أن تقليد نظم مثنويات خمسة انتقل من الأدب الفارسي إلى الأدب النركي، وكان الشاعر الفارسي نظامي الكنجوي هو أول من قدّم النموذج على ذلك النوع في الأدب الفارسي بمنظوماته الخمس المعروفة باسم (پنج گنج)، وهي: (مخزن الأسرار) و (خسرو وشيرين) و(ايلي ومجنون) و (هفت پيكر) و (اسكندرنامه). وحمد الله حمدي - الذي ولد في گوينوك و لا نعرف عن حياته الشئ الكثير - هو الشاعر الأول الذي وصلتنا عنه خمس منظومات في منطقة الأناضول، ومنظومته الأولى هي (يوسف وزليخا) (نظمها عام ١٩٤١-٩٢١) التي حذا فيها حذو الشاعر الفارسي جامي في منظومته التي تحمل هذا الاسم، كما استفاد في بعض المواضع من الفردوسي. ومما يسترعي الانتباه في منظومة حمد الله أنه حكى أحداثها متأثراً بما وقع له في حياته الخاصة، حتى أصبحت أكثر المنظومات مطالعة بين منظومات (يوسف وزليخا) التي نظمت قبله وبعده. أما المنظومة الثانية فهي (ليلي ومجنون) (٩٩١-٥٠٠م) التي لم تحظ بالقدر الذي

i.E.Erünsal, The Life and Works of Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi... s, LXXXII. (٦٩)

H. İpekten, Karamarılı Nizâmî, Hayatı, Edebî kişiliği ve Divanı... (Y•)

حظيت به منظومة (يوسف وزليخا) من الذيوع والانتشار. والمنظومة الثالثة هي (تحفة العشاق)، وهي مثنوي صغير في الحب لا يُعرف التاريخ الذي تم فيه نظمه. وهو عمل مبتكر يحكي قصة شاب مسلم وقع في هوى فتاة مسيحية وتزوج بها، ثم تركت الفتاة دينها ودخلت الاسلام في النهاية (٢١). والمثنوي الرابع بعنوان (قيافتنامه) (٢٧) يضم مائة وخمسين بيتاً، أما المثنوي الخامس فقد نظمه عام ١٤٩٤م تحت عنوان (مَولد)، ويضم ١٣٣٧ بيتاً.

ومن كتاب الخمسات في ذلك العصر الشاعر چاكري الذي لا نعرف على وجه التحديد متى عاش، وذكرت له مصادر تاريخ الأدب التركي خمسة أعمال، هي: (وامق وعذرا) و (يوسف ايله زليخا) و (حُسن ونكار) و (سهيل ونوبهار) و (ايلي ومجنون)، غير أن أياً من هذه الأعمال لم يصلنا حتى اليوم. ونذكر أيضاً بهشتي احمد سنان (توفي على أيام بايزيد الثاني) الذي ذكرت له المصادر خمسة أعمال تحمل نفس الأسماء، غير أن الموجود منها الآن هو فقط مثنويه المعروف باسم (ليلي ومجنون). ويدلنا ما جاء في تلك المنظومة على أن بهشتي هو أول من كتب الخمسة، ومع ذلك فان هناك منظومة بعنوان (هفت بيكر) توجد اليوم في أرشيف مكتبة السليمانية (رقم 17٢١)، وهي لبهشتي، وكتبت عام ١٥٠١–١٥، ونفهم مما ذكره فيها أنها المثنوي الخامس عشر)، غير أن تذكرة سهي نقول إنها "ترجمة لخمسة نظامي إلى التركية"، وقام آگاه سري لوند بعد ذلك بالتعريف بمثنوياته (اسكندرنامه) و (ليلي ومجنون) و (خسرو وشيرين)، كما أثبت من بعد ذلك بالتعريف بمثنوي (مخزن الأسرار) ومثنوي (هفت بيكر) المسجلين باسم القاضي عبد الحي نسخ موجودة أن مثنوي (مخزن الأسرار) ومثنوي (هفت بيكر) المسجلين باسم القاضي عبد الحي حياتي هما لأحمد رضوان، ومن هنا يكون قد ظهر لنا شاعر آخر من كتاب الخمسات (٢٧).

أما المثنويات الأخرى التي تدور موضوعاتها في الحب فهناك مثنوي (جمشيد وخورشيد) الذي نظمه الأمير جم مقتدياً فيه بالشاعر الفارسي سلمان ساوه جي، ومثنوي (هما وهمايون) للشاعر جمالي (توفي في آخر عهد بايزيد الثاني)، والمثنوي الذي ترجمه الشاعر عشقي (توفي بعد عام ١٤٨٣م) بنفس الاسم لمثنوي الشاعر الفارسي نظامي الكنجوي المعروف باسم (هفت بيكر)، والمثنوي الذي ترجمه الشاعر منيري (٥٢٠م) بنفس الاسم لمثنوي الشاعر عسار

M.S. el-Shamon, "Hamdullah Hamidi'nin Tuhfetü'l Uşşak Adlı Mesnevisi" (Y1)

A.Çelebioğlu, "Kıyâfe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim (YY)
Hakkı'nın Kıyafetnâmeleri"...

İ.Ünver, Ahmed-i Rıdvarı, Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti... (YT)

(توفي في القرن الثالث عشر الميلادي) المعروف باسم (مهر ومشتري) [وكلاهما مذكر]، ومثنوي (ليلى ومجنون) لشاهدي (توفي بعد عام ١٤٧٨- ٢٧٩ م)، ومثنوي (ده مُرغ) لدرويش شمس الدين (توفي بعد عام ١٥١٣م). وبعد منظومة المولد التي نظمها سليمان چلبي وما لقيته من رواج عظيم زاد عدد الشعراء الذين نظموا الموالد على غرارها آنذاك (مثل أحمد ومحبي وغيرهما). ومن نوع كتب المناقب المنظومة بقالب المثنوي في ذلك العصر نذكر كتاب (بدر الدين مناقبي) الذي نظمه حافظ خليل أحد أحفاد الشيخ بدر الدين، وكان من أجمل النماذج على ذلك النوع (١٤٠).

ومن نوع الأحاديث والمسامرات الحرة (حسبحال) التي بدأت أولى بشائرها في الظهور في النصف الثاني من القرن الخامس عشر نرى مثنوي (هَوسَ نامه) (كُتب عام ١٤٨٤م) الذي نظمه جعفر چلبي، وكان أجمل النماذج على ذلك النوع، فهو ينطوي على قيمة كبيرة؛ إذ يُعد تأليفاً من ناحية، ويقدم لنا بعض المعلومات عن استانبول من ناحية أخرى، فيذكر برج غلطة وحمّام السراي واياصوفيا والكاغدخانة وحي أبي أيوب الأنصاري (ر.ع) وغيرها. كما نراه ينقد احمد باشا وشيخي، ويروي لنا قصة غرامه. وهناك من نفس النوع مثنوي (فرقت نامه) للشاعر خليلي (ت ١٤٨٥م)؛ إذ يحكى لنا فيه كيف غادر دياربكر إلى إزنيق لتحصيل العلم، وكيف وقع هناك في غرام فتاة حسناء، وما لاقاه أثناء ذلك. كما نجد لخليلي أشعاراً في كتاب (جامع النظائر) الذي كتبه عام ١٥١٢م اكريدرلي كمال، وكذلك في كتاب (جامع المعاني). ومن الأعمال الأدبية التي كتبت في تاريخ الدولة العثمانية وحروبها على شكل المثنوي كتاب (دستورنامه) (١٤٦٤-١٤٦٥م) للشاعر أنورى، وكتاب (قطب نامه) الذي نظمه الفردوسي الرومي (توفي بعد عام ١٥١٢م) في أحداث الغارة التي شنها العثمانيون على جزيرة ميديللي، وانتهى منه عام ١٥٠٣م ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني (٧٠)، وكالاهما من أهم الأعمال التي ظهرت في ذلك العصر. أما (دقايق الحقايق) الذي نظمه عام ٤٨٤ ام شاعر يدعى جفايي ويُحتمل انه أول نموذج بالشعر في السيرة فيُعَد هو الآخر واحداً من أهم الأعمال الأدبية التي ظهرت في عهد بايزيد الثاني، والنسخة الوحيدة المعروفة له حتى الآن لا تزال محفوظة في مكتبة السليمانية (اياصوفيا ١٧٨٧).

وهناك الأعمال النثرية التي كتبت في موضوعات متباينة، سواء كان بالنثر البسيط أم بالنثر المصنع، وقد حظي أشرف اوغلى الرومي (توفي بعد عام ٤٦٩ م) في مجال التصوف بشهرة

Halil b. İsmail, Simavnakadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menâkıbı... (Y1)

Firdevsî-i Rumî, Kutb-nâme...(Yo)

كبيرة بعد كتابه المعروف باسم (مزكّي النفوس)، بينما عُرف أحمد بيجان (توفي بعد عام 173 م) بأعماله الصوفية: (أنوار العاشقين) (161 م) والـ (درّ المكنون) (وعجائب المخلوقيات) [كتاب موسوعي]، أما أخوه يازيجي اوغلى محمد فقد عُرف بالترجمة الحرة التي عملها لشرح أحمد بيجان على "فصوص الحكم" لابن عربي وسماها (منتهى) (٢٥٥ م)، و (روّح الأرواح) و (بستان الحقايق). وهناك سنان باشا (١٤٤٠-١٤٨٦م) الذي اشتهر بلقب (خوجه باشا)، وترجم (تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطار، ووضع كتابه الشهير (تضرعنامه) (٢١) عام ١٤٨١م، شم كتابه الثاني (معارفنامه) أو (نصيحتنامه) في الأخلاق، وهي كلها أعمال في الدين والتصوف صاغها صاحبها بأسلوب غنائي. وقد تحدث في القسم الأول من (تضرعات) أو (تضرعنامه) عن الحب الإلهي، وفي القسم الثاني عن حيوات الأنبياء السبعة، وصاغ ذلك بأسلوب مصنع بديع.

وتشغل الأعمال الصوفية خلال مرحلة الانتقال مساحة عريضة في مجال الأدب لا تقل عما كان في المرحلة السابقة عليها. ويأتي احمد بيجان وسنان باشا في مقدمة الكتاب الذين كتبوا أعمالهم نثراً، أما في مجال النظم فهناك أصحاب الدواوين مثل كمال أمي (ت ٤٧٤م) وآيدينلي روشني (ت ١٤٨٦م). كما اشتهر في تلك الآونة محيي الدين طولي (ت ١٤٩٥م) وعبد الرحمن (ت ١٤٦٠م)، إذ عُرف الأول بمثنويه (خضرنامه)، والثاني بمثنويه (وحدت نامه).

وهناك أبو الخير الرومي الذي لا نعلم شيئاً عن حياته، إذ قام - بأمر من الأمير جم - بجمع المناقب والمآثر الشفوية التي ترعرعت في بيئة صالتوق (أو صارى صالتوق - صالتيق) أشهر أنماط الفتية الدراويش (آلب - أرن) الذين كانوا يجاهدون لنشر الدين الإسلامي في الأناضول والروملي. وهذا العمل الذي يُعد من أجمل نماذج النثر السهل قد أجريت حوله العديد من الدراسات (۷۷). أما بطال غازي الذي يُعد نمطاً آخر من الفتية الدراويش فكان ولياً يكشف عن كراماته بين حين وآخر، وبطلاً جاهد في نشر الإسلام مثل صلتوق. وأعمال مثل (صلتوق نامه) و (أبو مسلم نامه) تنطوي من حيث النوع على العديد من أوجه الشبه فيما بينها.

ومن الأعمال الأدبية التي ظهرت في ذلك العصر كتاب (دانشمند نامه) لعارفي علي (توفي بعد عام ١٣٦٠م أو في القرن الخامس عشر)، وكتاب (سليمان نامه) الذي يُعد أشهر الأعمال النثرية للفردوسي الرومي. ويتضمن الكتاب الذي زينته أبيات الشعر هنا وهناك كثيراً من

Sinan Paşa, Tazarru'-nâme... (Y1)

A. Gölpınarlı, *Yunus Emre "Hayatı"...s.*253-270; Saltuknâme, Ebu'l-Hayr Rûmî'nin Sözlü (YY) Rivayetlerinden Toplandığı Sarı Saltık Menâkıbı...; *K. Yüce,* Saltuknâme'de, *Tarihî ve Efsanevî Unsurlar...; Saltuk-nâme...* 

الموضوعات العلمية إلى جانب القصص والحكايات الدينية. وللفردوسي الرومي أعمال أخرى في مواضيع طريفة؛ فله في العلوم الغريبة (دعوت نامه)، وفي صناعة الحرب (سلاحشورنامه)، وفي لعبة الشطرنج (سطرنج نامه)، وترجم إلى التركية كتباً في الأقمشة وصباغتها لنصير الدين الطوسي (ت ٢٧٤٤م) يعرف باسم (جامه شوى نامه) (٥٠٨م)، وله كتاب (مناقب شيخ عبد الله الهي)، وله في التصوف والأخلاق (حيات وممات) (٨٠٥١م).

ونذكر من الأعمال الأدبية التي ظهرت في مرحلة الانتقال كتب تواريخ آل عثمان، فهي على قدر أهميتها من الجانب التاريخي تحظى أيضاً بأهمية خاصة من الناحية اللغوية والأدبية. وهناك مؤرخون كتبوا بالتركية السهلة حتى يفهم العامة من الناس ما دار من أحداث، مثل عاشق باشا زاده واوروج بك ونشري وغيرهم؛ وهناك كتاب آخرون استخدموا الأسلوب البديعي والمحسنات اللفظية؛ فهناك مثلاً طورسون بك (توفي بعد عام ١٩٤٠م) الذي كتب (تاريخ ابو الفتح) (١٨٠) واستخدم فيه النثر البديعي. أما كتاب قِوامي الذي كتبه للسلطان الفاتح بعنوان (فتحنامه عسلطان محمد)(٢٩) فقد عرض فيه فتوحات السلطان بأسلوب يجمع بين النثر والشعر.

وكتاب دده قورقود (دده قورقود كتابى) المجهول المؤلف الذي يُعد جزءاً من ملحمة الأتراك الغز واستمراراً لها (^^) إنما يمثل الشكل المدون في القرن الخامس عشر عن أخبار الغز الشفوية، وهناك اليوم نسختان من ذلك الكتاب الذي أجريت حوله العديد من الدراسات.

ومع استمرار ظهور الترجمات خلال مرحلة الانتقال ظهرت أيضاً أنواع أدبية جديدة واتسع مجال الأدب، وتطورت الدواوين بالمقارنة مع ما كان في مرحلة التأسيس، وخرجت علينا بعض المثنويات ذات الموضوعات المبتكرة. كما ظهرت في تلك المرحلة أيضاً أعمال ملحمية أو ملحمية تاريخية تأليفاً أو ترجمةً عن الآداب الأخرى (مثل اعتماد بطال نامه على "ذي الهمة" العربية)، أو جرى تدوين العادات والتقاليد الشفوية. وظهرت أيضاً أعمال منظومة منثورة، أدبية تاريخية حول السلاطين العثمانيين وحروبهم وفتوحاتهم، كما رأينا ظهور بعض أعمال ألفها أصحابها في التصوف. ولا شك أن كتاب النظائر والمعارضات المعروف باسم (جامع النظائر) الذي أعده عام ١٥٥٢م اگريدرلي كمال الذي مر ذكره سابقاً يلعب دوراً رائداً في الكشف عن

Tursun Bey, *Tarih-i Ebü'l-Feth...;* aynı yazar, *The History of Mehmed the Conqueror by Tursun* (YA) *Bey...* 

Kıvâmî, Fetihnâme-i Sultan Mehmed... ( Y9)

الشعراء المنسيين في ذلك العصر. والخلاصة أن الحياة الثقافية خلال مرحلة الانتقال أخذت في الشراء حتى أصبحت بمثابة الأرضية التي هيأت لصعود الأدب التركي العثماني إلى القمة في المرحلة التي أعقبتها.

### ٣) المرحلة الكلاسيكية (من سليم الأول إلى أحمد الأول ١٥١٢-١٦١٨م)

وهي المرحلة التي تضم عهود السلاطين: سليم الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث ومحمد الثالث، وتمثل العصر الذهبي في حياة الأدب التركي، وفي الحياة السياسية عند العثمانيين في الوقت نفسه. فقد اتسعت حدود الامبراطورية العثمانية مع الفتوحات التي شرع فيها السلطان سليم الأول، وهذا النمو والاتساع بما صاحبه من قوة سياسية ورخاء اقتصادي قد كشف عن نفسه كذلك في انتعاش الحياة الثقافية داخل أراضي الامبراطورية. فقد جرى توظيف أغلب أرباب الحرف والصنايع الذين جاء بهم السلطان سليم الأول من تبريز في السراي العثماني، وبدأ تسجيل التواريخ الخاصة بالفتوح التي تحققت في أعمال تزينها الزخارف والنميات، وتحول السراي ومعه بيوت الصدور العظام وكبار رجالات الدولة إلى نوادٍ ثقافية، بل إن الحوانيت التي كانت تؤمها بعض الجماعات وحتى الحانات والمقاهي أصبحت أماكن لتعاطي الأدب والثقافة، ومن أشهر تلك الأماكن حانة أفّه في (تخته قلعه)، وحانوت العطار رحيقي (ت ٢٥٠١م)، وحانوت الرمّال ذاتي (ت ٢٥٠٦م) في ساحة جامع بايزيد في استانبول.

والشاعر ذاتي أحد الشعراء الذين تصدروا الحياة الأدبية بديوانه (١١) ومثنويه المعروف باسم (شمع وپروانه)، كان واحداً من ألمع الشخصيات في ذلك العصر؛ إذ أسهم في تنشئة المشاهير من الشعراء الذين أعقبوه، ولا سيما الشاعر باقي. ولذاتي الذي أجلّه عاشق چلبي مثنويان باسم (فرحنامه) و (أحمد ومحمود)، وكتاب آخر باسم (قرآن فالي) في الفأل بالقرآن، وكتاب نثري باسم (لطائف) ذكرتها المصادر عدا ديوانه ومثنويه (شمع وپروانه)، غير أن الموجود منها اليوم هو الديوان ومنظومة (شمع وپروانه) وكتاب اله (لطائف) المنثور (٢١). وقد لفت الشاعر أنظار الناس إليه منذ عهد بايزيد الثاني؛ إذ كان يتكسب حياته في البداية بالهدايا والجوائز التي يحصل عليها من قصائده، ثم عمل بعد ذلك رمّالاً، وكتب الأشعار لمن يطلبها بالأجر. أما الشاعر بورصه لي لامعي (ت ١٥٣٢م) الذي عُرف بلقب (جامئ روم) لأنه نقل أعمال الشاعر الفارسي

Zâtî, Zâtî Divanı... (٨١)

M. Çavuşoğlu, "Zatî'nin Latâyifi I - II" (۲۱)

جامي إلى التركية فكان هو الآخر من أصحاب الدواوين الشعرية، إلا أنه اشتهر أكثر بمتنوياته العديدة وأعماله الأدبية المنثورة (<sup>^(^^</sup>).

ونذكر الشاعر خيالى بك (ت ١٥٥٦-١٥٥م) الذي عُرف بلقب (بكار ممي) وبشخصيته غير العابنة (٤٠)، ثم بأشعاره الصادقة وخيالاته الزاهية. وكان يصاحب من أقرائه أصحاب الدواوين الشاعِريَيْن أصولي وحَيْرتي من بلدة (واردار يكيجه سي)، واستطاع أن يشد الأنظار إليه بقربه من القلندرية، وبشاعريته الخصبة، ثم بوسامته وحسن صورته على وجه خاص، وقال فيه الأستاذ علي نهاد تارلان: "إنه أعظم شعراء القرن السادس عشر بعد الشاعر فضولي" (٥٠). وكان خيالي بك صديقاً مقرباً إلى عاشق چلبي أيضاً، ولكن نجمه لم يأتلف أبداً مع نجم الشاعر طاشليجه لي يحيى، فكان الأخير لا يدع مناسبة إلا واستفز غضبه، فيسارع خيالي بالرد عليه.

ويُعد الشاعر فصولي (ت ١٥٥٦م) أعظم شعراء أدب الديوان رغم أنه شاعر آذري من خارج ساحة الأناضول، فقد نشأ في بغداد، وأصل اسمه محمد، فلما أخذ العثمانيون بغداد كان يقدم قصائده لسلاطينهم وأمرائهم، ولكنه لم يفد على استانبول. ولفضولي أعمال عربية وفارسية يقدم قصائده لسلاطينهم وأمرائهم، ولكنه لم يفد على استانبول، ولفضولي أعمال عربية وفارسية (١٩١١)، إلا أن شهرته لم تذع إلا بمثنويه الشهير (ليلى ومجنون)، وبديوانه التركي الذي طالعه الناس كثيراً وأقبلوا عليه بنفس الدرجة تقريباً. ومن أعماله النثرية التي زينتها أبيات الشعر هنا وهناك كتابه الشهير المعروف باسم (حديقة السعدا) الذي كتبه في مقتل الحسين (رع). وقد قرأ فضولي شعراء الأناضول الذين سبقوه، وكتب نظائر الأعلبهم، أما الشخص الذي تأثر به حقاً فهو شاعر الأدب الجغتائي الشهير علي شير نوائي (ت ١٠٥١م). وقد ترك فضولي أثراً كبيراً على شعراء الديوان، وله عدا ديوانه التركي المحبوب (١٠٥م) منظومته (ليلى ومجنون) (١٨٨) التي غطت على كل نظيراتها التي كتبت قبلها في الأدب التركي. وقد عالج فضولي الحب الإلهي في تلك المنظومة، وصاغه في كافة مراحله من المجاز إلى الحقيقة بأسلوب شائق مؤثر، فقد كشف عن الحالة الروحية للمجنون بقوله في شطر بيت "كل ما في الكون يحكي الحب"، وجعل من المحبوبة شيئاً الروحية للمجنون بقوله في شطر بيت "كل ما في الكون يحكي الحب"، وجعل من المحبوبة شيئاً

G.Kut, "Lâmi'i Chelebi and His Works... (AT)

Havâlî Bey, Havâlî Bey Divanı... (^٤)

<sup>(</sup>۸۰) نفسه

M. Cunbur, Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyoğrafya Denemesi... (۱۹۹)

Fuzûlî, Fuzûlî Divanı...; aynı yazar, Fuzûlî Divanı, Gazel, Musammat, Mukatta' ve Rubai Kısmı...; (AY) aynı yazar, Türkçe Divan...

Fuzûlî, Leylâ ile Męcnun...; A.S. Levend, Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun (^^)
Hikâyeleri..., s.237-268.

مثالياً. ولفضولي عدا ذلك منظومة من أربعمائة وأربعين بيتاً في المناظرة بين البنج والخمر (بنگ وباده)، وترجمة لأربعين حديثاً، كما أن له رسالة بعنوان (شكايت نامه) تمثل أجمل نماذج الرسائل في الأدب التركي. أما في الفارسية فله ديوان (٩٩) ومنظومة في الخمر من ثلاثمائة وسبعة وعشرين بيتاً بعنوان (ساقي نامه) أو (هفت جام)، وأخرى باسم (حسن وعشق) أو (رسالة صحت ومرض)، وكتاب منثور بعنوان (رند وزاهد)، وآخر باسم (رسالة معما). ولمه بالعربية ديوان صغير من أربعمائة وسبعين بيتاً (ترجمه إلى التركية حامد آراسلي، باكو ٩٥٨م) وكتاب منثور بالعربية بعنوان "مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد" لم ينشر حتى الآن بالتركية (٩٠٠).

ويأتي بعد ذلك ذكر باقي (ت ١٦٠٠م) أبرع الشعراء الذين استخدموا التركية في ذلك العهد، بل وفي الأدب التركي كله، واستطاع بأشعاره أن يجسد عظمة ذلك العهد. ودعا إلى ضرورة أن يأخذ الإنسان حظه من هذه الدنيا الفانية، فتغنى بملذاتها في غزلياته وجعلها مطلبه الأول. ومن أبياته الشعرية التي لا زالت تدور على ألسنة الناس قولاً مأثوراً وتبرز لنا خلاصة فلسفته في الحياة:

"يا باقى ما الباقى تحت هذه القبة إلا الصدى الطيب" \*

أما اللغة التي استخدمها في غزلياته فهي أكثر سلاسة وبساطة، ولعل ذلك هو الذي جعلها أكثر ذيوعاً وانتشاراً، فيقول الشاعر نديم تأييداً لذلك:

يحلق "حالتى" كالعنقاء في سيماء الرباعي أما في الغيرل في الحديد "

وكان الشاعران أميدي وغباري يقلدان باقي، بينما كتب مؤرخ العصر الشهير مصطفى عالي نظائر لأشعاره. وكان شيخ الاسلام يحيى في القرن السابع عشر، ونديم في القرن الثامن عشر من الشعراء الذين قلدوا باقي ووقعوا تحت تأثيره، واشتهر باقي بديوانه، إذ تدلنا كثرة النسخ الموجودة منه على أنه كان كثير التداول بين أيدي الناس (٩١). وله عدا ديوانه أعمال نثرية أفرط فيها في البديع والمحسنات اللفظية.

Fuzûlî, Farsça Divan... (^9)

Fuzûlî, Matla'u'l-i'tikâd fi Ma'rifeti'l-mabda'i va'l-ma'âd... (٩٠)

<sup>\*</sup> باقى قالان بو قبه ده بر خوش صدا ايمش

<sup>\*</sup> حالتي اوج رباعيده اوچر عنقا گبي اولاماز اما غزلده باقي ويحيي گبي

Bâkî, Hayatı ve Şiirleri, C.1 Dîvan... (91)

ويأتي السلطان سليم الأول (ت ١٥٢٠م) في مقدمة الشعراء أصحاب الدواوين، إذ عُرف بديوانه الفارسي. بينما كان كمال باشا زاده (ت ١٥٣٤م) شيخ الإسلام الشهير في ذلك العصر واحداً من شعراء أدب الديوان، فكان يقرض الشعر دون أن يستخدم مخلصاً شعرياً، وله كتاب معروف في تواريخ آل عثمان ومنظومة شعرية تحمل اسم (يوسف وزليخا)، فهو من الشعراء والأدباء الذين تركوا أثراً واضحاً على عصرهم. أما الشاعر السئ الحظ فغاني الطرابزوني (٥٠٥١ - ١٥٣١م) فقد أعدم وهو لا يزال شاباً غراً، إذ راح ضحية تورية جاءت في أحد أبياته؛ فالمعروف أن السلطان سليمان القانوني بعد أن انتصر في موقعة مُهاج (١٥٢٦م) وقضى على المملكة المجرية حمل غنائمها وخزائنها على السفن إلى استانبول، وكان من بينها ثلاثة تماثيل برونزية (لهرقل وابولون وديانا)، قام الصدر الأعظم ابراهيم باشا بنصبها أمام قصره في "ميدان الخيل" مما أنقص من قدره في نظر الأهالي، وكثرت حوله الشائعات. وهنا في تلك الأثناء دار على السنة الناس بيت من الشعر الفارسي قيل إنه للشاعر فغاني، ويقول البيت:

"وَفَدَ على الدنيا ابراهيمان، أحدهما حطم الأصنام ونصبها الشاني"

وكانت النتيجة أن أمر ابراهيم باشا بقتل الشاعر (١٠٠). ومن الشعراء أصحاب الدواوين في ذلك العصر ممن تجدر الإشارة إليهم الشاعر عَمْري (ت ١٥٢٤م)، والشاعر حيرتي (ت ١٥٣٥م)، والشاعر مآلي (ت ١٥٣٥م)، واسحاق چلبي (ت ١٥٤١-٢٥٥١م)، وأصولي (ت ١٥٣٨م)، وضعيفي (توفي في القرن السادس عشر)، ودوقه كين زاده احمد بك (توفي في القرن السادس عشر)، وجايلي (ت ١٥٦٣-١٥٦٤م)، وفوري (ت السادس عشر)، وقره فضلي (ت ١٥٦٠-١٥٦٥م)، وجايلي (ت ١٥٦٣م)، وفوري (ت ١٥٨٨م)، والشاعر بورصه لي رحمي (ت ١٥٦٨م) الذي اشتهر بغزلياته (گل صد برك)، والشاعر هلاكي (ت ١٥٧٥م)، وطاشليجه لي يحيي بك (ت ١٥٨٢م)، والشاعر جناني (ت ١٥٥٩م)، والشاعر نوعي (ت ١٥٩٨م)، وغليبوليلي مصطفى عالى (١٦٨٠م).

ولم يكن السلطان سليم الأول بديوانه الفارسي هو الشاعر الوحيد بين حكام تلك المرحلة؛ فقد كان السلطان سليمان القانوني الذي طبع ذلك العصر بطابعه شاعراً هو الآخر؛ إذ كتب أشعاراً لايستهان بها البتة، مستخدماً فيها مخلصه الشعري (محبي)، وتدلنا بعض العبارات الواردة على احدى نسخ ديوانه أنه كتب أشعاراً كثيرة يضيق لها ديوان واحد. وقيل إن الشاعر فوري هو الذي جمع ديوانه، أما نُسَخُه المحفوظة في مكتبة جامعة استانبول ومكتبة نورعثمانيه فقد قام بتذهيبها

Kanunî Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figanî ve Divançesi... (٩٢)

وزخرفتها النقاش الشهير آنذاك (قره ممي). وتدلنا أشعار القانوني على أنه تأثر بالشاعر يونس أمره وأحمد باشا وباقي، ومن غزلياته المشهورة غزل كتبه في زوجته السلطانة (خُرَّم سلطان)، يقول مطلعه:

#### " جليسس خاوتسي، مسالي، حبيبسي وبسدري السساطع" \*

وقد قامت السلطانة (عادله سلطان) بطبع قسم من ديوان القانوني (المطبعة العثمانية العثمانية وقد قامت السلطان مراد الثالث شاعراً من أصحاب الدواوين، وتخلص في أشعاره بمخلص (مرادي).

ومما يسترعي الانتباه خلال المرحلة الكلاسيكية تنوع الموضوعات في كافة الأنواع الأببية، ولا سيما في منظومات المثنوي؛ فهناك قصيص الحب، وفاتنات المدن المعروفة باسم (شهر انگيز) والتواريخ، والأعمال الصوفية، وكتب وصف الأعراس والحفلات المعروفة باسم (سورنامه)، وكتب المقاتل التي تحكي حادثة مقتل الحسين، والأربعين حديثا، والأعمال المترجمة، وغير ذلك من الموضوعات المتباينة، كتبت جميعها في قالب المثنوي. والشاعر ذاتي الذي ذكرناه سالفاً واحداً من أصحاب الدواوين له منظومة بعنوان (شمع وپروانه)، وأخرى عن فاتنات مدينة أدرنة. ومنظومته الأولى تختلف كثيراً عن منظومتي لامعي ومعيدي اللتين كتبتا في نفس العصر وتحملان نفس الاسم، إذ أخذ الأخيران موضوعها عن أهلي الشيرازي (ت ١٥٣٥م) أحد الشعراء الفرس، ووضعاها في صورة مجازية، أما منظومة ذاتي فلا تشاركها إلا في الإسم، وهي تحكي قصة حب بسيطة لا علاقة لها بالتصوف ورموزه ومصطلحاته. ومن هنا فهي تنحى نفس المنحى مع مثنويات الحب الدنيوي التي تنتهي في الغالب نهاية سعيدة.

ولم يُقدم الشاعر لامعي رغم قدرته الأدبية على كتابة الخمسات، بل آثر الترجمة من الفارسية اللى التركية، فنقل عن أهلي الشيرازي منظومة (شسمع وبروانه)، وعن عنصري (ت ١٤٤هـ/١٤٥٩ - ١٠٥٠م) منظومة (وامق وعنرا)، وعن عارفي (ت ١٤٤٩م) منظومة (گوى وچوگان)، وعن نظامي (ت ١٢١٤م) منظومة (هفت بيكر)، وعن علي شيرنوائي منظومة (فرهاد وشيرين) أو (فرهادنامه)، وعن فخرالدين الجرجاني منظومة (ويس ورامين)، وعن جامي (ت ٢٩٤١م) منظومة (ابسال وسلامان). وللشاعر لامعي اضافات كثيرة وضعها من عنده على تلك الترجمات، أما في منظومته المعروفة باسم (بورصه شهر انگيزي) فانه بدلاً من

<sup>\*</sup> جليس خلوتم وارم حبيبم ماه تابانم

الحديث عن نساء مدينة بورصة وفاتناتها فَضلَّ أن يتحدث عن أهم المعالم فيها، فاختلفت بذلك عن المنظومات الأخرى التي تناظرها، ومن أعماله البارزة أيضاً (لغت منظومه)، وهي نموذج على نوع أدبي آخر هو المعاجم اللغوية المنظومة. وله ايضاً عمل يحكي مقتل الإمام الحسين (ر.ع) بعنوان (مقتل حسين).

والأعمال الخمسة التي تركها لنا طاشليجه لى يحيى هي: (شاه وكدا) و (كنجينة راز) و (يوسف وزليخا) (٩٢) و (كتاب أصول) و (كلشن أنوار). ويدور موضوع مثنوي (شاه وكدا) حول حب يقع بين غلامين، ومع ذلك فهو حب صوفي، ومن المميزات الأخرى لذلك المثنوي احتواؤه على تصاوير عن مدينة استانبول (لقد طبع في استانبول عام ١٩٨٤/١٩٨١/ ٢٩٥). أما العمل الثاني، وهو (كنجينة راز) (تم تأليفه عام ١٥٤٠-١٥٤١م) فيضم قصصاً وحكايات أخلاقية في أربعين مقالة. بينما يأتي مثنوي (يوسف وزليخا) في الكتابة بعد ذلك، أما (كتاب أصول) فهو مثنوي يضم ما يزيد على المائة من الحكايات واللطائف، ويحكي فيه مراحل حياته المختلفة. ويضم العمل الأخير (كلشن أنوار) قصصاً وحكايات دينية وأخلاقية. وللشاعر يحيى عدا ذلك مرثية مشهورة كتبها بعد مقتل الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان القانوني، فقد كان لمقتل ذلك الأمير أثره البالغ على بعض الشعراء، بل وعلى شاعرة تدعى (نسايي)، فكتبوا، مرثياتهم فيه.

وقد عُرف مصطفى عالى بكتاباته التاريخية، ومع ذلك فقد كتب المثنوي؛ فله (جامع الحبور در مجالس سور) الذي نظمه عام ١٥٨٢م مبناسبة حفل الختان الذي أقيم أربعين يوماً للأمير محمد [محمد الثالث] ابن السلطان مراد الثالث، وله ايضاً مثنوي (مهر وماه) باكورة أعماله الذي وضعه في اطار مجازي. وحتى القسم الذي يتحدث فيه عن أعماله في مقدمة كتابه (صدف صد گوهر) جاء هو الآخر على شكل المثنوي.

وهناك منتويات أخرى لقره فضلى بعنوان (كل وبلبل) (١٥٥٢-١٥٥٣م)، وعبدي (توفي بعد عام ١٥٧٧م) بعنوان (نيازنامه سعد وهُمَا) (١٥٤٥م) و (كل ونوروز) (١٥٧٧م) و (جمشيد وخورشيد) (١٥٥٨م)، ولجناني بعنوان (جلاء القلوب) و (رياض الجنان). والمنتوي الأخير تعليمي يضم ٣٣١٠ أبيات، وكان صاحبه قد قدمه للسلطان مراد الثالث، وأخذ فيه عن جامي وخسرو [دهلوي] ونوائي وعن مثنوي (نقش ديل) لآذري، إلا أن جانب التأليف فيه يرجح جانب

Yahyâ Bey, Yûsuf ve Zelihâ... (٩٣)

النقل (10)، ونذكر ايضاً من مثنويات تلك المرحلة مثنوي الشاعر معيدي المعروف باسم (شمع و پروانه)، ويتفق في العنوان مع مثنوي الشاعر لامعي، وكذلك مثنوي الشاعر سودايي المعروف باسم (ليلى ومجنون) الذي كتبه في أوائل ذلك القرن. كما تجدر الإشارة إلى مثنوي الشاعر مغنيسالى جامي المعروف باسم (وامق وعذرا)، ومثنوي الشاعر رمضان بهشتي (ت ١٥٧١م) المعروف باسم (جمشاه وعلمشاه).

وظهرت في تلك المرحلة أعمال هامة تعدل في قيمتها الأدبية قيمتها التاريخية، إذ تحكي حروب العثمانيين وغزواتهم؛ فهناك كتاب (شهنامه) الذي يعرض فيه الشاعر محررمي حروب ومعارك السلطان سليم الأول والسلطان القانوني، وكتاب (شهنامه سلطان مراد) الذي كتبه شمسي باشا (ت ١٥٨٠م) باسم السلطان مراد الثالث في ٢٤١٦ بيتاً، وكتاب (سليمان نامه) الذي كتبه أيوبي وتحدث فيه عن الحروب المختلفة التي خاضها السلطان سليمان القانوني، وكتاب (فتحنامه خير الدين پاشا) الذي حكى فيه الشاعر مرادي غروات ومعارك برباروس خير الدين باشا قائد الأسطول العثماني. كما ظهر في تلك المرحلة نوع أدبي جديد عندما كتب خاقاني محمد بك (ت ٢٠٠٧م) حلية (ه) منظومة عدّد فيها أوصاف الرسول ( الله ١٦٠٧م).

وظهرت أيضاً مجاميع لشعر المعارضات المعروفة باسم مجاميع النظائر، مثل المجموع الذي أعده نظمي الأدرنوي عام ١٥٢٣-١٥٢٤م بعنوان (مجمع النظائر)، والمجموع الذي أعده پروانه بك أحد مماليك السلطان سليمان القانوني عام ١٥٦٠م تحت عنوان (پروانه بك مجموعه سي)، وكلاهما من المصادر الأدبية الهامة؛ إذ يمكننا عن طريقها التعرف على العديد من الشعراء، وعلى العديد من النظائر التي نظموها.

وفي تلك المرحلة بدأ الشاعر نظمي الأدرنوي (ت ١٥٤٨م) ورفيقه محرمي (ت ١٥٣٦م) تياراً جديداً في اللغة عُرف بتيار التركية الخالصة (تركئ بسيط) استخدماه في أشعار هما. وقيل إن الشاعر محرمي كتب في ذلك كتاباً باسم (بسيط نامه) إلا أنه لا يوجد اليوم في أيدينا، ومنظومته (شهنامه) التي تحكي حروب السلطان سليم الأول تنطوي على أهمية كبيرة في جانبها اللغوي. أما الشاعر نظمي الأدرنوي فقد كتب أشعار ديوانه بهذه التركية البسيطة ودافع عنها، إلا أن أحداً لم يعبأ بهذا التيار في الأدب التركي التقليدي، لا في عهده ولا من بعده، اللهم إلا بعض

C. Okuyucu, "Cinânî'nin Riyâzül-Cinan'ı"... (٩٤)

Hâkânî, Hilye-i Hâkânî... (१०)

الشعراء الذين كانوا يستخدمون التركية البسيطة في أشعارهم بين حين وآخر تحت تأثير النزعة الى أسلوب المحلية.

وتأتي تذاكر الشعراء وكتب التراجم على رأس الأعمال الأدبية المنثورة في تلك المرحلة؛ وظهرت باكورة تلك الأعمال في منطقة الأناضول على يد سهي بك الأدرنوي (ت ١٥٤٨م)، فقد حذا الأخير حذو (مجالس النفائس) الذي كتبه علي شيرنوائي بالتركية الجغتائية، وكان هو التذكرة الأولى في الأدب التركي، وضمت ثمانية مجالس أو طبقات، وحداً فيها أيضاً حذو (بهارستان) الجامي، وجرى فيها على نهج التذكرة التي كتبها دولتشاه (ت ١٩٥٥م؟) أحد مورخي الأدب الفارسي عن شعراء ايران عام ١٥٣٨م، وسماها (هشت بهشت) (١٩٦ أي الجنان الثماني أو الطبقات الثماني. فلما وقعت تذكرة سهي موقع القبول بادر لطيفي القسطموني (ت ١٥٨٦مم) بتشجيع من صديقه المخلص الشاعر ضعيفي باتمام تذكرته هو الآخر عام ١٥٤٦–١٥٤٧م، ثم منهما لتذكرته ترتيباً مختلفاً؛ إذ يقوم لطيفي بترتيب تذكرته تبعاً للعهود مثلما فعل سهي في تذكرته، بينما يقوم عاشق چلبي بترتيبها ترتيباً ألفبائياً. غير أن لطيفي نكث عهده وجعل تذكرته على قسمين، أحدهما لتراجم المشايخ والسلاطين والأمراء الشعراء، أما القسم الثاني فقد رتبه على قسمين، أحدهما لتراجم المشايخ والسلاطين والأمراء الشعراء، أما القسم الثاني فقد رتبه على لطيفي بالتهوين من قدر تذكرته، وسمّاها في موضعين من تذكرته باسم (قسطموني نامه) أي على اطيفي بالتهوين من قدر تذكرته، وسمّاها في موضعين من تذكرته باسم (قسطموني نامه) أي

وتَمَثّل العمل الثالث من هذا النوع الأدبي فوق ساحة الأناضول في التذكرة المعروفة باسم (كلشن شعرا) التي كتبها عهدي أحمد چلبي البغدادي (ت ١٥٩٣م)، وجعل عنوانها يساوي بحساب الجمل ٩٧١ الذي هو تاريخ الفراغ من تأليفها (٩٧١هـ/١٥٦٣-١٥٦٥م). وكان عهدي قد قسم تذكرته في البداية إلى ثلاث روضات، ثم عاد عام ١٥٩٢-١٥٩٣م ووضعها في تنظيم جديد مع بعض الاضافات حتى أصبحت أربع روضات، وتضم الروضة الرابعة والأخيرة تراجم الشعراء مذكورين بالترتيب الألفبائي.

Sehî Beg, Heşt Bihişt: Tezkire by Sehî Beg... (91)

Latîfî, Tezkire-i Latîfî... (٩٧)

أما تذكرة عاشق چلبي (ت ١٥٧١م) التي فرغ من كتابتها عام ١٥٦٦م وجعل اسمها (مشاعر الشعرا) (٩٨) فهي الرابعة في هذا النوع الأدبي. وقد صندّرها صاحبها بمدخل طويل تحدث فيه عن الشعر والشعراء، وترجم فيها لشعراء عهد السلطان مراد الأول وبايزيد الأول، وواصل حديثه بذكر السلاطين الذين قرضوا الشعر، ثم تحدث عن سبب كتابته للتذكرة، وأفاض في الحديث عن مسألة ترتيب التذكرة التي كان قد اتفق فيها مع لطيفي، وذكر أنه رتب تذكرته بحسب الترتيب الأبجدي. وتعد تذكرة عاشق چلبي واجدة من أزهي الأعمال التي كتبت في الأدب التركي. ويمكننا بفضل المعلومات التي سردها وهو يترجم لبعض الشعراء أن نتعرف على حياة المجتمع في استانبول خلال القرن السادس عشر الميلادي، وعلى أساليب النرويح والتسلية عند الناس، وأنواقهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض. ونذكر في هذا السياق حسن چلبي (ت ١٠٠٣م) الذي عنى بالفقه والكلام وكتب أعمالاً في ذلك، ونذكر تذكرته التي اشتهرت باسم (قنالي زاده تذكره سي)(٩٩). وقد قسمها إلى ثلاثة أبواب، جعل الأول منها للسلاطين الشعراء بحسب ترتيبهم الزمني، والثاني للأمراء الشعراء بنفس الترتيب، أما الباب الثالث فقد تتاول فيه الشعراء حتى زمانه بالترتيب الألفبائي. وهذا النوع الأدبي الذي شهدنا بداياته في هذه المرحلة قـد استمر في الظهور حتى أواخر القرن التاسع عشر. وبعض هذه التذاكـر هو بمثابـة ذيـول لتذاكـر أخرى سبقتها، وكانت آخر تذكرة ظهرت في الأدب التركي هي التي وضعها فطين (ت ١٨٦٦م) و عُر فت باسم (خاتمة الأشعار) (١٠٠).

ولا شك أن أهم كتب التراجم التي ظهرت في ذلك العصر هي التراجم والذيول التركية التي كتبت على كتاب التراجم العربي الذي ألفه طاشكبرى زاده أبو الخبير عصام الدين أحمد أفندي (ت ١٥٦١م) وسماه باسم "الشقايق النعمانية في علماء الدولة العثمانية". وأشهر الترجمات التركية التي وضعت للشقائق النعمانية هي الترجمة التي قام بها مجدي (ت ١٥٩٠م) وعرفت باسم (حدايق الشقايق). والترجمات الأخرى هي لمحمد خاكي (ت ١٥٦٠م) وابراهيم بن أحمد (توفي في القرن السادس عشر) وترجمة عاشق چلبي. أما ذيول الشقائق فهي عربية.

ومن أهم الأعمال النثرية الأخرى التي ظهرت في ذلك العصر ترجمة وضعها لامعي بنفس الاسم لكتاب جامي المعروف باسم (شواهد النبوة)، وترجمة أخرى لكتاب ألفه جامي أيضاً عن

Aşık Çelebi, Meşa'ir üş-şu'ara or tezkere of Aşık Çelebi... (٩٨)

Kınalı-zâde Hasan Celebi, Tezkeretü's-su'arâ... (99)

Davud Fatin, Tezkire-i Hâtimetü'l-Es'ar... (1 · · )

تراجم الأولياء باسم (نفحات الأنس من حضرات القدس) وهي (فتوح المجاهدين لترويح قلوب المشاهدين)، وقد أضاف لامعي إلى الترجمة حيوات الأولياء في منطقة الأناضول. والشاعر لامعي أعمال نثرية أخرى، هي (شرح ديباجة كلستان) و (منشآت) أو (نصاب البلاغة)، و (مناقب ويس القرني) و (نفس الأمر) و (شرف الإنسان) وكتاب قصصيي بعنوان (عبرتنما) أو (عبرتنامه)، وكتاب (لطانف نامه) الذي أكمله ابن لامعي. أما كتابه (مناظرة بهار وشتا) فهو من الأعمال التي جمعت بين النثر والشعر. وهو يحكي في المناظرة بين الربيع والشتاء صراع سلطان الربيع مع بادشاه الشتاء. وللشاعر الطيفي أيضاً في هذا اللون كتاب بعنوان (فصول أربعه) أو (مناظره) يفاضل فيه بين المواسم الأربعة. وللشاعر فضولي كتاب باسم (حديقة السعدا) (امنا كتبه نثراً تتخلله بعض أبيات الشعر في مقتل الحسين (رضي الله عنه)، حذا فيه حذو كتاب حسين واعظ كاشفي المعروف باسم (روضة الشهدا) وغيره من كتب المقاتل. كذلك فان كتاب (سعادتنامه) لجامي المغنيسالي صاحب منظومة (وامق وعذرا)، ومقتل الشاعر لامعي المنظوم، وترجمة (روضة الشهدا) لعاشق چلبي التي اعتمد فيها هو الآخر على كتاب حسين واعظ كاشفي هي كلها نتاج أدبي خرج علينا في ذلك العصر.

ومن أعمال العشق المجازي التي جمعت بين الشعر والنثر في ذلك العهد كتاب (حُسْن ودل)، وقد عالج هذا الموضوع كلّ من الشاعرين لامعي وآهي. وكتب مصطفى عالي (١٠٠٠) كتاباً في آداب المعاشرة سماه (موائد النفائس في قواعد المجالس) (١٠٠١)، وآخر للأمير مراد في التعليم الجنسي بعنوان (راحة النفوس)، وألف إلى جانب ذلك تاريخه (كنه الأخبار) الذي يقع في أربعة مجلدات، ويشكل في الوقت نفسه مصدراً مهماً لمؤرخي الأدب. وهذا التاريخ الذي تنساول العثمانيين في بابه الأخير يبدأ من عهد بايزيد الأول وينتهي بنهاية عهد السلطان سليم الثاني، ويتحدث عن العلماء والشعراء في عهد كل سلطان. وله عدا ذلك أعمال في الأخلاق والسياسة والتاريخ، مثل (هفت مجلس) و (زبدة التواريخ) و (نصرتنامه) و (نصيحة السلطين) (١٠٤٠) و (حالات القاهرة من العادات الظاهرة) (١٠٠٠) و (نادرة المَحارب). ولم تقتصر أعمال مصطفى

Fuzûlî, Hadaikatü'süeda... (۱۰۱)

C.H.Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire... (١٠٢)

Gelibolulu Mustafa Âlî, Mevâ'idü'n-Nefâ'is fi Kavâ'idi'l-Mecâlis... (۱۰۳)

A.Tietze, Mustafa ' Âlî's Counsel for Sultans of 1581... ( \ • £)

A.Tietze, Mustafa 'Âlî's Description of Cairo of 1599...; Gelibolulu Mustafa Âlî, Hâlâtü'l Kahire (۱۰۰)

عالي على ذلك، فقد كتب أيضاً في فن الخط والكتابة وترجم للمشاهير من الكتاب والخطاطين في كتابه المعروف باسم (هُنَرْوَران). وتتميز أشعار عالي بالبساطة والسلاسة، أما أعماله النثرية فهي نماذج تُحْتَذَى في الإنشاء والبلاغة.

أما صاحبنا كمال باشا زاده فله من الأعمال العربية والفارسية والتركية ما يبلغ المائتين، عدا ما كتبه من أعمال شعرية. ولا شك أن تاريخه المعروف باسم (تواريخ آل عثمان) هو أشهر أعماله قاطبة، ويتناول تاريخ العثمانيين منذ نشأة دولتهم حتى معركة مُهَاج في المجر.

وقام في ذلك العهد أيضاً علاء الدين علي بن صالح (ت ١٥٤٣م) المشهور باسم (واسع عليسي) بوضع ترجمة تركية بعنوان (همايوننامه) للترجمة الفارسية التي قام بها حسين واعظ كاشفي لكتاب (كليله ودمنه) تحت عنوان (أنوار سهيلي). وقد كتبت تلك الترجمة التركية نثراً يغلب عليه طابع الصنعة، ولهذا العمل ترجمة أخرى (١٥٤٣م) وضعت نظماً قام بها شاعر يدعى هلالي (١٠٠١). ونذكر من الأعمال البارزة التي ظهرت آنذاك في الملاحة البحرية والجغرافيا كتاب بيري رئيس المعروف باسم (كتاب البحرية)، وكتاب سيدي علي رئيس المعروف باسم (مرآة الممالك) [انظر تفصيل هذين الكتابين في الباب الرابع].

ومن شعراء التكايا الذين برزوا في ذلك العهد ابراهيم طرسي (ت ١٥١٥م) صاحب الأشعار الصوفية، وابراهيم كلشني (ت ١٥٣٥م)، وأحمد ساربان (ت ١٥٤٥–١٥٤٦م)، وقايغوسز ويزه لى علاء الدين (ت ١٥٦٣م) الذي كان يقول الشعر على غرار يونس أمره، وتصادفنا أشعاره في مجاميع الشعر الخاصة بذلك العصر، وأُمِّي سنان (ت ١٥٦٨م) أحد أتباع الطريقة الخلوتية وأصل اسمه ابراهيم، وأفتاده (ت ١٥٨٠م)، وشمس الدين سيواسي (ت ١٥٩٧م) صاحب الأعمال الكثيرة نظماً ونثراً ككتابي (مولد) و (كلشن آباد) المنظومين وصاحب (مناقب چهار يار گزين) أحد الأعمال النثرية الذي تعددت طبعاته، ومؤسس الطريقة الشمسية أحد فروع الخلوتية، كما نذكر أيضاً سيد نظام اوغلى خليفة أمي سنان الخلوتي وأحد أصحاب الدواوين الشعرية.

أما في أدب العُشاق فإن قره جه أوغلان (توفي في القرن السادس عشر) الذي طالما شار الجدل حول مولده وتاريخ حياته (١٠٧) هـو أكثر الشعراء الشعبيين المحببين إلى قلوب الناس.

A.Çelebioğlu, Turkish Literature of the period of Sultan Süleyman the Magnificent...s. 124. (۱۰٦)

M.F. Köprülü, *Türk Sazşâirleri, 1, Türk Edebiyatında Aşık Tarzının Menşe ve Tekamülü, XVI ve* (۱۰۷) *XVII. Asır Sazşairleri...* s.318-331; S. Sakaoğlu, "16. Yüzyılda Türk Saz Şiiri"...

والشاعر كور اوغلى الذي لا نعلم إلا القليل عن حياته هو الآخر شاعر من بين هؤلاء الشعراء الشعبيين، والمعلومات التي نعلمها عن حياته مأخوذة من الكتاب الذي كتبه اوزدمير اوغلى عثمان باشا حول حرب ايران عام ١٥٨٥م، وشاعر الرباب هذا يختلف عن الشاعر كور اوغلى البطل الشهير. كما نذكر من شعراء الرباب في ذلك العهد الشاعر قول محمد والشاعر قول چولها والشاعر اوكسوز دده والشاعر گدا موصلو، ثم الشاعر پير سلطان آبدال أبرز الذين نشروا معتقدات العلوية في الأناضول، وحكم عليه بالإعدام بسبب آرائه المتطرفة.

والخلاصة أن هذه المرحلة التقليدية التي استوعبت القرن السادس عشر الميلادي بتمامه تقريباً قد تميزت بكثرة الأنواع الأدبية وتباينها، وظهور أنواع جديدة (مثل تذاكر الشعراء وكتب التراجم والمناظرات)، وإقدام الشعراء على وضع كتب منظومة ومنثورة عدا دواوينهم الشعرية، وهذا كله يدلنا على أن الأدب التركي بلغ ذروته في ذلك العهد.

## ٤)- المرحلة الواقعة بين أحمد الأول و أحمد الثالث (١٦٠٣-١٧٠٨م)

وهي المرحلة التي عاشها الشاعر نفعي (١٠٨) أشهر شعراء ذلك الزمان، إذ عُرف بقصائده القوية، وبصفة الشاعر المتمرد الذي لا ينجو أحد من هجوه الدلاذع في شعر الديوان. واصل اسمه عمر، وولد في (حسن قلعه لي)، وكان يستخدم في البداية مخلصاً شعرياً هو (ضرري) ولكنه غيره بعد ذلك إلى (نفعي) بايعاز من مصطفى عالي. وقد وقعت تلك الحادثة عندما كان في أرضروم، أما متى وقد نفعي إلى استانبول فلا أحد يعلم شيئاً عن ذلك. ونفعي الشاعر المتمرد في الأدب التركي لم يتخل أبداً عن طباعه ومزاجه؛ حتى انه هجا أباه لأنه أصبح نديماً لخان القرم، فالهجاء والمديح يصلان عنده إلى الذروة. وكانت طبيعته الثائرة تلك ثمناً لحياته، فقد حدث عندما كان يقرأ جريدته في الهجاء المعروفة باسم (سهام قضا) أن سقط على مقربة من السراي العثماني رعد شديد، فأصدر السلطان مراد الرابع أمراً يحظر عليه الهجاء، وقال عندها الشاعر:

"عهد على بعد اليوم ألا أهجو أحداً ولكن " \* يسا ليتك أجز تنسى بسذم حظسى العائسس " \*

غير أن نفعي لم يصدق العهد، فكتب يذم بيرام باشا، مما كان سبباً في قتله عام ١٦٥٣م. وقد قيل في سبب القتل أنه كتب قطعة شعرية ذم فيها السلطان مراد الرابع نفسه، إلا أن ذلك لم يرتكز

Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nefî... (۱۰۸)

<sup>\*</sup> بو گوندن عهدم اولسون کیمسه یی هجو ایتمیم الاً ویره یدك گر اجازت هجو ایدردم بخت ناسازی

على وثيقة دامغة. وقد حاول توفيق فكرت أن يرسم صورة لشاعرنا نفعي المكابر الجسور، فقال شعراً:

### "وجــه أســمر، وحاجبـان مقطبـان مثــل خنجريـن ونظرتـان حادتـان لهمـا مغـزى كـالخنجر أيضـا \*\*

وللشاعر نفعي ديوان شعري بالتركية والفارسية، وجريدة في الهجاء بعنوان (سهام قضا)، وهي تضم أشعاراً هجا بها من الشعراء ويسي ونوعي زاده عطائي وقافزاده فائضي وغني زاده نادري ورياضي وعزمي زاده حالتي وبخشي، ومن رجالات الدولة گورجى محمد باشا وكمانكش على باشا واكمكجي زاده احمد باشا وباقي باشا، كما تضم الأشعار التي هجا بها والده.

ويحتل شيخ الإسلام يحيى أفندي (ت ١٦٤٤م) مكانه بين كبار الشعراء في ذلك العهد بديوانه الشعري ومنظومته المعروفة باسم (ساقي نامه) التي تضم سبعة وسبعين بيتاً، وعُرف عنه كذلك في فتاواه السماحة وسعة الأفق، وفي كتاباته بالأسلوب السلس البسيط، فكان يمثل جسراً بين الشاعرين الكبيرين باقي ونديم، كما عُرف عن شيخ الإسلام أيضاً أقواله وعباراته الظريفة والوجد الصوفي والنزعة إلى الزهد في غزلياته وقد امتزجت مع ميزاته الأخرى لتخلق لنا أسلوبه البارع.

أما شيخ الإسلام بهائي فقد لفت الأنظار بأشعاره العاطفية، وسلك طريقاً بين باقي ويحيى. وهناك مصطفى فهيم الذي اشتهر بلقب (فهيم قديم) (ت ١٦٤٨م)، وله ديوان صغير (١٠٩) ونعت نبوي برديف (روز وشب) لاقى استحساناً عظيماً في زمنه، وتلقفه شعراء كثيرون بالتنظير والمعارضة، ومنهم الشيخ غالب نفسه.

#### - الأسلوب الهندي في الأدب (سبكِ هندي)

يجدر بنا ونحن نتحدث عن الأدب التركي في تلك المرحلة أن نتعرض للأسلوب الهندي وما كان له من تأثير كبير على أدب الديوان؛ فقد ظهر ذلك الأسلوب في اصفهان في القرن السادس عشر، وتطور داخل قصور حكام بابور أتراك الهند، ثم لم يلبث أن انتقل إلى أدب الديوان التركي في القرن السابع عشر، إذ تأثر به في البداية الشاعران نفعي ونائلي، ثم تأثر به من بعدهما الشيخ غالب في القرن الثامن عشر. والأسلوب الهندي تراث أو ميراث خلفته مدرسة هرات، وهو

بر یغز چهره چاتلمش ایکی خنجر قاشلر ینه خنجر گبی کسکین ایکی معنالی نظر

Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Divan'ı... (۱۰۹)

أسلوب تغلب عليه التراكيب الطويلة، والأخيلة المتشعبة المبتكرة، والتشبيهات التي لا عهد للأدب التركي بها، والمضامين والأفكار المستحدثة، والتداعيات المتداخلة التي تضع المعنى في المقام الأول. ويأتي الاتجاه إلى التصوف في المقدمة، ومن هنا يصعب الأمر وتتشابك المعاني عندما يتعسف الشاعر في خيالاته الشعرية، ويغرق في استخدام الأضداد والمبالغات وغيرها من فنون الصنعة اللفظية، ويتغير عالم الخيالات في المرحلة التقليدية وتتغير معه خزانة المفردات، وتدخل الشعر ألفاظ كثيرة لم يعهدها قبل ذلك أدب الديوان. وقد اتفق مؤرخو الأدب على أن الشاعر الفارسي بابا فغاني الشيرازي (ت ١٩٥٩م) هو أول من استخدم ذلك الأسلوب (١١٠)، ثم جاء من بعده عدد من شعراء الفرس، كان من أبرزهم عُرفي الشيرازي (ت ١٩٥٠م) وكليمي كاشاني (ت ١٩٥١م) وشوكت (ت ١٩٥٥م) وشوكت (ت ١٩٥٠م).

وكان الشاعر نائلي (ت ١٦٦٦م) في مقدمة الشعراء الذين استخدموا الأسلوب الهندي في أدب الديوان التركي، مما وجه الأنظار إليه، واستطاع بالأخيلة التي استخدمها أن يشق طريقاً جديداً كل الجدة في تلك المرحلة (١١١). وكان نائلي من أتباع الكلشنية أو السنائية أحد فروع الطريقة الخلوتية، فَعَبَّر عن آرائه وأفكاره الصوفية بشكل مبطن وعميق نسبياً. ولأنه كان يسير على طريق الشاعر نفعي فقد كان يرى نفسه بارعاً في الشعر مثله. وقد أجمع كافة أصحاب التذاكر الذين أوردوا ذكره على أنه أوجد طريقة جديدة كل الجدة. وعنصر الخيال الذي ذكرنا قبل ذلك أنه يتصدر العناصر الأخرى في الأسلوب الهندي يظهر بجلاء عند نائلي أيضاً، غير أنه آثر عمق المعاني على المحسنات اللفظية، مما جعل المعاصرين له يجمعون على أنه أوجد في الشعر طريقاً جديداً. ومع ذلك فليس من اليسير فهمه مع اللغة المصنعة التي استخدمها، فقد تناول نائلي الحب بمعناه الصوفي تماماً، فالحب عنده هو الحب الإلهي، والمحبوب هو الذات الإلهية. أما أغنياته الشعرية (شرقي) فقد كتبها بلغة تركية بسيطة نوعاً ما.

وظهر في تلك المرحلة أيضاً شاعر مولوي هو جَوْري چلبي (ت ١٦٥٤م) الذي برع في فن الخط قدر براعته في قرض الشعر. وكان يتكسب حياته باستنساخ الكتب وكتابة الخطوط، ونشهد في ديوانه الشعرى (١١٢) كافة الخصائص والمميزات التي يضمها الأدب التقليدي تقريباً.

Eski Türk Edebiyatında Nazım...s.Ll. (۱۱۰)

H.İpekten, Nâilî-i Kadim, Hayatı ve Edebî Kişiliği... (۱۱۱)

Cevri, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni... (۱۱۲)

أما الشاعر نابي (ت ١٧١٢م) الذي ولد في أورفة وقدم إلى استانبول في سن الرابعة والعشرين فهو أكبر رواد الشعر الفلسفي الحكمي في تلك المرحلة (١١٣). واسمه الأصلي يوسف، وكان بعد وفوده على استانبول قد اصيب بخيبة أمل كبيرة، إلا أن مصطفى باشا المصاحب عطف عليه ثم عينه كاتباً في ديوانه، فتغيرت منذ اللحظة حياة الشاعر. وقام بترتيب ديوانه الشعري وهو في سن الثالثة والستين برغبة من والي حلب السلحدار ابراهيم باشا. وتعرض نابي مدة من الزمن لغضب چورليلي علي باشا، وفقد ضيعة تهالتي كان يتعيش منها وتقطعت به السبل، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً؛ فقد تم تعيين بلطه جي محمد باشا والياً على حلب ثم صدراً عظم للمرة الثانية، وكان ذلك طالع خير على نابي، فقد عاد معه إلى استانبول، وقوبل هناك باحتفاء عظيم. وبلغ الشاعر إذن سن السبعين، فكان شيخ الشعراء في عصره. وقد ركز نابي هو باحتفاء عظيم على المعنى، وعارض الإكثار من الألفاظ المغربة، فقال: "ليس ديوان الغزل نسخة من قاموس"، لكنه عبر بوضوح أنه لا ينظر إلى النثر والنظم بغير صنعة، وهو يختلف في نظرته وأفكاره عن الشعراء المتصوفة والزهاد، فالمنطق والعقل يسود أشعاره. وللشاعر نابي عدا ديوانه التركي الكبير ديوان فارسي صغير وبعض الأعمال النثرية والشعرية الأخرى.

والشاعر ثابت (ت ١٧١٢م) الذي توفي في نفس العام مع نابي يدين بشهرته هو الآخر لديوانه الشعري، وكان مولعاً في أشعاره باستخدام الأمثال والأقوال المأثورة والتعابير الشائعة على ألسنة الناس في الحياة اليومية (١١٤)، ولم تجنبه الأخيلة الزاهية في شعر الديوان، وآثر عليها استخدام اللعب بالألفاظ، واقتفى أثر نابي في أشعار الحكمة، أما الحب عنده فهو حب دنيوي لا علاقة له بحب الصوفية والزهاد، ومن هنا عكست أشعاره الجانب الجنسي أكثر من غيره عند حديثه عن الحياة اليومية والحب وموضوعاته. وقد وصفته تذاكر الشعراء التي أوردت ذكره (صفائي وسالم) بأنه شاعر عصره الممتاز، وتتفق مصادر الأدب بوجه عام على أنه بث روحا جديدة في أدب الديوان. ويبدو أن شاعرنا قدر تأثره بأسلوب الشاعر نابي في الحكمة وضرب الأمثال قد راق إليه أيضاً أسلوب نفعي في الفضر والزهو بنفسه، فكتب النظائر والمعارضات لأشعاره. ولكن الواقع أن باعه تقصر عن اللحاق بالشاعر نفعي، فان ولعه بالمحسنات اللفظية واللعب بالكلمات قد أوقعه في سطحية المعاني وضحالتها، مهما صفت لغته التركية وتبسطت. ومن قصائد ثابت المشهورة قصيدة بعنوان (رمضانيه)، أما في الغزليات فقد قام بتنظير

M. Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî... (۱۱۳)

Bosnalı Alaeddin Sabit, Divan... (111)

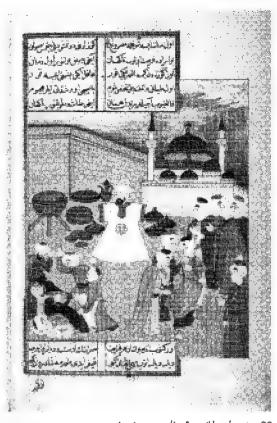

26- خمسهٔ عطاني، ۱۰۹/ب، م. منحف سرای طوب قاپي (R. 816)



27- ديوان مرادي، مرادي، ١/ب، م. السليمانية (فاتح ٣٨٧٤)



28- سُلَم الوصول، بخط المؤلف كاتب چلبى، ٢/ب - ٣/أ، م. السليمانية (شهيد علي باشا ١٨٨٧)



29- سُلَّم الوصول، ١١/ب-١٢/أ



30– حُسنن وعشق، الشيخ غالب، ٢٠/ب، م. السليمانية (حالت أفندي ٢٧٩)



كدمالرفين يذسكو of the section المالم المالية لايطنكجر بجدما متراحد الساد بلجللند بالجائد درن ومذاحة ومويد المرتاب الم التكليمداد ودرث جايدون يرارف متخاذ بالماريب المراسد مل ودباسكارهدام るのですけ できている نيريادسايوس<sup>ا</sup> البطائاليلا えるである لطيليدواوا لنفادهاسبرنة مداركان موجهار الداينام وافرطوبان مندستان معام الارجادة مديديرالة لمانية this estimate جنيدا كطادين ابابدا والعلاجا ديعنم عبين المرفي ナインけいってん وللجزالديريج لأؤنس تاليل المارملك المالجاد كنافهالم عدولانه かられている فيالياد لذائجها البطائية النواث بدونوندني يوست بدرنسبالعج いっていっていってい كاستالحطا مدديا 大きいいいける Jan Jak があるかい Les Alle さるという A Paris Carlo مدمرالازان يعير ولجدوع كاروبافايان かんかん いれるかられて いるころかられていますいとう فالدائدةوديتاشخذ ely TUONING سديرا يجارفان المعاجكة لنمال للا جاريانكان مواسازة المسان مساحد 大はれずらんな المنائم بريكوش 一当るから いればあず ركداكريه بابدوجكا التترشيطين يعقله التحالجاسينفنا -ishishing Calodino. かるいのできれ Charles منظمومين ليلاحد ولمحدادها وبدريد TO LOCATION انبائغيرنايت. جلائي بيطاناي igeller inch いいからく Jares Care Strate let かいかが امانعرابا جلد راده در باداريان からから رجيانة كابنتك "Selectioner Later Complete إداس النزعاددينان مدنوراستكرك KA Treat جازيدنجيسيا بداسكرديميان La Liberia CHOST -きるから Carling ! الزنواب فالمائحة いるないなかがら からからいろう بتعمير بمجملاتهم されてないか あるのの いからかって الموت مكاويكونكد Ligarian Sa كاستلامك فالعد からいます لممبرأمج لسرياط كلدث فبعام مكايدن الخان خوج いいれている كند المركب الرعافر عربرين بالإنحا The Line Line でからかえから مركسمل فيديابه للا وعدما يالناجونفدا مانسك بماناب Section of the التافيق المات انظاد るときつか 大かったりるいける 今ますで لرنسيط النامة X Come of ويحرمان للكرادية البائد للالما مالالجمل بالمار المعامية بتعادر ومرملالالهاجا العبل المالية الجفارفيدلعية できずる arithmiting اللكيفيرية よれらかるよう Zebenok Kirken ازعلامة المحالاجيا ملتم مفرود للنشئ العبالاجالاة مناطع والدرائة جنظائنا بالرفط المنادب وطلمت وتر مريئه بمالعجاريات うるかられている البكردم الجعاسا جكالملهديا المجال بالدائد 言る الكرنجزك البن جواجه طرطبال عدد ستال ذا وزلطادكريادعمانه الملافق されるからかっち できるから جرفياندندين المكادرونكريف Kidy sign-10 مردر عرب بوعار よりなべくなって いいっている からいまれていて ولنفاح ويجل يجوبه であるかけるな الجردارخاريا بطستا うかうつかい かんできたい かんかんないかん いくかんからつ べ

32- نسخة بخط الشيخ غالب من حسن وعشق، ٢٣/ب-١٤٢/أ، م. السليمانية (حالت أفندي ١٧١)

ومعارضة العديد من غزليات نابي، وكان الأخير يستحسن أقواله بين حين وآخر، ويرى فيها السطحية أحياناً، فيقول:

"لا باس عند القول أن يؤتى بالمثل، ولكنن القول الحدق أن يبقى منك للعالم مثل يضرب" \*

ولثابت عدا ديوانه عدد من المثنويات الصغيرة.

ومن الشعراء البارزين الآخرين في ذلك العصر من أصحاب الدواوين السلطان أحمد الأول (ت ١٦١٧م)، إذ كان له ديوان شعري، واستخدم في أشعاره مخلص (بختي)، وقافزاده فائضي (ت ١٦٠١هما ١٩٠١هما)، وعثمان الثاني (ت ١٦٢٢م) الذي قرض الشعر بمخلص (فارسي)، وغني زاده نادري (ت ١٦٢٦م) الذي قلّد الفردوسي في شهنامته فبدأها من السلطان عثمان الثاني، والشاعر ويُسِي (ت ١٦٢٦هما) الذي قلّد الفردوسي في شهنامته فبدأها من السلطان عثمان الثاني، والشاعر ويُسِي (ت ١٦٢٠هما الذي السبه في السيرة النبوية، والشاعر حالتي (ت ١٦٣١مم) الذي شبهه نديم بالعنقاء لجمال رباعياته، والشاعر منطقي (ت ١٦٣٥مما ١٠٤ي قتل بأمر من السلطان مراد الرابع عندما كان قاضياً على الشام، والشاعر نوعي زاده عطائي (ت ١٦٥٥م) الذي عُرف بخمسته، ورياضي (ت ١٦٤٤م) صاحب التنكرة و أيضاً بديوانه الفارسي، والشاعر طفلي (ت ١٦٥٥م)، وصبحي أحمد دده (ت ١٦٤٧م) الذي عُرف بشعره الهزلي، والشاعر الشاعر وأعدم، والشاعر كفرئ بهائي (ت ١٦٥٠م) الذي عُرف بشعره الهزلي، والشاعر نديم القديم (ت ١٦٥٠م)، والشاعر عصمتي (ت ١٦٦٤م)، والشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، والشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٠٩م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٦٠م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٠٩م)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٠٩مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٦٩٠مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر مُراقي (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر مَراقي (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر من المراكم (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر من المراكم (ت ١٩٠٩مم)، ولشاعر من المراكم (توريم المراكم)، ولشاعر من المراكم (توريم المراكم)، ولشاعر من المراكم

ويأتي نابي في مقدمة الشعراء الذين كتبوا المثنوي في ذلك العصر، وله في ذلك مثنويه المعروف باسم (خيريه) أو (خيري نامه) الذي كتبه لولده أبي الخير بأسلوب حكمي إرشادي، وضم ستة وثلاثين قسماً. ويعكس ذلك المثنوي أفكار العصر في أمور شتى، بقدر ما يعكس ايضاً أفكار الشاعر نفسه، ومن هنا تأتي طرافته. وقد طبع عدة مرات بالحروف العربية، وقام (بافيه دى كورتي) بنشر ترجمته الفرنسية مع النص التركي في باريس عام ١٨٥٧م تحت عنوان: الشهرة الحقيقية لنابي في كتابة المثنوي بعد ظهور

سوزده ضرب المثل ایرادینه سوز یوق اما سوز اودر عالمه سندن قاله بر ضرب مثل

Nabî, Hayatı, Sanatı, Şiirleri... (۱۱٥)

(خير آباد) (۱۷۰۱م) الذي يحكى قصة خُرتم، سلطان جورجان مع عبده جاويد، وهي قصة أخذها نابي من كتاب (إلهي نامه) لفريد الدين العطار الذي يحكي قصة فخر جان مع أحد عبيد السلطان. فقد قام نابي بتوسيع القصمة، وجعل منها مثنوياً طويلاً، حتى لقيت قبولاً كبيراً في عصرها وبعد عصرها، وسادت الفكرة بين الناس بأن أحداً لن يستطيع بعد ذلك أن يكتب عملاً يفوق هذا العمل، فإذا بمثنوي (حُسن وعشق) المشهور يظهر للشيخ غالب في أعقاب ذلك الجدل. وكُتبت في ذلك العصر خمستان؛ احداهما نثراً والثانية نظماً، والخمسة المنظومة هي للشاعر نوعي زاده عطائي، وتضم مثنويات: (عالم نما) و (نفحة الأزهار) و (صحبة الأبكار) و (هفت خان) و (حلية الأفكار) (١١٦). وقد كتب المنتوي الأول (عالم نما) أو (ساقي نامه) (١٦١٧م) بايعاز من الشاعر قافزاده فانضى، ويبدأ بحكاية الحصار ثم يعرج للحديث عن الساقى والخمر والكرم والدن والحانة والمطرب وغير ذلك من عناصر "المجلس". أما مثنوي (نفحة الأزهار). ثاني المثنويات في المجموعة (١٦٢٤-١٦٢٥م) فينقسم إلى عشرين "نفحة"، تشكل كل واحدة منها موضوعاً بعينه. وتتصدر المثنوي قصيدة في مدح السلطان مراد الرابع، وتبدأ النفحة الأولى هي الأخرى عن سيرة السلاطين. أما في الخاتمة فقد أورد ما قيل عن الجهلة من النساخ. ويتركب المثنوي الثالث (صحبة الأبكار) (١٦٢٥-١٦٢٦م) من أربعين "صحبة"، أي جلسة أو مجلس، يحكى في كل واحد منها حكاية مختلفة. ويصرح نوعي زاده عطائي بقوله إن (صحبة الأبكار) ظهر إلى الوجود لما طلب منه أحد رفاقه أن ينقل إلى التركية مثنوى الشاعر الفارسي جامي المعروف باسم (سُبحة الأبرار). غير أن عطائي لم يرض بالترجمة وكتب مثنوياً يشبه مثنوي جامي، ويدلنا ذلك الرأي على أن الترجمة عن الأدب الفارسي لم تعد تلقى في ذلك العصر ما كانت تلقاه من قبول، ومع ذلك لم يزل أدب الفرس أدباً يحتذى. أما مثنوى (هفت خان) (١١٧) الرابع في خمسة عطائي فقد فرغ منه عام ١٦٢٦-١٦٢٧م، واحتذى فيه حذو مثنوي (هفت بيكر) لنظامى الكنجوي، وإن كانت أحداثه تمر في استانبول، ولا تربطه بالأخير رابطة. وعن المثنوي الخامس (حلية الأفكار) فالمعتقد أنه مجموعة من الحكايات، ولا نعرف كيف كانت خاتمة الكتاب لأن النسخ الموجود منه تنقصها الصفحات الأخيرة. وتتميز مثنويات عطائي باستخدامها للعناصر المحلية، أضف إلى ذلك اختلافات جذرية تميزها عن المثنويات الفارسية التي حاكتها

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu...; T. Artan, "Mahremiyet: Mahrumiyetin (۱۱٦)
Resmi"...

Atâî, Heft-hân Mesnevîsi... (۱۱Y)

في الأدب الفارسي. ولم يكن المثنوي الأخير في خمسة عطائي معروفاً حتى عام ١٩٤٨ إلى أن اكتشفه آكاه سرى لوند وأضيف بفضله إلى النراث الأدبي (١١٨)، غير أن النسخ الأربع الموجودة منه ناقصة، ولا تضم إلا مائة وثلاثة عشر بيتاً.

ونذكر من أهم المتنويات التي ظهرت في تلك المرحلة: متنوي (أدرنه شهر انگيزي) لنشاطي الذي رنبه على شكل مناظرة، ومتنوي (معراجيه) و متنوي (شهنامه) (قدم للسلطان أحمد الأول) للشاعر غني زاده نادري صاحب الأعمال النثرية الأخرى، ومتنوي (حلية چهاريار گزين) (١٦٣٠م) الذي كتبه الشاعر جَوْري في مائة وخمسة وأربعين بيتاً مستلهماً اياه من حلية خاقاني، ومتنوي (ليلي ومجنون) آخر لرياضي [وهو ناقص]، ومتنوي (ليلي ومجنون) آخر لرياضي [وهو ناقص]، ومتنويات ثابت القصيرة (ظفر نامه) و (أدهم وهما) و (بربرنامه) و (دره نامه) أو (حكاية خواجة فساد وطونلي دره) و (عمرو ليث)، ومتنوي (نوحة العشاق) لداعي محمد أفندي (ت

ويُعرف رياضي محمد (ت ١٦٤٤م) في تلك المرحلة بتذكرته التي سمّاها (رياض الشعرا) ( ١٦٠٩م)، وهي تضم "روضتين"، الأولى في ترجمة السلاطين الشعراء، والثانية في الشعراء منذ القرن الخامس عشر حتى عصره هو. ولرياضي عدا تذكرته أعمال نثرية أخرى، مثل (دستور العمل) و (سير) و (كشف الحجاب) و (رسالة في علم البيان). وتأتي تذكرة قافزاده فانضي المعروفة باسم (زبدة الأشعار) ( ١٦٢٠م) بعد تذكرة رياضي، وهي تتناول الشعراء الذين ظهروا منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر حتى عصر المؤلف، وجرى ترتيب الشعراء فيها ترتيباً ألفبائياً، وتورد عنهم نبذاً مقتضبة. ثم تأتي بعد ذلك تذكرة السيد محمد رضا (ت ١٦٧١م) المعروفة باسم (رضا تذكره سي) ( ١٦٤٠م)، وهي تسير في الترتيب على نهج التذاكر السابقة؛ إذ تتناول السلاطين الشعراء أولاً، ثم تجعل الفصل الثاني للشعراء بحسب الترتيب الألفبائي، وتم طبعها عام ١٣١٦ه. أما تذكرة يُمني المعروفة باسم (يمني تذكره سي) لصاحبها يمني محمد طبعها عام ١٣٦٦ه. أما سيَرك زاده محمد عاصم (ت ١٣٥٥م) صاحب تذكرة (ذيل زبدة الأشعار) فقد باستكمالها. أما سيَرك زاده محمد عاصم (ت ١٣٥٥م) صاحب تذكرة (ذيل زبدة الأشعار) فقد جعلها حكما يفهم من اسمها حزيلاً على تذكرة قافزاده فائضي، فبدأها من حيث انتهى الأخير، وأورد شعراءها على الترتيب الألفبائي حتى عام ١٦٥٥م. وتختلف تذكرة كفتي علي (ت ١٦٧٧م)

A.S. Levend, Atayî'nin Hilyetü'l-Efkâr'ı... (١١٨)

المعروفة باسم (تذكرة الشعرا) عن نظيراتها في أنها جاءت نظماً على الترتيب الألفبائي، واشتهرت بعباراتها المستهجنة. ونلاحظ في تذكرة مجيب (مجيب تذكره سي) (١٧١٠م) أنها ترجمت للسلطان مراد الرابع أولاً، ثم أوردت الشعراء بعدها على الترتيب الألفبائي. ومن كتّاب التذاكر البارزين في ذلك العصر أيضاً صفائي (ت ١٧٢٥م) الذي بدأ تذكرته في تراجم الشعراء من عام ٢٠٤١م الذي انتهت عنده تذكرة رضاحتى زمانه هو نفسه. وذكر صفائي أنه فرغ من كتابتها عام ١٧١٩م، إلا أن التواريخ المذكورة على نسخة المكتبة الوطنية في فينا - وهي إحدى مخطوطات هامر - تمتدحتى عام ١٧٢٤م، أما ذيل الشقايق النعمانية أو (حدايق الحقايق في تكملة الشقايق) (١٩١٩ الذي يعتبر اليوم مرجعاً مهماً في الأدب، فقد وضعه نوعي زاده عطائي صاحب الخمسة في تراجم العلماء والمشايخ الذين عاشوا بين عام ١٥٥٧م وعام ١٦٣٤م الذي فرغ فيه من كتابته.

ولا شك أن مصطفى بن عبد الله أي كاتب چلبي (ت ١٦٥٦-١٦٥) الذي عرفه الأوربيون باسم حاجي قلفه هو أحد عمالقة الكتاب في ذلك العصر؛ فالأعمال التي تركها لنا بعد عمر قصير لا يزيد عن خمسين عاماً تدلنا بلا ريب على أنه كان عالماً بمعنى الكلمة، ويشهد على ذلك كتابه العربي "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الذي وضعه في الببليوغر افيا، ورتبه تبعاً لأسماء الكتب ترتيباً الفبائياً (١٢٠)، ليضم نحو خمسة عشر ألف اسم كتاب ونصو عشرة آلاف من أسماء المؤلفين والشراح. ووضع تحت اسم كل كتاب تاريخ وفاة صاحبه أو أصحابه وتاريخ التأليف وذكر سطراً من بدايته إذا كان الكتاب موجوداً. وقد لفت هذا الكتاب أنظار الأوربيين، فقام (ج. فلوجل) بطبعه في ليبزج خلال أعوام ١٨٣٥-١٨٥٨م في سبعة مجلدات بنصه العربي مع ترجمة لاتينية. وتم نشره بعد ذلك في مصر واستانبول، ثم أعيدت طباعته في مجلدين عامي ١٩٤١م و ١٩٤٣م. ومن الذيول التي كتبت عليه كتاب اسماعيل باشا البغدادي (ت ١٩٤٠م) المعروف باسم "ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون". وهذا الذيل أيضاً طبعته وزارة التربية والتعليم في مجلدين (١٩٤٥-١٩٤٧). وكان كاتب چلبي شغوفاً بالتاريخ والجغرافيا قدر شغفة بكتب التراجم، وله في أسفار البحار) (١٩٥٧م)، وقد طبع في أعقاب الحرب على جزيرة كريت بعنوان (تحفة الكبار في اسفار البحار) (١٩٥٧م)، وقد طبع ذلك الكتاب في مطبعة ابراهيم متفرقة عام ١٧٢٩م، وهو يحكي أحداثاً وقعت بين أعوام ١٩٤٥-

Ataî, Hadayiku'l-Hakaik fi tekmileti'ş-Şakayık... (١١٩)

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn... (١٢٠)

١٦٥٧م. وقد قام اورخان فائق گوكياي بنشره في استانبول عام ١٩٧٣م بعد أن بسط لغته وزوده بالحواشي والتعليقات اللازمة. ولكاتب چلبي "فذلكة" بالعربية تؤرخ الأحداث من عهد آدم (عليه السلام) وَضَع عليها ذيلاً بالتركية يحمل نفس الاسم (فذلكه)، وهي جدول زمني للأحداث التاريخية منذ عام ١٥٩٠م حتى عام ١٦٥٤م. وكانت واحداً من الأعمال التي طبعت في مطبعـة ابر اهيم متفرقة، وترجمت إلى العربية والفارسية واللغات الأوربية. ومن الكتب الجغرافيـة الهامــة أيضاً كتاب (جهاننما) المعروف بطبعة ابراهيم متفرقة، وهو يضم قسمين؛ يتحدث أحدهما عن البحار والمحيطات، ويتناول الثاني اليابسة، واستفاد صاحبه عند تأليفه من المصادر الغربية، فلما قام الشيخ محمد أفندي بترجمة أطلس مينور من اللاتينية إلى التركية بطريقة شفهية قام كاتب چلبي بتحريرها، ثم سمّاها (لوامع النور في ظلمات أطلس مينور). وعُرف كاتب چلبي بحرصه الدائم على البحث والتدقيق وأسلوبه المتشكك، مما دفعه للمقارنة بين المصادر الشرقية والمصادر الغربية. ويذكر لنا في كتاب (جهاننما) مدى أهمية الرسوم والخرائط لكتاب في الجغرافيا. وكتابسه الذي ألفه عام ١٦٥٢-١٦٥٣م بعنوان (دستور العمل الصلاح الخلل) هو في إدارة شئون الدولة وكيفية اجراء الإصلاحات اللازمة لاعادتها إلى سابق عهدها من القوة والمنعة، ويشرح فيه كيفيـة تغطية العجز في ميزانية الدولة للعام التالي. أما كتاب (ميزان الحق في اختيار الأحق) فهو آخر أعماله التي تبلغ ثلاثة وعشرين كتاباً، نذكر من أهمها: (تاريخ فرنگي ترجمه سي) و (تاريخ قسطنطینیه وقیاصره) و (قانوننامه مجموعه سی) (۱۲۱).

ويأتي أوليا چلبي (ت ١٦٨٢م) في الترتيب الثاني بين عمالقة الكتّاب في ذلك العصر، برحلته الشهيرة ذات المجلدات العشرة (سياحتنامه). فهي ليست رحلة عادية؛ بل تحتوي العديد من المعلومات في جوانب شتى، كالفلكلور والأدب والجغرافيا والعمارة واللغة والعادات والتقاليد والشعراء وأنواع الخمور والمأكولات وغيرها. وقيل في إحدى الروايات أن سبب ظهور تلك الرحلة أن اوليا چلبي رأى في منامه عام ١٦٣٠م النبي (ﷺ) في جامع آخي چلبي، وبادر لطلب الشفاعة منه، إلا أن لسانه زلف، فبدلاً من أن يقول (شفاعت يا رسول الله) قال (سياحت يا رسول الله). وقد تناول في المجلد الأول من رحلته استانبول وحدها، بينما جعل المجلد الثاني للحديث عن بورصة، وفي نهاية رحلة استمرت شهراً لهذه المدينة في عام ١٦٤٠م طلب الاذن من والده للترحال، فزار إزميد أولاً، ثم توجه إلى طرابزون في شهر سبتمبر من نفس العام، ومن

O.Ş. Gökyay, Kâtip Çelebi, Yaşamı, Kişiliği ve Yapıtlarından Seçmeler... (۱۲۱)

هناك انتقل إلى آنايه، ثم توجه إلى بلاد القرم، وبعد أن أمضى الشتاء في باغچه سراي قفل عائداً إلى استانبول، ومكث فيها نحو أربعة أعوام. فلما قامت الحرب على جزيرة كريت عام ١٦٤٥ م خرج مع الجيش وشهد أثناء ذلك فتح قلعة هانيه، ثم عاد مرة ثانية إلى استانبول. وبعد مضى عام عبر الأناضول إلى ارضروم، ثم إلى آنربيجان وگورجستان (جورجيا) حيث زار بعض مدنهما. وفي عام ٦٤٨ ام خرج من استانبول قاصداً بلاد الشام، ثم عاد في عام ١٦٥٠م. وهنا تفتحت له أبواب السعد؛ إذ تم تعيين ملَّك أحمد باشا الذي كان حامياً لـه صدراً أعظم (١٦٥٠-١٦٥١م). وخلال السنة التي قضاها الباشا في الصدارة العظمي كان صاحبنا بجانبه وأحد المقربين منه، فنقل الكثير مما شاهده هناك، حتى أنه لم يتردد في الافصياح عن رأيـه دون مجاملة في سقوط ملك أحمد باشا. ولما تم تعيين الباشا واليا على أوزي ذهب معـ اليها، وهناك زار روسجق وسلستره وغيرهما من نواحي أوزي. وعاش أوليا چلببي مدة في صوفيا، عندما كان الباشا والياً على ولاية الروملي، فلما عزل الباشا عاد معه إلى استانبول في عام ١٦٥٣م. أما في عام ١٦٥٥م فقد سافر إلى قونيه، ثم عاد حتى تم تعيين ملك أحمد باشا في وظيفته الجديدة والياً على ولاية (وَان)، فعبر هو الأناضول للتوجه إليها. فلما نُقل الباشا من وَان إلى أوزى مرة أخرى توجه معه إلى سلستره. كما ذهب إلى بورصة مع السلطان محمد الرابع، وقام أثناء ذلك بزيارة (چناق قلعه) و (غليبولي) وأطرافهما. وكان أثناء هذه الرحلات يشارك في الحروب والغارات التي تصادفه، ويساعد في نقل الرسائل عند الضرورة من استانبول واليها. وفي عام ١٦٦٢م شارك أوليا چلبي في الحرب التي قام بها فاضل أحمد باشا على النمسا، وهناك أتيحت له الفرصة أن يزور عدة أماكن في أوربا (السويد وهولانده). ويذهب بعض الباحثين إلى أن أموراً عديدة مما رواها أوليا چلبي في رحلته بولغ فيها أو هي أمور خيالية، إلا أن البعض منهم لا يزال متردداً في ذلك، ولا سيما ادعاؤه بحصوله في فينا على جواز سفر من الامبراطور وقيامه برحلة طويلة؛ فقد اعتقد هامر في صحته، بينما ذهب جان ديني إلى أن رحلاته خيالية. وخلاصة القول أن أوليا چلبي تحدث عن كل هذه الأماكن التي زارها، وتنقل بين أرجائها بمغامرات شتى وحكايات غريبة، وكان في أحيان أخرى واقعياً يفيض بالحيوية، فنراه في المجلد الأول من رحلته (سياحتنامه) يتحدث عن استانبول، وفي الثاني عن بورصة ومودانيا وطرابـزون وبلاد الأبخاز وكريت وأرضروم وآذربيجان وانقرة، وفيي الثالث عن الأماكن التي رآها من اوسكودار حتى الشام، وفي الرابع عن الأماكن من استانبول حتى ولاية (وان) وسفره إلى إيران سفيراً، وفي المجلد الخامس عن شرق الأناضول وتوقاد وكريستان والروملي، وفي السادس عن المجر وألبانيا والروملي، وفي السابع عن النمسا والمجر وأويُّوار وطمشوار والقرم وداغستان . وچركزستان والقبچاق وأزدرهان، وفي الثامن عن القرم وأحداث جزيرة كريت وكفه وباغچه سراى وعودته إلى استانبول من على أدرنه، ثم مشاركته في حرب كريت، ثم ذهابه إلى ديمتوقه وكوملجينه وسلانيك، ثم منها إلى اليونان ثم جزيرة المورة وحانيه، ثم أحداث محاصرة قنديه وفتحها، ثم ذهابه إلى أوخري ومناستر وغيرها، ثم عودته إلى استانبول بطريق أدرنة، وفي المجلد التاسع يتحدث عن الأماكن التي رآها في طريقه من استانبول إلى مكة المكرمة بقصد أداء فريضة الحج، أما في المجلد العاشر والأخير فيتحدث فيه عن مصر والسودان وبالاد الحبش (١٢٢). وقد تم طبع الرحلة اعتماداً على المجلدات الستة الأولى من نسخة السليمانية (قسم يرتو باشا)، وعلى المجلدين السابع والثامن (قسم بشير اغا) بالحروف العربية، أما المجلدان الأخيران فقد نشرا بالحروف اللاتينية. ونشر بعد ذلك من الرحلة عدد من النصوص المختارة أو الطبعات المبسطة، إلا أنها لا ترقى إلى المستوى العلمي الجاد، وأهم ما يلفت الأنظار في الطبعات المبسطة بوجه خاص إهمالها للألفاظ والأماكن غير المفهومة. وقد تركزت الدراسات في السنوات الأخيرة حول أوليا چلبى؛ وكان ريتشارد كرونل قد ذهب إلى أن النسخ الموجودة في مكتبة متحف سراى طوب قايي تحت رقم (بغداد ٣٠٤/ ١و ٢، ٣٠٥/ ٣و ٤، ٣٠٧/ ٥، ٣٠٨/ ٧ و ٨ وروان ٢/١٤٥٧) هي نسخ كتبت بخط المؤلف، في حين رأى كليسلي رفعت أنها نسخ لا يوثق فيها، ومن هنا انقسم الباحثون قسمين، يرى أحدهما أن نسخة (بغداد) بخط المؤلف، ويرى القسم الثاني عكس ذلك. وكان الأستاذ (فاخر إيز) من الفريق الثاني، وكتب مقالـة فــى مجلـة (Belleten) [C.LIII, s. 207-8, (1989): 709-733] (١٢٣). كما ظهرت في تلك الأثناء بعض البحوث والدراسات حول اوليا جلبي، وحول الأقسام التي تتناول بعض المدن في رحلته، ومن ذلك ما كتبه كارل تبلي (١٢٤)، وروبرت دانقوف (١٢٥)، و م. فان بروينسون، و هـ. بويشوتُن (١٢٦). وقام كل من شناسي تكين وكونل آلپاي تكين بنشر الجزء الأول (١/أ-١٠٦/أ) من المجلد الأول في نسخة (بغداد-٣٠٤) تحت عنوان: The seyahat-

F.İz, "Evliya Çelebi Seyahatnâmesi"... (۱۲۲)

<sup>(</sup>۱۲۳) نفسه

K. Teply, "Evliya Celebi in Wien"... (١٢٤)

R.Dankoff, Evliya Çelebi in Bitlis... (١٢٥)

M. Bruinessen-H. Boeshoten, Evliya Çelebi in Diyarbekir... (١٢٦)

Sources of Oriental : المحادي عشر في سلسلة المحادي مشر في سلسلة المحاد الأول في Languages & Litaratures ثم أعقبا ذلك بنشر كشاف (أ-ج) للجزء الأول من المجلد الأول في الرحلة تحت نفس العنوان ليمثل المجلد الثاني عشر في السلسلة السابقة (177). أما الكتاب الثالث عشر من السلسلة فهو الكتاب الذي أعده روبرت دانقوف تحت عنوان: (177).

An Evliyâ Çelebi Glossry (unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat-nâme) وقد ظهر في ذلك العصر رائدان بارزان في الكتابة الإنشائية، أحدهما ويُسي (ت وقد ظهر في ذلك العصر رائدان بالرزان في الكتابة الإنشائية، أحدهما ويُسي مسيرة صاحب المعراج)، وصاحب كتاب (منشآت)، وكلاهما كانا مثالين يحتذى بهما في الأسلوب الإنشائي. وله أيضاً عدا ذلك كتاب منثور عرف باسم (واقعه نامه) أو (خوابنامه)، وهو الآخر في الإنشاء، ويصور رؤيا تتنقد أحوال العصر، تجمع بين السلطان أحمد الأول والاسكندر الأكبر في مجلس يجري الحديث فيه عن مثالب العصر وسيئاته، غير أن الكاتب في نهاية كل باب لا يفتاً يذكر بعض الأمور التي تخفف من عبء الواقعة في مقارنته بين ذلك العصر والعصور السابقة عليه، مثل قوله نثراً:

"أفـــى ذاك المزمـــان وحـــده كـــان العـــالم معمــورا مُشـــــيّدا" \*

وكأنه يريد القول إن هذه حال الدنيا أبداً، وعندما ينتهي المجلس وتـأتي لحظـة إصـدار القرار نتطلق أصوات الديكة في الخارج معلنة عن انبلاج الصبح.

أما الرائد الثاني في فن الإنشاء فهو نركسي (ت ١٦٥٥م) كاتب الخمسة المنثورة التي طبعت اثنتان منها ثلاث مرات في مطبعة بولاق بمصر (١٢٥٥هـ) وفي استانبول (١٢٨٥هـ). ويحكي العمل الأول من هذه الخمسة قصة الحروب التي خاضها القائد الأموي مسلمة ضد البيزنطيين، والحصار الخامس لمدينة استانبول تحت عنوان (القول المسلمة في غزوات مسلمه)، وهو ترجمة تركية لكتاب محي الدين بن عربي المعروف باسم "محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار". ويأتي العمل الثاني باسم (قانون الرشاد) الذي أعده للسلطان مراد الرابع في الأخلاق والسياسة، وهو ترجمة تركية لكتاب جرى اعداده باسم حاكم ايران خدابنده بعنوان (اخلاق السلطان). أما العمل الثالث فهو بعنوان (مشاق العشاق) الذي يضم عشر قصص في الحب. بينما يأتي العمل

The Seyahatname of Evliya Çelebi..., Book One: İstanbul Facsimile...; The Seyahatname of (۱۲۷)

Evliya Çelebi, Book One: İstanbul Index.

R. Dankoff, An Evliya Çelebi Glossary,... (۱۲۸)

او زمانده مي عالم معمور وآبادان ايدي

الرابع ترجمةً تركيةً بعنوان (اكسير سعادت) لأحد فصول كتاب الغزالي المعروف باسم (كيمياي سعادت). والخامس هو (نهالستان) الذي كتب عام ١٦٣٢-١٦٣٣م في قصص الحب والنكات والطرف والنوادر والحكايات التي استقاها نركسي من بيئته (١٢٩). أما كتاب الـ (منشآت) الذي كتبه عام ١٦٢٧م فقد أتحفه إلى شيخ الإسلام يحيى أفندي.

ويُعد اسماعيل رسوخي أفندي (ت ١٦٣١م) وصاري عبد الله أفندي (ت ١٦٦٠م) من أبرز الكتاب الذين شرحوا مثنوي جلال الدين الرومي في ذلك العهد.

ونذكر من الشخصيات الأدبية اللامعة آنذاك حسين اللامكاني (ت ٦٢٦م) الدي كان واحداً من أتباع الطريقة الملامية، وله ديوان شعرى ورسالتان صغيرتان في التصوف، إحداهما بعنوان (انسان كامل)، والثانية بعنوان (وحدتنامه). أما عزيز محمود هدايي (ت ١٦٢٨م) الذي كــان مـن. أتباع الطريقة الجلوتية فله أعمال بالعربية والتركية، فهو صاحب ديوان من الأناشيد الدينية باسم (ديوان إلهيات) (طبع بالأحرف العربية عام ١٨٧٠م و ١٩١٢م، وبالحروف اللاتينية في عام ١٩٧٠ وعام ١٩٨٥م)، وأعمال كتبها بالتركية نثراً، مثل (طريقتنامه) و (تذاكر هدايسي) و (معراجيه) (١٣٠). وقد قام ذيور تزرن بنشر ديوانه أيضاً (استانبول ١٩٨٥). ويُعرف الشيخ ابراهيم أفندي (اوغلانالر شيخي) (ت ١٥٥١م) بقصيدته الطويلة المعروفة بعنوان (ديل دانا) وليس بديوانه الشعري الذي يضم قصائده وغزلياته. وكان ابراهيم أفندي من أتباع حقيقى زاده عثمان أفندى شيخ الطريقة الخلوتية، فقضى سبع سنوات مدة السلوك، وأصبح خليفة لتكية غوشى التي عرفت فيما بعد باسم "تكية شيخ الولدان" (اوغلانلر شيخي)، وابر اهيم افندي شيخاً للمريدين فيها. ولمه كتابان منظومان في التصوف، أحدهما باسم (تصوف نامه)، والثاني باسم (مفيد مختصر). أما غيثي صنع الله الكوتاهي (ت ٦٦٣ ام؟) خليفة الشيخ ابراهيم فقد عاد إلى كوتاهيــة عقب وفاة شيخه عام ١٦٥٥م، وأقام هناك زاوية ظل يعمل فيها حتى وفاته، ولمه أشعار جيدة بالوزن العروضي والوزن المقطعي، منها قصيدة تضم تسمعة وتسعين بيتاً باسم (كشف الغطاء قصيده سي) وعملان منتوران باسم (صحبت نامه) و(بيعت نامه)، فضلاً عن اعمال أخرى في التصوف. أما أمي سنان (ت ١٦٥٧م) الذي كان شيخاً لنيازي المصري فلمه ديوان وكتاب آخر باسم (قطب المعاني) لم يظهر حتى الآن. وقد طبع ديوانه (عام ١٩٨٨،١٩٧٦م). ونيازي المصيرى (ت ١٦٩٣-١٦٩٤م) هو مؤسس الطريقة الخلوتية في مصير، وهو في الأصبل من

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu...,s. 81-132. (١٢٨)

Z.Tezeren, Seyyld Azîz Muhammed Hüdâyî... (١٣٠)

ملاطية، وعُرف من خلال دروس الوعظ التي كان يلقيها في جامع (اولو جامع) في بورصة، وأمضى شطراً كبيراً من حياته منفياً، وتزيد أعماله التركية والعربية على عشرة. وقد طبع ديوانه عدة مرات بالحروف العربية (بولاق ٢٥٩ ١م) والحروف اللاتينية (استانبول ١٩٧٤،١٩٦٧م). ويُعرف أيضاً بشرحه الذي وضعه باسم (شرح نطق يونس امره) لقطعة من الشعر كتبها يونس أمره مطلعها:

| ه      | ك طالن                                     | ــــدم أريـــــ   | چيقـــــ                                              |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| ى      | ك طالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــدم آنــــــــ | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ــــاص | ـــــنَ أجــــــ                           | قتُ غص            | ا <i>ي:</i><br>تســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ب      | لعنا هـ                                    | ــــتُ منـــــ    |                                                       |

وعن أدب العشاق شعراء الربابة في تلك المرحلة فقد عُرف العاشيق خليل بأشعاره السلسة البسيطة، بينما عُرف العاشق عمر بديوانه وكتابه بعنوان (شاعرنامه) الذي تحدث فيه عن سبعة عشر شاعراً، كما أن له نظائر ومعارضات لأشعار قول اوغلى وقره جه اوغلان من الشعراء الشعبيين واحمد باشا وفضولي وغيرهما من شعراء الديوان. وبعد وفاته قام الحافظ حسين آيوانسرايي (ت ١٧٨٧م) بجمع أشعاره وجعل منها ديواناً عام ١٧٨٢م. واشتهر العاشق الغازي حسن باغنيته المعروفة باسم (بودين توركوسي) التي كتبها عن بودين بعد سقوطها. أما كوهري (ت ١٧١٥-١٧١٦م) شاعر الرباب العاطفي الذي حقق شهرة تعدل ما حققها العاشق عمر فقد رت أشعاراً بالوزن المقطعي والعروضي، تناول فيها الحب ولوعة الشوق والحنين في الغربة، وذاعت أغنياته من نوع الـ (قوشمه) بوجه خاص. وقد تحدث عنه ابراهيم نعيم الدين الطمشواري وهبي في قصيدته ذات الرديف (سُخن)، وأدرجه سليمان فائق ضمن مجلته (في القرن التاسع عشر)، وذكره ضيا باشا في كتابه المعروف باسم (خرابات)، مما يدانا خير دلالة على النجاح عشر)، وذكره ضيا باشا في كتابه المعروف باسم (خرابات)، مما يدانا خير دلالة على النجاح الذي حققه گوهري في أشعاره.

# ٥)- قيام المطبعة التركية وبداية ظهور العناصر المحلية في الأدب (١٧٢٧-١٨٣٩م)

لقد تأسست المطبعة التركية في بداية هذه المرحلة، أي في عام ١٧٢٧م، وكانت - رغم تأخر ظهور ها كثيراً - حدثاً هاماً في تاريخ الثقافة التركية، ومع ذلك يدرك الإنسان بالنظر إلى عدد الكتب التي قامت بطباعتها أنها لم تكن ذات أثر بعيد على المجتمع العثماني. وكان ابراهيم متفرقة (ت ١٧٤٥م) الذي أسسها قد بدأ أعمال التأسيس قبل ذلك بثماني سنوات، وطبع أثناءها أربع

خرائط (لبحر مرمرة والبحر الأسود وممالك ايران واقليم مصر)، وألف رسالة عام ١٧٢٧ الله عن فوائد المطبعة سمّاها (وسيلة الطباعة)، وعمل على تهيئة النفوس لاستقبالها. وتم أثناء ذلك الحصول على فتوى من شيخ الإسلام وعلى فرمان من السلطان أحمد الثالث بألا تكون الكتب المطبوعة في الفقه والحديث والنفسير والكلام. وبالدعم المالي الذي قدمه سعيد أفندي شرع ابراهيم متفرقة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقامة المطبعة التي عرفت آنذاك باسم (دار الطباعة) أو بالاسم الأكثر رواجاً (بصممه خانه)، وتم طبع أول كتاب عام ٢٧١٩م، وكان معجم الصحاح المشهور للجوهري (ت ٢٠١٠؟) الذي ترجمه وانقولي (ت ٢٩٥١م) إلى التركية. غير أن المطبعة لم تطبع إلا سبعة عشر كتاباً حتى عام ١٧٤٣م، إذ مرض ابراهيم متفرقة في ذلك التاريخ، ووافته المنية بعد عامين (١٧٤٥م). والكتب التي طبعت آنذاك هي على الترتيب:

۱- كتاب لغت وانقولي ۲- تحفة الكبار في أسفار البحار ٣- تاريخ سياح در بيان ظهور اغوانيان وسبب انهدام بناى دولت شاهان صفويان ٤- تاريخ هند غربي المسمى بحديث نو ٥- تاريخ تيمور گوركان ٦- تاريخ مصر الجديد، تاريخ مصر القديم ٧- گلشن خلفا ٨- Grammaire ٩- أصول الحكم في نظام الأمم ١٥- فيوضات مقناطيسية ١١- جهاننما ١٢- تقويم التواريخ ٣٠- تاريخ نعيما ١٤- تاريخ راشد افندي ١٥- تاريخ چلبي زاده أفندي ١٦- أحوال غزوات در ديار بوسنه ١٧- فرهنک شعوري.

وبوفاة ابراهيم متفرقة تعطلت أعمال الطباعة، ولم تبدأ إلا في عام ١٧٥٥-١٧٥٦م، فقامت المطبعة بطباعة سبعة كتب حتى عام ١٧٩٥-١٧٩٥م. وكانت السفارة الفرنسية في استانبول قد أقامت في تلك الأثناء مطبعة، ثم أعقب ذلك قيام مطبعة تركية ثانية عام ١٧٩٥-١٧٩٦م داخل المهندسخانة، أما المطبعة التركية الثالثة فقد أقيمت في أوسكودار عام ١٨٠٢م، وكان الاخوة كايول (Cayol) قد أقاموا مطبعتهم الحجرية تحت حماية خسرو باشا (١٣١).

ولا شك أن اقامة المطبعة في استانبول كانت في بدايتها شيئاً يبعث على الفرحة لدى الأتراك (لأن اليهود والأرمن واليونانيين كانت لهم مطابع قبل ذلك في استانبول)، غير أننا إذا نظرنا في الحقيقة إلى عدد الكتب التي طبعتها لأدركنا أنه لا شئ تغير كثيراً في المجتمع. فقد قام ابراهيم متفرقة المسيحي الموحدي المجري بالعمل إلى جانب الأتراك ضد حكم آل هابسبورغ (١٦٩١م)، ثم تحول إلى الدين الإسلامي بعد ذلك، وراح يعمل بالتعاون مع ابن يگرمي سكز چلبي محمد

G.A.Kut, "Matba'a in Turkey"... (۱۳۱)

اعتباراً من سنة ١٧٢٤م، حتى أمكن بفضل جهوده أن يتحقق حلم المطبعة في تركيا بعد قرن من الزمان.

ومهما كان "عهد الخزامي" (لاله دوري) موضعاً للنقد في انكباب رواده على اللهو وحياة الانشراح وحتى الإسراف فانه كان عهداً انعكست آثاره على الأدب التركي في تنوع الألوان والحركة والحيوية قدر انعكاسه على شئون الحياة الأخرى. وبسرز في ذلك العهد الشاعر أحمد نديم (ت ١٧٣٠م) ألمع شعراء أدب الديوان، وظهر الشاعر الصوفي الشهير الشيخ غالب دده (ت ١٧٩٩م) أحد مشايخ الطريقة المولوية، كما ظهر إلى جانب هذين الشاعرين الكبيرين شعراء وأدباء آخرون أثروا الحياة الأدبية بأعمالهم الشعرية والنثرية. ومما يسترعى الانتباه في تلك المرحلة رغبة الشعراء في التخلص من الأسلوب الهندي والقواعد الصارمة واتجاههم إلى استخدام العناصر المحلية في الأدب. وكانت الأغنيات (شرقي) والنظائر والمعارضات والتاريخ في الشعر بحساب الجمل من أكثر الأنواع التي لقيت رواجاً في ذلك العهد. والشاعر كامي (ت ١٨٤١م) كان واحداً من أشهر الشعراء أصحاب الدواوين المرتبة الذين عكسوا في أشعارهم تـالق "عهد الخزامي". واستطاع أحمد نديم الشاعر السالف الذكر الذي كان يتخلص في أشعاره بمخلص (نديم) أن يثبت شاعريته من خلال القصائد التي كان يقدمها للصدر الأعظم السلحدار على باشا (صدارته ١٧١٣-١٧١٦م)، وفي زمن الصدر الأعظم ابراهيم باشا تم تعيينه حافظاً للكتب في مكتبته الخاصة، ثم عُين في نفس السنة عضواً ضمن هيئة الترجمة التي تشكلت آنذاك، واستطاع بواسطة الصدر الأعظم ابراهيم باشا أن يتعرف على السلطان أحمد الثالث، ومن هنا بدأ نديم يخطو خطوات ثابتة نحو التقدم في أعماله الوظيفية، فكان في عام ١٧٢٦م نائباً في "محكمة محمود باشا"، وفي عام ١٧٢٨م مدرساً على "مدرسة سعدى أفندي"، وفي عام ١٧٣٠م الذي مات فيه أي أثناء الثورة فكان مدرساً على "مدرسة سكبان على باشا". ولنديم في ديوانه نحو ثلاثين أغنية (شرقى) فضلاً عن أشعاره التي كان يكتبها للتأريخ عند افتتاح كل سبيل أو اقامة قصر أو غيره من العمائر. وكان نديم شاعراً محبوباً عُرف بسلاسة أسلوبه وانسيابه وتألق عباراته واستخدامه للعناصر المحلية وصموره الشعرية الطريفة، كما عُرف بقصيدته الشهيرة في استانبول. وتدلنا الغزلية التي كتبها نديم بالچغتائية في ديوانه والأغنية الشعبية (توركو) التي تبـدأ بمصراع (سوديكم جمالك جونكه گوره مم) على أنه كان يحاول العثور على قوالب جديدة للخروج عن التركيب التقايدي للديوان. ورغم كل ذلك لم يحظ نديم بالشهرة في عصره؛ فقد استطاع الشاعر عثمان زاده تائب (ت ١٧٢٣م) الذي كان يعاصره أن يحصل على لقب الملك

الشعراء" عقب قصيدة كتبها في مولد الأمير ابراهيم ابن السلطان أحمد الثالث. وقد ذكرت بعض مصادر الأدب القديمة أن عثمان زاده تائب له ديوان، ولكننا لم نعش عليه حتى الآن \* . أما ديوان نديم فقد طبع عدة مرات (بولاق ٢٠١هـ، استانبول ١٣٣٨هـ، ١٩٧٢،١٩٥١م).

وهناك الشاعر سيد وهبي (ت ١٧٣٦م) الذي سار على طريق الشاعر نابي، وجرى على أسلوب الشاعر نديم، واستخدم في أشعاره مخلص (وهبي) بعد أن اختاره له أستاذه أحمد نيلي (ت ١٧٤٨م). ونرى صفائي وسالم من أصحاب تذاكر الشعراء في ذلك العصر يمتدحون سيد وهبي؛ إذ يقول صفائي إنه شاعر يندر مثله في هذا الزمان. أما الشاعر نحيفي (ت ١٧٣٨-١٧٣٩م) الذي وصف أصحاب التذاكر شعره بانه غرامي فقد كانت شهرته الحقيقية بعد ترجمته لمثنوي جلال الدين الرومي. كما نذكر قوجه راغب باشا (ت ١٧٦٥م) أحد الصدور العظام المشهورين في ذلك العهد، إذ تزوج بابنة السلطان أحمد الثالث وأصبح صهراً له، وكان يحمي الشعراء من حوله ويرعاهم، ويولع باقتناء الكتب حتى جمع منها قدراً كبيراً، والمكتبة التي تحمل اسمه إلى اليوم في حي بايزيد هي جزء من الوقف الذي تركه. وكان يحذو حذو نابي في أشعاره الحكمية، ويستخدم اللغات الثلاث بمهارة كبيرة، وله عدا ديوانه الشعري مجموع انتقى فيه أعمالاً باللغات الثلاث، وكتابه العربي المعروف باسم "سفينة الراغب ودفينة المطالب".

وكان الشيخ غالب دده أشهر الشعراء وأبرزهم، ليس في عهده فحسب، بل في أدب الديوان على عمومه، وهو الشاعر الذي انتهى معه الأدب التقليدي. ونشأ غالب في عائلة مولوية، وانخرط هو الآخر بين دراويش المولوية، وكان يقرض الشعر في شبابه حتى أصبح صاحب ديوان وهو لم يزل في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين. ولما بلغ الثلاثين من عصره تجرد لخوض رياضة المولوية في قونية، غير أنه لم يستطع الصمود أمام إصرار عائلته على العودة إلى استانبول، فعاد إليها وقضى رياضته في تكية المولوية الكائنة في غلطة (١٧٨٧م). وفي سن الرابعة والثلاثين أصبح شيخاً لتلك التكية. وكان السلطان سليم الثالث هو الآخر شاعراً مرهف الحس، يعشق الموسيقي مثل غالب، فحصل التقارب بينهما، فكان سليم الثالث يرعى الشاعر الشيخ ويغدق عليه بعطفه، إلا أن المنية وافت شاعرنا وهو لا يزال في سن الثانية والأربعين، وتم دفنه في حديقة التكية التي كان شيخاً لها. وكان غالب يستخدم في أوائل عهده بقرض الشعر

<sup>\*</sup> قام الباحث صالح سعداوي بجمع أشعاره من مجاميع الشعر ومن فوق العمائر المختلفة ضمن رسالته للدكتوراه التي أعدها بعنوان: عثمان زاده تائب، حياته وأعماله وشخصيته الأدبية (جامعة استانبول ١٩٨٧).

مخلصاً اختاره له نشأت خوجه هو (أسعد)، وفي عام (١٧٨٤-١٧٨٥م) استبدل الشاعر هذا المخلص بآخر هو (غالب)، ومع ذلك كان يستخدم المخلصين معاً في بعض أشعاره. وكانت بساطة اللغة التي يستخدمها غالب، ولا سيما في أشعار الأغاني (شرقى) سبباً في استحسانها ورواجها (١٣٢). وقد طبع ديوانه (بولاق ١٨٣٦م)، وتوجد نسخة جميلة من مخطوطته في مكتبة جامعة استانبول تم استنساخها في حياته (٢٠٤.5531)، كما توجد نسخة أخرى في نفس المكتبة، قبل إنها استنسخت بأمر من السلطان سليم الثالث (٢.٢.5519).

ومن الشعراء البارزين في ذلك العصر أيضاً الشاعر حَشْمَت (ت ١٧٦١م)، والشاعر نُورسِ قديم (ت ١٧٦١م)، والشاعرة فطنت هانم (ت ١٧٨٠م)، والشاعر سنبل زاده وهبي (ت ١٨٠٩م)، والشاعر فاضل الأندروني (ت ١٨١٠م)، والشاعر واصف الأندروني (ت ١٨٢٤م)، والشاعر يرتو پاشا (ت ١٨٣٧م)، والشاعر عيني (ت ١٨٣٣م). وهؤلاء جميعاً لهم دواوين تم طبعها بالأحرف العربية.

ويأتي على رأس المثنويات البارزة التي ظهرت في ذلك العصر الترجمة التي قام بها الشاعر نحيفي لمثنوي جلال الدين الرومي في سعة مجلدات. وعاش نحيفي خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر، وله عدا ترجمته تلك أعمال عديدة، منها (حلية الأنوار) و (معراجيه). وقد طبعت ترجمته للمثنوي (بولاق ١٨٥١م) (١٣٢١). أما المنظومة الشهيرة المعروفة باسم (حُسنُ وعشق) (١٣٤) التي نظمها الشيخ غالب فهي ردّ على منظومة (خير آباد) للشاعر نابي، إذ يقول الشيخ غالب في مقدمتها إن نابياً أخذها من حكاية وردت في كتاب (إلهي نامه) لفريد الدين العطار، وينتقده على ذلك أشد نقد، ولأن هذا الكلم دار في مجلس من الرفاق فقد طلبوا منه أن يكتب تلك المنظومة فكتبها. وكانت المصادر التي استقى منها منظومة (حُسنُ وعَشق) هي مثنوي جلال الدين الرومي و (مؤنس العشاق) لشهاب الدين السهروردي (ت ٢٣٢هـ/١٣٤م) و (حسن وعشق) أو (صحت ومرض) لفضولي، ومثنوي السهروردي (مونون). ومنظومة (حسن وعشق) الشيخ غالب هي قصة حب صوفي مجازي، استطاع (اليلي ومجنون). ومنظومة (حسن وعشق) الشيخ غالب هي قصة حب صوفي مجازي، استطاع الشاعر بها أن يكشف عن مضمون أدب الديوان وخلاصته، فيقول في نهايتها:

اتقدم ت على على الساف

S. Yüksel, Şeyh Galib, Eserlerinin Dil ve Sanat Değerleri... (۱۳۲)

Mesnevî-i Şerîf, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahifî Tercümesi... (۱۲۲)

Şeyh Gâlib, *Hüsn ü Aşık...;* V.R. Holbrook, *The Unreadable Shores of Love...* (۱۳٤)

وحاول الشاعر رفيعي (ت ١٨١٥م) في نهاية القرن أن يجعل منظومته (جان وجانان) نظيرة لمنظومة (حسن وعشق) ومعارضة لها إلا أنه لم يوفق في ذلك. وللشيخ غالب كتاب آخر باسم (شرح جزيرة مثنوي)، وهو شرح وضعه على كتاب (جزيرة مثنوي) ليوسف سينه چاك، ولمه حاشية كتبها بالعربية تحت عنوان "الصحبة الصافية". واستمرت مع الشيخ غالب محاولات التجديد التي بدأت بالشاعر نديم وجهوده للانسلاخ من الصور الثابتة في أدب الديوان.

ومن شعراء ذلك العصر الشاعر سنبل زاده وهبي (ت ١٨٠٩م) الذي كتب (لطفيه) لولده لطف الله، ثم طبعت ضمن ديوانه (بولاق ١٨٣٧م). وله أيضاً معجمان أحدهما بالفارسية والتركية باسم (تحفه) ويضم ٥٨ قطعة، والثاني بالعربية والتركية باسم (نخبه)، فضلاً عن مثنوي بعنوان (شوق انگيز). ونذكر من شعراء ذلك العصر فاضل الأندروني (ت ١٨١٠م) الذي حرص في أشعاره على استخدام الصور الزاهية والعناصر المحلية، وعُرف بمثنوياته أكثر مما عرف بديوانه. وله (دفتر عشق) الذي حكى فيه غرامياته، و (خوبان نامه) الذي تحدث فيه عن أجمل الفتية والغلمان في البلدان المختلفة، و (زنان نامه) الذي تناول فيه فاتنات النساء في البلدان المختلفة (استانبول ١٨٣٧م)، وهي أعمال تشبه من حيث المحتوى ما أوردته الأعمال المعروفة باسم (شهر انگيز)، ولعل ذلك هو السبب في جمعها من أيدي الناس فيما بعد. أما أعماله التي

بر بشفه لغت تکلم ایت دم گل سن داخی سویله بویله بر سوز بن آچدم او گنجی بن توکتدم چالدم ولی میری مالی چالدم

<sup>\*</sup> طرز سلف تقدم ایت دم ظن ایتمه که شویله بویله بر سوز گنجینه ده رسم نو کوزندم اسرارینی مثنویدن آلدم

كتبها بطريقة "المربع" وهي (چنكى نامه)و (رقاص نامه) فانه يتحدث فيها عن مشاهير الراقصين (كوچك Köçek) في زمانه.

وكان الشاعر عزت ملا (ت ١٨٢٩م) قد عُرف بمتنويه (محنت كشان) الذي كتبه عند نفيه إلى مدينة كشان (طبع في استانبول ١٢٦٥هـ)، ومثنويه (گلشن عشق) (استانبول ١٢٦٥هـ) اللذي كتبه في الحب الصوفي على طريقة (حسن وعشق)، وكان الشاعر نفسه واحداً من أبطال قصته. ويضم المثنوي الأول (محنت كشان) معلومات ضافية عن حياته.

وهناك سالم (ت ١٧٤٣م) الذي فرغ من كتابة تذكرته عام ١٧٢١م (طبعت في استانبول ١٣١٥هـ)، ثم قدمها للصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشا. ويذكر سالم في مقدمتها أنه ترجم للشعراء الذين ظهروا منذ عام ١٦٨٧-١٦٨٨م حتى عام ١٧٢٠-١٧٢١م. وقد تناول فــي القسم الأول السلطان أحمد الثالث والسلطان مصطفى الثاني (إقبالي)، أما فيي القسم الشاني فقد ترجم للشعراء على الترتيب الألفبائي. وللشاعر بليغ (ت ١٧٢٩م) تذكرة كتبها عام ١٧٢٦م بعنوان (نخبة الآثار لذيل زبدة الأشعار)، ترجم فيها للشعراء الذين ظهروا منذ عام ١٦٢١م الذي توقف عنده قافزاده حتى زمانه هو، وعلى الترتيب الألفبائي. وتوجد النسخة الوحيدة لهذه التذكرة في مكتبة جامعة استانبول (T.Y.1182)، وهي النسخة التي تم طبعها(١٢٥). أما رامز (ت ١٧٨٥م) صاحب (آداب ظرفا) (١٧٨٣م) فقد بدأ من حيث انتهى سالم في تذكرته حتى عام ١٧٨٢م، ورتب الشعراء فيها على الترتيب الألفيائي. وتضم التذكرة المعروفة باسم تذكرة السلحدار (سلحدار تذكره سي) الشعراء الذين ظهروا بين عامي ١٧٥٠-١٧٨٩، وقد فرغ صاحبها من كتابتها عام ١٧٨٩م، وهي على شاكلة تذكرة قافزاده، إذ يكتفي بذكر اسم الشاعر مع إيراد بعض الأمثلة من أشعاره. وكتب كميكسز زاده صفوت مصطفى تذكرته المعروفة باسم (نخبة الآثار من فرائد الأشعار) عام ١٧٨٢م، بينما انتهى شفقت (ت ١٨٢٦م) من تذكرته عام ١٨١٣م، ولم يتناول فيها إلا شعراء عهد السلطان محمود الأول. أما توفيق فقد جعل تذكرته (مجموعة التراجم) للشعراء الذين جاءوا بعد عام ٥٩٠م، فترجم لخمسمائة واثنين وأربعين شاعراً بعبارات مقتضبة تعدم النظام، وتوجد النسخة الوحيدة منها في مكتبة جامعة استانبول (٢.٧.192). ولكاتب الوقائع أسعد محمد أفندي (ت ١٨٤٧م) تذكرة بعنـوان (بـاغچة صفـا أنـدوز) فـرغ منهـا عـام ١٨٣٥م، واشتهر بها رغم أعماله الأدبية الأخرى. كما يُعرف أسعد أفندي بمجموعة الكتب التي وقفها،

İsmail Beliğ, Nuhbetü'l-Asâr II Zeyl-I Zübdeti'l-eş'âr... (١٣٥)

ولاتزال تحمل اسمه إلى اليوم ضمن مجموعات مكتبة السليمانية. وقد بدأ تذكرته من عام ١٧٢٢م الذي انتهت عنده تذكرة سالم، حتى عام ١٨٢٦م. وتوجد النسخة الأولى منها في مكتبة السليمانية تحمت رقم (٤٠٤٠) داخل مجموعته وبخط يده، أما الثانية فهي في مكتبة جامعة استانبول تحت رقم (٣٠٠٠)، وهي منقولة عن النسخة الأولى.

وكتب شيخ الإسلام عارف حكمت (ت ١٨٥٩م) تذكرة تحمل اسمه، فرغ منها عام ١٨٣٥- ١٨٣٥م. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن تذاكر الشعراء قد انتهت كنوع أدبي بظهور تذكرة فطين داود المعروفة باسم (خاتمة الأشعار) وإن ظهرت بعدها بعض التذاكر (١٣٦). وقد طبعت تذكرة فطين طبعة حجرية (استانبول ١٧٩١هـ). وهناك تذكرة الشيخ أسرار دده (ت ١٧٩٦-١٧٩٧م) التي ترجم فيها لمائتين وسبعة عشر شاعراً من شعراء المولوية، وجعل اسمها (تذكره شعراى مولويه)، وقد كتب هو تراجم الشعراء، بينما قام الشيخ غالب باختيار نماذج الأشعار التي احتوتها. وقام علي أنور فيما بعد باختصارها تحت عنوان (سماعخانة أدب) ثم طبعت (استانبول المحتوتها. ونضيف إلى تلك التذاكر تذكرة كتبها كاتب يدعى خطيبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وجعلها للشعراء الأتراك الذين عاشوا في بغداد وما حولها ثم سمتاها (تذكرة شعراى بغداد).

ونلاحظ منذ بداية ظهور التذاكر حتى نهايتها أن هناك بعضا من أصحاب التذاكر كانوا يكشفون عن أفكارهم - حتى ولو كان بين حين وآخر - حول الشعراء الذين ترجموا لهم، فكانوا ينقدون الشعراء أحياناً وينقدون أشعارهم أحياناً أخرى. ومن هنا وجب علينا ألا ننظر إلى تذاكر الشعراء على أنها مجرد ثبت لعدد منهم، ومجال لعرض نماذج من أشعارهم فحسب، بل إنها أعمال تعكس لنا نظرة العصر إلى الشعر وتذوقه. وهناك دراسة من هذا النوع أجريت على تذاكر سهي بك ولطيفي وعاشق چلبي (١٢٠٠). وهي تتناول في الوقت نفسه المعاني والمفاهيم التي استخدمها أصحاب هذه التذاكر. فهناك تذاكر أفاضت القول حول شخصية الشاعر (في أذواقه وعاداته ومزاجه وغير ذلك)، فعاشق چلبي وهو يتحدث عن الشاعر (ساعتي) مثلاً يتعرض لغشه وتدليسه، ويذكر مع سهي ولطيفي وهم يتحدثون عن الشاعر (رواني) حكاية اختلاسه من أموال الصرر الذاهبة إلى الأراضي الحجازية، ويمتدح في معرض حديثه عن الشائعات التي دارت حول الشاعرة مهري خاتون عفتها وطهر ثوبها، ويحكي عند ترجمته للشاعر (مالي)

A.S.Levend, Türk Edebiyatı Tarihi..., C.I, Giriş... (١٣٦)

H. Tolasa, Sehî, Latîfî Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi... (۱۳۷)

ما كان يقع فيه من مآذق بسبب غرامه بمحبوبه، ويذكر قنالي زاده وهو يتحدث عن الشاعر (محي أفندي) ولَعَه بالنظافة وعنايته بنفسه إلى درجة المرض، وأنه ما أخذ شيئاً من أحد إلا وبادر بغسله (١٣٨). ومن هنا تكتسب تذاكر الشعراء أهميتها، إذ تقدم لنا الملعومات حول شخصية الشاعر، وتبرز مدى شاعريته. فهي تنظر إلى الشاعر الذي تأثر به وأفاد منه، والأشخاص الذين سعى لتقليدهم ومحاكاتهم، ومدى قدرته في الصنعة وقوة أخيلته وأسلوبه، والمعاني المبتكرة التي جاء بها. ومن أمثلة ذلك قول صفائي وهو بصدد الحديث عن الشاعر (كليمي) "إن غزلياته ذات معان جديدة"، وقول مصطفى عالي وهو يتحدث عن المثنوي الذي كتبه لامعي بعنوان (حسن ودل) "من يقرأ مثنوي لامعي هذا مع وجود نظيره الذي كتبه آهي"، وقول عاشق چل بي عن تذكرة لطيفى "إنها قسطمونى نامه" (١٣٩).

ومن الأنواع الأدبية التي ظهرت بشائرها الأولى في القرن السابع عشر كتب السفارات التي عُرفت في الأدب التركي باسم (سفارتنامه)، فقد ظهرت سفارتنامة فينا التي كتبها قره محمد باشا (ت ١٦٨٣ - ١٦٨٤ م) بعنوان (ويانا سفارتنامه سي)، ثم لم تلبث أعدادها أن تزايدت في ذلك العصر، مما يدلنا على زيادة حجم العلاقات العثمانية الأوربية، وزيادة اتجاه العثمانيين إلى الغرب أكثر من ذي قبل (١٤٠٠). ومن أهم كتب السفارات سفارتنامة چلبي زاده عاصم (ت ١٧٦٠م) المعروفة باسم (خطاي سفارتنامه سي) (وهي في الأصل ترجمة للرحلة التي كتبها عام ١٢٤١ عام ٢٤١١ م ٢٤٤ م خوجه غياث الدين نقاش الذي أرسل سفيراً إلى خطاي عام ١٤١٩م قام بها چلبي زاده عاصم تحت عنوان: "عجائب اللطائف" لأجل الصدر الأعظم ابراهيم باشا عام ١٧٢٧ – ١٧٢٨م)، عاصم تحت عنوان: "عجائب اللطائف" لأجل الصدر الأعظم ابراهيم باشا عام ١٧٢٧ – ١٧٢١م)، شم سفارتنامة فرنسا التي كتبها يكرمي سكز محمد چلبي، وسفارتنامة بروسيا التي كتبها دُرّي أحمد رسمي، وسفارتنامة برلين التي كتبها عزمي أفندي، وسفارتنامة إيران التي كتبها دُرّي أحمد أفندي.

أما الذيول التي كتبت على ذيل الشقايق لعطائي فنذكر ذيل عُشاقي زاده (ت ١٧٢٣م)، وكتاب (وقايع الفضلا) الذي كتبه شيخي (ت ١٧٣٠م) في ثلاثة مجلدات. وقد قام عشاقي زاده بالترجمة للعلماء والمشايخ والقضاة والوزراء الذين ظهروا منذ عام ١٦٣٣م الذي توقف عنده عطائي،

Sehî Beg, Heşt Bihişt: The Tezkire by Sehî Beg..., s.220-221; Latîfî, Tezkire-i Latîfî..., s.170; (۱۳۸) Âşık Çelebi, Meşa'ir üş-Şu'ara or Tezkire..., 111b-117a, 147a-b, 240a-241b; Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ..., C.II.s.879.

Âşık Çelebi, Meşâ'ir üş-Şu'ara or Tezkere..., 1076-1300. (١٣٩)

F.R. Unat. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri... (15.)

حتى عام ١٧٠٣م، ورتبهم على خمس طبقات، تبعاً لحكم السلاطين مراد الرابع وابراهيم ومحمد الرابع وسليمان الثاني ثم أحمد الثاني. وقد طبع ذلك الذيل في فسبادن عام ١٩٦٥م طبعة طبق الأصل. وكان شيخي قد نظر في ذيل عشاقي زاده ولم يعجبه، فبدأ ذيله من حيث انتهى نوعي زاده عطائي، وترجم للعلماء والمشايخ والوزراء وأمراء القرم وقباطنة الأسطول وأغوات الانكشارية والقضاة وأغوات دار السعادة. وقام فندقليلي عصمت (ت ١٩٠٤م) هو الآخر بكتابة ذيل على ذيل شيخي، وجعل اسمه (تكملة الشقايق في حق أهل الحقايق)، وهو يضم العلماء والشعراء والوزراء الذين ظهروا بين عامي ١٧٣٠–١٩٨٦م. وأعد ذلك الكتاب على ثمانية مباحث فرعية، لكنه احترق خلال الحريق التي شبت في حي فندقلي وأتت على دار المؤلف، ومع ذلك فقد تم تقديم المجلدين الأولين منه للسلطان عبد الحميد الثاني، ولهذا فهما موجودان

ومن الأعمال الهامة بدرجة عظيمة في تاريخ الثقافة كتاب كتبه حسين آيوانسرايي عام ١٧٨٠-١٧٨١م ثم سمّاه (حديقة الجوامع). وهو يتحدث عن ثمانمائة وأربعة وسبعين مسجداً وجامعاً، وبعدها قام علي ساطع (ت ١٨٧٢م) بوضع ذيل عليه حتى أوصله إلى عام ١٨٣٨م، ثم أعقبه سليمان بسيم بكتابة ذيل ثان وصل به حتى عام ١٨٦٠م، وقد تم طبع هذا الكتاب (استانبول 1٨٦٥-١٨٦٥م). ولحسين آيوانسرايي أعمال أخرى، منها: (مجموعة تواريخ) و (وفيات) و (وفيات سلاطين) و (مشاهير رجال) و (أشعارنامة مستزاد).

وكان ابراهيم حقى الأرضرومي (ت ١٧٧٧م) واحداً من مشاهير العلماء في ذلك العهد، فقد الف عام ١٧٥٧م كتاباً سمّاه (معرفتنامه) وجعله على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تناول فيه طرفاً من العلوم كافة. فقد صدّره بالمعارف الدينية والصوفية، ثم أفاض في الرياضيات والجغرافيا وعلم الأحياء والتشريح والفلك وغيرها. أما مستقيم زاده سليمان (ت ١٧٨٨م) فتأتي كثرة من مؤلفاته في التصوف والطرق الصوفية، وأغلبها مطبوع، فله (تحفة خطاطين) الذي يترجم فيه لكبار الكتاب والخطاطين، و (اصطلاحات شعريه) الذي ينطوي على أهمية كبيرة في الأدب، و (ضروب أمثال)، و (دوحة المشايخ) الذي يترجم فيه لثلاثة وستين من مشايخ الإسلام، و (شرح ديوان علي) (ط. بولاق ١٨٣٩م) الذي شرح به ديوان الإمام على (كرم الله وجهه) وترجمه نظماً إلى التركية. وكان مستقيم زاده مغرماً بكتابة التواريخ بحساب الجمل، فكان يستخدم وترجمه نظماً إلى التركية. وكان مستقيم زاده مغرماً بكتابة التواريخ بحساب الجمل، فكان يستخدم فكان بمثابة الحسر بين المفاهيم القديمة والمفاهيم الجديدة في كتابة القصة، وكتابه القصصي الذي

كتبه بعنوان (مخيلات) يمثل الحلقة الأخيرة في أسلوب حكايات ألف ليلة وليلة، ويتميز الأسلوب القصيصي في (مخيلات) ببساطة التعبير، وتم طبعه أربع مرات (الطبعة الأولى في استانبول ١٨٥٢).

وكان سزائي گلشني (ت ١٧٣٧م) أحد مشايخ الطريقة الكلشنية واحداً من أبرز الشعراء الذين عُرفوا - إلى جانب مؤلفاتهم الدينية والصوفية - بأنهم حصروا أشعارهم في دواوينهم على ذلك الموضوع دون غيره. وقد طبع ديوانه (استانبول ١٩٨٥م). أما اسماعيل حقي البرسوي (ت ١٩٧٤م) أحد مشايخ الطريقة الجلوتية فقد اشتهر بتفسيره العربي "روح البيان" وشرحه لمثنوي جلال الدين الرومي المعروف باسم (روح المثنوي). ولاسماعيل حقى ديوان شعري، إلا أنه يُعرف بكونه عالماً صوفياً أكثر من كونه شاعراً. ويُعرف ابراهيم حقى الذي مر ذكره في الأعمال المنثورة وكتابه (معرفتنامه) (تأليف ١١٧هه/١٥٧٥م) بأناشيده الدينية التي لا تنسى، مثل قوله:

"م ولا گ وره ل م ني لر

نيارس ه گ وزل أي لر

أي:

"فلننظ ر م ايمنع المول ي

فك ل منتم ه جميل ل"

ونذكر من الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في ذلك العصر الشاعر عبدي الذي كتب أشعاراً بالوزن العروضي والوزن المقطعي ولا نعرف عن حياته شيئاً، والشاعر آگاهي والعاشق أحمد والعاشق علي والعاشق بغدادي والعاشق خليل والعاشق كامل والعاشق نگاري والعاشق نوري وكاتبي ولوني (ت ١٧٣٣م) – الذي عرف في نفس الوقت بمهارته في رسم المنمنمات ومختومي ونقدي وسفرلي اوغلي، وهم يمثلون آخر شعراء الرباب في ذلك العصر ولا نعلم عن حيواتهم شيئاً. أما الذين ظهروا منهم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فنذكر منهم الشاعر بايبورتلي ذهبي (ت ١٨٥٩م) الذي اشتهر بكتابه (سرگذشت نامه ذهني) وكتابه (حكاية غريبه) وديوانه الشعري المرتب (ط. استانبول ٢٨٨٦م). والكتاب الأول (سرگذشت نامه) (١٤١١) هو نوع من السيرة الذاتية يروي الشاعر فيه قصة حياته، فضلاً عما يحتويه من حكايات ملحمية وهجاء ومدح وتواريخ وقطع من النثر وغير ذلك. والنسخة الموجودة منه في مكتبة جامعة استانبول (قسم ابن الأمين) هي بخط المؤلف، أما الشاعر ستيراني القيسري (ت ١٨٦٦م) فيذكر

S. Sakaoğlu, Bayburtlu Zihni...,s.1-83. (۱٤١)

فواد كوپريلى انه أحد شعراء الرباب الخالدين (١٤٢)، فقد كان يكتب بالعروض إلى جانب الوزن المقطعي، ومن أعماله المشهورة (سياحت دستانى) و (وجودنامه دستانلرى) قالها عند إلغاء اوجاق الإنكشارية. ويعتبر نوري التوقادي (ت ١٨٨٢م) - أحد تلامذة الشاعر أمراه - شاعراً عاشقاً من شعراء الرباب الذين تربوا في بيئة الشعر الشعبي، وأمضى حياته وهو يطوف المدن واحدة بعد الأخرى، وينشد الشعر على ربابته. وله معرفة بأدب الديوان إلا أنها لا ترقى إلى درجة يعتد بها. ونشهد في أشعاره التي قالها بالوزن المقطعي تأثير الشاعر أمراه واضحاً. وقد قام فواد كوپريلى بوضع كتاب حول شعراء الرباب الذين استخدموا العروض والأوزان المقطعية في أشعارهم يحتوي ثمانية أقسام تحت عنوان : Türk Saz Şairləri (١٩٦٢م).

ومع ظهور عهد التنظيمات وقعت تغيرات جذرية على تاريخ الأدب التركى في الأناضول، غير أن هذه التغيرات لم تظهر بين عشية وضماها فور إعلان التنظيمات عام ١٨٣٩م. ومن شم فقد ظل الأدب التركي على مسيرته في ثلاثة فروع (أدب الديوان وأدب التكايا والأدب الشعبي)، إلاّ أن اهتمام المجتمع به لم يعد كما كان في السابق. فالجانب الشاعري عند عارف حكمت شيخ الإسلام الذي عاش ثلاثين عاماً أخرى بعد إعلان التنظيمات يتقدم على قدرته في كتابة كتب التذاكر والتراجم، وذكره في أشعاره للشعراء: نجاتي وفضولي وباقي ونفعي ونابي وفهيم وشابت ونديم يدلنا على أنه قرأ أشعارهم وأعجب بها، ومن ثم كان تأثره بها. وديوانه مطبوع (استانبول ١٨٦٦-١٨٦٧م). أما لسقوفچه لي غالب (١٨٦٧م) فقد استطاع بأشعاره التي كتبها على طريقة الشيخ غالب دده أن يؤثر على مجموعة من الشعراء، وهي المجموعة التي عرفت فيما بعد باسم (انجمن شعرا) أي مجمع الشعراء. وآثر الأسلوب الهندي (سبك هندي) في أشعاره، وديوانه مطبوع (استانبول ١٣٣٥هـ). ويمثل الشاعر يكيشهرلي عوني (ت ١٨٨٤م) صاحب الديوان الذي يضم ثلاثة آلاف بيت (استانبول ١٨٠٦م) الشخصية الثالثة البارزة في تلك المرحلة، وله عدا ذلك أعمال مثل ترجمته للمجلدات الثلاثة الأولى من مثنوي جلال الدين الرومي، و (مرآتِ جنون) و (آتشکده). ثم یأتی بعد ذلك كاظم باشا (ت ۱۸۸۹م)، وهرسکلی عارف حکمت (ت ۱۹۰۳م)، وضيا باشا (ت ١٨٨٠م)، ونامق كمال، وغيرهم ممن يمثلون حلقات تلك السلسلة. وينتهى هذا الأدب بالشاعر يحيى كمال بياتلي (ت ١٩٦٠م) وغزلياته الرائعة في الحب والبطولة والوطن

M.F. Köprülü, Türk Sazşâirleri, I, Türk Edebiyatında Aşık Tarzırın Merişel ve Tekamülü, XVI ve (۱٤٢)

XVII. Asır Sazşairleri...

والدين. وقد جُمعت أشعاره التي كتبها على طريقة الشعر الديواني في كتاب تحت عنوان: Eski Şiirin Rüzgârıyla (استانبول ١٩٦٢).

وجاء ضيا باشا وكأنما أراد إغلاق الباب على هذا الأدب، عندما وضع كتابه (خرابات) (١٨٧٤ - ١٨٧٥م) الذي يضم ثلاثة مجلدات تحتوى مختارات منه، إذ جمع فيه كبار الشعراء الذين كتبوا بالعربية والتركية والفارسية ثم صدر ه بمقدمة. ولم يتحدث هنا عن التجديدات التي جاء بها عهد التنظيمات، وجعل المجلد الأول للقصائد التركية والفارسية والعربية، وبدأ ذلك بالقصيدة المشهورة للشاعر باقى المعروفة باسم (بهاريه). أما المجلد الثاني فقد تناول فيه الشعراء تبعاً لأسمائهم الشعرية، فذكر أحمد باشا ونجاتي وذاتي وباقي وفضولي ونابي ونفعي وشيخ الإسلام يحيى وبهائي ونديم والشيخ غالب وراغب باشا وعزت ملا، كما ذكر إلى جانب هؤلاء حالت أفندي وهرسكلي عارف حكمت وشيخ الإسلام عارف حكمت وكاظم باشا ونامق كمال وغيرهم من الشعراء الذين عاصرهم. وتشكل الأشعار التركية أغلبية هذا المجلد. أما المجلد الثالث فقد اقتصر على نماذج من المثنويات التركية والفارسية، وهي تبدأ بمثنوي (خسرو وشيرين) لآهي. ويحكي لنا ضيا باشا في مقدمة كتابه التي تقع في سبعمائة وثلاثـة وتسـعين بيتــاً من الشعر استغرقت خمساً وعشرين صحيفة أنه بدأ ينشغل بالشعر عندما كان في الخامسة عشر من عمره، وانه تعرف في البداية على أدب الديوان عندما كان يقرأ الأدب الشعبي، وأن حبه للوزن المقطعي تحول إلى الوزن العروضي، وأنه فهم جحود الدنيا لما بلغ الرابعة والأربعين، وأنه شرع في ترتيب الأشعار التي كان قد كتبها في دفتر بغير نظام على مدى سنوات عمره. ويقول في فصل "حالة الأشعار التركية" إن الذين وضعوا أسس الشعر هم أحمد باشا ونجاتي وذاتى:

| اتی                       | د ونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | "اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ار<br>لر"                 | ل قومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | خنه تم<br>ـى گــــــــــ                    | ی سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ـــاتى                    | ـــد ونجـــــ<br>ـــب ذاتــــ              | لاف أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | اي:<br>"مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <u>ـــتركي</u><br>ــــاس" | عر الــــــن آســــن آســــــن             | ــــــــاس للش<br>مــــــــوه مــــــــ     | عـــــوا الأســــــا وضـــــــا وضـــــــــــــــــــ | هــــم وضد<br>فنعــــم م                      |

وقد طبع (خرابات) في ثلاثة مجلدات في استانبول عام ١٨٧٤-١٨٥٥ وكان الشاعر نامق كمال (ت ١٨٨٨م) أكثر من احتدوا على هذا الكتاب، وكتب هو الآخر كتابين، أحدهما باسم (تخريب خرابات)، والثاني باسم (تعقيب خرابات) نقد بهما كتاب خرابات نقداً لاذعاً. ويقول أحمد حمدي طاكبيكار أن نامق كمال حزن كثيراً لما رأى ضيا باشا يحاول بكتابه هذا أن يبعث القديم من مرقده، ثم يضيف قائلاً: "وكان يجب عليه أن يفهم أنه أوجز هذين الكتابين في جملة واحدة، هي: انك تعمل على بعث القديم وكنا قد عزمنا معاً على دفنه" (١٤٠١). ولا شك أن ضيا باشا بهذا الكتاب قد تناقض مع نفسه، ومع الأفكار التي طرحها في مقالة له بعنوان (شعر وانشا) التي كان قد كتبها قبل ذلك. ولكن لا يصح أن ننسى أن ضيا باشا ألف هذا الكتاب في وقت كانت تخنقه الضائقة المالية بعد أن سقط من الأنظار. ويجب علينا أن نقابل كتاباً كهذا بنظرة طبيعية، فقد عاد ضيا باشا إلى القديم خلال فترة انطوى فيها على نفسه، أضف إلى ذلك أنه شخصياً نشا وتر عرع على أدب الديوان.

والخلاصة أن حركة التنظيمات عام ١٨٣٩م جاءت معها بتبدلات جذرية في الأدب أيضاً قدر ما أحدثته من تغيير في المجتمع التركي ومفهوم الدولة، فهذا الذوق الشعري وتلك المفاهيم الأدبية التي سادت عدة قرون قد تركت مكانها لأذواق ومفاهيم أخرى مختلفة، أما روّادها فقد أخذوا في التلاشي والانقراض مع مرور الوقت.

A.H. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi..s. 422. (١٤٣)





تلتقى الآراء الرائجة رسمياً وتاريخياً حول أن حركات التغريب التركية بدأت باعلان خط گلخانه الهمايوني (فرمان التنظيمات). غير أن من العسير أمام حركة عامــة وشــاملة مثـل حركــة التغريب أن نضع لها تاريخاً محدداً، فهناك آراء أخرى تبحث عن بداية لهذه الحركات في العصور السابقة على ذلك، إذ تعزوها إلى أمور مثل العقود والمواثيق السياسية والتجارية التي وقّعت مع الغربيين، وزيادة الاقبال على البضائع المستوردة، ومحاولة تطبيع الجيش والمعدات التي يستخدمها على النظم الغربية لمواجهة هزائمه العسكرية. وبناءاً على ذلك فان محاولات التجديد أو الاصلاح على أيام محمود الثاني وسليم الثالث ومصطفى الرابع ومحمود الأول وأحمد الثالث، أي من فرمان التنظيمات رجوعاً إلى الخلف، هي كلها حلقات من تلك الحوادث نفسها. ومن هنا فان "التنظيمات" ليست إلا حلقة من سلسلة التحولات التي بدأت قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف من الزمان، وحافظت على واقعيتها حتى يومنا الحاضر. كذلك لا نجانب الصواب إذا اعتبر ناها علامة من علامات التحول في التاريخ التركي في كشفها عن الحاجة إلى مجموعة من الاصلاحات الجذرية مرجعين إياها إلى فرمان سلطاني (السلطان عبد المجيد)، حتى وإن كان بصورة اعتبارية. وقد عُد يوم الثالث من نوفمبر عام ١٨٣٩ الذي هو يوم اعلان الفرمان في التاريخ السياسي بداية لعهد التنظيمات. وهو يشكل جزءاً لا يتجزأ من "فرمان الاصلاحات" الذي صدر حاملاً طغراء السلطان عبد المجيد أيضاً بعد مرور ستة عشر عاماً من التاريخ المذكور، وأصبح علماً على عدة حركات اصلاحية متعاقبة في مجالات شتى، بدءاً من نَظم الحكم حتى نظام التجنيد والمالية والتعليم والقضاء.. وغيرها. وكلمتا "تنظيمات" و "اصلاحات" كانتا موجودتين في اللغة العثمانية من قديم، ولكن في حالة الإفراد، ويبدو أن كتابتهما عقب هذين التاريخين (١) على صورة الجمع جاءت من طريق الترجمة مقابلاً لكلمة réformes الفرنسية.

وهذه الحركات الاصلاحية في المحصلة كانت تحمل دائماً معنى "التنظيم والاصلاح أخذاً مصا لدى الغربي، حتى ان القول بأنها كانت تتم بضغوط الغربيين أنفسهم، وتأتي دائماً بأوامر من أعلى أي من السلطة الحاكمة، أو القول بأنها تمت برغبة من الأهالي هي أمور صارت مثاراً لجدل استمر حتى يومنا هذا. ولكن مهما تكن طبيعة العوامل المؤثرة، فمما لا ريب فيه أن الهزائم التي تعرض لها العثمانيون في مواجهة الغرب، وفي مقدمتها الهزائم العسكرية، كانت هي العامل الأساسي في التحرك لاجراء حركات التغيير تلك. وكان السفراء العثمانيون الذين زاروا مدن

<sup>(</sup>١) لمزيد من المعلومات حول تحليل فرمان التنظيمات وحركات الاصلاح في المجالات المختلفة انظر: 150. Yılında ..., Tanzimat...; Tanzimatın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu,...

أوربا المختلفة، سواء كانوا سفراء دائمين أم مؤقتين هم الذين أطلقوا الاشارات الأولى على ضرورة الاصلاح والتغيير، وذلك من خلال "اللوائح" التي قدموها لكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم السلطان، وهي اللوائح التي كانت تطرح نوعاً من محاسبة النفس على ما فقدته الدولة (٢). أولاً: بداية حركة التغريب في الأدب

إن حادثة النتظيمات السياسية ليس لها علاقة بالأدب كما يعتقد البعض، فليس من السهل أن نقيم علاقة منطقية بين فرمان النتظيمات الذي أعلن عام ١٨٣٩م وبين بشائر الانتاج الأدبي التي بدأت تظهر بعد عشرين عاماً من ذلك التاريخ. ولكن من الطبيعي جداً أن تأخذ حركة التجديد والاتجاه إلى الغرب التي بدأتها الدولة بشكل عام في الإدارة والقضاء والتعليم وغيرها في الانتقال بعد مدة إلى الأدب أيضاً من خلال حركات الترجمة والمحاكاة والتقليد. ولنا أن ننظر في أمر الشبان الذين أرسلتهم الدولة للدراسة في أوربا بعد التنظيمات لأغراض شتى وفي مجالات متباينة، فراحوا يتعرفون على الأوساط الأدبية هناك، واطلعوا على الدراسات التي قام بها الغربيون في الأدب وأنواعه الأدبية، ثم عادوا يحملون أفكارهم إلى تركيا. والمثال البارز الذي شهدناه على ذلك هو (شناسي)، الذي ذهب إلى باريس للدراسة في العلوم المالية، فبدأ الاهتمام بالأدب، ولما عاد إلى الوطن نشر رسالة بعنوان (ترجمة منظومه) (١٨٥٩م) تضم نماذج من الشعر التقليدي والرومانسي الفرنسي، وهي أول ترجمة عن أدب غربي إلى التركية. ولعل هناك مثل شناسي شبان آخرون تذوقوا الأدب الغربي، ولكنهم لم يتجهوا إلى نشر شئ منه.

ومن المنطقي أن يبدأ تاريخ حركة التغريب في الأدب التركي بشناسي، والحق أنه لم يكن بنزعته التعليمية كاتباً كبيراً أو شاعراً بارعاً، ولكن تأتي أهميته من أنه كان صاحب عدد من الأعمال "الأولى" في حركة التغريب. والحقيقة أن أعماله المتواضعة التي كتبها بين عامي الأعمال "١٨٥٩-١٨٦٣م إنما تمثل نقطة البداية البارزة على طريق التقدم في الأدب التركي خلال المائة سنة الأخيرة. ففي عام ١٨٥٩م الذي ذكرنا سابقاً أنه نشر فيه ترجماته الشعرية قد كتب أيضاً مسرحيته "زواج شاعر" التي عُدت من الناحية الفنية أول مسرحية حديثة ناجحة (طبعت على حلقات عام ١٨٦٠م). وأصدر جريدة (ترجمان أحوال)، تلك الجريدة المحلية الأولى التي سيكون لها دور في تغيير لغة الأدب، وفي دخول الموضوعات الاجتماعية إلى الأنواع الأدبية (١٨٦٠)، وهناك كتاب (منتخبات اشعار) (١٨٦٠م) الذي جاء بتجديدات في الشعر، ولا سيما من حيث

F.R. Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri,... (\*)

المحتوى، ثم بتجديدات في الشكل إلى حدر ما، وكذلك كتاب (ضروب أمثال عثمانيه) (١٨٦٣م) الذي جمعه في الحكم والأمثال، ثم ترجمها إلى العربية والفارسية والفرنسية، وعَدّه النقاد من أولى المحاولات الجادة نحو الاتجاه إلى استعمال لغة الشارع، والنزول إلى الثقافة الشعبية؛ فهي كلها أعمال أنجزها شناسي خلال تلك الأعوام.

ولأن كل هذه الأمور حملت في نفس الوقت آثار التجديدات الأدبية التي جاءت من الغرب عفوياً أو عن علم وادراك من قطاع من المثقفين العثمانيين بعد انفتاحهم على الغرب فقد عُرف ذلك العهد في الأدب باسم "أدب التنظيمات " و" الأدب التركي الأوربي" و"الأدب الحديث" و"الأدب التركي المتأثر بالغرب". ومن ثم كان من الطبيعي أن يرى مؤرخو الأدب أن مصدر كل حركات التجديد في الأدب إنما يرجع إلى الغرب ابتداءاً من تلك السنوات (٦).

وبدأت المرحلة الأولى في مسيرة التغريب في الأدب مع شناسي بظهور بعض الفروق على الأنواع الأدبية القديمة، وظهور الأنواع الأدبية الجديدة، واستمرت بصورة اعتبارية حتى عام المهراء وخلال تلك المدة التي قاربت العشرين عاماً كشف الأدب الجديد عن تقدم سريع في الرواية والقصة وفي المسرح والنقد الأدبي (المقالة)، إلا أن الشعر لم يتغير بنفس السرعة. لأن المسرح والنقد وحتى القصة والرواية لم تكن أنواعاً موجودة في الأدب التركي، ووجود الأعمال التي تعتمد على الفرجة كالقره كوز ومسرح الساحة (اورته اويوني) والمذاح بالنسبة للمسرح، شم وجود المثنويات بالنسبة للقصة والرواية، ووجود الحكاوي الشعبية في التقاليد التركية إنما هي أمور لا تغير الحقيقة من أساسها. ومن الصعب أيضاً أن نقول إن هذه النماذج هي التي هيأت السبيل نظهور المسرح أو الرواية، وفي المقابل كان الشعر موجوداً ويحافظ على مكانته في إطار الأدب، حتى إن القول بان "الأدب التقليدي إن هو إلاّ الشعر" ليس بقول خاطئ في جانب منه. ويدلنا على تلك الحقيقة أن كلمة (ديوان) تعني الأدب وتعني أيضاً الكتاب الذي يجمع الشعر بين دفتيه.

وكما هو الحال في كل حركة تجديد يحمل أدب التنظيمات شخصية رافضة للأدب السابق عليه، أي لأدب الديوان. وقد تمثل هذا الرفض أكثر في مجال الشعر، بحكم طبيعة أدب الديوان التي ذكرناها. وكان أغلب الجدل الذي ثار في عهد التنظيمات يدور بين المحافظين وأنصار التجديد في الشعر، وظلت اعتراضات أدباء التنظيمات على شعر الديوان تحافظ على حرارتها في

O. Okay, "Batılılaşma,. Edebiyat",...; F. Akün, "Tanzimat Edebiyatı Sözü Ne Dereceye Kadar (\*)

Doğrudur",...

المراحل الأدبية التالية أيضاً، حتى إنها أصبحت من العلامات البارزة على الخصومة المعلنة ضد كل ما هو عثمانلي في الأعوام الأولى من العهد الجمهوري.

وعلى الرغم من كل الإعتراضات والمجادلات ظل الشعر - على الأقل خلال السنوات العشرين الأولى من أدب التنظيمات - يراوح بين القديم والجديد، فكان خاضعاً لجماليات الديوان كلياً من حيث الشكل، وجزئياً من حيث المحتوى. غير أن هذا الخضوع ربما يمثل مرحلة إعياء بعد سلطنة وسيادة استمرت سنوات طويلة. فالمعلوم جيداً أن شعر الديوان قدم لنا أعظم رواده وآخرهم من خلال الشاعر نديم، في النصف الأول من القرن الشامن عشر، والشيخ غالب في النصف الثاني منه. وفي القرن التاسع عشر الذي أعلنت فيه التنظيمات لم يظهر شاعر يستطيع بعبقريته أن يتفوق على هذين الشاعرين، بل لم يكن هناك شاعر يستطيع مجرد الاقتراب منهما. وأشعار فاضل الأندروني وواصف الأندروني – وهما من ظرفاء رجال البيروقراطية العثمانية وشاعران كانت نشأتهما في مدرسة الأندرون - تسير فقط على طريق نديم، وليس على طريق الشيخ غالب، ولا يعدوان أن يكونا مقلدَيْن له ولا يستطيعان إلاّ محاكاته. وفي السنوات التي بـدأ فيها شناسي أعماله التجديدية الأولى تم تشكيل ناد يضم نحو عشرين من الشعراء أطلقوا على أنفسهم اسم "مجلس الشعراء" (انجمن شعرا)، وتركزت جهودهم على إحياء شعر الديوان القديم والعمل على استمراره، غير أن هذه الجهود لم تأت بنتيجة. وعلى الرغم من وجود شعراء بينهم كانوا يخرجون بين الحين والآخر بأبيات وأشعار رائعة مثل لبيب وعثمان شمس وموسى كاظم باشا ولسقوفچه لى غالب وهرسكلى عارف حكمت إلا أن تلك الجماعة لم تلبث أن انزلقت إلى طريق جرتهم إلى كتابة النظائر والمعارضات، حتى زالت وتلاشت في النهاية في خضم التلهي بالزينات الصغيرة والمحسنات البسيطة الموضعية(٤). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشاعرين نامق كمال وضيا باشا - وهما من كتَّاب التجديد في عهد التنظيمات - كانا منخرطين ضمن تلك الجماعة أيام شبابهما، وكانا يواظبان على حضور اجتماعاتها، كما يجب أن نضيف أن أشعارهما - بل وشعر شناسي نفسه - ظلت تسير لمدة طالت أو قصرت في إطار تقاليد الديوان.

ثانياً: المجموعات الأدبية

أسفرت حركة التغريب في الأدب التركي، كما هو الحال في الأمور المشابهة، عن ظهور عدد من المدارس، وتشكيل عدد من الجماعات، أو أن ذلك أمر افترض البعض حدوثه. وعلينا

<sup>&</sup>quot;Encümen-i Şuarâ"... (٤)

ونحن نسعى لشرح ذلك أن نشير إلى قاعدة سارية في كافة مجالات العلوم البشرية والإجتماعية وهي أن التصنيفات التي تجري بحسب تعاقب الأزمان والأجيال لا تحمل قيمة حقيقية بالمعنى المطلق، ومدارس الأدب وجماعاته هي الأخرى اعتبارية، مثلها في ذلك مثل كل تصنيف. وعمليات الفصل والدمج هذه يمكن أن تأخذ شكلاً آخر، وهو أمر يجب أن يظل دائماً مفتوحاً للنقاش والجدل. إذ يمكن أن نرى بين عدد من الكتاب - قد يتقاربون إلى بعضهم البعض بعدد من السمات والخصائص - فريقاً آخر يمكن أن نتصورهم في جناح مضاد تماماً بسمات وخصائص مختلفة، أضف إلى ذلك أن القليل جداً من تلك الجماعات الأدبية عندنا قد تجمع وأعلن عن اسم خاص به؛ مثل جماعة "مجلس الشعراء" وجماعة" الفجر الآتي"، بينما عُرفت الجماعات الأدبية الأخرى من خلال الأسماء التي أطلقها عليها النقاد ومؤرخو الأدب التركى.

ذكرنا أن حركة التغريب في الأدب التركي صاحبت التنظيمات في غضون مدة زمنية تقرب من عشرين عاماً كانت هي البداية. والواقع أن هناك جدلاً حول تاريخ نهاية التنظيمات السياسية، فهناك من يربطها بالأحداث السياسية، مثل: إعلان الدستور الأول (١٨٧٦) أو إعلان الدستور المثاني من يربطها بالأحداث السياسية، مثل: إعلان الدستور الأول (١٨٧٦) أو إعلان الدستور الثاني من "أدب التنظيمات" - الذي هو مسمى لمرحلة أدبية - مدة محددة داخل مرحلة النسعة والستين عاماً تلك. حتى أن إطلاق اسم "أدب التنظيمات" نفسه جاء من كتاب مرحلة الأدب القومي. ونرى في مصادر تاريخ الأدب أنها تبدأ أدب التنظيمات بخطوطه العريضة عند سنة ١٩٥٩م، ويستمر بعد ذلك حتى عام ١٩٩٦م، وهو العام الذي تشكلت فيه جماعة (شروت فنون). ويتم تناول تلك المرحلة أيضاً من خلال جماعتين في داخلها، كما أن المرحلة الأولى من أدب التنظيمات التي كانت تُعرف في البداية باسم "مدرسة شناسي الأدبية"، ثم مجموعة "شناسي - ضيا باشا - نامق العرش (أغسطس ١٩٨٦م)، أو إعلان الدستور (١٩٨٦م)، أو افتتاح مجلس المبعوثان (مارس ١٨٧٨م)، أو فض ذلك المجلس (فبراير ١٨٨٨م). ومن هنا نرى أنها جميعاً الشارات إلى أحداث سياسية. غير أن أحمد حمدي طاكبيكار يقدم لنا عرضاً مبهماً بأن تكون نهاية المرحلة الأولى من التنظيمات هي تاريخ نشر كتاب (مقبر) (١٨٨٥م) لعبد الحق حامد (٥٠).

A.H. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi,..., s.XI. (°)

وأهم ما يميز المدرسة الأدبية التي شُكَّلها شناسي وضيا ونامق هي أنها كانت ذات شخصية سياسية اجتماعية. ويدعى طاكبيكار أيضاً أنه ما من حدث أدبى وقع في أي عصر وحمل شخصية اجتماعية كما حمل ذلك الحدث خلال تلك السنوات(١). وكان نامق كمال هو أول المتتبعين لحركة التجديد التي بدأها شناسي بأعماله التي ذكر ناها، فقد أعجب بالـ "مناجاة" التي نظمها شناسي وشبهها بنشيد ديني ليونس أمره، ثم لم يلبث بعد مدة أن صار مريداً لشناسي في جريدة (تصوير أفكار) (V). وكان يشارك ضيا باشا في اجتماعات "مجلس الشعراء" ومعه أيضاً في الجمعية السياسية المعروفة باسم "العثمانيون الجدد". ومن هنا نرى أن المحور الذي يربط بين أفراد ذلك الثلاثي في أدب التنظيمات هو فكر هم السياسي، والقسم الأعظم من أعمال هذه الجماعة التي انحصرت في عهد السلطان عبد العزيز بكامله تقريباً يظهر خارج أرض الوطن ولنفس الأسباب (ففي هذه المرحلة التي لا تبلغ عشرين عاماً من أنب التنظيمات عاش الشعراء الثلاثة ما مجموعه خمسة عشر عاماً في النفي، أو النفي الاختياري، أو عاشوا فارين من السلطة). والخصائص المشتركة التي يمكن لنا أن نذكرها في ثلاثتهم هي محاولاتهم لتجربة بعض الأنواع الأدبية الجديدة، ونشرهم من خلال نشاطهم الأدبى لأفكار أوربية تتركز في الناحيتين الاجتماعية والسياسية، والكتابة بأسلوب يستخدمه عامة الناس ولا يجدون صعوبة في فهمه. وبالنظر إلى تلك الخصائص يمكننا ترتيب درجات النجاح في الأعمال الأدبية للأدباء الثلاثة على النحو التالي: في موضوع تبسيط اللغة (شناسي أولاً، ثم نامق ثم ضيا)، وفي نشر الأفكار الاجتماعية والسياسية (نامق-شناسي-ضيا)، وفي الأنواع الأدبية، ولا سيما في جماليات الشعر (ضيا-نامق-شناسي).

وفي التصنيف النقليدي أيضاً يُذكر أن المجموعة التي شكلها الشعراء الثلاثة (اكرم - حامد - سزائي) هي التي تمثل المرحلة الأدبية الثانية في عهد التنظيمات، كما يذكر أنها استمرت منذ عامي ١٨٧٦-١٨٧٨م اللذين يُفترض أن المرحلة السابقة انتهت عندهما إلى عام ١٨٩٦م الذي كان بداية لظهور جماعة (ثروت فنون). ولم يكن لهؤلاء الكتاب الثلاثة جمعية أو مجموعة أو جريدة تضمهم، حتى ولو كان بشكل شبه رسمي مثل الكتاب السابقين، والشئ الذي يجمع بينهم هو أنهم كانوا أصحاب نظرة أدبية بعيدة عن شئون المجتمع والسياسة، بسبب ما طبعوا عليه من أمزجة، وبسبب الملابسات السياسية في عصرهم. ومن ثم بدأ يظهر نوع من الثراء الكبير في الأنواع والقوالب والأفكار الأدبية. ويكتسب في الجهة الموازية شكل تيار يركز على المشاعر

<sup>(</sup>۲) نفسه.

N.H. Onan, Namık Kemâl'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi,..., s. 37. (Y)



34- ترجمان أحوال، ٦ ربيع الآخر ١٢٧٧، 35- ضروب أمثال عثمانيه، شناسي العدد الأول وابو الضيا، استانبول ١٣٠٢



33- الأديب الشهير شناسي، (أرشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



38- نامق كمال (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



37– تخريب خرابات، الطبعة الثانية، نامق كمال، استانبول ١٣٠٤



36- انتباه، نامق کمال، استانبول ۱۲۷۹

Miller

تخليا

بر اسه سادار ضه بك ادرى حضر تار نتك شراى تقدمين وهاصعر بن آثار ندن ﴾ ﴿ يا انتقال جسم وترثيب المدبك بجوعة منتقبرا تدر ﴾

COVERTION OF FAOT, DO 7 30A CO ANTS - ASTANBUL

> مطيعة بيامي، درَ نفيع اولَقَشْدَدُرُ. في شميان ١٣٩١٪ "..."



19811-312.



40 خرابات، ضيا باشا، ١٢٩١-١٢٩٢



42 أحمد مدحت باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



39- ضيا باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



41- عبد الحق حامد (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



45- رجائي زاده محمود اكرم (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



44- معلم ناجي (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



43 ابو الضيا توفيق (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)





46- ترجمهٔ تلماك، كامل باشا، استانبول ١٢٧٩

47- تعليــم ادبيـــات، رجـــائي ز اده محمود اكرم، استانبول ۱۲۹۹



49- جناب شهاب الدين (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



48- توفيق فكرت (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



51- محمد رؤف (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



50- خالد ضيا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



53- حيات وكتابلر، أحمد



52- تْرُوتْ فْنُـُونْ، أَحْمُـدْ احْسَانْ، استانبول ۱۳۱۸، العدد الأول شعيب، ۱۳۱۷



54 البيان الذي نشره المجلس الأدبي

العدد ۹۷۷، ص ۲۲۷

لجماعة (فجر أتى)، ثروت فنون،

56- أحمد هاشم (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



55- أحمد شعيب



58- يعقوب قدري (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي)



57- رفيق خالد قاراي





كوسط ناعمه فحعد فظاد استأثيول داوالمتوتعد ثيوك اديناتي تقريخ





60- "الصوفية الأوائل في الأدب التركين، 61- يحيى كمال (ارشيف ارسيكا) فزاد كوپريلى، استانبول ١٩١٨



64 معجم وانقولی، محمد بن مصطفى و انقولى، ١١٤١، ص ٤ وهي صدر الخط الهمايوني

وانقولي، ١١٤١، ص٣ من المقدمة

62 معجم وانقولي، محمد بن مصطفى 63 معجم وانقولي، محمد بن مصطفى وانقولي، ١١٤١، ص ٢ من المقدمة

التاوش فالسائنة ماديرسية اللياء

استار سائل المضافية بمن السواليات ومنت البية بالمتأولات الدوات المؤولة ا الدون استناما في أرافة الدون المستورات المساوا فو وسلمات كامنا والمتراد الم المتوافق المسافرة المتراد المتالية والمتار بين الدون المسيدات المسيدات المسيدات المسيدات المسيدات المسيدات

استمرار التقاريظ (ص ٧) لفيض الله قاضي عسكر الروملي السابق وغيرهم على نفس الرسالة

تقاريظ شيخ الإسلام عبد الله افندي وغيرهم على رسالة وسبلة الطباعة 65- معجم وانقولى، محمد بن مصطفى وأنقولسي، ١١٤١، ص ٥ بقية الخط الهمايوني والفتوى

معجم وانقولي، محمد بن مصطفى وانقولي، ١١٤١، ص ١، الصحيفة الأولى من "وسيلة

استمرار التقاريظ (ص ٩) لنقيب الأشراف السيد زيسن العابدين وغيرهم

الله التقاريظ (ص ٨) السالم أفندي قاضي استانبول السابق وغيرهم







72- خالدة أديب آديوار (ارسيكا) 73- أحمد راسم (ارسيكا)

71- عمر سيف الدين (ارسيكا)

والعواطف، ولكنه يَصدُ عن استخدام اللغة السهلة. ونرى عبد الحق حامد ضمن هذه الجماعة وقد جنح في أعماله إلى الأفكار الفلسفية، وإلى الخيالات الجامحة، وفي الشعر إلى خلق قوالب مختلفة، أما رجائي زاده اكرم فكان واقعياً بطبعه، وانعكس ذلك على أشعاره، بينما حاول سامي باشا زاده سزائي بقصصه القصيرة وروايته أن يخوض التجربة نحو أدب واقعي، ولكن بأسلوب عاطفى. فالحساسية المفرطة هي التي تجمع بينهم.

وقد عُرف رجائي زاده بلقب "الأستاذ اكرم" ليس لشاعريته ولكن لعمله بالتدريس وآرائه النقدية، وأهم الأدوار التي لعبها في الأدب سعيه الدؤب لتدشين عهد (ثروت فنون). وقد عُرف رواد "ثروة الفنون" الذين كانوا يلتفون حوله وأخذوا هذا الإسم من اسم الجريدة التي كانوا يحررونها بأنهم في عمومهم من الشخصيات الغاضبة على المجتمع. ولهذا كان احتماؤهم بعالم فني ثري، ودشنوا عهداً أدبياً يتسم بافتقاد العمق وبروز الضحالة في النثر والشعر معاً، ولكنه يُعنى بالجانب الجمالي. وأصبحت ثروة الفنون التي عُرفت أيضاً باسم (أدبيات جديده) عنواناً لمرحلة قصيرة لا تتعدى خمس أو ست سنوات (١٩٨١-١٩٩١م)، لكنها تفيض بالحركة والحيوية في المجال الأدبي. وكشفت تلك المجموعة عن اتجاه واقعي في التقنية والأسلوب، وعن نزعة عاطفية في المعنى والمحتوى، ونجحت في دخول تاريخ الأدب التركي بكادر أغنى مما كان لدى سابقيها. وقد تركز أغلب الفعاليات الأدبية لتلك المجموعة على صفحات جريدة (ثروت فنون)، وهم يحاولون الاقتراب أكثر قليلاً من القوالب والمعاني الغربية، والابتعاد - في مقابل ذلك - عن مسألة تبسيط اللغة. وقد برز منهم في الشعر: توفيق فكرت وجناب شهاب الدين فرسين سيرت وحسين سعاد وسليمان نافذ وفائق عالي و هد. ناظم (أحمد رشيد) و أ. نادر (علي اكرم) وجلال ساهر، وفي النثر: خالد ضيا ومحمد رؤف وحسين جاهد وأحمد حكمت وصفوتي ضيا وأحمد شعيب (^).

وسواء أكان في المرحلة الثانية من التنظيمات أم في مرحلة ثروة الفنون فكلاهما يصداف حكم السلطان عبد الحميد الثاني. وكما يبدو من الخصائص التي أسلفناها فإن العلاقة تكاد تتعدم بين المرحلتين الأولى والثانية في أدب التنظيمات، فأعمال رواد هذين الأدبين تختلف في خصائصها قدر اختلاف أمزجة الرواد أنفسهم. وفي المقابل يبدو أدب ثروة الفنون وكأنه استمرار للمرحلة الثانية للتنظيمات، بما جاء به من بعض تغييرات ليست بالكثيرة. وبالنظر إلى هذا

O.Okay, "Edebiyat-ı Cedîde",... (^)

الوضع يكون من الأصوب أن نسمي المرحلة الممتدة من عام ١٨٧٨ حتى الدستور الثاني "أدب عهد عبد الحميد"، وأن نتناول بعد ذلك تلك المرحلة على أنها تضم مدرستين أدبيتين، إحداهما استمرار للأخرى مع بعض الاختلافات فيما بينهما. لأن من بين العوامل التي أثرت في الحياة الأدبية بعد عام ١٨٧٨م الدور الذي لعبته شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وطريقته في الحكم.

ويخرج علينا الأستاذ محمد قبلان بتصنيف مختلف؛ إذ يشير إلى وجود جماعة أدبية أخرى في ذلك العهد، ويطلق اسم "عهد الفردية والعذابات الكبرى" على الثلاثي (اكرم – حامد – سزائي)، ويقول على جماعة من الكتاب تضم خمسة وعشرين أو ثلاثين أديباً قامت بدور الاعداد لثروة الفنون بين عام ١٨٧٧م (وقد يمتد من هذا التاريخ حتى عام ١٨٨٥م الذي هو سنة نشر "مقبر") وعام ١٨٩٦م أنها تمثل الجيل الوسط. ومن الأسماء التي ظهرت بين ذلك الجيل الوسط الذي دأب على "المشادات اليومية التافهة" نذكر: نابي زاده ناظم ومحمد زيور وفضلي نجيب ومحمد جلال ومصطفى رشيد ومنمنلي زاده طاهر ورجب وحيى (٩).

وعقب إغلاق المجلة عام ١٩٠١م تفرقت جماعة ثروة الفنون الأدبية، وكان هناك خلال مدة السبع أو الثماني سنوات التي انقضت منذ هذا التاريخ حتى إعلان الدستور الثاني تدهور ملموس، ليس في المجال الأدبي والفكري وحده، ولكن في حياة النشر بوجه عام. ولعل للضغوط النفسية التي كان يشعر بها الكتاب جاسمة على صدورهم أثرها في ذلك قدر تأثير الرقابة على المنشورات. ولكن مع اعلان الدستور الثاني انفتح عصر جديد على صحافة حرة، وعلى المجتمع التركي ليعيش أكثر عهوده تحرراً. وتعرض الأدب بعد مرحلة التنظيمات الأولى لفيض من الموضوعات السياسية والاجتماعية غمرته للمرة الثانية وبشكل أقوى، وخرج الأدب بكامله تقريباً من إطاره الفنى متحولاً إلى حلبة سياسية فعلية.

وهب عدد من الكتاب الشبان ممن شعروا خلال تلك الأزمة بالقلق على الحياة الفنية، فاجتمعوا في أوائل عام ١٩٠٩م، وأعلنوا في بيان نشروه على صفحات مجلة ثروة الفنون أن اسم جماعتهم هو (فجر آتي). وكانت جديدة وأقرب قليلاً إلى الغرب، لكنها مع ذلك سوف تخدم النهضة القومية، وأهم مبادئها هو "كون الفنون ذاتية ومحترمة". وبهذه الصفة لا تبتعد كثيراً عن جماعة ثروة الفنون، غير أنها بعد أن لفتت الأنظار مدة نحو مجال الفنون خلال المناخ المعقد أيام

M.Kaplan, Tevfik Fikret ve Şiiri,... s.9-13 (٩)

الدستور الثاني لم تلبث أن تلاشت دون أن تترك أشراً ذا بال، وذلك بسبب تفرق أفرادها في اتجاهات مختلفة. وكان بيانهم يحمل أحد وعشرين توقيعاً، وأهم أصحابها هم: أحمد هاشم وأمين بُلنَّد وتحسين ناهد وجلال ساهر وحمد الله صبحي ورفيق خالد وعلي جانب وفائق عالي وفاضل أحمد وكوپريلي زاده فؤاد ويعقوب قدري (١٠).

أما التيار الآخر الذي لا يزال الحديث عنه جارياً منذ الدستور الثاني وحتى اليوم فهو تيار الأدب الوطني، غير أن عدم وجود (بيان) له جعل حدوده وأسماء رواده مجالاً للجدل. ويجري الخلط بينه وبين تيار القومية التركية كفكر، وبينه وبين الأدب القومي كنتاج أدبي. وسوف نحاول هنا إيضاح ذلك قدر ما تتيحه لنا المعلومات التي لم تتبلور بعد.

فالأدب الوطني (ملى أدبيات) هو أحد نقاط الارتكار الهامة في الفعاليات الفكرية والأدبية، لا سيما بين عامى ١٩١٠-١٩٢٣م. والتيارات التي ظهرت خلال تلك الأعوام كالقومية التركية والقومية الإسلامية والتيار الغربي، بل وحتى اليونانية المحدثة التي تبدو أكثر شذوذًا، إنما هي جميعاً محصلة لما وصل إليه روّادها تحت وطأة الظروف التاريخية والسياسية. وقد بدأ يمتد تيار القومية التركية خلال سنوات التنظيمات إلى التاريخ النركي قبل العثمانيين، وإلى الجغرافيا التركية خارج نطاق أراضيهم، ثم أخذ ذلك التيار يكتسب شخصية عاطفية بمصراع الشعر المشهور الذي قاله الشاعر محمد أمين أثناء الحرب اليونانية (١٨٩٧م)، ثم يكتسب شخصية فكرية وايديولوجية من خلال أعمال ضيا كوك آلب بعد الدستور الثاني أيضاً، وانتظم أثناء ذلك في النوادي والجمعيات والمجلات، وكان يكشف في تلك المرحلة عن هوية طور إنية عرقية. أما الشاعر محمد عاكف الذي شاء في تلك الأعوام نفسها أن يلملم شمل الدولة الآخذة في الانهبار حول فكرة الإسلام، وكان رائداً للنظرة الإسلامية في الشعر، فكان ينشد للمسلمين الذين تفرقت بهم السبل في العهد الأخير مجتمعاً يعيش العقيدة والاخلاق الإسلامية دون تفريط، كما كانت عليه الأمور في عصر الرسول (ﷺ)، ويتمكن بالاسلام الذي يخاطب العقل من مسايرة حضارة العصر. أما تيار الاتجاه الغربي فقد كان يمثل في تلك السنوات أيضاً نزعة راقت لكافة القطاعات تقريباً، كما كان عليه الحال منذ التنظيمات، ولكن مع اختلاف حجم الجرعة في المجالات السياسية والفكرية والأدبية. ونعتقد أن عبد الله جودت وبهاء توفيق ثم توفيق فكرت بأفكاره

O.Okay, "Fecr-i Âti",... (۱٠)

المتغيرة بعد التنظيمات هم أكثر أصحاب الاتجاه الغربي تطرفاً، بخلاف الخط الذي سوف نشير اليه فيما بعد.

واليونانية المحدثة هي الأخرى حصيلة فلسفة تصورها يحيى كمال بعد عودته من فرنسا عام ١٩١٢م، ونادى بها مع يعقوب قدري، إذ تقول: "إن الأتراك العصريين ليسوا أتراك آسيا الوسطى أو الأتراك العثمانيين، بل إنهم مع جيرانهم الآخرين أبناء حضارة حوض البحر الأبيض المتوسطة (١١).

ومع حرب البلقان والحرب العالمية الأولى ثم حرب الاستقلال التي وقعت جميعها بين عامي المداع المرب وأدت إلى انتهاء الدولة العثمانية وظهور نظام حكم جديد اقتربت كل تلك التيارات من بعضها البعض، وكان للخسائر الفادحة التي أسفرت عنها مغامرة انور باشا في أسيا الوسطى أن دفعت القوميين إلى التفكير بصورة أكثر واقعية، وحدث نفس الشئ مع الإسلاميين عندما رأوا بعض العرب يقتربون من الأوربيين أعداء العثمانيين أثناء الحرب العالمية، كما أصيب أصحاب الاتجاه الغربي واليونانية المحدثة بخيبة الأمل عندما شهدوا السياسة الامبريالية التي يمارسها الغرب، وهم الذين ظنوه مثالاً للحضارة والإنسانية. وسواء كان أمر حرب الاستقلال أم أمر المحافظة على قطعة الأرض التي بقيت في أيدي الأتراك بعدها فإنهم قد أجبروا على صياغة مفهوم لوطن جديد وأمة جديدة. ومن هنا يمكننا - بعد التغاضي لحظة عند المفارقة التاريخية بين الأحداث السابقة - أن نقول إن وطنية الأدب الوطني (ملى ادبيات) تياراً يتصدى الدستور الثاني كانت نتاجاً لنظرة من مثل ذلك. فكان الأدب الوطني (ملى ادبيات) تياراً يتصدى في الأساس لمعالجة الموضوعات والأنماط المحلية، مع عدم التغاضي بشكل خاص عن القيم الجمالية، ثم استخدام لهجة أهل استانبول التي أجمع الكل عليها بعد اعلان الدستور.

ومهما كان الانفتاح جلياً على التأثير القادم من الغرب فليس من الصواب أن ندعي ارتباط أياً من هذه المجموعات الأدبية باحدى مدارس الأدب الغربي بصورة تامة وبشكل منظم، فالقول على بعض الكتاب بانهم رومانسيون أو واقعيون لا يمكن أن ينطبق إلا على بعض أعمالهم. وقد تطلع الكتاب الأتراك، ولا سيما في البداية للكتاب الذين تعرفوا عليهم بالصدفة من الغرب، وكان التركيب الذي عليه أساليبهم الأدبية وثقافتهم المحلية وأمزجتهم الشخصية سبباً في ظهور عدد من الأعمال الجديدة، ومن هذه الناحية يكشف الشعراء وكتاب النثر الأتراك عن نوع من الإنتقائية في

Ş.Toker, "Edebiyatımızda Nev-Yunanîlik Akımı ",... (١١)

مواجهة الغرب وبمعاييره. ويتميز كتاب التنظيمات باتجاهاتهم الرومانسية بوجه عام، ولا شك أن عبد الحق حامد هو أبرز الأمثلة على ذلك، إذ نلمس بوضوح في أعماله تاثير شكسبير والكلاسيكيات الفرنسية، كما كان نامق كمال هو الآخر معجباً بفيكتور هوجو، وتبدو رومانسيته في درامياته التاريخية وروايته، أما الشاعر اكرم فكان رغم رومانسيته يميل إلى الواقعية في روايته (عربه سوداسي). بينما كان أحمد مدحت أفندي - الذي كان يحذو حذو كتّاب روايات المغامرات في الأدب الرومانسي - يريد تجربة الواقعية في بعض رواياته، وتجربة المذهب الطبيعي أيضاً بروايته (مشاهدات). وكان نابي زاده ناظم في روايته (قره بيك) وحسين رحمي في أغلب رواياته يتعقبان عن وعي أدب المذهب الطبيعي. أما كتّاب ثروة الفنون الرومانسيون في أغلب رواياته يتعقبان عن وعي أدب المذهب الطبيعي. أما كتّاب شروة الفنون الرومانسيون بفطرتهم فكانوا يؤثرون الواقعية في رواياتهم والأسلوب البرناسي في أشعارهم، وانضم يحيى كمال أيضاً ببعض أشعاره إلى تلك المدرسة، بينما كان أحمد هاشم وجناب شهاب الدين ببعض أشعاره إلى تاك المدرسة، بينما كان أحمد هاشم وجناب شهاب الدين ببعض أشعاره إلى تاك المدرسة، بينما كان أحمد هاشم وجناب شهاب الدين ببعض

## تالثاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قُرّاء الأدب

لا شك أن هذه التغيرات والتحولات التي وقعت تحت تأثير الغرب في بداية أدب التنظيمات هي من المسائل التي يجب الوقوف عندها والتعرف على مدى القبول والاستحسان الذي لقيته. والواقع أن هذا الأمر لا يعني الأدب أو الأديب بشكل مباشر بقدر ما يعني قارئ الأدب، إذ يدخل في مجال سوسيولوجية الأدب. فما هي يا تُرى درجة القبول التي لقيها هذا الأدب الجديد في الأعوام الأولى، بل وحتى نهاية القرن؟

كان للشعر في الأدب القديم مجال انتشار يعتمد بالدرجة الأولى على الكتاب المخطوط، بل وعلى الذاكرة في أغلب الأحيان، فكانت الدفاتر المستطيلة ومجاميع الشعر تنتقل من مركز ثقافي إلى آخر عن طريق قوافل التجارة، وكانت مادة للحديث والسمر في مجالس الشعر التي حظي بعضها بهوية المدارس أو الجمعيات الأدبية، وفي القصور وعلى رأسها بلاط السلطان، وفي الدور الساحلية، بل وفي الحوانيت.

فكيف تغيرت سبل انتشار الأدب متلازمة مع أسلوب على هذا النحو، وكيف أصبحت في العهود الحديثة؟ لم يقم أحد بدراسة حول هذا الموضوع اعتماداً على المصادر المختلفة وعلى وثائق دور المحفوظات. ونحن من جانبنا سوف نحاول هنا اعتماداً على ما في أيدينا من معلومات وتعليقات أن نشرح بعض العوامل التي كان لها النصيب الأوفر في تطور الأدب وارتقائه إبان عهد التغريب.

ففي أعقاب ظهور المطابع التي أقامها اليهود أولاً في أواخر القرن الخامس عشر ثم الأرمن واليونانيون، ثم بعد قيام ابراهيم متفرقة بطباعة أول كتاب تركمي عام ١٧٢٩م لم يكن عدد المطابع التي أقيمت بعد ذلك، بل وحتى عدد الكتب التي طبعت فيها خلال مائة وعشر سنوات مرت حتى بداية أدب النتظيمات يبلغ رقماً كبيراً. فعدد الكتب التي طبعتها مطبعة ابر اهيم متفرقة على مدى ستة وستين عاماً عملت خلالها على مراحل متقطعة هـ وعبارة عن خمسة وعشرين كتاباً، كان يطبع لكل واحد منها في المتوسط خمسمائة نسخة. ولا شك أن الأساس هو في الحملة الضخمة التي حققتها الصحافة التركية عن طريق الجرائد؛ لأن الجريدة لا تتحمل البيع على مدى مدة طويلة مثل الكتاب، ويلزم نفادها يوم صدورها، ومن ثم كان من الضــروري أن تستخدم لغــةً يمكن للناس فهمها بسرعة. وهذا الأمر قد أخذ يؤثر على لغة الأدب أيضاً. والنقطة الثانية انه يجب علينا ألا ننسى أن الجريدة كانت تعلن عن الكتب المطبوعة، وعن المسرحيات المعروضة، وتتشر الروايات والمسرحيات على سلاسل، بل وخصصت في السنوات التالية صفصات للحديث عن الشعر والأدب، ومكنت الناس من الاطلاع على ذلك بسهولة. وفي بلد يطبع فيه من الكتاب الواحد خمسمائة نسخة تمشياً مع ظروف ذلك العصر فلا يجب الاستهانة بالخدمة التي تقوم بها الجريدة عندما تطبع في اليوم الواحد خمسمائة نسخة على الأقل، أو تقفز على ذلك فتطبع خمسة آلاف نسخة أحياناً. ثم بدأت الجرائد بعد ذلك في إصدار ملاحق أدبية، وتحولت في عهد عبد الحميد الثاني الذي كان يحظر الخوض في الأمور الاجتماعية والسياسية إلى ما يشبه الجرائد الأدبية. وبعد عام ١٨٨٥م بدأت المجلات الأدبية تأخذ مكان الجرائد ولنفس الأسباب، فظهر عدد كبير منها، مثل (معلومات) و (مرصاد) و (ثروت فنون) و (خزينـهٔ فنـون) و (خزينـهٔ اوراق) و (مجموعة معلم) و (ارتقا) وغيرها، وكان بعضها بديع الطباعة ذا كليشيهات جميلة، وبعضها يحظى بحماية السراي، حتى هيأت تلك المجلات مناخاً ساعد على ذيوع الأدب ورواج بضاعته بين القراء.

كما أن طريقة نشر الكتب منحصرة في سلاسل ذات موضوع معين قد أيقظت عند القارئ فكرة حصوله على تلك السلاسل في شكل مجموعة (Collection)، وأصبحت بذلك وسيلة لتسويق العمل الأدبي. ويجب علينا ألا ننسى في خضم تلك الفعاليات اسمين بارزين، هما أحمد مدحت أفندي وابو الضيا توفيق. فقد أقام الأول مطبعة حجرية في البداية لاعالة أسرته الكبيرة، ثم أقام مطبعة تعمل بالبدال، وكانت عمليات الصف والطباعة وطي الملازم والتوزيع والبيع يقوم بها بنفسه مع أفراد عائلته، وبعد مدة نجح في إقامة مطبعة (ترجمان حقيقت) التي أثريت حركة النشر

التركية بمئات الكتب، وكان مولدها حدثاً بارزاً. ويجب علينا الاعتراف بأنها خلقت كتلة عظيمة من قراء كتب المعلومات الشبيهة بالروايات وكتب الروايات ذات المعلومات الكثيفة التي كانت تصدر على شكل سلاسل حتى وإن كان أغلبها لا يتعدى المستوى الشعبي، مثل (لطائف روايات) و (مصاحبات ليليه) و (كتبخانة تاريخ) و (حكايه گوزى). أما ابو الضيا توفيق فقد تسلم مطبعة (تصوير افكار) من شناسي، ونجح خلال مدة وجيزة في إثرائها، ثم تحولت إلى (مطبعة ابو الضيا) التي كانت تطبع أجمل المنشورات في ذلك الوقت. وقدمت للقارئ العثماني مئات الكتب التي كان من بينها كتب نامق كمال وشناسي في التأليف والترجمة والأدب والتاريخ والعلم وهي تجذب الإنسان بأغلفتها الملونة وطباعتها الجميلة. وقد استطاع ابو الضيا من خلال سلسلتي (كتبخانة مشاهير) و (كتبخانة ابو الضيا) أن ينشر ما يزيد على ستمائة كتاب في شلائين عاماً (۱۲).

وكان من المتوقع مع حركة التجديد المتأثرة بالغرب أن تظهر ترجمات أدبية باعداد ضخمة، إلا أن ذلك لم يتحقق خلال الأعوام العشرة الأولى؛ فلم يزد محصول الترجمات الأدبية خلال تلك المدة عن عدة أعمال هي (ترجمة منظومه) التي لا تتعدى ملزمة واحدة ترجمها شناسي عن بعض الشعراء الفرنسيين (١٨٥٩م)، و (محاورات حكميه) التي ترجمها منيف باشا عن فنلون (حكاية مغدورين) التي ترجمها يوسف كامل باشا عن فنلون أيضاً (١٨٦٢م)، والبؤساء (حكاية مغدورين) التي ترجمها تيودور قصاب عن هوجو (١٨٦٢م)، و (حكاية روبنسون) التي ترجمها أحمد لطفي عن دانيال ديفو (عن ترجمتها العربية) (١٨٦٤م)، و (حكاية جون وييو ترجمها أحمد لطفي عن دانيال ديفو (عن ترجمتها العربية) (١٨٦٤م)، و الكن مع تلك الندرة في عدد الكتب المترجمة فقد طبعت تلماك وحدها احدى عشرة مرة حتى عام ١٨٨٠م، بينما طبعت قصة روبنسون كروزو ست مرات، ولعل في ذلك إشارة إلى مدى الاهتمام والترقب اللذين استيقظا في نفوس الناس إزاء الأدب الغربي (١٦٠٠٠).

Z.Ebüzziya, "Ebüzziya Mehmet Tevfik",... (١٢)

İ.H.Sevük, Avrupa Edebiyatı ve Biz,...; S. Özege, Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Kataloğu,... (۱۳)

## رابعاً: تطور الأنواع الأدبية ١– الشع

تعنى حركةُ التغريب في الأدب التركي وفي أدب التنظيمات الذي يمثل المرحلة الأولى فيها دخولَ عدد من القوالب والموضوعات الجديدة من الغرب، وهو ما يعنى بالتالي أنها إما حملت أنواعاً أدبية جديدة، وإما أنها ساعدت على تغيير الأنواع الأدبية الموجودة. وكان الشعر هو أكثر الأنواع التي تعرضت للتغيير، وكان في نفس الوقت أكثرها مقاومة لذلك؛ لأن شعر الديوان كان قد استكمل جمالياته على مدى العصور الماضية، واكتسب هوية فن كلاسيكي عمرت أركانه الأربعة بتقاليده ونظامه المغلق. وهذه الحقيقة هي العامل الذي رفع به إلى القمة، وهيأ له في الوقت نفسه عاقبته المحتومة. ويقول على نهاد طار لان آخر النقاد الكبار لشعر الديوان: "لو قُدُر لأدب الديوان - الذي بلغ مع الشيخ غالب قمة نضجه - أن يخوض حملة جديدة لز الت مضامينه التقليدية تماماً واستغلق على الأفهام" (١٤). وكان هناك على امتداد القرن التاسع عشر كله، ولا سيما خلال عهد التنظيمات من استشعروا نهاية شعر الديوان، وإلا لماذا وضع فطين أفندى -وهو نفسه شاعر وسط - اسماً لتذكرته هو (خاتمة الأشعار) (١٨٥٥م)، بينما لم تكن أشعار شناسى قد ظهرت بعد؟ ومع ذلك فان هناك مثالاً وحيداً يدلنا على أن شعر الديوان يمكن له أن ينفتح على التغيير، وهو المثال الذي لفت الأنظار منذ ظهوره إلى اليوم وأدى إلى النقاش والجدل؟ فقصيدة عاكف باشا (١٧٨٧-١٨٤٥م) المعروفة باسم قصيدة العدم (عدم قصيده سي) على الرغم من أنها استمرار للقديم في لغتها وكافة مقدماتها الجمالية إلاّ أنها تنطوي على عناصر جديدة، مثل امتداح معنى مجرداً (هو العدم) في إطار القصيدة التقليدية، وليس توجيه المديح لشخص بعينه، ووضع فلسفة للعدم والتطير. ويقول أحمد حمدي طاكبيكار إن القصيدة اتسمت بروح الشعر الغربي الحديث، وأن المشكلة الفردية تحولت فيها إلى نوع من العذاب الفلسفي. أما المرثية التبي كتبها نفس الشاعر بالوزن المقطعي في موت حفيده فقد عدها طاكبيكار بداية للرومانسية التركسة(١٥).

ونشعر بوجود أدب الديوان خلال المرحلة الأولى من حركة التجديد؛ إذ كانت الشخصيات الثلاث الكبرى الأولى في عهد التنظيمات من الشعراء الذين تربوا على المدرسة التقليدية. ولأجل هذا نشهد في أعمالهم، ولا سيما في الأشعار الأولى لشناسي ونامق كمال، تكرار القوالب

A.N.Tarlan, Edebiyat Meseleleri,... s. 33 (15)

A.H. Tanpınar, a.g.e., s. 60-67; aynı yazar,. "Akif Paşa",...; A. Uçman, "Akif Paşa",... (10)

والمضامين القديمة. ولكن شناسي (١٨٢٦-١٨٧١م) بقصيدته (مناجات) التي بَهر بها نامق كمال حتى ظن أنها نشيد ديني ليونس أمره ورأى فيها السهل الممتنع كان يبحث عن لغة جديدة ومعان مبتكرة، إلا أن أغلبها جاء شبيها بالمقالة وليس بالشعر نظراً لتركيبها المنطقي. أما نامق كمال (١٨٤٠-١٨٨٨م) فقد استطاع بالتجديدات التي جاء بها في المحتوى وحده أن يبدأ نوعاً من الرومانسية في الحرية والوطن والأمة في الأدب التركي من خلال عباراته المفعمة بالهياج والحدة. وحرص ضيا باشا (١٨٢٩-١٨٨٠م) الذي كان بجانب نامق كمال في صفوف "العثمانيين الجدد" على أن يتحرى دائماً مشاعر التلذذ بأدب الديوان، إلا مقالته (شعر وانشا) التي عبر فيها عن نظرته السلبية إلى الشعر والنثر القديمين. والشئ الذي تختلف به تلك الأشعار القديمة أنها تحمل في طياتها بعض إرهاصات الفكر السياسي والفلسفي الغربي.

وبعد كل هذه التجارب وقعت الثورة الحقيقية في الشعر على يدي عبد الحق حامد (١٨٥٢-١٩٣٧م)؛ فقد استطاع النظم - الذي كان حتى مجيئه يضيق بقوالب معينة حتى لدى أدباء التنظيمات أنفسهم - أن يتجاوز كافة الموانع بحمالت حامد الجريئة. والأشكال التي استخدمها تبعث على الحيرة: فهناك الشعر العروضي، والشعر المقطعي، وحتى الأبحر الغير المستخدمة في العروض التي لم يسمع أحد عنها، ومصاريع الوزن المقطعي الطويلة التي ليس فيها محطات للتوقف، وأشعار بلا قوافي.. إلخ، فصوفية الشرق والفكر الوجودي والفكر الروحاني الغربيان، ثم الخيال المطلق العنان هي الأمور التي تشكل المحتوى في بناء هذا النظم. وبسبب هذا التشتت يجمع شعره بين العادي والخارق للعادة. أما معاصره رجائي زاده اكرم (١٨٤٧-١٩١٤م) فكان حذراً في شعره بحيث لا يقارن بحامد. وعن طريق شعره تدخل الطبيعة لأول مرة حيز الأدب، صبيانية دون عمق، ولكن بوجودها الحقيقي. ويعجز موقفه إزاء الموت عن تجاوز أحزان سطحية تلف والدا حميما يُذرف دمع العين على أقربائه، فيمنعه عن أن يتذوق معاناة الخلق الفني. وكان معلم ناجي (١٨٥٠-١٨٩٣م) يقف خارج دائرة المدرسة الأدبية، ولأنبه كان يظهر أحياناً مع رجائي زاده اكرم والمحيطين به، ويشاركهم في المناقشات الأدبية التي يخوضونها، ويظهر مع المحافظين فقد وَضَعَه النقاد في آخر صفوف روّاد حركة التجديد في الشعر. والواقع أنه لم يكن رافضاً للتجديد، فلعله بتأثير المحيط الذي ظل فيه دون أن يفطن إلى ذلك منذ البداية، أو لعله بتأثير رد الفعل النفسي الذي ولّدته المناقشات السابقة ظل يراوح طويـلاً في أشعاره بين الأشكال والمضامين القديمة. وكان العروض في قلمه - قبل أدباء ثروة الفنون - وسيلة تلتقط

العلاقة بين الوزن والفكرة. وكان يصل بين الحين والآخر في أشعاره إلى لغة غنائية صادقة وجد بسيطة، وترنم بالمعاني الريفية والمشاعر الواقعية والوطنية ومشاعر الحنين إلى الماضي.

وكان اكتمال عملية التغريب في الشعر، والوصول إلى نظرة فنية منصبطة في الشكل والموضوع أمراً تحقق عند أدباء شروة الفنون، فمن ناحية الفكرة قد اختاروا – مثل أستاذهم رجائي زاده اكرم – الموضوعات السطحية التي تفتقد العمق، لكنها صغيرة جميلة محببة إلى النفس، وتوقظ فيها مشاعر الرحمة، كما اختاروا الحب الأفلاطوني والمشاهد الحزينة، وسعوا من خلال ذلك لضمان الانسجام بينها وبين البناء الشعري. فاختيارهم للأوزان التي تناسب موضوع الشعر، واستخدامهم للجناس اللغوي من ألفاظ تتشابه حروفها الساكنة مع بعضها، واستخدامهم السونيتة (Sonnet) شكلاً للنظم، وغيره من القوالب الأكثر اختلافاً، ثم المستزاد الحر، هي كلها أمور أخذوها عن الغرب، وطبقوها بنجاح على الشعر التركي. كما أن توزع الجملة الشعرية عنصر على أشطر غير معلومة العدد هو قالب غربي الأصل (anjambman)، اكسب الشعر عنصر الحرية، لكنه عَرضه لخطر التشابه مع النثر. وكان توفيق فكرت (١٨٦٧ – ١٩١٥م) وجناب شهاب الدين (١٨٦٠ – ١٩١٥م) شاعرين مقتدين نجحا في ريادة الشعر عند جماعة ثروة الفنون وحتى اعلان الدستور الثاني، شم عن تداخل السياسة وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن ركود مثير في الأدب في غضون السنوات الست أو السبع التي انقضت منذ أن تغرقت جماعة ثروة الفنون وحتى اعلان الدستور الثاني، شم عن تداخل السياسة مع الأدب بشكل مفرط بعد إعلان الدستور أيضاً. فقد ظهر بين عامي ١٩٠٨ – ١٩٢٣م وملى أدبيات).

تحدثنا قبل ذلك عن ظهور جماعة الفجر الآتي ومبادئها والمنتسبين إليها، وكان شعراؤها يدّعون أن السعي عن طريق الشعر لإفادة المجتمع أو محاولة جعل الشعر مرآة تعكس الحياة بكل حقائقها ليس أمراً صحيحاً، بل وليس ممكنا، فالشعر لا يعدو أن يكون فنا للكشف عن المشاعر والأحاسيس، وبهذه النظرة كان شعراء الفجر الآتي الذين تواصلوا مع جماعة ثروة الفنون يحاولون معالجة موضوعات الحب والطبيعة بوجه عام خلال السنوات العدة التي كانوا معهم فيها، وكان الوزن الذي أكثروا من استخدامه في أشعارهم هو الوزن العروضي، وأخذ المستزاد الحر وأشكال النظم ذات النشأة الغربية في الانتشار شيئاً ما. ولم يخرج عنهم إلا أحمد هاشم؛ إذ ظل في الأعوام التالية أيضاً يسير على خط هو استمرار لنظرة جماعة الفجر الآتي في الفن والأدب، أما الآخرون فقد انضموا إلى تيار الأدب الوطني (مثل امين بولند وحمد الله صبحي)، و تحولوا إلى ساحة البحث والدراسة (مثل فؤاد كوپريلي وعلى جانب).

ولم يكن تيار الأدب الوطني قد تأسس - كما أسلفنا - بكادر معين، أو أصدر المنتسبون إليه بياناً كما فعلت الجماعات الأخرى، وكان فيه من يناهضون مفهوم الشعر القديم بالشكل الذي جاء منذ التنظيمات، وفيه أيضاً من ناهضوا التغريب المفرط. وآثروا في البداية معالجة الموضوعات الوطنية والقومية والحماسية، مما جعل أجمل الأعمال في اللغة التركية تصدر عن تيار الأدب الوطني. ثم لم تلبث تلك النظرة أن أخذت في الليونة، وأصبحت كافة الموضوعات قادرة على إبراز الروح الوطنية بأجمل أساليب اللغة التركية.

ورغم أن الوزن الذي كان مستخدماً في الشعر حتى ظهور الأدب الوطني هـو الـوزن العروضي بلا استثناء تقريباً فقد كان هناك بعض من شعراء الأدب الوطني يستخدمون العـروض في البداية، وبعض آخر يستخدمه بين الحين والآخر، بينما آثر الباقون جميعهم استخدام الوزن المقطعي، إلا الشاعر محمد عاكف والشاعر يحيى كمال اللذان حافظا على استخدام العروض حتى النهاية. وكان تيار الأدب الوطني يستقطب عدداً كبيراً من الشعراء، أبرزهم: محمد أمين وضيا گوك آلب وعلي جانب ومحمد عاكف ويحيى كمال وسليمان نظيف وسامح رفعت ومدحت جمال واورخان سيفي وأنيس بهيج وخالد فخري ويوسف ضيا وشكوفه نهال وصالح زكي وكمال الدين قامو وعمر بدر الدين.

وهناك أيضاً جماعة أخرى عُرفت باسم (ناييلر) أو (يكى نسل) أي عازفو الناي أو الجيل الجديد، بدأوا حياتهم الأدبية بالمناقشات على صفحات مجلة (رباب) قبل عام ١٩١٢م، ثم واصلوا نشاطهم لمدة قصيرة على صفحات مجلتي (كهكشان) و (صفحات شعر وفكر). وكانوا ضد جماعة الفجر الآتي، يدعون معالجة القيم الوطنية في الشعر، وليست القيم الجمالية وحدها، غير أن عُمْر عاز في الناي أو جماعة الجيل الجديد لم يدم طويلاً، فلم يلبثوا أن انضموا إلى جماعة الأدب الوطني التي تتشابه معهم في برامجها. وكان بعض الشعراء مثل أنيس بهيج وخالد فخري واورخان سيفي قد انضموا إلى تلك الجماعة.

ومن ناحية المحتوى أو الموضوعات في الشعر فان هناك اتجاهين أساسبين هما المشاعر والأفكار. وشعر ما بعد عام ١٩٠٨م يسير في الاتجاه الثاني بوجه عام، ففي خضم الاضطراب السياسي يكون من الطبيعي أن يسلك الشعر هذا الطريق مثل غيره من الأنواع الأدبية الأخرى. ولكننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن جماعة الفجر الآتي – التي ولدت رداً على عاصفة الشعر السياسي الذي كان يفتقد حتى إلى القيمة الأدبية ناهيك عن القيمة الفكرية في الأعوام الأولى من

عهد التنظيمات - كانت تركز على المشاعر الفردية، بينما كان شعر الأدب الوطني يركز على المسائل الفكرية دون إغفال القيم الجمالية.

وإذا نظرنا من هذه الزاوية فاننا نرى أن الأشعار التي عكست برنامج القومية التركية عند ضيا گوك آلب (١٨٧٦-١٩٢٤م)، ومشاعر الهياج الوطني وبعض المشاكل الاجتماعية عند محمد أمين (١٨٦٩-١٩٤٤م) كانت محرومة في أغلبها من الطابع الغنائي. وفي مقابل ذلك نرى أن أشعار محمد عاكف (١٨٧٣-١٩٣٦م) الذي يمكن وضعه في نفس التصنيف كانت ترقى إلى الغنائية، ولا سيما تلك الأشعار التي عبر فيها عن المشاعر الدينية، وليس نظام الاسلام الدنيوي أو بعض حكاياته الشعرية. ونرى على المستوى الغنائي أو التعليمي في كثير من شعر ذلك العصر ما عالج الحرب والحماسة والفقر والرحمة ومساعدة الآخرين والحضارة والتعليم والصناعة وغيرها.

ونرى الأشعار - التي طغت عليها المشاعر الفردية والأخيلة التي ذكرنا أنها ظلت في المرتبة الثانية - تظهر عند الشعراء الذين كانوا يسيرون على خط (ثروت فنون - فجر آتي) في الغالب. وكان أحمد هاشم (١٨٨٧-١٩٣٣م) الذي لم ينظم شعراً في الموضوعات الاجتماعية والفكرية التي هي أكثر الأنماط هامشية آنذاك، وتفيض أشعاره جميعها بالألوان والأخيلة والأحزان والأشواق. وما عدا هذا يجدر بنا النظر إلى غنائية يحيى كمال الذي كان في أحد جوانبه يحتل مكاناً ضمن جماعة تيار الأدب الوطني، والنظر أيضاً إلى غنائية فاروق نافذ واورخان سيفي ويوسف ضيا ورضا توفيق.

## ٢- القصة والرواية

القصة والرواية شيئان مختلفان في المصطلح الأدبي، ومع ذلك فقد اختلطت احداهما بالأخرى على امتداد أدب التنظيمات كله. والقصة اسم نعرفه من تراثنا الأدبي، أما الرواية فهي مصطلح غربي، ولكن هناك قصة طويلة أو رواية بالنسبة للمثقف العثماني الذي لم يكن قد تعرف بعد على نوع القصة القصيرة، وكلاهما يعرفان باسم قصة (حكايه Hikâye).

ويبدأ مكان القصة في تراثنا الثقافي بالملاحم التي كانت تجمع بين الشعر والنثر قبل الاسلام، وبالحكايات التي كان ينشدها شعراء الرباب. ويجدر بنا أن نرى في الحكايات الشعبية التي بدأت من (دَدَه قورقود) بعد الاسلام واختلطت بها العناصر الشرقية والاسلامية من الهنود والايرانيين والعرب، وكذلك في المثنويات التي غلبت عليها السمات الخيالية والرمزية جزءاً من هذا التراث. ولأن قسماً منها كان نتاجاً لأدب شعبي مشترك (anonyme) فلم يكن متاحاً لها التطور والارتقاء

لعدم ارتباطها بنص مدون، كما أن المثنويات بسبب كونها محددة من حيث الموضوع والشكل لم تكن هي الأخرى إلا نوعاً من الشعر وليست من القصة.

وهنا يجدر بنا الحديث عن بعض الأمثلة التي كان يمكن لها أن تمهد السبيل لارتقاء القصة دون الخضوع للتأثير الغربي، فمع ظهور المطبعة وانتشارها كان هناك – عدا الكتب التي طبعت بالحجر مزودة بعلامات التشكيل – عدد من القصص فهم أنها أعدت للطبقة المتوسطة من المثقفين، ولو كان قُدِّر لها أن تلقى العناية من النخبة العثمانية وأقدمت الأقلام المبدعة على تقديم النماذج الفنية منها فربما كان من الممكن تجاوز مرحلة التقليد على عهد التنظيمات بشكل أكثر صحة وسرعة. فقد كتب شكري ألچين ست قصص من هذا النوع، ولفت بها الأنظار (١١٠). ويمكن أن نضيف إليها – مع بعض الشروط – قصة عزيز أفندي (١٧٤٩ – ١٧٩٨م) المعروفة باسم (مخيلات). ولعل انفراد الشعر بالنصيب الأوفر في الأدب الكلاسيكي، وحرمان النثر، ولا سيما القصة من نظرة لفن جد معتبر هو الذي مهد السبيل للشروع في كتابة القصة والرواية عن طريق التقليد بالمعنى الذي نحن عليه اليوم.

والتاريخ الذي توصلنا إليه بالنسبة للجيل الأول من التنظيمات يختلف قليلاً حول الرواية، حتى أن الأسماء التي ذكرناها في الجيل الأدبي الأول تتغير هي الأخرى. ومن الثلاثي الأول في التنظيمات لم يكن إلا نامق كمال الذي كتب روايتين، واكتملت التجارب الأولى في القصة والرواية بين عامي ١٨٧٠-١٨٧٩م، وبدأت النماذج الأولى منها في الظهور من خلال الترجمات التي نقلت عن الأعمال الغربية، أو بقيام الكتاب الأتراك باضافة العناصر المحلية الكلاسيكية إلى ما أخذوه من الأعمال التي تعرفوا عليها لدى الغرب. وكان الكاتب الأول في هذا الجيل هو أحمد مدحت أفندي (١٨٤٤-١٩١٩م)، إذ استطاع خلال المدة المذكورة أن يكتب سبع عشرة قصة ورواية بين طويلة وقصيرة، ومن بين سلسلة طويلة أطلق عليها اسم (لطايف روايات) (وفي ٢٥ كتاباً للجيب صدرت بين ١٨٧٠-١٩٨٩م تضم ٢٨ قصة ورواية يتراوح عدد صفحات كل منها بين ٢٦-٢٢ صفحة) يقوم بنشر اثني عشرة منها، هي: (سوء ظن) و (أسارت) و (گنچلك) و رتأهل) و (فلسفة زنان) و (گوكل) و (محنت كشان) و (فرقت) و (يكيچريلر) و (اولوم اللهك أمري) و (برگرچك حكايه) و (فته كار). ومن خلال هذه الأسماء نفسها يمكننا أن نفهم طبيعة أمري) و (برگرچك حكايه) و (فته كار). ومن خلال هذه الأسماء نفسها يمكننا أن نفهم طبيعة كل روايات عهد التنظيمات؛ فهي عن المغامرات العاطفية الرومانسية، وعن المرأة، والزواج،

Ş.Elçin, "Kitabî, Mensur, Realist İstanbul Halk Hikâyeleri",... (١٦)

وحياة الأسرة، والتعليم.. وغير ذلك، ولم يكن أحمد مدحت يعير اللغة وحبكة القصة اهتماماً كبيراً، كما لم يغفل شخصية المداح القديمة، حتى عَوَّد القارئ التركى على قراءة الرواية (١٧).

وكتب أمين نهاد بك الذي لا نعلم الكثير عن حياته مجموعة قصصية بعنوان (مسامرات نامه) بين عامي ١٨٧٧-١٨٧٥م، وظهرت تلك المجموعة من عدد من الأصدقاء يجتمعون كل مساء ليحكي كل واحد منهم حكاية، وهي بهذا التقديم تذكرنا بحكايات ديكاميرون وحكايات ألف ليلة وليلة. واحدى هذه القصص السبع التي يضمها الكتاب ترجمة، وأربعة منها تذكرنا بالمغامرات المحلية التي نسمعها في الحكاوي الشعبية. بينما توجد اثنتان منها بعنوان (بيكباشي رفعت بك سرگذشتي) و (بر عثمانلي قبوداننك بر انگليز قيزيله وقوع بولان سرگذشتي)، وهما ينطويان على أهمية خاصة، لأنهما يشكلان النموذج الأول في المواجهة بين العثمانلي المسلم وأوربا المسيحية، وعلى الصدام بين ثقافتين وحضارتين مختلفتين. وهو الصدام الذي سوف يصبح واحداً من أطرف موضوعات الرواية التي لا زالت تُعَالَج حتى اليوم (١٨٠).

وبعد رواية (تَعَشُّقِ طلعت وفطنت) (١٨٧٧م) التي كتبها شمس الدين سامي (١٨٥٠- ١٩٠٤م) وكانت تحمل آثار الحكاية الشعبية جاءت رواية (انتباه) (١٨٧٦م) لنامق كمال، وكلتاهما تمثلان النموذج الأول على الانتقال من الحكاية الشعبية إلى الرواية الأدبية في كثير من الأمور. ويمكن القول إن أحمد مدحت وأمين نهاد وشمس الدين سامي قد استقطبوا برواياتهم المبسطة قارئ الحكايات الشعبية والمتفرجين على شخصية المداح لهذا اللون الجديد، ونجحوا في تكوين قطاع من الناس يعشق الرواية. فقد جاءت رواية (انتباه) لنامق كمال فوق هذه الأرضية، وصدور أربع طبعات متعاقبة منها على عدد قليل من السنوات إنما يدلنا على بؤرة اهتمام جديدة ظهرت وتبلورت. وفي الوقت الذي تتشابه فيه رواية (انتباه) باقسامها الأولى مع قسم النسيب في ظهرت وتبلورت. ومع الحكايات الشعبية، مثل (خنچرلى هانم) و (جَوْري چلبي)، نراها من الناحية الأخرى تحمل تأثيرات من الأدب الفرنسي الرومانسي، مثل غادة الكامليا ومانون لسكوه Manon النفسي الأولى التي أجريت عليها من هنا وهناك أنها حظيت بحقها في أن تكون النموذج الأول

M.N. [Özün], Türkçe'de Roman Hakkında Bir Deneme,...s.187-332. (۱٧)

M.İ.Uzun, Gece Hikâyeleri,...s.7-32. (١٨)

في فن الرواية الأدبية، بقدرتها على صياغة لغة روائية أكثر دقة وعناية، مع بعض الشاعرية بالقياس إلى ما سبقها من روايات (١٩).

ونتحلى الحبكة الفنية في الرواية بالمعنى الغربي عند كتاب ثروة الفنون أيضاً؛ فخلال العشرين عاماً التي ستمضي بعد رواية (انتباه) إلى ظهور ثروة الفنون (١٨٧٦-١٨٩٦م) يكون أحمد مدحت أفندي هو الذي يواصل بمفرده تقريباً كتابة الرواية، فقد أكمل خلال تلك السنوات سلسلة (لطائف روايات)، كما يُصدر عدا ذلك خمساً وعشرين رواية أخرى. ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن أغلب تلك الروايات يعتمد - في إطار الصدام بين الحضارات الشرقية والغربية الذي تميز به عهد التنظيمات - على فيض من الوقائع والمؤامرات وليس التحليل، وعلى إثارة فضول القارئ، وعلى "التعليم من خلال التسلية". ونذكر عدا روايات أحمد مدحت روايات لكتّاب مثل وجيهي ومحمد جلال وميزانجي مراد عالجت هي الأخرى موضوعات عاطفية رومانيسكية. كما يبدأ سامي باشا زاده سزائي (١٨٦٠-١٩٣٩م) في تلك الفترة أيضاً كتابة القصة القصيرة، وينشرها في كتاب بعنوان (كوچوك شيلر) (١٨٩٢م)، ثم ينهض لأول تجربة في الرواية الواقعية من خلال روايته (سرگذشت) (١٨٨٩م)، ونرى تأثير الواقعية في رواية (زهرا) (١٨٧٦م) لنابي من خلال روايته (سرگذشت)، بينما يظهر تأثير المذهب الطبيعي في قصته الطويلة (قره بيك).

ويمثل الرواية عند شروة الفنون اسمان كبيران، هما خالد ضيا ومحمد رؤف. ثم يكتمل كادرهم الروائي بشخصيات من نفس الجيل، لكنها ظلت في المرتبة الثانية، وهم حسين جاهد وأحمد حكمت وصفوتي ضيا. وقد تميزت جماعة شروة الفنون - كما ذكرنا - برفاهة الحس والانطواء على النفس في مزاجها، فكان المتوقع أن يتأثروا في مجال الرواية بالرومانسية الفرنسية. غير أنهم كانوا - على عكس أدباء التتظيمات الذين تعرفوا بالصدفة البحتة على بعض الرومانسيات، واعجبوا بها - أكثر حظاً من التعليم المنضبط ومن الثقافة، فاستطاعوا أن يقرأوا أعمال الواقعية الفرنسية في عصرهم، وأعجبوا بها، ولا سيما بلزاك وبول بورجيه وفلوبرت أوستاندال. ومن ثم ظلوا أمام معادلة صعبة؛ تقنية روائية وأسلوب واقعيان، ثم حديث عن رغبات تافهة ومغامرات حب لأبطال غارقين في الخيال والرومانسية. وظلت روايات أدباء شروة الفنون مثل أشعارهم بعيدة عن مشاكل وهموم الحياة في المجتمع، ولكنها اصطنعت على الطرف الآخر

G.Dino, Türk Romanının Doğuşu,... (۱۹)

لغة أدبية صافية وتحليلات سيكلوجية موفقة. كما أنهم في مسألة العلاقة بين شخصية الانسان وبين المكان والأشياء التي هي شغل الروائيين الواقعيين قد نجحوا في عرضها بوعي وإدراك.

أما جماعة الفجر الآتي الذين خرجوا علينا بشعار "ذاتية الفن وضرورة احترامه" فلم ينجحوا في الرواية قدر نجاحهم في الشعر. وقد كان عزت مليح (١٨٧٧-١٩٦٦م) وجميل سليمان (١٨٦٦-١٩٦٥م) ممن كتبوا روايات وقصصاً عاطفية تفتقد الخصائص في الموضوع والصنعة والأسلوب والتحليل، وعجز كلاهما عن أن يتركا أثراً يذكر.

ويأتي بعد ذلك قصاصو الأدب الوطني وروائيوه الذين جمعتهم الظروف السياسية والاجتماعية كأمر طبيعي عند محصلة واحدة، رغم أنه كان من الممكن لهم في الواقع أن يتقدموا في التجاهات جد متباينة عن بعضها البعض، فجمعتهم جوانب مشتركة يمكن أن نجملها في عدة أمور، مثل: معالجتهم لمشاكل الفرد والمجتمع بشكل متوازن، والحث على حب الوطن والأمة بالمشاعر الرومانسية، والانحياز إلى القيم الوطنية. ويعتبر عمر سيف الدين (١٨٨٤-١٩٢٥م) بقصصه المائة والخمسين التي كتبها آنذاك أبرع من كتبوا القصة القصيرة التقليدية التي ظلت متربعة على عرشها زمناً طويلاً. ونذكر من الروائيين الذين عُدوا من ممثلي الأدب الوطني ولكنهم كتبوا أعمالهم في الغالب بعد العهد الجمهوري الأسماء التالية مع الأعمال التي كتبوها في ولكنهم كتبوا أعمالهم في الغالب بعد العهد الجمهوري الأسماء التالية مع الأعمال التي كتبوها في (موعود حكم)، ويعقوب قدري (١٨٨٩-١٩٦٤م) وأعمالها: (يكي طوران) و (آتشدن گوملك) و (موعود حكم)، ويعقوب قدري (١٨٨٩-١٩٧٩م) وأعماله: (كرالق قوناق) و (نور بابا)، ورفيق خالد (١٨٨٨-١٩٧٥م) وأعماله: (مملكت حكايه لري) و (استانبولك ايچ يوزي).

ويجدر بنا أن نذكر هنا أيضاً كاتبين روائيين هامشيين، بدأ كلاهما في أيام مدرسة ثروة الفنون واستمرا في الكتابة خلال القرن العشرين، أحدهما هو أحمد راسم (١٨٦٧-١٩٣٢م) الذي تربى على الثقافة المحلية بالكامل تقريباً، ولم يكن في قصصه ورواياته - التي هي بمثابة وثائق وشواهد حية تنبض بأحداث العصر قبل كل شئ - أديباً لنوع بعينه، أو مدرسة بذاتها، أو ينتمي إلى جماعة أدبية معينة. والثاني هو حسين رحمي (١٨٦٤-١٩٤٤م) الذي كان يسلك خطاً مشابها، ومع كتابته للرواية اعتماداً على "المشاهدة" و "التجربة" مثل الطبيعيين الفرنسيين إلا أنه ظل من حيث القيمة الأدبية قريباً من مستوى الرواية المبسطة أو الشعبية (popular) التي بدأها أحمد مدحت أفندى.



75- ضيا گوک آلب (ارسيكا)



74- محمد عاكف أرصوي



ئوركيمية، علك الولوكان بايقك. تُورَكيه فليته : أكاريمي ١٩٧٧، (سيلادي ١٧٧١) - ( في سينيمه كو يتولنو للبند ) تنسب به إرانت

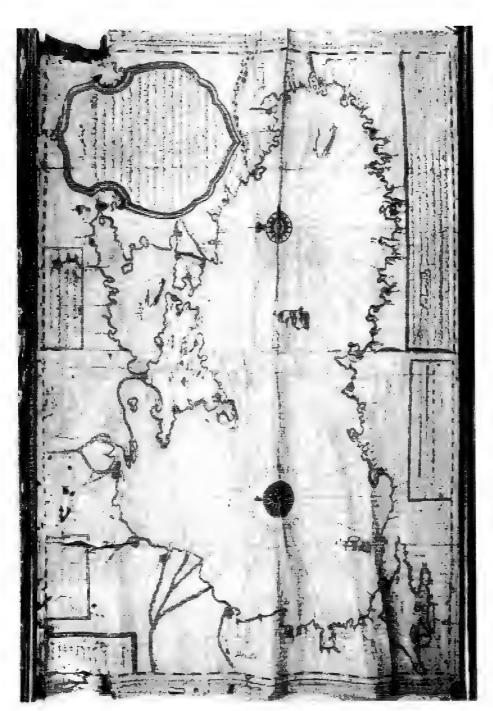

77- خريطة البحر الأسود، ابراهيم متفرقة، ١٣٧٧، (م. متحف سراي طوپ قايي 1817 H.)



ق اور دانداید کا سینوس گزیزگلتو دادار مهاندراد ده استیده اید پرسند کا برگزیهای تاریخ می باشده استیدار داداری از سال مون ده ایران اطاق اطاق الداد استومه در کانهای تاریخ اطاق

ر المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم

الله المساول المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع

78- جريدة "تقويم وقايع"، ١٥ جمادى الأولى ١٢٤٧، العدد الأول ص ١

80- خزانة الأوراق، محمود جلال الدين باقي، ١ مايو ١٢٩٧، السنة الأولى، العدد الأول





79- السلطان عبد الحميد الثاني (ارسيكا)

81– مجلة المعلم، معلم ناجي، ٢٤ محرم ١٣٠٥، ٣ ايلول ١٣٠٣، السنة الأولى، العدد الأول





#### 🕿 يراعث استبلال 🛥

تحمیده استالاتحمی بارگاه کریا یا ه جناب دب العالمیته تندیم اوتورکه کافهٔ انسیای عظمت قدرته برجمان وانتخان آبود الجمال الواقی توکرد ابدا با بلدی . است الدارد این مورف

تحقيقات في أنها دوسة مطورة حشرت سبد الرسلنه العلام دايركه جانب عي قيومان "بليغ جودو بني احكام بيئلة الجرواع العام العام على م

تشایلات تنظیم آنگ الله آن واقعیات کارت شده تشایدکه بین بری آسیان هدایشده بر نجه زاهی رواجای الله وجهیرت افزای دخیان فیصل عنده اردی این است افرا شمیر تشدید همین بسیرد و جهیرای تمامل و تاج شرق میسول سهارت و بیره و اندروست.

كان أجمر برناس بالآن فراند كركامية بكس برك الإمراضائ كان (فراند) الجفاها المالان الموادر جليا ميس إدامل كاستيد بعالية والكه المالية أم إندياً ، طسرسان ما يا ماليد المثالية والمالة الدعات الماليد المعارض الموادر الماليد والمالية الماليد والمالية الماليد الماليد عندان العامل المالية ودنيا كان إلى المالية كان عالم أداملة و منادم المرين المنارض عام الماليد الماليد المالية ا قائل العامل المالية المالية المالية كان المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

جمیده د آن اطلاعات به الاحساق و کی تسدی را احداد می اطاعی و کی بسیده برای میداد از می می ویز مین پادشاهم اطاقی سمیده تا طبیعی باز خدم حداد کی با به بید بید باز را بازی در برای محمده الاحداد جاید بازی بازی به فیادهی ایران بازی و دیماری ایران بازی میکند در از جای در بیداری، محمده الاحداد جاید بازی بازی برای در دوان در ایران برای برای بازی در کاران بازی ایران در اداری شود رای میداد بازی و ایران بازی ایران در استان بازی بازی در ایران بازی ایران بازی در ایران بازی شود

جلس مادن معرف ما محاله لدين ري جلوم ارسان مراقب ولاز ويل رياسوياي مداند.

## 82- المرصاد، ١٣٠٧، السنة الأولى، العدد الأول

84- معلومات، محمد طاهر، السنة الثانية، العدد ١٥،٥٢ ربيع الثاني ١٣١٤





83- خزانة الفنون، ١٣١٨-١٣١٢، السنة الأولى، العدد الأول، ١ محرم ١٣١١

85- الترتفاء، 10 محسر م ١٣١٧، ٢٦ منيو ١٨٩٩، العدد ١١ منيو ١٨٩٩، العدد ١١

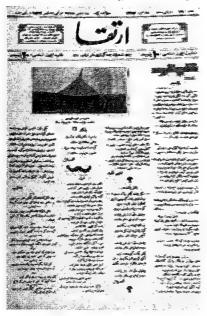

#### **-7**

كان المسرح هو الآخر من الأنواع الأدبية التي دخلت الأدب التركي مع عهد الننظيمات، ويَصدق هذا الحكم عندما نرى في المسرح فرعين فنيين مستقلين أحدهما عن الآخر، أولهما عملية التمثيل على خشبة المسرح، والثاني هو النص المسرحي نفسه. وإلا فان المداح والقراگوز ومسرح الساحة وغيرها من أعمال الفرجة التي كانت موجودة قبل عهد التنظيمات ايضاً تدخل ضمن ذلك، في حين أنها لم تكن إلا نوعاً من الاستعراض لا غير. أما المسرح كنوع أدبي فهو لا يوجد إلا من خلال نص مدون يكتبه "كاتب".

وقد كانت مسرحية "زواج شاعر" لشناسي هي أول عمل مسرحي ضاحك يعتمد على نص، وقبل هذه المسرحية كانت هناك مسرحيتان، أو أكثر كتبت ووجدت سبيلها للنشر في السنوات الماضية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى المسرحية المذكورة. ومن ثم فان كوميديا شناسي الاجتماعية ذات الفصل الواحد هذه تعد أول مسرحية في الأنب التركي كتبت مراعاة لتقنية العرض على المسرح بطابع محلي تماماً، ثم طبعت في وقتها (١٨٦٠م) وقُدمت القارئ. وقد ظلت بأوصافها تلك وهي لا تجد المنافس الذي يضارعها مدة طويلة. ثم جاء على حيدر بك الرومانسية، ثم عبد الحق حامد بمسرحياته الشعرية الأولى، ثم نامق كمال بأعماله الدرامية والطبع المأساوي في بنائها العام. غير أن هذه المسرحيات كانت تفتقد إلى اللغة المسرحية، ولا تراعي تقنيات العرض المسرحي، ويغلب عليها التأثير الأجنبي (إذ تفيض بالأماكن الأجنبية والأسماء الأجنبية إلى الحد الذي يبعث أحياناً على الشك في ترجمتها أو اقتباسها)، و بسبب مواطن الضعف هذه عجزت كلها عن التفوق على مسرحية شناسي؛ إذ نرى في المسرحيات التي مواطن الضعف هذه عجزت كلها عن التفوق على مسرحية شناسي؛ إذ نرى في المسرحيات التي ظهرت بعده أنها لم تضع حساباً لتقنية العرض المسرحي، كما أغفلت غالبيتها البيئة المحلية.

ويجدر بنا أن نضيف إلى الأسماء المذكورة أسماءًا أخرى لكتّاب كان لهم مسرحيات كثيرة من الدرجة الثانية، مثل عالى بك ورجائي زاده اكرم وأحمد مدحت وابو الضيا توفيق وسامي باشا زاده سزائي ومعلم ناجي وغيرهم. غير أن أغلب الكتاب لم يضعوا في حسبانهم أنهم يكتبون للمسرح، ونقلوا رواية عهد التنظيمات بكل مشاكلها تقريباً إلى الحوارات، وعلى هذا النحو يبدو مسرح التنظيمات منقسماً بين نوعين مختلفين من الأعمال، أحدهما تمثيليات مُثلت بغير نص مكتوب، والثاني أعمال مسرحية كتبت لكنها لم تعرض مسرحياً. ولعل السبب في نجاح المسرحيات الكوميدية هو تأثرها بألعاب الفرجة المحلية التي أشرنا إليها سابقاً. أما في الأعمال

الدرامية فالكاتب والحاكى الذي يتحدث داخل الرواية يجعل نفسه الممثل الذي يتقمص شخصيات أبطال المسرحية من شدة حرصه على اطلاق العبارات الضخمة. ومن هنا تعجز دراما التنظيمات عن التخلص من التصنع والتكلف، ولعل عبد الحق حامد رغم هذه الأوصاف هو الذي كتب أكثر المسرحيات قبولاً واستحساناً في وقتها؛ إذ عَرَضت أغلب أعماله الدر امية جواً من الطرافة والغرابة (exotism) من الناحية التاريخية والجغرافية على السواء، وجواً يبعد كثيراً عن العصر والأرض اللذين كتبت فيهما. وبعض هذه الأعمال يتراوح في التأثر بين المسرح الفرنسي في موضوعاته وبين رومانسية شكسبير، وكان هناك من جاسر بتحمل مشقة اجراء تعديلات كنيرة عليها بعد مضى سنوات طويلة لإعدادها لخشبة المسرح. وبعد عهد الدستور الثاني يكشف المسرح عن انفجار عظيم في عدد الكتّاب وعدد الأعمال المسرحية، كما هو الحال في الأنواع الأدبية الأخرى. غير أن السياسة لا تلبث - وبنفس النسبة - تحتل المسرح بشكل مفرط، فنشهد كتابة وتمثيل حشد من الأعمال المسرحية التي تناولت موضوعات التجسس وحكم السلطان عبد الحميد وطبيعة حكمه، أو التي افتقدت إلى القيمة الأدبية وناءت في تركيبها الميلودر امي بالمشاعر الوطنية البسيطة. وكان من تلك الأعمال ما تميز بمواطن الضعف في اللغة والصنعة والمحتسوى، كما أصاب التوفيق بعضها الآخر، فقد كانت هناك مسرحيات مهمة بالنسبة لعصرها، لا سيما من الناحية اللغوية والصنعة كتبها شهاب الدين سليمان (١٨٨٥-١٩١٩م) وتحسين ناهد (١٨٨٧-١٩١٩م) ومفيد راتب (١٨٨٧-١٩١٧م) من كتاب جماعة الفجر الآتي (٢٠).

وظهرت في تيار الأدب الوطني أعمال أكثر نجاحاً في المسرح، نتيجة لحرص أصحابها على معالجة مشاكل المجتمع، مع التمسك بجماليات العمل الفني، وهناك منها مسرحية (بايقوش) للأديب خالد فخري (١٨٩١-١٩٧١م)، ومسرحية (خنجر) للأديب رشاد نوري، كما أن كل الأعمال الكوميدية تقريباً لابن الرفيق أحمد نوري (١٨٦٦-١٩٣٥م) ممن وقفوا خارج التيار، ومسرحيات مُصاحب زاده جلال (١٨٧٠-١٩٥٩م) التاريخية كانت من بين الأعمال التي لقبت استحساناً بين الناس.

### ٤- الشعر المنثور

كان الشعر المنثور قد بدأ يعطي ثماره الأولى قبل قيام جماعة ثروة الفنون بقليل، ثم لم يلبث في عهدها أن أصبح نوعاً أدبياً جديداً بالغ النضج، حتى ليمكننا القول إنه بكل حيويته لم يلق

M. And, Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923,II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı (۲٠)

اعتباراً كما لقي في ذلك العهد. والشعر المنثور نوع من الكتابة ذات الأصل الغربي تماماً، واسمه في الأصل ترجمة من الفرنسية لعبارة: prose poétique التي قدم نماذجها كل من ريمبود وبودلير في فرنسا في أواسط القرن التاسع عشر.

وقد قدم لنا خالد ضيا النموذج الأول في التركية من ذلك النوع قبيل ظهور جماعة ثروة الفنون من خلال كتابه (منثور شعرلر) (إزمير ١٨٩٠م). وقال خالد ضيا في مقدمته: "إن الأفكار التي ولدت هذه المقالات هي أفكار شاعرية، ولهذا أردت أن أطلق عليها اسم أشعار منثورة والاعتراض القادم ممن يبحثون عن الشعر في الأوزان والقوافي هو أمر لا يساوي شيئاً عندي"، ويبدو أنه مدين بهذه الفكرة للأديب رجائي زاده اكرم؟ فقد طرح الأخير في (تقدير ألحان) (أيه قائلاً: "ليس بالضرورة أن يكون كل شعر موزوناً مقفى"، فلعله مهد الطريق بهذه النظرية لطرز من الشعر المنثور.

والشعر المنثور هو أسلوب حكاية للأفكار التي يمكن التعبير عنها بالشعر، ولكن بجمل نثرية تتضمن لغة الشعر وفنون الصنعة فيه. والواضح أن هذا النوع بعيد جداً عن المقال أو المقالة؛ بل انه لا يشبهها، لأن المقالة عمل ذهني وساحة لإعمال الفكر، أما الشعر المنثور فهو مجال تعبير شاعري في إطار من الطاقة الخيالية التي يضبط النثر وقعها، وبهذا التعريف يكون من الممكن لنا أن نرى في مقدمة (مقبر) (١٨٨٥م) لعبد الحق حامد شعراً منثوراً، كما قدم لنا اكرم في كتابه (يرثمرده) (١٨٩٥م) أمثلة مشابهة، بل ونرى في نفس الكتاب أمثلة تحمل تاريخ ١٨٨٦م. كما يكون من الأصوب أن نرى في أمثلة خالد ضيا رائداً ودليلاً بتركيبها المعين. وقد جَرّب كل كتّاب النثر في جماعة ثروة الفنون تقريباً كتابة الشعر المنثور. ولأن هذا النوع الأدبي يقتضي في اللغة والأسلوب عناية ودقة كبيرتين فقد لعب دوراً هاماً في روايات وقصص ثروة الفنون. وكان الشعر المنثور في تلك الأعوام قالباً يعتمد على اختيار اللفظ ونطقه وتناغم الأحرف فيه ليس أكثر، ولقى بعد إعلان الدستور الثاني اقبالاً من جديد، ثم أخذ في الثراء بتجربة معالجة الأفكار الميتافيزيقية، ومحاولة فهم الكون والطبيعة والتحليل السيكلوجي للأحاسيس والمشاعر. وفي تلك السنوات كان هناك عدد من الكتّاب يتعاطون الشعر المنثور أغلبهم من جماعة الفجر الآتى، مثل على سُها وجلال ساهر وأمين بولند ورائف نجدت وصلاح الدين أنيس وتحسين ناهد، إلا أن يعقوب قدري هو الذي أضفى على الشعر المنثور قيمة فنية، بما كان يملك من مخزون ثقافي كبير، وقد جمع قسماً من أشعاره المنثورة في كتاب بعنوان (أرنـارك بـاغندن) (١٩٢٢م) وهي الأشعار التي كتبها منذ عام ١٩١٠م، وجاء القسم الثاني في كتاب بعنوان (أوقك اوجندن) (طبع

عام ١٩٤٠م ومع ذلك يضم أشعاراً كتبها قبل ذلك). ونرى في تلك الكتابات بعض الأفكار الصوفية، وبعض المضامين المستوحاة من شعر الديوان، وآثاراً من الأدب الصوفي وأدب التكايا، وتأثير الأفكار اليونانية المحدثة، وميثولوجيا منطقة الشرق الأوسط، وعناصر من الكتاب المقدس (الانجيل والتوراة)، ومن قصص الأنبياء، ومشاعر في النهاية من الملامية والجبرية والزهد.

### ٥- النقد الأدبى ونظرياته

لا شك أن الكتابات النقدية والأعمال النظرية كانت هي الأخرى نوعاً جديداً دخل الحياة الأدبية خلال عهد التنظيمات، فلم تكن هناك قبل ذلك كتابات وأعمال مستفيضة وأفكار منظمة منضبطة تدور حول ماهية الأدب والشعر والقصة وغير ذلك، وتتحرى السر في جمال تعبير دون غيره، وتفوق نص أدبي على آخر في قيمته الأدبية، فقد كُتبت أشعار جميلة كان الشعراء وهواة الشعر يشعرون بجمالياتها ويدركون قيمتها، إلا أن أحداً لم يضع النظرية والمعايير الجمالية لهذا الجميل، وحتى في مجال الشعر الذي يشكل القسم الأعظم في أدب الديوان يقتضي الأمر لاستخراج العناصر الجمالية في عمل شعري من شعر الديوان من تذاكر الشعراء مثلاً أن نبذل جهداً عظيماً لذلك.

وبسبب هذه الخاصية لم تبدأ أعمال في النقد الأدبي ونظرية الأدب إلا متأخراً، وتمضي مرحلة طويلة على سبيل التقدم والارتقاء. ورغم أن شناسي كانت له الريادة في العديد من الموضوعات، إلا أنه لم يكتب شيئاً يمكن أن يدخل مجال النقد الأدبي. ولكن يمكننا من خلال الاطلاع على الإضافات وعمليات الحذف التي أجراها على تذكرة فطين عند محاولته إعادة نشرها أن نرى من الفرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة أن شناسي كان يملك بعض الآراء حول ضرورة النظر للعمل الأدبي والشخصية الأدبية نظرة موضوعية محايدة.

وتدلنا أعمال النقد الأدبي عند الجيل الأول من أدباء التنظيمات على بعض أفكار وآراء أغلبها سطحي متسرع يُناهض الشعر والنثر في أدب الديوان في المقام الأول، ويأتي نامق كمال في مقدمة هؤلاء الأدباء، إذ جاءت مقالته التي كتبها في جريدة (تصوير أفكار) تحت عنوان "بعض الملاحظات حول أدب اللسان العثماني" أول مثال على النقد في الأدب الجديد. كما أن كتابات نامق كمال – الذي عرف بروحه الجياشة – في مجال النقد يمكن أن تُعد هي الأخرى من بين النماذج التي تحمل أفكاراً ذاتية Subjective على ذلك النوع من الكتابة. ويجدر بنا أن نذكر – إزاء هذه الخاصية عند كمال – أنه كتب العديد من المقالات منذ سن الشباب، ويشكل المتعلق

منها بالأدب كماً كبيراً، ومن أبرز هذه الأعمال (تعليم أدبيات رساله سى) ومقدمة (جلال الدين خوارزمشاه) اللتان لم تطبعا في وقتها (١٨٨٣م)، وكتاب (تخريب خرابات) (١٨٨٦م) الذي كتب رداً على كتاب (خرابات) لضيا باشا بعدما رأى فيه تمسكه بالشعر الديواني (٢١).

وتعد المقالة التي كتبها ضيا باشا تحت عنوان (شعر وانشا) (١٨٦٨م) واحدة هي الأخرى من الكتابات التي يمكنها أن تدخل في نفس الدائرة، أي الكتابات النقدية التي كتبت عن أدب الديوان، كما أن المقدمة الشعرية الطويلة التي صدّر بها (خرابات) (١٨٧٤م) وهو أول كتاب مختارات في العصر الحديث يمكن أن نعدها هي الأخرى نوعاً من النقد والتاريخ الأدبي، إذ يتحدث فيها عن عودة الشاعر إلى شعر الديوان وإحساسه بالميل إليه، بل إنه يعقد محاكمة مختصرة لشعر الديوان.

أما الكتب والمقالات التي كتبها أدباء الجيل الثاني في أدب التنظيمات حول النقد الأدبي والنظرية فهي تتسم بالجدية والكثافة بالمقارنة مع ما سبقها. ويكتسب الدور الذي اضطلع به رجائي زاده اكرم – على الرغم من أنه لم يكن شاعراً مفلقاً – أهمية خاصة، فقد كانت له كتابات في النظرية، وعُرف بأستاذيته التي أخذت بأيدي الأجيال الشابة في الأدب، وقوبل كتابه (تعليم أدبيات) (١٩٨٤،١٨٨٢،١٨٧٩) باهتمام عظيم على الرغم من أنه استوحى الكثير من فصوله من كتب البلاغة المقررة في المدارس الثانوية الفرنسية؛ إذ تأتي أهميته من أنه حاول ترتيب الموضوعات ضمن تصنيفات جديدة، والبحث عن مخرج من الأدب نحو الجماليات وعلم النفس. وله كتاب بعنوان (تقريظات) (١٨٩٦م) جاءت أغلب مادته من التقريظات التي كتبها على الكتب التي أخرجها المبتدئون من الشعراء الشبان، وله أيضاً كتاب (تقدير ألحان) (١٨٨٤م) التي يمكن أن يكون بمثابة بيان يبشر بالشعر الحديث، ثم مقدمته الثالثة لكتاب (زمزمه) (١٨٨٤م)، وهي كلها من أبرز الكتب النظرية في زمانها(٢٠).

ويُعرف معلم ناجي في تواريخ الأدب بانه من أنصار الأدب القديم، وواحد من ممثلي الأدب التركي السائر على طريق التجديد، ولكنه أكثر ميلاً إلى الاتجاه المحافظ والقومي، وكانت المحاورات والمناقشات التي يتعاطاها مع رجائي زاده اكرم ثم واصلها مؤيدوه من بعده أمراً هاماً ساعد على ارتقاء الشعر، وأثرى النقد الأدبي. وقد جمع ناجي أفكاره حول ذلك الموضوع في كتاب جعل اسمه (دمدمه) (١٨٨٦م) ليكون رداً على كتاب (زمزمه). وكتابه (يازمش بولندم)

Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları,... (۲۱)

i.Parlatır, Recaizade Mahmut Ekrem,...s. 45-86 (YY)

(١٨٨٤م) هو عمل آخر في النقد الأدبي، أما كتاب (اصطلاحات أدبيه) (١٨٩٠م) فسوف يظل الكتاب الأخير في البلاغة القديمة. ولكن أفكاره الأساسية التي لفتت الأنظار في مجال النقد بدأت بعد أن تعرف على بشير فؤاد، وكتاب (انتقاء) (١٨٨٧م) الذي يضم المراسلات والمكاتبات المتبادلة بينهما حول الأدب إنما هو عمل جدير بالنظر؛ إذ يكشف عن مناقشات دارت في إطار حضاري بين رجلين يدينان بفلسفتين في الحياة (٢٢٠). وعلى هذا النحو نجد أنفسنا أمام وجه جدير بالاهتمام في الصحافة العثمانية خلال القرن التاسع عشر. ويكاد بشير فؤاد (١٨٥١–١٨٨٧م) يمثل بمفرده آداب النقد والنقاش في مجالي الأدب والفكر. والقيمة المفرطة التي أعطاها لكل ما يوصل إلى حد القول بعدم لزوم الأدب الخيالي العاطفي هي التي جعلت منه صاحب فكر منظرف جانح قد يصل إلى حد القول بعدم لزوم الأدب الذي لا يتحدث عن الحقائق العلمية. ومع ذلك فان أكثر كتب النقد جدية في عهد الأدب الحديث حتى نصف قرن امتد إلى الدستور الثاني هي دراسته المعروفة باسم (فيكتور هوغو) (١٨٨٥م)، وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه تناول الرومانسية والواقعية بالنقد والشرح عدا حديثه عن حياة فيكتور هوغو نفسه (٢٤٠٠).

ونذكر من بين الكتابات النقدية الأخرى في ذلك العهد مقالات منفردة كتبها ميزانجي مراد بك وشمس الدين سامي ونابي زاده ناظم، وكتابين ألفهما علي كمال بعنوان (سوربون دار الفنوننده أدبيات حقيقيه درسلرى) (١٨٩٧م) و (پاريس مصاحبه لرى) (١٨٩٧م).

وكان أدباء ثروة الفنون يعتنقون نظرة غربية تامة في مجال النقد، فوجدوا أمامهم رصيداً كبيراً فيه، وكان جناب شهاب الدين وخالد ضيا وحسين جاهد ومحمد رؤف واسماعيل صفا من بين نقاد العصر الذين وجدوا امكانية النفاذ إلى المصادر الغربية، ولعبت كتاباتهم دوراً بارزاً في تطور النظرية النقدية. وهناك أحمد شعيب صاحب كتاب (حيات وكتابلر) (٩٠١م)، وهو الذي يجب أن ننظر إليه على أنه كاتب تخصص في مجال النقد ولا شئ غيره (٢٠٠).

وعقب إعلان الدستور ظهرت أعمال نقدية ومناقشات حادة في اللغة والأدب أيضاً مثل غير هما من المجالات الأخرى، وظلت مشاكل اللغة القومية والأدب القومي بوجه خاص مجالاً خصباً للمجادلات العنيفة. ومن بين ذلك مقالات وكتب علي جانب وعمر سيف الدين وجناب شهاب الدين ويعقوب قدري ورائف نجدت، فهي تضم فصولاً وبحوثاً هامة في النقد الفني

C.Tarakçı, Muallim Naci,... (۲۳)

O.Okay, İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti Beşir Fuad,... (۲٤)

B.Ercilasun, Servet-i Fünunda Edebî Tenkit,... (۲۰)

والأدبي. وكان فؤاد كوپريلي ممن كان لهم تأثير بارز على النقد الأدبي والنظريات فيما بعد إعلان الجمهورية، بل على تواريخ الأدب وحادياً في ذلك، واستطاع بكتبه ومقالاته في تلك الأعوام (ولا سيما كتاب/ تورك أدبياتنده ايلك متصوفلر/١٩١٨م، و/تورك أدبياتي تاريخي/ ١٩١٨) أن يفتح باباً جديداً في ذلك المجال من حيث المنهج والنظرة (٢١).

## خامساً: تطور المشاكل

كان من الطبيعي مع حركات التغريب وظهور أنواع وأشكال أدبية جديدة والتغيرات التي طرأت على بناء العمل الأدبي وظهور عدة من الجماعات الأدبية أن يتغير أيضاً محتوى العمل الأدبي ومضمونه؛ لأن هناك مشاكل جديدة بطبيعة الحال كانت تنتظر المجتمع بعد أن أصبح من حيث النتيجة في نقطة تقاطع بين حضارتين مختلفتين. وهذه المشاكل تبدأ في الظهور مع النماذج الأولى من أدب التنظيمات، إما على شكل صراع بين القديم والجديد، وإما على شكل مشاكل مجردة دون الحاجة إلى صراع.

#### ١ - اللغة

كانت لغة أدب الديوان الذي هو فن راق تبحث هي الأخرى في كل زمان عن متلق راق يملك رصيداً ثقافياً ذا قدر معين، وكانت محاولات استخدام العناصر المحلية واللغة التركية البسيطة (تركئ بسيط) بين الحين والآخر لا تتعدى نزوات مؤقتة، في حين أن قارئ الأدب في العصر الحديث لم يعد قارئاً للكتاب المخطوط، بل أصبح قارئاً للكتاب المطبوع، وقارئاً للجرائد إلى حديما. ويلمس الإنسان في "خط كلخانه الهمايونى" عبارات وتعابير تضيّق الهوة بين السراي والأهالي، وهذا التقارب بين الطرفين هو الذي كان يفرض التقارب ايضاً بين لغة الأدب ولغة الحديث العادية.

فاللغة وسيلة بين شكل العمل الأدبي ومحتواه، وأداة تقترب من كلا البنائين، وإذا أخذنا في عين الاعتبار خصائص أدب التنظيمات وجَبَ علينا أن نذكر أن طرح المشاكل والمحتوى والرسائل المختلفة الموجهة إلى الناس كان يقتضي أولاً مد نطاق اللغة على أكبر قطاع من المجتمع، ونرى في نهاية المقالة الرئيسية التي كتبها شناسي في العدد الأول من جريدة (ترجمان أحوال) (٢٢ أكتوبر ١٨٦٠م) عبارة تقول: "لقد حررنا هذه الجريدة بالدرجة التي يمكن للكافة من الناس أن يفهموا محتواها بسهولة"، وهي إشارة في الوقت نفسه على الطريق التي ستسلكها

ألنفس المؤلف انظر: ...ikinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit

الأنواع الأدبية الأخرى، كالشعر والقصة والمسرح وغيرها، ولا شك أن هذه الإشارة وجدت صدى لدى كل كاتب بدرجات متفاوتة، وكان كل واحد من كتاب القرن التاسع عشر، ابتداءاً من شناسي وأحمد مدحت إلى عبد الحق حامد وأدباء ثروة الفنون يعتنق نظرة لغوية مختلفة، فمنهم من ينادي بكتابة الأدب من أجل الشعب، ومنهم من يحرص على أدب أكثر صنعة.

وبعد إعلان الدستور أمكن الوصول بجهود ممثلي الأدب الوطني بصفة خاصة إلى لغة تركية لا تنطوي على فارق كبير بينها وبين لغة الحديث، ولكنها ترقى في نفس الوقت إلى مستوى التعبير الفني.

#### ٢ - الاتجاه نحو الشعب وسكان الريف

بالتوازي مع تلك النظرة إلى اللغة ينفتح الطريق أمام موضوعات الأدب لتمتد إلى المشاكل التي تعني الشعب، بل وتعني سكان الريف. وعند النظر من هذه الزاوية نرى في أدب الننظيمات بداية أيضاً لانفتاح من السراي على الشارع والمنازل العادية، وهناك مسرح شناسي وروايات شمس الدين سامي وأحمد مدحت وأمين نهاد، وكلها تعكس حياة انسان استانبول العادي. أما دخول الأدب إلى الأناضول والريف فقد وقع في تاريخ متأخر عن ذلك؛ وقصة أحمد مدحت المعروفة باسم (بختيارلق) (١٨٨٥م) هي ملحمة رومانسية عن حياة الريف. أما رواية (قره ببك) (١٩٩٠م) لنابي زاده ناظم ورواية (كوچوك پاشا) (١٩١٠م) لابو بكر حازم فهما من الروايات التي تنظر إلى الريف بواقعية أكثر. ولكن سوف تصبح مشاكل أهل استانبول والأناضول – عدا أهل القرى – هي الشغل الشاغل في كل الأدب الوطني خلال العهد الجمهوري.

### ٣ - الفكر الفلسفى

مع ظهور حركات التغريب بدأت تتسرب إلى النصوص الأدبية بعض الأفكار التي تختلف عن المنظومة الفكرية السابقة. فقد كان الأدب التقليدي ذاته – والفكر الصوفي الديني التقليدي مثله – يكشف عن منظومة ذات أبعاد محددة يمكنها التحكم في النزوات والانحرافات البشرية. أما في الأدب الذي تغير بعد إعلان التنظيمات فانه يخرج علينا بنمط انساني يمكنه أن يحاسب نفسه، ويراجع – بالتالي – معتقداته. ويبدو أن هذه الانعطافات التي رأيناها في الشعر أكثر من غيره (لأن الشعر صنعة مجردة ولم يكن ممكناً عرض تلك الأفكار في تلك السنوات إلا بلغة مجردة) قد دفعت الفرد إلى قبول أو رفض تلك المعتقدات التي كانت قد تحولت إلى تقاليد فضلاً عن تجربته الذهنية. فقد ولدت هذه التجارب بالطبع مجموعة من الأحاسيس والتصرفات المتضاربة، كالإيمان والشك والتردد والإنكار والتوكل.

وكان لشناسي تجارب في الوصول إلى الإيمان عن طريق تقديس العقل وليس الخيال في (مناجات)، فكان يبدو وكأنه منسوب لدين يؤمن بوجود الله وقدرته، ولكنه ليس الاسلام، وانما نوع من الأديان الطبيعية naturalist. ومما يسترعي الانتباه في ذلك الصدد أنه نشر ديوانه الصغير المعروف باسم (منتخبات) عام ١٨٦٠م دون أن يتضمن كالعادة نعتاً للنبي (ﷺ) أو ذكراً

ويعجز ضيا باشا - وهو المؤمن الصادق - عن حل مشكلة القدر بسهولة كغيره من الشعراء القدامى، فهو متشائم مسحوق، والدنيا مليئة بالشرور وكل شئ يسير على عكس ما يهوى الأخيار، أما أهل السوء فهم في اقبال دائم. ولكن عقل الانسان لا يبلغ ما هو أكثر من ذلك، والممنوح لنا هو هذا القدر. ونرى ضيا باشا في (ترجيع بند) وقد غمرته حيرة دائمة، فهو يردد عند نهاية كل مقطع "سبحان من تحيرت لذكره العقول" ثم يتوب إلى الله ويعوذ به. ويبدو أن "قصيدة العدم" (عدم قصيده سي) التي نظمها باشا التنظيمات عاكف باشا ومات دون أن يشهد حركات الاصلاح في الأدب ظهرت نتيجة لأزمة من مثل ذلك. وكان عبد الحق حامد هو الآخر عقب فقده لعزيز عليه يُقلِّب في مسائل القدر والإيمان والحياة والخلق والإرادة، ثم يرى النجاة - مثل ضيا باشا - في الاعتصام بحبل الله.

أما أدباء ثروة الفنون، وعلى رأسهم توفيق فكرت، فقد صاغوا أعمالهم الفنية فوق أرضية لا دينية (profane) بالمعنى التام إلا بعض الاستثناءات القليلة. ونعتقد أن هذا التصرف بالنسبة لبعضهم على الأقل كان تمويها ربما لإلحاد كامن في اللاشعور عندهم، أو على الأقل للتغطية على الاحساس بفقدان الأهمية، وترك الدين خارج دائرة الأدب. والدليل على ذلك أننا رأينا توفيق فكرت بعد اعلان الدستور يروج لهذه الأفكار بشكل أكثر علانية.

ويظهر الشاعر الاسلامي محمد عاكف في تلك الأثناء، ويطالعنا بشعره المعروف باسم (توحيد) والذي يختلف عن كل أشكال التوحيد القديمة، فيلمس الانسان فيه صدق الإيمان الذي لا يعتريه الشك، ونظرة الشاعر إلى الصدام بين القدر والإرادة على أنه جرح لا يندمل في عالمه الداخلي.

## العائلة والمرأة

كانت العائلة واحدة من أكثر الوحدات الاجتماعية التي تعرضت للتغيير في عهد التنظيمات، فكما خرج الأدب من السراي إلى الشارع خرجت العائلة أيضاً على حرمتها القديمة، ونهض

الأدباء - قبل علماء الاجتماع ورجال القانون - إلى وضع مشاكلها - الموجودة من الأساس - على مائدة البحث.

ولم يتناول الشعرُ العائلة في عهد ما بعد التنظيمات كمشكلة اجتماعية، فكان الحب الموجه لأحد أفراد العائلة، ولوحات العائلة الصغيرة المحببة، ومظاهر الفقر ومشاعر الرحمة من الموضوعات التي تناولها أدباء ثروة الفنون في أشعارهم بعد إعلان الدستور. أما في المسرح، والرواية بشكل خاص، فقد كانت العائلة موجودة بكل جوانبها تقريباً منذ ظهور النماذج الأولى في ً أبب التنظيمات. وكان الحديث جارياً عن الجوانب اللازم تغييرها في العائلة من ناحية، وعن المخاوف من تحلل الأسرة وضياع القيم النبيلة فيها تحت تأثير الغرب من ناحية أخرى. ومن ثم كانت موضوعات الروايات والمسرحيات التي لا تتغير آنذاك هي الزواج الخاطئ، والــزواج قبـل التعارف، والأزواج التعساء، والزيجات التي تفرضها العائلات فرضاً على أفرادها، وتعدد الزوجات، وقصص الحب التي تخالف العادات والتقاليد وغير ذلك. فهناك مسرحية (شاعر أوتنمه سى) التي تتنقد الزواج قبل التعارف، أما (تعشق طلعت وفطنت) فهي تتحدث عن الموانع والعقبات التي تقف أمام زواج شخصين أحب أحدهما الآخر. بينما نـرى فـي (انتبـاه) قصـة شـاب أغر يقع في حب امرأة لعوب يقضى على سعادته. والذي يسترعى النظر في الأساس هو أن هذه الموضوعات في كل روايات عهد التنظيمات كانت تتعرض لوضع المرأة المأساوي داخل العائلة. وغالباً ما كان الروائي يأخذ جانب المرأة في أمور تبدأ من زواجها وأحقيتهـا فَي المسـاواة داخـل العائلة، وحقها في التعليم والعمل وغير ذلك، حتى نظرية المساواة بين الجنسين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (Feminism) التي ظهرت نحو أواخر القرن. وكانت النقطة التي أجمع عليها الكتّاب في أمر المرأة رغم اختلافهم هي أنه قد آن الأوان لأن تأخذ المرأة هي الأخرى مكانها في المجتمع الآخذ في التغير، سواء أكانت النظرة اسلامية أم كانت غربيةً. ولكن أين يكون هذا المكان؟ هناك أفكار متباينة تدلنا على مدى الخلاف في تحديد ذلك المكان. فبينما نرى الروائي في عهد التنظيمات يحرص في أعماله التي تعالج الحب على محافظة المرأة المسلمة على عفتها وشرفها، نرى الروائي في ثروة الفنون يؤثر الحب على العفة.

وكانت قضية التعليم هي الأخرى من الموضوعات التي عولجت منذ النماذج الأولى، فلم تغفلها كل روايات القرن التاسع عشر. ونرى هذه الرسالة واضحة جلية عند روائيين كانوا يكتبون من أجل الشعب بصبغة تعليمية نوعاً ما، مثل أحمد مدحت وشمس الدين سامي، فالواجب عندهم هو التعلم وملاحقة العصر. ومن ثم نرى أبطال الروايات شخصيات نافعة إجتازت تعليماً

جيداً، وأجادت أكثر من لغة واطلعت على ثقافات الشرق والغرب وشغفت بتحصيل العلم. كما أولت بعض الروايات عناية خاصة لتعليم البنات. ونرى كذلك في الأعمال التي تغلب عليها الصبغة الأدبية ابتداءاً من (انتباه) أن الحصول على قسط جيد من التعليم هو الصفة التي تضفي الرفعة على بطل الرواية. ثم تأخذ الثقافة الأوربية في الاتساع في روايات ثروة الفنون؛ فهناك المربيات الأجنبيات، ودروس اللغات الأجنبية والآداب الغربية وتعلم الرسم وعزف البيانو وغير ذلك.

#### ه - الطبيعة

كانت الطبيعة من أكثر الموضوعات أو الأفكار الأساسية انتشاراً في أدب التنظيمات، سواء أكانت فكرة أم كانت مشكلة، وفي الأدب القديم كانت عناصر الطبيعة تدخل بمعان مجازية في الغالب، وباشكال وضعت في قوالب معينة، أما بعد التنظيمات فقد اكتسبت وجوداً أكثر واقعية. فالطبيعة التي هي وسيلة لفلسفة الكون والخلق في أشعار ضيا باشا هي في (انتباه) عبارة عن ديكور يذكرنا بالنسيب في القصائد القديمة، بينما نراها عند عبد الحق حامد الذي يمثل الجيل الثاني من أدباء التنظيمات أمراً يمهد لأفكار ميتافيزيقية، أما عند رجائي زاده اكرم وكل أدباء ثروة الفنون فهي تبرز بأوصاف واقعية.

وبهذا الشكل نرى الطبيعة قد انعكست على الرواية والشعر كنقيض أيضاً لحياة المدينة عدا كونها عنصراً من عناصر العمل الأدبي. ومن السمات التي تسترعي الانتباه في الأدب التركي دفاع كتّاب التنظيمات عن الطبيعة حتى نهاية القرن تأثراً بالفيلسوف الرومانسي الفرنسي روسو الذي نعلم أنهم قرأوه جيداً. وكانت الترجمات الأولى أيضاً على هذا الخط ربما بطريق الصدفة، فلا بد أن ترجمات (روبنسون) و (پول وفيرجين) وكلتاهما روايتان في الطبيعة قد أيقظتا في القارئ العثماني نزعة الانفتاح على الطبيعة. والمعروف أن ضيا باشا حاول أيضاً ترجمة (اميل) عن روسو التي تطرح فكرة تعليم الطفل في أحضان الطبيعة. ونرى عبد الحق حامد في اصحرا) وكأنما يعتذر لحياة البرية، مقابلاً لما جاء في (بلده) التي كتبها قبل ذلك. وتنعكس لنا هذه الأحاسيس في (دختر هندو) لحامد أيضاً، وفي (نغمة سحر) و (زمزمه) لرجائي زاده اكرم. وفي مجال الرواية أيضاً نشهد في أعمال احمد مدحت المعروفة باسم (بختيارات) و (فني بررومان) و (أحمد متين وشيرزاد) دفاعاً عن البراري ضد حياة المدينة.

### ٦ - الرقيق

كانت مسألة النخاسة من الموضوعات الشائعة في الرواية التركية خلال القرن التاسع عشر، فقد كانت تجارة الرقيق لا تزال رائجة في كل القارة الأمريكية وبلدان الشرق، على الرغم من الغائها رسمياً في أوربا في ذلك القرن، ونعلم جميعاً مدى التأثير الذي تركته الثورة الفرنسية على رجال التنظيمات، ولا سيما على جماعة "العثمانيين الجدد"، وكان موضوع الرقيق من الأمور التي تتاولتها الروايات بكل أبعادها، منذ نامق كمال حتى نهاية القرن، غير أن العبيد في المجتمع العثماني لم يعملوا في فلاحة الأرض أبداً مثلما كان في الغرب، فكانوا يعملون في المنازل معدودين في الغالب من أفراد العائلة، بل كان يجري تعليمهم وتنصيبهم على الوظائف الكبرى، ومن ثم كانوا موضوعاً للأحاسيس الرومانسية ومشاعر الكآبة المفرطة أكثر من كونهم مشكلة اجتماعية. فهؤلاء الأطفال من الذكور والاناث الذين جرى تهريبهم من القوقاز ثم بيعوا عبيداً بعد الجماعية. فهؤلاء الأطفال من الذكور والاناث الذين جرى تهريبهم من طرف واحد بين الجارية وسيدها، وحنين العبيد إلى أوطانهم وحياتهم التي كانت في تلك الديار البعيدة المجهولة، وتمردهم على أقدار هم وغير ذلك كانت هي الموضوعات التي تشكل الإطار العاطفي للروايات. ونفس هذه الشخصيات هي التي ستواصل وجودها مدة أخرى في روايات القرن العشرين، داخل القصور ومنازل الأغنياء، على نمط الخادمة السوداء التي يطلق عليها (عرب باجي)، التي نسي الجميع ومنازل الأغنياء، على نمط الخادمة السوداء التي يطلق عليها (عرب باجي)، التي نسي الجميع أنها كانت جارية في يوم من الأيام.

## ٧ - السنوات الأولى في عمر الجمهورية

عند الحديث عن الأدب التركي في مرحلة التغريب يكون الزمان محدداً بتاريخ الدولة العثمانية، ومن ثم يكون الحديث عن المشاكل أيضاً ممتداً حتى نهاية عهد الدستور الثاني، أي حتى عشرينيات القرن العشرين. وأدب العهد الجمهوري الذي يعقب ذلك إنما هو استمرار لمرحلة التغريب التي بدأت من عهد التنظيمات بخطوطها العامة. ومن هذا المنطلق نرى أن المسائل السابقة قد استمرت مع بعض التغير والتبدل خلال تلك المرحلة دون أن يكون هناك أي انقطاع. غير أن أدب العهد الجمهوري يرتكز على قاعدتين فلسفيتين مختلفتين بالنظر إلى المرحلة السابقة، الأولى هي حادثة اتجاه الحركات الفكرية والثقافية والأدبية نحو الأنباضول، بسبب تحول مركز الحكومة بالفعل إلى انقرة مع ظهور حركة "الكفاح الوطني"، ورسمياً بعد عام ١٩١٠م إلى أن تطور نحو رومانسية أناضولية بعد العهد الجمهوري، واتجاه الموضوع بعد مدة نحو واقعية تتطور نحو رومانسية أناضولية بعد العهد الجمهوري، واتجاه الموضوع بعد مدة نحو واقعية

ريفية إنما نشأ من تطور نفس القوة الدافعة في اتجاهات متباينة. والثانية هي انعكاس مظاهر النظام الجمهوري الجديد وما حققه من تحولات على الأعمال الأدبية. وهذا الوضع الذي يبدو وكأنه نوع من الآليات الدفاعية من النظام كان يعني الانفصال التام عن العهد العثماني في التوجهات التاريخية والثقافية والأدبية. وعلى هذا النحو يتم الارتباط بالغرب في أسلوب المعيشة والتوجه الحضاري، بينما تظهر الرغبة في اقامة تاريخ تركي ينتظم الترك في آسيا الوسطى، بدلاً من التاريخ العثماني الذي بدأ الاستخفاف به. ونتضح علاقة القاعدة الأولى بتيار التغريب وعلاقة القاعدة الثانية بتيار القومية التركية (توركچيلك). ويستمر ذلك الموقف حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث بداية الاتجاهات الديمقر اطية ذات الأحزاب المتعددة.

وكان أدب الديوان في تآكل مستمر منذ إعلان التنظيمات، وحاول يحيى كمال بتوجه جديد أن يعطيه دفعة ظلت مستمرة حتى بعد إعلان الجمهورية. ولكن على الرغم من ذلك الصوت القوى المحبب لم يظهر من بين الأدباء أحد يتولى تلك الحركة عدا بعض الأعمال الفنتازية، حتى جاءت الضربة الأخيرة لشعر الديوان من خلال الكتابات التي صدرت في مجلات "نوادي الثقافة الشعبية" (خلق اولري)، شم في النهاية من خلال الرسالة الجدليمة بعنوان Divan Edebiyatı (خلو النهاية من خلال الرسالة الجدليمة بعنوان 1950م)، أي في بيان أدب الديوان، التي كتبها عبد الباقي گولپيكارلى، وهو المرجع العلمي الثقة في هذا المجال.

وكانت الأعوام الأولى في العهد الجمهوري بمثابة أعوام السلطنة في تاريخ الوزن المقطعي في الشعر، فلم تلبث أن بدأت التجارب الشعرية التعليمية الرتيبة مع محمد أمين، ثم راحت بعد مدة تعطي نماذجها الغنائية باقلام شعراء أكثر قدرة ومهارة من أمثال: أنيس بهيج وفاروق نافذ واورخان سيفي ورضا توفيق و "حملة المشاعل السبعة"، ثم بعد ذلك أحمد حمدي وأحمد قدسي ونجيب فاضل وعمر بدر الدين. أما تجارب الشعر الحر فلم يكتب لها الذيوع رغم ظهور بعض النماذج القوية التي كتبها أنيس بهيج وناظم حكمت، ولأجل هذا كان لا بد من انتظار الحركة الأدبية التي عُرفت بحركة "الغريب" بعد عام ١٩٤٠م.

وواصل روائيو عهد الدستور الثاني أعمالهم بعد عهد الجمهورية أيضاً، وبلغت الأعمال الروائية التي كتبها يعقوب قدري وخالدة أديب ورفيق خالد وحسين رحمي قمة نضجها في تلك السنوات. وتشهد تقنية الرواية الحديثة التي بدأها أدباء ثروة الفنون حملة كبيرة مع أعمال الروائي. بيامي صفا، كما يبلغ التحليل السيكلوجي هو الآخر ذروته معها.



الفصل الرابع أحب الشموب السلمة في أوربا المثمانية

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

يذهب المؤرخون إلى أن التأثير الإسلامي الأول ظهر في شبه جزيرة البلقان بعبور صاري صلتوق أحد الدر اويش الخر اسانيين الذين عاشوا في القرن الثاني عشر الميلادي إلى تلك المنطقة. ولكن المؤسف أننا لا نملك وثائق قاطعة حول صارى صلتوق عدا بعض الروايات المنتشرة بين الأهالي المسلمين والمسيحيين، وعدا أضرحته المنتشرة عند المسلمين في رومانيا وبلغاريا واليونان ويوغسلافيا وألبانيا، وأضرحته عند المسيحيين في كنيستي العزيز سبيريدون في قيرف والعزيز ناعوم في أوخري (١). وظهر التأثير الإسلامي بعد ذلك بفتوح العثمانيين للبلقان عندما قام سليمان باشا عام ١٣٥٦م مع أربعين من رفاقه باجتياز مضيق الدردنيل والدخول إلى منطقة الروملي. وفي عام ١٣٦١م قام الغازي أورانوس بك بفتح تراقيا الغربية. وبعد حرب مريج عام ١٣٨٥م وحرب قوصوه عام ١٣٨٩م وفتح استانبول عام ١٤٥٣م بوجه خاص أصبحت منطقة البلقان أهم نقطة ارتكاز للفتوح العثمانية في أوربا، وعلى هذا النحو سارت الفتوحات بالترتيب، حتى استطاعت الجيوش العثمانية الوصول إلى سهول المجر، بل وبلغت أسوار فينا. ونرى أن الفتوح العثمانية تحققت على مرحلتين؛ استطاع العثمانيون في المرحلة الأولى منهما فرض سيادتهم على الأماكن الواقعة على طرق انتشارهم، وتركوا الحكومات في تلك الأماكن على ما هي عليه مع دفع الجزية لهم، وإمداد الجيوش العثمانية بالجند مقابلاً لذلك، ومن ثم حافظت تلك الدول على كيانها. أما في المرحلة الثانية فقد فرض العثمانيون حكمهم المباشر على الأراضي التي فتحوها، وأخضعوا تلك الأراضي لنظام الاقطاع العسكري. وبفضل هذا النظام تعاظمت قوة العثمانيين مالياً بالضرائب التي كانوا يحصلون عليها، وأصبحوا في الوقت نفسه يملكون قوة عسكرية تخدمهم بإخلاص في حروبهم. وحافظ العثمانيون على الفلاحيان والأهالي في المناطق التي فتحوها من عسف السلطات المحلية، وأظهروا التسامح للنبالاء المحليين والفئات العسكرية. وكان أغلب الجنود الذين تم جمعهم من الحكومات الخاضعة للجزية يخدمون في الجيش العثماني دون اعتناق الإسلام، مما يدلنا على أن القيام بعثمنة المناطق التي تم فتحها لم يكن يجري بصورة جذرية أو فورية، وإنما تحقق ذلك نتيجة للتسامح الذي أبداه العثمانيون للأهالي الذين أدركوا ذلك مع مرور الزمن. وكان للتطورات والتبدلات التاريخية التي أعقبت فتح الجيوش العثمانية لكل منطقة البلقان تقريباً في جنوب أوربا أن وقع الكثير من التحولات على أهالي تلك المنطقة، في ثقافتهم وتعليمهم وعاداتهم وتقاليدهم. فلم يتوقف نشاط العثمانيين عند إقامة

H. Kalesi, "Arnavut söylentilerinde Sarı Saltık",. ...; N. منزيد من المعلومات حول صاري صلتوق انظر: (۱) المزيد من المعلومات حول صاري صلتوق انظر: .... (۱) Hafız, "Yugoslavya'da Sarı Saltık", ....

الآثار المعمارية كالجوامع والمدارس والحمامات والتكايا والأضرحة والجسور ومحطات القوافل والأسبلة وغير ذلك، بل جلب العثمانيون معهم العديد من أنواع الحرف والصناعات. ونجحوا في نشرها بسرعة عظيمة، حتى ازدهرت الحياة التجارية والاقتصادية بسرعة، كما أصبحت اللغة التركية لغة رسمية للبلاد. وفي تلك الآونة نهض بعض العائلات من كافة الدول البلقانية في جنوب أوربا لاعتناق الدين الإسلامي مسايرة للحياة الجديدة، وابتداءاً من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر كان البوشناق (۲) أكثر الشعوب التي أقبلت على اعتناق الإسلام، ثم الألبان (۲)، ثم الغجر (٤)، والبوماق والطوربش والبوماق من أهل غورا (٥)، فقد دخلوا الإسلام في جماعات كبيرة. ولأجل هذا ورَجب علينا لكي نتعرف على تواريخ الشعوب المسلمة في أوربا، وندرس لغاتها وآدابها وعاداتها وتقاليدها وفنونها الشعبية أن نعرف أولاً كيف دخلت تلك الشعوب في الإسلام. غير أن موضوعنا هنا ليس هو الإسلام في أوربا، ولهذا سوف نترك الحديث عنه في الإسلام. غير أن موضوعنا هنا ليس هو الإسلام في أوربا، ولهذا سوف نترك الحديث عنه لتقديم بعض والمعلومات الموجزة جداً حول أدب المسلمين هناك.

كان الضباط والجنود الأتراك هم أول من وطأ أرض أوربا من العثمانيين، ثم جاء من بعدهم التجار والعمال والموظفون والفلاحون، واستوطنوا المدن والقرى، ونظموا لأنفسهم سبل المعيشة هناك، ثم عملوا بعد ذلك على توسيع ثقافتهم والمحافظة على لغاتهم وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم. وفي الأماكن التي استوطنها الأتراك وانتشر فيها الدين الإسلامي بدأ أولاً انتشار نصوص الأدب الشعبي التركي، ثم أعقبها انتشار أجمل النصاذج من نصوص الأدب العربي والفارسي. وبدأت أنواع هذا الأدب الشفوي في الانتشار أولاً داخل الثكنات العسكرية، ثم في الأحياء والمنازل التي يسكنها الأهالي المسلمون وفي مدارسهم، ثم في حفلاتهم ورسومهم المختلفة، ولا سيما حفلات الزواج والختان، بل ودخل الأدب إلى تكايا وزوايا الطرق الصوفية التي انتشرت بعد ذلك، وإلى أماكن عديدة غيرها. وعلى هذا النحو وُضعِت الأسس الأولى للأدب الشعبي لدى الشعوب

<sup>(</sup>Y) البوشناق اسم يطلق على المسلمين والارثونكس والكاثوليك في جمهورية البوسنة والهرسك التي كانت تابعة للاتحاد البوغسلافي القديم. وفي السنوات الأخيرة بدأ يشعر المسلمون أنهم من أمة الاسلام، بينما يشعر الصرب بأنهم من الملة الارثونكسية، أما الكاثوليك فيرون أنفسهم من الكروات. والأن يستخدم اسم "البوشناق" علماً على مسلمي البوسنة والهرسك. (٣) بعش الألباذين في ألباذا الحالية في حدد مرودين المالية في حدد من متردنا المفاهة على متردنا من متردنا المفاهة على مسلمي الموسنة والهرسك.

<sup>(</sup>٣) يعيش الألبانيون في ألبانيا الحالية وفي جنوب صربيا (في منطقة الحكم الذاتي في قوصوه وميتيهيا)، وفي غرب مقدونيا، وفي شمال غرب اليونان. وأغلب الألبانيين من المعلمين أما الأقلية فهي من الكاثوليك والارثوذكس.

<sup>(</sup>٤) في مطلع يونية ١٩٦٩ قام ممثلو الغجر في المجلس التأسيسي لـ "اتحاد الغجر" في بلغراد بالمطالبة بحقوقهم السپاسية، ومنذ ذلك اليوم أصبح اسمهم رسمياً ملة "الروم": Rom: وللمزيد من المعلومات حول تاريخهم انظر: "Romi, "Romi) u Jugoslaviji", 1983, ...; U. Rade-S. Berberski, "Kazivanje Roma", ...

<sup>(</sup>٥) الطوربش هم البوماق الذين يقطنون في مقدونيا، أما أهل غورا فهم البوماق الذين يعيشون في جنوب غرب صربيا.

المسلمة في أوربا، وأخذت أنواع الأدب الشعبي في كل أنحاء الأناضول تقريباً وأنواع الأدبين العربي والفارسي نوعاً ما تدور على الألسنة، ويتناقلها الناس فيما بينهم، حتى حافظت على وجودها إلى اليوم، إما في صورتها الأصلية، وإما بعد تغيرها قليلاً أو كثيراً. ولكن من المحتمل أثناء عملية الانتقال تلك أن العديد من نصوص الأدب الشعبي الشفوي عند المسلمين ضاع تماماً في الطريق. ونُسب قسم كبير منها للشعوب القاطنة في البلقان من اليونانيين والبلغار والصرب والمقدونيين والأبان وأهل الجبل الأسود والبوشناق المسلمين والرومانيين والمجريين. وعدا هؤلاء كانت هناك شعوب استوطنت البلقان قبل العثمانيين في هجرات مختلفة، ولم تلبث أن اعتنقت الإسلام الذي جاء به العثمانيون، وهم البوماق والطوربش وأهل غورا Goraliar في البوشناق، وهؤلاء كانوا قد بدأوا خلال تلك الحقبة في طرح الأنواع الأدبية التي تناسبهم.

## أولاً: ثراء الأدب الشعبي عند المسلمين

كان المسلمون قد زحفوا مع الامبراطورية العثمانية حتى أسوار فينا، وراحوا يستوطنون تلك الأراضي، ويمارسون حياتهم المعيشة فيها، ولكن بعد مرور الزمن وبداية ثورات الشعوب المسيحية وحروبها ضد العثمانيين من أجل الاستقلال بدأ المسلمون في الانسحاب من جديد مع المجيوش العثمانية نحو الجنوب، فاستوطنوا أراضي البوسنة ومنطقة جنوب صربيا في قوصوه وميتوهيا، واستوطنوا مقدونيا وبلغاريا واليونان، بل وهناك من عاد منهم للاستقرار في تركيا. ولهذا السبب أقيم العديد من الأحياء للمهاجرين في العديد من المدن التركية بعد حرب البلقان. ولكنهم استقروا في تلك الأماكن الجديدة، وراحوا يستخدمون لغاتهم ويمارسون أيضاً آدابهم. وها هنا فان أنواع الأدب الشعبي التي تقدمت وتشعبت لم تكن إلاً من أصداء الامبراطورية العثمانية في أوربا، وهي نماذج عديدة من الأدب الشعبي الشفوي في أشكاله المختلفة، كالأمثال والحكم والقصص، والفوازير والـ (ماني) والـ (نني) والـ (توركو) والنوادر والحكايات الخيالية والملاحم والقصص، والمورية على الوزن المقطعي كالـ (قوشمه) و (وارساغي) والـ (سماعي) والـ (الهي) والـ (المماعي) والـ (المعمى والملاحم، والأشعار العروضية كالـ (ديوان) والـ (سليس) والـ (سماعي) والـ (قائدري) والمعمى والشطرنج وغيرها. كما لم يكن عدد الشعبين المعروفين باسم (قائدر) بالعدد القليل في تلك الأثناء؛ إذ تدلنا المخطوطات الموجودة على ظهور جم غفير من شعراء الرباب هؤلاء، مثل: فرقي وپوردري وصفوت ومرآتي ومصطفى وشفقي وحفضي.. (١٠).

N.Hafiz, "Dosadasnji rezultati istrazivanja knjizevnosti Kosova na orientalnim jezicima", ...... (١)

وكانت نوادر نصر الدين خوجه وملحه هي الأخرى كثيرة ومتعددة، كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى، وقد نُشرت عدة كتب عن تلك النوادر بالبوشناقية في البوسنة والهرسك، وبالصربية في صربيا، وبالألبانية في البانيا وجنوب صربيا في قوصوه وميتوهيا، وبالتركية في مقدونيا وبلغاريا، كما أضيف الى تلك النوادر ما استجد من نوادر أخرى جديدة في دول البلقان(٧).

أما عن القصص الشعبية فهناك (كرم ايله أصلى) و (طاهر ايله زهره) و (عاشق غريب) و (كور اوغلى) و (آسمان ايله زوجه)، وهي قصص تركية، قيلت كما هي، وكتبت في الدفاتر الطويلة والمجاميع بأشكال مختلفة. ولكن المؤسف أن أحداً لم يكتب شيئاً عنها، أو يقم بنشر أشكالها المختلفة (^).

<sup>(</sup>٧) لم يتعرض أحد حتى الآن لنوادر نصر الدين خوجه التي أضيفت مجدداً بعد دراسة العديد من الكتب التي نشرت في يوغسلافيا والبوسنة والهرسك ومقدنونيا وبلغاريا وألبانيا ورومانيا.

<sup>(</sup>A) توجد النسخ المخطوطة المختلفة لهذه الحكايات الشعبية التركية محفوظة في مكتبات العالم المختلفة، وفي أيدينا صور فوتوكوبي للبعض منها.

ويعيش في شرق رومانيا أتراك من مسلمي القرم والنوغاي، كما يعيش الغاغاوز والنتار، وهؤلاء أيضاً تعاطوا الأدب الشعبي مع النرك، ولكن لم ينشر عن ذلك حتى الآن كتاب جامع عدا الكتاب الذي أصدره عام ١٩٨٠م كل من محمد - ناجي جيفر علي ومحمد ابلائي ونوري فُواب تحت عنوان Boztorgay ، وعدا عمليات تجميع لبعض الأشعار والأمثلة والحكم والفوازير وقصيص البطولة والقصص الخيالية والغنوات الشعبية وغير ذلك من التراث الفلكلوري. وإلى جانب الأدب الشعبي التركي الذي تعاطاه الأتراك قام البوشناق المسلمون والألبان والغجر وأهل غورا والطوربش بعملية جمع وتدوين لأنواع الأدب الشعبي التي قيلت في لغات المسلمين بلغاتهم

N.Hafiz, "Bulgaristan'da Yayınlanan : للمزيد من المعلومات حول الكتب التركية المنشورة في بلغاريا انظر
Türkçe Kitapların Bibliyografyası, 1958-1984", .......

N.Hafiz, "Yugoslavya'da : للمزيد من المعلومات حول الكتب التركية المنشورة في يوغسلافيا ومقدونيا انظر المحلومات حول الكتب التركية المنشورة في يوغسلافيا ومقدونيا الخريد من المعلومات جول الكتب التركية المنشورة في يوغسلافيا ومقدونيا المخلومات الكتب التركية المنشورة في يوغسلافيا ومقدونيا المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات المخلومات ال

أنفسهم، كالأمثلة والحكم وأشعار الـ (ننـي) والغنوات الشعبية الحماسية والغنائية والتاريخيـة وغيرها والنوادر (لنصر الدين خوجه وغيره)، ويجـرى الآن نشـر البعـض مـن ذلـك فـي كتـاب. ومن بين أعمال الأدب الشعبي للبوشناق المسلمين يأتي في المقدمة الكتاب الذي أعده مولا مصطفى شوقى باش أسكى بعنوان (Mecmua) (١٩٦٨م). والشخص الذي تولى نشر تلك الأعمال هو محمد مؤذنوفيتش. وصدرت ايضاً الطبعة الثانية من الكتاب (١٩٨٧م) (١١). وظهرت بعد ذلك عدة كتب، مثل كتاب محمد قبطانوفيتش بعنوان Narodno Blago (١٩٨٨)، وكتابي كوستا هورمان بعنوان Narodne Pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini كوستا هورمان بعنوان (١٨٨٨م)، و Istocno Blago I-II (١٨٨٩ - ١٨٨٩م) (وهو في الحكم والأمثال والنوادر وحكايات الحيوان والأغنيات التاريخية والقصص)، وكتاب حامد ديز داروفيتش بعنوان Sevdalinke (في أغنيات الغرام) (١٩٤٤م)، وكتب عليا نمتاك بعنوان Sevdalinke Od besika do وعنوان Pjesme bosnasko- hercegovackih Muslimana Narodne pripovijesti Bosnako-Hercegovackih Muslimana وعنوان ۱۹۷۰م) motika (۱۹۷۵م)، وكتابي ناسكوفرينديتش بعنوان (Muslimanske junacke pjesme) (۱۹۲۹م) وعنوان Narodni Humor i Murost Muslimana (وهمو فسي السروايسات والنوادر والشعر الهزلي)، وكتابسي سعيد اوراهو فاتس بعنــوان Stare narodne Sevdalinke, balade, i وعنـوان ما ٩٧٦) pjesme Muslimana Bosne i Hercegovine romanse Bosne i Hercegovine (١٩٧٨م). كما نُشر كتابان عن الغنوات الشعبية الحماسية والغنائية للمسلمين في سنجق بعنوان Moze li biti sto bit ne Moze وعنوان ارم)، الامام Zaman kule po Cenaru gradi

وعن الأدب الشعبي الألباني قام الدكتور يوهان جورج فونهان بوضع كتاب من مجلدين بعنوان الأدب الشعبي الألباني قام الدكتور يوهان جورج فونهان بوضع كتاب من مجلدين بعنوان Albanische Studien I-II ونشره في فينا عام ١٨٥٣م، فتحدث في البداية عن تاريخ الألبان ولمغتهم، ثم عرض للعديد من نصوص الأدب الشعبي الألباني. وبعد هذا الكتاب بدأت تظهر كتب أخرى عديدة عن الأدب الشعبي عند الألبان، وفي قوصوه وميتوهيا. ونذكر من تلك الكتب: Folklor Shqiptar i, Proza papullore الكتب الكتب المعنوان للإبعنوان للإبعنوان للإبعنوان للإبعنوان للإقام الإبعنوان الإبعنوان الإبعنوان الإبعنوان الإبعنوان الإبعنوان الإبعنوان المعنول الإبعنوان المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المع

M.M. Baseskiya, *Ljetopis (1746-1804)* : انظر (۱۱)

انتون چیتا بعنوان Ballada dhe ligjenda (۱۹۷۹م) وعنوان ۱۱-۱۹۷۹م)، وكتاب انتون چیتا بعنوان ۱۱-۱۹۷۹م)، وكتاب انتون چیتا رستم بریشا ومظفر مصطفی بعنوان ۱۱-۱۱ Këngë dashurie (۱۰۱۱م)، وكتاب نوهی فینتسا بعنوان ۱۱-۱۹۸۹م) وانتون بریشا بعنوان ۱۱-۱۹۸۹م)، وكتاب صدری فتحی بعنوان ۱۹۸۹م (۱۹۸۲م) مطاور الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان والاوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان والاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان الاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان الاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان والاقتوان وعوانات وغیرها.

أما نصوص الأدب الشعبي عند الغجر فلم يجر حتى الآن جمعها ونشرها، وكل ما نشر في هذا المجال هو كتاب واحد بالألبانية لعلي كراسنيج بعنوان Përalle Rome te Kosovës هذا المجال هو كتاب واحد بالألبانية لعلي كراسنيج عند البوماق من أهل غورا هو الكتاب الذي ألفه هارون حسني بعنوان Goranske Narodne Pesme (۱۹۸۷)، وهو في أغاني الدي ألفه هارون حسني بعنوان الحماسية والغنائية وأغاني الأفراح والمناسبات المختلفة.

إلا أن أنواع الأدب الشعبي عند البوماق المسلمين في بلغاريا واليونان ومقدونيا قد أصبحت ملكاً لكل أهالي بلغاريا ومقدونيا. ولأن لغاتهم تشبه بعضها بعضاً إلى حد كبير فقد اعتبر البلغار والمقدونيون نصوص الأدب الشعبي للبوماق ملكا لهم أنفسهم، وقاموا بنشرها. وليس أدل على ذلك من مزاعم اليونانيين بان نصر الدين خوجه يوناني الأصل؛ وهناك العديد من نوادر نصر الدين خوجه في بلغاريا ومقدونيا تتسب إلى باي غانيو وايتر بيو Hitir Peyo .

# تأتياً: أدب المسلمين في اللغات الشرقية (التركية والعربية والفارسية)

كان للأتراك في أوربا أدب على طريقة أدب الديوان العثماني انتجوه وطوروه إلى جانب أدبهم الشعبي الذي تحدثنا عنه. وكانت هناك آداب لشعوب مسلمة في تلك الدول عدا الأتراك ساهمت في تنمية هذا الأدب وتطويره. والمثقفون المسلمون هم الذين طوروا أدب الديوان في أوربا كما هو الحال في كافة أراضي الامبراطورية العثمانية عموماً، ولكن المعروف أن كتّاب الامبراطورية - أياً كانت جنسياتهم ولغاتهم الأم - كانوا جميعاً يكتبون أعمالهم بالتركية العثمانية

التي تزينها الألفاظ والتعابير العربية والفارسية. كما أن الكتّاب الذين قدموا لنا أعمالاً عربية وفارسية عدا هؤلاء ليسوا قليلين. وهؤلاء الكتّاب كتبوا القصائد والغزليات والقصيص المنظومة والتذاكر [كتب الطبقات] والتواريخ. وأغلب الأدباء الذين نشأوا في أوربا قد جمعوا أعمالهم في "دواوين"، كما كتبوا عدا ذلك أعمالاً تاريخية قيمة، ولكن المؤسف حقاً أن قسماً كبيراً من تلك الأعمال ضاع قبل نشره، ولم يصلنا إلا جانب منها لا زال محفوظاً في مكتبات العالم المختلفة، وفي بعض المكتبات الخاصة. وبعض هذه المخطوطات يحتل مكانه في الأدب العالمي، وليس في الأدب التركي وحده، ومما يثبت لنا ذلك خير اثبات التذاكر العثمانية والبحوث وكتب التراجم التي قام بها متخصصو الدراسات الشرقية من شتى أنحاء العالم. فهناك في هذا المجال تذكرة عهدى المعروفة باسم (كلشن شعرا) (١٥٦٣-١٥٦٤م)، وتذكرة عاشق چلبي المعروفة باسم (مشاعر الشعرا) (١٥٦٦-١٥٦٧م)، وتذكرة فطين المعروفة باسم (خاتمة الأشعار) (١٥٥٧-١٥٥٣م)، وتذكرة حسن جلبي المعروفة باسم (تذكرة الشعرا) (١٥٨٥-١٥٨٦م)، وتذكرة لطيفي المعروفة باسم (تذكرة لطيفي) (١٥٣٨-١٥٣٩م)، وجميعها من كتب التراجم الهامة. ونرى في تلك الكتب تراجم للكتاب الذين نشأوا فوق أراضى الامبراطورية العثمانية، وبعضهم ولمد في بلدان أوربا، وتربى فيها، ثم استوطن أماكن أخرى من أراضي الامبر اطورية، أو ولد في مكان وتربى فيه ثم استوطن تلك الأماكن لسبب أو لآخر، وقام بتحصيل العلم ثم قدم لنا أعماله ومؤلفاته، وغير ذلك مما تقدمه تلك الكتب من معلومات عن حياة الكاتب أو الشاعر وأعماله. واعتماداً على تلك التذاكر وغيرها من المخطوطات الأخرى الكثيرة أو المصادر التي وضعها الأوربيون حديثاً مثل كتاب جب المعروف باسم A History of Ottoman Poetry I-IV (م ١٩٠٩ – ١٩٠٠)، وكتاب بابنجر المعروف باسم Die Geschishtschreiber der Osmanen und ihre werke (۱۹۲۷م)، وكتاب هامر المعروف باسم Die Geschichte der Osmanischen Dicht - kunst ١/٠/ (١٩٣٦ - ١٩٣٨م) يمكننا التعرف على المئات من الكتاب الذين نشأوا في أوربا العثمانية. وبفضل هذه التذاكر المخطوطة قـام أخـيراً كـل مـن خلـوق اييكتـن ومصطفـي ايسـان ورجــب. طوپارلى وحاجى اوقجى وطور غود قرابوي بوضع معجم لأسماء أعلام أدب الديوان التركى سمّوه Tezkirelere göre Divan Edebiyatı isimler sözlüğü . ومن هنا نعرف أن البونان ظهر فيها: أصولي (ت ١٥٣٨م)، وغريبي (ت ١٥٤٧م)، وخيالي (ت ١٥٥٧م)، وآگهي (ت۷۷۷م)، وعارفی (ت ۱٦٤٧م)، ودرونی (ت ١٦٥٠م)، وطبعی (ت ١٦٦٦م)، وأحمد (ت ١٧٠١-١٧٠١م)، وزهدي (ت ١٧٧٢م)، وكاظم حسين (ت ١٨١٤-١٨١٥م)، وفي بلغاريسا:



· 87- ر. باشاغيج



مؤسس بنیان سلطنت، جنتمکان ساطان عثمان خان غازی حضر نبری 1 دمج ۲۰۰۰

86- عثمان الغازي



88 - طغراء السلطان محمد الفاتح



89- تكية بلاغاج التي أقيمت عام ١٦٤٤م عند منابع نهر بونا (تصوير: ج. راجيج)



90- ضريح غازي مستان في برشتينة



91- ضريح گل بابا في بودابست (تصوير: كاستالي كارولي)



93- الصحيفة الأولى من ديوان غيبي بابا



94- شیخ وشاب، بالفارسیة، للرسام بهزاد من رواد مدرسة هرات (باذن من Gallery of واشنطن Art Smithsonian Institution واشنطن دی. سی (44.48A)



95- صحيفتان من صدر الرسالة الوهبية



96- محمد بك: هنر نامه، تصوير لهجوم السلطان الفاتح على قلعة بلغراد (متحف سراي طوپ قاپي)



97- ضريح السلطان مراد في ميدان قوصوه



98– مدينة اوروسيواج، تصوير: انطون ميكا سوفيچ



99- أموال الملك هيلار، من "همايوننامه" التي هي الترجمة التركية لأنوار سهيلي (النسخة الفارسية من حكايات بيدبا)



100 عجانب المخنوقات (ترجمة تركية)، ملائكة تسبح لله، مخطوطة تركية لعلى چلبى ترجع إلى القرن السادس عشر (المتحف البريطانيي Add. (1894,F.596)



102- الشيخ زكريا شاعر القرن التاسع عشر في اوخري



104- حاجي عمر لطفي (١/١/١/١٣-٢٥-١٨٧٠/١٠)



101 حازم شعبانوفيج المستشرق الكبير الذي أرخ للأدباء
 والكتاب في يوغسلافيا خلال العهد العثماني



103- سعد الدين أفندي (ت ١٨٧٨م) شيخ الرفاعية الأسكوبي وشاعر القرن التاسع عشر



105- تلامذة الشاعر الشيخ زكريا مع بعض أفراد عائلته

106– شيخ بكتاشي ومريدوه في تيران (البانيا)





107- الشيخ عمر لطفي (١٨٧٠-١٩٢٨م) شـيخ التكية الملامية في برزرن الذي يعد من آخر شعراء الديوان في اوربا العثمانية وقدم لنا نحو ستين عملا أدبيا، وهو مع ابنته شكرية وولده ثريا

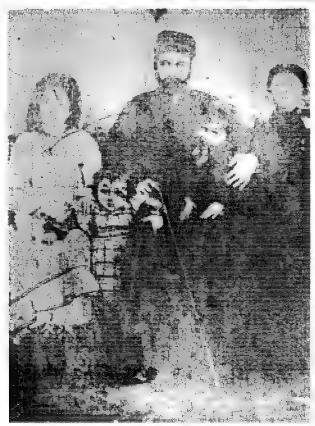

108- سعد الدين أفندي شيخ الرفاعية الاوسكوبي مع عائلته



110- الصَحيفة الأولى من ديوان أحمد غربي بابا



109- الصحيفة الأولى من ديوان سوزي (نسخة زغرب)



111- الصحيفتان الأولى والثانية من الديوان المخطوط للشاعر نائلي



112 الصحيفتان الأولى والثانية من الكتباب المخطوط للشاعر البوسني الهرسكي قائمي أفندي الذي عاش في القرن السابع عشر وكان من أتباع الطريقة الخلوتية



113- الصحيفتان الأولى والثانية من الكتاب المخطوط لنصوحي

على چلبى (ت ١٥٤٣م)، وخزانسي (ت ١٥٧١م)، ووُصنات مرات ١٥٨٨م -١٩٨٨م)، وخرانسي (ت ع در المده و المراه وشكرى (ت و المراه والمراه والمنطق التراه المراه المراه مراه مراه والمدريف (ت ٨٤١٨ = ٤٤١ (عَالِمَ أَوْ حَيْثُ لِمُن اللَّهِ حَالَقِي أَفْ يَدَى (لِتَ بِلا ١٨٤٨)، وفيسي ضير بيت إن عذب عن (بتن ع ١٤٠ الله) ، و مسيد حي (ت ١٨٥٥ إلم) عالو شمعي (نته اله ١٥٠٨) عولها رتبي (ت ١٩٠٥) على وسنلوزي (٢٩٠٠) ٥٢٥ (م) و مناجو دي (ت ٨٠ ٥٢٥ م) مؤفي مقدونيا بذياري (ت ٩٠٠٩ م) اح) واسحاق جان بي (ت ١٩٤١ -١٤٤١م)، وهُزايدي (تُ ٢٤١٥م)، ووصولتني (بتنه ١٩٩٨م)، ووزنسي ا(بتنه ١٩٨١م)، وتبعسي (بتنا ٨ ١٦٠٧م) توسخوري (ستا ٧٨١٤ له ٨٨٨ م) موفي البوسخة وبالهن سك خسن كافي بوار شخلق (٤ ١٥٤ عند) ٦٠١٦) عود والويش بالشنا بيباظمين د اغنيج (غا ١٠٠٠ من العام وضيب إنفي (ب ١٩٤٨) وقد أنمي (ت، ١٩٩٨ (١٦٥ ١١٨) ومغيسان ي (ت مناه م) عاو نريج مناسي (ت ١١٥ ١١٥ ١١٨ ١١٨م) ورف وري العرص تاريج (ت ٧٤٧ اتما، ومصطفعي بروشنها ق (تقده ١٧٥٥)، وسنوي (١٧٨٥ م١٨٤٨)، ووجدت عيد استا ٨٩٩ هم) تو في اضال باشغار شهر يفوفينش (١٥٠ م ١٨٨١٥)، وغيسي (نهايية القيفان السياميغ عشيض إلى وعاكف حكمت (١٨٣٩-٣٠٩م)، وبوسنوي (النصف الثاني من القرن التاسع عشري)، وبالثناء النيكني (٢٣١ / ٢٤ مدام)، وفتى ألبانينا فطالله ليجدلي وحيس بك (٢٠٨١م)، وترويس (ت ٥ كارتام) ا ووجد الى المنا ٩ كالماد والالاه (م) موخليلين م ونياز عن ووفقي ا وقمير بوسالي مونوفيت ا و خسبيني ما فر حافيميني ورفيجه ديء واختلور ضيره و و فرن فروها الفياء هالاكئ في واطريق في وقطر الفهيء وافسي المنجورة عَدَاوَقِ (مَدِد ٤ ٢ ١٤ م) أَوْمِين (مَدُ ١٠ م) وتخاول إلآن لتغاض الإفلاد أوربنا بالتبع خضعت للجكم العبتمال أف تتجمع الكتّاب النين اينتهاون هيء الأضاء البيقاء وكتبول أعمالهم عالتركيق أوالعربيسة أو الفارسية، وتحاول نشر أعمالهم، إما عن طريق النرجمة بأودع بن الأصل بفشه وفلا شبك أن المسلمين اليوغسلاف المم أكثر نبين نجغ فيع مثل الدواسات أوقدموا لمنا المسن الأعمال وقد مام عدد، من الباحثين بوخ الع عدة دن اسابق هامة يمكنها من خلالها التعرفها على الكثيرين منن الكتالب الغسلمين في البوسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و في المسلمين في البوسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسنة و الفروسن islamskoj knjizevnosti هَا فِلْ قَالِمُهُ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَيَسَنَّى وَكِتَابِعُهُ Knjizevhost وكتابِهُ وَكَتَابِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرا Knjizevnost Bosansko Hercegovackih Muslimana na turskom jeziku Divanska knjizevnost XVI i XVII stoljece u Bosni i Hercegovini (2004) عدة مر الله بعد ذلك مانحر وف اللائنينية. وكان أول من مان من الكتاب يدر أسة أحد الخمراني عمد) المسلمين في اليوسنة والهرسك هو: اوتو يلو كل إوس Otto Blau Krauss ويذنبر

## ثالثاً: أدب الخميادو عند المسلمين

كان هناك – عدا كتّاب الأدب البرناسي الشرقي الذي يشكل قسماً من أدب الديوان العثماني لدى شعوب أوربا المسلمة – بعض الأدباء ممن بدأوا في كتابة أعمالهم الأدبية آنذاك بلغاتهم الأم، مستخدمين في ذلك الأبجدية العربية التي استخدمتها كافة شعوب العالم الإسلامي كالفرس والترك، ثم راحوا بعد ذلك ينشرون تلك الأعمال. والمعروف بعد انسحاب العرب من الأندلس أن الموريسكيين تركوا لغتهم العربية، وراحوا يكتبون أشعارهم الاسبانية وأعمالهم الأخرى لمدة طويلة بالحروف العربية، ولا زال هذا النوع من الأعمال محفوظاً في المكتبات حتى الآن، ومعدوداً من النوادر، وهي في مجموعها تشكل أدباً أطلق عليه الاسبانيون اسم أدب "الخميادو" أو "الجميادو" (Alhamiado- Aljamiado" التي اعتنقت الإسلام في الغالبية العظمى من بلدان منطقة البلقان التي خضعت للحكم العثماني كان لها – عدا أدبها المكتوب بالتركية والعربية والفارسية – أدب كتبته بلغاتها الأم، ولكن بحروف عربية، وأطلقت عليه هي بالتركية والعربية والفارسية – أدب كتبته بلغاتها الأم، ولكن بحروف عربية، وأطلقت عليه هي الأخرى اسم أدب "الخميادو".

وعدا أشعار الموريسكيين توجد اليوم في مكتبة آياصوفيا باستانبول مخطوطتان صغيرتان تمثلان أقدم نصوص أدب الخميادو العثماني، وكان يستخدمهما السلاطين لتعلم اللغات الأجنبية. وهما معجمان كتبا قبل عام ١٥١٢م بلغات أربع، هي: العربية والفارسية واليونانية والصربية. وللمسلمين في بولندا أيضاً (أي التتار في شرق بولندا) أعمال من هذا النوع كتبت بلغات بولندا وروسيا البيضاء، ولكن بحروف عربية. كما قام مسلمو اليونان بترجمة كتاب النحو للبرگوي إلى اليونانية، وكتبوا الترجمة بحروف عربية.

أما في البوسنة فتدلنا نصوص أدب الخميادو التي وقعت في أيدينا حتى اليـوم على أن كتابته بدأت في النصف الأول من القرن السابع عشر، ثم لم يلبث الأمر أن تحول إلى عادة جارية بعد القرن الثامن عشر. ويمثل أغلب هذه النصوص أوابد قيمة في اللغة والثقافة والتاريخ. وبعـد ذلك تقررت تلك الأحرف على المدارس والكتاتيب ونُشر بها العديد من الكتب.

وتُعَدُّ النسخ المختلفة المترجمة إلى لغات أخرى بالحروف العربية من "مولد" سليمان چلبي المعروف باسم "وسيلة النجاة" في التركية العثمانية نتاجاً من أدب الخميادو، وكان الباحث غاشافيتش هو أول من قام بترجمته في البوسنة والهرسك ثم نشره، كما نُشرت تلك الترجمات عدة مرات بعد ذلك بالحروف اللاتينية. وكان أول من بادر من الكتّاب بدراسة أدب الخميادو عند المسلمين في البوسنة والهرسك هم: اوتو بلو كراوس Otto Blau Krauss وبدلر

Bedler ولهفيلا Lehfeldt وغور وفيتش Gorovic وكمورا پاتشو Kemura Patschu، ثم جاء من بعدهم درويش م. قورقود و عليا نمتاك ومحمد خانجيتش وعثمان صوقولوفيتش وقاسم دوبرا چا وحفظيا حسن دديتش وفهيم نمتاك. ولكن الدراسات التي جمعت نصوص أدب الخميادو ثم نقدتها وقدمت أغزر المعلومات حولها فهي: الدراسة التي وضعها الدكتور عبد الرحمن نمتاك بعنوان وقدمت أغزر المعلومات حولها فهي: الدراسة التي وضعها الدكتور عبد الرحمن نمتاك بعنوان الدكتور محمد هوكوفيتش بعنوان المعاهم (۱۹۸۱م)، والدراسة التي وضعها الدكتور محمد هوكوفيتش بعنوان المعاهم المعاهم (۱۹۸۱م)، والدراسات على أن أدب الخميادو العثماني في البوسنة والهرسك يضم الأغنيات الحماسية والغنائية والمقالات الدينية ونصوص النصح والإرشاد والمعاجم المنظومة والقصائد وغيرها، كما نتعرف من خلال ذلك على عدد من الأدباء البارزين من أمثال: محمد وهوائي واوسكوفي وحاجي يوسف ليفنياك ومحمد أغا پروشچاق وسليمان طباقوفيتش ومحمد بيلوبو لاتس ومحمد رشدي وعمر هومو وعبد الله بيلوفاتس وصالح قلايجيتش وحسن قائمي ومصطفى فراقي وحسن قاضيا وعبد الله إلهامي ومو لا مصطفى باش أسكي وعبد الرحمن سري وغيرهم. وتأتي الأبجدية العربية التي استخدمها هؤ لاء على النحو التالى:

|          |               | عند البوشناق:    |
|----------|---------------|------------------|
| 0 – و    | g – غ         | 1 - a            |
| p – پ    | ح – h         | u – þ            |
| r – ر    | i – ای        | c – ح            |
| s – س    | j – ي         | ځ <del>-</del> ځ |
| <u> </u> | k – ق         | € - c'           |
| t – t    | 1 – ل         | 7 – q            |
| u – ق    | <u>ئ</u> – اغ | – dž             |
| ۷ – و    | m – م         | ے – dj           |
| z – ز    | n – ن         | <del></del> – е  |
| ž – ژ    | nj – ث        | - f              |

وللمسلمين الألبان أيضاً نتاج غني في أدب الخميادو العثماني، بدأ ظهوره أولاً عند الألبان في البانيا، ثم ظهر بعد مائة عام عند الألبان في قوصوه وميتوهيا والجبل الأسود. ويتمثل أقدم نتاج

لهذا الغرج من الأدب في كتاب وعنوان المسلم المواد عمد الغرب العلم في القول (و ١٩١٨ - ١٩٤٤) م) عشر المراح والمن المراح والمن المناح والمراح والمراح والمن المراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمرا

| rr = و المشاهل الماء         |             | ز - ي     |            | c – ت                |
|------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|
| s                            | y 3         | k – ق     | 0 = 6      | ې – چ                |
| sh = ش ساء - sh              | and a major | ے اف      | E - in     | 7 – q                |
| ع – t                        | 1 (2)       | ۱ – ل     | 7 = C      | 3 - qh               |
| ڻ — ن ٿ — th                 |             | ۱۱ – ل    |            | ₀.l−e                |
| u – و چ – پ                  | j - š       | m – م     | 3 - 2      | √− ë                 |
| y – پو                       |             | n – ن     | Lange      | f – ف                |
| v = e                        | U - 12      | nj – من   | 11 - 1     | g – ع                |
| <b>3 − z</b>                 | mma         | 0 – ۋ     | Λ _ 6      | 실 - gj               |
| i, - L - X                   | 0 - 0       |           | 7          |                      |
| ا المقالة التي كتيها عثمان م | وكان أولها  | الألباني، | ب الخمناده | ، در اسات تناه لت أد |

وهناك در اسات تناولت أدب الخميادو الألباني، وكان أوالها المقالة التي كتبها عثمان مُدرِّزي وهناك در اسات تناولت أدب الخميادو الألباني، وكان أوالها المقالة التي كتبها عثمان مُدرِّزي وهناك در عنوان Letërsija, shzipe me alfabetin Arap وقدم لنا فيها معلومات موحرة عين هذا الأدب. ثم قبام بعد ذلك باحث آخر بدر استين مستفيضتين، هو حسن قلشي عين هذا الأدب. ثم قبام بعد ذلك باحث آخر بدر استين مستفيضتين، هو حسن قلشي ودر است ه الأولى بعنوان Prilog poznavanju albanske knjizevnosti iz vremena

﴿ ١٩٧ مَ ). وفي السنوات الأخيرة طهرت عدة كتب أخرى خول الثقافة الألبانية والمعقلان والمحلك مِلْ تَحْ الْعَقُورُ وَالْحَلِيمَةُ حَدِيثًا مِنْ نَصِيورُن مُأْدِبِ الْجَعْنِيادُونَ الْعِيْمُ الذي فِيالُريثُ هُذَا الْفَوْعُ مَنْ الْأَنْفِ الصحف و المجلات اللي كالود يعساره الهد للغالهم الاده فهداك النواشاق في النوسية والجناليا المساوبعد انسيطان العثمانيين من أراضي الهلقان أخذت إذاب الشعوب القاطنة وخساك فسي التعلوطان لعدد من التغيرات، غير أن انسحاب العثمانيين من بلدان تلك المنطقة لم يقع في تواريخ متقارجة، ولهذا للم تكن التغير الت التي ظر أت عَلى آذاب أتاب الشعوب متواملة البومنية والهوسانة مثلاً يخلت تحدث حكم الاملي اظورية النفسفاوية المجرية عام ٨٧٨ ام، وأستمن ذلك حقى عام ١٨٩٨م وخلال تلك المهدة كان المسلمون هناك يواصلون التاجهم من الأحمال المجديدة فلي الأدب المعذروف بالمِن البيشيِّ الشَّرقيِّ إلى جَالَاب التاجعة في مَجال أيثُ الخميادة ، بيكما دوي، طلق الجالط الآخر الدارات قومياً - آخذاً في الفهوض عند الألبال والمسلمين البوشفاق بوجاء خاص. ولهذا السكب فسعد انهمت أدبية عندي مسلمني البوسنية واللهر شلفات على تأيام يقكم اللامير اطواريته النمشا ويلة المأجريحة وتبدأ فني الظهور صحف ومجلات باللغة التركيبة هي: (وطن) و (رهبر) و (بهار) (امشَهُ علم) وبالبوششاقية والتركية وهني: (غيرُك)، وبالبوشنكافية وحدها وهني (بوشاناق) و (مسياوات) و (غيروت) (١١) من أهم الأدباء الذان بنشأوا حول تلك الصاحف والمجالات المحدد بك قبطانو فيتشن ليوبسياك وصفوتها بنكه بناشن التنكاع الأوادهم موالابديج وملانطين كاطم كالتينج ع Shkuoi الومع اللهور العركة القومية عام ٨٧٨ م عنه الألبسان الإقلفة الباليا المسانقلة رأيقنا معداً علن المُعَنَّانِينَ الجَدِدُ مِعْلُومًا قِيَارُ أَلَا فِي أَجِدِيمُ أَحُوا فِي بَاعِلُم الْعَبَانِ النهجشة الألبخاشي الموقفان أَفَان أَفَان أَفَان الكَثَّافِ الفين مثلُوه الحالي احاقائي Rrapo Hakeli ووينك جواليكا Zehél Gjoleka الوقت الذي يقوم فيه بعض الكتاب مون تمسكو اجالاين أو رانتسبوا الله الطراق الصوفية بين العم أمين الالبان بمواطنية عظائهم الانبق على طريق الأدب البرناسي الشرقي منان مكلمي البؤسفة المناس ويمكننا من خلال المعلومات التي توفرها لنا المخطوطات الموجُودة أَنَّ نَشْفَهُ وَجُود حَدَّ مُنْ أدباء المتكايات الزوايا، مثان فقيري عروياري وسري وظبطي ورخبلي ونطيفا، ولكن المؤسَّف التنا لا نعلم شيئا صن حياة هو لاء الأدباء بوكان يو جداس بينهم تفريستك كتبو القي اتبار وخ الاهلكانم، ولا شك أن أبرزهم هو نعيم فراشري الذي وضع كتاباً بعنوان كربلاء *Qerbelanë* 

(71) Track of the with the Distriction of the telet with

المراكب المستورد في المستورد في المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المرا

الإنكان المولف"؟: ٩٥٥٥- Turskarstampa u تاناه الأنامة (1366-1966) المولف المولف المولف المولف المولف

وفيما بين الحربين العالميتين سعى المسلمون في منطقة البلقان من الترك والألبان والبوشناق والبوماق والطوربش وأهل غورا والغجر والجركس لتنشئة أدبائهم المحليين، غير أن عددهم لم يكن بالقدر الكبير كما كان في السابق. واستمر المسلمون يواصلون نشر أعمالهم الأدبية في الصحف والمجلات التي كانوا يصدرونها بلغاتهم الأم؛ فهناك البوشناق في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وسنجق، والأتراك في بلغاريا واليونان وقوصوه ومقدونيا (١٢)، والألبان في ألبانيا واليونان ويوضيان ويوضيلافيا.

وفيما بين الحربين العالميتين أيضاً كان للمجتمع الأدبسي الجديد والدوريات الأدبية الجديدة دورها في انعاش الأدب الإسلامي، وكانت مجلة الربيع Novi Behar آنذاك هي أبرز المجلات في البوسنة والهرسك، كما ظهرت أيضاً مجلتان تحملان تقويمين سنويين بعنوان: وهي المعملات في البوسنة والهرسك، كما ظهرت أيضاً مجلتان تحملان تقويمين سنويين بعنوان: وهي المعملات و Aarodna Uzdannica وكان لهما أثر بارز في فعاليات الأدب الحديث. وفي عهد الحكم النمساوي كان الأديب أدهم مو لابديج قد شرع في وضع أعماله الأدبية، وكان يوجد إلى جانبه عدد من الأدباء، أشهرهم: أحمد مراد بيگوفيتش وعليا نمتاك وحسن فيكيت وضيا ديز داريفيتش.

أما في ألبانيا فقد أخذ يتطور فيها هي الأخرى هذا الأدب الإسلامي من خلال عدد من الصحف والمجلات المسلمة مثلما حدث تماماً في البوسنة والهرسك، وتلك الدوريات هي: Bashkimi kombëtar و Drita و Shkupi و Shkupi و الثناب عير أن عدد الأدباء والكتّاب لم يكن كبيراً بقدر ما كان في البوسنة والهرسك، لأن أغلب الألبانيين المسلمين المشتغلين بالأدب في تلك الفترة كانوا منخرطين في عدد من الطرق الصوفية، وكان أغلبهم من البكتاشية، ومن ثم كانت تدور أعمالهم الأدبية حول شئون الطريقة والموضوعات الدينية. وكان أبرزهم: مولا حسين دوبراچي ومولا صالح پاتا وشيخ أحمد ألبصاني وشيخ سليمان طناني وحاجي أحمد بك تيرانا وياقووالي كاظم بابا وپريشتينه لي سليمان أفندي وميتروفيتشالي شيخ عبد القادر وعلي خوجه مدرس وشيخ مالك.. وغيرهم.

وكان الأتراك بعد انسحاب العثمانيين من تلك المناطق قد استوطنوا جنوب شبه جزيرة البلقان، وأخذوا مثل البوشناق والألبانيين - ولكن كأقلية - يحاولون الاستمرار في تعاطى أدبهم

<sup>(</sup>١٣) للتعرف على الصحافة التركية في شبه جزيرة البلقان انظر:

<sup>&</sup>quot;Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu", ....; H.Eren, "Batı Trakyadaki Türkçe Süreli Neşriyat Üzerine (1923-1988)", .....; H.Kalesi, "Prve turska-srpske stamparaje i poceci stampa na Kosovu", .....; "Poceci socikalisticke stampe u otomanskom carstvu",......

بلغتهم الأم. وكان هناك بعض الكتّاب من أتباع التكايا والزوايا (مثل محمد علي حلمي ددّه من اليونان، وأحمد مهدي بابا البلغاري، وسعد الدين وزكريا من مقدونيا، ومحمد طاهر وعمر لطفي وفيض الله وكامل طوسقو وفتيح حافظ من يوغسلافيا...) يقومون بنشر أعمالهم الأدبية في صحف ومجلات تركية، تصدر في اليونان وبلغاريا ورومانيا ومقدونيا وجنوب صربيا مثل: (أنوار حريت) و (شار) و (يلديز) و (طوپ) و (حُسُن وشعر) و (الحان) و (يكي مكتوب) و (حق) و (صداي ملت) و (سوسياليست فجري) و (اتفاق) و (چفتجي بيلگيسي) و (روم ايلي) و (دوبريجه) و (طونجه) و (رومانيا) و (خلق سسي)...، كما كان هناك بعض من الكتّاب لم ينشروا أعمالهم في كل الدوريات، بل احتفظوا بها لأنفسهم في كر اسات تراثاً للأجيال القادمة.

ولمانده الأم ولان هدائه سعند الكاند من اتباع النكاب والروايه (ماند محمد عندي ملمسي الاد ما الدينان و أحمد عهدي بالما انتلغاري، و سعد الاين و زكر با من سدر بياه و محمد عناهر و شار الطفي و فلامنو الله و كامل طوسانو و فلامن مو شدافيا ...) به و مون سشر أعماليم الادبياة في صحف و مجدلات تركياء تصدر علي اليونيان و بلغاز بيا وروماليا و مشونيا و مبتوب صر بيا مثل النابر عربياً و (تعلل و (بلايز) و (طاري) و (طاريا) و (طاريا) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز) و (بلايز

# الباب الثاني الحياة الدينية والفكرية

الفصل الأول الحياة الدينية



#### ١- حدود الموضوع ومفاهيمه

لم يفتأ التاريخ الديني للدولة العثمانية يمثل ساحة بكراً لم يتطرق إليها كثيراً مجال البحث في التاريخ العثماني الذي لا زلنا نعيش إلى اليوم آثاره، ومن ثم يمثل التاريخ الديني مجالاً للبحث والتتقيب لم يحظ بما يستحقه من العناية بعد. وهذا الوضع إنما يكشف عن نقص لا زال كبيراً نعجز معه عن فهم وصياغة تاريخ عثماني متكامل الجوانب والأركان. صحيح أن الوضع الديني كان يجري تناوله بين الحين والآخر، مرتبطاً بموضوعات المشيخة الإسلامية وفئة العلماء، أكثر من أي شئ آخر، وضمن معايير معلومة في إطار تاريخ المؤسسات العثمانية، ولكن ذلك لا يمكن النظر إليه على أنه تاريخ ديني بأي حال. كما خضعت إلى جانب ذلك الطرق الصوفية المختلفة (كالبكتاشية والمولوية والخلوتية وغيرها) لبحوث ودر اسات تناولتها على انفراد، أكثر من تحري الروابط التي تربطها ببعضها البعض، وفي اطار تاريخ متكامل للطرق الصوفية نفسها. والواقع أن الحركات الدينية والصوفية التي تحولت إلى حركات اجتماعية أو تيارات فكرية لم يتم تناولها المنظمانيين منذ بداية الدولة وحتى عهد النظيمات.

ومن هنا تأتي صعوبة الموضوع، إذ يعسر علينا اليوم أن نكتب تاريخاً دينياً للدولة العثمانية بشكل مركب جرى توضيحه قبل ذلك على فترات كرونولوجية ممتدة على مدى القرون، وذلك أيضاً لعدم كفاية الدراسات العلمية المتخصصة التي تلقي الضوء على الموضوعات والمسائل المختلفة المتعلقة بذلك. ولكن الأهم من كل هذا أننا عندما نقول "التاريخ الديني" للعثمانيين فسوف يتبين لنا أننا لازلنا في بداية الطريق، لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن الأمر لا يقتصر على دراسة تاريخ الاسلام وحده داخل الدولة، بل يتعداه إلى تاريخ الأوساط الدينية والمذهبية الأخرى. ومن ثم فان ما يمكن لنا أن نفعله اليوم إزاء هذا الوضع انما ينحصر – ولا شئ أكثر – في القيام بتجربة لكتابة خطوط عامة لتاريخ ديني عثماني يتمركز حول الإسلام، أكثر من أي شئ آخر، وفي حدود الإمكانيات التي تتيحها المادة العلمية الموجودة. وفي حالة العكس من ذلك فليس من الممكن في الظروف الراهنة أن نتحدث عن "تاريخ ديني للدولة العثمانية" بمعناه الواسع.

وهناك نقطة محورية أخرى يجب إلقاء الضوء عليها، وهي: ماذا يجب أن نفهمه من التاريخ الديني في هذا الإطار؟ وهنا نبادر بالإشارة إلى أن التاريخ الديني الذي سنحاول تجربة كتابته هنا هو تاريخ ديني اسلامي مفعم بالحركة، قد أخذ - كما أسلفنا - شكل حركات اجتماعية، وليس

تاريخاً دينياً ثابتاً متجمداً. إذاً فتاريخ المؤسسات والمنظمات الدينية والحارية الحكم المفوق تغرج عن يطاق موضلوغتاه المشتخ حيال في المنه ما المن مساسد المد بالمستخال المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ال

والنقطة الثانية التي يلزمنا الوقوف عندها بدقة بالغة هي أن الفارق بين هذين المفهوفية الالسلام الم يكن قد خلهر عَيْن خلاصلام الم يكن قد خلهر عَيْن المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

وتقاليد حياتية في القطاعات المذكورة.

تَمْ السِلام الأهالي وفنعِتقِل أن الأصبح في الأقرَّاب، المواقع تعول محاولة فهم وتن البحة بتان يخ إلاس المم في الدؤلة العثمانية من خلال هذا الإطارة الدينون وضيعها اللطال فن الحسيان عكون مهن مطانسة الصواب أن تسعي الفهغ وتفسير التاريخ الديني للنوالة العثمانية بالأحكام والمعايين ووجهات النظيرة ومن ثم أخذ مفيوم الإسلام المرتكز علي قواعد وأحكام الفقه الذي تمثله المدارس ينصول بمقيالها إلى موقف المنفهوم المسيطر عني الكبان المسيسي والإدرى للولمكاللها فيطينا وتعاكل عالد ؟ `` ، كتجدو الإشارة عالم الشم النش بنت الفسنين أبنداً ، وَمَن إنواج عدة ع أنه القويم اليوم بطري هذا الموطنوع، ووضع التخليلات المقنعة اله، إكلي جوانبه ومسائله ولعل من أهم الأستباب وراء خالك أن البحث التاريخي العثمانفي لم يتجه بعد بما فيه الكفاية لهذا المحال عالى أن الغلاقة ببين الدواعة والاستلامة نيتم تتناولها كالمشكلة تمن كال الجوانت والجسهات أمادامانه وتعكن الأمر الحي مثل نهذة الحال فهو موضعوغ يستحق المناقشة، ولكن محاولتنا التحليك المؤخن التي تسنقوم بها هذا تعلي هذا الموضوع الخطور سوف رتقتضي منه كلهذا السبب كأن نشير اليَّ أنها يُنْوَافِ مَأْمَى لَ لا مَعَالَة -علية بشكل افترة العثمانية عن المواقع المائم المدرسة الذي يمثل ماهيم متواقع المبارية والمبارية والمائم المائم المدرسة الذي يمثل ماهيم المبارة المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المبار ذلك المفهوم عن ناهية احرى في عبر أع واعني مع المر (ويفتقينا المكيميان فالمال مكانسا باندى ب القصد من اسلام الفولية هنيا هوا مُكانِته في ايديولو يَجْية الدولة الجثمانية تثم الحكاس ذلك علي الطبقة الحاكمة والبيووقو الطية في المركز وخارجه، ثم في النهايية الدول اللذي يلعب في توجيب شيؤون السياسة داخليا وخارجها وأو القول دبايجان شكان الإسلام المسكس ولا يغيب اعين والنبا باني بلوغ الإسلام هذه الحالة الرسمية بهذا المعنى في الدولة العثمانية إنما كان بماراً لمر حلة طويلة. تمتد من بداية الدولة إلى القرن الخامس عشر، بل والى القرن السانس المشري عشري على علم عن المستنا والواقع أن مرحلة تسييس الإسلام في الدولة العثمانية أمر بنطوي علي أهمية عظيمة في. استجلاء العديد من مسائل التاريخ العثماني؛ فقد ظهرت الدولة العثمانية بالفعل في مطلع القرن الرابع عشن الميلادي كاحدى إمارات التخوم، وكانت العلاقات في تلك الأعوام الأولى بين هيئة الحكم والمحكومين تجري بالطبع في إطار من الهداوة التقليدية، وتتشكل نظرة الهيئية الحاكمية للاسلام أيضا داخل هذا الإطار ، وكانت الهيئة الحاكمة وعلى وأسها السلاطين الأوائل في البداية تستمد التفسير الإسلامي ذا الطابع الصوفي من عدد من المتصوفة والدراويش الذين كانوا بهيطرون على تلك المنطقة (وخاصية أبدال إلروم الذين ينتمون لشبعب مختلفة من الطريقة القلندرية)؛ فقد كمان عثمان واورخان ومراد الأول يتعاونون بصورة وثبة من مدا مع هولاء المتصوفة، وهذه العلاقات لم تأخذ في التغير إلا منذ زمن السلطان بايزيد الصاعقة، إذ تحول السلاطين إلى التقرب من فئة العلماء، وتوطدت بهم العلاقة أكثر. وأصبح إذن في مقدور الدولة العثمانية، وهي تتحول إلى طور الإمبراطورية، وتعيد تنظيم هيكلها السياسي والإداري، أن تستعين بالعلماء، وليس بالمتصوفة والدراويش القدامي، مما كان يمثل مرحلة تطور طبيعية جداً. ومن ثم أخذ مفهوم الإسلام المرتكز على قواعد وأحكام الفقه الذي تمثله المدارس يتحول بسرعة إلى موقف المفهوم المسيطر على الكيان السياسي والإداري للدولة العثمانية، وبشكل واضح، لا سيما في زمن السلطان بايزيد الصاعقة (١٣٨٩-٢٠١١م). وكان ذلك بمثابة البداية لمفهوم السلام الدولة (واسمه الآخر مفهوم الاسلام الرسمي المُستيس). فلما جاء عهد السلطان محمد الفاتح (المياسة المركزية التي تبناها هذا السلطان العثماني القوي. فقد اكتسب اسلام الدولة في عهده أوصافه التقليدية، ثم استكمل مرحلة تطوره بكل جوانبها في عهد السلطان سليمان القانوني.

ولا شك أن العامل الأكبر على صياغة مفهوم اسلام الدولة المسيس، على هذا النحو، في الدولة العثمانية، هو مفهوم اسلام المدرسة الذي يمثل مفهوم الإسلام الراقي (أو الفقهي). وكان ذلك المفهوم من ناحية أخرى في صراع واضح مع اسلام التكية الذي كان له الدور الأكبر في صياغة مفهوم الأهالي للإسلام بين الحين والآخر، ولعب دوراً أساسياً في تطويره بوجه خاص. وعلى الرغم من أن الصراع لم يكن حاداً في كل وقت، مثلما كان عليه صراع قاضي زاده ومؤيدوه في القرن السابع عشر فان المدرسة – على الرغم من وجود عدد من منسوبيها كانوا يميلون أحياناً للتصوف والمتصوفة – لم تُغير على مدى التاريخ العثماني من خطها في هذا الصراع مع مفهوم اسلام التكية.

# ب - اسلام الأهالي (أو الاسلام الشعبي)

المقصود من هذا المصطلح هو مفهوم للإسلام لم ينصبغ بصبغة سياسية، ومفهوم مُعَاشَ على أنه أسلوب حياة إجتماعية ولا غير، ويقره أسلوب الإيمان وطريقة المعيشة التقليدية للمجتمع، أكثر مما تقره الأسس والقواعد الفقهية، كما يختلط في جانب منه بالخرافات والأباطيل. وبهذه الصفات المشتركة واصل اسلام الأهالي وجوده في الدولة العثمانية من خلال الشكلين: الهرطقي (heterodox) والرشيد (orthodox) اللذين تطورا جنباً إلى جنب منذ دخول الأتراك في الإسلام. فالأول يكشف عن نفسه بتصدره كعنصر ثقافي شفوي في المعتقدات والتقاليد القديمة، ويتمثل هذا القطاع في الطريقة القلندرية والطريقة البكتاشية، ثم في العلوية بوجه خاص، ابتداءاً من القرن

السادس عشر. أما الثاني فتتصدره الأسس والأحكام الفقهية للاسلام السني، مع احتوائه إلى جانب ذلك على قدر من العناصر الثقافية والدينية التقليدية القديمة. والسمة المشتركة التي يتسم بها كلا القطاعين أيضاً هي التفسير الصوفي بقدر مهم، أي أنهما تشكلا مختلطين بالعناصر الصوفية. ومع هذا فان اسلام الأهالي لم يكن طرزاً صوفياً بالمعنى التام، كما يتبين بعد قليل، أي أنه يختلف عن طرز الحياة الإسلامية التي يعيشها المتصوفة والدراويش في الزوايا والتكايا. والسمة الأساسية التي تميزه كونه تَجمع – متأثراً بطرز الإسلام الصوفي – حول "قدسية أولياء" واضحة، وهذه القدسية تشمل القطاعين الهرطقي والرشيد في إسلام الأهالي.

# ج - اسلام المدرسة (أو الاسلام الراقي أو الاسلام الفقهي)

بدأ يكشف اسلامُ المدرسة عن نفسه في الدولة العثمانية بعد النصف الثاني من القرن الرابع عشر على الأخص. وكانت المدارس العثمانية قد جمعت في كيانها كافة الأوصاف تقريباً في الحياة المدرسية التقليدية للمدارس التي بدأت تنتشر في أرجاء العالم الإسلامي منذ القرن الحادي عشر الميلادي، ووضعت لنفسها طريقاً يقوم على الشرح والتحشية ضمن إطار من التمسك الصارم بتقاليد أهل السنة، باعتبارها مؤسسات لتفسير اسلامي خضع منذ زمن اسيادة الفقه. وقد استفادت منها السلطة المركزية العثمانية إلى حد بعيد في تحقيق أغراضها السياسية والإدارية المختلفة، وإضفاء الصفة الشرعية على أفعالها وتصرفاتها. كما كان للمدرسة - عدا ذلك -تأثير ها الكبير على القطاع الرشيد في اسلام الأهالي وتشكيله، من خلال تفسيرها للدين على أسس من أحكام الفقه. ومن هنا تجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته المدرسة في صبياغة اسلام الدولة المسيس، وصبياغة اسلام الأهالي السنى على السواء. وعلى الرغم من أن المدرسة كانت قد طُورَت على امتداد التاريخ العثماني علاقات مختلفة بين حين وآخر مع أوساط الدراويش والمتصوفة، فمن الواجب ألا ننسى أن هذه النظرة التي تلتزم القواعد والأحكام الفقهية هي التي أسهمت في خلق قطاع من العلماء لا يتعاطف مع المتصوفة، وأسهمت في ظهور عدة من الحركات الاجتماعية المناهضة للتصوف، مثل حركة قاضى زاده ومؤيديه في القرن السابع عشر. والشاهد على ذلك أن المتصوفة كانوا كثيراً ما يصفون - لهذا السبب - فئة العلماء بانهم "علماء الرسوم". ويمكننا أن نشهد دائماً على امتداد التاريخ العثماني ذلك الصراع بين علماء الرسوم (أو علماء الظاهر) هؤلاء الذين يمثلون اسلام المدرسة، وبين المتصوفة الذين يخلعون

على النفسهم صفة "علماء البلطن". موليس من الضعب أن نريئ حتى في العضر الخاصرة استمران هذا الصور اعدني كافة النجاع العالم الإسلامي هاد البياها البيداء واطفعنا الباعدة المرابع الدارات الما الكارات التعامين الإنما عن التعليم الصوفي بقير عبسه أو المخطوفة المخطوفة المانية على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسب السَّالِنِ السَّلَامُ التَّكِيثُةُ النَّذِي يَمِثُلُ وَاحْدًا مِنْ أَكِثَرُ التَّسَلِيرُاتُ نَمُطَينةً وَجُدُبُناً للاَئْتِبَاهُ فَيَ الدواعة الْعَثَمَانِيَةُ هُو السُّنَكُ ﴿ مُوصَنُّوعَ جَذَا خَطَيْنَ يَقُرُضُ غَلَيْهَا كُرَّ أَسْعَهُ وَتُحْلِيُّكُهُ بِكُفَّةٌ وَأَسْتَفَاضَّتُهُ مَنَّ نوائح عَدَهُ، نُظُرًا لَسَمِتُهُ الطِّوَفِيةِ اللَّهُ يَتِسُمُ بِهَا وَانظُر الْالتَاثِينَ الكَبِيرِ وَالْعَمْيِقِ الدَّي وَلَا كُهُ عَلَيْ فهم الأهالي للاسلام، وعلى المتصَّعُوفَةُ النَّفْتُهُمُ عَلَيْ كُذُّ سُلُواءَ بِمَا رَبِدُ لَمُمَّا رأسنا طباعات مناء وقد تطور اسلام التكية - كمنا مِنتَوْي، في يقصيال الحيثاة الفكرية إلى التياهيل أساسيين، هرطقي ورشيدي كما هو في اسلام الأهالي تماماً مؤلخات تشكك العقلية وأسان ب المعيشة الخاص به نظرية فلسفية تعانق كافة الرعايا المسلمين في أنصاء الفؤلة من أعلى الطيقات إلى أدناها وكان بجب حتى اليوم مناقشة ماهية تلك النظرة الفلسفية بشكل الجاد، والكن اسلام التكية لم كاكتلف عن نفسته تماماً والدُّفي العقلية وطري الحياة الصوفية البني تقدمه في التكايل ويسبب هذه الماهينة الصبو فية فان الفلام التكية العثماني. - للذي و اصل تموه الطبيعي بعيداً عن عملية التسابيس تفاصأ خلم ايكل ح كثيراً على الخصائص التي قدمها اسلام التكية في تاريخ الإسلام بطورة اعامة العسان، حيث الخطوط الرئيسية. وعلى الريخم من أن الطرق المؤلوية والخاوتينة والجاوتينة كانت تتوثق علاقتها بالسلطة السركزية بين الجين والآخر، وكذلك الطريقة النقسبندية النه عد ما، إلا أن اسلام التكية العثماني علم يقحول أبدأ إلى فكل بنياسي على طراق صفوي كمما ذكن نياسها بقأة والاستثناء الوحية على ذلك هوأ الحركة الحمز اوية التي تميت بين صفواف الملامتية البيرامية في أطرَاف اليؤسنة على أيام السلطان سليمان القانوني في القرن السّادس عشن ويازم علينا از إغهده الحركة التي الشكلت حول حمزه بالي البؤسنوي ألا بفضل بنفها وبين الاضطرابات الاجتماعية التي ساهت تلكه الفترية، والظروف الخاصة التي فتميزيت بها منطقة الرومالي استعال عدد ما الدة علم عد المديد مناوقه شكلة البيلاء التكوية العثمانني - فنئ قسم واطفح مندح طوق استلام متو ازيد معنيئ منا أيضما دلخل الدولة العثمانية، ويتكشف طرز الاسلام الموازي هذا بوضوح اليس منان قبل أوساط قريبة من السلطة المركزية وغرفت بتمسكها بمذهب أهل السنة كالمؤلوية والجلوتية أو النقشبندية عبل. من قبل القلندرية والبكتاشية ويمكنفا أن نشهد ثلك حتى القرن الثامن عشر على وجه الخصوص إن إسلام التكية العثماني الذي اجتاز عملية تشكيل وتنظيم جيدة، مثل اسلام المدرسة تماماً، واستعان على هذا التنظيم بالأسس التي قام عليها اسلام التكية قبل العثمانيين، إنما يخرج أمام المؤرخين كمشكلة يلزم الوقوف عندها بعناية بسبب استمراره في هذا الموقع المتوازي الذي تحدثنا عنه، ليس في مواجهة اسلام المدرسة وحده، ولكن في مواجهة اسلام الدولة أيضاً. وهذه المشكلة تتيح منظوراً جذاباً جداً للمؤرخين الاجتماعيين لم يضعه في الحسبان كتّاب التاريخ المحافظين حتى اليوم، ونعتقد أنه يجب أن ننظر نظرة لا يخامرها الشك إلى أن الحلول الناجعة في مجال التاريخ الاجتماعي العثماني لن يكون من الممكن التوصل إليها إلا من خلال البحوث التي بمثل هذه المشاكل.

## ٣- المسلمون، أنواع التعليم الديني والمذاهب

لم يتعرض كتّاب التاريخ العثماني لهذا الموضوع بقدر الكفاية إلى الآن، ولم يتمكنوا بعدُ من وضع تحليل للهيكل الديني في الدولة العثمانية. ونعتقد أن البحوث التي ستجرى في المستقبل سوف تكشف لنا عن نتائج طريفة. وما يمكننا قوله هنا قد لا يتعدى وصَنع تصور عام جداً للموضوع.

لقد وضعت أسس الدولة العثمانية على أيدي الأتراك المسلمين، وكان الدين الإسلامي هو الأساس الذي ارتكز عليه نظام حكمها وايديولوجيتها، فمن الطبيعي جداً أن تكون دولة اسلامية لاجدال. وكانت الغالبية العظمى من رعاياها وعلى رأسهم الأتراك أنفسهم نتشكل من المسلمين، ولكن مع مرور الزمن والكفاح الذي خاضته في شرقها وجنوبها، والأراضي الجديدة التي فتحتها، سواء في عهد التأسيس أم في عهد الامبراطورية استطاعت أن تضم في داخل حدودها وتحت سيادتها شعوباً مسلمة جديدة وبأعداد ضخمة. وكان عهد السلطان سليم الأول (١٥١٢-١٥٠٥م) وابنه السلطان سليمان القانوني (١٥١٠-١٥٦٠م) بوجه خاص هو العهد الذي تحولت فيه شعوب مسلمة كثيرة من أعراق وأجناس مختلفة أغلبها من العرب إلى رعايا عثمانيين؛ فهناك الشعوب التي تسكن إيران والعراق وسوريا وشعوب المناطق الأبعد مثل الجزيرة العربية وشمال افريقيا. ولا ننسى قبل هؤلاء – بالطبع – الرعايا الأتراك المسلمين الذين دخلوا تحت السيادة العثمانية من الامارات الأناضولية الأخرى خلال الحقبة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن السادس عشر.

ومع تعاظم حركة الفتوح في الروملي والبلقان في القرن الخامس عشر، وانتقال الأتراك المسلمين من الأناضول إلى نلك الأراضي الجديدة، واستيطانها ثم تكاثرهم فيها، كانت النتيجة أن انتشر الإسلام أيضاً في أوربا الشرقية، أما في القرن السادس عشر فقد أقبلت بعض الشعوب السلافية الأصل هناك على اعتناق الدين الإسلامي، وكل هؤلاء الرعايا المتعددي الألوان الذين يعيشون فوق هذه المساحات الشاسعة من أراضي الدولة العثمانية كانوا يمثلون لوحة من الفسيفساء في أديانهم ومذاهبهم الدينية بقدر اختلافهم في الأعراق والأجناس.

وكان القطاع الأكبر من الرعايا المسلمين يتبع - كما هو معروف - اسلام السنة الذي يشكل الأتراك والعرب أغلبيته، وكانت الغالبية الساحقة من الأتراك القاطنين في الأناضول والروملي ضمن هذا القطاع تُجمع على المذهب الحنفي، أما العرب والبربر فكانوا على المذهب الشافعي (وخاصة في مصر)، والمذهب الحنبلي (في الجزيرة العربية)، والمذهب المالكي (في شمال افريقيا). بينما كان هناك قطاع معلوم من العرب في العراق ومن الإيرانيين يتبع الاتنا عشرية الشيعية، أما عرب اليمن فهم من الزيدية. كما كان يوجد في شمال افريقيا وشرق الجزيرة العربية قدر من الخوارج، ويوجد الدروز والنصيريون (العلويون) في سوريا ولبنان، كما يوجد اليزيديون في العراق أيضاً.

وهنا يجدر بنا الوقوف بعناية عند مسألة كانت سبباً في الانزلاق إلى الخطأ في أغلب الأحيان، وهي مسألة الشيعة في الأناضول، وهي مسألة ذات أهمية خاصة نظراً لأنها تمس عن كثب موضوع ظهور الدعاية الصفوية، وظهور القزلباشية (أو العلوية بمصطلح اليوم عند الترك) الذي سنتناوله فيما بعد تحت عنوان مستقل.

فالمعروف أن السيادة التركية على الأناضول بدأت منذ القرن الحادي عشر الميلادي، وتدلنا البحوث والدراسات الخاصة بالتاريخ الديني في الفترة الممتدة من هذا القرن حتى أوائل القرن الخامس عشر على أن التشيع لم يكن موجوداً في الأناضول، بل يتضح لنا أن التشيع لم يكشف عن قابليت للانتشار هنا حتى بعد قيام الحاكم الإيلخاني أولجايتو خُدابنده (١٣٠٤–١٣١٧م) باعتناق مذهب الامامة الاثنا عشرية. وعلى الرغم من تعرض بعض الطوائف التركية للدعايات الاسماعيلية في شمال سوريا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين وتأثرها بذلك نوعاً.

وفي مقابل ذلك هناك بعض الأمور تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود تأثير شيعي جزئي في الأناضول نحو أواخر القرن الرابع عشر؛ فهناك مثلاً معاهدة تجارة عقدها أمور بك ابن آيدين

مع البنادقة، ويحتوي نصها اللاتيني على ذكر للإمام علي وولديه فقط(۱). كما نعلم بوجود مخطوطة عن "مقتل الحسين "كتبت برسم خزانة إمارة أبناء جاندر من أجل الاحتفال بذكرى حادثة كربلاء كما هو معلوم (۱). وتوجد أيضاً بعض العمائر تحتوي رصائع متداخلة تشكلت من اسم (علي) بالخط الكوفي، وهي التي شاهدنا مثالاً لها في قبة الأمير علي في بلدة أخلاط في القرن الرابع عشر. كما يمكننا الحديث عن تأثير شبعي أيضاً في تنظيمات "الأخية" في تلك الفترة، انحصرت في تقديس واضح لشخص الإمام علي. غير أن النظر إلى كل هذه الأمور بصورة الجزم وتأويلها على أنها وجود للتشيع أمر صعب. لأننا نعلم أن أبناء جاندر الذين استكتبوا "مقتل الحسين" كانوا - في الوقت نفسه - يضربون سكتهم وعليها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن بعض السادات كان بوسعهم أن يأمروا بوضع اسم الإمام على على العمائر التي بنوها علامة تشكيلات الأخية بمشاعر قرابة خاصة تجاه الإمام علي بسبب شجاعته ومروءته، وقرابته إلى الرسول (﴿). ويجب هنا أيضاً ألا ننسي أن الإمام علي بسبب شجاعته ومروءته، وقرابته إلى أمل الأناضول (أما أما نحو أواخر القرن الخامس عشر فيمكننا النظر بعين التحقيق إلى أن الاتجاه ألم الشبعي، أو بمعني أصح التأثيرات الشبعية في الأناضول، قد أخذت شكلاً واضحاً، وأن الدعاية الصفوية كانت المحرك الأكبر وراء انتشارها.

وإذا وجب علينا العودة إلى موضوعنا الرئيسي فيمكننا القول إن السلطة المركزية في الدولة العثمانية منذ عهدها بالامارة أو بمرحلة التأسيس كانت تحرص دائماً على مراقبة هذا البناء الديني والمذهبي بين رعاياها المسلمين، وتسمح لكل طائفة بممارسة حياتها بشرط عدم الاخلال بالنظام العام، ولكنها كانت تدفع الناس في الوقت نفسه إلى تبني سياستها الدينية في اعتناق المذهب الحنفي مذهب الأغلبية المسلمة.

# ٤- الطوائف الغير المسلمة، من المسيحية واليهودية

المعروف أن المسيحية قبل وفود الأتراك على الأناضول كانت قد انقسمت على نفسها هناك بين كنائس عدة صغيرة وكبيرة، وأن الارثوذكسية مذهب الدولة الرسمي عند البيزنطيين كانت على الرغم من تفوقها الواضح قد ضبعت من يدها فرصة الرقابة والسيطرة كلما اتجهنا نحو

C. Cahen, "Le Problème du Shiisme dans l'Asie Mineure Pré-Ottomane...", s. 125. (٢)

<sup>(</sup>۳) نفسه

شرق الأناضول على المذاهب الأخرى التي ادعت ضلالتها (أ). ومن الأمور المعروفة كذلك أن الكنيسة الغريغورية الأرمنية والطائفة السريانية وطائفة اليعاقبة وطائفة النساطرة وغيرها من الطوائف الصغيرة الأخرى كانت تؤيد توطيد السيادة التركية، ولهذا كانت لا تُظاهر الحكم البيزنطي، ولم تكن المسيحية في العهد التركي في الأناضول قادرة على إحراز تفوق أكبر، وكان قسم كبير من الأهالي المسيحيين الموجودين قد انسحب نحو غرب الأناضول، ولم يبق منهم إلا قدر معين آثر القرار في مكانه، ولهذا السبب كان يعيش قدر من السكان المسيحيين وإن كان قليلاً في المدن والقصبات، وحتى القرى المنتشرة في كافة أرجاء الأناضول، ومما يسترعي النظر في بعض كتب مناقب الأولياء التي كتبت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر أن الشيوخ والدراويش أبطال هذه المؤلفات كانوا على علاقة دائمة بالطوائف المسيحية التي تعيش إلى جوارهم (٥)، ولوحظ نتيجة لهذه العلاقات أنه كانت تجري بين هذه الطوائف مع مرور الزمن عمليات تحول إلى الإسلام بقدر معين، ومع هذا لم يقع أي حصر تاريخي حتى اليوم يدانيا على عوق ع تلك العمليات على نطاق واسع، إلا مزاعم الباحِثين جيبون ويول ويتك.

إذ يدعي (پول ويتك) في كتابه المشهور عن إمارة منتشا واعتماداً على نص لاتيني يرجع إلى عام ٢٣٧ م أن بعض الطوائف المسيحية في الأناضول تعرضت لعمليات تتريك وأسلمة واضحة، وأن الرهبان والقساوسة في كثير من الأماكن كانوا يتزيون بزي الأتراك، بل إنهم كانوا يقرأون كافة أدعيتهم وأناشيدهم الدينية الأخرى عدا الانجيل باللغة التركية<sup>(1)</sup>. ولكن البحوث الجديدة تدفعنا إلى ضرورة التركيز على الرأي القائل بان هذه الطوائف المسيحية التي كانت تتزيا بزي الأتراك وتستخدم اللغة التركية في عباداتها إنما هم الأتراك المسيحيون الذين يُعنقد أنهم من النساطرة، وليسوا من المسيحيين المتتركين، ومما يؤكد ذلك أن أفراد هذه الطوائف الواردة حتى في دفاتر تحرير الطابو [أي سجلات الأراضي] الخاصة بالقرن السادس عشر يحملون أسماءً تركية خالصة (٧).

C. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, s. 65. (1)

<sup>(°)</sup> للمزيد من المعلومات حول هذه القضية وببليوغرافيا المصادر المذكورة انظر: A.Y. Ocak, "Bazı Menâkıbnâmelere Göre XIII-XV. Yüzyıllardaki İhtidâlarda Heterodoks Şeyh ve Dervişlerin Rolü.....".

P. Wittek, Menteşe Beyliği, ....s. 112-115.(٦)

<sup>(</sup>٧) يمكننا أن نذكر دفتر مفصل تحرير (بوزاوق) المؤرخ في ١٥٥٦م مثالاً واضحاً على ذلك.

وهذه الطوائف المسيحية، سواء كانت تركية أم غير تركية، لم تعد ترتبط بالكنائس الكبرى في كما كان الحال في القرن الثالث عشر الميلادي، لأن أغلب الأسقفيات والمطرانيات الكبرى في القرن الرابع عشر كانت قد اختفت منذ زمن بعد تضاؤل عدد السالكين، وانسحب رؤساؤها الروحانيون، إما إلى استانبول وإما إلى الجزر [المقابلة لها]، مما يعني أن أعداد المسيحيين في الأناضول كانت قد تضاءلت إلى مستوى متواضع كماً وكيفاً. إلا أن حركات الفتح وضم الأراضي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر قد حولت العديد من السكان المسيحيين في أراضي آسيا وافريقيا وأوربا إلى رعايا عثمانيين، ومع ذكر الروم اليونانيين الذين يعيش قسم منهم في وسط الأناضول بينما يعيش القسم الأصلي على سواحل البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر ايجه ثم في الجزر، ثم الطوائف المسيحية التي يشكلها الأرمن الذين يعيش قسم منهم في (چقوراوه) والقسم الأصلي في شرق الأناضول، واضافة السريان في جنوب شرق الأناضول، ثم والبوشناق والكروات الذين يتبع الغالبية منهم المذهب البوغوميلي في البلقان ومعهم الصرب الأرثوذكس والرومانيين والبلغار يمكننا أن نتخيل مدى التعدد والتنوع العرقي والمذهبي الذي الكنست به تلك البقاع.

فالمسيحية داخل حدود الدولة العثمانية كانت - كما رأينا - تكشف عن لوحة فسيفسائية بالمعنى التام، نشهدها في ذلك التنوع العرقي والمذهبي الذي بسَطَتْه. وأسفرت فكرة المركزية العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح عن اجراءات وتطبيقات لم يشهد العالم العثماني مثيلاً لها من قبل؛ إذ أقدم على تجميع هذا المنظر المشتت للمسيحيين من جديد تحت إدارة كنائس معينة، ورَبَطَها جميعاً بالسلطة المركزية، فمع هروب غريغوريوس بطريرق الروم الأرثونكسي في استانبول عام ١٤٥٠م مثلاً قام السلطان نفسه بمنح مقام البطريرقية الشاغر لغيناديوس الثاني عقب فتح استانبول مباشرة (^). ومع وجود بطريرقية أرمنية غريغورية في كل من أريوان (Erivan) والقدس فقد تمت اقامة بطريرقية ثالثة في استانبول، ولعل السبب في إقدام السلطان على ذلك هو بعض التحفظات السياسية إلى جانب المحاذير الناجمة عن إدارة الأرمن في الأناضول بواسطة هاتين البطريقيتين. والدليل على ذلك أنه بعد عام ١٢٦١م تم ربط الكنائس الحبشية والقبطية والسريانية أيضماً بتلك البطريرقية الأرمنية في استانبول، فتكون السلطة الحبشية والقبطية والسريانية أيضماً بتلك البطريرقية الأرمنية في استانبول، فتكون السلطة الحبشية والقبطية والسريانية أيضماً بتلك البطريرقية الأرمنية في استانبول، فتكون السلطة

H.İnalcık, "The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans"..., (A)

المركزية العثمانية على هذا النحو قد أصبحت في وضع يتيح لها السيطرة والرقابة من استانبول على الطوائف والكنائس المسيحية الواقعة داخل حدود الدولة. وقد استمر ذلك الوضع في القرن السابع عشر أيضاً، غير أن ضعف الإدارة المركزية لأسباب عدة في القرن الثامن عشر، ثم في القرن التاسع عشر بوجه خاص، حال دون تطبيق تلك الرقابة بالشكل الناجع.

وكان اليهود يعيشون منذ زمن سلاجقة الأناضول داخل المراكز التجارية على شكل جاليات صغيرة، وأخنت أعدادهم في الزيادة قليلاً مع موجات الهجرة الجديدة القادمة من فرنسا عام ١٣٩٤م، ومن بافييرا عام ١٤٧٠م، ثم من اسبانيا عام ١٤٩٢م، واطردت أعدادهم بشكل خاص بعد هجرتهم عام ١٤٩٢م في سلانيك وإزمير واستانبول، وأقيمت لهم حاخامية في العاصمة بقصد ربط كل هذه الطوائف اليهودية بالسلطة المركزية العثمانية.

وكانت الكنائس والمذاهب التي تتبعها كل هذه الطوائف الغير المسلمة ذات الأعراق والأجناس المختلفة التي يشكل المسيحيون غالبيتها تكشف عن تعدد مذهبي بنفس النسبة؛ فقد كان اليونانيون الروم يتبعون المذهب الأرثونكسي، بينما يتبع الأرمن المذهب الغريغوري بوجه عام، ومع ذلك كان يوجد من السريان اليعاقبة ومن الكاندانيين والموارنة والملكيين (الروم الأرثوذوكس) والقبط أيضاً من انتقل إلى الكاثوليكية، أما الكلندانيين والموارنة والملكيين (الروم الأرثوذوكس) والقبط أيضاً من انتقل إلى الكاثوليكية، أما اليهود فكانوا مُوزَّعين على ثلاثة مذاهب رئيسية هي الرباني والقراياني والسامري. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نشير إلى أن تاريخ هذه الطوائف الغير المسلمة التي عاشت عصراً طويلاً فوق الأراضي العثمانية وتحت السيادة العثمانية في إطار قانون أهل الذمة لم تحظ بالاهتمام والعناية الكافية حتى اليوم من المؤرخين الأتراك، ولم تظهر دراسات وبحوث مونوغرافية حول هذه الموضوعات، اللهم إلا بعض البحوث التي ظهرت خارج تركيا(٩).

#### ٥- الجماعات الدينية

قبل أن نتعرض للجماعات الدينية بين قطاعات المسلمين والتي تشغل حيزاً مهماً في عملية التحول الطبقي الاجتماعي في الدولة العثمانية يلزم علينا أولاً إيضاح مسألة: ما هو المقصود من مصطلح "الجماعة الدينية". فالمعروف أن الدين الإسلامي بحكم تركيبه النظري لا يعرف الطبقات والجماعات الدينية، أي أن الاسلام من الناحية النظرية (ولا سيما اسلام السنة) لم يسمح بظهور

The Millet System: History and Legacy, Christians and Jews in the النحو الثالي: (٩) ويمكن ترتيب بعضها على النحو الثالي: Ottoman Empire, ...; A. C. Frazee, Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire (1453-1923), ...; A. Schmuelevitz, The Jews of the Ottomans (XV-XVI.), ...; Y. Courbage-Ph.Fargues, Chrétiens et Juifs dans l'İslam Arabe et Turc, ....

فئات من رجال الدين ممن ظهروا في الديانات المسيحية والبوذية والمانوية وغيرها، وتسلحوا بعدد من الصلاحيات الروحانية التي تعتمد نظاماً تصاعدياً. ولكن ظهر نظام وفئة من رجال الدين ذات تدرج وظيفي مع مرور الوقت في الإمامة الشيعية التي تشبه قليلاً ما هو موجود في المذهب الكاثوليكي المسيحي وحده، وهؤلاء أشخاص مزودون بصلاحيات دينية باسم الإمام المنتظر، ومع ذلك فقد ظهرت في العالم الإسلامي السني أيضاً فئات دينية تحولت إلى طابع تقليدي في التاريخ الإسلامي نتيجة لبعض الظروف السياسية والاجتماعية الثقافية المتعددة، ونذكر هنا على سبيل التحديد السادات والأشراف أو الأمراء الذين ينحدرون من نسل الرسول (ﷺ)، وكذلك مشايخ الطرق الصوفية ودراويشها. ولكن هؤلاء هم فئات شكلتها المجتمعات الإسلامية وليس ضرورة فرضها الدين كما أشرنا سابقاً، أما العلماء أي فئات المدرسين والقضاة والمفتين ووعاظ الجوامع وخطبائها ممن كانوا يعدون من الفئات الدينية في الدولة العثمانية في كثير من الأحيان فلم يكونوا وأبعد بكثير من كونهم مزودين في الأساس بعدد من الامتيازات والصلاحيات الدينية. لأنه ناهيك عن أن أحداً من هؤلاء المذكورين لم يكن له أوصاف وصلاحيات روحانية فإن بعضهم كان يقوم بوظائف تعليمية، وبعضهم بوظائف استشارية.

#### أ- السادات والأشراف والأمراء

كان للظلم والاضطهاد والمعارك والنزاعات التي أثارها بنو أمية حول مسألة الخلافة ضد سلالة الرسول (ﷺ) أو بمعنى أصح ضد أبناء الإمام علي أن أخذ الرأي العام الإسلامي ينظر بالتقدير إلى آل بيت الرسول (ﷺ) نحو أواخر عهد الأمويين، مما كان سبباً في ظهور نقابة للسادات والأشراف. وفي هذه الحال فلا يجانبنا الصواب إذا قلنا إن هذه النقابة كانت تعبيراً ملموساً عن الحب والتقدير العميق الذي شعر به الناس تجاه "آل البيت بعد أن عُصب الحق من أيديهم، بل وتعرضوا – فوق ذلك – للظلم والأذى" وتعبيراً ملموساً أيضاً ينعكس على التحول الطبقي في المجتمع.

وبدأت تظهر البوادر الأولى لنتظيم هذه الفئة في عهد الخلافة العباسية، وأطلقوا على المنحدرين من أبناء الحسين (ر.ع) اسم "سيد"، وعلى أبناء الحسن (ر.ع) اسم "شريف"، أو اسم "أمير" عليهما معاً. ومع مرور الزمن أصبح لقب "سيد" علماً عليهم جميعاً. وظهرت في زمن العباسيين لأول مرة نقابة الأشراف التي كانت تتولى شئون رعايتهم وتصريف أمورهم، وبدأ

السادات يظهرون في شتى أنحاء العالم الإسلامي، ولا سيما الأوساط الشيعية، وحظوا باحترام وتقديس عظيمين، فضلاً عن تمتعهم - إلى جانب ذلك - بعدد من الامتيازات. ولهذا السبب وضعت كتب عدة في أنسابهم للتمييز بينهم وبين المندسين عليهم.

فلما ظهرت الدولة العثمانية على مسرح التاريخ تسلمت هذه النقابة بعينها، وحظي السادات في الأراضي العثمانية بمكانة اجتماعية متميزة، فتمتعوا بعدد من الامتيازات المادية والمعنوية على السواء. وكان "نقيب الأشراف" وهو سيد منهم يتولى النقابة في استانبول، ويستطيع عن طريق القائممقامين الموجودين في كل سنجق أن يرعى شئون السادات المقيمين على أراضي الدولة، ويعمل على حماية السادات الحقيقيين من المندسين بينهم بالزور. ويمكننا التعرف يقيناً من خلال وثائق الأرشيف العثماني على العديد من الدعاوى في هذا الموضوع. وقد احتفظ السادات في العهد العثماني أيضاً بالعلامات الخاصة التي كانت تميزهم، وتتمثل في اللون الأخضر، وبالزي الذي يختصون به كما كان حالهم في بلدان العالم الإسلامي قبل ذلك، وكانت السلطة المركزية العثمانية ننظر في الخلافات الحقوقية التي تنشب بينهم في محاكم خصتهم بها، وليس في المحاكم العادية، اعترافاً بالتقدير العميق الذي كانوا يحظون به في نظر الأهالي.

وكان مقام السيادة معنياً عن كثب بجماعات المتصوفة وطرقهم من ناحية، ومعنياً تبعاً لذلك بالبنية الاجتماعية، لا سيما في الأماكن التي حافظت فيها الحياة العشائرية شبه المنتقلة على تفوقها من ناحية أخرى. فمنذ ظهور الطرق الصوفية في تاريخ الاسلام راحت شياخاتها تسير جنباً إلى جنب مع مقام السيادة، وكان لا بد لكبار مشايخ الطرق كلهم تقريباً أن يكونوا - بسبب نفوذهم المعنوي بين المريدين بالطبع - معنيين بمفهوم السيادة. ولكن كما ظهر العديد من المشايخ والمرشدين الكبار من السادات الحقيقيين فقد ظهر أيضاً أن كثيراً من المشايخ اضطروا - ولو بالزور - إلى اصطناع السيادة لأنفسهم.

واستمر ذلك الوضع على ما هو عليه في العهد العثماني أيضاً؛ ففي منطقة وسط وشرق الأناضول، التي لم تكن حياة البدو شبه الرحل تختلف فيها كثيراً عما كان في العهد السلجوقي، كان جميع المشايخ تقريباً الموجودين على رأس أغلب العشائر السنية أو العلوية ينحدرون من السادات. وكان في يد كل واحد منهم وثيقة رسمية تعرف باسم "حجة السيادة" حصل عليها من السلطة المركزية العثمانية، وتنص تلك الحجج على أسماء الطوائف والقرى التابعة لهم، كما كانوا يحصلون على موارد سنوية منظمة توفرها لهم تلك الطوائف والجماعات.

## ب- الشيوخ والدراويش

وهم الفئة التي لعبت دوراً عظيماً في استيطان الأتراك للأناضول ابتداءاً من القرنين الشاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وكشف عنها فؤاد كوپريلى ثم عُمر لطفي برقان من خلال وشائق الأرشيف بوجه خاص، وكانت تمثل الطرق المختلفة الوافدة من بلدان آسيا المختلفة، أو من بلدان الشرق الأوسط، وتتتمي إلى اتجاهات صوفية متباينة. غير أن الدور الذي لعبه هؤلاء الناس القادمون من بيئات اجتماعية اقتصادية وثقافية متباينة لم يُدرس جيداً حتى اليوم على أيدي المؤرخين الاجتماعيين بوجه عام، ولم يجر البحث والتنقيب عنهم بما فيه الكفاية، لا سيما في مسائل نظرتهم للحياة، وفهمهم للدين وتفسيرهم له، وتأثيرهم أو نفوذهم من هذه الناحية على الأهالي والسلطات الحاكمة، وطبيعة ما كانوا يقومون به من دعاية دينية على وجه الخصوص.

ومع بداية استيطان الأتراك للأناضول أخذت أعداد الشيوخ والدراويش في الزيادة واطرد نفوذهم، ودخلوا في علاقات وثيقة مع السلطات الحاكمة، في عهد سلاجقة الأناضول، والامارات الأناضولية، ومع سلطات الحكم العثماني، سواء في المركز أم خارجه. وبدأوا يستفيدون على نطاق واسع من الأوقاف التي أقامها العثمانيون منذ تأسيس الدولة، ومن ثم أصبح لهم سند اقتصادي قوي يحمي ظهورهم، فعملوا على توسيع مجال حركتهم ونفوذهم. فكان لكل طريقة بلغت داخل حدود الدولة حداً معيناً من الانتشار أنباع ومريدون بحسب الاتجاه الصوفي والتركيب العقائدي لها، فهناك أتباع من أرفع موظفي الدولة وفئة العلماء فيها حتى طبقة الصناع والتجار في المدن والقصبات، أو من الفلاحين في القرى حتى البدو شبه الرحل في البراري. وهذا يدلنا على حقيقة أن الطرق الصوفية كانت تضم أتباعاً من كافة قطاعات المجتمع، من أعلى البناء الاجتماعي حتى أدناه. ومن هنا يمكننا القول، وهو قول لا يجانبه الصواب أبداً إن التصوف تعدى أن يكون مجرد اشباع لرغبة روحية وموضوع اختيار بسيط إلى ظاهرة اجتماعية تكشف عن تحول نحو أسلوب معيشة معين.

وها نحن إذا وضعنا في الحسبان ساحة النفوذ والتأثير ذات القاعدة الواسعة تلك، ونظرنا إلى ما يحظى به الشيوخ من سلطة مطلقة ونفوذ قوي بين أتباعهم ومريديهم، ثم فوق ذلك إلى ما يتمتعون به من دعم اقتصادي قوي لا يستهان به يأتي إليهم من ربع الأوقاف لأدركنا جيداً انه ربما كانت هذه الفئة هي أنسب الفئات التي سميناها الجماعات الدينية ضمن عملية التحول الطبقي في مجتمع الدولة العثمانية. ولكننا نعتقد أنه إلى جانب هذا الوجه المهم في القضية هناك وجه

آخر لا يقل أهمية يتعلق بمفهوم الإسلام الشعبي في الدولة العثمانية؛ فالتأثير الذي تركه الشيوخ والدراويش – كما أسلفنا – على مفهوم الدين لدى المسلمين من الرعايا العثمانيين، أو بمعنى أصح إسهامهم في صياغة هذا المفهوم إنما يحوز أهمية من الدرجة الأولى لفهم وتفسير الأسس التاريخية لمفهوم الإسلام المعاصر، وليس من زاوية التاريخ العثماني وحده. وهذا الجانب من المسألة لم يتنبه إليه أحد بعد، ولم يُدرس كما ينبغي بسبب المنظور الاجتماعي الاقتصادي الذي يسيطر على البحث التاريخي العثماني في الوقت الراهن. ومع هذا فالواضح غاية الوضوح أن الإسلام الشعبي، سواء في الأناضول الحالي وسواء في أراضي آسيا وافريقيا وشرق أوربا الداخلة ضمن الحدود العثمانية من قديم، هو ذو صبغة روحية، ويدور حول "محور تقديس الأولياء" على نطاق واسع، تماماً كما هو الحال في الدول الإسلامية الأخرى، ولهذا السبب أيضاً فهو يعج بالخرافات والأباطيل. ومَنْ أضفى على الإسلام الشعبي هذه الصفة وتلك السمة هم بلا فهو يعج بالخراويش.

وقد أوجد هذا الإسلام الشعبي - إذا جاز التعبير - طرز اسلام ثان بديل (أو مواز) لمفهوم إسلام المدارس وتفسيرها الشكلي الذي تسيطر عليه أحكام الفقه وقواعده الصارمة، وهي مسألة هامة سوف نتناولها في موضعها بشكل أكثر تفصيلاً.

# ٦- التصوف عند العثمانيين وأسسه التاريخية

كنا قد أشرنا في المدخل إلى أن الجانب المتعلق بالاسلام في التاريخ الديني العثماني يجب أن يُفهم على أنه صراع فروق – إلى حد بعيد – بين اسلام السلطة المركزية الذي تم تسييسه وتنظيمه بدعم من الدولة على كافة مستوياتها، ولا سيما بواسطة الأوقاف، وبين اسلام الأهالي الذي يرتكز من حيث الأساس على قاعدة صوفية. وبهذا الاعتبار يمكننا أن نرى في تاريخ الحركات الصوفية تاريخا دينيا إلى حديما من حيث الأساس، ولهذا السبب أيضاً فالشرط لقدرتنا على فهم جيد لهذه المرحلة هو أن نبدأ هذا الأمر بتحري أمر الجماعات الصوفية التي كانت موجودة داخل حدود الدولة العثمانية منذ عهدها بالإمارة، وهذا الأمر أيضاً يرتبط إلى حديد كبير بالتركيب الديني الصوفي للأناضول على أيام السلاجقة قبل ظهور العثمانيين.

ونحن اليوم بفضل البحوث والدراسات التي قام بها كل من فؤاد كوپريلى وعبد الباقي كولپيكارلى نعلم الشئ الكثير عن الحركات الدينية والتيارات الصوفية التي ظهرت خلال الحقبة التي نتحدث عنها، كما أن البحوث التي ظهرت بعد الباحثين المذكوريّن ولا زالت تظهر قد وسَعت الأفق أكثر وأكثر. وعندما ننظر إلى النتائج التي توصلت إليها تلك البحوث يظهر لنا بجلاء أننا في أناضول القرن الثالث عشر الميلادي أمام مناخ ديني بنبض بالحركة والتعدد والمثراء، لاسيما قبيل الغزو المغولي وفي خلاله في أوائل القرن الثالث عشر، وما رافق ذلك من الهجرات الوافدة على الأناضول، ووصول العديد من أتباع الطرق والجماعات الدينية الصوفية المتعددة الأشكال والألوان، من وراء النهر وخوارزم وخراسان وآذربيجان، وانضم إلى هؤلاء من جاءوا من مصر وسوريا والعراق. وهؤلاء الشيوخ والدراويش وأقرباؤهم جاءوا من بيئات اجتماعية وثقافية متباينة، تتقسم إلى قسمين كبيرين؛ بيئات شعبية، وبيئات راقية.

فهناك قطاع قام بتحصيل العلم واستوطن المراكز الثقافية في عصره، مثل: قونية وقيسري وتوقاد وسيواس وأماسيا، وهو يتكون من أتباع المتصوفة الكبار الذين التفوا حول تعاليم صوفية أكثر تعقيداً مثل محي الدين بن عربي (ت ٦٣٨هـ/١٢٤٠م) وشهاب الدين السهروردي (ت ٦٣٢هـ/١٢٤٠م) ونجم الدين كبرى (ت ١٢٢١م) (١٠٠).

وتوجد أيضاً جماعات متصوفة عاشت داخل المراكز الثقافية المذكورة في الأناضول، وكانت تخاطب القطاعات الأمية والطبقات الأدنى من المجتمع، وتمثل مستوى أكثر بساطة، بل وتمثل ثقافة روحية ممسوخة مشوهة.

وفي النهاية يجدر بنا أن نذكر شيوخ التركمان الذين يختلفون عن هؤلاء تماماً؛ إذ هم الذين يوجهون الحياة الدينية عند عشائر التركمان البدوية، ويعتنقون فهماً دينياً يعكس بقوة عاداتهم القبلية القديمة بالطبع وآثار الثقافات الروحية قبل الإسلام. وهذا الفهم للدين والتصوف كان مستمراً - كما أشرنا سابقاً - على أيدي أتباع طرق صوفية عاشت منذ أحمد يسوي، وترسخت في ملامية خراسان، وهي القلندرية والحيدرية واليسوية، ثم الوفائية بوجه خاص (١١)، وعلى أيدي هؤلاء سوف يتم إسكان جزء هام من أراضي الامارة العثمانية.

وشهد أناضول القرن الثالث عشر الميلادي أيضاً، ولا سيما في عهد السيادة المغولية، وفود الطريقة الرفاعية التي عُرفت آنذاك بالأحمدية، أما في أوائل القرن الرابع عشر فقد شهد الأناضول ظهور أكثر الطرق نفوذاً وارستقراطية في الدولة العثمانية، وهي الطريقة المولوية.

M.F. Köprülü, *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, ... s. 201-203.(1 · )

<sup>(</sup>۱۱) إن كافة الدراويش الذين ظهروا في كتب الوقائع العثمانية الأولى على علاقات مع الحكام العثمانيين كانوا من أتباع تلك الطرق المذكورة، فمثلاً الشيخ اده بالي وكييكلي بابا كانا من أتباع الطريقة المديدية. وللمزيد من المعلومات حول ذلك انظر:

A.Y. Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler..., s. 64-65, 90-93).

بينما كانت "الأخية" بالطبع في تلك الآونة موجودة في كل أنحاء الأناضول، في تنظيمات روحية ممتازة، رغم أنها وُصِفِت في الغالب، وعلى سبيل الخطأ، بأنها تنظيمات حرفية ليس إلاّ.

وها هو الوجه الديني الصوفي للأناضول الذي رسمت ملامحه الجماعات المذكورة، في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية ما تزال فيه امارة من امارات التخوم في أوائل القرن الرابع عشر.

ولا نستطيع الحديث عن وجود كل هذه الجماعات داخل الامارة العثمانية في تلك المرحلة؛ فلم تستطع البحوث التي أجريت حتى اليوم إلا أن تكشف عن وجود الأخية وأتباع الحركة البابائية المعروفة باسم "أبدال الروم"، ممن يتبعون الطرق: القلندرية واليسوية والحيدرية والوفائية كجماعات صوفية ولا شئ آخر غيرها داخل أراضي الامارة العثمانية إبان عهد التأسيس. والدليل على ذلك أننا عندما ننظر إلى المصادر التي تعكس تلك المرحلة لا نرى فيها شيئاً قط يشير إلى وجود أتباع للطرق المولوية والرفاعية والخلوتية وغيرها ممن كانوا موجودين في الامارات التركمانية الأخرى، مثل: امارة أبناء قرمان وامارة أبناء گرميان وامارة أبناء آيدين وامارة أبناء منتشا.

ولعل السبب في وجود تنظيمات الأخية وأبدال الروم وحدهم داخل أراضي الامارة العثمانية هو التركيب الاجتماعي الثقافي لتلك الامارة، وطبيعة الطرق التي لم تجد الامارة مناسبة لها، فالمعروف أن الامارة العثمانية كانت امارة تخوم تكثر فيها العشائر التركمانية البدوية المتنقلة التي ترتبط بفكرة الغزو والجهاد، وامارة ليس أمامها إلا فرصة التوسع على حساب البيزنطيين، ومن ثم كانت مضطرة للدخول في حروب متعددة معهم، وبالتالي لم تكن قد اكتسبت وضعاً مستقراً. وهؤ لاء التركمان المحاربون لم يكونوا قد انفتحوا بعد على مبادئ الاسلام الرشيدة، بل كانوا يعتنقون مفاهيم اسلامية يغلب عليها الطابع الهرطقي فضلاً عن تأثرهم بالمعتقدات القبلية القديمة. والاسلام الذي وصفه فؤاد كويريلي بالهرطقي كان هذا الاسلام القبلي. في حين أن شيوخ ودراويش الطرق التي استمدت تعاليمها من الاسلام الرشيد وكانت أكثر توطناً واستقراراً وتعتمد من حيث التركيب الاجتماعي الثقافي على قاعدة أكثر رقياً كالطريقة المولوية والطريقة الرفاعية أما يجذبهم إليها قط. أضف إلى ذلك أن أسلوب الحياة القاسية التي ليس فيها إلا الحرب والضرب على طول الحدود لم يَروق لهم. هذا على عكس تنظيمات الأخية وأبدال الروم الذين هم رجالُ مثل هذه الساحة وجنود ذاك الميدان. على عكس تنظيمات الأخية وأبدال الروم الذين هم رجالُ مثل هذه الساحة وجنود ذاك الميدان. ومن الطبيعي أننا إذا إضفنا إلى ذلك ما كان من تنافس بين تنظيمات الأخية وبين مولانا جلال

الدين الرومي وأتباعه امتد منذ عهد الرومي نفسه لأدركنا جيـداً لمـاذا أحجم أتبـاع المولويـة عن دخول امارة حدود تسيطر عليها تنظيمات الأخية وأبدال الروم.

## ٧- أولى الفرق الصوفية في الأراضي العثمانية

أ - أبدال الروم أو القلندرية: الدراويش أتباع بابا الياس وحاجي بكتاش

على الرغم من أن أبدال الروم الذين ذكرهم عاشق باشا زاده باسم (آبدالان روم) ينحصرون وحسب المعلومات القاطعة حالياً - في أتباع الطرق اليسوية والحيدرية والوفائية فانهم كانوا من "الدراويش المجاهدين" المحاربين ضمن جماعات الحركة البابائية عام ١٢٤٠م (١٢). وهؤلاء الدراويش الذين قدمتهم لنا كتب المناقب على أنهم أولياء شجعان بواسل ينقضون على صفوف العدو بسيوف من خشب كانوا - بحسب النتائج التي كشف عنها تحليل المصادر - يقدسون شخصين بارزين في القرن الرابع عشر، أحدهما هو بابا الياس خراساني (ت ١٢٤٠م) الزعيم الحقيقي للثورة البابائية وشيخ الطريقة الوفائية في الأناضول، والثاني هو (حاجي بكتاش ولي) أحد خلفائه البارزين ومن مشايخ الحيدرية في الوقت نفسه. وتدلنا تلك الواقعة على أن أبدال الروم كانوا يرتبطون بهالتين قدسيتين تكونتا حول هاتين الشخصيتين. وكان أتباع الوفائية يبجلون تعاليم بابا الياس ويقدسونها، أما تعاليم حاجي بكتاش التي ستتحول في أواخر القرن الخامس عشر الي البكتاشية فكان يقدسها أتباع الحيدرية واليسوية أكثر من غيرهم.

ونشهد في المصادر التقليدية مثل تواريخ اوروج بك وعاشق باشا زاده ونَشْري وبعض تواريخ آل عثمان المجهولة المؤلف معلومات جديرة بالنظر حول الشخصيات التي مَثَلَ ت هاتين الهالتين القدسيتين وتوطدت أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين الأمراء العثمانيين الأوائل، وهذه الشخصيات – وعلى رأسها الشيخ أده بالي – هي أبدال موسى وقومرال ابدال وكييكلي بابا وأمثالهم (۱۳). وهذه المعلومات التي لم تخضع لتحليل علمي جاد منذ أيام فؤاد كوپريلى إنما تقدم لنا مادة مهمة نظراً لأنها تضع التشخيص الصحيح لأتباع الطرق الذين كانوا على تعاون وثيق مع حكام الامارة العثمانية.

فعندما ننظر إلى هذه المعلومات يتضح لنا بجلاء أن الشيخ أده بالي الذي جرت الأقلام حتى اليوم على اعتباره واحداً من رؤساء الأخية إنما هو في الواقع أحد مشايخ الطريقة الوفائية الذين

M.F.Köprülü, "Abdal ";" Osmanlı Devletinin Kuruluşu, ...; A.Y. Ocak, "Les milieux (۱۲) soufis dans les territoires du beylicat ottoman et le problème des Abdâlân-i Rûm", ... (۱۳) جاءت المداخل الببليوغر افية لذلك في هو امش الصفحات في الكتاب المذكور أعلاه، و لا داعي لذكر ها هنا.

ارتبطوا بتلك الهالة القدسية بصفة خليفة لبابا إلياس، ومن ثم يظهر لنا – وعن طريق مصدادر مثل (مناقب القدسيه) لألوان چلبي بوجه خاص وتاريخ مجهول من تواريخ آل عثمان و (مناقب شيخ ابو الوفا) – أن الشيخ أده بالي الذي اعتبره البعض من الأخية بسبب شقيقه آخي حسن على الرغم من أنه لم يحمل لقب الأخية واحد من أبدال الروم هو ومريده قومرال أبدال. كما كان كييكلي بابا المرتبط بتعاليم إلياس بابا وهالته القدسية وأحد مشايخ الوفائية في نفس الوقت لهذا السبب واحداً هو الآخر من أبدال الروم مثلهما(١٤)

ويدلنا كل ذلك على أن الطريقة الوفائية لعبت دوراً أخطر مما كمان معتقداً حتى اليوم في تأسيس الدولة العثمانية.

كذلك فان اليسوية التي تشكلت حول هالة أحمد اليسوي هي والطريقة الحيدرية التي انبئقت عنها كانتا تحظيان بمكانة عظيمة وأهمية بالغة في صياغة التصوف العثماني، أو بمعنى أصح في تشكيل التصوف الشعبي بقدر ما حظيت به الطريقة الوفائية وهالة بابا إلياس التي تمثلها على الأقل. أما هالة حاجي بكتاش فكان يمثلها في الإمارة العثمانية خلال القرن الرابع عشر موسى ابدال ومريدوه، وتسجل كتب الوقائع العثمانية التقليدية أنه انفصل عن تكية حاجي بكتاش ودخل الأراضي العثمانية مع مريديه على أيام أورخان الغازي بقصد المشاركة في الغزو والجهاد، وشارك في فتح مدينة بورصة (١٠). وتدلنا النتيجة التي كشفت عنها المعلومات التي قدمها عاشق باشا أن تعاليم حاجي بكتاش أخذت تذبع بين المجاهدين بواسطة دراويش الحيدرية الذين وفدوا على الأراضي العثمانية من زاوية حاجي بكتاش ولي مثل أبدال موسى ومريديه قبل تشكيل جيش الانكشارية بوقت طويل، مما يفسر لنا بشكل واضح لماذا ارتبط جيش الانكشارية عند قيامه بتعاليم حاجي بكتاش.

ويبدو أن مجموعة تعاليم حاجي بكتاش وحدها من هاتين المجموعتين اللتين تحدثنا عنهما ضمن أبدال الروم سوف تواصل وجودها على هذا النحو مع الحيدرية التي احتوت اليسوية أيضاً، وأنها - أي تعاليم حاجي بكتاش - سوف تتمثل الوفائية التي تدين بتعاليم بابا إلياس، ربما ابتداءاً من عهد أورخان الغازي وتقضي عليها. وهكذا فان الطريقة الوفائية التي تمثلت في شخص بابا إلياس خراساني ابتداءاً من القرن الثالث عشر الميلادي وحققت واحداً من أخطر الانفجارات الدينية الاجتماعية في تاريخ الأناضول ولعبت دوراً مهماً في قيام الدولة العثمانية

Mehmed Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ...., C. I, s. 47. انظر مثلاً: 1٤)

<sup>(</sup>۱۰) انظر مثلاً:..., s. 205. انظر مثلاً:..., s. 205. انظر مثلاً:...

وها هي باختصار حركة أبدال الروم التي اجتمعت حول مجموعتين هامتين من التعاليم والطقوس، وذكرت أسماؤها إبان قيام الدولة العثمانية حتى عهد السلطان مراد الأول (١٣٦١- ١٣٨٩م). ولكن هناك أمراً لا يجب أن يغيب عن بالنا وهو أن أتباع هذه الحركة الذين ذكرتهم كتب المناقب العثمانية تحت اسم "أولياء خراسان" هم الذين قاموا بتنفيذ الحركة البابائية بتمامها، وأنهم يشكلون في الأناضول الجناح الغربي لتيار القلندرية الذي يرتكز من حيث الأساس الصوفي أيضاً على ملامية خراسان. أما الطريقة الحيدرية التي تتبع هذا الجناح الغربي من تيار القلندرية فهي التي ستقوم بتطوير تعاليم حاجي بكتاش التي يمثلها أبدال موسى حتى تنبثق عنها أكثر الطرق شعبية وانتشاراً في الدولة العثمانية في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، وهي الطريقة البكتاشية. وعلى هذا الأساس يحتل هذا التيار الصوفي الكبير مكانة فريدة في التاريخ الديني للدولة العثمانية، وهو التيار الذي بدأ نشاطه في الأناضول على أيام السلاجقة في القرن الثالث عشر الميلادي وعُرف بالقلندرية التي مثلتها الطرق الصوفية الآنفة الذكر.

## ب- تنظيمات الأخية أو تصوف أرباب الحرف عند العثمانيين

كانت الجماعة الصوفية الكبرى الثانية التي أمكن التثبت من وجودها داخل حدود الدولة العثمانية إبان مرحلة قيامها هي تشكيلات الأخية، غير أن الأخية - التي نُسيَتُ أحياناً على سيبل الخطأ إلى زعيم حقق شهرة واسعة في القرن الثالث عشر ويدعى آخي أوْرَن، ومن ثم سعى البعض لملايعاز بأنها تشكيلات خاصة بالعنصر التركي - لا يزال تاريخها حتى اليوم غير معروف بما فيه الكفاية. وتشير بعض البحوث إلى أشخاص كانوا يحملون قبل ذلك لقب (آخي) في ايران في القرن الثاني عشر الميلادي (۱۷)، مما يجعلنا نذهب إلى أن الأخية ربما ظهرت في ايران قبل ظهورها في الأناضول، والمؤكد أنها أعادت تنظيمها على يد زعيمها آخي أوْرَن في القرن الثالث عشر الميلادي. ويتبين لنا من المصادر العثمانية الأولى أن الأخية التي فسرّت خطأ القرن الثالث عشر الميلادي. ويتبين لنا من المصادر العثمانية الأولى أن الأخية التي فسرّت خطأ – بالنظر إلى وضعها في القرن السادس عشر – على أنها تشكيل حرفي بحت انتشرت في كافة

Elvan Çelebi, Menâkıbü'l-Kudsiyye..., İnceleme kısmı, s. XXVI-XXVI. انظر لذلك: (١٦)

C. Cahen, "Sur les traces des premiers Akhis...", s. 6 vd. (١٧)

أرجاء الأناضول ابتداءاً من القرن الثالث عشر، وشكلت بيئة صوفية فعالة داخل أراضي العثمانيين أيضاً.

و لاشك أن الحقبة التي عُرف فيها تاريخ الأخية في الأناضول في أوضح أشكاله إنما تقع في القرن الرابع عشر الذي صادف رحلة الرحالة المغربي ابن بطوطة؛ فقد ساح في كل أنحاء الأناضول تقريباً في العقد السادس من القرن الرابع عشر، وكثيراً ما نزل ضيفاً على زوايا الأخية، ومن ثم ترك لنا في حقهم صوراً ومعلومات حية، كما التقى أيضاً باورخان الغازي الذي ذكره بلقب "اختيار الدين" (١٨).

وقد رأت البحوث والدراسات التي أجريت في تركيا منذ العهد الجمهوري حول المرحلة المبكرة من تاريخ العثمانيين أن ظهور الأخية في الدولة العثمانية يرتبط بالشيخ أده بالى الذي مر ذكره آنفاً. في حين أن بعض المصادر التي أمكن دراستها حديثاً مثل (مناقب) ألوان چلبي وكذلك البحوث الحديثة تكشف لنا أن أده بالي كان واحداً من "أبدال الروم" التابعين للطريقة الوفائية أكثر من كونه شيخاً من مشايخ الأخية (١٩٠). ورأينا الشخصي أن المؤرخين الذين ذهبوا إلى أن الشيخ أده بالي أحد مشايخ الأخية يبدو أنهم لم يقوموا بتحليل دقيق للمعلومات التي حصلوا عليها حول الشيخ من المصادر الأولى، مثل: تاريخ نشري مثلاً، وارتكزوا عليها للخروج بهذه الأفكار؛ إذ تقول المعلومة الواردة في (كتاب جهاناما) لمحمد نشري ما يلى:

"وكان للعزيز الذي يطلقون عليه اسم أده بالي شقيق يطلقون عليه اسم آخي شمس الدين، ولهذا الأخير أيضاً ولَد يُعرف باسم آخي حسين...."(٢٠).

فالواضح من العبارة أن لقب "الآخي" لم يطلق إلا على شقيق أده بالي وعلى ابن شقيقه، بينما لم يطلق اللقب على أده بالي نفسه، لا في هذه العبارة، ولا في أي مصدر من المصادر العثمانية الأخرى. أضف إلى ذلك أن قومرال ابدال الذي نعلم جيداً أنه كان مريداً له لم يكن "أخياً"، بل كان يُعرف ككل أبدال الروم بلقب (آبدال). وهذا الوضع في رأينا يحملنا على القول: إن الآخي ليس هو الشيخ أده بالي نفسه وإنما هو شقيقه وابن شقيقه. والمعنى من وراء كل ذلك أن جماعة الأخية الموجودة أثناء قيام الدولة العثمانية كانت – باحتمال كبير – تجتمع – ليس حول الشيخ أده بالي نفسه – ولكن حول هذه العائلة المتصوفة ذات النفوذ التي هو أحد أفرادها. ومن خلال

İbn Battuta, Tuhfetu'n-Nuzzar fi Garaibi'l-Emsar ve Acaibi'l-Esfar..., C. I, s. 249. (١٨)

Elvan Celebi, Menâkıbu'l-Kudsiyye..., s. 169.(19)

Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihannümâ..., C. I, s. 26. : انظر (۲۰)

المقالة الشهيرة التي كتبها عمر لطفي برقان بعنوان "الدراويش الأتراك المستوطنون" وأسماء الأخية التي نشرها في ملحق تلك المقالة معتمداً على دفاتر التحرير [سجلات الأراضي] الخاصة بسناجق مختلفة (٢١) يمكننا اليوم أن نتعرف على رؤساء الأخية الذين كانوا يعملون في الأراضي العثمانية إبان قيام دولتهم. إذ تكشف لنا مثل هذه السجلات الهامة بما فيه الكفاية عن تشكيلات الأخية ومدى كثرة زواياها.

ولو قُدر لنا اليوم أن نحصل على كتب للمناقب خاصة بمشايخ الأخية مثل كتب المناقب التي حصلنا عليها حول أبدال الروم الذين كانوا يعملون في الأراضي العثمانية آنذاك لكان من السهل علينا - لا شك - أن نذكر الكثير حولهم. ولكن الموجود في أيدينا لا يزيد عن أسماء الزوايا المذكورة في دفاتر التحرير، وعن بعض كتب الفتوة (فتوتنامه). ويستحيل علينا الوصول من خلال القواعد النظرية المنكورة في كتب الفتوة إلى تاريخ واقعي للأخية؛ لأن هذه الكتب ليست بمثابة سجلات رسمية لهذا التنظيم، ولهذا فهي نصوص نظرية يشبه بعضها بعضاً في الغالب، ولا تعكس التطبيقات الواقعية. أما سجلات الزوايا فهي الأكثر عوناً لنا؛ إذ يمكن من خلالها على الأقل أن نتعرف إلى حد ما على مواقع تلك الزوايا ومن الذي أقامها وكيف، وحجم هذه الزوايا من سجلات أوقافها. ولكن ذلك أيضاً ليس كافياً. ولو قدر لابن بطوطة أن يزور الزوايا الواقعة خارج بورصة وإزنيق ضمن أراضي الامارة العثمانية، مثلما زار الزوايا الأخرى في الأناضول كان في وسعنا الحصول على معلومات أكثر استفاضة وحيوية.

والخلاصة أن المادة العلمية المتاحة في أيدينا لا تسمح بوضع نبذة تاريخية سليمة غير منقوصة حول تشكيلات الأخية التي نعلم أنها كانت موجودة في كل قرية تقريباً في ذلك العهد المبكر من عمر الامارة العثمانية (٢٢).

## ج- الحكم العثماني والفرق الصوفية

كان دخول دولة سلاجقة الأناضول تحت السيادة المغولية بعد عام ٢٤٦م ثم انتقال حكمها المركزي المتفكك تحت سيطرة المغول بكامله ابتداءاً من عام ٢٧٧م سبباً - كما نعلم - في حدوث هجرات سكانية إلى إمارات التخوم أصابت منها الامارة العثمانية قدراً كبيراً. وكان قطاع كبير من هؤلاء السكان يضم جماعتين كبيرتين من المتصوفة، هم أبدال الروم والأخية الذين

Barkan, "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu olarak Vakıflar (Y1) ve Temlikler: I. İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler"...,s. 305-353.

<sup>(</sup>٢٢) أحسن تاريخ في هذا الموضوع هو كتاب فؤاد كوپريلي عن قيام الدولة العثمانية (ص ٨٤-٩٣).

تحدثنا عنهم آنفاً. ولم يقف رجال الحكم العثماني بمنأى عن هاتين الجماعتين اللتين كانتا - كما مر ذكره سابقاً- تحملان العديد من المعتقدات المشتركة مع فهم العثمانيين للاسلام. إلا أن رجال الحكم - وعلى رأسهم الأمراء الأوائل - لم ينظروا إلى هؤلاء الدراويش من ذلك الجانب وحده؛ فهؤلاء الدراويش المحاربون كانوا يتشكلون من مجموعات تضم كل واحدة منها عدة مئات تلتف حول عدد من الشيوخ في حركات الغزو الجارية ضد الأراضي البيزنطية، ومن ثم يمكن للعثمانيين الاستفادة منهم في الفتوح، كما لعبوا - فوق ذلك - دوراً خطيراً في إضفاء الشرعية على السيادة العثمانية في نظر الأهالي.

ولكي تستمر هذه الخدمة المزدوجة بادر الأمراء الأوائل وفي خطوة صائبة بمنح أبدال الروم والأخية أراض في المناطق المفتوحة حديثاً داخل نطاق الامارة، وساعدوهم في إقامة الزوايا، وسجلوا لهم الأوقاف التي أوقفوها عليها. فقد قام عثمان بك مثلاً بتسجيل زاوية الشيخ أده بالي في بلدة (سوگوت) وأكسبها الصفة الرسمية، كما أمر باقامة زاوية أخرى للشيخ طورود في بلدة (طورغود) أحد دراويشه. ونعلم أنه أقام زاوية عند موقع (أرمني دربندي) أي معبر (پازارجق) القومرال ابدال أيضاً وهو مريد الشيخ أده بالي الذي بشتره بسدة الحكم والسيادة (٢٣٠). وأقام ابنه أورخان بك هو الآخر زوايا في (مكجه) عام ١٣٢٤م، ثم في إزنيق بعد ذلك، وقام بتخصيص أراض على سفح جبل أولوداغ لشيوخ قالت المصادر أنهم شاركوا في فتح مدينة بورصة يدعون بأسماء أبدال موسى وگييكلى بابا وآبدال مُراد، وساعدهم في اقامة زواياهم هناك (٢٤٠). وقام مراد الأول أيضاً وبنفس الشكل باقامة زوايا وأوقاف غنية للشيخ محمد كُشتري في بورصة، ولمن يدعى بوست نشين بابا أحد ابدال الروم في يكيشهر، ولمن يدعى آبدال جُنيد في ديمتوقه. ويمكنفا القول إن مراداً الأول اهتم أكثر بجماعات الأخية؛ فقد أطلق هو على نفسه اسم (آخي مراد) في نقش كتابي لزاوية أمر هو بانشائها للأخية، كما خصص إحدى الزوايا في ملقره لمن يدعى (آخي يكان رئيس) أثناء عمليات الفتح في منطقة الروملي، وأقام كذلك في غليبولي عام ١٣٦٥م زاوية لمن يدعى آخي موسى، وأوقف عليها أوقافاً غنية (٢٠٠).

وهذه الأمثلة لا تقتصر على السلاطين وحدهم، وإنما شارك فيها رجال الدولة أيضاً، بل إن البعض منهم كانوا مريدين للمشايخ المذكورين. وهنا يجدر بنا أن نضيف إلى ذلك أن الأمراء

İbn Kemal, Tevârîh-i Âl-i Osman..., s. 88, 91-92.(٢٣)

<sup>(</sup>٢٤) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وقائمة المصادر الخاصة به انظر: ""......A.Y. Ocak-S. Farûkî, "Zâviye

<sup>(</sup>۲۰) نفسه

العثمانيين ورجال الحكم على الرغم من اعترافهم بالعديد من الامتيازات للمشايخ والدراويش فانهم كانوا يراقبون نشاطهم عن كثب عند الضرورة، ولا يترددون في التدخل وإحكام السيطرة؛ والمثال على ذلك أن أورخان بك كان يقوم بين الحين والآخر بالنفتيش على الدراويش في بورصة والأماكن القريبة منها، ويدلنا أحد القيود التاريخية على أنه لم يتردد في تحذير الدراويش الذين يمارسون "أفعالاً شائنة"، أو في طردهم خارج الحدود.

والنتيجة التي نخرج بها من كل هذه الأمثلة أن هذه السياسة التي دأب عليها الأمراء العثمانيون الأوائل قد ساعدت إلى حد كبير على تعاطف الأهالي المقيمين في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الامارات الأناضولية الأخرى مع الحكام الجدد، كما ساعدت كذلك على حل مسألة إسكان الأراضي المفتوحة حديثاً.

#### ٨- تطور الحركة الصوفية عند العثمانيين

#### أ- الطريقة المولوية والعثمانيون

من المعروف أن الطريقة المولوية لم تتشكل في حياة مولانا جلال الدين الرومي نفسه، وهو على الرغم من أنه أخذ الطريقة الكبروية عن والده والطريقة الملامية والقاندرية عن شمس التبريزي، ثم قام بتفسير هما متأثراً بوحدة الوجود عند ابن عربي، وصاغ لنفسه مفهوماً صوفياً تلفيقيا خاصاً به، إلا أن ذلك لم يسفر في البداية عن تنظيم هيكلي معين لأسلوب حياة روحية تتبنى ذلك الفهم.

والذي نعلمه أن الطريقة المولوية جرى تشكيلها بعد وفاة مولانا جلال الدين الرومي، أي بعد عام ١٢٧٣م، وعلى أيام چلبي حسام الدين (ت ١٢٨٣م)، ثم سلطان ولَد (ت ١٣١٢م)، ثم اولو عارف چلبي (ت ١٣٢٠م)، وتقرر أثناء ذلك شكل طقوسها وزيها. وتدلنا البحوث التي أجريت حتى اليوم حول تاريخ المولوية – وإن لم تكن بالكثيرة – على أن هذه الطريقة انتشرت في الأساس على أيام أولو عارف چلبي وبجهوده الشخصية، وفي ظل العلاقات الوطيدة التي أقامها مع الحكام الإيلخانيين وحكام الامارات التركمانية في شتى أنحاء الأناضول. ثم لم تلبث الطريقة المولوية أن أقامت تكاياها في الحواضر الثقافية الكبرى دون غيرها في القرن الرابع عشر بوجه خاص، وجذبت إليها أنظار السلطات المحلية والتجمعات الحضرية وأوساط الطبقات المثقفة، واستمرت على ذلك حتى انتشرت على طول منطقة الأناضول وعرضها(٢٠).

<sup>(</sup>٢٦) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وتاريخ المولوية في العهد العثماني انظر:
A. Gölpınarlı, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik..., s. 28-127, 244-266; S. Faroghî, "XVI.-XVII.

واستقرت المولوية مع سلطان ولد على نهج سنتي، ثم لم تلبث مع ابنه أولو عارف چلبي أن أخذت اتجاهاً زهدياً قلندرياً، وكشفت عن طريق ثان ذي صفة هرطقية إلى حد ما، وهكذا أخذ الفرع السني يقوى بدعم السلطات الرسمية حتى تشكلت منه الطريقة المولوية التقليدية المعروفة، بينما اكتسب الفرع الثاني صفته الزهدية تحت اسم الطريقة الشمسية، نسبة إلى شمس التبريزي، وانتقل على هذا النحو إلى القرون التالية.

وقد نجحت الطريقة المولوية الأصلية ذات الصبغة السنية في الحفاظ على هذا المنحى بفضل إدارة مركزية جرت عليها التكية الأم في مدينة قونية. وبهذه الصورة آثرت عدم الدخول في الحركات التي رأت فيها هدماً للنظام السياسي والاجتماعي القائم، والوقوف دائماً إلى جانب السلطة الحاكمة. وهذه السياسة التي جرت عليها المولوية على امتداد تاريخها هي التي مكنتها من الحصول على الأوقاف الغنية في أراضي الامارات الأناضولية المختلفة إبان عهد الإمارات، وحظيت بتركيب متين من الناحية الاقتصادية، ومهدت السبيل بهويتها القوية لانتقال العثمانيين من طور الامبراطورية. وحسبنا القول إن الطريقة المولوية عند ظهور الامارة العثمانية كانت لها عدا تكية مولانا الأم في قونية خمس تكايا أخرى في الشرق: في قيرشهر وآماسيا وتوقاد وأرزنجان، ثم تكية المركز في بايبورد، وفي المناطق الغربية: في نيغده وقرمان وآماسيا وتوقاد وأرزنجان، ثم تكية المركز في بايبورد، وفي المناطق الغربية: في نيغده وقرمان وآماسيا وتوقاد وأرزنجان، ثم تكية المركز في بايبورد، وجيزة جداً تكية في كوتاهية وأخرى في قراحصار.

واستطاعت المولوية على امتداد القرن الرابع عشر كله أن تثبت وجودها حتى في القرى، وليس في المدن المذكورة وحدها كما يتصور البعض، وكنا قد تعرضنا فيما سلف لعدم إمكانية التثبت من وجودها في الأراضي العثمانية إبان قيام الدولة وأسباب ذلك، فالوقت الذي دخلت فيه الأراضي العثمانية وكيفية دخولها ومن كان يمثلها وأولى النكايا التي أقيمت وغير ذلك من الموضوعات لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الأضواء. فلم يكتب للمولوية حتى الآن تاريخ منظم عدا ما كتبه عبد الباقي كليبكارلى. كما أن عدم معرفتنا للكثير عن تلك الحقبة المبكرة خاصة يجعل مسألة نموها وتطورها داخل الأراضي العثمانية حلقة مفقودة، فلا تبدأ أوضح المراحل في تاريخها إلا ابتداءاً من القرن السابع عشر. ولعل السبب في ذلك هو زيادة وثائق الأرشيف فضلاً عن زيادة مصادر المولوية نفسها. ولكن ليس من الصواب أن نتخيل أن المعلومات المدونة في

yüzyıllarda Orta Anadolu'da Şeyh Aileleri", ...; N. Göyünç, "Osmanlı Devletinde Mevlevîler", ...; A.Y. Ocak, "Türkiye Tarihinde Merkezî İktidar ve Mevlevîler (XIII-XVIII. yüzyıllar)" ....; T.Zarcone, "La Mevleviyya, confrérie des derviches tourneurs",...

مصادر المولوية حول عهودها الأولى يمكن الوثوق فيها كثيراً، ومن ثم فان ما يمكننا قوله هو أن بداية نهضة المولوية في الأراضي العثمانية ربما وقعت نحو أواسط القرن الخامس عشر، والدليل على ذلك أن السلطان مراد الثاني أقام تكية مولوية كبيرة في أدرنة، ووضع رسمياً هذه الطريقة تحت توجيه ودعم السلطة المركزية (٢٧). أما عن علاقة السلطان محمد الفاتح بدراويش المولوية فلا نعلم عنها الشئ الكثير، ولكن يمكن القول إن بعض رجال الدولة والشخصيات المسئولة في تلك المرحلة ربما مالوا إلى المولوية، وأقاموا علاقات مع شيوخها. ومع ذلك يبدو أن دراويش المولوية لم يكونوا قد بلغوا بعد في تلك المرحلة تميزاً يمكن الاعتداد به كثيراً بين رجال السلطة السياسية. كما تمثل هذه المرحلة عهداً انصبغت فيه الطريقة بصبغة ارستقراطية أكثر بسبب علاقاتها مع رجال الحكم، وعهداً أخذت تتكاثر فيه تكاياها شيئاً فشيئاً داخل عواصم الأيالات والسناجق المهمة. فقد كان يوجد لها في أوائل القرن السادس عشر نحو ست وسبعين زاوية في والسناجق المهمة. ونحو اربع عشرة تكية كبيرة في الحواضر الكبرى (٢٨).

وقد اكتمل نضج الطريقة المولوية من حيث الأساس في بداية القرن السابع عشر، وبدأت تظهر منذ ذلك شخصياتها ورموزها البارزة، كما أن القوة التي تمتعت بها لدى المسئولين عن إدارة البلاد ظهرت هي الأخرى متزامنة مع تلك المرحلة، فقد أصبحت المولوية منذ ذلك القرن على رأس الجماعات الصوفية الأكثر تقديراً في الدولة العثمانية. ولعل ابتعادها عن الحركات الاجتماعية والدينية الهدامة انطلاقاً من هذه الخاصية، ثم تمتعها بدعم الدولة نتيجة لذلك، هو الذي أدى بها لأن تصبح دائماً الملجأ الآمن الذي يهرع إليه اتباع الطرق الأخرى، والمكان الأنسب للتخفي عندما يتعرضون بسبب تلك الحركات لملاحقات الدولة.

ب- الفرق الصوفية الجديدة في الأراضي العثمانية: الكازرونية
 والخلوتية والنقشبندية والبيرامية وغيرها

شهدت الأراضي العثمانية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وفود جماعات صوفية جديدة من ما وراء النهر وإيران، فضلاً عن وجود الجماعات الصوفية التي ورثتها عن السلاجقة. وهذه الجماعات الجديدة هي الكازرونية والخلوتية والنقشبندية التي ترتكز جميعها على أسس صوفية من المذهب السني.

H. İnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age (1300-1600) ...., s. 201. (YY)

<sup>(</sup>٢٨) نفس المصدر، نفس الصحيفة

والطريقة الأولى، وهي الكازرونية، طريقة قامت في إيران على يدي الشيخ أبي اسحاق الكازروني (ت ١٠٣٤م)، وكانت من الطرق ذات الصبغة الحربية، كما يبدو من البحث الواسع الأول والأخير الذي نشره فؤاد كوپريلى حول هذا الموضوع أنها كانت أولى الطرق الصوفية التي ظهرت في العالم الإسلامي. ويذكر ابن بطوطة أنها وُجدَت في الهند أيضاً، وكان دخولها إلى الأناضول بعد سيطرة تيمورلنك على إيران ومنطقة الرافدين، أي في أواخر القرن الرابع عشر (٢٩).

وتدلنا إحدى الوقفيات الموجودة أن الزاوية الكازرونية الأولى في الأراضي العثمانية هي الزاوية التي أقيمت بأمر بايزيد الصاعقة في مدينة بورصة. كما يدلنا أحد النقوش الكتابية المؤرخ في ١٤١٨م على أن أبناء قرمان أيضاً أقاموا تكية اسحاقية (كازرونية) في قونية (٣٠).

ولأن الكازرونية - وهي طريقة من المحاربين - كانت في الوقت نفسه تقوم بشئون الدعوة الإسلامية فمن الواضح أنها قدمت الكثير أثناء الفتوح الأولى في منطقة الروملي. ويمكننا أن نتابع من المصادر التاريخية وجودها حتى القرن السادس عشر، ونعلم أنها ذابت بعد ذلك في الطريقة النقشبندية.

وقد شهد أواخر القرن الرابع عشر انتشار النوربخشية (أو الذهبية) التي هي فرع من الكبروية، بفضل الشخصية الروحية القوية والنفوذ الواسع للمتصوف شمس الدين محمد بن علي الحسيني المعروف بأمير سلطان. ويدلنا كتاب يتحدث عن مناقبه أنه شيخ تركي [؟] من بخارى، وفد على الأناضول بطريق مكة وبغداد، ثم استقر في بورصة، ولفت إليه نظر السلطان بايزيد الصاعقة، فكانت له مع هذا السلطان علاقة صداقة. والشاهد على ذلك أن هذه الصداقة توطدت حتى بلغت حد زواج الشيخ من (خوندي خاتون) ابنة السلطان، ولهذا السبب قيل إنه أخذ في عمليات الفتح دوراً فعالاً، واستطاع بواسطة أتباعه في باليكسير وغليبولي وادرميد وآيدين وحوالي صاروخان أن يدعم قوته ونفوذه، ثم استمر على هذا النحو بعد السلطان بايزيد الصاعقة أيضاً، فكان في عهد مراد الثاني موجوداً دائماً بالقرب منه (٢١).

وهناك أيضاً الطريقة الزينية التي أقامها الصوفي الشهير زين الدين الحافي (ت ١٤٣٥م) الذي يوجد ضريحه في هرات، وهي طريقة كشفت عن قوتها في الأراضي العثمانية في القرن

M.F. Köprülü, "Abu İshak Kâzerûnî ve Anadolu'da Kâzerûnî Dervişleri...", s. 225-234. (۲۹)

A. S. Erzi, "Bursa'da İshaki Dervişlerine Ait Bir Zâviye Vakfiyesi...", انظر: (٣٠)

Hüsameddin-i Bursavî, Menâkıb-ı Emir Sultan....v. 17b-21b, 36 a-b, 53 a-77b. (٢١)

الخامس عشر، وراحت تنتشر على ثلاثة أفرع. وكان من أقوى ممثليها عبد اللطيف القدسي (أو المقدسي) الذي وقد على الأناضول من خراسان، ثم استقر في بورصة (٢٢). وكان يوجد مثله تماماً رجلان آخران من مريدي زين الدين الحافي قاما بنشر الطريقة الزينية في الأناضول، واستقر أحدهما وهو الشيخ عبد الرحيم في مرزيفون، أما الثاني وهو پير إلياس فقد استقر في آماسيا، وأقام كلاهما علاقات صداقة مع السلطان مراد الثاني. والواقع أن پير إلياس كان قد وفد على الأراضي العثمانية على ايام السلطان بايزيد الصاعقة، والتقى به في بورصة، غير أنه اضطر للرحيل إلى شروان أثناء الغزو المغولي (٢٣). ولم تتهيأ الظروف لنمو الطريقة الزينية وتطورها كثيراً، فعلى الرغم من أنها استطاعت النفوذ إلى استانبول على ايام السلطان محمد الفاتح على يدى الشيخ وفا خليفة الشيخ عبد اللطيف القدسي إلا أنها ضعفت بعد وفاته وانقرضت (٢٤).

وهنا يجدر بنا الحديث عن الطريقة البيرامية التي لعبت دوراً تاريخياً مهماً، باعتبار أنها تحوات إلى شكل الملامية في القرن السادس عشر، وأخرجت لنا أجدر الجماعات الصوفية بالانتباه في التاريخ الديني الاجتماعي عند العثمانيين. فالطريقة البيرامية هي التي أقامها حاجي بيرام ولي (ت ٢٩٩١م) من قرية (نوالفضل) (واليوم باسم Solfasol) عند مشارف أنقرة، وكانت تخاطب قطاع الفلاحين وأهل الريف في وسط الأناضول، وتنتهج الفكر الصفوي في مسلكها الصوفي. وكان حاجي بايرام ولي من أكثر وجوه المتصوفة نفوذاً وتأثيراً في أناضول القرن الخامس عشر، ولكن من العسير القول إن الدراسات والبحوث التي أجريت قد أسفرت رغم كثرتها عن الكشف تماماً عنه، أو عن طريقته (٢٥٠). فقد استطاع خلال مدة وجيزة أن يستقطب أعداداً غفيرة من الأتباع في وسط الأناضول، بفضل شخصيته القوية، وتبسطه في مبادئ الصوفية، مما لفت إليه أنظار رجال الحكم، فوضعوه تحت المراقبة، خوفاً من احتمال تكرار حادثة تشبه الحادثة التي أثارها الشيخ بدر الدين. ومن هنا لا بد من دراسة علمية متأنية للطريقة البيرامية، ليس من جانبها الصوفي وحده، ولكن من الناحية الاجتماعية أيضاً.

<sup>[</sup>Taşköprîzâde], Hadâyıku'ş-Şakâyık (=Terceme-i Şakâyıku'n-Nu'maniyye) ...s. 87, (٣٢) 89; İsmâil Beliğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfan..., s. 96 vd.

<sup>[</sup>Taşköprîzâde], Hadâyıku'ş-Şakâyık. (=Terceme-i Şakâyıku'n-Nu'maniyye) .., s. 89-90. (٣٣)

H.J. Kissling, "Einiges über den Zejnije - Orden im Osmanischen Reiche"... ( 15)

M. A. Aynî, Hacı Bayrâm-ı Velî,...; V.L. Ménage, "Hadidji Bayram : لأجل البير امية وما يتعلق بها انظر: Wali", E/², C.III, s. 43; Gölpınarlı, "Bayramiye ..."; H.J. Kissling, "Zur Geschichte des Derwischordens der Bajramijje"...; F. Bayramoğlu, Hacı Bayram Veli, Yaşamı-Soyu-Vakfı..., I. C., s. 11-82; E. Cebecioğlu, Hacı Bayram-ı Velî, Ankara 1991.

وبعد وفاة حاجي بيرام ولي انقسمت البيرامية إلى فرعين بين خليفتيه آق شمس الدين وبورصه لى دده عمر سكيني، وواصلت مسيرتها على خصائصها الأصلية مع هذا الجناح الثاني، حتى تحولت كما ذكرنا سابقاً إلى حركة واسعة الانتشار.

أما الطريقة القادرية فهي من أقدم الطرق الصوفية وأهمها في العالم الإسلامي، فقد تأسست على يدي سيد عبد القادر الجيلي أو الكيلاني البغدادي (ت ١٦٦ م)، واستطاعت بفضل صبغتها السنية الشعبية أن تنتشر بسرعة كبيرة في بلدان الشرق الأوسط. وحافظت القادرية على وجودها في شتى أنحاء العالم الإسلامي، ولا سيما الشرق الأوسط بالصبغة التي ذكرناها حتى العصر الحالي، ودخلت الأراضي العثمانية في القرن السادس عشر، فانتشرت فيها على يدي أشرف او غلى عبد الله الرومي (ت ٢٩٤١م) الذي كان من أحب الشخصيات الصوفية وأكثرها شعبية. ويقول الكتاب الذي وضع عن مناقبه إنه من سادات آل البيت، وفَدَ على الأناضول من مصر، وكان قبل ذلك قد التحق بالمدرسة لتحصيل العلم، إلا أن شغفه بالتصوف جعله يتركها ويمضي وكان قبل ذلك قد التحق بالمدرسة لتحصيل العلم، إلا أن شغفه بالتصوف جعله يتركها ويمضي أحد الى جانب حاجي بيرام ولي، وبعد أن قضى مدة طويلة معه انتسب إلى الشيخ حسين الحموي أحد أحفاد عبد القادر الكيلاني في حماة، واختار بذلك الطريقة القادرية. وبالإجازة التي حصل عليها أحفاد عبد القادر الكيلاني في حماة، واختار بذلك الطريقة القادرية. وبالإجازة التي حصل عليها منه توجه إلى إزنيق لنشر الطريقة في الأناضول، وظل هناك حتى وفاته (٢٠٠٠).

وحملت القادرية بين تعاليمها الصوفية أثر الطريقة البيرامية وأمير سلطان أيضاً، ويرجع انتشارها خلال مدة وجيزة بين طبقات المجتمع العثماني إلى أفكار أشرف اوغلى الرومي التي ترنم الناس بها شعراً من ناحية، وإلى جهود رجال الدولة الذين انتسبوا إليها، مثل الوزير الأعظم محمود باشا من ناحية أخرى. ولا يزال وضع القادرية في الأراضي العثمانية غير معلوم تماماً إلى الآن.

أما الطريقة الخلوتية فان مؤسسها الحقيقي هو ابراهيم زاهد گيلاني (ت ١٣٠٥م)، بينما قام بتوسيعها وتطويرها الشيخ سراج الدين عمر لاهيجي الذي توفي في هرات عام ١٣٩٨م، وكان أكثر انتشارها في خوارزم وخراسان. وفي ايران كان مركز الطريقة في منطقة شروان، ووقعت بعض الأحداث الهامة على أيام سيد يحيى الشرواني (ت ١٤٦٤م).

ودخلت الخلوتية الأناضول بحسب ما ذكرته مصادرها على يدي آخي يوسف الخلوتي (ت دخلت الخلوتية الأخية، فاستقر في نيغده، ٤٠٨م)، وكان يوسف - كما يتبين من اسمه - رئيساً من رؤساء الأخية، فاستقر في نيغده،

Hüsameddin-i Bursavi, Menâkıb-ı Eşrefoğlu Rûmî,....; K. Kufralı, "Eşrefiye"... نظر: (٣٦)

وأقام فيها أول زاوية لها. وقام پير عمر وآخي ميرم من خلفائه بالخطوات الأولى نحو نشرها في الأناضه ل<sup>(٢٧)</sup>.

وأصبح تاريخ الخلوتية يعرف اليوم عند العثمانيين بصورة جيدة؛ فهناك البحوث والدراسات التي قام بها كلير (N.Clayer)، ثم الدراسة الجديدة التي قام بها كلير (N.Clayer)، وجميعها تتناول الخلوتية في منطقة البلقان بوجه خاص.

ولأن الخلوتية لم تكن تعتمد نظاماً مركزياً مثل المولوية والبكتاشية فقد انقسمت بعد مدة وجيزة إلى أفرع متعددة، ثم لم تلبث في القرن السادس عشر أن انتشرت في كافة أنحاء الأراضي العثمانية تقريباً، كما نعلم أنها تسببت في وقوع بعض الأحداث التي أثارها ابراهيم كلشني مؤسس فرع الكلشنية على أيام السلطان سليمان القانوني، وتعرضت لهذا السبب للملاحقة والمراقبة الشديدة من قبل الدولة. وكان الشيخ محي الدين قرماني – الذي سنتحدث عنه فيما بعد – من كبار الشخصيات التي عرفتها الخلوتية في ذلك العهد.

وبدأت الخلوتية تكشف عن تطورها الحقيقي في القرن السابع عشر؛ وبرزت فيها شخصيات لامعة، مثل شخصية نيازي المصري (ت ١٦٩٣-١٦٩٤م)، غير أن هذه التطورات دفعت بعض أوساط المتعصبين لمجابهة الطريقة، فكانت الأحداث التي عُرفت في التاريخ العثماني باسم "حركة قاضي زاده وأنصاره" تجسيداً لحرب شنتها رسمياً ضد الخلوتية هذه الأوساط المتعصبة التي اندفعت في الظاهر بعدة أفكار دينية تصفوية (أو سلفية). ولم تخمد هذه الحرب التي كادت تزعزع أركان الدولة في أواسط القرن السابع عشر إلا بتدخل الصدر الأعظم كوپريلى محمد باشا، وحسمه الشديد لها، وسوف نتناول تلك الأحداث فيما بعد.

أما الطريقة النقشبندية فيقول فؤاد كوپريلى إنها ظهرت بين الأوساط النقافية السنية الراقية في ما وراء النهر رداً على الوثنية المغولية، وعُرفت بهذا الاسم نسبة للشيخ محمد بهاء الدين نقشبند البخاري (ت ١٣٨٩م). وكانت الطريقة موجودة في الأصل قبل هذا الشيخ كاحدى الجماعات الصوفية، فقام هو بتنظيمها وترتيب صفوفها. وتحظى النقشبندية بمكانة تاريخية هامة نظراً لدورها في تدعيم مذهب السنة في مناطق ما وراء النهر وإيران.

Sâdık Vicdânî, *Tomar-ı Turuk-ı Aliyye'den Halvetiyye Silsilenâmesi...;* H.J. نظر للخلونية: (۳۷) لنظر الخلونية: Kissling, "*Aus der Geschichte der Chalvetijje-Ordens*"... s. 233-289; N.Clayer, *Mystique, Etat et Société....* 

وكان دخول هذه الطريقة إلى الأراضي العثمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، إذ دخلت إلى الأناضول عن طريق الشيخ منلا إلهي السيماوي (ت ١٤٩٤م) أحد خلفاء عبيد الله أحرار من مشايخ النقشبندية المشهورين، وراحت بفضل طابعها السني تتشر سريعاً في المدن والقصبات. ولكن ظهور كبار المشايخ منها في الأراضي العثمانية كان في الأصل بعد القرن السادس عشر، والواقع أن السلاطين العثمانيين كانوا يراقبون عن كثب ما قطعته النقشبندية من قفزات هامة في مناطق ما وراء النهر وخراسان خلال القرن الخامس عشر، وكان السلطان محمد الفاتح - حسبما تذكر بعض المصادر - يعرف عبد الرحمن الجامي (ت ١٤٩٢م) والخوجه عبيد الله أحرار غيابياً، وأنه كان يراسلهما ويتتبع أخبار هما، بل قيل إن السلطان العثماني دعا منلا إلهي إلى استانبول ولكن الشيخ رفض الدعوة (٢٠٠٠).

أما أمير بخاري (ت ١٥١٦م) الذي تولى مشيخة التكية في (سيماو) عقب وفاة منلا إلهي، وقام على أمرها فقد وَفَدَ إلى استانبول بعد أن لقي الترحاب من السلطان بايزيد الثاني واستقر فيها، بينما كان لامعي چلبي المشهور (ت ٩٣٨هـ/ ١٥٣٠–١٥٣١م) واحداً من كبار مشايخ النقشبندية في مدينة بورصة.

ونعلم عندما بدأ ظهور الدعاية الصفوية في الأناضول أن مشايخ النقشبندية بذلوا جهدهم المتصدي لها والحيلولة دون شيوعها، مما كان سبباً في توطد العلاقة بين بعض مشايخها وبين رجال الحكم العثماني في عهد السلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني. ويُذكر أن الأخير أقام تكية للشيخ حيدر سمرقندي في حي أبي أيوب الأنصاري، ثم لم تلبث النقشبندية في القرن السابع عشر أن كبرت وغطت أنحاء الدولة العثمانية، ولا سيما بفرعي المُجَدية والخالدية. غير أن هذا الانتشار أثار بعض المخاوف والشكوك لدى عاصمة الدولة، ففي عهد السلطان مراد الرابع تم القبض على الشيخ محمود الذي عرف باسم "شيخ اورمية" في شرق الأناضول، بدعوى أنه كان على وشك التمرد مع جم غفير من مريديه، ثم أعدم عام ١٦٨٣م، وهي الحادثة التي ذكرت مصادر ذلك العصر أنها أثارت ردود فعل كان لها صدى واسع في أنحاء البلاد (٢٩).

Lâmiî Çelebi, Terceme-i Nefehatü'l-Üns...., s. 461. M. Kara, نظر: (٣٨)

<sup>&</sup>quot;Molla İlâhî: un Précurseur de la Nakşibendiyye en Anatolie", ....

Naqshibandis (Cheminement et Situation Actuelle d'un: للمزيد من المعلومات والتعرف على المصادر انظر Ordre Mystique Musulman)...,

## ج- تطور القلندرية ومولد البكتاشية

ظهرت الملامية كاحدى الجماعات الصوفية الكبيرة في خراسان في القرن العاشر الميلادي، وكان تيار القلندرية الذي صاغته بفكر مختلف في القرن الحادي عشر بعد مزجه بالثقافات البوذية والمانوية القديمة قد بزغ لأول مرة في آسيا الوسطى وإيران. ومع ظروف المناخ الذي أسفرت عنه الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشتها تلك المناطق وعاشها الشرق الأوسط أخذ ذلك التيار يلقى رواجاً كبيراً بين فئات الشبان بوجه خاص بما تميز به بناؤه من عزوف عن الدنيا والتحلل الواسع من أحكام الدين والشرع، فانتشر التيار سريعاً، وأخذ ينتظم في مجموعات وتشكيلات مختلفة كالجولقية والقلندرية والحيدرية وغير ذلك. والمعروف أن الشيخ جمال الصاوي المتوفى في دمياط عام ٢٣٢١م هو أول من بدأ تشكيل هذه المجموعات (١٠٠).

وفي القرن الثالث عشر بدأت القلندرية تسيطر بشكل واسع على بعض الطرق والجماعات الصوفية، كاليسوية والحيدرية والوفائية وغيرها، فوق بقعة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى الأناضول، واستطاعت آنذاك أن تدخل الأناضول بواسطة الطرق المذكورة أيضاً وأصبحت ذات أثر فعال. وكما ذكرنا آنفا أن القلندرية التي مثلتها تلك الطرق داخل أراضي الامارة العثمانية في القرن الرابع عشر، وعُرفت بين الأهالي باسم أبدال الروم قد تعرضت لتطورات مهمة في القرن الخامس عشر.

ففي البداية سيطرت على الطريقة النعمة اللهية التي أسسها شاه نعمة الله (ت ١٤٣١م) في إيران وصبغتها بصبغتها إلى حد بعيد، وأخذت الأخيرة تنتشر خلال فترة وجيزة من آذربيجان إلى الهند، ودخلت أثناء ذلك أيضاً إلى الأراضي العثمانية، غير أن هذه الطريقة النعمة اللهية التي أسهمت في تعزيز القاندرية هناك لم تحظ في المصادر العثمانية بالكثير من المعلومات حول تاريخها، وهو أمر يلفت الانتباه.

ولا شك أن أهم وأخطر الأحداث التي كشفت عنها القاندرية داخل الأراضي العثمانية هو أنها وبواسطة الطريقة الحيدرية أسفرت عن مولد الطريقة البكتاشية في أواخر القرن الخامس عشر، وكان هناك حتى اليوم إجماع منذ ظهور الدراسات التي قام بها فؤاد كوپريلى على أن مولد البكتاشية منوط بالحركة البابائية وأبدال الروم، وهو أمر صحيح، ولكنه كان يرى فيها طريقة ولدت من نفسها. ولهذا السبب لم توضع العلاقة بين تيار القلندرية والطريقة الحيدرية موضع

T. Yazıcı, "Kalandariyya"...; A.Y. Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilik: (٤٠)

Kalenderiler..., s. 25-35; A.T. Karamustafa, God's Unruly Friends! Dervishes Groups ....

الاعتبار، مما أخر إلى عهد قريب مسألة التثبت من أن البكتاشية انما ولدت من الحيدرية كفرع كبر ونما حول أفكار وتعاليم حاجي بكتاش التي أخذت تفرض نفسها داخل تلك الطريقة. ولعل السبب في ذلك هو عدم المعرفة الكافية بالقاندرية، ونتيجة لذلك أيضاً عدم القدرة على تصور مكانتها وأهميتها في التصوف التركي.

وكنا قد أشرنا ونحن بصدد الحديث عن أبدال الروم إلى أن الذي دشن مرحلة ولادة البكتاشية هو آبدال موسى، فقد كان – مثل حاجي بكتاش ولي تماماً – شيخاً حيدرياً نظراً لأنه نشأ في زاويته، فراح يتزعم حركة نشر أفكار حاجي بكتاش بين أبدال الروم في القرن الرابع عشر، وكانت قدسية بابا إلياس الذي لم يكن اسمه قد تخلص بعد من الشكوك بسبب تزعمه لعصيان عام ١٢٤٠م قد أخذت تترك مكانها في القرن الخامس عشر لقدسية حاجي بكتاش الذي عُرف عنه أنه لم يشارك في ذلك العصيان. وكانت مشاركة دراويش الحيدرية مع أبدال الروم الآخرين في الفتوح مع المجاهدين العثمانيين تشكل أحد الأسباب الهامة في انتشار هذه الهالة القدسية في الأراضي العثمانية. وأصبحت الزاوية التي أقامها آبدال موسى على مقربة من (انطاليا – ألمالي) بعد بورصة وزاوية حاجي بكتاش نفسه من المراكز الرئيسية التي وَفَرت أكبر الاسهامات لتطوير قدسية حاجي بكتاش بين أتباع الحيدرية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

وها هنا عند أواخر القرن الخامس عشر كان دراويش الحيدرية الذين ارتبطوا بقوة بقدسية حاجي بكتاش يرون أنفسهم مختلفين منذ زمن طويل مع زملائهم الآخرين، ولا بد أن شروعهم في تسمية أنفسهم بأنهم بكتاشيون وقع حسبما ذكره عاشق باشا زاده - في تلك الآونة. وكان الشئ الذي فعله (بالم سلطان) عام ١٥٠١ - عندما جاء من تكية (قيزيل دلي) التي لها زاوية قلندرية أخرى في ديمتوقة إلى زاوية حاجي بكتاش برغبة من السلطان بايزيد الشاني - أنه قام بتنظيم هؤلاء الدراويش الحيدرية الذين يرتبطون بقدسية حاجي بكتاش، ويصفون أنفسهم بأنهم بكتاشيون، ووضعهم رسمياً في طريقة مستقلة بنفسها، وعلى هذا النحو تكون البكتاشية قد ظهرت على مسرح التاريخ في الأراضي العثمانية بالفعل خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر بهويتها غير السنية المعروفة.

وكانت الحيدرية فرعاً من اليسوية التي ظهرت في آسيا الوسطى في القرن الشاني عشر الميلادي من خليط من المعتقدات التركية القديمة ومن بقايا الشامانية والبوذية والزردشتية والمانوية التي تغلفها قشور اسلامية، وبواسطة الحيدرية ورثت البكتاشية ذلك الخليط الروحي التلفيقي، وكانت تعكس في القرن السادس عشر كل خصائص القلندرية. وتؤكد لنا هذه النقطة

السجلاتُ والوثائق التاريخية بشكل واضح جلي فضلاً عن الأشعار الموجودة في دواوين شعراء البكتاشية القلندرية الذين عاشوا تلك المرحلة. ولهذا السبب يجب إعادة النظر من جديد في تاريخ البكتاشية انطلاقاً من هذا المنظور (١١).

وعلى الرغم من ظهور البكتاشية طريقة مستقلة في مطلع القرن السادس عشر إلا أن صلتها بالقاندرية لم تنقطع. فقد كان شعراء البكتاشية في تلك الأونة يذكرون أنفسهم بأنهم بكتاشية وحيدرية وقلندرية على السواء. وكان شاه قلندر الذي ثار مع مريديه في زاوية حاجي بكتاش عام ١٥٢٧م وزعم أنه من أحفاد حاجي بكتاش ولي لا يزال يحمل لقب قلندر كما رأينا. وكان اصطلاح "أبدال الروم" يستخدم في تلك الفترة علماً على البكتاشية وعلى القلندرية في آن واحد.

ويرجع السبب في الاعتقاد بان البكتاشية كانت موجودة كطريقة مستقلة إبان قيام الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر إلى أن كافة الشخصيات البارزة من أبدال الروم الذين عاشوا تلك السنوات، أي مشايخ القلندرية انتقلوا إلى التقاليد البكتاشية كأمر طبيعي جداً، ومن ثم عُرفوا بهذه الهوية في مصادر البكتاشية.

وهكذا قامت الطريقة البكتاشية تحت حماية الدولة في القرن السادس عشر، وظلت على ولاتها للسلطة المركزية العثمانية خلال تاريخها كله تقريباً، حتى قام السلطان محمود الثاني عام ١٨٢٦م بالغاء اوجاق الانكشارية. ففي الوقت الذي عوقبت فيه كل جماعات القاندرية تقريباً بسبب دعمها للدعاية الصفوية في القرن السادس عشر أو بسبب بعض حركاتها ضد السلطة الحاكمة - كما سنرى فيما يلي - وقيام الدولة بتعقب أفرادها واغلاق زواياها وارسالهم إلى النفي، نجحت البكتاشية في حماية نفسها من مثل هذه المصائب. وجرى في عهد السلطان سليمان القانوني اقامة بعض الزوايا البكتاشية الجديدة في الأناضول والروملي، كما اضطرت زوايا قلندرية عديدة باقية في نلك المناطق من القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلى التستر - بالطبع - تحت ستار البكتاشية. غير أن البكتاشية لم تجد أبداً فرصة الانتشار في الدول الاسلامية الأخرى في مصر والعراق.

<sup>(13)</sup> لقد ظهر الكثير من الكتب حتى الآن حول البكتاشية، ومجرد ذكر الأساسي منها قد يتعدى صفحات طويلة، ولكن الأحدث Bektachiyya, Etudes sur l'Ordre Mystique des Bektachis: في المعلومات والأوسع في المصادر هو فيما يلي: et les Groupes se relevant de Hadji Bektach, ...; N.Clayer, "La Bektachiyya", ...

أما عن الجماعات القلندرية التي مر ذكرها في كتب الوقائع والوثائق العثمانية المعاصرة تحت اسم (طور لاق) و (ايشيق) و (قلندر) و (حيدري) و (شمسي) و (حاجي) وغير ذلك مما ظل خارج نطاق البكتاشية فقد ظلت دائماً على هامش الحياة الصوفية، كما كانوا على أيام سلاجقة الأناضول، حتى ذابوا تماماً داخل البكتاشية في القرن السابع عشر، باستثناء مرحلة قيام الامارة العثمانية. ولهذا السبب لم تتوقف السلطة المركزية العثمانية أبداً عن مراقبتهم وملاحقتهم، ولأنهم كانوا يشاركون دائماً في الاغتيالات الموجهة لكبار رجال الحكم وعلى رأسهم السلاطين، ويشاركون في الثورات، فلم تكن نظرة السلطة العثمانية إليهم نظرة ارتياح، كما أن تحللهم من الأحكام والقواعد الدينية والأخلاقية كان يسفر في كثير من الأحوال عن تجنب الأهالي لهم. ونستطيع القول إن جماعات القلندرية رغم كل شئ تحظى بتاريخ جد مثير وطريف بالقياس إلى التشكيلات الصوفية الأخرى في الدولة العثمانية (٢٤).

## ٩- الحركات الدينية الاجتماعية الأولى في الأراضي العثمانية

#### - ثورة الشيخ بدر الدين

لا شك أن ثورة الشيخ بدر الدين التي تتصدر أهم الحركات الدينية الاجتماعية على امتداد التاريخ العثماني وما أسفرت عنه من نتائج في المجال الفكري كانت ثمرة لأزمة اجتماعية اقتصادية وسياسية أطلت برأسها في الأناضول والروملي بعد هزيمة انقرة عام ٢٠٠٢م.

وظهرت هذه الحركة في الدولة العثمانية عندما كانت تحارب امارات التركمان الأناضولية التي استردت استقلالها بفضل تيمورلنك، وتسعى لاستعادة وضعها القديم وسيطرتها على تلك الامارات وتدعيم استقرارها السياسي. وهي حركة لا تنزال موضوعاً للدراسة حتى الآن بسبب أهميتها في تاريخ تركيا بعد ثورة البابائية عام ١٧٤٠م. وحاولت بعض المحافل الايديولوجية في تركيا، ولا سيما في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن الحديث من جديد عن تلك الحركة بغية العثور على مرتكزات تاريخية تستند إليها تلك المحافل، فكان أن شوهت تلك الحركة إلى حد بعيد بسبب هذا العبث الايديولوجي. وهي لا زالت حتى اليوم أيضاً تفتقر إلى الدراسة الوافية التي تعتمد المنهج العلمي الموضوعي. كما أن الكتاب الهام المعروف باسم (واردات) والذي ألفه الشيخ بدر الدين قد أخذ نصيبه هو الآخر من عملية التشويه والتحريف المذكورة.

A.Y. Ocak, a.g.e., s. 61-129. (£Y)

والملاحظ أن ثورة الشيخ بدر الدين، وبوركلوجه مصطفى وطور لاق كمال التابعين لـ كانت توضع في نفس الكفة بين الحين والآخر مع الثورة البابائية التي وقعت عام ٢٤٠ ام. غير أن مَنْ يدقق النظر قليلاً سوف يرى إلى جانب التشابه بين هاتين الثورتين الكبيرتين في الأرضية الفكرية والهدف السياسي فروقاً كبيرة من حيث الأسباب والقاعدة الاجتماعيـة التـي ارتكـزت عليهـا كـلَّ منهما وشكل الوقوع وملابسات تطورهما وهويات زعمائهما. وأوجه الشبه بينهما هو اعتمادهما على فكر يدعو للمهدى المنتظر، ومذهب تلفيقي يخلط بين الأديان الثلاثة، ثم تهدفان إلى الاستيلاء على السلطة السياسية. أما أوجه الاختلاف فهي أن الثورة الأولى كانت ثماراً لصدام اجتماعي قامت به العشائر التركمانية البدوية التي لا تتفق أساليب معيشتها ومعتقداتها مع أهل الحضس والحكم السلجوقي، بينما كانت الثانية حركة تمرد أسفر عنها الصراع على النفوذ السياسي وفراغ السلطة ثم أيدها السباهية أصحاب التيمارات الذين حُرموا من تيماراتهم، وظَّاهَرَهَا المسيحيون من أرباب الاقطاعيات. وكان زعيم الثورة الأولى - أي البابائية - شيخاً من التركمان يُشْتبه حتى في معرفته للقراءة والكتابة، بينما كان زعيم الثانية، أي الشيخ بدر الدين، ممن تعلموا العلم في أرفع مدارسه، وعالماً وشيخاً أكمل تخصصه، وتولى وظيفة رسمية هي قضاء العسكر عند موسى جلبي [ابن السلطان بايزيد الصاعقة]. وعلى الرغم من التشابه في الأساس الفكري بينهما إلا أنه يتبين عند إمعان النظر والتحليل الدقيق أن فكر إحداهما إن هـ و إلا اعتقاد في المهدي المنتظر، يختلط بالمعتقدات القديمة المحلاة بطلاء إسلامي، أما فكر الثانية فهو إلى جانب الاعتقاد في المهدى المنتظر يتميز بصيغة تلفيقية هي خليط من الإسلام والمسيحية واليهودية.

وقد شبت الثورة أولاً في مغنيسا وآيدين عام ١٤١٦م (أو عام ١٤٢١م) بزعامة شيخين من القلندرية، أحدهما يدعى بوركلوجه مصطفى، والثاني طور لاق كمال، ثم لم تلبث أن انتشرت بعد مدة وجيزة. ومع أن المصادر العثمانية لاتمدنا بمعلومات مقنعة حول هذين الرجلين إلاّ أنه يتبين من المعلومات المتاحة أن بوركلوجه مصطفى كان مسيحياً اهتدى إلى الإسلام، وان طور لاق كمال كان يهودياً ارتد عن ديانته إلى الإسلام. ويمدنا دوكاس بمعلومات أكثر حول بوركلوجه الذي يذكره بلقب (دده سلطان)، فيذكر أنه كان على علاقات وثيقة مع رهبان جزيرة ساقز (Chios)، وكان ينادي بالمزج بين المسيحية والإسلام، ويدافع عن فكرة المساواة في القسمة. أما المصادر العثمانية على الرغم من سكوتها عن وجود أو عدم وجود مثل هذه الأفكار عند الشيخ بدر الدين فانها تذكر صراحةً أن الشيخين المذكورين كانا من مساعديه وأتباعه المقربين. ومثل

هذا المذهب التلفيقي (syncrétique) بين الأديان السماوية الثلاثة إنما يظهر لأول مرة في التاريخ العثماني، ولسوف نرى استمراره على أيام السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر.

وعلى الرغم من عدم التأكد بشكل قاطع حتى اليوم من وجود رابطة فعلية بين الشيخ بدرالدين وتلك الثورة التي اندلعت في مغنيسا وآيدين، ثم أخمدت في الحال بعد انتشارها بشكل خطر فان هناك اعتقاداً بوجود رابطة على هذا النحو؛ فالمعروف أنه فر من إزنيق وانتقل إلى دوبريجه بطريق البحر الأسود من أراضي امارة ابناء اسفنديار. وتذكر المصادر أنه استقر هناك في زاوية أقامها صاري صلتوق في القرن الثالث عشر الميلادي، وراح يدعو للثورة بالتعاون مع الدراويش القاندرية هناك. وسرت الحركة من دوبريجه إلى سرز، لكنها أخمدت بسهولة بعد أن تخلى عنها السباهية ورجال الاقطاع المسيحيون الذين كانوا يؤيدون الشيخ بدرالدين، بعد أن وعدتهم الدولة باعادة الأراضي التي حرموا منها قبل ذلك، وتم القبض على الشيخ وأعدم بتهمة العصيان هو وعدد من كبار مشايخ القاندرية الذين كانوا يظاهرونه حتى اللحظات الأخيرة (٢٠٠).

وقد ذكرت بعض المصادر أن الشيخ كان يزعم أنه أمير من سلالة السلاجقة، وأنه ثار للاستيلاء على مقاليد السلطنة العثمانية، فأصدر بذلك فترى قتله بيده. أضف إلى ذلك أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التي نشرتها حتى وان لم تكف لتلبية آمال أناس من قطاعات مختلفة، ولاسيما من فقدوا أراضيهم نتيجة للقلاقل فإنها [أي الحركة وأفكارها] قد مهدت السبيل لظهور مجتمع ظل يحافظ على بقائه في دوبريجه وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد في المصادر العثمانية في القرن السابع عشر تحت اسم "أتباع بدر الدين" هو نفسه العلويون (القزلباش) المنتسبون لما يُعرف بـ "أوجاق بدر الدين" وليس شيئاً آخر. أما (واردات) الشيخ بدر الدين فقد تركت أثراً كبيراً على أوساط العلماء والمتصوفة في القرنين السادس عشر والسابع عشر بوجه خاص، واستمرت موضعاً للجدل والنقاش حتى أواخر القرن التاسع عشر.

### ١٠- جماعة الحروفية الباطنية في الأراضي العثماتية

على امتداد حقبة طويلة تقدر بنحو خمسة قرون تبدأ من قيام دولة سلاجقة الأناضول حتى أواسط القرن السادس عشر، كانت الحركات الدينية في تركيا تقع دائماً تحت تأثير التيارات الدينية الصادرة عن إيران. وكان فؤاد كويريلي قد أكد قبل زمن على أهمية هذه المكانة لايران في

عناك بحوث ودراسات عديدة ظهرت حول الشيخ بدر الدين، ولكن أحدثها وأحسنها هو: M. Balivet, İslam Mystique et Révolution Armée Dans les Balkans Ottomans: Vie du Cheikh Bedreddin, le "Hallaj des Turcs" (1358/59-1416),....

التاريخ الديني لتركيا، ونوم إلى ضرورة المعرفة الجيدة للتيارات والحركات الدينية في ايران، تيسيراً لقدرتنا على الفهم الصحيح لهذا التاريخ. وها نحن أمام تيار ديني خطير ظهر في إيران، ثم دخل الأناضول في أواسط القرن الخامس عشر بوجه خاص، وعمل عمله في الجماعات القلندرية أساساً، ثم في الملامية والبكتاشية، وهو بغير شك تيار الحروفية. ولم يقتصر تأثير الحروفية هذا على الجماعات المذكورة، بل تأثرت به العلوية (القزلباشية) أيضاً ومن الأعماق في القرن السادس عشر، ويمكننا اليوم أيضاً أن نشهد هذا التأثير حياً نابضاً على كافة جماعات البكتاشية والعلوية (القزلباشية).

وظهرت الحروفية في آذربيجان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، وانتشرت بتأثير اتها المختلفة الدينية والروحية، ثم لم تلبث أن ذاعت بسرعة كتيار باطني يستلهم المعاني الخاصة والخفية للحروف، ويمتزج بفلسفة وحدة الوجود (٤٤). ولما تعرض أصحاب هذا التيار الذي بدأه فضل الله استر ابادي (ت ١٣٩٤م) للملاحقة الشديدة على أيام التيموريين خاصة عقب إعدام الرجل فر أصحابه إلى الأناضول أولاً، ومن هناك إلى منطقة الروملي، وكان لتركيبه المذهبي ومنهجه التلفيقي (syncrétique) ما أدى إلى احتضان الجماعات الصوفية غير السنية لــه وتبنيها لأفكاره، ولا سيما جماعات القاندرية كما ذكرنا آنفاً. وقد ورد في ترجمة الشقائق النعمانية أن الحروفية وجدت سبيلها إلى النفوذ إلى السراي العثماني على أيام السلطان الفاتح، إلا أنها لم تذكر شيئاً عن الشخص الذي قام بذلك وكيف (٤٥). وبالنظر إلى النتائج التي خرجنا بها من تحليل كتاب (ولايتنامه شاهي) أو (ولايتنامه عُتمان بابا) الذي يحكى حياة الشيخ عُتمان بابا Baba القلندري المشهور آنذاك فاننا نعتقد أن هذه المسألة ترتبط في جانبٍ منها بهذا الشيخ؛ لأن المصدر المذكور يكشف عن علاقة عُتمان بابا برجال السراي وعلى رأسهم السلطان الفاتح (٢٦)، كما أن ذكر الحروفيين الواردين في مصادر القرنين الخامس عشر والسادس عشر باصطلاح (ايشيق) أي الضوء المستخدم في نعت القاندرية إنما يؤكد ما ذهبنا إليه. كذلك فان تفسير عبد الباقي كولييكارلي لمصطلح الضوء على أنه يعنى الحروفية دون أن يتنبه لعلاقته بالقاندرية هو زلل ناشئ من عدم فهم العلاقة بين القلندرية والحروفية. وخلاصة القول أنه يجب علينا ونحن نفتش عن جماعة الحروفية أن نبحث عنهم تحت صفة القلندرية والبكتاشية، وليس تحت صفة

A. Gölpınarlı, Hurufilik Metinleri Kataloğu..., (٤-١ ص المدخل ص المدخل على الفطر للحروفية ومصادرها: (٤٤)

<sup>[</sup>Taşköprîzâde], Hadâyıku'ş-Şakâyık (=Terceme-i Şakâyıku'n-Nu'maniyye)..., s. 82-83. (٤°)

Küçük Abdal, Velâyetnâme-i Otman Baba..., vr. 19 b-20 b, 22 a. (٤٦)

الحروفية في القرن الخامس عشر وما بعده. وتترنم دواوين الشعر التي ظهرت بين تلك الجماعات في تلك الفترة بمعتقدات الحروفية وأفكارها بشكل واضح جلى.

وتذكر ترجمةُ الشقائق أن نفوذ الحروفية لم يتحطم إلا بجهود الوزير الأعظم محمود باشا وتعاونه مع المنلا فناري؛ إذ تم عقاب البعض منهم حرقاً حتى يكونوا عبرة للآخرين. ووجود بعض العبارات في كتاب (ولايتنامة شاهى) حول أنه كانت هناك قطيعة بين محمود باشا وعُتمان بابا، بل ووجود خصومة فيما بينهما إنما هي نقطة أخرى تؤكد ما ذهبنا إليه.

ولم تفلح هذه التدابير الزجرية بالطبع في الحيلولة بشكل قاطع أبداً دون انتشار الحروفية، ويدلنا على ذلك وجود العديد من نسخ المؤلفات التي وضعها فضل الله استرابادي محفوظة حتى اليوم في المكتبات. وكان الشاعر المشهور نسيمي (ت ١٨٤١م) – وهو خليفته وأكبر شعراء الحروفية من بعده – قد طاف أنحاء الأناضول كثيراً وسعى لنشر الحروفية (٢٤)، حتى تم إعدامه في حلب بصورة مخيفة؛ إذ جرى قتله سلخاً، وظل ديوانه المشهور يتنقل قروناً بين أيدي القلندرية والبكتاشية، وصار واحداً من أهم مصادر الإلهام عندهم.

١١ - الدعاية الصفوية وانقسام الإسلام الشعبي العثماني إلى جهتين، أو مولد الرافضية والقزلباشية (العلوية).

يرمز النصف الأول من القرن السادس عشر إلى مرحلة تمخضت عن حدث من الأحداث الجسام في التاريخ الديني الاجتماعي للدولة العثمانية لا زالت آثاره ماثلة حتى اليوم، وهذا الحدث هو بحسب ما تذكره الوثائق والمصادر التاريخية العثمانية ظهور الرافضية أو القزلباشية (والعلوية بمصطلح الجماعة نفسها)، وبتعبير آخر حادثة انقسام الاسلام الشعبي إلى السنية والقزلباشية.

وكان الشاه اسماعيل الصفوي (ت ١٥٢٤م) هو الذي دشن هذه الظاهرة عندما أقام في إيران عام ١٥٠١م دولةً من أكثر الدول جنباً للأنظار في التاريخ التركي وهي الدولة الصفوية التي اعتمد في اقامتها على التركمان الرحّل أكثر من اعتماده على مشيخة الطريقة الصفوية نفسها (<sup>٢٨)</sup>. وكان الشاه اسماعيل يرى في الدولة العثمانية أقوى خصم لدولته الشابة، وانه لن يستطيع هدمها إلا من الداخل، فبدأ ببث دعوته الفكرية المرتكزة على فكر الشيعة الامامية الاتنا عشرية،

A. Gölpınarlı, Hurufilik Metinleri Kataloğu..., s. 14-24.. : الأناضول انظر: ٤٧)

F.Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkmenlerinin Rolü. انظر حول هذه المسألة

ونجح في ذلك إلى حد بعيد حتى كاد يبلغ هدفه. وفي أعقاب ذلك أصبح الصدام العثماني الصفوي أمراً لا مفر منه كما هو معروف، واستمر على ذلك سنوات طويلة.

وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين في التاريخ العثماني، ولا سيما من وجهتها السياسية، وتوصلوا فيها إلى نتائج هامة (٤٩). ولكننا سوف ندع الجانب السياسي للمسألة، أي الصراع العثماني الصفوي خارج نطاق البحث قاصرين حديثنا على الانقسام الذي أشرنا إليه، أي: كيف وقع وفي أي الملابسات، وما هو الثوب الذي ظهر به، وبالطبع محاولة فهم منهج ومضمون الدعاية الصفوية التي مهدت السبيل لذلك.

ومن العسير أن نحاول فهم مسألة الرافضية أو القزلباشية في الدولة العثمانية من منظورها السياسي أو الديني وحدهما، كما أن تناول الظاهرة على المستوى الاعتقادي وحده خطأ فاحش في نظرنا، لأن الأحداث - كما سنرى فيما بعد - جرت برمتها في الأصل فوق أرضية اجتماعية اقتصادية، وخلاصة القول إن الرافضية أو القزلباشية تركيب سياسي ديني واجتماعي ثقافي جديد أخذ يتبلور بتأثير الدعاية الشبعية ضد الحكم العثماني داخل قطاعات من الأهالي الرحل وشبه الرحل ممن يتمسكون بشدة بمعتقداتهم الوثنية القديمة المغلفة بغلاف روحي اسلامي مستغلة [أي الدعاية الشبعية] الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشونها والدولة العثمانية تجبرهم على التوطن وحياة الاستقرار وبالتالي على دفع الضرائب لها.

فاذا نظرنا الآن بدقة إلى هذا التعريف الموجز فسوف يتبين لنا أن القطاع الذي شكّل هذا التركيب الجديد كان موجوداً منذ أن اعتنق الترك الاسلام وهم في آسيا الوسطى، وأنه هو القطاع الذي انتقل عن طريق الهجرة إلى الأناضول وحافظ على نفس البناء هناك في عهد السلاجقة أيضاً وحافظ على إسلامه القبلي. وقد ظل هذا القطاع متمسكاً بتركيبه الاجتماعي والديني منذ القرن العاشر الميلادي دون تغيير يذكر، حتى بلغ به القرن السادس عشر، مستقلاً في كثير من الأحيان عن سيطرة الدولة. وكانت مرحلة النظام المركزي الصارم في الحكم العثماني قد بدأت في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، فاضطرت الدولة هذا القطاع في نهاية المطاف لحياة الاستقرار، بغية إحكام السيطرة وسهولة فرض الضرائب عليه، فتعرض أثناء ذلك لضغوط واضطهاد شديد. وهنا في تلك الظروف اختارت الدولة الصفوية هذا القطاع الغاضب على دولته ليكون هدفاً لدعايتها. والخلاصة أن الرافضية ثمرة مناخ عملت المتاعب الادارية والاجتماعية

H. Sohrweide, "Der Sieg der Safaviden in Persiert"..., s. 95-201; انظر: (٤٩) J.-L. Bacqué-Grammont, Les Ottomans, Les Safavides et Leur Voisins..

الاقتصادية التي عاشها الأناضول من أواخر القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر على تهيئته لقبول الدعاية الصفوية، وليس فقط ثمرة لخلاف اعتقادي. ولا تقتصر الرافضية على القطاع الهرطقي وحده، إذ يمكننا من خلال وثائق الأرشيف العثماني أن نشهد أنها شملت أيضاً قطاعاً من البدو شبه الرحل من أهل السنة ممن عجزوا عن تأمين سبل معيشتهم بسبب سوء الإدارة المركزية، أو المحلية وظلمها أحياناً. فحركات الثورة التي سنتحدث عنها فيما يلي والتي وقعت في القرن السادس عشر وكشف أغلبها عن صبغة مهدية (messianic) إنما نؤكد ذلك بشكل أجلي.

وها هي الدعاية الشيعية التي وضعها الشاه اسماعيل موضع التنفيذ بأسلوب بارع وشكل مكثف بين الجماعات التي أشرنا إليها، فقدمها بصبغة مهدية (messianic) تناسب كثيراً عقلية البدو الرحل، أو شبه الرحل ممن يعيشون حياة الجفاء، ويتوقون شوقاً للتخلص من ظلم الدولة. وهذه الدعاية التي كان يبثها عن طريق دعاة يُعرف الواحد منهم باسم (خليفه) كانت تعد هذا القطاع بحياة رغدة. والتحليل الدقيق للديوان الموجود في أيدينا اليوم ويضم "أنفاس" الشاه اسماعيل التي كتبها تحت مخلص (خطائي) إنما يدلنا على أنه كان يقدم نفسه لهذه الكتل العريضة بصفة "المهدي المنتظر"، وانه "مظهر الامام علي، أي صورة الله في بدن الامام علي"(٥٠). ولم تكن تلك الصورة للشاه اسماعيل غريبة قط على التركمان الذين اعتادوا على مثل هذا التقديم منذ كانوا في ما وراء النهر وخراسان في القرن الشامن الميلادي، قبل اعتناقهم الاسلام، ومنذ الثورات التي كان يقودها زعماء يدعون أنهم صور" لله أودعها بدن الإنسان.

واستطاع الشاه اسماعيل في "أنفاسه" التي تصاغ في قالب يعرفه التركمان جيداً منذ العهد الشاماني وتُقرأ عادة بمصاحبة الرباب أن يبث بشكل مناسب معتقدات الشيعة الامامية في نفوسهم، وعلى هذا النحو اختلط الاسلام القبلي الهرطقي عند التركمان بالمعتقدات الأساسية الموجودة حول الهالة القدسية للإمام علي والأئمة الاثنا عشر، وحادثة كربلاء، وغير ذلك من أسس الشيعة، شم تحول - ولكن بشكل يختلف تماماً عن مذهب الاثنا عشرية الأصلي - إلى القزلباشية أو العلوية. ودين (گوك تاكرى Gök Tanr) القديم هو ثالوث تعبر عنه في الظاهر صيغة (الحق - محمد - علي)، أما في الواقع فهو يتجرد إلى مفهوم ألوهية وحدانية تشير إلى "إله" (تاكرى) ليس شيئاً

T. Gandjei, *Il Canzoniere di Şah İsmall Hatai...*, s. 22 انظر مثلاً: Hey gâzîler secde kılun, gâzîler din (deyin) Şah menem Kırmızı taclu Boz At'lu ağır leşkeri heybetlü Yûsuf Peygamber sıfatlu, gâzîler din (deyin) Şah menem.

آخر عدا الإمام علي. ومن ثم يتبين لنا أن هذا التركيب لا يمت بصلة قط إلى الشيعة الامامية الاثنا عشرية أو إلى اسمها الآخر الجعفرية، ولهذا السبب يكون من الخطأ الاعتقاد بان الرافضية أو القزباشية في الأناضول من الشيعة، واذا كان لا بد من وصف مذهب تلك الجماعات فيمكننا القول انه الاسلام الشعبي القبلي الذي تبلور بما يناسب "التصوف الصفوي".

وهذه الجماعات قد أطلقت عليها السلطة المركزية العثمانية اسم "الرافضية" و "القزلباشية"، أي ذوو الرؤس الحمر، لأن مريدي الصفوية والتركمان كانوا يضعون على رؤسهم عمائم حمراء (تيجان)، حتى تُدين الصفويين وتُجرِّم أعمالهم أمام الرأي العام الاسلامي، ومن هنا أخذت تلك الجماعات تطلق على نفسها اسم "العلوية". وظل اسم "القزلباشية" علماً عليهم بين أهل السنة، أما هم فقد آثروا أن يطلقوا على أنفسهم - ولا يزالون - اسم "العلوية"، ولعل السبب في ذلك أن شيوخهم ينحدرون من نسل الإمام على، وانه في الوقت نفسه يشكل نقطة الارتكاز في معتقداتهم.

وقد أدت الدعاية الصفوية إلى وضع الجماعات القزلباشية أو العلوية ضمن تشكيلات اجتماعية مختلفة اعتباراً من القرن السادس عشر، وبذلك فصلتهم تماماً عن أهل السنة. وكان من الطبيعي جداً أن تلعب الصدامات المسلحة التي تقع أثناء المداهمات العسكرية التي تقوم بها السلطات العثمانية لاخماد الثورات والتمردات دوراً كبيراً في دعم هذا الانفصال. وعلى هذا النحو أخذت جماعات القزلباشية العلوية تُجَرِّد نفسها من المجتمع السني وتشكل لنفسها مجتمعاً آخر موازياً، له تركيبه وتشكيلاته الاجتماعية الخاصة. وكان لكتاب الإمام جعفر الصادق الشهير باسم (بويروق) أي الوصية دوراً رئيسياً في ذلك(٥٠). فقد نظمت الجماعة أوضاعها الدينية والقضائية والاجتماعية تمشياً مع ذلك الكتاب الذي هو خليط من مبادئ تعليم المذهب وأوامر وتعاليم معينة، ولا زال هذا الكتاب يحافظ على قوته ووجوده حتى اليوم.

والجانب الذي يسترعي الانتباه في هذا التركيب هو اتجاهه المستمر نحو الانغلاق على المجتمع السني، وعلى السلطة المركزية، والسبب وراء هذا الانطواء وتلك الثورات التي سنتحدث عنها فيما يلي هو بلا شك الشاه اسماعيل الصفوي الذي استغل بحذق ومهارة تلك الفروق المذهبية والعوارض الاجتماعية لتحقيق مآربه وأطماعه السياسية، وكذلك – وبنفس القدر السلطة المركزية العثمانية التي كانت تتحول بين حين وآخر في أيدي حكامها المحليين إلى وسيلة

Buyruk (Menâkıb-i İmam Cafer-i Sadık)...., nşr. Sefer Aytekin, Ankara 1958 (٥١) موثوق جرى إعداده اعتماداً على أقدم مخطوطات الكتاب وأكثرها استخداماً، أما الاصدارات الأخرى التي ظهرت بعد فهي ليست مليمة إلى هذه الدرجة.

شخصية للضغط مع أحقية السلطة بشكل طبيعي جداً في تصديها للشاه واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن. وبتأثير هذه الأسباب ذات الشقين انفجرت في النهاية مظاهر الغضب بين التركمان الذين يقطنون مناطق تكه وطوروس، وتحولت إلى ثورات اندلع بعضها استجابة للدعاة الصفويين والآخر من تلقاء نفسه، وأصبح مركز ثقلها في وسط الأناضول(٥٢).

١٢ - الحركات المهدية الثورية في الأناضول العثماني خلال القرن السادس عشر (ثورات الرافضية).

وهي الحركات التي نشأت - كما ذكرنا فيما سبق - من المصاعب الاجتماعية بين قطاع البدو الرحل وشبه الرحل في الأساس خلال القرن السادس عشر، وكان أول مثال لها في تاريخ تركيا هو الثورة البابائية التي اندلعت عام ١٢٤٠م، وآخرها هو ثورة سيد عبد الله التي وقعت عام ١٦٠٥م، وهي حركات تقوم بها الجماعات التي تشعر بالظلم بوجه عام، ومن ثم تلتف حول زعيم يدعي أنه "المخلص الإلهي" الذي سينقذها من هذه المظالم، وتبدأ حركة كفاح مسلح ضد السلطة الحاكمة، ومن هنا عرفت تلك الحركات بأنها ثورات مهدية، أي تقوم على فكرة المهدي المنتظر، وهي حركات لم تحظ بعد بدراسات شاملة وبحوث تتناول تاريخها بشكل منظم.

في حين أن هذه الحركات الهامة في التاريخ الاجتماعي والتاريخ الديني للدولة العثمانية تمثل مؤشرات جيدة لفهم المجتمع العثماني في تلك الحقبة، وكيف كان يعيش مراحل تغيره السياسي والاقتصادي والثقافي. ووقعت أولى هذه الحركات على أيام السلطان بايزيد الثاني في منطقة تكه، وبتحريض الصفويين، وعُرفت باسم "ثورة شاه قولى" (أو شيطان قولى) (١٥١١م). ثم أعقبتها "ثورة نور على خليفة" في وسط الأناضول عام ١٥١٥م، وثورة بوزوقلى جلال أو شاه ولي في نفس المنطقة عام ١٥٢٥م، ثم في النهاية ثورة شاه قلندر التي اندلعت أيضاً في وسط الأناضول عام ١٥٢٥م، محدودة بين عامي ١٥٢٥ -١٥٢٨م في أطنة ووسط الأناضول.

<sup>(</sup>٥٢) لقد ظهر الكثير من البحوث والدراسات حول الصراع العثماني الصفوي فانظر بعضها في قائمة المراجع.

A.Y. Ocak, "XVI. yüzyıl Osmanlı "٧ انظر حول هذه الثورات إلى المواضع المشار إليها في الهامش (٥٣) Anadolusu'nda Mesiyanik Hareketlerin Bir Tahlil Denemesi"..., s. 817-825.

ونود هنا من خلال المصادر والوثائق العثمانية عرض تحليل عام - لتلك الأحداث التي حكتها المصادر تفصيلاً - يتعدى تصويرها وسرد تفاصيلها إلى التعرف على: أ - العوامل التي مهدت لها، ب- الفكر الذي ارتكزت عليه، ج- زمانها ومكانها، د- زعمائها، ه- المشاركين فيها(٤٠).

وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن العوامل التي مهدت لها هي المصاعب الاجتماعية الاقتصادية التي عاشها البدو الرحل وشبه الرحل أكثر من غيرها عندما بدأت الدولة تثبيت أسس النظام المركزي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ولهذا سوف نتجاوز تلك النقطة إلى الحديث عن القطة التالية.

ولا يفوتنا أن نذكر أن هذه الحركات رغم أنها كانت تعبيراً عن واقع المصاعب الاجتماعية الاقتصادية التي عاشها الناس إلا أن دور الأرضية الفكرية في تحريكهم وتوجيه الكتل العريضة منهم لا يقل أهمية عن ذلك. ومع أن أياً من تلك الحركات لم يندلع بزعم مناهضة السنة رسمياً على الأقل، ولم تمض الأحداث أبداً في هذا الاتجاه فان المهم جداً هو استخدام الشخصية المهدية المناسبة للاسلام الشيعي أكثر من الاسلام السني وإكسابها صفة الثورية. ويُلاحظ على الزعماء في كل الحركات تقريباً أنهم نعتوا أنفسهم بـ "صاحب الزمان" و "مهدي الدوران" وحرصوا في دعاياتهم الشخصية على القول بان قصدهم هو الاستيلاء على ملك يزيد (أي مُلك العثمانلي). وإذا وضعنا في الاعتبار أن شاه قولى الذي ثار عام ١١٥١م على أيام بايزيد الثاني كان يقول عن نفسه إنه "المهدي الذي يحارب بسيف الله" (٥٠) الأدركنا أيضاً مدى أهمية الجانب السياسي في الديولوجية من يتزعمون تلك الحركات.

ولكن الواقع أن المعطيات الموجودة في أيدينا اليوم لا تفي باثبات أن كل الحركات المذكورة كانت لها علاقة مباشرة بالصفويين، فالمعروف جيداً أن ثورتي نور علي وشاه ولي وحدهما إنما اندلعتا بتحريض مباشر من الصفويين، ولكن يجب علينا هنا أن نميز جيداً بين: أن تظهر الأحداث على أيدي الصفويين مباشرة، وبين أن المشاركين في الأحداث يؤيدون الصفويين، فالأمران مختلفان. ومهما يكن من صعوبة القول بانها جميعاً اندلعت بتحريض من الصفويين أنسهم إلا أن المقطوع به أن جميع الحركات تقريباً وهي تثور على الحكم العثماني كانت تنظر —

<sup>(</sup>١٤) للاطلاع على تحليل عام لهذه الثورات المهدية (المرتكز على فكرة المهدي المنتظر)، وعلى المصادر الخاصة بها انظر:
A.Y. Ocak, "XVI. yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Mesiyanik Hareketlerin Bir Tahlil
Denemesi"..., s. 817-825.

M. Baudier, Histoire Général de la Religion des Turcs, ... s. 199-200. (00)

بالطبع - بتعاطف شديد إلى الصفويين، فمن الطبيعي جداً أن يتوسل الثائرون على دولة يعيشون فوق أرضعها دعماً من دولة جارة تشاطرهم نفس الفكر.

ويلفت النظر في تلك الثورات أنها شكلت وحدة معينة من الزمان والمكان؛ فهناك قسم كبير منها وقع في النصف الأول من القرن السادس عشر، أي في مرحلة شاعت فيها الدعاية الصفوية، وتكثفت بوجه خاص في وسط الأناضول. وعلى ذلك فليس من قبيل الصدفة أن يتكرر وقوع تلك الأحداث في منطقة يمكن زعزعة استقرارها بسهولة مثل منطقة وسط الأناضول التي تعتمد من حيث التركيب الاجتماعي الاقتصادي على العنصر البدوي في الغالب وعلى اقتصاد ضعيف خلال فترة زمنية تقرب من خمسين عاماً وبفاصلة زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ولا شك أن هذه الوحدة في الزمان والمكان قد اكسبت تلك الحركات سمةً ميزتها عن الثورات التي تندلع عشوائياً.

أما عن زعماء تلك الحركات فالذي يسترعي الانتباه فيهم جميعاً بغير استثناء أنهم من مشايخ الصوفية؛ فشاه قولي ونور علي وبوزوقلي جلال (شاه ولي) وشاه قلندر شيوخ يستطيعون بفضل شخصياتهم الساحرة وقدراتهم الروحية أن يجذبوا خلفهم الجموع الغفيرة من الناس. أما زعماء الثورات الأخرى مثل يكيجه بگ وطُموز اوغلان وسُوكْلَن اوغلى فلم يكونوا أبداً من القادرين على قيادة مثل هذه التجمعات الكبيرة.

وتدلنا المصادر التاريخية على أن هؤلاء الشيوخ كانوا يجرون على منهج طريف في الدعوة؛ إذ يقومون قبل الإعلان عن مهديتهم ودعوة الناس للثورة بالانزواء في إحدى المغارات والاعتكاف والرياضة مدة طويلة، وبعدها فقط يخرج الواحد منهم على الناس ليعلن لهم أنه اتصل بالمولى عز وجل، وأنه كلف بهذه الوظيفة، فيعلن أنه المهدي المنتظر ويحرض الناس على الثورة. ولا شك أنه منهج طالما ترك أثراً كبيراً على جموع الناس منذ أقدم عصور التاريخ.

ولا يندهش المرء كثيراً عند النظر في طبيعة الجماعات المشاركة في الحركات الثورية؛ إذ يتضح أن جماعات التركمان منذ أن وطأت أقدامها أرض الأناضول في القرن الحادي عشر الميلادي لم تغير نظرتها السلبية قدر أنملة في علاقاتها مع السلطات الحاكمة، ونظرت السلطات الحاكمة إلى هذه الجماعات على أنها كتل نافرة مستعدة لاثارة المشاكل دائماً، بينما نظرت تلك الكتل إلى السلطة المركزية بالريبة والشك. وكان الوضع على ذلك دائماً، ولا سيما في وسط الأناضول، أضف إلى ذلك أن مستوى معيشة البدو الرحل وشبه الرحل ظل على حاله تقريباً دون تغيير يذكر. وكانت السلطة المركزية العثمانية مثل السلطة المركزية السلجوقية قبلها لا

تستشعر العلاقة بين حركات التمرد تلك وبين المصاعب الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها المنطقة في الغالب، فتضع لها التدابير المناسبة للتخفيف منها، ولكنها ظلت على رأيها بوجه عام في أن تلك المنطقة "منبع الشرور ومرتع الأشقياء"، ولهذا لزم تأديبهم.

وتدلنا وثائق الأرشيف العثماني على أن الذين ناهضوا الضغوط التي كانت تقوم بها السلطة المركزية العثمانية وسط هذا الجو الذي تسيطر عليه المصاعب الاجتماعية الاقتصادية لم يكونوا التركمان القزلباش و لا فنات أهل الريف وحدهم، بل كان يشارك هؤلاء أهل الريف من السنة أيضاً، بل والسباهية أصحاب التيمارات (٢٠)، أي أن هناك هدفاً مشتركاً كان يجمع بين هذه القطاعات من المذهبين. ولعل ذلك هو السبب في أن هذه الحركات لم تتعرض أبداً لأهل السنة على الرغم من أنها كانت تتشكل في الغالب من جماعات القزلباش، بل وكانت تكشف بصراحة عن تعاطفها مع ايران أحياناً. وخلاصة القول إن هذه الحركات الثورية المهدية التي ظهرت في الأناضول العثماني خلال القرن السادس عشر لم تكن مظهراً لصراع مذهبي بقدر ما كانت تعبيراً عن سخط ضد السلطة المركزية العثمانية التي عجزت عن وضع تشخيص واقعي لكيان اجتماعي عن سخط ضد السلطة المركزية العثمانية التي عجزت عن وضع تشخيص واقعي لكيان اجتماعي القتصادي آخذ في الانهيار واستخدمت القوة – لهذا السبب – لاقرار وتأمين النظام.

# ٣١- النزعات الصوفية ذات الاتجاه الإلحادي، الملامية البيرامية و الكلشنية

تشكل النزعات الإلحادية التي تكاثرت في القرن السادس عشر بشكل لا تخطئه العين واحداً من الموضوعات التي تسترعي الانتباه في مجال التاريخ الديني للدولة العثمانية على امتداد تاريخها في ستة قرون من الزمان. ولاشك أن هذه الحركات التي ظهرت عند المتصوفة الذين اعتنقوا نظرية وحدة الوجود لابن عربي على نطاق واسع، وباشكال تؤدي إلى اضطربات اجتماعية، لا سيما بين القطاعات التي كانت تبدو مناهضة للسلطة المركزية إنما ترتبط إلى حد بعيد بالتغير الاجتماعي الذي عاشته الدولة عموماً في القرن المذكور وبالضغوط السياسية والاقتصادية والأزمات التي صاحبتها.

ويلفت النظر من بين تلك الجماعات الصوفية جماعتان، إحداهما جماعة الملامية البيرامية التي بدأت مع عمر دده (أمير سكيني) الذي خلف حاجي بيرام ولي (ت ٢٩٩م) وتوفي في (كوينوك) عام ١٤٧٥م، وهي الطريقة التي عُرفت بعد النصف الثاني من القرن السادس عشر

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, :أنصادفنا كثيراً مثل هذه الأحداث في دفاتر مهمة الأرشيف العثماني، انظر مثلاً: (٥٦) Mühimme Defteri nr: 6, s. 653; nr: 27, s. 108; nr: 30, s. 222 vd.)

باسم الحمز اوية. أما الثانية فهي الطريقة الخلوتية التي طالما كثر الحديث عنها في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

وكانت الملامية قد ظهرت لأول مرة في خراسان من المراكز الثقافية القديمة في ايران في القرن التاسع الميلادي، ثم انتشرت بشكل واضح بين الطبقة المتوسطة والتجار وأرباب الحرف بوجه خاص، وقامت على ملامة النفس وتحقيرها إزاء القدرة الإلهية، وولدت الملامية كرد فعل للتصوف الذي يعتمد على حياة الزهد والرياضة الشاقة والتمسك الشديد بالقواعد الأخلاقية، وطورت لنفسها مجموعة من التعاليم التي تركز على الجذبة الإلهية والوجد الصوفي (٥٠٠).

وها هو عمر دده يقوم بانعاش معنى الملامة الذي كان موجوداً في الأصل داخل أراضي الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كفلسفة صوفية أساسية في الطريقة البيرامية التي كان يمثلها حاجي بيرام ولي، كما يقوم بتطويرها من خلال نظرة مغالية لوحدة الوجود والوجد الصوفي والجذبة الإلهية، فضلاً عن التأثر القوي بالحروفية، حتى يجعل من الملامية البيرامية طريقة ناقدة فعالة ضد الدولة العثمانية ونظام المجتمع فيها. وهكذا بلغت العلاقة بين الملامية البيرامية والسلطة المركزية العثمانية مرحلة تحول جديدة، وبدأت الدولة، ولا سيما ابتداءاً من أوائل القرن السادس عشر، في تعقبهم بالشك والريبة، ورأت فيهم جماعة يمكنها زعزعة النظام العام في أي لحظة (٥٥).

وفي مثل هذا الوضع مارس الملامية البيرامية نشاطهم بين الأهالي في عاصمة الدولة والحواضر الأخرى، وكانت ردود أفعال السلطة المركزية إزاء ذلك النشاط والأحداث التي تقع بسببها مما تتاولته المصادر الرسمية العثمانية، ولكن بعبارات مغلقة واشارات مبهمة في أغلب الأحيان. أما مصادر الملامية البيرامية نفسها فهي على الرغم من عدم وضوحها الكافي فان العبارات والأقوال التي استخدمتها للدفاع عن نفسها بين الحين والآخر تقدم لنا خيوطاً مهمة حول ما كان يقع من أحداث. وعلى الرغم من أن هذه المرحلة تشكل بُعداً مهماً في التاريخ الديني والاجتماعي إلا أن الملامية البيرامية لم تُدرس بما فيه الكفاية، اللهم إلا دراسة قديمة قام بها الأستاذ عبد الباقي گولپيكارلي Gölpınarlı، وتناول الظاهر من جانبها الصوفي وحده، وسرد بالترتيب ترجمات لكبار المشايخ فيها، بينما لم يتعرض للمسألة من جانبها الاجتماعي. في حين أن الدراسة المتأنية لمصادر الملامية البيرامية تكشف لنا فيما عدا الجانب الصوفي أنهم كانوا

A. Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler..., s. 22-26; F.Dejong, "Malâmatiyya",..... (°Y)

A.Y. Ocak, "XVI.-XVII. yüzyıllarda Bayrami (Hamzavi) Melamileri ve Osmanlı yönetimi", .... ( ^ \)

يوجهون انتقادات جادة للحكم والنظام الاجتماعي في تلك الفترة، وأن هذه الانتقادات أخذت تلقى قبولاً بين الأهالي.

وكانت الملامية البيرامية تقوم بهذه الانتقادات في إطار مفهوم شخصية القطب التي فُسرت بدرجة مغالية جداً، وفي ضوء الأفكار المتأثرة بالحروفية ووحدة الوجود التي تنزع أحياناً إلى الحلول والالحاد، وهو القطب المجهز - في التحليل الأخير - بالصفات الإلهية، وتكفّل بوظيفة حكم العالم، واكتسب - من ثم - بُعداً سياسياً. وهذا المفهوم للقطب كان يرسم صورة راقية قادرة على توجيه شئون الناس الدنيوية والأخروية في آن واحد (٩٥) .

فهذه هي الملامية البيرامية، وهذا هو قطبها المجهز لرسالة مزدوجة دينية وسياسية، تعثر عليه في شخص اسماعيل معشوقي، وهو الابن الشاب لمن يدعي پير علي شيخ الملامية في أقسراي في الربع الثاني من القرن السادس عشر. ولأنه كان لا يزال في التاسعة عشر من عمره (أو العشرين) فقد عُرف ذلك الشاب في المصادر العثمانية بالشيخ الصبي، وهو الذي نجح في أن يحمل الملامية التي لم تكن في الأصل إلا جماعة من أهل الريف والسباهية أصحاب التيمارات خارج مركز الدولة إلى العاصمة استانبول، ويرفعها إلى طريقة حضرية فكرية يُقبل عليها الشاعر والأديب والعالم.

وتذكر المصادر التاريخية أن اسماعيل معشوقي دفع العوام إلى الفتنة بسعيه إلى نشر الزندقة والإلحاد بين الناس في استانبول، فتم القبض عليه مع اثني عشر من مريديه، ثم سيق إلى المحكمة، وبفتوى من شيخ الاسلام ابن كمال باشا قطعت رأسه. وتدلنا وثائق أرشيف السجلات الشرعية في استانبول على أنهم اتهموه بالإلحاد وإشاعة أفكار تشبه الأفكار التي كان يرددها الشيخ بدر الدين (١٠).

وعقب تلك الحادثة التي وقعت عام ١٥٣٩م ظهرت حادثة أخرى مشابهة كان الملامية طرفاً فيها عام ١٥٦١م، وكان قطبهم في تلك الأثناء هو الشيخ حمزة بالي المقيم في البوسنة، فعاش

Lâiîzâde Abdülbâkî, Sergüzeşt...., vr. 137 b-140 a. (09)

İstanbul Şer'iyye Sicilleri, Arşivi, Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği Sicilli, nr. 4/2, s. 35; A.Y. Ocak, : انظر الإمارة Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Resmî Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketi: Oğlan Şeyh İsmail-i Mâşûkl', ... s. 49-58.

وانظر المقالة التي عرف فيها اسماعيل أرونسال بأحد المصادر الملامية الجديدة وخرج فيها ببعض الأفكار حول سن i.E. Erünsal "Abdurrahman el-Askeri's Mir'âtü'l-İşk: A New: اسماعيل معشوقي ووفاته وأعماله، وانظر له أيضاً "Source for the Melâmî Movement in the Ottoman Empire during the 15th and the 16th Centuries"....

الملامية معه عهداً ثانياً؛ إذ بدأوا حركة مناهضة حقيقية للحكم العثماني، فغيروا اسم الطريقة إلى الحمزاوية"، ونقلوا ساحة نشاطهم إلى منطقة الروملي دون العودة مرة أخرى إلى الأناضول. وكانت البوسنة منذ العصور الوسطى مهداً للمذهب البوغوميلي فأصبحت مركزاً للملامية الحمزاوية. وأخذت الحركة مع الشيخ حمزة بالي شكلاً سياسياً عانياً يناهض الحكم العثماني. وإذا نظرنا إلى الوثيقة التي عثر عليها طيب أوقيج ضمن وثائق أرشيف رئاسة الوزراء العثماني لعلمنا أن الملامية تخلوا عن الاعتراف بسليمان القانوني سلطاناً على البلاد، وأعلنوا قطبهم الشيخ حمزة بدلاً منه، بل إنهم اختاروا شيخ الاسلام والوزراء وغيرهم من أركان الحكم، ولهذا سارعت الدولة بوضع يدها على الحائث، فتم القبض على الشيخ ومريديه في الحال، وسيقوا إلى المحكمة علم ٢٥١م بتهمة التمرد والإلحاد في الوقت نفسه، وبفتوى من شيخ الاسلام أبي السعود أفندي قطعت رؤسهم جميعاً(٢١). غير أن حركة الحمزاوية لم تنته عند تلك الحادثة، وعاشت سنوات طويلة في منطقة الروملي(٢١).

وكان من شأن هذا الاعدام الجماعي أن ارتعدت فرائص الملامية الحمزاوية، فصاروا يخفون شخصياتهم بعد ذلك، وكانوا يقومون سراً بتدريس الكتب التي كتبوها هم دون غيرهم، ويعقدون اجتماعاتهم بعيداً عن أعين الناس، ويواصلون معارضتهم على هذه الصورة السلبية. وهكذا تركوا لنا أدباً ملامياً ذا أهمية بالغة في التاريخ الاجتماعي والديني والفكري عند العثمانيين، وتراشاً لا يزال محفوظاً حتى اليوم في بعض المكتبات. وبهذه المؤلفات التي ظهر أغلبها في القرن السابع عشر، وحُررت نظماً استطاع الأدب الملامي أن يواصل نموه وازدهاره حتى أواخر القرن الثامن عشر (٦٢). وقد أسفرت أفكار وآراء الملامية التي بَثُوها في تلك الأعمال عن ظهور أدب نقدي لدى بعض الجماعات الصوفية المتمسكة بالسنة استمر مدة طويلة، كما نهض بعض مشايخ الطرق الأخرى للرد على الملامية وتجريح آرائهم (١٤).

وظلت الحركة الملامية تواصل نشاطها على تلك السرية في عهد الشيخ على الرومي، الذي اشتهر باسم ادريس المختفي، حتى جاء عام ١٦٦٣م، وهنا أيضاً وُجّهت تهمة الإلحاد إلى الشيخ الكهل سوتجي بشير أغا الذي كان يشغل آنذاك مقام المشيخة أو القطبية بمعنى أصبح، وتم

T.Okiç, "Quelques documents inédits concernant les Hamzawites", (11)

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, nr:22, s.194; nr: 47, s.177, 185; nr:48, s. 137,151, 169, vs. (٦٢)

A. Gölpınarlı'nın Melâmîlik ve Melâmîler. التعرف على هذا الأنب ونماذج منه يكفي النظر في: (٦٣)

Abdullatif Kudsî, Keşfu'l-İ'tikad, ...; Şeyh Yûsuf Sinan, Tadlîlu't-Te'vil,...; Mehmed Amîkî, Yâ Eyyûhe'l-Veled, .... (1.2)

إعدامه، وهنا خفتت الحركة الملامية وأطبق عليها سكوت تام، وظلت على ذلك الوضع حتى عهد سيد محمد نور العربي الذي ظهر في يوغسلافيا في القرن التاسع عشر.

أما الجماعة الصوفية الثانية التي تشكلت – مثل الملامية تماماً في القرن السادس عشر – من فئات التجار وأرباب الحرف الذين يتأثرون سريعاً من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وضمت أيضاً بعض فئات من المثقفين، وكانت تخاطب أفراد الطبقة المتوسطة في المجتمع، فهي الطريقة الكلشنية فرع الطريقة الخلوتية. وكان لهذه الجماعة أفكار وآراء تعتمد على نظرية وحدة الوجود، برؤية مغالية مثل الملامية تماماً، مما جعلهم هدفاً لاتهام السلطة المركزية لهم بالالحاد، وملاحقتهم وتتبع نشاطهم. ومما يسترعي الانتباه في هذه الجماعات الصوفية التي كانت تتعرض لمثل هذه الاتهامات والملاحقات أنها كانت تتشكل ممن يعيشون – عدا أراضي الأناضول – داخل العاصمة استانبول، وعلى أراضي الروملي بوجه خاص. ولهذا السبب فان هناك نقطة يجب ألا تغيب عنا أبداً وهي العلاقة بين مثل هذه الرؤى المغالية لنظرية وحدة الوجود التي تصل إلى حد الحلول والإلحاد، وبين ما تخفيه تلك المناطق من معتقدات دينية وثنية هرطقية، فضلا عن أفكار الحروفية. كما أن انتشار مثل هذه التيارات في الغالب بين الأهالي المحليين من عن أفكار الحروفية. كما أن انتشار مثل هذه التيارات في الغالب بين الأهالي المحليين من المسلمين الذين اعتنقوا الاسلام قبل جيل او جيلين أمر آخر يدعو للنظر. فقد انتشرت جماعات الملامية والكلشنية – بما في ذلك الشيخ محي الدين قرماني الذي سنذكره فيما بعد – في الملامية والكلشنية – بما في ذلك الشيخ محي الدين قرماني الذي سنذكره فيما بعد – في أراضي الروملي أكثر من غيرها.

وتشير مصادر الخلوتية وبعض المصادر العثمانية إلى أن ابراهيم الكلشني ومريديه جرى رميهم بالإلحاد والزندقة، ليس من قِبَل العلماء وحدهم، ولكن من السلطة المركزية أيضاً. فقد سيق ابراهيم الكلشني عام ١٥٢٣م إلى مجلس السلطان سليمان القانوني بتهمة من مثل ذلك، وبعد تحقيقات واستجوابات صعبة تم اخلاء سبيله (٢٠). ولم تُفوّت تذاكر الشعراء في تلك الفترة فرصة الحديث عنهم، فذكرت أن دراويش الكلشنية كانوا يُروّجون لأفكار الإلحاد في مناطق مختلفة من البلقان، ولا سيما في (يكيجة واردار - Pella). وفي تلك البلدة التي ظهر فيها العديد من الشعراء المشاهير كان هناك شاعر كلشني يتخلص في أشعاره بمخلص (أصولي) (ت ١٥٣٨م) قيل إنه تجاوز الحد في موضوع الإلحاد، وكان ينشر بين الناس أفكاراً تشبه أفكار الشاعر الحروفي المشهور (نسيمي)(٢٠).

A. Gölpinarli, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik..., s. 323-324. (%)

Âşık Çelebi, Meşa'ir uş-şu'ara or Tezkere of Âşık Çelebi...vr. 44 b. (٦٦)

ونعلم أيضاً أنه كانت هناك ضجة كبيرة في موضوع الإلحاد آنذلك أثيرت حول اسم الشيخ محي الدين قرماني أحد خلفاء ابراهيم الكلشني الذي أقام فترة في تكية چوبان مصطفى باشا في كبزة. ويمكننا الحصول على بعض المعلومات من خلال الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام أبو السعود افندي حول أفكار الشيخ والحكم عليه بالإعدام عام ١٥٥٠م، وكذلك سجلات المحكمة التي حوكم فيها، والكتاب الذي وضعه محي كلشني الذي كان يعرف الشيخ شخصياً وشهد الحادثة بنفسه (١٢٠). ونفهم من ذلك أن الشيخ محي الدين قرماني بدأ نشر أفكاره أولاً في كبزة، ولعله نُفي إلى أدرنة بعد الغضب الذي أثاره، ولكنه خضع للتحقيق عندما أثار حفيظة العلماء عليه هناك أيضاً. وعلى الرغم من أنه تخلص من ذلك التحقيق إلاّ أنه لم يفلح في الافلات من الحادثة الثانية

وبالقدر الذي فهمناه من سجل المحكمة بوجه خاص يتبين أن الشيخ محي الدين كان ممن فسروا وحدة الوجود تفسيراً مادياً واضحاً مثل الشيخ بدر الدين قبل ذلك، وساوى بين الخلق والخالق. كما يتبين أنه لم يقبل مفهوم الآخرة والجنة والنار، ولم يقبل التفرقة بين الحلال والحرام، وبهذا الاعتبار خرج على الدين (٢٨). وسواء في أحداث اسماعيل معشوقي وحمزة بالي، أم في تلك الحادثة الأخيرة فالمؤكد أن أفكار الشيخ بدر الدين تركت أثرها بقوة على الجماعات المعارضة للايديولوجية الرسمية العثمانية مثل الملامية والكلشنية على الأقل، وشكلت فكراً مشتركاً لتلك الجماعات الصوفية المعارضة.

#### ١٤ - الاتجاهات العيسوية بين صفوف العلماء: منلا قابض والحكيم اسحاق

نعلم أنه كان يوجد اتجاه تلفيقي يمزج الأديان السماوية الثلاثة لدى بعض العلماء العثمانيين والأوساط المرتبطة بهم ظهر منذ عهد الشيخ بدر الدين، وأن هذا الاتجاه كان يحمل صبغة عيسوية غالبة. وهذا النوع من التيارات لم يأخذ مكانه قط تقريباً في المصادر العثمانية، اللهم إلا حادثة أو حادثتين أخذتا شكلاً واضحاً لا يمكن إخفاؤه، مثل حادثة منلا قابض. والمعلومات حول هذا الموضوع لا نجدها في الغالب إلا عند المراقبين من الكتاب الأوربيين كما ذكرنا آنفاً؛ فكان من الطبيعي جداً على هؤلاء المراقبين وهم من المسيحيين أن يحرصوا على ترصد الاتجاهات

وانظر كذلك لهذه المصادر Muhyî-i Gülşenî, *Manâkib-i İbrâhīm-i Gülşenî*,..., s. 360-361, 378-382. انظر (۱۷) A.Y. Ocak, "*Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Bir Osmanlı Heretiği:* وتقويمها في هذا الموضوع *Şeyh Muhyiddîn-i Karamanî*"..., s. 475-476.

istanbul Şer'iyye Sicilleri Arşivi, 20/3, Rumeli Sadâreti Mahkemesi Sicilli, vr. 105 ab. (٦٨)

العيسوية بين الأهالي المسلمين في المجتمع العثماني، ولاسيما في المدن التي تزدحم بأعراق وأجناس شتى مثل مدينة استانبول، ويكثر فيها عدد المسلمين ممن اهتدوا إلى الاسلام. وسجل المراقبون مشاهداتهم في كتبهم، التي يتبين منها أنه كان هناك أناس من بين فئات المهتدين إلى الاسلام عاشوا معتقداتهم القديمة في الخفاء، كما كان يوجد أيضاً أناس ولدوا مسلمين وتأثروا بمثل هذه التيارات، ولا يفوتنا أن نذكر أن الكثيرين من هؤلاء المراقبين كانوا يجهلون رأي الاسلام في المسيحية واليهودية، ومن ثم فسروا حب الأهالي المسلمين وتقدير هم لهذين الدينين ولعيسى وموسى (عليهما السلام) على أنه اعتقاد خفي في المسيحية أو اليهودية، وتسببوا بذلك في وقوع البعض في أخطاء من مثل ذلك. أما الاتجاهات التي نود الحديث عنها هنا فهي الاتجاهات العيسوية التي ظهرت بشكل واضح جلى، ثم تحولت إلى تيارات عاشت زمناً.

ويذكر المراقبون الأوربيون الذين زاروا الأراضي العثمانية بعد عام ١٤٣٠م، وجاءوا في مهمات مختلفة إلى استانبول بعد فتحها أنه كان هناك أناس – وإن كانوا قلة – يقومون بتغذية الاتجاهات العيسوية بين طبقة المثقفين الدارسين، وأن هؤلاء كانوا يكنون احتراماً عظيماً للانجيل، ويفعلون ذلك خفية. وقد ذكر الكاردينال نيكولاس الألماني الأصل الذي زار استانبول في ذلك التاريخ شيئاً يشبه ذلك، كما ذكر غيوم پوستل أحد ممثلي الحركة الانسانية الذي كان مقيماً في استانبول عام ١٥٣٦م عدة حوادث مماثلة (١٩٠).

وبخلاف هذه الاتجاهات العيسوية السرية تأتي حادثة منلا قابض المشهور على رأس الأحداث المكشوفة التي انتهت بالمحكمة؛ إذ تذكر المصادر العثمانية أن المنلا قابض – الذي عرف أيضاً باسم قابض العجم (قابض عجم) لأنه من الفرس – كان واحداً من العلماء، وأنه كان يدعو على الملأ أن عيسى (ع.س) أفضل من محمد (إله)، وتمت دعوته للجدل في جلسة يحضرها حاكم الزمان نفسه السلطان سليمان القانوني، فكشف عن أفكاره دون خوف أو وجل، بل إنهم أخلوا سراحه عندما عجز العلماء عن تجريح أفكاره. غير أن السلطان لم يستسغ ذلك فطلب حضوره في جلسة ثانية يحضرها ابن كمال باشا، وهنا فقط أمكنت إدانته، ولما لم يرجع عن رأيه رغم كل

M. Balivet, "Chrétiens secrets et martyrs christique en İslam turc...s. 93-94. (٦٩) وفيه نشر للنصوص الأصلية.

الإصرار تم إعدامه عام  $^{(v)}$ , وتوجد اليوم رسالة لابن كمال باشا كتبها في هذا الصدد $^{(v)}$ .

ونعلم من فتاوى شيخ الاسلام أبي السعود أفندي وحدها أنه كان يوجد عدا المنلا قابض عالم آخر يدعى الحكيم اسحاق، لا يُعرف تاريخه على وجه الدقة، ويبدو أنه عاش في نفس المدة، كما يبدو من اسمه أنه كان يهودياً اهتدى إلى الاسلام، فزعم مزاعم مشابهة، وجرت محاكمته ثم أعدم (٢٧). وفي هذه الحادثة التي أهملتها المصادر العثمانية كان الحكيم اسحاق يدعي أن الانجيل والتوراة لم يُنسخا، وأن أحكامهما لا زالت سارية مثل أحكام القرآن الكريم تماماً.

وتذكر لنا المصادر الأوربية أيضاً ثلاث حوادث أخرى تشبه حادثة المنلا قابض، وقعت في نفس الفترة تقريباً بين عامي ١٥٣٧-١٥٤م، وانتهت ثلاثتها بالإعدام أيضاً. وقد سكتت المصادر العثمانية على تلك الحوادث تماماً، أما المراقبون الأوربيون فقد ذكروا أنهم حضروا جلسات المحاكمة التي جرت في سراي السلطان، وسجلوا تفاصيلها أيضاً، وإذا صدق ما قاله غليوم پوستل فإن بطل حادثة عام ١٥٤٠م شخص يدعى صائب ابراهيم، وكان هو الآخر من العلماء، وكان يدعي - مثل المنلا قابض تماماً - أفضلية عيسى اعتماداً على القرآن الكريم نفسه، فتم إعدامه هو وعدد ممن صدقوه يبلغ نحو خمسين رجلاً(٢٣).

ويذكر لنا كتاب پول ريكو الكاتب المعاصر لتلك المرحلة أن هذه الاتجاهات العيسوية استمرت على ما هي عليه في القرن السابع عشر أيضاً، فيقول ريكو إن أتباع هذا الاتجاه كانوا يعرفون باسم (حُب مسيحي)، وهو ما يبدو تحريفاً لعبارة (محب مسيح) أي محبو المسيح (ع.س)، ويؤكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا على صلة بالسراي العثماني (٢٤).

والنقطة الجديرة بالنظر في هذا الموضوع هي القدرة على معرفة العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذا التيار بين المسلمين أنفسهم، بل وبين العلماء منهم؛ إذ يكون من الطبيعي أن يرى قبولاً بين أوساط المهتدين إلى الاسلام، أو بين أبنائهم. ويجدر بنا الاشارة في هذا الصدد إلى الحروفية؛ فالمعروف أن لعيسى (ع.س) مكانة خاصة عندهم، والدليل على ذلك أن المنلا

<sup>(</sup>٧٠) لمعلومات موجزة حول الملا قابض ومصادره انظر: .... H.G. Yurdaydın, "Kâbid"...,

İbn Kemal, Risâle fi Efdaliyyeti Muhammed Aleyhisselâm alâ Sâiri'l-Enbiyâ Aleyhimü's-selâm..., vr. 36 a-42 b. (Y1)

M.E. Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvâları İşığında 16. Asır Türk Hayatı,..., s. 195. (YY)

M. Balivet, a.g.m., s. 98. (٧٣) وفيه نص أصلى لغليوم يومنل الشاهد على الأحداث.

P. Ricaut, The Present State of the Ottoman Empire...., s. 129. (YE)

قابض، وهو الايراني الأصل يمكن أن يكون مثالاً واضحاً على هذا التأثير. والخلاصة أن هذا الاتجاه ترعرع ونما في مناخ استانبول الكوزموپوليتاني، وبالتالي فليس من المستبعد أبداً أن يكون للمهتدين من سكانها تأثيرهم في ذلك.

### ١٥ - الإلحاد عند بعض العلماء: ناداجلي صاري عبد الرحمن ومحمد أفندي اللاري

لم يقتصر تأثير كتاب "الواردات" للشيخ بدر الدين على بعض الصوفية فحسب، فليس غريباً أن نرى أنه وجد مؤيدين له في السر أو العلانية بين بعض العلماء بوجه خاص، وامتد ذلك من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر، والقرون التي تلته. وهذا النوع من التيارات التي نعتقد صواباً أن النظر إليها على أنها انعكاس ديني روحي للأزمات الاجتماعية التي عاشها المجتمع العثماني ابتداءاً من القرن السادس عشر – إنما تبدو في الأصل نتاجاً لأراضي الروملي، وعلى رأسها استانبول، أكثر من كونها نتاجاً لأرض الأناضول. فقد كانت أراضي الأناضول تشكل نتاغماً نسبياً بسبب اعتمادها على السكان البدو الرحل، أو على السكان الأثراك المستقرين، ومن ثم كانت حائلاً طبيعياً إلى حدٍ ما أمام ظهور هذه التقلبات. في حين أن استانبول والروملي كانتا تأويان المسلمين أو المهتدين ممن ينحدرون من أجناس وأعراق وديانات مختلفة. وهذا التركيب السكاني كان يشكل أرضية خصبة لظهور مثل هذه الإضطرابات الدينية.

ويكون من قبيل التضليل أن نفترض أن تيارات الإلحاد التي تجنبت المصادر العثمانية الخوض في تفاصيلها تخوفاً وتحوطاً إنما هي بعض أحداث ذكرتها هذه المصادر ولا شئ آخر، فعلى الرغم من عدم وجود وثائق قاطعة في أيدينا الآن يمكننا الاعتقاد دائماً في وجود بعض الأشخاص ممن انحرفوا إلى الإلحاد بين العلماء، ابتداءاً من الشيخ بدرالدين، تماماً كما كان عليه الحال بين مشايخ الصوفية. وعلى كل حال فاننا سوف نكتفي هنا بالحديث عن واقعتين نمطيتين ذكرتهما المصادر التاريخية العثمانية.

وقد وقعت الأولى في مطلع القرن السابع عشر، بينما وقعت الثانية في النصف الثاني منه، وكان بطل الحادثة الأولى هو صاري عبد الرحمن أفندي الذي اشتهر بلقب (ناداجلي)، وكان يعمل مدرساً في "مدرسة بهرام كتخدا" في استانبول. وكان ينادي علناً بأنه يؤمن بعدم فناء العالم، وينكر يوم القيامة والبعث وغير ذلك، ويدعي بان الله ليس إلا الطبيعة والمخلوقات التي نراها. وتم القبض عليه في النهاية، وشكلت هيئة لمحاكمته في جلسة ترأسها قاضي عسكر الأناضول أسعد افندي عام ٢٠٠٢م، وحكمت عليه بالإعدام. وقام المؤرخ نعيما بادراج صورة في تاريخه

لخطاب أرسله أسعد افندي إلى الوزير الأعظم طرناقجي حسن باشا حول تلك المسألة، وهو خطاب لايستهان به أبداً، لأنه يكشف عن المستوى العقلي والفكري لدى العلماء في تلك المرحلة (٧٠).

وشهد عام ١٦٦٤م ظهور عالم آخر أثار لغطاً عظيماً بما طَرَحَ من أفكار مشابهة؛ وهـو هذه المرة محمد أفندي اللاري الذي كان يملك ثروة عظيمة. فكان يعلن هو الآخر أنه لا يؤمن بالله، ويدافع عن رأيه بحرارة. ويذكر ريكو وهو يصور منظـر الاعدام الذي شاهده بنفسه أن محمد أفندي اللاري ظل على رأيه حتى النفس الأخير، ثم ينقل لنا ما تفوه به من أقوال(٢١).

ومما يدفعنا إلى التأمل ملياً أن هؤلاء الناس علماء ومتصوفةً كانوا وكأنهم يتحدون الملأ في عصر يعلمون ظروفه، وفي داخل عاصمة الدولة، وينافحون عن آرائهم حتى ولو كان الثمن أرواحهم. ولم تكن السلطة المركزية العثمانية معنيةً بأفكار هم الخارجة على الاسلام قدر عنايتها بما تثيره في المجتمع من فتنة واختلال، فكان همها هو قطع طريق الغواية بتوقيع أشد العقوبات. والجانب الآخر المثير في المسألة أن بعض العلماء المكلفين بمحاكمة أبطال تلك الحوادث كانوا في بعض الأحيان عاجزين لا يملكون الكفاءة العلمية والفكرية مندفعين في تصرفات متعجلة، وهو الأمر الذي لم تتحرج حتى المصادر العثمانية نفسها عن الايماء إليه بين الحين والآخر.

# ١٦ - حركات التنقية الدينية: البركوي، وقاضي زاده وأتباعه

إن ردود الفعل الدينية أو محاولات البحث عن المخارج والحلول التي اقتضتها التقلبات والقلاقل التي طرأت على التركيب الاجتماعي، وتبلورت بوضوح داخل أراضي الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر، لم تكشف عن نفسها في شكل معارضة صوفية أو فكرية ضد المذهب السني وحده الذي تمثله السلطة المركزية، بل ظهرت أيضاً على شكل انتقادات راديكالية ضد الاسلام الشعبي، واسلام الدولة على السواء، في إطار من فهم سنني وجهته تتقية الدين من البدع (Puritanism). وجاءت تلك الانتقادات من مدرس في قصبة صغيرة خارج العاصمة؛ وهو محمد أفندي البركوي الذي وصَفَ كل المعتقدات والأعراف التي تراكمت مع مرور الزمن بعيداً عن

Naîmâ, *Târîh-i Naîmâ...*, C.I, s.212-214. (Yo)

P.Ricaut, *a.g.e.*, s. 418-419; *Silâhdar Tarihi...*, C. I, s. انظر: 378; Râşid [Mehmed] Vak'anüvis, *Târîh-i Râşid...*, C. I, s.

الكتاب والسنة اللذين يمثلان المصدرين الأساسيين للإسلام بأنها بدعة. ومن هنا يمكننا أن نرى في البركوي رائداً على الساحة العثمانية في موضوع "البدعة" التقليدي في العالم الإسلامي.

وقد نشأ البركوي (ت ١٥٧٣م) في عصر هو أزهى عصور الدولة العثمانية في المجالات السياسية والعسكرية وفي مجال النظم والتشكيلات، ولكنه عصر دخلت فيه الدولة مرحلة تغيير مهمة، جعلتها وجهاً لوجه أمام مشكلات خطيرة اجتماعية واقتصادية، فكان البركوي بهذه العقلية يمثل موقفاً "سلفياً" كاملاً. ونشهد في الأسس الفكرية لهذا الموقف أثر ابن تيمية الحراني (ت ١٣٢٨م) العالم السلفي الشهير في أوائل القرن الرابع عشر. والدليل على ذلك بروز هذا الأمر في كل أعماله، وعلى رأسها كتابه "الطريقة المحمدية في السيرة الأحمدية". ومع ذلك يمكننا القول إنه لم يأخذ هذا الموقف لمجرد تقليد الآخرين وإنما لأنه وجد فيه الحل الوحيد لبعض المساوئ التي رصدها في أجهزة الحكم العثماني وفي حياة المجتمع.

وآمن البركوي مخلصاً بصدق أفكاره أولاً، ومن هنا يظهر واضحاً أنه عالم من خارج العاصمة خلصت نيته، فلم يتحرج من إعلانها على الملأ دون انتظار لعرض مادي. ويدل على ذلك انه عقب أن أتم تحصيل العلم في استانبول تغاضى عن كل وسائل الارتقاء والحصول على المناصب الرفيعة ليعود إلى قصبة بركبي مدرساً في إحدى مدارسها الصغيرة. ولعل إخلاصه هذا هو الذي جعل الكثيرين من علماء الولايات ممن يشاطرونه الرأي يطلقون عليه لقب "الإمام" بعد مدة قصيرة، وهو لقب لا يُطلق إلاّ على كبار علماء الدين (٧٧).

وواصل البرگوي كفاحه طول حياته دون أن يتزحزح ولو قليلاً عن آرائه وأفكاره، حتى أنه كان يسدي النصح لصقوللي محمد باشا الوزير الأعظم القوي في تلك الآونة، ليحول دون مظاهر الخلل والفساد في أجهزة الدولة، ولم يتحرج في اتهام العلماء العاملين في خدمتها وعلى رأسهم شيخ الاسلام القوي ابو السعود أفندي بالخروج على الدين، وذلك في اطمئنان يتيحه له كونه واحداً من خارج السلطة. وكان ينتقد في الأساس الممارسات الدينية للدولة، ويرفض كافة المعتقدات الباطلة والبدع التي أشاعها المتصوفة باسم الدين بين الناس، ثم تحولت مع مرور الزمن إلى عادات وتقاليد. وقد أخذ عليه كاتب چلبي "معارضته بغير جدوى للعادات والتقاليد، وجهله بأحداث التاريخ".

Atâyî, Hadâyiku'l-Hakâyık fî Tekmileti'ş-Şakâyık... C. I, s. 179; Kâtib Çelebi, حول البركوي انظر (۷۷) Mîzânü'l-Hakk fî İhtiyâri'l -Ehakk ...,s. 120-125.

وراحت كتب ورسائل البرگوي التي حملت تلك الأفكار تنتشر خلال فترة وجيزة في شتى أنحاء الدولة وعلى رأسها استانبول، بل انتشرت أيضاً في شمال أفريقيا والشرق الأقصى وكافة أنحاء العالم الإسلامي تقريباً، والتف حولها الكثير من المؤيدين. ولهذا السبب لم يتوقف تأثيرها عند حدود مكانها وزمانها فحسب؛ فقد شكلت - من ناحية - الأساس والقاعدة لحركة كبرى دينية اجتماعية هامة في عاصمة الدولة بعد وفاته بنحو خمسين أو ستين سنة، وانتشرت - من ناحية أخرى - بين علماء الولايات بوجه خاص، وراحت تتساب عبر العصور حتى وصلت عصرنا الحاضر، يؤيدها المسلمون في شرق العالم الإسلامي وغربه.

ويجدر بنا أن نشير إلى أن آراء البركوي لم تكن أبداً بمستوى التنظيم والعمق الذي بلغته آراء ابن تيمية الذي احتذى حذوه، فلم يقم بإعمال فكره في علوم الإسلام وثقافاته بشكل جاد، ويُخضعها لعملية تنقية ناقدة على نطاق واسع، كما لم يقم بعملية تحليل جيدة للتركيب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم الإسلامي خلال المرحلة التي عاشها، فهو لا يملك القدرة للعالم المفكر الذي يضع أفكاراً تناسب ذلك. فالموضوعات التي شغلت البرگوي وصرر وصر أرائه فيها إنما هي المسائل البسيطة التي تعني الحياة العملية بوجه عام. ولكن لأنها تعني الحياة اليومية في المجتمع فقد أحدثت صدى واسعاً، وإن كانت لم تمهد السبيل أبداً لفكر راق، بل وساعدت على ظهور انقسامات وقلاقل خطيرة بين أهالي استانبول مدة طويلة خلال القرن السابع عشر.

وتُعرف هذه القلاقل والاضطرابات الخطيرة عموماً "بحركة قاضي زاده وأتباعه" نسبةً إلى قاضي زاده محمد أفندي (ت ١٦٥٥م) وهو أحد وعاظ استانبول الذي تزعم تلك الأحداث. وهذه الحركة السافية التي تبدو في الظاهر وكأنها تطبيق لآراء البرگوي قد تعطينا الانطباع عند الوهلة الأولى بأنها حركة دينية جذرية واعية عن حق. ولكننا قد نرى في الواقع أنها لا تعدو أن تكون مشاعر عداء سطحية للتصوف والمتصوفة لا تحمل مضموناً فكرياً جاداً على الإطلاق. فقد نهض قاضي زاده والوعاظ أنصاره باعلان الحرب رسمياً على الطرق الصوفية المختلفة، كالمولوية والخلوتية وغيرها عن طريق خطب التحريض الرنانة التي كانوا يلقونها في جوامع استانبول، مستغلين جهل العامة وصفاء طويتهم. فاتهموا أصحاب تلك الطرق بالكفر والضلالة، حتى انهم عارضوا تلاوة القرآن الكريم وإنشاد المولد النبوي والأذان منغماً كالعادة في المساجد، بل وكانوا يتذلون بالفعل في ذلك بين الحين والآخر. وقد نقل لنا البعض أفكار وتصرفات قاضي زاده وأنصاره بأسلوب تهكمي، ومنهم كتّاب معاصرون للأحداث مثل كاتب چلبي، وأوليا چلبي، بل

ومراقبون اوربيون عاشوا تلك المرحلة مثل ريكو، وبعض المؤرخين اللاحقين مثل المؤرخ التركي نعيما(٧٨).

ولم تكن خصومة قاضي زاده وأنصاره وعداوتهم لجماعة المتصوفة ترتكز أبداً على حجج علمية واجتماعية مقررة ثابتة، ولهذا كانت تنطوي على أسلوب ضحل ينافي الموضوعية إلى حد بعيد، بل يصل حد الفظاظة والابتذال. وفي النهاية اشتبكت جماعات المناصرين للمتصوفة مع الجماعات المعارضة لها، واندلعت فتنة عظيمة وقتال سالت فيه الدماء. ويذكر لنا كاتب چلبي أن قاضي زاده – الذي تتلمذ هو على يديه مدة – لم يكن هو وأنصاره أبداً يبلغون المنزلة التي بلغها البرگوي في صدقه واخلاصه وعلمه وخلقه.

وكان من الطبيعي جداً ألا يظل هجوم قاضي زاده وأنصاره على المتصوفة بغير جواب مناسب؛ وإذا نظرنا إلى الرسائل التي حُررت آنذاك لرأينا أن سيواسي أفندي أحد مشايخ الخلوتية آنذاك وآخرين غيره كانوا يجتهدون في وضع الأجوبة المناسبة على تلك الهجمات تحريرياً وشفوياً على السواء.

ومما يسترعي النظر أن رجال الحكم وعلى رأسهم السلطان مراد الرابع كانوا يتصرفون بحذر إزاء ذلك النزاع بين الطرفين، وحرصوا على عدم ترجيح كفة طرف على حساب الطرف الآخر، على الرغم من الفتاوى التي كان يصدرها قاضي زاده بما يروق للسلطان، مثل فتوى تحريم التبغ والقهوة مثلاً. ولا يغيب عنا رغماً عن ذلك أن أنصار قاضي زاده استطاعوا عن طريق خطبهم الرنانة أن يستقطبوا الكثيرين من رجال السراي العثماني، وسعوا عن طريقهم للاستيلاء على بعض المناصب والوظائف.

وازدادت حدة الأحداث بعد وفاة قاضي زاده والشيخ السيواسي، لا سيما في الأعوام الأولى التي تولى السلطنة فيها محمد الرابع وكان لا يزال صبياً صغيراً، ثم لم تلبث أن بلغت ذروة اشتعالها مع الواعظ العربي الأصل محمد أفندي الاسطواني الذي تزعم أنصار قاضي زاده آنذاك. ومما يبعث على الدهشة في تلك المرحلة أن فئة العلماء أيضاً وعلى رأسهم شيخ الاسلام بهائي أفندي لم يحركوا ساكناً، وقعدوا متفرجين على الأحداث. ومع حداثة سن السلطان الجديد، والصراع الحاد على النفوذ داخل السراي وخوف العلماء وعجزهم زاد طغيان الأتصار وتضاعف قوتهم.

P. Ricaut, a.g.e. s. 422; Kâtib Çelebi, Mîzân ü'l-Hakk fî İhtiyâri'l-Ehakk..., s. 125 vd.; Naîmâ, Târîh- (Y^) i Naîmâ,... C. VI, s. 218 vd., s. 224-228; Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, ...C. IV, s. 247-249.

واستمرت أعمال البغي حتى " واقعة شجرة الوقواق " الشهيرة في الرابع من شهر مارس عام ١٦٥٦م، فلما تم القضاء على أغلب الأنصار والمؤيدين لقاضي زاده في تلك الحادثة وحدها انكسرت شوكتهم قليلاً، حتى تدخل في النهاية الوزير الأعظم كوپريلى محمد باشا بقوة وعزيمة، وقضى على عراك وقتال ظلا مستمرين منذ عهد مراد الرابع بغير طائل إلا تقسيم الناس بين فريقين متناحرين، وتم القبض على كبار الأنصار وأرسلوا إلى المنفى (٢٩).

هذا هو التاريخ الديني للدولة العثمانية بعد أن تحول إلى حركات اجتماعية، أو بتعبير آخر احتوى أحداثاً دينية اجتماعية. وقد انتهى ذلك التاريخ بانتهاء حركة قاضي زاده وأنصاره في القرن السابع عشر ؛ فلم يعد بعد ذلك إذن مجال للحديث عن تاريخ ديني بالشكل الذي عرضناه فيما سبق، ولن نشهد مثل هذه الأحداث خلال عهد التجديد الذي بدأ مع مطلع القرن الثامن عشر.

أما المرحلة التي دُشنت بصدور "التنظيمات" فقد تدثرت بدثار حركة "تغريب" بدأت في مجملها ببرنامج سياسي وإداري، لكنها انعكست مع مرور الوقت – وبشكل طبيعي جداً - على المجال الفكري أيضاً، كما انصبغت تلك المرحلة بصبغة تاريخ سياسي فكري تركز عند بؤرة ردود الأفعال المحسوسة تجاه تلك الحركة.

. . .

إذا جاز لنا أن نلقي نظرة عامة على الموضوعات التي سعينا لدراستها هنا وأعملنا الفكر فيما تعنيه من أمور لتوصلنا – على ما نعتقد – إلى النتائج التالية:

أولاً إن التاريخ الديني عند العثمانيين لا يمكن فهمه على أنه مجموع عدد من الحوادث التي ظهرت في المجال الديني وحده، وان هذه الحوادث ترتبط إلى حد بعيد بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ثم بالوضع الديمغرافي في الدولة العثمانية ومظاهر النمو والتغير فيها. ومن ثم يجب علينا دراسة هذا التاريخ ضمن هذا الإطار الواسع.

ثانياً - إن التاريخ الديني عند العثمانيين كما ذكرنا إن هو إلاّ تاريخ للحركات الصوفية في المجانب الأعظم منه، وظهر الأخير نتيجة لالتقاء الإسلام الشعبي المرتكز على قاعدة صوفية عريضة بمفهوم الإسلام المُسيَّس أو الرسمي لدى السلطة المركزية العثمانية. وليس صحيحاً أن نفهم تلك الحركات على أنها صدام بين مفهوم الإسلام الهرطقي الذي هو ايديولوجية العامة وبين مفهوم الإسلام الشركة العقد البعض. لأن مثل هذه مفهوم الإسلام السنى الذي هو ايديولوجية الدولة ولا شئ آخر كما اعتقد البعض. لأن مثل هذه

P. Ricaut, a.g.e. s.422; Kâtip Çelebi, *Mîzânü'l-Hakk fî İhtiyâri'l-Ehakk...*, s.125 vd.;Naîmâ., *Târîh-f*(^1) *Naîmâ...*,C.VI,s.218 vd., s. 224-228; Evliyâ Çelebi, *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi...*, C. IV, s. 247-249.

الرؤية ترتكز على وجهة نظر خاطئة تقصر الاسلام السني على المركز وحده وتعمم الإسلام الهرطقي على الأطراف، بينما إذا نظرنا للأحداث فسوف يتبين لنا بجلاء ووضوح أن الخروج على الأطراف مقصوراً على الأوساط التابعة للقطاع الهرطقي وحده، كما يكون من الخطأ أيضاً الاعتقاد بان جميع قطاعات البدو الرحل وشبه الرحل في الدولة العثمانية كانت تدين بمفهوم هرطقي للاسلام.

فالمسالة هي أن جميع الأوساط المعارضة، سواء كانت من أهل السنة أم من أهل الهرطقة، كانت ترى السلطة المركزية مسئولة عن الأزمات الاجتماعية التي وجدت نفسها فيها، ومن ثم كانت ترى الإسلام السني – الذي تحول في الواقع في أيدي السلطة المركزية إلى سياسة، بل وإلى أداة للظلم بين الحين والآخر – معادلاً ومناظراً للسلطة المركزية ورجالها. ولهذا السبب فان الأحداث التي انطوى عليها التاريخ الديني للعثمانيين لم تكن في حقيقة الأمر أبداً أحداثاً مصدرها الدين نفسه، أو بتعبير آخر ليس ناجماً عن خلافات وانقسامات لاهوتية، بل هي أحداث اجتماعية الستخدمت "التعبير الديني" عن نفسها تمشياً مع ظروف الزمان وطبيعة المكان. وجرى استخدام الإسلام الرسمي والإسلام الشعبي من قبل السلطة المركزية والأوساط المواجهة لها ليديولوجية وشكلاً للتعبير عن الذات. ونعيد القول مرة أخرى أن القصد من الإسلام الرسمي هنا ليس التسنن وحده، وأن القصد من الإسلام الشعبي ليس الإسلام الهرطقي، وإنما هما "الإسلام المسيس" و الإسلام الذي هو أسلوب حياة اجتماعية". هذا وإلاّ كان من العسير علينا تفسير خروج الملامية البير امية والخاوتية وحتى أنصار البرگوي السني المتعصب على السلطة المركزية العثمانية.

ثالثاً – هناك جانب آخر يسترعي الانتباه في الحركات الدينية التي نحن بصددها، وهو أنها توزعت على القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وعلى قسم من القرن السابع عشر، وهي الحقبة التي تسارعت فيها عمليات الفتوح العثمانية، ومن ثم دخول تجمعات عرقية وثقافية متباينة ضمن الحدود العثمانية، ثم لم تلبث تلك العمليات بعد ذلك أن شهدت عهد هدوء وسكون. ويجب علينا القول بأن محاولات التلفيق بين الأديان (syncrétisme) والاتجاهات العيسوية والتيارات الإلحادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفاعل الديني الثقافي نتيجة للاتصال المباشر بين الثقافة المبنية على الإسلام التركي وبين الأوساط الثقافية الجديدة التي أصبحت داخلة ضمن نسيج الدولة. هذا وإلا أصبحنا مضطرين للقول إن هذه الاتجاهات ظهرت فجأة على الساحة من تلقاء نفسها، وهو أمر ليس من المنطق على الإطلاق.

رابعاً سوف يكون من الصائب أن نؤكد بوجه خاص على النقطة التالية كنتيجة أخيرة توصلنا إليها، وهي: أن أوسع الحركات الدينية نطاقاً (أو بمعنى أصبح الاجتماعية ذات المسحة الدينية) كثرت في الفترة الواقعة بين النصف الثاني من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر، وهي الحقبة التي أكملت فيها الدولة العثمانية مرحلة وضع نظامها المركزي بالمعنى التام، وليس في فترة قيامها التي كان طبيعياً جداً أن تتسم فيها بموقف أكثر تسامحاً وهوادة، وهو الأمر الذي يكشف لنا ما يلي: أن هذه الحركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانطواء والتشدد في البناء الايديولوجي للدولة نتيجةً لعدد من العوامل السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي أشرنا إليها قبل ذلك هنا وهناك، ونتيجةً – في نهاية المطاف – للتغيير الواقع في بناء الدولة. لأن الايديولوجية العثمانية في الحقبة المشار إليها كانت قد بلغت قمة نضجها، فاتجهت إلى إزاحة كافة الخلافات التي رأت فيها إخلالاً لها، وهو الأمر الذي يعني الصدام، وهذه الحركات الدينية الاجتماعية ليست التي رأت فيها إخلالاً لها، وهو الأمر الذي يعني الصدام، وهذه الحركات الدينية الاجتماعية ليست التي الأخرى – شيئاً عدا ذلك.

الفصل الثاني الحياة الفكرية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر



### أولاً - مدخل:

تشكل الحياة الفكرية عند الباحثين في التاريخ العثماني، ولا سيما خلال العصر الكلاسيكي، واحدة من أكثر القضايا التي أهملت وافتقدت العناية اللائقة طبقاً لمفاهيم العصر واحتياجاته، ولم تحظ بالبحث المتعمق والنقاش العريض. ومما يسترعي الانتباه أن الدراسات والبحوث التي كثرت عن الحياة الفكرية في العالم الإسلامي، مع ظهور حركة الاستشراق في الغرب، لم تتعرض للعهد العثماني، مع أن تاريخ الفكر في العهد العثماني في النهاية جزء لا يتجزأ من تاريخ الفكر الإسلامي. وينطوي هذا الموضوع على أهمية كبيرة على وجه الخصوص في فهم واستيعاب التاريخ العثماني في مجمله، بقدر انطوائه على الأهمية نفسها في تعيين مكانة الفكر العثماني على وجه العموم داخل إطار الفكر الإسلامي وفهم محتواه.

وعلى الرغم من تلك الأهمية المزدوجة فمن المعتقد أن السر وراء هذا الاهمال هو إلى حد ما الانطباع الذي ارتسم في نفوس العالم الغربي عن الدولة العثمانية، أو بتعبير آخر الصدى السلبي للدور الذي لعبته في الغالب كقوة سياسية وعسكرية. والواقع أن هذه الصورة قد لا تعد إجحافاً أيضاً في نظر الغرب؛ لأن الحديث هنا إنما هو عن صورة خلقتها أحاسيس الرعب والكراهية والانزعاج التي أسفرت عنها الانتصارات الظافرة، التي حققتها تلك الدولة العظمى باسم القوة السياسية والعسكرية للإسلام، في مواجهة الغرب المسيحي، على مدى حقبة طويلة من تاريخ يمتد لستة قرون. ولا زالت الحاجة ماسة للعديد والعديد من البحوث والدراسات حتى يمكننا أن نقول شيئاً حول عاصمة هذه الامبراطورية العظيمة المهيبة التي طالما أثبتت أنها سيف الإسلام، وإلى أي مدى المدينة أن تكون عاصمة للنشاط العلمي والفكري في العالم الإسلامي، أو بتعبير آخر إلى أي مدى كانت بمثابة العقل المفكر للمسلمين.

وإذا نظرنا إلى البحوث والدراسات الموجودة لأدركنا أن الحياة الفكرية في ذلك العهد لا تبرز لنا صورة زاهية كثيراً بالقياس إلى ما كان عليه الحال في عصر الدولة الإسلامية.وقد يكون مثل هذا الرأي مجحفاً كثيراً للوهلة الأولى. ويمكننا من خلال الاطلاع على الأسماء والموضوعات التي تمت دراستها بشكل أو آخر حول الحياة الفكرية عند العثمانيين حتى اليوم أن نستوضح الصورة إلى حد ما. وإلى جانب ما ورد من أسماء الشخصيات في كتاب Osmanlı

المقصود بالعصر الكلاسيكي في تاريخ الدولة العثمانية هو الفترة الواقعة من حكم السلطان سليم الأول حتى السلطان محمد
 الثالث، أي عام ١٥١٢-١٠٥٣م، وهو ما يعرف بالعصر الذهبي في السياسة والأدب.

العثمانيين يمكننا أيضاً أن نذكر الشخصيات التي حظيت بشهرة واسعة في العلوم الدينية، مثل: العثمانيين يمكننا أيضاً أن نذكر الشخصيات التي حظيت بشهرة واسعة في العلوم الدينية، مثل: المنلا فناري والمنلا خسرو وزنبيللي علي افندي وابن كمال باشا وأبي السعود أفندي، أو في مجال التاريخ والجغرافيا، مثل: پيرى رئيس وكاتب چلبي. وبالنظر إلى الشخصيات الخمس الأولى من هؤلاء يدرك الإنسان على الفور أنهم عُرفوا بصفاتهم وخدماتهم في المجال السياسي والإداري أولاً، ثم بالاسهامات التي حققوها في الحياة العلمية والفكرية الإسلامية ثانياً. أما پيري رئيس فقد اشتهر بخرائطه التي رسمها، أكثر مما عُرف بكتابه (كتاب بحريه)، بينما اشتهر كاتب چلبي بكتابه في تصنيف العلوم المعروف باسم "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" أكثر مما عُرف بأعماله الأخرى. فعندما نضع هؤلاء ضمن الإطار العام للحياة العلمية والفكرية عند المسلمين يكون من العسير – في رأينا – أن ندعي أنهم يحتلون مكانة تعادل مكانة الفارابي وابن المسلمين يكون من العسير – في رأينا – أن ندعي أنهم يحتلون مكانة تعادل مكانة الفارابي وابن سينا والبيروني أو الغزالي وابن خلدون وأمثالهم.

فهل السبب يا ترى هو - كما اعتقد الغربيون مدةً - عجز العثمانيين عن ممارسة الفكر، وفشلهم في الكشف عن شئ ذي بال يثري الحياة الفكرية؟ يجدر أن نشير هنا إلى أن زعماً كهذا إنما يعكس حكما شديد التسرع، فضلاً عن أنه لا يساعد على استجلاء الأمر بالقطع. ومع ذلك يمكننا القول إن الحياة الفكرية عند العثمانيين عجزت عن استشراف نهضة تتناسب ومستوى الفكر الإسلامي التقليدي، أو مستوى الازدهار الذي حققه العثمانيون أنفسهم في المجالات الأخرى على مدى عمر دولتهم الذي امتد ستة قرون. والواقع أن أسباب ذلك ليست بسيطة أبداً، وتختلف الختلافاً كبيراً عما يتصور البعض، وهناك - في رأينا - ثلاثة عوامل هامة تكمن وراء تلك المسألة:

١- أن الحياة الفكرية في العالم الإسلامي كانت قد فقدت وميضها قبل مائتي عام على الأقل على
 مجئ العثمانيين (وعلى هذه الحال تسلم العثمانيون أمرها).

٢- طبيعة تركيب الايديولوجية العثمانية في المركزية وهيمنة الدولة، ثم أسلوب التفكير المرتبط
 بذلك.

٣- وجود التشيع الصفوي.

فالعامل الأول نوقش كثيراً حتى اليوم، ووقع عليه الاجماع العام. فعندما ظهر العثمانيون على مسرح التاريخ في أوائل القرن الرابع عشر كان المناخ الفكري الزاهي النابض بالحياة خلال العهد التقليدي في العالم الإسلامي قد انقضى عمره منذ مدة طويلة، وتحولت المؤلفات والمصنفات

التي أثررت المناقشات الحامية وألهبت الحركات الفكرية إلى رفوف المكتبات يعلوها الغبار. ولعل أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو الاضطرابات السياسية والدينية الكبرى التي ظهرت من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين، وما تبعها من ضرورة تَحَوُّل الحياة الفكرية إلى وجهة مختلفة تخدم الأهداف الدينية السياسية الجديدة.

أما العامل الثاني وهو طبيعة التركيب المركزي للامبراطورية العثمانية، فالمعروف أن المدارس كانت - كنتيجة لهذا التركيب - مؤسسات تعمل في الغالب على تنشئة الموظفين للإنخراط في العمل الرسمي عند العثمانيين، وكان يُنظر إلى رجال العلم أيضاً على أنهم جزء من المنظم البيروقراطي في الدولة (۱)، فلم يخرج رجال العلم أبداً حتى السنوات الأخيرة عن تلك الدائرة، ولم يرتقوا إلى وضع الاستقلال عن السلطة المركزية، إلا في بعض الاستثناءات القليلة هنا وهناك. وانحصر العلم والفكر في تلك الحدود وحدها مُستخرين لخدمة الدولة، وبدا أن مفهوم "العلم" هو الاستيعاب الجيد للانتاج العلمي القديم، ثم نقله وعرضه بما يناسب الحال، أما "العالم" فهو الشخص الذي يفلح في انجاز تلك العملية. ولهذا يمكننا القول إننا لم نشهد عند العثمانيين مناخاً علمياً وفكرياً مستقلاً عن السلطة أبداً، كالمناخ الذي رأينا بعض أمثلته في العهديين الأموي والعباسي. وأياً كان الأمر فالمعتقد أنه من العسير في ظل كيان بيروقراطي عسكري يصطنع حسابات دقيقة ترتكز على ايديولوجية مركزية أن يزدهر مناخ علمي وفكري يتمتع بالاستقلالية عن المركز وعن ايديولوجية الدولة.

وعن عامل التشيع الصفوي، وهو العامل المهم الذي ظهر في أواخر القرن الخامس عشر، فالمعروف أن الدولة الصفوية في ايران قامت بالفعل في أوائل القرن السادس عشر، وتحولت إلى مشكلة سياسية دينية خطيرة من الدرجة الأولى أمام السلطة المركزية العثمانية. وكانت الامبر اطورية العثمانية في حالة دفاع عن العالم الإسلامي ضد هجمات الغرب المسيحي فتصدت في نفس الوقت للدفاع عن المذهب السني أساس ايديولوجيتها ضد الدعايات الشيعية التي بدأها الشاه اسماعيل الصفوي بين أهالي الأناضول بشكل مكثف وأساليب منظمة. وجرى تكليف العلماء بوضع الأسس الفكرية والعقائدية في هذا الدفاع، فنهضت هيئة تحت رئاسة ابن كمال باشا شيخ الإسلام الشهير آنذاك فوصمت الايديولوجية التي تمثلها ايران بالرافضية، وبدأت جدلاً فكرياً حاداً. والجدير بنا أن نشير بصدق إلى أن حدة هذا الجدل كانت تتفاوت بنفاوت حجم المخاطر

<sup>(</sup>۱) هناك در اسة تمت حول كلية الفاتح وجاءت بمعطيات ونتائج تثير الانتباه، انظر: F. Unan, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi,...

التي تثيرها الدعاية الشيعية الصفوية للدولة والأهالي من أهل السنة، مما شكل نقطة تحول في السياسة الدينية للعثمانيين، وفي حركة الفكر الديني أيضاً. لأن العلماء العثمانيين منذ ذلك التاريخ شرعوا – من ناحية – في حصر جانب هام من نشاطهم لاصدار الفتاوى في الأمور التي تطرح من قبل السلطة، وفي تحويل المذهب السني – من ناحية أخرى – إلى عقيدة شديدة الترابط. ومن هنا يصبح تأثير عامل التشيع الصفوي قوياً إلى هذا الحد في دفع الفكر الديني عند العثمانيين إلى التشدد والانطواء على الذات.

وها هي في اعتقادنا الأسباب والعوامل التي جعلت مناخ الفكر الإسلامي الذي فقد حيويته قبل مدة طويلة من قيام الدولة العثمانية لا يحظى هنا أيضاً بفرصة إحياء وابداع جديدة تتجاوز مجرد خدمة النظام الحاكم على مدى ستة قرون. وعلى الرغم من ذلك فالواضح بدرجة لا جدال فيها أبداً أن العثمانيين كانوا يعيشون حياة علمية وفكرية لا بأس بها، تتفق وطبيعة التركيب الذي ذكرناه. وواقع الأمر أن هذا هو الذي أتاح الفرصة للمؤسسات العثمانية لكي تحافظ على بقائها هذه المدة الطويلة، وهو الذي عمل على تغذيتها أيضاً. وهذه الحياة الفكرية لأنها كانت معنية بالحفاظ على النظام القائم وحمايته، أكثر من الكشف عن مجموعة من التجديدات والمبتكرات، فانها لم تستطع أن تتجاوز التفسيرات والشروحات المتكررة في الأعم الأغلب للانتاج العلمي والفكري القديم، وهنا بالذات يجب البحث عن السبب في هذا الانتشار الكبير لعمليات وضع الشروح والحواشي التي أصبحت السمة المميزة للحياة العلمية عند العثمانيين.

وهناك بعض البحوث والدراسات التي أجريت حتى اليوم حول مجالات شتى في الحياة الفكرية عند العثمانيين، كالسياسة والفلسفة والدين والتصوف، وكذلك حول شخصيات بارزة، وحول بعض الموضوعات، لكنها لا زالت بمقاييس العصر بعيدة عن الوصول إلى نتائج جد شافية. وهذه البحوث والدراسات لا زالت بعد قاصرة عن اثبات أن النتاج الفكري العثماني يحتل مكانة متميزة جداً في تاريخ الفكر الإسلامي. وتجدر الإشارة على الفور إلى أن رؤية هذا الوضع على أنه قصور في الامبراطورية العثمانية – وليس رصداً لواقعة تاريخية – أمر لا يستوي مع المنطق السليم، لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار وجود أوضاع مشابهة في بلدان العالم الإسلامي خارج حدود العثمانيين. ومن البديهي أنه لا الحكم العثماني كان يسعى لهذا الهدف، ولا العلماء العثمانيون كانوا يرون أنفسهم في وضع من مثل ذلك. فقد كانت الامبراطورية العثمانية باعتبار أنها حامية حمى العالم الإسلامي، وطرفه الواقع في أقصى الغرب ترى نفسها على حدود العالم المسيحي صاحبة رسالتين: وهما الغزو والجهاد، أو إعلاء كلمة الله والتصدى للرافضية.

وبعد هذه النتائج العامة ذات الصفة الافتراضية، ولو في قسم منها بالطبع، وفي إطار الموقف الذي عليه معلوماتنا حالياً عن الحياة الفكرية عند العثمانيين فاننا مضطرون مقدماً لقبول أننا قد نتناول منظراً عاماً وبخطوطه العريضة فقط في مجالات الفكر السياسي والفلسفي والديني والصوفي. لأن هذا الجانب كغيره من الجوانب الأخرى العديدة في التاريخ العثماني لم يجر بحشه بما فيه الكفاية حتى الآن، ومن هنا أيضاً سوف يجدر بنا أن نضع في الاعتبار دائماً احتمال أن البحوث المفصلة التي سنتم في المستقبل في هذا المجال قد تغير بعض الافتراضات المطروحة، سواء فيما سبق أم فيما يلى.

# ثاتياً - البنية التحتية لتاريخ الفكر عند العثماتيين

عندما وُضعت أسس الدولة العثمانية كامارة تخوم صغيرة على الحدود البيزنطية في غرب الأناضول في أوائل القرن الرابع عشر، كان العصر الذي ازدهر فيه النشاط الفكري بكثافة في العالم الإسلامي ونشطت فيه المدارس الفكرية المختلفة قد انتهى وولَّى منذ مدة طويلة، وكان العالم الإسلامي آنذاك يسعى لتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أسفر عنها الغزو المغولي. وعلى الرغم من ذلك فان القرن الرابع عشر كان لا يزال قادراً على تخريج مفكر كبير بالمعنى الحقيقي للكلمة مثل ابن خلدون، ولكن المؤسف أن "المقدمة" التي صدرت عن قلم ذلك المفكر ويمكن أن يقال عنها إنها - إلى حد ما - نتاج عملية احتصار (Post mortem) للفكر الإسلامي، قد انزلقت إلى ظلمات النسيان التي لن تتخلص منها قروناً، فلا نرى لها صدى عظيماً بين هذه الأزمات والتقلبات والكيانات السياسية، وسوف تضطر تلك المقدمة لانتظار القرن التاسع عشر لكى تجد من يكشف عن وجودها.

وتدانا البحوث والدراسات التي أجريت حتى اليوم في مجال تاريخ الفكر الإسلامي على أن أكثر الانتاج الفكري نضجاً في العالم الإسلامي بدأ في الظهور مع القرن التاسع الميلادي، وبعد حياة من الازدهار استمرت أربعة قرون لم تلبث الحياة الفكرية أن دخلت مرحلة من الركود عند أو اخر القرن الثاني عشر الميلادي. وتوالت الايضاحات والتفسيرات لتلك المرحلة حتى اليوم في أشكال شتى، فهناك من حاول تفسير ذلك الركود بالتركيب الداخلي للفكر الإسلامي وظروف الخاصة، بينما شاء البعض فهمه على ضوء عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخلياً وخارجياً(۱). أما المعلومات المتاحة اليوم فهي تدلنا على أن الأخذ بالرأيين معاً سوف يكون

<sup>(</sup>٢) حول الأفكار المختلفة التي طرحت في هذه القضية والنقاش العريض الذي تتاولها انظر: Classicisme et Declin (٢) حول الأفكار المختلفة التي طرحت في هذه القضية والنقاش العريض الذي تتاولها انظر: Culturel dans l'Histoire de l'Íslam...

أكثر واقعية. والدليل على ذلك أن هناك عوامل مشابهة سوف تظهر عن الفكر العثماني. وعلى كل حال فان الهدف هنا ليس مناقشة أسباب الركود في الفكر الإسلامي، وإنما للتأكيد على أن أسس الحياة الفكرية في الامبراطورية العثمانية وُضعَت فوق هذا التراث الراكد. ففي القرن الرابع عشر كانت قد انتهت حياة الفكر الحر وحياة الجدل في العالم الإسلامي، وبدأت تظهر بدلاً من ذلك كيانات سياسية جديدة تكفلت برسالة حماية الاسلام ضد التيارات الخارجة على أهل السنة، وكانت الامارة العثمانية هي الأخرى واحدة من تلك الكيانات الجديدة. وهذه الدولة الفتية التي تقوم بتوسيع حدودها عن طريق الفتح والضم، إما من أراضي البيزنطيين، وإما من أراضي الامارات التركمانية الأخرى، كان هدفها هي الأخرى تعزيز قوتها، وتدعيم أسس المشروعية التي تقوم عليها بين الامارات الأخرى.

وتقل معلوماتنا كثيراً عن العلم والحياة الفكرية عند العثمانيين إبان تأسيس دولتهم، كما أن أغلبها يعتمد على كتاب "الشقائق النعمانية" أحد مصادر القرن السادس عشر (٦). أما المعلومات التي قدمها لنا عن مرحلة التأسيس فهي لا تعكس واقع تلك المرحلة، إذ تم تنظيمها تبعاً لصورة القرن السادس عشر الذي كتب فيه الكتاب، أي تبعاً لصورة عهد أول يتفق وعظمة امبراطورية مركزية قطعت مرحلة تطور بعيدة، واستقرت كافة مؤسساتها وهيئاتها. ولهذا السبب من العسير أن نقول إن المعلومات التي قدمها هذا المصدر الوحيد عن المرحلة الأولى يمكن الوثوق فيها كثيراً، فالواقع أن هذه المرحلة مرت على الامارة العثمانية وهي تسعى لفرض وجودها وتأمين سلامة أراضيها، ومن هنا فليس من الصحيح أن ننتظر ترعرع حياة فكرية متطورة في وقت تتطلع فيه الدولة إلى نظام مستقر وكيان قوي مترابط. ومع ذلك توجد في الشقائق النعمانية قوائم جد طويلة تضم العلماء والمتصوفة خلال تلك المرحلة الأولى.

وهؤلاء العلماء والمتصوفة - الذين نشأوا في بلدان إسلامية، مثل مصر وسوريا والعراق وإيران، ثم ما وراء النهر، استسلمت منذ زمن لنزعة تصوف يغلب عليه الزهد بعد الغزو المغولي، ولنظرة فقهية ذات إطار ضيق صارم - لم يكونوا قادرين على إكساب الحياة الفكرية عند العثمانيين، لا حيوية ولا حركة ولا قدرة على تفكير واسع الأفق قادر على تجاوز النظرة العلمية والصوفية التقليدية التي ضربت جنورها في الأعماق. ويمكننا أن نذكر ذلك بالنظر إلى المؤلفات التي وضعت في تلك المرحلة، والموضوعات التي كانت تجري مناقشتها آنذاك. وقسم

<sup>[</sup>Taşköprîzâde], Hadâyıku'ş-şakâyık (=Tercüme-i şakayıku'n-Nu'mâniyye)... (\*)

كبير من تلك الكتب في الفقه والتفسير والكلام والحديث، وأما القسم الآخر منها فهو في المجالات الأخرى التي تخاطب الجوانب الأخروية في المسلم أكثر من الدنيوية، فهي موجهة للحفاظ الشديد على معتقدات أهل السنة، أكثر من أي شئ آخر، ولا تمهد السبيل لمولد أفكار ومناقشات جديدة، بل على العكس تظهر الشروح والحواشي لأعمال دفاعية تقصد الهروب من ذلك. وهناك دراسة ظهرت في السنوات الأخيرة تضمنت أيضاً تقييماً إحصائياً عن تلك الكتب ومؤلفيها، وكشفت أن الكتب المفضلة في الحياة العلمية والفكرية عند العثمانيين، وبالتالي الكتب التي كتب عليها أكبر عدد من الشروح والتعليقات والحواشي هي الكتب التي وضعت في القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر حاملة الصفات المذكورة، وأن عدد الكتب المؤلفة الأصيلة قليل (٤). ومن الحقائق الأخرى التي كشفت عنها تلك الدراسة الطريفة أن المناطق التي كتبت فيها المؤلفات التي الحقائق الأخرى التي كشفت عنها الشروح والتعليقات والحواشي هي نفسها المناطق التي اختارها تم اختيارها عند العثمانيين لوضع الشروح والتعليقات والحواشي هي نفسها المناطق التي اختارها الطلاب للذهاب من أجل التخصص بعد تخرجهم من المدارس العثمانية.

والخلاصة أنه يمكننا أن نقول الآن على الأقل إن الامبر اطورية العثمانية شجعت على ظهور مناخ فكري في إطار الفكر السني الذي فرضته بشكل يناسبها ويلبي احتياجاتها العملية، كمظهر طبيعي جداً للبناء الذي شيدته وطورته بما يتفق ونظرتها لمفهوم الدولة. كما حرصت مدى القرون على عدم الانفصال عنه، بل وأوقعت أشد العقاب بكل من حاول الانفصال عنه، فهاهي الحياة الفكرية العثمانية حتى عهد التنظيمات تضطر للتطور دائماً تحت هذه الشمسية من هيمنة الدولة، ومن ثم يجب علينا أن نرى فيها نتاجاً لهذه الظروف الخاصة بها.

## ثالثاً – الفكر السياسي العثماتي

### ١- أسس الفكر السياسي العثماتي

كان من الطبيعي في الفكر العثماني خلال العهد الكلاسيكي أن تكشف صفة هيمنة الدولة عن نفسها في الفكر السياسي أولاً، ففي مرحلة عريضة تمتد من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر لم يستطع أي من الكتّاب ممن كتبوا في مجال الفكر السياسي العثماني منذ طورسون بك (ت ٠٩٤١م) حتى الدفتردار صاري محمد باشا (ت ١٧١٧م) أن يطور فكرة جديدة تختلف عن الأفكار التي وضعها المفكرون المسلمون الأوائل عرباً أو فرساً، وهو ما سنراه في موضعه فيما يلى. فلم يكن للفكر السياسي العثماني "دولة" مثل دولة أفلاطون (ت ق.م ٣٤٧)، ولا مدينة

H. Lekesiz, Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme....,s. 170. (٤)

فاضلة مثل مدينة الفارابي (ت ٩٥٠م)، ولا أحكام سلطانية مثل أحكام الماوردي (ت ١٠٥٨م)، ولا كتاب السياسة (سياستنامه) الذي وضعه نظام الملك (ت ١٩٥١م)، ولا مقدمة ابن خلدون (ت ١٠٥٥م). لأن السمة الأساسية لهذا الفكر لم تكن فلسفية، وإنما براغماتية. فإن مقدمة طورسون بك لكتابه (تاريخ ابو الفتح) في القرن الخامس عشر، ثم كتاب (آصفنامه) للطفي باشا (في القرن ٢١)، وكتاب (نصحة السلاطين) لمصطفى عالي (في القرن ٢١)، وكتاب (أصول الحكم في نظام الأمم) لحسن كافي (في القرن ١٧)، وكتاب مستطاب) (في القرن ١٧)، وكتاب (دستور العمل لاصلاح الخلل) لكاتب چلبي (في القرن ١٧)، وكتاب (تصايح الوزرا) للدفتردار (تلخيصات در أحوال عالم) لقوجي بك (في القرن ١٧)، وكتاب (نصايح الوزرا) للدفتردار وغير ذلك من الكتب إنما هي تكرار براغماتي لكتب وضيعَتْ قبل ذلك في الفكر السياسي وضير ذلك من الكتب إنما هي تكرار براغماتي لكتب وضيعَتْ قبل ذلك في الفكر السياسي وضعت خلال عهده الكلاسيكي في الغالب. ومجرد تحليل قصير لمحتوى تلك الكتب التي وضعت خلال حقبة تقرب من أربعة قرون يكون كافياً للتدليل على أن الأفكار المطروحة إنما ترتكز على ثلاثة أسس فلسفية سياسية وفكرية أساسية عاشت تحت مظلة الإسلام، وهي:

- أ) أفكار سياسية تركية قديمة مجردة أخذت في جانب منها شكلاً مختلطاً بالفلسفة السياسية الهندية القديمة، ونشهد ذلك في كتاب (قوتادغو بيليك) ليوسف خاص حاجب (القرن الحادي عشر الميلادي).
- ب)- الفلسفة السياسية الإيرانية المختلطة بالفكر السياسي الهندي القديم، وشَكَل مثالها النمطي كتاب (سياستنامه) للوزير السلجوقي الشهير نظام الملك.
- ج) الفكر السياسي العربي المسلم الذي بدأ برسائل الكندي الفياسوف الشهير في القرن التاسع الميلادي، ثم استمر مع الكتابين المشهورين للفارابي المعروفين باسم "المدينة الفاضلة" و"كتاب السياسة" وغيرهما مما يعتمد على أفكار أفلاطون وأرسطو، كما مثلته عدة مؤلفات كُتبت في أزمنة مختلفة تحت اسم "السياسة الشرعية"، وظهر من توليفة بين الفكر السياسي عند اليونانيين والإيرانيين القدماء وبين الإسلام.

وتتبلور السمة المميزة للفكر السياسي الإيراني في العلاقة بين الحاكم العادل والرعايا الذين يحكمهم من كافة الطبقات التي لا تختلط ببعضها البعض. أما الفكر السياسي الإسلامي الأصيل الذي يمثله الماوردي (ت ١٠٥٨م) في "الأحكام السلطانية" فعلى الرغم من أنه غريب على

مجتمع يمثل عنصر المحافظة فيه سمةً من سمات ماضيه وتاريخه، ومن أنه أعطى حق تغيير الحاكم في حالة عدم اتباعه العدل في إطار الأسس الإسلامية لمجتمع تم تسليمه أمانةً من الله أو وديعته إلى الحاكم، والخروج عليه في حالة امتناعه، إلا أن هذا الفكر قد تغير بسرعة متاثراً بالفكر السياسي اليوناني والفكر السياسي الهندي الإيراني، واكتسب صفة الثبات والتمسك بما هو قائم. وهكذا يكون التقليد السياسي الأصيل الذي ترعرع في منطقة الحجاز – التي لم تعرف سلطة سياسية مطلقة طوال تاريخها، وكياناً اجتماعياً ثابتاً – قد دخل تحت سيطرة تقاليد الفكر السياسي المشار إليها، و فقد سماته الأصلية، واختلط على هذا النحو بالمفاهيم السياسية التقليدية التي تحدثنا عنها في الشرق الأوسط ابتداءاً من العهدين الأموي والعباسي، حتى اكتسب هويته الكلاسيكية المعروفة التي تتمركز حول مفهوم السلطنة، ثم استمر على ذلك حتى انتقل إلى العثمانيية.

وإذا أخضعنا المؤلفات العثمانية المذكورة آنفاً لتحليل عام فسوف ندرك أن الفكر السياسي العثماني تسلم هذا التقليد في الفكر السياسي منذ بداية الدولة، كما تأثر بالتقاليد السياسية البيزنطية متوازياً مع اكتساب الدولة - في القرن الخامس عشر بوجه خاص - لتركيبها المركزي بالمعنى التام. لأن الفهم السياسي العثماني مهما رأى في العدالة دَيْناً عليه للرعايا فانه يُؤثِر فهماً لمجتمع محافظ بشكل واضح جداً، كما يُؤثِر الحرص على عدم المساس بالوضع القائم (statuquo).

#### ٢- المفكرون السياسيون العثمانيون

نعلم أن الفكر السياسي العثماني بدأ أولاً مع الترجمات التي تمت لمؤلفات الفكر السياسي الإسلامي المشرقي، والترجمة العربية التي قام بها ابن المقفع تحت اسم "كليلة ودمنة" في القرن التاسع الميلادي عن الترجمة البهلوية التي تمت في العهد الساساني لكتاب بيدبا الفيلسوف الهندي المشهور والمعروف بعنوان (Pançatantra) قد دخلت اللغة التركية للمرة الأولى بأمر من الأمير اومور بك حاكم امارة آيدين في القرن الرابع عشر. وهذه الترجمة التركية المنثورة تم تحويلها إلى ترجمة منظومة، ثم قدمت إلى السلطان العثماني مراد الأول (ت ١٣٨٩م). ويُعرف أيضاً أن "كليلة ودمنة" جرى ترجمتها من الفارسية إلى التركية العثمانية في زمن السلطان سليمان القانوني (ت ١٣٥٦م) في القرن السادس عشر، وقام بالترجمة شخص يدعى على چلبي تحت عنوان (همايوننامه). أما كتاب (قابوس نامه) الشهير الذي وضعه الكاتب الإيراني كيكاوس بن قابوس زنوفي في نهاية القرن الحادي عشر) فقد جرت ترجمته إلى التركية في القرن الخامس عشر،

على يد شخص يُدعى مرجمك أحمد، ثم قدم للسلطان مراد الثاني (ت ١٥٥١م). وعدا هذه الكتب هناك كتاب (اخلاق ناصري) لنصير الدين الطوسي (ت ١٧٧٦هـ/١٢٧٣م) أحد العلماء والمفكرين المشاهير في القرن الثالث عشر، وكتاب (اخلاق جلالي) الذي كتبه العالم الشهير في القرن الخامس عشر جلال الدين دَوّاني (ت ١٠٥٣م) معتمداً على الكتاب السابق، وقَدَّمَه لحسن الطويل (ت ١٤٧٨م) حاكم امارة الشاة البيضاء، وهو الكتاب الذي أحدث صدى عند العثمانيين. ويجدر بنا أن نذكر أن الكتابين الأخيرين بوجه خاص تأثرا إلى حد بعيد بالفارابي.

وعلى هذا يكون من المفيد قبل الانتقال إلى محتوى الفكر السياسي العثماني الذي بدأ في الظهور عن طريق الترجمة، والخوض في موضوعاته الأساسية والأفكار المطروحة في ثناياها أن نتعرف بايجاز على كبار المفكرين. ونستطيع القول إن هؤلاء الناس بكاملهم تقريباً ممن أسهموا في إثراء الفكر السياسي العثماني على مدى حقبة تمتد من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر كانوا من كبار الموظفين العاملين في خدمة الدولة بالفعل. وهؤلاء الرجال كانوا من الشخصيات الذين تحدثوا عن نتائج المواقف التي تعرضوا لها في حياتهم الادارية، أو بايجاز عن تجاربهم الذائية، واستهدفوا من ذلك هدفاً براغمائياً أكثر من كونهم أشخاصاً يطرحون عدداً من الأفكار يقتصر على المستوى النظري البحت، ويتعذر تتفيذ أغلبها في الحياة الواقعية، وعلى المستوى المثالي مثل الغزالي (ت ١١١١م) الذي كتب في العهد الإسلامي الكلاسيكي، وابن تيمية المستوى المثالي مثل الغزالي (ت ١١١١م) الذي كتب في العهد الإسلامي الكلاسيكي، وابن تيمية أفلاطون وأرسطو، أو تقديم نماذج من حيوات الحكام القدامي كالاسكندر ونوشيروان، وأمثلة من حيوات خلفاء المسلمين، ثم تدعيم كل ذلك بكثرة من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثلهم في حيوات خلفاء المسلمين، ثم تدعيم كل ذلك بكثرة من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثلهم في خلك مثل مؤلفي الإسلام القدامي.

وإذا نظرنا إلى الموضوع من جانبه الكرونولوجي رأينا أن طورسون بك (توفى بعد و ١٤٩٠م) هو أول من يلغت النظر بين المفكرين السياسيين العثمانيين، وهو مؤلف كتاب (تاريخ ابو الفتح) الذي عرفناه بأفكاره حول الحكم والسلطنة. ومما يفهم من كتابه الذي يعد المصدر الوحيد لحياته أنه كان في سن الشباب واحداً من أصحاب التيمارات، وانه سار على خط ارتقاء وارتفاع، فقد جرى تعيينه عقب فتح استانبول ليقوم بأمر من السلطان محمد الفاتح نفسه (ت ١٤٨١م) بتسجيل المقاطعات حتى تكون الأساس لإسكانها بالناس. واستطاع طورسون أن يفي بهذا العمل الصعب ويواصل ترقيه، إذ أصبح دفترداراً، واستطاع بهذا أن يبرهن على أنه رجل حاز ثقة حاكم مثل السلطان الفاتح. وبعد ذلك عمل مدةً في خدمة الوزير الأعظم محمود باشا

(ت ١٤٧٤م)، وشارك في العديد من الحملات العسكرية، وبعد أن تقاعد لقي تقديراً واحتراماً أيضاً في زمن السلطان بايزيد الثاني (ت ١٥١٢م). وهو يتناول في مقدمة كتابه الحديث عن الحكم والسلطنة (٥).

كما يُعد الوزير الأعظم لطفي باشا (ت ١٥٦٣م) واحداً من أكثر الوجوه التي برزت بين المفكرين السياسيين العثمانيين، ومن المحتمل انه كان ألبانياً، وبدأ يلمع نجمه في زمن السلطان سليم الأول (ت ١٥٦٠م)، وبعد أن تولى العديد من المناصب، كامارة السنجق وامارة الإيالة، تم تعيينه عام ١٥٣٩م وزيراً أعظم، وظل يشغل ذلك المنصب بنجاح لمدة عامين ثم عزل منه. ويبدو أن السبب في عزله هو دس الأوساط التي تضررت من إخلاصه، لأن محاولاته في القضاء على بعض مظاهر الخلل التي لمسها في أجهزة الدولة أثناء صدارته العظمى أزعجت بعض الأشخاص. ونستطبع القول إنه أول رجل دولة استشعر علامات التفكك في النظام العثماني، فلم يكن لطفي باشا رجل دولة فحسب، بل كان يتمتع برصيد زاخر في الجانب العلمي أيضاً. وكان من الجرأة حتى يصرح أن شيخ الإسلام الشهير ابا السعود افندي (ت شهرة (٦). وعرف لطفي باشا – عدا تاريخه المسمى باسمه – برسالة وضعها في مسألة الخلافة، شهرة (آصفنامه) اللذين سوف نتحدث عنهما فيما يلي (٧). وقد عرفت تلك الرسالة بعنوان (خلاص الأمة في معرفة الأثمة)، وهي رسالة مهمة تتضمن الأجوبة التي قدمها لعلامات الاستفهام التي ظهرت حول الخلافة العثمانية آنذاك، وأفكاره حولها (٨).

أما المؤرخ الشهير مصطفى عالي (ت ١٦٠٠م) فهو منقف عثماني بارز، ينحدر من عائلة كانت تشتغل بالتجارة في غليبولي، وتولى عدة مناصب مختلفة في دوائر الدولة، داخل العاصمة وخارجها، غير أنه فشل في الوصول إلى المنصب الذي كان يتطلع إليه، وبدأ يشعر وسط كل هذه الأعمال بميل خاص تجاه التاريخ، ووضع في ذلك عدة كتب. وأكثر ما يعنينا من أعماله

Tursun Beğ, Tarih-i Ebu'l-Feth, Güftar der zikr-i ihtiyac-ı halk be-vücud-ı şerif-i Padişah-ı Zıllu'llah, s. 10-28. (°)

M. T. Gökbilgin, "Lütfî Paşa", ... (٦)

Lutfi Paşa, Das Asafname des Lutfi Pascha, ... (Y)

<sup>(^) ....</sup> Lutfi Paşa, Halâsu'l- Ümme fi Marifeti'l-Eimme, .... وهذه الرسالة كانت المصدر الأساسي لوضع دراسة اولية طول مسألة الخلافة العثمانية هي:, H. Yavuz, ..; H. Yavuz حول مسألة الخلافة العثمانية هي:,Sadrazam Lutfi Paşa ve Osmanlı Hilafeti'...

كتابه المعروف باسم (نصحة السلاطين)<sup>(۹)</sup>، ونعلم من المؤرخ نعيما أن مصطفى عالي نقل هذا الكتاب وعَدّله من كتاب آخر عربي و ضَعَه شخص يدعى عبد الرحمن الشيرازي، ثم قدمه لصلاح الدين الأيوبي (۱۰).

وعن حسن الكافي (ت ١٦٦٦م) الذي ولد في آقحِصار البوسنة، ثم أكمل تعليمه في استانبول، فهو من رجال الهيئة العلمية، عمل في التدريس والقضاء في أماكن متفرقة. ومن بين الكتب التي وضعها رسالة باسم "أصول الحكم" كتبها أولاً بالعربية، ثم ترجمها إلى التركية، وهي رسالة مهمة لأنها تنتقد نظام الدولة في عصرها (١١).

وهناك أيضاً قوچي بك (ت ١٦٤٨م) الألباني الأصل الذي نشأ على طريقة (الدوشيرمه) وأصل اسمه مصطفى، وكان رجلاً استطاع أن يرتقي المناصب حتى أصبح نديماً للسلطان مراد الرابع، وقد دافع في رسائله عن ضرورة احياء النظام العثماني التقليدي، ورأى أن الدولة لن تستعيد قدرتها القديمة إلا على ذلك النحو (١٢).

ويجدر بنا أن نعتبر كاتب چلبي (ت ١١٦٧هـ/ ١٦٥٦-١٦٥٨م) رجل العلم والمورخ والمصنف الشهير واحداً هو الآخر من بين المفكرين السياسيين في ذلك العصر. فقد لفت الأنظار في رسالته (دستور العمل) إلى مواقع الفساد في قطاعات الدولة المختلفة، وناقش التدابير الضرورية لتلافي ذلك (١٣٠).

ومن رجال العلم والمؤلفين الذين برزوا في القرن السابع عشر هَزَارُفَن حسين أفندي (ت ٢٩٢م)، وكان من هيئة رجال العلم، وألف كتباً في مجالات شتى. وله كتاب باسم (تلخيص البيان) سعى فيه إلى رصد مواقع الخلل في أجهزة الدولة ونقدها. وإلى جانب أفكاره الخاصة فقد استفاد في الغالب من كتّاب الرسائل السابقين عليه (١٤).

أما الدفتردار صاري محمد باشا (ت ١٧١٧م) الذي يمكن أن يُعد واحداً من رجالات الدولة البارزين في القرن السابع عشر فهو في الواقع يطلع علينا بشخصية تسترعي الانتباه بين المفكرين السياسيين العثمانيين، وقد انتقل من دائرة الروزنامه الأولى في المالية إلى منصب مهم

Gelibolulu Mustafa Âlî. Mustafa Ali's Counsel for Sultans 1581 (Nushatü's-Selatin)... (9)

Naîmâ, Târîh-i Naîmâ, C.I, s. 42-43. (1.)

M. İpşirli, "Hasan Kafi el-Akhisari ve devlet düzenine ait eseri: Usulü'l-Hikem fi Nizami'l-Ümem''..., (۱۱)

Koçi Beğ, Koçi Beğ Risalesi, ... (۱۲)

Kâtib Çelebi , Düsturu'l-Amel Ii-İslâhi'l-Halel, ... s. 119-140. (١٣)

R. Anhegger, "Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı devlet teşkilatına dair mülahazaları",. . s. 365-398. ( \ \ \ \ \ \ )

فيها هو منصب الدفتردارية، ثم جرى تعيينه والياً على ولاية سلانيك، إلاّ أنه أعدم بتهمة التمرد وعدم الطاعة. وله كتاب بعنوان (نصايح الوزرا) يحتل مكانة هامة في بابه<sup>(١٥)</sup>.

ولا شك أن المفكرين السياسيين العثمانيين ليسوا منحصرين فيمن ذكرناهم فحسب، إذ يوجد عدا كاتبين مجهولين لكتابين بعنوان (كتاب مستطاب)<sup>(١١)</sup> و (كتاب مصالح المسلمين)<sup>(١١)</sup> في القرن السابع عشر شخصيات أخرى ممن ينسبون إلى رجال الهيئة العلمية بوجه خاص، كتبوا عدة رسائل وكتب في اصلاح نظام الدولة المتهالك، ونذكر من بين هؤلاء محمد بوسنوي (ت ١٦٦٠م) صاحب كتاب (الوصف الكامل في أحوال الوزير العادل)، وپرتو علي أفندي (ت ١٦٦٦م) صاحب كتاب (دستور الوزرا)، وعثمان زاده تائب أحمد أفندي (ت ١٣٦٦هـ/١٧٢٣م) صاحب كتاب (نصيحة الملوك ترغيباً لحسن السلوك)، وسليمان نحيفي (ت ١٧٣٨م) صاحب كتاب (نصيحة الوزرا)، والشيخ عثمان بن علي (؟) صاحب كتاب (أمور الأمرا) وغير ذلك (١٠٠٠).

# ٣- القضايا والإشكاليات الأساسية في الفكر السياسي العثماني

يتركز الفكر السياسي العثماني على: السلطان، ورجال الحكم (فئة البيروقراطية)، والجيش والخزانة، والرعايا، وعلى أوضاع هؤلاء والواجبات والمسئوليات المتبادلة فيما بينهم، في إطار العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي لها - كما ذكرنا سابقاً - قضايا رئيسية ذات أسس فكرية سياسية ثلاثة تستند عليها.

وترتكز علاقات هذه العناصر ببعضها البعض على الفلسفة السياسية الهندية القديمة، ويتم تناولها في إطار الصيغة التي دخلت الفكر السياسي الإسلامي مع "كليلة ودمنة" الشهيرة، والتي يعبر عنها اختصاراً بمصطلح "دائرة العدل". وهذه الصيغة هي التي وضعها قنالي زاده على أفندي (ت ٧٧٢م) في النصف الثاني من القرن السادس عشر في كتابه (اخلاق علائي) الذي جمع مادته من كتب المفكرين المسلمين الكلاسيكيين المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية ناسباً إياها إلى

Defterdar Sarı Mehmed Pasa, Devlet Adamına Öğütler.... (10)

Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar, Kitab-i Müstetab... (١٦)

Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar, Kitabu Mesalihi'l-Müslimin ve Menafii'l-Mü'minin... (\\)

<sup>(</sup>۱۸) لا زالت هذه الكتب جميعها محرومة حتى الآن من دراسة شافية، كما لم تنشر متونها بشكل منظم. وأحسن دراسة تمت حول كتب السياسة العثمانية بوجه عام هي: ...,"B. Lewis, "Ottoman observers of Ottoman decline", وهناك دراسة أخرى لم تنشر، هي: M. Öz, Osmanlı imparatoriuğu'nda çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları...; وانظر أيضاً: A. Howard, "Ottoman historiography and the litterature of decline of the sixteenth and seventeenth centuries, استغدنا من تلك الدراسات الثلاث.

أرسطو، فيقول: "إن العدل مبعث صلاح الدنيا، أما الدنيا فهي بستان جداره الدولة، والشريعة هي ناظمة الدولة، ولا يحرسها إلا ملك، والملك لا يمسك بها إلا بواسطة جيش، ولا يجمع الجيش إلا مال، والمال يجمعه الرعايا، ولا بد من العدل للسلطان وهو يحكم الرعايا"(19).

وهذه القضايا كما نرى موضوعات كلاسيكية، أي هي نفسها القضايا، بل ونفس المناهج التي عالجتها قبل العثمانيين كتب السياسة التي الفت في العالم الإسلامي. أي أن المفكرين السياسيين العثمانيين بوجه عام اكتفوا بتكرار الأفكار والمعتقدات التي سبقهم اليها قبل ثلاثة أو أربعة قرون الكتاب المسلمون التقليديون في مؤلفاتهم التي هي نتاج لظروف سياسية مختلفة، فلم يقوموا بنقدها أو إعادة صياغتها بما يتفق وظروف عصرهم. ولهذا لا نشهد فيما بينها عند المقارنة تباينا واصحاً. ولا يختلف الترتيب في اختيار تلك الموضوعات التقليدية وأولوياتها والصفة التي اكتسبتها إلا بحسب عهود ارتقاء وانحطاط الدولة العثمانية. ولهذا تتحصر الكتب التي ذكرناها آنفا عن الفكر السياسي العثماني في موضوعات ثلاثة رئيسية هي: ١- كتب السياسة (سياستنامه)، ٢- كتب الو لوائح الاصلاحات لايحه سي). فكتاب (أصفنامه) الصاحبه لطفي باشا هو من النوع الأول، وكتاب (نصحة السلاطين) لصاحبه عالي أو كتاب (نصايح الوزرا) للدفتردار صاري محمد باشا هما من النوع الثاني، أما كتاب (دستور العمل) لكاتب چلبي وكتاب (تلخيصات) لقوچي بگ فهما من النوع الثاني، أما كتاب (دستور العمل) لكاتب چلبي وكتاب (تلخيصات) لقوچي بگ فهما من النوع الثاني، أما كتاب (دستور العمل) لكاتب جلبي وكتاب (تلخيصات) لقوچي بالله فلا يجب أن نفهم من هذا أن كل نوع يعكس مميزات خاصة به منحصرة فيه؛ لأنه قد يحتوي كتاب حول موضوع بعينه على بعض العناصر من النوعين الآخرين أحياناً.

ويأتي موضوع جهاز الحكم على رأس القضايا التي نتناولها كتب السياسة وكتب النصيصة العثمانية، وكان طورسون بك في القرن الخامس عشر هو أول من طرح الأفكار الأولى حول هذا الجهاز معتمداً – في الأساس – على (اخلاق ناصري) لنصير الدين الطوسي و "المدينة الفاضلة" و "سياسة المدينة" للفارابي. إذ ينادي طورسون بك بضرورة وجود سلطان أو حاكم لكي يحفظ النظام بين الناس، ويضع كل شخص في الموقع الذي يناسبه من حيث ظروفه الخلقية وقدراته الذهنية والعملية، وهي كما نرى أفكار كانت قد تأصلت وترسخت في العالم الإسلامي حتى ذلك التاريخ. ولهذا السبب فالحاكم أو السلطان ظل الله في الأرض (٢٠٠).

Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî,... C. III, s. 49, (۱۹) وانظر لهذه الصيغة وتفسيرها المجلد الأول من هذا الكتاب، فصل "المجتمع العثماني" ص ٥٢٥-٥٢١

Tursun Beğ, Tarih-i Ebü'l-Feth...s. 15. (۲٠)

وتتاقش كتب السياسة وكتب النصح ماهية الأوصاف والخصائص التي يلزم على الحاكم أن يكون متحلياً بها، (كالعقل والعدل والعلم وغير ذلك)، حتى يستطيع الاضطلاع - كما ينبغي - بتلك الوظيفة المهمة والمشرفة. وأغلب هذه الأوصاف أمور مطلوبة لا شك، ولكنها في الغالب لا تُطبَق. كما شرحت تلك الكتب أيضاً باستفاضة ماهي الأمور التي ينبغي القيام بها والأمور التي ينبغي تجنبها، ومن ذلك مثلاً أمور طالما كثر تكرارها منذ زمن طويل مثل: الحرص على حفظ الدين والديانة، وعدم التقصير في العبادات، والوفاء بالعهد، ومشاورة العقلاء، واستخدام الأكفاء الصادقين المخلصين من الناس في العمل وتولى الوظائف، وعدم الاقدام على عزلهم بذرائع واهية، والكرم عند الضرورة، وحفظ الخزانة وتجنب الاسراف، ومعاملة الناس بالشفقة والرعاية وغير ذلك.

والنقطة الثانية هي جهاز "الصدارة العظمى"، فالصدر أو الوزير الأعظم هو المعاون الأول للسلطان في تسيير سفينة الدولة، وعلى هذا الأساس فان الوزير الأعظم الكفء العاقل يحيى الدولة، بينما يقضي عليها الأحمق الأخرق. ولا يجب على الوزير الأعظم أبداً أن يكون سئ الطوية، فهو يعمل كل شئ مرضاة لوجه الله وفي سبيل الله، ولا يتردد أو يتحرج من قول الصدق للسلطان، مخافة العزل. وعليه كذلك أن يستخدم العقلاء والواعين من الناس بأمور الدولة، فيمنحهم المناصب والمواقع اللازمة. وعليه كذلك أن يحني الرأس لأحكام الشرع، ويخشى الله ورسوله. ولا يجب أن يكون من أصحاب الطمع والجشع، ويتجنب اكتناز المثروات غير المشروعة، ويبذل قصارى جهده لحماية السلطان أيضاً من الولع المفرط بجمع الأموال والثروات. وأن يكون كريماً، يسارع إلى الخيرات.

والموضوع الثالث الذي تناولته كتب السياسة وكتب النصائح هو موضوع الجند أو الجيش، فهو يأتي في مقدمة الأمور التي يحتاجها السلطان لحماية ملكه. فالجيش القوي ضرورة لحماية الحدود والغزو والجهاد والقضاء على المفسدين في الداخل. ويجب على الخزانة أن تظل عامرة من أجل الجيش. كما يجب على السلطان أن يبذل قصارى جهده لإرضاء جنوده، فاذا لم يطمئن الجيش للسلطان فلا يمكن حفظ الحدود أو استتباب الأمن. فالجيش هو الذي يحمي الدولة، والخزانة هي التي تشد أزر الجيش.

ويشكل موضوع الخزانة مسألة أخرى أساسية في كتب السياسة وكتب النصح العثمانية، فيقول لطفي باشا مثلاً إن "تجهيز الخزانة "من عظائم الأمور، لأن السلطنة إنما تكون بالخزانة، وللخزانة ما ينبغي من تدابير، ومن أهم أعمال الوزير الأعظم أن يسعى دائماً لأن يتجاوز دخل

الخزانة نفقاتها، ولأجل هذا عليه أن يحذر بشدة من تكاثر طائفة العسكر، ويتجنب تماماً العلاوات المستمرة للرواتب. ويكون حُسن ادارة الخزانة ممكناً بفضل دفترداريين اكفاء شرفاء. وعلى السلطان في كل عام أن يدع الدفتردار يحسب جيداً الموارد والنفقات، ويضبط تبعاً لذلك مصروفاته.

أما مسألة الرعايا وهي أهم وآخر القضايا التي تناولتها كتب السياسة وكتب النصح العثمانية، فهي تشكل في الواقع حجر الأساس في سياسة السلطان، لأن الضرائب والجند وأمن السلطان هي أمور ترتبط جميعها بالدرجة الأولى بالرعايا، فلا يقع الملك والسلطنة بغير رعايا، لأن المال لا يأتي إلا من رعايا، فهم مصدره وسبب توفره. ويرى كتَّاب السياسة العثمانيون هم الآخرون أن الرعايا أربعة طبقات أساسية، تُعرف "بالاركان الأربعة"، وتعتمد جذورها على أفكار أفلاطون وأرسطو، ثم أخذت شكلها التقايدي عن طريق كتّاب السياسة المشهورين، كالفارابي وكيكاوس ونظام الملك، وهذه الطبقات هي: ١- العلماء أو أهل العلم، ٢- الجند أو أهل السيف، ٣- التجار وأهل الحرف، ٤- المزارعون والفلاحون. وهذا التصنيف الرباعي إنما يشكل الفلسفة الأساسية في النظام الطبقي الاجتماعي في الامبراطورية العثمانية، وارتكز النظام العثماني على أساس أن الناس يرتبطون بواحد من تلك العناصر الأربعة بحسب مواهبهم وملكاتهم، وإن يظل كل واحد منهم في مكانه، ولكن يجب أن نذكر أن الانتقال من طبقة إلى أخرى كان يقع دائماً ولكن ضمن شروط معينة. وتصور لنا كتب السياسة هذه الطبقات على أنها الأعضاء التي يحيا بها الجسد، فاذا اعتل أحدها اعتلت السلطنة مثل اعتلال الجسد تماماً، ولأجل هذا فالشرط هو معاملة الرعايا بالعدل، فهم وديعة الله، والاساءة إليهم ظلم واثم عظيمان. ومن ثم نرى أن الأفكار المطروحة والوصايا المعروضة كافة لا تختلف عن الأطر النظرية التي رُسِمَت في كتب السياسة السابقة على العثمانيين بزمن طويل. وإن كان هذا لا يمنع من أن نرى في كتب رجال الدولة الذين مارسوا الادارة بالفعل مثل لطفى باشا والدفتردار صاري محمد باشا أنهم تعرضوا لبعض التفاصيل والمسائل العملية، وعرضوا نتائج تجاربهم على شكل نصائح أو توصيات.

أما عن مفكري الاصلاحات، أو كتّاب الإصلاح، فلعل لطفي باشا هو أولهم، لأن الوزير الأعظم في كتابه المعروف باسم (آصفنامه) على الرغم من أنه في الواقع مثال دارج لكتب السياسة وكتب النصائح إلا أنه يبدو وكأنه كاتب لوائح وتقارير إصلاحية بسبب تعرضه للخلل في أجهزة الدولة في عهد القانوني والسبل الكفيلة بالقضاء عليه. ثم يأتي بعد ذلك وبالترتيب كل من مصطفى عالى وحسن الكافي (ت ١٦٢٦م) ووريسي (ت ١٠٣٧هـ/١٦٢٧م)

مؤلف (خوابنامه)، ثم كاتب چلبي وهزار فن حسين افندي (ت ١٦٩١-١٦٩١م) وقوچى بك، ثم يأتي الكاتبان المجهولان لكتابي (كتاب مستطاب) و (كتاب مصالح المسلمين)، ثم يأتي الدفتردار صاري محمد باشا في النهاية. وهم الكتاب الذين سعوا لرصد ما رأوه من مظاهر الخلل والفساد التي اعترت جسم الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، وقاموا بتحليل أسبابها، وطرحوا العديد من الآراء والأفكار للقضاء عليها.

والفلسفة الأساسية التي تحلل أسباب الخلل والفساد وسبل القضاء عليها هي برمتها النظرة التقليدية "لدائرة العدل" و "الأركان الأربعة"، ولأجل هذا فان سبب كل مظاهر الخلل والفساد في رأي الجميع تقريباً هو انعدام العدالة. فلم يكن هناك التزام بمراعاة العدالة في أمور الدولة، وجرى تسليم الأعمال والمواقع والمناصب لمن يدفع مالا أكثر، وليس لمن هو أهل لها، مما جعل داء الرشوة يستشري بلا حدود، وهكذا تننى "الأعالي" إلى دركات "الأداني"، وارتفع الأداني إلى مراتب الأعالي، فانقلب النظام رأساً على عقب. فقد كان الشخص قديماً ينتسب إلى الطبقة التي تتفق ومواهبه ولياقته، ثم اختلطت الطبقات، أي الأركان الأربعة بعضها ببعض، فدخل الغرباء مثلاً بين طائفة الجند، وخرج الناس على قاعدة احترام العلماء، وتخلوا عند التعيين والترقية عن الأداب والأركان، واللياقة والموهبة والاستحقاق، وأصبح السائد هو الرشوة والمحسوبية. وإلى جانب كل ذلك أهيل مبدأ "الشوري" الذي كان يعني استشارة ذوي الخبرة والمخلصين، وكان له والرقابة عليها، مما كان يمنع الضرر عن الرعايا. ومع اجتماع كل هذه الأمور اختل كل شيئ فالمسألة كلها هي إعادة إحياء "القانون القديم" الذي يعيد "دائرة العدل" و "الأركان الأربعة" إلى عشر، فاذا تم ذلك فسوف تنصلح التي كانت تحقق النظام في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، فاذا تم ذلك فسوف تنصلح الأمور.

ومن هنا نرى أن كتاب كتب الاصلاح (أو أصحاب اللوائح) الذين كان أغلبهم يشغل بالفعل إحدى وظائف الدولة بينما القسم الآخر من هيئة رجال العلم، قد تصوروا الأمور برمتها في إطار سياسي تقليدي، وقد قاموا بتعيين مواطن الخلل والفساد وطرحوا بنفس المنطق عدداً من التدابير الضرورية للقضاء عليها. وهذه التدابير التي طالبوا باتخاذها هي التدابير التقليدية السائدة والفضفاضة التي جرت الألسنة على تكرارها منذ القدم، مثل الحكم بالعدل وتسليم الأعمال لأربابها وتجنب الظلم، فضلاً عن مسألة أو مسألتين في التفاصيل ذات الصبغة العملية. وجميع هؤلاء الكتاب – إلا المؤلف المجهول صاحب (كتاب مصالح المسلمين) – قد رأوا أن المسئول

الرئيسي عن التدهور والتدني إنما هو الابتعاد عن "القانون القديم"، واعتقدوا أن الوصول إلى "العصر الذهبي" الفائت لن يتم إلا بالعودة إليه. ولم يخرج على هؤلاء إلا الكاتب المجهول صاحب الكتاب المذكور؛ إذ ذكر أنه مع فكرة تغيير القوانين بما يتلائم وطبيعة العصر، وأشار أيضاً إلى عدم صحة تغيير القوانين ما لم يكن هناك ما يدعو لذلك.

ولا نجد أحداً قط من هؤلاء الكتاب يعلم شيئاً ولو قليلاً عن الهياكل السياسية الجديدة التي ظهرت في أوربا المسيحية منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وعن التغيرات والتجديدات التي ظهرت في التركيب الاجتماعي الاقتصادي وفي المجال العسكري وفي الاقتصاد، ثم عن الظروف الجديدة التي أسفر عنها اكتشاف قارة أمريكا بوجه خاص. لأنه من العسير على كتّاب كهؤلاء أن يتصور اشيئاً غير ذلك وقد نشأوا على نظام فرض تفوقه على العالم حقبة طويلة مثل النظام العثماني، وتصوروا أنه أعظم الأنظمة الموجودة على وجه الخليقة، وأنه سوف يظل على ذلك أبد الدهر. ويلزمنا ألا ننتظر من هؤلاء الناس الصادقين مع أنفسهم ومنطقهم الخاص أن يقدروا على فهم أن مظاهر التباين التي طرأت على الامبراطورية العثمانية، أو "الاختلال والفتور" بمصطلحهم هم، كانت علامات لمرحلة تغيير تكونت بتأثير تلك الظروف الخارجية المتي عاشتها الامبراطورية. والدليل على الخارجية التي أسهمت في هذا "الاختلال". وخلاصة القول إن الفكر وإدراك تلك الظروف الخارجية التي أسهمت في هذا "الاختلال". وخلاصة القول إن الفكر هدف براغماني ميثل رصيداً مبنياً على ما أوردته كتب السياسة (سياستامه) القديمة، وهو ذو هدف براغماني في مجموعه، ولا يعتمد على أرضية فلسفية واقعية، في هذا الاتجاه ترتكز هدف براغماتي في مجموعه، ولا يعتمد على أرضية فلسفية واقعية، في هذا الاتجاه ترتكز

### ٤- الوزير الأعظم لطفي باشا وقضية الخلافة في الفكر السياسي

من المتعارف عليه لدى الباحثين في التاريخ العثماني حالياً أن السلطان سليم الأول عندما فتح مصر عام ١٥١٧م انتقل مقام الخلافة إلى العثمانيين، بعد أن كان في حمى المماليك حتى ذلك التاريخ. ولكن لا زالت المناقشات تجري، بين الباحثين - حتى وإن كان من حين آخر - حول شكل انتقالها إلى العثمانيين، هل تم ذلك في مراسم خاصة أم لا؟ وهناك أمر يبعد عن ذلك، وهو انه عند تناول الماهية التاريخية والاسلامية للخلافة في المؤلفات التي وضعت حولها في مختلف الدول الاسلامية، ولا سيما الدول العربية بين حين وآخر يرد الحديث عن أن الخلافة بالمعنى

الحقيقي قد انتهت مع نهاية عصر الخلفاء الراشدين، وأن العهود التي تلت ذلك هي نظم السلطنة، ومن ثم فأن الخلافة العثمانية هي الأخرى لا تعني شيئاً من وجهة النظر الاسلامية.

وواقع الأمر أن هذاك إجماعاً، سواء في العالم الاسلامي أو في العالم الغربي بعد عام ١٥١٧م، على أن الخلافة انتقلت بالفعل إلى العثمانيين، ولأجل هذا فان مسألة وجود شرط لاحتفال خاص أو عدمه ليست بمسألة ذات بال. ولكن يتبين لنا أن نقاشات تشبه النقاشات السالفة بدأت تجري في عهد السلطان سليمان القانوني، وثار الجدل حول مشروعية الخلافة العثمانية. وها هو لطفي باشا الوزير العالم يبادر بكتابة رسالته الفريدة التي مر ذكرها سابقاً بمناسبة المناقشات الدائرة لتكون رداً عليها، ودافع فيها عن مشروعية الخلافة العثمانية. وقد كتب لطفي باشا نفسه تلك الرسالة بالعربية والفارسية، وعُرفت باسم "خلاص الأمة في معرفة الأثمة"، ثم جرت ترجمتها بعد ذلك إلى التركية.

ويتحدث فيها عن الخلافة وأهميتها وتاريخها بايجاز، ثم يتعرض للرأي القاتل بضرورة أن يكون الخليفة من قريش، وهو الرأي الذي أجمع عليه علماء الاسلام منذ الماوردي (ت ١٠٥٨م)، ويسعى لاثبات عدم صحته، وإلا فان المسلمين - في نظره - سوف يظلون بغير خليفة، لا سيما وان أحداً لم يبق من قريش بعد انسحاب العباسيين من مسرح التاريخ، وهو وضع لا يرضى عنه أحد. ولهذا فلا غرو أن يكون السلطان العثماني (سليمان القانوني) - وهو حامي حمى الاسلام والمسلمين ضد الغرب المسيحي والمجاهد في سبيل الله - أجدر الناس وأحقهم بحمل لقب الخلافة.

والحقيقة أن لطفي باشا بهذه الأفكار الموجزة إنما عبر عن رأي كان قد بدأ يلقى قبولاً منذ زمن لدى الرأي العام في العالم الاسلامي حتى استقر في وجدانه، كما كان يؤكد أيضاً على التمازج فيما بين الخلافة والسلطنة، وهو التمازج الذي تحقق تلقائياً في السياسة العثمانية منذ عهد السلطان سليم الأول. وهكذا كان العثمانيون يبجلون السلطان بصفته الخليفة الذي استحق عن جدارة حَمَل هذا اللقب حقاً لسيفه، وهو السلطان الذي كان المسلمون يرون قبل العثمانيين بزمن طويل أنه ظل الله في أرضه.

ويمكن القول إن الفكر السياسي العثماني خلال الحقبة الكلاسيكية ربما لم يضع أعمالاً أخرى تناقش قضية الخلافة وحدها عدا رسالة لطفي باشا المذكورة، رغم الحديث بين الحين والآخر بهذه المناسبة أو تلك عن الخلافة، ورغم كونها مسألة تعني العالم الاسلامي كافة. وهنا يتبين أن الرأي العام الذي ظهر بين المسلمين داخل حدود الامبراطورية أو في المناطق الأبعد لم يجد

ضرورة لهذه المناقشات، إذ ليس هناك شئ طبيعي قدر شَغْل السلاطين العثمانيين لهذا المنصب، وهم الذين حاربوا في سبيل المسلمين عدة قرون، واحتفظوا في أيديهم بالفعل بالخلافة حقاً. لسيوفهم منذ عام ١٥١٧م. ولم تظهر المناقشات في موضوع أحقية السلاطين العثمانيين في حمل صفة الخلافة أو عدم أحقيتهم إلا في أوائل القرن العشرين، عندما افتعلتها الدول الأوربية ضمن دعاياتها السياسية التي استهدفت تمزيق أراضي الامبراطورية العثمانية.

# رابعاً - الفكر الفلسفي العثماتي (الحكميات)

يجدر بنا قبل الخوض في الموضوع أن نطرح سؤالاً حول إمكانية الحديث عن حياة الفكر فلسفي في الامبر اطورية العثمانية، وإذا أمكن الحديث ما ذا يُفهم من الفلسفة عند العثمانيين، وهل كانت توجد حياة فلسفية لديهم بالمفهوم الحالى أم لا.

إذا حاولنا أن نذكر أن العثمانيين تسلموا الفكر الإسلامي أيضاً في مرحلة ركود كانت لا تزال ماضية منذ القرن الثاني عشر الميلادي، كما سبق وأكدنا على ذلك عند الحديث عن الجذور التاريخية للفكر العثماني، فلن يكون من الممكن على كل حال أن نتحدث عن حركة أو حياة فلسفية أصيلة. فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها العالم والفيلسوف الأندلسي ابن رشد (ت المسفية أصيلة. فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها العالم والفيلسوف الأندلسي ابن رشد (ت المهود التي بذلها المام) في موضوع التصدي للموقف المناهض للفلسفة الذي بدأ مع الإمام الغزالي (ت المام) في الحياة الفكرية الإسلامية إلا أن ذلك لم يسفر عن تقدم كبير، وكان الفكر الإسلامي رغم بعض البارقات بين حين وآخر – قد بدأ في الواقع يدخل تحت سيطرة الفقه منذ قرن من الزمان.

ويمكننا الحديث في الحياة الفكرية العثمانية أيضاً عن تأثير الغزالي، إن لم يكن في مجملها فهو في القسم الأكبر منها، والقول إن الفكر الفلسفي قد جرى تقييمه تحت هذا التأثير. ويظهر من الترجمات التي أنجزها العثمانيون لكتاب "إحياء علوم الدين" مدى الإهتمام الكبير الذي كان يلقاه ذلك الكتاب بينهم، كما يمكن تفسير الاقبال الذي يحظى به ذلك الكتاب في تركيا اليوم بالعوامل نفسها. وبهذا الأعتبار ليس من الممكن الحديث عن حياة فكرية فلسفية تنبض بالحيوية والنشاط عند العثمانيين مثلما كان عليه الحال في العالم الإسلامي خلال الحقبة الواقعة من القرن التاسع الى القرن الحادي عشر الميلادي، كما يلزم أيضاً ألا نعتقد أن العثمانيين كانوا يفتقرون إلى نظرة فلسفية وأسلوب للتفكير في حدود معينة. ويكون من الممكن أن نرى في مجالين متوازيين وجود فكر فلسفي، أو بمعنى أصح، نفكر ميتافيزيقي يتمركز حول مفهومي الخالق والكائنات:

أ) يظهر المجال الأول في مجموعة يمثلها علماء من أمثال سنان باشا ومنلا لطفي وابن كمال باشا وأبي السعود أفندي ممن نشأوا على المدرسة الفكرية لفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ/ ١٠٩ - ١٢١٥م) التي سادت في الحياة العلمية العثمانية منذ القرن الخامس عشر. ويجدر بنا أن نُقيم في نفس الإطار أيضاً الحركة المنسوبة لتيار "التهافت" الذي سنذكره فيما يلي، ويمكن أن نعده امتداداً لتأثير الغزالي على الفكر العثماني.

ب) أما الثاني فهو يتقدم الأول زمنيا، ويتمثل في التصوف على مذهب وحدة الوجود، الذي بدأ مع محي الدين بن عربي في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو يستوعب تاريخ التصوف العثماني في مجمله، منذ بدايته وحتى النهاية.

والقاسم المشترك في تيار الفكر الفلسفي (أو الميتفافيزيقي) الذي يبدو في كلا المجالين المتلازمين إنما هو حول مفهوم (الخالق). وحتى هذا الفكر الفلسفي المحدود لم يسلم من التعرض للاتهامات الشديدة التي قامت بها بعض الأوساط المتعصبة منذ القرن السادس عشر في جزء منه والقرن السابع عشر بتمامه. ولأننا سوف نتحدث في الأقسام التالية عن الاتجاه الفلسفي المرتبط بعلوم الدين والفكر الصوفي فأننا سوف نقصر الحديث هنا على تيار "التهافت" في ارتباطه بالفكر الفلسفي لدى رجال الهيئة العلمية العثمانيين وحدهم.

# ١- تيار "التهافت" في إطار الفكر الفلسفي لدى رجال الهيئة العلمية:

تداننا المعلومات المتاحة على أن مولد الفكر الفلسفي العثماني بدأ مواكباً لحركة الانطلاق في الأنشطة العلمية الأخرى، ولا سيما على أيام السلطان محمد الفاتح (١٤٥١-١٤٨١م). ومع أن هذا يرتبط - بغير شك - بالمسار الطبيعي للتطور الثقافي في الدولة العثمانية فمن المؤكد أن له علاقة أيضاً بشخص السلطان الفاتح نفسه، كما أشار إلى ذلك عدنان آديوار، وهو على حق.

ويذكر المؤرخ البيزنطي المعاصر كريتوفولوس أن السلطان الشاب كان مولعاً منذ شبابه بالفلاسفة اليونانيين القدامي، ويقرأ بعناية الترجمات العربية لكتبهم، ويناقش موضوعاتها، وأن ولعه كان ينصب بشكل خاص على ارسطو وفلاسفة الرواق (Stoa) (٢١). ويحدثنا عدنان آديوار عن رسالة عربية بعنوان "الرسالة الأفلاطونية" حررها شخص يدعى مصلح الدين بن سنان لتقديمها للسلطان بايزيد الثاني عام ١٤٩٩م. والواقع أن هذه الرسالة حررها عالم بيزنطي بناءاً على رغبة السلطان محمد الفاتح، ولكن موت السلطان حرمه من تقديمها إليه فقام مصلح الدين

Kritovulos, Târîh-i Sultan Mehmed Hân-ı Sânî,... s. 16. (٢١)

بعد ذلك باعادة كتابتها من جديد، وهي - كما يذهب عدنان آديوار - ليست لأفلاطون في الواقع، ولكنها مهمة إذ تدلنا إلى أي مدى كان السلطان شغوفاً بالفلسفة (٢٢). كما نعرف جيداً أن هذا السلطان العثماني العالم كان يميل كثيراً إلى المسائل الكلامية، باعتبارها مرتبطة بالفلسفة، بل إنه كان يشعر بسعادة غامرة عند قراءة ومناقشة الأديان الأخرى، عدا الدين الاسلامي، والمذاهب والمعتقدات الأخرى عند المسلمين عدا أهل السنة.

وبفضل هذه الشخصية الفذة للسلطان محمد الفاتح وشغفه بالكلام والفلسفة يمكننا القول إن الأفكار الفلسفية ذات الصلة بمسائل الكلام بدأت تروج بشكل معين بين العلماء العثمانيين أيضاً (٢٣). ويبدو أن استقرار تيار العلم والفكر الذي يعكس المنظور الفلسفي لفخر الدين الرازي في العهد العثماني لم يكن مصادفة عندما وقع في عهد السلطان الفاتح، بل لا بد انه موقف يرتبط إلى حد بعيد بشخصيته هو. وها هنا في هذا الإطار يجدر بنا أن نقيم مسألة أن تيار "التهافت" بدأ في الفكر الفلسفي العثماني على أيام السلطان الفاتح.

وتيار التهافت في الفكر الفلسفي العثماني إنما هو امتداد لجدل بدأ مع كتاب "تهافت الفلاسفة" الشهير الذي كتبه الغزالي لنقد الأفكار التي طرحها الفلاسفة حول موضوع الله والوحي الإلهي والمناهج التي استخدمها في ذلك، وجدل استمر حتى ظهور كتاب "تهافت التهافت" الذي كتبه ابن رشد رداً على الغزالي، وكان موضوع الجدل هو - كما رأينا - الصدام أو المواجهة بين الدين والفلسفة، وهو الذي نتج عن التنافس بين الكلام والفلسفة خلال القرن العاشر الميلادي في العالم الإسلامي، أو بتعبير آخر، من الجدل حول أيهما يلعب الدور الأساسي في معرفة الحقيقة، العقل أم الوحي، وكان رأي الغزالي أنه الوحي، ومن هنا بدأ الجدل والنقاش.

واستمر هذا الجدل بعد ابن رشد أيضاً حتى وصل إلى العثمانيين، مع تراوح أثر الغزالي وازدياده بين الزيادة والنقصان، ورأينا العديد من كبار العلماء والمفكرين يواصلون جدلهم في الفلسفة والكلام في إطار تيار "التهافت" منذ شهاب الدين السهروردي (ت ٥٨٧هـ/ ١٩١م) حتى سيد شريف الجرجاني (ت ٢١٧هـ/١٤١٣م) ١٤١٤م). ولا زالت الدراسات الجديدة مستمرة حول

A.A.Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 56. (YY)

A. Arslan "Kemal Paşazâde'nin felsefi görüşleri",... : انظر بوجه خاص

هذه المناقشات التي كان الاختيار فيها للوحي بوجه عام، وفي إطار من علم الكلام (٢٤). ويجري اليوم نشر مثل هذه البحوث والدراسات (٢٠).

وهذا الجدل حول "التهافت" قد أعيد بدؤه من جديد عند العثمانيين في القرن الخامس عشر برغبة من السلطان محمد الفاتح، وشارك في ذلك الجدل بعض علماء ومفكري ذلك العهد بكتبهم ومؤلفاتهم. ونذكر من هؤلاء على الخصوص مصلح الدين البرسوي (ت ١٤٨٨م) الذي عُرف بلقب خوجه زاده، ونذكر علاء الدين على الطوسي (ت ١٤٨٢م). وبعد ذلك انضم إلى هؤلاء في القرن السادس عشر شيخ الإسلام الشهير ابن كمال باشا، واستمر ذلك الجدل حتى القرن الثامن عشر.

فقد قام خوجه زاده مصلح الدين مصطفى بوضع كتاب سماه "التهافت" جرياً على ذلك التقليد، وردّ فيه على ابن رشد في الأجوبة التي كان الأخير قد ردّ بها على اعتراضات الغزالي على الفلاسفة، وذهب إلى أن الفلاسفة في الأساس قد أخطأوا في المسائل الميتافيزيقية، ولم يصيبوا الرأى إلاّ في المسائل الفيزيائية (٢٦).

أما الكتاب الذي وضعه علاء الدين على وعُرف باسم "كتاب الزخر" فهو بكامله على طريقة "التهافت". والواضح هنا أنه لم يرفض الفلاسفة جميعهم من حيث المبدأ، ويرى مثل خوجه زاده أنهم قدموا خدمات جليلة لتقدم بعض العلوم، كالرياضة والهندسة والمنطق. وتنصب الرسالة الأساسية في الكتاب على أن العقل وحده عاجز عن فهم عدد من المسائل الغيبية، بينما لم يتعرض لمسألة الوحى (٢٧).

وعُرف الكتاب الذي وضعه ابن كمال باشا باسم "حاشية على تهافت الفلاسفة"، وهو - كما نرى - تحشية على كتاب خوجه زاده في الأساس، وإن كان يرجع بين الحين والآخر إلى آراء علاء الدين علي أيضاً، ومن ثم نعتبره مقارنة بين الكتابين. ولكن ابن كمال باشا بوجه عام دافع عن الوحى أيضاً مثل الآخرين (٢٨).

M. Türker, Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti... (۲٤) انظر مثلاً:

<sup>(</sup>٢٥) انظر قائمة المراجع.

Hocazâde, Tehâfüt... (٢٦)

Alâaddin Ali Tusi, Tehafütü'l-Felasife (Kitabu'z-Zuhr)... (YV)

Kemal Paşa-zâde, Tehafüt Haşiyesi... (Hâşiya alâ Tehâfüt al-Felâsifa) (YA)

ولم يتوقف تيار "التهافت" في الفكر الفاسفي العثماني عند هذا القدر، فقد قام أحد رجال الهيئة العلمية ويدعى مستتجي زاده في القرن الثامن عشر بوضع كتاب سماه "الخلافيات والوفاقيات"، قابل فيه بين أفكار الكلاميين والفلاسفة في الله والكائنات وبنفس الأسلوب، وأعاد تكرار الأفكار التي أصبحت تقليدية دون أن يكشف عن أصالة أوابتكار يذكر (٢٩).

وإلى هنا يتبين لنا ونحن بصدد تاريخ الفكر العثماني أنه يصعب الحديث عن حركة فلسفية، وعن تقليد لفكر فلسفي، اللهم إلا فترة قصيرة ارتبطت بموقف شخصي من السلطان محمد الفاتح. أما موضوع تيار "التهافت" الذي تناولناه هنا فالواقع أنه لا يتعدى أن يكون استمراراً لجدل ميتافيزيقي كلامي يفتقد إلى الطبيعة الفلسفية؛ إذ يتعلق باثبات إدعاء بدأه الغزالي في حينه، عندما قال إن الحقائق يمكن معرفتها عن طريق الوحي أيضاً، وليس عن طريق العقل وحده. بل ويمكننا القول إن مناقشات "التهافت" تكشف في الواقع عن موقف مناهض للفلسفة.

#### ٢ - حركات مناهضة للفلسفة

هذا الموقف المناهض الفلسفة في القرن الخامس عشر أخذ يزداد حدة في الحياة الفكرية العثمانية ابتداءاً من القرن السادس عشر، حتى تحول إلى تعصب يعادي الفلسفة بالمعنى التام في القرن السابع عشر. وقبل أن نتعرض لهذا الموقف يجدر بنا أن نلفت الأنظار إلى نقطة مهمة، وهي ألا نغفل أن هذا الموقف يرتبط إلى حد بعيد بالمشاكل السياسية والاجتماعية في الفترة المشار إليها، وليس نتيجة المسار طبيعي الحياة الفكرية العثمانية من داخلها، أو نتيجة لتعصب ديني كما يعتقد البعض. فالقرن السابع عشر هو العصر الذي اضطرت فيه الامبراطورية العثمانية للحرب على جبهات متعددة والدخول في مرحلة من التوقف والركود، والعصر الذي ظهرت فيه في الداخل ضائقات خطيرة في التركيب الاجتماعي الاقتصادي نتيجة ارتباطه بهذا الوضع، وكذلك هو العصر الذي وضعت فيه الدولة بين فكي كماشة. ومن الطبيعي جداً إزاء الوضع، وكذلك هو العصر الذي وضعت فيه الدولة بين فكي كماشة. ومن الطبيعي جداً إزاء القتما عام حول أن هذه الضائقات كانت نتيجة للابتعاد عن "القانون القديم" و "الشرع الشريف" ألا تتحدر إلى آفاق فقهية ضبقة.

وكان العالم الشهير كاتب چلبي (ت ١١٦٧هـ/١٦٥٦-١٦٥٧م) الذي عاش ذلك المناخ، وشاهداً معاصراً له، وقال عن نفسه إنه "حنفي المذهب اشراقي المشرب" قد وضع كتاباً صغيراً

<sup>(</sup>٢٩) نفسه، قسم المدخل (ص XII) وانظر أيضاً A.Arslan نفس المقالة

ولكنه هام بعنوان (ميزان الحق في اختيار الأحق)، يمكن من خلاله تحليل الحياة العلمية والفكرية في تلك الحقبة، إذ قدم لنا فيه السطور التالية ليعكس بكل الحيوية ما كان عليه الموقف تجاه الفلسفة، فيقول:

"لكن هناك من ذوي العقول الخاوية من نظروا إلى روايات المنع والحظر التي وضعت لمصلحة معينة في أوائل عهد الاسلام على أنها أحكام قاطعة فتجمدوا عندها ليس إلا التقليد. ودون أن يتدبروا القضية ويتحروا أصولها هبوا للرفض والانكار، فهم أشخاص أصابهم داء التجريح وحجتهم أنها من علوم الفلسفة وهم جهلاء لا يفرقون بين اليمين واليسار، ومع ذلك يدعون العلم... في حين أن العلماء الباحثين الذين ذاع صيتهم منذ قيام الدولة العثمانية وحتى عهد المرحوم ساكن الجنان السلطان سليمان خان كانوا ممن جمعوا بين الحكمة وعلوم الشريعة ووفقوا بينهما، وحظوا بالتقدير والاحترام. ونعرف أن أبي الفتح السلطان محمد خان (٨٨هه ١٤٨١م) نص في وقفية "المدارس الثماني" التي أقامها على "الانشغال بالعلوم طبقاً للقانون"، وأمر بتدريس "حاشية التجريد" و "شرح المواقف". وقام من جاءوا بعد ذلك بابطال تلك الدروس بدعوى أنها "من الفلسفيات" ثم وضعوا بدلاً منها "الهداية" و "اكمل الدين". ولكن لأن الاكتفاء بذلك ليس شيئاً معقولاً فلم تبق الفلسفيات ولا الهداية ولا اكمل. وهكذا كسدت سوق العلم في ديار الروم وفي استانبول وما حولها وأخذت أصول الاكفاء من أهل العلم في الانقراض. ورأينا في الأطراف والأكناف من انشغل في ديار الأكراد بالعلم طبقاً للقانون وكذلك من بدأوا لتوهم في هذا الأمر يغدون على ديار الروم أي على استانبول ويتعالون على الناس مع قلة بضاعتهم "(٢٠٠).

وهذه العبارات التي أدرجناها رغم طولها إنما توضح بجلاء لا يدع مجالاً للتعليق أن مجرد مجموعة الأفكار الفلسفية المحدودة داخل اطار العلوم الاسلامية، ناهيك عن فكر فلسفي حقيقي لا وجود له كثيراً، قد تدنت إلى درك لا يُحتمل في المؤسسات التعليمية الرسمية للدولة خلال القرن السابع عشر. ويقول أحد الوعاظ من أتباع قاضي زاده الذين سنتحدث عنهم فيما يلي بيتاً من الشعر: "كلام الفلسفة هل يساوي فلساً، وهل يحني له الصراف الكيِّس رأساً؟" وهو يكشف بجلاء ذلك الموقف الذي ظهر في مواجهة الفلسفة، في القرن السابع عشر وما تلاه إلى القرن التاسع عشر. ومع هذا فقد كانت هناك عدة إتجاهات فكرية فلسفية -وإن كانت محدودة وغير كافية، كما سنرى فيما بعد - نجحت في المحافظة على نفسها ضمن إطار المفاهيم الصوفية بوجه خاص.

Kâtib Çelebi, Mizânû'l-Hakk fi İhtiyâri'l-Ehakk,... s. 10-11. ( \*\*)

# خامساً - الفكر الديني العثماني

#### ١ - - أسس الفكر الديني العثماني

يجدر بنا إزاء الفكر الديني وغيره من الجوانب الأخرى في الحياة الفكرية العثمانية أن نؤكد على الأمر التالي: اننا لا نملك اليوم دراسات متشعبة في هذا الموضوع عدا بعض رسائل علمية، كما لا زلنا نفتقر إلى رسائل علمية سليمة جادة حول بداية وتطور العلوم الإسلامية التقليدية على امتداد التاريخ العثماني، كالتفسير والحديث والفقه والكلام، وحول الأنشطة والإسهامات العلمية وتراجم العلماء الذين برزوا في تلك المجالات. بل لا زلنا نفتقر إلى دراسات تحليلية وتركيبية تم تطويرها حول أبرز العلماء الذين يعرفهم كل شخص تقريباً، مثل: منلا خسرو ومنلا لطفي وابن كمال باشا وأبي السعود أفندي، وعن كافة جوانب حياتهم وأعمالهم. ولعل الأكثر استحقاقاً للاستثناء من ذلك الوضع هو الفكر الصوفي في جزء منه، وكذلك علم الكلام نوعا ما.

ومع هذا فان المبالغة والوصول إلى حكم مفرط مؤداه القول بعدم وجود شئ البتة حول الفكر الديني العثماني هو أيضاً أمر لا معنى له. لأن البحوث المشار إليها مهما كانت بعيدة حتى الآن عن تلبية الحاجة فاننا – كما نعلم جيداً مسيرة الفكر الديني العامة في تاريخ الإسلام – نملك أيضاً بحوثاً مختلفة أجريت حول الفكر الديني العثماني، أضف إلى ذلك أن في أيدينا العديد من الأعمال التي أفرزها الفكر الديني العثماني، وهي جد معروفة. وفي امكاننا أن نطرح بعض النتائج والأفكار حول الفكر الديني العثماني أيضاً، حتى وإن كانت قيد الظروف الراهنة، وكان أغلبها ذا صفة افتراضية.

وكنا قد أشرنا فيما سبق - ونحن بصدد الحديث عن أسس الحياة الفكرية عند العثمانيين بوجه عام - إلى ضرورة النظر إلى تلك المسألة على أنها استمرار لحياة فكرية إسلامية سيطر عليها الركود من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين، وأن ذلك كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاضطراب السياسي والاجتماعي والديني الذي كان يسود العالم الإسلامي آنذاك. ولفتنا الأنظار أيضاً إلى أن الفكر في العالم الإسلامي خلال تلك القرون قد دخل تحت سيطرة وتوجيه الكيانات السياسية الجديدة، وإن الدفاع عن مذهب أهل السنة أصبح الهدف الوحيد لكل هذه الكيانات تقريباً، والغاية الوحيدة التي صارت تنشدها الفعاليات الدينية والعلمية فيها. ولعل ذلك هو الذي حقق في الواقع بعض الفوائد التي لا يستهان بها أبداً، مثل ضمان التفوق السياسي لمذهب أهل السنة، أو الحيلولة دون تعرض الأهالي المسلمين للاضرار بمعتقداتهم. ولكن الحقيقة أن ذلك أعمى الابداع والقدرة على التقدم فيه؛ إذ جعله آلة لبعض الصراعات السياسية، ودفع به إلى حلقة أعمى الابداع والقدرة على التقدم فيه؛ إذ جعله آلة لبعض الصراعات السياسية، ودفع به إلى حلقة

مفرغة ظل يكرر نفسه من خلالها. وإذا وضعنا في الحسبان ما كشفته إحدى الدراسات التي أجريت على كتاب "الشقائق النعمانية" من أن الشروح والتعليقات والحواشي التي وضعت في مجال العلوم العقلية والنقلية (الدينية) فيما بين القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر يمثل الفقه ٢٦,٦٪ منها تقريباً، بينما يمثل الكلام والعقائد ٣٠٥٪ منها (٢١)، فسوف يتبين لنا بوضوح إلى أي هدف وتحت أي التأثيرات والدوافع توجهت الأنشطة في مجال العلم والفكر الديني. والشئ الذي نود إيجازه هو أن الفقه والكلام هما أنسب مجالين لتعزيز وتدعيم معتقدات السنة كاحدى الوسائل لدعم السلطة السياسية ومظاهرتها.

وكان دخول العلوم الدينية وبالتالى الفكر الديني ساحة الدفاع عن معتقدات السنة بتوجيه من سلطات سياسية حاكمة بهذا النحو في العالم الإسلامي، ومن ثم اكسابها الشرعية قد بــدأ كمــا نعلم بالحرب التي شنها السلاجقة العظام في القرن الحادي عشر الميلادي ضد الباطنية. وكان الإمام الغزالي هو الذي تكفل باعباء هذه الوظيفة الرسمية لأول مرة بين علماء المسلمين، ومن ثم فأن الدور الذي لعبه في تاريخ الفكر الديني الإسلامي ينطوي على أهمية كبيرة، وهو في الوقت نفسه واحد من أواخر العلماء البارزين النين أسهموا بجهود عظيمة في الفكر الإسلامي، وظهر أغلبهم فيما بين القرن التاسع والقرن الحــادي عشــر الميلادييـن. وإذا شــئنا قـول الحـق فـالواقع أن الفكـر الإسلامي كشف عن أعظم رجاله خلال الحقبة المذكورة، فعدا بعض الاستثناءات، مثل ابن تيمية وابن خلدون فان كبار علماء المسلمين الآخرين مثل نجم الدين عمر النسفي (ت ١١٤٢م) وفخر الدين الرازي (ت ١٢٠٩م) وسعد الدين عمر التفتازاني (ت ٧٩١هـ/١٣٨٨-١٣٨٩) وسيد شريف الجرجاني (ت ١٤١٣م) وغيرهم ممن ظهروا بعد القرن الحادي عشر الميلادي لم يقدموا شيئاً يتجاوزون به السير على نهج سابقيهم. وها هنا يظهر الفقه والكلام والتفسير والحديث عند العثمانيين من أرضية فكر ديني يمثله هذا الجيل الثاني من العلماء على الخصوص، وذلك منذ المدرسة الأولى التي أقيمت في إزنيق عام ١٣٣١م، أي من على رصيد كان أغلق عهد الفكر الأصيل ودخل عهد التقليد. إذ يظهر من التحليلات التي جرت على الأعمال والتصانيف المذكورة في "الشقائق النعمانية" أن نسبة ١٠٨٤٪ من الكتب التي حظيت بالشروح والتعليقات والحواشي أكثر من غيرها وجرى تدريسها في المدارس العثمانية كانت من المؤلفات التي وضعت في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه (٢٢).

H. Lekesiz, a.g.e., s.170 (T1)

a.e., s. 165. (TY)

### ٢ - - مدارس الفكر الديني العثماني وروادها

لكي نعلم إلى أي منزلة بلغ الفكر الديني العثماني ضمن المسار التاريخي للفكر الإسلامي بوجه عام، ونتعرف على القضايا الأساسية التي تناولها وأشكال فهمه لها يجدر بنا أن نعلم جيداً المنظورات الأساسية التي سادت الفكر الديني العثماني عصوراً، أو بتعبير آخر مدارسه، والتعرف على أسباب تلك السيادة.

فعندما ننظر إلى تلك المسألة في إطار المعلومات المتاحة فإن الشئ الذي يسترعي الانتباه في البداية هو أن المدارس المشار إليها ترتبط إلى حد بعيد بالبلدان الإسلامية التي بدأ يتوجه إليها العلماء العثمانيون ابتداءاً من القرن الرابع عشر لتحصيل العلم والتخصيص، وبالمراكز العلمية والثقافية المختلفة في تلك البلدان. وتدلنا المصادر التاريخية وعلى رأسها "الشقائق النعمانية" على أن العلماء العثمانيين توجهوا – من أجل تحصيل العلوم الدينية – إلى منطقتين؛ إحداهما آسيا الوسطى، والثانية هي الشرق الأوسط. وتضم المنطقة الأولى خوارزم وما وراء النهر و إيران، وهي الأماكن التي كان يسودها تيار يؤثر جهة العقل والرأي أكثر في مجال العلوم الدينية والفكر، ومن شم سيادة المذهب الحنفي والمذهب الماتريدي اللذين يتمسك بهما العثمانيون.

أما المنطقة الثانية فهي التي غلب عليها تقليد النقل، وكانت تضم الحجاز والعراق وسوريا ومصر، وسوف نتناول بالتفصيل فيما يلي كيف كانت تتضارب بين الحين والآخر في الفكر الديني العثماني حتى القرن الثامن عشر المدارس التي شكلتها تقاليد الفكر الديني وسماتها السائدة في هاتين المنطقتين الأساسيتين، والمدرسة الأولى من هاتين المدرستين هي مدرسة فخر الدين الرازي التي كانت - رغم أن جذورها تضرب في أعماق أقدم - تسيطر على البيروقراطية الدينية عند العثمانيين في القرن الخامس عشر على الأكثر، ومن ثم تسيطر على الفهم الإسلامي للدولة. أما الثانية فهي مدرسة ابن تيمية التي بدأ يظهر تأثيرها ابتداءاً من القرن السادس عشر على قطاع معين من الدارسين في المدارس، وعلى الموظفين الدينيين بوجه خاص.

## أ - مدرسة الفخر الرازي وروادها

كان اعتناق السلاجقة الكبار للاسلام السنّي كضرورة اقتضتها الظروف التي عاشوها ابتداءاً من الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي ثم فرضهم لسيادتهم السياسية على العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر هو أكبر عامل سياسي ساعد - كما ذكرنا قبل ذلك - على التفوق القاطع للفكر السني في العالم الإسلامي، ولا شك أن نصيب العلماء الذين نشأوا في ماوراء النهر

وخوارزم كان عظيماً في تحول ذلك الفكر إلى عقيدة مذهبية منظمة بالمعنى التام. وكانت الماتريدية التي هي أولى المدرستين الكبريين (والأخرى الأشعرية) في اعتقاد السنة قد تأسست في سمرقند على يد أبي منصور محمد ماتريدي (ت ٤٤ م). وكان العلماء الذين نشأوا في ماوراء النهر وخوارزم أيضاً هم أصحاب النصيب الأوفى في تطوير وترسيخ تلك المدرسة التي تقوم على العقل والرأي، وكان من بينهم نجم الدين عمر النسفي وأبو القاسم محمود بن أحمد الزمخشري (ت ١١٤٣م) وأبو الحسن برهان الدين علي بن عبد الجليل المرغيناني (ت ١١٩٦م) وفخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي (ت ١٧٧٦هـ/١٢٧٢م) والقاضي البيضاوي (ت ١٢٩١م) وعضد الدين الإيجي (ت ١٣٣٥م) وقطب الدين الرازي (ت ١٣٣٦م) وسعد الدين النقتازاني وغيرهم من كبار علماء المتأخرين.

وكان علم الكلام الذي يدافع عن معتقدات الإسلام هو فرع المعرفة الأساسي الذي انشغل به هؤ لاء العلماء الذين وجدوا رواجاً عظيماً بين علماء العثمانيين وجرى تدريس كتبهم ومصنفاتهم قروناً طويلة في المدارس الإسلامية (بل وتجري إلى الآن في العالم الإسلامي دراسة هؤلاء العلماء والتعرف على آثارهم). وكانت غالبية القضايا التي يتناولها هؤلاء هي نفسها موضوعات الفلسفة، أي تتشكل من مسائل مشكلة المعرفة وسبل تحصيلها ومسائل الوجود وماهيته ومفهوم الله كعلاقة مباشرة معه، وغير ذلك من الموضوعات. كما كانت مسألة الإمامة هي الأخرى محلاً للجدل. وكل هذه المناقشات كانت تجري باستخدام مناهج المنطق والفلسفة، ولكن مع إرجاع الأجوبة المطروحة إلى القرآن والحديث النبوي، ثم يجري تقديم الأدلة النقلية المأخوذة من هذه التعليقات والإيضاحات الفلسفية. وكان هذا بالطبع نوعا من "فلسفة في ظل النقل" أي النصوص الشرعية، كما سبق وذكرنا عند الحديث عن الفكر الفلسفي العثماني، وهذا النوع من الفلسفة كان يشكل أهم السمات المميزة لمدرسة الفخر الرازي التي كانت تحكم الفكر الديني العثماني، وسنذكرها فيما يلي.

أضف إلى ذلك أنه يجب التنبيه بشكل خاص إلى إحدى النقاط، وهي أن أيا من الشخصيات التي عددنا أسماءها سابقاً من العلماء "المتأخرين" بعد الغزالي في الفكر الديني القائم على علم الكلام لم يكن مبدعاً أصيلاً مثل المفكرين من العلماء "المتقدمين" قبل عهد الغزالي. فقد انحصرت كل الجهود الفكرية لهؤلاء في تحويل دعاوى الكلاميين من المتقدمين إلى مبادئ وعقائد، ثم القيام بشرحها وإيضاحها، وذلك في إطار عملية الدفاع عن السنة ضد التيارات الباطنية التي بدأت في عهد الغزالي، وفي إطار إضفاء الشرعية على الكيانات السياسية الجديدة. ولهذا السبب في

اعتقادنا أصبح كتاب "شرح العقائد" الذي وضعه سعد الدين التفتازاني على كتاب "متن العقائد" للنسفي تاجاً لامعاً على رؤس المدارس العثمانية (٣٣). فهذا الكتاب الذي يناهض الأفكار والمعتقدات الخارجة على مذهب السنة بأسلوب حاد أكثر من تعرضه لقضايا العصر كان له في رأينا - أثر بالغ في تشدد العثمانيين في سنيتهم، وتحويل ذلك إلى أداة سياسية. ومع ذلك فان مثل هؤلاء المفكرين الذين لم يقدموا فكراً جديداً قد حظوا بعبارات المديح من واحد مثل كاتب خلبي في القرن السابع عشر. ونحن نميل هنا إلى ربط مسألة سيطرة هؤلاء المفكرين على الفكر الديني الرسمي العثماني بالأوضاع السياسية التي كانت تعيشها الامبر اطورية العثمانية داخلياً وخارجياً في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وبظروف تركيبها الإداري أكثر من أي شئ أخر. وهذه الظروف كانت تكشف عن الحاجة إلى أفكار جد عملية في المجالين السياسي والإداري، وأفكار تدعم السلطة المركزية. والدليل على ذلك أن السمة المميزة الأساسية للفكر الديني العثماني تعكس ذلك جيداً هي الأخرى كما سنرى فيما يلى.

وهناك دراسة أجريت على الفكر الديني والعلمي المؤسس على علم الكلام عند العثمانيين (٢٠) تؤكد لنا بشكل ممتاز هذه النتيجة، وإلا لَما كان ممكناً بصورة أخرى أن نفسر سيطرة مدرسة الفخر الرازي على الفكر الرسمي العثماني، وليس مدرسة ابن خلدون. ومن هنا سوف يقتضي الأمر منا فهم وتقييم مدرسة الفخر الرازي التي يمكن لنا أن نجعل لها سمة الدفاع بالمناهج الفلسفية عن معتقدات أهل السنة في الفكر الديني العثماني واقرار مشروعية السلطة السياسية داخل هذا الإطار. وفي هذه الحالة وحدها قد يُفهم السبب الذي أدى إلى سيطرة تلك المدرسة دون غيرها على الفكر الديني العثماني.

والواقع أننا قد نتساءل لماذا نُسبت تلك المدرسة إلى الفخر الرازي، في حين أنها ليست نتاجاً لأفكاره وحده، وإنما لأفكار العديد من العلماء والمفكرين الذين سبقوه أو عاشوا بعده كما رأينا، وأن كتب هؤلاء العلماء أيضاً كان يجري تدريسها في المدارس العثمانية. والجواب على هذا السؤال ربما يكون في أن الفخر الرازي كان عالماً ومفكراً غزير الانتاج في مجالات شتى لا تقتصر على علم الكلام وحده بين روّاد تلك المدرسة، وانه كان يتمتع بالمقارنة مع الآخرين بذكاء

Taftazânî, Kelam İlmi ve İslâm Akaidi (şerhu'l-Akaid...) (٣٣) مناك دراسة قيمة في قسم المدخل من هذا الكتاب ولا سيما ص ٦٠-٨٧.

M.S. Yazıcıoğlu, Le Kalam et son Rôle dans la Société Ottomane aux XVème et XVI ème Siècles,... s. 215-223. (🔨

لماح ومنهج بحث. والحقيقة أيضاً أن الفخر الرازي كان ألمع الوجوه في الفكر الديني الإسلامي بعد الغزالي.

والخلاصة أن أبا عبد الله فضر الدين محمد بن عصر الرازي الشهير بالفخر الرازي (ت ١٢٠٩م)، ذلك العالم والمفكر الشهير المتعدد الجوانب والذي عاش قبيل الغزو المغولي يُعد أصلاً من مدينة الري، إلا أنه قضى الشطر الأعظم من حياته في هرات ومات فيها (٢٥٠). ومع أنه قدم العديد من المؤلفات في شتى فروع المعرفة إلا أنه برز بوجه خاص في علم الكلام والتفسير، واستخدم المنهج الفلسفي على نطاق واسع في مؤلفاته. ويُعد كتابه "مفتاح الغيب" من أكثر التفاسير المعتبرة التي تركت أثراً واضحاً على مناهج التفسير في العالم الإسلامي، فعرف – اختصاراً باسم "التفسير". أما كتابه "المحصل" (أفكار المتقدمين والمتأخرين) فقد تميز منذ أن كتب بمسحة تقليدية (كلاسيكية). وعلى الرغم من الجزم بأن الفخر الرازي هو أكبر العلماء والمفكرين بعد الغزالي كما ذكرنا سابقاً في المرحلة التي عاشها إلا أنه يفتقد إلى الأصالة التي كان عليها الغزالي. ومع ذلك فالواضح أنه ترك أثراً كبيراً على العلماء الذين جاءوا بعده؛ فهناك العديد من العلماء – ومنهم العثمانيون أيضاً – كانوا ينقلون عن كتبه باستمرار ويرجعون إليه، ومن هنا نلحظ أن العلماء العثمانيين الذين توجهوا إلى مناطق خوارزم وما وراء النهر لتحصيل العلم نلاحظ أن العلماء العثمانيين الذين توجهوا إلى مناطق خوارزم وما وراء النهر لتحصيل العلم والتخصص في فروعه لم يخرجوا هم الآخرون على ذلك الوضع.

ونشهد دخول هذه المدرسة إلى الحياة الفكرية الدينية عند العثمانيين لأول مرة وبشكل واضع مع العالم الشهير شمس الدين محمد المعروف بالمنلا فناري (ت ١٤٣٨هـ/١٤٣٠م)، واستمرت تلك المدرسة عن طريق التسلسل بين الأستاذ والتلميذ حتى ظهر منها أقوى الروّاد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، من أمثال المنلايكان (ت ١٤٣٠هـ/٢٣٦ ١-٤٣٧م)، وخضر بك (ت ١٤٥٩م)، وابنه سنان باشا (ت ١٩٨٠م/١٤٨٦م)، والعالم الشهير المنلا لطفي (ت ١٩٥٠مم)، وفي النهاية ابن كمال باشا وأبي السعود أفندي.

ويجدر بنا الحديث - ولو بذكر الاسم فقط - عن مفكر آخر من مشاهير القرن الخامس عشر، كان يمثل مدرسة أخرى مختلفة بسبب بعض أفكاره المختلفة رغم أنه كان واحداً ممن نشأوا على نفس النقاليد، وهو جلال الدين الدواني (ت ١٥٠٢م) الذي اشتهر أكثر بكتابه (اخلاق جلالي).

J.H.Kramers, "Râzî"... (۲۰)

وكان له هو الآخر أثر واضح على الفكر الديني العثماني في القرن السادس عشر، إلا أنه لم يبلغ أبداً النفوذ الذي بلغته مدرسة الفخر الرازي (٣٦).

والنقطة الجديرة بالنظر هي أن روّاد مدرسة الفخر الرازي تولوا بالفعل أعلى المناصب في المدارس والوظائف الدينية في مركز الحكومة العثمانية، ومن ثم أصبحوا مُنظِّرين للتطبيق الرسمي. ونحن نعلم جيداً أن هؤلاء كان لهم الفضل في دعم السلطة المركزية بما حققوه لها من المرونة والميزة العملية الواسعة في الأمور التنفيذية في عدد من المجالات السياسية والإدارية.

وعليه يجب علينا أن نرى في التيار الثاني الذي أخذ في السيطرة على الفكر الديني العثماني في القرن السادس عشر، أي في مولد مدرسة ابن تيمية أمراً منوطاً بهذه الصفات التي كان عليها العلماء من روّاد مدرسة الفخر الرازي.

# ب- مدرسة ابن تيمية وروادها (محمد أفندي البركوي وقاضي زاده وأتباعه)

الحقيقة أيضاً أنه من الأنسب جداً للواقع النظر إلى مولد مدرسة البرگوي – باعتبار أنها مع انبثاقها عن أفكار ابن تيمية قد مهدت لخلق شكل مبسط نحو أخلاق الزهد في الامبراطورية العثمانية – على أنه منوط بالسلوك البراغماتي الذي دعم السلطة المركزية من العلماء العثمانيين الذين مثلوا مدرسة الفخر الرازي. وبتعبير آخر فإن مدرسة ابن تيمية التي مثلها محمد أفندي البرگوي (ت ١٥٧٣م) في القرن السادس عشر قد ظهرت رداً على مدرسة الفخر الرازي التي كانت تمثل الإسلام الرسمي عند العثمانيين.

ولا شك أن البرگوي الذي تحدثنا عنه في معرض حديثنا عن التاريخ الديني وعن سلوكه تجاه اسلام الدولة قد طرح في الواقع فهما وتفسيراً لاسلام ينفق ومصطلح "مدرسة" أما عن الخط الأساسي في فهمه للدين فيمكن إيجازه في الخروج على البدع التي ظهرت لأسباب متعددة بين الناس ولم يكن لها أصل في الدين والتصدي لتنقيته منها. فقد كان يؤمن - مثل ابن تيمية (ت الناس ولم يكن لها أصل في الدين والتصدي التنقيته منها. فقد كان يؤمن - مثل ابن تيمية التاس ولم يكن لها أصل في الدين العالم السلفي الشهير في القرن الرابع عشر والذي لا شك أنه تأثر بأفكاره - أن هذه البدع هبطت بقدر الإسلام والمسلمين، وأبعدتهم عن أسس الدين الحنيف. وكان يرى الطرق الصوفية ذات الاتجاهات الهابطة مصدراً لظهور تلك البدع، ويتهم الدولة بأنها المسئولة عن شيوعها، لأنها تكفل الإمكانيات المختلفة لتلك الطرق عن طريق الأوقاف. ويمكننا

M. Eroğlu, "Devvani".... (٣٦)

Atâyî, Hadâyıku'l-Hakâyık fî Tekmileti'ş-şakâyık, C. I, s. 179; Kâtib Çelebi, حول البركوي انظر (٣٧) مول البركوي انظر المدكوي انظر (٣٧) المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكون المدكو

الاطلاع من خلال رسائله التي ألفها على مجادلاته في الموضوعات المختلفة مع شيخ الإسلام آنذاك أبي السعود أفندي.

ورغم أن البركوي كشف عن فهمه للدين في كتبه ورسائله التي كتبها في شدتى فروع العلم، كالأخلاق والفقه والعقائد والتفسير والحديث، إلا أن شهرته الحقيقية كانت بعد كتابه الذي وضعه تحت عنوان "الطريقة المحمدية في السيرة الأحمدية"، وعُرف اختصاراً باسم "الطريقة المحمدية" (٢٨)، وهو كتاب ألفه في الأصل بالعربية، ثم جرت ترجمته إلى التركية، وأقبل العلماء على شرحه، حتى ظهرت له شروح عدة في أراضي الدولة العثمانية وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، مما يدلنا على مدى الشهرة التي بلغها والتأثير الواسع الذي تركه على الفهم الديني في زمانه والعهود التالية، بل وفي وسعنا أن نرى أن هذه التأثيرات لا زالت مستمرة حتى الآن.

وعندما ننظر إلى أفكار البرگوي في مجموعها نراها تتركز حول مسألة "رفض البدع" التي ذكرناها آنفا، ومع ذلك يمكن القول إنها تقصر عن بلوغ جودة أفكار ابن تيمية السلفي، وتتعلق في الأكثر ببعض الأمور العملية التي نصادفها في الحياة اليومية، وتفتقر إلى نسيج فكري رفيع المستوى، ولكنها "موجهة نحو رؤية أخلاقية زهدية"، وتتم عن حسن النية وصدق الطوية. ورغم ذلك فإن اتجاهها نحو المسائل العملية قد أدى إلى ذيوعها شعبياً وساعد على انتشارها، فقد وجدت العديد من الأنصار والبرگوي لا يزال على قيد الحياة، سواء بين الناس أم بين رجال الدين، وشكلت نوعاً من المدارس الفكرية. وبوسعنا اليوم أن نلمس آثار تلك المدرسة كما ذكرنا. وهكذا يكون محمد أفندي البرگوي قد مهد السبيل في زمانه لمولد فهم سني ثان ذي صبغة "سلفية "puritanism" بديلة للفهم السني البراغماتي الذي تتبناه السلطة المركزية العثمانية، ومن ثم فلا نجانب الصواب إذا نسبناه إلى مدرسة ابن تيمية، بل ومدرسة الحنابلة.

ولم يقف تأثير البرگوي عند ذلك الحد، إذ كان بمثابة الأب الروحي للحركة التي ظهرت في القرن السابع عشر باسم "حركة قاضي زاده وأنصاره"، وليس ذلك فحسب، بل إن قاضي زاده وأنصاره الذين لم يكونوا في صدق البرگوي واخلاصه ويجرون - في الأغلب - خلف النفوذ السياسي والمصالح الشخصية قد حملوا أفكاره وآراءه إلى أبعاد أكثر خطورة، وانحرفوا بها إلى درجة مفرطة، حتى تسببوا في بزوغ حركة تعصب وتشدد بالمعنى التام للكلمة.

Birgivî, Tekmile-: Terceme-i Tarîkat-ı Muhammediyye. وانظر أيضاً Birgivî, Et-Tarîkatü'l-Muhammediyye, (۲۸)

فقد كان أنصار تلك الحركة وعلى رأسهم قاضي زاده محمد أفندي (ت ١٦٣٥م) الذي عُرفت باسمه تلك الحركة يرفضون التصوف بكامله، وهو التصوف الذي كان البرگوي قد انتقد فقط بعض جوانبه المنحرفة، ويكنون العداء بشكل مفرط للطرق الصوفية. وكان فهم أنصار قاضي زاده للبدعة يتجاوز بكثير حدود فهم البرگوي؛ فكانوا - على سبيل المثال - يعارضون بشدة تحصيل العلوم الفلسفية والعقلية لأنها تعرض إيمان الانسان للخطر، ولا يَعُدُون من يعمل بمثل هذه العلوم مسلماً. وكان كاتب چلبي معاصراً لتلك الحركة، وألف كتابه المشهور "ميزان الحق في اختيار الأحق" وضمّنه بعض المعلومات عن أنصار قاضي زاده، كما تناول القضايا التي ناقشوها بالنقد، ثم عرض لنا رأيه فيها.

والواقع أن هذه القضايا لم تكن تتصل بأسس الدين من قريب أو بعيد، وإنما كانت تتشكل من معتقدات وأفكار شاعت بين الناس. وتدلنا تلك القضايا التي انشغلوا بها على أن أنصار قاضي زاده لم يكن لديهم في الواقع فكر ديني وبرامج نقدية بالمعنى الحقيقي (٢٩).

# سادسا - الفكر الصوفي العثماتي

### ١- أسس الفكر الصوفى العثماني

ذكرنا من قبل ونحن نتحدث في قسم التاريخ الديني عن الكيفية التي تطورت بها البنية التحتية للحياة الصوفية عند العثمانيين أن هذه البنية تشكلت على نطاق واسع في زمن سلاجقة الأناضول، لا سيما على أيدي الجماعات الصوفية التي كانت موجودة في القرن الثالث عشر الميلادي. وذكرنا كذلك أن تلك الجماعات الصوفية تشكلت على يد بعض أتباع الطرق المنفصلين عن مدرسة أبي الوفا البغدادي الذي كان قريباً جداً منها، وهي تمثل النسخ أو الأشكال الشعبية المختلفة من ملامية خراسان التي صاحبت التركيب الاجتماعي الاقتصادي خلال مرحلة تشكل الإمارة العثمانية، وكانت ترى التصوف جذبة وحباً إلهياً وليس زهداً ناشئاً عن الخوف من عذاب جهنم.

وفي هذه الحال يصبح من الممكن القول إن نقطة الارتكاز الأولى في الفكر الصوفي العثماني هي التصوف الشعبي كان يتجلى في شكل

A.Y. Ocak, "XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye صول كاشبي زاده انظر: (Püritanizm) teşebbüslerinde bir bakış: Kadızâdeliler hareketi"...., s. 208-225; M. Zilfi, "The Kadızâdelis: Discordant revivalism in Seventeenth-Century İstanbul", ... s. 251-269.; بنس المرلف , The politics of piety: The Ottoman Ulema in the post-classical Age (1600-1800), حول أفكار أتباع قاضي زاده: S. Çavuşoğlu, The Kadizâdeli Movement: An attempt of şeri'at-minded reform in the Ottoman Empire....

أسلوب حياة روحية تطورت تحت تأثير جذية شديدة أكثر من كونيه موجهاً لعدد من النظريات والأفكار الصوفية، ولعبل السبب في ذلك هو ميزته الناشئة عن صبغته وشخصيته الملامية الخراسانية التي هي أصله ومرجعه. غير أننا لا نملك اليوم كتاباً أو مرجعاً مدوناً عن الشيخ أده بالى و آبدال موسى و كبيكلى بابا و غير هم من الأتباع ممن عُرفوا بمصطلح "أبدال الروم" خلال المرحلة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، حتى نتعرف على ذلك الأسلوب المعيشى. والواقع أن احتمال تأليف مثل هذه الكتب جد ضعيف أصلاً، لأن هؤلاء المتصوفة قادمون من بيئات شبه بدوية تسيطر عليها الثقافة الشفوية أكثر من الثقافة المدونة، وليس من الصواب أن ننتظر منهم أن يكونوا كُتّاباً لكتب تضم نظريات صوفية كبرى مثل محيى الدين بن عربي. ولكن يمكننا أن نتوقع أيضاً أن الخطوط الأساسية لهذا الفكر الصوفي الشعبي القائم على الجذبة قد تشبه إلى حد كبير أفكار يونس أمره ابن تلك البيئة وذلك العهد، حتى ولو لم تكن هي بعينها تماماً. وهذه الأفكار الصوفية الملامية الشعبية كانت تحمل صبغة نظرية وحدة الوجود التي نظمها محى الدين بن عربي أكبر الصوفية على الاطلاق بعد القرن الثالث عشر الميلادي. وهي النظرية التي ستشكل، كما سنرى بعد قليل، القاعدة المشتركة التي تجمع بين الفكر الصوفي العثماني على المستوى الشعبي والمستوى العالى على السواء، على مدى الزمن. ومن الطبيعي جداً أن هذه القاعدة المشتركة سوف تتدثر بأشكال تعبير ومظاهر خارجية مختلفة في هذين الفكرين الصوفيين المتلاز مين.

وكان الفكر الصوفي الشعبي القائم على الجذبة والمعتمد على الملامية الخراسانية ماضياً من ناحية بين الرعيل الثاني من دراويش القلندرية المعروفين بأبدال الروم اعتباراً من القرن الخامس عشر، وبين أفرع القلندرية الأخرى، بينما استمر من ناحية أخرى على يد البكتاشية التي خرجت من بطن هذه البيئة أيضاً اعتباراً من القرن السادس عشر. والدواوين و"الأنفاس" الشعرية المتعددة التي انتقلت إلينا إنما تعكس بصلاحية كبيرة أكثر التيارات تداولاً وإثارة للاهتمام في هذا الفكر الصوفي، غير أن هذه الدواوين لم تخضع بعد لدراسات وتحليلات متعمقة تتناول جوانبها المتعددة بشكل منظم.

وبعد القرن الخامس عشر فقط أخذ الفكر الصوفي العثماني في التطور، إلى جانب هذا الخط المذكور، بفضل مساهمة المولوية والخلوتية والملامية البيرامية، واستطاع أن يفرز انتاجاً يعكس بمستوى عال فلسفة وحدة وجود أكثر رقة ودقة. وإلى جانب ذلك، وبعد القرن الخامس عشر نلاحظ أيضاً أن تقليداً فكرياً صوفياً زهدياً أخذ ينمو في رعاية شديدة لمعتقدات أهل السنة، وهو

التقليد الذي بدأ مع المنلا إلهي (ت ١٤٩١م) في إطار الطريقة النقشبندية مع كونها لم تكن غريبة تماماً على تلك الفلسفة أو مناهضة لها<sup>(٠٤)</sup>. وهذا الخط جرى اقتسامه على يد عزيز محمود هدايي (ت ١٦٢٨م) مؤسس الطريقة الجلوتية بين أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر (١٤٠). كما نذكر إلى جانب هؤلاء أتباع الطريقة القادرية والطريقة الرفاعية اللتين كانتا تنتهجان نفس الخط بمستوى أكثر شعبية.

ومن ثم فالخلاصة أن الفكر الصوفي العثماني خلال العهد التقليدي يمكن رؤيته في إطار مدرستين أساسيتين تطورتا على الأسس التي سعينا لايجازها وأخذتا في التأصل خلال الفترة الواقعة بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر.

أ- مدرسة في الجذبة ووحدة الوجود، أصلها من ملامية خراسان، وتطورت في فرعين متوازيين، أحدهما هرطقي والثاني رشيد.

ب- مدرسة في الزهد، تطورت على مذهب أهل السنة تماماً، لكنها كانت على مستويين،
 أحدهما شعبى للعامة، والثاني عال للخاصة.

٢- المدارس الكبرى في الفكر الصوفي العثماني

أ - أهل الجذبة أتباع وحدة الوجود

أ/أ- الفكر الصوفى عند أتباع وحدة الوجود الشعبية وأهل الجذبة.

كنا قد ذكرنا فيما سلف أن تقاليد هذا الفكر الصوفي جاءت إلى الأناضول على أيدي أشخاص من أتباع أحمد يسوي وسيد أبي الوفا البغدادي ممن دخلوا الأناضول مع الهجرات التركمانية من مناطق ما وراء النهر وخوارزم، ثم من خراسان (بالذات) في عهد سلاجقة الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي، وأن هذه التقاليد كان يقوم بتمثيلها في أراضي الامارة العثمانية أتباع القائدرية من الرعيل الثاني الذي كان يُعرف باسم "أبدال الروم". ومع أن هذا الفكر الصوفي كان قد برز بوضوح في جانبه الميال إلى الجذبة والوجد الصوفي القوي بين أتباع أحمد يسوي وأتباع أبي الوفا البغدادي على السواء قبل دخول الأناضول إلا أنه لم يكن قد تَعَرَفَ بعد ومتزج بها احتمال كبير – على نظرية وحدة الوجود، فتعرف عليها في القرن الثالث عشر، وامتزج بها

M. Kara, "Molla İlahi'ye Dair", ...s. 365-392. و هذا الموضوع هذا الموضوع

و الترجمة الفرنسية .330-330 Molla İlahi: un précurseur de la Nakşibendiyye en Anatolie",... s, 303-330

Beldiceanu-Steinherr, Scheich Üftade, der Begründer des Gelvetijje-Ordens...,I H.K. Yılmaz, Azîz (٤١)
 Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, ... s. 89-96; Z. Tezeren, Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî, ...s. 33-42.

قوياً، إلى درجة أن يونس أمره في أو اخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، وكذلك آبدال موسى في القرن الرابع عشر، وقيغوسز آبدال مريده في أوائل القرن الخامس عشر، كانوا جميعاً يتغنون في أشعارهم بمفهوم راسخ جداً لوحدة الوجود تحت تأثير تلك الجذبة القوية وذلك الوجد العارم (٢١). ويمكننا أن نشهد بجلاء واضح في تلك الأشعار الصوفية تأثيراً عميقاً لملامية خراسان أيضاً، فكل هؤلاء المتصوفة كانوا كثيراً ما يستخدمون معنى الملامة، ويلاحظ أن الشعر كان قالباً مفضلاً للتعبير عن ذلك الفكر الصوفي الشعبي القائم على الجذبة ووحدة الوجود مع وجود النثر أيضاً بين الحين والآخر. كما كان من الأحوال العادية أن يمتزج مفهوم وحدة الوجود هذا مع تعابير وأقوال كانت تفضي كثيراً إلى الحلول تحت تأثير الجذبة والوجد المفرط. ويمكننا أن نشهد كلا السلوكين في الأعمال النثرية عند قيغوسز آبدال، أو في أعماله الشعرية، مثل: (دلكشا) و (سراى نامه) و (وجودنامه) وغيرها (٢٠٠). وهذه الأعمال إنما هي مؤشرات على أن هذا الاتجاه الفكري الصوفي – الذي كان في البداية شفوياً برمته تقريباً – قد سار على نلك الخاصية من ناحية، ثم بدأ في وضع أعماله المكتوبة شيئاً فشيئاً من ناحية أخرى.

وكانت طائفة حاجي بكناش قد كشفت عن نفسها مع مرور الوقت بين دراويش القاندرية، وأخذت تستقل في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر وتتشكل في طريقة قائمة بذاتها، ومن ثم أسفرت عن مولد البكتاشية، وأصبحت الوريث أيضاً لفكر وحدة الوجود هذا ذي الوجد الفياض. وكان متصوفة البكتاشية الذين بدأوا في تقديم أعمالهم في خضم ذلك التيار اعتباراً من القرن السادس عشر قد حولوا - في دواوينهم وأشعارهم الأخرى، ولا سيما في أناشيدهم الدينية المعروفة باسم "الأنفاس" - نظرية وحدة الوجود إلى لون وحيد سائد، بعد أن تحولت تلك النظرية إلى اعتقاد في التناسخ والحلول يفيض بالوجد والنشوة. ولا غرابة أن يكون الحروفية تأثير كبير على هذا الفهم لوحدة الوجود. وكان (ويراني) و (تسليم آبدال) و (يميني) وغيرهم الكثير في القرن السادس عشر، وكذلك محي الدين آبدال في القرن السابع عشر يمثلون بقوة هذا اللون الحاكم الناه الناه الم عنه الم عنه الم من ترنيمات وأفكار. وعدم وجود أحد قط، حتى في الوقت التقليد والمحاكاة التامة لما صاغوه من ترنيمات وأفكار. وعدم وجود أحد قط، حتى في الوقت الحاضر، يقدر على تجاوز ذلك الحد إنما هو أمر يدعو إلى النظر والتأمل. كما يجب علينا إزاء الحاضر، يقدر على تجاوز ذلك الحد إنما هو أمر يدعو إلى النظر والتأمل. كما يجب علينا إزاء

A. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavuf, ... s. 132-203; A. Güzel, Kaygusuz Abdal, ... s. 261-281. (٤٢)

Kaygusuz Abdal, *Dilgüşa*, ... s. 27 vd.; Kaygusuz Abdal, *Sarayname*, ... s. 23 vd. (£7)

M.H. Bayrı, Virani, Hayatı ve Eserleri, ... s. 21 vd. (٤٤)

الشاعر بير سلطان آبدال وبعض الشعراء المتصوفة العلويين الآخرين في القرن السادس عشر وغيرهم من الشعراء الذين جاءوا في القرون التالية أن ننظر إليهم جميعاً وبكل الاطمئنان ضمن هذا التيار الفكري الصوفى الشعبى، الذي يعتمد على الجذبة ووحدة الوجود.

# ب/أ - الفكر الصوفي الرفيع ونظرية وحدة الوجود

من الحري بنا ونحن نتحدث عن هذه المدرسة في الفكر الصوفي العثماني أن نتناولها على مستويين متلازمين، الأول وهو الفكر المادي الذي يكشف عن صبغة شبه فلسفية، وبدأ في القرن الخامس عشر مع الشيخ بدر الدين (ت ١٤١٦/أو / ٢٤٢٠م)، ثم ظهر عند الملامية البيرامية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، ثم عند الطريقة الكلشنية التي هي فرع من الخلوتية. أما الثاني فهو الفكر الذي سعى للبقاء قدر طاقته في إطار السنة، وكان يمثله متصوفة ظهروا داخل الطرق المولوية والنقشبندية أو الجلوتية، وبعض الطرق الأخرى المشابهة، من أمثال منلا إلهي البرسوي (ت ١٤٩١م)، ومن نفس الجماعة اسماعيل حقي البرسوي (ت ١٧٥٠م). ولكن يجب ألا ننسى أيضاً أن كلا النيارين ظهرا ضمن إطار مذهب أهل السنة.

ويتبين لنا أن الشيخ بدر الدين كان يتبوأ مكانة متميزة في الفكر الصوفي العثماني المرتكز على نظرية وحدة الوجود، وترك تأثيراً عميقاً على الكثير من المتصوفة العثمانيين من كلا القطاعين المذكورين. ولم يقتصر ذلك على جماعات المتصوفة وحدهم بل تعداها إلى التأثير على قطاع من رجال الهيئة العلمية ممن جاءوا بعده. ومن ثم فقد يكون من الصائب أن نطلق على الاتجاه الأول اسم "مدرسة الشيخ بدر الدين"، فالحقيقة أن الحديث عن مدرسة له في التصوف العثماني أمر ممكن.

والمصدر الوحيد الذي يبرز الأفكار الصوفية عند الشيخ هو كتابه الشهير المعروف باسم "واردات" (٥٠). ونعلم أنه ليس نتاجاً مباشراً لقلمه، بل هو نقول وروايات أخذها عنه مريدوه من أحاديثه المختلفة، ثم رتبوها وضبطوها على ذلك النحو، تماماً مثلما رأينا في كتب الواردات

<sup>(</sup>٤٥) ظهر حول الشيخ بدر الدين بعض البحوث داخل تركيا وخارجها منذ كتاب بابنجر

<sup>(</sup>N. Filipoviç; Princ Musa i Sejh احتى كتاب ("Schejh Bedr ed-din, der Sohn des Rihters von Simav", ...) والدراسة (M. ş. (Yaltkaya)'nın Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin...) والدراسة الأخيرة التي ظهرت في هذا الموضوع هو الكتاب التآلي الذي يعتمد في قسم منه على مادة علمية جديدة Mystique et Révolution Armée dans les Balkans Ottomans: Vie du Cheikh Bedreddin le "Hallâj des Turcs" (A. Gölpınanı, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh أما كتاب الواردات فله ترجمة تركية جيدة في Bedreddin,... s. 51-88).

الأخرى المشابهة في تاريخ التصوف. ولم يُحرَرُ الكتابُ ضمن نظام وترتيب خاص، إنما وُضعِتُ موضوعاته عشوائياً، مما يؤكد ما ذهبنا إليه.

أضف إلى ذلك أنه لا توجد اليوم نسخة من ذلك الكتاب حُررت في حياة الشيخ بدر الدين، ورغم هذه المصاعب فان أحداً لم يشك حتى اليوم في نسبة الأفكار التي يضمها الكتاب إلى الشيخ. ومع هذا فان المقارنة بينه وبين أعمال الشيخ الأخرى تدفعنا إلى السؤال عن كيفية التوفيق بين الأفكار الواردة في كتاب "الواردات" وبين أفكاره في تلك الأعمال، لأنه لا توجد عبارة ولو مقتضبة في أعمال الشيخ الأخرى تدل ولو بطريق الإيماء عن التطابق مع أفكاره في ذلك الكتاب. ورغم ذلك فقد حظي كتاب "الواردات" بمكانة رفيعة بين المتصوفة والعلماء العثمانيين منذ العهد الذي حُرر فيه وعلى الرغم من التعليقات المادية التي يحتويها، ووُضعت عليه شروح في جوانب متعددة (٢٠٠).

والواقع أن كتاب "الواردات" ينقسم بين التصوف والفلسفة، إذ نرى هنا أن الشيخ بدر الدين إزاء مسائل (ماهية الله، النبوة، الآخرة، الجنة، جهنم، الروح، الملائكة، الكائنات وغيرها) وهي من القضايا الأساسية في الفلسفة وعلم الكلام التقليديين عند المسلمين، قد تتاولها في الأكثر بأسلوب الفيلسوف العقلاني، وليس بطريقة الصوفية المعهودة، مع لجوئه بين الحين والآخر إلى التعليقات الروحية. وفي رأيه أن الله والكائنات أمران متجانسان، فالكائنات إن هي إلا تجليات الله على عالم المادة، فهي أزلية أبدية. أما الشئ المعروف باسم الروح فهو ليس إلا القدرة في بدن الإنسان على الحياة. وتقول "الواردات" إن مفهومي الجنة والنار لا يجب أن يتصور أحد المها من الأشياء الموجودة في عالم المادة، أما الملائكة فهو اسم أطلق على قوى مختلفة من الطبيعة (١٤).

ومن هنا نرى أن مفهوم وحدة الوجود عند الشيخ بدر الدين يحمل صبغة فلسفية، تطغى عليها وحدة الوجود (Panthéisme). ولعل الفضل في وصول الشيخ إلى مثل هذا التفسير يرجع إلى الأثر البعيد الذي تركه عليه فيلسوف روحي يدعى الشيخ حسين الأخلاطي (ت ١٣٩٤م) الذي

<sup>(</sup>٢٦) من أصحاب أهم هذه الشروح: ملا إلهي سيماوي (القرن ١٥)، والشيخ محيي الدين ياوصي (القرن ١٦)، ونور الدين زاده شيخ مصلح الدين (القرن ١٦)، وشيخ الإسلام موسى الكاظم (القرن ١٠). شيخ مصلح الدين (القرن ١٦)، وشيخ الإسلام موسى الكاظم (القرن ٢٠). وكان نور الدين زاده هو الذي انتقد الواردات بشدة. والواقع ان هذاك حاجة ماسة اليوم لدراسة تتاول الواردات بالنقد والتحليل.

<sup>(</sup>٤٧) انظر ترجمة الواردات عند عبد الباقي گولبيكارلي (ص ٥١ وما بعدها)

قيل إنه كان تلميذه وعديله في نفس الوقت عندما كان في مصر. وقد يبدو من الصواب أن نرى هذا الرجل – الذي عاش في عهد كانت الحروفية آخذة في الانتشار فيه على أرض الأناضول وإيران – كان حروفياً في احتمال كبير، وأن الشيخ بدر الدين أخذ هو الآخر تلك الأفكار عنه؛ فالمعروف أن الشيخ حسين الأخلاطي أرسله ذات مرة إلى تبريز أحد مراكز الحروفية، فاقام فيها مدة (١٩٠١). وليس من قبيل الصدفة أن تكون كل الأفكار التي يدافع عنها في "الواردات" متشابهة إلى حد بعيد مع أفكار ومعتقدات الحروفية، ولا سيما شيخهم فضل الله الاسترابادي. ومع ذلك فليس هناك شك في أن تفسيره المادي هذا ليس مبتكراً، وإذا أعملنا النظر فسوف نرى أن هذه الأفكار التي طرحها أتباع الحروفية أو الشيخ بدر الدين على السواء هي برمتها تقريباً نفس الأفكار الموجودة عند فلاسفة الإسلام التقليديين قبل ذلك، مثل أحمد بن يحيى الراوندي (ت ١٠٥٧م) وأبي العلاء المعري (ت ١٠٥٧م). ومن ثم فليس من الخطأ أيضاً أن نعتقد أن أفكاره تلك كانت – بشكل ما – استمراراً لتلك الفلسفة المادية التي واصلت وجودها في العهد العثماني تحت رداء صوفي.

ونرى أن رؤية وحدة الوجود الفلسفية Pantheist عند الشيخ بدر الدين قد عاشت بتفسير مشابه جداً عند الملامية البيرامية عن طريق الدرويش المشهور اسماعيل معشوقي (ت ١٥٣٩م) الذي كان يُعرف باسم (اوغلان شيخ) أي الشيخ الصبي، وعند الطريقة الكلشنية أيضاً على يد الشيخ محي الدين قرماني (ت ١٥٥٠م)، هذا إذا كانت مضابط المحكمة التي انتقلت إلينا تعكس الحقيقة. إذ يذكر اسماعيل معشوقي أن الانسان والكائنات قدماء، وأن مفهومي القيامة والآخرة لا يعكسان الحقيقة، وأن الله يتجلى في الإنسان، ومن ثم يدعي أن الخالق الحقيقي هو الإنسان ذاته (٢٩٩)، أما الشيخ محي الدين قرماني فكان يساوي بنفس النظرة الوجودية بين الذات الإلهية والكائنات، أو بتعبير آخر يرى أن الله هو الكائنات نفسها، ولا شئ هناك اسمه الآخرة (٥٠٠). فهذه الأفكار التي وردت في مضابط المحكمة ونسبت إلى هذين الشخصين إذا كانت تعكس الحقيقة

M.Ş. Yaltkaya, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, ... s. 8. : نظر (٤٨)

Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği Sicilli, (İstanbul şer'iye Sicilleri Arşivi), nr. 42, s. 35; A.Y. Ocak, (19) "Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resmî Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketi':
Oğlan Seyh İsmâil-i Mâşûkî, ... s. 49-58.

Rumeli Sadareti Mahkemesi Sicilli, (İstanbul şer'iye Sicilleri Arşivi), nr. 20/3, vr. 105 a-b.; A.Y. ( • • )
Ocak, "Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Bir Osmanlı Heretiği: Şeyh Muhyiddin-i Karamani", ... s.
473-484.

فانها تدفعنا في هذه الحالمة إلى النظر إلى هذين الرجلين على أنهما رائدان حقيقيان من رواد مدرسة الشيخ بدر الدين.

أما ابر اهيم أفندي أحد الملامية البير امية في القرن السابع عشر، والذي اشتهر بين الناس باسم (اوغلانلر شيخى) أي شيخ الولدان، فنراه في قصيدة له عُرفت باسم (قصيدة دلِ دانا) يكشف عن إيمان فياض بوحدة وجود جد مغالية، إن لم تكن المادية بالمعنى التام، ومن ثم كان يفضي به الأمر بين حين وآخر إلى الحلول<sup>(٥)</sup>.

والشخصية الأخرى التي تسترعي الانتباه في هذا المنحى هي شخصية الصوفي الشهير نيازي المصري (ت ١٦٩٣-١٦٩٤م) أحد المشايخ المنسوبين إلى الطريقة الخلوتية في القرن السابع عشر. فقد طرح أفكاراً غريبة وطريفة، لا سيما في كتابه (موائد العرفان) وبعض رسائله الأخرى، ونشهد تأثره إلى درجة ما بأفكار الحروفية (٥٢).

كما نذكر واحداً من أفضل الرواد الذين تمسكوا بالإطار السني للفكر الصوفي الرفيع المرتكز على وحدة الوجود، ألا وهو الشيخ عزيز محمود هدائي مؤسس الطريقة الجلوتية التي تفرعت عن البير امية. فقد كان هدائي واحداً من المتصوفة الزهاد، ويسعى قدر طاقته لتفسير وحدة الوجود في إطار الشريعة، ويعكس لنا ديوانه الشعري (ديوان إلهيات) هذه الأفكار في أجلى معانيها(٥٠). ومن هنا حمّل بشدة في عريضة قدمها للسلطان أحمد الأول حاكم ذلك العصر على الشيخ بدر الدين وعلى أتباعه ومؤيديه(٥٠). ويمكننا القول إن الشيخ الشهير اسماعيل حقي البرسوي كان هو الآخر يسير على نفس النهج في وحدة الوجود، وكان صوفياً يرى نفسه نِداً لمحي الدين بن عربي وكاتباً غزير الانتاج(٥٠). ولم تفسير كبير للقرآن الكريم باسم (روح البيان)، وهو تفسير صوفي بالمعنى التام، لقي إقبالاً عظيماً في زمانه ولا زال على ذلك إلى اليوم، وهو أحسن ما يدل على أن الشيخ كان من أنصار وحدة الوجود. ولكن مفهوم وحدة الوجود عند الشيخ عزيز محمود هدائي أو الشيخ اسماعيل حقي البروسوي ليس له علاقة بفلسفة الوجود عند الشيخ عزيز محمود هدائي أو الشيخ اسماعيل حقي البروسوي ليس له علاقة بفلسفة وحدة الوجود (Panthéisme).

Kutbiyye-i Dil-i Dânâ.... (०١)

Niyâzî-i Mısrî, *Mevâidü'l-ırfan ve âvaidü'l-lhsan...*; A. Gölpınarlı, "Niyazi-i Mısri...", s. 194-196. (°<sup>۲</sup>)

<sup>(°</sup>۲) طبع هذا الكتاب مرتين بالحروف القديمة في عام ١٢٨٧هـ و ١٣٤٠هـ. أما الطبعة التي ظهرت بالحروف الحديثة فهي في: K. şenocak, Kutbu-l Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi ..., s. 37-136.

Süleymaniye (Fatih) Ktp., nr. 2572, v. 88 b-91 b. (o ٤)

<sup>&</sup>quot;İsmail Hakkı, Bursalı",... (00)

ومن الشخصيات الجديرة بالنظر أيضاً الشيخ منه لا إلهي سيماوي أحد مشايخ النقشبندية، إذ استطاع أن يفسر بنجاح وحدة الوجود في إطار سني، وان يفرض نظرته إلى درجة ما في العصور التالية. وكان له الفضل الأكبر والنصيب الأوفر في ذيوع الطريقة النقشبندية في أراضي الامبر اطورية العثمانية، وطرح أفكاره ونظراته حول وحدة الوجود في كتابيه (رسالة وجود) و(رسالة أحديه) بوجه خاص، كما كشف عن أفكاره في هذا الموضوع في الشرح الذي وضعه على كتاب "الواردات" للشيخ بدر الدين(٢٠). والواقع أنه يمكن الحديث عن الكثيرين من أتباع الطرق الصوفية المختلفة، ولكننا نكتفي هنا بالشخصيات التي كان لها تأثير واضح في تاريخ الفكر الصوفي داخل كيانه ذاته عند العثمانيين.

ويتضح لنا بجلاء أن الفكر الصوفي العثماني جعل من وحدة الوجود محوراً أساسياً ضمن مرحلة تطوره ونضجه الذاتي من أقصى النظرات أفراطاً إلى أكثرها اعتدالاً، سواء كان ذلك في الإطار الهرطقي أم في الإطار السني الرشيد. ومن ثم فان الفكر الصوفي العثماني فكر يرتكز في كل جوانبه على مذهب وحدة الوجود.

# سابعاً - الملامح العامة المميزة للحياة الفكرية عند العثماتيين

لا شك أن هناك الكثير والكثير مما يمكن قوله عدا ذلك عن الحياة الفكرية عند العثمانيين، وهي التي اجتهدنا فيما سلف لتناولها بإيجاز في أبعادها المختلفة، ورسم صورة بانورامية عامة لها. وكما أشرنا قبل ذلك أيضاً أن البحوث والدراسات حول هذا الموضوع لم تبلغ مستوى الكفاية بعد، لا من حيث الكم ولا الكيف، ولا زال هناك العديد من المسائل اللازم بحثها وكشف النقاب عنها. ومع ذلك يمكننا الوصول إلى عدد من النتائج العامة في الوقت الراهن فقط ضمن حدود ما علمناه، وإقرار بعض الملامح المميزة للحياة الفكرية عند العثمانيين في هذا الإطار:

1)- إن الحياة الفكرية العثمانية بكل أبعادها المذكورة استمرار الفكر الإسلامي التقليدي الذي كان قد بدأ حياة الركود منذ القرن الثاني عشر الميلادي. ويبدو أن كل المناحي والمذاهب في هذا الرصيد الفكري كانت قد تشكلت قبل ظهور العثمانيين، فانعكست بذاتها أيضاً على الفكر العثماني.

Molla İlâhî-i Simavî, Keşfu'l-Vâridat Tâlebi'l-Kemâlât, ... ; M. Kara, "Molla İlahi'ye Dair", ...s. 375. (٩٦) ويُعتقد أن هذا الكتاب هو الشرح الأول للواردات.

- ٢)- إن التركيب المركزي للدولة العثمانية قد فرض وجوده بشكل واسع في مجالات الفكر السياسي والديني بصورة خاصة، واستخدمت الدولة هذه المجالات بالشكل الذي يخدمها في تقوية وتعزيز ذلك التركيب بصورة ربما لم تحدث من قبل في تاريخ الإسلام. وهذا بدوره قد شكل عاملاً حال بقدر ما دون الابتكار والخلق في تلك المجالات المذكورة. أضف إلى ذلك أنه كان يؤدي بين الحين والآخر إلى ظهور ردود أفعال في المجال الديني، ويتسبب في نشوء تفسيرات وجهات نظر بديلة.
- ")- يبدو كذلك أن تاريخ الفكر العثماني لم يشهد حركة فكر فلسفي بالمعنى الحقيقي، أما الأعمال الفلسفية التي بدت وكأنها موجودة في عهد معين فهي لا تعدو أن تكون جهوداً في إطار علم الكلام الموجه لنقد الفكر الفلسفي ومناهجه أكثر من كونها موجهة لفكر فلسفي بذاته. وعلى هذا الأساس لم تحظ الفلسفة بتقدير إلا بمقدار قدرتها على مساعدة العلوم الدينية.
- ٤)- يجوز استثناء الفكر الصوفي من هذا الوضع الذي أسفر عنه مفهوم الدولة المركزية من حيث الأساس عند العثمانيين، ومع أن الفكر الصوفي قد بقي إما في إطار أكثر تحرراً ضمن قوالب هرطقية وإما في إطار من معتقدات أهل السنة في الظاهر، فانه قد ضغط قدر الطاقة على هذا الإطار ووجد لنفسه مخرجاً على محور وحدة الوجود، فاستطاع على هذا النحو أن ينقذ نفسه إلى حدٍ ما بالقياس إلى المجالات الفكرية الأخرى من سيطرة النظام المركزي. وقد نرى أن هذا الفكر الوحد وجودي الذي كان يبلغ بين الحين والآخر حد المغالاة قد شكل تقليداً اسلامياً روحياً مواكباً لفهم الاسلام الرسمي نوعاً ما، حتى أن التاريخ العثماني كان يتحول بين الحين والآخر إلى ساحات للصدام بين الاثنين.



الفصل الثالث دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عمد التغريب



#### ١ - مدخل: حدود حركة التغريب

منذ المائة والخمسين عاماً الأخيرة وحركة التغريب لا تزال تشغل فكر المثقف الـتركي بكل أبعادها وجوانبها، ومن ثم فليس هناك من جيل يرى نفسه غريباً على المناقشات والمجادلات التي تدور حولها.

والمتفق عليه أن حركة التغريب بدأت، بمعنى خاص، ولا سيما في الأدبيات الرسمية مع عهد التنظيمات، وهذه البداية صحيحة إذا وضعنا في الاعتبار الموقف الرسمي الذي اتخنته الدولة في الفرمان الذي صدر وعُرف باسم "خط گلخانه" (٣ نوفمبر ١٨٣٩م). ولكن في مجالات مختلفة، ولا سيما المادية التي تخرج عن المجال الاجتماعي والثقافي كالحقوق والفلسفة والتعليم والأدب فلابد من الرجوع إلى الخلف قدر مائة وخمسين عاماً أخرى من ذلك التاريخ عندما بدأت تظهر بعض المشاكل مع أوربا، وتراجع العثمانيين أمام مطالبها. والشاهد على ذلك أن خط گلخانه الذي عُدَّ علامة على الطريق – يتحدث في مقدمت عن الضيق الذي تمر به الدولة منذ مائة وخمسين عاماً. ويتبين لنا أن هذا التاريخ بعد حساب الفرق بين الهجري والميلادي، ووضع رقم تقريبي له، يقابل معاهدة قارلوفجه (١٩٩٩م)، والحوادث التاريخية التي لابستها؛ إذ تمثل تلك المعاهدة وثيقة رسمية لأول تنازل قطعي عن الأرض أمام الغرب. ولا بد أن عملية محاسبة النفس إزاء هذه التنازلات والبحث عن حلول لها والحديث عن تفوق الغرب الذي بات جليا بالعين المجردة، وإن كان في المجال العسكري وحده، كانت أموراً تمثل في حد ذاتها بداية للاتجاه نحو التغربب.

وحتى إن تضمنت حركات التغريب التركية بعض التجديدات العملية والتقنية في المجالات الثقافية في الظاهر فانها كانت في الواقع تعني تصادم أحكام القيمة الموجودة مع قيم الغرب الجديدة بالنسبة للعثمانيين. والمقارنة بين مجموعتين مختلفتين من القيم، سواء أكان من قبل بعض المثقفين فقط كما طُرح من قبل أم كان من قبل قطاع من الناس إنما تعني المفاضلة والقبول.

ويرى بعض كتاب التاريخ السياسي في حركات التغريب حادثة تعادل دخول الترك في الاسلام جماعياً في القرن العاشر الميلادي، ومن ثم تمثل الحادثتان نقطتي تحول في التاريخ القومي التركي، وتعني التخلي عن حضارة للدخول في حضارة أخرى. غير أن التغريب حادثة لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الاسلام، مثل حادثة الدخول فيه في القرن العاشر. وإلى جانب ذلك فمن المحقق أن حركة التغريب جاءت معها ببعض الاهتزازات والتبدلات في

الفكر والأخلاق والفنون والأدب، كما هو الحادث في كل مجال، وبالتالي في سبل المعيشة والفكر الدينى الذي يشكل – لا ريب – الأسس الفلسفية الجمالية لهذه الميادين.

وكانت حركات التغريب والتنظيمات من أكثر المسائل التي تناولتها أيدي الكتّاب، ومن أكثر القضايا التي دار الجدل حولها. وتتركز الاعتراضات حول أن هذه الاصلاحات لم تكن ضرورية، وأن قبول تنفيذها كان نتيجة للضغوط التي مارسها الغرب.

وحتى خمسينيات القرن العشرين كان يقع التقويم لحركة التغريب من جوانبها الايجابية دائما، ولا سيما الرأي الرسمي في عهد الحزب السياسي الواحد. ومنذ هذا التاريخ حتى الوقت الحاضر تعرضت حركة التنظيمات وحركة التغريب لاتنقادات شديدة بشكل عام رداً على ذلك الرأي. ومثالاً على ذلك فإن المقارنة بين منشورات الذكرى المائسة (١٩٣٩م) والمائسة والخمسين (١٩٨٩م) يمكنها أن تكشف على العيان هذه الحقيقة. ولهذا السبب فإن النشريات المتعلقة بالموضوع تضم فيما بينها كتابات يغلب عليها طابع التكهن، ولم يظهر من الأعمال الأكاديمية أيضاً إلا بعض الدراسات العلمية. وعلى سبيل المثال فإن الترجمات الفلسفية التي نُقلت عن الغرب (في شكل كتب أو مقالات) لا زالت تفتقد إلى قائمة كاملة تحتويها. أما الحياة الفكرية في الغرب ومحاولات أولية إلى أن يتم التعرف على كل ما صدر من نشريات، بما في ذلك وثائق تجارب ومحاولات أولية إلى أن يتم التعرف على كل ما صدر من نشريات، بما في ذلك وثائق الأرشيف والدوريات، وسوف تظل محدودة بالمعطيات التي ستطرحها الدراسات العلمية التي ذكرناها.

وقبل الخوض في الموضوع يجدر بنا النظر من بعض الزوايا في الملابسات التاريخية والجغرافية التي استوجبت الاتجاه إلى التغريب، فنطرح السؤال التالي: إذا كانت هناك حضارتان مختلفتان هما حضارة الغرب وحضارة الشرق فإلى أية حضارة منهما ينتسب أتراك تركيا؟

إن الأناضول - وهو القطعة الأخيرة الباقية من الوطن اليوم في أيدينا - كان الأرض الأولى التي استوطنها الأتراك على نطاق واسع بعد هجرتهم من آسيا للأسباب المعروفة، وقد حافظ دائماً على صفته كنواة لجغرافيا الدولة التي اتسعت حدودها فيما بعد.

وقد أطلق على هذا الامتداد الجديد للجنس التركي من الناحية التاريخية والثقافية اسم "الأتراك الغربيون". ويرتبط هذا المصطلح في كلمته الثانية بأصل الأتراك في آسيا، بينما تدلنا الكلمة الأولى فيه على مدلول جغرافي مختلف. وكان الأناضول أيضاً هو مركز البقعة الشاسعة التي

انتشر فيها الأتراك الغربيون أو الغُز. والاسم السياسي لهذه الأرض هو "آسيا الصغرى"، وهذا المصطلح أيضاً يدلنا من مدلول كلمته الثانية على الارتباط بالقارة الأم، ومن كلمته الأولى على أنها امتداد لها. كما أن الوقائع التاريخية تؤكد المعلومة الاتيمولوجية التي تدل عليها الألفاظ. وتأخذ آسيا الصغرى مكانها بين عالمي الشرق والغرب في المجالات التاريخية والحضارية والثقافية.

فما الذي يجعل الشرق شرقاً والغرب غرباً عدا هذه المعلومات الجغرافية؟ وليس من اليسير أن نتخيل شعوب الشرق أو شعوب آسيا ينضوون تحت لواء حضارة واحدة، إذ يتعذر علينا مع بعض النقاط المشتركة التي يمكن العثور عليها أن نحشر هذا الخليط المتباين من الأعراق والأديان والألسنة في دائرة واحدة على هذا النحو، ومن ثم فان الدائرة الحضارية التي يمكننا أن نربط الأتراك بها مقابلاً لمصطلح الغرب ليست هي الشرق، بل هي – وان كان لا بد – دائرة الحضارة الاسلامية.

واليوم فان المقصود من مصطلح الغرب هو أوربا وأمريكا، بينما الغرب الذي يُقصد في حركة التغريب عند العثمانيين هو الغرب الأوربي وحده. وأوربا عندما نقارنها بآسيا نرى فيها توحداً أكثر؛ إذ يمكن القول إنها تَجَمَّعٌ ينتظم شعوباً انحدرت من أصول واحدة، أو من أصول قريبة من بعضها في الجنس والدين والثقافة إلا بعض الاستثناءات القليلة، ولهذا فان مصطلح الحضارة الواحدة الذي نتردد في استخدامه لأجل آسيا يمكننا أن نستخدمه دون تردد لأجل أوربا

وتبدو الحضارة الغربية وحدة واحدة تتغذى من موردين أساسيين؛ إذ تأتي فنونها وتقافتها من الدائرة الاغريقية اللاتينية، بينما تأتي نظرتها للحياة وفلسفتها وأخلاقها من الديانة المسيحية. ولو أنه يجب علينا أن نربط بدايات هذين الموردين بالشرق أيضاً؛ إذ تمتد المصادر الأولى للحضارة اليونانية التي يصفونها بانها معجزة أوربا الاغريقية إلى مصر القديمة، وإلى ما هو خلف ذلك بكثير، أي إلى الحضارة السومرية. أما الديانة المسيحية التي كانت أوربا مساحة تقدمها ونموها فقد ظهرت في الشرق الأوسط أيضاً، مهبط كل الأديان السماوية الكبرى. ولكن يجب التسليم في الوقت نفسه أن أوربا قد نجحت من خلال نهضتها الفكرية والثقافية الكبرى التي عُرفت في مصطلحهم باسم (رونسانس) في اقامة حضارتها الخاصة بها. ولا ينتقص شيئاً من هذه الحقيقة إذا أرجعنا مصادر هذه النهضة – التي نستخدمها بمجالاتها الجد واسعة وبمعناها المتوزع على العصور – إلى الشرق في بعض جوانبها غير المباشرة. ولكن في هذا الازدهار الغير العادي

الذي حققته الحضارة الغربية يجب الحديث - إلى جانب ما وقع من يقظة مبكرة - عن شئ آخر، ولا سيما العوامل الاقتصادية. فالمعروف أن الأوربيين اكتشفوا أولاً طرق التجارة إلى آسيا وافريقيا، وحتى إلى أمريكا والهند وجزر الباسفيك، ثم جعلوا منها مستعمرات لهم، ونقلوا مصادر ثرواتها إلى بلادهم، مع استخدامهم للرقيق لتوفير الأيدي العاملة.

ولم يقع تعرف العثمانيين على حضارة الغرب إلا خالال القرون الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى إحساس العثمانيين بعظمة دولتهم، واعتقادهم بأن درجة العمران والرفاه التي بلغوها كانت تكفيهم دون التطلع إلى الآخرين. وقد تكون الدرجة الحقيقية لتلك العظمة والرفاه موضعاً للأخذ والرد، ولكن المهم هنا هو أنهم كانوا على اقتناع بذلك. وعن طريق التجارة المتزايدة ابتداءاً من القرن الثامن عشر والامكانيات التي أسفرت عنها أمكن للعثمانيين الاقتراب من بعض المظاهر الملموسة للحضارة الغربية، ولكنهم لم يوجهوا اهتمامهم بالمعنى التام للغرب في علاقاتهم الثقافية معه إلا بعد القرن التاسع عشر.

وبعد مرور الثين وعشرين عاماً على معاهدة قارلوفجة التي ذكرنا في البداية أنها كانت أولى الهزائم العسكرية الهامة يتم إرسال چلبي محمد أفندي سفيراً إلى فرنسا، فيتعرف ذلك المثقف العثماني لأول مرة على حضارة الغرب، ولا سيما جوانب التميز فيها. ويدلنا "كتاب السفارة" (سفارتنامه) الذي كتبه چلبي على المظاهر الخارجية لتلك الحضارة بالطبع، وليس الأسس التي ارتكزت عليها؛ إذ يصور لنا بحسه المرهف ما شاهده في فرنسا عام ١٧٢١م من انتظام المدن والشوارع وما رآه من المدارس والمعامل والمتاحف والمراصد وأنوال السجاد، كما أن تنظيم الحدائق والغبات بيد الإنسان وقنوات الأنهار وما شابه ذلك من الأمور كانت توحي للسفير النزكي بأن المهارات منوطة بحسابات، وكيف أن الطبيعة يمكن وضعها ضمن نظام آخر بيد الإنسان، ولكن ضمن معايير ومقاييس موحدة. وكان يعجز أحياناً عن ستر حيرته وإعجابه عندما الأن من هم القراء الذين اطلعوا على ذلك الكتاب، الذي يعكس أولى محاولات التحري والفضول على الغرب من مثقف عثماني، وما مدى تأثرهم به، إلا أن ظهور خمس طبعات منه يدلنا بلا شك على مدى الاهتمام بالكتاب والموضوع الذي احتواه (طبع مرتين ضمن تاريخ راشد في على مدى الاهتمام بالكتاب والموضوع الذي احتواه (طبع مرتين ضمن تاريخ راشد في على مدى الاهتمام بالكتاب والموضوع الذي احتواه (طبع مرتين ضمن تاريخ راشد في على مدى الاهتمام بالكتاب والموضوع الدي احتواه (طبع مرتين ضمن تاريخ راشد في عام ١٨٥٢م).

ومع الدور الذي لعبته الهزائم العسكرية المتلاحقة أيضاً يأخذ هذا التفوق الغربي في التأثير على المتقف التركي وعلى رجال الحكم، ثم يطرد هذا التأثر في الأعوام التالية. وكان السلطان سليم الثالث حاكماً ينظر بأسى إلى تفوق أوربا في المجالات العسكرية والتقنية على السواء، وآمن عن صدق بضرورة اصلاح شئون الدولة، فكان يطالب المحيطين به من رجال الدولة باعداد أفكار وكتابة تقارير ولوائح جديدة. وتعكس لنا دائماً عهود محمود الثاني وعبد المجيد وعبد العزيز وعبد الحميد الثاني الذين تولوا بعده تصرفات العثمانيين أمام الحضارة الغربية، ومواقفهم في مواجهة تلك القوة الجديدة اللامعة.

## ٢ - الاتجاهات الأساسية في فكر التغريب

لم تكن الشخصيات التي وهبت نفسها لحياة العلم والفلسفة والقضايا الفكرية هي التي عنيت بالحياة الفكرية العثمانية في القرن التاسع عشر، بل عني بها الأدباء أكثر منهم، فقد جذبت الموضوعات الاجتماعية والفلسفية القادمة من الغرب شعراء التنظيمات وكتّابها، وعالجوا تلك الموضوعات في الرواية والقصة والمسرح، بل وفي أشعارهم قدر ما عالجوها في كتاباتهم الفكرية. ولم يتضاءل حجم تلك الموضوعات في الأدب، ويبدأ علماء الاجتماع ورجال الفكر في تناوله بشكل أكثر وعياً إلا منذ أوائل القرن العشرين.

فماذا كانت الأفكار أو النظم الفكرية ذات المنشأ الغربي التي انعكست على الأعمال الأدبية وغير الأدبية التي كتبها مثقف التنظيمات؟ ليس من اليسير أو الصائب أن نضع تلك الأفكار أو النظم الفكرية ضمن عدد من المدارس والمذاهب، أو نحصرها ضمن تصنيفات منظمة. فهذه الحركات الفكرية التي يمكننا أن نجمعها ابتداءاً من أواسط القرن التاسع عشر تحت مسميات صدرت عن أقلام كتّاب مختلفين كالأوربة والمعاصرة والتغريب والتحديث وغير ذلك، إنما كانت أفكاراً استمدها كتّاب العصر عن غير إدراك تام من التيارات الفكرية الغربية، ثم نقلوها إلى الصحافة المحلية. وليس من الصواب – مع الاستثناءات القليلة – أن نبحث عن مقابل في الحياة الفكرية التركية، لا سيما في عهد التنظيمات، لتلك التيارات التي عاشتها أوربا كالمذهب العقلي والمذهب المادي والفلسفة الوضعية وغيرها. وإلى أي مدى يكون صحيحاً أن ننسب كاتباً عثمانياً لأحد المذاهب الفلسفية الأوربية التي أخذت شكل نظم منضبطة محكمة ليس إلاّ لعدة جمل استمدها من هذا المذهب أو ذاك؟ والدليل على ذلك أننا نصدر نفس الحكم المتحفظ أيضاً على الأدباء الذين قبل إنهم مثلوا في أدب التنظيمات تيارات أدبية كالكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية.

فلا يكون من الصواب القول إن كاتباً أياً كان في الثقافة العثمانية في القرن التاسع عشر تبنى عن وعي مذهباً من المذاهب الفكرية بالمعنى التام، وكل ما يمكن قوله على أقصى تقدير هو أن الكاتب الفلاني دان في مقاله الفلاني لأحد التيارات الفكرية الغربية الفلانية.

فالحياة الفكرية العثمانية في القرن التاسع عشر تكشف عن تركيب انتقائي مشتت، وإذا وضعنا ذلك في الاعتبار فانه يمكننا تقسيمها في البداية إلى ثلاثة اتجاهات أساسية: الديمقر اطية والحرية، والحضارة، والانفتاح على المعارف العلمية والتقنية. والملاحظ هنا أن نفهم ذلك على أنه تيار فلسفي أو فكري لن يكون مناسباً، إلا من خلال الظروف والملابسات التي عاشها مثقف التنظيمات.

#### ٣ - الديمقراطية والحرية

لا شك أن عثورنا على مفهوم الديمقر اطية تحت هذا الاسم عند كتّاب عهد التنظيمات أمر صعب؛ ويجب علينا هنا أن ننظر إلى ما نشره "العثمانيون الشبان" خارج تركيا على أنه استثناء من ذلك. ففي البداية كان يجري لفت الأنظار إلى عدد من الاشارات حول فكرة الشورى التي كانت موجودة في الاسلام وفي تقاليد الحكم العثماني، ثم تُجْمِعُ الآراء على أن الشوري إذا قدر لها التطبيق السليم يمكن أن تشكل البداية على الطريق نحو النظام البرلماني، فالمسألة هي إضافة جهاز استشاري ملحق لنظام الحكم المطلق، أما مسألة كيف يصبح ذلك الجهاز برلماناً فكانت أمراً آخر. ويقدم لنا "خط كلخانه" الامارات الأولى على تلك الفكرة، وبناءاً على ذلك فأن الأحكام الخاصة بزيادة عدد أعضاء "مجلس الأحكام العدلية" الذي تَشكُّل على أيام السلطان محمود الثاني وكان بمثابة نوع من الأجهزة التشريعية وقيام الوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين بالاجتماع فيه في بعض الأيام لوضع القوانين اللازمة لخير الأمة "بعد تعاطى الآراء والأفكار في حرية ودون توجس"، ثم تقديم السلطان ضمانات حول مراعاته لتلك القوانين وعدم الخروج عليها إنما كانت تعطى الانطباع بأن السلطة سوف يتقاسمها ذلك المجلس مع السلطان. وهو إن لم يكن منتخباً من قبل الشعب، إلا أنه علامة على النظام الدستوري. والدليل على ذلك أنه يجرى نشر "لائحة حول أصول الشورى في مجلس الأحكام العدلية" خلال العام الذي أعلن فيه "خط كلخانه". وفي تلك اللائحة التي تعنى نظاماً لعمل المجلس نرى عدداً من الاقتراحات الجديدة حول أن الناس بحكم فطرتهم قد لا يكونون على رأي واحد وبناءاً على ذلك فلا تفكير في أن تصدر القرارات باجماع الآراء، ولهذا السبب فلن يكون أعضاء المجلس مسئولين عن استخدامهم الحر لآرائهم وأفكارهم.

كما يحتل تلك اللائحة عدد من الأسس التي تشبه ما يستخدم في البرلمان مثل جدول الأعمال، وحق من يطلب الكلمة في عرضها دون النظر إلى رتبته، وضرورة قيام الوزير المختص بالرد عليه، بل وتحديد المجموعات والمتحدثين الرسميين باسمها، مما يشكل حكماً ومعارضة دون أحزاب، ثم ضرورة استخدام مضابط لتسجيل ما يدور في المجلس وغير ذلك (١).

ومن هذا الباب الذي فتحته الدولة استفاد أولاً رجال الدولة، ثم بعض الكتاب من بعدهم، وكمان السلطان ملزماً بالتشاور مع المجلس حتى وإن كان هو الذي انتخب اعضاءه بنفسه، مما شجع الناس على عرض أفكار هم دون تحفظ، وشيوع جو من حرية الفكر النسبية. وها هنا في السنوات التي أعقبت التنظيمات تظهر بوادر قضية الحرية والنظام الحاكم التي بدأت بالإمكانيات التي منحها السلطان للأهالي، ثم تحولت رغماً عنه إلى معركة ضده، وكان مصدرها هو مفهوم الشورى هذا رغم ما يبدو فيه من مستوى متواضع.

وكان رجال الدولة والكتّاب يدلون بأفكارهم في تلك الموضوعات عن طريق التقارير والمقالات، وتتركز أفكارهم حول نقطتين، إحداهما عدم إصدار السلطان للقرارات بمفرده، وضرورة أن يخضع هو الآخر لما يتم صدوره من القوانين، والثانية هو أن يتحول هذا النظام الاستشاري مع مرور الوقت إلى برلمان وحكومة دستورية. وقيل إن هذه الأفكار جاءت للكتاب العثمانيين من روسو ومونتسكيو أو من أخبار ما كان يجري لدى الغربيين. ومع ذلك فان رجالات الدولة وعلى رأسهم السلطان وكذلك كُتّاب التنظيمات الأوائل – الذين سوف يشكل قسم منهم مجموعة سياسية تحت اسم "العثمانيون الجدد" – كانوا وهم يتحدثون عن المطالب الخاصة بنظام حكم يعتمد على الديمقراطية والحرية ذات المنشأ الغربي، ثم تتردد على ألسنتهم كثيراً كلمة الشورى، لا يقولون ذلك اعتباطاً أو صدر عنهم بالصدفة. وترتكز أوربا من حيث النتيجة على أسس مسيحية في نظامها الحاكم ايضاً قدر اعتمادها في تقافتها وأساليب معيشتها وأخلاقها. إذا أسس مسيحية في نظامها الحاكم ايضاً قدر اعتمادها في تقافتها وأساليب معيشتها وأخلاقها. إذا أسار نامق كمال إلى هذا الطريق في إحدى مقالاته التي كتبها في جريدة (حريت) (٢) ؛ إذ يذكر أسار نامق كمال إلى هذا الطريق في إحدى مقالاته التي كتبها في جريدة (حريت) (٢) ؛ إذ يذكر أن الآية (١٠٥) من سورة آل عمران تدلنا بوضوح على وجود النظام البرلماني في الاسلام أن الآية (١٠٥) من سورة آل عمران تدلنا بوضوح على وجود النظام البرلماني في الاسلام

<sup>(</sup>١) حول مسودات اللائمة التي حُررت حول أصول العمل في مجلس الأحكام العدلية وموادها الأساسية ونص اللائمة في (تاريخ لطفي) وبعض القرارات التي أصدرها المجلس انظر:

R. Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, ..., s. 198-224; M. Seyitdanıoğlu, Tanzimat devrinde Meclis-i Valâ (1838-1868), ... .

Nâmık Kemal, "Ve Şâvirhüm fi'l-emr", ... (Y)

أساساً، بل إنها تأمر به عندما تقول: "وشاورهم في الأمر"، أما في التطبيق فان نظام البيعة وما كان يجري في عهد الخلفاء الأوائل قد كشف لنا بوضوح إمكانية إيجاد حكم على هذا النحو. وهناك العديد من كتابات نامق كمال (١٨٤٠-١٨٨٨م) تحتوي عدداً من الأسس الخاصة بهذا النظام الذي ينشده، غير أننا لا بد أن نذكر أن أغلب تلك الكتابات نُشر خارج تركيا، بل إن الآية السابقة كانت شعاراً مثبتاً تحت اسم جريدة (حريت) التي كانوا يصدرونها في لندن.

وكانت جماعة "العثمانيون الجدد" التي تؤمن بفكرة إقامة حكم دستوري في الممالك العثمانية تضم مع نامق كمال عدداً آخر من الأعضاء، أهمهم علي سُعاوي وابو الضيا توفيق وضيا باشا والأمير مصطفى فاضل المصري، ولهم جميعاً كتابات حول الموضوع نفسه، ظهر أغلبها في الجرائد والرسائل التي نشرها العثمانيون الجدد في فرنسا وانجلترا وسويسره. وكان نامق كمال يفكر في حكم دستوري له دستوره ومجلسه النيابي ومجلس شيوخه شريطة استمرار العائلة المالكة العثمانية، بينما كان صديقه ضيا باشا (١٨٢٩-١٨٨٠م) على عكس ذلك يمضي بهذه الآراء حتى يصل بها إلى فكرة "حكم جمهوري". ومما يسترعي النظر أن كليهما معاً كانا يحاولان إيجاد المصدر والركيزة لهذا النظام الجديد من الاسلام (٢). وفي جانب آخر كان علي سُعاوي (١٨٣٩-١٨٨٥م) أحد أفراد المجموعة يتقدم على الاثنين فيذكر ورغم تمسكه بالفقه الاسلامي أن التفاصيل في تنظيم الشئون الدنيوية ليست لها علاقة بالشريعة، بل إنها موضوع علم الاسلامي أن التفاصيل في تنظيم الشئون الدنيوية ليست لها علاقة بالشريعة، بل إنها موضوع علم العثمانيين الجدد حول نظام المجلس النيابي كان لها تأثيرها البالغ على الأمير عبد الحميد العثمانيين الجدد حول نظام المجلس النيابي كان لها تأثيرها البالغ على الأمير عبد الحميد السلطان فيما بعد]، والدليل على ذلك أن مشروعات القانون الأساسي والمشروطية ومجلس المبعوثان تحققت بعد خلع مراد الخامس ثمرة لتلك الأفكار.

وهذه الأفكار التي يمكن أن نسميها باسم "ما قبل الديمقر اطية" كان لا بد لها من نتيجة طبيعية تصل إليها وهي فكرة الحرية، غير أن هذا المفهوم لن يكتب له الاستخدام باطمئنان كشعار سياسي حتى صدور دستور عام ١٩٠٨م (ولنذكر هنا أن كلمة الحرية أيضاً مثل غيرها من كلمات ذلك العصر كالجمهورية والدستور والثورة ترك خارج قاموس اللغة المستعمل). ومع ذلك فان فكرة الحرية في عهد التنظيمات وجدت مجالها للقراءة في خلال الجمل وأبيات الشعر والتعابير المجازية التي كانت تفوت على سلطة الرقابة، أو في خلال الرسائل المطبوعة خفية،

B. Emil, "Ziya Paşa'da İslâmiyet ve Meşveret"....(")

H. Çelik, Ali Suavi ve Dönemi, ..., s. 547-602.(1)

أو التي دخلت تركيا من الخارج. حتى إن كاتباً مثل شناسي (١٨٢٦-١٨٧١م) الذي كان يهرب من النضال ويتجنب خوضه، يقول في شعره:

"شمعيدر قلبمسزك جان ايله مال وناموس حفظيچون باد ستمدن اولور عدلك فانوس" أي:
"السروح والمال والشرف شمعة قلوبنا وعدلك فانوس يحفظها من ريسح الظلم"

وقد يبدو اقتباسه لتلك المعاني من فرمان التنظيمات أمراً طبيعياً، ولكننا نستشعر من بعض أشعاره مفهوم الحرية من كلمات مثل: حر ووثيقة عتق مع الحذر الشديد في قوله:

"ايت دم آزاد بري اولمش ايكن ظلمه أسير" أي:
"حررتنا وكنا أسرى الظلمة
"جررتنا وكنا أسرى الظلمة
"بر عتقنامه در انسانه سندك قانونك
بيلديرر حدينى سلطانه سنك قانونك"
أي:
"إن شرعك للانسان وثيقة للعتق

بل إن شناسي يخاطب حاميه رشيد باشا بنداء يلفت الأنظار عندما يقول له:

"أيا أهالئ فضاك رئيس جمهورى" أي: "يا رئيس جمهور أهال الفضال"

ومع ذلك فان الحرية كحق انساني وفطري بشرط الابتعاد عن السياسة نشعر به كفكرة مبهمة في روايات العصر، ويصادفنا ذلك بوجه عام في الروايات التي عالجت موضوع الرقيق.

وقد وجدت الحرية مجال استخدام واسع مطمئن في المنشورات التي صدرت خارج تركيا بعيداً عن سلطة الرقابة، ولكل "العثمانيين الجدد" الذين ذكرناهم كتابات عديدة حول الأحقية الطبيعية للإنسان في الحرية. والقصيدة المعروفة باسم "قصيدة الحرية" التي نظمها نامق كمال قد تحولت إلى شعار لكل عصر، فكانت وكأنها بيان ثوري لهذه الفكرة. وحاول ضيا باشا

ونامق كمال العثور في الاسلام على مرتكز للحرية أيضاً كما فعلا مع الديمقر اطية. فقد أسس نامق كمال قصته المجازية المعروفة باسم (رؤيا) (١٨٨٧م) على فكرة الحرية.

#### ٤ - الحضارة

لقد أصبحت فكرة الحضارة موضوع المثقفين العثمانيين ابتداءاً من سنوات إعلان التنظيمات، فقد كان مما يسترعي الانتباه في فرمان الاصلاحات (١٨٥٦م) نفسه حديثه عن الدول الغربية بقوله "الملل المتمدنة"، وهذا الاصطلاح والكلمات الأخرى التي اشتقت منه كانت - رغم أنها في الأساس عربية - جديدة لفظاً ومعنى على السواء. إذ نجح العثماني في القرن التاسع عشر في إيجاد المقابل لكل المفاهيم القادمة من الغرب كما نجح أيضاً في عثمنة ذلك المفهوم عن طريق الاستعانة بأسلوب الاشتقاق العربي، إذ رأى أن كلمة Civilis التي هي الجذر اللاتيني لكلمة Civilis في الفرنسية تعني مدني أو حضري، فاستخدم آلية الاشتقاق المذكورة واشتق من مدينة العربية كلمة مدني ثم مدنية.

والأمر الذي تجدر الاشارة إليه أنهم وهم يستخدمون ذلك المصطلح لم يتحدثوا عن أن هناك مسألة انتقال، أي انتقال العثماني من حضارة إلى أخرى، إذ يدلنا استخدام الكلمة عند مختلف الكتّاب أن هناك حضارة واحدة، وأن هذه الحضارة هي الحضارة الأوربية وحدها. والعبارة التي وردت في فرمان الاصلاحات (١٨٥٦م) تعد هي الأخرى ثمرة من ثمرات ذلك الرأي. ولكن يتبين لنا عند الخوض في التفاصيل أن كلمة المدنية كانت تستخدم مرادفاً لكلمة (تَرقِقي) تقريباً.

ولم تكن مسألة الحضارة شيئاً يشير هاجس السلطة الرقابية مثل الدستور والمجلس النيابي والديمقر اطية، ولهذا أصبحت أحد الموضوعات المشتركة على امتداد عهد التنظيمات كله تقريباً، ونشهدها في الأعمال الأدبية والأعمال الفكرية على السواء. واستخدم شناسي تلك الكلمة عدة مرات في كتاباته الصحفية المحدودة جداً، ونراه في أشعاره يفهمها وكأنها دين جديد، فيقول مادحاً رشيد باشا:

"سنسك اول فخر جهان مدنيت.."
"عجبميدر مدنيت رسولى دينسه سكا"
أي:
"فخر دنيا المدنية هو أنت.."
"فلا غرو أن لَقَبُوك برسول المدنية"

وبخلاف هذه النظرة الجد مفرطة تظهر الحضارة من خلال المقارنات التي عقدها من شاهدوا أوربا، أو من قرأوا عنها في الكتب. ومع وجود بعض الفروق في التفاصيل بين الكتاب فان المواد الأساسية في تفوق الحضارة التي تبدو لصالح أوربا هي في الرقي العلمي والتقني، وفي المدن والحياة التجارية، وفي الصناعة وفي النظام القائم في تسيير الحياة اليومية التي تمخض عنه كل ذلك، وفي المناهج والأدوات التي تيسر سبل المعيشة.

ويقارن ضيا باشا بين ديار المسلمين وديار الكفر، فيقول:

"ديار كفرى گردم بلده لر كاشانه لر گوردم" أي: "طوفت ديار الكفر فشاهدت المدائن والعمائر العظيمة"

كما نشهد في بعض مقالات ضيا باشا أفكاره حول نفس الموضوع، إذ يذكر في مقال له تحت عنوان "أسباب تدني وطن الترك" (توركستان أسباب تدنيسي) مدى انتظام القوة الحربية والمالية وأسس الحكم في الدول الأوربية، ثم ما تبعثه كل أحوالنا في النفس من حزن وأسي، وأن العامل الوحيد وراء تقدم هؤلاء هو تمسكهم بالعلم والتقنية، بينما يكمن الجهل والغفلة وراء تخلفنا (٥). وكان نامق كمال أكثر مَنْ كرس جهده للحديث عن الحضارة بين الكتاب الثلاثة الأوائل في أدب التنظيمات، وهو كثيراً ما يعقد المقارنة في مقالاته عن "القضاء" و"السكان" و "الترقي" بين ما شاهده في العالم الغربي، وبين ما هو قائم في تركيا، إذ يقول "بأي وسيلة يمكننا اللحاق بمعدل السرعة الذي كشفت عنه أوربا في مسيرتها الحضارية؟". "انها الممالك الغربية التي عُرفت بأوفى قدر من الحضارة وأوفى قدر من المطبوعات...". قدر من الحضارة وأوفى قدر من المطبوعات...". ولم يكن نامق كمال انساناً ينتظر "رسول حضارة" من الغرب مثل شناسي؛ إذ لا يتردد في مقالة بعنوان "الحضارة" عن انتقاد العادات الضارة الوافدة علينا من الغرب تحت اسم الحضارة".

وكان أحمد مدحت هو الذي عقد أكثر المقارنات إفاضة بين حضارة الغرب والقيم العثمانية؛ فعدا مقالاته العديدة في الصحف والمجلات وكتبه المدرسية لا يخلو كتاب تقريباً من بين أعماله التي تزيد على المائة من فصل أفرده للحديث عن تلك المسائل. وتكشف لنا الروايات والقصص والكتب التعليمية ذات الصبغة الموسوعية التي ألفها أحمد مدحت خلال عهد التنظيمات، ولا سيما

Ziya Paşa, "Türkistan'ın Esbâb-ı Tedennisi", ... .(°)

<sup>(</sup>٦) انظر نامق كمال في أعماله: حقوق - نفوس - ترقى - مدنيت.

سنوات حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي حُظر فيه الحديث عن المسائل السياسية، عن عرض توثيقي للحضارة الغربية والحضارة العثمانية الشرقية الاسلامية على السواء().

## ٥ - الانفتاح على المعارف العلمية والتقتية

إن الحديث عن تخلف العثمانيين - مثل غيرهم من أمم الشرق كافة - في الرياضيات والعلوم الطبيعية، بل وفي مجال العلوم الاجتماعية، وعن قصة محاولاتهم للبحث عن سبيل لتعويض ذلك النقص بعد القرن الثامن عشر أمر قد تضيق له هذه المقالة، حتى وإن كان على سبيل الإيجاز، فقد ظل العثمانيون غير عابئين بحركة النهضة الأوربية وعهد التنوير مـن بعدهـا، ولـم يفيقـوا إلاّ مع الهزائم العسكرية، فاضطروا للانفتاح على المجالات العلمية الجديدة. ويذكر ابراهيم متفرقة في المقدمات والشروح التي وضعها على الكتب الأولى التبي طبعت في مطبعته أسماء بعض رجال العلم الغربيين، والأهم من ذلك هو أن قسماً من تلك الكتب كان يتعلق بالجغر افيا وبممالك لم تلفت أنظار العثمانيين كثيراً مثل أمريكا. ومع اقامة المهندسخانات نحو أواخر القرن (البحرية عام ١٧٧٥م والبرية عام ١٧٩٥م) تنهض حملات كبرى تتناسب وذلك العصر في الرياضيات والعلوم الطبيعية بوجه خاص. وفي أوائل القرن التاسع عشر الذي لم يكن قد تشكلت فيه بعدُ أوساط ومحافل أكاديمية بالمعنى التام تخرج علينا أعمال منفردة، ولكنها مهمة في الترجمة والتأليف، لشخصيات مثل شاني زاده عطاء الله وحسين رفقي طماني وسيد مصطفى واسحاق خوجه والحكيمباشي بهجت أفندي وغيرهم. ومما يسترعي الانتباه قبيل عهد التنظيمات وجود برامج في مدارس ذات مستويات مختلفة تم إصلاحها أو شيدت من جديد تدلنا على مدى الجهد الذي كان يُبْذل للحاق بمعارف العصر. وبعد التنظيمات، ولا سيما بعد عام ١٨٥٩م الذي بدأ فيه أدب التنظيمات، لا يلبث انتشار المعارف الحديثة أن يخرج في مظهر أكثر تنظيماً، فتظهر في البداية دار الفنون [الجامعة] التي كانت تنظم نوعاً من المحاضرات المفتوحة للأهالي (١٨٦٣م)، ثم "مجلس العلم" (انجمن دانش) الذي كان مكلفاً باعداد الكتب للتعليم فيها، ولكن مع التفكير أيضاً في أن يكتسب ذلك المجلس هوية أكاديمية للعلوم، كما هو الحال في الغرب (١٨٥١م)، ثم "الجمعية العلمية العثمانية" التي كانت تملك في الوقت نفسه مجلة النشر العلمي هي "مجلة الفنون" (مجموعة فنون) (١٨٦١م) وغير ذلك من الهيئات والمؤسسات التي كانت مظهر تقدم نحو تحول

O. Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, ... .(Y)

عملية استقاء المعرفة والتعلم إلى تنظيمات ثابتة (^). وفي الوقت الذي كانت حدود المعارف العلمية والمنهجية آخذة في الاتساع في المدارس والمؤسسات العلمية المشابهة حتى آخر القرن التاسع عشر كان التشوق إلى المعلومات الموسوعية يسيطر على كافة المثقنين من ناحية أخرى، فعدا كافة المجلات المهنية المتخصصة مثل (مجموعة فنون) (١٨٦٧م) و (مجموعة علوم) فعدا كافة المجلات المهلات الأدبية معرضاً للمعارف الوافدة من الغرب، يُشبع منها القارئ نهمه، ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً الجرائد اليومية. وبعد عام ١٨٨٠م الذي طبقت الرقابة فيه على الموضوعات السياسية بوجه خاص وقعت زيادة غير عادية في عدد المجلات التي تقدم المعلومات الموسوعية مع الأعمال الأدبية، و لا بد أن السبب في ذلك هو تشجيع السلطان عبد الحميد الثاني ورعايته لأصحاب هذه الأعمال، بعد أن أوقف العمل بالدستور إلى أن يبلغ الشعب مستودعات للمعارف الموسوعية؛ فهناك (خزينة فنون) و (شروت فنون) و (طغارجق) و (قرق معلومات المعارف الموسوعية؛ فهناك (خزينة فنون) و (معلومات متنوعه) وغيرها. وتدلنا العبارة الموجودة تحت هذه الأسماء على نوعية المجلة، هل هي أدبية أم علمية أم جغرافية أم تاريخية أم الموبية أم غير ذلك.

وكانت تلك المعلومات من التنوع الذي يبعث على الدهشة، وتدلنا على مدى تلهف القارئ آنذاك في التعرف على الغرب؛ فهناك الأراضي المكتشفة حديثاً، والآلات الحديثة بصورها ورسومها، ووسائط النقل، ومناهج التداوي، وأساليب الاستفادة من الطبيعة والمناجم والحيوان، والعمائر الضخمة في أوربا، وكم هائل من المعلومات يقاس أغلبها بالفوائد التي سيضفيها على الحياة العملية أكثر من الحياة العلمية.

كما كانت هناك زيادة كبيرة في عدد تلك الكتب الموسوعية، وعلى رأسها كتب الرحلات التي تصف أوربا والدنيا الجديدة، كما لم يكن في وسع الأدباء أن يظلوا بمنأى عن تلك المعلومات، ولم يقتصر أحمد مدحت أفندي على نقل كل معلومة جديدة تقد من الغرب إلى قرائه في مقالاته وكتب الجيب الصغيرة التي يكتبها، بل إن رواياته أيضاً تزخر بكم من المعلومات التي يمكن أن نعتبرها حشواً في العمل الأدبي. ونرى عند الأدباء الآخرين أيضاً فُتَاتاً من المعارف الموسوعية، حتى في الأعمال التي يغلب عليها الطابع الأدبى، كالشعر مثلاً، إلاّ الكتابات الفكرية. ونرى عند

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, .....; Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri .....; E. (^) İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi, ...; İ. Doğan, Tanzimatın İki Ucu : Münif Paşa ve Ali Süavi, ....

شعراء التنظيمات الذين استخفوا بالمعاني القديمة أبياتاً من الشعر تدثرت بالمعارف العلمية في عصرهم كالفيزياء والفلك، وكان شناسي يقارن في أشعاره بين عقل رشيد باشا وعقل نيوتن، ويقول إن أشعة الشمس هي التي تحدث الألوان، وأن الضوء يخترق الأجسام الشفافة. ويتحدث نامق كمال في أحد أشعاره عن الطاقة الموجبة والسالبة في الصواعق. أما منظومة سعد الله باشا (١٨٣٨ - ١٨٩٥م) المعروفة باسم (اون طقوزنجي عصر) والتي يُبَجِّل فيها الذرى العالية التي بلغها العلم والتقنية، فلعها أكثر اقتراباً من جماليات الشعر بين مثيلاتها. ولمنيف باشا أيضاً (تركيب بند) نظمه للتأكيد على أهمية المدرسة الحديثة، وهو الآخر منظومة تعكس نفس الأفكار، ولكن بأسلوب تعليمي (٩).

### ٦ - المثقفون العثمانيون في مواجهة تيارات الفكر الغربي

لقد تحدثنا قبل ذلك عن صعوبة وضع النيارات الفكرية بعد النتظيمات ضمن تصانيف معينة تأخذ شكلاً منظماً، وتنشأ هذه الحالة عندما يُواجَهُ الإنسان الذي يمتلك مخزوناً حضارياً وثقافياً بمظاهر حضارية وثقافية خاصة بعالم آخر يختلف كثيراً عن عالمه. وقد نعثر عند الإنسان الذي يبدأ طريقه بحكم مسبق مفاده أن الآخرين أكثر تقدماً منه على آثار مذهب فلسفي بين أحاسيسه المختلطة بالدهشة والاعجاب والتردد والاستحسان وغيره مما تثيره هذه المواجهة في نفسه. ولكن ليس من الصواب أن ننسب هذا الإنسان إلى تيارات الفكر الغربية ذات القواعد المعينة والنظم المكتملة. ومن ثم فسوف يقتصر حديثنا هنا ليس على التيارات الفكرية صاحبة المذاهب، ولكن على الأفكار والآراء التي هي نوع من الصدى لتلك المذاهب.

لم يكن النشر الفلسفي على شكل كتب في عهد التنظيمات كله وحتى نهاية القرن التاسع عشر بالكم الكبير كما يعتقد البعض، فالكتب التي طبعت حول الفلسفة أو الفلاسفة ترجمةً أو تأليفاً أو جمعاً تذكر على النحو التالى:

- منيف باشا، (محاورات حكميه) ١٨٥٩م، حوارات من فولتير وفنلون وفونتنل.
  - أحمد وفيق باشا، (حكاية فيلسوفية ميكروميغا) عن فولتير.
  - عالى بك، (حكاية حكمية ميكروميغا) ١٨٧١م، عن فولتير.
    - ألزيره (Alzire)، عن فولتير.

Doğan, Tanzimatın İki Ucu : Münif Paşa ve Ali Süavi, ... s. 95-97. (٩)

- ك. شكرى يانيه لى، (مشاهير قدماي فلاسفه نك مجملاً ترجمهٔ حاللرى) ١٨٧٦م، عن فنلون.
  - كمال باشا زاده سعيد، (فضائل اخلاقيه وكمالات علميه) ١٨٨٢، عن روسو.
    - أحمد مدحت، (فولتير يگرمي ياشنده) ١٨٨٤م.
    - ابو الضيا توفيق، (جان جاك روسو) ١٨٨٦م.
      - بشير فؤاد، (فولتير) ١٨٨٧م.
      - أحمد مدحت، (فولتير) ١٨٨٧م.
    - أحمد مدحت، (شوبنهاورك حكمت جديده سي) ١٨٨٧م.
    - فائق رشاد، (حكاية ارسطونوئيس) ١٨٨٩م، عن فنلون.
      - ابن الكامل، (كره مزده سياحت) ١٨٩١م، عن فولتير.
    - أحمد مدحت، (بن نه يم؟ حكمت ماديه يه مدافعه) ١٩٩١م.
    - ابراهيم أدهم بن مسعود، (أصول حقنده نطق) ١٨٩٣م، عن ديكارت.

ومن اللافت للأنظار أن هذه المكتبة الفلسفية الغربية تضم حتى الآن خمسة عشر كتاباً، سبعة منها حول فولتير وثلاثة حول فنلون. وحتى لو أرجعنا الاسم الثاني إلى ما يمكن تشبيهه برياضة قلمية بدأها كامل باشا بترجمته لتلماك (ترجمة تلماك) فلا شك أن هذا العدد الكبير من النشريات حول فولتير أمر يبعث على الدهشة (هذا عدا المقالات المنشورة في المجلات). وقبل ستين عاماً من هذا التاريخ (۱۷۹۸م) كان الرأي العام العثماني لا يزال على نظرته السلبية لفولتير، إذ يمر اسمه في لائحة أعدها عاطف أفندي رئيس الكتاب على أيام السلطان سليم الثالث، وذلك في عبارة "الزنديقان المعروفان المشهوران باسمي فولتير و روسو..". وسوف يظل الفلاسفة والفلسفة بوجه عام وليس فولتير وحده هدفاً للانتقاد مدة طويلة. بل إن نظرة أحمد مدحت أفندي نفسه إلى الفلسفة – وهو المعروف بالفطنة ولكن مع تشت الذهن بنفس النسبة – كانت سلبية في الغالب، متسامحة بين الحين والآخر، وعلينا ونحن ندرس انعكاسات التيارات الفكرية الغربية على الفكر العثماني أن نضع كل هذه الاعتبارات أمام أعيننا.

# ٧ - المذهب العقلي (راسيوناليزم) أو تفوق العقل

يرى المذهب العقلي (راسيوناليزم) أن المعرفة الصحيحة يمكن الوصول إليها بطريق العقل وليس بالحواس، فما يقبله العقل هو الصحيح، إذ تكون صحته بمدى اتفاقه مع العقل والمنطق، ويكون من العبث أن نفتش في عهد التنظيمات عن ذلك المذهب بهذا المعنى الاصطلاحي. فلا

نرى عند بعض الشعراء والكتاب في ذلك العصر إلا العقلانية للحس والخيال، وليس بمعناها الفلسفي. وهذا الموقف - حتى لو وجد - فقد يكون نتيجة لصدام النظرة العقلية المحضة القادمة من الغرب مع اتجاه التهوين بالعقل الذي يسود الأدب التركي القديم. والشاهد على ذلك أن شناسي الذي كان يضع العقل في الصدارة من أشعاره لم نسمع أنه قرأ الفلاسفة أصحاب المذهب العقلي. والمعروف أنه عندما كان في فرنسا تعرف على ارنست رينان الذي كان ينظر إلى المسيحية من زاوية العقل وتحدث معه. فكل ما كان يطمح إليه شناسي أن يوضح أن الكشف عن الحقيقة منوط بالعقل وحده، بدلاً من فكرة التماس الحقيقة بالقلب والحب التي كانت شائعة قبله، وهو القائل:

"دلك اراده سنى باشده عقل ايدر تدبير"
"ضياى عقل ايله تغريق حسن وقبح اولنور"
"وحدت ذاتكه عقلمجه شهادت لازم"
أي:
"إرادة القلب يدبرها العقل في السرؤس"
"بضياء العقل يمكن التغريق بين الحسن والقبح"
"بعقلى وجبت شهادتى على وحدانية ذاتك"

ونلاحظ هنا أن شناسي يريد في الشطر الأول السيطرة على الغرائز بالعقل، وفي الثاني يذكر أن التمييز بين الحسن والقبح لا يكون إلاّ بالعقل، بينما يلفت الأنظار في الشطر الثالث إلى أنه جعل إيمانه وديعة لقدرته العقلية.

أما ضيا باشا الذي كان من نفس الجيل ولكنه أكثر تمسكاً بعاداته وتقاليده فلم يشأ التسليم للعقل مثل شناسي رغم انفتاحه على معارف العصر. ففي (تركيب بند) الذي كشف فيه عن أفكاره الفلسفية، وفي (ترجيع بند) بوجه خاص نراه وهو يستعرض الكائنات كلها والأمم والبشر والأحداث يقول إن الأمر المفروض على الإنسان ليس شيئاً آخر سوى الفرجة على ذلك في حيرة واندهاش، ويؤكد دائماً على عجز العقل أمام كل ذلك:

"قيل صنعت باستادى تحدير له تماشا دم اورمه اگر عارف ايسه ك چون وچرادن ادراكِ معالى بو كوچوك عقله گركمز زيدر ابدو تسرازو اوقدر ثقلت حكمز"

ي:

"تامل صنعة الصانع الماهر في حسيرة ولا تَدَّع العلم بالأسباب والعلل إن كنت عارفاً فإدراك المعالى ليس من مقتضى ذلك العقل الصغير واين لهذه الأثقال"

والأهم من كل ذلك أن الشاعر في الـ (ترجيع) يُسَبِّح - عند نهاية كل بند - لله الذي تحيرت في صنعه العقول وعجز عن فهم قدرته الفحول بهذا البيت العربي الصياغة:

"ســــبحان مـــــن تحــــير فـــــى صنعــــه العقـــول
ســـــبحان مـــــن بقدرتـــه يعجــــز الفحــــول"

وكان خوجه تحسين أفندي (١٨١٣-١٨٨١م) ممن استخدموا العقلانية بوعي أكثر، بل وبمعناها الفلسفي؛ فقد كان واحداً ممن أرسلهم مصطفى رشيد باشا للدراسة في فرنسا، وبسبب حبه للرياضيات والعلوم العقلية (كان مديراً لدار الفنون بين عامي ١٨٦٨-١٨٧٠م) فكان رغم ايمانه بالمعرفة الحاصلة بالتجربة، وبالتالي إيمانه بالحواس، يرى تفوق العقل البشري على الحواس في تركيب تلك المعارف وتعميمها والإحاطة بها.

أما عبد الحق حامد (١٨٥٢-١٩٣٧م) الذي تتلمذ على خوجه تحسين وكان يقول إنه تعلم "الشك الفلسفي" منه فكان كثيراً ما يردد في أشعاره القول بعجز الإنسان عن بلوغ مقاصده بالعقل، ولعل ذلك كان لغلبة مزاج الشاعر عليه:

"نه عالمدر بو عالم عقل وفكرى بيقرار ايلر"

"تلميد ذبيو فنده عقال استاد"

"عقال اولمه ايله كسير ومحدود،

خارجده قالان اولورم مردود"

أي:

"أي عالم ذلك الذي يشتت العقال والفكر"

"عقال الأستاذ تلميذ في ذلك الفين"

"عقال الأستاذ تلميذ في ذلك الفين"

"هدو عقال قاصر محدود المدارك في الخارج

وبمثل هذه الأبيات الكثيرة يدلل عبد الحق حامد على عجز العقل البشري، ولا شك أن العقل هنا ليس مصدراً للمعرفة التي تعنى بالمذهب العقلي الفلسفي (راسيوناليزم)، وإنما المقصود هو الضعف الذي يواجهه في مسائل القدر والموت والإيمان وغير ذلك. وتصديقاً لذلك يقول رضا توفيق الذي قام بدراسة هامة حول أفكار حامد الفلسفية انه أدرك بعد إعمال ذهن لمدة ثلاثين عاماً أن المذهب العقلي (راسيوناليزم) خطأ في موضوع الدين. ويبدو أن أصدق تلاميذ العقلانية التي كان عليها شناسي سوف يصبح توفيق فكرت بعد الإعلان الثاني للدستور (١٩٠٨م)، إذ يقول:

"عقلك، او بيوك ساحرك اعجازى اوكنده" باطل كچه جك يرلره خسرانله، إيناندم" أي:
"أمام العقال، ذلك الساحر المعجز رأيات الباطل ذاهبا إلى خسران"

#### ٨ - تبدل الفكر الديني

بدأت التيارات الفكرية الغربية بمقدم عهد التنظيمات في الكشف عن تأثيرها في مجال الفكر الديني والمجال العاطفي، ومما لا ريب فيه أن الأفكار الفلسفية، ولا سيما المذاهب العقلية والوضعية والمادية، وما استلهمه بعض الشبان العثمانيين منها، حتى وإن كان متناثراً قد هزر عقائدهم الدينية، بل إن هناك شواهد تجعلنا نذهب إلى وجود تأثير لتيارات مثل مذهب الشك (scepticism) ومذهب التشاؤم (pessimism) رغم عدم معرفة مصدرها ومدى تأثيرها. وليس من الصعب أن ندرك أن الفرد على الأقل تعرض مجبراً في معتقداته إلى خوض تجارب نفسية أو عقلية متجاوزاً بذلك حدود المعارف النصية.

وتبدأ هذه الانحرافات - على قدر علمنا - بالشاعر شناسي أول أدباء عهد التنظيمات؛ فهو في كتابه الصغير المعروف باسم (منتخبات أشعار) (١٨٦٢م) يتجاوز التقاليد، فلا يتحدث قط عن النبي (ﷺ)، ونراه في أشعار مختلفة، ولا سيما في (مناجات) يتحدث عن وجود الله وقدرته وعظمته، إلا أنه يبدو وكأنه مؤمن بنوع من "الدين الطبيعي". والجدير بالذكر أنه في قصائده التي يمدح بها رشيد باشا يصفة بأوصاف تخص الرسول (ﷺ)، إذ يقول:

"عجبمیدر مدنیت رسولی دینسیه سکا وجود معجیزگ أیسلر تعصبی تحذیر" "سنسک اول فخر جهان مدنیت کیه همان عهدکی وقت سعادت بیلیر أبنای زمان" "آيت بينه در عالمه هر بر سخنك مصدر ملتده وجودك اولو بر معجزه در" أي:
أي:
"همل من عجب إذا لقبّ ت برسول المدينة ووجودك المعجز يحند من التعصب"
"همو أنت فخر دنيا المدنية حتى أن أبناء الزمان وجدوا في عهدك عصر السعادة"
"كمل قول منك آية بينة للعالمين وجودك في صدر الأمة معجزة كبرى"

فالكلمات التي نراها في تلك الأبيات من أمثال: رسول ومعجزة وفخر الدنيا وعصر السعادة والآية البينة هي جميعها حتى ولو كانت من الكلمات ذات المدلولات اللغوية المتعددة من المعاني الدينية في الأدبيات الاسلامية، وأغلبها في حكم المصطلحات التي تستخدم في حق الرسول (ﷺ).

ونامق كمال صاحب الروح النشطة والطبيعة النضائية يبدو عنده الاسلام وكأنه نظام للحياة أكثر من كونه مسائل اعتقادية، أما ضيا باشا الذي أسلفنا قبل ذلك أنه لا يثق في قدرة العقل فهو فيما يتعلق بموضوعنا يحاول إثارة مسألة القضاء والقدر في (ترجيع بند)، وفهمه للدنيا على أنها كرة الكوارث يختلف عن التصورات المشابهة عند شعراء الديوان؛ فقد كانت النظرة القديمة تحقر من قيمة الدنيا لأنها عابرة ودار امتحان، والحياة الأبدية السعيدة إنما تأتي بعدها. أما ضيا باشا فكان يشير وهو يتحدث عن سوء الدنيا إلى أننا نعيش في دنيا عدمت العدالة، ثم يطرح الأمثلة على أن كل شئ يسير في غير صالح الأخيار، وأن الأشرار هم الأكثر سعادة، وكل هذه الأمور "تتيجة لفعل فاعل"، وبناءاً على ذلك فان ارادة الإنسان العاجز عن الإدراك بعقله ليست بصالحة لأمر ذي بال. فهو هنا يتأمل الكون والكائنات على ضوء المعارف التي جاء بها العصر دون أن يخفي حيرته، وهو العاجز المتطير المسحوق بموقفه الجبري أمام القضاء والقدر. ومع ذلك فهو يحتمي بالله بعبارة "سبحان من تحيرت في صنعه العقول" عند نهاية كل مقطع من مقاطع الرحيم بند).

وأمام الموت والحياة والقدر نرى عند عبد الحق حامد (١٨٥٢-١٩٣٧م) تجارب نفسية أكثر جرأة مما عند ضيا باشا؛ و (مقبر) (١٨٨٥م) التي كتبها عقب موت زوجته الذي عدّه أكبر فاجعة في حياته إنما هي استعراض لطوابير الأزمات الميتافيزيقية التي عاشها، ففي ذلك العمل الشعري العظيم تبرز أحاسيس الشاعر في التردد والشك والتمرد والتوكل وكأنها قد ترادفت واحتشدت

لتنبئ عن أزمة نفسية، ومع ذلك فان كل هذه المفارقات تظل جميعها أحاسيس إنسان مؤمن. ويمكننا أن نجد مثل هذه التجربة النفسية عند محمد عاكف أيضاً صاحب التوجه الإسلامي، ففي عمله الشعري الذي نشره عام اعلان الدستور الثاني (١٩٠٨م) وعُرف باسم (توحيد يا خود فرياد) نراه يسير على طريق ضيا باشا، مؤمناً قد تقطعت به السبل في مسائل القضاء والقدر والارادة؛ فيقول:

"بسر فاعلك إجبارى بتون گورديكم آئار جبري دگلم، اولسه م إلهى نه صوچم وار؟" أي:
"همى إجبار فاعل كل ما أرى من آئار لست جبريا، وإن كنت يا ربى فما ذنبى؟"

وهنا يمكن الحديث أيضاً عن وحدة وجود "حامدية" قد تكون في نفس التصنيف، ومع عبد الحق حامد - الذي عاش حالة من الوجد الغير العادية التي قد تبلغ الوجد الصوفي إزاء الطبيعة - يجدر بنا أن نتذكر الفيلسوف روسو الذي عرفه كتاب الترك خلال القرن التاسع عشر كله تقريبا. ونحن نعلم أن ضيا باشا ترجم (اميل) عن ذلك الفيلسوف الفرنسي الرومانسي، وبدأ يكتب (دفتر اعمال) استلهاماً من "اعترافاته". ولا بد أن يكون تعظيم الطبيعة وحياة الريف وايثارهما على المدينة في المجتمع العثماني الذي لم يعش بعد مشاكل المدن المزدحمة والمصانع الكبري فكرة رومانسية مأخوذة عن فلسفة روسو. وقد شهد مثقفو التنظيمات بعد تأخرهم في التعرف على الغرب أمرين معاً؛ تقنيات آخذة في التقدم وأناساً يحاولون الفرار منها وبالتالي من المدنية للارتماء في أحضان الطبيعة الدافئة. وكانت (روبنسون) و(پول وويرجين) روايتين ترويان حياة الفارين من زحام المدن إلى أحضان الطبيعة في الجزر النائية الغريبة، وهما من عدة روايات أولى تمت ترجمتها إلى اللغة التركية، وليس من الصدفة أيضاً أن تطبع الأولى ست مرات، والثانية ثلاث مرات نحو أواخر ذلك القرن. وقد دخـل وصـف الطبيعـة إلـي الأدب الـتركي تـأثراً بالفيلسوف روسو، ثم أخذ ينتشر مع أشعار عبد الحق حامد ورجائي زاده اكرم. ولكن تحول ذلك التأثير إلى وحدة الوجود لا نراه في عهد التنظيمات إلاَّ في شعر حامد وحده تقريباً، ويتبين ذلك في كتبه: (بونلر اودر) و (اولو) و (غرام)، وفي أشعاره: (كرسئ استغراق) و (كُلْبَهُ اشتياق) و (هاید یارکدن گیرکن):

أي:
"الكائنات كلها من تجليك الخاص الكائنات الخاص و الظاهر فينا هو ذاتك"

وتدلنا هذه الأمثلة على بعض مظاهر التأثير التي تركتها تيارات الفكر الغربي دون أن تهتز المعتقدات الاسلامية من أساسها. ولكننا نعرف مفكراً آخر هو الذي عاش الأزمة الأصلية الكبرى في نفس السنوات تقريباً، وهو بشير فؤاد، ذلك الوضعي الذي هاجم الأدب والشعر الخيالي الرومانسي، وهاجم الميتافيزيقا وسحرته الحقائق العلمية. فقد كان فؤاد بشير يحظى بثقافة غربية متعمقة بزر بها كل معاصريه، بينما كانت تقافته الشرقية – على عكس ذلك – غاية في الضحالة. فلم يكن يفهم آيات القرآن إلا من الترجمة الفرنسية. وعلى الرغم من أنه لم يكشف في كتاباته عن شئ يدل على معتقده الديني فقد كان مثل فولتير – الذي عشقه وكتب فيه كتاباً – لا يجد هو الآخر إلا نقاط الضعف في المسيحية فيلتقطها ويشرع في انتقادها. وكان بشير فؤاد مادياً من أنصار بوخنر الألماني، ولسوف تظل الأزمة النفسية التي دفعته إلى قطع شريان يده والانتحار هي المثال الوحيد على مذهب الإلحاد (atheism) الذي طفا على السطح في المجتمع العثماني خلال القرن التاسع عشر. وقد حاول بعض الكتاب مستغلين جو الحرية الذي أتاحه العصر عقب علان دستور عام ١٩٠٨م سلوك الطريق الذي سلكه، ولكن بجرأة أكثر، ومن بين هؤلاء الكتاب توفيق فكرت بشعره (تاريخ قديم)، وعبد الله جودت بكتبه ومقالاته المختلفة، وأحمد نبيل، وبهاء توفيق.

# ٩- الفلسفة الوضعية والمذهب المادى

مع هذه الأسماء الأخيرة التي ذكرناها مثالاً على الهزات الكبيرة التي تعرض لها الفكر الديني والمعنقدات الدينية يقتضي الأمر منا أن نفتش عن آثار للتيارات الفكرية الوضعية والمادية، ولكي لا نخوض كثيراً في تفاصيل الموضوع فسوف ننظر إلى كلا التيارين من منظور واحد، متتبعين أصحاب هذه الأفكار في عهد التنظيمات، لأن المذهب المادي (ماترياليزم) يرى أن الموجودات ليس إلا المادة، ولا شئ آخر يعلو عليها أو على الطبيعة، بينما ترى الوضعية (positivism) أن العالم يُدْرَك بالحواس وحدها، وأنه ليس هناك حقيقة قط على شكل كائن أو حادثة موجودة خارج المشاهدة والتجربة، ومن ثم فلا وجود للإلهيات ولا الميتافيزيقا، وعليه فليس هناك فارق كبير بين النيارين – على الأقل – في نظر كتاب عهد النتظيمات. فأحدهما يتجه نحو عالم مادي محض، بينما يدلنا الثاني على المنهج الذي يمكن بواسطته الوصول الى الحقائق الموجودة حول عالم على

ذلك النحو. والدليل على ذلك أن الذين بحثوا تطورات هذين الموضوعين في تركيا القرن التاسع عشر قد تناولوا نفس هذه الأسماء المشتركة.

ويبدو أن مصدر الفكر الوضعي في تركيا بدأ منذ عهد التنظيمات، إذ نعلم أن اوغوست كونت مؤسس الوضعية أرسل خطاباً (١٨٥٣م) إلى مصطفى رشيد باشا يطلب فيه تطبيق أفكاره في المجتمع العثماني الذي يبدو أنه ظنه لوحاً فارغاً خواء (١٠٠). أما الرد الذي لا نعلم إن كان الباشا كتبه أم لم يكتبه فسوف يقدمه لنا بشير فؤاد بعد مرور نحو ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ بكتاباته المتعددة.

وتأتي أولى الرسائل المبهمة عن الوضعية من أحمد مدحت أفندي، وتتحول بعض المقالات التي كتبها في مجلة (طغارجق) (١٨٧٢م) التي كان يصدرها هو إلى أدلة لتوجيه التهم المغلظة إليه. فنرى في مقالاته (ولادت) و (ديواردن بر صدى) و (انسان) و (دنياده انسانك ظهورى) أفكاراً مادية غير منظمة، بل وأفكاراً داروينية. وكان يدعي على صفحات نفس المجلة، أو في الردود التي يقدمها للمعترضين أن هذه الآراء لا تحمل ما يناقض الاسلام. وكتابه الذي سمّاه (بن نه يم؟) (١٩٨١م) سوف يأخذ اسما ثانياً هو (حكمت ماديه يه مدافعه)، ومن ثم يتبين لنا أن الآراء التي طرحها أحمد مدحت على صفحات (طغارجق) لم تكن ثماراً لفكر مادي واع، فلا تعدو أن تكون عرضاً لمجموعة من المعلومات الجديدة التي عثر عليها بالصدفة في المصدادر الغربية، ثم راقت إليه (١١).

أما بشير فؤاد الذي رأيناه أثناء الحديث فيما سبق عن الانحراف عن الدين فهو لا شك مادي وضعي، ومطلع واع غير هيّاب. وقد كان من أوائل خريجي المدرسة الحربية، وظل يترقى حتى بلغ رتبة قول اغاسى (وهي رتبة بين اليوزباشي والبكباشي)، وكان ضابطاً وطنياً من الطراز الأول، إلا أنه كان ملحداً وبنفس الدرجة. وليس من المستبعد أن تكون المدرسة الحربية - التي كانت تلعب دوراً بارزاً في التوجه نحو العلوم الغربية آنذاك - مفتوحة أيضاً على بعض التيارات الفكرية. والشاهد على ذلك أن بشير فؤاد نفسه كان على ثراء مدهش في ثقافته الغربية، بالقياس إلى مثقفي العصر السابقين (كان يجيد ثلاث لغات غربية أساسية). ومن الطبيعي مع بشير فؤاد وهو مؤمن حقيقي بالوضعية أمام كل النظم الفلسفية، ولا سيما ما وراء الطبيعة - أن يكون مادياً أيضاً، وتأتي أفكاره المادية من الفيلسوف الألماني المعاصر له وهو لودويغ بوخنر Ludwig

M. Korlaeçi, Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, ... s. 128-133. (۱٠)

M. Akgün, Materyalizmin Türkiye'ye Girişi ve İlk Etkileri, ..., s. 213-235. (١١)

Büchner. ويذكر بوخنر هذا في كتابه "المادة والقوة" أن الحياة تتكون في المادة من تلقاء نفسها، وليس هناك قدرة على الحياة دونها، أما في كتاب "مفهوم الله ومعناه الحالي" فيقول إن القوة لا تتفصل عن المادة، ومن ثم فليس من المتصور وجود مفهوم لله على الكائنات المادية وخارجها، وتحدث بشير فؤاد في العديد من مقالاته عن بوخنر وذكر أفكاره بأسلوب تملؤه الإثارة والحماسة، وكان يوصيي من حوله بقراءته. كما يذكر في مقالاته عدداً من فلاسفة الغرب وعلمائهم، وجميعهم من الشخصيات المنسوبة بشكل أو بآخر إلى المذهب المادي؛ مثل هربرت سبنسر وستوارت ميل وديديروت ودالامبرت ودي لامتري.

ولم يكن بشير فؤاد رغم كل تلك الأسماء التي ذكرها يصرح في أعماله باسم المذهب المادي، ولم يكن المثقف العثماني غريباً على ذلك المذهب في خطوطه العريضة، ويرى فيه مرادفاً للكفر والإلحاد. ومما يلفت النظر أن بشير فؤاد كان يتحدث عن المبادئ الأساسية في المذهب دون أن يذكر اسمه، بينما يذكر الوضعية دون حرج، ولعل السبب في ذلك أن القارئ التركي تعرف على ذلك النظام الفلسفي لأول مرة من خلال كتاباته عنه. وبناءاً على ذلك كان يجري اخفاؤه بسهولة باعتباره معياراً ومنهجاً في البحوث العلمية وحدها، دون الخوض في الآراء الدينية لذلك النظام الفلسفة. ويتبين لنا أن بشير فؤاد قرأ تقريباً كل أعمال اوغوست كونت مؤسس الفلسفة الوضعية، وأعمال روادها من أمثال: ليتريه وكلود برنارد وسبنسر وميل ولويس، وباختصار تنطوي الفلسفة الوضعية التي تحدث عنها في كتاباته على المسائل التالية: توجد الحقيقة نتيجة التجربة التي هي عدد من الوشائج بين عقل الإنسان والأشياء، والشئ الذي لا يخضع للمشاهدة والتجربة لا يعدو الإ أن يكون خيالاً، والميتافيزيقا أيضاً إن هي إلاّ خيالات وأوهام ظهرت في عصور لم تكن البشرية قد أدركت فيها الحقائق العلمية بعد.

ويمكننا القول إن أحداً من الكتاب العثمانيين في القرن التاسع عشر لم يسلك مسلكه ويتجه نحو أفكاره تلك، وكانت المناقشات التي يثيرها تتركز أكثر على فولتير وموضوعات الواقعية والطبيعية في الأدب، ولا شك أنه لم يعدم المناصرين والمؤيدين في ذلك الخصوص. كما يصعب علينا القول إن أفكاره المادية والوضعية لم تؤثر على شباب عصره بشكل غير مدون مكتوب، فالمعروف أن الشبان الذين كانوا يتلقون تعليمهم في المدارس التي يعمل فيها مدرسون أجانب وتضم مكتبات منفتحة على الكتب والمصادر الأوربية، مثل مدرسة الطب والمدرسة الحربية

بوجه خاص انبهروا ببعض التيارات الفكرية، بوعي أو بغير وعي، وفَقَدوا من ثم معتقداتهم الدينية (١٢).

ولم تجد الأفكار المادية والوضعية مناخاً حراً لا نهاية له إلا بعد عام ١٩٠٨م، ويجدر بنا أن نذكر في مقدمة هؤلاء عبد الله جودت (١٨٦٩ - ١٩٣١م) الذي كان من حيث الجيل أكبر سناً، ووجد الفرصة لنشر أعماله نحو نهاية القرن التاسع عشر. وقد استطاع عبد الله جودت أن يضع نحو ثمانين كتاباً بين تأليف وترجمة، وظل ينشر كتاباته في أطول مجلة فكرية عاشت إلى ما بعد إعلان الجمهورية أيضاً، وهي مجلة (اجتهاد) (٣٥٨ عدداً)، وكان كتابه المعروف باسم "المادة والقوة " الذي ترجمه عن بوخنر هو الكتاب الأساسي الذي حمل أفكاره المادية. وكان وهو لا يزال طالباً في مدرسة الطب قد نشر قسماً منه تحت عنوان (فيزيولوجياء تفكر) (١٨٩١م). ولأن حرفته الطب فقد اعتنق الأفكار المادية البيولوجية في هذه الفلسفة، فهو يرى أن المادة هي الحقيقة الأزلية الأبدية، ويفسرها بأنها "الفناء في الله" من خلال ما يبدو وكأنه وجد صوفي. ويدفعه مزاجه الشعري إلى نوع من وحدة الوجود إزاء الطبيعة، ولكن قناعاته الفلسفية تجعله يضع صياغة لتلك الوحدة في شكل "الله هو كل شئ كائن" (تاكرى، وار اولان هر شيدر).

وكان عبد الله جودت ينحدر من عائلة متدينة، فترى في أشعاره الأولى أحاسيس المسلم ومشاعره الدينية الصادقة، ثم لا تلبث أن تأخذ في التلاشي. وعلى الرغم من أنه كان يأتي من الدين ببعض الأدلة للرد بين الحين والآخر على الاتهامات الموجهة إليه، ويحاول تأويل أفكاره، إلا أن نشره لكتاب "تاريخ الإسلام" الذي ترجمه عن دوزي (القاهرة ١٩٠٨م)، ثم تصريحاته التي أعلن فيها أنه يعتنق الأفكار التي جاء بها ذلك الكتاب إنما هي أمر يدلنا على أنه أصبح يعادي المسلمين كافة في معتقداته ومعاملاته. والدليل على ذلك أن كتابه هذا أثار سخطاً عظيماً في مختلف المحافل، وجعله يجمع حوله فئة من المؤيدين الذين استغلوا مناخ الحرية إثر اعلان الدستور الثاني (١٣).

ومن الكتاب الذين دخلوا نفس الدائرة الفكرية الكاتب بهاء توفيق (١٨٨٤-١٩١٤م)، وكان من العوامل التي ساعدته وميزته على سابقيه أنه عاش أيام شبابه (١٨٨٤-١٩٠٩م) في بيئة أكثر انفتاحاً على الغرب، وأبعد عن المؤاخذات نسبياً، وهي إزمير، والثانية أنه نشر أغلب كتبه ومقالاته في مناخ الحرية الفكرية الذي أعقب إعلان الدستور الثاني. ولا شك أن هذه الظروف

O. Okay, İlkTürk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, .... (١٢)

Ş.Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, ... ; M. Akgün, a.g.e., s. 378-414. (۱۳)



115- السلطان محمود الثاني (ارسيكا) 117- فرمان التنظيمات، جريدة تقويم الوقائع، ١٥ رمضان ١٢٥٥، العدد ١٨٧، ص ١



## البطال

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon



114- يكرمي سكز چلبي محمد أفندي (ارسيكا)





المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المرا

A second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

المنابعة التوجوع والمساه بالمام الدوية والمنا التعلق التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع التوجوع

119- فرمان التنظيمات، جريدة تقويم الوقائع، ١٥ رمضان ١٥٥، العدد ١٨٧، ص ٣

121- السلطان عبد العزيز (ارسيكا)



The second section of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

118– فرمان التنظيمات، جريــدة تقويــم الوقائـــع، ١٥ رمضان ١٢٥٥، العدد ١٨٧، ص ٢

120- فرمــــان التنظيمــــات، جريــــــــــــــــــــــــــــــان الوقائــــــــــــــــــا 1۸۷، العدد ۱۸۷، ص ٤

The sales of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

gazin pin ye dapa hari bir jihagin gazin para dilik mamin lan ya dilik yi dilik gazin para dilik mamin lan ya dan samin dilika dilik mamin ya gazin kata dilik ya dilik dilik mamin ya gazin kata dilik ya dilik gazin ya samin jiha lan gazin kata dilik ya dilik gazin ya samin jiha lan gazin kata dilik ya dilik dilik ya dilik ya dan dalik ya dilik ya dilik ya dilik dilik ya dilik kata ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dilik ya dil

يسيا أن مطارات الله يوني ساوران موسور و معزان واول ياف دوراد الإراد المعارف موسور بالاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد الاراد ا

الم المراجعة المستقدمة في المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة

and program of the compression of the first page of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of

المنظل المنظل المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

By the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

وللمسكن

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 1000年度の 10



124- بهاء توفيق













127– خوجه تحسين أفندي

125- التجدد العلمي والأدبي، بهاء توفيق 126- مجلة الفلسفة، بهاء توفيق ١٣٢٦



130– فیکتــور هوغــو، بشــیر فـــؤاد، استانبول ۱۳۰۲



129- بشير فؤاد (ارسيكا)



128- عبد الله جودت



131- يولتير ، بشير فؤاد، استانبول ١٣٠٤



134- يوشف أقچورا (ارسيكا)



133- أحمد رضا



132- جلال نوري ايلري

أتاحت له أن يبث أفكاره الجريئة دون أن يتعرض لأية ملاحقة إدارية. فكتاب "المادة والقوة" لبوخنر الذي تداولته أيدي طائفة من المتقفين العثمانيين منذ عام ١٨٨٠م يقوم هو بترجمته ونشره لأول مرة ترجمة كاملة تحت نفس الإسم (١٩١١م). وتدخل كذلك مع ترجماته ومقالاته أسماء جديدة ضمن ما نُشر عن المادية؛ فهناك (وحدت موجود، بر طبيعت عالمنك ديني) (١٩١١م) و (كائناتك معمارى) (نشر على حلقات في مجلة الفلسفة ١٩١٣م) للبيولوجي الألماني أرنست هيكل. وسواء ما نشره بهاء توفيق في مجلتي (بيانو) و (يكرمنجي عصرده ذكا)، أو ما نشره في مجلة الفلسفة (فلسفه مجموعه سي) التي أصدرها هو وكانت أولى مجلات الفلسفة، أو فيما نشره من كتب (مختصر فلسفه) (١٩١٣م) و (حساسيت بحثي ويكي اخلاق) (١٩١٠م) و (فلسفة فرد) عريضة من القراء. وحاول تفسير الأفكار الداروينية والاشتراكية والإلحادية بربطها بالفلسفة المادية، وناهض بشدة المعتقدات الدينية والميتافيزيقا والأدب والشعر والحساسية فيهما، وقال إنها المادية، وناهض بشدة المعتقدات الدينية والميتافيزيقا والأدب والشعر والحساسية فيهما، وقال إنها جميعاً نوع من الأعراض المرضية (١٩٤٠).

وكان يوجد مع بهاء توفيق في نفس المحيط وفي تلك السنوات تقريباً عدد آخر من الكتاب الماديين، منهم صبحي أدهم الذي نعلم أنه كان يقوم بتدريس التاريخ الطبيعي في مناستر، وأصدر مجلتين احداهما باسم (طبيعت) (١٩١٩م) والأخرى باسم (بشر وطبيعت) (١٩١٩م)، وله أحد عشر كتاباً تم طبعها، ويهمنا منها هنا كتاب (داروينزم) (١٩١١م) و (لاماركيزم) (١٩١٩م) و (حيات وموت) (١٩١٣م) و (برگسون فلسفه سي) (١٩١٩م). وكان هو الآخر يدافع عن المادية البيولوجية القادمة من بوخنر ويدافع عن الداروينية والوضعية، ويذهب إلى أن الكائنات كلها إنما ظهرت من مادة بسيطة (١٩٠٥).

وعُرف ممدوح سليمان (١٨٨٧؟ - ١٩٢٠ م؟) بمقالاته في مجلات (يكرمنجى عصرده ذكا) و (رُباب) و (فلسفه مجموعه سى)، ويتبين من كتابه (داروينزم) (١٩١٣م) الذي ترجمه عن هارتمان، ومن كتاب نيتشه الذي ترجمه مع بهاء توفيق أنه كان يميل إلى الفلسفة المادية وينزع إلى التشاؤمية. ومما يسترعي الانتباه في مقالته "فلسفة الأديان" في مجلة الفلسفة أنه يقتبس التعريفات المختلفة للدين من فلاسفة وكتاب مثل فويرباخ وكانط وماكس مولر وتيلور وغويو وريناخ، وكل هؤلاء – ما عدا كانط – إلحاديون وطبيعيون أو ربوبيون (deist). وهناك أدهم

M. Akgün, a.g.e., s. 235-280 (14)

a.e., s. 280-311. (10)

نجدت الذي نعرفه بكتابيه (كوليرا طبيبي) (۱۹۱۰م) و (تكامل وقانونلرى) (۱۹۱۳م)، فقد كان هو الآخر، ولا سيما في كتابه الثاني وبعض مقالاته، يكشف عن أفكار داروينية ومادية (١٦٠٠).

ويُلاحظ على تلك الشخصيات التي جمعناها تحت اسم المادية أنها كانت في الوقت نفسه ذات نزعات داروينية ووضعية ولا أخلاقية (immoralist) وتشاؤمية وإلحادية بل واشتراكية، وأنها اعتنقت ما ذهب إليه الكتاب اصحاب تلك الأفكار من المصادر الغربية، ثم حاولت نقلها الينا. كما يجب علينا أن نضيف أنهم كانوا من حيث المزاج ينزعون إلى العبارات الضخمة في الظاهر المبهمة في الباطن، وإلى الجدل العنيف، ويتخذون مواقف فظة تثير الآخرين.

ويمثل جلال نوري (١٨٧٧-١٩٣٩م) الحلقة الهامة والأخيرة في ذلك الجيل، فقد سعى من خلال أعماله الكثيرة التي نشرت على شكل كتب، ومن خلال مقالاته وجرائده ومجلاته التي أصدرها أن يوجه الفكر المادي وجهة جديدة مختلفة. ورغم أنه أخذ أسس أفكاره هـو الآخر عن بوخنر إلا أنه جاء ببعض النقد له ولغيره من الفلاسفة الماديين الآخرين، وهو على الرغم من اعتقاده في الوجود الأزلي والأبدي للمادة إلا أنه يعبر عن إيمانه بالله وبالتالي إيمانه بالأديان، غير أنه يرفض التجسيم والتشبيه وخلع صفات البشر على الخالق، ويرى أن كل شئ يقره العلم لا يتعارض مع الإسلام. وهو يسلك طريقاً وسطاً عندما يدعي أن المادية والاشتراكية والداروينية يمكن نقدها مثل غيرها. ومن بين أفكاره أن وحدة الإسلام قائمة كمثل أعلى لا يتناقض مع نفسه أو يتضارب مع الأفكار الأخرى. ويظهر لنا جلال نوري ككاتب صاحب أفكار جديرة بالنظر؛ إذ يكتب أن قناعات دوزي وأرنست رينان المناهضة للإسلام ليست صحيحة (۱۷).

ومن هنا يتبين لنا أن الفلسفة الوضعية لا تنفصل من حيث الأساس عن الفكر المادي، أو أنه ليس هناك حاجة لعمل فصل كهذا لأجل الكتّاب الترك في ذلك العصر على الأقل. كما يمكننا الحديث فيما بعد الإعلان الثاني للدستور عن وجود بعض الكتّاب المؤمنين بالفكر الوضعي دون الفلسفة المادية. ومن هؤلاء أحمد رضا (١٨٥٨-١٩٣٠م)، فقد تعرف على بيير لافيت أحد التلامذة المخلصين لأوغوست كونت، وأصبح صديقاً مقرباً إليه. ولا بد أن أفكاره الوضعية بدأت في الظهور بعد قراءة أعماله. وكان أحمد رضا من مؤسسي "جمعية الاتصاد والترقي" وصاحب الفكرة لاختيار هذا الإسم الذي هو أحد شعارات الفلسفة الوضعية. وعدا ذلك فقد اتهم بالمروق في الدين، وكان – مع ذلك – يؤمن بعقيدة الإسلام وليس بنظامه الدنيوي، كما لم يأخذ موقفاً مناهضاً

a.e., s. 329-344. (17)

a.e., s. 345-378. (1Y)

للدين كغيره من أنصار الوضعية (١٨٦٨). ويمكن القول إن الرياضي صالح زكي (١٨٦٤-١٩٢١م)، ورضا توفيق (١٨٦٨-١٩٤٩م)، وأحمد شعيب (١٨٧٦-١٩١٩م) أحد أنصار الناقد الفرنسي هيبوليت أدولف تين، وحسين جاهد (١٨٧٤-١٩٥٧م) كانوا وضعيين مثل أحمد رضا، ويؤمنون فقط بأهمية تصنيف العلوم، وأهمية المشاهدة والتجربة في الحياة العلمية، دون الخوض في الدين والميتافيزيقا (١٩١).

وتختلف المادية والوضعية والداروينية والالحادية والاشتراكية عن بعضها البعض بقدر كافي، غير أن ظهورها كفكر عند نفس الأشخاص بين الحين والآخر كان سبباً في إثارة عدد من ردود الأفعال والمجادلات الحادة، لا سيما في الأمور التي تتناقض مع الدين الإسلامي، وظهرت تلك المجادلات وزاد انتشارها بعد اعلان الدستور الثاني عام ١٩٠٨م. أما في القرن التاسع عشر فلا يصادفنا إلا اسمان فقط، هما: أحمد مدحت واسماعيل فريد.

ونحن نعلم قبل ذلك دراسة بشير فؤاد عن فولتير وبعض المجادلات المتفرقة حول كفر الأخير، وتكشف لنا مقالات وكتب أحمد مدحت في هذا الموضوع عن سمة سطحية تتفق والمعارف ذات الصبغة الموسوعية التي كان يقدمها، ولكنها تنبيه وايقاظ للمسلمين. فقد أدرك أحمد مدحت في سبعينيات القرن التاسع عشر انتشار الإلحاد بين الشبان العثمانيين، ثم أدرك أيضاً إثر تعرفه على بشير فؤاد أن مصدرها هو الفلسفة المادية، فتحولت انتقاداته إلى هذه الوجهة. وكتاباه (بشير فؤاد) (١٨٧٧م) و (بن نه يم؟) (١٩٨١م) إنما ظهرا تعبيراً عن تلك الهواجس. كما يمكننا أن نذكر في نفس الإطار كتابة (حكمت جديده) (١٨٨٧م) عن شوبنهاور الذي نقد فيه التشاؤمية وكتابة (نزاع علم ودين) (١٨٩٥-١٩٠٠م) الذي ترجمه مع نقد واسع لكتاب يحمل نفس الإسم للكاتب الأمريكي دراير (٢٠٠).

وحاول اسماعيل فريد في كتابه (إبطال مذهب ماديون) (١٨٩٤م) تجريح الفلسفة المادية والرد عليها من خلال كتاب المادة والقوة لبوخنر، إلاّ أن الكتاب جاء بسيطاً مبتذلاً (٢١).

وفي المناخ الذي بدأت فيه الحركة والنشاط إثر اعلان الدستور كان هناك نضال واسع ضد الأفكار ذات المنشأ الغربي المناهضة للإسلام، ولا يختلف كثيراً كتاب خربوطي زاده حاجي

M. Korlaeiçi, a.g.e., İst. 1986, s. 245-276. (١٨)

a.e., s. 276-347. (19)

O. Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Midhat Efendi, ..., s. 245-250, 268-277. (٢٠)

M. Akgün, a.g.e. s. 427-442. (۲۱)

مصطفى المعروف باسم (رد واثبات) (١٩١٤م) عن كتاب اسماعيل فريد في ذلك الخصوص (٢٢٠). غير أن كتاب شهبندرزاده أحمد حلمي (١٨٦٥-١٩١٤م) المعروف باسم (حضور عقل وفنده ماديون مسلكِ ضلالتي) (١٩١٤م) – وهو واحد من خمسة عشر كتاباً له ظهرت بين عامي ١٩١٠م ١٩١٥م وجميعها جديرة بالنظر والاعتبار – هو عمل جاد ذو مستوى في انتقاداته على كتاب (تاريخ استقبال) لجلال نوري، وبالتالي على مادية بوخنر، بل وفي مؤاخذاته على كتاب العلم والفلسفة الغربيين. ومن بين كتبه أيضاً كتاب (هانگى مسلكِ فلسفى يى قبول ايتملييز؟)، وكتاب (تاريخ اسلام) (١٩١٠-١٩١١م) الذي كتبه رداً على دوزي، وكلاهما من الأعمال الهامة (٢٢٠). كما نذكر في نفس الموضوع أيضاً كتاباً لخليل أديب، عُرف بعنوان (برماديونه ردّيه) (١٩١٨م).

وإلى هنا نكون قد تعرضنا لآثار التيارات الفكرية الغربية بخطوطها العريضة، وذكرنا أنصارها و ردود أفعالها. والمعروف أن أغلب تلك الشخصيات والجماعات التي تشكلت منها كانوا في حالة كفاح مع النظام الحاكم داخل تركيا أو خارجها، كما كمان يوجد عدا هؤلاء شخصيات أخرى انفتحت على الثقافة الغربية وتياراتها الفكرية وحضارتها، بدرجة أو بأخرى، خلال مرحلة التغريب، لكنها كانت أكثر اعتدالاً وأكثر محافظة. وهؤلاء لم يدخلوا في صراع مع الحكم، أو دخلوا ولكنهم لم يخرجوا على القيم التي تتمسك بها الدولة والمجتمع. ولا ريب أن ذلك الموقف لا يمثل تياراً فكرياً، ولكن يجدر بنا ألا نغفل تلك الأسماء عند استعراض أفكار التغريب. وهذه الشخصيات – التي يمكن وصفها عند النظر سلباً بأنها مرنة أو محافظة – قد سعت إلى تقريب المجتمع الذي تعيش فيه نحو التبدلات الجديدة الضرورية بالعقل والمنطق وليس بالعاطفة. واذا قُدر لنا أن نقبل ذلك ونحاول تقويم الحالة فانه يمكننا أن نطلق عليهم اسماً أكثر صحة وهو "أتباع التغريب المرن".

وهذه الشخصيات التي يمكن زيادة أعدادها من وجهات نظر مختلفة سوف نكتفي هنا بذكر الأسماء التالية منها؛ وهي: أحمد جودت باشا (١٨٢٢-١٨٩٥م) ومنيف باشا (١٨٢٨-١٩١٠م) وأحمد مدحت (١٨٤٤-١٩١٢م) وميزانجي مراد (١٨٥٤-١٩١٧م) وعلى كمال (١٨٦٧-١٩٢١).

a.e. s. 442-460. (YY)

a.e. s. 460-492. (YT)

## ١٠ – التيارات الفكرية في القرن العشرين

من المعروف أن عهد التنظيمات الذي يمثل المرحلة الأولى من حركة التغريب استمر إلى نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن القرن العشرين رغم كل النقاش الذي سبقه أصبح هو العصر الذي دخلت فيه مجموعة من القيم الغربية في المجالات المختلفة إلى حياة العثمانيين. فلم يكن في عهد التنظيمات مصطلح باسم "القرن التاسع عشر" في التقليد العثماني، أما بعد عام ١٩٠٠م فقد بدأ قرن عشرون أوربي، حتى وان لم يكن رسمياً، بالتقويم الميلادي، وبالساعة الافرنجية، مما يعني أن الغرب أصبح أمراً واقعاً بتقنياته وحضارته وثقافته وفنونه وأسلوب المعيشة فيه. فكل التيارات الفكرية والأدبية بعد الإعلن الثاني للدستور تُقرر وجودها وأماكنها تبعاً للمعايير الغربية، وهذه الحقيقة لا تتغير، سواء أكانت تلك التيارات منحاذة للغرب، أم مناهضة له. وهنا الغرب، حتى ولو كان متناقضاً في الظاهر؛ فقد شاء الشاعر محمد عاكف أن "يُنْطِق الاسلام بما يساير العصر" ومن ثم فليس من اليسير أن نفسر تصرفه بشكل آخر، فصفة "الهيام بالغرب" وصفة "المعاداة" له صفتان نابعتان من مصدر واحد.

وتميزت السنوات السبع أو الثماني التي انقضت منذ مطلع القرن حتى إعلان الدستور الثاني بركود ملموس في المجال الأدبي والفكري، وفي حياة النشر بصفة عامة، ولعل الضغط النفسي الذي كان يشعر به الكتّاب على صدورهم كان له أثره في ذلك قدر ما كان للرقابة من دَوْر عليهم. فقد كانت الرقابة قائمة على امتداد عهد السلطان عبد الحميد الثاني كله تقريباً، وربما زادت حدتها أكثر في سنوات حكمه الأخيرة. ولهذا السبب وأسباب أخرى تعيش الصحافة، وبالتالي الحياة الأدبية والفكرية أكثر مراحلها عقماً بين عامي ١٩٠١-١٩٠٨م، حتى أن أغزر الاقلام انتاجاً تتدنى بدرجة قد تصل إلى لا شئ. ولم يكن الركود مقصوراً على مجال النشر والفكر والأدب، بل تعدى ذلك إلى كل قطاعات المجتمع الأخرى، مما كان ينبئ بوقوع انفجار وشيك.

وكان من أثر الحركات السياسية التي تطورت اولاً خارج تركيا وفي أوربا أن بدأت تظهر بعض الانتفاضات الخفيفة في المدن البعيدة عن عاصمة الدولة نسبياً (مثل إزمير وسلانيك ودمشق والقاهرة)، ثم وقع الانفجار المنتظر في النهاية يوم الثالث والعشرين من يوليه عام ١٩٠٨م، وتم اعلان الدستور، وضجت الشوارع بهتافات الناس للحرية والمساواة والعدالة وغيرها من شعارات الثورة الفرنسية، وامتلأت بالأعلام والرايات التي كتبت عليها تلك العبارات،

والغيت الرقابة بالفعل، وإن كان بشكل غير رسمي، ودخلت تركيا عهداً من أكثر عهودها تحرراً، ودخلت معها الصحافة مرحلة انطلاقها وتحررها، حتى بلغ عدد الصحف والمجلات التي صدرت خلال الأعوام العدة التي أعقبت إعلان الدستور ما يربو على المائتين. غير أن هذا الفيض الغامر من الصحف والمجلات - حتى وإن ظهر بعضها لعدة أعداد ثم توقف - لم يكن إلا مظهراً من مظاهر الحرية الغير المسئولة التي جاء بها العهد الدستوري، فهي لا ريب حرية تشوبها الفوضى قليلاً. وهذا المناخ تعكسه لنا صورة استانبول التي صورها لنا محمد عاكف في منظومته "منبر السليمانية" على لسان عبد الرشيد ابراهيم رحالة العالم الإسلامي. غير أن هذا الخواء وهذه الحرية لا يدومان طويلاً؛ إذ تأتي أعوام تسودها الرقابة والتجسس والمحاكم العسكرية وعمليات النفي وكل أنواع الاضطهاد، حتى يبدأ الناس في "الترحم على عهد السلطان عبد الحميد". ثم تقب ذلك سنوات الحرب التي سوف تسفر عن تَفسَّخ أجزاء الدولة بشكل خطير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الـتركي بعد اعلان الدستور كان يعيش – إلى جانب تلك الأفكار المتشائمة – تطورات إيجابية؛ فهناك قبل كل شئ تطلع المواطن للسياسة وادارة الدولة، ورغبته في المشاركة الفعلية التي هي من الشروط الأساسية في النظام الديمقراطي، واتاحة الفرصة أمام المثقفين للتعبير عن آرائهم السياسية بسبل شتى، وهي من الأمور التي ازدادت كثافة خلال تلك السنوات. ومن ثم فلا نجانب الصواب إذا قلنا إن الأسس السياسية والاجتماعية والقانونية للعهد الجمهوري قد جرى الإعداد لها في سنوات العهد الدستوري. ولا ريب أن هاتين التجربتين البرلمانيتين اللتين ظهرتا في المجتمع التركي بفاصله زمنية قدرها ثلاثة وثلاثون عاماً كان لهما أثر عظيم على المسيرة الديمقراطية، رغم كل المسالب وأوجه القصور التي شابتها.

وقد فرض هذا المناخ على المثقف العثماني القيام بوضع عدد من التدابير والصيغ والوصفات العلاجية من أجل مستقبل المجتمع وكيانه الآخذ في التغير والتجدد والاختلاف. ففي أعقاب اعلان الدستور الثاني كان ظهور الجماعات الفكرية التي أخذت في النمو والتطور في المجال الاجتماعي والسياسي بوجه خاص، أكثر من المجال الفلسفي، منوطاً بالتيارات الفكرية التي أفرزتها تلك الظروف. وهذه التيارات الفكرية جرى تصنيفها على النحو التالي: الاتجاه الغربي، والجمعة العثمانية، والاتجاه القومي، والاتجاه الإسلامي.

فالاتجاه الغربي - كما سبق وأشرنا في مواضع مختلفة - لم يكن غريباً على كافة الجماعات والشخصيات تقريباً، مع الفارق في حجم الجرعة، وتراوحها بين التطرف والاعتدال. وهذا الموضوع أساساً هو القضية في هذا المقال، ومن ثم لم نر داعياً للنظر فيه على انفراد.

وكان الاتجاه الغربي يحتل مكانه داخل برنامج الاتجاه القومي الذي أقام ضيا كوك آلب رابطة بينه وبين صيغة "المعاصرة" لمدة خلال السنوات الأولى في العهد الجمهوري، ومع مرور الوقت أصبح الاتجاه الغربي يشكل الفلسفة الأساسية لكافة الحركات الثورية. وكانت حركة التغريب بعد اعلان الدستور هي الايديولوجية التي يجري التفكير فيها لانقاذ الدولة من الضياع. أما بعد الجمهورية فلم تعد الغاية كذلك، ولهذا أخذت حركة التغريب شكل سياسة تغيير حضاري شامل، فقد كان هدف الجمهورية العلمانية الجديدة قطع كافة الأواصر تقريباً مع العهد العثماني، والفكر الإسلامي ونظامه، بل والابتعاد عن أساليب المعيشة فيه، ومن ثم تبنت برنامجاً يتجه نحو التغريب في كافة مظاهره تقريباً؛ في القانون والأخلاق والثقافة والأبجدية والزي، وفي أسلوب المعيشة نفسه. وكان قسم من أنصار الاتجاه الغربي في العهد الدستوري قد عاصر الأعوام الأولى في العهد الجمهوري (مثل عبد الله جودت وجلال نوري وغيرهما)، وواصل أثناء ذلك كتاباته، حتى إن البعض منهم احتل وظائف في نظام الحكم الجديد. وقد ظلت كافة الكتابات كافكرية تقريباً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تسير على طريق التغريب دون بديل آخر.

أما الاتجاه العثماني (عثمانليجيلق) فسوف يظل فكراً لا يعلم أحد متى ظهر، وفكراً يعدم التنظيم ووسيلة الاعلام. والمعتقد أنه ظهر ليكون سداً أمام التيارات القومية التي بدأت في أوربا، وخيف من سرايتها في الأراضي العثمانية، فكان يهدف إلى لم شمل العثمانيين بأجناسهم وأديانهم المختلفة تحت راية الدولة العلية العثمانية. وكان يوسف آقچورا هو الذي استخلص تلك الأفكار المتناثرة في كتابات ذلك العهد وقام بتحليلها، إذ يقول في كتابه (اوچ طرز سياست) (١٩١١م) إن الاتجاه العثماني ظهر في عهد السلطان محمود الثاني، وإن كافة رجالات الدولة تقريباً على مدى القرن التاسع عشر (عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا) قد تبنوه، إلا أنه يذهب إلى أن خلق أمة عثمانية أو المحافظة على تلك الأمة لم يعد أمراً ممكناً لعدة أسباب ذكرها في هذا الخصوص. ويبدو لنا - سواء أكان من المجادلات الحادة التي أثارها ذلك الكتاب أم من الكتابات الأخرى-أن الاتجاه العثماني وجد ظهيراً له عند علي كمال (١٨٦٧ - ١٩٢٣م) وطونه لي حلمي (١٨٦٠ - ١٨٦٨م)، وأحمد فريد (١٨٧٧ - ١٩٧٩م)، وسليمان نظيف (١٨٩٠ - ١٩٢٩م)، وعند بعض الكتاب الآخرين من ذوي الأصول العرقية المختلفة. غير أن نشوب حرب البلقان والحروب الكتاب المراً مستحيلاً.

وترجع بواكير الأعمال في فكر القومية التركية - الذي جرى استخدامه مصطلحاً بعد الدستور الثاني - إلى ما قبل ذلك التاريخ بأربعين عاماً، إذ يلاحظ في الدراسات العلمية التي قام

بها على سُعَاوي مع مصطفى جمال الدين وسليمان باشا وأحمد وفيق باشا أنهم استخدموا مصطلح "العالم التركي" بدلاً من "العثماني" وتحدثوا عن الأتراك المقيمين خارج العالم العثماني تاريخياً وجغر افياً. ثم جاء بعد هؤلاء جودت باشا وشمس الدين سامي وبورصه لى محمد طاهر ونجيب عاصم و ولَد چلبي وركزوا أعمالهم على اللغة التركية. أما بعد اعلان الدستور مباشرة فقد أخذ الاتجاه "التركي" في الاندراج ضمن تشكيلات وتنظيمات مختلفة، وأصبح تياراً فكرياً وسياسياً لمه نواديه ومجلاته الخاصة، مثل: (تورك درنكي) و (تورك اوجاغي) و (تورك يوردي)، وشرعت جمعية الاتحاد والترقي هي الأخرى في الاهتمام به.

وكان ضيا گوك آلب (١٨٧٦-١٩٢٤م) ومعه محمد أمين (١٨٦٩-١٩٤٤م) ومفتي او غلى أحمد حكمت (١٨٨٥-١٩٢٧م) ويوسف آقچورا (١٨٧٦-١٩٣٥م) وحمد الله صبحي (١٨٨٥-١٩٦٦م) يضطلعون بالجانب الفكري في هذا النيار، بينما كان عمر سيف الدين (١٨٨٤-١٩٦٦م) وكوپريلي زاده محمد فيؤاد (١٨٩٠-١٩٦٦م) يضطلعون بالجانب اللغوي والأدبي.

وكان يأتي الاتجاه التركي - في جانب منه - بفهم جديد، أشمل تاريخياً وجغرافياً، بدلاً من الاتجاه العثماني، في مواجهة الحركات القومية الهيلينية والسلافية التي بدأ ظهورها في البلقان، كما كان يطالب - من جانب آخر - باقامة دولة تعتمد في الأساس على العنصر التركي، ومن هنا كشف هذا التيار في جانبه الأول عن وجه طوراني، وفي جانبه الثاني عن وجه عنصري، إلا أنه كان يلين بين الحين والآخر مع بعض الشخصيات المتحمسة له، ثم لا يلبث يتجه إلى قومية اللغة والثقافة.

وكان ضيا كوك آلب بمثابة الأب الروحي والمؤسس والمنظم والرائد لهذا الاتجاه القومي، وحاول جمع أفكاره في نهاية الحرب العالمية الأولى حول صيغة "الاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والمعاصرة "التي تهدف الجمع - في خط واحد - بين ثلاث ايديولوجيات ذائعة، وفي إطار أكثر اتساعاً. أما كتابه المعروف بعنوان (توركچيلك أساسلرى) أي أسس الاتجاه التركي [أو التركية، مثل مصطلح العروبة] الذي ظهر في العام الأول من اعلان الجمهورية فكان يمثل برنامجاً قومياً جديداً، يخلو من الطابع العرقي الطوراني، في اللغة والثقافة والأخلاق والنظام الاجتماعي. ويطرح هذا الكتاب والمقالات التي ظهرت في تلك السنوات أفكاراً لا تخرج عن إطار الميثاق الوطني (ميثاق ملي)، أو تعتمد على الأسس العرقية. وهناك أيضاً كتاب محمد عزت المعروف باسم (مليت نظريه لرى وملي حيات)، فاذا وضعنا في الاعتبار أنه ظهر عام

۱۹۲۳ فان يكون من الصعب علينا أن نعثر في قسم كبير من المنجزات الثورية للجمهورية على آثار لهذا البرنامج القومي. فقد حافظ الفكر القومي على وجوده كمذهب شبه رسمي للنظام الحاكم حتى إغلاق النوادي التركية (تورك اوجاقلرى) عام ۱۹۳۱م. وبعد الحرب العالمية الثانية لما عاشت الحركات الفكرية جواً من الحرية النسبية كان التيار القومي واحداً من بينها، يحتل مكانه داخل منظومة واسعة، وحافظ على حيويته كتيار نبع - في جانب منه - من أفكار ضيا گوك آلب، ولكنه تبنى في الأغلب فكرة " الاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والمعاصرة ". ويجدر بنا أن نشير هنا إلى تيار آخر سار مواكباً لهذا الفكر، وهو " تيار الأناضولية " (اناطوليجيلق) الذي استلهم أسسه من واقع الفكر القومي داخل حدود الأناضول ابتداءاً من مطلع العهد الجمهوري، واستمر تيار الأناضولية في مسيرته على أيدي رجال الفكر من أمثال محمد خالد وحلمي ضيا وضياء الدين فخري ومكرمين خليل (ينانج) الذين التفوا حول مجلة (آناطولي) بعد عام ۱۹۲۶م،

وكان الإتجاه الإسلامي (اسلامجيلق) قد تطور هو الآخر مع النيار القومي إثر إعلان الدستور الثاني، وكان - مثله أيضاً - تياراً فكرياً وسياسياً، لم تظهر براعمه الأولى إلا في القرن التاسع عشر. ولم تكن كلمة (اسلامجيلق) مصطلحاً أطلقه الإسلاميون على أنفسهم في ذلك العهد، بل وُضع فيما بعد قياساً على مصطلح (توركچيلك)، وكان المستخدّم بدلاً منه هو مصطلح (اتحاد اسلام) بعد عام ١٨٧٠م. فالاتجاه الإسلامي الذي شهدنا ظهوره في تلك التواريخ على أيدي كتاب من أمثال نامق كمال وأحمد مدحت أفندى وأسعد أفندي قد أخذ في التطور إثر إعلان الدستور، واكتسب آنذاك طابع الرفض، ولا سيما ضد المتطرفين من أنصار الاتجاه الغربي والاتجاه القومي. وكان محمد عاكف (١٨٧٣-١٩٣٦م) أقوى الشخصيات الممثلة لهذا التيار وأكثرها شعبية، ويظاهره في ذلك شخصيات أخرى كانت تشاركه على صفحات مجلتي (صراط مستقيم) و (سبيل الرشاد)، أو في جرائد ومجلات أخرى، من أمثال بابان زاده أحمد نعيم وموسى كاظم ومصطفى صبري وإزميرلي اسماعيل حقى وشمس الدين گون آلتاي وسعيد حليم باشا المصري. وقد تمثلت أفكار الاسلاميين السياسية في الدعوة إلى تخليص مسلمي العالم كافية من براثن الاستعمار الأوربي، وانقاذهم من نظم الحكم المستبدة التي تجثم على صدورهم، وحصولهم على الاستقلال، وإقامة الوحدة فيما بينهم بشكل أو بآخر. أما في المجال الفكري فقد كانوا ينادون بالتعرف على الاسلام الصحيح، وتتقيته (من الخرافات وتقليد الغرب والجهل والتراخي وغير ذلك) مما علق به في العهود الأخيرة، والعودة به إلى مصادره الأولى في عهد الرسول (ر)،

وتطبيق مبادئه في العقيدة والأخلاق دون تفريط، ومحاولة العثور على الحلول المناسبة لمشاكل العصر في إطار اسلامي.

غير أن الاتجاه العلماني الذي كان واحداً من أسس النظام الحاكم بعد الجمهورية لم يتح الفرصة لاستمرار الاسلاميين في نشاطهم، سواء بالمبادئ التي طرحها (كان دخول العلمانية إلى الدستور في عام ١٩٣٧م مادةً من مواده، لكنها كانت موجودة بالفعل منذ مطلع الجمهورية) أو بالاجراءات التنفيذية التي مارسها، كما كان يسيطر سيطرة كاملة على كافة الاصدارات الدينية نفسها، إلا كتب تعليم الدين في العقائد والعبادات. ولم تستطع الاصدارات الدينية أن تحصل على شئ من الحرية النسبية إلا بعد عام ١٩٤٦م، بينما لم تحظ المناقشات حول العلمانية بمثل ذلك إلا بعد عام ١٩٤٠م.

وعدا هذه التيارات والاتجاهات التي أخذت – في مناخ الفكر الحر الذي جاء به الدستور وأنعشته السياسة وجو الحرب قليلاً – طابعاً تعليمياً بل وتلقينياً أكثر منه فلسفياً كانت توجد هناك ايضاً بعض الأنشطة الفكرية التي ستظهر آثارها على مدى أبعد. ففي سنوات الكفاح الوطني (١٩١٨–١٩٣٣م) تبلورت حدسية روحانية spiritualist intuitionism تمثلت في جناح مجلة (درگاه) لمواجهة المادية والاشتراكية، وكان مصطفى شكيب ومحمد أمين يدافعان عن أفكارها في المجلة دون الانزلاق إلى كهانة ايديولوجية. وفي الاتجاه المعاكس لذلك كان هناك عدد من الكتاب مثل شفيق حسني وشوكت ثريا وصدر الدين جلال وكريم سعدي يحاولون في نفس هذه السنوات البحث عن ساحة تطور أوسع للأفكار المادية والمادية التاريخية والماركسية على صفحات مجلتي (قورتُليش) و (آيدينلق).

# الباب الثالث معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في المعر المثماني

الفصل الأول المياة الفكرية في البرطلة الأولى

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### المقدمة

قليلون هم الباحثون في «الحياة الفكرية في الولايات العربية في العهد العثماني» بكليته، وكثير هم الباحثون، وبصفة خاصة العرب منهم، الذين قصروا دراستهم على القرن الأخير من ذلك العصر، لأنهم رأوا فيه بوادر ما أسموه به «النهضة العربية» أو بدايات «عصر التنوير العربي»؛ بينما لم تثر القرون الأولى من الحكم العثماني اهتماماتهم، لأنهم بحسب قولهم وجدوا فيها قروناً لا حركة فكرية حيّة فيها، أو مجددة. ووسمها بعضهم بد «الجمود»، و «الركود»، و «الركود»، و «الاخمول»، وحمل «الدولة العثمانية الحاكمة» مسؤولية تلك السمات. إلا أن باب البحث في «المجتمع العربي في ظل الدولة العثمانية» شرع ينفتح شيئاً فشيئاً، منذ الستينات من هذا القرن، فظهرت هيئات فكرية: أوربية، وعربية، وتركية، وعالمية، أخذت على عاتقها حفز البحث الموضوعي في هذا المضمار، فنظمت «المؤتمرات التاريخية» الإقليمية والدولية، وأسهم فيها باحثون من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أخذ يرد تتلك الدراسات أن «الحياة الفكرية» لم تخمد فيها باحثون من مختلف أنحاء العالم وحركية على نحو ينسجم مع معطيات عصرها، وقيمه الاجتماعية خلالها، وإنما كانت حياة فاعلة وحركية على نحو ينسجم مع معطيات عصرها، وقيمه الاجتماعية والفكرية.

وقد يكون من المستحسن في دراسة الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني بكليته، أن يتم تناول كل ولاية عربية على حدة، وتتبع مظاهر الحياة الفكرية فيها. إلا أنه تبدى من الدراسة المبدئية، أن هناك سمات مشتركة، بل واحدة في تلك الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني العربية. وفي ضوء ذلك أمكن تصنيف الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني في «مرحلتين» تتوسطهما «مرحلة انتقالية» هما: المرحلة الأولى: وتمتد من بدايات الحكم العثماني حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي. والمرحلة الثاتية: وتتضمن الحقبة الممتدة من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وحتى ١٩١٨م. أما المرحلة الانتقالية: فهي تشمل القرن الثامن عشر الميلادي. هذه المرحلة في كثير من مظاهر الحياة الفكرية فيها، بقيت تابعة للمرحلة الأولى.

# المرحلة الأولى

# الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال القرنين الأولين من الحكم العثماني \*

كانت الدولة العثمانية خلال هذين القرنين، هي الدولة القوية، والحاكمة بشكل مباشر، المنطقة البلقانية كلها من أوربة، وجميع البلاد العربية ما عدا المغرب الأقصى و «اليمن»، الذي استقل عن الدولة سنة ١٠٤٥هـ/١٣٥٥م، وبعض أجزاء شرقي الجزيرة العربية.

ومع هذه السمة السياسية العامة المشتركة بين الولايات العربية خلال هذه المرحلة، إلا أنه يجب ألا يغفل أمر الأوضاع الداخلية في كل ولاية عربية، وتأثيرها في الحياة الفكرية: من أحوال جغرافية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية. ففي ولايات «المشرق العربي» مثلاً، اتسمت هذه المرحلة في «العراق» منه، وهي التي نظمت إدارياً في أربع ولايات (بغداد، البصرة، الموصل، شهريزور)، والواقعة على الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية، والمتاخمة «للدولة الصفوية» الشيعية، بالصراع شبه الدائم، وعلى أرضها، بين الفرس والعثمانيين؛ كما اتصفت بصراع الولاة العثمانيين فيها مع «الانكشارية»، وبالنزاعات مع القبائل الكردية والعربية؛ ثم بمحاولة أسرة محلية وهي «آل أفراسياب» الاستقلال بولاية البصرة في القرن السابع عشر الميلادي؛ كما اتسمت بمطامع الدول الأوربية في جنوب العراق ومنطقة الخليج، كالبرتغال وانكلترة. وأخيراً تسملم الوالي «حسن باشا» ومماليكه الحكم في ولاية بغداد، وبموافقة الدولة العثمانية، سنة تسلم الوالي حكمهم فيها شبه المستقل حتى ١٢٤٨هـ/١٨٣٢م، حيث عادت الدولة فأحكمت قبضتها عليها. وجرى الأمر نفسه في «ولاية الموصل» حيث حكمت «أسرة الجليلي» فكمت «أسرة الجليلي» أسرة محلية مدة تزيد عن قرن (١١٩٥-١٥٧٥هـ/١٧٩هـ/١٨٥) (١).

<sup>\*</sup> قامت الدكتورة ليلى الصباغ بكتابة هذا الباب بالعربية، وهو يرتبط ارتباطاً كبيراً من حيث المحتوى بالباب الذي يليه "الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلمية وأدبيات العلمية وأدبيات العلمية الأخرى.

<sup>(</sup>١) ـ انظر حول تلك الأحوال والتطورات في العراق خلال هذه المرحلة:

ـ للعزلوي (عبلس): تاريخ للعرلق بين لعتلالين، ٨ أجزاء، بغداد ١٣٥٣ـ١٣٧٦هـ/١٩٣٥.١٩٥٦م وبصفة خاصة الأجزاء (٨٤).

<sup>-</sup> عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون ١٩١٦-١٩١٦. دمشق ١٩٧٤. ـ ليلى الصباغ: تباريخ العرب الحديث والمعاصر. دمشق ١٩٨١-١٩٨١م. ـ . (réed. London 1969). دمشق S.H.Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925 (réed. London 1969).

<sup>-</sup> مادة (Irak) في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة (EI²) المجلد (٣) ص ١٢٩١-١٢٩١ (باللغة الفرنسية).

A.T. Wilson, The Persian Gulf. London 1928 -

ـ نوار (عبد العزيز) تاريخ العراق الحديث. القاهرة ١٩٦٨.

أما في «بلاد الشام»، التي انتظمت في خمس و لايات (الشام «دمشق»، وحلب، وطر ابلس، ثم صيدا، والرقة)، فقد اتسمت هذه المرحلة بثورة الوالي الجركسي (جانبردي الغزالي) المعين من قبل السلطة العثمانية، في مطلع الحكم العثماني فيها؛ ثم تمردات الانكشارية المتواصلة مثلما هو الحال في العراق وصر اعهم مع «القبوقول» ومع الأشراف في حلب. واتصفت أيضاً بالحركات الانفصالية التي قام بها «بعض الأمراء المحليين» من أمثال «فخر الدين المعني الثاني» و «علي جنبلاط»، وبغزوات البدو الرحل وتهديدهم. ثم استتباب الأمر في نهاية المطاف «لآل العظم» الذين كان لهم حكمهم المحلي في بلاد الشام، وبصفة خاصة في ولاية دمشق، منذ الربع الأول من القرن الثامن عشر وحتى مطلع التاسع عشر، وبشكل متقطع.

ولكن هذا الحكم لم يكن يخلو هو الآخر من اضطرابات سياسية، وصراعات مع بعض الأفراد المحليين في جنوبي بلاد الشام، ك «ظاهر العمر»، ومع حكام مصر من المماليك، الذين تمكنوا من الاستقلال بالسلطة فيها، وطمعوا في مد نفوذهم إلى بلاد الشام، بالتعاون مع «ظاهر العمر»، ومع الدول المعادية للدولة العثمانية، وهي «روسية». (٢)

وفي «بلاد الحجاز»، اتصفت هذه المرحلة سياسياً، بصراع «الأشراف» فيما بينهم، وتدخل والي الشام ومصر، بل واليمن، في ذلك الصراع. كما اتسمت بنزاع «الأشراف» في مكة، مع حكام «جدة» من العثمانيين (٢).

وفي «اليمن»، كان السلطان «سليمان القانوني» قد ثبَّت السلطة العثمانية فيها سنة ٩٤٥هـ/١٥٤م، وعيّن عليها والياً سنة ٩٤٧هـ/١٥٤م، إلا أن «الأئمة الزيديين» كانوا

<sup>(</sup>٢). انظر حول تلك الأحداث والتطورات، ولتفصيل أكبر: - عبد الكريم رافق: المصدر نفسه، والمصادر التي اعتمدها.

م ليلى الصباغ: المصدر نفسه، والمصادر التي اعتمدتها.

مادة (Al-Sham) في  $EI^2$  باللغة الفرنسية، المجلد التاسع، ص YVY-YV والمصارد المعتمدة فيها.

<sup>-</sup> محمد كرد علي: خطط الشام. ٦ أجزاء. دمشق ١٩٢٨-١٩٢٥ (بصفة خاصة انظر الجزئين الثاني والثالث) - والطبعة الجديدة، دمشق ١٣٩٨-١٣٩٧هـ/١٩٦٩-٩٧٢ م.

P.M. Holt. Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, Ithaca 1966. - P.K. Hitti, The History of Syria, London 1951

<sup>(</sup>٣) لنظر: عبد الكريم رافق: المصدر نفسه، وليلى الصباغ: المصدر نفسه، ، والعصامي (عبد الملك): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. ٤ أجزاء. القاهرة ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م، ، و (Arab) (جزيرة العرب) في القرنسية المجدد (١)/ص ٥٧١-٥٧٤.

في ثورة شبه دائمة تجاه العثمانيين، حتى اضطر الأخيرون إلى الخروج من اليمن سنة 1.50 هـ/١٦٣٥ من اليمن سنة

وفي «شرقي الجزيرة العربية» فقد احتدم الصراع فيها خلال القرن السادس عشر الميلادي، بين العثمانيين والبرتغاليين، وتبع ذلك نزاع بين البرتغاليين والإنكليز. وتمكنت انكلترة أخيراً، وبعون من «الدولة الصفوية» في إيران، أن تخرج البرتغال من منطقة الخليج سنة ١٦٢٢/، وأن تهيمن تدريجياً عليها(٥).

وفي «مصر» فقد اتصفت هذه المرحلة بسيطرة «المماليك» على الحكم، مع وجود الوالي العثماني فيها، وعدة قوات عثمانية. ثم صراع هؤلاء المماليك على الحكم فيما بينهم، ومع «الانكشارية» فيها، وتسلطهم من ثمّ على الرعية، وسعيهم للاستقلال عن السلطنة العثمانية في القرن الثامن عشر الميلادي، بزعامة كبيرهم «علي بك الكبير»، الذي عمل على مد نفوذه إلى الحجاز، وبلاد الشام<sup>(۱)</sup>.

أما في «بلاد المغرب العربي» فقد ساد الاضطراب في «ولاية طرابلس الغرب» بعد أن استخلصتها الدولة العثمانية من «فرسان القديس يوحنا»، سنة ٩٥٨هـ/١٥٥١، ونظمتها على

<sup>(</sup>٤) - انظر حول اليمن: المكي النهروالي (قطب الدين): البرق اليماني في الفتح العثماني. تحقيق حمد الجاسر. الرياض ١٩٦٧. ، والموزعي (عبد الصمد بن إسماعيل): الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان صمورة مخطوط عن نسخة مكتبة علي أميري باصطنبول. معهد المخطوطات المصورة. القاهرة (رقم ١٠١ تاريخ). ، وسالم (جمال مصطفى): الفتح العثماني الأول لليمن ١٥٣٨-١٩٣٥. القاهرة ١٩٦٩. ، وتكوين اليمن الحديث. طبع معهد الدراسات العربية \_ القاهرة ١٩٦٧. ، والمرب المربية. القاهرة ١٩٦٧.

Ingrams (H), The Yemen, Imams and Revolutions, London 1963

<sup>(°) -</sup> انظر: عبد المحسن (محمد بن عبد الله): تحفة المستقيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديث. جـزءان، الرياض ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م. ، والعقاد (صلاح): ـ التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة ١٩٦٥، ، والاستعمار البريطاني في الخليج الفارسي، القاهرة ١٩٥٦، ، وقاسم (جمال زكريا): ـ إمارات الخليج العربي ـ جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٦٦، ، والخليج العربي: دراسة لتاريخه المعاصر، ١٩٤٥ـ١٩٧١، القاهرة ١٩٧٤، ، وقلعه جي (قدري): ـ أضواء على تاريخ الكويت، بيروت ١٩٦٢ ، والسالمي (نور الدين): تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، جزءان، القاهرة ١٩٦١، وأبو حاكمة (أحمد مصطفى): محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. القاهرة ١٩٦١،

 <sup>(</sup>٦) - إن المصادر كثيرة جداً حول مصر، ومنها على سبيل المثال: عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر، من الفتح العثماني إلى
 حملة نابليون بونابرت (١٥١٦/١٩٧١م) الطبعة الأولى. دمشق ١٩٦٧.

<sup>·</sup>Holt (P.M), Egypt and the Fertile Cresent (1516-1922), London 1966. -

<sup>-</sup>S.J.Shaw, The Financial and Administrative Organization and development of ottoman Egypt (1517 - 1798), Princeton 1962.

غرار الولايات الأخرى. وقد اعتمدت هذه الولاية، شأنها شأن «تونس والجزائر» على «الجهاد البحري» وما يحمله إليها من غنائم، فكان مصدراً هاماً من مصادر دخلها، إلى جانب ما كانت تدره عليها تجارتها عبر الصحراء، نحو الجنوب، والغرب، والشرق، وما تأتي به قافلة الحجيج المغربية السنوية. وقد أدى جهادها البحري هذا، مثلما فعل بالنسبة لتونس والجزائر، إلى تعرضها سنة ١٠٨٧هـ/١٦٧٦م لهجوم بريطاني، ففرنسي سنة ١٩٠١هـ/١٦٨٥م. وقد انتظمت الأحوال فيها إلى حد ما، في مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، عندما تسلم ولايتها سنة ١١٢٤هـ/١٧١م، «أحمد القرمنلي»، الذي ظلت أسرته سائدة فيها، حتى ١٢٥١هـ/١٨٣٥م، حيث عادت الدولة العثمانية فأحكمت قبضتها المباشرة عليها(٧).

وفي «الجزائر»، التي انضمت للدولة العثمانية، سنة ٩٢٣هـ/١٥١٨م، فقد ساد هذه المرحلة صراع بين «الباشا» المرسل من الدولة العثمانية حاكماً عليها، وبين وجاق الانكشارية فيها، وبين هذا الوجاق أيضاً وطائفة «الريس» البحرية. وانتهى ذلك الصراع الطويل بسيادة «الدايات» وانتزاعهم لقب «الباشا» لأنفسهم سنة ١٢٤هـ/١٧١م. وبذلك تمتعت الجزائر باستقلال ذاتي، مع بقاء ارتباطها بالدولة العثمانية. وخلال هذه المرحلة، قامت حروب بين الجزائر والمخرب الأقصى. وبين الجزائر وتونس. وبين الجزائر وإسبانية لاسترداد مدينة «وهران» منها. إلا أن ممارستها «الحرب الجهادية البحرية» في البحر المتوسط، جعلت منها بلاداً غنية، ومقراً لكثير من الأوربيين من مختلف الفئات الاجتماعية. وقد أوقعتها هذه الحرب في صراعات مع دول أوربة، فضربتها انكاترة عدة مرات، وفرنسا أيضاً (^).

وقد لا يختلف الوضع السياسي في «تونس» كثيراً عما كان عليه في الجزائر. فمنذ أن استخلصها «سنان باشا» من الإسبان سنة ٩٨١هـ/١٥٧٤م، وتنظيمها في ولاية قائمة بذاتها، فإن

<sup>(</sup>٧) ـ انظر حول طرابلس الغرب: ـ ألتر (عزيز سامح): الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الثاني، تعريب عبد السلام أدهم. بيروت ١٩٦٦. وزيادة (نقولا): ليبيا في العصور الحديثة. القاهرة ١٩٦٦. وميكاكي (رودلفو): طرابلس الغرب تحت أسرة القرمنلي تعريب طه فوزي. القاهرة ١٩٦١. والزاوي (الطاهر أحمد): ولاية طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية المعهد التركي. بيروت ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م. وابن غلبون: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. تحقيق الطاهر الزاوي القاهرة ١٣٥٤هـ.

<sup>(</sup>٨) ـ انظر حول الجزائر خلال هذه المرحلة: محمد خير فارس: تاريخ الجزائر الحديث. دمشق ١٩٦٩. وأبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي في القرن العاشر الهجري وحتى وقتنا الحاضر. جزءان، الجزائر ١٩٨١. و

R.Mantran, North Africa in the sixteenth and seventeenth
 History of Islam. 2 Vols. Cambridge 1970. Vol II, 238-265

<sup>-</sup> Ch.A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord. 2 Vols. Paris 1952.

<sup>-</sup> De Grammont, Histoire d'Alger Sous la domination Turque (1515-1830), Paris 1887.

الصراع احتدم بين الانكشارية والباشا. ونجـح «الباي» بإعادة النظام إلى البلاد، ولاسيما بين القبائل العربية الثائرة. وتمكن أحد البايات، وهو «مراد بك» في الربع الأول من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، من السيطرة على حكم الولاية بمفرده، وجعله وراثياً في أسرته، وانتزع لقب «الباشا» من الباب العالي. إلا أن ثورة قام بها آغا الفرسان (السباهية)، قضت على الأسرة المرادية سنة ١١١٤هـ/١٧٠٢م. واستطاع قائد فرسانه «حسين بن علي التركي» سنة ١١١٧هـ/١٥٠م من الحصول على لقب «باشا» من السلطنة العثمانية، وتثبيت الحكم في أسرته التي عرفت باسم «الأسرة الحسينية». وبقيت حتى ١٣٧٧هـ/١٩٥٩م (٩٠).

وهناك ظاهرة اجتماعية هامة، مشتركة بين ولايات المغرب، كان لها أثرها في حياتها الفكرية، وهي «الهجرة الأندلسية» بعد سقوط غرناطة سنة ٩٩٨هـ/١٤٩٦م. وأتت بأعداد أكبر، بعد قرار طرد «الموريسكين» (المسلمين المنصرين قسراً) من إسبانية، الذي اتخذه ملكها «فيليب الثالث» سنة ٩٠٦٩م. وهكذا استقر عدد كبير منهم في أنحاء مختلفة من بلاد المغرب العربي. ومع أن هجرتهم امتدت إلى مصر وبلاد الشام، إلا أن ما وصل إليها منهم كان قليلاً، بالنسبة لمن أقام في بلاد المغرب العربي، ومن ثم كان تأثيرهم في المشرق العربي ضئيلاً، إذا قيس بما كان عليه في المغرب. فقد حمل الأندلسيون معهم عاداتهم في مختلف نواحي الحياة، ومعارفهم المتنوعة، وما كانوا قد اقتبسوه وتعرفوه من نهضة أوربة خلال القرن السادس عشر، ذلك القرن الذي بقوا خلاله في إسبانية مضطهدين، مما كان له أثره في الحياة الفكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والسياسية، في الولايات المغربية.

وإذا كانت تلك بعض السمات السياسية، والاجتماعية، في الولايات العربية خلل هذه المرحلة، فإن من صفات الاقتصاد العربي بمجموعه، تلكؤ نشاطه. فقد تأثر تأثراً سلبياً بالتطور الذي طرأ على الاقتصاد الأوربي في العصر الحديث: من كشف للقارة الأمريكية، والتوصل إلى طرق تجارية جديدة عبر المحيطات، غير الطرق المألوفة التي كان البحر المتوسط مركزها الأساسي؛ ومن تدفق للذهب والفضة من الأمريكتين، وما رافقه من ارتفاع في الأسعار، ونمو للصناعة والتجارة الأوربيتين، والارتقاء بتقنياتهما، ومن وفرة في الإنتاج، وبحث عن أسواق

<sup>(</sup>٩) صلاح العقاد: المغرب العربي: الجزائر، تونس، المغرب الأقصى. القاهرة ١٩٦٦. ورشاد الإمام: سياسة حمودة باشا في تونس (١٧٨٢-١٨١٤). تونس (١٩٨٠-١٩٨٥). تونس (١٩٨٠-١٩٨٤). تونس (١٩٨٠-١٩٨٥). تونس (١٩٨٠-١٩٨٥). وحسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس. تونس ١٣٧٧هـ. ومحمد بن محمد الأنداسي الوزير السراج: الحلل الأنداسية في الأخبار التونسية، ٣ مجلدات، بيروت دار الغرب. ١٩٨٥.

تدعم الاقتصاد، ومن ثمَّ سعي حثيث لإنشاء المستعمرات. هذا بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأموال، وتكوّن الشركات الكبيرة، التي شرعت تعمل لتحقيق مشروعات اقتصادية ضخمة، وتدفع بالتالي دولها إلى السيطرة على أسواق العالم، بما فيها أسواق الامبراطورية العثمانية وولاياتها العربية بصفة خاصة. هذا في الوقت الذي لم تتطور فيه عقلية الفرد العربي والمسلم باتجاه «الفكر الرأسمالي» الذي يبحث عن المغامرة الاقتصادية ذات الصفقة الكبيرة، أو عن وفرة الإنتاج بغاية التصدير الواسع، وتراكم الأرباح، ومن ثم عن التجديد في الطرق المستخدمة في مناحى الاستثمار الاقتصادي المنتوعة.

إن تلك السمات خلال هذه المرحلة الأولى من الحكم العثماني، كان لها حتماً آثارها في تلويب الحياة الفكرية في كل ولاية عربية. وهناك سمة فكرية مشتركة عامة بين جميع تلك الولايات، وهي متابعة تلك الولايات حياتها الفكرية التقليدية ذاتها، التي كانت لها قبل دخولها في حوزة الدولة العثمانية. فلم تظهر فيها بوادر تجديد ذات شأن. فدخول «الدولة العثمانية» في حياتها لم يهزها، ولم يولّد لدنى مثقفيها، وعلمائها، وأدبائها، ردود فعل تغاير ما اعتادت عليه في المرحلة التي سلفت. فالدولة الحاكمة الجديدة، وإن اختلف عنصر حكامها التركي عنها، هي دولة إسلامية، وتماثلها إلى حد كبير في البنية الفكرية الأساسية. فحتى اللغة العربية لم تكن غربية عن البنية الفكرية للدولة العثمانية. فقد كان مفكروها وعلماؤها، يرون فيها لغة ثقافتهم الأولى، فكانوا يدونون بها مؤلفاتهم الرئيسة، ويتكلمونها، قبل أن تسود دولتهم البلاد العربية. ويتقنونها عبر الدراسة المباشرة للقرآن الكريم، وعلوم الدين، وعبر ترجمة أمهات الكتب العربية الإسلامية إلى المنظمة المعربية الإسلامية المعض العلماء الأتراك إلى البلاد العربية للحج وطلب العلم، والمناظرة، والاحتكاك بالعلماء العرب المفاية التركية العشمانية. بل إن «اللغة التركية» نفسها، التي أثبتت وجودها المدون منذ القرن الثالث عشر الميلادي، زخرت بالمفردات العربية، واقتبست بعض قواعدها من العربية، ودونيت

<sup>-</sup>Köprülü Zâde (Mehmed Fuad), «Turks», dans  $EI^I$ , T.IV. P. 992 - (1.)

<sup>(</sup>۱۱) طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت ۱۳۹۵هـ/۱۹۷۸م. من أمثال: «شمس الدين محمد الفناري» (ص۱۷)، و «محمد الجزري» (ص۲۰)، و «الشيخ بدر الدين محمد بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة». (ص۳۳)، و «الكافيجي» (ص٤٤).

بالأحرف العربية (١٢). ومن البدهي أن يستعمق ذلك الأثر العربي الإسلامي في البنية الفكرية للدولة العثمانية، بعد ضمها البلاد العربية إليها في القرن السادس عشر الميلادي. وتأصلت اللغة العربية عند بعض العلماء الأتراك خلال هذه المرحلة حتى ألَّفوا بها مؤلفات قيّمة، أغنت التراث العربي الإسلامي (١٢)؛ ونظم عدد منهم الشعر العربي في المستوى الذي كتب به شعراء عرب مبرزون، أو في مستوى يقاربهم (١٤). وأتقن هذه اللغة أيضاً عدد من الإداريين، ومن السلاطين أنفسهم، من أمثال السلطان «سليم الأول» الذي قيل عنه بأنه فكر في جعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية (١٥٠)، و «سراد الثالث» الرسمية (١٥٠)، و «سراد الثالث» و «أحمد الأول» (١٥١-١٠١٥م) (١٦)، و «أحمد الأول» (١٥١-١٠١٥م) (١٦).

وهكذا، فعلى الرغم من اتخاذ الدولة العثمانية اللغة التركية لغة رسمية للدولة، فإنها لم تسع إلى تغيير البنية اللغوية في الولايات العربية. ويتبدى هذا في أول مظهر من مظاهر الحياة الفكرية، وهو: التعليم، الذي هو نبض الحياة الفكرية، ومكونها الأول. ولقد اتضح أنه كان له تقاليده، وطرائقه، ومؤسساته المتشابهة في كل تلك الولايات، وقبل هيمنة الدولة العثمانية عليها. بل كانت لا تختلف في الواقع، عما كانت عليه في أراضي الدولة العثمانية نفسها. فقد كان هذا التعليم تعليماً دينياً في الدرجة الأولى: إذ أن التعليم العربي الإسلامي منذ نشأته، اتخذ مكاناً له المسجد والجامع، وكان الهدف الديني فيه هو الأغلب.

<sup>(</sup>١٢) - Köprülü Zâde, op. cit, P. 970, 994 . وإبراهيم الداقوقي: التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني. بحث في كتاب «الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني». جمع عبد الجليل التميمي. زغوان (تونس) ١٩٨٨ (ص: ٣٦٣-٣٣٦).

<sup>(</sup>۱۳) ـ من أمثال الصؤرخ أحمد بسن سنان الرومي (۱۳۹ ـ ۱۰۱۹هـ /۱۳۲ م)، وطائسكبري زاده (أحمد بسن مصطفى خليل) (۱۹۸ ـ ۱۹۸ ۹۹ ۱ ۱۹۹ ۱۹۹ م)، وكمال باشا زاده (ابن كمال) (۱۷۸ هـ ۴ ـ ۱۶۲۸/۹۶ و ۱۵۳ م)، وحاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله) (۱۱۷ ۱ ـ ۱۲ - ۱ هـ / ۲ - ۱ ۱ - ۲ - ۲ م)، ومنجم باشي (أحمد بن عيسى) المتوفى ۱۱۳ هـ ۲ ۱۷ م، وغير هم.

<sup>(</sup>١٤) ـ انظر نعيم الحمصي: نحو فهم جديد منصف لأنب الدول المنتابعة وتاريخه. جزءان. جلمعة تشرين ١٩٧٨ ـ ١٩٧٩. ج٢/١٧٢.

<sup>(</sup>١٥) ـ محمد كرد علي: خطط الشام. ٦ أجزاء. بيروت ١٣٨٩ـ١٣٩١هـ/١٩٦٩م، ١٩٧١. ٢٢١/٢٠.

<sup>(</sup>١٦) ـ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق ـ دار البشائر ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م ص ١٣٨

<sup>(</sup>١٧) - المحيى: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ٤ أجزاء. القاهرة ١٢٨٤ هـ، ج ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>١٨) - المصدر نفسه، ج ٢٨٤/١، (ترجمة السلطان أحمد).

# أولاً: المؤسسات التعليمية:

كان تعليم الفرد المسلم، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، يبدأ في سن مبكرة على يد «شيخ» يُحضره رب الأسرة لابنه أو بنيه، أو على يد رب الأسرة نفسه، إذا كان عالماً أو متعلماً. أو أنه كان يجري فيما كان يُسمى بـ «الكُتّاب»، أو «المكتب»، أو «المسيد». وكان الطفل في هذه المرحلة الأولية، يُعلَّم القرآن الكريم تلاوة، وحفظاً عن ظهر قلب. وكان يُعلَّم أيضاً القراءة بصفة عامة، والكتابة، وبعض الحساب، وقليل من المعارف الدينية، واللغوية العربية (19).

وكان يطلق على المعلم في «الكتّاب» لقب «الشيخ» أو «المؤدّب»، أو «المطوّع» (٢٠) (في شرقي الجزيرة العربية). وكان هناك بعض كتاتيب للبنات، ويطلق على الشيخة المعلّمة، لقب «الخوجة». وكان التعليم في «الكتّاب» مجانياً، إذا كان قد أسسه بعض الأثرياء، أو بعض رجال الدولة من قضاة وولاة وغيرهم، إذ يكون قد خُصَّ بأوقاف معينة، تُصرف منها أجور «الشيخ»، وأحياناً ما يلزم تلاميذه من نفقات غذاء ولباس، ولاسيما منهم الأيتام والفقراء. أما إذا كان منشىء «الكتّاب» هو «الشيخ» نفسه، فإنه كان يتقاضى من كل طفل أجرة زهيدة، تُعرف بـ «الخميسية»، لأن الشيخ كان يتسلمها كل خميس من الأسبوع (٢١). وقد نُقدم في القرى على شكل هدايا نوعية.

وكانت هذه الكتاتيب تقام عادة بالقرب من المساجد، أو في المساجد نفسها، أو في الزوايا والخوانق، والترب، أو في منزل الشيخ نفسه، أو في أي بيت أو غرفة صالحين لهذا الغرض. وكانت منتشرة في أنحاء كل ولاية. وكان يطلق على «الكتّاب» في بادية الجزائر اسم «الشريعة»، وهي خيمة تنصب وسط التجمع البدوي، لتحفيظ القرآن وإقامة الصلوات (٢٢). وليس هناك إحصاء لعددها أو عدد تلاميذها، ولكن من المعروف أنها ظلت قائمة حتى بعد إنشاء «المدارس العصرية الابتدائية» في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، ورجح بعض الباحثين العراقيين أن عددها كان لا يقل في العراق عن (٤٠٠) أربعمئة «كتّاب» في

<sup>(</sup>١٩) \_ أحمد سامح الخالدي: أنظمة التعليم. بيت المقدس ١٩٣٣. ج١٨٢/١.

<sup>(</sup>٢٠) ـ محمد حسن العيدروس: الحياة الفكرية في شرقي الجزيرة العربية في العهد العثماني (١٨٧٠-١٩١٢). بحث في المجلة التاريخية المغاربية. العدد (٥٨٥٧)، تونس، تموز ١٩٩٠، (ص ٢٩١١-٤٢٤).

<sup>(</sup>٢١) ـ عبد الجبار الحاج عثمان: التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي عند المسلمين في بلاد الشام ما بين ١٩٢٠ـ١٩٢٠. رسالة ماجستير قدمت إلى قسم التاريخ بجامعة دمشق عام ١٩٨٠، تحت إشراف الدكتور أحمد طربين / ٣١ (وتختصر في الهوامش التالية إلى عبد الجبار فقط).

<sup>(</sup>٢٢) \_ بلقاسم منعد الله: المصدر نفسه، ج١/٢٧٧.

أواخر الحكم العثماني (٢٣). وقد يصل إلى ضعف هذا العدد في بلاد الشام (٢٠). وكان لهذه الكتاتيب، على الرغم من عدم توافر شروط التعليم الملائمة فيها بصورة عامة، دور هام في حياة المجتمع العربي الإسلامي في كل ولاية، إذ كانت عاملاً أساسياً في محو الأمية، وترسيخ اللغة العربية على ألسنة الأطفال، عن طريق تحفيظهم القرآن الكريم، ومنحهم ولو رصيداً محدوداً من المعرفة المبدئية، يمكنهم من فهم ما يمكن أن يقدمه لهم الشيوخ الكبار، إذا ما تابعوا تعليمهم، كما يؤهلهم للاستفادة منه في مهنهم المختلفة التي ينخرطون فيها، ويعدهم لإكمال ثقافتهم في زوايا الطرق الصوفية، التي كانت طوائفهم الحرفية مرتبطة بها عادة. ويذكر السيّاح الأوربيون، أنه في القون الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، كان ربع أو ثلث السكان في مدينة القاهرة يقروون ويكتبون، وقد تنخفض هذه النسبة بالطبع إذا نظر إلى مجموع البلاد، وقد يكون الحال مماثلاً في مدينة دمشق (٢٠). أما في الجزائر، فقد بهر جميع من زارها من الأوربيين، من كثرة هذه الكتاتيب، وندرة الأمية بين السكان، وكانت الأوقاف والصدقات تلعب دوراً هاماً في انتشارها، ونشر التعليم (٢٠). بل ظهر من نقارير الباحثين الفرنسيين عند احتلال فرنسة للجزائر سنة ١٨٣٠، أن عدد المتعلمين فيها كان يفوق عددهم في فرنسة (٢٠).

ولم تكن الدولة العثمانية لتتدخل سلباً أو إيجاباً في تلك الكتاتيب، إلا أنها كانت تشرف على أوقافها عبر قاضيها الحنفي، إذا كان لها أوقاف.

وما كان «التعليم الأولي» عند الطوائف النصرانية ليختلف في جوهره عن التعليم عند المسلمين: أي أنه كان تعليماً دينياً، ويتم في كتاتيب، أو في الأديرة والكنائس. وكان يضاف إليه تعلم «اللغة السريانية» التي كانت لا تزال في القرن السادس عشر الميلادي هي لغة الطقوس الدينية لدى بعض الطوائف النصرانية الشامية بصفة خاصة. وقد أخذ يحل محلها في القرن السابع عشر الميلادي، اللغة العربية، التي ستصبح هي لغة تلك الطوائف منذ ذلك القرن. وكانوا

<sup>(</sup>٢٣) ـ عبد العزيز الهلالي: المصدر نفسه/٦٣.

<sup>(</sup>٢٤) - عبد الجبار/ ٣٣-٣٥ (الإحصاءات تقريبية جداً).

<sup>-</sup> Gibb & Bowen, Islamic Society and the West. 2 Vols. Oxford University Press 1957. vol. 11. p. 140. (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) ـ بلقاسم سعد الله. المصدر نفسه، ج١/٤٧٤.

<sup>(</sup>۲۷) ـ المصدر نفسه، ج١/٣٢٠، و ج١/٢٧٥.

يعلّمون أيضاً، أصول «الفضائل المسيحية»، وخدمة القدّاس وبعض مبادىء الحساب. وكان يقوم بالتعليم القساوسة (٢٨).

وكان للطوائف الدينية الإسلامية الأخرى، تعليمهم الأولي الخاص، كالشيعة المتاولة في جبل عامل جنوبي لبنان (٢٩)، والشيعة الزيدية في اليمن، والإمامية الاثني عشرية في العراق، والدروز في بلاد الشام، والإباضية في بعض مناطق الجزائر، وتونس، وطرابلس الغرب.

ويلي مرحلة «التعليم الأولي» تلك في الولايات العربية، ما يمكن أن يطلق عليه اسم «التعليم العالمي». ولقد كان يسير هو الآخر، وفي جميع الولايات العربية، على نسق واحد، وكما كان عليه في المرحلة السابقة لحكم الدولة العثمانية. وكان يجري في الجوامع، والمساجد، والمدارس، والزوايا، والخوانق، والربط، المنتشرة انتشاراً واسعاً في كل ولاية عربية. وكانت كل مؤسسة من تلك المؤسسات التعليمية تختلف عن الأخرى، في حجمها، ومعلميها، وعدد طلابها، ومناهج تعليمها. ويرتبط هذا بصفة خاصة، بالأوقاف المخصصة لها من الهيئة التي أنشأتها، وبمستوى مدرسيها من العلم والمعرفة، وبطرائق تدريسهم التي يجذبون بها طلاب العلم بل والعلماء إليهم، لا من الإقليم الذي تقع فيه فقط، وإنما من الأقاليم الإسلامية الأخرى أيضاً.

ومن الطبعي، أن تزود العاصمة العثمانية «اصطنبول» بالجوامع والمدارس بعد أن فتحها السلطان «محمد الثاني» (٥٥٠-٨٨٦هـ/١٤٥١ مر)، الذي عُرف بحب للعلم والعلماء وتشجيعه له ولهم. وابتدأ هو ببناء مدرسة ألحقها بجامع «أيا صوفيا»، وأتبعها بست عشرة مدرسة حول جامعه الكبير (جامع الفاتح). وقد بناها على مرحلتين: أربعاً أولى شمالي الجامع، وأربعاً أخرى وعرفت به «مدارس الصحن»، وسمي الصحن «صحن الثمانية». ثم بنى ثماني مدارس أخرى متجمعة على النمط نفسه، سميت «بالمدارس الموصلة للصحن» أو «تتمة»، وخصصت للدراسات التمهيدية، أي لتكون مدخلاً «لمدارس الصحن». وكذلك بنى ابنه السلطان «بايزيد الثاني» (١٨٨٨٦هـ/١٤٨١م)، عدة

<sup>(</sup>٢٨) ـ شاكر الخوري: مجمع المسرات، مطبعة الاجتهاد، بيروت ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٢٩) ـ انظر: رفيق التميمي، ومحمد بهجت: ولاية بيروت، جزءان. بـيروت ١٩٣٥، ج١٩٥/١. ومحمد كماظم مكي: الحركمة الفكرية والأدبية في جبل عامل. بيروت ١٤٠٢هـ ٣٩/١٩٨٢/٣

<sup>(</sup>٣٠) - 105-104-108. PP.104-105 كان الطلاب في هذه المدارس يدرسون علم البيان، علم المعاني، الإنشاء، الهندسة والفلك. وكل عشرة علوم هي: القواعد، النحو، المنطق، علوم الدين، فقه اللغة، علم البيان، علم المعاني، الإنشاء، الهندسة والفلك. وكل من أتقن هذه المواد العشر، كان يتلقى لقب «دانشمند» أي (الحاصل على المعرفة)، ويحق له أن يُعلم الطلبة. وحتى يصبح «الدانشمند» عضواً في فئة «العلماء»، كان عليه أن يقوم بدراسة معمقة للشريعة والفقه الإسلاميين، وأن يجتاز عدة فحوص البحصل على درجات أرقى فأرقى، ويرشح لمناصب القضاء.

مدارس، وخُصَّت مبدئياً بدراسة «الفقه». ونهج السلطان سليمان القانوني محموعة من المدارس، وفي مجموعة مدارس «محمد الفاتح»، و «بايزيد الثاني»، و «السليمانية»، كان العلماء المدارس. وفي مجموعة مدارس «محمد الفاتح»، و «بايزيد الثاني»، و «السليمانية»، كان العلماء الأتراك الرئيسون يتعلمون، ومنه يتخرجون «علماء مدرسين»، أو «علماء قضاة ومفتين»، وأحياناً كتاباً متفقهين في دوائر الدولة. وقد خصصت في هذه المدارس قاعات لتدريس الطلبة، وغرفاً لإقامتهم، وأخرى للقائمين على شؤونها. وقد خُصتَت مدرسة من مدارس السليمانية بالذات بتدريس الطب، وثانية بتدريس الحديث الشريف. وبعد تشييد السلطان سليمان مدارسه، أوجد بتدريس العب، وثانية بتدريس الحديث الشريف، وبعد تشييد المدرسين، ومختلف العاملين في نظامه التعليمي، الذي سارت عليه الحكومة العثمانية في تخريج المدرسين، ومختلف العاملين في مؤسسة «العلمية»، من قضاة، ومفتين، وكبار الكتبة، والأطباء، وغيرهم، حتى مرحلة «الإصلاحات» أو ما يسمى بـ «التنظيمات الخيرية»، في منتصف القرن التاسع عشر. عندما غيرت نظامها التعليمي كله، وأدخلت فيه أنماطاً من التعليم الأوربي.

لقد نظم السلطان «سليمان» التعليم في تلك المدارس، في اثنتي عشرة درجة، ولكل درجة السمها الخاص(٢١). وعلى كل طالب أن يحصل على «إجازة»، قبل أن ينتقل إلى الدرجة التالية. وعندما يصل إلى الدرجة السادسة، «صحن الثمان»، فإنه يسمح له أن يعمل «مساعد مدرس» في الدرجات الأولى، ويعيد مع الطلاب ما كانوا قد أخذوه من أساتذتهم، ويسمى «معيداً». وفي هذه الحالة، يتوقف عن كونه «صوفته» (أي متحرق للعلم)، كما كان يُطلق على المبتدئين «دانشمند» أي (حاصل على المعرفة) أو «متعلم». وإذا كان يرغب في بلوغ أعلى المناصب في النتظيم القضائي فعليه أن يتابع تعلمه في الدرجات الست الأعلى المتنقية، والحصول على إجازات في معظمها، إذا لم يكن في كلها. ويمكنه أن يتابع تعلمه هذا، وهو يشغل منصب «معيد»، وهكذا يصبح «مدرساً». وفي هذا الوضع، عليه مرة أخرى، أن يبدأ بالتدريس في المرحلة الدنيا، شم يرتقي تدريجياً نحو العليا، عبر الدرجات التسع الأولى من أصل الاثنتي عشرة درجة. ولا يصبح مرشحاً لمنصب «الملاّ» أو «القاضي الكبير» (المولوية)، إلا بعد الوصول إلى الدرجة التاسعة من التدريس على الأقل. ويمكن القول، إن المتخرجين من المدارس السليمانية، كانوا ثلاث فنات: «الفئة العليا»، وتضم المدرسين المتخرجين بدءاً من الدرجة التاسعة (الموصلة للسليمانية) فما

<sup>(</sup>٣١) - انظر حول أسماء هذه الدرجات: ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول. محمد أمين المحبي وكتابه خلاصة الأثر دمشق ١٤٠٦هـ/٩٩، الهامش.

فوق، وذروتها «مدرسو دار الحديث». و «الفئة الوسطى»، وتضم مدرسي الدرجات السادسة والسابعة، والثامنة. و «الفئة الدنيا» من المدرسين هم من تبقى، أي دون الدرجة السادسة (٢٦).

وفي الواقع، كانت قلة من الدارسين هي التي تتابع كل تلك المراحل التعليمية، ولذا فإن كثيراً منهم كان يلتحق، بعد المرور بالمراحل الدنيا من ذلك التعليم، بمدارس جامع السلطان بايزيد، وهي مختصة بدراسة الفقه، ويصبحون بعد تخرجهم «ملازمين» أي مرشحين لوظائف نواب القضاة، أو لقضاة عاديين أو لمفتين صغار في الأقاليم. ويبدو أن هذه المناصب، كانت مفتوحة أيضاً للمتخرجين من مدارس أخرى، خارج الهيكل التعليمي المشار إليه في اصطنبول. ولكن كان على المتخرجين من «مدارس بايزيد» أن يصبحوا «ملازمين» لأستاذ كبير، حتى يرشحوا للتعيين. وإذا أرادوا متابعة دراستهم ليصبحوا «مدرسين»، كان عليهم أن يواجهوا سبع سنوات تدريب في المدارس الأعلى. ولكن بمجرد أن يصبحوا «ملازمين»، فإنهم يتلقون أجور أ(٢٠٠). و «الملازمة» إنها نظام في التعليم التركي العثماني، يعني المرحلة التي تمر بين إنهاء الطالب دراسته وحصوله على إجازته من مدرسة من المدارس، وبين تعيينه الفعلي في عمله. فخلال هذه المرحلة، يكتسب المرشحون للتدريس، خبرة عملية، بحضور هم «مجالس العلم» للعالم الكبير الذي «يلازمونه»، ومنها «مجالس قضاة العسكر» وغيرهم من كبار «هيئة العلمية»، وهي الهيئة الني تضم كبار العلماء في القضاء والتدريس (٥٠).

ولم يكن الحصول على «الملازمة» أمراً سهلاً، إذ لابد من رعاية شخصية كبيرة في «هيئة العلمية» للمرشح «للملازمة» كقاضي عسكر، أو مدرس في السليمانية. وكانت تسجل أسماء «الملازمين» في سجل يدعى «مطلب». وقد أوجد هذا النظام، قاضي عسكر الروملي «أبو السعود أفندي» زمن السلطان «سليمان القانوني». وعن طريق هذا السجل، يوضح لكل عضو في «هيئة العلمية» عدد المدرّبين الذين يمكن أن يعينوا لوظيفة مدرس من بين الطلاب المجازين، وفي الوقت ذاته، يحدد لكل مدرس كبير حصته من «الملازمين»، وبذلك يُضمن مستوى علمي رفيع لدى المدرسين.

<sup>(</sup>٣٢) \_ المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

Gibb & Bowen. op. cit. vol 11. P. 146-147. n.6 - (TT)

<sup>.</sup> انظر مادة Mulazemet ومادة Mulazim في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة ( $E1^2$ ) جV -  $(E1^2)$  عادة انظر مادة

<sup>(</sup>٣٥) \_ انظر مادة «العلمية Ilmiyye » في المصدر تفسه، ج٣/١١٨٠ ١١٨٠.

وفي الحقيقة لم تخضع الدولة العثمانية المؤسسات التعليمية العربية لنظامها التعليمي، بل أبقت لها تقاليدها. وقد كان في مركز كل ولاية عربية، بل في كل مدينة رئيسة، مسجد جامع، وأحياناً أكثر من واحد، يستقطب كبار العلماء والمدرسين والطلبة، لا من أنحاء الولاية فحسب، وإنما من الولايات العربية الأخرى، بل ومن أنحاء العالم الإسلامي، بما فيه عالم الدولة العثمانية، قبل ضمها الولايات العربية إليها، وبعدها. كالجامع الأموي في كل من دمشق وحلب، والأزهر في القاهرة، والأقصى في القدس، والحرمين الشريفين في مكة والمدينة، والزينونية في تونس، والجامع الكبير في الجزائر. وكان في تلك المدن عدد كبير من المدارس الكبيرة والصغيرة، والمساجد، والزوايا، والربط. ويعدد المؤرخ الدمشقي «النعيمي» (المتوفى ٩٢٧هـ/٢٥١م)، والمساجد، والزوايا، والربط. ويعدد المؤرخ الدمشقي، و (٢٠) واثنتين وخمسين لتدريس المذهب المنافعي، و (٢٠) واثنتين وخمسين لتدريس المذهب العنفي، و (١١) إحدى عشرة للحنبلي (٢٦). وقد قامت الدولة العثمانية بحصر تلك المؤسسات، وتعرف أوقافها، والعامل منها والمتوقف عن العمل (٢٠). وقد تكون فعلت الشيء نفسه في بقية الولايات العربية، وإن كنا لا نملك مصدراً صريحاً في هذا الشأن. وأخذت على عائقها الإشراف على تلك الأوقاف عبر قضاتها في الولايات.

ولم تكتف الدولة العثمانية بالسعي للحفاظ على المؤسسات التعليمية المختلفة التي كانت في الولايات قبل مقدمها، بل عملت عبر سلاطينها وولاتها، وكبار إدارييها، وحتى في مرحلة ضعفها، على تشييد مؤسسات دينية تعليمية جديدة، وترميم الخرب منها. ولا يزال عدد غير قليل من تلك المؤسسات قائماً إلى الآن.

وفي «بلاد العراق» مثلاً فقد عمل ولاتها على بناء عدد من المدارس، والكثير من الجوامع، لا لغرض العبادة فحسب، وإنما لتكون مقراً أيضاً لحلقات العلم. فمدارسها السابقة بقيت عاملة، ويقدرون عددها بـ (١٣٣) مدرسة ملحقة بمساجد بغداد، والموصل، والبصرة، وأكثرها في بغداد والموصل منها «منها «المدرسة المستنصرية» و «المرجانية»، وغيرهما. فمن الجوامع التي وجهت الدولة العثمانية اهتمامها إلى ترميمها وتشييدها «جامع أبي حنيفة النعمان» ومدرسته في

<sup>(</sup>٣٦) - النعيمي: المصدر نفسه. جـ ١٢٩/١-٢٤٩، ج٢/٣-١٢٠. هذا عدا الجوامع، والمساجد، والربط، والخوانق، والزوايا، والترب المتعددة الأخرى.

<sup>(</sup>٣٧) ـ ابن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. تحقيق محمد مصطفى. جزءان. القاهرة ١٣٨١هـ/١٩٦٢، ج٢/٧٥.

<sup>(</sup>٣٨) - عايف حبيب العاني: التعليم في العراق من أواخر القرن التاسع عشر إلى العقود الأولى من القرن العشرين. في كتاب «التربية العربية الإسلامية»: المؤسسات والممارسات. مؤسسة آل البيت. المجمع الملكي لبحوث الحصارة الإسلامية. عمان. الأردن. ج١٣٣٢/٤.

بغداد زمن السلطان «سليمان القانوني»، وأعيد بناء مسجد «عبد القادر الجيلاني»، بعد أن هدم الاثنين الشاه «إسماعيل الصفوي» $^{(P7)}$ . وأكمل «مسجد الكاظمية» الذي ابتدأه الشاه إسماعيل $^{(P7)}$ . وفي سنة  $^{(P7)}$  منى الوالي «مراد باشا» «جامع المرادية» في حي الميدان ببغداد  $^{(P7)}$  كما بنى الوالي «سنان باشا جغال زاده» «جامع الصاغة» أو «الخفّافين»، وألحقت به مدرسة، وأعيدت عمارتها سنة  $^{(P7)}$  المالية  $^{(P7)}$  وعرفت بالإسماعيلية  $^{(P7)}$ . وأعاد الوالي نفسه بناء «التكية المولوية» التي تعرف اليوم باسم «جامع آصافية» $^{(P7)}$  وبنى الوالي «حسن باشا» سنة  $^{(P7)}$  وبنى الوالي «حسن باشا» سنة  $^{(P7)}$  وبنى الوالي يحمل اسمه، والذي يسمى أيضاً «جامع الوزير» $^{(P7)}$ .

ويذكر الرحالة البرتغالي «تكسيرا Texeira» الذي زار بغداد سنة ١٦٠٤م، أنه وجد فيها مدرسة للتدريب على رمي القوس والنشاب، وأخرى للفروسية، تشرف عليهما الدولة (٤٥).

وتابع الولاة بعد استرداد بغداد من الصفويين سنة ١٠٤٨هـ/١٦٦٨م، بناء دور العبادة والعلم، فقد أعاد الوالي «ديلي حسين باشا» بناء «جامع القَمَرية» سنة ١٠٥٤هـ/١٦٤٤م، وكذلك فعل «السلاحدار» «حسين باشا» به «جامع الفَضل»، الذي عُرف منذ ذلك الوقت به «جامع حسين باشا». ورمَّم «محمد باشا» «جامع الخاصكي» سنة ١٠٥هم المرا٢٥٦م، وكذلك فعل الوالي «عبد الرحمن باشا» سنة ١٠٥٥هـ/١٦٧٦م بجامع «الشيخ معروف» وأعاد الوالي «قَبْلان مصطفى» سنة ١٨٠٠هـ/ ١٦٧٦م بناء «جامع الشيخ القُدُوري»، الذي سمي به «جامع القَبْلانية». وأصلح الوالي «عمر باشا»، سنة ١٨٠هه/ ١٨٥١م، جامع «أبي حنيفة النعمان» وزوده بأوقاف جديدة وعمر «إبراهيم باشا» من جديد «جامع سيد سلطان علي»، و «جامع السراي» سنة وعمر «إبراهيم باشا» من جديد «جامع سيد سلطان علي»، و «جامع النحافين». وشيد «أحمد بشناق» سنة ١١٥هه الذي عرف باسمه، ووقف للتدريس فيه مالاً (١٤٠٠).

<sup>-</sup> A.A.Duri, «Baghdad» Dans E12, vol i, P.931 (T9)

<sup>(</sup>٤٠) ـ المصدر نفسه/ الصفحة ذاتها. أـ والألوسي: مساجد بغداد. بغداد ١٣٤٦هـ/١١٧ ـ والعزاوي (عبـاس): تـأريخ العراق بين احتلالين، ٨ أجزاء، بغداد ١٩٣٦ ـ ١٩٥٨، ج٢٨/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤١) ـ مادة بغداد المشار إليها آنفاً/ ج١/٩٣١.

<sup>(</sup>٤٢) ـ العزاوي، ج٥/١٤٣.

<sup>(</sup>٤٣) ـ المصدر نفسه، ج١١٦/٤، ١١٨ ١٣٢ـ١٣. مساجد بغداد/ ٣٠ـ٣، ٢٢ـ٦٤.

<sup>(</sup>٤٤) ـ المصدر نفسه ج١٤١/٤ ـ ١٤٢.

<sup>93/1</sup> مادة بغداد، في  $EI^2$  (بالفرنسية)، مصدر سابق (٤٥)

<sup>(</sup>٤٦) \_ المصدر نفسه بالنسبة لجميع تلك الجوامع.

ولم يأل الولاة «المماليك» الذين استلموا السلطة في بغداد منذ زمن الوالي «حسن باشا» سنة ١١١هـ/١٠٤م، من متابعة الجهد ذاته، فقام «حسن باشا» نفسه بإعادة بناء «جامع السراي»، المذي غدا اسمه «جامع جديد حسن باشا» (٧٠١)؛ وبنى الوالى «سليمان الكبير» سنة ١١٩٣هـ/١٧٩م «المدرسة السليمانية»، وجدد «جامع القبلانية»، والفضل، والخلّفا. وقام كخياه، ببناء «جامع الأحمدية» سنة ١٢١هـ/١٧٩م، وشيّد الوالي «داود باشا» سنة ١٢٣٤هـ/١٨١٨م، ثلاثة جوامع، أهمها «جامع حيدر خانه»، وثلاثة مدارس (٨٠٠).

وفي الحقيقة، كانت الجوامع والمدارس منتشرة أيضاً في مدن العراق الأخرى (٤٩)، والسيما في الموصل، والبصرة، وشهريزور، وإن كانت بغداد قد حظيت بحصة الأسد منها.

ولم تكن جهود الدولة العثمانية الدينية - التعليمية في «بلاد الشام» أقل مما كانت عليه في العراق. فمن المعروف أن السلطان «سليم الأول»، ابتدأ عهده بعد ضمه مباشرة لهذه البلاد، بإنشاء «جامع الشيخ محي الدين ابن العربي» في صالحية دمشق (٥٠)، الذي غدا يسمى بالمدرسة السليمية». واقام خلفه السلطان «سليمان القانوني» جامعه الكبير وتكيته اللذين لا يزالان قائمين إلى اليوم في دمشق، وأوقف التدريس في الجامع المذكور على المفتي الحنفي، وعين له محدثين وفقهاء (١٥). وقام القاضي «محمد جلبي» ابن المفتي التركي الشهير «أبو السعود» بترميم «المدرسة القليجية» في دمشق سنة ٤٦٤هـ/٥٥٦م، بعد أن كانت قد احترقت في فتنة تيمورلنك، وتم ذلك سنة ٩٧٠هـ/٥٦٤م.

<sup>(</sup>٤٧) ـ المصدر نفسه/ ٩٣٢.

<sup>(</sup>٤٨) - المصدر نفسه/ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٤٩) - انظر حول مجموع هذه المدارس في بحث فاضل مهدي بيات: التعليم في العراق في العهد العثماني. في المجلة التاريخية المغربية العدد ٥٨-٥٧- جويلية ١٤٠-١١٩ (١٤٣-١٩) ١٢٠-١١.

<sup>(</sup>٠٠) ـ انظر حوله: ابن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. المصدر نفسه ج٢/٣، ٧٧، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨٥، ٥٨، ٨٥، ٨٥، ٨٠، ٩٨، ٨٥، ٩٨، ٨٥، ٩٢، ٨٥، ٩١، ١١٠ (ترجمة سليم الأول).

<sup>(</sup>٥١) ـ انظر: الكواكب الصائرة. ج٣/١٥٦ـ١٥٧ ـ ابن بدران: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. بيروت. د.ت/٣٧٨.

<sup>(</sup>٥٢) ـ ابن بدران. المصدر نفسه/ ١٩٦. ويبدو أن تلك المدرسة قد لحقها بعض الإهمال بعد ذلك، فقام الشيخ أحمد بن سليمان القادري المتصوف بتعميرها وأنشأ سبيلاً بجوارها سنة ٩٨٢هـ/٩٧٤م. والمحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، مصدر سابق ج١/٧٠٢٠٠ والغزي: لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر، جزءان. تحقيق محمود الشيخ. دمشق ١٩٨١. ج١/١٠٠ وانظر حول المدرسة نفسها وموقعها. الحاشية (١) في المصدر نفسه.

وشيّد عدد من الولاة الذين توالوا على دمشق، مساجد، وجوامع، وخانقات، وزوايا فخمة، مع منحها أوقافاً وفيرة. ومنها «مسجد عيسى باشا» ( $^{(7)}$ ) في الثلاثينات من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وفي مطلع العهد العثماني ، وخانقاه «أحمد شمسي باشا» مع التكية الملحقة بها في سوق الأروام بدمشق نحو  $^{(7)}$  و «جامع المرادية» الذي أنشأه الوالي «مراد باشا» في السويقة المحروقـة سنة باشا» ( $^{(5)}$ ). و «جامع المرادية» الذي أنشأه الوالي «مراد باشا» في السويقة المحروقـة سنة النابه المرادية» الذي أمر الوالي «درويش باشا» ببنائـه سنة النابه سنة النابه المرادية» الذي أمر الوالي «درويش باشا» ببنائـه سنة النابه المرادية» الذي أمر الوالي «وقف عليه أوقافاً» وشرط التريس فيه للشيخ العالم الدمشقي «إسماعيل النابهي» الشافعي، وكان خصيصاً به ( $^{(7)}$ )؛ و «جامع السنانية» الذي أنشأه الوالي «سنان باشا» النابه و «عيون أثناء و لايتـه على الشام ( $^{(8)}$ ) و وقد بنى هذا الوالي جوامع أيضاً في قرى «القطيفة»، و «سعسع» و «عيون التجار»، و «عكا»، من و لاية دمشق الشام ( $^{(8)}$ ). وقام «الأمير برويز» وهو أحد العثمانيين بدمشق (المتوفى  $^{(7)}$ ). وعمّر «حسـن باشا» المعروف بـ «السياغوشية» قرب داره داخل باب الجابية، وذلك بأمر من «سياغوش باشا» الوزير المعروف بـ «الطريقة الخلوتية» المعروف بـ «الطريقة الخلوتية» قرب داره داخل باب الجابية، وذلك بأمر من «سياغوش باشا» الوزير

<sup>(</sup>٥٣) ـ انظر مؤلّف: ولاة دمشق في العهد العثماني. ويتضمن الباشات والقضاة لابن جمعة، والوزراء الذين حكموا دمشق، لابن القاري جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٤٩. ص٥، وهامش (١) فيها.

<sup>(</sup>٥٤) ـ المصدر نفسه/ ٥، وهامش (٢) فيها ـ البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان. جزءان، تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥٦ـ١٩٦٦. - ١٨٨١ـ١٨٨٩ ومحمد كرد على: خطط الشام، ج١٩٩٦.

<sup>(</sup>٥٠) ـ ولاة دمشق في العهد العثماني/١٦. ونجم الدين الغزي: لطف السمر وقطف الثمر. ج١٠٠/١، ترجمة «محمد بـن اليتيـم الصوفي». والمحبى: خلاصة الأثر. ج٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٥٦) \_ نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة. ج٣/١٥٠ \_ و لاة دمشق/١٦.

<sup>(</sup>٥٧) - نجم الدين الغزي: لطف السمر ج٢/٤/١-٧١١ ـ المحبى: المصدر نفسه، ج٢/٤/١.

<sup>(</sup>۵۸) ـ ولاة دمشق/ ۲۰.

<sup>(</sup>٩٩) \_ الغزي: لطف السمر، ج٢/٤/١٤ \_ المحبى: المصدر نفسه ج٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٦٠) ـ المحبي، المصدر نفسه، ج١/١٥٤.

<sup>(</sup>٦١) - المحبي: المصدر نفسه، ج٢/٢٠.

بدمشق سنة ١٠٤٥هـ/١٦٣٥، ووقف عليها قرى (١٢١)؛ ورتب «بهرام آغا» كتخدا والـدة السلطان، درساً للحديث في الجامع الأموي تحت قبة النسر، بعد سنة ١٠٥٠هـ/١٦٤م (١٣٠)،

ومن المدارس التي أنشئت في العهد العثماني أيضاً، وشيدها الولاة في دمشق الشام، مدارس آل العظم (١٢٠ في القرن الشامن عشر الميلاي. وهي مدرسة «إسماعيل باشا العظم»، (سنة ١١٤ هـ/١٧٣٧م)، و «مدرسة سليمان باشا العظم» (سنة ١١٥٠هـ/١٣٧٧م)، و «مدرسة عبد الله باشا» (١٩٣هـ/١٩٣٩م)، واقتدى بعض كبار العلماء المقربين من الدولة، بما فعل الولاة، فأنشأ «مراد المرادي» مدرستين سنة ١٦٢ هـ/١٧٧م: «المدرسة المرادية»، و «النقشبندية البرانية» (١٥٠).

وفي «حلب»، استمرت المدارس والمساجد السابقة في عملها التعليمي، وأضاف إليها الوالي «عدلي «خسرو باشا» جامعه مع «المدرسة الخسروية» سنة ٩٣٨هـ/١٥٥١م؛ وكذلك فعل الوالي «عدلي محمد باشا» سنة ٩٥٧هـ/١٥٥٠م؛ وجُدّد الجامع الأموي الكبير سنة ٩٩هـ/١٥٨م، زمن السلطان «مراد الثالث»؛ وبنى «بهرام باشا» جامعه، في السنة نفسها. ومثله فعل الوالي «أبشير مصطفى باشا» سنة ١٦٠١هـ/١٥١م، والوالي «عثمان باشا» سنة ١١٥٠/١/م(١٦٠). وقد أنشأ أحد الولاة العثمانيين أيضاً في القرن السادس عشر الميلادي «المدرسة العثمانية» (١٩٠٠)؛ وشيد القاضي «أحمد بن طه زاده» المشهور بالجلبي «المدرسة الأحمدية» سنة ١٦٦١هـ/١٥٥م (١٩٠٠)؛ وو «هاشم الدلال باشي» «المدرسة الهاشمية» سنة ١٣١٠هـ/١٨٩ م(١٩٠١)، ولو أنها متأخرة نسبياً، وتدخل في حيّز المرحلة الثانية من تطور الحياة الفكرية في العصر العثماني، ومثلها «الديوانية» التي كانت مسجداً، رممه «محمد أسعد باشا الجابري» سنة ١٣٢١هـ/١٩٠٥م، وخُصّت بتدريس الطلبة الغرباء الفقه الشافعي (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٢) ـ المصدر نفسه. ج١/١٥٤.

<sup>(</sup>٦٣) ـ المصدر نفسه، ج٣/٤٠٨.

<sup>(</sup>٦٤) ـ محمد كرد على: خطط الشام، ج٦/٩٩.٩٩.

<sup>(</sup>٦٥) \_ المصدر نفسه. الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٦٦) ـ المصدر نفسه/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦٧) - المصدر نفسه/ ١١٣.

<sup>(</sup>٦٨) ـ المصدر نفسه/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦٩) ـ المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٧٠) \_ المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

وينطبق ما قيل عن المؤسسات التعليمية في دمشق وحلب، على مدينة «القدس»، الزاخرة بالمدارس والزوايا قبل العهد العثماني ( $^{(1)}$ ). فهذه الدور التعليمية لم تنقطع أبداً عن عملها، بالإضافة إلى حلقات «المسجد الأقصى». ويُعمَّم هذا القول على المدن الشامية الأخرى، كطر ابلس الشام، وإدلب وبيروت، وصيدا، وصفد، وعكا، ويافا، وغزة، والخليل ( $^{(1)}$ )، ونابلس، التي كانت مركزاً فعالاً للمذهب الحنبلي ( $^{(1)}$ )؛ وكذلك حماة، واللاذقية، وأنطاكية، ومنبح، وبعلبك وغيرها من المدن الأخرى ( $^{(1)}$ ). بل وأقام بعض عمال السلطنة في أواخر العهد العثماني، وزمن السلطان «عبد الحميد الثاني» جوامع ومساجد في جبال العلويين، وجبل الدروز لاستجلاب السكان فيهما إلى الإسلام السنى ( $^{(2)}$ ).

ويجب ألا يسهى عن الزوايا، والخوانق، والربط في مختلف المدن، التي كان لها هي الأخرى دور تعليمي.

وفي «بلاد الحجاز». فإلى جانب المركزين التعليمين الكبيرين في مكة، والمدينة، والممثلين بالحرمين الشريفين، اللذين كان سلاطين بني عثمان يغدقون عليهما الأوقاف الكثيرة، حتى قبل ضم البلاد إليهما، واللذين ظلا يتمتعان برعايتهم ورعاية كبار رجال الدولة ونسائها، بعد دخولهما في حوزتهم، فيرسلون إليهما سنوياً ما يسمى «بالصر» مع قافلة الحج الشامي وهو مال وفير (٢٠١)؛ وبالإضافة إلى ما كان في المدينتين من مدارس، فقد أمر السلطان «سليمان القانوني» ببناء

<sup>(</sup>٧١) - انظر حولها: حسن عبد اللطيف الحسني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر. دراسة وتحقيق وتقديم سلامة صدالح النعماني. عمان ١٩٨٥ ـ محمد كرد على: خطط الشام، ج١٢٠-١١٢.

<sup>(</sup>٧٢) ـ محمد كرد علي. المصدر نفسه/ ١٢٤-١٢٩ بالنسبة لجميع تلك المدن. وبالنسبة لطرابلس: انظر أيضاً: فؤاد أفرام البستاني: تاريخ التعليم في لبنان. محاضرات الندوة كانون الأول ١٩٥٠، بيروت/١٦٨. وعبد السلام التدمري: تــاريخ وآثــار مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك. طرابلس ٣٣٥-٢٤٤/١٩٨٤.

<sup>(</sup>٧٣) - محمد خليل المرادي: سلك الدور في أعيان القرن الثاني عشر، ٤ أجزاء \_ القاهرة ١٣٠١ـ١٣٠٦هـ/١٨٧٤ـم). صور في بغداد، مكتبة المثلى ١٩٦٦. ج١/١٣٠١. ٢٢٠١٠، ج١/٢٦).

<sup>(</sup>٧٤) \_ محمد كرد على \_ المصدر نفسه، ج٦/١٢٥ ـ ١٢٨.١

<sup>(</sup>٧٥) - المصدر نفسه/ ٥٨.

<sup>(</sup>٧٦) - المحبي: خلاصة الأثر، ج ٢٩٠/١- ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول ـ المحبي وكتابه خلاصة الأثر - دمشق ٢٥١هـ/١٩٨٦ م ٢٢١- ٢٢١ مع الهوامش.

المدارس السلطانية الأربع جنوبي المسجد الحرام في مكة، وخصَّ بها أنمة المذاهب السنية الأربعة (<sup>۷۷)</sup>. كما أنشأ «دار حديث» للحنابلة (<sup>۷۸)</sup>.

وعمر «مراد الثالث» (۱۸۰۸-۱۰۰۹هـ/۱۰۷۲-۱۰۹۹م) و «محمد الثالث» (۱۹۹۰-۱۰۰۹م) و «محمد الثالث» (۱۹۹۰-۱۰۰۹م) و «عبد المجيد» (۱۸۳۹-۱۸۲۱م) مدارس في المدينة المنورة (۱۸۰۹). وفي «جدة» من مدن الحجاز، أنشأ الصدر الأعظم «قره مصطفى باشا» (۱۰۹۷-۱۰۹۵هـ/۱۲۷۲-۱۲۸۲م) جامعاً (۱۸۰۰-۱۰۹۵).

وحتى في «بلاد اليمن» التي لم تكن إقامة «الدولة العثمانية» فيها طويلة نسبياً خلال هذه المرحلة، وكانت في الوقت ذاته زاخرة بالاضطرابات الداخلية، وثورات الشيعة الزيدبين، فإن الولاة أقاموا فيها جوامع ومدارس. وخصوا هذه المدارس بتدريس المذهب الحنفي، ولاسيما في صنعاء، وزبيد (١٨). هذا مع العلم أن اليمن كانت تعج بالمدارس قبل دخول العثمانيين، ويقدر عدها بمئة وأربع وسبعين مدرسة (٢٨). فمن مدارس اليمن العثمانية «مدرسة الإسكندرية» وقد بناها الأمير «اسكندر بن سولي»، الشهير ب «اسكندرموز»، الذي حكم اليمن أيام السلطان «سليمان القانوني» والمتوفى ٤٢ههـ/٥٣٦م (٢٨). و «المدرسة الكمالية» وقد أسسها «كمال بك» من عسكر السلطان سليم، وقد بنيت في «زبيد». وقد مات قتلاً سنة ٥٩هـ/١٥٢٦، بيد الجند (٤٨). ومدرسة «مصطفى باشا النشار» الذي ولي اليمن (٧٤٩-٥١مهم/ ١٥٥٥م) وعاد ثانية سنة ٨٩هه/ ١٥٥١م، ثم ٣٦ههـ/٥٥٥م، وتوفي بتعز، في هذا العام نفسه، أو سنة ٧٦ههـ/٥٥٩م، وقد أقام هذه المدرسة بصنعاء (٥٩). ومن المدارس التي أنشاها الولاة العثمانيون أيضاً، «المدرسة العادلية»، وقد شيدها الوالي «مراد باشا» سسنة أنشاها الولاة العثمانيون أيضاً، «المدرسة العادلية»، وقد شيدها الوالي «مراد باشا» سسنة

<sup>(</sup>۷۷) ـ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق ١٢٥هـ/١٩٩٥م/ ١٢٨ـ١٢٨.

<sup>(</sup>٧٨) ـ عبد الملك العصامي: سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي، ٤ أجزاء، القاهرة ١٣٨٠هـ ج٤/٤٧ ــ النهروالـي (قطب الدين): الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق فستنفلد. غنتغن ١٨٥٧، تصوير دار خياط بيروت ١٩٦٤/-٣٥٠٥٠٠.

Mumin Atalar, les Ottoman au service de Haramayn - (٧٩) بحث في المجلة التاريخية المغاربية. العدد ٥٩-٣٠، زغوان (تونس) أكتوبر ٢٧-٢٣/١٩٩٠.

R. Hartmann & Phebe Ann Marr مادة Djudda في المجلد الثاني ۸۷ والبحث لـ Djudda مادة المجلد الثاني ۸۷ والبحث لـ

<sup>(</sup>٨١) ـ إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن. بيروت. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ٥٦هـ/١٩٨٤م/٨٣.

<sup>(</sup>۸۲) ـ المصدر نفسه/۳۳۷.

<sup>(</sup>٨٣) ـ المصدر نفسه/ ٣٦٠. عن النهروالي: البرق اليماني /٥٨-٥٨.

<sup>(</sup>٨٤) - المصدر نفسه/٣٩٤. من المصدر نفسه /٣٦،٣٥.

<sup>(</sup>٨٥) .. المصدر السابق نفسه/ ٣٩٤-٣٩٥.

 $9.48 = 1007 \, \text{A}$  و «المدرسة البكيرية»  $1.007 \, \text{A}$  و «المدرسة البكيرية»  $1.007 \, \text{A}$  و «المدرسة البكيرية»  $1.007 \, \text{A}$  و «المدرسة البكيرية» وسمى المدرسة باسمه. وقد أمر السلطان «عبد الحميد الثاني» بتجديدها سنة توفي حزن عليه، وسمى المدرسة باسمه. وقد أمر السلطان «عبد الحميد الثاني» بتجديدها سنة  $1.007 \, \text{A}$  وفرشها  $1.007 \, \text{A}$ . و «حسن باشا» هذا بنى عدة مساجد في تعز  $1.007 \, \text{A}$ ، وكان والياً على اليمن بين  $1.007 \, \text{A}$  وكان الوالي «بهرام باشا» قد سبقه إلى ذلك في تعز وملحط  $1.007 \, \text{A}$ .

ومع كثرة ما كانت تملك «مصر» من جوامع، ومساجد، ومدارس، وزوايا، وخوانق، قبل ضم العثمانيين لها، فإن الولاة العثمانيين وإدارييهم الكبار، لم يألوا جهداً في إنشاء الكثير من المؤسسات الدينية ـ التعليمية، في القاهرة عاصمة الولاية، وفي بعض المدن المصرية الأخرى. وقد توالى هذا حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، أي حتى بعد نجاح «المماليك» فيها، في النصف الثاني من هذا القرن بتحقيق استقلال ذاتي عن السلطنة العثمانية. فقد بنى «خير بك»، أول ولاة الدولة العثمانية في مصر، وكان من المماليك، مدرسته سنة معدر بك»، أول ولاة الدولة العثمانية في مصر، وكان من المماليك، مدرسته سنة (٩٢٩هـ/١٥٢٠م، وعرفت «بجامع خير بك» ومثله فعل الوالي «سليمان باشا الخادم» (٩٣٩هـ/١٥٣٠م)، فقد أقام عدة جوامع، ومنها «جامع بولاق»، و «جامع سيدي سارية» بقلعة الجبل (١٩١٩، وبقي يبني فيها حتى بعد جوامع، ومنها «مدرسة» (١٥٣٩هـ/١٥٣٠م)، التي ذكر النقش عليها، عند تأسيسها، بأنها «مدرسة» (١٥٩هـ/١٥٣٠م)، التي ذكر النقش عليها، عند الداوودية» (١٥٩٠م)، وقام الوالي «اسكندر باشا» سنة ٩٤هـ/١٥٥٠م)، بنيان «المدرسة الداوودية» مع تكية تجاهه، ووقف عليهما أوقافاً كثيرة (١٥٩هـ/١٥٥) وشيد الوالي «محمود باشا» الخرق، مع تكية تجاهه، ووقف عليهما أوقافاً كثيرة (١٥٩هـ/١٥٥) وشيد الوالي «محمود باشا»

<sup>(</sup>٨٦) ـ المصدر نفسه/ ٣٩٦-٣٩٧.

<sup>(</sup>۸۷) ـ المصدر نفسه/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>۸۸) ـ الموزعي (عبد الصمد بن إسماعيل): الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان. نسخة مصورة عن مخطوط في مكتبة علي أميري باصطنبول. معهد المخطوطات المصورة. للقاهرة، رقم (١٠١) تاريخ. الورقات٢٣ ب ـ ٢٩ آ.

<sup>(</sup>۸۹) - المصدر نفسه/ ۱۱ب - ۱۷ ب.

<sup>(</sup>٩٠) ـ علي مبارك: الخطط التوفيقية لمصر القاهرة، الطبعة الثانية. الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة ١٩٨٧ ج ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٩١) \_ المنح الرحمانية/١٥٧.

<sup>.</sup> دمادة القاهرة Kahira في  $EI^2$  المجلد الرابع (٩٢) دمادة القاهرة المام دمادة القاهرة المام دمادة القاهرة المام دمادة القاهرة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمانة المام دمان

<sup>(</sup>٩٣) \_ على مبارك. الخطط التوفيقية. الطبعة الثانية. ج٥/ ٢٣١-٢٣١.

<sup>(</sup>٩٤) \_ المنح الرحمانية/ ١٦٧ \_ الخطط التوفيقية ج٤/٥٦ \_ طبعة ١٩٨٢ ج١١٧/٤.

(٩٧٣-٩٧٩هـ/١٥٦١ــ١٥٥١م) جامعه سنة ٩٧٥هـ/١٥٦٨م وأنشا الوالي «سنان باشا» (٩٧٩ـ١٩٩هـ/١٥٧١ــ١٥٧٩م) عدة جوامع وربط وتكايا، وأشهرها جامعه ببولاق، والإسكندرية (٩٩٠ وبني الوالي «مسيح باشا» (٩٨٢-٩٨٨هـ/١٥٧٥ ـ ١٥٨٠م)، جامعاً فخماً بباب القرافة للعالم الشيخ «نور الدين القرافي»، وهو المعروف بـ «مسجد مسيح»، أو «بالمدرسة المسيحية» (٩٠٠ وفي سنة ٩١٠ هـ/١٦٠ م، شيّد «عثمان آغا»، «آغا دار السعادة»، لصالح «الملكة صفيّة» الجامع الذي سمي باسمها (٩٠٩ وفي مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ آخر القرن السابع عشر الميلادي، أسس الوالي «إسماعيل باشا» (١٠٠ ١-١٠١هـ/ ١٦٩٥ ١٩٠١م) «المدرسة الإسماعيلية» (٩٠٩ وحكل هذا القرن أيضاً السلطان «محمود الأول» سنة «المدرسة الإسماعيلية» ووصفت في نقش تأسيسها بأنها مدرسة، مثلها مثل «التكية السلمانية» المشار إليها آنفاً، وقد بنيت الاثنتان على النمط الهندسي لمدارس اصطنبول (١٠٠٠).

ولم يُكتف بالتأسيس الحديث للجوامع والمدارس، وإنما سعى الولاة، وكبار العاملين في إدارة الولاية، ومعظمهم من المماليك، بترميم عدد من المدارس والجوامع وتجديدها، لا في القاهرة فحسب، وإنما في بعض مدن مصر الأخرى. فقد قام «إبراهيم آغا مستحفظان»، سنة ١٠٦٧هـ/ ١٦٥١ ام، بترميم جامع «آق سنقر» في القاهرة (١٠١٠)؛ و «حسن آغا» بتجديد «جامع السلطان حسن» سنة ١٠٨١هـ/ ١٦٧١م (١٠٢٠). وفي القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وفي سنة ١١٤٨هـ/ ١٧٣٥م، قام «أحمد كتخدا الخربطلي» بتعمير «جامع الفاكهاني»، الذي كان قد شيده الفاطميون سنة ١٤٥هـ/ ١١٤٨م (١٠٢٠). وفي عام ١١٧٣هـ/ ١٥٧٩م، جدد الأمير «عبد الرحمن كتخدا» وهو من كبار أمراء مصر الإنكشارية المتنفذين، «المدرسة السيوفية» (١٠٤٠)،

در المجلد الرابع/  $EI^2$  في Kahira مادة القاهرة (٩٥) - مادة القاهرة

<sup>(</sup>٩٦) ـ المنح الرحمانية/ ٢٠٦.٢٠٥.

<sup>(</sup>٩٧) - المصدر نفسه/٢٣٤ - الخطط التوفيقية ج٢/٢٠٣ (طبعة ١٩٨٢).

<sup>. 107</sup> ـ مادة القاهرة Kahira في  $EI^2$  المجلد الرابع (٩٨)

<sup>(</sup>٩٩) ـ الخطط التوفيقية ج٦/٢٤.

<sup>.</sup> د د الرابع/۴۵٦ المجلد الرابع/۴۵٦ في  $EI^2$  المجلد الرابع/۴۵٦ مادة القاهرة

<sup>(</sup>١٠١) ـ المصدر نفسه /٤٥٧.

<sup>(</sup>١٠٢) \_ المصدر نفسه/ الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>١٠٣) ـ العصدر نفسه/ الصفحة ذاتها ـ الجبرتي: عجانب الآثار في النزاجم والأخبار . ٣ أجزاء . دار الجيل بيروت. د.ت ج١/٢٥٠.

<sup>(</sup>١٠٤) - الخطط التوفيقية، ج١٩/٦.

ووستع الجامع الأزهر وجمله (۱۰۰). وعمر «علي بك الكبير»، الذي حكم مصر حكماً شبه استقلالي (۱۱۸۸ اهـ/ ۱۷۷۳ مراه) جامعاً وقبة في مدينة «طنطا» على مقام الصوفي «أحمد البدوي»، ورتب فيه فقهاء، ومدرسين، وطلبة (۱۰۱). وفي سنة ۱۱۸۷ هـ/۱۷۷۳م، بنى خليفته «محمد أبو الذهب» مدرسته تجاه «الجامع الأزهر»، وزودها بمكتبة كبيرة (۱۰۷).

ولم يغفل بعض الولاة العثمانيين عن تعليم الأطفال، ولاسيما الفقراء والأيتام. فأقاموا «مكاتب» أو «كتاتيب» وكانوا يجمعون عادة بين إنشاء مثل هذه الكتاتيب وسُبُل الماء. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المكتب الذي أنشاء الوالي «خسرو باشا» (١٥٣٥-١٥٣٥م) (١٠٨).

وإذا كانت وفرة تلك المؤسسات التعليمية الدينية في مصر لتدل على نشاط تعليمي واسع خلال هذه المرحلة، فإن أهم تلك المؤسسات، وأرفعها مستوى علمي، وأشهرها، كان «الجامع الأزهر» (۱۰۹). ولا تأتي أهميته من أنه كان يستقطب طلاب العلم، والعلماء، من جميع أنحاء مصر فحسب، وإنما كان يجذبهم إليه من أرجاء العالم الإسلامي كله. وكان فيه ما يقرب من (۲۰) خمسة وعشرين رواقاً للمسلمين الوافدين (۱۱۰). وكان مزوداً بأوقاف كثيرة متنوعة وكانت الدولة نفسها تمنحه إعانات مالية ونوعية، وهذا امتياز استثنائي، لم يشاطره فيه سوى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وغالباً ما كان الأمراء، والبكوات، والمواطنون الأثرياء في مصر وخارجها يقدمون له الهبات (۱۱۱). بل إن سلطان المغرب الأقصى كان يخصه بهدية سنوية (۱۱۱).

<sup>(</sup>١٠٥) الجبرتي: المصدر نفسه. ج١/٤٩١.

<sup>(</sup>۱۰۱) ـ المصدر نفسه. ج۱/٤٣٤-٤٣٥.

<sup>(</sup>۱۰۷) ـ المصدر نفسه. ج ٤٨٣/٤-٤٨٣ ـ وانظر الدراسة النقدية على المكتبة التي أنشأها، بحث عبد اللطيف إبراهيم تحت عنوان «دراسة نقدية ونشر لرصيد المكتبة». في مجلة كلية الأداب، جامعة القاهرة، المجلد (٢٠) ج٢، ديسمبر ١/١٩٥٨.

<sup>(</sup>۱۰۸) ـ المنح الرحمانية/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۱۰۹) \_ انظر مادة «الأزهر Al-Azhar» في El²، ج (۸۳۷/ م ۸۶۶ والبحث له «Al-Azhar»، - انظر مادة «الأزهر 11, P.157, N.6

<sup>(</sup>۱۱۰) ـ انظر حولها: Ibid, P. 156, N.3.

<sup>(</sup>١١١) ـ المحبي: المصدر نفسه. ج١/٢٩٢ ترجمة محمد القادري الحسني، Ibid, P. 156.

<sup>-</sup>Gibb & Bowen. op. cit. 11. P. 156 - (111)

الأزهر» هو الذي يقوم بإسناد المناصب التعليمية فيها (١١٣). وإذا كان «الأزهر» قد طغى بشهرته التعليمية الواسعة، حتى بدا كأنه المؤسسة التعليمية الوحيدة ذات الشأن في مصر، فإن الواقع كان غير هذا، إذ كان في مصر ما يزيد عن عشرين مدينة لها مساجد جامعة، ولها شيوخها المحليون الذين تعلموا في الأزهر، وكانوا هم الذين يزودونه بالنابهين من علمائه الكبار (١١٤). ومن هذه المدن النشيطة علمياً وتعليمياً، رشيد، ودمياط، ودسوق، والمحلّة، والمنصورة، وطنطا في الدلتا، وطهطا في مصر العليا، والإسكندرية (١١٥).

تلك كانت بعض المؤسسات التعليمية ـ الدينية في المشرق العربي، وإن كان يجب ألا يُسهى عن الزوايا، والخانقات والربط، التي قد يكون من الصعب حصرها، لكثرتها وتوزعها. أما في «بلاك المغرب العربي»، فإن الدولة العثمانية، عبر الممثلين لها من ولاتها، وكبار إدارييها، لم تتفك عن دعم التعليم الديني العربي الإسلامي، وذلك عن طريق الحفاظ على المؤسسات التعليمية السابقة، من مدارس، وجوامع، ومساجد، وزوايا، وربط، وإضافة جديد عليها، يُدرَّس فيه «المذهب الحنفي»، مذهب الدولة الرسمى.

ففي «طرابلس الغرب»، أعاد واليها «صفربك» سنة ١١٩هـ/١٦٩٩م بناء «جامع الناقة» فيها؛ وبنى واليها «محمد باشا» سنة ١١١هـ/ ١٦٩٩م، «جامع طرغد» أو جامع «شائب العين»، كما شُيِّد فيها «جامع غورجي» و «جامع حمودة» (١١٦). وأسس واليها «عثمان باشا» (١٠٥ه-١٠٨١هـ/١٦٤٩م) مدرسة، ووقف عليها مكتبة كبيرة (١١٧). وعندما تسلم الحكم «أحمد القرمنلي» سنة ١١٢هـ/١٧١م، فإنه بنى في طرابلس المسجد والمدرسة اللذين حملا اسمه (١١٨٠). وقام «مصطفى خوجه»، وكان مستشار «على باشا» قرمنلي مدرسة النبين مدرسة النبين مدرسة النبين مدرسة النبين مدرسة والعلماء، ومن النبياخ، بتأسيس مدرسة

<sup>·</sup>Ibid, p.154-155 - (117)

<sup>.1</sup>bid, 155 - (118)

<sup>.</sup>Ibid - (110)

<sup>(</sup>١١٦) ـ انظر مادة طرابلس Tripoli في دائرة المعارف الإسلامية القديمة (E1') ج٤/٩٥٩. والبحث لـ «Ettore Rossi».

<sup>(</sup>١١٧) - عمار جحيدر: مصادر دراسة الحياة الفكرية في العهد القرمانلي (١١٢٥ـ١٢٥١هـ/١٧١١ـ١٨٥٥م) في المجلة التاريخية المغربية. العدد ٥٩-٥، أكتوبر ١٩٩٠. تونس (١٠٨١-١٨٢)، ١٩٠٢.

<sup>(</sup>١١٨) - مادة قرمنلي Karamnli في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة بالفرنسية ج٤٢/٤.

وجامع سنة ١١٨٣هـ/١٧٦٩م، وألحق بهما مكتبة ضخمة نظَّمها أجمل تنظيم (١١٩). وبنى ابنه «القايد عمورة» أيضاً مدرسة عظيمة متقنة في «جنزور» غرب طرابلس نحو ٢٠كم، وخص طلبتها بالأوقاف الكثيرة وأقام فيها مسجداً (٢١٠). ورممت عدة زوايا، وأعيدت إلى العمل التعليمي بعد أن كان قد أصابها الخراب، ومنها زاوية العالم «علي بن عبد الصادق» المتوفى بعد أن كان قد أصابها الغرب بنحو ٢١٤م (١٢١).

وامتد النشاط التعليمي إلى «بنغازي»، و «واحة فزان»، ومدن أخرى. ففي «زليطن»، كان هناك «المعهد الأسمري» نسبة للشيخ الصوفي «عبد السلام الأسمر»؛ وفي «مزراطة» «معهد الرزوق» أو «زاوية الرزوق»؛ وفي «الزاوية» زاوية «الأبشات»(١٢٢). وكان «الجبل الغربي» مزروعاً بعدد من المدارس والزوايا الإباضية (١٢٣).

وفي «ولاية تونس» بذل الولاة العثمانيون منذ سنة ٩٨١هـ/١٥٧٤م، أي منذ أن انتزعت من يد الإسبان وضمت إلى الدولة العثمانية، جهوداً محمودة في بعث ما اندرس من المعالم الثقافية فيها أثناء احتلال الإسبان لها، وبصفة خاصة المدارس التي كانت متألقة خلال المرحلة الحفصية، ويها أثناء احتلال الإسبان لها، وبصفة خاصة المدارس التي كانت متألقة خلال المرحلة الحفصية، والمدرسة الشماعية»، و «مدرسة عنى الجبل»، والتوفيقية، والعصفورية، والمغربية، والمرجانية، والمنتصرية، وغيرها(١٢٠). وعملوا في الوقت نفسه على بناء جوامع ومدارس جديدة في تونس والمدن الكبرى. وكان أحد أهدافهم من إنشاء دور العلم تلك، تدريس «المذهب الحنفي» في تونس والمدن الكبرى. وكان أحد أهدافهم من إنشاء دور العلم تلك، تدريس «المذهب الحنفي» سنة في تونس والمدن الكبرى المالكية، قرب «جامع الزيتونة» المعقل الفكري الأكبر المالكية، وعين لها مدرسين عثمانيين، وحبس إمامة الجامع على المفتي الحنفي (١٢٥). ولما سادت «الأسرة المرادية» تونس، في القرن السابع عشر الميلادي (ومؤسسها هو «الباي مراد» المتوفى

<sup>(</sup>١١٩) ـ عمار جحيدر. المصدر نفسه/٦٤٤ـ٥٦.٦

<sup>(</sup>١٢٠) ـ الورثيلاني: نزهة الأنظار في فضائل علم التاريخ والأخبار . بيروت ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م/١٣١، ٦٣٨-٦٣٩.

<sup>(</sup>۱۲۱) . عمار جحيدر، المصدر نفسه/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>١٢٢) ـ الدجاني (أحمد صدقي): ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي، أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني (١٢٢) - ١٨٨١. ١٨٨١). القاهرة ٢٧٤/٢٧٣/١٩٧١.

<sup>(</sup>١٢٣) ـ المصدر نفسه/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>١٢٤) ـ الطاهر المعموري: مقدمة كتاب حسين خوجة: ذيل بشانر أهل الإيمان. ليبيا ـ تونس. د.ت ص ٤٨.٤٧.

<sup>(</sup>١٢٥) ـ المصدر نفسه/ ٤٨.

13.1هـ/١٦٣١م)، فقد قام ابن مؤسسها «حمودة باشا» ببناء جامع جميل قرب ضريح «سيدي أحمد بن عروس» في تونس، وبتشييد زاوية الصحابي «أبي زمعة البلوي» في القيروان، المعروفة «بزاوية الصحابي»، والمدرسة بجوارها، وخصهما بأوقاف لصالح الشيوخ المدرسين والطلبة (١٢٢). وقد عرف «حمودة باشا» هذا بحبه للعلم والعلماء، وتقريبه لهم (١٢٧). وتابع «مراد الثاني» ابن «حمودة باشا» عمل أبيه في ميدان العلم والتعليم، فبني جامعاً في «قابس»، وآخر في «باجة» (١٢٨)، ومدرسة مالكية في تونس، عرفت باسمه «المدرسة المرادية» (١٢٩)، وأخرى في «جزيرة جربة» سنة ١٨٠٥هـ (١٦٧٤ ١-١٦٧٥ (١٦٠)، وهي المدرسة التي جعل منها المعلم الشيخ «بايراهيم الجمتي» مركز إشعاع مالكي وسط الجنوب التونسي حيث لا تزال تقوم جزيرات إباضية (١٣١). وعندما تسلّم السلطة «محمد بن مراد الثاني» بعد صراع مع أخيه وعمه، وذلك سنة المورز بن خلف»، و آخر في «القيروان»، ومدارس في «قفصه، و «قابس»، و «باجه»، و «باجه»، و «باجه»، و «باجه»، و «باجه»، و «باجه»، و «باحاف»، و «توزر»، و «نفطة» (۱۲۲).

ولم تخرج «الأسرة الحسينية» التي استلمت السلطة في تونس منذ ١١١هـ/١٧٥م، والتي امتد بها العهد إلى منتصف القرن العشرين، على الرغم من احتلال فرنسة لتونس سنة ١٠٠٠هـ/١٨٨م، عن خط تشجيع العلم، وإنشاء مؤسساته، الذي سارت عليه الأسرة المرادية. فقد قام مؤسسها «حسين بن علي» (١١١٧هـ/١١٥هـ/١٧٠٥م) ببعث الحياة في زوايا القيروان ومدارسها، بعد أن كان خربها آخر المرادييان، وبني الجديد منها سنة القيروان ومدارسها، وبني مدرستين في كل من «صفاقس» و «نفطة» (١٣٤م)، وحول

<sup>(</sup>١٢٦) - ابن أبي دينار القيرواني: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. الطبعة الثانية ١٣٥٠هـ/٢١ ـ حسين خوجة: ذيل بشاتر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تحقيق وتقديم الطاهر المعموري. ليبيا ـ تونس، د.ت ٩٥/ (يختصر إلى ذيل).

Ahmed Abdesselem, les historiens Tunisiens, des XVIf<sup>e</sup>, XVIIIf<sup>e</sup>, et XIX<sup>e</sup> siecles. Librairie c. - (177)

.Klincksieck Paris. s.d. p. 41

<sup>(</sup>۱۲۸) ـ المونس/۲۲۳ ـ ذيل/ ۹۸.

<sup>(</sup>١٢٩) ـ المصدران نفساهما ـ والصفحات ذاتها.

<sup>(</sup>۱۳۰) ـ ذیل/ ۱۳۰.

Ahmed Abdesselem, op. cit, P.42 - (171)

<sup>(</sup>۱۳۲) ـ ذیل/ ۱۰۳، ۱۶۲.

<sup>(</sup>۱۳۳) ۔ ذیل/ ۱۱۸.

زاوية في «سوسة» إلى مدرسة (١٢٥). وأنعش المدارس التي كان قد أسسها «الباي محمد» من المراديين في توزر، وقفصة، وباجة، وقابس (١٣٦)، وشجع مدرسة «جربة» (١٣٧). وأنشأ في تونس «المدرسة الحسينية الصغرى»، و «الحسينية الكبرى» أو «مدرسة النخلة» ليس بعيداً عن «جامع الزيتونة» (١٢٨). وأقام ثالثة قرب «الجامع الجديد» الذي بناه في سوق البلاط (١٢٩). وأنشأ «جامع باردو» ومدرسته (١٤٠). وخص «جامع الزيتون» برعايته، فزوده بعدد كبير من الشيوخ، وقدم لهم مرتبات منتظمة، ورفع عددهم من ثمانية شيوخ إلى ثلاثين (١٤١). وكذلك قرر للطلبة من قراء القرآن الكريم فيه أجوراً مجزية، وأضاف حبوساً جديدة على الجامع (١٤٢). وزوده بمكتبة كبيرة، وأوجد مثلها في جامع باردو (١٤٢). وأحاط نفسه بالعلماء ومجالسهم.

وسار خلفه «علي باشا» (١١٥٩-١١٩٩هـ/١٧٤٠م) على خطاه التشجيعية للعلم والعلماء، على الرغم من مضايقته لبعض العلماء. وكانت له اهتماماته العلمية في ميداني اللغة العربية والتفسير (١٤٠). ولقد بنى ثلاث مدارس مالكية، وواحدة حنفية في تونس، وزودها بمكتبات عامرة، وأوقاف كافية (١٤٠٠ وكان خلفه «محمد بن حسين» (١١٦٩ ١١٧٦هـ/١٥٥ م) ميالاً هو الآخر للعلماء ومقرباً لهم (١٤١٠)، وكذلك خلفه «علمي بسن الحسين» ميالاً هو الآخر للعلماء ومقرباً لهم مدرسة في تونس سماها «الحسينية الكبرى» تخليداً لذكرى والده، وعين لها أوقافاً هامة، وزودها بكبار المدرسين، ووضع على إدارتها شيخاً مالكياً، ونظم التدريس فيها، وفتح أبوابها لثلاثين طالباً مالكياً وثمانية من الأحناف، وبذلك جمع بين طلبة

<sup>(</sup>۱۳۶) \_ المصدر نفسه/ ۱۲۱، ۱۶۱.

<sup>(</sup>١٣٥) ـ المصدر نفسه/ ١٣٣.

<sup>(</sup>١٣٦) \_ المصدر نفسه/ ١٤٢، ١٤٤، ١٤٣٠

<sup>(</sup>۱۳۷) ـ المصدر نفسه/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>۱۳۸) \_ المصدر نفسه/ ۱۹۰-۱۹۰

Ahmed Abdesselem, op. cit, P.61 - (179)

<sup>(</sup>۱٤٠) ـ ذيل/ ١٥٥.

<sup>(</sup>١٤١) - محمد الحبيب الهيلة: مقدمة كتاب محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ٣ أجزاء بيروت ١٩٨٤؛ ج١ ص ١٦.٦٠.

Ahmed Abdesselem, op. cit, P.61 - (1 £ Y)

<sup>.</sup>Ibid (127)

<sup>·</sup>Ibid, P.62-63 - (\ \ \ \)

<sup>·</sup>Ibid, P.63 - (1 60)

<sup>-</sup>lbid = (1 £ 1)

العلم وشيوخه من المذهبين (١٤٧). وإذا كان «حمودة باشا» (١١٩٧هـ/١٢٢٩هـ/١٨١٢م) قد اشتهر باهتماماته العسكرية لتقوية تونس، فإنه لم يغفل عن تكريس جهد خاص للعلم والعلماء (١٤١). ومع أن المصادر لم تذكر أنه قام بتشييد مؤسسات تعليمية معينة (١٤٩)، إلا أن وزيره المقرب إليه، وهو «يوسف صاحب الطابع» عمل على بناء كتاتيب عديدة ومدارس، وأجرى الجرايات الوافرة على رجال العلم، والطلبة، والتلاميذ، وشيّد جامعاً فخماً، لايضاهي حلقات الدروس التي كانت فيه، سوى تلك المنعقدة في «جامع الزيتونة» (١٥٠٠).

أما حول المؤسسات التعليمية في «ولاية الجزائر»، فقد ذكر الباحث الدكتور «أبو القاسم سعد الله» في كتابه القيّم والواسع عن الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، بأنه لا يكاد يوجد في الجزائر «باشا»، ظل في الحكم مدة طويلة نسبياً، إلا وقد بنى مسجداً، أو جامعاً، أو كتّاباً، أو زاوية، ووقف الأوقاف على ما بناه. ولعلّ هذا يخالف ما قيل من أن العثمانيين في الجزائر لم يكونوا مهتمين بشؤون الدين (١٥١). فقد بنى الحاج «حسين ميزمورطو»، و «خضر باشا»، و «عبدي باشا»، و «علي بتشين»، و «حسين باشا الأخير»، وغيرهم مساجد فخمة (١٥١). وقد كان في عاصمة كل إقليم جامع شيد حديثاً للأحناف. وامتازت تلك المساجد، بدقة البناء، والتأنق بالزخرفة والفرش (١٥٢). وكان هناك «مؤسسة وقف جماعية» أطلق عليها اسم «سبل والتأنق بالزخرفة والفرش على جميع الأوقاف المتعلقة بالمؤسسات الحنفية، من زوايا، ومدارس، ومساجد، وموظفين، وفقراء (١٥٠). ومن أول الجوامع التي أنشئت وخصتَت بالمذهب الحنفي، «جامع سفير» (أو صفر) سنة ، ٩٤هـ/١٥٥٤ (٥٠٠)؛ ومن أبرز ما ضمتـه «مؤسسـة سبل «جامع سفير» (أو صفر) سنة ، ٩٤هـ/١٥٥٤ موروده المناهب الحنفي، فسبل

<sup>.</sup>Ibid, P.63-64 - (1 & V)

<sup>(</sup>١٤٨) - Ibid, P.69 رشاد الإمام: سياسة حمودة باشا في تونس. منشورات الجامعة التونسية ١٩٨٠/٣٢٠/٣٣٠.

<sup>(</sup>١٤٩) ـ رشاد الإمام: المصدر نفسه/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>١٥٠) - ابن أبي الضياف (أحمد): إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. ٨ أجزاء تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية والإرشاد. تونس ١٩٦٤-١٩٦١، ج٣/٩٥، ١٢٤-١٢١، و ج١٤،٩١/٧، عثمان الكعاك: محاضرات في مراكز الثقافة بالمغرب من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالى. القاهرة. المطبعة الكمالية ١٠٥/١٩٥٨.

<sup>(</sup>۱۰۱) - ج۱/۲۳۰

<sup>(</sup>١٥٢) - المصدر نفسه/٢٣١.

<sup>(</sup>١٥٣) . المصدر نفسه/٢٥٣.

<sup>(</sup>١٥٤) ـ المصدر نفسه/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٥٥) \_ المصدر نفسه/ ٢٣١.

الخيرات»، أوقاف «الجامع الجديد» أو «الحنفي» في الجزائر، الذي لا يزال قائماً إلى الآن، وهو مقر للمفتي الحنفي؛ وقد بني في القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي بأمر الوجاق (١٥٦). وكان في الجزائر قبل العهد العثماني «الجامع الكبير»، و «جامع القشاش»، وإلى جواره «المدرسة القشاشية»، وعدد وفير من المساجد منتشرة في المدينة. ويبدو أنه كان هناك مدرسة ملحقة «بالجلمع الكبير»، أنشأها المفتي المالكي «سعيد قدورة» (المتوفى ١٦٦هم/ ١٦٥٦م)، وأتبع لها زاوية لسكنى الطلبة وغرباء العلماء (١٥٥). وكانت حلقات الدرس فيه تصل إلى اثنتي عشرة حلقة، وعدد المدرسين (١٩) تسعة عشر مدرساً، وكانت له أوقاف ضخمة (١٥٥).

ولم يقتصر بناء الجوامع والمساجد لأهداف دينية وتعليمية على العاصمة، بل امتدت الحركة العمر انية التعليمية إلى المدن الأخرى. فأنشا الباي «حسن بوحنك» باي قسنطينة سنة ١٧٦٦م ١٧٥٣م، «الجامع الأخضر» فيها (١٠٥٠. وشيّد «صالح باي» سنة ١٠٦٦هـ/١٧٩٢م جامعاً في عنابة هو «الجامع الجديد» (١٦٠٠ وأنشأ أيضاً «المدرسة الكتانية»، في قسنطينة وخصتها بأوقاف كثيرة، وكان لها نظام داخلي دقيق، ودور هام في الحياة الثقافية الجزائرية حتى الاحتلال الفرنسي، ولا تزال قائمة إلى الآن (١٦١). وإلى جوارها أقام «جامع سيدي كتاني» سنة الماء (١٧٥مه ١١٤٣م). وكان «الباي حسين بوكمية» قد بنى «جامع سوق الغزل» في قسنطينة أيضاً سنة ١٤٢هه (١٣٠٠).

وبنى «أحمد القلي» باي قسنطينة جامعاً في «القل» سنة ١١٧٠هـ/١٧٥م وأنشاً مصطفى باشا سنة ١٣١٢هـ/١٧٩٨م، الجامع الكبير في «بجاية» (١٦٠). وفي «المدية» بُني «الجامع الكبير» سنة ١٣١٧هـ/١٧١٥م (١٦٦)، وشيّد «مصطفى بومزراق» آخر بايات التيطري

<sup>(</sup>١٥٦) ـ المصدر نفسه ج١/٢٥٨.

<sup>(</sup>١٥٧) \_ المصدر نفسه/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٥٨) - المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>١٥٩) - المصدر نفسه/ ٢٦٢، وهو الجامع الكبير.

<sup>(</sup>١٦٠) \_ المصدر نفسه/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>١٦١) ـ المصدر نفسه/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٦٢) ـ المصدر نفسه/ ٢٦١.

<sup>(</sup>١٦٣) ـ المصدر نفسه/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٦٤) \_ المصدر نفسه ج١/٢٤٧.

<sup>(</sup>١٦٥) ـ المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>١٦٦) ـ المصدر نفسه ج١/٢٤٨.

«جامع سيدي المسزاري» فيها (١٦٧)، و «الباي حسن» «الجامع الأحمر» سنة ١٢١٣ هـ/١٧٩٩م، ١٢١٩ في «الخنقة» أنشىء جامعها الذي يعود إلى سنة ١١٤٧م، الادي كان مع المدرسة فيها والزاوية، مقصد العلماء (١٦٠). وأقام الباي «محمد الكبير» فاتح وهران، «المدرسة المحمدية» في «معسكر» قرب جامعه (١٧٠). وفي «تلمسان» أعاد الباي نفسه لمدرستيها: «مدرسة الجامع الكبير»، و «مدرسة أو لاد الإمام» أوقافهما وجددهما (١٧١).

وتأسست خلال هذه المرحلة من العهد العثماني، في مدينة الجزائر، «مدرسة الأندلسيين»، وقد أوجدها الأندلسيون المهاجرون من إسبانية، وكانت ذات مستوى تعليمي راق (١٧٢)، وكذلك مدرسة «شيخ البلاد» (نسبة إلى الحي الذي أنشئت فيه)، وقد أسسها الحاج «محمد الخوجة» أحد كتاب قصر الباشا في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ وفيها سكن للطلاب ورجال العلم، ومسجد، واشترط فيها أن يكون الأستاذ المعلم ماهراً في العلوم المعقولة والمنقولة والأدب، والمنطق (١٧٣). ومن المدارس الناشئة في هذه المرحلة أيضاً، «مدرسة الخنقة» وقد أشير سابقاً إلى جامعها، وقد أسست سنة ١٧١١هـ/١٥٥٧م، وتدعى أيضاً بـ «الناصرية» نسبة إلى مؤسسها «أحمد بن ناصر»، واشتهرت بعلوم النحو، والفقه، والحديث، وكانت مقصداً للطلبة من المناطق المجاورة، ومن قسنطينة وعنابة. وقد ترك العالم «الورثيلاني» وصفاً لها وللعلوم التي اشتهرت بها، ولاجتماعاته مع علمائها (١٧٥٠). ومن المدارس المنشأة في هذه المرحلة أيضاً، «مدرسة مازونة»، وهي من أقدم المدارس التي أسست في العصر العثماني، وكان لها أرضاً، «مدرسة مازونة»، وهي من أقدم المدارس التي أسست في العصر العثماني، وكان لها بتريس علم الفقه، والحديث، وعلم الكلام (١٧٥٠).

<sup>(</sup>١٦٧) - المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>١٦٨) \_ المصدر نفسه، الصفحة ذاتها،

<sup>(</sup>١٦٩) ـ المصدر نفسه /٢٤٧.

<sup>(</sup>۱۷۰) ـ المصدر نفسه/ ۲۸۱،۲۵۹.

<sup>(</sup>١٧١) ـ المصدر نفسه/ ٢٧٥،٢٧٤.

<sup>(</sup>۱۷۲) ـ المصدر نفسه /۲۸۳.

<sup>(</sup>١٧٣) - المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>١٧٤) ـ نزهة الأنظار، مصدر سابق / ١١٧.

<sup>(</sup>١٧٥) ـ بلقاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي. ج١/٢٨٥/١٠.

ويبدو أن الأسر الكبيرة العالمة والموسرة في قسنطينة، كانت تعمل هي الأخرى على إنشاء المدارس، خلال هذه الحقبة، ومنها على سبيل المثال، مدرسة «ابن أفوناس»(١٧٦)، وغيرها.

ويجب ألا يُسهى عن الزوايا، والخوانق، والربط، بل والتُرب. فمن أبرز الصفات الفكرية للعصر العثماني في هذه الولايات، توسع انتشار التصوف وطرقه، ووفرة زواياه، وخوانقه، وربطه، ولاسيما في بلاد المغرب العربي. وكان لهذه الزوايا هي الأخرى أوقافها، ومؤسسوها، وداعموها. ولم تبخل الدولة العثمانية، وهي في نشأتها الأولى ذات نزعة صوفية، وعبر ولاتها وكبار موظفيها، عن إنشاء بعضها، وشد أزر أخرى، ولاسيما الطرق الصوفية المرتبطة بها، كالبكتاشية، والمولوية، والخلوتية وغيرها. ولقد كان للزاوية في الريف العربي بصفة عامة، وفي المغرب بصفة خاصة، دور أكثر فعالية مما كان عليه في المدينة: فهي مركز أساسي من مراكز تعليم القراءة والكتابة، ومبادىء اللغة العربية والدين، على الأقل (١٧٧).

ولابد من التأكيد هذا، أن الدولة العثمانية لم تقف في وجه تأسيس الفئات الدينية المسلمة غير السنية مدارس لها، وكذلك غير الإسلامية، ولم تضيّق عليها في ممارسة نشاطها التعليمي الخاص، وإن كانت هي نفسها، لم تسع خلال هذه المرحلة من حكمها، لتأسيس مدارس إسلامية سنية في أقاليمهم، تقوم باجتذابهم إلى الإسلام السني. وبذلك حافظت الطوائف النصرانية، على مدارسها الخاصة بها، وتابعت المدارس الشيعية نشاطها. وقد أشير إلى ذلك بالنسبة للمدارس الشيعية في العراق. وفي بلاد الشام كان الأمر مماثلاً. فقد تابعت «مدرسة جزين» في جبل عامل فعاليتها التعليمية الشيعية فيه، بل وأسست مدارس جديدة في المنطقة، مثل «مدرسة ميس الجبل» سنة ٣٣٩هـ/٢٢٥م، و «مدرسة الكرك» في البقاع، ومدارس جبع، وشقراء، وحنويه، في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، ومدرسة بنت جبيل، والمدرسة النورية في النبطية، والحميدية في النبطية الميلادي ومطلع الرابع عشر/ التاسع عشر الميلادي ومطلع الرابع عشر/ التاسع عشر الميلادي ومطلع العشرين (١٧٨).

<sup>(</sup>١٧٦) ـ المصدر نفسه/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٧٨) ـ محمد كاظم المكي: الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل. بيروت ١٩٨٢/ ٣٩-٣٠.

## ثاتياً: مناهج التعليم والمدرسون

يتضح مما سبق أنه كان هناك حركة تعليمية نشيطة تعم تلك الولايات، وأن الدولة ساعدت على تفعيلها. ولكن إذا كانت الدولة عبر ممثليها في الولايات، قد قامت بهذا الدور الإيجابي في توسيع باب التعليم، فإنها لم تسع في الحقيقة إلى حشر نفسها في جوهر هذا التعليم الذي كان يجري في تلك المؤسسات المنتوعة. فهي مثلاً لم تفرض لغتها التركية التي جعلتها اللغة الرسمية للدولة، ولا اللغة الفارسية، وكانت لغة الثانية لديها؛ ومن ثم بقيت اللغة العربية هي لغة التعليم في الولايات العربية خلال هذه المرحلة، وكان على العلماء العثمانيين المدرسين المرسلين إلى تلك الولايات أن يعلموا بها، وكانت تدخل في صلب التعليم العالي في المدارس العثمانية ذاتها (۱۷۷۹). إلا أن هذا لم يمنع معظم كبار العلماء العرب وأدبائهم من تعلم اللغتين التركية والفارسية وإتقانهما بمحض رغبتهم، وذلك لتعرف الثقافتين الإسلاميتين، والتفاعل معهما، ولمجاراة العلماء الأتراك والفرس ومناظرتهم، وللتفاهم مع السلطة الحاكمة وأخوانهم من الترك، مما يجعلهم أكثر قرباً منهم ومن تسنم المناصب الدينية والقضائية وغيرها في الدولة.

ومثلما لم تفرض الدولة لغتها التركية فإنها لم تضع للمؤسسات التعليمية العالية فيها، مناهج علمية محددة، أي أنها تركت لكل مؤسسة تعليمية شؤونها التي ألفتها.

ولكن الدولة العثمانية كانت حريصة بالمقابل على نشر المذهب الحنفي وتعليمه، ولاسيما في بلاد المغرب العربي، التي كان سكانها على المذهب المالكي. ولذا فإنها عملت، كما رأينا، على تشييد مؤسسات دينية تعليمية في جميع الولايات العربية، ومنها المغربية، خصتها بتدريس هذا المذهب دون غيره، وزودتها في بادىء الأمر، بمدرسين عثمانيين أحناف، كانوا في معظم الأحيان هم المفتين فيها. ثم أصبح هؤلاء المفتون، يؤخذون من العثمانيين الأحناف الذين استقروا في تلك البلاد وتوالدوا فيها، أو من كبار العلماء العرب الأحناف في ولايات المشرق العربي (۱۸۰۰). وفي الحقيقة لقد تعليشت مختلف المذاهب الدينية الإسلامية في الولايات العربية مع بعضها بعضاً، حتى مع المذهب الخارجي الإباضي الذي كان لا يزال له معتنقون في بلاد المغرب وبعض أجزاء من شرقي الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>۱۲۹) - فاضل مهدي بيات: المصدر السابق/ ١١٢.

<sup>(</sup>١٨٠) - المرادي (خليل): عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام بتحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد. مطبوعات مجمع اللغة العربية بممشق، ١٣٩٩هـ/٧٧٩م/٧٣.

غير أن تعيين المدرسين في تلك المؤسسات التعليمية العالية في ولايات المشرق العربي كان بيدها، ولا يتم إلا ب «براءة» تصدر من الدائرة المختصة باصطنبول (۱۸۱۱)، وفيها تعيّن قيمة مرتباتهم من الأوقاف المخصصة لتلك المؤسسات. ويبدو أن هذه «البراءة» لم تكن مطلوبة بالنسبة للجامع الأزهر في مصر، والمدارس فيها (۱۸۲۱). وكان القاضي الرومي الحنفي في ولاية الشام مثلاً، يقترح مبدئياً أسماء المدرسين من العلماء، الذين يرى تسليمهم المناصب التدريسية (التداريس) الشاغرة، نتيجة عزل أو وفاة، ممن عرف واشتهر في بلده بالعلم الواسع والأخلاق الفاضلة، ويتوخى ما أمكن تنفيذ ما أتى في شروط الواقف. لكن التعيين الفعلي لم يكن ليتم إلا بعد وصول «البراءة» بذلك. وقد تعين السلطة في اصطنبول من تراه، غير الذي رشحه القاضي (۱۸۳). ومن شمَّ فقد يُعيَّن للتدريس، مدرسون من الأتراك والأعاجم، بل ومن العلماء الوافدين من أنحاء العالم الإسلامي، وبصفة خاصة ممن كان مبدئياً يتقن العربية، وكان عالماً في العلوم التي يدرسها.

وفي «ولايات المغرب» الثلاث، حيث كانت تتمتع باستقلال أكبر عن السلطة المركزية في اصطنبول مما كانت عليه الولايات في المشرق، فإن الباشا في عاصمة كل ولاية، أو نائبه، أو حاكم المدينة في الأقاليم، هو الذي يسمي المدرسين ويعين أجور هم (١٨٤). وكان المدرسون يتلقون عادة، هدايا وأعطيات خلال مناسبات معينة. كما أن ضريبة «الجوالي» (الجزية على غير المسلمين) كانت توزع عليهم في المشرق والمغرب العربيين (١٨٥). وكان هناك أعطيات خاصة لشيوخ الأزهر وعلمائه، وعلماء مكة والمدينة، كما أشير سابقاً. وأحياناً كانت تصرف جرايات خاصة لبعض العلماء المدرسين من صندوق السلطنة في العاصمة (١٨٦). ولم تكن أجور المدرسين كبيرة، إلا أنها كانت تكفي لحياة كريمة على ما يبدو. ولقد لوحظ أن أجر المنصب التدريسي

<sup>(</sup>۱۸۱) - انظر على سبيل المثال: المحبي ج٣/١٧، ترجمة عبد اللطيف ابن عبد المنعم، المعروف بابن الجابي - & Gibb - انظر على سبيل المثال: المحبي ج٣/١١٨،١٥/٠ ... Bowen, op. cit, 11. P.156, n.6

<sup>.</sup>Gibb & Bowen, op, cit, 11. P.156, n.6 - (1AY)

<sup>(</sup>١٨٣) - المرادي: المصدر نفسه ج٣/١٥٥ (وقد تعطى لرجل عسكري)، ج٤٠/٤.

<sup>(</sup>١٨٤) - بلقاسم سعد الله: المصدر نفسه/ج١/ ٣٢٦ - مقدمة الحلل/٢١.

<sup>(</sup>١٨٥) - ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول. المحبي وكتاب «خلاصة الأثر» المدارة ١٨٥ م/١٩٥٦م/٢٤٦ محمد الحبيب الهيلة: مقدمة كتاب «السراج»: الحلل السندسية في الأخبار التونسية ٣ أجزاء. بيروت ١٩٨٥، ج١/١٦.

<sup>(</sup>١٨٦) - المحبى: خلاصة الأثر، ج١/٣٢٨.

الرفيع في اصطنبول كان يعادل مرتين تقريباً أجور «السباهي»، وأربعة أضعاف أجر الانكشاري (١٨٧).

وكانت الدولة هي التي تشرف بصفة عامة على «الأوقاف الخيرية»، ففي مصر مثلاً، كان يجري فحص حسابات هذه الأوقاف سنوياً أمام الباشا، ثم ترسل نسخة منها إلى اصطنبول. وعندما يشغر منصب «متولي الوقف»، فإن القاضي الحنفي الرومي يقدم توصية رسمية إلى الباشا الصالح شخص عالم، وذي أخلاق مستقيمة لتعيينه، ويوافق على ذلك «الخازن» في الولاية. ولا يعتبر تعيينه نهائياً حتى تأتي «براءة» التعيين من اصطنبول (١٨٨٠). وفي الولايات الشامية كان هناك إدارة للأوقاف في مركز كل ولاية، لها الإشراف عليها، وتعيين المتولين، وتوزيع مداخيلها على المستحقين (١٨٩).

وكان المعيار في نجاح العالم «المدرس» في تعليمه، ثقافته الموسوعية المكينة، المؤيدة بالعديد من إجازات العلماء له، الذين درس عليهم، أكانوا من بلده، أم من البلدان الإسلامية الأخرى، أم من العلماء الوافدين من أنحاء البلاد العربية والإسلامية لزيارة مؤقتة، أو أثناء رحلة من رحلاتهم العلمية، أو أثناء الحج. وفي الحقيقة كان تنقل العلماء بين البلاد العربية والإسلامية، وعلى نطاق واسع، ظاهرة علمية وتعليمية صحية، هذا على الرغم من صعوبة المواصلات في تلك القرون: فالحدود مفتوحة، ودور العلم في كل أنحاء العالم الإسلامي مستعدة لاستقبال من يفد إليها منهم. وقد ساعد بالطبع على حركة التنقل الحرة والواسعة هذه، وجود دولة واحدة تحكم معظم تلك الأصقاع، وهي الدولة العثمانية.

وإذا كان عدد الطلاب في بعض المدارس في المشرق أو المغرب قد لا يتجاوز المئة مثلاً، فقد قدّر عدد الطلاب في «الجامع الأزهر»، في القرن الثامن عشر الميلادي، بثلاثة آلاف طالب (١٩٠)، من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، موزعين على ما يقرب من (٢٥) خمسة وعشرين رواقاً ولكل رواق شيخه، وهيئته التعليمية، ونقابته الخاصة (١٩١).

Mantran (Robert), Istanbul dans la seconde moité du XVII<sup>e</sup> siécle. Paris 1962, P.277. - (\AV)

Gibb & Bowen, op. cit, it, P.173 - (١٨٨)

<sup>(</sup>١٨٩) ـ الغزي (كامل): نهر الذهب في تاريخ حلب. ٣ أجزاء، القاهرة ١٣٤٠-١٣٤٥هـ/ ج٢ ـ ٥١٣ ـ المرادي ج٤/١٨٥.

<sup>.</sup>Gibb & Bowen, op. cit, it, P.157.n.3 - (19.)

<sup>-</sup>Ibid. P.157 - (191)

وكانت الطريقة السائدة في التعليم، هي تقرير الشيخ المدرس الدرس على الطلاب. وقد يملي الشيخ المدرس على طلابه ما يقرر وهم يسجلون، ولاسيما إذا كان الكتاب المقرر غير متوافر بين أيديهم. وفي معظم الأحوال، كان الطلاب يلجؤون إلى نسخ بعض الكتب المدرسة، والمحاضرات المملاة، مما يجعل الطلاب أكثر استيعاباً لما ورد فيها. وكان يحضر بعض الدروس أحياناً، إذا كان الشيخ المدرس من المشهود لهم بالمعرفة الواسعة، علماء زملاء له، فيتحول الدرس إلى «مجلس علم». ويشير المؤرخ الشامي «المحبي»، الذي عاش مرحلة من الزمن في اصطنبول، واطلع على التعليم في بعض مدارسها، إلى أن العلماء المدرسين من الأتراك (الروم) قد تأثروا في مدارسهم بطريقة التعليم في الولايات العربية. فقد كان العالم الدرس وشركاؤه فيه، ولا يحضرهم أحد من غير تلامذة المدرس، إلا أنهم بعد اتصالهم بالعالم العربي، أخذوا يلقون دروساً عامة لا يحضرها الطلاب فحسب، وإنما غالب فضلاء الروم وعلماؤها، فيصبح الدرس حافلاً وهذا لم يعهد في الروم» (١٩٢١).

وقد اشتهر خلال هذه المرحلة من الزمن التي يمكن إدخال المرحلة الانتقالية فيها، أي خلال القرون الثلاثية، السادس عشر والسابع عشر، والشامن عشر الميلادية، وفي جميع الولايات العربية، بل في كل مدينة فيها، عدد كبير من العلماء المدرسين، الموسوعي المعرفة. وقد زخرت كتب التراجم المشرقية والمغربية بأسماء كثير منهم، وبأخبارهم، وأخبار مشايخهم، ومؤلفاتهم، وفي أخذ العلم منهم. وإن كثرة منهم، قد درج على إصدار مؤلفات خاصة تحت عنوان «مشيخة» أو «ثبت» يدونون فيها أسماء شيوخهم مع ترجمة لهم، ولمؤلفاتهم، وأسانيدهم، ولاسيما في «علم الحديث»، والإجازات التي نالوها \_ وكان كثرة ممن كتب «مشيخته» أو «ثبته» يعتقد، وهذا صحيح، أنه يحافظ على «علم الحديث» رواية، ويصل السند بعضه ببعض مهما تباعدت الحقب. وبذلك يوجد بالفعل تواصلاً بين الأجيال في هذا الفرع الهام من فروع العلوم الإسلامية.

وكان هناك أسر في كل مدينة تتوارث العلم والتدريس. ففي العراق مثلاً: هناك «آل الغرابي»، و «آل نظمي البغدادي» و «آل السويدي»؛ وفي الموصل، «آل العمري»؛ وفي النجف «آل الطريحي»؛ وفي كربلاء «آل نصر الله» وفي دمشق: «آل الغزي»، و «المحبي»، و «الحصني» و «الصمادي» و «العمادي»، و «العمادي»، و «العمادي»، و «العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي»، و العمادي العمادي»، و العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي العمادي ا

<sup>(</sup>١٩٢) ـ خلاصة الأثر، ج١/١٨٩ ـ ١٩٠.

«آل العرضي»، و «الرامحمداني»، و «المنقار»، و «الكواكبي» و غير هم. وفي القدس «آل العلمي»، و «الدجاني»، و «المقدسي»؛ وفي غزة «آل التمرتاشي»، و «آل غصين». و في مصر «آل البكري الصديقي»، و «الرملي»، و «الشويري»، و «القرافي» و غير هم؛ وفي الحجاز «آل الخياري»، و «السمهودي»، و «الطبري» و غير هم. وفي تونس «آل العامري»، و «الرصناع» و «فتاتة»، و «الشريف»، و «البكري» و غير هم؛ و «آل الفراتي» و «الشرفي» في صفاقس؛ وفي طرابلس الغرب «آل مكرم»، و «آل تاجوراء»؛ وفي الجزائر «آل قدورة»، و «المرتضى». وفي قسنطينة «آل الفكون»، و «ابن عبد المؤمن»، و «ابن آفوناس» و غير هم؛ وفي تامسان «آل الونشريسي»، و «المقري» و غير هم. و في اليمن «آل جغمان»، و «الأهدل»، و الزيلعي، و «السودي»، و «الحيمي»، و «المُطَيْر» و «النعمي» و غير هم (۱۹۲).

## ثالثاً: العلوم المدرَّسة

أما العلوم التي كانت تدرس في مختلف المؤسسات التعليمية العالية في الولايات العربية، فكانت تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ومن المدرسة إلى الزاوية، ومن حلقة في مسجد أو جامع إلى حلقة ثانية. هذا مع العلم، أن بعض المدارس السابقة للعهد العثماني، بـل وبعض المستحدثة، قد نص واقفها على أنواع العلوم، وبصفة خاصة على فرع من فروع الفقه السنية الأربعة.

ولابد من التأكيد هنا أن التيار الفكري الديني الإسلامي السني، كان هو التيار الفكري السائد بالنسبة للمجتمع العربي الإسلامي خلال هذه المرحلة والمراحل السابقة، علماً، وتعليماً، وتأليفاً، وأثراً. وكان هدفه، التمكين لأصول الدين الإسلامي في النفوس، وحمايته من البدع الطارئة، ونشر السنة ودعمها، في وجه التيارات الدينية والمذهبية الأخرى، كالتيار الديني الشيعي، أو الصوفي الشعبي، أو أية أفكار دخيلة أخرى، يرى فيها علماء السنة خطراً على أصالة الدين. وعلى الرغم من انقسام المسلمين السنة إلى مذاهب فقهية أربعة، فقد كان هناك تلاق وحوار بين علماء تلك المذاهب، وإن لم يؤد هذا إلى توحيد «الفكر السني»، وإزالة الخلاف القائم بينها.

وإلى جانب التيار الديني السني القوي كان هناك التيار الديني الصوفي الذي أشير سابقاً إلى زواياه وإلى نشاطه في جميع الولايات العربية خلال هذه المرحلة. وانتمت معظم فئات المجتمع العربي الإسلامي، والتركي إلى تلك الطرق، وخفت صوت المعارضة الدينية العالمة تدريجياً لهذا التيار، وللبدع والخزعبلات التي أخذ العامة يولدونها ويمارسونها باسم التصوف، دون إدراك

<sup>(</sup>١٩٣) ـ انظر حول تلك الأسر العلمية وغيرها مما لم يذكر، كتب التراجم المشرقية والمغربية، وما اشتهر من علماء منها.

منهم للتصوف الديني المتأمل الصحيح. وكان لهذا التطور نتائجه الخطيرة في الحياة الفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في الدولة العثمانية، وفي الولايات العربية على السواء. فكثير من المنتسبين للطرق الصوفية، انصرف إلى العبادة والزهد، وترديد الأذكار والأوراد، واللا عمل، وبذلك ضاع على المجتمع عقول تفكر بجدية في قضايا العصر والحياة وإخراجها من ركودها، وتطويرها لصالح تقدم المجتمع؛ وافتقد أيضاً أيدي عاملة ضرورية لبنائه. وساد لدى جماهير العامة اعتقاد بالقدر المطلق، وأن الأولياء وحدهم هم القادرون على تحريك العالم ودفعه؛ فتمسحوا بقبورهم، وشغلتهم ما يسمونه كراماتهم، وحلقات الذكر في زواياهم، وتعاطي القهوة، والمخدرات، وغيرها من ممارسات قد لا تمت إلى الدين والتصوف الحقيقيين بصلة.

ولكن هذا الأثر السلبي «للتصوف العامي»، يجب ألا يغطي أبداً الفكر التأملي الفلسفي لبعض كبار المفكرين المتصوفين، الذين طرحوا قضايا كونية وإنسانية كبيرة، كالتي ناقشها «الشيخ محي الدين ابن العربي» (٥٦٠هـ/١٣٥هـ/١١٥مـ ١٢٥م) و «السهرورديان»: «الشهاب السهروردي: يحيى بن حبش» المقتول سنة ١٩٥هـ/١٩١م صاحب كتاب «حكمة الاشراق»، و «عمر بن محمد» أبو حفص المتوفى ٦٣٢ هـ/١٣٢ م صاحب كتاب «عوارف المعارف»؛ و «محمد بن يوسف السنوسي» في الجزائر (المتوفى ٥٩٨هـ/١٩٤٠م)؛ ومنها قضية «وحدة الوجود»، التي كانت مدار نقاش وجدل، وظلت كذلك في هذه المرحلة من الحكم العثماني بين كبار المتصوفة والعلماء، على الرغم من معارضة هؤلاء لها، وتكفيرهم للقائلين بها أحياناً.

وكان «التصوف» يُعلَّم في الزوايا والخوانق، وتدرّس فيها كتب التصوف الشهيرة، كما كان يدرّس أيضاً في بعض المدارس الدينية والجوامع، إلى جانب العلوم الشرعية والعقلية، بدليل أن عدداً غير قليل من المتفقهين بعلوم الدين، وعلوم اللغة العربية، بل بالطب والعلوم العقلية الأخرى، قد أخذ الكثير من «علم التصوف» بل وانخرط في سلكه، واشتهر في ميدانه.

أما في ميدان التأليف الصوفي، فإن المؤلفات غزيرة جداً في الولايات العربية، ومن الصعب حصرها. فقد أُلفت كتب، ورسائل نثرية، ومنظومات شعرية، وأذكار وأوراد، وفي مناقب المتصوفة، وفي المواعظ والحكم، كما ظهرت مدائح نبوية تنظر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نظرة صوفية روحانية.

وإذا كان من ثمار نشاط التيار الصوفي مؤلفات من الصعب حصرها في جميع الولايات العربية، وبعضها ذو طابع صوفي تأملي، وذو شأن، فبالأحرى أن يكون من ثمار نشاط «تيار العلوم الدينية السنية، وتعليمها» مؤلفات كثيرة في كل علم من تلك العلوم. هذا مع العلم أن

«المدرسية أو التعليم» ظلا طاغيين على روح التأليف. أي أن معظم من ألّف كان يهدف إلى «تعليم» الطلبة العلم الذي يدرّسه، وما كان قد جاء في بابه في الماضي، أكثر مما كان يرنو إلى طرح أفكار حرّة جديدة في مجال هذا العلم. ولما كان قد اعتمد في تعليمه على تدارس مؤلفات السلف مع طلابه، في التفسير، والحديث، وعلم القراءات، والفقه بفروعه، والفرائض، وشرح ما جاء فيها، وبصفة خاصة القريبة من عصره نسبياً، فإنه عندما صنّف قد اكتفى بالسير على منوالها، أو التحشية عليها، أو شرحها. والملفت للنظر في هذه المرحلة والمرحلة التي سبقت، هو اللجوء إلى الشعر لنظم الكثير من المعلومات الأساسية في مختلف تلك العلوم ليسهل على الطلاب حفظها واستذكارها، ثم العمل على شرح تلك المنظومات الطويلة التي قد تتجاوز آلاف الأبيات.

ومن العلوم الدينية التي أُلُف في ميدانها في المشرق والمغرب، علم تفسير القرآن الكريم. فمن كبار المفسرين الذين سمت أسماؤهم في عصرهم «أبو الحسن البكري الصديقي» المصري، (المتوفى ٩٥٢هـ/١٥٤٥م) (١٩٤٠). والمفتي العثماني «أبو السعود» (المتوفى ٩٨٢هـ/١٥٧٤م) و «بدر الذي انتشر تفسيره في الولايات العربية (١٩٦١)، ووصل حتى تونس، وحُشي عليه (١٩٧١). و «بدر الدين الغزي» الدمشقي (المتوفى ٩٨٤هـ/٧٥٧م)، الذي وضع ثلاثة تفاسير، ـ بحسب ما أورده ابنه نجم الدين في ترجمته ـ وواحد من هذه التفاسير منثور، والاثنان الآخران منظومان (١٩٨٠).

وخلاصة القول، لقد دُرِّست جميع العلوم الدينية الشرعية في المؤسسات التعليمية المختلفة، خلال هذه المرحلة، وقام على تدريسها علماء ضليعون في اختصاصاتهم وفي معارفهم العامة. وبذلك ظلت هذه العلوم ومؤلفاتها السابقة المتتوعة والكثيرة، تتناقل من عالم إلى آخر، وفي المشرق والمغرب على السواء، ويُسعى أثناء التأليف في مجالاتها، استكمال الناقص فيها، والتعليق على مضموناتها، وشرحها بروح العصر. وقد لا تزيد مؤلفات هذه المرحلة عن كونها شروحاً، ومختصرات، ومنظومات تعليمية، كما يشير إلى ذلك دائماً الباحثون في هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها من الحضارة العربية الإسلامية. ولكن لا يمكن أبداً البت والجزم بأن ليس

<sup>(</sup>١٩٤) ـ ليلى الصباغ: مقدمة المنح الرحمانية/ 48 - 54.

<sup>(</sup>١٩٥) ـ انظر ترجمته في شذرات الذهب ج٣٩٨/٨ ـ الكواكب السائرة ج٣٧-٣٧ ـ علي بن بالي: العقد المنظوم بذكر أفاضل الروم، ملحق بكتاب طاشكبري زاده: الشقانق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م/ ٤٥٤-٤٥٤.

<sup>(</sup>١٩٦) ـ محمود الشيخ: مقدمة كتاب نجم الدين الغزي: لطف السمر. مصدر سابق. ص 35.

<sup>. (</sup>١٩٧) ـ ذيل بشائر أهل الإيمان/٢٢٩.

<sup>(</sup>۱۹۸) ـ الكواكب السائرة ج٣/٣.

فيها من جديد، إذ لابد من دراستها بتمحيص ودقة وموازنتها بما قبلها، قبل إصدار تلك الأحكام عليها. ومع أن معظمها قد ألف لغرض تعليمي، ومن ثم كان الفكر فيها ملتزماً بمستوى الطلبة الذين يتناولون العلم، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مؤلفات، لم يبغ أصحابها من العلماء تعليم الطلبة فحسب، وإنما نشر فكر حر قد يكون جديداً. وهذا لم يجر حتى الآن، إلا للنزر اليسير من تلك المؤلفات، التي تبدى فيها بعض جديد.

ولم يظهر العلماء في المؤسسات التعليمية ـ الدينية المختلفة الاهتمام بالعلوم الدينية فحسب، وإنما اتجهوا خلال هذه المرحلة أيضاً، في التدريس والتأليف إلى «علوم اللغة العربية»، كعلم الصرف، والنحو، والبلاغة، بما تتضمنه من علم للبيان، والمعاني، والبديع، ولم يغفلوا بالطبع علم العروض. لأن هذه العلوم هي الأدوات الأساسية التي تساعد على فهم العلوم الدينية، ناهيك عن ارتباطها باللغة العربية، لغة القوم والدين، المعبرة عن تراث حضاري غني وممتد عبر العصور. وكان هم علماء اللغة العربية ومدرسيها، وفي المشرق والمغرب على السواء، خلال هذه المرحلة، ترسيخ اللغة العربية النقية والأصيلة، في أذهان الأجيال المعاصرة لهم واللحقة، وفي منطوقها وأقلامها، وإبعاد اللحن عنها، والدخيل من الألفاظ الأعجمية التي أخذت تتسلق إليها. فانتشار اللغتين التركية والفارسية، وتأصل اللهجات المحلية، وحمل الأندلسيين المهجرين من إسبانية اللغة الإسبانية معهم، والاحتلال الاسباني لبعض موانيء بلاد المغرب حقبة من الزمن، ووجود عديد من الأسرى الأوربيين فيها بلغاتهم المتنوعة، أدى إلى ظهور انحرافات في اللغة العربية عن فصاحتها الأولى.

وقد ظهر خلال هذه المرحلة عدد كبير من علماء اللغة العربية، ممن درس علومها المتنوعة، وعلمها، وألّف بها، كما فعل علماء الدين. وفي معظم الأحوال، كان علماء الدين يتقنون علوم اللغة، وعلماء اللغة يجيدون علوم الدين. وهناك فيض من المؤلفين والمؤلّفات في ميدان هذه العلوم، في جميع الولايات العربية دون استثناء، وإن كانت أقل مما هي في علوم الدين، ومع ذلك فمن الصعب حصرها في هذا المقام؛ ومعظمها، كما هي الحال في العلوم السالفة الذكر، شروح، أو حواش على مؤلفات هامة سابقة، سُعي لتدريسها، أو منظومات جديدة للمعلومات فيها. وقد أسهم في مجال هذه العلوم بعض علماء من نصارى الشام، وكان هذا بداية حركة نهضوية عربية الديه.

لقد وازى التيارات الثلاثة في ميدان الفكر: «تيار العلوم الدينية»، «وتيار التصوف»، «وتيار العلوم العلوم اللغوية»، تيار رابع، وهو «تيار العلوم العقلية». وتتهم هذه المرحلة، من قبل الباحثين

العرب والغربيين، بأنها لم تنتج في ميدانه إنتاجاً ذا شأن، يمكن أن يتناسب مع ما كانت قد قدمته الحصارة العربية الإسلامية سابقاً في حقله. ويقصد بالعلوم العقلية، علوم الرياضيات، والفلك، والطب، والفيزياء، والكيمياء، والنبات، والحيوان وغيرها. ويعلل أولئك الباحثون التخلف في هذا المجال، بأن الدولة العثمانية الحاكمة في معظم البلاد العربية، كان همها في الدرجة الأولى، إعداد القضاة، وكبار الإداريين المدنيين، والعسكريين (١٩٩١). أما المناصب الأخرى، فقد كانت تصلأ من قبل العسكر، وبذلك ضاقت ساحة التعليم التي تقدمها مؤسساتها التعليمية، ولاسيما منذ منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، حيث كرس علماؤها أنفسهم للعلوم الدينية، كالفقه، والتوحيد، وغيرهما. أما أولئك الذين تابعوا دراسة الرياضيات، والفلك، والعلوم الطبيعية الأخرى، فكانوا يفعلون ذلك من أنفسهم، لا ليمتهنوا تعليمها، وبذلك ضعف تالك الدراسات وتقهقرت (٢٠٠١). وفي الواقع، ظهر في الدولة العثمانية، وحتى عهد السلطان «محمد الفاتح»، فئة من علماء الرياضيات، والفلك، والطب، درست هذه العلوم وألفت فيها (١٠٠١). وأظهر بعض العلماء العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي، اهتماماً خاصاً بعلم «الجغرافية»، وحفزهم على ذلك، الكشوف الجغرافية الأوربية، وصنف بعضهم في ميدانها (٢٠٠١)، إلا أنه لا دليل أن هذا العلم قد علم في المدارس العثمانية.

وفي الحقيقة، لا يبدو أن أية مدرسة من «المدارس السليمانية» قد درست «العلوم العقلية»، غير «الطب»، إذ أن العلماء، لم يكونوا ينظرون آنذاك نظرة ارتياح وقبول إلى أي علم من تلك العلوم غير الطب. ويظهر هذا جلياً زمن السلطان «مراد الثالث»، عندما ألزمه العلماء، بطريق «شيخ الإسلام»، على هدم «المرصد»، الذي كان قد أمر بإنشائه فوق الطوبخانة في غلطة، وتحطيم محتوياته، بحجة أن الملاحظات الفلكية كانت لا تبشر بالخير والتوفيق !(٢٠٣).

<sup>(</sup>١٩٩) ـ انظر حول مدارس العسكريين. ومنها مدارس عجمي أوغلان و إج أوغلان، والطُّبخانة، والترسانة في:

Gibb & Bowen, op. cit, Part 11, P.152

<sup>·</sup>lbid, P.147 - (Y · · )

<sup>.</sup>Ibid, P.148 - (7 • 1)

<sup>(</sup>۲۰۲) ـ مثل كتاب «البحرية» للقبطان «بيري ريّس»، الذي أهداه للمسلطان سليم الأول فسليمان، lbid، وكتاب «المحيط» لـ «سيدي على بن حسين» الذي عرف باسم «كاتبي رومي» (المتوفى ۹۷۰هـ/۱۵۲۲م) وغير هما. انظر أيضاً مادة «جغرافية» Djughrafiya في  $EI^2$ ،  $EI^2$ ،  $EI^2$ ،  $EI^2$ ،  $EI^2$ .

<sup>-</sup>Adnan (Abdul hak), La Science chez les Turcs Ottomans. Paris 1939 P.78-79 - (Y . T)

أما «الطب» و «المستشفيات» فكان ينظر إليها باستحسان؛ ومن ثم كان الطب من العلوم التي درست في «مدارس الصحن» في اصطنبول، وكان في المدرسة المختصة مستشفى ملحق بها(٢٠٠). ولا يعرف في الواقع ماذا كان يُدرس فيها من الطب، ولكن لابد أن تكون المؤلفات الطبية التي دونها سابقاً، كبار الأطباء المسلمين، من أمثال «ابن سينا»، و «ابن النفيس»، وغيرهما \* . وقد عرفت الدولة العثمانية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين عدداً من الأطباء الماهرين (٢٠٥). وكان لديها في العاصمة «رئاسة للأطباء» ويعرف صاحبها بـ «الحكيم باشي»، وكان عضواً في هيئة «العلمية»، ولم يكن ضرورياً على ما يبدو أن يكون من خريجي «دار الطب»، بل كان من الممكن أن يكون قد مارس قبل تعيينه في هذا المنصب، أي عمل آخر، وكذلك بعد أن يتركه (٢٠٦). ومع ذلك، فأثناء حكم «محمد الرابع» (١٦٤٨-١٦٨٧م) قدم ثلاثة من الحكماء باشي ثلاث دراسات طبية، واحدة تعتمد على التجربة، والطريقة التقليدية الطبية السابقة، والاثنتان الأخريان تشيران إلى التجديدات الطبية الأوربية (٢٠٧). وهذا يُظهر أنه قد بدأ يحدث في الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي، اتصال بالطب الأوربي، والسيما بالنظر بات الطبية لم «يار اسيلسوس» (٢٠٨)، بل وانتشرت في أوساط أطباء اصطنبول في مطلع القرن الثامن عشر، حتى أن «الحكيم باشي» للسلطان «أحمد الثالث» (١٧٠٣-١٧٣٠م)، طلب من أطباء «الطب الجديد» الخضوع لامتحان قبل ممارسة مهنتهم على المرضى، كما منع الأطباء الأجانب من ممارسة عملهم (٢٠٩). ولكن ما لبث «الحكيم باشي» في أو اخر عهد «السلطان أحمد» أن ألغى تلك القبود (٢١٠).

<sup>.</sup>Ibid, 18, 36 - (Y + £)

هناك رسالة ماجستير عن مدرسة طب السليمانية تحت اشراف الأستاذ الدكتور اكمل الدين احسان اوغلى من قسم تاريخ العلوم
 بلداب استانبول 1998. Tuncay Zorlu, Süleymaniye Tip Medresesi, İst. 1998.

<sup>(</sup>٢٠٥) \_ انظر طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية/ ١٣٦-١٤٢، ٢٠٠٠.

<sup>-</sup>Gibb & Bowen, op. cit, II, P.149 - (Y • 1)

<sup>-</sup>Adnan, op. cit, P.94, 96, 98-99 \_ (Y + Y)

<sup>(</sup>٢٠٨) \_ باراسيلسوس طبيب سويسري (١٩٤٣ـ ١٥٤١م) هاجم بعنف طب ابن سينا، والرازي، وجالينوس، وأحرق مزلفاتهم علناً. واعتمد على نوع من الطب الروحاني، وادعى وجود تواصل بين العالم الخارجي ومختلف أجزاء العضوية الإنسانية، وفتح الباب أمام المعالجة الكيماوية Grand Larousse Encyclopédique. T. 8. P.147.

<sup>-</sup>Adnan, op. cit, P.128-130 - (Y • 9)

<sup>.1</sup>bid - (Y) .)

ويؤكد الباحثون أن التلقيح ضد مرض الجدري، قد استخدم في تركية قبل معرفة أوربة له (٢١١). وقد يكون الطب أول العلوم الأوربية التي دخلت بلاد الإمبراطورية العثمانية، لأن السلاطين، والأثرياء من السكان، وبعض الحكام، كانوا يستخدمون أطباء أوربيين، أو يونانيين درسوا ودربوا على أيدي أوربيين (٢١٢).

أما في الولايات العربية فمن المعروف أنه كان لكثير منها رصيد حضاري متقدم في هذا المجال، قبل دخولها في حوزة الدولة العثمانية. ففي بلاد الشام مثلاً، وفي مدينة دمشق بالذات، كان هناك أربع مدارس لتعليم الطب (٢١٢)، وكذلك في حلب (٢١٤). وكانت تزود بلاد الشام بالأطباء، وربما بلاداً إسسلامية أخرى. وكان أفاضل خريجي مدارس دمشق يعملون في «البيمارستان النوري»، وبعضهم في البيمارستانين الآخرين: «القيمري» و «الصغير» (٢١٥). ولم يكن لدمشق وحلب فقط بيمارستاناتها، بل كان لكل مدينة في بلاد الشام دار شفائها. ولكن مدارس الطب في بلاد الشام توقفت، ومنذ أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، ولا يعرف السبب بالضبط. وليس لدينا أدلة واضحة تشير إلى وجود حلقات تدريس طبية في المؤسسات التعليمية خلال هذه المرحلة. ومع ذلك، فمن المؤكد أنه كان هناك في جميع الولايات العربية، من كان ليأخذ العلم منه ويتدرب على يديه عملياً؛ أو أنه كان يأخذ الطب عن والده إذا كان هذا الأخير طبيباً. ومع ذلك فيظهر من بعض تراجم الأطباء، أن الطب كان يُدرَّس دون إفصاح عن مكان التدريس، إذ يقول المؤرخ «ابن طولون» الدمشقي، في القرن السادس عشر الميلادي، في ترجمة الطبيب (المتوفى ٩٣٨هه/ ٢٥٠١م): «واشتغلت عليه مدة، وتلمذ له الأفاضل، «محمد بن مكي» الطبيب (المتوفى ٩٣٨هه/ ٢٥٠)، وكذلك أتى في ترجمة الطبيب «أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أح

<sup>-</sup>Ibid, P.136 - (Y11)

Gibb a Bowen, op. cit, II, P.150 - (YIY)

<sup>(</sup>٢١٣) - النعيمي: المصدر السابق/ ج٢/ ١٣٨-١٣٨ - محمد كرد على: خطط الشام ج٢/١٠١.

<sup>(</sup>٢١٤) ـ كرد علي: المصدر نفسه/١١٥.

<sup>(</sup>۲۱۰) أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات في الإسلام. دمشق ١٣٥٧هـ/١٩٣٩م/٢٠٢-٢٠٦ كرد علي: المصدر نفسه/

<sup>(</sup>۲۱۶) ـ وكان يدرسها وحده دون شيخ، وينقل من كتب الطب ويلخص، مثل كتب ابن سينا مثلاً. انظر ابن كنان: مصدر سابق ج//۱۰۸ب.

<sup>(</sup>٢١٧) ـ تصدير نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة ج٢/٢.

بن سلامة المصري القليوبي» (المتوفى ١٠٦٥هـ/١٥٥م) الموسوعي المعرفة، «أنه كان في الطب ماهراً خبيراً. وكان حسن التقرير، ويبالغ في تفهيم الطلبة، ويكرر لهم تصوير المسائل، والناس في درسه كأن على رؤوسهم الطير» (٢١٨). وتطالعنا كتب التراجم بعلماء في الدين، واللغة العربية، وعلوم أخرى، قد درسوا الطب بطريقة من الطرق، ومنها مثلاً، لتعرف الأمراض التي كانوا يشكون منها ثم علاجها (٢١٩)، أو أن بعضهم قد اكتسب معرفة ومهارة في الطب من كثرة مراجعة الأطباء وكتب الطب (٢٢٠).

وقد أبدى أحد الرحالة الفرنسيين في القرن السادس عشر، إعجابه بمهنة الطب في دمشق، وخدمة الأطباء فيها، وكان هو نفسه طبيباً. فقد أكد أن الطبيب كان يحمل معه أدويته عند زيارة المريض، ويداويه، ولا يتقاضى أجره حتى يتم الشفاء (٢٢١). وقد اتضم من كتب التراجم وجود «مشيخات للطب»، في عدد من المدن العربية كالقاهرة (٢٢٢)، وحلب (٢٢٣)، ودمشق (٢٢٤)، وأنه كمان هناك طبيبات، وقد تسلمت إحداهن «مشيخة الطب» في القاهرة، في «دار الشفاء المنصوري» بعد وفاة والدها (٢٢٥).

وتقدم لنا المصادر التاريخية أسماء بعض أطباء كبار من أمثال «داود الأنطاكي» الموسوعي المعرفة (المتوفى ١٠٠٨هـ/١٥٩ - ١٦٠٠م)، في كتابه «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجيب العجاب»، ومختصره «البهجة» (٢٢٦). و «مدين القوصوني» المصري (المتوفى بعد علا ١٠٤٤هـ/١٣٦٤م)، وله «قاموس الأطباء وناموس الألباء»، وقد جمع فيه خلاصة ما قدمه الأطباء من تجارب وفوائد في الطب والتشريح، مرتباً حسب حروف المعجم (٢٢٧)؛ و «أحمد القليوبي» المصري (المتوفى ١٠٦٩هـ/١٥٩م)، وله مؤلف «الطب والعلاج العربيان»؛ وقد

<sup>(</sup>٢١٨) ـ المحبى: المصدر نفسه ج١/٥٧٠.

<sup>.</sup> (۲۱۹) ـ المصدر نفسه. ج۳/۲۷۹.

<sup>(</sup>۲۲۰) ـ المصدر نفسه ج۱/۳۹۹/۱.

Belon de Mans, les Observations de Plusieurs Singularités et Choses Mémorables, trouvées en Grèce, - (۲۲۱)

Asie, Inde, Egypte, Arabie et autres pays étrangers. Paris 1555, P.150.

<sup>(</sup>٢٢٢) - المحبي: المصدر نفسه، ج١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢٢٣) - المصدر نفسه. ج٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢٢٤) ـ المصدر نفسه. ج١/٩٦.

<sup>(</sup>٢٢٥) - المصدر نفسه ج١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢٢٦) ـ المحبى: المصدر نفسه ج٢/١٤٠.

<sup>(</sup>۲۲۷) - المصدر نفسه ج٤/٣٣٤ـ٣٣٢.

ترجم بعض فصول منه إلى الفرنسية، ونشرها، المستشرق الفرنسي «بنيامين رفائيل سجنتي» (١٨١١-١٨٨٣م) في باريس سنة ١٨٦٦، مع معجم للمصطلحات الطبية. وله أيضاً مؤلف بعنوان «المصابيح السنية في طب البرية»، وقد حققه حديثاً «مصطفى هاشم محمد» من «مركز إحياء التراث ببغداد»(٢٢٨).

وأكد الباحث «سيد حسين نصر» في كتابه بالإنكليزية «العلم الإسلامي، دراسة مصورة»، أن الطبيب الشامي الحلبي «صالح بن نصر الله، المعروف بابن سلّوم» (المتوفى الطبيب الشامي الحلبي «صالح بن نصر الله، المعروف بابن سلّوم» (المتوفى تدبير بدن الإنسان»، عنوان «الطب الجديد الكيميائي» الذي اختاره «بار اكيلسوس» (ويقصد الطبيب السويسري «بار اسيلسوس» الذي أشير إليه سابقاً). وقد لقبه «ابن سلوم»، بأنه «رأس أرباب هذه الصنعة»، وترجم كتابه إلى العربية (٢٠٠٠). وقام بتحقيق كتاب «ابن سلوم» حديثاً «د. كمال شحادة» من حلب (١٣٠٠). وهذا يدل كما ذكر آنفاً، على تعرف بعض الأطباء العرب، تطور الطب في «عصر النهضة» في أوربة وتأثرهم به، لا كما يدّعي كثير من الباحثين، أن الدولة العثمانية أغلقت باب التحاك الفكري مع أوربة.

وقد تكون مدينة حلب من المدن التي حدث فيها مثل ذلك التحاك، لوجود جاليات أوربية تجارية فيها، حملت بالطبع معها بعض معارفها المستجدة، وتم تماسها بصفة خاصة مع السكان النصارى في هذه المدينة. ويقول المستشرق «فانديك»، أن كتاب «ابن سلوم» هو أول كتاب ذكر فيه «مرض الزهري» (السيفلس)(٢٢٢). وكان «ابن سلوم» قد شغل منصب «رئيس الأطباء» في السلطنة العثمانية في اصطنبول. ولقد أشير سابقاً، بأن نظريات «بار اكيلسوس» قد انتشرت بين أطباء هذه المدينة في مطلع حكم السلطان «أحمد الثالث»، أي في بداية القرن الثامن عشر الميلادي.

<sup>(</sup>٢٢٨) \_ زهير حميدان: أعلام الحضارة العربية الإسلامية. في العلوم الأساسية والتطبيقية في العهد العثماني. دمشق ١٩٩٦ (المجلد السادس) ص٢٣-٢٢.

<sup>(</sup>٢٢٩) \_ المحبي: المصدر نفسه ج٢/٢٤٠.٢٤٠.

<sup>·</sup>Sayyed H. Nasr, Islamic Science, an Illustrated Study, London 1976. PP. 184,185,189 - (YT.)

<sup>(</sup>٢٣١) ـ زهير حميدان: أعلام الحضارة/١٢٢.

<sup>(</sup>٢٣٢) ـ المصدر نفسه/ ١٢٠.

ومن الأطباء ذوي الشهرة العلمية في الولايات العربية خلال القرن الشامن عشر الميلادي أيضاً، الطبيب الجزائسري «عبد السرزاق حمدادوش» (المتوفسي بيسن ١٩٧٠هـ/١٧٨٦هـ)، وقد نعته «الدكتور لوكليرك» في كتابه «الطب العربي» بأنه آخر ممثل لهذا الطب (٢٣٣). وقدم الدكتور «غبرييل كولان» رسالته في الدكتوراه في الطب عنه، ونشرها في الجزائر سنة ١٩٠٥، ورأى فيه «صاحب عقلية بعيدة عن الخرافات، في عصد سادت فيه الشعوذة، وضعف استخدام العقل»(٢٣٤).

ولقد درس «ابن حمادوش» تآليف «ابن سينا»، «وابن البيطار»، «وداود الأنطاكي»، وصنف كتابه «الجوهر المكنون من بحر القانون» تصنيفاً علمياً في أربعة أجزاء. وقد عُرف الجزء الرابع منه وحده به «كشف الرموز» وفيه قائمة بأسماء النباتات وغيرها من الأدوية. وهو قاموس طبي سار فيه على طريقة «المعاجم الأبجدية»، ويضم (٩٨٧) مادة، ويحيط بجميع الأمراض والأدوية المعروفة في الجزائر في زمنه (٢٢٥).

وقد نبه في «تونس» أيضاً عدد غير يسير من الأطباء المؤلفين والمجددين. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر «هبة الله بن أحمد الحنفي» (المتوفى في الإسكندرية ١١٩هـ/١٧٩م)، الذي ترك مؤلفاً يشرح فيه هو الآخر «مرض الزهري» وانتشاره من أمريكة، وحمل الإسبان له إلى أوربة وحوض البحر المتوسط، وعلاجه بالزئبق. ويُنظر إليه على أنه أول من أدخل الطب الأوربي إلى تونس، وقد اطلع على مؤلفات أوربية بهذا الصدد، وكان يحسن اليونانية، واللاتينية، والعربية، والتركية، والفارسية (٢٣٦)، وهو معاصر تقريباً لابن سلوم. ومن الأطباء الهواة «حسين بن سليمان خوجة» (المتوفى ١١٤٥هـ/١٧٣٦م)، وقد زار إيطالية للعلاج، واستفاد من دواء «الكينة» الذي يزيل حمى الملاريا، وعند عودته جلبه معه، وكتب رسالته الشهيرة التي ترجمها

Leclerc (L), Histoire de la Médecine arabe, New-york 1876, 2 vols. vol.2, P.310 - (TTT)

<sup>(</sup>٢٣٤) - انظر رسالته المشار اليها/٣٩. تصدير أبو القاسم سعد الله، في دراسته عنه: الطبيب العربي عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، ورحلته «لسان المقال»، في مجلة الأصالة، الجزائر، العدد ٣٨، السنة الخامسة. شوال ١٣٩٦هـ/ أكتوبر ١٩٧٦هـ/ المتوبر في ص٨.

<sup>(</sup>٢٣٥) ـ سعد الله: المصدر نفسه ج٢/١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢٣٦) ـ ذيل بشائر أهل الإيمان/ ٢٠٩ ــ الحكيم أحمد بن ميلاد: تاريخ الطب العربي التونمسي في عشرة قرون، تونس ١٢٣) ١٢٤.١٢١/١٩٧٨.

من الإيطالية إلى العربية، لتكون في منتاول الجمهور، وسماها «الأسرار الكمينة بأحوال الكينة الكنة» (۱۲۷).

وقد رافق هذا التأليف الطبي في تونس إنشاء بعض المستشفيات «كمستشفى العزافين» الذي أسسه «الباي محمد حمودة باشا المرادي» سنة ١٦٦٢هـ/١٦٦٢م (٢٣٨). وإحياء المدرسة الطبية بالطبيين قرب جامع الزيتونة، زمن الباي «حسين بن علي» (٢٣٩). كما أنشىء «مستشفى القرسطون» على يد «على باي الثاني» الذي ساس البلاد من ١١٧٦هـ/١١٩٩هـ/١٧٥٩م، في تونس أيضاً (٢٤٠). ويبدو أنه أقيمت مستشفيات أخرى في «صفاقس» و «قفصة» و «سوسة» وإن لم يذكر تغصيل عنها (٢٤١).

و لابد من الإشارة في نهاية الحديث عن الطب في هذه المرحلة، إلى أن من الموضوعات الطبية التي حظيت بالاهتمام والتأليف، «وباء الطاعون»، وطرق التغلب عليه، لكثرة ما أصاب البلاد العربية منه. وقد ألَّف في ذلك كثير من الأطباء، بل ومن الأدباء. ومن بعض من كتب فيه على سبيل المثال لا الحصر، «فتح الله البيلوني الحلبي» (المتوفى ٢٤٠ هـ/١٦٣١م) في كتابه «خلاصة ما يعول عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون» و «مرعي الكرمي» (المتوفى ٣٢٠ هـ/ ١٠٢٥م) في كتابيه «تحقيق الظنون بأخبار الطاعون» و «ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون».

وفي مصر «عبد الرؤوف المناوي» (المتوفى ١٠٣١هـ١٠٢١م) في كتابه «منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين» (المتوفى تونس «محمد بن حسن بيرم الثاني» (المتوفى ١٢٤٧هـ/١٨٣١م) في رسالته «حسن البنا في جواز التحفظ من الوبا»، التي كتبها سنة ١٢٠٧هــ/١٧٨٨م، بعد أن فقد زوجه وأولاده الخمسة بوباء الطساعون سنة

13

<sup>(</sup>۲۳۷) - أحمد بن ميلاد: المصدر نفسه/٢١٤.

<sup>(</sup>۲۳۸) ـ المصدر نفسه/ ۱۸۱ـ۱۸٤.

<sup>(</sup>۲۳۹) ـ المصدر نفسه/۱۸۳.

<sup>(</sup>٢٤٠) ـ المصدر نفسه/ ١٨٨.١٨٥.

<sup>(</sup>٢٤١) - المصدر نفسه/١٨٩.

<sup>(</sup>٢٤٢) ـ المحبى: المصدر نفسه. ج٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢٤٣) - المصدر نفسه: ج٤/٣٥٩.

<sup>(</sup>٤٤٤) - المصدر نفسه. ج٢/٢١٤.

١٩٢هـ/١٧٧٨م (٢٤٥). وغيرهم كثير. وإن القارىء الممحص لكتاب «أعلام من الحضارة العربية الإسلامية في العهد العثماني» المشار إليه سابقاً، يجد عدداً وفيراً من المؤلفين في الطب، والطاعون، وفي اختصاصات طبية معينة، كطب العيون، والأدوية، وغيرها.

كذلك فإن «العلوم الرياضية»، من حساب، وهندسة، وفلك، قد جذبت هي الأخرى الكثير من العلماء والمدر سين، والمؤلفين. في «علم الحساب» مثلاً له صلة ماسة بحياة جميع الناس، وهو أساس في «علم الفرائض»، أي في توزيع التركات على وارثيها. و «علم الهندسة» أيضاً تستند إليه هندسة الأبنية المتنوعة، والسيما الحربية، وإقامة الجسور، وباختصار يعتمد عليه العمران بصفة عامة. وكان هذا العمران نشيطاً خلال هذه المرحلة، أكان في ميدان المؤسسات الدينية التعليمية، أم في حقل القلاع والقصور وغيرها، في جميع الولايات العربية. أما «علم الفلك»، فصلته الوثيقة بالتوقيت وبعبادات المسلم، ناهيك عن علاقته بأسفاره وحياته اليومية العملية، واضحة. ويلاحظ أن بعض من عمل في ميدانها، عمل أيضاً في علوم أخرى، كالعلوم الشرعية، واللغوية، والتصوفية والتاريخية وغيرها. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، «ابن طولون» المؤرّخ الدمشقى (المتوفى ٩٥٣هـ/١٥٤٦م)، الني دوّن عدة مؤلفات في فنون الحساب<sup>(٢٤٦)</sup>؛ والمؤرخ «رضى الدين الحنبلي الحلبي» (المتوفى ٩٧١هـ/١٥٦٣م) الذي كان ضليعاً في العلوم الرياضية، وله عدة مؤلفات في بابها(٢٤٧). وهناك من انصرف إلى هذه العلوم بالذات، ومثل على ذلك «رجب بن حسين بن علوان الحموى» (المتوفى ١٠٨١هـ/١٦٧١م) الذي وصف «بالفلكي»، وكان بحسب ما ذكره معاصروه، «أعجوبة الزمان في العلوم الغريبة» وأمهر ما كان في العلوم الرياضية، كالهيئة، والحساب، والفلك، والموسيقى (٢٤٨). وكان أستاذاً لعدد من الذين برعوا في العلوم الرياضية أيضاً، ومنهم «محمود البصير الصالحي» (المتوفي ١٠٨٤هـ/١٦٧٣م)، الذي كان يعلّم الهندسة ـ وهو أعمى ـ بطريقة مشخصة، كما علمها له أستاذه هذا (٢٤٩). ومن الذين اشتهروا في عصرهم بالعلوم الرياضية «محمد بـن الحسين بن بهاء الدين العاملي» (المتوفى ١٠٣١هـ/١٦٢١ -١٦٢٢م)، الذي كان موسوعي المعرفة. وقد نشرت إحدى

<sup>(</sup>٢٤٥) \_ أحمد بن ميلاد: المصدر نفسه/٢١٥.

<sup>(</sup>٢٤٦) ـ زهير حميدان: المصدر نفسه/ ٢٥٨ـ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲٤٧) ـ انظر: محمود فاخوري ويحيى عبارة: مقدمة كتابه در الحبب في تاريخ أعيان حلب. جزءان في أربعة مجلدات دمشق العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد

<sup>(</sup>٤٨) ـ المحبى: المصدر نفسه ج٣/١٦١ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٤٩) - المصدر نفسه. ج٤/٣٣٠. ٣٣١.

رسائله الهامة في الحساب «خلاصة الحساب البهائية» في حلب سنة ٢٧٦ م، وله مؤلفات كثيرة في العلوم الرياضية (٢٠٠١). واشتهر في مصر «الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالجمال المصري» المقيم في مكة (المتوفى ٢٠٠١ه/ ١٩٥١م) الذي عمل في ميدان الحساب والفرائض، والجبر والمقابلة، وأعمال المناسخات، بالصحيح والكسور والحل، إلى جانب مشاركته التامة في العلوم اللغوية والشرعية (٢٠١). وغيره كثيرون في مصر وبرز في اليمن «أحمد الأصابي اليمني» (المتوفى بعد ١١١٨هه/١٧٠م) (٢٠٠١)، و «أحمد بن مُطير اليمني» (المتوفى بعد ١١١٨هه/١٠٥م) و «أحمد بن مُطير اليمني» (المتوفى ١٠٥٠هه/١٠٥م) (٢٠٥٠). وتميز في تونس «قاسم المؤخّر »(٢٠٠٠)؛ وفي الجزائر «عبد الرحمن الأخضري» الموسوعي المعرفة الذي نظم في علم الحساب «الدرة البيضاء»، التي ظلت متداولة مع شرحها بين الطلاب والعلماء في المشرق والمغرب حتى عهد قريب (٢٠٦١). و «محمد بن سليمان المغربي» الموسوعي المعرفة أيضاً (المتوفى ١٩٠٤هه/١٨) نزيل الحرمين الشريفين فدمشق. وقد أنقن فنون الرياضة إلى جانب العلوم الأخرى. و «تبحر في إقليدس، وعلم الهيئة، والمخروطات، والمتوسطات، والمجسطي، وعرف أنواع الحساب، والأرتمطيقي، وطريق الخطأين والمساحة» (٢٥٠٠).

وفي «علم الفلك» بالذات، يلاحظ أن معظم المشتغلين بالعلوم الرياضية، كان لهم نشاطهم في علم الفلك، وكذلك معظم العاملين في التوقيت في الجوامع والمساجد، ويمكن أن يضاف إليهم من كان له اهتمام «بعلم أحكام النجوم» أو التنجيم. وكان «علم الفلك» يُدرَّس، وحتى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، بدليل ما ذكره المؤرخ الدمشقي «ابن كنَان» (المتوفى المعالم عن العالم «محمد الصالحي الهلالي» (المتوفى ١١١٥هـ/١٧٠م)، بأنه كان من البارعين في علم الفلك وغيره (٢٥٨)، وله زيج أكبر من زيج «ابن الشاطر» (٢٥٩)، وحضر هو (أي

<sup>(</sup>٢٥٠) ـ زهير حميدان: أعلام الجضارة/ ٢٢٥-٢٣٤ ـ المحبى: المصدر نفسه ج٣/١٤٠.

<sup>(</sup>٢٥١) ـ المحبى، المصدر نفسه ج١/٨٨.٨٠.

<sup>(</sup>٢٥٢) ـ زهير حميدان: المصدر نفسه/٢٦.

<sup>(</sup>۲۵۳) ـ المصدر نفسه/۳۰.

<sup>(</sup>٢٥٤) \_ المصدر نفسه/ ٤٥.

<sup>(</sup>۲۰۰) ـ المعتدر المسار ٢٠٠) ـ ذيل بشائر أهل الإيمان/١٣٤.

<sup>(</sup>٢٥٦) ـ سعد الله: المصدر نفسه ج٢/٤١٨.

<sup>(</sup>۲۵۷) ـ المحبي: المصدر نفسه ج٤/٤٠٢.٢٠٨.

<sup>(</sup>٢٥٨) ـ المرادي: سلك الدرر ج١٤/٤.

ابن كنّان) في قراءة زيجه، بقراءة الفاضل الشيخ «محمد الحبّال» (المتوفى ١١٥هـ/١٧٣٢م) (١٢٠٠م) على الشيخ «خليل شيخنا الموصلي» (٢٦١) (المتوفى ١١١هـ/١٠٧م)، وقراءة «رسالة الكرة» بقراءة صاحبنا الفاضل مولانا «الشيخ إيراهيم الأكرمي» (المتوفى ١١٣٣هـ/١٢٧م) (٢٦٢) مع رفيقه الشيخ القاضي «عبد الوهاب الصالحاني» (المتوفى ١١٣هـ/١٧٢١م) (٢٢٢١)، وأيضاً قرأتُ بالربع المجيب، والمقنطر، على محقق هذا الفن البارع «يحيى جلبي البعثي» (المتوفى ١١٠٧ هـ/١١٥م) (٢١٠٠). وقرأتُ «رسالة الدرجة عليه بتمامها» (٢١٥٠). وكذلك بدليل ما ورد في ترجمة والد المؤرخ المصري «عبد الرحمن الجبرتي» وهو الشيخ «حسن الجبرتي» (المتوفى ١٨٨هـ/١٧٧٤م)، وقد أتى فيها أنه درس الفلك والهيئة، ودرسهما وأخذ عنه عدد من العلماء (٢١٠٠)، هذا إلى شهرته بعلوم الموازين والرياضيات، والعلوم الشرعية، والآلات الفلكية (٢١٠).

وقد يكون من أبرز الأسماء في علم الفلك في هذه المرحلة اسم «تقي الدين معروف»، الراصد الدمشقي (المتوفى ٩٩٣هـ/١٥٥٥م)، الذي برع بعلم الفلك وعلوم عقلية أخرى. وكانت له يد طولى في تأسيس «مرصد اصطنبول» عام ٩٨٣هـ/٥٧٥م، الذي أشرنا سابقاً إلى تخريبه بسبب النتافس والحسد بين العلماء. وكان هذا المرصد، والمراصد الفلكية الإسلامية الأخرى، التي أنشئت في «سمرقند» و «مراغة»، النموذج الذي قلّده الأوربيون في مرصدي «تيخوبراهة» الفلكي الدانيماركي (١٥٥١-١٦٠١م)، والألماني «كيبلر» (١٥٥١-١٦٠١م)، اللذين كانا من أوائل الفلكيين الكبار في

<sup>(</sup>٢٥٩) هو علي ابن الشاطر الدمشقي (المتوفى ٧٧٧هـ/١٣٧٥م) الفلكي. وقد ولي التوقيت بالجامع الأموي. لـه عدة مؤلفات. انظر النعيمي: المصدر نفسه ج//٨٨٨ ـ شذرات الذهب ج٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>٢٦٠) - محمد بن محمود المعروف بابن الحبال، من كبار العلماء في دمشق في القرن الشاني عشر الهجري والشامن عشر الميلادي. سلك الدرر ج١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢٦١) ـ خليل بن عبد الرحمن الشهير بالموصلي الدمشقي الشافعي. من علماء دمشق وأدبائها. سلك الدرر ج/٩٨/.

<sup>(</sup>٢٦٢) - كان إمام جامع المعلطان سليم في الصالحية. انظر مخطوطة ابن كنان: الحوادث اليومية. مصدر سابق. ج١/١٠ أو ١٥٥)، و ٧٦ ب، و ١٩٥٥، ١٧٧أ..

<sup>(</sup>٢٦٣) ـ عبد الوهاب بن عبد الحي العكري. كان خطاطاً وفرضياً. انظر: سلك الدرر ج٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢٦٤) ـ سلك الدرر ج١/٢٣١.

<sup>(</sup>٢٦٥) - ابن كنان: المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية. تحقيق حكمت إسماعيل ومراجعة محمد المصري. جزءان دمشق ١٩٩٣ ج/١٥١٠. ٤١١.

<sup>(</sup>٢٦٦) - الجبرتى: المصدر نفسه ج/٢٦٠).

<sup>(</sup>۲۲۷) ـ المصدر نفسه/ ۲۱،٤٦٠ ـ ۲۳.٤٤.

عصر النهضة في أوربة. فالدراسة المقارنة الحديثة بين أدوات الرصد التي استخدمها «تقي الدين»، وتلك التي استخدمها «تيخوبراهه» في مرصده في «أورانيبورغ Oraniborg» وفي «تشجيرنيبورغ Stjerneborg» أظهرت أن هناك شبهاً كبيراً بينها (۲۱۸). وقد تفوق «تقي الدين» هذا في «علم الميكانيك» أيضاً، وله عدة مؤلفات في هذا الباب، ومنها كتابه «الطرق السنيَّة في الآلات الروحانية». وقد حققه ونشره الدكتور «أحمد يوسف حسن»، بعنوان «تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية»، وصدر في حلب ١٩٧٦. وقد قام بتنفيذ بعض ما جاء فيه، من هندسة لناعورة ماء، كان «تقي الدين» قد أنشأها في دمشق، وتدل على فكر علمي منقدم. والنموذج المنفذ معروض اليوم في «معهد التراث العربي» في حلب.

وفي الحقيقة، تطالعنا كتب التراجم في المشرق والمغرب، بحصيلة غنية من المؤلفات في ميدان الفلك، في جميع الو لايات العربية. والملفت للانتباه، اهتمام علماء اليمن وحضرموت بهذا الحقل من المعرفة بالذات. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، «محمد الشلّي الحضرمي» (المتوفى ١٠٩٣هـ/١٦٨٢–١٦٨٣م) الذي ألف رسالة في علم المجيب، ورسالتين في علم الميقات بلا آلة، ورسالة في معرفة الزوال كل يوم لعرض مكة، ورسالة في المقنطر، وأخرى في الاصطرلاب(٢٦٩). ومن الذين تميزوا في علم الفك أيضاً «محمد بن سليمان المغربي الروداني» (المتوفى ١٠٩٤هـ/١٦٨م) المشار إليه سابقاً في علوم الحساب. فقد ذكر عنه، أنه اخترع كرة عظيمة فاقت القيمة والاصطرلاب، وله جدول في مسائل العروض كلها، انتشر في الهند، واليمن، والحجاز، وغير ذلك من الرسائل (٢٧٠)؛ و «رضوان المصري» (المتوفى الزيح الرضواني على أصول الزيح الجديد للسمرقندي» (١٧١هـ/ ١٧١م) وله عدة مؤلفات هامة في الفلك منها «الزيج الرضواني على أصول الزيح الجديد للسمرقندي» (١٨١١)؛ و «عبد القادر البصري» من العراق (المتوفى ١٨٥٥هـ/ ١٧٤م) وله «يتيمة العصر في المد والجزر» (٢٧٢). ولم يكن علماء المغاربة أقل عطاء في هذا الميدان من

الإنكليزية) علم الهيئة «ILm Al-Hay'a» في  $EI^2$  = 1177.113.11 - وسيد حسين نصر: المصدر نفسه (باللغة الإنكليزية) <math>= 177.115.

<sup>(</sup>٢٦٩) ـ المحبي: المصدر نفسه ج٣٨/٣٣٨.

<sup>(</sup>۲۷۰) ـ المصدر نفسه ج٤/٢٠٦.

<sup>(</sup>۲۷۱) ـ زهير حميدان: أعلام الحضارة /٩٠-٩١.

<sup>(</sup>۲۷۲) \_ المصدر نفسه/۱٤٠.

المشارقة، فمن علماء الجزائر «محمد بن أحمد الصخري» الأندلسي الأصل (٢٧٣)؛ و «عبد الرزاق حمادوش» الطبيب والرياضي، المذكور سابقاً، وقد ألف في الاصطرلاب، والروزنامة، وصورة الكرة الأرضية ورصد الشمس (٢٧٤).

ويجب ألا يغفل في هذا المجال اسم «محمد بهاء الدين العاملي» المشار إليه سابقاً، وكتابه «تشريح الأفلاك» و «الملخص في الهيئة»، ولا اسم «حسن الجبرتي» والد المؤرخ الكبير «الجبرتي»، وقد أشير إليهما سابقاً.

وإن القارىء لكتاب التراجم في المشرق والمغرب خلال هذه المرحلة، ولدراسات المؤرخ العراقي «العزاوي» المنشورة في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (۲۷۰) تحت عنوان «تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقات بالأقطار الإسلامية والعربية في العهد العثماني» (١٤٩-١٣٣٥هـ/١٥٣٤م)، ولكتاب زهير حميدان: «أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العهد العثماني» يرى كثيراً من العلماء الفلكيين في جميع الولايات العربية، وقد خلفوا مؤلفات عديدة، ولكن معظمها لم يُدرس بعد.

وفي ميدان «العلوم التجريبية»، كعلمي الفيزياء والكيمياء، ففي كتب التراجم أيضاً ما يفيد عن وجود علماء في ميادينها، وإن كان هذا أقل مما هو في ميدان الطب، والعلوم الرياضية والفلكية. ولقد ميز بعض هؤلاء العلماء في حقل «الكيمياء» بالذات، بين «الكيمياء» العلم الحقيقي و «السيمياء»، أي إمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وكانوا ينظرون نظرة إشفاق إلى أولئك الذين يبددون جهدهم ومالهم دون طائل. ولقد استخدموا الكيمياء الحقيقية في تحضير بعض الأدوية، والمعاجين، والمراهم، واعتمدوا «التجربة» فيها (٢٧٦).

وفي «علم البصريات»، أو في «علم الفيزياء» بشكل عام، فلا يبدو أن الاهتمام به كان كبيراً. ومع ذلك فهناك إشارات في بعض التراجم إلى بعض علماء في حقله توصلوا إلى جديد، وإن لم

<sup>(</sup>٢٧٣) ـ سعد الله: المصدر نفسه. ج٢/٢٥/٤.٢٧.

<sup>(</sup>٢٧٤) ـ سعد الله: المصدر نفسه ج٢/١٩/١ع.٠

<sup>(</sup>٢٧٥) - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد (٢٨) عام ١٩٥٣/ص٧٩، ٢٥٧، ٤٢١ - والمجلد (٢٩) عام ١٩٥٤/٩٨، ٢٧٥، ٢١٩ - والمجلد (٢٩) عام ١٩٥٤/٩٨،

<sup>(</sup>۲۷۱) - انظر على سبيل المثال فقط ترجمة «سليمان البوسنوي» (المتوفى ١٠٨٧هـ/١٦٨م)، واتصاله بـ «كنعان الكرجي» في مصر، الذي اخترع الباد زهر ومن خواصه دفع السموم. (المحبي: المصدر نفسه ج٢١٣/٢ ـ وترجمة «محمد الاسكداري» المدني (المتوفى ١١٤٣هـ/١٧٣٠م) في المرادي: سلك الدرر ج٤/٣٤ـ٥٣.

يظهر تقدير كبير لعملهم آنذاك. ففي الحديث عن العالم «محمد بن العنز اليمني» (المتوفى عظهر تقدير كبير لعملهم آنذاك. ففي الحديث عن العالم «محمد بن العنز اليمني» ومن ربيع المتوفى المتوفى الحدة والحكم واحده (۲۷۷). وجاء في سيرة العالم «حسين بن قرنق الدمشقي» (المتوفى ١٠٩٠هـ/١٦٧٩م) أنه أنتج مرآة يرى من خلالها أناساً بعيدين عنه إذا ما استنطقها. وإذا جُرّد هذا الخبر الذي فصله المؤرخ، من المهارات المنسوبة إليه في «العلوم الغريبة» والنيرنجيات، ومما ذكره «ابن خلدون» بأن مثل هذه المرآة كانت معروفة عند العرب المسلمين كوسيلة لاستشفاف الغائب، وأن الرؤية في المرآة ليست هي من إدراك البصر وإنما إدراك نفساني، فإنها تذل على تطلع خيال علمي أثبت التقدم العلمي والتقني المعاصر إمكان تحقيقه (٢٧٨).

وفي ميداني علمي الحيوان، والنبات، فإن علماء هذه المرحلة لم يغفلوهما، فأحيوا ما كان أسلافهم قد قدموه في حقليهما شرحاً، وتلخيصاً، وتحشية، وانتقاء. فقد ألَّف على سبيل المثال، المؤرخ «ابن طولون» الدمشقي في الزهور «ابنسام الزهور في منافع الزهور»، وفي الخضر «عرف البان فيما ورد في الباننجان» (۲۲۹). وكذلك فعل المؤرخ «ابن كنّان»، فقد اختصر «حياة الحيوان» للدميري (المتوفى ۸۰۸هـ/۰۰٤ ۱م) (۲۸۲)، وله «رسالة عن الحصان وخصائصه» (۲۸۱) ورسالة في «زهر البان في نعوت الحيوان» (۲۸۲). كما له أيضاً «رسالة في البيان والصراحة بتلخيص كتاب الملاحة في الفلاحة» (۲۸۲). كما له أيضاً «رسالة في البيان والمراحة وهذا الكتاب اختصره أيضاً العالم المتصوف «عبد الغني النابلسي» (المتوفى ۹۳۵هـ/۲۷۹م). وكتب تحت عنوان «علم الملاحة في علم الفلاحة»، وقد طبع مرات بتحقيق وبغير تحقيق (۱۲۰۴م) ولخص في الموضوع ذاته «عبد القادر الخلاصي الدمشقي»، وكان حياً سنة ۲۰۰۱هـ/۱۷۸۰، ولخص أيضاً حديد الرؤوف المناوي» (المتوفى ۳۵، ۱۲۱م) وله عدة رسائل عن الحيوان، العلامة «عبد الرؤوف المناوي» (المتوفى ۱۳۰۱هـ/۱۲۲۱م) وله عدة رسائل عن الحيوان،

<sup>(</sup>۲۷۷) ـ المحبي: المصدر نفسه. ج٣/٣٧٦.

<sup>(</sup>۲۷۸) ـ المصدر نفسه. ج۱/۱۱۸-۱۱۰ ـ این خلاون المصدر نفسه ج۱/۱۰۷.

<sup>(</sup>۲۷۹) ـ زهير حميدان: المصدر نفسه/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢٨٠) ـ جرجي زيدان: تاريخ الآداب العربية، ج١٨/٣ ـ الأعلام ج٦/٣٢٣.

<sup>(</sup>۲۸۱) ـ بروکلمان ج۲/۲۸۳.

<sup>(</sup>۲۸۲) ـ هدية المارفين ج٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢٨٣) ـ زيدان: المصدر نفسه ج٣١٨/٣. زهير حميدان: المصدر نفسه/٢٦٢\_٢٦٣.

<sup>(</sup>۲۸٤) ـ زهير حمدان: المصدر نفسه/١٣٦ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>۲۸۵) ـ المصدر نفسه/۱۳۹ ـ ۱٤۰.

والنبات (٢٨٦). وقد يكون هناك علماء خاضوا في ميداني هذين العلمين، في المغرب العربي، والنبات العربي، والعربي، والعراق، ولكن لم يعثر مبدئياً عليهم أو على مؤلفات لهم.

ويجب ألا يسهى الباحث في ميدان الحديث عن مختلف العلوم التي كانت تُدرَس وتُعلَّم، أو التي ألَّف في بابها عن «علم الملاحة والبحار»، الذي بلغ على أيدي العرب المسلمين في بداية هذه المرحلة شأواً بعيداً، ولاسيما في الجنوب العربي والخليج العربي، والشرق الأفريقي العربي، وتمثل بصفة خاصة في شخصيتي «شهاب الدين أحمد بن ماجد» (٢٨٧٧)، و «سليمان المهري» (٢٨٨٨) اللذين ظهرا في مطلع القرن العاشر الهجري/ أو اخر الخامس عشر وأو ائل السادس عشر الميلاديين، واللذين خلفا رسائل عديدة وهامة في مضمار هذا العلم، وقد قام المؤرخ الفرنسي «غبرييل فيران» بدراسة وافية لتلك الرسائل، وأوضح قيمتها العلمية العالية (٢٨٩١)، وينسب إلى العالم «شهاب الدين أحمد بن ماجد»، أنه قدّم عونه العلمي لـ «فاسكو دوغاما» في تعرف الطريق الهند.

وبعد هذه الطريقة الطويلة في الحديث عن العلوم المدرسة، يتساءل عن المعارف الأدبية وفي مطلعها التاريخ. ويلاحظ أنه كان هناك حركة تاريخية نشيطة في جميع الولايات العربية.

وقد نشطت بصفة رئيسة «مدرسة التراجم»، وتميزت في بـلاد الشام بـالذات، بإحاطتها بـتراجم من العالم الإسلامي كله، لا من بلاد الشام فحسب، وبذلك عبّرت عن «الوحدة الإسلامية». ومن العسير في هذه الدراسة حصر المؤرخين، لكثرتهم وتتوع إنتاجهم في المشرق والمغرب. ولكن يمكن الإشارة إلى بعض الأسماء البـارزة والمتداولة. ففي العراق مثلاً نبّه «فتح الله بن علوان الكعبي» (المتوفى بعد ٩٠ هـ/١٨٤ م)، و «أحمد بن عبد الله البغدادي» المعروف بغرابسي (المتوفى ١٠٠ هـ/١٦٩ م)، و «أبو الخير السويدي» (المتوفى ١٠٠ هـ/١٧٨ م) و «محمود أمين العمري الموصلي» (المتوفى ١٢٠ هـ/١٧٨ م) وغيرهم. وفي بـلاد الشام «النعيمي» (المتوفى ١٢٠ هـ/١٧٨ م)، وكان من أوائل المؤرخين الذين أرخوا للحياة الفكرية التعليمية بتأريخه للمدارس

<sup>(</sup>٢٨٦) ـ المحبي: المصدر نفسه. ج٢/٢١3.

<sup>(</sup>۲۸۷) - انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية الأولى، ج٢٥/٤ فما بعد، والترجمة لـ غبريبل فيران G. Ferrand، وكذلك في دائرة المعارف الإسلامية الثانية الجديدة تحت مادة ابن ماجد Ibn Madjid الجزء الثالث/٨٨٠\_٨٨٠. والبحث لـ S. Maqbul Ahmad.

<sup>(</sup>٢٨٨) - انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية الأولى. ج٤/٥٥، والبحث لغبرييل فيران أيضاً.

<sup>(</sup>٢٨٩) ـ وردت الدراسة أثناء ترجمته للشخصيتين المشار اليهما في المصدر المذكور أعلاه.

ونشاطها. و «محمد بن طولون» الدمشقي (المتوفى ٩٥٣هـ/٢٥٦م)، و «البوريني» (المتوفى ١٠١هـ/ ١٦٥م)، و «محمد الأمين المحبي» (المتوفى ١٠١١هـ/ ١٦٥م)، و «محمد الأمين المحبي» (المتوفى ١١١١هـ/ ١٦٥٩م)، و «ابن العماد (المتوفى ١١١هـ/ ١٩٥٩م)، و «ابن العماد الحنبلي» (المتوفى ١٠٩٩هـ/ ١٠٩١م)، و «محمد خليل المرادي» (المتوفى ١٠٠هـ/ ١٠٩١م) و «الحنبلي» (المتوفى ١٠٠هـ/ ١٠٩١م) و فيرهم. وتبدو مصر أقل إنتاجاً في ميدان و «الدويهي» النصراني (المتوفى ١١١هـ/ ١٠١٩م) وغيرهم. وتبدو مصر أقل إنتاجاً في ميدان التاريخ مما كانت عليه في المرحلة المملوكية السابقة. وقد تميّز فيها «ابن إياس» (المتوفى ١٠٩هـ/ ١٠٠م)، و «الإسحاقي» (المتوفى ١٠٠٠هـ/ ١٠٥٠م). وقد يكون أكثر مؤرخي مصر إنتاجاً في هذه المرحلة، «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» (المتوفى بعد ١٠٠١هـ/ ١٦٠١م). ومن المؤرخين المصريين أيضاً «أحمد بن عبد الغني الشلبي» (المتوفى ١١٥٠هـ/ ١٢٠١م)، وتختم المرحلة بأكبر مؤرخيها، وهو «الجبرتي» (المتوفى المحرية في الواقع، بداية «المرحلة الثانية» من تاريخ الحياة الفكرية في العصر العثماني، في الولايات العربية.

وفي «بلاد الحجاز» تميز «محمد بن أحمد قطب الدين المكي النهروالي» (المتوفى ٩٨٨هـ/١٥٠م) و «عبد الملك العصامي» (المتوفى ١١١١هـ/١٩٩م). وفي «اليمن»، برز «ابن الدَيْبَع الزبيدي» (المتوفى ٤٤٢هـ/١٥٣م)، و «محيي الدين عبد القادر شيخ العيدروس» (المتوفى ١٠٣٨هـ/١٦٦٨م)، و «أحمد بن أبي الرجّال» (المتوفى ١٠٩٢هـ/١٦٨١م)، و «محمد جمال الدين الشلّي الحضرمي» (المتوفى ١٠٩٢هـ/١٦٨٢م).

وفي «طرابلس الغرب» من ولايات المغرب العربي فقد مهر «أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون» (المتوفى ۱۱۷۷هـ/۱۷۲۸م) في كتابه «التذكار فيمن ولي طرابلس وما كان بها من الأخبار». وفي «تونس»، «الزركشي» (المتوفى بعد ۹۳۲هـ/۲۰۲۱م)، و «السراج» (المتوفى ۱۱۶هـ/۱۷۳۲م) و «لسراج» (المتوفى ۱۱۶هـ/۱۷۳۲م) و «لبن أبي دينار القيرواني» (المتوفى ۱۱۱هـ/۱۲۹۸م) وغيرهم. وفي «الجزائر» برز «ابن مريم» (المتوفى القيرواني» (المتوفى ۱۱۰هـ/۱۳۲۸م)، و «عبد الكريم الفكون» (المتوفى نحو ۱۲۰۳۸م)، و «أبو راس»، وهو على رأس مؤرخي الجزائر، وإن كان قد ظهر متأخراً إذ توفي ۱۲۳۸هـ/۱۲۲۸م، و «ابن عمار» (المتوفى

وهناك بالمقابل عدد وفير من «الرحلات»، دونها علماء من المشرق والمغرب. فقد كان شبه تقليد أن يقوم العالم المتنقل والأديب، بتدوين رحلته ومشاهداته في المناطق التي يزورها أو يقيم فيها، وملاحظاته، وتعليقاته الجغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والسياسية، والفكرية.

وأخيراً، فإن من يقرأ كتب التراجم خلال هذه المرحلة، يرى بأنها لم تكن كتب تأريخ فحسب، وإنما هي في الواقع «كتب أدبية»، تضم تراجم لأدباء من جميع أصقاع العالم الإسلامي، وأحياناً من كل العصور الإسلامية، وتتضمن بعض أخبارهم ونوادرهم، ونماذج قيمة من نشرهم وشعرهم، إلى جانب إحاطتها بالأدباء المعاصرين لمؤلفي تلك التراجم، وبذلك كانت تربط بين أدب الماضي والحاضر ربطاً عميقاً ومفيداً، بل وناقداً.

وإذا كان الإنتاجان العلمي والأدبي بهذه الغزارة في الولايات العربية خلال هذه المرحلة، فكيف كان يتم تداول هذا الإنتاج؟ لقد ظل المسلمون في الولايات العربية المشرقية والمغربية على السواء، وخلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، يتناقلون المؤلفات القديمة والجديدة عن طريق نسخها باليد، إذ لم تدخل الطباعة بالأحرف المتحركة إليها، مع أنها كانت قد ظهرت في أوربة منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، وبالأحرف العربية أيضاً (٢٩٠٠). ولقد أتقن العرب في الحقيقة «صناعة النسخ» وفي كل بلد عربي، وكانت صناعة رائجة على نمط صناعة الطباعة اليوم، وكانت هواية لبعض العلماء، وبصفة خاصة لمن كانت خطوطهم حسنة (٢٩١). ويبدو أنه كان هناك اختصاص في النسخ، فهناك مثلاً من كرس نفسه لنسخ المصاحف (٢٩٠٠). والأمر ذاته في كتب العلوم المختلفة والآداب. وقد أسهمت المرأة إسهاماً رئيساً في هذه الصناعة الصناعة (٢٩٠٠).

<sup>-</sup> Wahid Gdoura, op. cit, P.26-36 انظر (۲۹۰)

<sup>(</sup>۲۹۱) ـ انظر على سبيل المثال لا الحصر: ترجمة العالم «أبو السعود ابن الكازروني» (المتوفى ۱۰۵۸هـ/۱۲۹۸م) في المحبي: المصدر نفسه ج ۱۲۶/۱ ـ و «رمضان العطيفي» (المتوفى ۱۰۹۵هـ/۱۳۸۶) المصدر نفسه ج ۱۲۹/۱، و «علي بن علوان» (المتوفى ۱۰۷۶هـ/۱۳۱۶م) المصدر نفسه ج ۱۲۹/۲۸.

<sup>(</sup>٢٩٢) \_ نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة ج٣/٨٤.

<sup>(</sup>٢٩٣) ـ انظر ترجمة فاطمة بنت قزيمزان الحلبية (المتوفاة ٩٩٦هـ/١٥٥٨م) في رضي الدين الحنبلي: در الحبب في تاريخ أعيان حلب. ج٢/١/٢٠.

وظهر خلال هذه المرحلة فئة كبيرة من الخطاطين المهرة، وعملت الدولة العثمانية وعلماؤها على تشجيع العناية بالخط. وكانت قواعده تُعلَّم لطالب العلم في سن مبكرة، وكان ضمن المواد التي تُدرّس في المؤسسات التعليمية. ولقد نظم بعض العلماء فيه وفي قواعده منظومات على غرار ما جرى في العلوم الأخرى. فـ«رضي الدين الغزي» الدمشقي (المتوفى ٩٣٥هـ/١٥٢٨م)، له منظومة في علم الخط<sup>(١٢٩</sup>). وقد وصل «الخط العربي» بأنواعه المختلفة إلى مستوى فني رفيع خلال هذه المرحلة، وتفنن الخطاطون في بابه حتى غدا «الخطاط» عالماً وفناناً في آن واحد، إذ أن الخط كما هو معروف، استخدم فناً تزينياً عند المسلمين، بأشكاله المتنوعة (٢٩٥٠). ولقد أسهم النصارى أيضاً في «صناعة النسخ»، وبصفة خاصة في حلب، فنسخوا عديداً من كتبهم الدينية خلال هذه المرحلة. وقد رافق عملية نسخهم هذه، حركة تعريب، إذ عربوا خلالها بعض التآليف خلال هذه المرحلة. ومن النساخين المشهورين لديهم «استفاز ادور الأرمني» في القرن الحادي عشر الميلادي، الذي غدا في أخريات حياته مؤلفاً لبعمض الكتب الدينية النصرانية، ولدى السريان، بطاركتهم من الدينية أمثال «أندراوس أخيجان» السرياني، و هرأغناطيوس أخيجان» (٢٩٧)، وغيرهم.

وقد ساعد على النسخ، توافر أدوات الكتابة، من ورق وأقلام ومداد. وكان في الحقيقة، في كل مدينة عربية في المغرب والمشرق، سوق خاصة للوراقة والوراقين، يعمل فيها النسّاخ، وكتب التراجم تفصح عن عدد ممن اشتهر في هذه الصناعة (٢٩٨). وقد رافق صناعة النسخ، صناعة «تجليد الكتاب»، ومثلما تغنن الخطاطون في خطوطهم، فقد ضاهاهم المجلّدون، فناً وصناعة. وكان النسخ يتخذ أحياناً صورة من صور تحقيق المخطوطات اليوم إذا كان الناسخ عالماً، فقد كان يقابل المنسوخ بالأصل، ويصحح أحياناً ما ورد فيه من نواقص، وأغلاط، ويكتب على

<sup>(</sup>٢٩٤) \_ الكواكب السائرة: ج١/٥.

<sup>(</sup>٢٩٥) ـ انظر حول الخط العربي وتطوره بحث (الخط Khatt) في ٤١٦ -١١٤٤.

<sup>(</sup>۲۹٦) ـ فردينان نوتل: وثانق تاريخية عن حلب. ٤ أجزاء. بيروت ١٩٦٤-١٩٦٤، ج١٠/١-٤٣،٣٩ ـ ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر. جزءان ـ بيروت ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م. ج١٨٤/٢٨.

<sup>(</sup>٢٩٧) ـ الغزي (كامل): نهر الذهب في تاريخ حلب. ٣ أجزاء. حلب ١٩٢١م/١٣٤٢هـ. ج٢/٨١٠.

<sup>(</sup>۲۹۸) ـ على سبيل المثال: المنلا محمد الأخلاطي، نزيل دمشق (المتوفى ۲۰۱هـ/۱۹۱۱م)، المحبي: ج۲۹٤/٤ ـ مصطفى خوجه في طرابلس الغرب (المتوفى بعد ۱۲۱۰هـ/۱۸۱۹م) ـ عمار جحيدر: المصدر نفسه/۱۳۹ فما بعد ـ حسين بن عبد الله الجزائري. سلك الدرر ج۲/٥٠ ـ حفيظ خوجة في الجزائر ـ سعد الله ج١/٢٩٢ وغيرهم.

ألفاظه المشكلة مقالات شراحه (۲۹۹). وكان طلاب العلم أنفسهم ـ كما أشير سابقاً ـ ينسخون المؤلفات التي يُدَرَّسون منها، وكان هذا وسيلة من وسائل حفظهم وفهمهم لما أتى فيها من معلومات. ومن مظاهر اهتمام العثمانيين بالخط والخطاطين كتاب «تحفية الخطاطين» الذي ألفه «مستقيم زاده» سنة ٢٠٢١هـ/١٧٨٨م والذي يتحدث عن أشهر الخطاطين في العصير وأعمالهم الفنية. وقد صدر بعد إنشاء مطبعة اصطنبول، مما يدل على تعلق الكتّاب بالخط العربي، ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة أيضاً

ويتبين من كتب التراجم أيضاً، أنه كان يرافق عملية النسخ النشيطة، ظاهرة علمية متوارثة عبر الأجيال، وهي الاهتمام الكبير باقتناء الكتب وجمعها، والحفاظ عليها، وتكوين المكتبات الخاصة والعامة على السواء، وتنظيمها، ووقف الكتب على الأهل والذرية، أو على طلاب العلم بصفة عامة.

فلم تعدم هذه المرحلة إنشاء بعض المكتبات العامة في الولايات العربية، كتلك التي زود بها السلطان «محمد الثالث» (١٥٩٥-٢٠٢١م)، والسلطان «محمود الثاني» (١٨٠٨-١٨٣٩م)، والسلطان «عبد المجيد» (١٨٠٩-١٨٦١م) (والسلطانان الأخيران جاءا خلال المرحلة الثانية من الحياة الفكرية في العصر العثماني) المدينة المنورة (٢٠١).

ومنها أيضاً مكتبة «عارف حكمت» وكان شيخاً للإسلام في العصر العثماني، وقاضياً في المدينة سنة ١٢٣٩هـ/١٨٢٣م ويقدر عدد مجلداتها بـ (١٧٠٠٠) مجلد (٢٠٠٠). وتذكر السالنامات أنه كان في بلاد الشام في أو اخر عهد السلطان «عبد الحميد الثاني» (١٨٧٦–١٩٠٩م) (٤٦) ست وأربعون مكتبة، موزعة في مختلف مدن الشام، وفي الجوامع والمدارس، وتضم نحو عشرين الف مجلد. ويلاحظ أن معظم ما أسس في العهد العثماني منها، كان في القرن الثاني عشر

<sup>(</sup>٢٩٩) ـ انظر المحبي: المصدر نفسه ج٣/١٦٠.

<sup>-</sup> Huart, les Calligraphes et les Miniatures de l'Orient Musulman. Paris 1908. p.7. - (\*\*•)

<sup>--</sup> Michaud (J.F) et Poujoulat (M), Correspondance d'orient (1830-1831), 3 vols. Paris 1833-1835. T.III, P.102

<sup>-</sup> Browne (W.C), Nouveau Voyage dans la Haute et Basse Egypt la Syrie le Dar - Four - trad j Castera. 2 vols.

Paris 1800, T.II. P.268.

<sup>-</sup>Munir Atalar, op. cit. P.23-26 - (7 • 1)

ه. «B.Winder» ـ انظر مادة: «المدينـة Al-Madina» في  $EI^2$ ،  $\pi$  «P. ۱۰۰۱ والبحث لـ «B.Winder» وحول «أحمد عارف حكمت» انظر الأعلام  $\pi$  المراكبة الأعلام جا  $\pi$  المراكبة الأعلام جا المراكبة الأعلام جا المراكبة الأعلام جا المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة ا

الهجري/ الثامن عشر الميلادي(٢٠٣). وأهم هذه المكتبات «المكتبة الظاهرية» بدمشق التي أسست في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، أي خلال المرحلة الثانية من الحياة الفكرية في العصر العثماني، وبجهود الوالي العثماني «مدحت باشا» سنة ١٨٧٩م(٢٠٤). وساعده في ذلك الشيخ «طاهر الجزائري»، الذي كان له أيضاً يد طولى في إنشاء «المكتبة الخالدية» في القدس ١٣١٧هـ/١٨٩٩م(٢٠٠٠).

وفي الحقيقة كانت الجوامع الكبرى في الولايات العربية مزودة بمكتبات ذات شأن، كالجامع الأزهر في مصر، والجامع الأموي بدمشق، وجامع الزيتونة بتونس، والجامع الكبير في الجزائر. بل إن جميع الحكام الذين أقاموا مؤسسات تعليمية ـ دينية خلال هذه المرحلة، زودوها بمكتبات عامرة، أكان في المشرق أم في المغرب. ففي المغرب مثلاً يؤكد المؤرخ «سعد الله» أن الجزائر كانت في طليعة البلاد الكثيرة الكتب والمكتبات، وشهد على ذلك حتى الفرنسيين خصوم العثمانيين. وكانت مصادر هذه الكتب متنوعة: فهناك ما حمل إليها من الأندلس، وما حمل من المشرق، وما ألف في المغرب والجزائر بالذات، وما حمله العثمانيون معهم عند وفودهم اليها الأمر نفسه عن تونس، فالأسرة الحسينية زودت «جامع الزيتونة» بكتب وفيرة، وكذلك «مدرسة باردو» (٢٠٠١). ومثل هذا القول ينطبق على «طرابلس الغرب»، فقد ألحق «أحمد القرمنلسي» بجامعه مكتبه عامرة، وكذلك فعسل الوالسي «عثمسان باشسا» القرمنلسي» بجامعه مكتبه على ولكن قد تكون مكتبة «مصطفى خوجه» التي أوقفها على مدرسته سنة ١١٨٨ المرا ١٩٧٧ه، ونظم العمل فيها تنظيماً نمونجباً، أهم هذه المكتبات (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٠٣) ـ عبد الجبار الحاج عثمان: التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي عند المسلمين في بـلاد الشام (١٩٧٨ ـ ١٩٢٠). رسالة ماجستير قدمت في قسم التاريخ ـ جامعة دمشق ـ سنة ١٩٨٠، بإشـراف الدكتور أحمد طربين ص٥٥. وقد اقتبسها من سالنامة عمومي، دون تاريخ/٢٠٤ ومن سالنامة ولاية حلب ١٣٣٤هـ/٣٩٨. وقد ذكر في قائمة تلك المكتبات مكانها، وعدد المجلدات في كل منها، وزمن تأسيسها.

<sup>(</sup>٣٠٤) \_ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ٣٦/١، والمجلد (٤٢)/١٢٦/١٢٦ \_ كرد على: المصدر نفسه/ فصل «دور الكتب» ج١٨١/٦.٤٠٢.

<sup>(</sup>٣٠٥) ـ أسمها في الواقع الثنيخ «راغب الخالدي» من أعيان القدس: انظر بحث الدكتور كامل العسلي معاهد العلم في بيت المقدس. في كتاب المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام/١٨٥.

<sup>(</sup>٣٠٦) ـ المصدر نفسه ج٢/٢٩٢.

<sup>-</sup>Ahmed Abdelsselem, op. cit, P.61 - (T.Y)

<sup>(</sup>۲۰۸) ـ عمار جحيدر: المصدر نفسه/٢٠٢ـ٦٠٣.

ولابد من الإشارة إلى «مكتبات الأسر»، وكانت كثيرة وفي كل مدينة من مدن الولايات العربية، بل إنه في دمشق بالذات، كانت البيوت حتى المتوسطة اجتماعياً، تقيم في بعض غرفها ما يسمى بـ «الكُتبية»، وهي رفوف أعدت مبدئياً لوضع الكتب عليها. ولقد تحدث عن هذه المكتبات في بلاد الشام بصفة خاصة «محمد كرد على» في كتابه خطط الشام (٢٠٩).

ويؤكد اهتمام العالم العربي الإسلامي بالمكتبات، ما ذكره الباحثان الغربيان: «بيرسون وهفينغ ويؤكد اهتمام العالم العربي الإسلامية الجديدة عن «المكتبة»، بأن البلاد الإسلامية شعرت في وقت مبكر جداً قبل الغرب، بالحاجة لإيجاد مكتبات عامة وعامرة (٢١٠).

ولقد تعرضت المكتبات والكتب في هذه المرحلة لحملة خفية من أوربة، إذ أخذت دولها، وعن طريق جالياتها التجارية في المدن العربية، وبعثاتها الدبلوماسية، والتبشيرية، تسعى جاهدة لشراء المخطوطات العربية. وكان جهل بعض من يملكون تلك المخطوطات بقيمتها، سبباً في تسربها إلى الخارج وبأبخس الأثمان. وإن ما تقتنيه مكتبات أوربة اليوم، من كنوز المخطوطات العربية في مجال كثير من العلوم، يرجع في الدرجة الأولى إلى تلك المرحلة (٢١١).

وأخيراً، ما موقع «العراق» في الحياة الفكرية في هذه المرحلة؟ لم يكن المؤرخون العرب ينظرون في تلك المرحلة إلى المرأة عنصراً فاعلاً في الحياة الفكرية للمجتمع العربي الإسلامي، فبالأحرى ألا يعيروها اهتماماً، كما فعلوا في حديثهم عن الرجل. ومع ذلك فإن بعسض المؤرخين من كتاب «التراجم» لم يغفل أمرها تماماً. فقد دخلت مجال «التعليم الأولي» ولو بشكل محدود جداً. فقد تُعلم القرآن الكريم حفظاً لتقوم بعباداتها، وكذلك بعض مبادىء العلوم الدينية، وذلك عبر أهلها. وقد يُحضر لها أهلها أحياناً، إذا كانوا من المستنيرين فكرياً، معلماً طاعناً في السن أو أعمى (٢١٦). وقد تتابع بعضهن در استها وحدها، أو بإرشاد من بعض ذويها كالأب، أو الأخ، أو الزوج. ومن المعروف أنه كان هناك في المرحلة السابقة للمرحلة العثمانية، محدثات عديدات، وقد أخذن الحديث من علماء كبار معاصرين لهن، كما أخذ علماء محدثون العلم الشريف عنهن،

<sup>(</sup>۲۰۹) - ج٦/٥٩١-٤٠٢.

<sup>(</sup>۳۱۰) \_ ج٦/١٨٤ (بالفرنسية).

<sup>(</sup>٣١١) ـ انظر: ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية. مصدر سابق. ج٢/٩٠٧-٩٠٧.

<sup>(</sup>٣١٢) ـ سعد الله: المصدر نفسه، ج١/١٣٠.

ونالوا إجازات منهن. ومن هؤلاء في بلاد الشام، وعلى سبيل المثال: عائشة الكنانية ( $^{(717)}$ )، وغير هن. ولم تخل هذه المرحلة أيضاً من وعائشة بنت عبد الهادي (أورد «نجم الدين الغزي»، و «رضي الدين الحنبلي» أسماء اثنتي عشرة امرأة، درس معظمهن العلوم الشرعية والتصوف، ومهرت بعضهن بالشعر ( $^{(717)}$ ). وقد تميزت في مطلع هذه المرحلة «عائشة الباعونية» (المتوفاة سنة  $^{(717)}$ ) بالعلم والفطنة والشعر ( $^{(717)}$ ). وأورد المؤرخ «المحبي» أيضاً إشارات سريعة إلى بعض نساء كان لهن دور علمي، مثل قريبته «بديعة الزمان» ( $^{(717)}$ )، وإلى ابنة الطبيب المصري «أحمد بن سراج الدين» التي تولت مشيخة الطب في القاهرة بعد أبيها  $^{(717)}$ . ومن يرجع إلى «وثائق المحاكم الشرعية» في جميع الولايات العربية، يرى عدداً وفيراً من النساء الثريات التقيات قد أوقفن ما يملكن من عقار أو كتب على المؤسسات التعليمية الدينية المختلفة، ويستوي في ذلك المشرق والمغرب  $^{(717)}$ .

ومع ذلك، يمكن القول، بأن المرأة لم تدخل الحياة الفكرية بشكل فعال خلال هذه المرحلة، على الرغم من تمتعها باستقلالها المبدئي في شؤونها المالية.

وكلمة أخيرة هامة عن هذه المرحلة من الناحية الفكرية، وهي التأكيد أن مرتبة العلم، كانت لدى المجتمع العربي الإسلامي بجميع فناته، هي أسمى مرتبة، على الرغم من الشكوى التي كان يرددها بعض العلماء، بأن المجتمع قد اتجه نحو تبجيل المادة والمال، حتى غدت هي القيمة الأساسية المحترمة فيه. وهناك شواهد عديدة في كتب التراجم تفصح عن هذا الأمر، بل يظهر

<sup>(</sup>٣١٣) ـ انظر الكواكب السائرة ج١٠٨/١، وقد ورد اسمها في ترجمة «إبراهيم القلقشندي».

<sup>(</sup>٣١٤) ـ عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي (٣١٠ـ٩١٦ مـ/١٣٢٣ م) سيدة المحدثين في عصرها بدمشق. وقال عنها الصفدي: كانت أسند أهل الأرض في عصرها. الأعلام ج١/٤.

<sup>(</sup>٣١٥) ـ ورد اسمها في ترجمة «عبد الرحمن بن محمد الكلّسي» في الكواكب السائرة ج١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣١٦) - من أمثال: زينب الغزية (الكواكب السائرة ج٣/١٥٤ - ١٥٥١) ـ باي خاتون الحلبية (ج١٣/١-١٢٩) ـ فاطمة بنت قزيمزان ج٢/٣٠١ - خديجة بنت محمد العامري (ج١٤١/١) ـ خديجة الصالحية ـ وخديجة بنت محمد البيلوني (ج١٩٣١)، ويوران بنت الشحنة (ج١٢٩/١)، وفاطمة بنت التادفي الحنبلي (ج٢/٣٩)، وفرح بنت المدوادار الكبير بمصر يشبك (ج١٣٩١).

<sup>(</sup>٣١٧) - انظر ترجمتها في الكواكب السائرة: ج١/٧٨٧-٢٩٢ - الأعلام ج١/٦-٧.

<sup>(</sup> $^{8}$  ) - المحبي: المصدر نفسه ج $^{8}$  ( $^{8}$  ) وج $^{8}$ 

<sup>(</sup>٣١٩) ـ المصدر نفسه ج٢٠٤/١ ـ وانظر أيضاً حول المرأة: ليلي الصباغ: من أعلام الفكر العربي ص١٥٤-١٥٤.

<sup>(</sup>٣٢٠) \_ سعد الله: المصدر نفسه ج١/٣٣٢\_٢٣٤.

هذا واضحاً في احترام الدولة ممثلة بسلاطينها، وولاتها، وكبار رجال دولتها لغنة العلماء بصفة عامة، وتقبلها وساطتهم بينها وبين الرعية، عندما كانت تتوتر العلاقات بينهما، هذا بالإضافة إلى منحهم بعض الامتيازات. كما عبر مؤرخو التراجم عن هذه النظرة بأن خصوا العلماء بالقسط الأوفى من تراجمهم، ونظروا إليهم على أن مرتبتهم تفوق مرتبة الحكام والعسكر منهم بالذات (٢٢١). وكان العامة بدورهم ينظرون إلى العلماء نظرة تقديس، وينضوون تحت أحكامهم (٢٢٣).

وخلاصة القول، إن جميع تلك المعطيات الفكرية المشار إليها سابقاً، لدليل على أن الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال هذه المرحلة من الحكم العثماني، والتي مُدّت حتى القرن الثامن عشر الميلادي، الذي يمثل المرحلة الانتقالية، لم تتوقف وإنما سارت خطواتها المعتادة، أكان في ميدان التعليم والتعلم، أم في ميدان العلوم المختلفة والآداب، والتأليف. وكانت غنية بالعطاء المبتلائم مع روح العصر وأجوائه، ومن ثم فهي ترفض بحرارة، وصفها بالتدهور، والانحطاط، ولاسيما أن تقويمها الأولي ذاك، قد تم بصورة سابقة لدراسات علمية ممحصة وموضوعية، وبعد موازنتها المبدئية مع الحضارة الغربية المعاصرة، وروحها العلمية المادية وانتقابة بصفة خاصة.

<sup>(</sup>٣٢١) ـ انظر حول ذلك، ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي/ ١٦-١١.

A. Abdelsselem, op, cit, P.50 - (TYY)

<sup>(</sup>٣٢٣) ـ الكواكب السائرة، ج١/٤-٥.



الفصل الثاني الحياة الفكرية خلال الرحلة الانتقالية في القرن الثامن عشر



وتتسم هذه المرحلة بوضوح الضعف السياسي والعسكري للدولة العثمانية. فقد توقفت عن أن تكون قوة مجابهة لأوربة بنجاح: فحروبها معها ضعيفة، حتى الدفاعية منها، واقتصادها مضعضع، وجيشها دب فيه الوهن. هذا في الوقت الذي أخذت تظهر فيه على الساحة الأوربية دول فتية جديدة، وطامعة بالدولة العثمانية بالذات، مثل روسية. وقد انتهت الحروب التي خاضتها مع هذه الدولة والنمسة، خلال هذا القرن، باقتطاع أجزاء من امبر اطوريتها في البلقان، وشمالي البحر الأسود؛ وعادت حروبها مع إيران، زمن «نادرشاه»، الذي قضى على الحكم الصفوي فيها. وفي الحقيقة تألبت عليها كل الدول الأوربية، حتى تلك التي كانت تعدّها صديقة لها، مثل فرنسة وانكلترة، وطمعت كلها باقتسام ممتلكاتها. وظهر هذا جلياً في نهاية هذه المرحلة، عندما بعثت فرنسة حملتها إلى مصر سنة ١٧٩٨م، بقيادة «نابليون بونابرت»، للاستحواذ عليها.

أما الولايات العربية خلال هذا القرن، فقد ظهر فيها كلها، حكم ذو طابع محلي، يتمتع حكامه ببعض استقلال ذاتي، وقد يكون انعكاساً لضعف الدولة. ولابد من التأكيد أن هذا النوع من الحكم المحلي شبه المستقل، قد جعل الحياة الفكرية بصفة عامة أكثر تحرراً في الولايات العربية. فإن شعور بعض هؤلاء الحكام بالمسؤولية المباشرة تجاه ولاياتهم وسكانها، ورغبة بعضهم بالاستقلال نهائياً، دفعهم إلى أن يكونوا أكثر اهتماماً بشؤون تلك الولايات ليكتسبوا ولاء الرعية. هذا وقد أقام بعض هؤلاء الحكام صلات مباشرة مع أوربة، عبر القناصل، والجاليات التجارية والدينية.

وفي الحقيقة، إن وراء النظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة انتقالية، مع أن كثيراً من المظاهر الفكرية المشار إليها سابقاً ظلت قائمة فيها، هو أنه أخنت تتبدى أثناءها ملامح تغييرات هامة في مجرى الحياة الفكرية، أكان في نطاق الدولة العثمانية نفسها، أم في الولايات العربية. ويمكن حصر تلك المستجدات الفكرية بالظاهرات التالية:

أولاً - بداية حركة إصلاح على النمط الأوروبي، تبنتها الدولة العثمانية للتغلب على مظاهر ضعفها، والعودة إلى قوتها السابقة، ولا سيما في الميدان الحربي.

ثاتياً - إدخال فن الطباعة بالأحرف العربية، إلى العالم العربي وإلى الدولة العثمانية نفسها.

ثالثاً - تتابع النهضة الفكرية العربية النصرانية في بلاد الشام بصفة خاصة، التي أشير إلى بداياتها في المرحلة السابقة.

رابعاً - خروج الفكر الإسلامي من تقليديته التي عاشها خلال المرحلة السابقة، وظهور دعوة إسلامية قوية إلى تنقية الإسلام مما لحق به من بدع، وإعادته إلى أصالته. وتجلى ذلك في

«الحركة الوهابية» في نجد وشبه الجزيرة العربية، وانتشار أفكارها في العالمين العربي والإسلامي.

خامساً - حملة نابليون بونابرت على مصر، وآثارها في الفكر العربي المصري بصفة خاصة، والعربي والعثماني بصفة عامة.

أولاً: بدايات حركة الإصلاح في الدولة العثمانية: لقد نادى بإصلاح أحوال الدولة، ومنذ المرحلة السابقة، مفكرون عثمانيون كثيرون، من أمثال «قوچي بك»، الذي وجه رسالة قيّمة سنة ٤٠١هـ/١٦٣م، إلى السلطان، «مراد الرابع» (١٦٢٣ـ-١٦٤م) حول المشكلات التي كانت تعانيها السلطة، والإدارة. وشبيه به «كاتب جلبي» (حاجي خليفة) سنة ١٦٠هـ/١٥٥م في كتابه الإصلاحي «دستور العمل في إصلاح الخلل»؛ ومثله أيضاً «حسين هزار فن» خازن الدولة سنة ١٠٥٠هـ/١٦٦٩م، في كتابه «تلخيص البيان في قوانين آل عثمان». وتزايدت الدعوة للإصلاح الإداري والسياسي على النمط الأوربي، من مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، وبصفة خاصة بعد ظهور القيصر «بطرس الأكبر» في روسية، وإصلاحاته الشهيرة.

وفي الواقع، شرعت الأصوات المنادية بإصلاح الدولة على النسق الأوروبي، تجد صدى جدياً لها منذ أن بدأ الاحتكاك مع أوربة بشكل فعلي، وعبر عدة طرق: فهناك الدبلوماسيون الأوربيون في اصطنبول، والجاليات التجارية الأوروبية وقناصلها، والسياح الأوربيون الذين كثر توافدهم إلى أنحاء الامبراطورية العثمانية، وسفراء الدولة العثمانية في أوربة، وتقاريرهم التي كانوا يبعثون بها إلى العاصمة، وتتضمن ماكانوا يرون من مستجدات الحضارة الأوروبية؛ وهناك أيضاً البعثات التبشيرية النصرانية التي بدأت عملها منذ القرن السابع عشر بشكل محدود ثم تزايد، في معظم الولايات العربية، المشرقية والمغربية، والبعثات العربية النصرانية المارونية إلى رومة، التي عملت بعد عودتها على بث المعارف الغربية التي تعلمتها، وأنماط الحياة الأوربية التي عاشتها.

ومن طرق الاتصال المباشرة بين أوربة والعالم العثماني، والعربي الإسلامي، التجار النصارى، الذين عملوا مع الجاليات الأوروبية في عدد من المدن العربية، مثل حلب، وبيروت، وصيدا، وطرابلس الشام، والبصرة في العراق، والقاهرة والاسكندرية في مصر، وتونس، وطرابلس الغرب، والجزائر. وهناك العاملون منهم مباشرة مع التجار الأوربيين على الأرض الأوربية كالأرمن مثلاً. وقد يكون من أوسع قنوات الاتصال، بلاد المغرب العربي نفسها: فبالإضافة

إلى قربها النسبي من السواحل الأوربية، وهجرة الأندلسيين الكثيفة إليها بعد إخراجهم قسراً من إسبانية، ولاسيما في السنوات ١٦١١-١٦١، وحملهم معهم حضارتهم الأندلسية الخاصة، بما فيها من مؤثرات إسبانية نهضوية اقتبسوا بعضها أثناء بقائهم على الأرض الإسبانية خلال القرن السادس عشر الميلادى\*.

و هكذا جاء عهد السلطان «أحمد الشالث» (١٧٠٣-١٧٠٥م)، ليكون أول خطوة في إصلاح شؤون الدولة على النمط الأوربي. وكان هو نفسه شاعراً، وخطاطاً، وأديباً، ومن رعاة الأدب والعلم، ومؤمناً بضرورة التطوير الثقافي (٣٢٤). فأحل في دوائر الدولة المدنيسة أتراكاً مثقفين بدل الإنكشارية. وساعده في تحركه الإصلاحي وزيره الأعظم «إبراهيم باشا»(٣٢٥)، الذي أسس أول مكتبة عامة في السراي وأتبعها بخمس أخرى في العاصمة، وشجع علماء الدولة العثمانية على اتباع خطوات علماء الغرب في البحث؛ وكلُّف لجنة من (٢٥) خمسة وعشرين عضواً، بترجمة مؤلفات عربية ويونانية هامة إلى التركية. ونبه في زمنه عدد من الكتَّاب والشعراء، والأطباء، والرياضيين، والفلكيين(٢٢٦)؛ وأطلق على هذه المرحلة من حياة الدولة العثمانية (٢٧١٧–١٧٣٠م) اسم «عصر الخزامي» Lâle Devri. وشرعت الدولة باستدعاء بعض الخبراء الفرنسيين لإصلاح الجيش، وبإرسال بعثات خاصة إلى أوربة لتعرف مظاهر تطورها. وكان لتقارير هذه البعثات أثر كبير في توجيه الدولة نحو الأخذ بمظاهر الحضارة الغربية، ومنها «الطباعة»(٣٢٧). وجاء اقتراح بعض هذه البعثات متزامناً مع اقتراح «ابراهيم متفرقة» (٢٢٨) (١٦٧٠-١٧٤٥م/١٠٨١؟ \_ ١١٥٨هـ) لمشروعه في إنشاء مطبعة بالأحرف العربية، موضحاً فوائدها الكثيرة (٣٢٩). وهكذا صدرت الفتوى بتأسيس تلك المطبعة سنة ١١٤٠هـ/١٧٢٦م، بعد أن كان قد دار جدل طويل حول الإقدام على ذلك أو الإحجام عنه(٢٣٠)ويمكن النظر إلى هذا الجدل نفسه، على أنه بداية لحركة فكرية جديدة.

<sup>\*</sup> للمزيد من المعلومات حول ذلك انظر: .E.İhsanoğlu, Büyük Cihad'dan Frenk Fodulluğu'na,İst.1996,s. 85-137 نظر:

H.Bowen انظر ترجمته المفصلة في  $EI^2$  جا  $TV9_{-}VV_{-}$ . والبحث لـ H

<sup>(</sup>٣٢٥) انظر ترجمته في المصدر نفسه ج٣/١٠٢٧، وفي: 191-194. وبي: W. Gdoura, op. cit, p. 191-194.

Adnan, la Science... op. Cit p. 126, 141 (TTT)

<sup>(</sup>٣٢٧) ومنها بعثتا «جلبي محمد أفندي يكرمي سكز» Yirmisekizو «سعيد جلبي». في 192-195.

<sup>.</sup>W. Gdoura, op. cit p. 195-197 وفي ١٠٢٣-١٠٢١/٦ جداً (٣٢٨) انظر ترجمته في 12-197 وفي 10-197

<sup>(</sup>٣٢٩) قدم ليراهيم متغرقة مشروعه في رسالة باللغة التركية تحت عنوان «رسالة وسيلة الطباعة» وفيها بين فوائد الطباعة المسلمين.

<sup>.</sup>W. Gdoura, op. cit, P. 86-122 نظر ذلك الجدل في: 31-48 (٣٣٠)

ثانياً: ظهور الطباعة بالأحرف العربية: لقد عرفت الدولة العثمانية باختراع الطباعة بالأحرف المتحركة في أوربة، منذ ظهوره، أي من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وسمحت لليهود المطرودين من إسبانية، بتأسيس مطبعة بالأحرف العبرية في القسطنطينية سنة ١٤٩٤، على ألا يطبعوا بالأحرف العربية، وكذلك سمحت للأرمن سنة ١٥٦٧ بذلك، ولليونان أيضاً سنة يطبعوا بالأحرف العربية، وكذلك سمحت للأرمن سنة ١٥٦٧ بذلك، ولليونان أيضاً سنة

وكانت بعض الطوائف النصرانية قد سعت لإنشاء مطابع عربية منذ مطلع القرن السابع عشر، وكانت أول مطبعة وصلت إلينا أخبارها، مطبعة «دير قور حية» في لبنان. وقد أنشأها أحد الموارنة الذين درسوا في «مدرسة رومة»، وذلك سنة ١٦١٠م، ولكنها أقفلت بسرعة (٢٢٢).

وقام البطريرك «أثاناسيوس الثالث الدباس» الذي تكتلك ثم ارتد، بإنشاء مطبعة بالأحرف العربية في حلب سنة ٢٠٧٦. وساعده في عمله، الأديب «عبد الله زاخر». ولكن هذه المطبعة لم تعش بدورها طويلاً، إذ توقفت عن العمل بعد خمس سنوات من إنشائها(٢٢٢). إلا أن عبد الله زاخر مديرها، عاد فأسس «مطبعة ديرشوير» في لبنان سنة ١٧٣٤، وظلت هذه المطبعة تعمل مع توقف متقطع إلى آخر القرن الثامن عشر (٢٢٤). وأسس في بيروت، التي عرفت ازدهاراً اقتصادياً خلال القرن الثامن عشر، مطبعة، وهناك خلاف حول مؤسسها وتاريخ تأسيسها (٢٢٥). ومن الواضح أن المطبعتين الأخيرتين قد أنشئتا بعد تأسيس «مطبعة اصطنبول».

لقد كان لإنشاء «مطبعة اصطنبول» سنة ١٧٢٧، أهمية كبيرة في الحياة الفكرية العثمانية للعربية، على الرغم من توقفها على فترات متقطعة لمدة خمس وأربعين سنة، ولم يستقم عملها حتى ١٧٨٣م (٢٣٦). وتأتي أهميتها، لا من الكتب التي نشرتها، وعددها قليل، ولا سيما بالعربية (٢٢٧)، وإنما لأنها كانت، أولاً، تحدياً وضربة للقوى الفكرية التقليدية السائدة في المجتمعين العثماني والعربي. وثانياً لأنها تقنية فكرية جديدة على العالم الإسلامي؛ وتقبله لها، فتح العقل

<sup>.</sup>Ibid, P. 75-76 (TT1)

<sup>(</sup>٣٣٢) انظر حول هذه المطبعة: Ibid., p. 58-67.

<sup>(</sup>٣٣٣) انظر حول ظروف نشأتها، وعملها، وإغلاقها: 153-154.

<sup>(</sup>٣٣٤) انظر حولها: 180-153) انظر حولها: الماء

<sup>(</sup>٣٣٥) انظر حولها 185-183 (٣٣٥)

<sup>(</sup>٣٣٦) انظر تأسيسها وعملها والصعوبات التي اصطدمت بها، وخدماتها في 237-197 Jbid p. 197-237.

<sup>(</sup>٣٣٧) انظر حولها المصدر نفسه Ibid. p. 208-219

العربي والإسلامي لتقبل تقنيات أخرى جديدة. وثالثاً، كانت وسيلة لتغيير في نوع الحضارة، ومنح محتوى جديد للثقافة العربية الإسلامية. ورابعاً: غذت الفكر العثماني بالذات، خلال القرن الثامن عشر الميلادي، بالمؤلفات المترجمة إلى التركية، التي قدمها المدرسون الفرنسيون لطلاب «مدرسة الغنون البحرية» التي أنشئت في القسطنطينية سنة ٣٧٧٢م، و «مدرسة الهندسة العسكرية» التي أسست سنة ١٧٩٤ أو ١٧٩٦م (٢٣٨)، ضمن حركة الإصلاح العثمانية لمؤسسات الدولة، ولا سيما العسكرية، والتي كان للصدر الأعظم «خليل حامد باشا» وزير السلطان «عبد الدميد الأول» يد طولى في إنشائها (٢٣٩). هذا مع العلم أن تلك المؤلفات العسكرية الفرنسية التي أنشئت سنة ترجمت للتركية، قامت بطباعتها في الحقيقة، مطبعة السفارة الفرنسية التي أنشئت سنة التركية،

خامساً، نمَّت شيئاً فشيئاً حسّ القراءة عند الجماهير. سادساً: كانت قدوة للحكام شبه المستقلين في الولايات العربية لإنشاء مطابع مماثلة: فهذا ما فعله «محمد علي باشا» والي مصر، عندما أنشأ «مطبعة بولاق» سنة ١٢٣٥هـ ١٨٢٠ (٢٤١)، وباي تونس، المطبعة التونسية، سنة ١٨٥٩م (٢٤٢).

وإذا كان إقبال العرب المسلمين والعثمانيين على المطبوع من الكتب بالأحرف العربية المتحركة ليس كبيراً في بادىء الأمر، لتعلقهم التقليدي الشديد بخط المخطوط اليدوي، فإن إنشاء «الطباعة على الحجر Lithographie» التي اكتشفها البافاري «سينيفلدر Senefelder» في آخر القرن الثامن عشر (١٧٩٦)، جعلتهم أكثر انسجاماً مع الكتب المطبوعة بهذه الطريقة (٢٤٣).

وغني عن القول، أن لانتشار الطباعة بطريقتيها، وما طرأ عليها من تطور وانتشار واسع خلال القرن التاسع عشر في جميع الولايات العربية، حتى تجاوز عددها سنة ١٩٠٨، مئة مطبعة في اصطنبول وحدها(٢٤٤)، أثره الكبير جداً في تطوير «الحركة الفكرية» في العالمين العثماني،

<sup>(</sup>٣٣٨) انظر مادة، عبد الحميد الأول «Abdul Hamid I» في ٤٥/١ - ومادة معارف Ma'arif في المصدر نفسه ج٥٩٠٩.

<sup>-</sup>W. Gdoura. op. cit. P. 236 المصدر الأول السابق، و 78 (٣٣٩)

Ibid. p. 238 ( \$\tau \cdot \tau \cdot \)

<sup>(</sup>٣٤١) لقد ذكر في مدخل المطبعة سنة ١٢٣٥هـ؛ ولكن هناك اختلاف حول تاريخ التأسيس هل كان سنة ١٨٢٠، أو ١٨٢٢. انظر: ابو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة ١٩٥٣.

<sup>.</sup>W. Gdoura. op. cit. p. 239 (₹₹)

<sup>.</sup>Ibid. P 240-242 (TET)

<sup>(</sup>٣٤٤) أحمد طربين: تاريخ المشرق العربي المعاصر. دمشق ١٩٨٧ ـ ١٩٨٨/٢٨٣١.

والعربي - الإسلامي على السواء، إذ تمكن رجال النهضتين العثمانية والعربية من التعبير عن أفكار هم الجديدة بسرعة، وسهولة، ونشرها في جميع الأوساط، ولا سيما بعد أن قام «التعليم العصري» في الدولة العثمانية والولايات العربية.

ثالثاً: تتابع النهضة الفكرية النصرانية في بلا الشام بصفة خاصة: وقد أسير سابقاً إلى تباشيرها خلال القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، عند الحديث عن تطور علوم اللغة العربية. وكان وراءها تزايد الاحتكاك بين النصارى والجاليات الأوربية التجارية، ولا سيما في حلب، المدينة التجارية النشطة، وبينهم وبين البعثات التبشيرية الكاثوليكية، العاملة فيها وفي لبنان، كالكبوشيين، واليسوعيين، والفرنسيسكان، والكرمليين وغيرهم، ونشر تعليمها في الأوساط النصرانية المختلفة، عن طريق فتح مدارس لها. وفي الحقيقة وُجدت تلك البعثات على الأرض الشامية من أواخر القرن السادس عشر، وأسست مدارس في حلب منذ العقد الرابع من القرن السابع عشر، وكانوا يدرسون اللغة العربية، واليونانية واللغات الأوربية (٢٤٠٠).

وإذا كانت النهضة الفكرية العربية النصرانية، قد تركزت خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر حول الأمور الدينية واللغوية العربية بصفة خاصة (٢٤٦)، فإنها أخذت تتجه خلال القرن التاسع عشر اتجاها أدبياً وعلمياً حديثاً، فتصبح حركة أدبية واسعة، قوية وفعالة، وفي الوقت ذاته تحمل نشاطاً فكرياً سياسياً، يهدف تدريجياً إلى نصرة للفكرة القومية العربية، وتجذب إليها المفكرين المسلمين، ولا يقتصر أصحابها على العمل في بلاد الشام ومصر فحسب، بل انتقل بعضهم إلى اصطنبول وبلاد المغرب العربي.

رابعاً: الحركة الوهابية: ظهر تحرك جديد في الفكر العربي الإسلامي خلال هذه المرحلة الانتقالية، وتمثل في الدعوة التي نادى بها الفقيه الحنبلي من نجد «محمد بن عبد الوهاب» (١١١٥ ـ ١٢٠٧هـ/١٧٠٣م)، إذ طالب بضرورة العودة إلى الأصول الأولى للدين الإسلامي، وتخليصه من البدع التي علقت به خلال القرون السابقة، لترجع إلى الدين حيويته المبدعة، ولحضارته ألقها الماضي، وللمجتمع العربي الإسلامي رفعته. ويشبه هذا التيار الفكري

<sup>(</sup>٣٤٥) انظر حول نشاط البعثات التبشيرية في بلاد الشام، ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية... مصدر سابق ج٢/٧٦٧-١٨٤٩، و ٨٨١-٨٨٨.

<sup>(</sup>٣٤٦) ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية ج٢/٨٨٨٨٨.

الإسلامي الجديد، التيار الذي حمله في القرن الرابع عشر الميلادي، العالم الحنبلي «ابن تيمية» (١٦٦ـ٨٧٧هـ/١٢٦٣م/١٩٥٠م)، وتلميذه «ابن قيِّم الجوزية» (المتوفى ٧٥١هـ/١٣٥٠م). وفي الحقيقة، لم تكن دعوة «محمد بن عبد الوهاب» رداً على تحدي الحضيارة الأوربية المتطورة للحضارة العربية المقوقعة على ذاتها، بل إن هذا التيار ولد في الحقيقة من أعماق الفكر العربي الإسلامي ذاته. إن بذرة «اليقظة الإسلامية» تكونت في الحقيقة في المرحلة السابقة لهذه المرحلة، حيث بدأ صراع فكري خفى في أذهان بعض العلماء المسلمين، بين اتجاهين في الدراسات الإسلامية، وهما: العودة إلى الأصول مباشرة، أو الاكتفاء بالمؤلفات القريبة منهم، من شروح، وتعليقات، وموجزات. ويتبدى هذا مثلاً في حوار جرى بين عالمين في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي (٣٤٧)؛ وفي أقوال بعض العلماء الأخرين حول المتقدمين من العلماء والمتأخرين (٣٤٨). وظهر هذا الفكر بشكل نقدى أكثر جلاءً فيما ضمّنه أحد علماء الجزائر، وهو الفقيه «عبد الكريم الفكون» (المتوفى ١٠٧٣هـ/١٦٦م) في كتابه «منشور الهداية»، من نقد لاذع للبدع التي علقت بالدين، ولأهل الطرق الصوفية بالذات، المنحرفين عن التصوف الإسلامي الحقيقي الأصيل، وطالب بحرارة، بضرورة الرجوع إلى الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة مباشرة ودون وسيط، واستخدام العقل، وتقديم الدراية على الرواية والسرد. وأنكر على فقهاء عصره تمسكهم بالتقليد لمجرد التقليد، بدل اتباع الحق (٣٤٩). ويشبه العالم والمؤرخ الجزائري «ابن عمار» (المتوفى ١٢٠٥هـ/١٧٩٠م)(٢٠٠٠)، و «ابن العنابي» مفتى الجزائر (المتوفى ١٢٧٦هـ/١٨٥٩م) -و إن كان قد ظهر متأخراً نسبياً -، فقد دعا هو الآخر إلى «الاجتهاد في الأحكام، والحد من نشاط الدر اويش» الذين أضروا بالمجتمع حتى أفتى بقتلهم (٢٥١). ونقد فقهاء عصره بشدة، ونادى بضرورة النهضة الإسلامية، وأخذ المسلمين بالاختراعات والمبتكرات الأوربية (٢٥١). وكذلك

<sup>(</sup>٣٤٧) انظر: ترجمة «أبو بكر الكردي» في نجم الدين الغزي لطف السمر. ج١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣٤٨) انظر ترجمة «أحمد الشناوي المصري». المحبي: المصدر نفسه ج١٢٤/١ - وطاشكبري زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة. مصدر سابق ج١١٣١/٢، وج٢/٧٠.

<sup>(</sup>٣٤٩) سعد الله: المصدر نفسه جـ١/٥٣١-٥٣٢ ـ وانظر أيضاً للمؤلف نفسه: شيخ الإسلام عبـد الكريم الفكون داعية السلفية. بيروت، دار الغرب الإسلامي ٢٠٤١هـ/١٩٨٤ ـ وكتاب عبد الكريم الفكون: منشـور الهداية وكشف حـال من ادعى العلم والولاية. تقديم وتحقيق وتعليق سعد الله دار الغرب الإسلامي. بيروت ١٩٨٧هـ/١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٣٥٠) سعد الله: المصدر نفسه ج١/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣٥١) المصدر نفسه - ج١/٢٠١.

<sup>(</sup>٣٥٢) المصدر نفسه /٢٥١ـ٤٦١.

الأمر في تونس، حيث ألف المفتي «محمد بن حسين بيرم» رسالة «السياسات الشرعية»، التي اعتمد فيها على الاجتهاد في الأحكام الشرعية (٣٥٣).

ووجدت «الدعوة الوهابية» دعماً سياسياً قوياً من «آل سعود» في وسط شبه الجزيرة العربية، الذين كانوا يحلمون بإنشاء دولة تقوم على أسس دينية إسلامية، كما كان يحلم «ابن عبد الوهاب» نفسه. وانتشرت هذه الدعوة في شبه الجزيرة العربية، بالجهود الدعائية والحربية لآل سعود، وامتدت في مدى عشرين عاماً (١١٧٩-١٧٦٥هـ/١٧٦٥م) من نجد إلى حواف عُمان على الخليج العربي، وإلى أطراف اليمن في الجنوب، وإلى جنوبي العراق، وجنوبي بلاد الشام واصطدمت بالقوات العثمانية في العراق وبلاد الشام (٢٥٠).

خامساً: الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨م، وآثارها الفكرية: لقد تنامى التأثير الأوربي في الفكر العثماني والعربي على السواء بعد الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام: فقد كانت بحد ذاتها، صدمة قوية للمجتمع العربي الإسلامي لا تقل عن صدمة الحملة الصليبية الأولى عليه، في أو اخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. فقد هزته إلى الأعماق، وفتحت عينيه وعقله، وبشكل مباشر، على عالم أوربة، المتطور علمياً، وتقنياً، وعسكرياً، ذلك العالم الذي كان قد غفا عنه، وظل يعتقد ـ حتى تلقى الصدمة ـ بأنه يفوقه علماً، وثقافة، وقوة. لقد أيقظت لديه حوافر للتأمل في أحواله المتخلفة بالنسبة لـذاك العالم، وللبحث عن حلول للخروج من كبوته، وحرّضت لديه في الوقت ذاته، كوامن الإحساس الوطني الممتزج بالشعور الديني ـ الإسلامي، ليتبلور منها شعور جهادي، مقاوم لهذا الاحتلال الأوربي. ويضاف إلى ذلك، أن «الحملة الفرنسية» حملت معها إلى مصر مظاهر من الحضارة الفرنسية \_ الأوربية، كالمطبعة العربية، وبذور تكوين دولة عصرية على النمط الأوربي، استفاد منها فيما بعد الوالي «محمد علي» عندما تسلم مقدرات الحكم في سنة ١٨٠٥، أكان ذلك في نظم الإدارة، أو الاقتصاد، أو الفكر. فقـد جـاء مع الحملة فئة من العلماء الفرنسيين، كونوا «المجمع العلمي المصري». وقد قام هؤلاء ببحوث جغرافية، ورياضية، وطبيعية، واقتصادية، وفنية، وأدبية، عن مصر. وكان لتلك الدراسات أهمية كبيرة لمصر، وللعلم الإنساني بصفه عامة. وقد نشرت بعد جمعها في شبه موسوعة عن مصر، أعطيت عنو إنا «وصف مصر».

<sup>(</sup>٣٥٣) رشاد الإمام: سياسة حمودة باشا. مصدر سابق /٣٢٠-٣٢٣.

<sup>(</sup>٣٥٤) انظر عبد الرحيم عبد الرحمن: المصدر نفسه /١٢١.٥٩

وهكذا بدأت أشعة من العلوم الأوربية المنقدمة، والفكر الأوربي الحديث، تطل على المجتمع العربي الإسلامي، وشرعت بذور الثقافة الغربية تجد طريقها إلى الدولة العثمانية وولاياتها العربية، للتلاحم مع بذور اليقظة الإسلامية الأصيلة.



الفصل الثالث الرحلة الثالثة من الحياة الفكرية في الولايات العربية



## المرحلة الثالثة

وتمتد من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ١٩١٨م. وكانت الدولة العثمانية تمر خلالها بمرحلة صعبة من حياتها: فعلى الرغم من شروعها بالإصلاحات على النسق الأوربي، فإنها لم تتمكن من تحقيق ما كانت تنشده من قوة. لأن القوى الأوربية الطامعة بها، لم تتح لها الوقت كي تستعيد عافيتها، وكذلك الشعوب الخاضعة لها في البلقان. فاستغلت تلك الدول، والشعوب، ضعفها: فأخذت الأولى تقتطع أجزاء هامة ورئيسة من المبر اطوريتها، والشعوب تثور لتكرّن قوميات ودولاً مستقلة، بدعم من تلك الدول الأوربية. وهكذا انجحت فرنسة في احتىلال الجزائر سنة ١٨٨٠م، وأتبعتها بتونس سنة ١٨٨١م، وكذلك فعلت انكلترة، فاحتلت مصر سنة ١٨٨٠م، بعد أن كانت مصر قد سعت منذ ١٨٠٥ في عهد واليها «محمد علي»، لنوع من الاستقلال، والتوسع في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، على حساب الدولة العثمانية. وقلدت إيطالية، كلاً من فرنسة وانكلترة، فاستولت على طرابلس الغرب سنة ونجحت شعوب البلقان، وبعون من بعض الدول الأوربية ومنها روسية بالذات، في تكوين كيانات مستقلة عن الدولة العثمانية. وفي الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ اعام)، احتلت انكلترة الجزء الجزء من العراق، واقتسمت هي وفرنسة العراق ذاتها، وبلاد الشام في اتفاقية «سايكس بيكو» الأكبر من العراق، واقتسمت هي وفرنسة العراق ذاتها، وبلاد الشام في اتفاقية «سايكس بيكو»

ومع أن الدولة العثمانية كانت خلال هذه المرحلة، فريسة للدول الأوربية الطامعة، ومسرحاً للحركات القومية المتحررة، فإنها لم تتوقف عن متابعة إصلاح شؤونها الإدارية، والاقتصادية، والعسكرية، والثقافية: فقضت نهائياً على الجيش الانكشاري الذي فسد أمره، سنة ١٨٢٦، وأتبعت ذلك بإصدارها ما يسمى بـ «التنظيمات الخيرية» الممثلة «بخط شريف كولخانة» سنة ١٨٣٩، «فالخط الهمايوني» ١٨٥٦، وملاحقهما التنفيذية من قوانين منظمة متنوعة، وسارت في طريق «الديمقراطية»، فوضعت دستوراً للبلاد سنة ١٨٧٦، لم يلبث أن أوقف السلطان العمل به لأكثر من ربع قرن، ثم أعيد سنة ١٩٥٨،

<sup>(</sup>٣٥٥) انظر أحمد طربين: المصدر نفسه /٢٣١.٢٩٨.

Carter V.Findley, Burocratic Reform in The Ottoman Empire, The Sublime Porte, 1789-1922 Princeton University Press, 1980

لقد كان لكل تلك التطورات، أثره الكبير في الحياة الفكرية للدولة ولو لاياتها العربية. التي اتخذت الحياة الفكرية فيها، خلال هذه المرحلة، منحى مغايراً تماماً لما كان عليه في المرحلة الأولى، فلقد آنت النطورات الفكرية المستجدة، التي طرأت على الفكر العربي الإسلامي خلال المرحلة الانتقالية، أكلها: فخرج هذا الفكر تدريجياً من الانكفاء على ذاته، وأخذ يتأثر أكثر فأكثر بالحضارة والفكر الغربيين، اللذين نفذا بدورهما إلى الدولة العثمانية نفسها، ولاسيما بعدما عاينه من المطامع الأوربية بأرضه؛ هذا في الوقت الذي أخذ فيه هذا الفكر، يعاود النظر في أصوله الإسلامية، ويرى أنها في نقائها الأول، كانت هي الدعامات الراسخة للحضارة العربية الإسلامية المتألقة، ولقوة العرب والمسلمين، فأخذ بتحرك باتجاهات جديدة، وينبه الجماهير العربية والإسلامية إلى الواقع الجديد، وإلى ضرورة قراءة «الإسلام» بروح وفكر حديثين يتلاءمان مع هذا الواقع المتطور.

## أولاً: بوادر اليقظة أو النهضة العربية

يطلق على هذه المرحلة من الحياة الفكرية في الولايات العربية، اسم «النهضة العربية» وقد جعل عدد من الباحثين بدايتها من «حملة نابليون بونابرت» على مصر سنة ١٧٩٨، وما ولدته من أجواء جديدة. وقد يمدها آخرون على كل الحقبة المعاصرة من تاريخ العرب، وربما حتى الوقت الحاضر، مع تجزيئها إلى مراحل أصغر. وقد يُكتفى بإعطاء هذه المرحلة التي نحن بصددها اسم «اليقظة العربية»، أي «الاستفاقة» قبل «النهوض» الفعلي. ويقصر كثير من الباحثين تسمية «النهضة»، أو «اليقظة»، على الجانب الأدبي من «حداثة الفكر العربي». ولسنا هنا في مجال مناقشة تعبير «النهضة»، وهل لهذه التسمية مثلاً صلة، أو تشابه، مع ما أطلق عليه في أوربة به «عصر النهضة»، الذي تلا مرحلة «العصور الوسطى» فيها، وكان فجراً إبداعياً مشرقاً لعصورها الحديثة، ولا من استخدم هذا التعبير في بلاد العرب لأول مرة، من الباحثين والمؤرخين المعاصرين من العرب والمؤرخين المعاصرين من العرب والأجانب، درج على التوحيد بين مفهومي «النهضة العربية»، أو اليقظة العربية، وبين حركة «القومية العربية» بصفة خاصة «اصرة الدركة، التي لم تتضح معالمها إلا في أوائل القرن القومية العربية» بصفة خاصة خاصة (۱۲۰۷).

<sup>.</sup>٩٠٤\_٩٠١/٧ انظر حول هذا الموضوع مقدمة بحث «النهضة» «Nahda» في  $EI^2$ ، والبحث لـ«N. Tomiche»، ج $^{1}$ 

<sup>(</sup>٣٥٧) انظر: أنطونيوس (جورج): يقظة العرب. تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. بيروت ١٩٦٦ وتعريب: علي حيدر الركابي أيضاً. دمشق ١٩٤٦.

الرابع عشر الهجري/أو اخر التاسع عشر الميلادي، ولم يشتد عودها، وتلعب دوراً محركاً في السياسة العربية بل والعالمية، إلا خلال القرن العشرين، وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية (١٣٦٥هـ/١٩٤٥م). ولذلك فإنهم عندما يدرسون ما يسمونه بــ«النهضة» أو «اليقظة العربية»، يقصرون بحثهم على جزء من «المشرق العربي»، وهو «بلاد الشام»، و «العراق»، لأنه وحده كان منطلقاً لحركة القومية العربية هذه، ومن ثمَّ يهملون «النهضة» ومظاهرها في بقية المشرق العربي، وفي المغرب العربي.

إن «النهضة العربية» بمضمونها الشمولي، هي في الحقيقة تنبه المجتمع العربي في جميع الولايات العربية، وبدرجات متفاوتة، ومنذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، إلى وجوده في حالة اجترار لحضارة ابتعد عن أصولها الإبداعية الأولى، وغدت لا تتسجم مع ماضيه الغني العريق، وسيادته السابقة، ولا تتلامم في الوقت نفسه، مع الإيقاع الحضاري الذي كانت أوربة تعيش في حركته المتسارعة، وألقه المشع، والتفاعل مع الأحداث العالمية حضارياً وسياسياً.

وتبدى هذا التحرك اليقظوي في الولايات العربية بمظاهر شتى: فكرية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية. إلا أن المظهر الفكري يبقى في الحقيقة، هو وراء كل تلك المظاهر الأخرى، والدافع لها. وقد تجلى هذا المظهر الفكري، في أفكار العلماء والأدباء العرب المسلمين وغير المسلمين، وفي دعواتهم التي بثوها في مؤلفاتهم المتنوعة، ومقالاتهم الكثيرة في الصحف، التي تكاثف ظهورها خلال هذه المرحلة، بفضل انتشار الطباعة على نطاق واسع. ويمكن تمييز عدة تيارات فكرية رئيسة في خضم الأفكار المتلاطمة التي ملأت الساحة العربية آنذاك وهي:

التيار الأول: تيار ديني إسلامي، يرى أن النهوض بالمجتمع العربي، والإسلامي بصفة عامة، لا يكون إلا بالعودة إلى أصول الدين الإسلامي، ويتفرع هذا التيار إلى شعبتين:

الشعبة الأولى: وقد اتخذ أصحابها موقفاً صارماً من كل تجديد لا ينسجم مع تلك الأصول الأولى للإسلام، أي مع ما أتى في القرآن الكريم، والحديث الشريف، وسلوك السلف الصالح. وتضم هذه الشعبة، الحركات الإسلامية التي أطلق على مجموعها صفة «السلفية»، وفيها «الحركة الوهابية» المشار إليها في المرحلة الانتقالية، والتي كان لها تأثيرها في ظهور الحركات الإسلامية الأخرى، كـ«الحركة السنوسية» التي قوي شأنها في طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر فالعشرين؛ «والحركة المهدية» في السودان، مع بعض اختلافات بينها في الفكر والعمل. وهذه الحركات بمجموعها أحيت الدراسات في الأصول الإسلامية، وذكرت العلماء

الدينيين والناس بعامة، بقيم الدين الإسلامي الحقيقية في جميع المجالات، ودورها الفاعل في الدولة والحضارة الإسلاميتين، ونبهت إلى مواطن الخلل في حياة الإنسان العربي والمسلم المعاصر، وفي مسيرة الدول الإسلامية القائمة، ومنها الدولة العثمانية الحاكمة.

الشعبة الثانية: وينادي أتباعها إلى جانب دعوتهم إلى ضرورة العودة إلى الأصول الأولى للإسلام، وتخليصه من البدع، واتباع السلف الصالح، بوجوب فهم الدين بعمق، فهماً ينسجم مع تطور الحياة العامة، والحضارة الإنسانية، والواقع المعاش، وتمثل هذه الشعبة ما يسمى به «حركة المجددين في الإسلام»، من أمثال «جمال الدين الأفغاني» (١٨٣٩-١٨٩٧م) (٢٥٠١)، والشيخ «محمد عبده» المصري (١٨٤٩-١٩٥٥م) (٢٥٠١)، و «رشيد رضا» (١٨٦٥-١٩٥٥م) (٢٦٠١)، و «عبد الرحمن الكواكبي» (٢١٦)، (١٨٥٤-١٩٥٠م)، والشيخ «ابن باديس» (٢٦٦) في الجزائر، الذي ظهر متأخراً نسبياً عن سابقيه (١٨٨٩-١٩٥٠م)، هذا مع بعض اختلاف في آراء كل واحد عن الآخر.

وقد سميت هذه الحركة بـ «الإصلاح Réforme»، لأنها نادت بالإصلاح في جميع مجالات الحياة: في التعليم أولاً، ولا سيما في المعاهد العليا كالأزهر، والزيتونة، وبضرورة تعميم تدريس العلوم الأوربية الحديثة، والتقنيات المعاصرة؛ وإصلاح تنظيم المساجد، والأوقاف، والنظام القضائي. وبكلمة موجزة، الإصلاح إصلاحاً كلياً وشاملاً للمدينة الإسلامية؛ كما طالبت بالقضاء على السيطرة السياسية الأوربية، وعلى نظام الحكم الاستبدادي، وهاجمت الانقسام المذهبي بين المسلمين، ودعتهم إلى الاتحاد فوق الاختلافات المذهبية، وإزالة التناقضات بين السنة والشيعة. وتصدّت لـ«التقليد»، وحثّت على العودة إلى «الاجتهاد»، وإيجاد «مؤسسة إجماع» جديدة بشروط صدارمة. وألحوا على وجوب تعلم اللغات الأجنبية، وتتبع ما يجدّ في ميدان المعرفة الحديثة،

 $El^2$  انظر حول ترجمته ومؤلفاته وآرائه، ومصادر دراسته: الأعسلام ج $^{-70/7}$  (محمد بن صفر)، وكذلك  $^{-10/7}$  انظر حول ترجمته ومؤلفاته وآرائه، ومصادر دراسته: الأعسلام  $^{-70/7}$  (L. Mélikoff) والبحث لـ Djamal-din Afghani (بالفرنسية) مادة

Muhammad» مادة «٤٢٢\_٤١٩/٧ عنه: الأعلام ج $E1^2$  عنه والمصادر عنه: الأعلام ج $E1^2$  عنه ومؤلفاته، وآراؤه، والمصادر عنه: الأعلام ج $E1^2$  كالمحالة (٣٥٩). Abduh

<sup>(</sup>۳٦٠) ترجمته، ومؤلفاته، وآراؤه، والمصادر عنه: الأعلام ج11/7 = 717 = 717 = 717 = 717 = 717 = 717 = 717 (Rashid Rida) والبحث لـ(W. Ende).

مادة ( $^{771}$ ) ترجمته، ومؤلفاته، وآراؤه، والمصادر عنه: الأعلام  $^{3}$ / (عبد الرحمن بن أحمد).  $^{6}$  ( $^{13}$  ج $^{10}$  ( $^{10}$  ج $^{10}$  ( $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ( $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$  ج $^{10}$ 

<sup>(</sup>الله ۷۰۰/ $\pi$   $El^2$ ) ترجمته ومؤلفاته، وآراؤه، والمصادر عنه: الأعلام ج $\pi$ / $\pi$  (تحت اسم عبد الحميد بن محمد)، و ( $\pi$ 3 ج $\pi$ 7) (Badis) و البحث لـ (A. Merad).

وتعميق مفهوم القانون في أذهان الجماهير، وإحلال قوانين جديدة خاضعة للتطور، وتراعى فيها المصلحة العامة، والظروف القائمة، شريطة انسجامها مع الروح الحقيقية للإسلام. هذا ولا بد من تربية خُلقية إسلامية صحيحة للجماهير، بالتعليم، والتوجيه، والإرشاد.

وقد لاقى هذا الفرع من النيار الديني السلفي، صدى طيباً في الأوساط المنقفة العربية والإسلامية، في أواخر القرن التاسع عشر، والعقدين الأوليين من القرن العشرين. وتغلغلت فكرة «الإصلاح» عميقاً في الفكر الإسلامي الحديث، بل والعربي بصفة عامة: فحتى العلمانيين من المفكرين العرب، ضموا أصواتهم خلال هذه المرحلة، إلى أصوات أنصار «الإصلاح»، ويظهر هذا مثلاً في انضمام الأديب. «أديب اسحاق» الماروني (١٨٥٦-١٨٥٥م) إلى «جمال الدين الأفغاني» و «محمد عبده» (٢١٤٠).

ومع كل الاستقبال الحسن الذي تلقاه «تيار الإصلاح» في مختلف الأوساط المثقفة، وفي معظم أنحاء العالم الإسلامي فإنه اصطدم بصعوبات ومقاومة من القوى الأوربية. وهاجمته بالطبع الفرق الصوفية، والعلماء المسلمون التقليديون المحافظون، والبسطاء من الناس. ومع ذلك فقد انضم إلى حركة «الإصلاح» شخصيات كثيرة مفكرة، وذات شأن في العالم العربي: ففي بلاد الشام مثلاً، كان هناك «طاهر الجزائري» (٢٦٠ (١٢٦٨ ١٣٨٨هـ/١٨٥٠)، و «عبد الحميد الزهراوي» (٢٦٠ (١٢٦٠ ع١٣١٥هـ/١٨٥٠ ع١٣١٠)، و «جمال الدين القاسمي» (٢٦٠ عـ ١٢٨٠ مـ ١٨٦٠ مـ ١٨٦١م)؛ وصائقها المفكر «شكيب أرسلان» (٢٦٨ عـ ١٢٨٦ ـ ١٢٦٦هـ/١٨٦٩ ـ ١٢٩٠ م)، والأديب «محمد كرد علي» (٢٦٠) (١٢٩٠ ـ ١٢٧١هـ/١٨٥٠ ـ ١٩٥٠ م)، والأديب «عبد القادر المغربي» (٢٠٠٠) (١٨٦٠ ـ ١٩٥٠ م)؛ وفي مصر «محمد فريد وجدي» (٢٠٠١) (١٨٩٠ ـ ١٢٩٥ م)؛ وفي مصر «محمد فريد وجدي» (٢٠٠١)

<sup>.</sup>U.Rizzitano ترجمته في الأعلام جا $117/1 - EI^2$  ج $117/1 - 117/1 ، مادة (Ishak Adib). والبحث لـ <math>117/1 - EI^2$ 

<sup>.</sup>Gaesar Farah, Syro-Egyptians and the Literary Revival Movement, dans: Revue انظر بحث (۳۶٤) .d'histoire Maghrébine. No (59-60) Octobre 1990, Tunis. (79-85) PP.81-82

<sup>(</sup>٣٦٥) ترجمته في الأعلام ج٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣٦٦) الأعلام ج٤/٥٠ ـ والحصني: منتخبات التواريخ لدمشق/٩٢٦.

<sup>(</sup>٣٦٧) المصدر نفسه: ج٢/١٣١.

<sup>(</sup>W.L.Cleveland) والبحث (shakib. Arslan مصدر نفسه: ج٣/٢٥١/٦٠ ، والرحث (لله. والبحث (W.L.Cleveland)).

<sup>(</sup>٣٦٩) المصدر نفسه: ج٧٧-٧٣/٧ ج٥/١٤٤٠ (مادة: Kurd Ali) والبحث لـ(Ch. Pellat).

<sup>(</sup>٣٧٠) كحالة: معجم المؤلفين، ١٥ جزءاً. دمشق ١٩٢٥، ج ٣٠٦/٥، وج٣٩٨/١٣. الزركلي: الأعملام (بيروت ١٩٧٩، ٨ أجزاء) ج٤٧/٤.

۱۳۷۳هـ/۱۸۷۸\_۱۹۰۶م)، و «محمد مصطفی المراغي» (۱۲۹۰ ـ ۱۳۹۵هـ/۱۸۸۱ ـ ۱۹۶۵)، و «محمد د شـلتوت» (۱۲۹۰ ـ ۱۳۸۱هـ/ ۱۸۹۳ ـ ۱۸۹۳ م. ۱۳۰۳ و «محمد د شـلتوت» (۱۳۰۳) (۱۳۱۱ ـ ۱۳۸۳هـ/ ۱۸۹۳ ـ ۱۸۹۳)، و أحمد أميـن (۱۳۷۳) (۱۳۷۳ ـ ۱۳۵۷ هـ/ ۱۳۷۷هـ/۱۸۷۲ ـ ۱۳۵۲ م.)؛ وفي العراق «محمدود شـكري الألوسـي» (۲۷۰) (۱۲۷۳ ـ ۱۳۵۲ هـ/ ۱۸۵۷\_۱۸۷۷م).

وفي الحقيقة كانت قد تمخضت في تونس، قبل ظهور السلفية، «حركة إصلاح» هامة، متأثرة بالفكر الأوربي، وكان على رأسها «الباي أحمد»، الذي وصل إلى العرش سنة ١٢٥٢ هـ/١٨٣٧م. وقد وجدت إصلاحات «محمد علي» في مصر، وإصلاحات الدولة العثمانية، صدى في نفسه، ولا سيما بعد أن زار الباي أحمد فرنسة، واطلع على مظاهر الحضارة فيها. وكان يهدف إلى تقوية تونس، ودعم استقلالها عن الدولة العثمانية، ومواجهة الخطر الفرنسي الذي أخذ يهددها، فعمل على إنشاء جيش حديث وتدريبه، وأسس لهذا الغرض «مدرسة عسكرية» في «بار دو»، لتخريج الضباط العسكريين العصريين، على غرار المدارس العسكرية الأوربية. وعين الشيخ الشاعر، والعالم باللغة العربية، «محمود قبادو» (٢٧٦ – ١٢٨٨هـ/١٨٥ – ١٨١٨ المدارس الموكر «خير الدين التونسي» (٢٧٠) (١٢٣٠ – ١٨١٨ مـ المولفات العسكرية الرئيسة. وكان «لقبادو» آر اؤه الإصلاحية الإسلامية، فكان يقول كما قال السلفيون بعده، إن سبب المرئيسة. وكان «لقبادو» آر اؤه الإصلاحية الإسلامية، فكان يقول كما قال السلفيون بعده، إن سبب تأخر المسلمين ليس الإسلام، وإنما ضياع صفة تمتع بها المسلمون السابقون وهي «العلم».

وإذا كانت «حركة الإصلاح السلفي» قد ترابطت إلى حد ما مع حركة الإصلاح التونسية (٢٧٨)، فما موقعها في الجزائر؟ لم تعد الجزائر في الحقيقة ولاية في جسم الامبراطورية

<sup>(</sup>٢٧٣) الأعلام ج٧/٢٢٤.

<sup>(</sup>۳۷۳) ج / ۲۱۸ ج ۱۹۷۹ (مادة Shaltut)، والبحث لـ (W. Ende) - الأعلام (طبعة ۱۹۷۹) ج ۱۷۳/۷

<sup>(</sup>٤٧٣) الأعلام ج١/٨٨٢.

<sup>(</sup>٣٧٥) المصدر نفسه: ج٨/٩٤٠ و El ع ٢٤٧/١، مادة (AL-Alusi) والبحث لـ(H. Pérés) والبحث المصدر

<sup>(</sup>٣٧٦) الأعلام ج٨/٣٦ ـ وعمر ابن سالم: قابادو، حياته، آثاره، تفكيره الإسلامي. مطبوعات الجامعة التونسية ـ مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. سلسلة الدراسات الأدبية عدد١. د.ت.

<sup>(</sup>٣٧٧) الأعلام ج٢/٣٥٥ ـ El² ج٤/١١٨٥ (مادة Khayr al-Din Pasha) والبحث لـ(G.S. Krieken) وانظر المصادر التي اعتمد عليها المصدران.

<sup>(</sup>۳۷۸) انظر العلاقة بين الحركتين في بحث: Abdel Hamid Larguech المنشور في «المجلة المغاربية» العدد (۹۰–۲۰)، اكتوبر ۱۹۹۰، ص۱۱۳-۱۱۰، تحت عنوان: Le mouvement intellectuel tunisien et le choc de la modernité au . XIX° siécle

العثمانية منذ احتلال فرنسة لها سنة ١٨٣٠، إلا أنه من المستحسن إيضاح آثار الأفكار السلفية فيها، لأنه كان لتلك الأفكار في الجزائر تأثير كبير في مجرى سيرها. فلقد زار الشيخ «محمد عبده» الجزائر سنة ١٩٠٣، وتركت هذه الزيارة بصمات قوية فيها، إذ رأى الجزائريون في «الشيخ محمد عبده» مربياً، ومبشراً قوياً بالدين الإسلامي الصحيح، وبالجهاد. فلقد عرض على المثقفين الجزائريين ما كانوا يبحثون عنه، وهو إمكان التوفيق بين الدين والتقدم، وبين التقليد والتجديد، مع الاحتفاظ بالهوية القومية. ولكن هذه الزيارة لم تعط ثمارها الفعلية إلا بعد عشر سنوات، حين ظهر في الجزائر دوريتان أسبوعيتان باللغة العربية: «الفاروق» و «ذو الفقار»، متحمستان لأراء «الشيخ محمد عبده»، وقد عملتا على نشر أفكاره، ومهاجمة الوضع الديني القائم في الجزائر، وبصفة خاصة الفرق الصوفية، والمرابطين، والخرافات الشعبية، والرذائل المتفشية. وبعد أن عُلُقت الصحيفتان وغيرهما من الاتجاه نفسه، ظهرت مجلة «الشهاب»، التي غدت في الثلاثينات من هذا القرن، المنبر القوى للسلفية المغربية بفضل مؤسسها «عبد الحميد بن باديس»، والمتعاونين معه، ولم تتوقف حتى نهاية ١٩٣٩. وفي ١٩٣١، كوّن العاملون في هذه الدورية مع «ابن باديس»، «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، التي وضعت برنامج عمل منظم، أبقى على الجزائر هويتها العربية الإسلامية، وساعد شبيبتها على مقاومة الاحتلال الفرنسي وتحقيق الاستقلال. وكان من كبار المؤيدين لابن باديس «مبارك الميلي»(٢٧٩) (١٩٤٠–١٩٤٥)، و «طيّب العُقبي» (١٨٨٨-١٩٦٢) وكان متاثراً بالحركة الوهابية لقضائه فترة طفولته في الحجاز، و «محمد البشير الإبراهيمي»(٢٨٠) (١٣٠٦-١٣٨٥هـ/١٨٨٩م) وغيرهم.

وقد يتساءل عن آثار «الإصلاح» السلفي، في الدولة العثمانية نفسها؟ وفي الحقيقة، يمكن القول أن «السلفية» قد تكون تواصلت في أذهان العثمانيين مع الإصلاحات التي كانت تقوم بها الدولة آنذاك، وإن كانت مختلفة عنها بالروح والمضمون: فالدولة كانت قد شرعت في إجراء إصلاح في «المؤسسة الدينية» بتطبيقها ما يسمى بـ«التنظيمات الخيرية». فقد عملت على تقليص نفوذ شيخ الإسلام بنقل نصف سلطته القضائية إلى «وزارة العدل» المستحدثة، وتسليم «الأوقاف» الجديدة، والمدارس المؤسسة حديثاً إلى «وزارة المعارف». ومع أنه

<sup>(</sup>٣٧٩) محمد رضا الكحالة: معظم المولفين، ١٥ جزءاً، دمشق ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م، ج٨/١٧٥ ويذكر أن وفاته كانت سنة ١٣٥٧هـ/١٩٥٧م.

<sup>(</sup>۳۸۰) انظر ترجمته في El<sup>2</sup> ج ۱۰۲۸/۳ ـ ۱۰۲۹، مادة (AL-Ibrahimi) والبحث لـ (A. Merad) وفي الأعــلام طبعة ۱۹۷۹، ج ۶/۱ • وفي ۱۹۶۲ A. Merad, *le réformisme musulman en Algérie de 1925-1940*. Paris-la Haye

وجدت معارضة لتلك الإجراءات ذات الطابع شبه العلماني إلا أنها كانت فردية وصامتة، لأن «فئة العلماء» فقدت وحدتها الداخلية، وضعفت صلاتها مع الدولة. وفي الحقيقة، لم يظهر في مرحلة التنظيمات، ولا خلال حكم «جمعية تركية الفتاة»، مفكرون عثمانيون أبدوا اهتماماً بحركة الإصلاح الإسلامي السلفية، مع أن السلطان «عبد الحميد الثاني»، ـ كما ذكر سابقاً \_ كان مؤيداً لـ «الجامعة الإسلامية»، وهي بعض أفكار «جمال الدين الأفغاني». لقد ظهر في الحقيقة مفكرون عثمانيون كبار في هذه المرحلة، من امثال المؤرخ والعالم «أحمد جودت» (٢٨١) (١٨٢٢ \_ ١٨٩٥م)، وكان مصلحاً ومفكراً إسلامياً ذا شأن، وكانت المجلة (١٨٧٠)(٣٨٢)، وقانون الأراضـــى. (١٨٥٨) من عمله، وكان اتجاهه في الفقه اتجاهاً عصرياً، إلا أنه لم يكن من المؤيدين لحركة الإصلاح السلفي أو العاملين فيها. وأثناء حكم السلطان «عبد الحميد الثاني» (١٨٧٦ - ١٩٠٩) كان هذاك انتعاش للطرائق الصوفية لتشجيع السلطان لها، وهذا على نقيض ما كان يدعو إليه «الإصلاح الإسلامي». ولم تظهر في الدولة أفكار كأفكار «محمد عبده»، أو «رشيد رضا» مثلاً، بينما كان هناك أدب غزير حول «رفض المادية» وهو مستوحى من آراء «جمال الدين الأفغاني». وإذا كان قد ظهر بعض تأثر بآراء «رشيد رضا» في بعض الصحف العثمانية، بعد إعادة الدستور سنة ١٩٠٨، كجريدة «الصراط المستقيم» التي سميت فيما بعد «سبيل الرشاد»، فإن المحررين لتلك المقالات كانوا مُحْرجين مما يمكن أن ينشأ من تعقيدات، نتيجة الخلاف الجوهري بين مفهوم «الجامعـة العثمانيـة» التـي كـانت تدعـو إليهـا الدولـة العثمانيـة، و«القوميـة العربية الإسلامية» التي كان ينادي بها إلى حد ما «الإصلاح الإسلامي السلفي». لقد نظر بعض المفكرين العثمانيين إلى حركة «الإصلاح السلفي» على أنها رد فعل دينى تجاه «الخلافة العثمانية»، ورأى العصريون منهم أنها حركة رجعية، ولا سيما بعض المفكرين من أعضاء «جمعية الاتحاد والترقي»، الذين اخذوا يسيرون بخطى سريعة نحو «العلمانية»، ومنهم المفكر العثماني القومي: «ضيا كوك آلب» (١٨٧٦ ـ ١٩٢٤م) (٣٨٣).

أما التيار الثاني في حركة «النهضة العربية» في الولايات العربية، فيمكن وصفه بأنه تيار «نصف علماتي» أو هو مزيج من العلمانية والدين. ويفرق عن التيار السابق بأنه لم يتخذ طابع الشمول للعالم الإسلامي، ولا حتى للعالم العربي، بل كان تياراً ذا «طابع محلي»، انحصر في كل

<sup>(</sup>٣٨١) انظر ترجمته في الأعلام ج١٠٣/١ ـ ١٠٤ ـ ١٠٤ ج ٢٩٣/١ ـ ٢٩٥ (مادة Ahmad Djewdat) والبحث لـ(H. Bowen).

<sup>(</sup>٣٨٢) انظر حولها El<sup>2</sup>، مادة المجلة «AL-Medjella» ج٦٦/٦٦ ـ ٩٦٥، والبحث لـ(C.V. Findley).

<sup>(</sup>Rivazi Berkes) والبحث لـ (Gokalp. ziya) انظر ترجمته وآراءه في المصدر نفسه ج٢/١١٤١، مادة (Gokalp. ziya) والبحث لـ (Nivazi Berkes).

ولاية عربية على حدة، ويمكن أن يطلق عليه اسم «التيار القومي المحلي»، وظهر هذا التيار بصفة خاصة، كردة فعل للغزو الاستعماري الأوربي الذي عانته بعض الولايات العربية، منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وحتى الحرب العالمية الأولى، ففي كل قطر عربي خضع للاحتلال الأوربي، وللتأثير الحضاري الأوربي، ظهرت فئة من المتقفين العرب، امتزجت في أذهانها الأفكار الأوربية في التحرر، والقومية، والوطن، مع التقاليد الإسلامية العامة والمحلية، ومع وجوب التخلص من السيطرة الاستعمارية الأوربية، ومع الإعجاب بالتقدم العلمي والتقني في الحضارة الأوربية. وقد أمسكت هذه الفئة بمقود «الحركة الوطنية» في أقطارها، ووجهتها لمجابهة الاستعمار الأوربي، بأسلحته نفسها، وتطوره العلمي ذاته ما أمكنها ذلك. ومع تشابه مفات هذا التيار في كل قطر عربي، إلا أن محركيه، ومفكريه، لم يحاولوا كثيراً أن يتعدوا بأذهانهم، وتحركاتهم، حدود أقطارهم إلى الأقطار العربية الأخرى، بحيث يكونون كتلة واحدة متماسكة أمام الخطر الواحد. ومن رواد هذا التيار في مصدر «مصطفى كامل» (١٣٩٠) (١٣٩١ – ١٣١٨ه/ ١٨٧٤ - ١٩٩٨)، الأديب السياسي، والثائر الوطني؛ و «عبد الله النديم» (١٨٩٥) الصحافي والمفكر؛ وفي تونس كثير من مفكري الحركة الوطنية المشار إلى بعضهم سابقاً.

التيار الثالث في حركة النهضة العربية: تيار علماني: أي لا ينظر إلى الدين على أنه أساس النهوض بالمجتمع العربي من كبوته. وينقسم بدوره إلى فرعين:

الفرع الأول: علماتي يساري اشتراكي: وقد طالب بالنسبة للعرب بصفة خاصة، بوطن يعيش أهله متساوين أمام القانون: لا عصبيات دينية تفرق بينهم، ولا مستويات طبقية تميز بعضهم عن بعض، ويكون «العلم الوضعي» فيه هو دعامة التقدم والارتقاء. ولم يكن أتباع هذا التيار كثيرين؛ إلا أن كلاً منهم قد درس في أوربة، وتشبع بتلك الأفكار العصرية المنتشرة فيها آنذاك. ومنهم في بلاد الشام بصفة خاصة: الطبيب الحلبي الأصل «فرانسيس مَرّاش» (٢٨٦) (١٢٥٠ ـ ١٢٥٠ م) وقد درس في باريس، وخلّف عدة مؤلفات، دعا فيها إلى الحرية،

<sup>(</sup>M. Meyerhof) والبحث لـ(Mustafa kamil Pasha) والبحث لـ(۱۲۱ ـ ۱۲۱ ـ ۲۱۲) مادة (۲۸٤) والبحث لـ(۲۸٤)

<sup>(</sup>٣٨٥) الأعلام ج١/١٤٤ - ٤٤ ج٧/٥٠، مادة (AL-Nadim)، والبحث لـ(P.C.Sadgrove).

<sup>(</sup>٣٨٦) انظر ترجمته والمصادر حوله في الأعلام ج٥/٤٤ - ٤٤ ج٥/٣٨٦ - ٥٨٤، (مادة Marrash)، والبحث لـ (٣٨٦). (N. Tomiche)

والمساواة، والديمقراطية، والقضاء على الرق؛ والطبيب المفكر «شيبلي شميل» (٢٨٧) (١٢٦٥ - ١٢٣٥ مرة) وليه عرف بنظرية «داروين» (٢٨٨)، وفتح باب جدل واسع مع الأوساط النصرانية والإسلامية، ووقف إلى جانب «جمعية الاتحاد والترقي» العثمانية، لدفاعها عن الحرية، ولنشرها التعليم، وآمن بالاشتراكية، ودعا إلى الالتحام الطائفي والتسامح الديني؛ و «فررح انطون» (٢٨٩) (١٢٩١ - ١٣٤٠ هـ/ ١٢٩٤ م)، من طرابلس الشام، وكان صديقاً لـ«رشيد رضا»، أحد كبار زعماء «الإصلاح السلفي»، كما ذكر سابقاً. ولقد دخل في مناقشات طويلة وعنيفة مع الشيخ «محمد عبده»، حول علاقة الدين بالدولة. وكان أديباً، وألف عدداً من المسرحيات الاجتماعية، التي مزج فيها التاريخ بالفلسفة والأدب. ونظر إليه على أنه رائد «القصة التحليلية». في مصر خلال تلك الحقبة، وترجم كتاب «هكذا قال زرادشت»، للفيلسوف الألماني «نيتشه» (٢٩٠٠)، وأخضع للمراقبة زمن السلطان «عبد الحميد الثاني»، فهاجر إلى مصر سنة ١٨٩٧.

الفرع العلمائي الثاني: تيار القومية العربية: وهذا التيار لم يأخذ في بدايته منحى سياسياً، وإنما تمثل بحركة إحياء ثقافية عربية، كان لها أثرها الكبير في بث الوعي القومي العربي، وتنميته لدى الشباب. وشرعت هذه النزعة تأخذ اتجاهاً سياسياً واضحاً. منذ أن أوقف السلطان عبد الحميد الثاني العمل بالدستور سنة ١٢٩٤ هـ/١٨٧٧م، وفرض السيطرة المركزية، وشدد الرقابة على الولايات العربية، وبصفة خاصة في بلاد الشام والعراق.

وكان من رواد التيار القومي العربي من النصارى، قبل أن يتبلور باتجاهاته السياسية المشار اليها، الأديب «ناصيف اليازجي» (٢٩١١ - ١٢١٧هـ/ ١٨٠٠ - ١٨٧١م)، الذي ألف الكتب المدرسية في العلوم العربية للطلاب في المدارس التبشيرية. وقد اشتهر بدعوته الملحة لتنقية اللغة العربية من الدخيل عليها، وإعادتها إلى أصالتها الأولى، واشتهر بكتابه «مجمع البحرين»، الذي

<sup>(</sup>۳۸۷) ترجمته ومصلاره في الأعلام ج7/7 - و  $EI^2$  جه7/7 ملة (Shumayyii Shibii)، والبحث لـ(P.C.Sadgrove).

<sup>(</sup>٣٨٨) غني عن التعريف، عالم بالتاريخ الطبيعي، انكليزي الجنسية (١٨٠٩ ـ ١٨٨٧). اشتهر بنظريته التي شرحها في كتابه الذي نشره سنة ١٨٥٩ تحت عنوان أصل الأتواع. Grand Larousse Encyclopédique. vol. 3. p795.

<sup>(</sup>۳۸۹) ترجمته ومصلاره في الأعلام ج $^{\circ}$  ۳٤۲ - ۳٤۲ وفي  $^{\circ}$  ج $^{\circ}$  (۸۰۱ (ملاة Farah, Antun والبحث لـ (۳۸۹) والبحث لـ (۳۸۹)

<sup>(</sup>٣٩٠) فيلسوف ألصاني (١٨٤٤ ــ ١٩٠٠م) نادى بارادة القسوة، وتتشنة «ما فسوق الإنسان». Encyclopédique vol 7. P.765.

<sup>(</sup>٣٩١) انظر حوله وحول المصادر عنه، الأعلام ج١/٤/٨.

قلد فيه «مقامات الحريري» (٢٩٢). وابنه «ابراهيم اليازجي» (٢٩٢) (١٢٦٣ ــ ١٣٦٤ ــ ١٨٤٧ ــ ١٩٠٦ مراه)، وكان هو الآخر عالماً بالأدب واللغة وشاعراً، وقد تغنى شعراً بأمجاد العرب، ودعاهم للنهوض. وهناك العالم والأدبيب «بطرس البستاني» (٢٩٤٠) (١٢٣٥ ـ ١٢٠١هـ/١٨١٩ ــ ١٨١٩ مراه)، الذي أتقن عدة لغات إلى جانب العربية، وكون ثقافة موسوعية، واعتنق البروتستنتبة، واحتك بالارساليات التبشيرية ولا سيما الأمريكية، وألف قاموساً للغة العربية هو «محيط المحيط»، واختصره إلى «قطر المحيط»، ووضع «دائرة معارف عربية» لم يتح له إكمالها، وانشا صحفاً ودوريات، ودعا بعد حوادث ١٨٦٠ في بلاد الشام، إلى لم الشمل، وجمع كلمة جميع الطوائف، وتجاوز الحزازات الدينية. ومنهم أيضاً «جرجي زيدان» (٢٩٥٠) (١٢٧٨ ــ ١٣٣٢هـ/١٨٦١ ــ ١٨٦١م)، وقد هاجر من لبنان إلى مصر، وكتب مؤلفه في «تاريخ الآداب العربية»، ودبيج الكثير من الروايات التاريخية المستقاة من التاريخ العربي. وله مؤلفات أخرى مثل «تاريخ التمدن الإسلامي»، و «تاريخ اللغة العربية»، وهو منشيء مجلة «الهلاك» بمصر.

إن تلك التيارات الفكرية الرئيسة الثلاثة والهامة، وذات الطابع الفكري والاجتماعي السياسي، كانت تشق طريقها في الحقيقة وسط حركة أدبية واسعة جداً، وكثيفة، عاشتها الولايات العربية خلال هذه المرحلة. وقد تدعم هذه الحركة بعض تلك التيارات أو تناقضها، وقد تسير في مجرى أدبي حر، لا هدف له سوى الأدب، أو التعبير عن الذات بطريقة أو بأخرى. فالنهضة العربية الفكرية، ليست هي تلك التيارات، ودعواتها، وكتابها، وصحفيوها، فحسب، وإنما هي مجموع «الحركة الفكرية»، التي اتسمت بصفة عامة، بوثبة نحو «المعاصرة» بالفكر، والمضمون، والشكل. ومثلما كان تأثير الغرب واضحاً في ظهور بعض تلك التيارات الفكرية المناهضة لهذا الغرب، أو متسقة مع ما يجري فيه، فإنه كان موجوداً أيضاً في الإنتاج الأدبي الثر لهذه المرحلة. فقد تغذت الحركة الأدبية العربية النشيطة في البدء، من ترجمة المؤلفات الأجنبية، للذه العربية، لسد حاجات المدارس المتنوعة التي أنشئت في الولايات العربية، ولا سيما في مصر. ولقد ابتدأت «حركة الترجمة» الواسعة في الحقيقة في هذا القطر، وفي

<sup>(</sup>٣٩٢) هو القاسم بن علي (٤٤٦ ـ ٥١٦هـ/ ١٠٥٤ ـ ١١٢٢م) أديب إسلامي كبير. اشتهر بـ«مقاماته» بصفة خاصة. الأعلام ج١٢/٦.

<sup>(</sup>٣٩٣) انظر الأعلام ج١/٧٢.٣٣.

<sup>(3-4)</sup> الأعلام، ج7/7 ـ انظر حوله وحول مجموع أسرة البستاني، وأفرادها العاملين في الحقل الثقافي  $El^2$  الملحق (T1/7 و T1/7 الملحق (T1/7 عن T1/7 من T1/7 مادة (al-Bustani)، والبحث لـ(T1/7 عن T1/7 من T1/7 من T1/7 مادة (T1/7 من T1/7 مادة (T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 من T1/7 م

<sup>(</sup>٣٩٥) الأعلام ج٢/١٠٨ـ١٠٩.

«مدرسة الترجمة» التي أنشأها الوالي «محمد علي»، وأوكل الإشراف عليها إلى الأديب «رفاعة رافع الطهطاوي» (١٢١٦ ـ ١٢٩٠هـ/١٨٠١ ـ ٢٩٠١م) (٢٩٠١). فقد ترجمت ما يقرب من (افع الطهطاوي» (٢٠٠٠) أنفي عمل علمي (٢٩٠٠)، في الطب، والرياضيات، والطبيعيات، والتقنيات المختلفة، والفنون العسكرية، والقانون؛ فوفرت بذلك الكتب الضرورية للتعليم بالعربية، في مختلف المدارس العليا والاختصاصية التي أنشأها محمد علي. بل خص هذا الوالي فيما بعد، كل مدرسة بهيئة ترجمة خاصة. وقد تتابعت حركة الترجمة في المجال الأدبي أيضاً، وعلى نطاق واسع جداً، وقام بها الأدباء الذين كانوا يتقنون اللغات الأوربية، كالفرنسية، والإنكليزية، والألمانية، والروسية وغيرها.

ومثلما اتسمت هذه الحركة الأدبية بالترجمة عن المؤلفات الغربية، العلمية والأدبية على السواء، فإنها اتصفت بظهور ما سُمّي بـ«الرواد». فهؤلاء كانوا أدباء، روّاداً، بل و «ثوّاراً»، بإدخالهم أنماطاً أدبية جديدة لم يطرقها العرب سابقاً، بالصورة التي عرفها الغرب: كالمسرحية، والقصة القصيرة، والرواية، وكلها بالطبع مستوحاة من الأدب الأوربي. وبذلك «أقلقوا» في الواقع، وبعمق، العادات المألوفة في الكتابات الأدبية، ولا سيما أنهم لم يبدوا اهتمامات كبيرة بالبلاغة والفصاحة اللغويتين المعتادتين. وقد شجعهم على ذلك بشكل غير مباشر، رجال الصحافة الوليدة في الولايات العربية، الذين سرّعوا في «تحرر» اللغة من قواعدها الأصيلة، تحت ضغط المحتوى الإعلامي الذي تميزت به الصحف اليومية.

وفي الحقيقة، يمكن التمييز في مجموع الحركة الأدبية العربية الواسعة، خلال هذه المرحلة، وجود فريقين من الأدباء: أحدهما تابع الأنماط الأدبية التقليدية القديمة، باستخدامه المقامة، والرحلة، والتراجم، وغيرها، مع تحديث في الأسلوب اللغوي. وثانيهما، عصري مجدد، اتبع الألوان الأدبية الغربية الحديثة، التي تبناها الرواد، كالقصص، والروايات الأخلاقية، والاجتماعية، والفلسفية، والتاريخية. وضمن الفريق الأول يمكن تصنيف كتاب «تلخيص الإبريز في تلخيص باريز» لـ«رفاعة رافع الطهطاوي» المنشور سنة ١٨٣٤م، وكتاب «الساق على الساق» لـ«أحمد

<sup>(</sup>K. Ohrnbeng) انظر ترجمته ومؤلفاته والمصادر حوله، الأعلام ج $^{0}$ 0- $^{0}$ 0 و $^{0}$ 1 ج $^{1}$ 0 والمادة: (Rifa' a Bey).

<sup>.</sup>  $P^{1/\Lambda}$  ج  $El^2$  في Nahda» مادة نهضة (۳۹۷)

فارس الشدياق» اللبناني (١٢١٩ ـ ١٣٠٤هـ/١٨٠٤ ـ ١٨٨٨م) (٢٩٩) و «حديث عيسى بن هشام» لـ «محمد المويلحي المصري» (٢٩٩) (١٢٧٥ ـ ١٣٤٨هـ/١٨٥٨ ـ ١٩٣٠م) الذي نشر مسلسلاً في صحيفة «مصباح الشرق» من عام ١٨٩٨م. فهذه المؤلفات لها صفات مشتركة، فهي من نوع «الرحلة»، وقد دونت بنثر عادي بسيط، أو نثر مسجّع. وهذه الرحلات تحمل القارىء إما إلى بلاد أجنبية، أو إلى داخل البلاد كما فعل «المويلحي»، وتقدم نقداً اجتماعياً خفياً، للأنظمة التعليمية القائمة، وللقضاء، والمال والأحوال الاجتماعية. وهذه الأعمال الثلاثة لم تعط عن المرأة صورة حسنة، فهي إما استبدادية متسلطة، أو شهوانية، ونادراً ما تُصورً بأنها رقيقة وإنسانية.

أما أعمال الفريق الثاني، فلقد انبثقت من الترجمة عن أعمال أوربية، مع تكييفها إلى حد ما مع البنية الأخلاقية والاجتماعية للمؤلف وللمجتمع. وهي كثيرة جداً، وكان أصحابها غزيري الإنتاج. ومن أمثلة أعمال هذا الفريق مؤلفات «سليم البستاني» (١٠٠٠) ومنها «سابم البستاني» (١٠٠٠) الذي قدم روايات تاريخية نشرها مسلسلة في الصحف، ومنها «زنوبيا» و «الهيام في ربوع الشام»؛ وروايات «جرجي زيدان» التاريخية المستوحاة من التاريخ العربي. ومن أمثلة الروايات الفلسفية روايات «فرح أنطون» و «جبران خليل جبران» (١٠٠٠) الذي كان روائياً وشاعراً، وتنقل بين أوربة وأمريكة، ومن أشهر رواياته «الأجنحة المتكسرة».

وكان اتجاه عدد من الأدباء نحو كتابة «المسرحيات» من الأمور المستجدة في الأدب العربي، هذا مع ظهور «المسرح». وكثير من تلك المسرحيات كان مترجماً عن المسرحيات الغربية، «لموليير» وشكسبير مثلاً، أو مستوحى من مسرحياتهما، أو من التاريخ العربي الإسلامي، أو من التاريخ المحلي. وكان من أكثر المترجمين للمسرحيات إنتاجاً الأديب «طانيوس عبده» (٤٠٢) (٢٨٠ ١٣٤٥ - ١٣٤٨)

<sup>(</sup>Faris AL-Shidyak)، انظر نرجمته ومؤلفته والمصلار عنه، في الأعلام ج ١٨٤/١-١٨٥، وفي  $El^2$  ج ٨٢١-٨١٩/١، مادة (Faris AL-Shidyak)، والبحث A.G.Karam».

<sup>«</sup>AL-Muwaylihi» مادة «Al-Muwaylihi» انظر ترجمته ونشاطه الفكري والمصادر عنه في الأعلام ج $\Gamma$ 197 -  $\Gamma$ 197 انظر ترجمته ونشاطه الفكري والمصادر عنه في الأعلام ج $\Gamma$ 197 -  $\Gamma$ 197 انظر ترجمته وغن أبيه: «إير اهيم» لـ: «R.M. Allen».

نظر ترحمته والمصادر عنه في الأعلام جVV1 - وفي  $El^2$ . الملحق VV1 - مادة (Al-Bustani)؛ والبحث لـ VV3 انظر ترحمته والمصادر عنه في الأعلام جVV4 - وفي VV5 الملحق VV6 المحت

<sup>(</sup>٤٠١) المصدر ذاته ج٢/١٠٠/. وانظر لتفصيل أكبر El<sup>2</sup> ج٣٧٣/٢٣ مادة «Djabran Khalil Djabran»، والبحث لـ«G.». «Karam».

<sup>(</sup>٤٠٢) انظر ترجمته ومؤلفاته والمصادر عنه في الأعلام ج٣/٧٦ وفي بحث:

۱۹۲۲م)، الذي ابتدأ في بيروت، ثم انتقل إلى مصر، وأنشأ صحيفة «فصل الخطاب»، وترجم مسرحيات لفرق مسرحية عديدة، في بيروت ومصر، ومنها فرقة «أبو خليل القباني» ( $^{(7)}$ ) مسرحيات الفرق مسرحيات القباني» وممن عمل في المسرحيات أيضاً، وكان من كبار المترجمين، «نجيب الحداد» ( $^{(2)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) الذي ينظر إليه على أنه رائد المسرح العربي الحديث، وكان يتقن عدداً من اللغات، وتنقل بين مصر ولبنان وإيطالية. وقد طرح أفكاره عن دور المسرح والأوبرا في نقدم المجتمع في مقدمة بعض مسرحياته. وفي مصر تميّز «محمد عثمان جلال» ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ ) ( $^{(7)}$ )، و «راسين» ( $^{(6)}$ )، و «القصمة الحديثة»، وعمل في الترجمة ولا سيما «الموليير» ( $^{(7)}$ )، و «راسين» ( $^{(7)}$ ).

وخلاصة القول، كان الإنتاج الأدبي خلال هذه المرحلة غزيراً جداً، في كل لون من الألوان الأدبية، القديمة والحديثة، وإن كان في بلاد الشام ومصر، فاق ما كان عليه في الولايات الأخرى، ولا سيما أنه امتزج فيها مع العطاء الصحافي لعدد كبير من الأدباء.

ويؤكد الباحثون في الحركة الأدبية في هذه المرحلة، أن ما أشير إليه سابقاً عن الجديد في هذه الحركة، وعن مجموع هذه الحركة، بأنها كانت تجربة أدبية نشيطة، إلا أنه طغى عليها التقليد الغرب أكثر من الأصالة، ولكن العقود التي تلت سنة ١٩١٤، رأت أدباً عربياً جديداً وأصيلاً إلى حد كبير، يعكس الاهتمامات الاجتماعية، والفكرية، والسياسية للشعوب العربية. وقد اتضح هذا عند عدد من الكتاب المصربين، الذين استوحوا أفكارهم من الشيخ «محمد عبده»، وتجمعوا في صحيفة «الجريدة»، التي

<sup>·</sup>Caesar Farah, Syro - Egyptians and the literary revival movement. op. cit -.p.82

<sup>(</sup>٤٠٣) هو أحمد بن محمد آغا آقبيق. من أوائل منشئي المسرح التمثيلي العربي في الشام ومصر. لـه اشتغال بالأدب والشعر والموسيقي. دمشقي الأصل. أنشأ مسرحاً بدمشق وعرض فيه روايات غنائية من وضعه وتلحينه. ثم انتقل إلى مصر، وعاد إلى دمشق وتوفي فيها. الأعلام ج٢٣٥/١٣٣١.

<sup>«</sup>P.C.Sadgrove»، والبحث لـ«P.C.Sadgrove»، والبحث الأعلام ج(8.2) والبحث الأعلام ج(8.2) والبحث الأعلام جاء الأعلام جاء الأعلام جاء الأعلام جاء الأعلام جاء الأعلام جاء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الما

<sup>«</sup>J. M. landau» والبحث أـ «Al-Nakkash» مادة «٩٣١-٩٣٠/٧ والبحث الـ «المحت الـ «المحت الـ «المحت الـ «المحت المحت

<sup>(</sup>٤٠٦) الأعــلام ج٧/١٤٥ و ٣٩ ج٣٨/٧٤ ــ ٣٩ في مــادة «Muhammad Bey Uthman Djalal» والبحـث لــــ (M. Sobernheim & P.C. Sadgrove)

<sup>(</sup>٤٠٧) أديب مسرحي فرنسي كبير (١٦٢٢-١٦٧٣م) من القرن السابع عشر. اشتهر بالروايات التمثيلية الهزلية، الناقدة للمجتمع، والهادفة لتهذيب الأخلاق، بالكشف عن المساوىء الفردية والإجتماعية. ومن أشهر مسرحياته «البخيل».

<sup>(</sup>٤٠٨) راسين (جان) Racine (١٦٩٩-١٦٣٩) من كبار الشعراء الفرنسيين المسرحيين في القرن السابع عشر. ألف عدداً من الممرحيات، استوحى بعضها من الأدب اليوناني القديم.

ظهرت منذ ۱۹۰۷، وکانت تحت إدارة المفکر والأدیب «أحمد لطفی السید» السید» (۱۲۸۹ – ۱۲۸۹ مردد المفیر السید» التی خلفتها، وکانت تحت إدارة الأدیب «محمد حسین هیکل» (۱۹۰۱) وفی جریدة «السیاسة»، التی خلفتها، وکانت تحت إدارة الأدیب «محمد حسین هیکل» (۱۹۵۰) وکانت النماذج الرئیسة لهذا الأدب الأصیل، القصه القصیرة، والروایة، والمحراها، ویری الناقدون للأدب العربی الحدیث، أن أول إنتاج لهذه المدرسة الأدبیة الجدیدة کانت الروایة المصریة «زینب» للأدیب «محمد حسین هیکل»، وقد سار فی هذا الطریق الأصیل الجدید، «محمد تیمور» (۱۳۱۰ – ۱۳۳۹ه/۱۸۹۱ – ۱۹۲۱) (۱۱٬۱۱)، وأخوه «محمود الطریق الأصیل الجدید، «محمد تیمور» (۱۳۱۰ – ۱۳۹۳ه/۱۸۹۱ – ۱۹۲۱) (۱۳۱۰ – ۱۳۹۳ه (۱۳۱۰ – ۱۳۸۸ – ۱۹۹۶)، و «پر اهیم المازنی» (۱۳۱۰ – ۱۹۸۹ – ۱۹۹۱)، و «توفیق الحکیم»، وتألق «طه حسین» (۱۳۱۰ (۱۳۰۰ – ۱۳۸۳ هـ/۱۸۹۹) فی میدان السیرة الذاتیة، فی کتابه «الأیام».

ولا بد من التأكيد أن المرأة لم تكن غائبة عن خضم الحركة الفكرية خلال هذه المرحلة. فتبدت «حركة نسائية»، شرعت تطالب بحماسة وحرارة، بحقوق مساوية للرجل في الحياة. وانضم إلى قضيتها في التحرير، والمساواة، عدد من المفكرين، وفي الحقيقة، أخذت المرأة تتعلم تدريجياً، وتكوّن نسبة هامة من قراء الفكر الحديث، المعبَّر عنه في الصحافة، والمؤلفات الأدبية العربية المتنوعة، بل والمؤلفات الأجنبية، ولا سيما الروائية. وقد شعر الأدباء الجدد بذلك، حتى إن كثيراً منهم، لكسب مطالعة النساء لأعمالهم، ضاعفوا من أعمالهم الأدبية التي تحمل في عناوينها أسماء شخصيات نسائية (١٢٠٤): مثل «ظبية البان» لأحمد الصراف (١٨٩٧)، و «خادة الأدلية» المخدر» لسعيد البستاني (١٨٩٧)، و «غادة جبل أناصية» لأحمد سعيد البغدادي (١٨٩٧)، و «غادة الأندلس» (١٨٩٩) لعبد الرحمن إسماعيل، و «الفتاة

<sup>(</sup>Ch. Wendell)، والبحث لـ (Lutfi Al-Sayyd)، والبحث لـ (Ch. Wendell)، والبحث لـ (Ch. Wendell)،

<sup>(</sup>٤١٠) انظر الموسوعة العربية الميسرة. قسمان. إشراف محمد شفيق غربال ج ١٩٢٩/٢-١٩٣٠.

<sup>(</sup>١١١) الأعلام ج٦/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤١٢) الزركلي: الأعلام، طبعة ١٩٧٩ (٨ مجلدات)، ج١٦٥/٧.

<sup>(</sup>٤١٣) المصدر نفسه/ج١/٢٧.

<sup>(</sup>٤١٤) المصدر نفسه /ج٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>١٥٥) الأعلام، طبعة ١٩٧٩، ج٣/٢٣١ ـ ٢٣٢.

<sup>.9</sup>٠٣/  $EI^2$  انظر مادة «نهضة Nahda» في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة (٤١٦)

الريفية» (١٩٠٥) لمحمود خيرت، و «حواء الجديدة» (١٩٠٦) لنيقو لا حداد، و «عذراء دنشواي» (١٩٠٦) لمحمود طاهر حقى، و «فتاة مصر» ليعقوب صروف.

ولم تقف المرأة عند قراءة الروايات والقصيص والمقالات، وتغذية فكرها بما يطرح في السوق الأدبية، كما لم تكتف بتدبيج المقالات في الصحف و لا سيما النسائية فحسب، وإنما أخذت هي الأخرى تقدم إنتاجاً أدبياً رفيعاً. وظهرت أدبيات كبيرات، من أمثيال «عائشة التيمورية» (١٣٥٠ - ١٣٥٨ (٢٥٠١) و «ملك حفني ناصيف» (١٠٤) (باحثة البادية) (١٣٠٤ – ١٣٣٧ هـ/١٨٨٦ ١٩٥) و «مي زيادة» (١٩٠٤) (١٣٠٩ - ١٣٨٨ - ١٩٨١ ١٩٥) التي دونت أدباً رفيعاً، وكانت تجالس في مصر كبار أدباء عصرها؛ و «زينب فواز» (٤٠٠٠) العاملية (٢٧٦ - ١٣٣٧هـ/ ١٨٦٠ عاملية (١٢٧٦ - ١٣٨٠ هـ/ ١٨٨٠ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور»؛ و «مريم نحاس» (٢٢١) (١٢٧٢ - ١٣٠٥ هـ/ ١٨٥٠ م)؛ و «لبيبة هاشم» (٢٠١٤)، الأدبية والصحفية (١٢٩٧ - ١٣٠١هـ/ ١٨٨٠ م)؛ المصرية سنة ١٩١١ و ١٩١٦، و «ألكسندرة أقيرينوه» (٢٢٠) الصحفية والأدبية والأدبية (١٢٩١ - ١٣٠٥ م) وغيرهن.

ومن نافلة القول التأكيد أنه كان للصحافة (٢٤) في هذه الحركة الأدبية الواسعة والنشيطة التي عاشتها معظم الولايات العربية، دور رئيسي. فهي في الواقع، التي ساعدت على تفعيل هذه الحركة، وانتشارها، وتوسعها، وفي التعبير عن الأفكار الغزيرة والمستجدة لمدى المفكرين، والأدباء، والعلماء، والداعين للإصلاح. وكان وراء انطلاق هذه الصحافة ذلك الانطلاق المذهل في العالم العربي انتشار المطابع ودور النشر، ومواكبتها للتطور التقني في عالم الغرب.

لقد ابتدأت الصحافة في الولايات العربية خلال هذه المرحلة في مصر، وبالصحيفة الرسمية «الوقائع المصرية» التي أنشأها «محمد على» سنة ١٢٤٤هـ/١٨٢٨م، وكانت أسبوعية أولاً، ثم

<sup>(</sup>٤١٧) الإعلام ج٤/٥-٢.

<sup>(</sup>٤١٨) المصدر نفسه ج٨/٢١٧.

<sup>(</sup>٤١٩) انظر ترجمتها ومؤلفاتها والمصادر عنها، الأعلام ج١٢١/١٢١٢، تحت اسم «ماري الياس زيادة».

<sup>(</sup>٤٢٠) انظر حولها المصدر نفسه، ج١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤٢١) المصدر نفسه: ج٩٩/٨.

<sup>(</sup>٤٢٢) المصدر نفسه: ج٦/١٠٤.

<sup>(</sup>٢٢٣) الأعلام: ج١/٢٤٦-٢٤٧.

<sup>(</sup>٤٢٤) انظر حول الصحافة العربية: فيليب طرازي: تاريخ الصحافة العربية، ٤ أجزاء، بيروت ١٩١٣-١٩١٤؛ ومادة «جريدة PH.K.Hitti) و PH.K.Hitti) و (PM.Holt)

أصبحت يومية زمن الخديوي إسماعيل، وأشرف على إدارتها مرحلة من الزمن الأديب «رفاعة رافع الطهطاوي»، ورأس تحريرها في الثمانينات من القرن الشيخ «محمد عبده»، وعلى إثرها ظهرت الصحافة الأهلية. ففي عام ١٨٦٦ أسس بعض الأدباء المصريين «وادى النيـل»، وبعدها سنة ١٨٦٨ «نزهة الأفكار». إلا أنه بين عامى ١٨٧٦ و١٨٧٨ ظهرت مجموعة هامة من الصحف أسهم فيها «الشوام» مثل «الأهرام» التي أنشأها في الإسكندرية الأخوان «سليم وبشارة تقلا» سنة ١٨٧٦م، وكانت أسبوعية، ثم نقلاها إلى القاهرة سنة ١٨٨٢، وغدت يومية، ولا تـزال إلى يومنا هذا من أكبر الصحف العربية وأهمها. وأنشأ «يعقوب صنّوع» المعروف بسأبي نظارة (٤٢٥) (١٢٥٥ ــ ١٣٣١هـ/١٨٣٩ م) سنة ١٨٧٧ جريدة «أبو نظارة»، التي انتقد فيها أعمال الخديوي إسماعيل، وكمانت تمثل الصحافة الهجائية النقدية. وفي ١٨٨٥، اتفق اللبناني «يعقوب صرروف» (٤٢٦) (١٢٦٨ ـ ١٣٤٦هـ/١٨٥٢ م)، وهو أديب روائسي، وموسوعي المعرفة، مع الأديب «فارس نمر»(٤٢٧) (١٢٧٢هـ/١٨٥٦\_١٩٥١م)، على إصدار مجلة «المقتطف»، وكانا قد أصدراها في بيروت أولاً سنة ١٨٧٦ ثم نقلاها إلى القاهرة، وكذلك «جريدة المقطِّم» اليومية، وكانت مجلة المقتطف من أرقى المجلات العلميـة. وفي ١٨٧٧ أنشأ الأديب اللبناني «أديب اسحاق» جريدة «مصر»؛ وتتالى إصدار الصحف؛ وأبرزها جريدة «اللواء» لـ «مصطفى كامل» التي حملت أفكاره الوطنية المناهضة للاحتال البريطاني، وجريدة «المنار» لـ «رشيد رضا» التي كانت اللسان الناطق بأفكار الإصلاح السلفي. وفي ١٨٩٢، أسس «جرجى زيدان» اللبناني مجلة «الهلال» التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

ولم يقتصر انتشار الصحافة على مصر، بل إنها أخذت طريقها إلى جميع الولايات العربية. ولا سيما بعد أن نُصَّ ضمن التنظيمات العثمانية الجديدة، بأن على السلطات في كل ولاية أن تصدر صحيفة (٢٨١٤). ففي بلاد الشام صدرت أول الصحف في دمشق سنة ١٨٦٥ (سورية) وفي حلب (الفرات) سنة ١٨٦٦، وكمانت بالعربية والتركية، وفي سنة ١٨٧٩ أوجد الوالي العثماني صحيفة (دمشق) وأتبعت بـ«مرآة الأخلاق» سنة ١٨٨٦. وكذلك ظهرت صحف في طرابلس وحلب، وبيروت؛

<sup>(</sup>٤٢٥) انظر ترجمته في الأعلام ج9/97 ـ وفي دائرة المعارف الإسلامية الجديدة  $E1^2$  ج187/1 مادة «Abu Naddara» والبحث لـJ.M. landau).

<sup>(</sup>٢٢٦) الأعلام ج٩/٢٦٦.

<sup>(</sup>٤٢٧) المصدر نفسه ج٥/٤٢٢.

<sup>.</sup>  $EI^2$  في  $EI^2$  مصدر سابق  $EI^2$  في انظر مادة «جريدة»

وقد قامت الطوائف النصرانية في لبنان بإصدار عدة صحف، «كالبشير» التي أصدرها اليسوعيون، و«الجنة»، «والجنينة»، التي عمل على إصدارها «بطرس البستاني»، و «شمرات الفنون» التي أنشأها المسلمون سنة ١٩٠٩، وغيرها (٢٩٠٩). وزاد عدد الصحف بعد إعادة الدستور العثماني سنة ١٩٠٩ زيادة كبيرة، والاسيما في بيروت. فقد قدر عدد الصحف التي صدرت سنة ١٩٠٨ بـ (١٦) ست عشرة جريدة ومجلة؛ وبلغ ما صدر فيها بين عامي ١٩٠٨ - ١٩١٤ خمساً وتسعين صحيفة ومجلة. وكان في بيروت وحدها ثلثا الصحف والمجلات، والمطابع، ودور النشر، القائمة في المشرق العربي (٤٣٠).

وإذا كانت «الصحافة» قد قامت بدور أساسي فعال في «الحركة الفكرية العربية» في هذه المرحلة، فإنه يجب ألا يهمل أبداً دور «الجمعيات» الأدبية والعلمية، والنوادي في كل ولاية عربية، في دفع النهضة الفكرية قدماً. وبالفعل، فقد قام في كل ولاية عربية عدد من الجمعيات الأدبية، والعلمية، والسياسية (العلنية منها والسرية)، كما قام بعضها في المهجر، وفي عدد من البلاد الأوربية، وتنوعت أهدافها، والخدمات التي قدمتها لتنمية الوعي العربي والإسلامي (٢١١).

وفي هذا التفجر الفكري الجديد، الذي عاشته معظم الولايات العربية خلل هذه المرحلة من الحكم العثماني، فإن الفكر العربي لم ينتج أدباً صرفاً فحسب، منتوع الاتجاهات، وإنما طرح أيضاً مؤلفات علمية: طبية، وكيماوية، وفيزيائية، ورياضية، وفلكية، وجغرافية، وتقنية، وحربية. وبعضها للمدارس التي أنشئت حديثاً، ولا سيما العالية منها التي درست بالعربية، وبعضها حرت، دوّنه أصحابه لتعريف الجمهور المثقف والعريض بها. ومن الصعب حصر تلك المؤلفات وأصحابها، لكثرتها وتنوعها.

كما أن الساحة لم تخل من المؤلفات في العلوم الدينية المختلفة، التي انصرف إليها العلماء في المرحلة الأولى. فالعلماء الدينيون لم يتوقفوا عن الكتابة والتأليف في العلوم الشرعية، ولا سيما أن أفكار «الإصلاح» السلفى، التي طرحت، قد استثارت الكثير منهم، فدخلوا في جدال

<sup>(</sup>٤٢٩) انظر المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٤٣٠) انظر مسعود ضاهر: الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية الأولى ١٩١٨-١٩١٤ في المجلة التاريخية المغربية، العدد ٥٨٥٧، ص٥٧٧-١٠٠١، ٢٩١٠.

<sup>(</sup>٤٣١) انظر حولها والمصادر التي تحدثت عنها: البحث الموجز والمركز للمفكر «ألبير حوراني» في مسادة «جمعية (٤٣١) انظر حولها والمصادر التي تحدثت عنها: البحدة ج٢/٩٤٦ ـ وكذلك بحث «مميرممان» (A. Demeerseman) في المادة ذاتها عن جمعيات «تونس» /٤٤٠/٤٤٧.

معها، وتأثر بعضهم بما طرح، وكتب إما متأثراً بالجديد، أو متشبثاً بالتقليدي. وكذلك بقي للمؤلفات الصوفية مكانها ضمن الإنتاج الفكري العربي.

وفي هذا الفيض من الإنتاج الفكري المتنوع، لا ينسى «التاريخ»: فهو الآخر تأثر كثيراً بفكـر الغرب. فقد خرج من أطره التقليدية شيئاً فشيئاً، وإن ظـل عـدد غـير قليـل مـن المؤرخيـن سـائراً خلال هذه المرحلة، على خطى المدارس التقليدية. فقد اطلع المفكرون العرب على التطورات التي طرأت على كتابة التاريخ في أوربة، في القرن التاسع عشر: من ارتقاء في مناهجه، ونمو في العلوم المساعدة له، وتنوع في مدارس تفسيره، كما تعرفوا اهتمام الدول الأوربية بتعليمه في المدارس والجامعات. وجاء إدخال مصر والدولة العثمانية هذا العلم ضمن مناهج التدريس في مدارسها العصرية المستحدثة وحاجتها لكتب تاريخية متنوعة، وسعى المفكرين العرب نصو بعث. التاريخ العربي الإسلامي كعنصر أساسي في حركتهم القومية الوليدة، ليحفز أولئك المفكرين للكتابة في ميدانه، وفي تتبع الأحداث الخطيرة التي كان العالم يعيشها آنذاك، والعالمان العربي والإسلامي منه بالذات. أي أن المؤرخين العرب أخذوا يبدون اهتماماً أكبر من سابقيهم بتاريخ العالم، وتاريخ أوربة بصفة خاصة، ومن ثم الخروج من نطاق الموضوعات السالفة، المنحصرة، بالعالمين العربي والإسلامي فحسب. كما أنهم شرعوا في الوقت ذاته، في الاتجاه نحو استخدام «منهجية تاريخية علمية» قلدوا فيها ما كان يجرى في الغرب. ومما لا شك فيه، أن نمو التدوين التاريخي، وانتشار الصحافة، وتأسيس الجمعيات الأدبية والسياسية، وظهور التيارات الفكرية المتعددة المشار إليها، من إصلاح ديني سلفي، وقومية عربية، وتيارات علمانية، وإحياء للتاريخ العربي الإسلامي، والتواريخ المحلية لكل قطر من الأقطار، ووفرة الدراسات التاريخية الأوربية عن البلاد العربية الإسلامية، أكانت لأهداف علمية أو استعمارية، ولا سيما منها ما يخص التاريخ القديم لتلك الأقطار، وما كانت تطرحه الكشوف الأثرية المتزايدة من جديد، وأخيراً الاستعمار الأوربي للبلاد العربية والحركات الوطنية العربية المجابهة له، كل هذه الأمور مجتمعة حفزت المفكرين العرب على التدوين التاريخي. ولكن لا بد من التأكيد أن هذا الخط من التطور في حركة التأليف التاريخي العربي، لم يتكامل إلا بعد الحرب العالمية الأولى وتدريجياً.

وتميز منهم في مصر، في بداية هذه المرحلة «الجبرتي»، و «رفاعة رافع الطهطاوي»، و «علي مبارك»، و «أحمد شفيق» (١٢٧٦-١٣٥٩هـ/١٨٦٠م)(٤٣١) وقد دوّن حوليات

<sup>(</sup>٢٣٤) الأعلام ج١/١٣٢.

مصسر السياسية في تسعة أجزاء و «أحمد تيمور»، و «إبراهيم رفعت» ( $^{(77)}$ ) مصسر السياسية في تسعة أجزاء و «أحمد كمال» ( $^{(77)}$ ) ( $^{(77)}$ 1 م ) وهو مؤرخ وعالم في الآثار، و «أحمد زكي» ( $^{(77)}$ 1 م ) معردة وأحمد زكي» ( $^{(77)}$ 1 م ) وغير هم.

وفي بلاد الشام، برز عدد وافي من المؤرخين النصارى، ومنهم «يوسف الدبس» ( $^{(77)}$ ) (المتوفى  $^{(77)}$  (المتوفى  $^{(77)}$  (المتوفى  $^{(77)}$  (المتوفى  $^{(77)}$  (المتوفى  $^{(77)}$  )، و «عبد الرزاق البيطار» ( $^{(77)}$  (المتوفى  $^{(77)}$ )، و «عبد الرزاق البيطار» ( $^{(77)}$ ) (المتوفى  $^{(77)}$ )». (المتوفى  $^{(77)}$ )». (المتوفى  $^{(77)}$ )». (المتوفى  $^{(77)}$ ) وغير هم.

وفي العراق قامت فئة هامة من المؤرخين، وكتب بعضهم باللغة التركية، أو بلغة هي مزيج من العربية والتركية، ومسن هذه الفئة «حساوي رسول الكركوكلي» (۱۲۱۵) (المتوفى من ۱۲۲۱هـ/۱۸۱۸م)، و «شكري المتوفى بعد ۱۲۳۲هـ/۱۸۱۸م)، و «شكري الفضلي» (۱۲۳۶هـ/۱۸۱۲م)، و «ابراهيم الحيدري» (۱۳۶۱هـ/۱۸۱۲م)، و «محمود شكري الألوسي» وغيرهم.

وفي شبه الجزيرة العربية، اتجه المؤرخون بصفة خاصة نحو التأريخ للدعوة الوهابية ولآل سعود، ومنهم «عثمان بن بشر» (٤٤٥) (المتوفى ١٢٨٨هـ/١٨٧١م). وفي تونس تميز عدد من المؤرخين ومنهم «أحمد بن أبي ضياف» (٤٤١) (المتوفى ١٢٩١هــ/١٨٧٤م) و «خير الدين

<sup>(</sup>٤٣٣) المصدر نفسه/٣٢.

<sup>(</sup>٤٣٤) المصدر نفسه/١٩٠.

<sup>(</sup>٥٣٥) الأعلام ج١/٢٢١-١٢٣.

<sup>(</sup>٤٣٦) المصدر نفسه ج٩٠/٩٠.

<sup>(</sup>٤٣٧) المصدر نفسه ج٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤٣٨) المصدر نفسه ج٤/١٢٥.

<sup>(</sup>٤٣٩) المصدر نفسه ج٦٩/٦.

<sup>(</sup>٤٤٠) المصدر نفسه ج١/٨٦.

<sup>(</sup>٤٤١) حاطوم (نور الدين) وزملاؤه: المدخل إلى التاريخ. دمشق ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م، ص ٥٩٣ـ٥٩٥.

<sup>(</sup>٤٤٢) الأعلام ج٩/١٥٥.

<sup>(</sup>٤٤٣) المصدر نفسه. ج٣/٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٤٤٤) المصدر نفسه ج١/٣٨ـ٨٣.

<sup>(</sup>٥٤٥) المصدر نفسه ج٤/٣٧١.

<sup>.</sup>A.Abdelsselem, op. cit, pp.332-382 - (£ £ 7)

التونسي»(٤٤٤) و «الباجي المسعودي»(٤٤٨) (المتوفى ١٢٩٧هـ/١٨٨٠م)، و «محمد بيرم الخامس»(٤٤٩) (المتوفى ١٣٠٧هـ/١٨٨٩م)، و «محمد السنوسي» (٤٥٠٠) المتوفى (١٣١٨هـ/١٩٠٠م) وغيرهم. وفي طرابلس الغرب السياسي والمناضل الوطني «سليمان الباروني» (٤٠١) (المتوفى ١٣٥٩هـ /١٩٤٠م).

وإذا كانت المرحلة الأولى من الحياة الفكرية، فقيرة بالمؤلفات الجغرافية الحقة، فإن هذه المرحلة، كرّست لهذا العلم جهداً، بعد الاحتكاك مع الغرب، والإطلاع على المؤلفات في ميدانــه، والانفتاح على أوربة ومجموع العالم. فألَّف فيه، إما لطـلاب المدارس المختلفة، أو كـان التـأليف حراً، أو مترجمات عن مؤلفات جغرافية أوربية حديثة. وقد سعى خلال هذه المرحلة أيضاً، لوضع مصورات جغرافية للعالم، وللامبراطورية العثمانية، ساعد فيها خبراء أوربيون، وقد تبدى الإهتمام الجغرافي بصفة خاصة في مصر، حيث أنشيء فيها «جمعية جغرافية» (٤٥٢) في عهد «الخديوي إسماعيل» (١٢٧٩-١٢٦٦هـ /١٨٦٣م سنة ١٨٧٥، التي وجهت جهودها بصفة خاصة نحو الكشوف الجغر افية في أفريقية.

ويتساءل بعد هذه المسيرة في تطورات الحياة الفكرية العربية خلال هذه المرحلة الثانية من العصر العثماني، ومظاهرها المتنوعة الثريّة، ما هي العوامل التي دفعت بالفكر العربي الإسلامي إلى هذه الحركة المتسارعة من العطاء المتجدد. لقد ذكرت سابقاً بعض هذه العوامل في المرحلة الانتقالية، وخلال تتبع حركة الفكر ذاتها، وبصفة خاصة منها، الاحتكاك بالحضارة الأوربية في جميع مناحى الحياة. وقد تزايد هذا التواصل خلال القرن التاسع عشر عبر تدفق أكبر للبعثات التبشيرية الأوربية والأمريكية، الكاثوليكية، والبروتستنتية، إلى البلاد العربية؛ وعبر البعثات التعليمية التي وجهتها الدولة العثمانية، وحكومات الولايات العربية التي كانت تتمتع بشبه استقلال ذاتى عن الدولة، كمصر وتونس، إلى أوربة لتلقى مختلف المعارف الحديثة؛ وعن طريق الاستعمار نفسه الذي حمل بعض مظاهر حضارته إلى الولايات العربية التي حط رحاله فيها كمصر أولاً، فالجزائر، فعدن، فتونس، فمصر ثانية، فطر ابلس الغرب (ليبية اليوم)؛ وعبر حركة

<sup>.</sup>Ibid, pp. 315 - 331 - (£ £ V)

<sup>.</sup>Ibid, pp.308 - 314 - (£ € Å)

<sup>.</sup>Ibid, pp.387-406 - (££9)

<sup>.</sup>Ibid, pp. 407-415 - (£0.)

<sup>(103)</sup> الأعلام ج٣/١٩٢.

<sup>(</sup>٤٥٢) انظر بحث «إسماعيل باشا خديوي مصر»، في El2، ج٤/٢٠٠/ وإنشاؤه هذه الجمعية، والبحث لـــ (P.J.) ·Vatikiotis)

النتقل الواسعة، بل والهجرة من الولايات العربية إلى أوربة، وأمريكة، مع بقاء التواصل مع الوطن الأم؛ ثم إتقان الكثير من اللعات الأوربية المختلفة، وما تبع ذلك، كما رأينا، من حركة ترجمة واسعة من تلك اللغات إلى العربية.

# ثانياً: التعليم العصري

مما لا شك فيه، أن من أهم عوامل هذا التفجر الجديد في الحياة الفكرية في الولايات العربية، هو الخروج في القرن التاسع عشر الميلادي، على نمط التعليم الديني والتصوفي التقليدي، والعمل بشكل حثيث على تثبيت «التعليم العصري» ونشره. ولقد أنشأ هذا «التعليم العصري»، في الولايات العربية، وسيّره، أربع هيئات رئيسة، ومن ثم يُمكن تصنيفه في أربع زمر:

1- تعليم البعثات التبشيرية بأنواعها.

٧- تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمانية في بعض الولايات العربية.

٣- التعليم الذي تبنته الدولة العثمانية، ونشرته تدريجياً في الولايات العربية التي تبقت لها.

٤- التعليم الأهلى، الذي أوجده أهالى الولايات العربية، من مسلمين وغير مسلمين.

أما «التعليم الأول، تعليم البعثات التبشيرية»، فقد أشير إليه بسرعة في أكثر من مناسبة. وقد نشط خلال هذه المرحلة، للحرية الأوسع التي تمتعت بها «البعثات التبشيرية» في الوفود، والاستقرار، وتأسيس المدارس ودور العلم، في مختلف الولايات العربية؛ وقد سهّلت الدولة العثمانية سبل ذلك بسبب ضعفها، وضغط الدول الأوربية عليها. وكذلك فعل «محمد على» في مصر، لاقتناعه أن هذا يُسرع في التطوير الحديث للبلاد، ويقربها من المستوى الحضاري الأوربي، ومثله كان بايات تونس. وقد نشرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية المتعددة، وقد انضمت اليها خلال هذه المرحلة، البعثات البروتستنتية المتنوعة الدول، مدارسها الابتدائية، والثانوية، وللبنين والبنات، في أنحاء معظم الولايات العربية، وبصفة خاصة في المناطق التي تتجمع فيها الطوائف النصرانية، مثل لبنان من بلاد الشام، وشمالي العراق، ومصر وتعدتها إلى بعض مدن تونس، وطرابلس الغرب؛ وتغلغلت أحياناً إلى أعماق الريف. ولقد ترك لهذه البعثات بادىء ذي بدء، حرية العمل، أي دون أي تدخل من الدولة الحاكمة، إلا أن الدولة العثمانية، ما لبثت أن

أخضعتها لنظارة المعارف (وزارة التربية)، وألزمتها بتدريس «اللغة العثمانية» (التركية) مادة مستقلة (٤٥٢).

ومن الأمور الأساسية ذات الشأن التي قامت بها تلك البعثات أيضاً، إنشاؤها مؤسسات تعليمية عالية. ولقد ابتدأ هذا الطريق «البعثة البروتستنتية الأمريكية» التي قدمت إلى بلاد الشام في الربع الأول من القرن التاسع عشر. فبعد أن أنشأت عدداً من المدارس الابتدائية، والثانوية، ودور المعلمين، في بيروت وقرى لبنان، وفي دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وفي جبال العلويين (عنه)، قررت إنشاء «كلية بيروت الإنجيلية السورية» في بيروت، وافتتحتها سنة ١٨٦٦، وهي التي أخذت سنة ١٩٦٠ رسمياً اسم «جامعة بيروت الأمريكية». وقد أقيمت فيها الكليات المختلفة واحدة بعد أخرى، كالطب، والصيدلة، والتجارة، والتمريض والقبالة مع إنشاء مستشفى، فطب الأسنان، فالهندسة، فالزراعة. وكانت لغة ألتدريس فيها وحتى ١٨٧٥ اللغة العربية، ثم استعيض عنها بالإنكليزية، لعدم وجود مدرسين باللغة العربية، وكتب للتدريس والدراسة بهذه اللغة. ووفد إليها الطلاب من مختلف الجنسيات، وبصفة خاصة من الولايات العربية، كالعراق والشام ومصر. وألحق بالجامعة مكتبة ضخمة، ومستشفى فخم في بيروت. وأنشأت البعثة آخر في دير الزور، وثالثاً في طرابلس، ومصحة للمصدورين في «هيملين» بحمّانا في لبنان.

وأسست أيضاً كلية للاهوت، ومجلة سنوية، ونشرة دينية دورية، ومطبعة، ودوائر تبشيرية أخرى (٥٠٠) ووسعت دائرة عملها بإنشائها كليات تعليمية أخرى في بيروت، وصيدا، والنبطية، وطرابلس، وحلب. وكان من جملة النشاط الثقافي لهذه البعثة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة. العربية، وكتب في العلوم، والرياضيات، والفلسفة، ونشر مؤلفات عربية ومعاجم لغوية عربية. وكان لخريجيها دور كبير في دعم الحركة الفكرية العربية والسياسية.

<sup>(</sup>٤٥٣) انظر بحث فاضل مهدي بيات: التعليم في العراق في العهد العثماني، دراسة تاريخية على ضوء السائنامات العثمانية. في المجلة التاريخية المغاربية العدد ٧٧-٥٨ تموز ١٩٩٠ (١٤٤-١٤١) ١٤٢-١٤١.

<sup>(</sup>٤٥٤) انظر حول هذا النشاط: نور الدين حاطوم: نشاط البعثات الأجنبية الدينية في العالم العربي. محاضرات مرقونة على الآلة الكاتبة، ألقيت على طلاب قسم الدراسات التاريخية والجغرافية في معهد الدراسات العربية العالية ١٩٥٩–١٩٦٠، ومؤلفة من (٨٣) صفحة /٨١ـ١٩٠.

<sup>(</sup>٤٥٥) انظر حول «الجامعة الأمريكية في بيروت» الرسالة المخطوطة لـ:

Edmon Howie, The American University of Beirut, Beirut 1951. - Ph.K.Hitti, Lebanon in History, 1957. P.454.

وقلدت «البعثة الكاثوليكية اليسوعية» «البعثة البروتستتية الأمريكية»، فأسست هي الأخرى في بيروت، «جامعة القديس يوسف» سنة ١٨٧٥، وضمت إليها «السيمينير الشرقي» بمدرستيه الكليركيتين، وكلية للطب والصيدلية، وطب الأسنان، ومدرسة للحقوق، وأخرى للهندسة، ومرصداً، وحلقة تحضيرية للمدارس العليا. وألحقت بها أيضاً مدارس ابتدائية في عدد من قرى لبنان وفي دمشق وحمص، وحلب، وجبل العرب (الدروز)، ومنطقة العلويين. ووصل عدها في فترة من الزمن إلى (١٤٥) مئة وخمس وأربعين مدرسة وكذلك مدارس ثانوية. وكانت لغة التعليم في هذه المدارس اللغة الفرنسية، أما اللغة العربية فتأتي في الدرجة الثانية. وأنشأ اليسوعيون أيضاً «الكلية الشرقية» التي ساعدت على نمو حركة الأداب العربية خلال هذه المرحلة، وكذلك «المطبعة الكاثوليكية». وتكونت في الجامعتين نخبة فكرية عربية، كان لها دور فعال في ميدان الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية فيما بعد. فقد تخرج من كلية الطب والصيئة في «جامعة القديس يوسف» حتى عام 1916، قرابة (٧٠٠) سبعمئة طالب وطالبة معظمهم من اللبنانيين (٢٥٠). وتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت قرابة (٧٠٠) طالباً حتى ١٩١٣، انتشروا في لبنان والوطن العربي والعالم (٧٠٠).

ولم يقتصر الأمر على «البعثة البروتسنتية الأمريكية» بل كان هناك بعثات بروتسنتية أخرى دخلت بلاد الشام في القرن التاسع عشر ومنها «البعثة السورية البريطانية» ومعظمها من نساء مبشرات جعلن همهن الأول العمل بين النساء المسلمات، وقد بدأت هذه البعثة نشاطها سنة ١٨٦٠، وقد فتحت مدارس ومراكز عمل في بيروت، ودمشق، وصور، وبعلبك، وشملان، وحاصبيا، وعين زحلتا، وأسهمت في تعليم الفتيات وتربيتهن (٨٥٠).

وهناك بعثات بروتستنتية أخرى عملت في الحقل الصحي كبعثة «ادنبره الطبية» التي أسست مستشفى في حي القصاع بدمشق، و «البعثة الدانيمركية» التي ركزت نشاطها في النبك من منطقة القلمون. وقد بلغ عدد الجمعيات البروتستنية قبيل الحرب العالمية الأولى (عام ١٩١٢)، ما يقارب (٢٨) ثماني وعشرين جمعية، وحدت نفسها سنة ١٩٢٧ في «المجلس المسيحي للشرق الأدنى».

<sup>(</sup>٤٥٦) مسعود ضاهر: الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية الأولـــى (١٩٠٨ ــ ١٩١٤م) فــي المجلــة التاريخيــة المغربية جويلية ١٩٩٠ تونس (المعدد ٥٧-٥٠) (٢٧٩ ـ ٢٠٥/(٣٠١.

<sup>(</sup>٤٥٧) المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٤٥٨) نور الدين حاطوم: المصدر نفسه/٢٨.٢٧.

الذي جعل له مركزاً تنفيذياً في القاهرة ثم نقل إلى بيروت سنة ١٩٣٤ (٤٠٩)؛ ومنها بعثة بروتستنتية فرنسية أيضاً (٤٦٠).

ولا تقل البعثات الكاثوليكية عن البروتستنتية، فبالإضافة إلى البعثة اليسوعية كان هناك سبع عشرة بعثة كاثوليكية بأسماء مختلفة، كبعثة الكبوشيين، والفرنسيسكان، والعازارين، والأخوة المريمين، ومنها ما يقارب إحدى عشرة بعثة من الراهبات (٤٦١).

ويضاف إلى تلك البعثات مؤسسات إيرلندية، وأخرى أمريكية، وثالثة ألمانية، وقد عملت هذه الأخيرة بصفة خاصة في فلسطين، وفي القدس والناصرة منها، وقد تعاونت مع البعثات التبشيرية الإنكليزية. وقدرت البعثات البروتستنتية في فلسطين وحدها بنحو (٢٤) منظمة (٢١٤). ولم تفلت الأردن من البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستنتية، فكان لها مدارسها في السلط، والكرك (٢١٠).

وخلاصة القول، إذا كانت تلك المؤسسات التعليمية، والثقافية المتتوعة، التي أنشأتها مختلف البعثات الدينية الغربية في البلاد العربية، قد فتحت الفكر العربي على عالم الغرب وحضارته العصرية المتألقة، ومن ثم أسهمت في حركة النهضة العربية، فإنه غني عن القول والشرح، ما تركته تلك المؤسسات المتتوعة الأهداف والبنية، من تيارات فكرية متباينة، ومتلاطمة، في أذهان طلابها العرب، وما أوجدته من اتجاهات بعيدة أحياناً عن الأصالة العربية، والدين الإسلامي، والمذاهب الدينية النصرانية المحلية، وما ولدته من نزعات استقلالية طائفية، وتصدعات في المجتمع العربي.

## ٢- تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمانية، أي في مصر وتونس:

لقد تجلى «التعليم العصري الحكومي» أول ما تجلى في مصر من الولايات العربية، وتزامن مع متابعة الدولة العثمانية حركتها الإصلاحية التي ابتدأتها في القرن الثامن عشر، ومع ما كان يجري في تونس. وتزعم هذه الحركة التعليمية العصرية في مصر، واليها «محمد علي»، الذي

<sup>(</sup>٤٥٩) المصدر نفسه/٢٨.

<sup>(</sup>٤٦٠) المصدر نفسه/٣٢.

<sup>(</sup>٤٦١) المصدر نفسه/الصفحة ذاتها ـ انظر حولها والمدارس التي افتتحتها، بطرس لبكي: تطور مؤسسات التعليم في لبنان، خلال القرن الأخير من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية العدد ٥٠ــ٥، جويلية ١٩٩٠، تونس (٤٣٠٤٤٣)/٤٩٣.

<sup>(</sup>٤٦٢) حاطوم: المصدر نفسه/ ٣٤٠٣٤.

<sup>(</sup>٤٦٣) المصدر نفسه/٣٨.

اعترف السلطان العثماني بو لايته سنة ١٨٠٥م. لقد تمكن «محمد علي» أن يبني في مصر «دولة عصرية» على النسق الأوربي، واستعان في مشروعاته الاقتصادية والعلمية بخبراء أورببين، ومنهم بصفة خاصة «السان سيمونيون» (٢٠٤٠) الفرنسيون، الذين أمضوا في مصر بضع سنوات في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وكانوا يدعون إلى إقامة مجتمع نموذجي على أساس الصناعة المعتمدة على العلم الحديث. وكان أبرز ما قامت عليه دولة محمد على العصرية، السياسة التعليمية والنتقيفية الحديثة التي انتهجتها. فقد آمن محمد على بأنه لن يستطيع أن ينشىء قوة إدارة فعالة، واقتصاد مزدهر يدعمها ويحميها، إلا بإيجاد «تعليم عصري» يحل محل التعليم الديني التقليدي، وهذا التعليم العصري يجب أن يقتبس من أوربة (١٤٠٥). وبالفعل، فإنه أخذ منذ الديني التقليدي، وطرق بناء السفن، والطالية (ليفورن، ميلانو، فلورنسة، ورومة)، لدراسة العلوم العسكرية، وطرق بناء السفن، والطباعة. وأتبعها ببعثات إلى فرنسة، وكانت اشهرها بعثة الذي كان له دوره الكبير، وحتى وفاته، في مسيرة الحياة الفكرية، والتعليمية، في مصر. وأحق «محمد علي» تلك البعثة ببعوث أخرى، توزع طلبتها بين فرنسة، وانكلترة، والنمسة لدراسة الهندسة والفنون البحرية. ولم تتوقف حركة البعوث هذه زمن خلفائه من الخديوية.

إن أشد ما اهتم به «محمد على» في ميدان «التعليم العصري»، هو «التعليم العسكري». ففي سنة ١٨١٦، أنشأ في القلعة مدرسة من ثمانين طالباً لتعليم العلوم الحربية، والرياضيات، واللغة الإيطالية، ثم نقلها بعد أربع سنوات إلى «أسوان» جنوبي مصر. وكانت التركية هي لغة التعليم،

<sup>(</sup>٤٦٤) نسبة إلى «سان سيمون» الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي (١٧٦٠ ـ ١٨٢٥) الذي كان يدعو إلى أن السلطة يجب أن تسلم للصناعيين لا للعلماء، لأنهم هم الرؤساء الحقيقيون للشعب، فهم الذين يقودونه في أعماله اليومية. فالأُمة هي ورشمة صناعية واسعة، تزول فيها فروق المولد والنسب وتبقى اختلافات القدرات. وقد كانت آراؤه وراء بدايات «العلم الوضعي»، و«الاشتر اكية». Grand Larousse Encyclopédique. T. 9. P. 538.

<sup>(</sup>٤٦٥) انظر حول التعليم في مصر: أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في مصر في عصر محمد علي، القاهرة ١٩٣٨ وله أيضاً تاريخ التعليم في مصر، ٣ أجزاء، القاهرة ١٩٤٥.

Dunne, an introductiom to the History of Education in -modern Egypt, London 1938, reimpr 1968.
-Abu AL-Futouh Ahmad Radwan, old and new forces in Egyptian education. New-york 1951.
- M. Winter وانظر أيضاً مادة Ma'arif في ٤١٤، ٣٥/١٩- ٩١٥ والبحث لـ- M. Winter

<sup>(</sup>٤٦٦) انظر ترجمته والمصادر عنه في، الأعلام ج٢/٥٥-٥٦، وفي  $E1^2$  مادة «Rifa'a bey» ج $^{1.02}$ . (٤٦٦) والبحث لـ (K. Ohrnberg).

إذ كان الطلاب فيها من أولاد المماليك، ومن أصول تركية، وشركسية، والبانية، وأرمنية، لأنهم بحسب اعتقاده، كانوا اكثر قدرة على الأعمال الحربية العالية من المصريين. واتبع تلك المدرسة بمدارس اختصاصية، للبحرية، والمشاة، والفرسان. ولما لم يكن باستطاعة «الكتاتيب» أن تهيء الطلاب لدخول تلك المدارس العليا، فإنه أنشأ في «القصير العيني» سنة ١٨٢٥، مدرسة تحضيرية (تجهيزية) ضمت خمسمئة (٥٠٠) تلميذ، نتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة، ورفع العدد سنة ١٨٣٦) ألف ومئتين.

وكانت أول مؤسسة تعليمية عليا أنشأها محمد علي في مصر هي «مدرسة الطب العسكري» سنة ١٨٢٧، وذلك في مستشفى «أبو زعبل»، ووضع على رأسها الطبيب الفرنسي «كلوت بك» (٢٦٠٠)، وكلفه بالإشراف العام على الصحة والطب في مصر. وألحق بها مدرسة للتمريض من الفتيات سنة ١٨٣٧. وفي ١٨٢٩ أنشأ مدارس مدنية للزراعة، والصيدلة، والبيطرة. وتابع في السنوات التالية استكمال هيكله التعليمي، فأنشأ مدارس تقنية وصناعية، ومنها مدرسة للإدارة (١٨٣٤)، وأخرى لأركان حرب (١٨٣٦)، وثالثة للكيمياء (١٨٣١) ورابعة للمناجم (١٨٣٤)، وورشة صناعية (١٨٣٩)، وأهم تلك المدارس كانت «المهند سخانة» (دار الهندسة) سنة ١٨٣٤، التي جعلها صورة من مدرسة «البوليتكينك» الفرنسية، لتعدّ مهندسين ومعلمي رياضيات، وعلوم، المدارس الثانوية والعالية. كما أنشأ مدرسة للغات والترجمة، أو «مدرسة الألسن»، وأسند إدارتها إلى «رفاعة رافع الطهطاوي». وكان الطلاب يمضون فيها بين خمس أو ست سنوات في دراسة اللغة الفرنسية، والفقه الإسلامي، والرياضيات مع مواد علمية أخرى. وقد غدت مركزاً كبيراً وهاماً لحركة الترجمة، كما أشير إلى ذلك سابقاً.

وفي سنة ١٨٣٠، وضع أسس «تعليم ابتدائي عصري»: فقد تجاهل الكتاتيب، وأضعف التعليم التقليدي الذي كان يُعطى فيها، بمصادرته الأوقاف التي كانت تموله. وأنشأ سنة ١٨٣٣ «مدارس ابتدائية عامة» (مبتديان) في العاصمة والمديريات، وبلغ عدد هذه المدارس في مدى ثلاث سنوات خمسين مدرسة. وكانت مدة التعليم فيها خمس سنوات، وتستقبل الأطفال من سن السابعة، ويتلقون فيها، إلى جانب التعليم الديني المعهود، دروساً في الجغرافية، والحساب، وفي علوم أخرى حديثة.

<sup>(</sup>٤٦٧) كلوت بك Clot beg (٤٦٧) - ١٨٩٨م). طبيب فرنسي من مرسيلية. عمل عند محمد علي، وساعده على إنشاء مستشفى أبي زعبل والمدرسة الطبية فيها. أسهم في تنظيم التعليم العام في مصر. وعاد بعد وفاة محمد علي إلى موطنه، وحمل معه بعض الكنوز الأثرية المصرية. 9. Grand Larousse Encyclopédique. vol 3, P. 209.

ولم يُقبل الأهالي على إرسال أو لادهم اليها، لأنهم كانوا يرون فيها تمهيداً لأخذ أو لادهم إلى الجندبة.

وفي ١٨٣٧ أوجد «محمد علي» «ديوان المدارس» المنفصل تماماً عن «ديوان الجهادية»، الذي كانت تتبعه تلك المدارس، وكان ذلك مقدمة لإنشاء «نظارة المعارف العمومية» (أي وزارة المعارف) سنة ١٨٧٥، زمن حفيده الخديوي إسماعيل. وقد خُصَّ هذا الديوان في بادىء الأمر بالإشراف على البناء، وفي الوقت ذاته على «الجريدة الرسمية الأسبوعية» التي أوجدها سنة ١٨٢٨، وهي «الوقائع المصرية».

وفي زمن الخديوي إسماعيل (١٢٧٩ - ١٨٦٣هـ/١٨٦٩ - ١٨٧٩م)، تطور التعليم في مصر اللهي الأفضل، بفضل تربويين قديرين ومخلصين، من أمثال «على مبارك» (١٢٣٩ - ١٢٣٩ المراح والأديب، الذي خلّف مؤلفات كثيرة قيمة، وعمل على إنشاء المكتبة العامة الكبيرة (الكتبخانة). فلأول مرة أصبح التعليم عاماً بمعنى الكلمة، وليس محدداً بتكوين الخبراء والتقنيين للجيش والإدارة فحسب. فقد صدر سنة ١٨٦٨م «قانون المعارف العام» الذي نص على وجود ثلاثة أنواع من المدارس بحسب أهمية المجموعة السكانية، التي ستقوم فيها: القرى، مدن المديريات، والمدن الكبرى. وطلب من الأهالي الميسورين في المديريات الإسهام في تمويل تلك المدارس، هذا بالإضافة إلى «الأوقاف».

ويرجع إلى عهد إسماعيل، افتتاح مدارس حكومية للبنات، وابتدىء ذلك بمدرسة «السيوفية» سنة ١٨٧٣، وقد ضمت سنة ١٨٧٤ (٤٠٠) أربعمئة تلميذة، وأضيف إلى منهاجها العام، الخياطة والحياكة. وأنشئت أيضاً لأول مرة دار المعلمين سنة ١٨٧٢ وهي «دار العلوم». وأسست مدارس مدنية اختصاصية جديدة، الموسيقى، والزراعة، والقانون، والطب المدني؛ ومدارس مهنية متنوعة، ومنها للمحاسبة، والآثار والهيروغيليفية، ومدارس إعدادية أخرى. وافتتح متصف الآثار المصرية القديمة، وأصلح التعليم في الأزهر ١٨٧٧، وتوبع إرسال البعثات إلى أوربة. وقد ارتفعت ميزانية التعليم في عهد إسماعيل إلى عشرة أمثال ما كانت عليه قبله قبله أمداً.

وهكذا، كان لنشأة التعليم العصري المتنوع في مصر، وتطوره أفقياً وشاقولياً، أثر كبير في إيجاد حركة فكرية وثقافية مزدهرة، طرقت كل مناحي الفكر والفن وأنتجت في جميع تلك المجالات إنتاجاً ثراً ومجدداً، حتى غدت مصر، والقاهرة بالذات، مركز إشعاع فكري قوي في

<sup>.910/</sup>ه= (مادة: معارف) ج= (٤٦٨)

المنطقة العربية كلها، ومكاناً يلوذ بها، ويتغذى منها، كثيرون من مفكري البلاد العربية الأخرى، المشرقية والمغربية، ووصل إشعاعها حتى مركز الدولة العثمانية اصطنبول.

وكان لتطور هذا التعليم، وللحركة الفكرية الثرية في مصر، في هذه المرحلة أثرهما على تطوير التعليم في الأزهر. وقد جرى ذلك تدريجياً منذ ١٨٧٢، وكان للشيخ محمد عبده دوره في ذلك الإصلاح. فقد أدخلت المواد العلمية العصرية إلى جانب الدينية، ونظم التعليم فيه تنظيماً حديثاً (٢٩٩٤).

وفي الوقت الذي كان فيه «محمد علي» ينشىء دولته العصرية، ويقيم فيها ذلك التعليم الحديث، كانت تونس، تتابع هي الأخرى تحركها العصري الذي ابتدأته قليلاً من أواخر القرن الثامن عشر، وببطء. فقد قام الباي «أحمد باشا» (٤٧٠). فيها، وهو من «الأسرة الحسينية» (١٢٥٣ \_ ١٨٣٧هـ/١٨٣٧ \_ ١٨٥٥م)، بإرسال بعثات عسكرية للدراسة في أوربة، لأنه أراد أن يكون لسه جيش عصرى خاص، يمكنه من دعم استقلاله عن الدولة العثمانية. وقام بزيارة لفرنسة سنة ١٨٤٦، اطلع فيها على المظاهر الحضارية المختلفة، وقد عمل على إلغاء تجارة الزنوج العبيد سنة ١٨٤١، وحرر عبيد بيته، وفي ١٨٤٦ ألغي الرق رسمياً، وشجع التعليم. وأسس مدرسة هندسية عليا في «باردو»، على غرار مدرسة «البوليتكنيك» في فرنسة، لتكوين ضباط مختصين للجيش، وإداريين عصريين للدولة. وقام المدرسون في هذه المدرسة بترجمة عدد من المؤلفات الفرنسية إلى العربية مما ساعد على انفتاح أكبر نحو الغرب، وساعد في هذا الأمر الشاعر «محمود قبادو» المشار إليه سابقاً. وتوبعت هذه الحركة الإصلاحية في تونس، في عهد «الباي محمد» (۱۲۷۲ ـ ۱۲۷۲هـ/۱۸۵٥ ـ ۱۸۵۹م) فأصدر «عهد الأمان» عام ۱۲۷۴هـ/۱۸۵۷، الذي استوحاه من التنظيمات الخيرية العثمانية. وفي زمن الباي «محمد الصادق» (١٢٧٦ -١٣٠٠هـ/١٨٥٩ ـ ١٨٨٢م)، وهو الذي تم في عهده احتالل فرنسة لتونس، صدرت «الوثيقة الدستورية» (١٢٧٨هـ/١٨٦٤م) التي تنبص على إنشاء «المجلس الأكبر»، ليشارك الباي في سلطته التشريعية، وأنشئت «المحاكم النظامية» وأسست الجريدة الرسمية «الرائد التونسي» (١٨٦١)، وبذلك بدأت الصحافة العربية تظهر في تونس. ورافق ذلك بروز فئة مثقفة من مؤرخين وأدباء وشعراء، تؤيد الإصلاح في الدولة، وفي التعليم بالذات. ومن هؤلاء المؤرخ

<sup>.(</sup>J. Jomier) نظر مادة «الأزهر» (AL-Azhar) في  $EI^2$  ج ا $\Lambda$ ٤١. $\Lambda$ ٤٠ والبحث لـ(٤٦٩)

<sup>(</sup>٤٧٠) انظر مادة Ahmad Bey في ٢٤٠/١، ج ١/٩٠/، والبحث لـ(G.yver (M. Emerit). وانظر أيضاً الأعلام ج٢٤٢/١.

«ابن أبي ضياف»، و «محمد بيرم الخامس»، و «محمد السنوسي» وغير هم. ولكن اكبر المنادين بالإصلاح، كان «خير الدين التونسي» الذي كان وزير اللباي، ويؤمن بحسب ما ورد في مقدمة كتابه الشهير «أقوم المسالك في معرفة الممالك»، أن أي إصلاح سياسي أو إداري، لا بد له أن يمر عبر «تحديث» الطرائق التربوية، وتطوير برامج الدراسة، ونشر التعليم على أكبر عدد من السكان. ولذا فإنه عمل على إنشاء «المدرسة الصادقية» سنة ١٢٩١هـ/١٨٧٥م، وكان من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلامي، وإحياؤه، وتجديده بالانفتاح على العالم الجديد، والانخراط في العصر الثقافي المتعدد الصور. ومن هذه الصور، تملك اللغات الأجنبية ومنها بالذات الأوربية، لأنها أداة الاتصال الرئيسة مع هذا العالم الجديد، وتعرف العلوم البحتة وتعلمها مع كل تطبيقاتها. وتشمل الدراسة في هذه المدرسة، والتعليم فيها مجاني، ثالث مراحل تعليمية: ١- الابتدائية، وتعلم القراءة، والكتابة، والقرآن الكريم والحديث الشريف، والمتون الإسلامية المعتادة. ٧- المرحلة الثانية، وتعلم العلوم الفقهية. ٣- المرحلة الثالثة، وتمثل التجديد في التعليم، ومدة التعليم فيها سبع سنوات، وتدرس فيها العلوم الحديثة: الرياضيات بفروعها، والهندسة الصناعية، والكوزموغرافيا، والجغرافية، والعلوم الطبيعية، والطبية، وعلم البيطرة، والنبات، والحيوان، والمعادن، والزراعة، والكيمياء، والعلوم السياسية، وكل مادة علمية لا تمنعها الشريعة الإسلامية، وتنفع الجماعة في تنظيم شؤونها. وتمدد مدة الدراسة للمتفوقين، سبع سنوات أخرى، ليكملوا دراستهم في فرنسة، أو تركية، أو إنكلترة. وألحق بهذه المدرسة مكتبة عامرة (٤٧١).

وهكذا دخل التعليم العصري إلى تونس قبل احتلال فرنسة لها سنة ١٨٨١م. وإذا كان ما قام به خير الدين التونسي بالنسبة لإصلاح التعليم في جامع الزيتونة سنة ١٨٧٦ غير كاف، فقد حاول الأب الثاني للنهضة في تونس، وهو المفكر «بشير صفر»، بتعديل هذا التعليم من الخارج بمنح خريجيه تعليماً وتوجيهاً عصريين، بتأسيسه «الجمعية الخلدونية» سنة ١٨٩٦، التي اتخذت هدفاً لها، توسيع نطاق المعارف لدى التونسيين، عن طريق عقد الندوات، وتوفير العلم المتطور للراغب فيه، بتهيئة دروس خاصة، ومحاضرات منتظمة. وفي ١٨٩٨ غدت الدراسات العصرية المنظمة في «الخلدونية» مواداً إلزامية في امتحانات «الزيتونة» وفي الحصول على «الإجازة»

<sup>.(</sup>M. Souissi) انظر مادة «الصادقية AL-Sadikiyya» في  $EI^2$ ، جV٤٩-V٤٧ والبحث لـ(٤٧١)

الرسمية للمعارف العملية، التي نص عليها قرار ٢٨ جمادى الثانية ١٣١٦هـ/١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٨٩٨، الذي يمنح الأسبقية لطالبي الوظائف الحكومية (٢٧٤).

#### ٣- التعليم العصري في الدولة العثمانية:

كان لمتابعة الدولة العثمانية خطاها الإصلاحية التي بدأتها في المرحلة الانتقالية، واقتباسها هي الأخرى عن حضارة الغرب، ونظمه، وعلومه، وتقليدها في الوقت ذاته، ما كان يجري في مصر من تجديدات ثقافية وتعليمية متنوعة، دورها الفاعل في ازدهار النهضة الفكرية في البلاد العربية. ومع أن التنظيمات العسكرية، والإدارية، التي أدخلتها الدولة في بنيتها خلال القرن التاسع عشر، ومنذ عهد السلطان «محمود الثاني» بصفة خاصة (١٨٠٨ ـ ١٨٠٩م)، كان لها أثرها في الحياة الفكرية في الامبر الحورية العثمانية، بما فيها الولايات العربية، إلا أن تحديثها للتعليم، ونشره في ولاياتها، كان هو العامل الأهم في اليقظة الفكرية فيها وفي البلاد العربية.

وقد ابتدأ السلطان «محمود الثاني»، كما هو معروف، بالقضاء على القوى الرجعية المقاومة لعملية «التحديث» بمجموعها، ومنها «الانكشارية»، وذلك سنة ١٨٢٦، وأتبع ذلك بإنشاء سلسلة من المدارس العليا على الطراز الغربي: فافتتح مدرسة للطب العسكري في اصطنبول سنة ١٨٣٧، وأتبعها سنة ١٨٣١، بمدرسة للموسيقى، فمدرسة للجراحة سنة ١٨٣٢، فأكاديمية عسكرية للعلوم الحربية (١٨٣٤) على غرار مدرسة «سان سير» العسكرية في فرنسة. وأرسل بعثات للدراسة إلى العواصم الأوربية المختلفة؛ وأنشأ (١٨٣٨) «مكتب معارف عدليه» لتكوين موظفين إداريين أكفياء. وفي سنة ١٨٣٩، «مكتب علوم أدبيه» لتهيئة مترجمين بصفة خاصة. وكانت هذه المدارس، تُدرس «اللغات الأوربية»، ومنها اللغة الفرنسية بالذات، والجغرافية، والرياضيات، وعلوماً حديثة أخرى. وأوجد أيضاً مدارس عامة جديدة، أطلق عليها اسم «الرئشدية»، وهي أعلى مستوى من «الكتاتيب»، وتشبه «المدارس الأولية (الكتاتيب)، والمدارس من المدارس، طيلة القرن التاسع عشر، هو الرابطة بين المدارس الأولية (الكتاتيب)، والمدارس المدثة الأعلى منها، ونصف المعلمنة.

ورأت مرحلة «التنظيمات» (١٨٣٩ - ١٨٧٦م) التطوير الأكبر في جميع نواحي التعليم: في التنظيم، والتشريع، والتنفيذ. فأوجدت سنة ١٨٤٨ أول دار للمعلمين، وأقامت سنة ١٨٤٥ «مجلس المعارف الموقت»، الذي غدا في السنة التالية «مكتب نظارة المدارس العمومية» وتوجب عملها

<sup>(</sup>٤٧٢) لنظر تفصيلاً عنها وعن تطورها، ومصادر دراستها في:  $El^2$  جelectric + 10 وأحمد خالد: المصدر نفسه/ electric + 10

سنة ١٨٥٧ بإنشاء «نظارة» «وزارة المعارف العمومية» (٢٧١). وفي ١٨٥٩ أسست «المدرسة الملكية» لتخريج موظفين مدنيين أكفياء للعمل في دوائر الأقضية والنواحي.

وفي عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨ أصدرت الدولة فرمانها الهام بالزامية التعليم الابتدائي، من سن السابعة إلى الحادية عشرة للبنين، ومن السادسة إلى العاشرة للبنات. وفي ١٨٦٩، أنشىء في قلب «نظارة المعارف»، «مجلس أعلى للتعليم العام»، وضم ممثلين من مختلف الطوائف الدينية. وتكوّن ما يشبهه، وبشكل مصغر في كل ولاية، وبرتبط بالمجلس الأعلى في العاصمة. وفي ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م، صدر أيضاً قانون عام بتنظيم التعليم في الأمير اطورية، يشبه ذاك الذي أصدر ته مصر سنة ١٨٦٧، وصنّف المدارس، «خصوصية» و «عمومية». وتضم «المدارس العمومية»، مدارس أولية (ابتدائية) (صبيانية) تنشر في كل قرية، وفي كل حي من أحياء المدينة، ومدة الدر اسة فيها اربع سنوات. و «مدارس رشدية» والدراسة فيها أيضاً أربع سنوات، وهي ابتدائية عالية، وتقام في التجمعات السكانية، التي يزيد عدد مساكنها عن (٥٠٠) خمسمئة بيت، و «مدارس إعدادية»، وهي بمثابة مدارس ثانوية دنيا، والدراسة فيها إما خمس سنوات، ثلاث منها رشدية، وإما سبع سنوات، وثلاث منها رشدية، وتقام في المدن التي يزيد عدد بيوتها عن (١٠٠٠) ألف بيت؛ «ومدارس سلطانية»، وهي مدارس ثانوية عالية، وتنشأ في مركز كل ولاية. وتستقبل جميع هذه المدارس، تلاميذ الامبر الطورية وطلابها، دون أي تفريق في الدين والمذهب. وفي قمة هذا السلم التعليمي، تأتي المؤسسات التعليمية العليا: المدارس التقنية، والزراعية، والتربوية، والجامعة (وقد أسست سنة ١٨٦٠ وعملت سنة ١٨٦٣ لكنها أغلقت، وأعيد فتحها سنة ١٨٧٠، إلا أنها لم تنتظم إلا سنة ١٩٠٠).

وفي عام ١٨٦٥هـ/١٨٦٨ أسست الثانوية النموذجية في اصطنبول وهي «مدرسة غلطة سراي»، التي أنشئت على صورة الثانويات الفرنسية، والدراسة فيها خمس سنوات، ويجري التعليم الديني فيها حسب ملل الطلاب. وكان المسلمون يكونون نصف الطلاب تقريباً. وكانت الإدارة والمعلمون من الفرنسيين في بادىء الأمر، إلا أن الأثر الفرنسي تضاءل منذ ١٨٧٠، وبدأ يطغى الطابع التركي. وكانت هذه المدرسة تناظر وتنافس «كلية روبرت» البروتستنتية التي أنشئت في اصطنبول سنة ١٨٦٣.

<sup>(</sup>٤٧٣) هناك مصادر تذكر أن إنشاء «نظارة المعارف» كان سنة ١٨٤٧ (دائرة المعارف الإسلامية القديمة) بينما دائرة المعارف الجديدة تؤكد سنة ١٨٥٧.

وفي عام ١٨٧٠ ثبتت برامج التعليم وقواعده في جميع «المدارس الرشدية»، وكان هذا قد جرى لأول مرة سنة ١٨٤٧ بالنسبة للمدارس الأولية «الكتاتيب».

وابتداً «تعليم البنات» الرسمي بشكل جاد منذ ١٢٧٤هـ/١٨٥٧م، وافتتحت أول مدرسة للبنات سنة ١٢٧٩هـ/١٨٦٩م. وأنشئت «دور المعلمين والمعلمات» لسد حاجات المدارس المنتوعة، المحدثة، وأسست «مدرسة للصنائع» في اصطنبول سنة ١٨٧٦. وأيد «الدستور» الصادر سنة ١٨٧٦م إلزامية التعليم ومجانيته، والنظام المدرسي المركزي نصف المُعلَمن. ولم تكن الدولة لتتدخل في التعليم الديني في المدارس الابتدائية ولا في المدارس الدينية التقليدية، التي ظل علماء الدين يدرسون فيها(١٧٤).

وكانت الدولة قد تبنت منذ ١٨٤٥ إقامة مدارس عسكرية، في مراكز الفيالق العثمانية، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، ويرسل طلابها إلى اصطنبول لإكمال دراستهم في الصف الرابع من «الإعدادية العسكرية» فيها، وينتقلون بعد ذلك إلى «المدرسة الحربية» فيها. وقد زيدت مدة الدراسة فيها إلى أربع سنوات، وظلت قائمة حتى ١٩٠٨، حيث دمجت مع المدارس الرشدية المدنية. وأنشأت الدولة أيضاً «إعداديات عسكرية»، لتحديث الجيش والأسطول، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات. وأقامت سنة ١٩٠٤ «مدارس عسكريه» في كل من بغداد، ودمشق، وأرزنجان، وأدرنة، وموناستير، على غرار ما كانت تفعل ألمانية. إلا أن المدارس العسكرية العثمانية ألغيت في الولايات بعد إعادة إعلان الدستور سنة ١٩٠٨. وكان لا يقبل في تلك المدارس العسكرية الإلى المسلمون، إلا أنه بعد ١٩٠٨ أصبح بإمكان غير المسلمين من رعايا الدخول فيها (٢٠٥).

ولم تتوقف الدولة عن متابعة إصلاحاتها التعليمية خلال حكم السلطان «عبد الحميد الثاني» (١٢٩٣ - ١٣٢٧هـ/١٨٧٦ - ١٩٠٩م)، فقد تتابع فتح المدارس، والمؤسسات التعليمية العالية، ومنها «مدرسة الحقوق» سنة ١٨٧٨، وأعيد فتح الجامعة سنة ١٩٠٠، بعد أن كان التعليم قد تعثر فيها، وأحييت الدراسة فيها ثانية؛ وأنشئت مدارس: للمالية (١٨٧٨) والقنون الجميلة (١٨٧٩)، والتجارة (١٨٨٨)، والطب المدني (١٨٨٥)، والطب المهنية بالمدارس المهنية وأدينت العناية بالمدارس المهنية

<sup>(</sup>٤٧٤) انظر حول المعلومات السابقة مادة «معارف Ma'arif» في EI²، ج٥/٩٠٩-٩١١ (والبحث ـM. Winter).

<sup>(</sup>٤٧٥) فاضل مهدي بيات المصدر السابق/١٣٨ ـ ١٤٠.

والتقنية، وارتقت الدراسات العليا. وفي ضوء تبني السلطان «عبد الحميد الثاني» «للجامعة الإسلامية»، وسعيه للتقرب من العرب وغيرهم من الأقوام غير التركية في الامبراطورية، فإنه أنشأ «مكتب عشائر» سنة ١٨٩٤، ودام حتى ١٩٠٧؛ وكان يُكوِّن المعلمين، والإداريين في الولايات العربية، والكردية، والألبانية. وفي ١٨٨٣، أصدر فرماناً بإنشاء دار للمعلمين في كل ولاية. وفي العام نفسه فرض «ضريبة المساعدة»، وخصص جزءاً منها للتعليم.

ونشطت الحركة التعليمية في الدولة وولاياتها خلال المرحلة الدستورية الأخيرة (١٩٠٩ - ١٩٠٨م) واتخنت صفة أكثر علمية وحداثة، إذ دخل فيها عنصر «التربية» المعتمدة على الدراسات النفسية العصرية، وظهر تربويون اختصاصيون يشرفون على التعليم، من أمثال المربي العربي «ساطع الحصري» (١٢٩٨ – ١٣٨٨ – ١٩٦٨م) (٢٧١)، و «رضا توفيق»، و «سايم سري»، و «إسماعيل حقي»، وكانوا من كبار من كتب وألَّف في الميدان التربوي. ويلاحظ أن التأثير الأنغلو - ساكسوني في التعليم العثماني، أصبح هو السائد خلال هذه المرحلة، من التأثير الفرنسي، الذي كان هو الغالب في المرحلة السابقة. وقد ازدهر «تعليم البنات» خلال هذه الحقبة، وأسست أول مدرسة إعدادية للبنات لهن سنة ١٩١١، وأنشئت لهن أيضاً مدارس مهنية، لتخريج ممرضات، وسكرتيرات (أمينات سر). وقبلن سنة ١٩١٥ في الجامعة، في صفوف منفصلة عن البنين؛ وعملن معلمات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. كما أعيد تنظيم الجامعة سنة ١٩١٨، وجرى إقرار المواد والمناهج الدراسية المناسبة (٢٧١).

وخلاصة القول، أنشأت الدولة العثمانية شبكة واسعة من المدارس العسكرية، والمدنية في مختلف المراحل التعليمية، وأقامت دوراً لتأهيل المعلمين لجميع تلك المراحل، وفتحت باب التعليم أمام البنات حتى الجامعة، ونظمت وزارة المعارف ودوائرها، حتى أصبحت قادرة على إدارة تلك الشبكة الواسعة وتطويرها، ومدّت ذلك التعليم بكل مراحله، ولو بشكل مصغر إلى ولايات الامبراطورية، وأنشأت «مجالس معارف» في تلك الولايات. وتابعت الدولة إرسال البعثات التعليمية إلى أوربة، وكانت «المدرسة العثمانية» التي أسست في باريس، مركزاً للطلاب العثمانيين في العاصمة الفرنسية. كما عمدت الدولة أيضاً إلى الاستفادة من استشارات خبراء الدول الأوربية في ميدان التربية ومناهج التعليم.

<sup>(</sup>٤٧٦) الزركلي: الأعلام، ٨ أجزاء بيروت ١٩٧٩م، ج ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٤٧٧) انظر:  $EI^2$  ، +6 ، +9 ، وفاضل مهدي بيات: المصدر نفسه / +9 ، +9 ، انظر: +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9 ، +9

وبعد قيام الجمهورية، عملت «وزارة التربية»، على «توحيد التدريس»: فوضعت سنة ١٩٢٤ حداً للازدواجية التعليمية، الدينية والعلمانية، وأقامت نظاماً مدرسياً علمانياً كلياً ومتكاملاً، وضعت فيه جميع المؤسسات التعليمية تحت إشراف «وزارة التربية». وأغلقت «المدارس الدينية» وكان عددها (٤٧٩) مدرسة، وتضم (١٨٠٠٠) ثماني عشرة ألف طالب. ولتوفير تعليم إسلامي عال، أوجدت «كلية الإلهيات» في جامعة اصطنبول و(٢٦) مدرسة ثانوية، لتكوين «الأئمة»، و «الخطباء»؛ ولكن تدريس «الدين الإسلامي» في المدارس، ظل محل أخذ ورد، وتطبيق وإلغاء، خلال الأربعينات والخمسينات من هذا القرن (٢٨٠).

#### - التعليم العثماني العصري في الولايات العربية:

إن «التعليم العصري» الذي تبنته الدولة العثمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى العقد الثاني من القرن العشرين، نقلته إلى الولايات العربية، التي لا تزال تحت حكمها المباشر، وهي العراق، وبلاد الشام، والحجاز، وأجزاء من شرقي الجزيرة العربية، وطرابلس الغرب.

ففي بلاد الشام، ابتدأت «الدولة العثمانية»، بإنشاء «مدارس عسكرية» فيها قبل ١٨٧٩، بأن أنشأت «المكتب الإعدادي العسكري» في دمشق، والدراسة فيه أربع سنوات، وأتبعته في أوائل الثمانينات بتأسيس ثلاثة «مكاتب رشدية عسكرية»، في كل من دمشق، وحلب، وبيروت ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، وظلت قائمة حتى ١٩٠٨ (٢٧٩).

ومع أن «قانون المعارف العام» ١٨٦٨م قد نص على وجوب نشر «المكاتب الابتدائية» (أي المدارس الابتدائية) في كل قرية وحي، فإنه لمم يُتح للدولة أن تطبق ذلك مباشرة، لعدم توافر المعلمين، والأمكنة، ولصعوبات مالية، ومن ثم تركت التعليم الابتدائي للكتاتيب القديمة والمدارس الخاصة والتبشيرية (٤٨١). ولكن عندما عين «مدحت باشا» (٤٨١) والياً على سورية، سنة

<sup>(</sup>٤٧٨) انظر El<sup>2</sup>، ج٥/٩١٢ ـ ٩١٣.

<sup>(</sup>٤٧٩) انظر حول هذه المكاتب العسكرية، ومناهجها الدرسية، وعدد طلابها، وأساتنتها، وإدارتها: عبد الجبار الحاج عثمان: التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي في بلاد الشام ما بين ١٨٧٨ - ١٩٢٠ رسالة ماجستير، قدمت إلى قسم التاريخ في كلية الأداب ـ جامعة دمشق سنة ١٩٨٠ (ولما تطبع بعد) تحت إشراف الدكتور أحمد طربين/٢٦-٧٣.

<sup>(</sup>٤٨٠) عارف العارف: تاريخ غزة، مطبعة دار الأيتام الإسلامية في بيت المقدس ٢٥٨/١٩٤٣ ـ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤٨١) هو أحمد شفيق بن الحاج على أحد علماء الدين الأتراك، واشتهر باسم «مدحت» أثناء عمله الممدوح، عندما كان موظفاً بسكرتارية الصدر الأعظم. درس بالمدارس الرشدية والإعدادية، وعين والياً على عدة ولايات، قام فيها كلها بإصلاحات هامة. وعهد إليه بولاية بغداد سنة ١٨٦٩، فمعى لحل القضية القبلية فيها، وأسس المدارس، وملجاً للأيتام، ومستشفى، وأنشأ

1797هـ/۱۲۹۹م، فإنه عمل ما بوسعه، على تأسيس «المكاتب الابتدائية» الجديدة ونشرها. واستعان لهذا الغرض بدهمعية خيرية» من العلماء، للإسراع في الأمر. وبالفعل، جمعت التبرعات من المسلمين لهذا الغرض، وأضيف إليها بعض إيرادات الأوقاف. ولتأمين الأبنية اللازمة، سعي لإصلاح بعض الجوامع، والمدارس القديمة (۲۸۱). وظهرت جمعيات أهلية خيرية أخرى، زمن الولاة الذين توالوا بعد «مدحت باشا» عملت على التوسع في افتتاح المكاتب الابتدائية (۲۸۱).

ولكن ما لبثت الدولة أن أحلّت محل هذه الجمعيات «مجلس معارف الولاية» سنة ١٢٩٩هـ/١٨٨١ ـ ١٨٨٢م و غدا أمر افتتاح هذه المكاتب متروكاً لهمة الولاة والمتصرفين وسياستهم (٢٠٠٠)، فإما أن يركد هذا العمل كما حدث بين عام ١٢٢٩هـ/١٨٨١ ـ ١٨٨١م وعام ١٣٠٩هـ/١٨٩١ ـ ١٨٩١، وإما أن ينشط، منلما جرى زمن الوالي «رؤوف باشا» (١٣٠٩هـ/١٨٩١ ـ ١٨٩١م)، الذي أولى اهتماماً أيضاً للمدارس الدينية، واستعلاة أوقافها من مغتصبيها، وكان ينوي إنشاء كلية إسلامية يحشد فيها كبار علماء المسلمين (٢٨١٩ ـ ١٨٩١م) الذي قام علماء المسلمين (٢٨١٠ والوالي «حسن رفيق باشا» (١٣١٢هـ/١٨٩٤ ـ ١٨٩٥م) الذي قام بإصلاحات كثيرة (٢٨١٠)، بالإضافة إلى افتتاح عشرين مكتباً ابتدائياً للبنين على الرغم من قصر

مطبعة، لطباعة الجريدة الرسمية فيها «الزوراء». وعُين صدراً اعظم، إلا أن آراءه الإصلاحية الحرة دعت إلى إبعاده عنها. عمل على وضع دستور الدولة العثمانية سنة ١٨٧٦، ومن ثم لقب «بابي الدستور». عين والياً على دهشق سنة ١٢٩٦ هـ/١٨٧٩م، وحكم فيها حكماً عادلاً، وأطلق حرية المطبوعات، وألف الجمعيات الخيرية، وفتح الشوارع والمدارس. نقم عليه السلطان «عبد الحميد الثاني»، إذ شك بأنه يود أن يستقل في مورية، فنقله إلى أزمير. ثم اتهم بأنه كان مسهماً بمقتل السلطان السابق «عبد العزيز» فسجن، وحوكم، ونقل إلى سجن في «الطائف»، حيث قتل سنة ١٩٥٤م. وفي ١٩٥١ منظت رفاته إلى تركية. ـ الحصنى: منتخبات التواريخ لدمشق، ٣ أجزاء. بيروت ١٩٥٩هـ/١٩٧٩م، ج١٧٧٧.

ـ جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. جزءان. مطبعة الهلال القاهرة. ١٩١٠.

<sup>. (</sup>R.H. Davison) ـ البحث لـ (R.H. Davison) ـ البحث لـ (R.H. Davison)

<sup>(</sup>٤٨٢) يوسف كمال حتاتة: مذكرات مدحت باشا مطبعة هندية بالموسكي مصر الطبعة الأولى ٣٦/١٩١٣ ـ ٣٧ ومجلة لسان العرب المجلد الأول ج٧٧/٧ ـ ٢٩٠ و عبد الجبار الحاج عثمان ـ المصدر نفسه ٧١/١.

<sup>(</sup>٤٨٣) سالنامه ولاية سورية ١٢٩٧هـ/١٣١ ـ ١٣٢ ـ و١٢٩٨هـ/١٥٣ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤٨٤) محمد كرد علي: المذكرات. ٣ أجزاء مطبعة المترقي بدمشق ١٩٤٨ ــ ١٩٤٩. ج٣/٧١٦ ــ جورج أنطونيوس يقظة العرب ـ دار العلم للملايين الطبعة الرابعة بيروت ١٩٧٤// ١٥٠ ــ ١٦٢ ــ مجلة المجمع العلمي بدمشق، المجلد ٤٩. ج١/١٨ ـ ٨٧١/٤

<sup>(</sup>٤٨٥) عبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، ٣ أجزاء تحقيق محمد بهجة البيطار. مطبعة المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٦١ - ١٩٧١ - ١٣٧١.

<sup>(</sup>٤٨٦) الحصني: المصدر نفسه ج١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤٨٧) المصدر نفسه/٢٧٦.

فترة ولايته (۱۹۸۹). ومع أن العمل على نشر المكاتب الابتدائية لم يكن يسير بسرعة، بصفة عامة، فقد بلغ عدد مكاتب البنين سنة ۱۹۰۸ (۲۰۸) أربعمئة وثمانية مكاتب، ومكاتب البنات (٤١) واحداً وأربعين. وارتفع عدد المدارس (المكاتب) الابتدائية الرسمية في بلاد الشام أثناء العهد الدستوري (۱۹۰۸ - ۱۹۱۶)، فبلغ في نهاية العام الدراسي (۱۹۱۳ - ۱۹۱۶م) (۷۰۰) خمسمئة وسبعين مكتباً ابتدائياً، منها (۲۰۰) خمسمئة وستة مكاتب للبنين تضم (مع تلك الملحقة بالمدارس الإعدادية والسلطانية) (۲۹۸۳) تسعة وعشرين ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرين تلميذاً من أصل (۱۸۷۵) مئة واثنين وثمانين ألفاً وخمسمئة وخمسة وأربعين طفلاً، هم في سن التحصيل الابتدائي، أي بنسبة ۱۹۸۷ فقط، تضم (۱۷۰۰) خمسة آلاف ومئة وسبعين الفاً وثلاثمئة وأربع وضمين طفلاً، هم في سن التحصيل خمسة آلاف ومئة وسبعين الفاً وثلاثمئة وأربع

ويتضمن منهاج التعليم بصورة عامة، القراءة والكتابة، والدين الإسلامي (القرآن الكريم بصفة خاصة)، والحساب، وقواعد اللغة التركية، والخط. ويضاف إلى منهاج البنات، الخياطة والأشغال اليدوية، وحسن الهندام (٢٩٠٠). وقد عدّل هذا المنهاج في العهد الدستوري، فأدخل فيه علم الحال الوطني (المعلومات الوطنية)، وتاريخ الإسلام، والتاريخ العثماني، والجغرافية، بالإضافة إلى ما كان سابقاً (٢٩١).

ويلاحظ أن «اللغة التركية» كانت هي لغة التعليم في التعليم الابتدائي المعاصر، بينما كان التعليم الديني السابق كله بالعربية (١٩٢)، هذا مع العلم أن دستور المعارف العثماني قد نص على أن تكون لغة التعليم في المكاتب الابتدائية باللغة المحلية (١٩٤). وكانت اللغة العربية تدرس بساعات محدودة كمادة مستقلة وباللغة التركية (١٩٤٤).

<sup>(</sup>۸۸۸) سالنامة ولاية سورية ١٣١٢هـ/٩١، ١٤٠، ٢٤٧ ـ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤٨٩) انظر حول هذه الإحصاءات، عبد الجبار الحاج عثمان: المصدر نفسه/١١٩ و ٢٧٧ ـ ٢٨٩ مفصلة، مع عدد المعلمين والمعلمات، وفي القرى والمدن.

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤٩١) المصدر نفسه/١١١.

<sup>(</sup>٤٩٢) فاضل مهدي بيأت: المصدر نفسه/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤٩٣) عبد الجبار: المصدر نفسه/ ١٩٦ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤٩٤) فاضل مهدي بيات، المصدر نفسه/١١٢.

أما «المرحلة الرشدية» من سلم التعليم العثماني، والدراسة فيها تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، فيبدو أنه قد ابتدىء بتأسيس مدارسها في بلاد الشام، قبل المكاتب الابتدائية، إذ أسس «مكتب رشدي» مدني في حلب سنة ١٢٧٨هـ/١٨٦٨م، ومثله في «عبيّة» في لبنان للدروز، بالتاريخ نفسه، وفي القدس ١٨٦٤هـ/١٨٨م، وكان الهدف من التعليم الرشدي تهيئة التلاميذ للمرحلة الإعدادية، وتزويدهم بثقافة تمكنهم من التوظف في دوائر الدولة. وقد ضم منهاج هذه المدارس: مبادىء العلوم الدينية، وقواعد اللغة العربية، واللغتين التركية والفارسية، والحساب، وأصول مسك الدفاتر، ومبادىء الهندسة، والخط، والتاريخ العمومي والعثماني، والجغرافية، والجناستيق (الرياضة البدنية)، وسمح بتدريس اللغة الفرنسية في المراكز التجارية، وفي السنة الرابعة فقط. ويضاف إلى مناهج البنات، الخياطة، وتدبير المنزل، ويخيّرن في دراسة الموسيقي. أما دروس الديانة، فتعطى لكل ملّة بحسب دينها، وبإشراف رؤسائها الروحيين، بالنسبة لغير المسلمين. وفي الواقع كان هناك اختلاف في منهاج كل مكتب عن منهاج المكتب الأخر، وكان التعليم في المكاتب الرشدية باللغة التركية أيضاً (٢٩٠). وقد بلغ عدد «المكاتب الرشدية للبنيات فلم نهاية العهد الحميدي (سنة ١٩٠٨)، (٣٨) ثمائية وثلاثين مكتباً، أما المكاتب الرشدية للبنات فلم نتجاوز في بلاد الشام (٩) تسعة مكاتب (٣٨).

وأنشىء في بلاد الشام أيضاً مدارس (مكاتب) «للمرحلة الإعدادية» في مراكز الولايات، مدة الدراسة فيها سبع سنوات، الثلاث الأولى منها رشدية؛ وفي مراكز الألوية، ومدة الدراسة خمس سنوات، الثلاث الأولى منها رشدية. وكان هدفها إعداد موظفين إداريين مؤهلين. وكان منها ما هو داخلي، ويؤخذ من التلاميذ فيه رسوم معينة لقاء مصاريف إقامتهم الداخلية، وقد يعفى الفقراء. أما النهاري منها، فالتعليم فيها مجاني. وقد يختلف منهاج الدراسة من مدرسة إعدادية إلى أخرى، وإن كان الاختلاف محدوداً، وكانت الولاية هي التي تمولها، ولا سيما بعد فرض «ضريبة المعارف» سنة ١٨٨٤م (٤٩٧). وقد تم إنشاء (١١) أحد عشر مكتباً إعدادياً في بلاد الشام في العهد الحميدي وتقلص العدد سنة ١٩١٣ ـ ١٩١٤، إلى تسعة مكاتب، بعد أن حول بعضها إلى

<sup>(</sup>٩٥) عبد الجبار الحاج عثمان: المصدر نفسه/ ٨٦.٨٥.

<sup>(</sup>٤٩٦) المصدر نفسه/ ٨٨، ٩١.

<sup>(</sup>٤٩٧) المصدر نفسه/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤٩٨) المصدر نفسه/٩٧.

مكاتب سلطانية (٤٩٩). وأضيف إليها سنة ١٩١٦هـ/١٩٦٦ وخلال الحرب العالمية الأولى مكتب آخر في (جونية)، ويحوي شعبتين إحداهما زراعية والأخرى عامة (٠٠٠).

وكانت المواد الدراسية التي تعلم فيها، موزعة على السنوات الخمس أو السبع وهي: القرآن الكريم والعلوم الدينية، الأخلاق، المنطق، حفظ الصحة، خلاصة القوانين، الكيمياء، اللغة العربية، اللغة التركية اللغة الفارسية، الخط، قواعد الكتابة الرسمية، اللغة الفرنسية، علم النثروة (الاقتصاد)، كوزموغرافية، الجغرافية العامة، جغرافية الولايات العثمانية، التاريخ العام، تاريخ الدولة العثمانية، العلوم الرياضية، علم الحكمة (الفيزياء)، والماكينا (الميكانيك)، دوبيا (أصول مسك الدفاتر)، والمواليد الثلاثة (المعادن وطبقات الأرض، النباتات، والحيوانات)، والرسم، واللغة الأوربية. ويختلف توزيع مواد المنهاج من مكتب إعدادي إلى آخر (٥٠١). وكان نصيب اللغة العربية في المنهاج قليلاً، فهي أقل مما خصص للغة الفرنسية مثلاً (٢٠٠).

وافتتح في دمشق سنة ١٨٩٤ «دار للمعلمين» ضمن سياسة العهد الحميدي بتزويد جميع الولايات بدور للمعلمين، وكانت مدة الدراسة فيها سنتين $(^{\circ,0})$ . وجددت هذه الدار سنة ١٩٠٩ أثناء العهد الدستوري، وأنشىء مثلها في بيروت، وحلب، والقدس  $(^{\circ,0})^{(3,0)}$  وأسست داران للمعلمات في ١٩١٥ في بيروت وحلب $(^{\circ,0})$ ، وغدت الدراسة في دور المعلمين ثلاث سنوات، وارتُفع بمستواها العلمي والتربوي سنة ١٩١٣ ـ ١٩١٤، فأضيف إليها سنة رابعة، وكانت منذ واراد غدت داخلية $(^{\circ,0})$ . وكان منهاجها قبل تطويرها في العهد الدستوري، وهدفها آنذاك

<sup>(993)</sup> المصدر نفسه/٢٣١. جرى تعديل في البنية التعليمية في العهد الدستوري (١٩٠٨ – ١٩١٤)، فقد أدمجت المرحلة الرشدية بالمرحلة الابتدائية في بداية العام الدراسي ١٩١٣ - ١٩١٤، وأصبحت مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات. وأحدثت «المدارس السلطانية» ومدة الدراسة فيها (١٢) اثنتا عشرة سنة، الخمسة الأولى منها ابتدائية والسبعة الأخرى أطلق عليها (المرحلة التالية) وتنقسم إلى دورتين، الدورة الأولى من أربع سنوات، والدورة الثانية ثلاث سنوات. وتتقرع الدورة الثانية إلى فرعين: فرع الفنون، وفرع الأدبيات. المصدر نفسه/١٠٥.

<sup>(</sup>٥٠٠) عيد الجيار: المصدر نفسه/١٧٠.

<sup>(</sup>٥٠١) المصدر نفسه/٩٥ ـ ٩٦، و١٣٢ بعد تعديل ١٩٠٩ ـ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٥٠٢) جميل صليبا: الاتجاهات الفكرية في بـالاد الشام وأثرها في الأنب الحديث. دمشق ١٩٥٩/١٩٥ ـ والمصدر السابق نفسه/ ٩٦،

<sup>(</sup>٥٠٣) عبد الجبار: المصدر نفسه/١٠٣.

<sup>(</sup>٥٠٤) المصدر نفسه/١٠٣ و١٧٠.

<sup>(</sup>٥٠٥) المصدر نفسه/١٧٠.

<sup>(</sup>٥٠٦) المصدر نفسه/١٣٩.

تخريج معلمين للمرحلة الابتدائية فقط، يضم المواد التالية: المواد الدينية، وعلم المواليد (نبات، حيوان، معادن وطبقات الأرض)، اللغة التركية، العربية، الرسم، التاريخ العُمومي، الرياضيات، الجغرافية، اللغة الفرنسية، أصول مسك دفاتر، اللغة الفارسية، الخط(٥٠٧).. وقد تطورت في العهد الدستوري، وأدخل إليها علم النفس وطرائق التدريس والموسيقا، وحفظ الصحة. وعتلت ثانية سنة ١٩١٣ ـ ١٩١٤، واقتبست برامجها من برامج دور المعلمين في بلجيكة، وفرنسة، والنمسة، وسويسرة. وضمَّ إليها مادة الاقتصاد الزراعي، والتطبيقات المسلكية(٥٠٨) وبالنسبة لـدور المعلمات التي أحدثت مؤخراً، فقد أضيفت مواد الخياطة، والتطريز (٥٠٩).

وعملت الدولة العثمانية على إنشاء «مدارس صناعية» في بلاد الشام: في دمشق سنة ١٨٧٨م، وجددت سنة ١٩١١(١٠٠٠)؛ وفي حلب سنة ١٩٠١ ـ ١٩٠٢، وفي أورفية سنة ١٩٠٦ ـ ١٩٠٧ (١١١)، وفي بيروت سنة ١٩٠٧ (١١١)، وأرسلت بعثة إلى أوربة لتعلم الصنائع الحديثة المتنوعة (٥١٣). وجمعت بعض النفقات من الأهالي على شكل ضرائب متنوعة للإنفاق على تلك المكاتب. وكان هدف إنشاء هذه المدارس الصناعية في بادىء الأمر، تعليم الأطفال الأيتام القراءة والكتابة، وحرفة معينة يتكسبون منها، كالحدادة، والنجارة، وتجليد الكتب، وسبك الحروف للطباعة، والخياطة، وإصلاح الآلات الميكانيكية، وصناعة الكبريت وغيرها (١٤). ولقد رأى مكتب دمشق الصناعي تطوراً كبيراً في العهد الدستوري فارتفع إنتاجه كما ومستوى.

و أوجدت الدولة ما يشبه تلك المكاتب الصناعية للبنات، فكان «مكتب طولكرم» في فلسطين لصناعة السجاد، ويقبل البنات في سن السابعة، وكان ينتج (١٥) خمس عشرة سجادة فسي العام (٥١٥).

<sup>(</sup>٥٠٧) سالنامهٔ دولت عليهٔ عثمانيه ١٣٠٤هـ/١٣١ ـ ١٣٢ ـ عبد الجبار/١٠٣.

<sup>(</sup>۵۰۸) عبد الجبار /۱٤۱.

<sup>(</sup>٥٠٩) المصدر نفسه/١٤٠.

<sup>(</sup>١٠٠) عبد الجبار: المصدر نفسه/١٠٤، ١٤٣.

<sup>(</sup>١١٥) المصدر نفسه/١٠٥.

<sup>(</sup>١٧٧) لقد أسس المكتب فعلياً من الأهالي، إذ جمعت منهم تكاليفه ولكن الحكومة الدستورية ظلت تشرف عليه. المصدر نفسه/١٠٥.

<sup>(</sup>١٢٥) جريدة المقتبس، العدد ٣/٧٧٧ ـ عبد الجبار: المصدر نفسه/١٤٣.

<sup>(</sup>٥١٤) حتاتة: مذكرات مدحت باشا/١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>١٥٥) للتميمي (رفيق) ومحمد بهجت: ولاية بيروت. حزير ان مطبعة الإهبال ١٩٣٥، ج١٨٣/١ وج٢/٢٦ ـ ٦٣ ـ عبد الجبار ١٤٣/.

وأقامت الدولة أيضاً مكاتب (مدارس) زراعية في بلاد الشام، وذلك من سنة ١٨٨٩، وقد أرسلت لهذا الغرض، عدداً من الشبان إلى فرنسة لتعلم الأصول الحديثة للزراعة، وتربية دود القز بالذات (١٥٠٠). وكان افتتاح أول مكتب زراعي في بلاد الشام سنة ١٨٨٩ في «المسلمية» بحلب، وسمي «نموذج الزراعة» إلا أنه سرعان ما أهمل (١٥٠٠). ثم افتتحت «شعبة زراعية» في المكتب الإعدادي في حلب (١٥٠٠). وفي العهد الدستوري أنعش «نموذج الزراعة»، الجلبي، وأنشىء مكتب زراعي في «سلمية» من لواء حماه سنة ١٩١٠، وجعلت مرحلته ابتدائية. وألحقت به أرض واسعة للقيام بالتجارب الزراعية (١٩٥٠). وأقيم سنة ١٩١٥ «نموذج الزراعة» في بيروت أيضاً، وكذلك في طولكرم، سنة ١٩١٦ إلا أنه أوقف العمل فيه بعد سنة لأسباب مالية (٢٠٠٠). وافتتح «مكتب للألبان» عام ١٩١٦ في بيروت (٢٠٠٠)، وخُصَّت هذه المدينة الأخيرة بـ«مدرسة للتجارة» سنة ١٩١٥ (٢٠٠٠).

وأسست الدولة أيضاً سنة ١٩٠٨ ثلاث دور لتربية دود القز، ولصناعة الحرير على الأسس الحديثة، في كل من بيروت، وحلب، وأنطاكية، وجعلت مدة الدراسة فيها سنة واحدة. (٥٢٣).

وإذا كانت الدولة قد أنشأت مكاتب إعدادية للبنين والبنات، فإنها في العهد الدستوري وبعد تعديل النظام التعليمي، واهتمامها «بالمرحلة الثانوية»، أحدثت هذه المرحلة في مكتبي حلب وبيروت الإعداديين سنة ١٩١٠، وفي مكتبي دمشق والقدس سنة ١٩١٣، وأسست في العام نفسه مكتبين سلطانيين آخرين في دمشق، وبيروت (٢٠١٠). ومدة الدراسة في المكاتب السلطانية كما أشير سابقاً، اثنتا عشرة سنة: الخمسة الأولى منها ابتدائية، والسبعة الأخرى، أطلق عليها (المرحلة التالية).

<sup>(</sup>٥١٦) على الحسني: تاريخ سورية الاقتصادي، دمشق ١٣٤٧هـ/٢٥٨.

<sup>(</sup>٥١٧) الغزي: نهر الذهب ج١/٨٤.

<sup>(</sup>١١٨) سالنامة ولاية حلب ١٣٢١هـ/١٤٠.

<sup>(</sup>٥١٩) عبد الجبار: المصدر نفسه/١٤٤ ـ كرد علي: خطط الشام ج١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٥٢٠) المصدر نفسه/١٧١.

<sup>(</sup>٥٢١) التميمي: ولاية بيروت ج١/٤٥ ـ ٦٣، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥٢٢) عبد الجبار: المصدر نفسه/١٧١.

<sup>(</sup>٥٢٣) النشرة العثمانية الرسمية عن التعليم في العام الدراسي ١٣٣٩ ـ ١٩١١هـ/١٩١١ ـ ١٩١١ ٨٨ ـ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٥٢٤) المصدر نفسه/ ٤٤، ٤٨، ٥٨ عبد الجبار/ ١٣١ ـ ١٣٧.

ولم تبخل الدولة على و لايات بلاد الشام بالتعليم العالي. فأصدر السلطان «عبد الحميد الشاني» أمراً بإنشاء «المكتب الطبي» في دمشق سنة ١٩٠١م، وافتتح رسمياً سنة ١٩٠٣. ومدة الدراسة فيه ست سنوات، والتدريس باللغة التركية، لأن معظم المدرسين فيه، كانوا من خريجي المدارس التركية في اصطنبول؛ ونقل هذا المكتب سنة ١٩١٦ إلى مبناه الجديد بجوار المستشفى في حي البرامكة بدمشق. وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤، وترك الآباء اليسوعيون معهدهم الطبي في بيروت، انتقل معهد دمشق إليه وبقي فيه حتى إعلان الهدنة، وعودة اليسوعيين إلى معهدهم، وقد تم إحياؤه في دمشق في العهد الفيصلي بافتتاح «الكلية الطبية» سنة ١٩١٩ في بناء «المستشفى الوطني»، ووضعت الشروط العلمية المطلوبة للانتساب إليها، وكان التدريس في هذه المرة باللغة العربية (٢٥٠٠). وكان قد ألحق بالمعهد الطبي السابق، «مدرسة للصيدلة»، وقد خرج المعهد الطبي مع مدرسة الصيدلة بين ١٩٠٣ ـ ١٩١٨م، «١٠٠» مئة وعشرة من الأطباء، وربح المعهد الطبي ومئة واثنين وخمسين من الصيادلة (٢٠١). وقد انتسب إليه في العصر العثماني طلاب من بلاد الشام، والعراق، وتركيا\*.

ومع الأجواء المنذرة بالحرب، فقد عملت الدولة على تزويد بلاد الشام بـ«مكتب للحقوق» بعد قبول الاتحاديين إنشاء المدارس العليا في الولايات العربية على إثر «مؤتمر باريس العربي» سنة 191٣. وقد افتتح في المبنى الذي أعد لمدرسة الصنائع في بيروت، وجعلت مدة الدراسة فيه أربع سنوات، وألحقت به مكتبة كبيرة. وكان التدريس فيه باللغتين العربية والتركية. فمواد «المجلة» (الأحكام التشريعية المختلفة) تُدرَّس بالعربية، وبقية العلوم الحقوقية بالتركية (٢٠٠). ونقل إلى دمشق سنة ١٩١٤، وشغل بناء «المدرسة الإنكليزية الهولندية» في حي اليهود. ولما أصبح التجنيد إجبارياً سنة ١٩١٥، لم يبق في المعهد سوى «ثلاثة طلاب»، أعفوا من الجندية. وفي

<sup>(</sup>٥٢٥) خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق بين ١٩١٨ ـ ١٩٢٠. دار المعارف بمصر ـ د.ت/٢٣٧ ـ ٢٣٨.

Tibawi (A.L), A modern و ۸۰۰ ـ ۲۰/۱۹۲۹ ـ ۱ ـ النشرة العثمانية الرسمية/ ۲۰ ـ ۸۰۰ و A.L., A modern منهاج الجامعة المسورية ۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۸ ـ النشرة العثمانية الرسمية المصدر نفسه المصدر نفسه المصدر نفسه المصدر نفسه المحدد ۱۹۰۹ ـ ۲/۱٤۲۹ ـ ۱۸۶۳ المقتبس، المعدد ۲/۱٤۲۹ ـ ۲/۱۵۲۹

<sup>\*</sup> للمزيد من المعلومات حول كلية طب الشام والمستشفيات الحديثة في سوريا في العهد العثماني الأخير أنظر: Ekmeleddin İHSANOĞLU, Suriye'de Modern Osmarlı Sağlık Müesseseleri, Hastaneler ve Şam . Tıp Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999.

<sup>(</sup>٥٢٧) الأفغاني (سعيد): حاضر اللغة العربية في الشام. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٤/١٩٦٢ ـ ٦٦ ـ عبد الجبار/ ١٦٢.

أواخر الحرب، أعيد المعهد إلى بيروت ثانية، وتفرق طلابه وأساتذته، وآلت تركته إلى الكلية اليسوعية (٥٢٨). وقد وافقت الحكومة الفيصلية على إعادة افتتاح المعهد في بناء دار المعلمين القديمة على ضفة بردى سنة ١٩١٩ (٥٢٩).

وخلال الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨) أنشىء عدد من المدارس الابتدائية لأبناء الشهداء وبناتهم. ومنها «مكتب جمال باشا (٢٠٠٠) الليلي» للبنات في عاريًا من قرى لبنان، ثم نقل إلى برج البراجنة في بيروت، ومكتب مماثل له في دمشق، وفي عين طورة (في لبنان)، وللبنين والبنات، وكان يضم نحو (٨٠٠) ثمانمئة طفل وطفلة، يتعلمون الصنائع المختلفة (٢٠٠).

ومن المدارس العالية ذات الشأن التي أنشئت سنة ١٩١٤، «الكلية الصلاحية» (٢٥٠) في القدس. وكانت مدرسة داخلية، ولجميع المسلمين من سائر أقطار العالم الإسلامي، حتى من السودان والحبشة، وجاوة والغليبين، والصين، والهند، وأفغانستان، وإيران وقفقاسية، واستراخان، والقرم وبلغارية وغيرها (٥٣٠). وتقدم هذه المدرسة لطلابها المسكن، والمطعم، والملبس مجاناً. وقد

<sup>(</sup>٥٢٨) خيرية قاسمية: المصدر نفسه/٢٣٧.

<sup>(</sup>٥٢٩) منهاج الجامعة السورية السنوي ١٩٢٩ ـ ١٩٣٠ ـ ١٠ ـ مجلة دمشق، السنة الأولى العدد ٣١/١٢ ـ ٣٣ ـ خيرية قاسمية: المصدر نفسه/٣٨ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥٣٠) هو أحمد جمال باشا، ولد ١٢٩٠ هـ/١٨٧٣ ـ ١٨٧٤ في اصطنبول. كان عضواً في «جمعية الاتحاد والترقي» وضابطاً في الجيش العثماني؛ وأصبح عضواً في الإدارة العسكرية التي أطاحت بالسلطان «عبد الحميد الثاني»؛ وتقلد عدة مناصب هامة، منها وزارة الأشغال العامة، والبحرية. وحينما نشبت الحرب العالمية الأولى، كان واحداً من الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية (طلعت، أنور، جمال)، وعين قائداً للجيش الرابع، وحاكماً لسورية خلال الحرب. استعمل سياسة الشدة تجاه رجال الحركة الوطنية العربية في بلاد الشام، فأعدم عداً منهم. واندلعت على إثر ذلك «الثورة العربية» في الحجاز ١٩١٦، واضطر للانسحاب أمام القوات العربية والإنكليزية التي تقدمت في بلاد الشام وهرب مع طلعت وأنور إلى برلين أولا فسويسرة. وحوكم غيابيا في تركية وطرد من الجيش، وحكم عليه بالإعدام. عمل في أفغانستان، وسعى لإيجاد صلة بين «مصطفى كمال» وروسية البلشفية. واثناء عودته من أفغانستان، قتل سنة ١٩٢٢ من قبل اثنين من الأرمن. ٤٤٠ - ٥٤٥ و البحث لـ(D.A. Rustow).

<sup>(</sup>٥٣١) حول تلك المؤسسات، انظر: التميمي: ولاية بيروت ج ١٧٣/ ١٧٥ ـ ١٧٥، ٢١١، ٢٢١ ـ وجريدة العاصمة، العدد ١٥/١٧٥ ـ ٦ وحتى: لبنان في التاريخ/٩٩٠ ـ عبد الجبار/١٧٠.

<sup>(</sup>٥٣٧) سميت بهذا الأسم نسبة إلى «المدرسة الصلاحية» التي أنشئت فيها. وكان قد أسسها السلطان «صلاح الدين الأيوبي» الشافعية في كنيسة «صندحنة» عند باب الأسباط في القدس سنة ٥٨٨هـ/١١٩٨. وظلت عاملة حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، حيث انحطت. ويبدو أن العثمانيين قد نزلوا عنها «للآباء البيض» المبشرين في القرن التاسع عشر، فجعلوها مدرسة اكليركية. إلا أنهم استعادها ثانية، عندما أنشؤوا الكلية الصلاحية. انظر حولها: عبد المهدي عبد الجليل: الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوكي. عمان ١٩٨٠/ ج١/١٨١ عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، القدس ١٣٦/١٩٦١ حامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس عمان ١٩٨١/٥٥ - ٩٦ - حسن عبد اللطيف الحسني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري، دراسة وتحقيق وتقديم: سلامة صالح النعيمات. جزءان في مجلد واحد. عمان ١٩٨٥/١٩٥ - ٥٠ محمد كرد علي: خطط الشام ج٢٠/١٩١ - ١٢١.

<sup>(</sup>٥٣٣) انظر المقتبس، المجلد ٥٦١/٨ - ٥٦٦ وفيه نسبة توزيع الطلاب المئة المقرر قبولهم كل عام في هذه المدرسة، على مختلف المناطق الإسلامية - عبد الجبار: المصدر نفسه/ ١٦٣ هامش (٤).

رُبطت، شأنها شأن المدارس الدينية، بالمشيخة الإسلامية (٢٥٠)، في اصطنبول، وبوزارة الأوقاف. وكانت مدة الدراسة فيها عشر سنوات، سبع للتعليم السلطاني، وثلاث للتعليم العالي. وتتضمن مناهجها: العلوم الشرعية، وعلم الكلام وتاريخه، وعلم التصوف، وعلم التربية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والمنطق، والأخلاق، وتاريخ الفلسفة، وعلم ما وراء الطبيعة، والعلوم الحقوقية (الحقوق الأساسية الإدارية، وحقوق الدول، وقانون الجزاء) ومجلة الأحكام العدلية، وأحكام الأوقاف، وقانون الأراضي، والتجارة البحرية والبرية، وعلم الاقتصاد، وعلم المالية، واللغة التركية العربية (الصرف، والنحو، وأصول الإلقاء، والمنطق، والبلاغة، وآداب اللغة) واللغة التركية (صرف، نحو، وقراءة، وكتابة، وأدبيات)، والتاريخ (السيرة النبوية، والتاريخ العام، وتاريخ العرب والإسلام، وتاريخ العثمانيين، والتاريخ السياسي المعاصر، وتاريخ الأديان السماوية)، والجغرافية (الجغرافية العمومية، والجغرافية الإسلامية، والعثمانية)، والفلك، والعلوم الرياضية والمبانيك)، والعلوم الطبيعية (الزراعة المحلية، والفيزياء، والكيمياء، والحيوان، والنبات، والمعادن، وطبقات الأرض، وحفظ الصحة، والتداوي)، وفن الخط، والوسم، واللغات الشرقية (كالفارسية، والأوردية، والتترية)، واللغات الشرقية (كالألمانية والفرنسية، والإنكليزية، والروسية)، والتربية البدنية.

وكانت لغة التدريس هي العربية، ويسمح بتدريس «التاريخ العثماني»، ومجلة الأحكام العدلية، وحقوق الدول، والتاريخ السياسي باللغة التركية، أو بأية لغة أجنبية أخرى. وكان بإمكان الطلاب الأجانب الدراسة بلغاتهم، وتكون دراسة اللغات الشرقية والغربية اختيارية، وكان يتم تدريسها باللغة نفسها وبطريقة مبسطة. وقد جهزت الكلية بالملاعب، وروعيت فيها إقامة نشاطات مختلفة. وألزم الطلاب بالأخلاق الرفيعة، والسلوك النموذجي داخل المدرسة وخارجها، كما ألزموا بارتداء زي معين هو زى العلماء (٥٠٥).

ويقبل في هذه المدرسة، التي سُعي فيها للجمع بين المعرفة العصرية المتطورة، والمعرفة الدينية، مَنْ تتراوح سنه بين الثانية عشرة والخامسة عشرة، ويحمل شهادة المكاتب الابتدائية ذات

<sup>(</sup>٣٤) بعد تحديث الإدارة في الدولة العثمانية، أحدثت إدارة الإفتاء ويرأسها «شيخ الإسلام» وأنيط بهذه الدائرة تصريف أمور جميع الهيئات الدينية ما عدا إدارة الأوقاف. وأهم أقسامها الإدارية: ١- فتوى خانة. ٢- مجلس تدقيقات شرعيه (وهي نوع من محاكم النقض للمحاكم الشرعية) ٣- إدارة للإشراف على شؤون المدارس الدينية. ٤- إدارة تتولى شؤون الفرق الصوفية (مجلس مشايخ)، و٥- إدارة لبيت المال (أموال اليتامي) ٦- أقسام إدارية للمحفوظات والمكاتبات والحسابات (دائرة المعارف الإسلامية الأولى المعربة. مجلد ٢٩١٦/١٣).

<sup>(</sup>٥٣٥) المعلومات الواردة عن الكلية، مقتبسة من عبد الجبار: المصدر نفسه/١٦٤ ـ ١٦٥.

الصفوف الخمسة أو السنة، أو أن يكون تحصيله العلمي يعادل ذلك المستوى، وأن ينجح في امتحان القبول، في المواد التالية: القرآن الكريم، والمبادىء الدينية، واللغة العربية، والحساب، والتاريخ، والجغرافية، والخط(٥٣٦).

وتجري امتحانات الكلية في نهاية العام الدراسي، وكان أغلبها شفوياً. وكان يجلب للكلية الأساتذة الأكفياء من مختلف البلدان. وكان فيها ما نسميه اليوم «بنظام الأستاذ الزائر» أي يستدعى مشاهير العلماء في العالم الإسلامي كل عام، ويستضاف احدهم لمدة شهر، ويلقي محاضراته في «المسجد الأقصى».

وكان من واجبات الأساتذة، إضافة إلى التدريس، تأليف الكتب في العلوم التي يدرسونها (٢٥٠٠). وقد خرجت هذه الكلية عدداً من رواد الحركة العربية والإسلامية، الذين كان لهم باع في النهضة الثقافية، والوطنية في البلاد العربية، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكان أحد مديريها الأستاذ «عبد العزيز جاويش» (٢٥٠٠)، ومن أساتذتها «الشيخ عبد القادر المغربي»، و «خليل السكاكيني» (٢٠٠)، و «رفيق التميمي» (٢٠٠٠)، و «إسعاف النشاشيبي» (٢١٠)، و «عادل جبر» (٢٠٠٠)، وكان له اليد الطولى في تنظيمها علمياً.

ويتضح مما ذكر سابقاً، أن التعليم العثماني العصري قد انتشر تدريجياً في بلاد الشام وبمختلف مراحله، على الرغم من الصعوبات التي اصطدم بها، كالعقلية التقليدية المحافظة، وعدم

<sup>(</sup>٥٣٦) المصدر نفسه/١٦٦.

<sup>(</sup>٥٣٧) المصدر نفسه/١٦٦ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥٣٨) عبد العزيز بن خليل جاويش (١٢٩٣ ـ ١٣٤٧هـ/١٨٤٧ ـ ١٩٢٩م). تونسي الأصل، ولد بالإسكندرية، وتعلم بالأزهر ودار العلوم، واختير أستاذاً للأدب العربي في جامعة كمبردح، وعندما عاد إلى مصر، عمل في الحركة الوطنية مع مصطفى كامل، وكتب بحماسة ضد الاحتلال الإنكليزي، وسجن عدة مرات. ورحل إلى الآستانة، وأصدر مجلة «العالم الإسلامي». شارك في إنشاء جمعية الشبان المسلمين له عدة ابحاث في التربية، والسياسة، والمرأة. الأعلام ج٤٠/٤٠.

<sup>(</sup>٥٣٩) خليل بن قسطندي السكاكيني (١٢٩٥ - ١٣٧٣هـ/١٨٧٨ - ١٩٥٣م) أديب، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة. عمل بالتعليم طويلاً، وكان من المنادين بالقومية العربية قبل الحرب العالمية الأولى. ولد وتعلم وعاش في القدس. التجا إلى مصر. له عدة مؤلفات تربوية وتعليمية. الأعلام، ج١٩٩/٣٦.

<sup>(</sup>٤٠) رفيق راغب التميمي، ولد في نابلس ١٣٠٥هـ/ ٨٨٨/م، ودرس فيها، وانتسب إلى الكلية الملكية في الأستانة، وأوفد إلى فرنسة للدراسة في الصوربون. وعين حين عونته مدرساً في عدة مدن، منها بيروت وأزمير ودمشق، ثم في الكلية الصلاحية. كان من المناضلين الوطنيين. ولما حلت نكبة ١٩٤٨ هاجر إلى دمشق، ودرس في الجامعة السورية وعمل في المحاماة. توفى ١٩٥٦ وله عدة مؤلفات. الموسوعة الفلسطينية ٤ مجلدات. دمشق. د.ت ج٢/٢٧٤ ـ ٣٧٣ ـ الأعلام طبعة ١٩٧٩، ج٣/٣٠.

<sup>(</sup>٥٤١) محمد إسعاف بن عثمان (١٣٠٧ ـ ١٣٦٧هـ/١٨٨٥ ـ ١٩٤٨م)، أديب وبحاث ونُعت بأديب العربية. عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق. ولد وعاش بالقدس، وتعلم ببيروت، وكتب بالصحف والمجلات. وكان يكثر من زيارة القاهرة. له عدة مؤلفات. توفي في القاهرة الأعلام ج٢٥٥/٦ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥٤٢) أديب ولمغوي وصحفي من يافا (١٣٠٣ ـ ١٣٧٢هـ/١٨٨٥ ــ ١٩٥٣م). درس التجارة في الآستانة، فجنيف، فباريس. درّس في الكلية الصلاحية في القدس. كان عضواً في بلدية القدس وفي مجلس التعليم العالي. بعد النكبة سكن أريحا، وعين سنة ١٩٥١ عضواً في مجلس الأعيان الأردني. الموسوعة الفلسطينية ج١٤٨/٣ ـ ١٤٩.

توافر المعلمين المؤهلين، وعدم وجود الكتب المدرسية، والمباني، وضعف الإمكانيات المالية، وغيرها من أمور. إلا أن التعاون بين الأهالي والولاة، ومدراء المعارف، ذلل بعض تلك الصعاب.

### - التعليم العثماني في العراق:

مثلما نشرت الدولة العثمانية مدارسها الحديثة في ولايات بلاد الشام، وألويتها، فإنها فعلت في العراق. إلا أنها على ما يبدو، لم تعرها في بادىء الأمر الاهتمام الكافي، فالمدارس الابتدائية والرشدية لم تفتتح في جميع الأمكنة التي حددها قانون المعارف العثماني العام. ولم تؤسس المدارس الإعدادية إلا في مراكز الولايات العراقية، وقليل جدا منها في الألوية. وإن سالنامة سنة ١٣١٠هـ/١٨٩ ذاتها، تشكو من إهمال التعليم في العراق. وفي الحقيقة، كانت الدولة قد أنشأت «مدرسة رشدية عسكرية»، وأخرى مدنية سنة ١٨٨٨، ومدرسة إعدادية منتظمة وكاملة، ولكن هذا لم يكن يتناسب مع مساحة البلاد وعدد سكانها(٢١٠) ويبدو أن التعليم الحكومي قد رأى تقدماً نسبياً منذ التسعينات من القرن التاسع عشر؛ إذ شرعت السالنامات تشير إلى ما افتتح من مدارس منتوعة، وما هو موجود فيها في كل ولاية من الولايات العراقية الثلاث: بغداد، والموصمل، والبصرة، بل وتذكر أحياناً أسماءها، وأسماء مديريها، وعدد طلابها.

ويبدو أن تثبيت نظام «المدارس الابتدائية» قد تأخر قليلاً بالنسبة للتعليم الأولي، إذ اعتمد في بادىء الأمر على ما سمي بـ«مدارس الصبيان»، وكانت في الواقع لا تختلف عن «الكتاتيب» السابقة، وكانت تتبع وزارة الأوقاف، ولم تعرها الدولة اهتماماً. إلا أنها منذ ١٨٧١ بدأت بتنظيمها حسب نظام وزارة المعارف، وقسمتها إلى أربعة صفوف، وحولتها إلى ما يشبه المدارس الابتدائية (٤٤٠)، وظهرت المدارس الأخيرة في السالنامات إلى جانب «مدارس الصبيان»، مع الإشارة إلى أنها «مدارس صبيان» تتبع «النظام الجديد». ففي إحصاء ١٨٩٣ ـ ١٨٩٤، كانت ولاية بغداد، تضم (٤٩) مدرسة، (٣٨) منها تتبع النظام القديم و(١١) النظام الجديد (أي نظام المدارس الابتدائية)؛ وو لاية البصرة تحوي (٢١) مدرسة، منها (٢٦) بحسب النظام الجديد، أما

<sup>(</sup>٥٤٣) فاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/١١٣ ـ يذكر نايف حبيب العاني في بحثه «التعليم في العراق» من أواخر القرن التاسع عشر إلى العقود الأولى من القرن العشرين، المنشور في كتاب «التربية العامة الإسلامية: المؤسسات والممارسات» ج٤، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن في الصفحة ١٣٣٩، أن المدرسة الرشدية العسكرية قد اسست سنة ١٨٧٩، والإعدادية المدنية عام ١٨٧٣، بينما يشير الباحث «فاضل مهدي بيات» بأنه لم يرد ذكر «الرشدية العسكرية» و«الإعدادية العسكرية» في السائنامات إلا سنة ١٣٠٢هـ/١٨٨٤. وقد تكون السائنامات هي التي تأخرت في الإشارة إليها.

<sup>(</sup>٥٤٤) فاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/١٢١.

الموصل فجميع مدارسها الأولية وعددها (٣٩٢) مدرسة تتبع النظام القديم (٥٥٠). وانتعش «التعليم الابتدائي» بعد ثورة ١٩٠٨، وأكدت سالنامات الولايات ١٣٢٩هـ/١٩١١م أن المدارس الابتدائية انتشرت في أنحاء الولايات، وإن بقي عددها أقل مما يتطلبه عدد السكان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه أنشئت ست مدارس في أماكن مناسبة: لعشيرة اليزيدية (في ناحية شيخان)، وخمس مدارس لعشيرتي الشبك والصارلو، ومدرسة «الشيخ عدي» لإعداد معلمين لهذه المدارس والمدارس الأخرى، وكان ذلك بأمر السلطان عبد الحميد (٢١٥٠). وأنشئت مدارس ابتدائية للبنات أيضاً، منذ عهد الوالي «نامق باشا» (١٩٨٩ ـ ١٩٠٢)، فأقيمت لهن واحدة في بغداد، وكذلك «مدرسة رشدية». وكان في الموصل سنة ١٣٠٠هـ/١٩١١ مدرسة ابتدائية للإناث، أما في البصرة فقد أنشئت مثل هذه المدرسة منذ ١٣١٧هـ/١٩٩٩م، وكان في الولاية مدرستان سنة البصرة فقد أنشئت مثل هذه المدرسة منذ ١٣١٧هـ/١٩٩٩م، وكان في الولاية مدرستان سنة

وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية في العراق، وفي ولاياتها الثلاث، في أوائل الحرب العالمية الأولى، (١٦٠) مئة وستين مدرسة، وعدد تلاميذ هذه المدارس الابتدائية، مع ما كانت تحويه المدارس الرشدية والإعدادية منهم، (٧١٢٨) سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين تلميذاً وتلميذة (٢٠٠٠).

ويبدو أن «المدارس الرشدية المدنية» قد دخلت العراق مبكراً، وكان إنشاؤها في الموصل أولاً سنة ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م ( $^{(\circ \circ)}$ )، وانتشرت بعدها أولاً سنة ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م المرسة، منها اثنتان في في مراكز المدن. وفي ١٣٠١هـ/١٣٥٩م كان في ولاية بغداد ( $^{(1)}$ ) مدرسة، منها اثنتان في بغداد، وفي ولاية الموصل (٤) أربع مدارس، منها واحدة في الموصل. وفي  $^{(1)}$  المرسدية في الولايات العراقية عشرين: ( $^{(1)}$ ) في ولاية الموصل و( $^{(1)}$ ) في ولاية بغداد، و( $^{(2)}$ ) خمس في البصرة. وكان في بغداد مدرستان إلا أنهما أدمجتا في واحدة، وكانت مدرسة داخلية ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>٥٤٥) المصدر نفسه/١٢٣ استناداً إلى سالنامة المعارف ١٣١٦هـ، ص١٢٥٦ ـ ١٢٥٧.

<sup>(</sup>٥٤٦) المصدر نفسه/١١٤.

<sup>(</sup>٥٤٧) فاضل مهدي بيات، المصدر نفسه/١٢٦.

<sup>(</sup>٥٤٨) عايف العاني: المصدر نفسه/١٣٤٣.

<sup>(</sup>٥٤٩) فاضل مهدي بيات: المصد رنفسه/١٢٧.

<sup>(</sup>٥٥٠) المصدر نفسه/١٢٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥٥١) المصدر نفسه/١٢٧ ـ ١٢٨.

ويبدو أن اول مدرسة رشدية للبنات في العراق، هي التي أنشئت في الموصل سنة ويبدو أن اول مدرسة بغداد بعد مدة قصيرة، زمن الوالي «نامق باشا». وفي سنة ١٩١٠ أنشئت مدارس رشدية للبنات في كل من كرباد، والطّة والديوانية، وخانقين (٢٥٠٠). وكانت المدارس الرشدية للبنات بصورة عامة ذات قسمين القسم الأول ابتدائي، والقسم الثاني رشدي، والدراسة لست سنوات.

وحول التعليم «الإعدادي» في العراق، فقد تأسست أول مدرسة فيها سنة ١٨٧١م، وكانت داخلية وافتتحت ثلاث مدارس في ولاية الموصل(٥٥٢).

واهتمت الدولة بنشر التعليم العسكري في العراق، إذ كانت مركز الفيلق السادس. وبالفعل، وكما أشير سابقاً أنشأت «مدرسة رشدية عسكرية» في بغداد، وقد ورد ذكرها في سالنامة ١٣٠٧هـ/١٨٨٤ وقد تكون أسست في سنوات سابقة، وكانت تضم أربعة صفوف، وكانت سنة ١٣١٧هـ/١٨٩٩ تحوي قسمين: القسم الأول ابتدائي من صفين، والقسم الثاني رشدي من ثلاثة صفوف، وكان عدد طلابها (٧٧٧) سبعمئة وسبعة وسبعين طالباً.

وأنشئت مدرسة رشدية عسكرية أخرى في السليمانية من ولاية الموصل، وظلت عاملة حتى (١٩٥).

وإلى جانب المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد، أقيمت إعدادية عسكرية، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات. وكانت تضم سنة ١٣١٧هـ/١٨٩٩م، (٣٦٥) ثلاثمئة وخمسة وستين طالباً (٥٠٠).

وفي سنة ١٣٢٢هـ/١٩٠٤م، أسس في بغداد، كما أسس في دمشق «مدرسة حربية» على نمط المدارس الألمانية، وأطلق عليها اسم «المدرسة الحربية السلطانية»، وكانت تدرس الدروس العسكرية المختلفة، واللغات الألمانية، والروسية، والفرنسية، وحفظ الصحة، والكتابة، والعقائد الدينية. وقد ألغيت هذه المدرسة كما ألغيت في الولايات الأخرى سنة ١٩٠٨، واكتفي بالمدرسة الحربية في الصطنبول(٥٠١).

<sup>(</sup>٥٥٢) المصدر نفسه/١٢٨ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥٥٣) المصدر نفسه/١٣١.

<sup>(</sup>٤٥٥) المصدر نفسه/١٣٩ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥٥٥) المصدر نفسه/١٣٩.

<sup>(</sup>٥٥٦) المصدر نفسه/١٣٩ ـ ١٤٠.

وكان لا يقبل في تلك المدارس العسكرية في بادىء الأمر، إلا الطلاب المسلمون والسنيون، إلا أنها فتحت لغيرهم من رعايا الدولة العثمانية، من غير المسلمين، بعد ثورة ١٩٠٨ (٥٥٠).

وافتتحت الدولة في أواخر عهدها في بغداد، مدارس ذات صبغة عسكرية، فأنشأت مدرسة «نواب الضباط»، للخدمة في دوائر الجيش، والشرطة، والدرك، وفي الطرق والجسور، والسكك الحديدية. بل افتتحت مدرسة خاصة في بغداد الإعداد افراد الدرك (الجندرمة)، وأخرى للشرطة، وأدخل فيها مدراء النواحي بالتناوب للارتفاع بمستوى كفايتهم الإدارية (٥٥٨).

وكانت الدولة قد زودت العراق بـ«دار للمعلمين» في بغداد، وورد ذكرها في السالنامة لأول مرة سنة ١٣١٨هـ/١٩٠٠م، وهدفها كما يتضح من اسمها إعداد المعلمين للمدارس الابتدائية (٥٠٥). وقد توسعت في العهد الدستوري، وطورت كما حدث لجميع دور المعلمين في الولايات، فأدخل في منهاجها مواد تربوية، وزيدت عدد سنوات الدراسة فيها لأربع سنوات. وأنشئت دار أخرى للمعلمين في الموصل (٥٠٠)، وكذلك في البصرة (٥١٠).

وقد اهتم الوالي «مدحت باشا» أتناء ولايته في بغداد سنة ١٢٨٦هـ/١٨٩م، بتأسيس «مدرسة للصنائع» وكانت نموذجاً ناجحاً للمدارس الصناعية في الولايات، وسماها «صنايع مكتبي»، وخصصها للأطفال اليتامي والمشردين الذين لا معين لهم. والدراسة فيها أربع سنوات، وكانت تكاليفها كبيرة، ففتح باب التبرع لها. واستجاب الأهالي وموظفو الدولة. وكانت تضم جميع المهن التي لها صلة ماسة بحياة السكان: كالتجارة، ونسج الأقمشة، وصنع الأحذية، والخياطة، والحدادة، وحياكة السجاد، والخراطة، وأصول الطباعة. وأوكلت إدارة «مطبعة الولاية»، التي أسسها «مدحت باشا»، لطلاب هذه المدرسة. وقد جددت سنة ١٣١٨هـ/١٩٠٠، من قبل الوالي «نامق باشا»، وتضاعف عدد طلابها، وأدخلت مادة «الموسيقي» إلى مناهجها، وجلب لها فرقة موسيقية مع آلات من أوربة؛ وأتي لها بمعملي نسيج على الطراز الحديث من أوربة أيضاً. وجهزت سنة ١٩١٦ بآلات جديدة، وبمعلمين من خريجي صنائع اصطنبول، وكانوا قد تخصصوا في فرنسة وألمانية والنمسة. وأسست مدرسة على شاكلتها في الموصل، وأخرى في كركوك.

<sup>(</sup>٥٥٧) المصدر نفسه/١٤٠.

<sup>(</sup>٥٥٨) المصدر نفسه/١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٥٥٩) المصدر نفسه/١٣٢ ـ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥٦٠) المصدر نفسه/١٣٣.

<sup>(</sup>٥٦١) لم يشر إلى دار المعلمين هذه، إلا أن «العاني» أشار في المصدر نفسه/١٣٤٣ إلى أنه كان في العراق في نهاية العهد العثماني ثلاث دور المعلمين، ومن المنتظر أن تكون قد أنشئت ثالثة في البصرة.

وكانت تدرِّس القرآن الكريم والعلوم الدينية، واللغة العربية، والتاريخ، والجغرافية، والمعلومات الفنية والمدنية، والاقتصاد، والحساب، والهندسة، والجبر، والميكانيك، والرسم الهندسي، والكيمياء، واللغتين التركية والفرنسية. ولم يقتصر القبول فيها على الأيتام والفقراء فحسب، وإنما قبل فيها كل من يحمل الشهادة الابتدائية من رعايا الدولة. ويبدو أنها ربطت بدائرة البلدية أولاً، ثم أتبعت لإدارة الولاية (٢٢٠). وكانت الدولة تعين بعض خريجيها في الجيش ودوائر الدولة، أو يعملون لحسابهم الخاص في المهن التي تعلموها (٢٠٠).

وزودت العراق أيضاً سنة ۱۹۰۷ بـ«معهد للحقوق» جعل مقره مدينة بغداد، وذلك على غرار معهد اصطنبول. والدراسة فيه ثلاث سنوات، وزيدت سنة ۱۹۰۸ إلى أربع. وبلغ عدد طلابه سنة ۱۹۱۱، (۲۰۲) مئتين واثنين وخمسين طالباً (۵۲۰).

ومثلما فكرت الدولة العثمانية بإنشاء «المدرسة الصلاحية» في القدس، فإنها رأت إنشاء «كلية الأعظمية» في بغداد سنة ١٩١٢، على أن تضم المراحل التعليمية الثلاث: الرشدية، والإعدادية، والعالمية وتكون مدة الدراسة في كل من القسمين الرشدي والإعدادي أربع سنوات، والعالمي ست سنوات. أي أن مدة الدراسة تكون (١٤) أربع عشرة سنة. ويكون التدريس باللغة العربية، مع تعليم اللغتين التركية. والفارسية، بصفتهما مقررين درسيين إلزاميين. أما المواد الأخرى في القسمين الرشدي والإعدادية. وكان مقرراً أن يقبل في هذه المدرسة (١٤٠٠) ألف وأربعمئة طالب متفرغ، و(١٠٠٨) ثمانمئة طالب مستمع. وقرر أن يبنى لأقسام هذه المدرسة مبان خاصة، على أن ينتهى من بناء القسم العالمي سنة ١٩١٥. وكانت هذه الكلية تجمع بين العلوم الإسلامية والعلوم العصرية إلا أن دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أوقف العمل فيها، بعد أن بلغ عدد طلابها مئة طالب (٢٥٠٥).

إن انتشار التعليم الحكومي العثماني بمراحله ومدارسه المشار إليها، كان عاملاً في اليقظة الفكرية في العراق، على الرغم من أنه كان محدوداً بكمه بالنسبة لعدد السكان، وبكيفه إذ اتخذت

<sup>(</sup>٥٦٢) المصدر نفسه/١٣٤ ـ ١٣٦.

AL-Qaysi, the impact of Modernization in iraqi society During the ottoman Era. a Study of intellectual (٥٦٣) محدير Development in iraqi 1869-1917, Doctorate Dissertation. University of Michigan U.S.A, p.69 العاني: المصدر نفسه/١٣٤٣.

<sup>(</sup>٥٦٤) بيات: المصدر نفسه/١٣٦ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥٦٥) المصدر نفسه/١١٤ ـ العاني: المصدر نفسه/١٣٤٥ ـ ١٣٤٦ استقاداً إلى: عبد الرزاق الهلالي تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ١٦٣٨ ـ ١٩١٧، بغداد. ط١ ٢١٤/١٩٥٩ ـ ٢١٥.

فيه اللغة التركية هي وسيلة التعليم، مما جعله صعباً على السكان، وذا مردود ضعيف. وقد كان لخريجي المدارس العثمانية المنتوعة في العراق، ولا سيما العسكرية، ومعهد الحقوق، دورها في الحركة العربية، وفي مجرى الحياة السياسية في العراق، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، إذ كان معظم العاملين في الحقل السياسي منهم.

# - التعليم الحكومي العثماني في بلاد الحجاز:

وقد أنشئت أول مدرسة حديثة في «جدة» سنة ١٩١١هـ/١٨٧٤م، وتبرع لها الأهالي بمبنى كبير (٢٦٠)، ويبدو أنها مدرسة رشدية، إذ كانت مدة الدراسة فيها اربع سنوات، وتلي «الكتاتيب» التي كانت تعلم القراءة والكتابة. وفي ١٨٧٦، افتتحت مدرسة أخرى بالمدينة المنورة، قرب المسجد النبوي الشريف (٢٠٠٠)، وأتبعت بمدرسة ثالثة في مكة المكرمة سنة ١٣٠٢هـ/١٨٨٤م، ورابعة في مدينة «ينبع» (٢٠٥٠). ومنحت نظارة المعارف في اصطنبول، مدارس الحجاز الأربع هذه، معونة مالية شهرية، قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف غرش عثماني، لتصرف عليها (٢٠٥٠). وكان التدريس فيها باللغة التركية، وكانت تعلم في السنوات الأربع المبادىء الدينية، واللغتين التركية والعربية ومعهما الفارسية، والحساب والجبر، والهندسة، والأخلاق، والجغرافية، وبصفة المراسلات، والرسم (٢٠٠٠). وكان معظم الذين انتسبوا إليها من أولاد الموظفين والعسكريين في المراسلات، والرسم (٢٠٠٠). وكان معظم الذين انتسبوا إليها من أولاد الموظفين والعسكريين في المراسلات، والرسم (٢٠٠٠). وكان معظم الذين انتسبوا إليها من أولاد الموظفين والعسكريين في يزد عدد تلاميذها سنة ١٨٥٥م (١٣٠٣هه، عن (٥٥)) خمسة وثمانين تلميذاً موز عين في المدارس المدارس حكومية أخرى، ومدارس أهلية، أقامها السكان على غرار المدارس الحكومية، في جدة ومكة (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٥٦٦) عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجـاز حتى ١٣٠٣هـ/١٨٨٥م، بحث في المجلة التاريخية المغربية. العدد ٥٧ ـ ٥٨، تموز (يوليو) ١٩٩٠، تونس، (١٠١ ـ ١٠٤/).

<sup>(</sup>٥٦٧) المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٥٦٨) المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٥٦٩) المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٥٧٠) المصدر نفسه/١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥٧١) المصدر نفسه/١٠٧.

<sup>(</sup>٥٧٢) المصدر نفسه/ ١٠٧ ـ ١٠٨.

## - التعليم الحكومي العثماني في ولاية طرابلس الغرب:

لقد امتد التعليم الحكومي العثماني إلى ولاية طرابلس الغرب أيضاً، ففي سنة القد امتد التعليم الحكومي العثماني إلى ولاية طرابلس عشرة مدرسة ابتدائية البنين وواحدة البنات، في مدينة طرابلس الغرب، كما كان فيها مدرسة إعدادية واحدة البنين (٢٠٠٠). وبعد عشرين عاماً (١٣١٨هـ/١٩٠٣)، كان فيها مدرسة رشدية ـ إعدادية عسكرية داخلية، ومدرسة إعدادية ملكية نهارية البنين، وأخرى البنات. وازداد عدد المدارس الابتدائية البنين. وأصبح الولاية مديرية معارف منذ ١٣٠٠هه ١٣٠١م، وأقيمت مدارس رشدية فسي مراكز المتصرفيات (٢٠٠٠). وفي بنغازي، كان هناك (١٢) اثنتا عشرة مدرسة حكومية البنين وثلاث مدارس البنات (٢٠٠٠). ومثلما أنشأت الدولة العثمانية في العهد الحميدي دور معلمين في ولايات الامبر اطورية، فإنها أقامت داراً للمعلمين في طرابلس (٢٠٠١)، وأخرى في بنغازي (٢٠٠٠). كما أقامت مدرسة الصنائع، والفنون (٢٠٠٠)، على غرار ما أنشيء في بلاد الشام والعراق.

وخلاصة القول إن التعليم الحكومي العثماني في الولايات العربية، أسهم في بث روح جديدة، وفكر جديد، وسط السكان العرب؛ إذ أدخل العلوم العصرية المختلفة، واللغات الأوربية، ولا سيما في المرحلة الإعدادية منه، وفي دور المعلمين، وفي المدارس الصناعية بل وحتى العسكرية، وإن جزءاً من هذه الروح الجديدة والفكر الجديد تمثل في إثارة هذا التعليم عنصر العداء للأتراك الحاكمين؛ فقد أثبت لهم إرادة الترك ممثلين بصفة خاصة «بجمعية الاتحاد والترقي»، المسيطرة على الحكم منذ مطلع العقد الثاني من القرن العشرين، ومحاولاتهم لتطبيق النظام المركزي على الولايات العربية في عدد من المجالات بما فيها التعليم العثماني العصري. غير أن هذا التعليم العصري العثماني في الولايات العربية، لم يكن يعمل في الحقيقة لصالح الدولة العثمانية، بل كان وبالاً عليها وانتقاضاً.

<sup>(</sup>٥٧٣) أحمد صدقي الدجاني: ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي، أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني. ١٨٨٢ ـ ١٩١١. القاهرة. ٢٧٤/١٩٧١.

<sup>(</sup>٥٧٤) المصدر نفسه، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٥٧٥) المصدر نفسه/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥٧٦) المصدر نفسه/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥٧٧) المصدر نفسه/٥٧٧.

<sup>(</sup>٥٧٨) المصدر نفسه/٢٧٤.

2- التعليم الأهلي: أحس الأهالي في جميع الولايات العربية بجدوى «التعليم العصري» وضرورته لمواكبة التطور الحضاري العالمي، وشعروا بعد انقلاب ١٩٠٨ بحرية أوسع: فإلى جانب إنشائهم الكثير من الصحف، والدوريات، والمطابع، والنوادي الأدبية، والتعبير عن أنفسيم بمقالات، ومؤلفات منتوعة الموضوعات، فإنهم سعوا لإنشاء المزيد من المدارس لنشر التعليم في جميع الأوساط، والتعليم باللغة العربية بصفة خاصة، بعد ما رأوا أن المدارس الحكومية تعمل على تدريس اللغة التركية، بينما تسعى المدارس التبشيرية المنتوعة حثيثاً لبث أفكارها النصرانية ذات المذاهب المنتوعة وسط السكان العرب النصارى والمسلمين على السواء. ومن شم عملوا على إنشاء «الجمعيات» الكثيرة لتأسيس مثل تلك المدارس، ومثلما كانت بدايات التعليم العصري في مصر، كانت بدايات الجمعيات ذات الهدف التعليمي فيها أيضاً. فأنشئت سنة ١٨٣٨م «جمعية المعارف» في الاسكندرية، وفي سنة ١٨٧٨ «الجمعية الخيرية الإسلامية» في المدينة نفسها، التبشيرية، عن طريق إنشاء مدارس وطنية للبنين والبنات (٢٠٠٥). ومثلها «جمعية المقاصد الخيرية» في القاهرة التي أنست منة ١٨٩٧، نجاحاً أكبر من سابقتيها، فقد أسهم فيها الشيخ «محمد عبده» الإسلامية» التي نشاط، وأنشأت عدداً من المدارس (١٨٠٥).

وفي بلاد الشام، كانت بدايات تلك «الجمعيات التعليمية»، «الجمعيات الخيرية» التي دعا إلى إنشائها والي سورية العثماني المصلح «مدحت باشا» سنة ١٨٧٨ ـ ١٨٧٩ عندما أراد التوسع في نشر المكاتب الابتدائية في الولاية، وكان يعيقه عدم توافر المال اللازم. وفي الوقت ذاته كان راغباً في إنشاء مدارس إسلامية محلية في مواجهة الإرساليات الأجنبية. وبالفعل تشكلت تلك «الجمعيات الخيرية الإسلامية» في بلاد الشام، وأسهم فيها عدد وفير من علماء دمشق وأعيانها، وجمعت التبرعات لغرض إنشاء تلك المدارس، ونجحت في مهمتها. وفي عام ١٨٧٨، كان هناك ثماني جمعيات موزعة في دمشق، وبيروت، وطرابلس، واللاذقية، وعكا، ونابلس، وجنين،

<sup>«</sup>Ma'arif والمصدر نفسه مادة «جمعية Djam'iyya» والبحث لـA.H.Hourani والمصدر نفسه مادة «معارف A.H.Hourani» و (٥٧٩)

المصدر نفسه  $(EI^2)$ ، الصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>۵۸۱) E1² (۵۸۱)، مادة «جمعية»، ج۲

وصيدا، وعلى مستوى الألوية أيضاً (٥٨٧). وقد يكون من أهم تلك الجمعيات، التي لا يزال عملها التعليمي الناجح والمتطور قائماً حتى الآن، «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» المؤسسة في بيروت سنة ١٨٧٨، وفي صيدا، والنبطية، وطرابلس، والتي أنشأت مدارس للبنين والبنات والأطفال وعلى النمط الحديث (٥٨٣). ولقد بلغ عدد الجمعيات العاملة لصالح تعليم المسلمين بصفة خاصة، في بلاد الشام، ما يزيد عن أربعين جمعية (٥٨١)، وكلها اهتمت بأن تعلم مدارسها، اللغة العربية، مع اللغة التركية بصفتها لغة ثانية، واللغات الأجنبية. كما درّست العلوم الدينية الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والعلوم العصرية. وكان بعض هذه المدارس المنشأة هي في نطاق المرحلة الابتدائية فحسب، وقد بلغ عدد تلك المدارس سنة ١٩١٣ \_ ١٩١٤، (٤٣١) أربعمئة وإحدى وثلاثين مدرسة للبنين، منتشرة في كل أنحاء بلاد الشام، وتحوي (١٢٨٠٠) اثنى عشر الفا وثمانمئة تلميذ، و(٤٢) واثنتين وأربعين مدرسة للبنات، تضم (٢٣١٦) ألفين وثلاثمئة وست عشرة تلميذة (٥٨٥). ولا يفوتنا القول بأن عدداً من هذه الجمعيات التي أنشئت في العهد الحميدي، حلَّت سنة ١٨٨١ ـ ١٨٨٢، إذ اتهمت السلطات العثمانية أعضاءها، بإصدار المناشير المنتقدة للحكومة وأحلت محلها «مجالس المعارف» (٥٨٦). إلا أنها عادت إلى التكون، وكانت الحكومة الاتحادية تغض الطرف عنها في باديء الأمر لتكسب ثقة الأهالي، إلا أنها أصدرت سنة ١٩٠٩ قانون الجمعيات، الذي وضعت فيه شروطاً مزعجة لمنح الرخصة لإنشاء مثل تلك الجمعيات. وفي عام ١٩١١، أصدرت دعوة لتأسيس جمعية ذات صبغة رسمية تحت اسم «جمعية المعارف العثمانية»، وبينت أن هدفها نشر المعارف الابتدائية في جميع أنحاء الممتلكات العثمانية، وإلقاء الدروس الليلية. إلا أن الجمعيات الخيرية المحلية لم تستجب لتلك الدعوة، وبقيت تعمل

<sup>(</sup>٥٨٢) عبد الجبار: المصدر نفسه/٢١٥ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥٨٣) انظر حولها: علي محمد حويلي: تطور التعليم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ١٨٧٨ - ١٩٤٥. رسالة ماجستير في التاريخ، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول بيروت ١٩٧٩ - وآسيا مصطفى البساط: جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، النشوء والتطور ١٨٧٩ - ١٩٧٩. رسالة ماجستير في التاريخ - الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول بيروت ١٩٨١ - وانظر أيضاً بحث بطرس لبكي: تطور مؤسسات التعليم في لبنان خلال القرن الأخير من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية العدد ٥٧ - ٥٨، تموز ١٩٩٠، تونس (٢٤٦ - ٤٦١) ص٢٦٦ - ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥٨٤) عبد الجبار، المصدر نفسه/٢١٥ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥٨٥) عبد الجبار: المصدر نفسه/٢٢٩.

<sup>(</sup>٥٨٦) المصدر نفسه/٢١٦.

بنشاط حتى سنة ١٩١٥، حين أمرت «نظارة المعارف» بالغائها، وألحقت أموالها بصندوق المعارف في الولايات، وربطت مدارسها بمديرية المعارف (٥٨٧).

ولم تؤسس تلك الجمعيات مدارس ابتدائية فحسب، وإنما أنشأت مدارس إعدادية، أو مدارس تجمع المراحل الثلاث في آن واحد. وأسهم في تأسيس المدارس بأنواعها أيضاً، (أقراد)، لا جمعيات فقط، وقد عمل هؤلاء على فتح مدارسهم في المدن والقرى على حد سواء. ومن هذه المدارس على سبيل المثال، «المدرسة الوطنية» التي أسسها العالم المعلم «حسين الجسر» (٨٨٠) في طرابلس، و «الكلية العثمانية» في بيروت التي أنشاها سنة ١٨٩٥ «أحمد عباس الأزهري» (٩٨٥) وكانت تضم المراحل الثلاث: الابتدائية، والرشدية، والإعدادية (٩٩٠). وقد ظهر في بلاد الشام على غرار تلك الكلية سبع أخرى، موزعة بين بيروت ودمشق وحمص (٩٩٠).

وانتشر «التعليم الأهلي» في جميع الولايات العربية، ودعم في الحقيقة التعليم العصري الحكومي، والتعليم العصري الأجنبي، من ناحية إدخاله العلوم العصرية، واللغات الأجنبية في مناهجه، مع حفاظه على الروح العربية والإسلامية، في المدارس الأهلية الإسلامية،.. ففي العراق أيضاً افتتحت «المدارس الأهلية الإسلامية» وإن ظهرت متأخرة نسبياً عما كان عليه الأمر في بلاد الشام. إذ تذكر المصادر (٢٠٥) أن أول مدرسة أهلية أنشئت في البصرة كان سنة الأمر في بلاد الشام. إذ تذكر المصادر (٢٠٥) أن أول مدرسة أهلية أنشئت العربية، وكان سنة موسسها محام عرف بنضاله الوطني، وهو «سليمان فيضي» (٢٠٥). وقد توسعت المدرسة، وأقبل

<sup>(</sup>٥٨٧) المصدر نفسه/٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ العظم (رفيق): الجامعة العثمانية والعصبية التركية ـ مصر مطبعة المنار، الطبعـة الأولـى ١٣٤٤هـ/١٣٤ ـ ١٣٤١هـ/١٣٤٤ ـ ١٣٠١ ـ ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٥٨٨) هو حسين بن محمد (١٢٦١ \_ ١٣٢٧هـ/١٨٤٥ \_ ١٩٠٩م)، من بيت علم في طرابلس الشام. وكان فقيهاً وأديباً، وشاعراً. وشاعراً. تعلم في طرابلس وفي الأزهر، وعاد إلى موطنه وتوفي فيه. له مؤلفات عديدة، ومقالات نشرها في جريدة «طرابلس» التي أنشأها هو. وما كان ابنه «محمد الجسر» أقل منه علماً ونشاطاً (١٢٩٦ \_ ١٣٥٣هـ/١٨٧٩ \_ ١٩٣٤م). انظر حول الآب: الزركلي، ج٢/٨٣٨، والمصدر نفسه حول الآبن ج٢/٨٣٨.

<sup>(</sup>٥٨٩) هو أحمد عباس بن سليمان الأزهري (١٢٧٠ ـ ١٣٥٤هـ/١٨٥٣ ـ ١٩٢٧م) مصري الأصل، مواده ووفاته في بـيروت. تعلم بها وبالأزهر. عمل مدرساً، وتولى إدارة مدرسة المقاصد الخيرية ببيروت ثم أنشأ «الكلية الإسلامية» التي غير اسمها إلى «العثمانية» ليمنع إغلاق السلطات العثمانية لها. له مؤلفات تمثيلية، وكتب مدرسية. وكان لكليته اثر كبير في تأجيج روح اليقظة العربية. وقد أوقفت خلال الحرب العالمية الأولى. الزركلي، الأعلام ج١/١٣٩٠.

<sup>(</sup>٩٩٠) انظر حول الكلية، عبد الجبار: المصدر نفسه/٢٣٢ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٩٩١) المصدر نفسه/ ٢٣٥ ـ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٩٩٢) عايف العانى: المصدر نفسه/١٣٤٦.

<sup>(</sup>٥٩٣) (١٣٠٢ ـ ١٣٧٠هـ/١٨٧٥ ـ ١٩٥١)، ترجمته في الأعلام طبعة ١٩٧٩، ج١٣١/٦ ـ ١٣٢.

عليها عدد وفير من أبناء العراق، إلا أن الوالي التركي لم يكن راضياً عن اتجاهها القومي العربي، فاضطر مؤسسها إلى إغلاقها، وقامت السلطات الاتحادية في البصرة بالاستيلاء عليها، وتسميتها «بمدرسة الاتحاد والترقي»، وجعلت التركية لغة التعليم فيها، فانفك عنها الأهالي وتم إغلاقها (٩٤٠).

ومن المدارس الأهلية التي أنشئت في العراق أيضاً «مدرسة الترقي الجعفري العثماني»، وكان ذلك سنة ١٩٠٨ أيضاً، وكان لها أهداف سياسية بجانب أهدافها التعليمية والتجارية، إذ كان هناك حاجة إلى كتاب يحسنون اللغات الأجنبية وعلم المحاسبة العصرية. وكانت تضم المراحل الثلاث التعليمية: الابتدائية، والرشدية، والإعدادية. وكان لهذه المدرسة دور هام في تخريج عدد من كبار رجالات العراق البارزين (٥٠٥).

وفي بلاد الحجاز، أنشأ الأهالي أيضاً عدداً من المدارس، «كالمدرسة الصولتية» سنة العرام ١٢٩٨هم، و «المدرسة الفخرية العثمانية» عام ١٢٩٨هـ/١٨٨١م، ومدرسة «دار الفائزين» ومدرستي الفلاح في جدة ومكة (٥٩٦).

ولا بد من التأكيد مرة أخرى، أن التعليم الديني الإسلامي التقليدي ظل قائماً في عدد من المدارس والمساجد، إلا أنه بصورة عامة تضاءل عن السابق، وقل إقبال الطلبة عليه، في جميع الولايات العربية.

وهكذا يلاحظ، في آخر المطاف في الحياة الفكرية خلال المرحلة الثانية من العهد العثماني في الولايات العربية، أن تلك الحياة في معظم تلك الولايات، كانت زاخرة جداً بأنواع العطاء الفكري المستنير والمتجدد. وقد حملت تلك الأنواع معها تيارات سياسية، كان لها منعكساتها الهامة على المصير السياسي المستقبلي لتلك الولايات، وعلى الدولنة العثمانية الحاكمة نفسها. وفي الحقيقة شقت تيارات هذه الحياة الفكرية، خطوطاً عميقة في حياة الولايات العربية، لا تزال معظم الأقطار العربية تعيش في مساراتها إلى حد ما، حتى الوقت الحاضر، مع بعض تطورات فرضتها الأحداث المستجدة التي مرت عليها، وعلى العالم منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. لقد خرجت الحياة الفكرية في هذه المرحلة الثانية، عن تقليديتها التي أرادها الفكر العربي الإسلامي

<sup>(</sup>٩٤٥) إبراهيم خليل أحمد: تطور التعليم الوطني في العراق ١٨٦٩ ـ ١٩٣٢. منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، (٦٢)، مطبعة جامعة البصرة ٤٨/١٩٨٦ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٥٩٥) المصدر نفسه/٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٩٩٦) عبد اللطيف دهبش: المصدر نفسه/١٠٧ ـ ١٠٨.

لنفسه في المرحلة الأولى، وتفجرت في طريقين: طريق، ظلَّ الدين الإسلامي شاغل السائرين فيه، ومدار إيمانهم، بأنه وحده، إذا ما رجعوا إلى أصوله الأولى، بكل نقائها، وعملوا بها بعمق وتفهم، هو وحده القادر على تخليص الأمة الإسلامية والعربية من التخلف العلمي والتقني، ودفعها ثانية إلى مدارج الحضارة العالمية. والطريق الثاني من هذه الحياة الفكرية سار أصحابه بخط علماني، ورأوا في الرابطة القومية العربية، أو القومية المحلية، أو العلمية الإنسانية البحتة، السبيل إلى الخلاص والتقدم. ولا تزال هذه الأفكار تفعل فعلها في العالمين الإسلامي والعربي إلى يومنا هذا، وتتصارع فيما بينها.

# ثالثاً: الخاتمة

إن القارىء في «الحياة الفكرية في الولايات العربية» في العصر العثماني بكليته، لا يميز فقط بين مرحلتين تمثلان لونين متباينين إلى حد كبير في العطاء الفكري فحسب، وإنما تبدوان أيضاً مختلفتين في مدى الحركية الفكرية في كل منهما. فقد بدت «المرحلة الأولى» أمام دوامة العطاء الفكري الجديد في المرحلة الثانية، وحركتها المتسارعة، بل والمذهلة، مرحلة ذابلة، وباهتة، بل وراكدة.

وفي الحقيقة، تبدو كل مرحلة من المرحلتين، وكأنها عالم خاص قائم بذاته. فالعالم الأول، يدور حول ذاته فقط، وذاته الدينية فحسب، أكان عالم الأغلبية المسلمة فيه، والدولة العثمانية الحاكمة منها، أو الأقليات الدينية الأخرى. فكل جماعة، منكفئة على نفسها تسعى لبث دينها، ومذهبها، وفقهها، في نفوس ناشئتها، عن طريق التعليم، والتأليف، والوعظ، والإرشاد، في المؤسسات التعليمية الدينية المتنوعة، وبكلمة موجزة، كان هناك خوف دفين من «الجديد» عند جميع الفئات في المجتمع، لا خشية من الدولة، كما يفسر ذلك في أحايين كثيرة، وإنما خشية من فئة «العلماء» الذين تصلبوا في مواقفهم الدينية. وهذا خلاف ما بدت عليه المرحلة الثانية من الحياة الفكرية وعالمها. فمع أن هذا الخوف من الجديد، ظل عالقاً بصفة خاصة في نفوس المسلمين بالذات، فإن الطوائف الدينية الأخرى، ولا سيما النصر انية تخلصت منه، وكان قائدها في هذا، في الدرجة الأولى الغرب المماثل لها في الدين، وإن اختلف مع بعضها في المذهب. ومع ذلك، فإن حوار العلماء المسلمين أولاً بفكرهم التقليدي، الـذي ركنـوا إليـه قرونـاً، مـع الفكـر الإسلامي السلفي الأصيل والمجدّد، قد انفتح خلال المرحلة الثانية، وانفتح أيضما بينهم وبين الطوائف الأخرى، وإن ظل حذراً. وبذلك تلاقت فئات المجتمع هذه المرة، حول ضرورة التجديد والتغيير. فتفجرت تلك الخصوبة الفكرية بحركيتها المدهشة. وإذا كان حوار الفكر الدينسي الإسلامي التقليدي مع الفكر الديني الإسلامي الأصيل، وحوار الفكر الديني النصراني المشرقي مع الفكر الديني الغربي، هو البذرة الأولى في الإحياء الفكري، فإن التحدي الحضاري الأوربي، الذي حُمل إلى الدولة العثمانية والبلاد العربية بوسائل عديدة، منها السفارات والبعثات الدبلوماسية المتبادلة، والاتفاقات التجارية السياسية، والجاليات التجارية الأوربية، والإرساليات التبشيرية، وتعلم اللغات الأوربية، وحركة الترجمة الواسعة للمؤلفات الغربية المتنوعة، العلمية، والأدبية، والفلسفية، وانتشار الطباعة، والصحافة، وإحلال «التعليم العصري» بمراحله، ومناهجه العلمية الحديثة، والذي تبنته الحكومات والأهالي على حد سواء، وأسهمت فيه البعثات التبشيرية والأجنبية

لأهداف تخدم مصالحها، إن ذلك التحدي الحضاري الأوربي، وما رافقه من تحد سياسي تمثل في الاستعمار الغربي للولايات العربية، كانا في الحقيقة وراء ذلك التفجر الفكري العربي، بخصوبته، وحركيته والخروج من الذات إلى العالم الخارجي الواسع والبحث عن موقع القدم فيه؛ وفي الوقت ذاته في القطيعة بين الدولة العثمانية الإسلامية الحاكمة والبلاد العربية، تلك الدولة التي عاشت خلال هذه المرحلة أيضاً آثار الاحتكاك مع الحضارة الغربية، ومرحلة تغيير جذري في بنيتها الإدارية، وفي فكرية السياسيين فيها، الذين عملوا على تحويلها من «خلافة إسلامية» إلى دولة قومية تركية علمانية على غرار الدول القومية الناشئة في أوربة، فتعمقت القطيعة بينها وبين القوميات الأخرى في امبر اطوريتها، ولاسيما «العربية». ومثلما حملت المرحلة الثانية من الحياة الفكرية للبلاد العربية في العصر العثماني اتجاهات سياسية جديدة إلى الدولة العثمانية الحاكمة، فإنها كما أشرنا سابقاً، ولدت اتجاهات سياسية في الفكر العربي، لا تزال تفعل فعلها، بشكل أو بآخر حتى وقتنا الحاضر.

بل وربطت في الحقبة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية، بين حكم هذه الدولة الحاكمة لها، وبين حكم «الاستعمار الغربي». فمثلما سعت البلاد العربية التي وقعت تحت الاحتلال الغربي، لمقاومة هذا الاحتلال بالثورة عليه، فإنها فعلت مع الدولة العثمانية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني عدم وجود تيار معارض لهذه التيارات العلمانية بل والدينية الفاصمة، وهذا التيار ظل موالياً لمفهوم «الخلافة الإسلامية»، التي كانت تمثل بالنسبة إليه «القوة» التي تجمع المسلمين وتوحدهم، على الرغم من الإخفاقات السياسية والعسكرية الخارجية التي منيت بها هذه «الخلافة»، والسياسة الداخلية القومية التريكية التي اتبعتها.

أما حول المرحلة الأولى من الحياة الفكرية في الولايات العربية التي بدت ذابلة أمام حركية المرحلة الثانية ونشاطاتها المتعددة والمتنوعة، والتي اتهمت من قبل كثير من الباحثين، بالقصور الفكري، فإن الأحكام تلك عليها تبقى غير عادلة. فالدارس لكتب التراجم العربية في هذه المرحلة بالذات، في جميع الولايات العربية، والمتمعن ليشعر بأن هذه المرحلة لم تكن أقل عطاءاً في الميدان الفكري من المرحلة الثانية، وإن كان ذلك العطاء لا يحمل التلوين الجديد المبهر الملاحظ في المرحلة الأخيرة، والمحمول إلى الجماهير العريضة بتقنيات البث التعليمي والإعلامي الواسع.

وإن القارىء الموضوعي في «المرحلة الأولى» أيضاً، لا يرى في الحقيقة، إن «الدولة العثمانية» بصفتها الدولة الحاكمة المهيمنة، على البلاد العربية، كانت هي المسؤولة وحدها عن تقليدية الفكر الإسلامي في تلك المرحلة، مثلما يتقول عدد من الباحثين. فهي وإن أظهرت اهتماماً

أكبر بالعلوم الدينية، وبالفقه الحنفي بالذات، وعملت على نشره في مختلف الولايات العربية أو دعمه، إلا أنها لم تمنع بالمقابل أصحاب المذاهب السنية الأخرى، من ممارسة نشاطاتهم التعليمية. والقضائية. وقد تكون في ميدان الفقه، على نقيض ما عزي إليها من جمود بالفكر، قد قامت بحركة تجديدية، عندما اتخذت طريقاً في «التشريع» تجاوزت فيه أحكام الفقه والفقهاء المتصلبة. فقد عالجت كثيراً من مستجدات الوقائع، بأنظمة سنتها و «قوانين» شرعتها، منذ عهد السلطان «محمد الفاتح»، ولضبط الأحكام، توجت الدولة هذا العمل في القرن التاسع عشر بـ«مجلة الأحكام العدلية».

أما الاحتكاك مع الغرب، فالدولة لم تمنعه: فالتعامل الاقتصادي مع الدول الأوربية كان قائماً، والجاليات الأوربية التجارية مزروعة في جميع المدن والأماكن العربية، التي رأت بعض الدول الأوربية، وبخاصة فرنسة وانكلترة، أن تقيمها تحقيقاً لمكاسب تجارية. كما أن الجاليات الدينية التبشيرية الأوربية، كانت منذ أواخر القرن السادس عشر، تقوم بنشاطاتها على أرض الولايات العربية. وفي سنة ١٥٨٨م سمح السلطان العثماني «مراد الثالث» لتاجرين إيطاليين ببيع كتبهم غير الدينية المطبوعة في أوربة بالعربية، ولكن الأمر لم ينجح، لأن المسلمين رفضوا أن يشتروا مؤلفات مطبوعة (٥٩٧). وظلت الكتب الدينية النصرانية، المطبوعة في أوربة توزع بين النصاري في بلاد الشام، عن طريق البعثات الكاثوليكية: الفرنسيكان، واليسوعيين، والكبوشيين، طيلة القرن السابع عشر (٥٩٨). فالفكر العربي المسلم، كانت تتحكم فيه العوامل المشار إليها سابقاً، وأهمها الوهم الذي كان يعيش فيه، وهو أن الحضارة الغربية لمن ترتقى إلى مستوى الحضارة العربية الإسلامية، ولا سيما أن القوة العسكرية العثمانية التي قهرت أوربة، قد ثبتت ذلك الوهم. ولم ينس الفكر العربي المسلم أيضاً، أن الغرب النصراني هو عدو، فالأخذ منه قد يجلب على العالم الإسلامي المآسي والدمار. ومن ثم فالابتعاد عنه، وعن حضارته، والتقوقع على الذات، كانا يعنيان بالنسبة لعلماء المسلمين، ولمجموع المسلمين الواعين نسبياً، النجاة من شر قد يكون مستطيراً. ولذلك، فحتى الفكر الديني السلفي، الذي دعا إلى الخروج من التقليدية، ونادى بالإصلاح، والثورة على البدع المسيئة للدين، اتخذ فرع منه موقفاً سلبياً ومتشدداً من «الحضارة الأوربية» ومستجداتها المختلفة. إلا أن الفرع الثاني من ذلك الفكر الديني السلفي، كان جريئاً،

<sup>•</sup>Gdoura, op. cit. p.37-38 (09Y)

<sup>.</sup> Ibid, P.39 (09A)

فتجاوز ذلك الوهم، وطالب بفهم عميق للدين وأصوله، وفي ضوء ما يمكن أن يستفيده المسلمون من التطورات الحضارية العالمية.

وهكذا تكون «المرحلة الثانية» من الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني، هي في الحقيقة حوار جدلي حار بكل معطياتها، مع المرحلة الأولى. لقد انبثقت جذورها في الواقع من المرحلة الأولى، وكانت هذه الأخيرة من عوامل الحفز الخفية لحركية المرحلة الثانية، علماً بأن النوعية المعرفية الدينية لعطاءات المرحلة الأولى، بقيت قائمة إلى جانب الجديدة، وإن كانت قد تأثرت بطريقة أو بأخرى، بما تم من نشاط فكري حديث في المرحلة الثانية.



# الباب الرابع الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيين

النصل الأول الرئيسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين



المفهوم من مصطلح التعليم والعلم عند العثمانيين هو الأنشطة والجهود التعليمية والعلمية التي تطورت ونمت فوق الرقعة الجغرافية التي انتشرت عليها الإمبراطورية خلال العهد العثماني. والمعروف أن الامبراطورية العثمانية قامت كامارة صغيرة في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، ثم لم تلبث أن توسعت فوق أراضي الامبراطورية البيزنطية في الأناضول ومنطقة البلقان، ثم حكمت العالم العربي اعتباراً من عام ١٥١٧م، وسيطرت على رقعة شاسعة تمتد من وسط أوربا إلى المحيط الهندي حتى أصبحت خلال حقبة زمنية قصيرة أقوى دولة اسلامية، واستمرت تحافظ على موازين القوى مع أوربا، وتواصل وجودها حتى كانت نهايتها في عام ١٩٢٣ عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.

وقامت المؤسسات التعليمية العثمانية وظهرت وتطورت الحياة العلمية بفضل التقاليد المستقرة في المؤسسات العلمية القديمة في حواضر الأناضول منذ عهد السلاجقة، وبفضل العلماء الذين وفدوا من مصر وسوريا وايران وتركستان، التي كانت تعد من أهم المراكز العلمية والثقافية آنذاك. وأضفى العثمانيون على الحياة الثقافية والعلمية في العالم الاسلامي دينامية وثراءاً جديدين، وعلى ذلك بلغت الثقاليد العلمية الإسلامية ذروتها في القرن السادس عشر. وظهرت مراكز علمية وثقافية جديدة إلى جانب مراكز الحضارة الاسلامية القديمة، في بورصة وادرنة واستانبول واوسكوب وسراى بوسنه (سراييفو) وغيرها. حتى أن التراث الثقافي والعلمي الذي ظهر في ذلك العهد يمثل اليوم في تركيا وكثير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبلقان الهوية الثقافية ومراحل تطورها الأولى، وعند الخطوط العريضة للنشاط العلمي الذي انتشر في الاناضول، ومراحل تطورها الأولى، وعند الخطوط العريضة للنشاط العلمي الذي انتشر في استانبول عاصمة الامبراطورية فيما بعد.

فقد كان العثمانيون عندما تواجههم إحدى المشاكل الفكرية والعملية أن يلجأوا دائماً للبحث عنها في علوم الاسلام وثقافته، أما بعض التطورات التقنية التي شعروا بالحاجة إليها فقد نقلوها عن اوربا. غير أن توازن القوى بين العثمانيين والأوربيين بدأ في الإختلال لغير صالح العثمانيين نتيجة للتقدم السريع الذي أحرزته أوربا اعتباراً من القرن الثامن عشر، في مجال العلم والصناعة. وعلى ذلك شرع العثمانيون في النقل عن العلوم الغربية بشكل انتقائي، ومن ثم بدأ التدرج في الانتقال من علوم الاسلام إلى علوم الغرب، في المؤسسات العلمية والتعليمية، ولعل ذلك هو السبب الذي يدفعنا لتناول العلم والتعليم عند العثمانيين من خلال مرحلتين، احداهما مرحلة التقليد الإسلامي (العهد الكلاسيكي) والثانية مرحلة التقليد الغربي (عهد التجديد). وليس

من اليسير الفصل بين التقليدين خلال عهد الانتقال بخطوط واضحة وقاطعة، ومع ذلك فان الاتصال بعلوم الغرب والنقل عن اللغات الأوربية أخذ يتزايد حتى أخذ انفصال المرحلتين خطأ أكثر وضوحاً.

وفي هذه الدراسة التي تحمل عنوان "الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين" سوف نتناول الموضوع في قسمين؛ أحدهما عن "المؤسسات التعليمية والعلمية"، والثاني عن "أدبيات العلوم". وقبل الدخول في الموضوع الأساسي للدراسة قمنا بتعريف عبارة "التعليم والعلم عند العثمانيين" التي هي المفهوم الأساسي الذي يرتكز عليه، وشرحناها فيما سلف، ثم تعرضنا بايجاز بعد ذلك للتعليم والعلم في عهد سلاجقة الأناضول والامارات التركية، باعتبار أنها تشكل الأرضية للتعليم والعلم عند العثمانيين، وكشفنا بذلك عن الرابطة العضوية وعنصر الاستمرارية الموجودين بين هذا العهد والعهد العثماني.

ويضم الفصل الأول تسعة أقسام تتناول العهد الكلاسيكي الذي يشكل مراحل التطور التاريخي الأساسية التي مرت بها الدولة العثمانية، وعهد التجديد، ثم عهد التنظيمات والاصلاحات. وفي العهد الكلاسيكي الذي يمثل القسم الأول تناولنا التعليم وكتاتيب الصبية والمدارس التي تمثل المؤسسة الأساسية في التعليم العثماني، ومدرسة الأندرون والتكايا والمؤسسات الأهلية. وفي القسم الثاني تعرضنا لتعريف وظيفة الحكيمباشي كبير الأطباء ودور الشفا ومدرسة طب السليمانية ووظيفة رئيس المنجمين ودور التوقيت ومرصد استانبول، وغير ذلك من المؤسسات العامية في العهد الكلاسيكي. وفي القسم الثالث الذي خصصناه لعهد التجديد تناولنا الاتصالات الأولى التي جرت مع الغرب في مجال الجغر افيا ورسم الخرائط والطب، شم تناولنا المؤسسات التعليمية التي أقيمت في المجالات العسكرية والمدنية، كما راجعنا في هذا القسم موضوع البعثات التعليمية إلى أوربا الذي يكشف لنا بأوضح الأدلمة على أن مفهوم العثمانيين للتعليم والعلم قد تغير من الاتجاه للشرق إلى الاتجاه للغرب. وفي القسم الرابع ناقشنا مفهوم التعليم والعلم خلال عهد التجديد كامتداد للقسم السابق مستعرضين فترة ما قبل التنظيمات وفترة التنظيمات نفسها، وحاولنا في ذلك النقاش استعراض التغيرات التي طرأت على السياسة التعليمية لدى العثمانيين وأولوياتهم في النظام الجديد وتطلعاتهم ودراسة تركيب المؤسسات الحكومية التي نهضت لتنظيم وتنفيذ السياسات التعليمية الجديدة. أما في القسم الخامس فقد تناولنا المؤسسات التعليمية في عهد التنظيمات من خلال المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة، كما قمنا بالتعريف بمدارس دور المعلمين ودور المعلمات التي أقيمت لتخريج المدرسين الذين يتولمون التدريس في تلك المدارس الجديدة. وفي القسم السادس تناولنا فرمان الإصلاحات وما جاء به من تجديد على النشاط التعليمي عند العثمانيين، كما تعرضنا للمؤسسات التعليمية الجديدة التي اقيمت بموجب "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" (١٨٦٩م) التي وضعت آنذاك. أما في القسم السابع الذي تعرضنا فيه للتعليم العالي الحديث والمدارس الحرفية فقد تناولنا "دار الفنون" أي الجامعة التي أقيمت في الدولة العثمانية والمحاولات التي بذلت من أجل ذلك، كما حاولنا التعريف بالمدارس المهنية العسكرية والمدنية التي أقيمت في مجالات البيطرة والزراعة والصنايع والغابات والمعادن والحقوق والفنون. وتعرضنا في القسم الثامن لحركة اقامة الجمعيات العلمية والمهنية على امتداد الأراضي العثمانية وما ظهر منها آنذاك. بينما ناقشنا في القسم التاسع موضوع التعليم لغير المسلمين في الأراضي العثمانية، وتعرضنا في هذا الإطار للمدارس التي موضوع التعليم لدى الأقليات اليونانية والأرمنية واليهودية التي عاشت داخل حدود الدولة، والمدارس التي أقامتها تلك الأقليات. كما تناولنا اللوائح التي أصدرتها الدولة عن الطوائف غير المسلمة ونشاط مدارس التبشير الأجنبية.

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد جعلناه لأدبيات العلوم عند العثمانيين، ويضم مدخلاً وثلاثة أقسام. وقد أوضحنا في المدخل أي الأسس التي جرى عليها تنظيم كتابة أدبيات العلوم، بينما تناولنا في القسم الأول أدبيات العلوم خلال عهد تشكلها، أي حتى مقدم عهد السلطان محمد الفاتح، أما القسم الثاني فهو يتعرض لعهد النهوض، أي عهد الفاتح وما تلاه حتى نهاية القرن السادس عشر، بينما يتناول القسم الثالث الانتقال التدريجي من تقليد العلوم الاسلامية إلى تقليد العلوم الاسلامية إلى تقليد العلوم الغربية، أي مرحلة التحديث التي استغرقت ثلاثة عهود خلال القرن السابع عشر، والثامن عشر، في القرنين التاسع عشر والعشرين.

# أولاً - بعض الاستنتاجات حول الحياة العلمية عند سلاجقة الأناضول.

لا شك أن نزوح الأتراك الغز تحت زعامة السلاجقة من منطقة ما وراء النهر وخراسان نحو الغرب، واستقرارهم في الأناضول، يمثل أهم الأحداث التي وقعت في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). فقد أدت تلك الهجرات الغزية إلى تحول الأناضول إلى وطن تركي جديد، واتساع رقعة العالم الاسلامي بصورة مؤكدة. كما أدت تلك الهجرات السريعة التي وقعت من الشرق إلى الغرب وصبغت وجه الأناضول بالصبغة التركية إلى ترسيخ سيادة الترك على تلك الأراضي، حتى أصبحت منطقة الأناضول تُعرف – نتيجة لتلك الهجرات – باسم تركيا

عند الأوربيين اعتباراً من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). واستمرت تلك المسيرة التاريخية التي بدأت في القرن الحادي عشر، حتى إلى ما بعد العهد السلجوقي، وظهرت الدولة العثمانية كواحدة من أعظم الدول التي عاشت على الأسس التي أرساها السلاجقة في إطار من البعد الزمني والبعد المكاني للتاريخ.

ونظراً لأن الحياة الثقافية والعلمية عند السلاجقة لم تُدرس كما ينبغي فقد حاد بعض الباحثين عن جادة الصواب والحق، واعتبروا ذلك العهد عهد تأخر وجمود في العالم الاسلامي، في مجال العلم والأدب والفنون والفلسفة. وهذا الرأي الخاطئ المتعلق بالحقبة التي كان فيها السلاجقة والأتراك بوجه عام هم العنصر الحاكم في العالم الاسلامي لا يرتكز على أي دراسة شاملة أو بحث جاد. إلا أن هذا الحكم المتعجل ظل مستمراً وكأنه افتناع لاقى قبولاً عاماً بالنسبة للعهود التالية في التاريخ الاسلامي، ولا سيما العهد العثماني. ولا شك أنه حدث بعض التأخر في الفكر الاسلامي والحياة الفكرية في ذلك العهد، ولكن ينبغي علينا ألا نغض الطرف في هذا الموضوع عن الوضع الجديد الذي ظهر في المجتمع الاسلامي مع تبدل الظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، أو نغض الطرف عن المؤثرات التي جاءت من خارج العالم الاسلامي. إذ لا يصح أن نطرح أفكاراً لاتهامهم دون التحليل الجيد لتلك العوامل، أو دون التحري الجيد لذلك العهد والعهود التي أعقبته، وإلا وقعنا في وصف تلك العهود كلها بأنها عهود تخلف وجمود وانحطاط، وعممنا ذلك الوصف على العهد الذي كان يسبقها وعُرف بانه "العصر الذهبي" رغم أنه استمرار لها.

والواقع كذلك أن هناك العديد من المصنفات لألمع عباقرة الثقافة والعلوم الاسلامية، والعديد من نماذج الآثار في الفنون والحضارة، التي ظهرت في عهد السيادة التركية والسلجوقية، لا زالت تنبض بالحياة حتى عصرنا الحاضر، بكل عظمتها واحتشامها. فالمدارس ودور الشفاء التي تمثل أهم مؤسستين علميتين في العالم الاسلامي قد انتشرت وراجت على أيام السلاجقة. فقد تحولت بغداد ومرو واصفهان ونيسابور والموصل ودمشق والقاهرة وحلب وآمد [دياربكر] وقونيه وقيسري وملاطية وغيرها من حواضر الاسلام في عهد السلاجقة والدول التي تفرعت عنهم إلى مراكز علمية تعمر بالمدارس ودور الشفاء والمكتبات. وانتشر مع ظهور السلاجقة فن العمارة باستخدام الأحجار الصلاة في العالم الاسلامي، وتخلى الناس في الاثار المعمارية الهامة عن استخدام الطوب الآجر واللبن وشرعوا في استخدام الأحجار والرخام. ولهذا ترك لنا

السلاجقة والدول التي تفرعت عنهم عدداً كبيراً من الآثار المعمارية يفوق ما تخلف عن العصر الذي سبقهم.

والدليل على أن العلم والأدب واصلا ازدهارهما على ايام السلاجقة ولم يتجمدا هو ظهور عدد كبير من علماء الاسلام خلال ذلك القرن. ويمكننا أن نذكر العديد من أبرز الرجال الذين مثلوا العلم والثقافة الاسلامية، مثل: الجويني وأبي اسحاق الشيرازي وعمر الخيام والبديع الاسطر لابي وأبي البركات هبة الله بن ملقة البغدادي والسموأل المغربي وشرف الدين الطوسي وكمال الدين بن يونس وشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي وفخر الدين الرازي وابن الرزاز الجزري وابن الأثير وسيف الدين الآمدي وغيرهم. وقام في ذلك العهد الحاكم السلجوقي ملكشاه الأول باقامة مرصد في اصفهان، وكان عمر الخيام وزملاؤه يتولون أعمال الرصد في ذلك المرصد، وأعدوا فيه "الزيج الملكشاهي" و "التقويم الجلالي". وفي ذلك العهد أيضاً وضع البديع الاسطر لابي زيجه المعروف باسم "الزيج المحمودي"، ووضع الخازني (عبد الرحمن المنصور) زيجه المعروف باسم "الزيج السنجري".

وسواء أكانت قصور سلاطين السلاجقة العظام في بغداد واصفهان ومرو، أم كانت قصور الخوارزمية وسلاجقة الأناضول وأبناء أرتوق والزنكيين والأيوبيين فقد كانت تغص جميعها بالعلماء والأدباء، الذين وضعوا آثارهم ومؤلفاتهم بالعربية أو الفارسية. وتحول الأدب الفارسي الاسلامي الذي بدأ بالسامانيين إلى أدب عالمي على أيام الغزنويين والقرخانيين والسلاجقة من الأسر الحاكمة التركية. فقد عاش خاقاني وسنائي ونظامي والعطار ومولانا جلال الدين الرومي وسعدي في كنف الحكام السلاجقة، وقدموا إليهم مؤلفاتهم.

وكان لانتشار المدارس كما ذكرنا سابقاً أثره في زيادة أعداد العارفين بالقراءة والكتابة في البلدان التي عاشت تحت سيادة السلاجقة والدول التي تفرعت عنهم، أما زيادة عدد المستشفيات تحت أسماء متباينة فقد أتاحت للكتل العريضة من الناس أن تتعم بالخدمات الصحية التي لم تكن. قادرة على الوصول إليها قبل ذلك، ومع زيادة الخدمات التعليمية والصحية ارتفع مستوى الرفاه والإعمار، مما أثر بدوره على زيادة النشاط في مجال الأدب والغنون والعلوم.

وتضم منطقة الأناضول أكبر عدد من المدارس التي يرجع عهدها إلى ما قبل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وهي المدارس الباقية عن السلاجقة. ويختلف وضع مدارس الأناضول في ذلك العهد، إذ انتشرت فوق مساحة عريضة، على عكس المدارس التي تكدست في العديد من الحواضر الكبرى في مراكز الحضارة الاسلامية، مثل مصر وفلسطين وسوريا.

وتوجد مدارس الأناضول التي أمكنها البقاء حتى اليوم داخل تسع وثلاثين مدينة وقصبة وقرية. وتضيف المصادر التاريخية إلى هذا العدد عدداً آخر من مراكز الاستيطان يزيد عن عشرة أماكن. ومن الطبيعي أن هذا الانتشار يتجلى بوضوح أكثر داخل المدن الكبرى. ففي قونية عاصمة السلاجقة كانت توجد سبع مدارس من أربع وعشرين مدرسة عُرف أنها أقيمت هناك، ويوجد في ماردين عاصمة أبناء ارتوق احدى عشرة مدرسة من ثلاث عشرة قيل إنها أقيمت هناك، أما في قيسري فلا زالت توجد تسع مدارس حتى الآن من مجموع احدى عشرة مدرسة كانت قائمة هناك. ومن المعروف أنهم أقاموا عدداً من المدارس تتراوح بين أربع إلى ست مدارس في مدن أخرى خارج تلك المدن الكبرى الثلاث في ذلك العصر، مثل سيوري حصار وقشهر وتيره وآفسراي وارضروم ودياربكر وقرمان. كما تذكر المصادر التاريخية أنه كان يوجد في سبعة من التجمعات الاستيطانية المختلفة أعداد من المدارس تتراوح بين اثنتين إلى ثلاث أن وواقع الأمر أنه على الرغم من عدم وجود فكرة جازمة عن عدد المدارس السلجوقية في الأناضول فاننا نفهم من وقفيتي مدرستي جاجا اوغلى وقرطاي أن سيواس وحدها، وهي احدى ثلاث مدن كبرى للسلاجقة في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) كانت تضم ثلاث عشرة مدرسة مدرسة مدرسة الميلادي) كانت تضم ثلاث عشرة مدرسة مدرسة الميلادي المنتفية المن السابع الهجري (الثالث عشرة مدرسة الميلادي) كانت تضم ثلاث عشرة مدرسة مدرسة الميلادي السلاحقة في القرن السابع الهجري (الثالث عشرة مدرسة مدرسة).

واضطلعت الزوايا والتكايا هي الأخرى بدور لايستهان به في التربية والتعليم، وفي الرفاه المتزايد والاستقرار الذي تحقق في عهد سلاجقة الأناضول، والحماية والتقدير من سلاطينهم لرجال العلم، ثم الحركة التي دبت في الأناضول عقب نزوح العلماء والشعراء والمتصوفة أمام الغزو المغولي، فكان كل ذلك من العوامل التي حولت الأناضول إلى مركز ثقافي اسلامي جديد، وأدت إلى اشتهار مدارسه (۱). ولا شك أن عدم وجود دراسة شاملة متأنية للحياة العلمية في العهد السلجوقي لايتيح لنا الفرصة لعمل تعميم صحيح حول الكتب التي وضعت في ذلك العصر. ولكننا نعلم على ضوء الدراسات التي أجريت والمعلومات المتاحة حتى اليوم أن هناك مؤلفات مهمة وضعت في ذلك العصر (١). كما كان المكتبات مكانة متميزة في الحياة الثقافية، سواء ما أقيم منها مستقلاً، أم اقيم داخل الجوامع والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات. وتدلنا وقفية

R. Hillenbrand, "Madrasa".... s. 1144-1145. (1)

O. Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri III Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri", ... (٢)

O. Çetin, Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı, ..., s. 215; M. F. Köprülü, *Türk Edebiyatı Tarihi*, (1926), s. 246-247. (\*)

O. Çetin, a.g.e. s. 215; İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve ..., s. 129-131. (٤)

"مدرسة التون آيا" على مدى الفهم المتقدم الذي بلغه نظام المكتبات؛ إذ تنص أحكام مكتبتها على أن في امكان "خازن الكتب" أن يعير الكتب خارج المكتبة لقاء مبلغ معين من المال تجري استعادته عقب إعادة الكتاب المعار (٥).

وأقام سلاجقة الأناضول - عدا المدارس - المستشفيات وعيون المياه المعدنية ودور الإعانية المفقراء. وتتميز تلك المؤسسات الخاصة بالعصور الوسطى أنها أقدم واكثر استقلالاً بالنظر إلى نظيراتها في أوربا. وتحولت في نفس العصر منطقة الأناضول إلى بقعة معمورة على أيام علاء الدين كيقباد الأول (٦١٧-٦٣٥هـ/١٢٠-١٢٣٧م). وجميع المستشفيات التي أقيمت في ذلك العهد جعلوها مكاناً تحيط الأسوار به حتى تكون في منأى عن الغارات المحتملة. وتقدم لنا وقفية دار الشفاء في سيواس المؤرخة في ١٦٧هـ/١٢٠م معلومات عن أوقاف المستشفيات في الأناضول خلال العهد السلجوقي وعن العاملين فيها وأسلوب إدارتها(٢).

وقد عُرف عن الحكام الأتراك ورجال الدولة على أيام سلاجقة الأناضول والامارات التركية تشجيعهم للعلم والأنشطة العلمية، بل وكان منهم من اشتغل بالعلم، ولم تكن المؤسسات العلمية قد بلغت حداً كافياً من التطور خلال عهد فتوحات الأناضول الذي يصادف الفترة الواقعة بين أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). بينما استقرت مؤسسات الدولة في النصف الثاني من ذلك القرن على أيام السلطان قليج ارسلان الثاني وبدأ انتشار المؤسسات العلمية في أنحاء البلاد.

وتدلنا الحركات العلمية والثقافية في امارات الأناضول إلى أي مدى كانت تلك الحركات محل رعاية وحماية على أيام دولة سلاجقة الأناضول. فقد كان حكام الأناضول يقومون – من ناحية – بدعوة رجال العلم من كافة الجهات وافساح المجال لهم للعمل وتنظيم المناظرات والمجادلات العلمية والفكرية، ويقومون – من الناحية الأخرى – بتشييد المدارس والمكتبات ودور اطعام الفقراء والكروانسرايات التي ما زال بعضها قائماً حتى اليوم لأجل تنشئة الطلاب الذين يمكنهم الاستفادة من الرصيد العلمي لهؤلاء العلماء. ولعل ذلك هو السبب الذي أتاح ظهور رجال العلم الأفاضل الذين عاشوا في كنف حكام الأناضول في القرن الشامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ونعموا بحمايتهم، بل وكان هناك من العلماء من غضب من الحاكم ولجأ الى

O. Çetin, a.g.e., s. 216; O. Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri I: Şemseddin Altun- Aba, Vakfiyyesi (\*) ve Hayatı", ..., s. 202.

S. Ünver, Selçuk Tababeti (XI.-XIV. Asırlar), ..., s. 47, 51. (٦)

حاكم آخر، وحظي عنده بالتقدير والتوقير، وهناك من اعتاد اظهار الدلال والاستغناء رغم نداءات حاكمه. ولهذا رأينا في مختلف مدن الأناضول في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ظهور المؤلفات في الأدب والتاريخ والتصوف، إلى جانب المؤلفات الأخرى في الطب والفلك والرياضيات.

ونخلص من ذلك إلى أن المدارس والمستشفيات ومؤسسات العون الاجتماعي التي أقيمت على أيام سلاجقة الأناضول والامارات الأناضولية التي ورثت ملكها لقيت الحماية والرعاية إلى جانب الحركات العلمية والثقافية. وهكذا مرت منطقة الأناضول قبل عهد العثمانيين بمرحلة إعداد مزدوجة، سواء أكان من ناحية المؤسسات أم كان من ناحية المناخ الفكري، فلما جاء العثمانيون ورثوا عنهم ذلك الرصيد، وعملوا على استمراره والمحافظة على وظائفه الأصلية.

## ثانياً - المؤسسات التعليمية عند العثماتيين

سار التعليم لحقبة طويلة عند العثمانيين عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ولا شك أن معاهد العلم المعروفة والمدارس هي أهم تلك المؤسسات؛ فهي المصدر الأول الذي يتصدى للأنشطة العلمية، واستطاعت أن تحافظ على وجودها منذ قيام الدولة حتى الربع الأول من القرن العشرين.

وكانت للمدارس وظيفة اجتماعية استطاعت من خلالها تعزيز الوحدة التعليمية والثقافية لفسيفساء الشعوب الاسلامية المتباينة الأعراق والأجناس، وضمنت لها وحدة النظر إلى الحياة، واستطاعت المدارس في الوقت نفسه أن تحقق المساواة التعليمية بين الأفراد والحركية (الرأسية والأفقية) بين طبقات المجتمع المختلفة. وقد قامت المدرسة، باعتبارها جزءاً من الحياة العامة المرتكزة على أساس فكري واحد، بالوفاء بخدماتها قرونا عدة، بتوجيه من المؤسسة الدينية من ناحية التفكير والعقلية، وداخل نظام الوقف من ناحية التركيب والكيان، أما من الناحية المالية فقد كانت هيئة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة. ولما كانت المدارس قائمة ضمن الكيان الاجتماعي العثماني ومرتبطة في الوقت نفسه بالسلطة السياسية فان تقدمها أو تأخرها يرتبط إلى حد كبير بقوة الدولة واستقرار المجتمع.

وإلى جانب المدرسة التقليدية التي طبعت العهد العثماني الكلاسيكي بطابعها ظهرت أيضاً مدرسة الأندرون (اندرون مكتبى) كنظام تعليمي ثان. وهذا النظام اللذي تشكل في إطار أضيق يختلف كثيراً عن المدرسة العادية في الهدف وأسلوب التكوين ونوعية البشر الذين يقوم على تتشئتهم والوظيفة التي يمارسونها في الدولة والمجتمع رغم ارتكاز النظامين على أساس فكري

واحد. وكانت مدرسة الأندرون معنية بتنشئة الرجال للتشكيلات المدنية والعسكرية للدولة، ولاسيما للسراي العثماني، ومن ثم فقد تطورت تحت تأثير المؤسسة السياسية اكثر من غيرها. وعلى ذلك يمكننا النظر إلى الحياة التعليمية العثمانية قبل عهد التنظيمات على انها بوجه عام نظامان مختلفان يتقاسمان نظرة واحدة للحياة، داخل القصىر وخارج القصىر، أحدهما يخضع خضوعاً مباشراً للدولة، والثاني لا يخضع لها. ومن الطبيعي جداً أن تكون هناك صملات بين النظامين وأن يتأثر أحدهما بالآخر. وكان هناك نوع آخر من التعليم الرسمي، وهو النظام الذي يجري "داخل الخدمة" ويعنى بتنشئة الموظفين الذين يعملون في الدوائر الرسمية المختلفة داخل النظام البيروقراطي، واستمر ذلك النوع من التعليم الرسمي حتى السنوات الأخيرة من عمر الدولة.

وكان يوجد عدا هذه الأشكال الرسمية من التعليم العثماني أسلوب تعليمي آخر يشبه تعليم المدرسة، ويجري في الجوامع والمكتبات، وفي قصور رجالات الدولة الأثرياء، وفي بيوت العلماء. وهذه الفعاليات التعليمية والثقافية الحرة المتوازية والتي أثريت بالآداب والفنون قد استمرت حتى العهد الأخير من عمر الدولة. أما التعليم الذي كان يجري في الزوايا والتكايا ويستهدف - بخلاف التعليم المدرسي - تعليم التجمعات الشعبية في الغالب وتربية نفوس المنسوبين لتلك الزوايا والتكايا فقد احتل مكانة هامة في الحياة التعليمية والدينية والصوفية والثقافية عند العثمانيين.

والملاحظ حول هذه المؤسسات التعليمية المختلفة أنها لم تحظ إلا بالقليل من الدراسات التي أجريت حتى الآن، ولا سيما حول نظام المدرسة النقليدية ومدرسة الأندرون في السراي. (أنظر: قسم النظم المركزية في المجلد الأول من هذا الكتاب).

# ١ - مكاتب الصبية

مكاتب الصبية (صبيان مكتبى) هي المكان الذي يتولى مهمة التعليم والتربية الأولى للطفل عند العثمانيين، أي المدرسة الأولية. وهي استمرار للمدارس التي عرفت في الحضارة الاسلامية باسم "الكُتّاب". وعرفت عند العثمانيين بأسماء أخرى أيضاً، مثل "دار التعليم" و "دار الحفظ" أو عرفت باسم (طاش مكتب) أو (مكتب) فقط.

وكانت تقام تلك المكاتب داخل المجمعات [كلية معمارية] وفي جوار المساجد أو في مبان مستقلة يتولى تشييدها بوجه عام رجال الدولة والسلاطين. ونظراً لأنها لا تكلفهم شيئاً كثيراً فقد انتشرت في كافة القرى والنجوع والأحياء. وتدلنا وقفيات تلك المكاتب على أنها كانت تضم

الصبية من الذكور والإناث معاً، أو تقام لكل منهما أبنية مستقلة. وعلى الرغم من أن تلك المكاتب أقيمت ضمن نظام الأوقاف وكانت تُدار تبعاً له ونصت وقفياتها على أسس العمل فيها إلا أنها انطوت على العديد من الجوانب المشتركة في المسألة التعليمية.

وكانت العادة أن يلتحق الطفل بهذه المكاتب عند بلوغ سن الخامسة، ويبدأ دروسه فيها باحتفال مفعم بالحركة والحيوية يقال له "احتفال آمين" (آمين آلاي) أو "بدء البسملة" (بدء بسمله). ولم تكن هناك – على حد علمنا – شروط القبول والانخراط في تلك المدارس؛ إذ تستطيع كل عائلة مسلمة أن تلحق أطفالها بها. أما المدرسون فكان يجري اختيارهم المتدريس فيها من بين الأثمة والوعاظ ممن حصلوا على تعليم مدرسي [ديني تقليدي] أو ممن يجيدون القراءة والكتابة. وقد تنص وقفية المكتب أحياناً على أن يكون معلم الكتابة واحداً ممن يجيدون الخط(٢). أما في المكاتب المختلطة أو في مكاتب البنات فكان يقوم بالتدريس مدرسات ممن بلغن سناً معينة وحفظن القرآن وكن على علم وتجربة.

ولم يكن لمكاتب الصبية من الناحية الرسمية برامج تعليمية محددة، ولكن يمكننا من خلال الشروط التي أوردتها الوقفيات حول الدروس ومن الأحكام التي كانت تصدر بين الحين والآخر أن نقدم بعض المعلومات عن ذلك (^). فقد كانت وظيفة تلك المكاتب بوجه عام تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتلقينهم مبادئ الدين الاسلامي وتحفيظ القرآن. ومن هنا كانوا يجتهدون في تعليم الصبية الأبجدية وتلاوة القرآن وحفظ بعض سوره وقواعد الدين الأساسية والتجويد والكتابة والعمليات الحسابية الأربعة. كما كانوا – بالاضافة إلى ذلك – يُقرؤنهم بعض المعاجم المنظومة التي صارت تقليدية بالنسبة للقرن الثامن عشر، مثل "تحفة وهبي" (تحفة وهبي) و "سُبحة الصبيان" (سبحة صبيان). وهناك آراء متباينة حول لغة التدريس في تلك المدارس، ولكن هناك قبولاً بان لغة التعليم بوجه عام هي اللغة التركية. وعلى الرغم من عدم تحديد سن التخرج من تلك المدارس إلاً أن الصبي كان ملزماً بختم القرآن مرة على الأقل(٩).

#### ٢ - المدارس (التقليدية)

كان يرتكز هيكل نظام المدرسة من حيث تاريخ قيامها على أساس حقوقي قام الفقهاء بتعريفه وتفسيره ورعايته. ومن حيث التشكيل والتنظيم فان الفقه وكافة المجالات المساعدة لـه هـي التي

F.R.Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, ...., s. 6-7. (Y)

B. Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, ..., s. 58-60. (^)

<sup>(</sup>٩) للتعرف على مدارس الصبيـة انظـر: Kodaman, a. e., s. 58-66; İ. Bozdemir, Osmanlı Sıbyan التعرف على مدارس الصبيـة انظـر: Mekteplerinde Eğitim ve Öğretim, ... .

يُعترف لها بالأولوية في عملية التعلم التي تجري في المدارس، بينما وضعت العلوم العقلية - في المقابل - خارج برامج التدريس (١٠).

فالأساس في قيام المدارس هو تدريس "علم الفقه"، وقد اقتصرت المدارس "النظامية" في القرن الحادي عشر الميلادي على تنشئة "الفقيه" المتخصص، وكان هناك مدارس تخصصت في تدريس مذهب سني بعينه وتخريج الفقهاء على ذلك المذهب، ومدارس أخرى تقوم بتدريس عدة مذاهب أو المذاهب الأربعة معاً. وعدا الفقه وعلوم العربية كالصرف والنحو لا توجد معلومات حول أن المدارس النظامية الأولى كانت تقوم بتدريس علوم أخرى، ولا سيما العلوم العقلية (١١). أما في العصور التالية فقد رأينا في القرن الثالث عشر الميلادي مدارس مستقلة عن مدارس الفقه في مصر والشام، مثل مدارس الحديث ومدارس التفسير ومدارس النحو (١٢).

وقد أقيم نظام المدرسة في العالم الاسلامي مثلها مثل كافة مؤسسات الخدمة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي كالجوامع والمستشفيات ودور اطعام المحتاجين والحمامات والكروانسرايات وغيرها على نظام الأوقاف والأحباس. ولأن لهذه المؤسسات مسحة دينية فشرط الأوقاف فيها هي الأخرى أن تنسجم مع الشرع الشريف.

وعلى الرغم من قلة معلوماتنا حول أسلوب التعليم في مدارس سلاجقة الأناضول والعلوم التي كانت تقوم بتدريسها فالواضح أنها كانت تسير على طريقة المدارس الاسلامية التقليدية في تدريس الفقه والعلوم الدينية والعلوم الأدبية المساعدة لها. ويفهم من وقفيات المدارس التي أمكن العثور على نصوصها أن العملية التعليمية كانت تجرى على مدى الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة، وأن عدد سنوات الدراسة كان محدداً بخمس سنوات لايتجاوزها. وكان يطلق على طالب مدارس الفقه المنخرط فيها حديثاً اسم (مبتدى) ثم اسم (متوسط)، حتى إذا قوي عوده وأصبح قادراً على "الاستدلال" بنفسه أطلقوا عليه اسم (مستول). ولا شك أن الرصيد العلمي والتعليمي الثري الذي تركه السلاجقة منتشراً في بقاع الأناضول هو الذي مهد للعثمانيين الأرضية اللازمة لتقدمهم في ذلك المجال (١٢).

G. Makdisi, The Rise of Colleges, Institutions of: النقاش المستفيض عن هذا الموضوع انظر (۱۰) للنقاش المستفيض عن هذا الموضوع انظر (۱۰) Learning in Islam and the West, ...; R. Hillenbrand, a.g.m., s. 1123-1154.

<sup>(</sup>١١) تعرف العلوم العقلية بالعلوم الداخلة والعلوم السائرة أو علوم الأوائل، وهي تضم في التصنيف الكلاسيكي العلوم الرياضية والطبعبة.

R. Hillenbrand, a.g.m., s. 1129-1130. (11)

A. Kuran, Anadolu Medreseleri-I, ...; M. نظر: المثمانيين انظر: ۱۳)
 Sözen, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, C. II, s. 19, 83.

وبالنظر إلى المدارس التي أقيمت في الأناضول على أيام السلاجقة نرى في وقفية "مدرسة التون آپا" (توفي قبل ٩٩٥هـ/١٩٦ ١٩٦م) في قونية أنها كانت تضم مدرساً ومعيداً وثمانية وثلاثين طالباً (١٤٠٤ بينما نرى في وقفية المدرسة التي أقامها مبارز الدين خليفت غازي في آماسيا (٢٠٦هـ/١٠٩ عسر فقيهاً (طالباً)، وأن المدرس يقوم بتدريس الفقه الحنفي لقاء أجر سنوي قدره ١٢٠٠ درهم فضي خالص (١٠٠ أما المدرس يقوم بتدريس الفقه الحنفي لقاء أجر المنوي قدره ١٢٠٥ درهم فضي خالص وقفية المدرسة التي أقامها مبارز الدين أرطقوش عام (٢٠١هـ/١٢٤م) في أنطاليا فقد تحدثت عن المدرس والفقهاء بينما لم تذكر شيئاً عن التعليم فيها (١١٦هـ/١٢٥م) التي أقامها صاحب آتا الثالث عشر الميلادي في وقفية المدرسة المؤرخة في (١٩٤هـ/١٩٥م) التي أقامها صاحب آتا فخر الدين في سيواس وعُرفت باسم (گوك مدرسه)، إذ تقول الوقفية "إن المدرسة المذكورة قد جرى وقفها على الفقهاء والعلماء والطلاب وجُعلت لهم مسكناً حتى يقوموا على تحصيل الفقه والعلوم الشرعية والأحكام الدينية المتممة له (١٩٠٥).

أما وقفية "مدرسة قرطاي" التي بناها الوزير جلال الدين قرطاي في قونية عام (ما وقفية "مدرسة قرطاي" التي بناها الوزير جلال الدين قرطاي في الأملية في المدرس أن يكون من ذوي اللياقة والأهلية في الشريعة والحديث والتفسير والأصول والفروع والمسائل الخلافية (١٨).

ولم تكن المدارس قبل عهد العثمانيين خاضعة لأي نوع من التصنيف الرسمي في الدرجات، والذي ذاعت شهرته منها إنما كان للمقدرة العلمية التي كان عليها مدرسوها. وكان الطالب الذي أكمل تعليمه الأساسي وشاء التخصص في علم بعينه عليه أن يتوجه إلى العالم الذي ذاعت شهرته في ذلك العلم فيدرس على يديه ويحصل على اجازته. والأساس في الاجازة هو المدرس، ويشار في الاجازة إلى نوع الدروس التي تلقاها الطالب وسلسلة معلمي الأستاذ الذي منح الطالب الاجازة، أما المدرسة فلا يذكر اسمها. وفي المقابل كانت شهادات التخرج التي تقدمها الجامعات الأوربية في القرن الثاني عشر الميلادي تنص على اسم الجامعة التي منحتها، ومعنى ذلك أن المدرس هو الأساس في المدرسة الاسلامية أما في الجامعات الأوربية فالأساس هو المؤسسة.

O. Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri-I: Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyesi ve Hayatı", ..., s. 197-235. (1)

R. Yinanç, "Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları",... s. 5-22. (١٥)

O. Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri-II, Mübarizeddin Er-Tokuş ve Vakfiyesi", ....s. 415-429. (١٦)

S. Bayram- A. Karabacak, "Sahib Ata Fahruddin Ali'nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakıfları", .... (١٧)

O. Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri-III, Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri", ..., s. 79. (١٨)

جديد بفضل ما قدمه العلماء الكبار. وبينما أخذت تنمو الفعاليات العلمية في الدولة العثمانية كانت الفعاليات الموازية في الدول التركية الأخرى في الأناضول تسير هي الأخرى على نفس المنوال؛ ففي آقسراي قونية مثلاً التي كانت تحت حكم آل قرمان كان جمال الدين الأقسرايي قد بلغ شهرة عظيمة بعلمه وفضله في مدرسة (زنجيرلي)، ومما تجدر الاشارة إليه أيضاً أن المولى شمس الدين الفناري عندما فسدت العلاقة بينه وبين السلطان بايزيد الصاعقة لجأ إلي ابن قرمان وحظي بكرمه العظيم إلا أن بايزيد ألح عليه في العودة إلى بورصة (١٩٩).

واستمر وفود العلماء إلى الأناضول من البلدان الأخرى في زمن العثمانيين أيضاً، كما استمر خروج طلاب العلم من الأناضول إلى البلدان الأخرى. وهذا الترحال من أجل العلم انما يدلنا على مدى الدينامية الثقافية. وعلى سبيل المثال فان أكمل الدين البابرتي المولود في بايبورت (ت ١٣٨٦هـ/١٣٨٤ م) رحل أولاً إلى حلب ثم تركها إلى القاهرة وقرأ فيها على سيف الدين الاصفهاني، ثم زاد علمه وفضله حتى أصبح يدرس في الجامع الأزهر، ونشأ على يديه عدد كبير من الطلاب، كان منهم حاجي باشا (ت ١٦٨هـ/ ١٤١٢م أو ١٤١٠هـ/ ١٤١٧م)، والشيخ بدر الديسن (ت ١٤٣٠هـ/ ١٤٢٠م)، والمولى الفناري (ت ١٤٣٤هـ/ ١٤٣٠م) أحد وغيرهم من مشاهير العلماء العثمانيين (١٤٠٠). والمولى يكان (ت ١٤٨هـ/ ١٤٣٦ –١٤٣١م) أحد تلامذة أكمل الدين البابرتي هو الذي تحدث مع المولى گورانى في القاهرة على أيام السلطان مراد الثاني ثم صحبه معه وقدمه للسلطان فاكرمه وأنزله منزلة رفيعة، بل وعينه معلماً خاصاً لولاه الأمير محمد (السلطان الفاتح فيما بعد) عندما كان والباً على مغنيسا.

# أ - التعليم المدرسي عند العثمانيين إبان قيام دولتهم

يمكننا القول إن المدارس العثمانية في عهدها الأول كانت استمراراً طبيعياً للنشاط التعليمي الذي توطدت أركانه في مدن الأناضول قبل العثمانيين، مثل أماسيا وقونية وقيسري وقرمان وآفسراي. وكان الفضل في ظهور هذا النشاط في الأناضول للعلماء الذين وفدوا من مصر وسوريا وايران وتركستان التي تعد من أهم المراكز الثقافية والعلمية في ذلك العصر.

واستمر نظام المدرسة الذي تركه السلاجقة الأتراك مع ما أضافه إليه العثمانيون من عناصر جديدة. وجرت العادة عند العثمانيين عقب كل فتح لأرض جديدة أن يكون همهم الأول هو اقامة جامع وإلى جواره مدرسة. وهذا التقليد كان موجهاً لتنشئة الكوادر الادارية والعدلية اللازمة

M. C. Baysun, "Osmanlı Devri Medreseleri", .... (19)

<sup>(</sup>٢٠) ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة، جـ ٤، ص ٢٥٠.

لادارة دفة الأمور في الدولة فضلاً عن القيام بالخدمات الدينية والعلمية والتعليمية اللازمة للمجتمع والدولة. واستطاع العثمانيون – على هذا النحو – أن يملكوا قوة بشرية مدربة في شئون الدولة ويربوا أجيالاً قادرة في الوقت نفسه على التوفيق في الأعمال المنجزة مع الشرع الشريف والعرف أي القانون، مما جعل الادارة المركزية نقوم على أسس سليمة قوية.

وأقيمت أولى المدارس العثمانية على يد السلطان أورخان غازي في إزنيق، إذ قام ذلك الحاكم بعد فتح إزنيق (٢٣١هـ/ ١٣٣٠- ١٣٣١م) باقامة بناء لمدرسة جديدة هناك (٢٠). وبعد أن خصص لها الأوقاف القادرة للصرف عليها قام بتعيين مولانا داود القيصري (ت ٧٠٠هـ/ ١٣٥٠- ١٣٥٠م) الذي أكمل تعليمه في مصر ليكون مدرساً لها ومتوليا لأوقافها. وتولى التدريس في تلك المدرسة كبار علماء العصر سواء أكان داود القيصري نفسه أم كان من خلفائه، مثل تاج الدين الأسود (ت ٢٩٦هـ/ ١٣٩٣م) (٢٢).

وإلى أن جاء من نشأوا في المدارس العثمانية نفسها وتولوا التدريس بها كان يقوم بتلك المهمة في المدارس العثمانية الأولى مدرسون ممن ولدوا ونشأوا في الأناضول، أو ممن ولدوا في الأناضول ثم أتموا تعليمهم في المراكز العلمية الاسلامية القديمة مثل مصر وايران وتركستان ثم عادوا إلى الأناضول، أو ممن ولدوا خارج الأناضول ونشأوا هناك ثم التحقوا بخدمة الدولة العثمانية بعد ذلك. وقد قمنيا بحصير ١١٥ عالماً ممن خرجوا من الأناضول إلى بلدان العالم الاسلامي الأخرى بقصد تحصيل العلم فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين، وتبين من الحصر أن معدل توزيعهم على البلدان التي تعلموا فيها يأتي على النحو التالي: تحتل إيران المركز الأول بمعدل ٣٠٨٤٪، ثم تأتي مصر في المركز الثاني بمعدل ٤٣٨٪، ثم العراق الأناضول بمعدل ٧٠١٪، ثم ماوراء النهر بمعدل ٢٠٨٪، ثم سوريا بمعدل ٨٠٪، ثم العراق بمعدل ١٠٠٪. كما يلاحظ عند النظر إلى البلدان التي تعلم فيها مؤلفو ٣٣ كتاباً من الكتب ذات الموضوعات المختلفة التي كان يجري تدريسها في المدارس العثمانية خلال تلك القرون أن مراكز العلم الاسلامية المختلفة كانت وراء تطور الحياة العلمية عند العثمانيين. وهناك بحث الحصائي تم في هذا الصدد يقول إن ايران تحتل المركز الأول بمعدل ٣٠٨٪، ثم تأتي بعدها الحصائي تم في هذا الصدد يقول إن ايران تحتل المركز الأول بمعدل ٣٠٨٪، ثم تأتي بعدها

Aşıkpaşazâde, Âşıkpaşazâde Târîhi, ..., s. 42. (٢١)

M. Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri,..., s 64. : كانت مدرسة إزنبق في القرن السادس عشر من بين المدارس الخمسينية، انظر

مصر في المركز الثاني بمعدل ٣٠,٣٪. أما ماوراء النهر والعراق وخوارزم وفرغانة فتحوز كل منها معدل ٢٠,٠٦٪، بينما يأتى الأناضول وخراسان بمعدل ٣,٠٣٪.

والملاحظ كذلك في المدارس العثمانية الأولى أن العملية التعليمية كانت متروكة تماماً لتصرف المدرس الذي يجري تعيينه ضمن الشروط التى يضعها الواقف جريا على التقاليد الاسلامية السارية. ففي وقفية مدرسة أورخان بك في إزنيق مثلاً لا توجد أمور ملزمة عدا شرط قيام المدرس داود القيصري "بالتدريس يومياً لطلاب العلم في المدرسة "(٢٤). كما جاء في وقفية مدرسة لالا شاهين باشا التي بنيت في بورصة عام ١٣٤٨م عبارة "ان يكون مدرسها عالما قادرا على الشرح والافادة ولا يتغيب قطعا عن إلقاء الدروس ما لم يكن له عذر شرعي مقبول في غير أيام العطلات". أما في وقفية "مدرسة دار الحديث" التي أنشأها السلطان مراد الثاني في أدرنة فقد نصت على الدروس المقررة وعلى شرط قيام المدرس بتدريس علم الحديث والعلوم الأخرى المتعلقة به بينما حرمت عليه الاشتغال بالفلسفة بشكل خاص (٢٥). وأشارت وقفية المدرسة المعروفة باسم (آق مدرسه) التي اقامها قرمان اوغلي على بك في نيكده عام ١٤١٥م إلى "وقف تلك المدرسة على الفقهاء والمتفقهين المشتغلين بتدريس العلوم الشرعية، وعلى الطلاب المتزوجين والعزاب من المقيمين ليلاً أو نهاراً ممن يتطلعون إلى تحصيل العلوم الأدبية التي تحتاجها العلوم الدينية، وعلى مدرس ومعيد يكونان على المذهب الشافعي والحنفي. فيقوم المدرس كل يوم بتقرير الفقه وأصوله وسائر الأمور الشرعية والعالية، أما المعيد فعليه إعادة ما ألقاه الفقيه على الطلاب يومياً..." (٢٦). وهذه العبار ات لها أهميتها في الكشف عن الخصائص الأساسية للنظام المدرسي الذي كان سارياً قبل ظهور مدارس الصحن التي أقامها السلطان محمد الفاتح.

ويتضح لنا من تلك الأمثلة أن العملية التعليمية في المدارس العثمانية قبل عهد السلطان الفاتح استمرت على التقاليد التي كانت جارية في المدارس "النظامية" في العهد السلجوقي، فكانت تستهدف في الأساس تدريس العلوم الدينية وتوسيع دائرة التعليم الفقهي بصورة خاصة. غير أن إقامة بعض المدارس السلجوقية إلى جانب "دور الشفاء"، ووجود آبار للرصد في بعض المدارس

M. H. Lekesiz, Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme XV-XVII. (۲۳) Yüzyıllar), ..., s. 27-28, 65.

M. Bilge, a.g.e., s. 297-298. (Y £)

a.e., 229-233, 303-304. (Yo)

İ. H. Uzunçarşılı, "Niğde Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi", ... , s. 59-60. (٢٦)

الأخرى إنما تتيح لنا بعض الاشارات عن أن هذه المدارس كانت تعنى في الوقت نفسه بعلوم الطب والفلك. أما تعليم الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية التي لا تدخل في اطار تعريف العلوم الدينية في العهد السلجوقي والعهد العثماني قبل حكم الفاتح فيمكن القول إن تدريسها كان يجري خارج المدرسة وفي منازل العلماء أنفسهم أو يجري كما جرت به العادة من قديم في دور الشفاء.

وبلغ عدد المدارس التي اقيمت في المدن الكبرى منذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي حتى بداية حكم السلطان محمد الفاتح اثنتين وأربعين مدرسة؛ خمس وعشرون في بورصة، وثلاث عشرة في أدرنة وأربع في إزنيق، أما في المدن الأصغر فبلغ العدد أربعين مدرسة (٢٧).

وخلاصة القول أن العثمانيين أقاموا بين عامي ١٣٣١-١٥٥١م اثنتين وثمانين مدرسة في وقت كانت لا تزال فيه الحوزات العلمية داخل الدولة العثمانية في طور التأسيس، مما يدل على أن الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين تقدمت بخطى سريعة، أي أنهم في المتوسط كانوا يقيمون في ذلك العهد مدرستين على الأقل كل ثلاث سنوات. ولما زاد عدد المدارس إلى هذا الحد فرض عليهم وضع درجات وتصنيفات لها، وتلك العملية أدت في ذلك العهد إلى ظهور الفروق بين المدارس.

## ب - درجات المدارس

بعد أن فتح السلطان محمد الثاني [الفاتح] استانبول شرع في إعمارها حتى يضفي عليها شخصية جديدة، وشجع الآخرين ايضاً ممن حوله على الاشتراك في تلك الحملة. وكان من نتيجة تلك الجهود أن حولوا ما يزيد على مائة بناء بيزنطي إلى مساجد ومدارس وخنقاوات. ولكي يجعل الفاتح من عاصمته الجديدة داراً للعلم أمر باقامة كلية [مجمع] سوف تعرف باسمه فيما بعد فوق أحد مرتفعات استانبول، وأقيمت داخل تلك الكلية عدة مدارس كانت تعبيراً صادقاً عن الحياة العلمية والتعليمية في سياسة الفاتح المركزية.

وتدلنا الوقفية التي جرى إعدادها لأجل مدارس كلية الفاتح على أن مدارس "الثمانية" كانت تتركب من ثماني مدارس عالية حول جامع الفاتح، وخلفها ثماني مدارس أخرى صغيرة تعرف باسم "تتمة"، أي ست عشرة مدرسة على جانبي الجامع، ويوجد عدا ذلك في جهة الباب الغربي كتاب لتعليم الصبية كان يعرف باسم "دار التعليم". كما نرى من خلال الوقفية أنهم أقاموا بجوار

M. Bilge, a.g.e., s. 65-207; C. Baltacı, XV.-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri, ... ,s. 20-21. (YV)

135- علاء الدين الأسود، (ترجمة الشقائق النعمانية، م. متحف سراي طوب قابي 1263 (H. 1263) ورق ١٣/أ



136- صورة من "جراحيّة الخانية"، أنظر: شرف الديـن صابونجي اوغلي، جراحية الخانية، جـ ٢، ورق ٢٤/أ





137- الوضع الحالي لمدارس صحن الثماني التي أمر باقامتها السلطان الفاتح من جهة البحر الأبيض المتوسط

138− صورة لعلي قوشجى وهو يقدم كتابه "الفتحية" للسلطان محمد الفاتح، (ترجمة الشقائق النعمانية، م. متحف سراي طوب قابى 1263. ) ورق ١١٣/ب

139- علمي قوشجي، مرآت عالم، ترجمة المير الاي سيد علي بك، استانبول ١٢٣٩

140- زنبيللي على أفندي (مولانا علاء الدين على المفتي) (ترجمة الشقائق النعمانية، م. متحف مراي طوب قابى 1263 (H. 1263)، ورق 10٩/ب







142 قـره يعقـوب (مولانـا يعقـوب الأسـود) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ١٥/١



144- خوجـه زاده (مصلـح الديـن مصطفــي) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ٩٠/ب



141- الملا زَيْـرك (عبد الواحـد بن محمـد) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ٣٧/أ



143− مولانا خيرالدين (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ۸۲/ب



145- جزء من خريطة العالم التي أعدها پيري رئيس عام ١٥١٣م وقدمها للسلطان سليم الأول عام ١٥١٧م



146- خريطة العالم الثانية التي انتهى منها پيري رئيس عام ١٥٢٦م

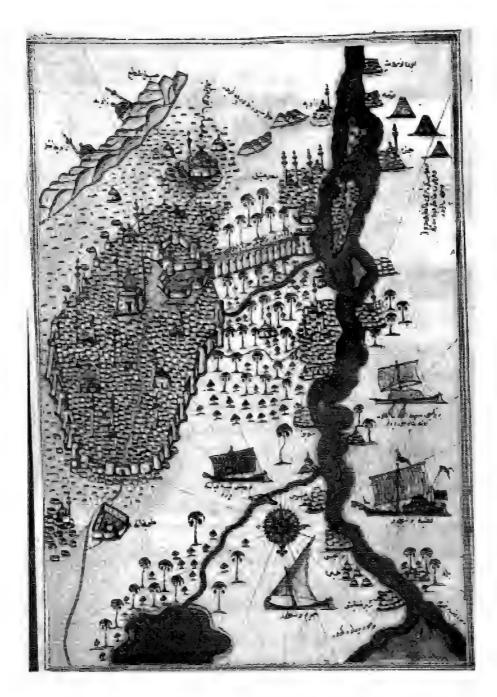

147- مدينة القاهرة في القرن السادس عشر، بيرى رئيس، كتاب البحرية (م. جامعة استانبول TY. 6605)



148- مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراصد، (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول 74. (م. (5. 4 - 148) ) ورق (5. 4 - 148)

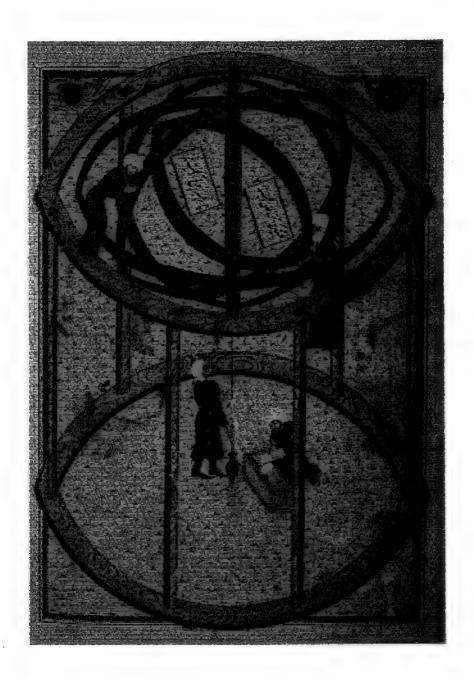

149- ذات الحلق الموجودة في مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراصد، (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول ۴. 1404) ورق ٥٧/أ

تلك المباني مؤسسات أخرى لمواجهة الحاجة إلى الطعام والمأوى والعلاج (انظر المخطط الخاص)، فكان هناك دار للطعام (عمارت) ودار شفاء ومكتبة، أقيمت في داخل الكلية، مما يدل على أنها صممت لكي تكون مركزاً تعليميا متكاملاً(٢٨). وقد جاء في بعض الدراسات الحديثة إلى زمن قريب حول "مدارس الثمانية" التي أمر الفاتح بانشائها أن على قوشجي والوزير محمود باشا والمولى خسرو أعدوا لها بأمر الفاتح برنامجاً للتدريس بحيث تشبه جامعات أوربا. غير أن الدراسات التي أجريت مؤخراً تحاول تصحيح الصورة التي رسمت عن مدارس الفاتح حول التشابه بينها وبين الجامعات الحديثة ومسألة برامجها التعليمية (٢٩).

وبدأ مع ظهور مدارس الفاتح عهد جديد في الحياة التعليمية عند العثمانيين، وجرى تنظيم المدارس من جديد ضمن تصنيف تدريجي معين. وفي الدراسات التي تمت حول تاريخ المدارس لا تزال آراء المؤرخ التركي المعاصر اسماعيل حقي اوزون چارشيلي التي اعتمد فيها على ما أورده المؤرخ عالي (ت ١٦٠٠م) تلقى القبول حتى الآن؛ إذ يقول فيها إن الدرجات الأكاديمية للمدارس جرى تنظيمها في عهد السلطان الفاتح تبعاً لمقدار الأجر اليومي الذي يحصل عليه المدرس الذي يتولى التدريس فيها وتبعاً للكتاب الأساسي اللازم تدريسه فيها ("). وتدلنا المعلومات التي أوردها المؤرخ عالى على وجود بعض القواعد والأصول (ويطلق عليها بشكل عام "قوانين") التي تنظم الحياة التعليمية منذ عهد السلطان بايزيد الصاعقة، وأن بعضها ظل جارياً حتى عهد الفاتح، إلا أنهم جمعوها في عهده وجعلوا منها مجموعة متر ابطة (").

وعندما ننظر إلى وقفيات المدارس العثمانية السابقة على عهد الفاتح نراها تشير إلى تعليم العلوم الدينية في أغلبها. في حين تشترط وقفية مدارس الفاتح لأول مرة فيمن سيتولى التدريس في تلك المدارس أن يكون من المتبحرين في العلوم الدينية (أو النقلية) والعلوم العقلية، كالفلسفة والمنطق والرياضيات. كما تشير الوقفية في أسلوب أدبي إلى أن أسس تلك المدارس أقيمت على قواعد "الحكمة"، وارتكزت على القواعد "الهندسية"، وهنا يظهر الفرق واضحاً بين هذه المدارس وما سبقتها. وفي اعتقادنا أن الفضل في ذلك يرجع إلى العالم على قوشجي، فهذا الرجل الذي

E. İhsanoğlu, Büyük Cihad'dan Frenk Fodulluğuna, ... (٢٨)

E. İhsanoğlu, a.e. .s. 21-38 ) للتعرف على نقد الآراء المطروحة في هذا المُوضوع انظر: 38-21-38

أ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti'nin İlmiyye Teşkilatı,...*, s. 11-12.(الطبعة الثانية) (٣٠)

Gelibolulu Mustafa Âlî, *Künhü'l-Ahbâr*, İstanbul Üniversitesi ktp., TY, nr. 5959,. vr. 85b-86b, (٣١) Süleymaniye (Esad Efendi) ktp. nr. 2162, vr.. 116b-118a.

عاش مدة في سمرقند بين علماء أولوغ بك ثم و فد من ذلك المناخ العلمي الذي تركزت جهوده على الرياضيات والفلك لا بد أنه أسهم في رسم خطوط الوقفية الخاصة بتلك المدارس ووضع بها الشرط الذي يضمن قيامها بتدريس العلوم العقلية إلى جانب العلوم الدينية. واستمر أشر ذلك الرجل بعد عصر السلطان الفاتح، إذ يمكننا أن نلمسه في مدارس "السليمانية".

وقد نصت قانوننامة السلطان الفاتح في موضوع تعيين المدرسين على أن تخصع درجات المدارس لما يتقاضاه مدرسوها من أجر يومي، يبدأ من ٢٠ أقجة ثم يزيد خمس أقجات ليصبح خمساً وعشرين أقجة، ثم ثلاثين، ثم خمساً وثلاثين، ثم أربعين، ثم خمساً وأربعين، حتى يصل إلى خمسين أقجة. وكانت تذكر المدارس "الخمسينية" بأسماء ثلاثة مختلفة، هي: "الداخل" و "الخارج" و"الصحن". ويعتبر مدرسو مدارس الصحن، أي الذين يتولون التدريس في المدارس الثماني ذات المستوى العالي في كلية الفاتح، من كبار العلماء، وتأتي مرتبتهم في التشريفات الرسمية [البروتوكول] قبل أمراء السناجق (٢٠). غير أن ظهور هذا التدرج في التعليم والتطورات التي طرأت عليه على مدى السنين الطويلة لم يُدرس جيداً، ولهذا لزم الأمر لتوضيحه وحاجته إلى العديد من الدراسات المستفيضة المتعمقة.

وعندما ننظر إلى ترتيب المدارس العثمانية نلاحظ أن الدرجات الشلاث الأولى منها سئميت باسم "حاشية التجريد" و "المفتاح" و "التلويح"، أي أنها أخذت أسماء الكتب الأساسية التي كانت تدرس فيها، فقد أخذت "مدارس حاشية التجريد" هذا الاسم نسبة" إلى الحاشية التي وضعها السيد الشريف الجرجاني (ت ١٤١٨هـ/١٤١٦ع ١٤١٤م) على الشرح الذي حرره محمود بن أبي القاسم الاصفهاني (ت ٢٤١هـ/١٣٤٥-١٣٤٦م) على الكتاب الذي ألفه نصير الدين الطوسي (ت الاصفهاني (ت ٢٤١هـ/١٣٤٥م) على الكتاب الذي ألفه نصير الدين الطوسي (ت ١٢٧هـ/١٢٧٠) تحت عنوان "تجريد الكلام"(١٣٠٠). أما المفتاح فهو الكتاب الذي وضعه في البلاغة يوسف السكاكي (ت ٢٦٦هـ/١٢٨٠-١٢٢٩م)، وكان يجري تدريسه في تلك المدارس مع الشروح التي كتبها عليه السيد الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتاز اني (ت ٢٩١هـ/١٣٨٨-١٣٨٩ على كتاب أصول الفقه المعروف باسم "تتقيح الأصول" الذي ألفه صدر الشريعة عبيد الله على كتاب أصول الفقه المعروف باسم "تتقيح الأصول" الذي ألفه صدر الشريعة عبيد الله

A. Özcan, "Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi ve ...", s. 39. (٣٢)

Kâtib Çelebi, Keşf üz-Zünûn... C. I, s. 346. التعرف على شروح "التجريد" وحواشيه انظر:

a.e., C. II, s. 1762-1768. المفتاح وحواشيه انظر: ٣٤) للتعرف على شروح "المفتاح" وحواشيه انظر:

البخاري (ت ٧٤٧هـ/١٣٤٦-١٣٤٧م) وشرح على الشرح الذي ألفه الأخير أيضاً تحت اسم التخاري (ت ١٣٤٧هـ/١٣٤٦). اتوضيح التنقيح". وهذا الشرح كان يجري تدريسه في تلك المدارس ككتاب أساسي (٢٠٠).

ويمكننا اعتماداً على ما أورده المؤرخ عالى أن نضع الترتيب التالي للمدارس العثمانية بعد إنشاء مدارس الفاتح:

- ١- مدارس "حاشية التجريد" التي يتقاضى مدرسوها أجراً يومياً قدره عشرون أو خمس
   وعشرون أقجة.
  - ٢- مدارس "المفتاح" التي يتقاضى مدرسوها أجراً يومياً قدره ثلاثون أقجة.
  - ٣- مدارس "التلويح" التي يتقاضي مدرسوها أجراً يومياً قدره أربعون أقجة.
  - ٤- مدارس "الخارج" التي يتقاضى مدرسوها أجراً يومياً قدره خمسون أقجة.
- مدارس "الداخل" ومدارس" التتمة" أو "موصلة الصحن"، ومدارس الصحن التي يتقاضى
   مدرسوها أجراً يومياً قدره خمسون أقجة.

والمدارس الأربعينية أي التي يتقاضى مدرسوها أربعين اقجة، ومدارس "الخارج" الخمسينية أي التي يتقاضى مدرسوها خمسين أقجة يومياً هي المدارس التي كانت قائمة قبل العثمانيين، وأقامها حكام سلاجقة الأناضول وحكام الامارات الأناضولية وعائلاتهم ووزراؤهم وأمراؤهم. أما مدارس "الداخل" فقد أقامها سلاطين العثمانيين وزوجاتهم وابناؤهم وبناتهم من الأمراء والأميرات، وكانت تأتي بعد ذلك مدارس "صحن الثمان" التي هي أعلى مراحل التعليم، وأطلقوا على مدارس "التتمة" اسم "موصلة الصحن" نظراً لأنها كانت تتولى تنشئة الطلاب لمدارس الصحن التي هي في درجة مدارس الداخل.

وكان السلطان مراد الثاني قد أقام في أدرنة مدرسة عُرفت باسم "ذات الشرفات الثلاث" (اوج شَرَفَه لى مدرسه) وجعل أجر مدرسها اليومي مائة أقجة، فرأى السلطان الفاتح أن يوفق بينها وبين الترتيب الجديد، فأقام مدرسة أخرى إلى جانبها وقسم المائة أقجة على مدرسي الأولى والثانية، وبذلك تساوت ذات الشرفات مع مدارس الصحن التي أقامها (٢٦). أما مدرسة اياصوفيا فقد ظلت هي المدرسة الستينية الوحيدة في عهد الفاتح، أي كان يتقاضى مدرسها ستين أقجة (٢٠٠).

a.e. C. I, s. 496-499; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin : للتعرف على شروح "النتقيح" وحواشيه انظر (٣٥) الماسانيو Teşkilatı, s. 26-28.

İ.H. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 3; C. Baltacı, *a.g.e.*, s. 450-458. (٣٦)

Âli, 86a; C. Baltacı, a.g.e., s. 47. (TY)

واستمر نظام المدرسة الذي وضعه السلطان الفاتح في عهد بايزيد الثاني دون تغيير. فلما أقام "المدرسة المرادية" في بورصة وعيّن عليها المولى لطفي التوقادي بأجر قدره ستون أقجة أصبحت تلك المدرسة هي المدرسة الستينية الثانية (٢٨).

وعلى المرتفع الثاني من المرتفعات السبعة التي أقيمت عليها مدينة استانبول أقام السلطان سليمان القانوني كليته التي مثلت ذروة التاريخ الثقافي والعلمي والتعليمي عند العثمانيين. فقد شكل انشاء تلك الكلية (١٥٥٠-١٥٥٧م) التي كشفت عن عظمة عهد القانوني وعبقرية المعمار سنان مرحلة تطور هامة في التعليم العثماني والتجديدات التي طرأت عليه. ونشهد من خلال المخطط الملحق أنهم أقاموا حول الجامع عدداً من المدارس والكتاتيب كان التعليم فيها على شتى المستويات والتخصصات. وأقيم في داخل الكلية كُتّاب للصبية وأربع مدارس أخرى عُرفت باسم مدارس الصحن، وهي على الترتيب التالي:

المدرسة الأولى (مدرسة أولى)، والمدرسة الثانية (مدرسة ثانيه)، والمدرسة الثالثة (مدرسة ثالثه)، والمدرسة الرابعة (مدرسة رابعه). كما كان يوجد من مدارس التخصص أيضاً مدرستان، أحداهما لتدريس الحديث وتعرف باسم "دار الحديث"، والثانية للطب وتعرف باسم "دار الطب". وإلى جانب المستشفى (بيمار خانه) ودار الاطعام (عمارت / أو / دار الضيافه) ودار النقاهة (تابخانه) ومدرسة الطب كانت توجد الصيدلية (دار الأدويه) مما يدلنا على أن تلك الكلية كانت تشكل النموذج المتطور بعد كلية الفاتح، وتقوم بخدماتها الانسانية والدينية والاجتماعية والثقافية في إطار متكامل.

وتنص الوقفية على أن الأجر اليومي لكل مدرس من المدرسين الأربعة الذين يجري تعيينهم على رأس تلك المدارس قدره ستون اقجة، وأجر مدرس مدرسة "دار الحديث" خمسون أقجة، وأجر مدرس تلك المدارس مدارس الصحن التي وأجر مدرس "دار الطب" عشرون اقجة. وعلى ذلك تصدرت تلك المدارس مدارس الصحن التي أقامها السلطان الفاتح. ورغم أن الوقفية التي جرى إعدادها أثناء إنشاء الكلية أشارت إلى أن مقدار الأجر اليومي الذي يتقاضاه مدرس "دار الحديث" يقل عن مقدار الأجر اليومي لمدرس المدارس الأربع الأخرى فقد تقاضى أول مدرس لها أجراً قدره مائة اقجة منذ تعيينه، ولهذا السبب كانت تعد تلك المدرسة أرفع المدارس العثمانية منذ ذلك العهد، ومدرسها هو أعلى

C. Baltaci, a.g.e., s. 47, 48; 163-165, 480. (TA)

المدرسين قاطبة، بل ويستطيع - إذا شاء - أن يطلب تعيينه قاضياً على أحد الأقضية المعروفة باسم "مولويات المخرج" (٢٩).

وكانت مدرسة دار الحديث والمدارس الأربع الأخرى تستوعب خمسة عشر طالباً لكل منها، بينما يدرس في دار الطب ثمانية طلاب، ويحصل الواحد منهم على أقجتين، بينما يحصل المعيدون على أجر يومي قدره خمس اقجات. ويقيم الطلاب في حجرات المدارس، ويتلقون الدروس من معلمهم أربعة أيام في الأسبوع، وتتولى دور الاطعام تقديم وجبتين للطالب في اليوم.

واستطاعت مدارس السليمانية أن تستمر في محافظتها على مكانتها العالية داخل التدرج المعروف في المدارس حتى في العهود التالية، غير أنهم أجروا بعض التعديلات على درجات المدارس فيما بعد؛ إذ جرى ترتيب الدرجات في النصف الأول من القرن الثامن عشر على النحو التالي (٤٠):

ابتداء الخارج (ابتداء خارج)، والخارج الثاني، وابتداء الداخل (ابتداء داخل)، والداخل الثاني، وموصلة الصحن، والصحن، وابتداء الستينية (ابتداء آلتمشلي)، والستينية الثانية، وموصلة السليمانية، والسليمانية،

وهذا النظام ذو الدرجات الاحدى عشر بالاضافة الى مدرسة دار الحديث قد أضيفت إليه درجة أخرى جديدة تحت اسم (خوامس سليمانيه) فيما بين مدارس موصلة السليمانية والسليمانية. واستمر ذلك النظام بدرجاته الاثنتي عشر حتى عهد المشروطية (الدستور) الثانية. وفي اطار الجهود التي بذلت لاصلاح المدارس في ذلك العهد صدرت "لاثحة اصلاح المدارس" (١٠ ذو القعدة ١٣٣٣ه/ ٢٩ سبتمبر ١٩١٤م) على أيام شيخ الاسلام وناظر الأوقاف الشيخ مصطفى خيري افندي، وجرى دمج كافة المدارس القائمة في استانبول تحت اسم "مدرسة دار الخلافة العلية"، ونظمت بحيث تكون ثلاثة مستويات، كل منها مدته أربع سنوات تحت اسم "قسم أول تالي" و "قسم ثاني تالي" و "القسم العالي". أما المدارس الواقعة في الولايات الأخرى عدا استانبول فقد جُعلت مدة التعليم فيها خمس سنوات.

İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 36-38; C. Baltacı a.g.e., 601-606. (٣٩)

<sup>(</sup>٠٠) يتكرر هذا الترتيب بعينه في المعلومات المدونة على ظهر نسخة لكتاب عبد الغني النابلسي (ت ١١٤٣هـ/١٧٣١م) المعروف باسم المعروف باسم وسائل التحقيق" (م. السليمانية، أسعد أفندي ١٤٤٥) وكذلك في الجواب الرسمي المعروف باسم (كواكب سبعه) الذي كتب رداً على طلب الحكومة الفرنسية عام ١١٥٥هـ/١٧٤١م موضحاً النظام التعليمي العثماني. انظر: ..., C. İzgi, Osmanlı Medreselerinde Riyazi ve Tabii İlimlerin Eğitimi, ..., s. 5, 44.

ثم لم يلبثوا أن أقاموا فوق مدارس دار الخلافة العلية مدرسة أخرى متخصصة عرفت باسم "مدرسة المتخصصين". وصدرت على أيام شيخ الاسلام موسى كاظم افندي لائحة تنظيمية عام ١٩١٦م جرى بموجبها تعديل مدد الدراسة في تلك المدارس، وشرعوا من جديد يذكرونها بأسمائها القديمة، أي ابتداء الخارج وابتداء الداخل والصحن والسليمانية. وفي عام ١٨٤٥م أقيمت في السليمانية مدرسة "دار معلمي النواب" (معلمخانة نُواب) لتخريج القضاة، ثم تغير اسمها عام ١٩٠٥م إلى "مدرسة النواب"، ثم أصبح "مدرسة القضاة" عام ١٩٠٩، واستمرت تواصل نشاطها على ذلك. وفي عهد المشروطية الثانية أقيمت "مدرسة الأثمة والخطباء" و "مدرسة الارشاد" لتخريج الأئمة والخطباء والوعاظ، كما أقيمت عام ١٩١٤م "مدرسة الخطاطين" لتدريس الخط والفنون الأخرى المرتبطة به. وكانت الجامعة بالمعنى الحديث قد أقيمت عام ١٩٠٠م تحت اسم "دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) فأقاموا بداخلها "شعبة العلوم الدينية" (علوم عالية دينيه شعبه سي) لتكون تابعة لها لتدريس العلوم الدينية، فلما صدرت "لائحة اصدلاح المدارس" عام ١٩١٤م ألحقت تلك الشعبة بالقسم العالى في مدرسة دار الخلافة.

وقبل أن تجري مناقشة تلك التغييرات الجذرية التي أجريت على التعليم المدرسي لمدة كافية، ودون أن تظهر الثمرة المنتظرة من ورائها صدر "قانون توحيد التدريسات" (برقم ٤٣٠ وتاريخ مارس ١٣٤٠ رومي/ ١٩٢٤ ميلادي)، وألغيت بموجبه المدارس العثمانية التقليدية لتنزوي بين صفحات التاريخ.

وفي السنوات الأولى من العهد الجمهوري تم افتتاح مدرسة للأئمة والخطباء تتبع وزارة التعليم القومي، كما افتتحت كلية للعلوم الدينية (الهيات فاكولته سي) في إطار جامعة (دار الفنون) استانبول ثم لم تلبث أن أغلقت بعد مدة وجيزة، ولما عادت الحياة الديمقراطية والتعددية الحزبية في الجمهورية التركية شرعوا في افتتاح مدارس الأئمة والخطباء وكليات الالهيات من جديد، ولا زالت حتى اليوم تحتفظ بأسمائها التي ظهرت إيان المشروطية الثانية.

# ج- تحليل احصائي للتطور العددي في المدارس العثمانية

كان الأستاذان بيلكه وجاهد بلطه جي قد وضعا كتابين عن المدارس العثمانية التي أقيمت بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين وضمناهما ما توصلا إليه من معلومات عن تلك المدارس خلال الحقبة المذكورة، وحتى يدرك القارئ مدى تطور الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين فقد قمنا باخضاع المعلومات الموجودة في هذين الكتابين لتجليل احصائي، وعرضنا المعلومات التي توصلنا إليها في اطار عدد من الجداول فيما يلي.

وسوف يلاحظ القارئ عند النظر في الجداول الثلاثة الأولى أن النقطة التي تلفت الانتباه فيها هي أن جهود العثمانيين في اقامة المدارس سارت مرتبطة بالنهوض السياسي والاقتصادي للدولة العثمانية، وانها بلغت أقصى حدود تطورها في القرن السادس عشر الميلادي. وهذا التطور صار حتى القرن المذكور على شكل تسلسل هندسي، وهكذا أصبح عدد المدارس في كل قرن يتضاعف بالنظر إلى القرن السابق عليه. أما في القرن التاسع عشر (قبل عام ١٨٦٩) فقد بدأت تنتشر المؤسسات التعليمية على الطراز الحديث حتى بلغ عدد المدارس العاملة في استانبول آنذاك ١٦٦ مدرسة، كان يدرس فيها من "طلاب العلوم" ٥٣٦٩ طالباً(١٤).

أما الجدول الرابع فقد جرى إعداده على ضوء المعلومات التي أوردها بيلكه وبلطه جي عن المدارس العثمانية في منطقة الروملي، ومن الكتاب الذي وضعه اكرم حقي آيوردي بعنوان: "Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserlerl" (أي الآثار المعمارية العثمانية في أوربا) (٤) مجلدات). غير أن عدم توصل الباحثين إلى تحديد تواريخ الانشاء لكل المدارس جعلنا مضطريب لأن نضع التواريخ في الحقبة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والعشرين. ويمكننا من خلال ذلك الجدول أن ندرك مدى الأهمية التي أولتها الدولة العثمانية على امتداد تاريخها لاقامة المدارس في منطقة الروملي (٢٤).

M. Kütükoğlu, \*1869'da Faal İstanbul Medreseleri ", .... (٤١)

E. H. Ayverdi, Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri, ... . (१४)

جدول رقم ١ المدارس العثماتية في العاصمة والمناطق الأخرى

| المجموع | مدارس مجهولة<br>التاريخ | القرن السادس<br>عشر | القرن الخامس<br>عشر | القرن الرابع عثىر |          |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| ٤       |                         |                     |                     | ٤                 | إزنيق    |
| 77      |                         | ٦                   | 11                  | ١٩                | بورصة    |
| ٣١ .    |                         | ١.                  | ۲.                  | ١ (دار الشفا)     | ادرنة    |
| 187     | ٦                       | 115                 | 74                  |                   | استانبول |
| ٨٨      | ١٣                      | ٣٢                  | ۳۱                  | ١٢                | الأتاضول |
| 79      | ٥                       | ١٨                  | ١٢                  | ٤                 | البلقان  |
| ٣       |                         | ٣                   |                     |                   | سوريا    |
| ٦       |                         | ٦                   |                     |                   | المجاز   |
| 1       |                         | 1                   |                     |                   | اليمن    |
| ٣٥.     | 7 £                     | 1.4.4               | 9.7                 | ٤٠                | المجموع  |

جدول رقم ۲ توزیع المدارس بحسب حکم السلاطین

| ١.  | اورخان الغازي (١٣٢٦–١٣٥٩م)   |
|-----|------------------------------|
| Y   | مراد الأول (١٣٥٩–١٣٨٩م)      |
| 77  | بايزيد الأول (١٣٨٩-١٤٠٢م)    |
| ٧   | چلبي محمد (۲۰۱۲-۱۲۱م)        |
| ٣٨  | مراد الثاني (۱٤۲۱–۱٤٥١م)     |
| ٣٠  | محمد الثاني (١٤٥١–١٤٨١م)     |
| ٣٣  | بايزيد الثاني (١٤٨١–١٥١٢م)   |
| ٨   | سليم الأول (١٥١٢-١٥٠٠م)      |
| 1.7 | سلیمان القانونی (۱۵۲۰–۱۵۲۰م) |
| ١٧  | سليم الثاني (١٥٦٦–١٥٧٤م)     |
| ٤٢  | مراد الثالث (۱۵۷۶–۱۵۹۰م)     |
| 0   | محمد الثالث (١٥٩٥–١٦٠٣م)     |
| 7 £ | مدارس مجهولة التاريخ         |
| 70. | المجموع                      |

جدول رقم ٣ أنواع المدارس بحسب السنين

|          | القرن ١٤ | القرن ١٥ | القرن ١٦ | مدارس مجهولة التاريخ |     |
|----------|----------|----------|----------|----------------------|-----|
| مدرسة    | ۳۷       | ۹.       | ነኘለ      | ۲٤                   |     |
| دار حدیث | ۲        | ۲        | 18       |                      |     |
| دار قراء |          | ٢        | 11       |                      | Γ   |
| دار شفا  | ١        | ۲        | ١        |                      |     |
| مدرسة طب |          |          | ١        |                      |     |
| المجموع  | £.       | 9.7      | ١٨٩      | 7 &                  | 40. |

جدول رقم ٤ مدارس منطقة الروملي في العهد العثماني

| عدد المدارس | اسم المكان                                    |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 1 / 9       | اليونان                                       |
| 1 £ £       | بلغاريا                                       |
| 7.8         | ألبانيا                                       |
| 1.0         | البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود        |
| ١٣٤         | قوصوه – مقدونيا – صربيا – سلوفينيا وفويفودينا |
| ٩           | رومانيا                                       |
| ٥٦          | المجر                                         |
| 110         | المجموع                                       |

# د- مواد الدراسة في المدارس العثمانية

على الرغم من صعوبة تحديد المواد الدراسية في المدارس العثمانية بشكل واضح ومفصل على ضوء الدراسات الموجودة حالياً إلا أن تراجم بعض المدرسين والعلماء ونصوص الاجازات التي حصلوا عليها ونصوص الوقفيات وكتب القوانين (قانوننامه) قد تدلنا ولو بشكل محدود على المواد التي كان يجري تدريسها وكيفية ذلك في خطوطها العريضة.

كان على الطالب العثماني منذ التحاقه بالمدرسة حتى تخرجه أن يقرأ العديد من الكتب في شتى فروع العلم ويتلقى الدروس فيها. وقد وقعت بعض التغيرات حول أي المدارس التي يتدرج الطالب في الإلتحاق بها وأي المواد يدرسها حتى ظهور مدارس دار الخلافة العلية في عهد الدستور الثاني. ويمكننا أن نلمس ذلك الوضع من خلال الاطلاع على التعليم المذي تلقاه طاشكوپرى زاده احمد بن حسام الدين في القرن السادس عشر والمواد التي قام بتدريسها بعد أن أصبح مدرساً، وعلى التعليم الذي تلقاه كاتب چلبي في القرن السابع عشر. كما يمكننا الاطلاع على تفاصيل ذلك الموضوع من كتاب لم يعرفه أحد كثيراً حتى اليوم تمت كتابته عام (١٥٥ هـ/ ١٧٤٢م) بناءاً على رغبة السفير الفرنسي في استانبول ماركيز دي فينوف Marquis de ويمكننا كذلك الاستزادة في موضوع التعليم المدرسي وأساليبه من خلال الكتاب الذي وضعه في ويمكننا كذلك الاستزادة في موضوع التعليم المدرسي وأساليبه من خلال الكتاب الذي وضعه في De la Literature des) بعنوان: Abbé Toderini ذلك القرن الزاهب الإيطالي (ابيه تودريني Abbé Toderini) بعنوان: Turcs

ونلاحظ أن الكتب المقررة على طلاب المدارس قد جرى ترتيبها بحيث تضمن لكل مسلم أن يحصل على القدر اللازم من المعلومات التي تنفعه في أمور الدين والدنيا. ويمكننا القول إن الهدف الأساسي من التعليم المدرسي هو تتشئة المسلم مزوداً بالعلم والأخلاق الحسنة.

وقد جاء في مقدمة القانوننامه التي تنظم الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانوني "اعلم أن المناط في نظام العالم وصلاح أحوال بني آدم، والباعث على تدوين نسخ الخلائق والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين". وهذا النص الذي يفسر سبب حياة الناس على شكل مجتمعات وقيامهم بتشكيل الدول انما يكشف لنا عن آراء رجال الدولة العثمانية ونظرتهم إلى العلم. كما نفهم أن الهدف من

التعليم هو أولاً ايضاح العلم والحكمة، ثم بالترتيب - الفضيلة والمعرفة، والدين والشريعة، وتطوير المواهب والملكات الانسانية. ويرى السلطان نفسه مسئولاً عن تحقيق ذلك (٢٠).

وعلى الطالب وهو يواظب على تحصيل العلم أن يراعي عند ترتيب الكتب التي يدرسها صرف ونحو اللغة العربية والمنطق التي هي في الترتيبات الثلاثة الأولى، ويراعي كذلك الحديث والتفسير اللذين هما في الترتيبين الأخيرين. ويوجد بين تلك العلوم الثلاثة الأولى والعلمين الأخيرين علوم أخرى كثيرة كآداب البحث والوعظ والبلاغة والكلم والحكمة والفقه والفرائض والعقائد وأصول الفقه. وقد يحدث تقديم أو تأخير في ترتيب هذه العلوم عند در استها.

ويقدم لنا كتاب (كواكب سبعه) معلومات قيمة حول الكيفية التي كان الطلاب يستذكرون بها دروسهم؛ فيقول إنهم يتلقون خمسة دروس في الأسبوع، وأن الدرس قد لا يتجاوز عدة سطور من كتاب، وانهم قبل يوم واحد من تلقى الدروس ينظرون فيه ثماني أو تسع ساعات، وفي اليوم التالي بحضور الأستاذ ينهض طالب بالمناوبة فيقرأ عبارة من الكتاب، وبعد أن يشرحها الأستاذ يفصح كل طالب عن رأيه للأستاذ، ويستمر الأمر على ذلك أربع أو خمس ساعات حتى يستوعب الطلاب ذلك الدرس جيداً، ثم ينصرف كل طالب إلى حجرته، ويظل يستذكر الدرس المقرر في اليوم التالي حتى ساعة الجلوس في مجلس الأستاذ.

ويقول صاحب "الكواكب السبعة" إن القدماء قرأوا العلوم على ثلاث مراتب، هي الاقتصار والاقتصاد والاستقصاء، وكل مرتبة من تلك المراتب تنقسم في داخلها إلى ثلاث مراتب، ثم يقول المؤلف: "وبتعبير آخر فانهم يقولون على النص الذي لا يذكر فيه أي دليل انه اقتصار، وإذا اثبتوا المسألة ببعض الأدلة فهو اقتصاد، أما إذا تناولوها من كافة جوانبها وحققوا فيها وجاءوا بالأدلة وقاموا بنقد المعارضين والرد عليهم فهو استقصاء. والكتب من كل فن فيها بالنسبة لبعضها البعض اقتصار واقتصاد واستقصاء... والقصد من ذكر هذه المقدمة هو أنه لا نهاية للكتب في كل علم، ولكنهم تيسيراً على الطالب يقسمون الكتب إلى ثلاث رتب في كل فن ويدرسونها لهم. وبهذه الرتب الثلاث يحصل للطالب القدرة في ذلك الفن. لأن الطالب إذا كان ذكياً جداً يمكنه بلوغ الرتبة العليا، وإذا كان أقل من ذلك اكتفى بالرتبة الثانية، أما إذا كان أقل من ذلك فتكفيه الرتبة الثالثة. والفنون كثيرة في العلوم، وعمر الانسان قصير، ومن ثم اقتضى الأمر ذلك فتكفيه الرتبة الثالثة. والفنون كثيرة في العلوم، وعمر الانسان قصير، ومن ثم اقتضى الأمر نا يختار الطالب الكتب القصيرة في كل فن ثم يقرؤها بالترتيب. ولكي يكتسب النضح بعد ذلك

C. Baltacı, a.g.e., s. 623-627. المنتعرف على صورة من هذه الوثيقة انظر: (٤٣)

عليه بين الحين والآخر الاطلاع على الكتب الطويلة. لأن الإطلاع على الكتب الطويلة دون إدراك القواعد الكلية قد يشتت الذهن، ولهذا فان للرتب الثلاث المذكورة في كل فن، وربما لكل رتبة، تسع رتب، أسفل وأوسط وأعلى. وفي بعض المرات يراعون التسعة كلها واحيانا يراعون قسماً من التسعة ويستكملون المواد".

وتدلنا المعلومات المتاحة بين أيدينا أن الطلاب في المدارس العثمانية كانوا يدرسون من العلوم الرياضية الحساب والهندسة والجبر والفلك، ومن العلوم الطبيعية الفيزياء الكلاسيكية. وقد ورد في أغلب التراجم الذاتية أن هذه العلوم كانت تدرس بعد الحكمة وقبل التفسير الذي هو "المطلب الاعلى". أما في "الكواكب السبعة" فقد جاء أن هذه المواد كانت تدرس بصورة أقل شكلية، بينما كانت تجري مذاكرة كتب مثل "شرح المواقف" و"المقاصد" في مادة الكلام: مهما كان شرح المواقف وشرح المقاصد في علم الكلام إلا أنهما يذكران كافة العلوم الآلية والحكمة والهيئة والهندسة والحساب. فالهندسة والحساب هما من قبيل "المحسوسات"، ولأنهما لا يحتاجان لإعمال فكر كثير فهم لا يجعلون منهما مادة مستقلة تدرس للطلاب، إذ يستذكرونها بين العلوم المذكورة. وكان لعلم الهندسة الذي هو في رتبة الاقتصار كتاب بعنوان "أشكال التأسيس" يدرسونه. ثم يدرسون بعد ذلك في رتبة الاستقصاء كتاب اوقليدس مع أدلته. وكان للحساب ايضاً في رتبة الاقتصار كتاب يدرسونه هو "البهائية".

ثم يقرأ الطالب بعد ذلك كتاب (رمضان أفندي) وكتاب (چوللى) حتى يصبح قريباً إلى الرتبة الأعلى في الاقتصاد. أما الهيئة فلأنها من الخيال العلمي والفرضيات وكانت أصعب من الهندسة فكانوا يتركونها لما بعد ويدرسونها مستقلة عن غيرها. وسوف نذكرها في موضعها. وليكن معلوماً أن العلماء كانوا يجعلون العطلة يومي الثلاثاء والجمعة حتى لا يدخل الملل على نفوس الطلاب وحتى يشجعوهم دائماً على طلب العلم. فكان يقوم الطلاب خلال هذين اليومين بإعداد بعض المواد من دروسهم، أما في الصيف فكانوا يخرجون للتزه في أماكن النزهة. وحتى في تلك الأماكن لا يتوقف الطلاب عن استذكار دروس الحساب والهندسة والاسطر لاب والربع والمساحة والحساب الهندسي والقبطي والزنجي وحساب الأصابع وعلم رفع الأثقال (ميكانيكا) وغير ذلك من العلوم التي لا تحتاج لدرس مستقل. أما في أيام الشتاء فكانوا يجتمعون للسمر، ويتعاطون الأحاجي والفوازير والمعميات والتاريخ والشعر والعروض. وقد ينشغل أحدهم بالعلوم ولكن المعلم لا يسمح لهم بذلك حتى لا تصرفهم عن دروسهم "(أنه).

C. İzgi, a.g.e., s. 38-48, faksimile metin, s. 749-761. (11)

ويذكر الراهب تودريني الذي أقام في استانبول خلال شهر أكتوبر ١٧٨١ وشهر مايو المالا وشهر مايو المالا في كتابه المعروف باسم De la Literature des Turcs أنه كان هناك مدرسون يقومون بتعليم الهندسة للفتية الشبان في المدارس، وأنهم خصصوا لهذا الجانب من الرياضيات فترة نقع بين درسي البلاغة والفلسفة، وأنه ذهب مرتين إلى "مدرسة الوالدة السلطانة"، ورأى الطلاب مجتمعين آنذاك لسماع درس الهندسة، وأنهم كانوا يستخدمون الترجمة العربية لأوقليدس.

#### ه - المدارس العثمانية بين نهضتها وانحطاطها

كان نهوض المدارس العثمانية - التي تمثل المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين - وتقدم الحياة العلمية والثقافية في المجال العام منوطاً بالسلطة المركزية التي تعاظمت قوتها لاسيما في عهد السلطان الفاتح، وبوفود النخبة من العلماء والصناع في العالم الاسلامي إلى عاصمة الامبراطورية نتيجة للاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي اللذين كانت تتعم بهما، وبإقامة الأوقاف الغنية التي تتولى الانفاق عليها في شتى أنحاء البلاد.

ولم يبدأ حديث الكتاب العثمانيين عن ظهور تدهور تدريجي في المدارس كما هو الحال في مؤسسات الدولة الأخرى إلا نحو أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر؛ فأجمعوا على أن المدارس بدأت تفقد مستواها القديم رويداً رويداً بسبب التصرفات المخالفة لقانون التدريس، وأن هذا التدهور قد اصاب المدرس ومناهج التدريس والطلاب على السواء. ومن هؤلاء الكتاب مصطفى عالى أفندي الغليبولي (١٥٤١-١٠٠٠م)، إذ أرجع أسباب تدهور المدارس إلى انحسار الرغبة في العلم، وشيوع ظاهرة أبناء الموالي وارتقائهم لأعلى المناصب في فترة وجيزة، والانخراط في سلك رجال العلم بالمحسوبية، ومنح مناصب القضاء والتدريس بالرشوة، وعدم التفريق بين العالم والجاهل، وقلة ظهور المؤلفات (١٥٠٠م). أما كاتب چلبي (١٦٠٩-١٥٦م) الذي عاش في القرن السابع عشر فقد أرجع التدهور إلى إلغاء العلوم العقلية والرياضية من مناهج التدريس في المدارس (٢٠١). وذهب عديد من المفكرين العثمانيين إلى أن انحطاط النظام المدرسي يرجع إلى كثرة أعداد الطلاب وتمردهم، والمخالفات القانونية في منح مناصب التدريس.

ولكي يمكننا وضع تقييم أفضل لتلك "الانتقادات" الصادرة من الداخل وندرك بشكل اصح تطور المدارس العثمانية علينا أن نستعرض مع تلك الانتقادات ما جاء من الخارج من "اطراءات"

İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, 2.bs., ..., s. 67-71. (٤٠)

<sup>(</sup>٢٦) للتعرف على أفكار كاتب جلبي حول تدهور حالة المدارس انظر: Kâtib Çelebi, *Mîzânü'l-Hakk fi İhtiyân'l-Ehakk;* C. Baltacı, *a.g.e.*, s. 61-71; Ş. Tekindağ, "Medrese Dönemi", ..., s. 20-21.

عاصرتها. فقد كان هناك بعض الأوربيين الذين سجلوا مشاهداتهم عن الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين، وعقدوا بعض المقارنات بين النظم العثمانية وما عاصرها من النظم الأوربية في ذلك الموضوع. ففي الفترة الواقعة بين عامي ١٦٧٩-١٦٨٠م كان الكونت دي مارسيغلي أحد النبلاء الايطاليين قد أقام في استانبول أحد عشر شهراً، فقال:

"تسير العملية التعليمية والتربوية عند الأتراك معتمدة بشكل عام على التطبيقات والتمارين، و لأجل هذا فان ما يدعيه الكثيرون من المسيحيين حول أن الأتراك لا يعرفون القراءة ولا يفهمون القر آن ليست إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة. والسبب في ظهور هذه الأفكار غير الصحيحة عندنا هو عدم معرفتنا باللغات الشرقية. فقد بدأ التعرف على تلك اللغات وتدريسها في جامعاتنا عقب انتشار العلوم واتساعها. غير أن هذا التعليم لم يستمر في الاطار الذي رسمه أجدادنا. ومن هنا فاننا نعتنق عدة أفكار كاذبة تخالف الحقيقة تماماً، وهو الأمر الذي يشوه العلم والمعرفة عندنا. ولكي نحمي قراءنا من الأفكار الخاطئة علينا أن نبصرهم بانه ما من أحد قط ممن يدرسون العلوم والفنون في استانبول وسائر المدن العثمانية الأخرى وكذا من الاير انيين والعرب لا يعرف اللغات الشلاث التركية والعربية والفارسية "(٤٧). ورغم أن الكونت دى مارسيغلى لا يتوقف عن نقد الأتراك في بعض الأمور؛ إلا أنه يلفت الأنظار إلى الفروق التي تميزهم عن أوربا في الحياة العلمية والتعليمية وينقل مشاهداته عن التعليم، فيقول إن الأتسراك في مدارسهم "يتلقون التعليم الديني في الأدوار الأولىي، فيدرسون العقائد وغير ذلك، حتى تحصل لديهم قدرة طيبة على المحاكمة. أما من يريدون الحصول على معارف أعلى تزين اذهانهم وأفكارهم ويبغون التقدم بعلمهم فكانوا يشـرعون فـي تعلـم الكتابـة نــثراً ونظمـاً. وبعـد ذلـك ايضــاً يكتبون تواريخهم في اطار من ذكاء فائق بعيداً عن الانزلاق في الخطأ. كما كانوا يهتمون بعلم المنطق وكافة أقسام الفلسفة القديمة والعلوم الطبية ويسعون لتحصيلها"(٤٨).

وكان الراهب الايطالي تودريني قد وجد فرصة للتعرف على المدارس العثمانية عن كثب، إذ عاش في استانبول بين عامي ١٧٨١-١٧٨٦م واعتنق نفس الأفكار التي اعتنقها الكونت دي مارسيغلى في الاطراء على المؤسسات التعليمية لدى العثمانيين. وكلاهما عاشا في فترة تلي فترة

L. F. Marsigli, Stato Militare dell'İmperio Ottomano ö L'Etat Militaire de l'Empire Ottoman, (٤٧) Osmanlı İmparatorluğu'nun Zuhur ve Terakkisinden: الأول، ص ٣٩، وله ملخص وترجمة تركية في İnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti, ...

<sup>(</sup>٤٨) نفسه، ص ٤٠.

المفكريين العثمانيين الذين ذكرناهم سابقاً، إذ قَيما آنذاك إلى الامبراطورية وسَجَّلا بعض مشاهداتهما. وتجدر الاشارة إلى عبارات تودريني التي امتدح بها العلماء العثمانيين، إذ قال: "إن الأمر الذي جعل علماءهم أصحاب علم وفضل وجديرين بالثقة أنك لا تشهد عندهم أي نشاط فكري هابط، وجميعهم يجيدون العربية والفارسية". وحاول تودريني أن يدرس كافة الأنشطة العلمية عند العثمانيين، وخرج بالعديد من الأفكار حول المدارس التي نعتها ب"الاكاديميات" والمواد التي كانت تدرس فيها. كما دقق تودريني إدارة المدارس وأوقافها وقال "إنها أكثر مما لدى أوربا كلها من حيث استقلالها العلمي وخصائصها الأخرى"(٤٩).

وهكذا فان المفكرين العثمانيين عندما أدركوا مواطن الضعف في مؤسسات المجتمع الذي يعيشون فيه شرعوا في نقد النظام وبحثوا عن الحلول من الناحية الأخرى. بينما نرى على الجانب الآخر أن الأجانب وهم ينظرون من الخارج أثنوا على المؤسسات العثمانية كما هو الحال في الأمثلة التي قدمناها، وكشفوا عن أعجابهم بها. ولا شك أن هذه المقارنة بين النظرتين تمثل عاملا مهما في تقييم مواطن الضعف التي أصابت المؤسسات العثمانية.

والمعروف أن الظروف التي ساعدت على نهوض الحياة العلمية عند العثمانيين بدأت تتجه في الاتجاه المعاكس بالتدريج اعتباراً من القرن السابع عشر، أو بتعبير آخر ضعفت السلطة المركزية، واختل الاستقرار السياسي، وتراجعت حركات الفتح، وزاد فقدان الدولة لأراضيها، وبدأت تنهمر كميات الفضة الأمريكية على أوربا مما أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تضاءلت موارد الدولة وظهر الضيق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة انخفاض قيمة العملة العثمانية التي كانت مرتبطة بمعدن الفضة، ولم يكن تأثير ذلك كله على الحياة العلمية ايجابياً بالطبع، وبدأت تختفي بالتدريج تلك العوامل التي كانت تشجع رجال العلم على الانكباب على تحصيل العلم وحلت محلها هموم العيش.

وقد سعى البعض إلى القول إن تدهور حالة الهيئة العلمية وعدم قدرة المدارس على العمل المنتظم كما في السابق قد صادف نفس الفترة التي بدأت تتدهور فيها نظم ومؤسسات الدولة العثمانية الأخرى، وأن ذلك الوضع هو الذي أدى إلى تفكك الامبراطورية. غير أن تدهور أحوال هيئة رجال العلم وانحطاط المؤسسات الأخرى في الدولة إنما يرجع كما ذكرنا سابقاً إلى العوامل السباسية و الاجتماعية.

A.Toderini, De la Litterature des Turcs ..., C. II, s. 1-2. (٤٩)

#### ٣ - مدرسة "الأندرون"

وهي مؤسسة تعليمية تحتل مكانها داخل تشكيلات السراي العثماني، وتتولى تنشئة النخبة من المتخصصين الذين يتقرر لهم تولي شئون الادارة في الامبر اطورية. وبهذه الخصائص أصبحت مدرسة الأندرون هي المؤسسة التعليمية الأصيلة الثانية خارج نطاق المدارس الأخرى المنتشرة في أنحاء البلاد.

فقد كان النظام المتبع في الدولة العثمانية أن يجري جمع الصبية من أبناء العائلات المسيحية ويوضعوا أولاً إلى جانب العائلات التركية المسلمة لتربيتهم، ثم يؤخذوا شباناً اغراء إلى السراي وثكناته لتلقينهم التعليم المناسب. وبعد أن يستكملوا تعليمهم هناك ويتهيأوا للخروج أو التخرج (چيقمه) يجري توزيعهم على الوحدات العسكرية المختلفة. ومن يكشف منهم عن تفوق واستعداد بين تلك الفئات كان يجرى إلحاقه بالأندرون حتى يحصل على قدر أرفع من التعليم.

وكانوا يدرسون في الأندرون اللغة الفارسية والبلاغة والشعر والفلسفة والتاريخ والرياضيات والجغرافيا وغيرها، إلى جانب العلوم النقلية والعقلية التي تدرس في المدارس الأخرى، كالقرآن الكريم والحديث والكلام والخط واللغة العربية. والفرق بين التعليم في الأندرون والتعليم في المدارس العادية هو تركيز الطلاب في الأندرون على تطبيق المعلومات التي درسوها في المحالات العسكرية والادارية والادارية والسياسية المختلفة، ومن شم فهو نظام التحديد تطبيقي للمهارات والفنون والمعارف الادارية والسياسية المختلفة، ومن شم فهو نظام التحديد المواهب والملكات الكامنة عند المتعلم. وكانت تجري العملية التعليمية في سراي طوب قاپي داخل المهاجع المختلفة الكائنة في الباحة الثالثة بعد "باب السعادة"، وذلك ضمن برنامج معين يكون النفوق فيه هو الشرط الأساسي لانتقال المتعلم من درجة أدنى إلى درجة أعلى. أما من يخفق في ذلك أو يتعرض لعقاب في الضبط والربط فكان "يخرج" من السراي شم يجري إرساله يخفق في ذلك أو يتعرض لعقاب في الضبط والربط فكان "يخرج" من السراي شم يجري إرساله إلى الوظائف المختلفة المناسبة خارج العاصمة.

وعلى هذا النحو تولت مدرسة الأندرون تنشئة القسم الأعظم من صفوة الرجال الذيب شغلوا الوظائف الادارية في الدولة العثمانية حتى نهايتها. وقد ظلت تلك المدرسة على وظيفتها دون

İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı,..., 1945,s.297-357;Ü.Akkutay, Enderûn (° · )

Mektebi, ..., s. 124, 157 vd; A. Terzioğlu, "Saray-ı Hümâyûn'da Teknik Eğitim", ....

تغيير جذري حتى أوائل القرن التاسع عشر، شم لم تلبث بعد ذلك أن تخلت عن تلك الوظيفة للمدارس الحديثة التي أقيمت على الطراز الغربي (٥١).

### ٤- التعليم الصناعي والفنى

إن المعلومات الواردة حول أن العلوم الرياضية والطبيعية كانت تسدرس في المدارس العثمانية ليست - كما ادعى البعض في الفترة الأخيرة - بالقدر الذي يثبت لنا أن البعض من تلك المدارس كان لتدريس "المعارف الفنية" أو "الهندسة". فلا نرى بين المدارس التي كانت تقوم بتدريس العلوم العقلية والنقلية في العهد التقليدي برمته إلا مدرسة طب السليمانية؛ فهي الاستثناء الوحيد في تركيز التعليم على الطب أحد العلوم الطبيعية. وقد استمرت عملية تتشئة الطاقات البشرية لتلبية الحاجة إلى المتخصصين في الشئون العسكرية والمدنية في العهد التقليدي حتى ظهور المؤسسات الحديثة المأخوذة عن أوربا كما سنرى خلال عهد التجديد، وكانت تتم تلك العملية من خلال العلاقة بين المتعلم والمبتدئ، أو من خلال العلاقة بين (الأسطى والصبي). وبهذه الطريقة تربى خبراء المدافع (طوپچيلر) وخبراء الصب والسباكة (دوكوجيلر) داخل الطوبخانة، أي دار صناعة المدافع، ثم جرى اختبارهم وارسلوا إلى مختلف دور السباكة (دوكومخانه) والقلاع في شتى أنحاء البلاد. ومما لا شك فيه أن التعليم لأجل هذا النوع من الحرف كان قائماً في الترسانة وأوجاق الخمبرجية أيضاً. وكان من بين المتعلمين في تلك الحرف كان قائماً في الترسانة وأوجاق الخمبرجية أيضاً. وكان من بين المتعلمين في تلك الأوجاقات من كشفوا عن براعتهم في انشاء السفن وتصنيع السلاح وبرزوا في ذلك كثيراً.

وكان يوجد في الدولة العثمانية نوعان من المهندسين المعمارين؛ أحدهما للخاصة السلطانية والآخر للعمارة في المدن. أما النوع الأول فكان مكلفاً بالعمل في إقامة العمائر الخاصة بالدولة، بينما كان النوع الثاني من الأشخاص الذين يشرفون في كافة المدن على أهل الحرف من البنائين والنجارين والحجارين والخرسانيين والخشابين وغيرهم ممن يعملون في البناء والانشاء. وكان يوجد اوجاق معماري الخاصة السلطانية في القسم المعروف باسم "البيرون" في السراي، ويقوم على تتشئة المعمارين الذين يتولون بناء العمائر الضخمة في الامبراطورية العثمانية، ومن ثم في خلى نجانب الصواب إذا قلنا إنه كان مدرسة في الهندسة والعمارة. وكان الداخلون إلى تلك المدرسة يحصلون على راتب صغير، وتبدأ عملية تتشئتهم تحت إشراف كبار المعمارين ومساعديهم، ويظل يتعلم الشخص مرتقيا الدرجات حتى يصل إلى درجة "رئيس معماري الخاصة السلطانية"

<sup>(</sup>٥١) للمزيد انظر: ..Akkutay, a.g.e.

(سر معماران خاصه). وكانوا إلى جانب التطبيقات العملية يهتمون أيضاً بالمعارف النظرية حتى ينشأ الموجودون في الأوجاق على أكمل وجه. فقد كان ذلك الأوجاق هو مدرسة العمارة التي تربى فيها كبار المعمارين من أمثال المعمار سنان والمعمار داود أغا والمعمار صدفكار محمد أغا وغيرهم ممن شيدوا أعظم الآثار المعمارية في تاريخ العمارة العثمانية والعالمية.

أما المعمارون الآخرون والاسطاوات العاملون في مجال التشييد والبناء عدا معماري السراي الذين أشرنا إليهم فقد كان نظام تنشئتهم وتدريبهم يعتمد كلية على العلاقة بين الأسطى والمبتدئ. ولهذا السبب فان هناك بعض الأمور التي تفرق بين هؤلاء وبين المعمارين الذين ينشأون في "أوجاق معماري الخاصة السلطانية"؛ إذ يتزود النوع الثاني ببعض الدروس النظرية. كما أن تمتع النوع الثاني بصلاحية الرقابة على جودة المخططات ومواد البناء التي يستخدمها معمارو المدن فيما يقيمون من عمائر إنما يدلنا على تفوق معماري الخاصة وتميزهم على معماري المدن سواء أكان في مرحلة التعليم أم كان في المراحل التي تلي ذلك. وقد استمر التعليم معماري على هذه الشاكلة في الدولة العثمانية حتى عهد اقامة دور الهندسة (مهندسخانه).

### ٥ - النشاط التعليمي في التكايا والزوايا

الزوايا والتكايا هي مؤسسات تعليمية من نوع آخر ورثه العثمانيون عن الدول الاسلامية التي سبقتهم. ويجدر بنا النظر إلى التكايا على أنها أماكن للتعليم والتربية واكتساب المعارف الدينية والصوفية قبل كل شئ، وأماكن لتطبيق ذلك بالفعل، أو هي بتعبير آخر مؤسسات تعليمية بالمعنى الديني، إذ يجري فيها إلقاء الدروس في أمور "الشريعة والطريقة والحقيقة" للدراويش من أتباع طريقتها أولاً، ثم لمن بلجأ إليها من الأهالي المحيطين بها، كل حسب موهبته واستعداده، فتلقنهم "الآداب الاسلامية والانسانية".

وقد ترك التعليم الديني والصوفي في التكايا أثراً عظيماً على الحياة الثقافية لدى الأهالي، ولعب المتصوفة والدراويش الذين نشأوا في تلك التكايا أدواراً عظيمة في التعريف الصحيح بالدين الاسلامي، وفي نشر مبادئه بين الجموع العريضة من الناس، ولاسيما في عهد سلاجقة الأناضول. ونذكر من بين هؤلاء مولانا جلال الدين الرومي والمثنوي الذي نظمه بالفارسية للطبقة المثقفة، ومن الدراويش الذين نظموا وألفوا في الأدب الشعبي مثل يونس أمره وحاجى بيرام ولي وحاجى بكتاش ولي وغيرهم من الشعراء الذين نظموا أعظم الأثار في الأدب الشعبي في الأناضول. وهذه الشخصيات كانت تعرف العلوم الدينية وتجيد العربية والفارسية بوجه خاص، ونظموا أشعارهم بلغة يفهمها عامة الناس. وكانت فكرة "الكتابة للعامة من الناس" من

الأسباب التي جعلتهم يحظون بالحب والتقدير من الأهالي. ولأنهم كانوا يؤمنون بان ما يرد عليهم من الهام إنما هو هبة من الله إليهم فقد أضفى ذلك عليهم شيئاً من القدسية، والتف الناس حولهم وجعلوا من قبورهم وأضرحتهم محلاً للزيارة والتبرك. وهي الأماكن التي لا زال الناس يقصدونها حتى اليوم.

وكان لكل تكية أسلوبها الخاص في التعليم تبعاً للطريقة الصوفية التي تتبعها، وكفلت التعليم الديني الصوفي للأهالي، ولا سيما في الأماكن النائية التي لم تصل إليها المدارس. ولعل ذلك هو الذي ساعد في الوقت نفسه على تأسيس الوحدة في الدين والثقافة بين الأهالي.

ونهضت التكايا بالتعليم في مجالات العلم والفن والتصوف تطبيقاً لتعاليم الطرق الصوفية التابعة لها، واستمرت تواظب على وظيفتها كمؤسسات تعليمية في الدين والتصوف مدى القرون داخل أراضي الدولة العثمانية المترامية الأطراف وظلت على ذلك حتى انهيارها (٢٥٠). وحاولت التكايا اعتباراً من أوائل القرن العشرين اعادة تشكيل نفسها إلا أن نشاطها توقف رسمياً بصدور "قانون اغلاق التكايا والزوايا" الذي صدر عام ١٩٢٥ (٢٥٠).

## ٣ - مؤسسات التعليم والتثقيف الحرة (الدور والمجالس)

لم يقتصر التعليم في المجتمع العثماني على المدارس والمؤسسات الرسمية، بل كانت هذاك أيضاً مراكز تعليمية وثقافية تمارس نشاطها بوجه عام في الجوامع والتكايا والمكتبات وفي دور الوزراء الأثرياء والعلماء وغير ذلك. وهذه المراكز كانت – في أحد جوانبها – تقوم بوظيفة المتمم للعملية التعليمية في المدارس الرسمية. فقد رأينا في القرن التاسع عشر أن العلماء الذين تيسرت أحوالهم المادية وحازوا القدرة العلمية كانوا يقومون بتعليم الطلاب وتنشئتهم في بيوتهم دون انتظار لمقابل قط، كل حسب وضعه وتخصصه، كما أن منازل بعض الأثرياء كانت وكأنها مراكز للتعليم والثقافة. ففي أوائل القرن التاسع عشر كان كتخدا زاده محمد عارف أفندي أحد علماء العصر البارزين ممن نشأوا على تعقب الدروس في ذلك النوع من المنازل والمجالس إلى جانب تعليمه المدرسي، ثم لم يلبث أن بدأ هو نفسه في إلقاء الدروس في داره لمن شاء من الطلاب، واستمر يواصل النقليد الجاري في ذلك النوع من التعليم. ونعلم أن ذلك الرجل الفاضل قام بتنشئة العديد من رجال الدولة ورجال العلم والشعراء والأدباء من أمثال مدحت باشا وفؤاد باشا وقولي محمد أفندي والشاعر فهيم أفندي وأمين أفندي ومعلم الرياضيات توحيد أفندي

A.Y.Ocak, "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bir Bakış",... ( ) ( )

N. Gözaydın, "Tekke".... (º ٢)

ونصرت باشا ومراد منلا شيخي ورئيس المنجمين اسماعيل أدهم أفندي والصدر الأعظم يوسف كامل باشا وغيرهم. كما رأينا في حي بشيكطاش باستانبول ظهور جماعة من المتقفين ذوي الفكر الحر المتقدم ومن رجال العلم ذوي الدرجة الرفيعة، وكان كتخداز اده محمد عارف أفندي واحداً منهم. وهذه الجماعة من العلماء الذين عرفوا من الأجيال التالية فيما بعد باسم "جمعية بشيكطاش العلمية" (بشيكطاش جمعيت علميه سي) كانوا يجتمعون في دور أحدهم في ذلك الحي فيتبادلون الحديث في العلم ويلقون الدروس للطلاب على السواء. واستمرت مجالس العلماء على هذا النحو تحافظ على وجودها في القرن العشرين كأحد الأنشطة التعليمية والتربوية التي كانت تمارس في المناذ ل (٤٠).

### ثالثاً - مؤسسات الحركة العلمية في الدولة العثمانية خلال العهد التقايدي.

حافظت الدولة العثمانية على الركائز الأساسية في الحضارة الاسلامية، في بنائها الاجتماعي والثقافي وكذلك في مؤسساتها العلمية. ونلاحظ أن ثلاثاً من المؤسسات الست التي جرى تناولها كمؤسسات علمية مهنية في الدولة العثمانية هي في الفلك، أما الثلاث الأخرى فهي في الطب. وهذه المؤسسات التي تمارس نشاطها المهني ضمن تشكيلات الدولة جرت اقامتها من أجل مواصلة الأنشطة العلمية في المجالين النظري والعملي ورقابة الحكومة المركزية على الأعمال التي تتم في تلك الميادين.

وتنقسم المؤسسات الطبية - التي هي من الهيئات العلمية ضمن تشكيلات الدولة العثمانية - إلى ثلاث هي: منصب رئاسة الأطباء (حكيمباشيلق) في السراي، ودور الشفا، ومدرسة طب السليمانية. وظهرت تلك المؤسسات والهيئات الثلاث على فترات متفاوتة، وكانت دور الشفا - وهي التي تهتم بصحة الأهالي - هي أقدم تلك المؤسسات التي أقيمت. فقد كان هناك ما بقي منها منذ عهد السلاجقة وما أقامه العثمانيون في عهدهم حتى زادت أعدادها، واستحدثت الدولة وظيفة "رئاسة الأطباء" داخل السراي للاشراف من الناحية الإدارية على أطباء السراي وأطباء دور الشفا والرقابة عليهم. وتدلنا المعلومات المتاحة في أيدينا على أن تلك الوظيفة ظهرت كجهاز رسمي على أيام السلطان بايزيد الثاني، أما مدرسة طب السليمانية فقد أقيمت بعد ذلك لتخريج الأطباء، وكان يشرف عليها الحكيمباشي رئيس الأطباء في السراي، وعلى الرغم من وجود تلك

E. İhsanoğlu, "19. Asrın Başlarında -Tanzimat Öncesi- Kültür ve :للأنشطة التعليمية غير الرسمية انظر (٤٤) للأنشطة التعليمية غير الرسمية انظر (٤٤) Eğitim Hayatı ve Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi Olarak Bilinen Ulema Grubunun Buradaki Yeri", .....

المؤسسات في الدول الاسلامية السابقة على العثمانيين فقد تحقق ظهورها لديهم في عهد متأخر الى حد ما، ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يقيمونها كلما دعت الحاجة إليها.

وفي مجال الفلك كان هناك من الهيئات العلمية منصب "رئاسة المنجمين" (منجم باشيلق) ودور التوقيت (موقتحانه) ومرصد استانبول (استانبول رصَدْخَانه سي). فقد كان يوجد لدى العثمانيين منذ وقت مبكر كتب ألفت وترجمت حول علم الفلك وعلم التنجيم، وعلى الرغم من ذلك بدأت أعمال التوقيت في عهد السلطان مراد الثاني. وهذه الأعمال في التأليف والترجمة في مجال الفلك وإعداد التقاويم زادت في عهد السلطان الفاتح، ثم لم تلبث أن تضاعفت وانتشرت في عهد السلطان بايزيد الثاني، ولم يكن لدى العثمانيين المراصد التي هي المؤسسات الأساسية التي يعمل فيها المنجمون، ولهذا لم يكن في وسع الفلكيين إلاّ العمل في دور التوقيت فقط أو في بيوتهم، ويمكننا أن نرجع ظهور منصب "رئاسة المنجمين" - الذي كان صاحبه يتولى إدارة دور التوقيت الذي تزايدت أعدادها في الدولة العثمانية ولاسيما عقب فتح استانبول، ويقوم بادارة الأنشطة الخاصة بالفلك والتنجيم في السراي العثماني - إلى عهد السلطان بايزيد الثاني، وكان هناك إلى طويلاً وأعطيت ادارته لكبير المنجمين. ويختلف منصب "رئاسة المنجمين" عما كان لدى الملوك طويلاً وأعطيت ادارته لكبير المنجمين. ويختلف منصب "رئاسة المنجمين" عما كان لدى الملوك والسلاطين في الدول الإسلامية السابقة في أنه كان تشكيلاً منظماً يعنى بانشطة معينة، واستمر يدافظ على وجوده داخل أجهزة الدولة العثمانية حتى أو اخر عهدها بكوادر ومهام جد واسعة.

# ١ - منصب "رئاسة الأطباء"

كان يوجد لدى العثمانيين – كما هو الحال في الدول الاسلامية والتركية السابقة عليهم – كبير للأطباء يعنى بالشئون الصحية للموجودين في السراي وعلى رأسهم السلطان، ويقوم بادارة المؤسسات الصحية في الدولة. غير أن الآراء تفاوتت حول ظهور منصب رئيس الأطباء عند العثمانيين، ومن هو أول من نُصبِّب رئيساً للأطباء (حكيمباشي). فمنذ عهد أورخان الغازي حتى عهد السلطان بايزيد الثاني كان للسلاطين أطباء خصوصيون يرعونهم ويرعون عائلاتهم من الناحية الصحية. ففي عهد السلطان مراد الثاني مثلاً كان يوجد سنان شيخي، وفي عهد الفاتح كان يوجد قطب الدين أفندي ويعقوب چلبي، فكانوا يعملون أطباء خصوصيين للسلاطين وليسوا حكيمباشيين. وكان أول رئيس للاطباء (حكيمباشي) تولى إدارة الشئون الصحية في البلاد بالمعنى العام هو إزميدلي محمد محي الدين أفندي (ت ١٩هـ/١٥٠٤–١٥٠٥م) الذي عمل في ذلك المنصب على أيام السلطان بايزيد الثاني. وكان الحكيمباشي من رجال قسم الـ (بيرون) في

السراي، ويطلق عليهم في السجلات الرسمية اسماء مثل (رئيس الأطباء) أو "كبير أطباء السلطان" (سر اطباى سلطاني) أو "كبير أطباء الخاصة السلطانية" (سر اطباى خاصة) لأنهم كانوا مسئولين عن صحة السلطان وأفراد عائلته، أما بين الأهالي فكان يُعرف كبير الأطباء باسم (حكيمباشى أفندى). وكانت لهم ألقاب يخاطبون بها في المكاتبات الرسمية، تأتي على النحو التالى:

"افتخار الحكماء الحاذقين، مختار الأطباء الراسخين، بقراط الأوان وجالينوس الزمان، المختص بمزيد عناية الملك المنان، المتمكن في سدة سعادتنا رئيس الأطباء (فلان) دامت حذاقته...".

ويجري اختيار الحكيمباشي من بين هيئة رجال العلم، ممن تشربوا فنون التداوي وأحاطوا بعلم الطب. أما بعد عام ١٨٣٦م فقد بدأ تتصيب أطباء لهذا المنصب من خارج رجال الهيئة العلمية. ومن يقع عليه الاختيار لهذا المنصب كانوا يقيمون له احتفالاً خاصاً ويلبسوه خلعة من فراء السمّور. وكانت تجري مراسم إلباس الخلعة خلال العهود الأولى في حضور الصدر الأعظم، ثم أصبحت في حضور أغا دار السعادة، أما في أواخر القرن الثامن عشر فكانت تجري في حضور السلطان نفسه، ويعلن آنذاك عن توليه ذلك المنصب. وعقب الاعلان عن تعيين الحكيمباشي يجري تسجيله في "دفاتر الرؤس". وكان مكانه في البروتوكول (التشريفات) يأتي في الصف الأخير، وكان الجاري في أوائل عهد الدولة العثمانية عندما يموت السلطان بأجله أن يُعزل الحكيمباشي من منصبه بدعوى أنه إما أهمل أو أخطأ. غير أنهم كانوا يبقون عليه في منصبه عندما يخلع السلطان عن العرش أو يتركه لأسباب أخرى.

وكان في وسع الحكيمباشي الذي يمارس وظائف التدريس أو القضاء أن يرتقي في ذلك السلم حتى يصل إلى منصب قاضي عسكر الأناضول وقاضي عسكر الروملي. وكان يجلس الحكيمباشي حتى القرن التاسع عشر في مكان من سراي طوب قابى يُعرف باسم "برج باش لالا" (باش لالا قوله سي) وهو بمثابة مقره الرسمي وصيدليته، أما هو فيكون تابعاً لكبير المربين (باش لالا) أحد رجال غرفة الخاصة السلطانية (خاص اوطه ليلر)، وفي نفس الوقت أحد رجال السلحدار أغا. وكانت الأدوية والعقاقير التي يحتاجها السلطان والمقربون إليه يجري إعدادها في تلك الصيدلية - بناءاً على التعريف الذي يضعه - على يد كبير الصيادلة (اجزاجي باشي) وبعد وتحت رقابة أحد رجال الهرباش لالا) من حاملي الفؤس ذوي الذوائب (زلفلي بلطه جي). وبعد

أن توضع الأدوية المعدة في قواريرها وكؤوسها ثم لفها تجري كتابة كيفية استعمالها في ورقة ثم تُختم جميعاً على يد الباش لالا والحكيمباشي.

وكان الأجر اليومي للحكيمباشي يبلغ في القرن السادس عشر ٨٠ أقجة، وأجره الشهري ٢٣٦٠ اقجة، يتقاضاه من الخزانة العامرة. وزادت رواتبهم في العهود الأخيرة حتى بلغت ٢٥٠٠ اقجة، وبدأوا يتقاضونها بعد عام ١٨٣٧م من "خزانة العساكر المنصورة" (منصوره خزينه سى). والحكيمباشي وأطباء الخاصة السلطانية تكتب أوامر تعيينهم (رؤس) في قلم المشاة (پياده قلمي) ويتقاضون علوفاتهم بالشهر. كما كان يحصل الحكيمباشي عدا ذلك على بعض العوائد من الخزانة العامرة في الشتاء والربيع كبدل للملابس يُعرف باسم (قيشلق ويازلق البسه بهاسي). كما كان يذهب بأمر من السلطان بين الحين والآخر لعلاج رجال الدولة، ويحصل منهم على الأجر والهدايا. ويعمل تحت إمرته عدد من المحضرين (محضر) وبواب السلطان (خنكار قابيجيسي) وجوخدار الانكشارية (يكيچرى چوخدارى) وعدد من حاملي الفؤس (بلطه جي) وقدر مائة من الخدم والفراشين.

وكان للحكيمباشي مهام متعددة داخل السراي وخارجه؛ فوظيفته الأصلية داخل السراي هي العناية بصحة السلطان وأفراد عائلته، فهو يبذل ما في وسعه لحماية صحة السلطان بوجه خاص ويسعى لوقايته من الأمراض، ولا يفارقه حتى في أثناء الطعام، فهو يلازمه أينما ذهب، فاذا خرج إلى الحرب خرج بصحبته، ويحصل أثناء ذلك على قدر من المؤنة يُعرف باسم (منزل تعييناتي). ويقوم الحكيمباشي في الوقت نفسه بوظيفة المستشار للسلطان في الأمور الصحية. وإلى جانب إعداد الأدوية عند مرض السلطان كان يقوم أيضاً باعداد المعاجين المقوية والتراكيب المشهية. كما كان يقوم الحكيمباشي باعداد الشموع والصابون والعطور والبخور للسراي، ويقوم باعداد المعاجين التي يجري عملها داخل ما يعرف بالله (حلواخانه) في ليلة حرق البخور (أود كيجه سي). وكان الحكيمباشي يقوم كل عام يوم عيد النوروز (٢١ مارس) بصناعة نوع من المعاجين احمر اللون يُعرف باسم (نوروزيه) يتركب من العنبر وخلاصة الأفيون وعدد من الأعشاب ذات الرائحة الطيبة ثم يضعه في أوان من الخزف ويلفه في قطع من الأقمشة الفاخرة، ثم يقوم بتقديمه في احتفال خاص إلى السلطان وأبنائه وبناته من الأمراء والأميرات، وإلى زوجات السلطان والصدر الأعظم وغيره من كبار رجال الدولة في السراي. وكان يحضر ذلك الاحتفال رئيس الكحالين (كحال باشي) ورئيس المراحين (جراح باشي) ورئيس المنجمين المنجمين المنومين (كوريس الكحالين (كحال باشي) ورئيس المنجمين

(منجم باشى)، فيقوم الأخير بتقديم تقويمه للعام الجديد، ويحصل الجميع في مقابل ذلك على خلع الفراء والعطايا المختلفة.

ويدير الحكيمباشي الصيدليات والمصحات الخمس في السراي، ويترأس فريقاً عدده واحد وعشرون شخصاً من الأطباء والجراحين والكحالين والمنجمين، وهو الذي يتولى اختيارهم، ويشرف عليهم، ويعزل من لا يراه مناسباً منهم. كما كان تعيين رئيس المنجمين وعزله منوطاً بطلب منه. وهو أيضاً الذي يدير الشئون الصحية في كافة أنحاء البلاد عدا عمله في السراي. ولأن المؤسسات الصحية داخل حدود الدولة العثمانية كانت تحت إمرته فقد كان تعيين الأطباء والجراحين والكحالين والصيادلة في كافة المستشفيات ودور الشفاء والبيمارستانات وكذلك تعيين الأطباء في الجيش منوطاً بأمره، وكانت العادة عندما يتخرج الطبيب من مدرسة الطب أو من احدى دور الشفاء ويحصل على الإجازة منها أن يجري بسجيله في سجلات الحكيمباشي، ويأخذ دوره في انتظار التعيين. ويقوم هو الآخر بتعيين الأطباء الجدد في الأماكن الشاغرة، ويصدق على ترقية الأطباء العاملين. كما كان إقدام الأطباء والجراحين على فتح عيادات خاصة لهم، ولاسيما في استانبول منوطاً باذن من الحكيمباشي. وهو كذلك المعني بشكل مباشر بأمور التعليم الطبي داخل السراي وخارجه. وكان يقوم بين الحين والآخر هو ورئيس الجراحين ورئيس الكحالين بالنفتيش في استانبول على الأطباء والجراحين والكحالين والعطارين من المسلمين وغير المسلمين، ويختبر معارفهم، ويغلق حوانيت غير المجازين وضعيفي الأهلية والكفاية منهم، ويمنعهم من مزاولة المهنة، بينما كان يمنح الأكفاء منهم رخصة عمل تحمل خاتمه.

وكان من بين الأطباء الذين شغلوا ذلك المنصب من وصنع مؤلفات مهمة في مجال الطب، فهناك الطبيب أمير چلبي (ت ١٠٤٨هـ/١٦٣١هـ/١٦٣٩م) الحكيمباشي المشهور للسلطان مراد الرابع الذي درس الطب في القاهرة وعمل رئيساً للأطباء في بيمارستان قلاون مدة طويلة، وألف كتاباً في الطب عرف باسم "انموذج الطب" ظل يستخدمه الأطباء العثمانيون مرجعاً لهم مدة طويلة. وهناك الحكيمباشي صالح بن نصر الله (ت ١٠٨١هـ/ ١٦٧٠-١٦١م) الذي شغل هذا المنصب سنوات طويلة، وترك لنا عدة من كتب الطب تأليفا وترجمة، ولا سيما كتابه المعروف باسم "غاية الاتقان في تدبير بدن الانسان" ثم ترجماته لكتب پار اسيلسوس التي كانت السبب وراء ظهور تيار الطب الحديث، وبو آنه مكانة مرموقة في ذلك المجال. وهناك أيضاً الحكيمباشي حياتي زاده مصطفى فيضي أفندي (ت ١٠٤٤هـ/ ١٩٣١هـ/ ١٦٩٢م) الذي ألف خمس رسائل بالتركية أطلق عليها اسم "الرسائل المشفية في أمراض المشكية" وكانت كتاباً في الطب ترك أثراً عظيماً

آنذاك. وهناك الحكيمباشي صبحي زاده عبد العزيز أفندي (ت ١٥١١هـ/ ١٧٣٨م) أحد الحكماء الماهرين الذين ظهروا في القرن الثامن عشر، فقد ترجم إلى التركية الحكم التي وضعها هيرمان بوئر هاوه الفلمنكي (ت ١٧٣٨-١٧٣٩م)، وجعلها تحت عنوان "قطعات نقاوه في ترجمه كلمات بوئر هاوه"، ومن ثم كان له الفضل في إدخال تلك الكتب إلى أدبيات الطب العثماني. أما الحكيمباشي مصطفى بهجت أفندي (ت ١١٤٧هـ/ ١٧٣٤-١٧٣٥م) فقد ألف في مجال الطب عددا من الرسائل الصغيرة والمهمة، كما عرف إلى جانب ذلك بانه صاحب الريادة في اقامة كلية الطب الحديثة (طبيه مكتبى)، ومن أهم آثاره رسالته عن لقاح الجدري ورسالته عن مرض الزهرى<sup>(٥٥)</sup>.

وفي اطار حركات التغريب التي واكبت عهد التنظيمات أخذ منصب الحكيمباشي يفقد شيئاً فشيئا وضعه في المستولية عن كافة الشئون الصحية في الدولة، وانحسرت وظيفته على شئون السراي وحده. ومع تشكيل "الدائرة الصحية" في نظارة الحربية التابعة للقيادة العسكرية العامة في سنه ١٨٣٧م، ثم ظهور كلية الطب الشاهانية (مكتب طبية شاهانه) عام ١٨٥٠م ونظارة الشئون الطبية المدنية (أمور طبية ملكيه نظارتي)، وإصدار القوانين واللوائح والقواعد التي تنظم الشئون الصحية ألغيت رقابة الحكيمباشي على الأجهزة المدنية، واقتصرت صفته على أنه الطبيب الخاص للسراي فحسب، وجرى تغيير اسمه ايضاً عام ١٨٤٤ ليصبح (سَر طبيب شهرياري).

وكان آخر أطباء الخاصة السلطانية هو الدكتور رشاد باشا، أما في السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية فقد أحيلت الشئون الصحية لمديرية عامة تتبع ناظر الداخلية. ولم يلبث منصب طبيب الخاصة أن ألغى مع إلغاء السلطنة العثمانية عام ١٩٢٣م. أما في العهد الجمهوري فقد دخلت الشئون الصحية مع شئون الضمان الاجتماعي في وزارة واحدة هي وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ثم انفصلت عنها في وزارة أخرى مستقلة هي وزارة الصحة التي لا تـزال قائمة حتى اليوم. وتدلنا المعلومات المتاحة بين أيدينا على أن هناك أربعة وأربعين حكيما تولوا منصب الحكيمباشي خلال الحقبة الواقعة بين عام ١٤٨٤م حتى عام ١٨٤٤م، ويوجد بين هؤلاء من تولى ذلك المنصب مرتين أو ثلاث مر ات<sup>(٥٦)</sup>.

<sup>(</sup>٥٥) للتعرف على أدبيات الطب العثماني انظر الفصل التالي. (٦٦) للتعرف على طريقة تعيين الحكيمباشي انظر:

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, nr. E.668; Başbakanlık Arşivi, M. Čevdet Tasnifleri, Sıhhiye, nr. 8; nr. 135, Saray, nr. 408; nr. 7072; Mehmet Süreyya, Sicilli Osmânî, C. IV, s. 721; Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilat-ı Kadîmemiz..., s. 119-123; C. Ceyhun, "Hekimbaşılar", ...; M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Devimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 795-796; F.N. Uzluk, Hekimbaşı Mustafa

#### ٢ - دور الشفاء

وهي مؤسسات وقفية كانت تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها مستشفيات اليوم في العناية بصحة الأهالي من كافة الطبقات، وتمارس في الوقت نفسه التعليم الطبي جرياً على عادة التعليم النقليدي، من خلال العلاقة بين المتعلم والمبتدئ. وتلك المصحات التي بدأ ظهورها في العهد الأموي وعرفت أكثر باسم "بيمارستانات" عاشت عهد از دهارها على أيام العباسيين؛ فقد أقيم في ذلك العهد العديد من البيمارستانات التي حظيت بشهرة عظيمة. ولكن لم تصلنا حتى اليوم أي مصحة اسلامية ترجع إلى عهد ما قبل السلاجقة حتى ولو كانت أطلالاً. وهناك العديد من مباني المستشفيات التي أقيمت في العهد السلجوقي ظلت تمارس وظائفها في العهد العثماني دون تغيير حتى في القواعد والأحكام التي نصت عليها وقفياتها. ومن ثم كان للمستشفيات السلجوقية والتقاليد الطبية فيها أثرها العظيم على الطب عند العثمانيين.

والمعروف أن المستشفى الأول الذي أقيم في العالم الاسلامي هو البيمارستان الذي بناه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق عام (٨٠هـ/ ٢٠٦-٧٠٧م). أما في العهد العباسي فقد كثر عدد المستشفيات والبيمارستانات ولا سيما في بغداد. وأقدم المستشفيات التركية الاسلامية التي أمكن التثبت من وجودها حتى الآن هو المستشفى الذي اقامه الأتابك نور الدين محمود بن زنكي في دمشق عام (٤٩هه/ ١١٥٤-١١٥٥م) وعرف باسم "البيمارستان النوري". وهناك عدا ذلك دار الشفاء التي بناها الأمير علم الدين سنجر في الكرك، ودار الشفاء التي بناها في دمشق دمشق أحد أبناء تُتُش (ت ٨٨٨هـ/ ٥٠٥م) من سلاجقة سوريا(٥٠).

وأول المستشفيات التي اقامها السلاجقة هو المستشفى الذي بناه في نيشابور نظام الملك وزير اللب ارسلان (١٠٦٣- ١٠٠١م). ثم تبعته بيمارستانات أخرى اعتباراً من عام (٤٤٧هـ/ ١٠٥٠ م. ١٠٥١م) أقامها السلاجقة في بغداد وشيراز وبردسير وقاشان وابهر وزنجان وگذجة وحران وماردين. غير أن كل هذه البيمارستانات زالت جميعها، أما ما بقي حتى اليوم من آثار السلاجقة فهي: بيمارستان نور الدين في دمشق، ودار الشفاء التي بنتها جوهر نسيبة والمدرسة التي بناها غيات الدين كيخسرو في قيسري (١٠٩هـ/١٠٥٠ م. ١٠١٠م)، ودار الشفاء التي شيدها عز الدين كيكاوس الأول في سيواس (١٢١هـ/١٢١ م. ١٢١٨م)، ومستشفى علاء الدين كيقباد الأول في

Behçet, ... s. 26; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, ..., s. 366-367.

A. Terzioğlu, "İlk Budist, Hıristiyan, İslâm Hastahaneleri ve Birbirleriyle olan İlişkileri", (٥٧) Ortaçağ İslâm-Türk Hastahaneleri ve Avrupa Tesirleri" ...; "Bimaristan" ...

قونية (٦١٧-٦٣٥هـ/ ١٢٢٠-١٢٣٧م)، ودار الشفاء التي بناها كمال الدين قُرَطاي في قونية أيضما (٣٥٣هـ/١٢٥٥م)، ودار الشفاء التي شيدتها توران ملَّك ابنة بهرامشاه من أمراء المنكوجيك في ديوريكي (١٢٥هـ/١٢٢٨م)، ودار الشفاء التي بناها الآتابك فرُّخ في چانقري (٦٣٣هـ/١٢٣٥ - ١٢٣٦م)، ودار شفاء أماسيا (٧٠٨هـ/ ١٣٠٨م)، ودار شفاء طورمتاي في أماسيا أيضا (١٦٦٤هـ/ ١٢٦٥-١٢٦٦م)، ودار شفاء معين الدين پروانة في توقاد (١٢٧٤هـ/١٢٧٥-١٢٧٦م)، ودار الشفاء التي بناها بروانة اوغلسي في قسطموني (١٢٧٠هـ/١٢٧١ - ١٢٧١م). ويوجد عدا تلك المصحات والمستشفيات عدد آخر في الأناضول أقامته هناك دول وامارات متعددة، مثل المستشفى الكائن في آقشهر (القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)، ودار الشفاء في أزرنجان (تاريخ إنشائها ليس معلومـــا)، ودار الشفاء في أرضروم (٤٢هـ/١٤٧م)، ودار الشفاء التي أقامها اولجايتو الحاكم الإيلخاني (١٣٠٨هـ/١٣٠٨م) في أماسيا، والبيمارستان الفاروقي الذي بناه نصير الدولة من أمراء السوكمن في مدينة ميافارقين (سيلوان) التابعة لدياربكر، ودار الشفاء التي أقامها في ماردين أمين الدين أخو نجم الدين ايلغازي (٥٠٢-١١٥هـ/ ١١٠٨-١١٢٢م) من آل ارتوق. وهذه هي المستشفيات والمصحات المشهورة التي عرفت أسماؤها وأسماء بُناتها، وجرى استخدام البعض منها في العهد العثماني للعلاج والتداوي، بينما تحول بعضها إلى مدارس لندرة الأطباء، ولا سيما في أواخر عهد الدولة العثمانية على الرغم من قيامها في الأصل كمستشفيات للتداوي وتأكيد وقفياتها على ذاك (٥٨).

ويطلق على الأبنية التي تعنى بالشئون الصحية في الأدبيات العثمانية أسماء مثل: دار الشفاء، دار الصحة، شفاخانه، بيمارستان، بيمارخانه، تيمارخانه. واعتباراً من أوائل القرن التاسع عشر، ومع ظهور المؤسسات الصحية التي اقيمت حديثاً على الطراز الأوربي بدأوا في استخدام مصطلح (خسته خانه) علماً على المستشفيات. وكانت ادارة كافة المستشفيات عند العثمانيين منوطة بأمر الحكيمباشي المسئول عن الشئون الصحية في السراي وخارجه. وهو الذي يمسك السجلات التي تسجل فيها أسماء الأطباء الرسميين وأحوالهم، وفي حالة الحاجة إلى طبيب في

A. Ataseven, "Tarihimizde Vakfedilmiş Sağlık Müesseseleri Daruşşifalar", ...; A. Afetinan, (°^) "Kayseri'nin 749 Yıllık Şifaiye Tıp Medresesi", ...; M. Cunbur, "Kadınların Kurdukları Şifâhâneler",.., s.342;G.Cantay, "Amasya Dâruşşifâsı"...;"Le Medrese de Médicine et son Hôpital à Tokat", ....

أحد الأماكن فهو الذي يقترح تعيين من جاء عليه الدور أي الأقدم والأصلح منهم في ذلك المكان. وكان لكافة المستشفيات عند العثمانيين ترتيب خاص، ودار شفاء السليمانية هي أرفعها جميعاً (٥٩).

وأول دار للشفاء أقيمت في الأناضول خلال العهد العثماني هي التي أقامها بايزيد الصاعقة في بورصة. إذ شيدت في ٢٨ رمضان ٢٨هـ (١٢ مايو ١٤٠٠م) على سفح جبل (اولوداغ) شرقي المدينة وفي جوار جامعها مباشرة، غير أنها ليست موجودة اليوم. وكتب وقفيتها قاضي بورصة آنذاك المولى محمد بن حمزة الفناري في التاريخ المذكور آنفاً. وكانت تضم في البداية قسماً فحسب لمرضى الأمراض العقلية، ثم تلبث بعد ذلك أن خصصت بكاملها لهذا النوع من المرضى، واستمرت تمارس نشاطها حتى أواخر القرن التاسع عشر.

وقد أقيم عدد كبير من المستشفيات خلال العهد العثماني، ولا سيما في استانبول، وأول هذه المستشفيات دار الشفاء (١٤٧٠م) التي أقيمت داخل كلية الفاتح. وكانت تضم سبعين حجرة ويعلوها سبعون قبة، وتحتوي أقساماً مستقلة لعلاج النسوة والمرضى من غير المسلمين. وكانت تتولى العناية بالمرضى وعلاجهم على أحسن وجه، حتى أنها كانت تستخدم الموسيقى سبيلاً لعلاج مرضى الأمراض العقلية. وقد استمرت تلك الدار في القيام بوظيفتها حتى عام ١٨٢٤م شم لم تلبث أن زالت ولم يعد لها اليوم أثر يعول عليه.

وهناك دار الشفاء التي شيدها السلطان بايزيد الثاني (بايزيد دار الشفاسي) في أدرنة عام ١٤٨٨، وكانت تحتل مكانة هامة في علاج أمراض العيون ومداواة الأمراض العقلية. وهي من حيث البناء تلفت الأنظار من بين دور الشفاء التركية؛ إذ تعد أثراً معمارياً فريداً، أقيم بأسلوب رائع، حتى أن بناءها كان له أثر على تخطيطات المباني الخاصة بالمستشفيات الأوربية. ويذكر الرحالة أوليا چلبي في رحلته أنهم كانوا يستخدمون الموسيقي في علاج ذوي الأمراض العقلية. وهو وإن كان يذكر أن تلك الدار كانت مخصصة لعلاج الأمراض العقلية وحدها إلا أن وقفيتها لا تنطوي على دليل يدعم ذلك الراي، فضلاً عن أن المصادر التاريخية التي كتبت بعد ذلك لم تثبت شيئاً من مثل ذلك. ولعل التأكيد - بصورة خاصة - في المصادر على الأسلوب المتبع في علاج الأمراض العقلية هو الذي أدى إلى هذا الانطباع الخاطئ.

وتوجد هناك مدرسة كانت تتصل بساحة دار الشفاء عن طريق ممر، ولعل ذلك هو الذي جعل بعضهم يذهب إلى أنها مدرسة للطب، والواقع انه لا يوجد دليل على أنها كانت تمارس

İslâm-Türk Hastahaneleri ve Avrupa Tesirleri ... s. 308; A. S. Ünver, A. Terzioğlu, "Ortaçağ (๑٩) "Büyük Selçuklu İmparatorluğu Zamanında Vakıf Hastahanelerin Bir Kısmına Dair", ..., s. 18.

التعليم الطبي، لا في الوقفية الخاصة بها ولا في المصادر الأخرى. ولكن أوليا چلبي يشير إلى وجود مدرسة للطب هناك، ويذكر أن اسمها هو (مدرسة أطبا) أي "مدرسة الأطباء"، وأن طلاب الطب يدرسون داخل غرفها، وينتسب كل منهم إلى شعبة من شعب الطب، ويدرسون العديد من الكتب القيمة. غير أنه لا يذكر شيئاً عن البرنامج الدراسي الذي يتلقاه طلاب الطب الذين يقيمون في تلك المدرسة (٢٠). فهذه الدار التي شيدت في البداية لعلاج شتى الأمراض جرى تخصيصها فيما بعد لمرضى الأمراض العقلية، ثم تُركت بسبب حرب البلقان خلال عامي ١٩١٢-١٩١٣م.

وهناك البيمارستان الذي أقامته في مغنيسا عام ١٥٢٢م (عايشة حَفْصَة سلطان) زوجة سليم الأول ووالدة السلطان سليمان القانوني، وهو على الرغم من صغر حجمه إلا أنه ظل يأوي مرضى الأمراض العقلية لمدة طويلة امتنت حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكان واحداً من المستشفيات التي تعالج المرضى باستخدام الموسيقى. غير أنه تُرك فيما بعد، ويجري استخدامه اليوم واحداً من المتاحف، وله وقفية تحمل تاريخ (١٥٢٣م).

أما عن دار الشفاء (٥٥٠م) التي تقع في الركن الغربي من كلية السليمانية فتعرف باسم (مارستان) في الوقفية الخاصة بها، وهي تحتوي على ساحتين ومبنى ضخم يضم ثلاثين غرفة، وكانت تحتل المكانة الأرفع في ترتيب المستشفيات العثمانية. وكان الطلاب الدارسون في مدرسة الطب بتلقون الدروس النظرية في المدرسة أربعة ايام في الأسبوع، أما المدروس العملية والدورات التطبيقية فكانوا يتلقونها في دار الشفاء تلك. وكانت تحتوي - عدا الأقسام الأخرى المختلفة - قسماً مستقلاً لعلاج الأمراض العقلية، ثم لم تلبث بعد ذلك أن خُصصت بكاملها لعلاج ذلك النوع من الأمراض، وظلت على ذلك حتى عام ١٨٦١م ثم تركت تماماً.

وفي عام ١٥٥٠م أقامت زوجة السلطان القانوني وهي (خاصكي خُرَّم سلطان) مستشفى في استانبول يحتوي كافة التجهيزات، عُرف باسم "دار شفا خاصكي"، ثم جرى تخصيص تلك الدار فيما بعد لعلاج النسوة وحدهن. أما في عام ١٨٨٤م فقد خصصت لعلاج مرضى العقول من الرجال، واستمرت على ذلك حتى عام ١٩١٦م. ودار الشفاء هذه التي عُرف الحي الواقعة فيه باسمها لا تزال تمارس نشاطها إلى اليوم تحت اسم (خاصكي خسته خانه سي) أي مستشفى خاصكي.

Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. III, ..., s. 468. (٦٠)

وهناك دار الشفاء التي شيدها المعمار سنان لوالدة السلطان مراد الثالث وزوجة السلطان سليم الثاني السلطانة نور بانو (ت ٩٩١هـ/ ١٥٨٣م) في اوسكودار عام ١٥٨٣م، وعرفت باسم (والدة عتيق دار الشفاسي) أي دار شفاء الوالدة الكبرى، وكانت تعالج كافة الأمراض غير أنها خصصت منذ عام ١٨٥٨م حتى عام ١٩٢٧م لعلاج مرضى الأمراض العقلية.

وأنشئت "دار شفاء السلطان أحمد" عام ١٦١٧م، وكانت تشكل أحد الأقسام من الكلية الأخيرة التي أقيمت في استانبول، ولأنها كانت تحت إشراف أغا السراي فقد حظيت بعناية خاصة. غير أن المبنى الخاص بعلاج مرضى العقول ليس موجوداً اليوم(١٦).

كما نذكر المستشفى الذي كان قائماً داخل سراي طوپ قاپى، وعُرف بانه "مستشفى الجواري" (جاريه لر خسته خانه سى). وكان استمراراً لعادة بناء المستشفيات داخل السراي عند السلاجقة، ويتولى علاج الموجودين في السراي، ويشرف عليه كبير الأطباء المعروف بالحكيمباشى.

ومع ظهور حركات التغريب في الدولة العثمانية بدأ بناء المستشفيات على الطراز الأوربي الحديث، وكان أول مستشفى هو الذي أقيم عام ١٨٠٥م داخل الترسانة العامرة في حي (قاسم باشا). كما أقاموا هناك ايضاً مدرسة للطب لتخريج الأطباء والجراحين. وقد بدأت تلك المدرسة تمارس نشاطها عام ١٨٠٦م غير أنها لم تعمر طويلاً، بينما ظل مستشفى الترسانة يواصل العمل حتى عام ١٨٢٢م، إذ شب آنذاك حريق أتى عليه. ثم لم تلبث الدولة في أعقاب ذلك أن أقامت في (غلطه سراي) عام ١٨٣٩م مدرسة الطب الشرعي (مكتب طبية عدلية شاهانه) ومعها مستشفى تعليمي على الطراز الحديث.

وفي إطار حركة التحديث التي ظهرت في أجهزة الدولة العثمانية والمجتمع بعد التنظيمات كان من الطبيعي بالنسبة لدور الشفاء التي تعتمد على نظام الوقف أن تـترك وظائفها لمستشفيات تعتمد على ميزانية الدولة وتُدار بأساليب حديثة.

## ٣ - مدرسة طب السليمانية أو دار الطب

لا شك أن طلب العثمانيين طبيباً من مصر ليتولى وظيفة الحكيمباشي في دار الشفاء العثمانية الأولى التي بناها بايزيد في مدينة بورصة إنما يدلنا على أن الأطباء القادرين على الاضطلاع

O.Ş.[Uludağ], Beş Buçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, (1991) ..., s. 91-93; B. N. (٦١) Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, ..., s. 26; Gâlib Atâ, Tıb Fakültesi İstanbul Dârülfünûnu, ..., s. 74; A. S. Ünver, Fatih Daruşşifası, 875-1470 ....

بهذا العمل لم يكونوا بالقدر الكبير في المدن العثمانية. وكان الموجود منهم إما من بقايا السلاجقة وإما ممن وفدوا من الدول الأخرى، فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال حديثة العهد، ولا يوجد لديها الحكماء أو المؤسسات التي تعمل على تخريجهم. كما رأينا في السنوات التالية أيضاً وجود أطباء قدموا من الخارج كما كان عليه الحال في العهد الأول. فقد نصب السلطان محمد الفاتح مثلاً قطب الدين الايراني ويعقوب باشا طبيبين خصوصيين له. كما فعل الشئ نفسه السلطان سليمان القانوني عندما استخدم في السراي الكحال اليهودي موسى بن هامون طبيباً خاصاً، وكان يوجد من بين أطباء السراي عدد كبير من الأطباء اليهود من أمثاله. ووجود بعض الأطباء في الأعوام التالية أيضاً ممن شغلوا منصب الحكيمباشي في السراي من المهتدين أو ممن قدموا من الخارج يجعلنا على اقتناع أن المؤسسات العثمانية لم تقم بتخريج العدد الكافي من الأطباء الحاذقين، ولاسيما حتى ظهور مدرسة طب السليمانية.

و "دار الطب" هي أولى المدارس الطبية (١٥٥ م) التي أقامها الأتراك العثمانيون، إذ شيدها السلطان سليمان القانوني، وكانت تشكل قسماً من كلية السليمانية، وورَدَ في الوقفية الخاصة بها "انها مدرسة الطب التي بنيت لأجل علم الطب". وهي تشبه مدارس الطب التي ذكرها التاريخ في الدول الاسلامية السابقة، غير أنها تختلف عنها في كونها داخل مجمع معماري (كليه) متكامل، وظلت تمارس التعليم الطبي حقبة تقرب من ثلاثة قرون. فقد أقيمت تلك المدرسة بقصد تنشئة الأطباء المتخصصين، واحتلت مكانة جد مهمة في مجال التخصيص الطبي. لأن التعليم الطبي الذي كان يمارس في دور الشفاء قبل ذلك قد أصبح مع تلك المدرسة عملاً مستقلاً. وكانت تقع في مواجهة دار الشفاء، ولم يبق منها إلى اليوم إلا الجناح الجنوبي الشرقي من المبنى مكانه فوق على سوق (ترياكيلر چارشيسي)، بينما يحتل الجناح الشمالي الشرقي من المبنى مكانه فوق أعمدة السوق وفوق الحوانيت. وتنص وقفية كلية السليمانية (١٢٠ على أن يعمل في المدرسة - التي تضم كادراً قوامه احد عشر شخصاً - مدرس يتقاضى أجراً يومياً قدره اقجتان (١٨٤٠ في السنة) وثمانية معيدين (دانشمند) يتقاضى كل منهم أجراً يومياً قدره اقجتان (١٨٤٠ في السنة) أجراً يومياً قدره العالمين. أما مدرس الطلاب الذين يستعدون لمرحلة التعليم العالي فهو يتقاضى أجراً يومياً قدره كان يتقاضى أجراً يومياً قدره ما السليمانية" هو أحمد إلي الذي كان يتقاضى أجراً يومياً قدره القجة (١٠٠).

Süleymaniye Vakfiyesi, ..., s. 32-33. : انظر: السليمانية انظر: (٦٢) حول وقفية دار طب السليمانية

<sup>(</sup>٦٣) القيد الوحيد الذي نعلمه عن تعليم الطلاب (سوخته) في دار طب السليمانية يرد في دفتر ميزانية الوقفية لعام

ولا توجد لدينا الآن معلومات جازمة أو مستفيضة حول نظام التعليم الذي كان متبعاً في مدرسة طب السليمانية، أو الدروس التي يتلقاها الطلاب. ويذكر الدكتور سهيل أونور أن علم التشريح كان يجري تدريسه هو الآخر في تلك المدرسة (١٥٠). كما يُعتقد أن مصادر الطب الأساسية مثل قانون ابن سينا كانت تدرس هناك. ولأن التعليم فيها كان تطبيقياً فهي تختلف من هذه الناحية عن المدارس الأخرى. وبناءاً على ذلك كان يتم إجراء القسم النظري من التعليم في المدرسة نفسها بينما يجري القسم العملي في دار الشفاء.

وكان على الطالب الذي يريد الالتحاق بمدرسة طب السليمانية أن يدرس أولاً في مدارس "ابتداء الخارج" و "الداخل". ثم يدخل بعد ذلك احدى تتمات السليمانية لدراسة الطب، فاذا أنهى دراسته فيها حصل على درجة "ملازم". وكانت الدراسة أربعة أيام في الأسبوع، ومن المحتمل أن الأيام التي تخلو من الدراسة كان أحدها للراحة واليومان الآخران للتمرين في دار الشفاء. فقد كانت الدروس العملية المطلوب منهم القيام بها خلال فترة تعليمهم تجري بكاملها في دار الشفاء. ومن يُنهي التدريبات العملية في دار الشفاء يحصل على وثيقة مختومة (ممهور تمسك) تكون بمثابة شهادة تخرج. ويحصل الطالب على إجازة تناسب نوع الدروس التي تلقاها والكتب التي قرأها، ثم يصبح بآخر رتبة حصل عليها عند التخرج مدرساً أو قاضياً. أما المدرس الذي يقوم بالتدريس في دار طب السليمانية نفسها فكان يخضع لنظام الترقية المعمول به هناك؛ إذ يحصل مدرس السليمانية على إحدى "مولويات المخرج" لمدة سنة واحدة لكل منها، ثم يتركها في نهاية السنة. ويحصل أربعة أشخاص ممن نالوا هذه الوظيفة على رتب قضاء مصـر والشـام وبورصـة وأدرنة لمدة عام كل سنة، بينما يحصل أحدهم على قضاء استانبول. كما جرت العادة أن يحصل قاضى استانبول القديم على منصب قاضى عسكر الأناضول، ولهذا فان أغلب الأطباء الذين كانوا يتخرجون في تلك المدرسة كان بوسعهم الترقي إلى المناصب السياسية في الدولة ومشيخة الاسلام، بل ولمقام الصدارة العظمى نفسه. كما كان بوسع الذي تخرج في دار طب السليمانية أو عمل مدرساً لها أن يصبح الحكيمباشي في السراي، أو يتولى إحدى الوظائف في المؤسسات

Ö.L.Barkan, "Süleymaniye Camii ve İmareti Tesislerine Ait Yıllık Bir Muhasebe .١٥٨٦/١٥٨٥ Bilançosu, 993/994 (1585/1586)", ...

C.Baltacı, a.g.e., s. 615. (%)

<sup>(</sup>٦٥) يقول سهيل أنور دون الاشارة إلى المصدر "كان بعض الجراحين ممن سيجري تعيينهم في أي مكان يذكرون أنهم تعلموا التشريح هناك حتى يرتفع قدرهم"...s. 168.:., ... S. Ünver, Tıp Tarihi, ..., s. 168.:

الطبية الأخرى. والخلاصة أن ظهور دار طب السليمانية قد واكبه ظهور تعليم طبي اكثر تنظيماً، وانفصلت مؤسسات الطب النظري عن مؤسسات الطب العملي (٢٦).

و لا يزال البناء الذي كانت تشغله دار طب السليمانية موجوداً إلى اليوم، ويجري استخدامه داراً للولادة. من الثابت حتى الآن أن دار طب السليمانية ظلت تقوم بتخريج طلاب الطب حتى أو اسط القرن التاسع عشر، أي بعد مدة قصيرة من افتتاح كلية الطب الحديثة.

# ٤ - منصب رئاسة المنجمين

عُرفت الهيئة التي كانت تتولى الأعمال الرسمية في الفلك والنجوم عند العثمانيين باسم (منجم باشيلق)، أي "رئاسة المنجمين". والمنجم كما هو معروف في اللغة العربية مشتق من فعل (نجم) العربي، والذي يزاول العمل بالنجوم. كذلك كان العثمانيون يطلقون اسم (منجم باشي) على كبير المشتغلين بعلم النجوم. والمعروف أن تلك الهيئة ظهرت في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، وكانت توجد قبل ذلك في الدول التركية الاسلامية التي ظهرت قبل العثمانيين. وكان المنجمون في قصور الخلفاء العباسيين ولدي سلاطين السلاجقة لايقومون إلاّ بعمل الثقاويم وعرض الرأي في الأمور المتعلقة بالنجوم. أما عند العثمانيين فان هذه المؤسسة التي ظهرت كهيئة ثابتة كانت تقوم - إلى جانب الأعمال التي ذكرناها - بادارة دور التوقيت (موقتخانه) في البلاد. وكان مرصد استانبول الذي أقيم في القرن السادس عشر ومدرسة التنجيم (مكتب فن نجوم) التي أقيمت في القرن التاسع عشر لتخريج الفلكيين والموقتين من الأجهزة التابعة لتلك الهيئة. ورؤساء المنجمين (منجم باشيلر) معدودون من بين رجال قسم الـ (بيرون) في السراي، ومن رجال الهيئة العلمية، ويجري اختيارهم من بين علماء الفلك الذين تخرجوا في إحدى المدارس التي تدرس علم الفلك. ويساعد رئيس المنجمين ويعمل تحت إمرته منجم ثان ومجموعة أخرى من المنجمين تتشكل من أربعة أو خمسة أشخاص يطلق على الواحد منهم اسم (كاتب). وكان بوسع الواحد من تلك المجموعة إذا كشف عن مهارته وجد في عمله أن يصبح منجماً ثانياً أو رئيساً للمنجمين.

ونظراً لأن رئيس المنجمين كان من موظفي السراي المنسوبين للهيئة العلمية ويعد في الوقت نفسه واحداً من رجال الحكيمباشي فقد كان أمر تعيينه وعزله منوطاً به. ويصدق على تعيينه شيخ الاسلام والصدر الأعظم إلى جانب موافقة السلطان، ثم يجري تسجيل ذلك في دفاتر الرؤس.

O.Ş.[Uludağ], a.g.e., s. 114, 118-119. (٦٦)

وكان رئيس المنجمين في القرن السادس عشر عندما يقدم تقويماً للسراي يحصل على ألفي أقجة والمنجمون الآخرون على ألف أقجة أجراً على ذلك. أما أجره اليومي فكان يبلغ ١٥ أقجة، بينما يحصل المنجم على ١٠ اقجات. وفي القرن السابع عشر كان رئيس المنجمين يحصل على ألف أقجه أجراً على التقويم الذي يعده، وزاد هذا المبلغ في القرن الثامن عشر فكان يصل أحيانا الى ستة آلاف أقجة. وكان رئيس المنجمين حسين حسني افندي (ت ١٨٥٦هـ/ ١٨٤٠م) قد طلب زيادة هذا المبلغ إلى ٢٥٠٠ أقجة وزاد بذلك من أجر التقويم. ويحصل رئيس المنجمين والعاملون معه على أجورهم شهرياً، على عكس الفئات العسكرية التي كانت تحصل على رواتبها كل ثلاثة شهور.

وتأتى عملية إعداد التقاويم السنوية على رأس المهام التي يقوم بها رئيس المنجمين، وكان يجرى إعدادها اعتماداً على زيج أولوغ بك حتى عام ١٨٠٠م، وعلى زيج جاك كاسيني بعد ذلك التاريخ. كما كان من مهام رئيس المنجمين تنظيم إمساكية رمضان كل عام، وإعداد الزايرجة [أي خريطة النجوم للكشف عن الطالع]. ويقوم رئيس المنجمين - ومعه المنجم الثاني أحياناً -بتحديد ساعة السعد في موضوعات عديدة قد تكون مهمة أو غير مهمة، مثل جلوس السلطان على كرسى العرش والحروب والمواليد والأعراس وتدشين السفن وغير ذلك. وكان كثير من رجالات الدولة وعلى رأسهم السلطان ينظرون إلى رئيس المنجمين من خلال الزايرجة التي يعدها وينعمون عليه بالعديد من العطايا إذا أصاب فيها. ومن ناحية أخرى كان هناك سلاطين مثل السلطان عبد الحميد الأول والسلطان سليم الثالث لايؤمنون بساعة السعد أو بالزايرجة. غير أن العمل بساعة السعد أصبح عادة جارية، ولأجل هذا لم يستطع هؤلاء السلاطين تجاوز هذا الأمر الذي لايصدقونه. وكان رئيس المنجمين يقوم - من ناحية أخرى - بترصد الظواهر الفلكية والأحداث الطارئة، مثل مرور المذنبات وحدوث الزلزال والحرائق وكسوف الشمس وخسوف القمر، ويعرض رأيه في ذلك على السراي. كما كان يناط به إدارة دور التوقيت في أنحاء البلاد. وكان تقى الدين الراصد رئيس منجمي مرصد استانبول (١٥٧٧-١٥٨٣م) ورئيس المنجمين حسين حسنى افندي ورئيس المنجمين سعد الله أفندي يقومون إلى جانب ذلك بادارة المدارس المعروفة باسم "مدارس النجوم" (مكتب فن نجوم) (١٨٣٩-١٨٤٥).

وتَعَاقب على منصب رئيس المنجمين في الدولة العثمانية ٣٧ شخصاً، كان من بينهم رئيس المنجمين تقي الدين الراصد (ت ٩٩٣هـ/ ١٥٨٥م) الذي أقام المرصد في استانبول، ورئيس المنجمين درويش أحمد دده (ت ٣٠ رمضان ١١١٣هـ/ ٢٨ فبراير ١٧٠٢م) الذي عرف بكتابه

في التاريخ الذي ألفه بالعربية تحت عنوان "جامع الدول". أما رئيس المنجمين حسين أفندي (ت ١٠٦٠هـ/ ١٠٥٠م) فقد اشتهر بزايرجاته الصائبة. وكان رؤساء المنجمين - لكونهم من رجال الهيئة العلمية - يقومون بالعديد من الوظائف كالتدريس والقضاء.

وهذه المؤسسة التي استمرت حتى آخر رؤساء المنجمين حسين حلمي افندي تم الغاؤها مع وفاته عام ١٩٢٧م فلم تقم الدولة بتعيين شخص آخر مكانه، إذ أسست منصباً آخر عام ١٩٢٧عرف باسم "رئاسة الموقتين" (باش موقتك)(٢٠٠).

#### ٥ - دور التوقيت

غرف الشخص الذي يتولى مهمة تعيين الوقت، ولا سيما أوقات الصلاة وغيرها مسن العبادات في الحضارة الاسلامية باسم (مُوقَت)، وغرفت الدار التي تقام لهذا الغرض باسم "دار التوقيت" (موقتخانه). وأقيمت تلك الدور لأول مرة في عهد الأمويين (٢٦١-٧٥هـ) في الجامع الأموي في دمشق، ثم أخذت تتطور وتتقدم حتى وصلت عهد العثمانيين، وأخذت عندهم شكلها الأخير. غير أننا لا نجد أثراً لتلك الدور في الجوامع التي اقيمت حتى تاريخ فتح استانبول، بينما جرى اقامة العديد منها عقب الفتح في العديد من المدن ولاسيما في استانبول، فكانت توجد داخل الجوامع أو في مبان مستقلة عنها. وعرفت الحضارة العثمانية دور التوقيت داخل حدائق الجوامع والمساجد في كل مدينة تقريباً كبيرة أو صغيرة، فكانت توجد على شكل غرفة أو غرفتين. وكان الوقف الذي تدخل دار التوقيت ضمن إطاره هو المسئول عن إدارتها. وأول دار التوقيت في المسادس عشر. ويقول الرحالة أوليا چلبي إنها حظيت بهذه الشهرة لدقة الساعات الخاصة بها. أما دور التوقيت الموجودة في جوامع سليم الأول والفاتح وشهزاده باشي وأمين اوكي فكانت من دور التوقيت المشهورة الأخرى في استانبول.

وكانت تقوم دار التوقيت بأعمالها، ولا سيما عملية تجديد أوقات الصلاة عن طريق المزولة أو الساعة الشمسية، ويقوم الموقت أحياناً باعطاء بعض الدروس البسيطة في الفلك لمن يريد. وكان البعض من الموقتين يقوم أيضاً باعداد التقاويم السنوية وإمساكية رمضان، ويعرفون كلهم

S.Aydüz, Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar, ... (۱۷) İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, s. 371-372 (الطبعة الثالثة)

تقريباً كيفية استخدام آلات الفلك البسيطة، كما كان منهم من استطاع أن يؤلف الكتب في هذا المجال.

وتعتمد دار التوقيت على قدرة الموقت وحجم معارفه فتتحول - تبعاً لذلك - إلى مكان لتعليم علم الفلك ومكان لمرصد أولي في الوقت نفسه. ولهذا كان لبعض دور التوقيت في استانبول مكانة هامة في تخريج رؤساء المنجمين (منجم باشيلر)، واستطاع بعض الموقتين نتيجة لأعمالهم وجهودهم الموفقة في دور التوقيت أن يرتقوا إلى منصب رئيس المنجمين.

وعلى الرغم من أن إدارة هذه الدور ورواتب العاملين فيها تتكفل بها الأوقاف التي يتبعونها فان تعيين العاملين فيها كان يتم من طرف رئيس المنجمين. وإذا توفي الموقت أخذ ابنه مكانه، فاذا لم يكن له ولد تقدم أحد الطالبين للوظيفة وجرى تعيينه بعد اجتياز الامتحان. فقد كانوا يحرصون على أن يكون الموقت من ذوي الأهلية، وهو أمر كانت تؤكد عليه أيضاً الوقفيات.

وظلت دور التوقيت تواصل عملها حتى نهاية الدولة العثمانية على الرغم من انتشار الساعات الميكانيكية في القرن التاسع عشر. ومع إعلان الجمهورية أقامت الدولة مؤسسة جديدة لتحل محل دور التوقيت عرفت باسم (باش موقتك) (١٩٢٧م) ثم أغلقت دور التوقيت التقليدية في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٢م. وإذا كانت توجد إلى اليوم أبنية بعض دور التوقيت فان أغلبها متروك أو يستخدم لأغراض أخرى(١٩٨٠).

### ۲ – مرصد استانبول

كان ظهور أول مرصد للعثمانيين في مدينة استانبول، وهو المرصد الذي أقامه تقي الدين ولد في الشام الراصد في عهد السلطان مراد الثالث (١٥٧٤–١٥٥٥م). والمعروف أن تقي الدين ولد في الشام في ٤ رمضان ٩٣٢هـ (١٤ يونيه ١٥٢٦م)، وبعد أن أكمل تعليمه في الشام ومصر عمل مدة في التدريس والقضاء، وقام أثناء ذلك بأعمال هامة في مجال الفلك والرياضيات. وفي عام ١٥٧٠م قدم من مصر إلى استانبول، وبعد مرور عام توفي رئيس المنجمين مصطفى بن علي (٩٧٩هـ/١٥٧١م) فجرى تعيينه بدلاً منه. واستطاع تقي الدين أن يوثق علاقاته في استانبول مع كبار رجالات الدولة ومع العلماء المشهورين وعلى راسهم خوجه سعد الدين أفندي، حتى قَدَمَه الصدر الأعظم صوقالي محمد باشا للسلطان مراد الثالث.

A. S.Ünver, "Osmanlı Türkleri İlim Tarihinde Muvakkıthâneler", ..., s. 34; (٦٨) i. Parmaksızoğlu, "Muvakkithâne", ... .

وكان السلطان مراد شغوفاً بالفلك والنجوم، فأشار عليه تقي الدين بان زيج أولوغ بك الذي يستخدمه الفلكيون المسلمون يحتوي بعض الأخطاء مما يترتب عليه ظهور أخطاء أخرى فيما يجري من حسابات. ثم يذهب تقي الدين إلى أن تلك الأخطاء يمكن تداركها من خلال أرصاد جديدة، ويقترح على السلطان إقامة مرصد في استانبول القيام بهذا العمل، ويجيبه السلطان بالإعراب عن سعادته لتحقيق هذا العمل الذي سوف يكون من نصيب السلطان مراد لأول مرة، ثم يطلب إقامة المرصد على الفور، كما يقدم له الدعم المادي اللازم. وفي تلك الأثناء كان تقي الدين يواظب على عمله في برج غلطة (غلطه قوله سي)، ثم ينتقل بعد ذلك لمواصلة أرصاده في المرصد الجديد الذي عُرف باسم (دار الرصد جديد) بعد أن اكتمل قسم منه في عام ٧٧٥١م.

وقد أقيم ذلك المرصد فوق سفوح الطوبخانة، وكان يتشكل من بناءين، أحدهما كبير والثاني صغير. وقام تقي الدين بتصنيع آلات الرصد التي كانت تستخدم في المراصد الاسلامية القديمة فاتقن صنعها، كما ابتكر معها بعض الآلات الجديدة، واستخدمها لأول مرة في الرصد. ووضعت داخل المرصد مكتبة تحتوي في الغالب كتب الفلك والرياضيات. وضم المرصد فريقاً من العاملين قوامه ١٦ شخصاً، ثمانية من الراصدين وأربعة كتبة، وأربعة مساعدين آخرين. أما الآلات المستخدمة في المرصد فهي: ذات الحلق (armillary zodiak) والربعية (triquetrum)، وزات السمت والارتفاع (triquetrum)، وذات الشعبتين (triquetrum)، وربع مسطر وذات السمت والارتفاع (dipotra)، وذات الأوتار، والمشبهة بالمناطق أوالسدسية (sextant).

فقد جمع تقي الدين بين مدارس الفلك في الشام وسمرقند، واستطاع بذلك أن يشرع في تصحيح زيج اولوغ بك لأول مرة في المرصد، ونجح إلى جانب ذلك في القيام بارصاد مختلفة حول كسوف الشمس وخسوف القمر، وفي سبتمبر ١٥٧٨م قام من استانبول برصد الكوكب المذنب الذي ظهر لمدة شهر فكان يتعقبه ليل نهار دون نوم، ثم قدم أرصاده للسلطان، واستطاع تقي الدين بالأساليب والآلات التي ابتكرها حديثاً أن يأتي بتطبيقات جديدة في أرصاده ويبتكر حلولاً أصلية للمشاكل الفلكية، واستخدم لأول مرة ساعة ميكانيكية وأجرى ارصاداً دقيقة. كما استطاع من ناحية أخرى أن يستخدم في الحسابات الفلكية نظام العدد ذي القاعدة العشرية بدلاً من نظيره ذي القاعدة الستينية، ولفت الأنظار كذلك باعداده لجداول المتلشات تبعاً للكسور العشرية. واستظاع لأول مرة أن يحسب الزاوية ( 27° 20) الموجودة بين خط الاستواء والدائرة الظاهرية لمسير الشمس بفارق دقيقة وأربعين ثانية ("40 20°) وهي الدرجة الأقرب للصحة. وطبق

كذلك طريقة جديدة في حساب بارامترات الشمس. أما في تحديد خطوط طول النجوم الثابتة فقد استخدم كوكب الزهرة بدلاً من القمر وخطط للحصول على نتائج أكثر دقة. وكان تقي الدين هو الفلكي الذي ألف في الإسلام أول كتاب عن الساعات الميكانيكية، وعُرف باسم "الطرق السنية".

وأصبح المرصد خلال فترة وجيزة مكاناً لأعمال علمية لايستهان بها. وجُمعت الأرصاد التي أجريت في كتاب عرف باسم "سدرة منتهى الأفكار في ملكوت الفلك الدوار". غير أن تقي الدين على الرغم من أنه استكمل جداوله المتعلقة بالشمس في الأرصاد التي أجراها إلا أنه لم يستطع أن يستكمل الجداول الخاصة بالقمر. وعندما نقارن بينه وبين الفلكي الدنماركي تيخو براهة (٢٤٥١-١٦٠١م) الذي عاصره وأقام مرصداً يظهر لنا أن أرصاد تقي الدين كانت أكثر اكتمالاً ودقة، كما أن بعض آلاته الموجودة في مرصده كانت أكثر إتقاناً من آلات تيخو براهة. ولكن جرى هدم المرصد بسبب بعض الصراعات السياسية والتنافس بين العلماء، حيث أفتى شيخ الاسلام بذلك متذرعاً بالحجج والتحفظات الدينية في الرابع من ذي الحجة ٩٨٧هـ (يناير

رابعاً - المؤسسات التعليمية والعلمية إبان حركة التجديد

#### ١ - الاتصالات الأولى مع الغرب

تعرّف العثمانيون على التجديدات التي ظهرت في أوربا من خلال اتصالاتهم القريبة مع الدول الأوربية التي جاورتهم في الحدود. واهتموا بالتطورات التي حدثت خارج نطاق المبراطوريتهم على مدى ستة قرون، ولاسيما بالتجديدات التقنية. أما عن علاقة العثمانيين بالعلم الأوربي فان النماذج النظرية التي طرحت لتفسير العلاقة بين العالم غير الأوربي والعالم الأوربي في هذا الصدد لا يمكن تطبيقها على علاقة العثمانيين مع أوربا؛ لأن هذه النظريات تقوم على أساس التفوق المطلق لأوربا على الشعوب الأخرى، وتتمحور حول مفاهيم مثل "مركز الدائرة ومحيطها" أو "المستعمر والمستعمر"، بينما تقوم علاقة العثمانيين مع أوربا على أساس أنها الدولة الأعظم التي تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق عالمها ودائرة نفوذها (٠٠).

A.Sayılı, *The Observatory in İslâm*, ..., s. 289-305, (ولنفس المولف) "Alauddin Mansur'un İstanbul (۱۹) Rasathânesi Hakkındaki Şiirleri", ..., s. 425; İ.Miroğiu, "İstanbul Rasathânesine Âit Belgeler", ..., s. 77; S.Tekeli, "Takiyüddin", ...; İ.H. Mordtmann, "Das Observatorium des Taqi ed-Din zu Pera", s. 82-96; Atâyî, *Hadâyıku'l-Hakâyık fi Tekmileti'ş-Şakâyık ...*, C. I, s. 286.

<sup>(</sup>٧٠) حول نقد النظريات التي طرحها كل من (G.Basala) و (L.Pyenson) فيما يتعلق بانتشار علوم الغرب خارج أوربا وانعكاسه على العالم العثماني انظر: ... ,E. İhsanoğlu, "Ottomans and European Science", ... وترجمته التركية في: "Osmanlılar ve Batı Bilimi", ..., s. 3-11.

تميزت علاقات الدولة العثمانية مع أوربا أثناء الصراع السياسي والعسكري الذي استمر منذ قيام الدولة حتى أواخر القرن السادس عشر بشعور العثمانيين بأنهم أقوى من خصومهم الأوربيين في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية، إذ كانوا يسيطرون على المناجم العنية ويتحكمون في طرق التجارة، ويخرجون من كافة المعارك التي يخوضونها بالنصر، مما جعلهم يشعرون بالتفوق المادي، أضف إلى ذلك إيمانهم العميق بأن الدين الذي يعتنقونه هو خاتم الأديان وأصدقها وبأنهم ورثة الحضارة الاسلامية الزاهرة في القرون السابقة. وقد كان هذا الاحساس بالتفوق المادي والمعنوي هو الذي يوجه نظرتهم إلى أوربا، ولذا لا يمكن لنا القول إنهم لم يكترثوا المتقدم العلمي الذي كان آخذاً في التطور في أوربا، وبالطبع لا يمكن القول إنهم أهملوا الثورة العلمية التي أدت إلى الانقلاب الصناعي، ولكنهم عندما جوبهوا بآثاره سواء في مجال التقنية العسكرية أو القوة الاقتصادية أدركوا – ولأول مرة – تفوق أوربا، وحاولوا اللحاق بها، إلا أنه من الواضح جداً أنهم كانوا – دائماً – ينقلون عن أوربا ما يحتاجون إليه منذ قيام دولتهم، فكانوا يقومون أبمتابعة التطورات في أوربا في مجالات التقنية العسكرية والتعدين ورسم الخرائط وصناعة البوصلات والساعات دون فارق زمني كبير، كما كانوا يقومون من ناحية أخرى بنقل المعارف في مجالات بعينها كالجغرافيا والفلك والطب، غير أن الواضح خلال هذه المتابعة هو موقفهم الانتقائي دائماً (۱۷).

ولم تكن ظروف تلك المتابعة وعمليات النقل مواتية دائماً، وذلك لسببين، أحدهما داخلي والثاني خارجي، فالداخلي هو وجود تقاليد ومؤسسات راسخة عند العثمانيين مما أدى إلى بطء عمليات النقل عن الأوربيين، أما الخارجي فهو محاولات الدول الأوربية لبسط نفوذها على سياسات الدولة العثمانية وحجب كل ما يمكن أن يؤدي إلى تنامي قوتها.

#### أ - في الجغرافيا ورسم الخرائط

كانت مدرسة سمرقند في الفلك والجغرافيا هي المصدر الأول الذي نهل منه العثمانيون معارفهم الجغرافية؛ فقد انعكست المؤلفات التي وضعت هناك في الفلك والجغرافيا من قبل الاسلاميين التقليديين على الخرائط العثمانية. إذ أمر السلطان الفاتح في القرن الخامس عشر بترجمة العديد من المؤلفات الخاصة بالحضارات القديمة والثقافة المسيحية، ولا سيما في موضوع

E. İhsanoğlu,"Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with : للمزيد مـن المعلومـات انظـر (۱۱)

European Science and Technology", *Transfer* ..., s. 23-31, 36-38.

150- كمال باشا زاده (مولانا شمس الدين بن أحمد) (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ۲۱۸/ب





151- طريقة التدريس في مدرسة غضنفر اغا التي القيمت عسام ١٥٦٦م (ديسوان نسادري بمكتبة متحف سراي طوپ قاپي (H. 889) ورق ٢/١/أ

152- رسوم نماذج الأفلاك عند بطليم وس وكوبرنيك وتيكو براهه في الكتاب المعروف باسم "سجنجل الأفلاك في غاية الادر اك" (١٦٦٠م) للتذكره جي كوسه ابراهيم أول فلكي يتحدث عن نماذج الأفلاك عند كوبرنيك في العالم العثماني



# NOVÆ MOTVVM CÆLESTIVM **EPHEMERIDES** RICHELIANÆ

innorum II, ab anno 1637, incipientes, vbi fex anni priores è fontibus Laulbergianis, reliqui verò è numeris Tychon-Keplerianis eruuntur, quibus accellerunt, 2000

IN PRIORI PARTE.

Isagne in Afrelogiam.

Dollina prime mobile exquisite demonstrata.

IN SECVNDA PARTE

V sus ibularum Astronomicarum pro rebus amujbus ad Astronomiam spestanti. infliruendis.

ounguruenes.
De difium riflerio trafizzari:
Contaises liber v.nu., vhi fisorrica delineandi barologia qua unque mododeltanatia, vri inclinantia methodus omnium co faciliana co prensfirma esp large ope, tradieur.

Authoriff ATAL, DVRRET, Colmographo Regio, ac Eminentiff, Card, Richel.

PARISIIS M. DC. XXXXL

153- صحيفة الغلاف في كتاب Novae Motuum Caelestium **Ephemerides** Richelianae, Paris, 1641 لمؤلف نويـــل دوريه



155– صورة لنموذج كربرنيك في الكتاب التركي المعروف باسم (نصرة الاملام والسرور في تحرير أطلس مايور) لأبسي بكر بهرام الدمشقي، وهو ترجمة لكتاب أطلس مايور

mone of the colour derivation is a posterior of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation of the colour derivation o

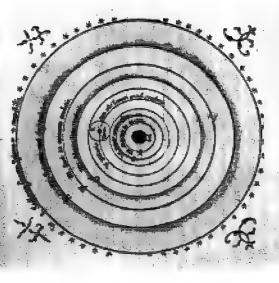

font fencentie, quam olim Pythagorei , Ariflarchus ; entem Ariflotelis, Elipparchi ac Prolemai, uenaerun 154 صورة لنموذج الأفلاك عند كربرنيك في الكتاب اللاتينسي لجانسون بلو المعروف اختصاراً باسم اطلس مايور



156- ذات الكرسي، كاتب چلب، دخلات. دار الطباعة المعمسورة ١٧٣٢/١١٤٥



158– رسوم توضح نظم كوبرنيك وتيكو براهه في الذيل الذي كتبه ابراهيم متفرقة على كتاب (جهاننما) لكاتب چلبى



157– صورة للنظام الشمسي المركزي في كتاب (معرفتنامه) لابراهيم حقي أفندي الأرضرومي



159- المغناطيسية والبوصلات في كتاب (فيوضات مغناطيسيه) لابر اهيم متفرقة، المطبعة العامرة



160- قائد الأسطول غازي حسن باشا الجزايرلي (ت ١٧٩٠م) 161- الطبيب والمؤرخ شاني زاده عطاء الله محمد أفندي (١٧٧١-١٨٢٦م)





162- لوحة توضح الجهاز العصبي في كتاب شاني زاده عطاء الله أفندي المعروف باسم (مرآة الأبدان في تشريح بدن الإنسان)



Sultan Monmoud visitant l'école Militaire de Médicine

163- زيارة السلطان محمود الثاني لمدرسة الطب الشرعي (مكتب طبية عدلية شاهانه) التي أعيد افتتاحها من جديد في غلطه سراي عام ١٨٣٨م (مجموعة الدكتور طورخان بايطوب)



164- مدرسة طب حيدر باشا التي افتتحت عام ١٩٠٩، وهي الآن كلية طب جامعة مرمرة



165- المهندسخانة الجديدة (السلطانية) التي أقامها السلطان سليم الشالث في ثكنة الخميرجية عام ١٧٩٣م وانتهى البناء فيها عام ١٧٩٥م



166 - مبنى المدرسة البحرية في جزيرة (هيبه لي اطه)، وهي الآن مدرسة الحرب البحرية (ارسيكا)

(درن فيعنك حلي) الاسفرامات ر و الشُّلْ مُرْفُومِينَ أَمْ صَلِي فَأَعِيهِ فَرَضَ أُولَ لَقْدَه العدم الواء كالا المعظم رُاوِية ﴿ اواود (بو) طريق آحر كريثات وقودن حضلي اوزينه ازل اولاناء عودي خلينانده بولورانيدس المالونا والديد ١٥٦ م اواوب (١) ٢٥ د خيمطور اولود (ظله )واكر 15 ليدمرقوم خارج مثلثته بولتوراب مده اس بداواتا الوت عدو اواوب (ر) تدو مسلور اوانوز فالم والوجال عامى الكني فسم الماسفر الحاوليو فسوع الأعتلاع مجون دخياك الثاري ومتع أولاده شكل و: و\_ ع: دراه : وراه : رام 18 على تصف زاوية الواور (ع) طريق آخر مرقومتان زاو بَدُّ مطلُّوهِ فِي محيطُ اولا ن إ- الع JE. مربعجب الصف والويدة الولود ط) اعدى طرق منصكوره اوزر داوج متاع د ا يزاريسل لوهند زاو عز الدين الد لوجني ضم له اسعراج لولتور عَلْمُ أِنْ وَبِهَ أُولِانَ رَعُقَالُ مِلْمَتَ عَلَى مِنْ عَرِقَ تَصُومُ عَلَى عُمُوارِهِ مِنْ فَا فاليكي متاليه سلومه منااوجتي مالعي استفراج (م)دعوامراليا ادالوافشة

بست الله المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم ال

ع فَنْ مَنْ هُومِكَ اصْبِلَا مَتُوقَفَ وَمَتُوطَ اولْمُعَلَّ مَا بِهِ كَلَّ دَيْنَ بِي وَيُهِ نَشُو و تَعْلَى وقلاع ومَوْن وِ،

سی وادد و پر این دسم و تصویی وان

يوفن

167- صحيفتا المقدمة والخاتمة في كتاب أصول الهندسة لحسين رفقي الطماني الجغرافيا إلى اللغة العربية. ولا شك أن خرائط ابراهيم كاتبي المؤرخة في ١٤٦٨هـ/١٤١٦ وخرائط الطبيب ابراهيم المرسي المؤرخة في ١٤٦٥هـ/ ١٤٦٠ ام والتي يُفهم أنها أعدت بالاستفادة من المعارف والأساليب الغربية في رسم الخرائط كانت تستخدم من قبل العثمانيين أيضاً في نفس التواريخ، مما يدلنا على أن التجديدات حول هذا الموضوع في الغرب كانت تنتقل إلى العثمانيين بصورة غير مباشرة (٢٢).

وبدأ فن رسم الخرائط يؤتي أعظم ثماره عند العثمانيين مع أعمال البَحَّار پيري رئيس اعتباراً من القرن السادس عشر. فان خريطته التي قدمها للسلطان سليم في مصر عام ٩٢٣هـ/١٥١٨م إنما رسمت اعتماداً على الخرائط التي أعدها الأوربيون، وعلى مجموعة الخرائط التي تحتوي أيضاً خريطة كرستوف كولومبوس لأمريكا. وتكشف الخريطة الأولى التي تحتوي تلك المعارف الأولية حول الدنيا الجديدة عن جنوب غرب أوربا وشمال غرب افريقيا وجنوب شرق ووسط أمريكا. وهذه الخريطة التي تمثل جزءاً من خريطة العالم التي أعدت على نطاق كبير لا تحتوي خطوط الطول والعرض، وهي من نوع " پورتولان" الذي تظهر عليه السواحل والجزر وتستخدم في الملاحة، ولا تستهدف التعريف بالمناطق. ويُعتقد بشكل عام أن هذا النوع من الخرائط لايعتمد على أساس رياضي، في حين انها تحتوي على خمسة مراكز إسقاط وضعت على المحيط الأطلسي في خريطة پيري رئيس. كما يمكننا بسهولة رسم خطوط الطول والعرض فوق هذه الخريطة.

ويذكر بيري رئيس في الشروح القصيرة التي وضعها على خريطته الأولى أنه وهو يعدها استفاد من أربع وثلاثين خريطة أخرى. ولا شك أن قيامه بجمع المعلومات القديمة ومتابعة التطورات الجديدة من ناحية أخرى، ثم قيامه بوضع أفكاره ومشاهداته إضافة إلى ذلك إنما يدلنا على المنحى العلمي الذي نحاه بيري رئيس. فإذا وضعنا في الاعتبار أن الخريطة الأصلية لكولومبوس لم تصلنا، فإن خريطة بيري رئيس التي رسمت على شاكلتها تحمل فضلاً عن قيمتها العلمية قيمة تاريخية. وقام بيري رئيس كذلك بوضع كتاب عُرف باسم (كتاب بحريه) (٩٢٧هـ/ ١٥٢١م) جمع فيه مشاهداته التي سجلها لأعوام طويلة وكتب الجغرافيا التي رآها والخرائط التي رسمها. وفي هذا الكتاب وضع رسوماً وخرائط للمدن الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وبحر ايجة، وبسط معلومات وافرة عن الملاحة البحرية، كما قدم فيه أفكاره ومشاهداته

D. Uçar, "Mürsiyeli İbrahim'in 1461 Tarihli Haritası Hakkında bir Araştırma", .... (YY)

حول الفلك البحري ايضاً. وقام بيري رئيسٌ في تلك الأثناء باعداد خريطته الثانية للعالم، ثم قدمها عام ١٥٢٨م للسلطان سليمان القانوني. ولا يوجد بين أيدينا اليوم من تلك الخريطة الثانية إلا الجزء الذي يضم شمال المحيط الأطلسي والمناطق التي تم اكتشافها مؤخراً من شمال أمريكا ووسطها. والملاحظ بالنظر إلى الخريطة الأولى أن الشواطئ رسمت فيها بشكل أجمل، وملئت الأماكن التي كانت متروكة فارغة، أما الأماكن غير المعروفة فقد تركت خالية مرة أخرى. ولا شك أن متابعة الكشوف والتطورات العلمية ثم تصرفه في ترك الأماكن غير المعروفة خالية إنما هي أدلة أخرى تكشف عن التفكير العلمي لپيري رئيس الذي رسم لنا أجود خرائط ذليك العصر (٢٣).

وهناك كتاب آخر عن الكشوف الجغرافية في القرن السادس عشر، وهو أحد الأعمال التي احتوت معلومات عن الدنيا الجديدة، وعرف باسم (تاريخ هند غربي). وهذا الكتاب الذي لم يتوصل أحد إلى التثبت من مؤلفه حتى اليوم جسرى تقديمه للسلطان مراد الشالث عام ٩٩١هـ/١٥٨٣م، مما يدل على أنه أنجز في ثمانينيات القرن السادس عشر الميلادي. وجرى إعداده اعتماداً على المصادر الجغرافية الاسبانية والايطالية، وترجع أهميته إلى أنه يكشف لنا أن العثمانيين كانوا يتابعون الكشوف الجغرافية في الغرب. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويروى مؤلفه في القسم الثالث الذي يشكل الثقل الأساسي للكتاب وحجم الثلثين منه مغامرات ستين عاماً مضت منذ اكتشاف امريكا عام ١٤٩٢م حتى عام ١٥٥٢م قام بها كولومبوس وبالبوا وماجيلان وكريتس وبيزارو. أما القسمان الأول والثاني فهما عن الدنيا القديمة والمحيط الهندي. واستفاد صاحبه من مؤلفات الجغر افيين المسلمين آنذاك ومن خر ائطهم، وكثيراً ما يذكر المؤلف أسماء هؤلاء الجغرافيين، وكان أكثر اقتباسه عن المسعودي، أما الآخرون فمن بينهم ابن الوردي والطوسي والقزويني والسيوطي والامام الرازي. ونرى المؤلف في القسم الثالث من الكتاب والمتعلق بالدنيا الجديدة ينقل المعلومات عن كتب الجغرافيا الأوربية دون ذكر لأسمائها أو أسماء مؤلفيها. ولأن الكتاب يروي الكشوفات الجغرافية التي وقعت عام ١٥٥٢م فانه يتيــح لنــا الفرصــة لمعرفة حجم الامكانيات التي كانت لدى العثمانيين لمتابعة التطورات التي حدثت في الغرب آنذاك.

A.A.Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim,... s. 77-78 (S. Tekeli, Ek-21). (الطبعة الرابعة) (۷۲)

ولا شك أن نجاح الجغرافيين العثمانيين في الحصول على معلومات عن الغرب وعن الشرق على السواء، ثم عدم وجود الخرائط الخاصة بشرق العالم في أوربا آنذاك إنما يدلنا على مدى المستوى المتقدم الذي كان عليه العثمانيون في هذا المجال، على عكس ما جرى الاعتقاد به. ويمكننا تقسيم الخرائط التي وضعها الجغرافيون العثمانيون إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي الخرائط التي جَمَعَت بين المعلومات القديمة والجديدة في آن واحد، والثانية هي نسخ من الخرائط ذات المصدر الأوربي الخالص والتي لا توجد أصولها اليوم، أما المجموعة الثالثة فهي خرائط أصلية وضعها الجغرافيون العثمانيون. فخرائط بيري رئيس عن البحر الأبيض المتوسط مثلاً وبعض الخرائط المدرجة في أطلس على مجار رئيس التي أعدت اعتماداً على مشاهداته هو إنما هي أعمال أصلية. ومن "الأطالس الهمايونية" التي يُفهم أنها أعدت لتقديمها للسلطان بوجه عام جرى التعرف حتى الآن على ثلاث خرائط، ونظراً للتشابه فيما بينها فقد وضعت تحت اسم واحد. وهذه الخرائط التي جرى إعدادها بأسلوب الـ "يورتـولان" إنما رسمت بمقابلة المعلومات واحد. وهذه الخرائط التي جرى إعدادها بأسلوب الـ "يورتـولان" إنما رسمت بمقابلة المعلومات القديمة مع المعلومات الجديدة. ومن المعتقد أن تلك الأطالس رسمت خلال الفترة الواقعة بين مقابل ذلك يوجد بها ايضاً خرائط أصلية تبين مناطق استانبول وسلانيك وغليبولي (١٥٠٥).

ويمكننا أن نفهم أن فن رسم الخرائط تحول عند العثمانيين إلى حرفة منظمة، ففي القرن السابع عشر كان يوجد في استانبول وضواحيها ١٥ شخصاً يزاولون فن رسم الخرائط في ثمانية أماكن عمل مختلفة. وذكر أوليا چلبي في رحلته أن هؤلاء الرسامين كانوا يجيدون عدة لغات ولا سيما اللاتينية، وأنهم كانوا يستفيدون من كتب الجغرافيا الأوربية، ويقومون باعداد الخرائط البحرية ثم يبيعونها للملاحين، ويقول إنهم كانوا يستخدمون كتباً جغرافية مثل أطلس مينور وما البحرية ثم يبيعونها للملاحين، مؤلفات علم الهيئة التي وضعها الجغرافيون الأوربيون. كما يقول الكونت دي مارسيغلي في القرن السابع عشر وهو يتحدث عن الخرائط العثمانية ونظرة الأوربيين إلى مستوى علم الجغرافيا عند العثمانيين إن خرائط تركيا وبلاد العرب وايران

T.D.Goodrich, "Atlas-ı Hümâyûn: A Sixteenth century Ottoman Maritime Atlas Discovered in 1984", ... . (Yź)

Papa Monte وأصل العمل المذكور باسم Evliyâ Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, ... C. 1; (٧٥) ما هو إلا خريطة العالم المعروفة في الأدبيات اللاتينية في العصور الوسطى باسم "Mappa Mundl"

وتركستان لم تكن موجودة في أوربا آنذاك، وأن الحصول عليها كان يقتضي ترجمة كتب الجغر افيا التركية (٧٦).

#### ب - في الطب

سوف نتحدث في فصل أدبيات العلوم العثمانية عن أدبيات الطب العثماني باعتباره جزءاً لايتجزأ منها ودون الفصل بين قديمه وحديثه. أما هنا فقد تناولناه في إطار علاقته بالطب الغربي اعتباراً من تأسيسه، ومن ثم يجدر بنا أن ننظر إلى ما يمكن أن يبدو من تكرار في كلا القسمين على أنه "هدف و تأكيد" لما نود قوله.

بدأ تعرف العثمانيين على طب عصر النهضة لأول مرة في وقت مبكر نسبياً؛ فقد دخل الحكيم اليهودي الايطالي جياكومو دي غايتا في خدمة السلطان مراد الثاني، ثم أصبح الطبيب الخاص للسلطان محمد الفاتح، ثم اعتنق الاسلام وتسمى باسم يعقوب. وبعد هذا الحكيم الايطالي الذي عرف في التاريخ العثماني باسم يعقوب باشا أمكن للطب العثماني في نهاية القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر الميلاديين أن يتعرف على طب عصر النهضة الأوربية على نطاق واسع.

وبعد أن لجأ اليهود الذين طردوا من فرنسا على يد الملك شارل السادس إلى تركيا ايام السلطان مراد الثاني في عام ٢٩٧ه/ ١٣٩٤ / ١٤٩١ – ١٤٩٢م أمكن لهم في ظل الحماية تبعهم اليهود الذين طردوا من اسبانيا عام ١٨٩٨ه/ ١٤٩١ – ١٤٩١م أمكن لهم في ظل الحماية العثمانية أن يحافظوا على دينهم ويأمنوا من الخوف على حياتهم. وكان يوجد بين هؤلاء اليهود اللاجئين أطباء من أصول اسبانية وبرتغالية وايطالية. ويمكننا القول إن تأثير طب عصر النهضة على الطب العثماني وقع على نطاق أوسع مع وصول الأطباء القادمين مع تلك الموجة الثانية. وفي هذا المناخ راح الأطباء اليهود المهاجرون يستوطنون استانبول وسلانيك، ولأنهم كانوا يحملون معهم عناصر جديدة من الطب الأوربي الذي يختلف عن الطب الاسلامي التقليدي فقد أمكنهم التصدي لتلك المهمة. وكانوا قد نجحوا في اصطحاب كتبهم، وتخرجوا في جامعات لشبونة وكوامبر وألكالا. وقد نجح البعض منهم في الدخول إلى السراي العثماني والترقي إلى الدرجة التي جعلتهم أطباء للسلطان نفسه. وكان يوجد داخل السراي في أوائل القرن السابع عشر مجموعة من الأطباء اليهود قوامها أحد واربعون شخصا عُرفت باسم (أطباء يهوديان).

Marsigli, Stato Militare dell'imperio Ottomano ..., s. 40. (الفصل الأول) (٢٦)

وجرى إعفاء الحكماء اليهود من بعض الضرائب، وتمتعوا ببعض الامتيازات مثل ركوب الخيل. ويذكر الرحالة نيكو لاس دي نيكو لاي أنه كان يوجد بينهم أصحاب نظريات، ومنهم من درسوا الأمور التطبيقية، وأن سبب نفوقهم أنهم كانوا قادرين على الاستفادة من مصادر الطب المكتوبة بالعبرية والعربية واليونانية. ويفسر دي نيكولاي في كتابات أخرى له مهارة الأطباء اليهود بمعرفتهم – عدا اللغات المذكورة – اللاتينية والايطالية والاسبانية من اللغات الأوربية. وكان من أشهر هؤلاء الأطباء موسى بن هامون (ت 371هم/ 2001م) الذي كان الطبيب الخاص في السراي للسلطان سليمان القانوني، ووضع واحداً من أوائل الكتب المستقلة عن طب الأسنان. وهو كتاب بالتركية قام بدراسته ونشره بالفاكسميلي (أ. ترزي اوغلي)، وقال إنه كتاب أعده صاحبه بالاستفادة من الطب اليوناني القديم والطب الاسلامي وطب الأتراك الأويغور، واستفاد كذلك من الطبيب العثماني شرف الدين صابونجي اوغلي (ت 371هم/ 1514م)، ومن مصادر الطب العثمانية والأوربية الأخرى. ويوجد لموسى بن هامون عدا هذا الكتاب المشهور كتاب تركي آخر لم يُعرف كثيراً، وهو كتاب ساعد في نقل المعارف الأوربية في الطب، وعُرف باسم (رسالة في طباع الأدوية واستعمالها). وتتكون تلك الرسالة من أربعة فصول عن خصائص الأدوية وأبواب استعمالها، وقال ابن هامون في مقدمتها أنه اعتمد في إعدادها على عن خصائص الأدوية واليونانية واليهودية.

وهناك شعبان بن اسحاق الإسرائيلي (توفي نحو ١٠٠٩هـ/ ١٦٠٠م) الذي اشتهر بابن جاني، وهو من المؤلفين غير المعروفين كثيراً في ذلك العهد، ولا نعلم عن حياته الشئ الكثير، وقام بترجمة رسالة في العلاج بالتبغ من الاسبانية إلى العربية. وتحدث ابن جاني عن فوائد ورق التبغ التي ذكرها مورتاروس الطبيب الاسباني الذي عاش في أواخر القرن السادس عشر وعن منهجه في العلاج بمنقوع التبغ، وقال إنه عندما رأى الناس وحتى النساء منهم يدخنون التبغ واطلع على رسالة منظومة تمدحه قرر أن يكتب هذه الرسالة. وعلى هذا النحو ساهم الأطباء اليهود - الذين لم نذكر إلا البعض منهم هنا - في إثراء الطب العثماني على مدى القرن السادس عشر، ولكي يمكننا التثبت من طبيعة تلك الاسهامات ودرجتها يقتضي الأمر منا القيام بعقد مقارنة تحليلية منفصلة بين المؤلفات الطبية العثمانية التي وضعت في تلك الفترة بعيداً عن أدبيات الطب الاسلامي التقليدي، وبين مصادر الطب الأوربية التي عاصرتها أو التي أعقبتها، وعندئذ يكون من السهل وضع تقييم كامل حول علاقة الطب العثماني بالطب الغربي خلال تلك المرحلة.

وكان لحركة التبشير والتجار والرحالة وأطباء القنصليات في الشرق الأوسط بصورة خاصة أثرهم في انتشار الطب الأوربي في الأراضي العثمانيين على أيدي الأوربيين قبل عهد الترجمة، الطب الأوربي قد بدأ الانتقال إلى أراضي العثمانيين على أيدي الأوربيين قبل عهد الترجمة، ويظهر إلى أي مدى كان أثر هذا الانتقال من موقف العثمانيين إزاء الأمراض التي ظهرت في القرن السادس عشر وافدة من الغرب (كان العثمانيون في السنوات الأولى من ذلك القرن يعرفون مرضني السعال والزهري) ومن أساليب العلاج التي كان يوصي بها الأوربيون. وكان عجز الأطباء المحليين عن مواجهة الأمراض الوافدة من أوربا هو السبب في استخدام الأدوية التي استخدمت في أوربا قبل ذلك لعلاج تلك الأمراض. ومن ثم بدأت التعريفات الخاصة بالأمراض الوبائية ذات المنشأ الأوربي وسبل علاجها تأخذ مكانها في مؤلفات الأطباء العثمانيين خلال تلك الفترة، وكتاب الانطاكي (ت ١٠٨٨ه/ ١٩٥٩-١٠٦٨) المعروف بالتقليدي والمعارف الأوربية. الاكلماء الجدد القادمون من أوربا اعتباراً من القرن السلامي التقليدي والمعارف الأوربية. هناك كانت هي السبب في ظهور الأفكار والأساليب الطبية الحديثة للعلاج من الأمراض والوقاية منها عند العثمانيين.

ومع مرور الزمن انقطعت صلات الأطباء اليهود بأوربا، بعد أن ساهموا في انتشار الطب الأوربي داخل الأراضي العثمانية في القرن السادس عشر، ثم لم يلبث الأطباء غير المسلمين من رعايا الدولة الذين درسوا في جامعات ايطاليا في الغالب أن واصلوا عملية الاتصال بأوربا في مجال الطب اعتباراً من القرن السابع عشر. وكان الأطباء اليهود الذين وفدوا من أوربا ودرس بعضهم في جامعتي بادوا وسلامنكا يعرفون التشريح الحديث، ولهذا كانوا في وضع يختلف عن وضع الأطباء العثمانيين. وعلى هذا ظهرت في متون الطب العثماني في القرن السابع عشر ملامح التشريح الأوربي في القرن السادس عشر جنباً إلى جنب مع الرسوم التشريحية التقليدية. ونرى تلك الملامح في كتاب التشريح الذي وضعه العتاقي باسم (رسالة تشريح أبدان) ونرى تلك الملامح في كتاب التشريح الذي وضعه العتاقي عن مبدأ النسخ الانتقائي وعن انحطاط المعارف الجديدة التي تم استساخها فالواضح أن نقل الطب الأوربي تحقق في متون الطب المعارف الجديدة التي تم استساخها فالواضح أن نقل الطب الأوربي القادم كان يحتوي معارف ترجع الى قرن سابق، فمصادر الكتب لا ترجع إلى القرن السابع عشر، وكون هذه الكتب غير مفهومة إلى قرن سابق، فمصادر الكتب لا ترجع إلى القرن السابع عشر، وكون هذه الكتب غير مفهومة بالمعنى الكامل انما يعكس اتجاها آخر لانتقال الطب الأوربي إلى العثمانيين. وكانت كتب العتاقي بالمعنى الكامل انما يعكس اتجاها آخر لانتقال الطب الأوربي إلى العثمانيين. وكانت كنب العتاقي بالمعنى الكامل انما يعكس اتجاها آخر لانتقال الطب الأوربي إلى العثمانيين. وكانت كنب العتاقي

وخلفائه سببا في حدوث تقدم تدريجي. أما الفارق بين علم التشريح لدى الأوربيين ونظيره عند العثمانيين فلم يختف إلا في القرن التاسع عشر.

كذلك فان مبادئ الطب الجديدة التي خرج بها ياراسياسوس ورواد مدرسته في القرن السادس عشر بدأت تظهر في أدبيات الطب العثماني اعتباراً من القرن السابع عشر. وهذا التيار الجديد في الطب الذي تطور تحت اسم "الطب الجديد" و "الطب الكيميائي" كان لـ وواد يأتي في مقدمتهم صالح بن نصر الله (ت ١٠٨١هـ/ ١٦٧٠-١٦٧١م) وعمر بن سنان الازنيقي (القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي) وعمر شفائي (ت ١٥٥ هـ/ ١٧٤٢م). ونجد في كتاب صالح بن نصر الله المعروف باسم "نزهة الأبدان " اقتباسات نقلها عن الأطباء الأوربيين رواد الطب الحديث، كما قدم لنا تراكيب للأدوية. ويقدم لنا الازنيقي في كتابه (كتاب كنوز حياة الانسان وقانون أطباء فيلسوفان) تراكيب للأدوية أخذها عن الأطباء العرب والفرس والأغريق والأوربيين، ونرى هنا أيضاً الجمع بين الطب القديم والطب الحديث. كذلك يقول عمر شفائي في كتابه "الجوهر الفريد" أنه أخذ تراكيب الأدوية من كتب الأطباء اللاتين، ثم ترجمها من لغة الافرنج إلى التركية. وعلى هذا النحو عاش الطب الحديث ذو المنشأ الأوربسي إلى جانب الطب التقليدي حتى أوائل القرن التاسع عشر (٧٧). واختفى هذا النهج مع ظهور الكتاب الذي وضعه شانى زاده عطاء الله محمد افندي بعنوان "مرآة الأبدان في تشريح أعضاء الانسان" (١٨١٥-١٨١٩)؛ فهو يعكس طب القرن الثامن عشر الذي يرى بدن الانسان كالآلة، سواء أكان من ناحية النص أم كان من ناحية اللوحات الجراحية. فالكتاب جرى استنساخه عن أطباء التشريح الأوربيين المهرة الذين عاصروه، ولم يفسح فيه شاني زاده مكاناً للطب الاسلامي التقليدي(۲۸).

#### ٢ - قيام المؤسسات التعليمية الحديثة

كان لتأثر العثمانيين بالتقنيات المتقدمة في أوربا، ولاسيما في المجال العسكري أن اتجهت الدولة نحو اقامة المؤسسات التعليمية الجديدة القادرة على تلقين العلم الحديث. فأقيمت تلك المؤسسات دون المساس بالمؤسسات التعليمية القديمة ذات الطابع التقليدي، وكانت ذات أثر بعيد

N.Sarı-M. B.Zülfikar, "The Paracelsusian influence on Ottoman ( $^{\vee\vee}$ ) Medicine in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", ... .

G.Russell, "The Owl and the Pussy Cat, The Process of Cultural (YA)
Transmission in Anatomial İllustration", ....

في تهيئة المناخ لظهور فهم جديد داخل الامبر اطورية عن العلم والتعليم، أما النماذج الأولى منها فكانت للمؤسسات التي أقيمت في مجال تعليم التقنيات العسكرية.

#### أ - التعليم في مجال الهندسة العسكرية

- بداية تعليم التقنيات العسكرية الحديثة في أوجاق الخمبرجية

بدأ التعليم في مجال التقنية العسكرية الحديثة ذات المنشأ الأوربي عند العثمانيين منذ أوائل القرن الثامن عشر، وكان ذلك مع حركة الاصلاح التي جرت في الجيش.

وكان قد بدأ عهد جديد في الحياة السياسية في الدولة العثمانية مع ثورة بطرونا خليل التي الشتعلت عام ١٧٣٠م وأسفرت عن انتهاء الفترة التي عرفت باسم "عهد الخزامي" وخلع السلطان أحمد الثالث عن العرش وتولية محمود الأول بدلاً منه. وبدأت المحاولات الأولى بعد هذا التاريخ مع ظهور "اوجاق الخميرجية "Corps de Bombardia" الذي اقيم عام ١٧٣٥م تحت إشراف الكونت دي بونيفال الجنرال الفرنسي الذي التجأ إلى الدولة العثمانية ثم أسلم وتسمى باسم (أحمد باشا). وفي الأيام الأولى من ذلك العام أقيم أوجاق الخميرجية ذوي العلوفات في اوسكودار داخل "سراي ايازمه" وتحقق لأول مرة عند العثمانيين تعليم عسكري حديث على النظام الأوربي، وكان يتكون ذلك الأوجاق من ثلاث غرف، في كل واحدة ٢٥ ضابطا و ٢٥ جنديا، ومعهم جميعاً يوجد بين الضباط معلمون عثمانيون واوربيون يتولون التدريس النظري والعملي في الرياضيات يوجد بين الضباط معلمون عثمانيون واوربيون يتولون التدريس النظري والعملي في الرياضيات مهندس) ومعلم الرسم (معلم رسم) ومعلم الغرفة (خوجة اوده) ومعلم علوم وفنون الرماية (معلم مهندس) ومعلم الرسم (معلم رسم) ومعلم الغرفة (خوجة اوده) ومعلم علوم وفنون الرماية (معلم السياسي والعسكري، وحصل على لقب الباشوية، وكان له إسهام واضح في ظهور التعليم الثقني الصياس والعسكري، وحصل على لقب الباشوية، وكان له إسهام واضح في ظهور التعليم الثقني

وأصبح الخُمبرجية أو قاذفوا القنابل الذين يعرفون عند الأوربيين باسم Corps de يتمتعون في ذلك الأوجاق بمعارف جديدة أيضاً عن التطبيقات المختلفة في تقنيات الحرب الجديدة، فضلاً عن تعليمهم النظري والعملي، فكانوا يتلقون إلى جانب الهندسة وحساب المثلثات والرسم الهندسي دروساً تطبيقية في جداول رمي القذائف وموضوعات الدفع الذاتي فيها (ballistlic). وبعد وفاة بونيفال احمد باشا رئيس الخمبرجية عام ١٧٤٧م بدأ الأوجاق يفقد مكانته

شيئاً فشيئاً، حتى تم الغاؤه، وتحول ضباطه وجنوده إلى خمبرجية أصحاب تيمارات كما كان في السابق.

أما المحاولة الثانية عند العثمانيين في مجال التعليم الحديث على الطراز الأوربي فقد ظهرت في "مدرسة المدفعية" (طوپجى مكتبى) و "غرفة الهندسة" (هندسه اوده سى) اللتين جرت اقامتهما خلال (١٧٧٠–١٧٧٦م) عندما كان الضابط الفرنسي البارون دي توت موجوداً في استانبول. ففي عام ١٧٧٢م تمت برغبة من السلطان مصطفى الثالث اقامة مدرسة صغيرة للمدفعية بالقرب من الترسانة، حاولوا فيها تعليم المدفعيين بعض التقنيات الحديثة على فترات قصيرة. أما الاصلاح الحقيقي في المدفعية فقد تحقق من خلال "اوجاق المدفعية السريعة" (سرعت طوپجيلرى اوجاغى) الذي تم تشكيله على الطراز الأوربي عام ١٧٧٤م. ولما جاء من فرنسا الجاويش اوبرت Aubert وزملاؤه اهتموا بأمور التعليم في ذلك الاوجاق، ثم لم يلبثوا في عام ١٧٨٤م أن نظروا في أمره مرة أخرى، وزادوا في عدد جنوده.

-اقامة دار الهندسة (هندسه خانه)

جرى في ٢٩ ابريل ١٧٧٥م بناءً على رغبة الغازي حسن باشا قائد الأسطول العثماني اقامة "غرفة الهندسة "(هندسه اوده سي) في أحد المواقع داخل أقسام الترسانة بقصد تدريس التعليم النظري اللازم للعاملين فيها. وكان كامبل مصطفى اغا والفرنسي (س. كرموفان) يقومان بالتدريس في غرفة الهندسة تحت إشراف البارون دي توت. وفي عام ١٧٧٦م أعيد تنظيم الغرفة، وعينوا لها معلماً (خوجه) براتب يومي قدره ٩٠ اقجة، وآخر مساعداً له، وثالثاً حافظاً للآلات. وكان القائد البحري الجزائري قبودانه سيد حسن أفندي يقوم بالقاء الدروس في الملاحة والأسطول والجغرافيا وفن رسم الخرائط لتنشئة الملاحين العارفين بتلك العلوم في الأسطول العثماني. ولما عاد الضباط الفرنسيون إلى بلادهم تولى المعلمون من العلماء العثمانيين إلقاء الدروس النظرية في دار الهندسة (هندسه خانه) الموجودة في الترسانة (٢٩).

ومع تولي خليل حامد باشا منصب الصدارة العظمى عام ١٧٨٤م عادت جهود الاصلاح العسكري من جديد، وقاموا في ذلك الإطار بدعوة الضابطين دي لافيت كلافيه ومونيير من فرنسا، وقاما بالقاء الدروس في دار الهندسة (هندسه خانه) – التي أطلقوا عليها اسم المهندسخانة اعتباراً

K. Beydilli, *Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane* (Y9)

Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826),... s. 24; M. Kaçar, Osmanlı Devleti'nde Bilim
ve Eğitim Havatındaki Değismeler ve Mühendishanelerin Kurulusu.....

من عام ١٧٨١م - داخل الترسانة حول الاستحكامات العسكرية، أو بمعنى آخر في الهندسة البرية. ولما عاد الخبراء والضباط الفرنسيون إلى بلادهم تماماً خلال عامي ١٧٨٧-١٧٨٨م توقفت الدروس التطبيقية، وتولى الرياضيون المشاهير من العلماء العثمانيين وحدهم مهمة إلقاء الدروس النظرية من أمثال گلنبوي اسماعيل افندي وقصاب باشي زاده ابراهيم أفندي.

وفي إطار حركة "النظام الجديد" التي بدأها السلطان سليم الثالث عام ١٧٨٩م باعتلائه العرش بدأت جهود الاصلاح العسكري صفحة جديدة في التعليم التقني العسكري. وفي عام ١٧٩٧م جرى تنظيم ثكنات أوجاق الخمبرجية واوجاق حفاري الانفاق (لغمجي) من جديد، وأقيمت لهما (مهندسخانه) جديدة ملاصقة اتلك الثكنات لنتولى تعليم الحساب والهندسة اللازمين لهذين الأوجاقين. وعرفت تلك المؤسسة باسم (مهندسخانه جديد)، وكانت تابعة بشكل مباشر لأوجاق الخمبرجية. ثم أطلقوا عليها فيما بعد اسم (مهندسخانه سلطاني)، وكان يقوم بالتتريس المدرس عبد الرحمن افندي. أما في عام ١٧٩٤م فقد جرى نقل السيد عثمان أفندي الذي كان معلماً في مهندسخانة الترسانة ليكون المعلم الثالث لها(٠٠٠).

#### - المهندسخانة البحرية الهمايونية

مع افتتاح "المهندسخانة الجديدة" في ثكنات أوجاق الخمبرجية وحفاري الانفاق في (خاص كوي) عام ١٧٩٣م جرى نقل المعلم وبعض مساعديه وسبعة طلاب جنود من مهندسخانة الترسانة إليها. ولما قام السلطان سليم الثالث بتعيين أخيه في الرضاعة (كوچوك حسين باشا) قائداً للاسطول العثماني قام الأخير بتحويل المهندسخانة الموجودة في الترسانة إلى مهندسخانة بحرية تقوم بتعليم إنشاء السفن ورسم الخرائط والجغرافيا. وفي تلك الأثناء دعت الدولة جاك بلتاز ار لوبران من فرنسا، فوصل استانبول في مايو ١٧٩٣م. ولما جرى تعيين لوبران على رأس مهندسخانة الترسانة قام بالقاء الدروس في إنشاء السفن على الطراز الأوربي. وظلت تلك المهندسخانة تواصل نشاطها حتى عام ١٨٢١م من خلال شعبتين، إحداهما باسم "فن بناء السفن"، والثانية باسم "فن الخرائط و الجغرافيا".

وفي عام ١٨٢١م شبت حريق عظيمة في حي (قاسم باشا) وأتت على مبنى المهندسخانة البحرية فتعطلت الدراسة فيها قدر عام. غير أنهم نقلوها في ذلك التاريخ إلى مخزن يعرف باسم (بيچقى) بالقرب من (پارمق قاپى) داخل الترسانة. وهناك أجروا عليها العديد من التعديلات،

K. Beydilli, a. g. e., s.33-34. (^.)

غير أنها لم تكن كافية، فقاموا بنقلها إلى الثكنة الموجودة في جزيرة (هكبه لي اطه) عام ١٨٣٠م. ولم تكن تلك الثكنة كافية هي الأخرى، فأقاموا لها مبنى مدرسي جديد فوق المرتفع الذي يوجد عليه المستشفى العسكري الحالي في الترسانة، ونقلوها إليه عام ١٨٣٨م. وكان ذلك المبنى الجديد يضم فصولاً جيدة للتدريس وقاعات للبحوث يمكنها استيعاب ٢٠٠ طالب. ومع إعلان عهد النتظيمات الخيرية فيما بعد بدأوا يطلقون على تلك المؤسسة اسم "المدرسة البحرية" (مكتب بحرى). وبزيادة الحاجة مع مرور الوقت أصبح المبنى الموجود في القرن الذهبي لا يفي بحاجة كادر المدرسة، وعلى ذلك تم نقل المدرسة البحرية إلى مبناها الجديد في جزيرة (هكبه لي اطه) بعد اكتمال إنشائه عام ١٨٤٥م، وكانت تقوم بتدريس الملاحة البحرية لتلاميذ المراحل الابتدائية والمتوسطة والعالية. ولا يزال هذا المبنى حتى اليوم يواصل نشاطه كمدرسة للملاحة العسكرية (١٨٥٠م).

## - المهندسخانة الجديدة (أو المهندسخانة البرية)

كانت هناك المهندسخانة التي انشئت ملاصقة لثكنة أوجاق الخمبرجية واوجاق حفاري الأنفاق عام ١٢١٠هم/ ١٧٩٠ ا٧٩٦ وكانت ذات بابين وتضم مطبعة ومكتبة وحجرات خاصة للمعلمين، وتواصل نشاطها في التربية والتعليم داخل ذلك المبنى، وفي عام ١٨٠١م عينوا عليها حسين رفقي طماني مدرساً أول، وانتقلت إلى تدريس العلوم على المنهج الأوربي باساليب منظمة، ثم لم يلبث السلطان سليم الثالث أن فصلها عام ١٨٠١م عن أوجاق الخمبرجية وحفاري الأنفاق وجعل منها مؤسسة مستقلة (١٨٠٠م). ثم جرى تنظيمها من جديد بحيث تتكون هيئتها التعليمية من مدرس أول وأربعة مدرسين وأربعة مساعدين، وتضم أربعة فصول في كل واحد منها عشرة طلاب، كما وضعوا لها برنامجاً تعليمياً لتدريس الهندسة بالمعنى الحديث. غير أنها حافظت على التركيب البيروقراطي التقليدي في أمور الانتقال من الصف الأدنى إلى الأعلى وأمور تخرج الطلاب والتمسك بمبدأ التسلسل. فصف البداية هو الصف الرابع، وصف التخرج هو الصف الأول، ولأن الطلاب الدارسين في المهندسخانة كانوا نوعاً من الأفراد العسكريين فقد كانت لهم رواتب معينة ومخصصات شهرية. ولهذا السبب كانت عملية الانتقال من صف أدنى إلى آخر أعلى أو الترقية من درجة أدنى إلى أخرى أعلى لا تجري إلا في حالة ترقية أحد المعلمين أعلى أو الترقية من درجة أدنى إلى أحرى أعلى لا تجري إلا في حالة ترقية أحد المعلمين لدرجة أعلى أو في حالة وفاة أحدهم أو تركه للعمل أو التعيين في وظيفة أخرى، وعندئذ تجري لدرجة أعلى أو في حالة وفاة أحدهم أو تركه للعمل أو التعيين في وظيفة أخرى، وعندئذ تجري

M.Ç.Uluçay-E.Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu, ..., s. 22-28. (^)

K. Beydilli, a.g.e, ..., s. (^Y)

عملية الترقية بين كافة المعلمين أو الطلاب، فينتقل الواحد منهم من الدرجة التي هو عليها إلى الدرجة الأعلى منها بطريق التسلسل الوظيفي. ولعل هذا الوضع هو الذي يجعل من العسير علينا الجزم بعدد السنوات التي يقضيها الطالب في التعليم داخل المهندسخانة.

وينص قانون المهندسخانة المؤرخ في ١٨٠٦م على أن يقرأ الطالب في الصف الرابع (أي الأول): رسم الخط والاملاء، والأرقام، وفن الرسومات، والعربيات، ومقدمات الهندسة والحساب، واللغة الفرنسية؛ وفي الصف الثالث (أي الثاني): علم الحساب والهندسة، والجغر افيا، والعربيات، واللغة الفرنسية؛ وفي الصف الثاني (أي الثالث): علم الجبر، وعلم المثلثات المستوية، والجبر والمقابلة، وتحديد الأراضي، وفن التاريخ الحربي؛ وفي الصف الأول (أي الرابع والأخير): فن المخروطيات، والحساب التفاضلي، والحساب التكاملي، والميكانيكا، والفلك، وعمليات فن الرماية وحفر الأنفاق، وتعليم العسكر، وعلم الاستحكامات.

ويمكننا أن ندرك من ذلك العرض أن المهندسخانات كانت البداية لمرحلة جديدة في الحياة التعليمية والعلمية لدى العثمانيين، إذ وضعت نظاماً جديداً يختلف عن النظم والمؤسسات التقايدية التي عرفناها عندهم من قبل. لأن المهندسخانات خرجت علينا بنظام توفيقي بين الأسلوبين العثماني والغربي. وقد جاء في لائحة أعدت في عهد السلطان محمود الثاني" أن من احدى القواعد المعمول بها اليوم في المهندسخانات الأوربية أن الطالب ما لم يستكمل تعليمه ويتلقى الدروس المقررة عليه بالترتيب ثم يحصل على اجازته (شهادته) لا يُعد مهندساً، ولا يمكن استخدامه في عمل قط". وقد أقيمت "المهندسخانة البرية الهمايونية "هي الأخرى بما يتفق والأصول الأوربية. ومن ثم كان يشترط على المهندس لكي يمارس مهنته أن يحصل أولاً على الإجازة. والخلاصة أن العثمانيين وهم يقيمون المهندسخانات أيضاً كانوا - كما هو الحال في سائر الأمور الأخرى - يقيمونها في نطاق الامكانيات المتاحة وبالقدر الذي تفرضه الحاجة (٢٠٠٠).

وكان قصد الدولة من اقامة تلك المؤسسات الجديدة هو قبل كل شئ اخضاع الجيش للنظام الحديث ونتشئة ضباط مجهزين بالتقنيات الحديثة دارسين للمهارات الفنية حتى لا ينهزموا أمام الجيوش الأوربية وامتلاك الطاقة البشرية القادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة. أي أن الهدف الأساسي هو باصطلاح ذلك العهد "تتشئة الضابط الفني" (متفنن ضابط).

E. İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi, ..., s. 20-21. ( \^\( r )

وأول من تم تعيينه مدرساً أول على "المهندسخانة البرية الهمايونية" هو حسين رفقي طماني الذي عين قبل ذلك مدرسا في المهندسخانة، وكان له السبق بالترجمات والنقول التي قام بها في إدخال العلوم الحديثة إلى الدولة العثمانية وتقديم العديد من الكتب التي ظل تدريسها جارياً سنوات طويلة ككتب أساسية في المهندسخانات والمدارس العسكرية الأخرى. وهو من بلاد القرم أصلاً، غير أننا لا نعلم متى وقد إلى استانبول. وظل منذ تأسيس المهندسخانة عام ١٧٩٣م وتعيينه عليها وهو يعمل فيها بوظائف ودرجات مختلفة امتدت أربعة وعشرين عاماً حتى وفاته سنة ١٨١٧م. وفي عام ١٨١٦م بُعث أولاً إلى منطقة البلقان، ثم كُلف بعد ذلك بترميم الأبنية المباركة في المدينة المنورة، وتوفي فيها أثناء عمله عام ١٨١٧م. وقد ظهر كثير من رجال العلم امثاله ممن تبوأوا مكانة رفيعة في تطوير العلوم الحديثة ونقلها إلى الدولة العثمانية، فبعد جيل واحد ظهر ابنه أمين باشا الذي كان له هو الآخر دور الريادة في إقرار التعليم الحديث داخل "المدرسة الحربية" (مكتب حربيه) أي الكلية الحربية.

وقام حسين رفقي طماني بترجمة وتأليف وطبع عدة أعمال، وكانت بواكيرها "رسالة اللوغاريتمات" التي ترجمها عام ١٧٩٣م، وتأتي هذه الأعمال بالترتيب على النحو التالي: اصول هندسه ١٧٩٧، ومجموعة المهندسين ١٨٠٠، وامتحان المهندسين ١٨٠٥، وتلخيص الأشكال التي طبعت في استانبول ومصر بين عامي ١٨٠٠–١٨٢٣م. وله أيضاً عدا ذلك: أصول انشاى طريق، ورسالة الارتفاع (ارتفاع رساله سي)، وجدول القذائف (خمبره جدولي)، والمثلثات المستوية (مثلثات مستويه) وغير ذلك. كما يوجد له كتاب آخر قام بترتيبه تلميذه المدرس الأول اسحاق افندي، واسمه "مدخل في الجغرافيا" (١٨٠٠).

والطماني هو الذي بدأ أول حملة نحو توليفة عثمانية غربية؛ فهو يمثل حلقة من الكتابة العلمية العثمانية التي انتقلت من صيغة العلم الاسلامي إلى العلم الغربي. فنراه يصرف النظر مثلاً عن كتاب "أشكال التأسيس" لقاضي زاده والذي يعتمد على هندسة أوقليدس ويعد واحداً من أهم كتب الرياضيات الدراسية عند العثمانيين كي يترجم بدلاً منه كتاب الرياضي الانجليزي بوني كاستل Bonny castle باسم Euclide's Elements في نفس الموضوع، ولهذا أخذت ترجمة الطماني المعروفة باسم (أصول هندسه) المكان الذي كان يحتله كتاب قاضي زاده في المدارس سنوات عديدة. ويلفت أنظارنا هذا الوضع أيضاً في الكتاب المعروف باسم "مدخل في الجغرافيا"

E. İhsanoğlu, a.g.e., s. 14-15. : الماني انظر: ٨٤) التعرف على أعمال الطماني انظر:

الذي طبعه اسحاق افندي؛ إذ نلاحظ أن الطماني رتبه طبقاً للنموذج البطلميوسي القديم حيث "الأرض هي مركز الكون". والخلاصة أن الطماني وضع عدداً من الترجمات لنسخ أوربية معدلة عن نسخ أخرى كان يجري تدريسها عند العثمانيين وليست غريبة عليهم. أما سيد علي بـك الذي خلفه معلماً أول للمهندسخانة فقد ترجم إلى التركية كتباً وضعت بكاملها عن العلوم الاسلامية التقليدية (٥٠)، فكانت هي التي لها الثقل في التعليم داخل المهندسخانة. ولم يتحقق تدريس العلوم والفنون الحديثة التي ظهرت في أوربا في المهندسخانات العثمانية والتركيز عليها وعدم العودة مرة أخرى إلى العلوم التقليدية إلا بعد أن أصبح اسحاق أفندي المعلم الأول للمهندسخانة.

فقد تم تعيين اسحاق افندي معلماً أول عام ١٨٣٠م، ومنذ ذلك بدأ الرجل عهداً جديداً في مناهج تعليم المهندسخانة، وحَفَّز حركة التحديث في الجانب النتظيمي والجانب العلمي على حد سواء. واسحاق أفندي الذي ظل يعمل معلماً أول في المهندسخانة البرية الهمايونية منذ عام ١٨٣٠م حتى وفاته (١٨٣٦م) هو - حسبما توصلنا إليه - يهودي اهتدى إلى الاسلام في سن مبكرة. فقد أتم تعليمه المدرسي، والتحق طالباً بالمهندسخانة البرية الهمايونية، كما كان يعمل إلى جانب ذلك مترجماً في "قلم الديوان الهمايوني" (١٨٥٠).

وإلى جانب التجديدات التي أدخلها اسحاق أفندي على النظام التعليمي في المهندسخانة فان الشهرة التي حظي بها كانت في الأساس لحركة الترجمة التي أطلقها في مجال العلم الحديث. فقد قام خلال الفترة الواقعة بين ١٨٣٦-١٨٣٤م باعداد عشرة كتب تقع في ثلاثة عشر مجلداً كانت تشكل الكتب المدرسية الأساسية في العلوم الطبيعية. وهذه الكتب التي أعدها خلال فترة وجيزة من المصادر الأوربية بطريق النقل والاقتباس كانت لها الريادة في بدء تعليم العلم الحديث داخل المهندسخانة. كما أن المصطلح الذي استخدمه السحاق افندي في كتبه يحتل هو الآخر مكانة متميزة في تطوير اللغة العثمانية كلغة للعلم. إذ نلاحظ حرصه – قدر الامكان – على استخدام المصطلحات العثمانية رغم اعتماده على المصادر الأجنبية في كتبه، كما آثر في بعض الحالات عند صعوبة ترجمة المصطلح استخدام اللفظ الأجنبي حتى ساهم بترجماته هذه في وضع المصطلح العلمي العثماني.

وعدا كتابيه اللذين أعدهما عندما كان يعمل مترجماً في الديوان الهمايوني (١٨٢٤-١٨٢٩م) تحت عنوان: "ركز ونصب الخيام" و "تحفة الأمراء في حفظ القلاع" فان جميع كتبه الأخرى

<sup>(</sup>۸۰) نفسه، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٨٦) نفسه، ص ٩

أعدها أو وضعها عندما كان معلماً أول في المهندسخانة. فقد كانت أولى أعماله خلال تلك الفترة هي قيامه بترتيب وطبع كتاب استاذه الطماني المعروف بام "مدخل في الجغرافيا" عام ١٨٣١م، ثم أعقب ذلك بطبع كتابه هو المعروف باسم "أصول الصياغة" (بين ١٨٣١–١٨٣٣م) الخاص بصب المدافع والذي ظل تدريسه مستمراً لسنوات طويلة في المهندسخانات. وقال اسحاق أفندي إنه ترجم هذا الكتاب بالاستفادة من الكتب الفرنسية.

أما الكتاب الكبير الذي يقع في أربعة مجلدات وكان السبب وراء الشهرة التي حظي بها عن جدارة فهو "مجموعة العلوم الرياضية" (مجموعة علوم رياضيه) التي جمعها من كتب العلوم الأوربية في ذلك العهد، وطبعها في استانبول من عام ١٨٣١-١٨٣٤م ثم أعيد طبعه في القاهرة سنة ١٨٣٦م. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على أدبيات العلوم العثمانية التي نشرت حتى ظهور ذلك الكتاب لوجدنا أنه الكتاب الأول الذي جمع بين نصوص متعددة في العلوم الطبيعية والرياضية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والأحياء والنبات والحيوان والمعادن. ومصادر الكتاب هي الكتب المدرسية التي كان يجري تدريسها في المدارس الفنية العسكرية في أوربا، مما يدلنا على أن التعليم الفني في المؤسسات العسكرية العثمانية كان قريباً من مستوى التعليم الفني الذي يعاصره في أوربا.

ويوجد لاسحاق أفندي عدا ذلك كتابان، كل واحد منهما في مجلد، أحدهما هو "اصول الاستحكامات" (اصول استحكامات) (١٨٣٤م)، والثاني هو "عكس المرايا في أخذ الزوايا" (معلومات" (قواعد رساميه) الذي لا زال مخطوطاً. ويظهر من ذلك أن الرجل كان من أهم الوجوه التي ساهمت في ادخال العلم الغربي الحديث إلى الدولة العثمانية، واستطاع بتأثيره في إقرار المفاهيم العلمية الحديثة بوجه خاص وجهوده الواسعة في وضع المصطلح العلمي العثماني أن يتبوأ مكانة متميزة في تاريخ العلم والثقافة عند العثمانيين (٨٧).

ولما جرى إلغاء أوجاق الانكشارية عام ١٨٢٦م وتشكل بدلاً منه "جيش العساكر المنصورة المحمدية" زادوا في عدد طلاب المهندسخانة إلى مائة طالب لمواجهة احتياجات ذلك الجيش من الضباط. وخلال عهد التنظيمات تقرر اقامة بناء جديد ضخم للمهندسخانة البرية الهمايونية عام ١٨٤٧م، ثم جاء في اللائحة التنظيمية الجديدة التي أعدت لها على ايام نظارة بكر باشا ودخلت

<sup>(</sup>۸۷) نفسه، ص ۳۹–۶۲.

حيز التنفيذ عام ١٨٤٨م أن تتحول تلك المهندسخانة إلى مدرسة تقوم على تخريج المدفعيين ومهندسي العمارة. فانتقوا لهذه المدرسة الطلاب المتفوقين بينما ظل الأخرون للدراسة في المهندسخانة كمرحلة إعدادية، ثم وافقوا بعد ذلك ايضاً على جعل الذين أتموا تلك المرحلة الاعدادية بتفوق يواصلون تعليمهم العالي في فصول المدفعية أو الاستحكامات.

وفي عام ١٨٧٠م بدأت المهندسخانة نشاطها التعليمي في مبنى المهندسخانة القديمة في (خاليجى اوغلى) الذي أمر السلطان عبد الحميد الثاني بترميمه من جديد بعد أن كانت تمارس نشاطها في صفوف المدفعية والاستحكامات داخل "المدرسة الحربية" في (ماچقه). وفي عام المم١ قاموا بتشكيل صف جديد عرف باسم "الصف الممتاز" إلى جانب صفوف "الأركان الحربية". وكان البرنامج التعليمي لأربع سنوات، فزادوه إلى خمسة، وكانوا كل عام يأخذون من يريد استكمال التعليم العالي من طلاب الصف الأخير في المدرسة الحربية والمستعدين منهم لتعلم اللغات الأجنبية إلى هذا الصف الخامس. وفي عام ١٩٠٠م انخفضت مدة التعليم في المهندسخانة، وتحولت مدرسة المدرسة الحربية فيها إلى مدرسة مهنية تماماً نتبع المدرسة الحربية.

وتدلنا إحدى العبارات الواردة في قانوننامة المهندسخانة البرية الهمايونية التي أصدرها السلطان سليم الثالث عام ١٢٢١هـ/ ١٨٠٦م على مدى اهتمام رجال الدولة العثمانية بالعلم، وتكشف لنا بوضوح أن الهدف المرصود لذلك النوع من التعليم هو - من حيث الأساس - الجانب العسكري؛ إذ تقول: "إن الهدف من المهندسخانات الهمايونية التي أقيمت قبل ذلك هو نشر الفنون البرية والبحرية كالهندسة والحساب والجغرافيا وتعلم وتعليم ما يلزم الدولة من الصناعات الحربية، واخراج ذلك من القوة إلى الفعل ...". والدليل على ذلك أن الطلاب فور تخرجهم ضباطاً في تلك المؤسسة كانوا يلتحقون مباشرة بخدمة الجيش.

# ب - التعليم في مجال الهندسة المدنية

كان الضباط الذين يتخرجون في المؤسسات التي تمارس تعليم الهندسة العسكرية التي تحدثنا عنها يتولون عند الضرورة تلبية الاحتياجات المدنية (ولا سيما أعمال قياس الأراضي واعداد الرسوم والمخططات لأعمال البناء). غير أن هذه الطلبات في الحياة المدنية كانت تأتي في الغالب من كبار رجال الدولة، ولم تكن الحاجة ماسة إلى أعمال الهندسة المدنية في عموم المجتمع. كما

V.Z. Dümer, "Mühendishâne-i Berri-i Hümayun", ... (٨٨)

أن مباني الأوقاف والجهات الرسمية كانت تخضع لرقابة الدولية؛ ومن ثم يجب أن نفرق بينها وبين المباني المدنية.

ولم تكن الدولة قد أقامت حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر مؤسسة تضطلع بتخريج المتخصصين في تقديم الخدمة في مجال الهندسة المدنية في البلاد على النظام الحديث. غير أن التقنيات الحديثة التي توالى ظهورها على امتداد القرن التاسع عشر ووجدت ساحة واسعة للتطبيق فوق أراضي الامبراطورية العثمانية اعتباراً من النصف الثاني من ذلك القرن، وكذلك المنشآت الصناعية التي كانت تعمل بالبخار ثم بالطاقة الكهربية فيما بعد، والمصانع الصغيرة وخطوط التلغراف والسكك الحديدية والطرق والانشاءات قد ضاعفت الحاجة للمجالات الهندسية داخل أر اضبى الامبر إطورية. واجتهدت الدولة في مواجهة تلك الحاجة بالإستعانة بالمهندسين العسكريين من جانب، وبالخبراء الأجانب أو بغير المسلمين ممن درسوا في أوربا من جانب آخر، وقامت في الوقت نفسه باقامة بعض المدارس عند الحاجة لتخريج متخصصين فنيين لأهداف مدنية على نطاق ضيق. وظهرت أولى النماذج في ذلك المجال في "مدرسة التلغراف" (تلغراف مكتبى) (١٨٦٠م)، والمدرسة التي أقيمت بجهود مدحت باشا وعرفت باسم "مدرسة الصنايع" (صنايع مكتبى) (١٨٦٨م). ومن أهم خصائص تلك الأخيرة أنها جمعت بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى، واستهدفت تخريب صئنًا ع مزودين بالمعارف والتقنيات الحديثة بدلاً من نظام التعليم التقليدي المبني على العلاقة الشخصية بين الأسطى والمبتدئ الذي كان جارياً فى أنصاء الامبر اطورية حتى ذلك اليوم. وكان التعليم في مدرسة الصنايع لمدة خمس سنوات داخلية ونهارية، وتضم أقسام الحدادة والخياطة والأحذية والميكنة والسباكة والنجارة وتجليد الكتب والعمارة وغير ذلك.

وقد بدأ تعليم الهندسة المدنية عند العثمانيين مع ظهور "مدرسة الهندسة المدنية" (ملكيه مهندس مكتبى) التي فُتِحَت كقسم من [الجامعة] "دار الفنون السلطانية" (دار الفنون سلطانى) التي بدأت نشاطها داخل "مدرسة غلطه سراي السلطانية" (غلطه سراى سلطانيسى) خلال العام الدراسي ١٨٧٤–١٨٧٥م، ثم عُرفت تلك المدرسة فيما بعد باسم "مدرسة الطرق والمعابر" (طرق ومعابر مكتبى). وأخذت على عاتقها برنامجاً يراعي احتياجات البلاد والمجتمع بدلاً من الاقتصار على تدريس العلوم الطبيعية والرياضية؛ فكان ذلك البرنامج موجهاً لتخريج المهندسين القادرين على الاضطلاع بنشاط الإعمار الذي أقدمت عليه الدولة في أراضيها، والقيام بالعمل بوجه خاص في مجال المواصلات. وقد استخدمت الدولة كل خريجيها من الطلاب موظفين رسميين تابعين

لوزارة المرافق العامة (نافعه نظارتى). وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات، وتخرجت أول مجموعة فيها عام ١٨٨٠، وكانوا جميعهم من غير المسلمين، واحتلوا مناصب رفيعة في الدولسة. ويدلنا البرنامج التدريسي فيها على أنها كانت تقدم تعليماً هندسياً واسع النطاق. بينما كانت تتبعها مدرسة أخرى كان قد تم تنظيمها لتدريس الهندسة بمستوى أقل درجة، وعُرفت باسم (قوندوكتور مكتبى) (٨٩١). وفي عام ١٨٨١م قدمت مدرسة الطرق والمعابر الدفعة الثانية من خريجيها، ثم لم تلبث أن نقلت نشاطها إلى مدرسة هندسة مدنية جديدة اقيمت بعد ذلك التاريخ تحت اسم "مدرسة الهندسة المدنية" (ملكيه مهندس مكتبى) عام ١٨٨٤م، وذلك تحت الرقابة التامة للدولة وبالاستفادة من التجارب المكتسبة في مجال التعليم الهندسي.

وكانت مدرسة الهندسة المدنية عند قيامها تتبع من ناحية الادارة نظارة الطوبخانة (طوپخانه نظارتى) مثلها في ذلك مثل المهندسخانة البرية الهمايونية، بينما تُرك أمر خريجيها لرقابة وزارة المرافق العامة (نافعه نظارتى). وأصبحت على ذلك النحو مؤسسة تابعة للسلطة العسكرية، بينما يجري استخدام خريجيها في المجالات المدنية. ونصت اللاثحة التنظيمية الخاصة بها والتي صدق عليها بارادة سنية مؤرخة في ٢٠ يونيه ١٨٨٤م على أن مدة الدراسة فيها أربع سنوات، ويلتحق بها مائة طالب. ولم تستطع تلك المدرسة أن تبدأ الدراسة إلا في أول نوفمبر ١٨٨٤م داخل احدى غرف المهندسخانة البرية الهمايونية. وفي خلال عام واحد أقاموا لها مبنى جديداً في تلك المنطقة، وكانت هناك المدارس الإعدادية التي اقيمت خارج ولاية استانبول في اطار الاصلاح وجدوا أن أعدادهم غير كافية لذلك أقاموا صفاً إعدادياً خاصاً بها مدته ثلاث سنوات. وعلى ذلك النحو أصبحت مدة الدراسة في مدرسة الهندسة المدنية سبع سنوات، في مبناها الجديد التابع أيضاً النحو أصبحت مدة الدراسة في مدرسة الهندسة المدنية سبع سنوات، في مبناها الجديد التابع أيضاً للمهندسخانة البرية الهمايونية، وواصلت نشاطها التعليمي كمدرسة داخلية نهارية.

وتخرجت أولى دفعاتها عام ١٨٨٨م، والتحق كافة طلابها للعمل بوزارة المرافق العامة. أما في العام التالي فقد قام بعض خريجيها بفتح مكتب لهم في استانبول لممارسة العمل الحر، غير أن ذلك المكتب أغلق بعد مدة وجيزة لضآلة حجم الطلب عليه، وهو أمر يدانا على أن الحاجة إلى الخدمة الهندسية الخاصة كانت قليلة في المجتمع العثماني حتى خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر. وفي عام ١٩٠٩م انفصلت المدرسة عن الادارة العسكرية تماماً لتتبع وزارة

E. İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş II, Üçüncü Teşebbüs: Dârü'l-Fünûn-ı Sultanî", ..... (^٩)

المرافق العامة، وتحول اسمها عندئذ إلى "مدرسة المهندسين العليا" (مهندس مكتب عاليسي)، وفي أوائل العهد الجمهوري تغير اسمها التركي قليلاً عام ١٩٢٨ مع احتفاظه بنفس المعنى السابق، إذ اصبح (يوكسك مهندس مكتبي)، وتحولت إلى مدرسة عالية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تدار بميزانية ملحقة. أما في عام ١٩٤٦ فقد جرى تحويلها إلى "جامعة استانبول للتقنية" (Istanbul)، أي أن مدرسة الهندسة المدنية (ملكيه مهندس مكتبي) هي التي تشكل الأساس لجامعة التقنية القائمة اليوم في استانبول، وهي التي اضطلعت بجهود ووظائف هامة في نقل التقنيات الحديثة واستخدامها في الامبر اطورية العثمانية وفي جمهورية تركيا.

#### ج - مدارس الطب

ترجع بداية التعليم الطبي الحديث في الدولة العثمانية إلى أوائل القرن التاسع عشر؛ ففي شهر شوال ١٢٢٠هـ (يناير ١٨٠٦م) أقيمت مدرسة للطب أخذت فكرتها من "المهندسخانة الجديدة" تحت اسم "مدرسة طب الترسانة" (ترسانه طبيه سي). وكان الهدف من اقامة تلك المدرسة هو أولا تلبية الحاجة إلى الأطباء والجراحين في الأسطول داخل "الترسانة العامرة"، ثم العمل – وهو الأهم – على نشر التعليم الطبي في الأراضي العثمانية، وزيادة عدد الأطباء من رعايا الدولة (١٩٠٠). وكان التفكير أن يكون التدريس فيها باحدى اللغات الأوربية كالإيطالية أو الفرنسية، كما تقرر أن يجري استيراد الكتب والأدوات اللازمة للعملية التعليمية من أوربا. والأطرف من كل ذلك أنهم فكروا فوق هذا في شراء الكتب والدوريات الطبية التي تصدر شهرياً في كبريات المدن الأوربية مثل باريس وفينا ولندن (١٩٠).

وكانت تلك المدرسة هي الأولى في مجال الطب الحديث، وفتحت داخل الترسانة، غير أن نشاطها لم يدم طويلاً؛ فلم يمض عامان على تأسيسها حتى اشتعلت ثورة قباقجى، ثم أعقبها خلع السلطان سليم عن العرش وتولي السلطان مصطفى مكانه، ثم "حادثة العلمدار" (علَمْدَار وقعه سي) التي ظهرت عقب مدة قصيرة من حكمه قدرها ثمانية أشهر، ثم مقتل السلطان سليم الثالث وتولي محمود الثاني العرش، وغير ذلك من الأحداث العظام التي عصفت بالبلاد، مما يجعلنا نعتقد أن نشاط المدرسة توقف أثناءها. ونشهد خلال ذلك العهد ظهور شخصيتين بارزتين كان لهما الفضل في توجيه الطب الحديث عند العثمانيين، أولهما شاني زاده محمد عطاء الله أفندي

A.İ. Gencer, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, ..., s. 54-70. (9.)

<sup>(</sup>۹۱) نفسه ص، ۹۹–۳۰.

(ت ١٩٢١هـ/ ١٨٢٦م) الذي احتل مكانة متميزة في أدبيات الطب العثماني ونقل علم التشريح الأوربي. كما عُرف عنه أنه كان عالماً متعدد المواهب، يقف على اللغات الأوربية، ورجلاً موسوعياً يحيط بمعارف كثيرة، ولا سيما في الطب والرياضيات والميكانيكا والفلك والموسيقى والتاريخ. وله كتاب مشهور في الطب يقع في خمسة فصول تحت عنوان "خمسة شاني زاده"، ويحتل مكانة هامة في أدبيات الطب العثماني، إذ كان له الفضل في إدخال علم التشريح الحديث إليه (٩٢). أما الشخصية الثانية فهو الحكيمباشي مصطفى بهجت أفندي واضع أسس التعليم الطبي الحديث في الامبراطورية العثمانية (٩٢).

فقد كانت هناك مدرسة للطب فتحت داخل الترسانة، وبعدها بعشرين عاماً تقريباً، أي في سنة ١٨٢٧م وقعَت محاولة لتأسيس مدرسة للطب الحديث في استانبول تحت اسم "دار الطب العامرة" (طبخانة عامره) بريادة مصطفى بهجت أفندي بغية تلبية حاجة الجيش إلى الأطباء والجراحين. وإدراكاً منه لأهمية اللغة الأجنبية في تعليم الطب فقد أشار بادراج دروس اللغة الأجنبية في المقررات التعليمية للطلاب في "دار الطب" (طبخانه) وفي "دار الجراحة" (جَرَاحْخَانه) حتى يتعرفوا على اللغات الأوربية (كانت الإيطالية أولاً ثم الفرنسية). ومن خلال (جَرَاحْخَانه) عند العثمانيين، والتي ستستمر حتى تلك البرامج التعليمية تقررت الأسس الجديدة للتعليم الطبي عند العثمانيين، والتي ستستمر حتى إعلان "التنظيمات الخيرية". ومن بين تلك الأسس أن يكون للمدرسة (خوجه) واحد ومعلمان، ويكون اختيار الخوجه من بين المسلمين بصورة قاطعة، ويكون الطلاب من المسلمين، أما المعلمان فيراعي أن يكونا هما الآخرين من المسلمين، وإذا تعذر ذلك فلا بأس أن يكونا من غير المسلمين، وأن تقوم المدرسة على تخريج الأطباء والجراحين للجيش، وتكون لغة التدريس هي الفرنسية.

A.Kazancıgil-B. Zülfikâr, XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi ve Şanizade, ... (٩٢)

<sup>(</sup>٩٣) حصل مصطفى بهجت أفندي العلم في المدارس العثمانية، وعمل إلى جانب وظيفة الحكيمباشي بالقضاء العادي وقضاء العسكر، وتوفي في ٣٠ ابريل ١٨٣٤م عندما كان قاضي عسكر الروملي. وله تأليف وترجمات في الطب، ولا سيما لقاح الجدري ومرض الكوليرا وأمراض الأطفال ومرض الزهري، وفي الفسيولوجيا. فقد ترجم عن علماء أوربا المعاصرين في التاريخ الطبيعي والفيزياء وفلسفة الطبيعة، ومن هذه الترجمات إلى التركية كتاب العالم والمفكر الفرنسي الشهير بوفون التاريخ الطبيعي (استمر نشره من علم ١٧٤٩ حتى ١٧٤٨م)، وكتابه أيضاً المعروف باسم المعادوف باسم التاريخ الطبيعي (استمر نشره من علم ١٧٤٩ حتى ١٧٤٨م)، وكتابه أيضاً المعروف باسم Histoire الذي ترجمه تحت اسم (معرفت أرص). كما ترجم عن بوفون قسم الحيوان من كتابه Contemplation de la Nature للعالم المعروف باسم Contemplation de la Nature المعربي شارل بونيه تحت عنوان (مطالعة طبيعيه) (١٧٤٤م) انظر: . . ٢٠٤١م المعروف المعروف باسم F. N. Uzluk, Hekimbaşı Mustafa Behçet,

وبدأت دار الطب نشاطها في حي (شَهْزَاده باشي)، ثم أعقبها افتتاح دار الجراحة العامرة في ٢٩ يناير ١٨٣٢م داخل أبنية قائمة في حديقة (كلخانه) الملاصقة لسراي طوب قابي. ثم لم تلبث دار الطب أن نقلت هي الأخرى في نفس العام من مكانها في (شهزاده باشي) إلى مباني دار الجراحة، وأعيد تنظيمها من جديد، ودعى للتدريس فيها من فرنسا الجراح (ساد دى غاليير Sat de Gallière) إلى جانب بعض الأطباء الأوربيين، ثم جرى تعيينه معلماً ومديراً للمدرسة. وفي عام ١٨٣٨م تم دمج هاتين المدرستين في مدرسة واحدة عرفت باسم "مدرسة الطب" (مكتب طبيه)، واستمرت تواصل نشاطها حتى جرى نقلها إلى المبنى الجديد في (غلطه سراي) عام ١٨٣٩م. وكان يوجد على رأس المدرسة طبيب نمساوي شاب هو (س. امبرواز برنارد) جرى تعيينه آنذاك، ثم تغير أيضاً اسم المدرسة ليصبح "المدرسة الشاهانية للطب الشرعي" (مكتب طبية عدلية شاهانه). ومما يلفت الأنظار أثناء وجود الدكتور برنارد وقوع بعض التغييرات في الجانب التربوي أكثر من جانب التعليم الطبي. وكان نظام اجتياز الفصل الدراسي أو المواد الدراسية الجاري تدريسها في المؤسسات التعليمية العالية هو نظام التسلسل (سلسله) فكان يعوق تخريج الطلاب ويحد في الوقت نفسه من أعدادهم رغم طول المدة. وفي زمن نظارة الدكتور برنارد (١٨٣٩-١٨٤٤م) تم لأول مرة تشكيل صفين في المدرسة، أحدهما لمن يعرف الفرنسية من الطلاب، والثاني لمن لا يعرفونها، ووجدوا أن هناك طلاباً لا زالوا يدرسون المدة الدراسية المقدرة في مدرسة الطب بأربع عشرة سنة دون أن يتخرجوا فقاموا بتخريجهم تبعاً لدرجاتهم صيادلة وجراحين أو أطباء. واعتبروا العارفين للفرنسية هم طلاب الصف الأول، أما من لا يعرفونها فهم طلاب الصف الأدنى، وأجبروهم على تعلمها هناك. وأدى هذا الوضع إلى أن يكون التدريس في المدرسة بكامله باللغة الفرنسية. وهناك مسألة أخرى ذات أهمية وهي أن الدراسة في مدرسة الطب كانت مقصورة على الطلاب المسلمين وحدهم (هناك بعض الرعايا من غير المسلمين الذين دخلوا إلى الاسلام درسوا فيها)، ومع إعلان التنظيمات الخيرية عام ١٨٣٩م أصبح في وسع الطلاب من الرعايا غير المسلمين أن يلتحقوا بها هم الآخرون. وهذا الوضع سوف يكتسب أهمية خاصة - كما سنرى في المستقبل - في مسألة تنزيك التعليم الطبي. ومن الخصائص الهامة الأخرى لتلك المرحلة أن الفرنسية والمواد التقليدية كالعقائد الدينية وعلوم العربية كان يجرى تدريسها معا في صفوف البداية ضمن البرنامج الذي وضعه مصطفى بهجت أفندي، فلما جاء الدكتور برنارد اقتصر في برنامجه على تدريس الفرنسية وحدها إلى جانب الدروس المهنية.

غير أن الإلزام بالتدريس بالفرنسية أدى إلى تضاؤل عدد الطلاب المسلمين في المدرسة مع مرور الوقت، بينما أدى على الجانب الآخر إلى زيادة أعداد الطلاب غير المسلمين الذين كانوا يتقنون الفرنسية بحكم البيئة التي عاشوا فيها. أضف إلى ذلك أن إقدام الدولة على إيفاد خريجي المدارس العالية إلى أوربا لاتمام تعليمهم كان فرصة أتاحت للطلاب غير المسلمين الاستفادة من تلك النعمة اكثر من غير هم (٩٤). وإزاء قلة الخريجين من الأطباء وغلبة غير المسلمين بادر جمال الدين أفندي الذي عينوه ناظراً للمدرسة الطبية عام ١٨٦٥م بوضع الأسس الأولى لمدرسة طب مدنية عرفت باسم (مكتب طبيه ملكيه) وأقيمت بعد ذلك لزيادة عدد الأطباء المسلمين في البلاد. وكان جمال الدين أفندى بحكم الوظائف التي تولاها في العديد من الولايات يعرف أحوال البلاد عن كثب، فقام بتشكيل "صف ممتاز" في المدرسة اختار طلابه من بين الشبان المتفوقين؛ وأدرج ضمن برنامجهم التعليمي دروس اللغات التركية والعربية والفارسية لتكون تلك الحركة هي الأولى على طريق تتريك التعليم الطبي فيما بعد. فقد كان يرى أن تخريج اكبر عدد من الأطباء المسلمين منوط بمدى استخدام التركية لغتهم الأم في التدريس الطبي. وكان قريملي عزيز وحسين رمزي وثروت وابراهيم لطفي وبكر صدقي من طلاب "الصف الممتاز"، وبذلوا جهوداً طيبة في تتريك التعليم الطبي. وفي عام ١٨٦٦م بدأ الصف الممتاز نشاطه التعليمي داخل "مدرسة الطب الشاهانيه" تحت اسم "مدرسة الطب المدنية" (مكتب طبية ملكيه)، والميزة الأساسية فيها أنها تأسست لتخريج أطباء مدنيين يجري استخدامهم في الولايات، وليس في الجيش. كما تقرر أن تكون الدراسة فيها نهارية ومدتها خمس سنوات ويجري التعليم بالتركية. غير أنهم في نهاية السنوات الخمس زادوا مدة التعليم في سنة التخرج عاماً آخر لتصبح مدة التعليم فيها ست سنوات، وجعلوا خريجيها يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها خريجو الطب العسكري. وقام الصف الممتاز مع أعضاء "الجمعية الطبية المدنية" التي شكلوها بنشر أول معجم طبي حديث بالتركية عام ١٨٧٣م، وعرف باسم (لغت طبيه). وعلى الرغم من الاعتراض الشديد الذي أبداه بعض الأطباء غير المسلمين ممن يؤيدون التدريس باللغة الفرنسية بدلاً من التركية فقد بدأ التدريس في نفس العام بالتركية داخل مدرسة الطب الشاهانية نفسها<sup>(٩٥)</sup>.

<sup>(</sup>٩٤) للتعرف على نعبة الطلاب المسلمين وغير المسلمين الموفدين إلى فرنسا انظر:

A. Şişman, Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), ..., s. 22.
 E.İhsanoğlu-M.Kaçar, "Aynı Münasebetle İki Nutuk: Sultan II. Mahmud'un Mekteb-i Tıbbiye (٩°)
 Ziyaretinde İrad Ettiği Nutkun Hangisi Doğrudur?", ...; E.İhsanoğlu - F. Günergun, "Tıp eğitiminin Türkçeleşmesi Meselesinde Bazı Tespitler"...

وفي مواجهة التزايد المستمر في عدد الطلاب انفصلت مدرسة الطب المدنية عن مدرسة الطب العسكرية (عسكري طبيه) إلى مبنى آخر بجوار حي (آخر قاپي)، ثم لم تلبث بعد مضي عشر سنوات أن ضاق عليها هذا المكان أيضاً، فانتقلت في عام ١٨٨٣م إلى مبنى آخر اشتروه في حي (قادرغه). ثم أضافوا إليها عدداً من العيادات، فتوسعت المدرسة إلى أن دمجوها عام ١٩٠٩م مع مدرسة الطب العسكرية (مكتب طبية عسكريه) ثم نقلوها إلى (حيدر باشا). وفي عام ١٩٠٥م جرى ربطها بدار الفنون، أي الجامعة، وتحولت إلى كلية للطب نتبع اليوم جامعة استانبول، وغدت بعد ذلك مصدراً لتزويد كليات الطب التي أقيمت في تركيا.

وفي اطار السياسة التعليمية والصحية التي انتهجها السلطان عبد الحميد الثاني وقعت بعض المحاولات لاقامة مدارس للطب في حواضر الولايات الكبرى عدا استانبول. غير أن المحاولة الوحيدة التي نجحت في ذلك الصدد هي "مدرسة طب الشام" (شام مكتب طبيه سي) التي أقيمت في ٣١ أغسطس ١٩٠٣م. والسبب في اقامتها في دمشق هو الحد من النفوذ الذي كان لمدرستين أجنبيتين في نفس المنطقة تقومان بتدريس الطب هناك، إحداهما فرنسية والثانية أمريكية. وجرى اثناء الحرب العالمية الأولى نقل تلك المدرسة إلى بيروت، فلما جرى احتلال الأخيرة عام ١٩١٨م أغلقت المدرسة، ثم عادت تمارس نشاطها في دمشق تحت اسم "معهد الطب العربي" في دولة سوريا التي قامت بعد الحرب. وكان لأدبيات الطب العثماني – الملئ بالمصطلحات المبنية على التراث الطبي الاسلامي التقليدي بالاضافة إلى المصطلحات العثمانية الطبية المستمدة من جذور عربية – أثر واضح على التدريس في ذلك المعهد الذي عُرف بكلية الطب التي تتبع اليوم جامعة دمشق؛ وهي كلية الطب الوحيدة التي تمارس التعليم الطبي بالعربية في العالم العربي. (٢٩).

### د - المدرسة الحربية

أقدم السلطان محمود الثاني عقب إلغاء أوجاق الانكشارية عام ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م على تشكيل جيش جديد عُرف باسم "العساكر المنصورة المحمدية"، ثم حاولت الدولية بعدها اقامة مدرسة عسكرية عام ١٢٤٨هـ/ ١٨٣٢مهم لتنشئة ضباط لهذا الجيش يكونون على علم باصول وتقنيات الحرب الحديثة. وكان الجيش حتى ذلك التاريخ يحاول مواجهة احتياجاته لهذا النوع من الضباط ممن تخرجوا في المهندسخانات (الضباط الفنيون)، غير أن قلة عدد هؤلاء

E.İhsanoğlu, "Suriye'de Son Dönem Osmanlı Sağlık Müesseseleri İle İlgili Bazı Notlar",.., s.47-49. (٩٦)

الضباط واختلاف تخصصاتهم كشف عن الحاجة إلى مدرسة عسكرية تتولى تنشئة هذا النوع منهم.

وكان التخطيط أن تكون المدارس العسكرية في أوربا Ecole Militaire هي النموذج الذي يحتذى، فتقرر في عام ١٨٣١م أن تقام المدرسة في ثكنة (دوغانجيلر)، إلا أن المحاولة لم تتحقق. وفي عام ١٢٥٠هم/ ١٨٣٤ ١٨٣٥م قاموا بترميم ثكنة (ماچقه)، وجعلوا منها مدرسة تتسع لأربعمائة طالب، وأطلقوا عليها اسم "المدرسة الحربية" (مكتب حربيه)، وعينوا على رأسها نامق باشا الذي أكمل تعليمه في أوربا وأجاد لغاتها (٩٧). كما لم يغفلوا تزويدها بمكتبة ومستشفى وحمام وصيدلية ومطبعة وغير ذلك من المشتملات، واشتروا لها الآلات والأدوات وكافة التجهيزات من أوربا

ويختلف نظام التعليم في المدرسة الحربية عما هو متبع في الهيئات التعليمية ذات الأسلوب الحديث كالمهندسخانات ومدارس الطب؛ إذ تنقسم إلى ثمانية صفوف على شكل طوابير، ولكل واحد منها دروسه المستقلة عن الآخر. وبعد افتتاحها بعامين قام السلطان محمود الثاني بزيارتها في ٢ يوليه ١٨٣٥م، وقال وهو يستحث معلميها وطلابها إن مستقبل المدرسة موضوع تحت ضمانة الدولة. ثم قاموا باستقدام معلمين من المهندسخانة، وأعيد تنظيم برنامجها التعليمي ورفعوا من مستواها. كما قام السلطان محمود بايفاد بعض طلابها وضباطها للدراسة في فينا وباريس.

وكانت الرحالة الانجليزية السيدة باردو قد زارت المدرسة عام ١٢٥٢هـ/ ١٨٣٦-١٨٣٧م وقالت معبرة عن إعجابها بالمدرسة إنها تسير على النظام الأوربي وإن كان التعليم ليس على درجة جيدة رغم توفر الامكانات لذلك، وأرجعت السبب إلى الدعاية المغرضة من الروس. وقد اتفقت معها المصادر العثمانية أيضاً عندما أشارت إلى أن المستوى التعليمي للمدرسة لم يكن جيدا أنذاك، فالتدريس لا يجري بصورة منتظمة، والطلاب يدرسون - كما هو الحال في النظام القديم - من كتاب معين، فاذا انتهى شرعوا في قراءة كتاب آخر في فن آخر. ولا يعرف أحد مدة الستكمال الطالب لتعليمه أو زمن تخرجه. ولكن رغم كل ذلك كان تعليم المشاة وأعمال

<sup>(</sup>٩٧) تعلم المشير نامق باشا (١٨٠٤-١٥ سبتمبر ١٨٩٢م) شيخ الوزراء والقائد العام في "قلم الديوان الهمايوني"، وعند إقامة المدرسة الحربية تم تكليفه بترجمة النظم والتعليمات اللازمة للتعليم والتربية العسكرية فيها، والقيام بتنفيذها بالفعل، ثم ترجمة الكتب الضرورية لتعليم وتدريب المشاة والخيالة إلى التركية. انظر:

A.N.Sinaplı, Devlete, Millete Beş Padişah Devrinde Kıymetli Hizmetlerde Bulunarı Şeyhül-vüzera, Serasker, Mehmet Namık Paşa, ..., s. 17.

<sup>(</sup>٩٨) من الطريف أن يوجد بين تلك الآلات تلسكوب رصد بطول ٥ أمتار وقطر متر واحد، انظر: Mehmed Esad, Mirat-1 Mekteb-i Harbiye, ..., s. 10.

الاستحكامات تجري بدقة بالغة. ولم يكن للمدرسة جداول ثابتة، وكان في وسع ناظرها أن يقرر ما يراه مناسباً من الدروس (٩٩).

ولم يبدأ التعليم المنظم في المدرسة الحربية إلا في عام ١٧٥٤هـ/ ١٨٣٨-١٨٣٩م عندما تولى نظارتها أمين باشا ابن حسين رفقي الطماني أحد معلمي المهندسخانة الذي أكمل دراسته في أوربا ثم عاد. فقد قام أمين باشا بتقسيم المدرسة إلى قسمين لأول مرة، إذ جعل القسم العالي فيها لمدة أربع سنوات، وأطلق عليه اسم "مدرسة الفنون الحربية" (مكتب فنون حربيه)، أما القسم الأدنى فقد جعله لمدة ثلاث سنوات، وأطلق عليه اسم "مدرسة الفنون الإعدادية" (مكتب فنون اعداديه). وتقرر آنذاك تدريس الجبر والهندسة بين الدروس الأخرى، كما تقرر تدريس كتاب الطماني المعروف باسم (مجموعة مهندسين) في أحد الصفوف العالية. وكان التدريس يجري كل يوم نظرياً وعملياً، فضلاً عما يقومون به من تدريبات عسكرية. وبينما كانت المدرسة تنتقل تماماً إلى النظام الأوربي في التعليم على أيام أمين باشا جرى في تلك الأثناء استخدام الموفدين إلى أوربا إلى جانب الخبراء الأوربيين أنفسهم في التدريس، وازداد بذلك عدد الهيئة التدريسية، وتحقق على الجانب الآخر تحديث المناهج التعليمية.

وفي عام ١٨٤٦م نقلت المدرسة من حي (ماچقه) إلى المبنى الجديد الذي يشغله اليوم المتحف الحربي في حي (حربيه) باستانبول. أما المبنى القديم فقد تركوه ليكون بمثابة القسم الاعدادي العسكري. وفي عام ١٨٤٨م قام ناظر المدرسة الكيميائي درويش باشا بوضع لائحة تنظيمية لها استلهمها من لائحة المدرسة الفرنسية المعروفة باسم (سانت سير). وكانوا في عام ١٨٤٦م قد فتحوا داخل المدرسة الحربية صفاً جديداً للأركان الحربية، وآخر عام ١٨٤٩م للبيطرة. ومع ظهور مدارس الرشدية العسكرية عام ١٨٧٥م جرى تصنيف التعليم العسكري على النبيطرة. ومع ظهور مدارس الرشدية، ٣) المدرسة الحربية، ٤) الأركان الحربية (الأكاديمية العسكرية)، كما شكلوا شعباً للتخصص إلى جانب ذلك كالخيالة والبيطرة والمدفعية. وفي عام ١٨٨٨م تم تعيين زكي باشا ناظراً على المدارس السكرية فدخلت المدرسة الحربية في زمنه (١٨٤٩م) تحت تأثير ألمانيا؛ ففي تلك الأثناء طلب السلطان عبد الحميد الثاني من ويلهلم الثاني بعض الخبراء العسكريين، وكان من بينهم البيكباشي فون در غولتز معلم التاريخ العسكري الذي منحه السلطان رتبة الباشوية وعينه مفتشاً على المدارس العسكرية. وأقدم غولتز باشا على الذي منحه السلطان رتبة الباشوية وعينه مفتشاً على المدارس العسكرية. وأقدم غولتز باشا على الذي منحه السلطان رتبة الباشوية وعينه مفتشاً على المدارس العسكرية. وأقدم غولتز باشا على

Miss Pardoe, The City of the Sultan, and Domestic Manners of the Turks in 1836,...C. I, s.194-215 (99)

حملة اصلاح كبيرة في المدرسة، وحصل من السلطان عبد الحميد على فرمان باقامة خمس مدارس جديدة خارج استانبول؛ في مناستر ودمشق وبغداد وأرزنجان وأدرنة. غير أن هذه المدارس لم تلبث أن أغلقت بين عامى ١٩٠٧-١٩٠٨م، ولم تبق إلاّ مدرسة استانبول وحدها.

وخلال سنوات المشروطية الثانية (الدستور) (١٩٠٨-١٩٢٥) تم تحت ادارة محمود شوكت باشا والضابط الركن البيكباشي وهيب بك الذي يثق فيه إزالة مظاهر الضعف والانحلال التي جاءت بها المشروطية، واستمرت المدرسة تواصل نشاطها التعليمي من خلال صفين اثنين. ثم لم تلبث أن أغلقت أبوابها أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم جرى دمجها عام ١٩١٩م مع مدرسة المدفعية (طوپجى حربيه سى) التي كانت تمارس نشاطها في مبنى المهندسخانة القديم في (خاليجى اوغلى)، وتحول اسمها إلى "مدرسة الحربية المختلطة". غير أنها أغلقت مرة أخرى عند احتلال الانجليز استانبول. وفي عام ١٩٢٠م جرى فتحها في أنقرة في الثكنات الموجودة في (عابدين باشا) تحت اسم "مركز تعليم مرشحي الضباط من مختلف الفئات" (صنوف مختلفه ضابط نامز دلرى تعليمگاهي). وفي ٢٥ سبتمبر ١٩٢٣م أعيد نقلها من أنقرة إلى استانبول في مبنى الحربية القديم. وبعد مضي ثلاث عشرة سنة أعيد نقلها مرة ثانية إلى أنقرة في ٧ سبتمبر

# ٣ - اتجاه الدولة العثمانية نحو أوربا من أجل التعليم

# أ - إيفاد الطلاب إلى أوربا للدراسة

بدأ اتجاه العثمانيين إلى إيفاد الطلاب للدراسة في أوربا على أيام السلطان محمود الثاني، وكانت المرة الأولى عام ١٨٣٠م وتحت رعاية القائد العسكري خسرو باشا عندما أرسل إلى فرنسا للدراسة أربعة طلاب عثمانيين هم: حسين أفندي وأحمد أفندي وعبد اللطيف أفندي وأدهم أفندي الذين كانوا يدرسون في "الدائرة السنية" في السراي على أن تكون نفقاتهم على حساب الدولة. وقام أربعتهم بالدراسة هناك في المجالات العسكرية. وحتى اعلان فرمان التنظيمات عام ١٨٣٩م جرى اختيار سنة وثلاثين شخصاً جميعهم من المدارس العسكرية والمهندسخانات، وارسلوا إلى كبريات المدن الأوربية، مثل لندن وباريس وفينا لدراسة التقنيات الحديثة والعمل بعد العودة في المصانع العسكرية العثمانية والصناعات الثقيلة والورش التي تقوم بالانتاج التقني كالطوبخانة والبارودخانة والتوفنكخانة والفشنكخانة والدكومخانة وغيرها. وكان من بين هؤلاء الطلاب من جرى التفكير في تعيينهم مدرسين متخصصين في المدرسة الحربية التي فتحت حديثاً الطلاب.

وعقب إعلان التنظيمات الخيرية كان من بين الموفديـن إلـي أوربـا مـن شـاءوا الدراسـة فـي المجالات المدنية، كما حدث لأول مرة تطبيقاً للأفكار الجديدة التي جاءت بها التنظيمات أن جرى ايفاد عدد كبير من الرعايا غير المسلمين جنباً إلى جنب مع الرعايا المسلمين. وكانت تتفاوت النسبة من حين لآخر بين عدد المسلمين وغير المسلمين من الطلاب. وتم خلال الفترة الواقعة بين ١٨٤٨–١٨٥٦م إيفاد خمسين طالباً تقريباً إلى باريس وحدها، وارتفع ذلك العدد خلال الفترة الواقعة بين ١٨٥٦-١٨٦٤م إلى واحد وستين طالباً. وفي عام ١٨٥٧م أقاموا هناك مدرسة عثمانية عُرفت باسم (مكتب عثماني) كان القصد منها الإشراف على الأعداد الكبيرة من الطلاب في باريس وتنظيم عملية تعليمهم. وظل كافة الطلاب العثمانيين في باريس يدرسون في تلك المدرسة حتى عام ١٨٦٤م. أما في الفترة الواقعة بين ١٨٦٤-١٨٧٦م فقد تم إيفاد ثلاثة وتسعين شخصاً إلى باريس وحدها ليقوم أثنان وأربعون منهم بالدراسة في فروع العلم المختلفة وقضاء مدة التدريب العملي، أما الباقون وعددهم واحد وخمسون فكانوا للتدريب الحرفي. وفي ١٣ يناير ١٨٧٠م أوفدت الدولة إلى باريس عشرين طالباً من خريجي "مدرسة الصنايع" للدراسة في أفرع الفنون المختلفة. وعلى ذلك النحو زاد مع مرور الزمن عدد الطلاب الموفدين إلى أوربا قبل عهد التنظيمات وعلى أيام السلطان محمود الثاني. ويتضح لنا أن التعليم في مجال الحرف والفنون التي يحتاجها المجتمع المدنى أخذ هو الآخر مكانه ضمن تلك المحاولات بخلاف التخصصات العسكرية، وأن الطروحات الأولى في الحياة العلمية عند العثمانيين بدأ الاشتغال بها وإن كان في أضيق الحدود(١٠٠).

وبدأ الطلاب الذين أنجزوا تعليمهم وعادوا في تولي المناصب المختلفة في دوائر الدولة، فكان منهم من صدار صدراً أعظم أو وزيراً أو سفيراً، أو تولى القيادة في صفوف الجيش المختلفة، أو عمل مدرساً في المهندسخانة أو مدارس الطب والمدارس العسكرية أو غيرها، ومنهم من عمل مهندساً أو طبيباً أو مترجماً، أو عمل مديراً لأحد المتاحف أو المكتبات. كما ظهر من بين هؤلاء فنانون مارسوا الفنون الجميلة وتعاطوا الشعر والرسم والكتابة والأدب وغير ذلك. ومن ثم يمكن القول إن هؤلاء الطلاب كان لهم الأثر الأكبر في حركة التحديث خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وفي أفرع الفنون المختلفة، وساهموا كذلك في نهضة الدولة العثمانية في المجالين التقنى والصناعي. كما يمكن القول – في

<sup>(</sup>١٠٠) يمكننا أن نذكر من بين ذلك الرسالة التي أعدها عام ١٨٥٥م جورج دى لاسودا (الكيميائي فائق باشا) في مجال الكيمياء.

مقابل ذلك – إن هؤلاء العائدين من أوربا لم يقوموا في المؤسسات التعليمية والعلمية التي تولوا إدارتها بمحاولات لوضع أسس لانتاج معرفي جديد وتقاليد علمية محلية ترتكز على البحوث والدر اسات (١٠٠١). ولأجل هذا لم تكن الجهود المبذولة لتكوين "عقلية علمية" كافية في العالم العثماني.

### ب - افتتاح المدرسة العثمانية في باريس

طلبت الحكومة العثمانية عام ١٨٥٥م من سفيرها في باريس جميل بك أن يقوم باعداد تقرير حول كيفية تنظيم شئون التعليم وأمور الضبط والربط للطلاب الموفدين إلى هناك. وتم بالتعاون مع وزارة التعليم الفرنسية إعداد مشروع حول تأسيس "مدرسة عثمانية" في باريس، وفتحت المدرسة بأمر السلطان عبد المجيد ورغبته في مبنى يقع في حي غرينل خارج حدود مدينة باريس في احتفال خاص في ٦ نوفمبر ١٨٥٧ تحت رعاية وزارة التعليم الفرنسية، وتم تعيين علي نظامي بك مديراً عليها بعد ترقيته إلى رتبة عقيد. كما تشكلت لجنة تفتيش من سبعة أعضاء للإشراف على دراسة الطلاب (١٠٢).

وكان الهدف من إقامة تلك المدرسة هو متابعة قيام الطلاب العثمانيين في باريس بدر استهم في مختلف المدارس الفرنسية وضمان استكمالهم لتعليمهم في الأدب والعلوم. وكان النفكير أثناء تأسيس المدرسة أن تكون مدتها ثلاث سنوات، وفي السنة الأولى كان الصف الأول هو الذي يجمع الطلاب القادمين حديثاً من استانبول، ومن ثم كان بمثابة صف الإعداد، يدرس فيه الطلاب أولاً اللغة الفرنسية والدروس العملية، فضلاً عن الاصطلاحات التقنية والتاريخ والجغرافيا والحساب والرسم. أما في العامين الثاني والثالث فيجري تقسيم الطلاب إلى شعبتين عسكرية ومدنية، يدرسون فيهما مواد تشبه مواد الصف الأول مع الارتفاع بالمستوى.

وينقسم طلاب المدرسة العثمانية إلى قسمين: داخلي وخارجي، وطلاب القسم الداخلي هم الذين يدرسون في المدرسة ويبيتون في داخل مبناها، أما طلاب القسم الخارجي فهم الذين يدرسون في إحدى المدارس الفرنسية بينما يبيتون في المدرسة العثمانية أو يقيمون في الخارج في أحد البنسيونات ويدرسون في مدرسة أخرى ويبيتون في نفس الوقت في تلك المدرسة. وكان عدد طلاب القسمين يتفاوت بين اثنين وثلاثين إلى أربعين طالباً، تجري عملية تعليمهم على أيدي معلمين عثمانيين وفرنسيين. وفي سبتمبر ١٨٦٥م أصدر المجلس العسكري الاستشاري (دار

E.İhsanoğlu, "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı...", ..., s. 375. (١٠١)

A. Şişman, Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876) ....., s. 32-33. ( ) • ٢)

الشوراى عسكرى) قراراً بإلغاء المدرسة العثمانية، بدعوى أنها لم تستطع حتى ذلك التاريخ القيام بواجبها في تخريج طلاب مزودين بالعلم إلى الدرجة التي كانت تؤمل فيها، وضعف المرود التعليمي بسبب العقبات التي نجمت عن كبر سن الطلاب الموفدين إليها. أضف إلى ذلك أن استانبول كانت تضم مدارس يمكنها القيام بما تقوم به المدرسة العثمانية (مثل المدرسة الحربية)، ومن ثم رأوا أنه يمكن عند الضرورة ارسال الخريجين من تلك المدارس ممن يجيدون اللغات الأجنبية ودرسوا العلوم إلى أوربا لرفع مستواهم الدراسي، وعليه تقرر إغلاق المدرسة العثمانية، لا سيما بعد أن ارتفعت نفقاتها إلى مبالغ ضخمة (١٠٠١).

# خامساً: نظرة العثماتيين للتعليم والعلم إبان عهد التجديد

# ١ - مفهوم التعليم والعلم قبل عهد التنظيمات

يمكننا النظر إلى التعليم قبل عهد التنظيمات الخيرية، أي في الفترة التي اعتبرت البداية لعهد التجديد في الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين (أو اخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر) من خلال مجموعتين، هما التعليم المدرسي التقليدي، والتعليم التقني العسكري (أي المهندسخانات والمدارس الطبية والعسكرية).

ظلت المدارس التقليدية تواصل وظيفتها التعليمية منذ قيامها حتى العهد الذي نتحدث عنه وهي تسير على خط وبمستوى واضحين، وقامت على تخريج الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع في المجالات الدينية والعدلية والعلمية. ولأنها كانت تحصل على نفقاتها من الأوقاف فقد حظيت بالاستقلال عن الدولة في الجانب المالي. ورغم ذلك كان لموظفيها من رجال الهيئة العلمية (شيخ الاسلام وقاضيا العسكر والمفتي والمدرسون والقضاة والأئمة والوعاظ وغيرهم) تأثيرهم الواضح على أفراد الشعب، باعتبارهم الممثلين نوعا ما لسياسة الدولة وفكرها الرسمي.

ولهذا السبب اهتمت الدولة دائماً بالمدارس (التقايدية) وبالنظام التدريجي المعروف فيها، وحرصت على عدم التدخل في شئونها، ولكن الهدف الأصلي من المدارس أو التعليم المدرسي التقايدي كان يتفق وأهداف العلم الاسلامي التقايدي، أي نتشئة "المؤمن العارف" والمسلم القادر على حماية الاسلام من الهجمات الفكرية التي قد تفد من الخارج.

أما المؤسسات التي ظهرت في إطار الاصلاحات العسكرية التي بدأت في القرن الثامن عشر ثم أخذت تتقدم وهي تقوم بوظيفة التعليم العسكري فقد ساعدت - لا شك - على ظهور فهم

A. Şişman, *a.g.e.*, s. 73-74. (۱۰۳)

جديد للتعليم يختلف عن التعليم العثماني التقليدي. ففي هذا النوع من التعليم الجديد والفهم العلمي والتعليمي الذي صاحبه ورأينا تطبيقاته الأولى في المهندسخانات يخرج علينا بشكل بارز "اتجاه" بالتحول عن الشرق أي عن التقليد الاسلامي إلى التقليد الغربي. وفي هذا الاتجاه كان الفهمان يسيران في البداية متواكبين، حتى جاء النصف الثاني من القرن التاسع عشر ليتقاطع الخطان، ويمتد الأمر حتى ظهور الصدام بين (الجديد والقديم) و(العلم والدين).

ولا شك أن المهندسخانات التي اعتبرناها النواة الأولى للمؤسسات التعليمية على الطراز الغربي إنما تمثل في بعض جوانبها النماذج الأولى على التوليفة العثمانية الغربية. ومن أبرز الأمثلة التي تكشف لنا عن مدى الاهتمام بالعلم في عهد السلطان سليم الثالث والتوجه من الشرق الأمثلة التي تكشف لنا عن مدى الاهتمام بالعلم في عهد السلطان سليم الثالث والتوجه من الشرق إلى الغرب ما جاء في السيرة الذاتية للسيد مصطفى أفندي الذي نرس في المهندسخانة ثم عمل فيها بعد التخرج معلماً للرياضيات؛ إذ يقول: "ها هي حياة الفنون التي عشقتها وامتازت بها تلك ويشبع رغبته المجامحة في مطالعة كتب العلوم الفرنسية. ويمكننا أن نشهد بوضوح مرحلة الانتقال من الشرق إلى الغرب هذه والتي ظهرت عند السيد مصطفى أفندي من خلال المقارنة بين البرنامج التدريسي الخاص بالمهندسخانة البرية الهمايونية خلال الأعوام الأولى من تأسيسها، وفي طبيعة الكتب التي نقررت فيها، ثم في التغيرات التي وقعت في الأعوام التالية. فقد كانت الرياضيات والفلك اللذان يجري التركيز عليهما في المهندسخانات خلال مراحل التأسيس يتم تدريسهما اعتماداً على المصادر الاسلامية وحدها دون اللجوء إلى مصادر أوربية، أما عندما أصبح حسين رفقي الطماني معلماً أول في سنة ١٠٨١م ثم جاء من بعده اسحاق أفندي معلماً أول في سنة ١٨٠١م ثم جاء من بعده اسحاق أفندي معلماً أول أقلى نتحدث عنها.

ويظهر لنا من العبارة التالية أن الهدف الأساسي من إقامة المؤسسات التي تمارس التعليم التقني العسكري هو النهوض بالجوانب العسكرية؛ إذ تقول: "إن نشر العلوم البرية والبحرية في المهندسخانات كالهندسة والحساب والجغرافيا وتعليم وتعلم الصنايع الحربية يعد من الضرورات اللازمة للدولة العلية وإخراجها من القوة إلى الفعل...". والخلاصة أنهم كانوا يعبرون عن ذلك الهدف بأنه بايجاز تتشئة "ضابط فني" (متفنن ضابط).

وفكر السلطان محمود الثاني في اقامة مدارس حديثة لتحقيق الإصلاحات التي أقدم عليها في ادارة الدولة خلال الأعوام الأخيرة من حكمه، ومواجهة الحاجة إلى نوع من "الموظفين المستنيرين" الملازمين للعمل في النظارات التي تشكلت حديثاً، أي إلى الموظفين المتقفين. ولهذا الغرض أقيمت أولاً مدرسة عُرفت باسم "مدرسة المعارف العدلية" (مكتب معارف عدليه) عام ١٨٣٨م ومدة التعليم فيها ثلاث سنوات. فكان الموظفون الشبان في دوائر الباب العالي والدفتردارية ملزمين بمواصلة الدراسة فيها، حتى أقرت الدولة مبدأ عدم التوظيف في دوائرها الرسمية لغير الخريجين من تلك المدرسة. ومع زيادة عدد مدارس الرشدية في استانبول وغيرها من الولايات الأخرى، وارتفاع مستوياتها تحولت مدرسة المعارف العدلية إلى مؤسسة تقوم بالتدريس لمدة سنة لخريجي مدارس الرشدية لتأهيلهم للحياة الوظيفية. وعلى ذلك النحو وتضعت عدم تحقق النتيجة المرجوة منها جعلتهم يزيدون مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات، وغيروا عدم تحقق النتيجة المرجوة منها جعلتهم يزيدون مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات، وغيروا مسمها فجعلوه "مخرج الاقلام" (مَخْرَج اقلام). ثم لم تلبث تلك المدرسة أن الغيت هي الأخرى بعد دمجها عام ۱۸۷۷م مع الصفوف الاعدادية لمدرسة الادارة المدنية (مكتب ملكيه).

# ٢ - مفهوم التعليم والعلم خلال عهد التنظيمات

### أ- تبدل السياسة التعليمية

أعلن "فرصان التنظيمات" في الكلخانة يوم الثالث من نوفمبر ١٨٣٩م، متضمناً المبادئ الأساسية التي صيغت في مواد تكفل باسم الدولة الحقوق الأساسية والحريات الخاصة بالأهالي، مثل حماية الرعايا العثمانيين من مسلمين وغير مسلمين في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وعدالة جمع الضرائب، وتنظيم الخدمة العسكرية، وحق الفرد في المحاكمة العادلة، وعدم مصادرة أموال الناس. كما أعلن آنذاك أن غاية التنظيمات ليست حصراً على إحياء الدين والدولة وحدهما، بل لإحياء المئك والأمة أيضاً، وجرت الموافقة على المبدأ الأساسي للدولة، وهو أنها قائمة لخدمة الأهالي وليس العكس.

وكانت الفرمانات التي صدرت حول تعليم الأهالي في القرن التاسع عشر وبيانات رجال الدولة قد مهدت السبيل لإعادة تنظيم التعليم العام من جديد، ولا يجب أن نغفل كذلك الجانب السياسي وراء هذا. وكانت الدولة تهدف بالدرجة الأولى من وراء المدارس (الحديثة) التي اقامتها

F. R.Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, ..., s. 80i. (١٠٤)

هي تتشئة الموظفين القادرين على الوفاء بالخدمة في الأجهزة الادارية للامبراطورية. بينما كانت المدارس (التقليدية) في العهود السابقة هي التي تتولى نشر سياسة الدولة الرسمية على الأهالي، ثم أخذت المدارس (الحديثة) في الحلول محلها، غير أن وظائفها لم تكن تختلف كثيراً عن وظائف المدارس التقليدية.

بدأ التغيير في التعليم عند العثمانيين بالنوع الذي يُعني بتنشئة العسكريين، بينما لم يحظ تشكيل وتنظيم التعليم الأولى والمتوسط بالعناية اللازمة. وعقب إعلان التنظيمات الخيرية تصدر أمر تشكيل وتنظيم التعليم المتوسط برامج اصلاح المعارف التي جرى تناولها آنذاك، وشرعت الدولة في وضع ترتيبات جديدة على النظام التعليمي. وكان هدف الأجهزة التعليمية المتوسطة هو القيام قبل كل شئ بوظيفة التأهيل للدخول في وظائف الدولة وتنشئة الموظف المؤهل للعمل حتى يلبي احتياجات النظام البيروقراطي. وعلى الجانب الآخر كانت المقررات الدراسية في الأجهزة التعليمية العسكرية العالية كالمهندسخانات ومدرسة الطب والمدرسة الحربية التي أقيمت في العهود السابقة تحتوي هي الأخرى على مراحل التعليم المتوسط والعالي. ولأجل هذا فكرت الدولة في إعداد برنامج تعليمي متوسط جديد يمكن بواسطته تأهيل الطلاب للالتحاق بكافة المدارس العالية الموجودة. وفي هذا الإطار شعر المسلمون هم الآخرون بالحاجة إلى جهاز تعليمي متوسط عدا المدارس التقليدية ليقوم بتعليم الأطفال، ولاسيما أبناء التجار الأثرياء، تماماً مثل المدارس الخصوصية التي كان يتعلم فيها أبناء غير المسلمين.

# ب- تشكيل "المجلس المؤقت"

لم يطرح فرمان التنظيمات أياً من الأهداف المعنية بالعلم أو التعليم صراحةً، ومع ذلك فقد تبين بعد فترة قصيرة أن الاصلاحات التي أجريت لم تعط النتيجة المطلوبة، وفرضت الضرورة أن يكون التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه الاصلاحات. وكان السلطان عبد المجيد عندما زار "المجلس الأعلى" (مجلس وآلا) في يناير ١٨٤٥م (محرم ١٢٦١هـ) قد قال إن إعمار البلاد وضمان رفاهية الأهالي على الوجه الأكمل أمر منوط بالقضاء على الجهل في كل جانب، وأمر بالبحث توا عن السبيل لنشر التعليم بين عامة الناس. وبهذا الفرمان نرى الدولة لأول مرة في التاريخ العثماني تتناول مسألة "إدارة العملية التعليمية للشعب على يد السلطة المركزية" (١٠٠٠).

E.İhsanoğlu, "Cemiyet-i İlmiye-i Osmânîye'nin Kuruluş ve Faaliyetleri" ... s. 197-220; (۱۰۰) K.Akyüz, *Encümen-i Dânis*, ..., s. 40-42.

ومن ثم بدأ "المجلس المؤقت" (مجلس المعارف المؤقت) - الذي تشكل من أشخاص من هيئة رجال العلم ومن البيروقر الطيين والعسكريين بقصد تنظيم شئون التعليم - أعماله اعتباراً من ١٣ مارس ١٨٤٥م. وقد تولى رئاسة المجلس ملّك باشاز اده عبد القادر بك (ت ١٣٦٧هـ/ ١٨٤٦م) الذي كان عضواً في المجلس الأعلى (مجلس وآلا)، ثم أصبح رئيساً للعلماء عام ١٨٤٣م وكان من المنسوبين لمجموعة علماء بشيكطاش. أما لعضوية المجلس فقد تم اختيار عارف حكمت بك الذي أصبح شيخ الاسلام فيما بعد، وكاتب الوقائع أسعد افندي، وسعيد محب أفندي الذي نشأ أفندي، والمهندس الفريق ناظر مدرسة الحربية محمد أمين باشا، وكچه جي زاده فؤاد أفندي (باشا) الذي ترقى حتى منصب الصدارة العظمى فيما بعد، أما منصب كاتب المجلس فقد أختير (باشا) الذي ترقى حتى منصب الوقائع الذي نشأ في الباب العالي وعمل كاتباً لديوان خليل رفعت المبدر وهؤلاء الأشخاص الذين جرى اختيار أربعة منهم من رجال الهيئة العلمية وثلاثة منهم من البيروقر اطبين وواحد من العسكريين جرى تكليفهم بوضع المبادئ الأساسية للسياسة التعليمية الجديدة والتخطيط لها. وحاول الجميع وضع صيغة لإصلاح تعليمي جديد يشارك فيه الأعضاء من أصحاب المفاهيم التعليمية و العلمية العثمانية المحافظة وكذلك الأعضاء الذين درسوا في أوربا مثل الفريق محمد أمين باشاً الأعضاء الذين درسوا في أوربا

واستطاع المجلس المؤقت بعد عمل استمر عاماً أن يقدم تقريراً للمجلس الأعلى (مجلس وآلا)، أكد فيه على ضرورة إعادة تنظيم مدارس الصبيبة من جديد، وضبط مدارس الرشدية وزيادة جرعة المواد الدينية فيها، واستحداث مؤسسة تعليمية تحت اسم (دار الفنون) قادرة على إيواء الطلاب ليلا ونهاراً وتلبية الحاجة لكل من يريد دراسة العلوم، وتشكيل مجلس عمومي للمعارف يكون مسئولاً عن الشئون التعليمية قادراً على تعقب نشاط تلك المؤسسات. وبناءاً على هذا التقرير جرى تشكيل مجلس دائم تحت اسم "مجلس المعارف العمومية" وجيئ على رأسه بالفريق أمين باشا في يوليه ٦ ١٨٤ (١٠٠٠). فكان أول ما فعله هو التركيز على اصلاح المدارس المتوسطة لإعداد الطلاب للالتحاق بدار الفنون التي يخططون لاقامتها كمعهد دراسي عالى، وشرع المجلس في مناقشة التدابير اللازم اتخاذها لذلك. وكان يرى المجلس تقسيم مدارس

E.İhsanoğlu "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı" ..., s. 359-360. (١٠٦)

<sup>(</sup>١٠٧) نفس المقالة ص ٣٦١.

المناطق السكنية إلى قسمين؛ كبيرة وصعيرة، وتشكيل المديريات والادارات المعاونة للتفتيش عليها.

وهذه المجالس التي استهدفت القيام باصلاح في الحياة التعليمية سلكت طريقاً يتجه لتطبيق التدابير الأكثر إلحاحاً بحسب ظروف الساعة، وليس تناولاً لشئون المعارف بكل جوانبها. ولعل السبب في ذلك هو عدم وجود رؤية واضحة في موضوع التعليم، والضيق المالي الذي أدت إليه البنية المالية العثمانية، وعجز الموارد اللازمة للمؤسسات الجديدة. وكان مجلس المعارف قد أصدر عدة قرارات حول البدء بحركة الإصلاح التعليمي التي جرى تصنيفها بمستويات ثلاثة (أولي ومتوسط وعالي) بحيث يجري الاصلاح على مدارس الصبية ومدارس الرشدية ودار الفنون في أن واحد (١٠٠٨). غير أن ندرة المعلمين القادرين على ممارسة التعليم العالي الحديث، وعدم وجود العدد الكافي من الطلاب للالتحاق بتلك المؤسسة وارتباط التعليم في المستويين الأولي والمتوسط بالنظام المحافظ القديم جعل عملية الإصلاح مستحيلة. كما أن "نظارة المدارس الرشدية" التي تم تشكيلها عام ١٨٣٩م لم تستطع هي الأخرى أن تثبت وجودها، ولم تفلح الجهود في إصلاح مدارس الصبية والرشدية، وحالت الظروف دون تعميمها وانتشارها.

# ج- تشكيل "مجلس المعارف العمومية" (المجلس الدائم للمعارف)

تم تأسيس مجلس المعارف العمومية عام ١٨٤٦م بناءاً على قرار من "المجلس المؤقت"، على أن يضم رئيساً وستة أعضاء وكاتباً، وكانت مهمته والغاية منه هي تطبيق القرارات التي أصدرها المجلس المؤقت، ومناقشة مشاكل البلاد في موضوع المعارف، وإجراء الإصلاحات اللازمة. وتم تعيين الفريق أمين باشا لرئاسته وأسعد أفندي وسعيد محب أفندي ووكيل الخارجية على أفندي (باشا) والفريق محمد أمين باشا وابراهيم باشا الأزميرلي وفؤاد أفندي (كچه جي زاده محمد فؤاد باشا) لعضويته، ورجائي أفندي كاتباً له (١٠٠٠). ونلاحظ أنهم استبدلوا الأعضاء الثلاثة الذين ينسبون لرجال الهيئة العلمية في المجلس المؤقت بثلاثة آخرين من البيروقراطيين الجدد (١١٠٠). فكان ذلك المجلس هو المسئول بشكل مباشر عن شئون المعارف، وسعى بدعم من

B. Kodaman, a.g.e., s.9 (۱۰۸)

<sup>(</sup>١٠٩) نفس المقالة ص ١١.

<sup>(</sup>١١٠) العلماء الذين لم يدخلوا المجلس هم ملك باشا زاده عبد القادر بك وعارف حكمت بك شـيخ الاسـلام وعـارف أفنـدي الـذي عُين مفتشاً في المجلس الأعلى (مجلس وَالا)، انظر:

E.İhsanoğlu, "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı...", ... , s. 375.

الحكومة إلى تطوير التعليم الحديث (١١١). وشاء المجلس من خلال اللائحة التي أعدها أن يدرس القرارات التي أصدرها المجلس المؤقت واحداً واحداً ويصدر قراراته لتنفيذها، فكان أول ما فعله أن قام بفصل نظارة المدارس الرشدية التي تشكلت عام ١٨٣٨م لإدارة مدارس الصبية والرشدية عن نظارة الأوقاف، وقام باعادة تشكيلها من جديد عام ١٨٤٦م تحت اسم "نظارة المدارس العائمة في العمومية" (مكاتب عموميه نظارتي)، وتم على ذلك النحو إعادة تنظيم ادارة المدارس القائمة في استانبول (مدارس الصبية والرشدية).

ويدلنا خضوع المجلس للرقابة المشتركة من ناظر الخارجية ورئيس المجلس الأعلى (مجلس وآلا) على ظهور اتجاه ملموس نحو العلمانية في موضوع التعليم؛ فقد كانت ادارته منوطة حتى ذلك التاريخ بمشيخة الاسلام، فاذا بنا نراه بعد ذلك يدخل بالتدريج تحت سلطة الباب العالي أي الحكومة. وكان رجال التنظيمات قد أدركوا من خلال التجارب أن الاصلاحات المزمع تحقيقها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق التعليم، ومن ثم شاءوا السيطرة على الحياة التعليمية وتوجيه الاصلاحات بشكل أكثر راحة وأكثر تأثيراً (١١٣).

سادساً: المؤسسات التعليمية خلال عهد التنظيمات

١ - التعليم الابتدائى ومدارس الصبية

فكرت الدولة في عهد السلطان محمود الثاني أن تقوم بالاصلاح أيضاً في مجال التعليم المدني لأول مرة إلى جانب التعليم العسكري، وفي هذا الإطار تناولت الدولة وضع مدارس الصبية التي كانت تسير على نهج التعليم العثماني التقليدي عام ١٨٢٤م. وأصدر السلطان محمود أنذاك فرماناً تحت اسم "تعليم الصبية" حدد فيه الأسس والقواعد اللازمة لأجل تعليم الأطفال وتربيتهم. وعلى ذلك أوصت الدولة بارسالهم إلى المدارس بدلاً من ذهابهم لتعلم الحرف الحرة، وانتظامهم في المدارس حتى سن الرشد. وكان الفرمان ينطبق على أهل استانبول وحدها مع وضع بعض العقوبات لمن يخالف ذلك، وأصبحت المواظبة على الحضور في المدارس إجبارية، عير أن النظام المدرسي التقليدي كان لا يزال مؤثراً على مدارس الصبية الحديثة، ولهذا فقد تركت الدولة إدارتها لشيخ الإسلام (١١٤).

B.Kodaman, a.g.e., s. 11-12 (111)

Akyıldız, s. 233 (111)

a.e., s. 232 (117)

F.R.Unat, a.g.e., s. 8. (111)

وأقدم السلطان محمود الثاني عام ١٨٣٨م على محاولة جديدة في مجال التعليم الابتدائي؛ إذ قام "مجلس المرافق العامة" (مجلس أمور نافعه) تحقيقاً لتلك الغاية باعداد لائحة، وصدق عليها السلطان بعد اجراء بعض التعديلات. وكان الهدف الأول منها هو اصلاح التعليم الابتدائي، ولعل أهم مادة فيها هي تلك التي ترى في النظام التعليمي كلاً لا يتجزأ، وتضمن له الانسجام والتوافق اللازمين في كافة مراحله.

ونلاحظ في اللائحة أنها ركزت على التوصيات ذات الصبغة العامة أكثر من تركيزها على اقتراحات محددة. ومن ثم وضعت بعض التوصيات مثل اجبارية المواظبة ونظام الفصل الدراسي واقامة مدارس داخلية للأطفال اليتامى والتفتيش على المعلمين. غير أن ترك موضوع ادارة مدارس الصبية لمشيخة الاسلام شكل عائقاً في سبيل القيام باجراء التعديلات المطلوبة.

وبدأت أولى محاولات الإصلاح لمدارس الصبية في عهد التنظيمات على يد السلطان عبد المجيد عام ١٨٤٥م؛ فقد طالب الخط الهمايوني الذي صدر آنذاك بالقضاء على الجهل انسجاماً مع السياسة العامة لعهد التنظيمات والارتفاع بمستوى التربية والثقافة العامة. وفي عام ١٢٦١هـ/١٨٥٥م قام المجلس المؤقت باعداد لائحة طالبت باعادة تنظيم مدارس الصبية الموجودة، واحتوت بعض المواد مثل تقديم بيان بالتعلميات للمدرسين حول المواد التي يقومون بتدريسها، وقصر مهمة التدريس على المدرسين الأكفاء، والالتزام بنظام الامتحان والصف الدراسي للتلاميذ. ثم شرع مجلس المعارف العمومية في تطبيق تلك القرارات، وأقيمت "نظارة المدارس العمومية" (مكاتب عموميه نظارتي) لتطبيق القواعد والأصول المقررة والرقابة على المدارس.

ودخلت محاولات الاصلاح في مدارس الصبية مرحلة جديدة من خلال لائحة تعليمات (تعليماتنامه) أعدتها نظارة المعارف العمومية عام ١٨٤٧م لتكون دليلاً يهتدي به المدرسون، كما كانت ننص نلك التعليمات على أن التعليم أربع سنوات، ويشكل الأساس للالتحاق بالمدارس الرشدية، وتعطى الأهمية اللازمة للغة التركية، وصبغ التعليم بالصبغة العثمانية، واستخدام الألواح الحجرية والمحابر في المدارس، والالتزام بالمواظبة (١١٥). غير أن أسباباً متعددة حالت دون تطبيق تلك القرارات، واستمرت مدارس الصبية تسير على نهجها التعليمي بالأصول القديمة. ومع اقامة نظارة المعارف عام ١٨٥٧م جرى الحديث مرة أخرى عن اصلاح مدارس

B.Kodaman, a.g.e., s. 59-60. (۱۱۰)

الصبية، غير أن الاقدام على ذلك لم يحدث إلا عام ١٨٦٣، وجرى اختيار مدينة استانبول لتكون المنطقة التجريبية لتطبيق قرارات عام ١٨٤٦م، كما بدأت تطرح في تلك الآونة بعض الأفكار الجديدة مثل تخصيص رواتب من الدولة للمدرسين ومجانية التعليم الابتدائي. وقامت "لجنة مدارس الصبية المسلمين" (مكاتب صبيان مسلمه قومسيوني) التي تأسست عام ١٨٦٤م بوضع لائحة تنظيمية من عشر مواد لأجل مدارس الصبية عام ١٨٦٨م، وكانت التجديدات التي جاءت بها اللائحة هي عبارة عن ادخال دروس الاملاء والمعلومات النافعة والجغرافيا والحساب ضمن مناهج مدارس الصبية. ولكن تلك اللائحة لم توضع موضع التنفيذ (١١٦).

ولم يخضع النظام التعليمي برمته ومعه مدارس الصبية الداخلة في إطاره لعملية إعادة تنظيمه إلا مع "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" عام ١٨٦٩م. ويمكننا إيجاز القرارات الصادرة من خلال نلك اللائحة تحت أربعة موضوعات أساسية هي: المواد الدراسية والامتحانات والمدرسين والقرارات المالية. وتضمنت تلك اللائحة أحكاماً عامة مثل: فتح مدرسة صبية على الأقل في الحي والقرية، وتكون مدة التدريس فيها أربع سنوات، ويكون الالتزام بالمواظبة للذكور من سن السابعة حتى الحادية عشر، وإذا حدث وكانت القرية تضم مدرستين جرى تخصيص احداهما للذكور والثانية للإناث. أما الأحكام التي جاءت بها اللائحة حول المواد الدراسية والامتحانات فقد كان من بينها وضع جداول للتدريس لا يسمح لأحد بتغييرها إلا باذن من نظارة المعارف. كما نصت على أن تجري الامتحانات في مدارس رعايا الدولة العثمانية، ومن خريجي مدرسة (دار المعلمين). بينما تأتي الموارد المخصصة لمدارس الصبية من أموال الأوقاف وضريبة "العوارض" في المنطقة والأموال التي تترك دون وريث ومن أموال الصدقات والزكاة وجلود الأضاحي.

وفي عام ١٨٧٠م بدأ اصلاح مدارس الصبية طبقاً لما ورد في اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦٩م وصاحبت ذلك محاولة لاقامة مدارس جديدة تحت اسم "ابتدائية"، ليس في استانبول وحدها ولكن في كافة أراضي الدولة العثمانية. وفي هذا الإطار تم وضع كتب مدرسية تختلف عما جرت عليه العادة من حيث الشكل والمحتوى لأجل المدارس الابتدائية الجديدة وحدها، أما مدارس الصبية فقد استمرت تسير على النهج التعليمي القديم، ولأجل تطبيق جداول التدريس

a.e., s. 63-65. (۱۱٦)

المعدة تبعاً للمنهج الجديد ومحاولة تجربتها جرى فتح مدرسة ابتدائية (مكتب ابتدائي) عام ١٨٧٧م داخل جامع (نور عثمانيه). وبعد ذلك شرعوا في تنفيذ اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦٩م في منطقة الروملي أولاً، وجاء في لائحة للتعليمات (تعليماتنامه) تم نشرها آنذاك أمران مهمان يلفتان النظر؛ كان أحدهما هو محاولة الاستعانة بأهل الحي في ادارة مدارس الأطفال، أما الثاني فهو الاقدام على تشكيل لجنة تتولى وضع الدليل الذي فكروا في إعداده لأجل مدرسي تلك المدارس. غير أن هذه الأفكار لم تنل حظها من التطبيق حتى مجئ عهد السلطان عبد الحميد الثاني.

فقد تعرض دستور ١٨٧٦ (قانون اساسي) لمشكلة التعليم الابتدائي في عهد السلطان عبد الحميد، وجعله تعليماً الزامياً من خلال المادة التي نصت على "أن تحصيل المعارف لكافة المواطنين العثمانيين هو أمر اجباري في مرحلته الأولى، ويجري تحديد درجاته وتفرعاته من خلال نظام مخصوص". وتم في عام ١٨٧٩م تشكيل هيئة عرفت باسم "دائرة مدارس الصبية" (مكاتب صبيانيه دائره سي)، وجرى تقسيم التعليم الأولى في ذلك العهد إلى قسمين؛ أحدهما مدارس الصبية التي تسير على الطريقة التقليدية (مكاتب صبيانيه)، والثاني هو المدارس الابتدائية (مكاتب ابتدائيه) التي تتتهج التعليم الحديث. ثم لم تلبث نظارة المعارف في عام ١٨٨٢م أن ركزت جهودها على التعليم "الابتدائي" حتى تقضى على تلك الثنائية، فكانت النتيجة أن تحولت مدارس الأطفال مع مرور الوقت إلى التعليم الحديث، أي المعروف باسم (ابتدائي)، وتحول العديد من مدارس الصبية حتى عام ١٩٠٩م إلى التدريس بالنظم الحديثة. ويمكننا ايجاز الجهود التي بذلت في مجال التربية والتعليم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني على النحو التالي: فقد تم تشكيل جهاز للتعليم الأولى في العاصمة وخارجها ليتولى مهمة الإدارة واتخاذ التدابير الخاصة بذلك التعليم الذي أصبح اجبارياً، واقامة المدارس الابتدائية والاكثار منها، وتحويل مدارس الصبية الى النظام التعليمي الجديد، واعطاء الأولوية للتعليم الأولى في المناطق التي تزدهم بالمسلمين، وتأمين المساعدات المادية للأهالي في المجال التعليمي، واقامة دور المعلمين في الولايات الأخرى عدا العاصمة لتخريج المدرسين، والحرص على تنفيذ القرارات الصادرة في تلك الموضوعات بشكل منظم. كما جرى في ذلك العهد افتتاح العديد من المدارس الابتدائية في استانبول. وصدرت القرارات بالغاء الضرب وتوقيع العقوبات المغلظة على التلاميذ. غير أن ضعف الإمكانيات المالية للدولة كان حجر عثرة أمام تنفيذ كل ذلك بشكل تام (١١٧).

ولكي ندرك مدى الحيوية والنشاط الذي ظهر في مجال التعليم الأولى على أيام السلطان عبد الحميد الثاني يكفينا الاطلاع على الاحصائيات الخاصة بالمدارس الابتدائية التي كانت قائمة في مختلف و لايات الدولة العثمانية وتمارس التعليم على النظام الحديث خلال عام ١٩٠٥-١٩٠٦م؟ إذ تدلنا تلك الاحصائيات على أن استانبول كانت تضم من المدارس الحكومية ٣٥٥ مدرسة ابتدائية، اثنتا عشرة منها للنكور وسبع عشرة منها للاناث، وثلاثمائة وست وعشرون مختلطة، أما الخصوصية فكانت تسع مدارس مختلطة. وعندما ننظر إلى مدن الأناضول نرى في ولاية آيدين ١٣٧٩ مدرسة، ٦٦٩ للذكور، و ٩٢ للاناث، و ٨٩٨ مختلطة، وفسى قسطمونى ٨٥٥ مدرسة، ٥٢ منها للذكور، و ٢٣ للاناث، و ٧٨٠ مختلطة، وفي طرابزون ٥٢٦ مدرسة، ٨٢ منها للذكور، وواحدة للاناث، و ٤٤٣ مختلطة، وفي بورصة توجد ٥٦ مدرسة حكومية، ٤٣ منها للذكور، وسبع مدارس للاناث، وست مدارس مختلطة، كما تضم ١٤٠٦ مدارس خصوصية، ١٢٠٨ منها للذكور، وسبع للاناث، و ١٩١ مختلطة. كما أن منطقة (چناق قلعه) في الأناضول كانت تضم ما يزيد على ٤٠٠ مدرسة، وتضم انقرة وديار بكر وقونية وسيواس وازميد ما يزيد على ٢٠٠ مدرسة، بينما تضم ارضروم ما يزيد على المائة من المدارس الابتدائية. أما في منطقة البلقان فكانت تتمتع هي الأخرى بنفس الكثافة؛ فكانت قوصوه ومناستر تضمان ما يزيد على ٥٠٠ مدرسة، وتضم أدرنة ما يزيد ٢٠٠، واشقودره ويانيه تضمان ما يزيد على المائة مدرسة. أما جزر بحر ايجة فهي تضم ٦٨ مدرسة ابتدائية، ١٣ منها للذكور، و٨ منها للإناث، و ٤٧ مختلطة. وعني العثمانيون بإقامة المدارس الابتدائية بشكل مكثف في الولايات العربية أيضاً؛ فنرى في القدس مثلاً ما يزيد على ثلاثمائة مدرسة، وفي بيروت ما يزيد على مائتي مدرسة، وفي حلب ما يزيد على المائة مدرسة (١١٨).

### ٢- ظهور المدارس المتوسطة

أ- مدارس الرشدية

لا يوجد اليوم مقابل بالمعنى التام لوضع مدارس الرشدية في نظام التعليم العثماني، ومع ذلك يمكننا اعتبارها مدارس من النوع المتوسط؛ إذ كانت تقوم في البداية بمهمة التعليم لما بعد مدارس

a.e., s. 65-90. (11Y)

a.e., s. 89-90. (11A)

الصبية، وتجهز الطلاب في الوقت نفسه للالتحاق بالمدارس العالية، أما بعد عام ١٨٦٩م فكانت تأتي من حيث الدرجة فوق المدارس الأولية وتحت المدارس "الاعدادية" التي هي في مستوى الثانوية.

وكانت الدولة قد أقدمت على إصلاح مدارس الصبية في عهد السلطان محمود الثاني كما ذكرنا سابقاً (١٨٣٨م)، وتقرر آنذاك اقامة نوع من مدارس "الصنف الثاني" (صنف ثاني) تكون فوق مستوى مدارس الصبية. غير أنهم أطلقوا – بعد ذلك – اسم (رشديه) على مدارس الصنف الثاني هذه، ثم أعقبوا ذلك بتأسيس "نظارة المدارس الرشدية" (مكاتب رشديه نظارتي) (١١٩). وقد أقيمت "مدرسة العدلية" (مكتب عدليه) عام ١٨٣٨م و "مدرسة العلوم الأدبية" (علوم أدبيه مكتبى) عام ١٨٣٩م وكانتا من المدارس المهنية لتخريج الموظفين للعمل في دوائر الدولة الرسمية. فلما أطلقوا اسم (رشديه) على المدارس التي أقاموها بعدهما في نفس المستوى لممارسة التعليم المهني أيضاً كانت النتيجة أن أعتبرت هاتان المدرستان من المدارس الرشدية (١٢٠٠). غير أنهما كانتا أيضاً كانت النتيجة أن أعتبرت هاتان المدرستان من حيث ممارستها لنوع من التعليم المهني.

وفي عام ١٨٤٥م وافق "مجلس المعارف المؤقت" على اعتبار مدارس الرشدية من النوع المتوسط وتقوم بتأهيل الطلاب للالتحاق بدار الفنون، أي الجامعة، وثبت بذلك مكانها داخل النظام التعليمي العثماني. ولما بدأت المدارس الأولى تعطى ثماراً طيبة أخذت أعدادها في الزيادة؛ إذ كانت مدارس الرشدية في استانبول لا تزيد عن أربع في سنة ١٨٤٧م، فبلغت عشر مدارس عام ١٨٥٧م. ولما بدأت تخريج أولى دفعاتها من الطلاب عام ١٨٤٨م اتجهت الدولة إلى اقامة مدارس الرشدية في الولايات الأخرى، وصدرت المخصصات المالية اللازمة عام ١٨٥٣م لاقامة خمس وعشرين مدرسة رشدية في الولايات الكبرى. أما منذ عام ١٨٦٧م فقد بدأت تلك المدارس في قبول الطلاب غير المسلمين، ومع صدور اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦٩م اكتسبت شكلها النظامي التام؛ إذ كانت تنص تلك اللائحة على اقامة مدرسة رشدية لكل قصبة يبلغ سكانها خمسمائة عائلة (خانه)، ويتولى التخطيط لبنائها "دائرة مجلس المعارف الكبير"، ويتكفل بنفقات البناء "صندوق المعارف" في تلك الولاية، ويجري تعيين معلم أو اثنين عليها تبعاً لعدد تلامنتها، البناء "صندوق المعارف" في تلك الولاية، ويجري تعيين معلم أو اثنين عليها تبعاً لعدد تلامنتها، الرشدية أربع سنوات، والخريج منها يمكنه الالتحاق بالمدارس الاعدادية بعد اجتياز الرشدية أربع سنوات، والخريج منها يمكنه الالتحاق بالمدارس الاعدادية بعد اجتياز

a.e., s. 91. (119)

Mahmud Cevad, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkîlat ve İcraatı, ..., s. 25-27. (۱۲٠)

الامتحان (۱۲۱). وزاد عقب صدور تلك اللائحة عدد مدارس الرشدية خلال فترة وجبيزة؛ إذ كانت المادة استانبول تضم ثلاث عشرة مدرسة منها، بينما الولايات الأخرى سبعاً وثمانين. وكانت المادة (۲۳) من اللائحة نتص فيما يتعلق بالمناهج الدراسية في مدارس الرشدية على الدروس المقررة على النحو التالي: مبادئ العلوم الدينية، وقواعد اللسان العثماني، والاملاء والانشاء، والقواعد العربية على الترتيب الجديد، والفارسية، وترسيم الخطوط، والحساب، واصول امساك الدفاتر، ومبادئ الهندسة، والتاريخ العمومي، والتاريخ العثماني، والجغرافيا، والرياضة البدنية، وفي النهاية تدريس اللغة المحلية المستخدمة وتدريس الفرنسية في الصف الرابع لمن يريد من الطلاب في المدن التجارية (۱۲۲).

وزاد عدد المدارس الرشدية خلال فترة وجيزة بعد أن تم تنظيمها على الشكل الذي أوجزناه سالفا داخل النظام التعليمي العثماني. فقد جاء في سالنامة [حولية] الدولة المؤرخة في ١٢٩٣هـ/ ١٨٧٦م أن عدد مدارس الرشدية التي تم حصرها داخل أراضي الدولة قد بلغ ٤٢٣ مدرسة، وأن عدد الطلاب الذين يدرسون فيها وصل إلى ٢٠,٠٠٠ طالب. وكانت استانبول وحدها تضم تسمع مدارس رشدية للبنات (١٢٣).

وكان من نتيجة الحرب العثمانية الروسية التي نشبت في أوائل عهد السلطان عبد الحميد الثاني أن خرج قسم من ولايات البلقان عن حكم الدولة، وخرج معها ما يقرب من ثمانين مدرسة رشدية. كما اضطرت الدولة عقب موجات الهجرة التي سببتها الحرب إلى اسكان المهاجرين القادمين من الروملي والقوقاز في مباني الرشدية القائمة في استانبول ومدن الأناضول. وصع قلة المباني نتيجة لتلك الأحداث وعدم كفاية المدرسين تم ترحيل الطلاب إلى المدارس الإعدادية.

ولما استقر الوضع السياسي عند مرحلة معينة تم عام ١٨٧٩م تنظيم الجهاز المركزي للمعارف من جديد، وشكلت الدولة في اطار نظارة المعارف إدارة عُرفت باسم "دائرة مدارس الرشدية" وعينت عليها أحد رجال المعارف المشهورين آنذاك وهو سليم ثابت أفندي، وبدأت الحكومة أعمالها بعزم واصرار، فكانت النتيجة أن دبت الحيوية والنشاط من جديد في مدارس الرشدية بعد أن أصابها الشلل بسبب الحرب والتهجير، وأخذت تزداد أعدادها مرة أخرى، حتى بلغت عام ١٨٨٣م ٢٠٠٥ مدرسة في شتى الأراضي العثمانية، وبلغ عدد طلابها ٢٠٠٠٠٠ طالب،

B. Kodaman, a.g.e, s. 91. (۱۲۱)

a.e., s. 93-108. (111)

a.e., s. 95. (117)

ولم يلبث أن ارتفع عدد المدارس في العام التالي بافتتاح عشر مدارس رشدية، فبلغ عددها ٤٧٠ مدرسة.

وفي السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني بالحظ من خالل النظر في المعلومات الاحصائية التي أوردتها سالنامة الدولة لعام ١٩٠٦-١٩٠٧م حول مدارس الرشدية التي أقيمت في الولايات المختلفة أن عددها في منطقة الأناضول كان يبلغ ٣١٠ مدارس؛ ٢٧١ منها للذكور و ٢٥ منها للإناث وواحدة مختلطة واثنتان خاصة واحدى عشرة مدرسة عسكرية، بينما تضم منطقة الروملي ١٥٩ مدرسة، ١٢٦ منها للذكور و ٢٣ للإناث وسبت مدارس خاصة وأربع مدارس عسكرية، أما الولايات العربية فكانت تضـم آنـذاك ٦٤ مدر ســة؛ ٤٢ منهـا للذكـور وثمان للإناث وعشر مدارس خاصة وأربع مدارس عسكرية، كما اقيمت إلى جانب ذلك ثماني مدارس رشدية في جزر البحر الأبيض المتوسط والولايات الأخرى المجاورة التي بقيت في حوزة الدولة، فكانت خمس منها للذكور وثلاث للإناث. وقبيل اعلان الدستور الثاني كانت أراضى الامبراطورية تضم ٦١٩ مدرسة رشدية، بينما تضم مدينة استانبول ٧٨ مدرسة، وهناك ٤٦٢ للذكور، و ٧٤ للإناث، وواحدة مختلطة، و ٥٧ خاصة و ٢٥ عسكرية. وكان عدد الطيلاب الدارسين في تلك المدارس ببلغ ٤٠,٠٠٠ طالب. وعلى الرغم من أن عدد الأبنية والطالاب والمدرسين لم يكن كافياً لمواجهة احتياجات الامبر اطورية إلاّ أن العدد أخذ في الزيادة الكبيرة مع زيادة عدد المدارس "الاعدادية" و "السلطانية"، ولا سيما في عهد السلطان عبد الحميد الثاني(١٢٤). وعندما نلقى نظرة على أعمال الاصلاح التي قامت بها الدولة لمدارس الرشدية يمكننا ايجاز أهم القرارات التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين ١٧٧٦-١٩٠٨م على النحو التالي: ففي عــام ١٨٨١م قامت لجنة المعارف بتخفيض مدة الدراسة في الرشدية إلى سنتين، ثم دمجتها مع المدارس "الاعدادية". أما في المناطق التي يقل فيها عدد الطلاب فقد تقرر إعطاء مباني الرشدية للمدارس الاعدادية، كما رأى المسئولون من المناسب افتتاح فصول اضافية في الاقسام "الابتدائية" التي تقام حديثاً في المدارس الرشدية. وبدأ التركيز منذ عام ١٨٨٢م على الدروس الدينية في جداول التدريس، ومُنع المدرسون الفرنسيون من التدريس. أما في عام ١٨٩٢م فقد أعيد النظر مرة أخرى في جداول الدروس، فكانت النتيجة أن زادوا عدد سنوات الدراسة إلى ثلاث، وبدأت المدارس في التركيز على دروس الدين والأخلاق. وسمحت الدولة إلى جانب ذلك بأن تكون لغير

a.e., s. 98-105. (۱۲٤)

المسلمين مدارسهم الخاصة، بينما سعت إلى إضفاء الصبغة القومية على مدارس الرشدية. أما مهام المدرسين فقد تحدد إطارها مفصلاً في لوائح التعليمات التي كانت تصدر حول الادارة الداخلية للمدارس الرشدية.

### ب - دار المعارف

ظهرت ابان عهد النتظيمات مؤسسة تعليمية جديدة عُرفت باسم "دار المعارف "كانت تقوم بتطبيق نظام تعليمي ومنهج تدريسي يفوق ما كان يجري تطبيقه في مدارس الرشدية بغية تنشئة الموظفين للعمل في النظام البيروقراطي الجديد. وكانت تلك المؤسسة تقوم - إلى جانب تخريج الموظفين المؤهلين - بإعداد الطلاب للالتحاق بالجامعة (دار الفنون) التي خططت الدولة لاقامتها، فأضافت إلى جداول التدريس فيها دروساً لم تكن مقررة آنذاك في المدارس الرشدية مثل الحساب والهندسة والفلك والجغرافيا وغير ذلك.

وقد بدأت "دار المعارف" نشاطها التعليمي في إلا مارس ١٨٥٠م في المبنى الذي اقامته على الطراز الحديث والدة السلطان عبد الحميد السلطانة (بَرْم عَالم والده سلطان) وذلك في احتفال حضره السلطان وكبار رجال الدولة وبخطبة ألقاها مصطفى رشيد باشا الصدر الأعظم أنذك. وعُرفت تلك المؤسسة ابان قيامها باسم "المدرسة العالية" (مكتب عالى) أو "مدرسة السلطانة الوالدة" (والده مكتبى)، ثم لم يلبث ناظر المعارف كمال أفندي أن غير اسمها إلى "دار المعارف". وكان الأمير مراد أفندي (السلطان مراد الخامس فيما بعد) واخته الأميرة فاطمة من أبناء السلطان عبد المجيد من أوائل من التحقوا بتلك المدرسة. وكانت تتسع المدرسة لعدد من الطلاب يتراوح بين ٢٠٠٥-٢٠٠ طالباً عند افتتاحها، ثم انخفض هذا العدد فيما بعد إلى ١٨٠ طالباً، وتقرر دخولها بعد امتحان خاص. ونرى في الوقفية التي كتبتها السلطانة الوالدة للمدرسة تفاصيل الدروس المقررة فيها ووظائف المعلم ومساعديه والخدَمة الآخرين ورواتبهم. ويجري تطبيق منهج المدارس الرشدية ذي الأربع سنوات في تلك المؤسسة، ويدلنا نشاطها من خلال الإدارة الوقفية على نموذج جرى وضعه ليتناسب مع الأصول التعليمية التقليدية العثمانية في بداية الجهود التي بذلت لتحديث التعليم المتوسط (١٠٠٠. ولم تلبث تلك المدرسة أن فقدت أهميتها مرور الوقت؛ بل أقيمت داخل مبناها مدرسة اعدادية نموذجية عام ١٨٧٧م، وعُرفت تلك المدرسة الإعدادية آنذاك باسم "اعدادية دار المعارف" (دار المعارف اعداديسة).

M.H.Şentürk, "Dârü'l-Maarif",..., C. 8, s. 548-549. (۱۲۰)

### ٣ - مدارس تخريج المعلمين

#### أ - دار المعلمين

أقيمت عام ١٨٤٦م "نظارة المدارس العمومية" (مكاتب عموميه نظارتى)، فتناولت مسألة اصلاح المدارس القائمة وتخريج المعلمين للعمل فيها، وتم في استانبول افتتاح "دار المعلمين" في العاشر من ربيع الآخر ١٢٦٤هـ (١٦ مارس ١٨٤٨م)، فكانت أولى المدارس التي ظهرت في الدولة العثمانية لتخريج المدرسين على النظام الحديث وليس على النظام التقليدي الذي كان سائداً.

وكان أحمد جودت باشا أحد المشهورين من رجال الدولة والفكر هو أول مدير لدار المعلمين، وهو الذي قام باعداد اللائحة التنظيمية لها. وتدلنا هذه المؤسسة التي أقيمت بقصد تخريج المعلمين لمدارس الرشدية على أن الدولة في ذلك العهد كانت تعطي الأولوية للتعليم المتوسط. ويأتي في مقدمة الأمور التي تلفت الأنظار في اللائحة التنظيمية لدار المعلمين التي تم وضعها في ست عشرة مادة مرتبة تحت خمسة عناوين مختلفة أن الطلاب الذين تخرجوا فيها لا يجري تغيينهم إلا بعد قضاء دورة تدريب عملي (معيدلك)، وأن يجري – عند الحاجة إلى المعلمين في المدارس الرشدية – تعيينهم فيها. ونلاحظ في تلك الملائحة التي أعدها أحمد جودت باشا – وهو ممن نشأوا على التعليم التقليدي القديم – أن النظامين الحديث والتقليدي القديم – اجتمعا معاً ليسيرا في خطين متوازيين. وتقررت مدة الدراسة في دار المعلمين بثلاث سنوات، وقبلت عشرين "طالباً موظفاً" كانوا ملزمين بحضور الدروس خمسة أيام في الأسبوع، وقدمت المدرسة أول دفعة من خريجيها في العام الدراسي ١٨٥٤–١٨٥٥م (١٢٦).

وعقب ظهور دار المعلمين نشطت حركة اقامة مدارس الرشدية كما ذكرنا آنفاً. وعلى الرغم مما ظهر من أهمية لدور المعلم في التعليم الحديث خلال عهد التنظيمات فلم تظهر مدرسة أخرى لتخريج المعلمين حتى عام ١٨٦٨م، غير أن افتتاح مدارس الصبية بعد عام ١٨٦٢م على "الأصول الجديدة" تحت اسم " ابتدائي" وربطها بنظارة المعارف جعلهم يقدمون على فتح مدرسة "دار معلمي الصبيان" (دار المعلمين صبيان) عام ١٨٦٨م لمواجهة احتياجات تلك المدارس من المعلمين. فلما تصدرت مسألة تخريج المدرسين بقية المسائل الأخرى ظهرت "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية لعام ١٨٦٩ وكان لها الأثر في اعطاء الأهمية والمكانة اللازمتين لمدارس المعلمين؛ إذ أوصت تلك اللائحة باقامة مدرسة أكبر للمعلمين تحت اسم (دار المعلمين كبير) في

A. Özcan, "Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi", ..., s.441-474. (۱۲٦)

استانبول لمواجهة الحاجة إلى المدرسين في مدارس الرشدية والإعدادية والسلطانية. وعلى الرغم من أن دار معلمي الصبيان تُركت خارجة عن دار المعلمين الكبرى هذه إلاّ أنها كانت تتبعها إدارياً، كما جرى تكليفها بتخريج المدرسين لأجل دور المعلمين المركزية التي يتقرر فتحها في الولايات. غير أن المواد المتعلقة بدور المعلمين في تلك اللائحة لم تتعد أن تكون حبراً على ورق، ولكن الدولة لم تلبث عام ١٨٧٧م أن أقامت مدرسة في استانبول تحت اسم (استانبول دار المعلمين)، أي دار المعلمين باستانبول كانت تضم ثلاث شعبات للصبية والرشدية والاعدادي، وكانت مدة الدراسة في الشعبة الأولى عامين وفي الشعبتين الثانية والثالثة ثلاثة أعوام. كما كانت شعبة الصبية في أوائل عهد السلطان عبد الرشدية والإعدادية فكانتا معاً في بناء آخر. وتحولت شعبة الصبية في أوائل عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى ما عُرف آنذاك باسم (دار العمليات) بقصد تتشئة أشخاص يتفهمون "الأصول الجديدة" خلال مدة قصيرة، ومواجهة احتياجات مدارس الصبية من المدرسين، فكانت بمثابة جهاز لتنظيم الدورات التعليمية ومارست نشاطها بشكل مؤقت خلال عام ١٨٨٧–١٨٨٥م، ثم لم تلبث في العام التالي ١٨٨٤–١٨٨٥م أن عادت مرة أخرى إلى شكلها القديم، أي تحولت إلى تلبث في العام التالي ١٨٨٥–١٨٨٥م أن عادت مرة أخرى إلى شكلها القديم، أي تحولت إلى (دار المعلمين صبيان).

ومع أن شعبة الاعدادي في المؤسسة قد واصلت التعليم في البداية بمدرسي شعبة الرشدية الآ أن ذلك الوضع لم يكن كافياً، فجرى نقلها عام ١٨٧٨م إلى "دائرة المعارف" وواصلت نشاطها التعليمي عن طريق جلب المدرسين من الخارج، واستمرت تعمل على ذلك النحو حتى اضطرت إلى غلق أبوابها بعد مدة في عام ١٨٨٠م. وهكذا استمرت "دار معلمي استانبول" تواصل نشاطها حتى عام ١٨٨٩ من خلال شعبتي الرشدية والصبيان. ومع زيادة عدد المدارس الإعدادية في استانبول والولايات الأخرى حتى ذلك التاريخ وقلة عدد المدرسين أقامت الدولة شعبة "عالية" في دار المعلمين في ٣ نوفمبر ١٩٨١م لتزويد المدارس بمدرسي الاعدادية والعالية والسلطانية في الوقت نفسه. وتقررت مدة الدراسة في كل من شعب الابتدائي والرشدية والعالية بسنتين. كما تقرر لطلاب دار المعلمين بعد أن كانوا قد تحولوا إلى نظام الدراسة الداخلية عام ١٨٨١ مان يلتزم الخريج منهم في حالة عدم رغبته في ممارسة التدريس بأن يرد للحكومة ما حصل عليه من منح مالية. وشاءت الدولة بهذا الاجراء توجيه كافة الخريجين إلى حرفة التدريس. وكانت الشعبة العالية التي تضم قسمين للأدب والفنون قد تم دمجهما عام ١٨٩١ مي قسم واحد، وزادت سنوات الدراسة فيها إلى ثلاث، ومع ذلك لم تلبث أن عادت إلى وضعها في قسم واحد، وزادت سنوات الدراسة فيها إلى ثلاث، ومع ذلك لم تلبث أن عادت إلى وضعها

القديم مرة أخرى عام ١٩٠١م، واستمرت على ذلك حتى عام ١٩٠٨م. وفي أثناء الاصلاحات التي أجريت عام ١٩٠١م تم تحديد عدد طلاب دار المعلمين بقدر معين بحيث لا يتجاوز في شعبة الابتدائي ٢٠ طالباً، وفي شعبة الرشدية ٤٠ طالباً، وفي الشعبة العالية ٤٠ طالباً، غير أن أحداً لم يلتزم بذلك كثير المعلمين، وبعد عام ١٩٠٨م دبت الحيوية وظهرت علامات التجديد في دار المعلمين، وأصبحت مسرحاً لتطورات هامة في زمن ساطع بك [الحصري] الذي عمل مديراً لها حتى عام ١٩١٤م (١٢٠٠م). بل إن المدراء الذين جاءوا بعد ذلك أيضاً، وهم علي رشاد بك وأبو المحاسن كمال بك وثروت بك وسليم سري بك واحسان بك وابراهيم علاء الدين بك لم يدخروا وسعاً لتطوير تلك المؤسسة، حتى تغير اسمها في النهاية ليصبح في عام ١٩٢٣م "مدرسة المعلمين العليا" (يوكسك معلم مكتبي)(١٢٩).

وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني خرجت دار المعلمين هي الأخرى مثل سائر المؤسسات التعليمية عن كونها مدرسة خاصة بمدينة استانبول وحدها؛ إذ أقامت الدولة مثيلات لها في كثير من عواصم الولايات الأخرى. وكانت المحاولة الأولى في ذلك الصدد افتتاح دار معلميسن للصبيان في مدينة برشتينة داخل ولاية قوصوه عام ١٨٨٠م، وبعد ذلك أعقبها افتتاح دور أخرى في الولايات المختلفة؛ إذ رأيناها خلال مدة وجيزة في حواضر بورصة وسلانيك وآيدين وحلب ومعمورة العزيز ووان والموصل. غير أن تلك الدور لم تأت بالفائدة المرجوة، فلم تكن تجد الطلاب للالتحاق بها، كما أن عدم حيازة الطلاب الموجودين للأوصاف والمميزات المطلوبة كان أمراً يقف حجر عثرة في سبيل تخريج المدرس اللائق. ومع ذلك استمرت الدولة في اقامة دور المعلمين في الولايات.

### ب - دار المعلمات

انصب اهتمام الدولة إبان ظهور نظام المعارف العثمانية الحديثة ثم إنتشارها وتقدمها على تعليم الذكور والتركيز عليه نظراً للضرورات العسكرية والادارية، فلما كشف موضوع تعليم الاناث عن أهميته في النهاية أقامت الدولة عام ١٨٥٨م مدارس رشدية لتعليم الإناث في البداية، واقتضى الأمر تعيين المدرسات عليها وليس المدرسين، ولما لم يتيسر ذلك شعرت الدولة بالحاجة إلى مدارس لتخريج المعلمات، وكانت أول مدرسة لتخريجهن هي "دار المعلمات" التي جرى

B.Kodaman, a.g.e, s. 145-150. (۱۲۷)

O.N.Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, C. I-II, s. 583-585. انظر: والتجديدات انظر: (۱۲۸) للتعرف على هذه التطورات والتجديدات انظر:

O.N.Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 586. (179)

افتتاحها في حي آياصوفيا في ٢٦ ابريل ١٨٧٠م ضمن احتفال حضره ناظر المعارف صفوت باشا. وكان عدد الطالبات اللاتي التحقن بها ٤٥ طالبة، كما تم تعيين ثلاثة معلمين لهيئة التدريس أحدهم مدير، وثلاثة معلمات للتطريز والرسم، اثنتان منهن اجنبيات (١٣٠).

واجتازت المدرسة خلال الخمس والعشرين سنة الأولى التي انقضت بعد تأسيسها مرحلة من الفوضى؛ فلم يجد النظام التعليمي مجراه الطبيعي المرسوم، فلم تكن هناك موضوعات تتعلق بحرفة التدريس في المناهج الدراسية، ولا سيما في السنوات الأولى، كما استمر النقص الكبير في ذلك المجال خلال السنوات التي أعقبت ذلك أيضاً. كما كانوا يقومون بزيادة أو انقاص مدة الدراسة لأسباب غير معروفة، واجراء عمليات التغيير والتبديل الدائمة في المعلمين والاداريين. ۗ ورأينا محاولة للتصحيح على أيام محمد خلوصى أفندي الذي عُين مديراً عليها عام ١٨٩٥م، فارتفع عدد الطالبات والمعلمات. ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى الخريجات اللاتي قدمتهن المدرسة في سنواتها الأولى. واستمرت المدرسة على ذلك المنوال حتى عام ١٩٠٨م، فلما ظهرت بعد إعلان الدستور فكرة تنظيم مدارس المعلمين على الأسلوب الحديث أسفر ذلك عن افتتاح أول فصل في "دار المعلمات الليلية" في أول العام الدراسي ١٩١٠-١٩١١م داخل "مدرسة الصنايع الداخلية للبنات" في قصر صائب باشا في حي الفاتح باستانبول. واستمرت دار المعلمات العادية التي قدمت أولى دفعاتها من الخريجات عام ١٨٧٣م في تخريجهن حتى بلغ عددهن على مدى ٣٩ عاماً ٧٣٧ معلمة. وكان يقوم بالتدريس لدار المعلمات الليلية التي فتحت حديثاً مدرسو "مدرسة الصنايع للبنات". ثم لم تلبث في بداية العام الدراسي ١٩١١-١٩١٢م أن نقلت إلى قصر درويش بابا الكائن في حي (چاپا)، وهو القصر الذي مر بعملية كبيرة من الترميم والاصلاح خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، وأجريت له بعض الإضافات والتوسعات الجديدة. ومع احتراق كل هذه المباني ضمن حريق حي الفاتح الكبير انتقلت مدرسة دار المعلمات إلى مبناها الذي أعيد بناؤه من جديد في حي (چاپا) واكتمل عام ١٩١٤م (١٣١). ولا يزال ذلك المبنى حتى اليوم قائماً يمارس نشاطه تحت اسم (چاپا اناضولي اوكرتمن ليسه سي).

# سابعاً: فرمان الاصلاحات وأثره على التعليم

لم ينص فرمان التنظيمات على أي مادة حول التعليم، بينما تناوله فرمان الاصلاحات لعام ١٨٥٦م بمادة وحيدة لا غير. وقد نصت تلك المادة على أن "يجري قبول رعايا الدولة العثمانية

O.N.Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 673. المدرسة وبرنامجها الدراسي انظر: كالمرب على أول كادر تعليمي في المدرسة وبرنامجها الدراسي انظر:

a.e., C. I-II, s. 668-685. (171)

دون أي تمييز في المدارس العسكرية والمدنية ما داموا يخضعون للشروط المقررة التي تنص عليها تعليمات المدارس الحكومية من حيث السن واجتياز الاختبارات المطلوبة. كما يحق لكل طائفة دينية أن تقيم مدارس لها في مجالات المعارف والفنون والصنايع. غير أن أصول التدريس في مثل هذه المدارس العمومية وأمور تعيين المعلمين فيها يلزم أن تجري تحت اشراف مجلس "معارف" مختلط يتم انتخباب أعضائه من قبل السلطان"... ويفهم من تلك الأحكام أن الهدف الأساسي من المادة الوحيدة المتعلقة بالتعليم في فرمان الاصلاحات هو حق الأقليات غير المسلمة في اقامة المؤسسات التعليمية الخاصة بها، ومنح بعض الامتيازات كحق الالتحاق بمدارس المسلمين والاستقلالية في التعليم. غير أن فرمان الاصلاحات لم يختلف عن فرمان النتظيمات في أنه لم يرصد هو الآخر أي هدف لأجل الحياة التعليمية والعلمية الخاصة بالمجتمع العثماني المسلم.

وبدأت الدول الأوربية بعد فترة في الضغط على الدولة العثمانية بدعوى أن القرارات التي جاء بها فرمان الاصلاحات لم توضع موضع التنفيذ. وأرسلت تلك الدول بعض الاقتراحات في مذكرة الاحتجاج الفرنسية المؤرخة في ٢٢ فبراير ١٨٦٧م، وطالبت بقبولها، فكانت تلك التوصيات على النحو التالى:

- ١ تشجيع الدولة للمؤسسات التعليمية التي يقيمها غير المسلمين ومساعدتها.
- ٢ فتح المؤسسات التعليمية المسلمة ذات المستوى المتوسط والتي تقبل التحاق المسيحيين
   بها في بعض الحواضر المعروفة.
  - ٣ الاهتمام بتنشئة المدرسين الجدد وتطوير المدارس الأولية المسلمة بالتدريج.
- ٤ اقامة جامعة يمكن للمسلمين والمسيحيين الالتحاق بها، ويجري فيها إلى جانب علوم الطب التي تدرس الآن تدريس العلوم الأخرى التي لا تدرس حالياً والتاريخ والادارة والحقوق.
  - ٥ اقامة المكتبات العامة.

واهتم رجال الاصلاح في عهد السلطان عبد العزيز بما جاء في تلك المذكرة، بل وكان لها أثرها في نفوسهم. وتجلى التأثير الفرنسي وتلك الخطة في "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" الصادرة عام ١٨٦٩م (١٣٢).

E.İhsanoğlu, "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı...", ... , s. 371. (۱۳۲)

### ١ - اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية ١٨٦٩

وهي اللائحة [معارف عمومية نظامنامه سي] التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل عام ١٨٦٩م، وكانت البداية لمرحلة جديدة في تاريخ التعليم التركي، وأول وثيقة شاملة تم اعدادها كسياسة رسمية للدولة نحو الاتجاه إلى تغريب المؤسسات التعليمية. والمعمار الأول لهذه اللائحة هو سعد الله باشا الذي كان كبير معاوني "دائرة المعارف" التابعة لمجلس شورى الدولة والتي تشكلت بأمر من ناظر المعارف صفوت باشا للاضطلاع بإعداد مثل هذه اللوائح. وكانت دائرة المعارف تضم عدا سعد الله باشا رجالاً آخرين مثل كمال باشا ناظر المعارف ورئيس الدائرة، وداديان ارتين أفندي، ورجائي زاده اكرم بك، ومحمود منصور أفندي، ودراغون چانقوف أفندي. وقامت هذه الهيئة المشكلة من سبعة أشخاص بدراسة التجارب والاجراءات التي قام بها الفرنسيون منذ قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩م في المجال التعليمي وفحصوها واحدة واحدة، شم صاغوا تلك اللائحة لتطبيقها في الدولة العثمانية، واضعين في الاعتبار الظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

وتتكون اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية من خمسة أقسام تضم ١٩٨ مادة، وتناولت في قسمها الأول أقسام المدارس ودرجاتها. وتحت اسم المدارس العمومية جرى ترتيب المدارس على النحو التالي: مدارس الصبية والرشدية والاعدادية والسلطانية والعالية. أما القسم الثاني في اللائحة فهو يتحدث عن جهاز المعارف العمومية، بينما يتناول القسم الثالث أصول الامتحانات ومنح الشهادات، والرابع عن الملعمين، أما القسم الخامس فقد تحدث عن الجانب المالي لجهاز المعارف. ونلاحظ في القسم الأول من اللائحة أنها ركزت أكثر على "دار الفنون" أي الجامعة؛ إذ خصتها من بين المدارس العالية باحدى وخمسين مادة. أما المؤسسات التعليمية العسكرية العالية كالمدرسة الحربية (مكتب حربيه) وكلية الطب (طبيه) والمهندسخانة فلم تذكرها بشئ، كما لم تتعرض اطلاقاً للمدارس الدينية التقليدية.

وأشارت اللائحة وهي تتحدث عن الجانب المالي إلى موارد إدارات المعارف، فرأيناها تتحصر فيما تخصصه الدولة من أموال وما يدفعه الأهالي من إعانات فضلاً عن مخصصات الأوقاف والاعانات الأخرى، وكذلك الأجور والرسوم التي يتقرر تحصيلها من طلاب المدارس السلطانية والعالية. وكانت موارد المدارس الرشدية والاعدادية وموارد إدارات المعارف تأتي من الميز انيات التي يقررها مجلس المعارف كل عام، بينما كانت مصاريف المعلمين في مدارس الصبية يجري تدبيرها نقدياً أو عينياً من اعانات أهالي المنطقة التي توجد فيها المدرسة. ويمكننا

القول إن المالية العثمانية وميز انياتها في تلك المرحلة لم تكن حسب معلوماتنا الحالية بالقدرة الكافية على تخصيص الدعم المالي اللازم لتلك المؤسسات التعليمية الحديثة. وأمامنا المثال على ذلك في "دار الفنون" أي الجامعة التي افتتحت بآمال عظام ثم لم تلبث بعد فترة وجيزة من قيامها أن اضطرت لغلق أبوابها لأسباب تأتى في مقدمتها الضائقة المالية.

ومن الجوانب التي تسترعي الانتباه في اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية، وهي التي كانت توجه الحياة التعليمية والعلمية وتصيغها ابان عهد التنظيمات وبعده أنها لم تشر ولو بمادة واحدة إلى المدارس التقليدية التي تصدرت الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين منذ ظهور دولتهم. ويدلنا ذلك الموقف على الازدواجية التي ظهرت في الحياة التعليمية ثم بدأت تتأصل فيها، وعلى أنه لم تكن هناك ارادة سياسية عازمة على اقامة جسر للتواصل بين القديم والحديث والتأليف بينهما، أو للاقدام على اصلاح القديم والتوفيق بينه وبين الظروف الجديدة. فعلى هذا النحو تكشفت المفارقات التي هزت الحياة الفكرية والسياسية من الأعماق فيما بعد، وخلقت تناقضات جذرية أدت إلى التحزب والإنقسام.

ولم يخطر على بال أحد أن اهمال المدارس الدينية التقليدية في السياسة التعليمية سوف يؤدي بالضرورة إلى أن تصبح تلك المؤسسات الهامة الواسعة الانتشار عاطلة عن العمل، ولم يفكر أحد في الاستفادة من هذا المصدر الذي يتمتع بموارد وقفية لا تنقطع.

# ٢ – المؤسسات التعليمية المتوسطة التي أقيمت حديثاً

# أ - المدرسة السلطانية (ثانوية غلطة سراى)

على الرغم من أن رجال التعليم في عهد التنظيمات كانوا يرون في مدارس الرشدية مصدراً لتزويد المدارس العالية ودار الفنون بالطلاب إلا أنهم أدركوا أن تلك المدارس سوف تعجز مع مرور الوقت عن الاضطلاع بتلك الوظيفة، واتجهوا منذ البداية، أي منذ عام ١٨٤٨م إلى اقامة مؤسسات مثل "دار المعارف" و (مخرج اقلام) وبعض فصول الإعداد التي كانت تقوم بالتعليم بعد الرشدية وقبل المدارس العالية، مما يدلنا على مدى الحاجة إلى مدارس فوق مدارس الرشدية. أضف إلى ذلك أن ما جاء في فرمان الاصلاحات لعام ١٨٥٦م حول ضمان استفادة كافة الرعايا العثمانيين مسلمين وغير مسلمين من الخدمة التعليمية لتحقيق الوحدة العثمانية على ذلك النحو قد فرض على الدولة ضرورة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الرعايا غير المسلمين المتعليم. غير فرض على الدولة ألمحاذير التي قد تنجم عن تعليم أطفال المسلمين وغير المسلمين معاً في مدارس الصبية والرشدية أصدروا القرار بان يتم ذلك في مراحل التعليم الأعلى. ولكنهم عجزوا

عن وضع فكرة محددة حول كيفية اقامة تلك المدارس، وما هي المناهج الدراسية التي تجري عليها (١٣٣). وفي النهاية طُرح موضوع تصحيح أوضاع مدارس غير المسلمين، وفي اطار مذكرة الاحتجاج التي قُدمت عام ١٨٦٧م بدأت المحاولات الأولى لإقامة مدارس متوسطة (١٣٤).

وفي عام ١٨٦٨م التقى السفير الفرنسي (م. بوريه) في استانبول بالصدر الأعظم عالى باشا وناظر الخارجية فؤاد باشا وأجروا أولى محادثاتهم حول اقامة مدرسة تمارس التعليم الفرنسي على مستوى المدارس الثانوية (ليسه) في أوربا، وسعى لوضع الأسس التي يمكن أن تسير عليها تلك المدرسة. كما وعد وزير التعليم الفرنسي هو الآخر (م. فيكتور دوروي)(١٣٥) بتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لاقامة المدرسة، وأوصى بالاستعانة بالدكتور (ألفريد ليفيستال) لانجاز الاستعدادات اللازمة للاقامة. وتم تعيين ليفيستال معاونا لمدير الثانوية الجديدة بموجب اتفاق مدته خمس سنوات. وقدم ليفيستال إلى استانبول في الرابع من ابريل ١٨٦٨م، ثم لم يلبث أن شرع في الاستعدادات اللازمة، واستطاع خلال مدة وجيزة أن يقيم الأبنية ويستوفي الموظفين اللازمين لتشكيل الهيئة التدريسية. وشرعت ادارة المدرسة في تسجيل الطلاب الجدد في أول مايو خصصته لها الدولة في حي (بك اوغلى)، وهو مبنى الاعدادية العسكرية القديمة الذي عُرف باسم خصصته لها الدولة في حي (بك اوغلى)، وهو مبنى الاعدادية العسكرية القديمة الذي عُرف باسم (غلطه سراي)(١٣٦).

وكان يعمل على إدارة المدرسة مديران، أحدهما تركي والثاني فرنسي، وتم ترتيبها في البداية على أن تحتوي عشرة فصول؛ خمسة منها تجهيزية (ابتدائي) والخمسة الأخرى ثانوية (College). ودعي للتدريس فيها عدد كبير من المدرسين الفرنسيين، واقتصر عمل المدرسين الأتراك على المواد التي يجري تدريسها بالتركية وحدها. وعلى الرغم من أن افتتاح المدرسة كان موضوعاً لانتقادات كثيرة في الصحافة العثمانية ولدى الرأي العام إلا أن موقف الحكومة الداعم كان له أثره في استمرار تلك المدرسة بالشكل الذي يتفق وبرنامج عملها وأثره أيضاً في

B.Kodaman, a.g.e., s. 133-134. (۱۳۳)

İ.Sungu, "Galatasaray Lisesinin Kuruluşu", ..., s. 317. (۱۳٤)

<sup>(</sup>١٣٥) يقال إن هذا الشخص هو الذي أعد المذكرة المذكورة؛ انظر: . F. R. Unat, a.g.e., s. 47.

F.R.Unat, a.g.e., s. 47. (171)

تقدمها وتطورها. وجرى بعد ذلك تخفيض مدة الدراسة؛ فأصبحت تسعة صفوف، ثلاثة للابتدائي،. وثلاثة للعالى (۱۳۷).

وبفرمان (ارادة سنية) صدر في يونيه ١٨٧٣م تم نقل "المدرسة السلطانية" (مكتب سلطانى) إلى المبنى الملاصق للسراي في حديقة الكلخانه، بينما نقلت "مدرسة الطب الشاهانية" (مكتب طبية شاهانه) الموجودة هناك إلى المبنى الكائن في (غلطه سراي) الذي شغر عن المدرسة السلطانية. وبدأت المدرسة عامها الدراسي (١٨٧٣-١٨٧٤م) في الكلخانه تحت إدارة صنوا باشا، وعلى ذلك أقيمت هناك لأول مرة مدرسة عالية كانت تتكون من ثلاث شعبات للعلوم والحقوق والآداب، وعرفت باسم "دار الفنون السلطانية" (دار الفنون سلطاني)(١٢٨٠). واستمر ذلك الوضع حتى انتقلت مدرسة الطب (مكتب طبيه) إلى الكلخانه مرة أخرى عام ١٨٧٧م(١٢٩٠).

وخلال أعوام الدستور الأولى (مشروطيت) قام علي سُعاوي الذي عُين مديراً للمدرسة آنذاك بوضع تقرير حول تزايد عدد الطلاب الغير المسلمين على عدد الطلاب المسلمين، ثم قدمه إلى السلطان، وعلى ذلك اتجه الأمر إلى إجراء تعديلات كبيرة على المدرسة. ثم أغلقت أبوابها خلال العام الدراسي ١٨٧٧-١٨٧٨م، ثم لم تلبث أن عادت عام ١٨٧٨م، وزادت أعداد الطلاب المسلمين بالنظر إلى أعداد غير المسلمين.

وكانت المدرسة تضم آنذاك قسمين؛ أحدهما باسم (صنوف ابتدائيه) والثاني باسم (أساس سلطاني)، وهما عبارة عن مرحلتين تستغرق كل واحدة منهما ثلاث سنوات. وكان يوجد ضمن القسم السلطاني قسم آخر منفصل باسم (صنوف عاليه) مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، وينقسم ذلك القسم في داخله إلى شعبتين، إحداهما للآداب والثانية للعلوم، وتقوم شعبة الآداب بتدريس اللغات ومنها الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وغير ذلك من المواد الاجتماعية والبشرية، بينما تقوم شعبة العلوم بتدريس الفيزياء والكيمياء والهندسة والرياضيات وغير ذلك (١٤٠٠). وفي عام ١٩٠٧م تعرض مبنى المدرسة لحريق عَطلت الدراسة فيها، ثم لم تلبث بعد إجراء الاصلاحات اللازمة أن فتحت أبوابها في العام التالي (١٤٠٨م).

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş (II), Üçüncü Teşebbüs: Dârü'l-Fünûn-ı Sultanî", ..., s. 203-204. (۱۳۷)

F. R. Unat, a.g.e., s. 47. (۱۳۸)

R. Tahsin, Mirât-ı Mekteb-i Tıbbiye,.. s. 80. (۱۲۹)

B. Kodaman, a.g.e., s. 222-223. (11.)

وفي العهد الجمهوري تغير اسم المدرسة، فاصبح (غلطه سراي ليسه سى) أي ثانوية غلطه سراي، ولاز الت تمارس نشاطها حتى اليوم تحت هذا الاسم. ومع ظهور "جامعة غلطه سراي" التي أقيمت في السنوات الأخيرة يكون حلم صواً باشا قد تحقق في جامعة يجري التدريس فيها باللغة الفرنسية.

### ب - المدارس الاعدادية

كانت الدولة بعد عهد التنظيمات قد أقامت فصولاً تجهيزية نتراوح مدتها بين عام أو عامين داخل المدارس العسكرية والمدنية التي تقوم بالتدريس العالي بقصد اعداد الطلاب في تلك الفصول للالتحاق بتلك المدارس، وأطلقوا على تلك الفصول التجهيزية اسم (إعدادي). فكان يوجد لكل مدرسة عالية فصول اعدادية مستقلة تزودها بالطلاب، مثل اعدادية مدرسة الطب (مكتب طبيه اعداديسي) وإعدادية الكلية الحربية (مكتب حربيه اعداديسي) واعدادية مدرسة الادارة المدنية (ملكيه اعداديسي) وغير ذلك، حتى أن مدارس الرشدية نفسها كان لها فصول إعدادية.

ومع صدور اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية لعام ١٨٦٩م دخلت "المدرسة الاعدادية" (اعدادى مكتب) الحياة التعليمية عند العثمانيين كمؤسسة تعليمية متوسطة تأتي في المستوى بعد المدارس الرشدية. فقد أوصت تلك اللائحة باقامة مدرسة اعدادية في كل قصبة يبلغ سكانها ألف أسرة (خانه) داخل أراضي الامبراطورية، وتكون من حيث المستوى فوق الرشدية وتحت المدارس السلطانية. وهذه المدارس الاعدادية كانت هي والمدارس السلطانية تقوم بمهمة تأهيل الطلاب للالتحاق بالمدارس العالية (مكاتب عاليه)، ويستطيع خريج الرشدية أن يدخلها سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، فهي تجمع بينهما في مكان واحد. وكان الشرط لكل مدرسة إعدادية أن تضم ستة معلمين مع معاونيهم وفر اشاً لكل منهم.

ويقضي الطلاب في المدارس الاعدادية مرحلة دراسية قدرها شلاث سنوات، يدرسون فيها الكتابة التركية والانشاء، واللغة الفرنسية، والقوانين العثمانية، والمنطق، وعلم شروات الأمم (اقتصاد)، والجغرافيا، والتاريخ العمومي، وعلم الأحياء (المواليد الثلاثة)، والجبر، والحساب، وامساك الدفاتر، والهندسة، والمساحة، والفيزياء، والكيميا، والرسم (۱٬۱۱). وتقرر من خلال اللائحة أن تكون نفقات الإنشاء ورواتب المعلمين والفراشين وغير ذلك من المصروفات السنوية الأخرى مما يتكفل بصرفها "صندوق المال" المحلى في الولايات.

a.e., s. 115. (1£1)

ولم يقدر للمدارس الإعدادية أن تقوم بواجبها حتى عام ١٨٧٢م بسبب الضيق المالي الذي تعانى منه الدولة، حتى جاء أحمد جودت باشا ناظر المعارف آنذاك في ٢٨ شوال ١٢٩٠هـ/ ١٨ ديسمبر ١٨٧٣م وشرع من جديد في تناول موضوع المدارس الاعدادية التي ذكرتها اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦٩م، وقام باعداد برنامج لها. ولكي يفتح مدرسة اعدادية نموذجية على سبيل التجربة بدأ محاولاته لـدي الصدارة العظمي، مستهدفاً اقامية مدرسية إعدادية داخل مني "دار المعارف" الذي رأى فيه أنسب الأماكن لذلك عام ١٨٧٣م، حتى انه آثر اختيار طلابها من بين الذين يدرسون في "دار المعارف" وتمكنهم قدراتهم على مواصلة المرحلة الاعدادية. ثم كانت الخطوة التالية أن اقترح أن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، ويكون البرنامج الدراسي فيها بالشكل الذي لا يدع حاجة أمام الطلاب الذين سيلتحقون بالمدارس العالية كالمدرسة الحربية ومدرسة الطب والمدرسة البحرية وغيرها إلى الفصول التجهيزية التي تؤهلهم لتلك المدارس العالية. كما تعرض أيضاً لموضوع اللغات الأجنبية مطالباً بعدم الاقتصار على الفرنسية، إذ يمكن تدريس اللغات الأوربية الأخرى تبعاً للحاجة، كالألمانية والانجليزية وغير هما. أما الخطوة الثالثة فكانت إعادة تنظيم البرنامج التدريسي في مدارس الرشدية ذات الأربع سنوات، بحيث يتفق مع المدارس الإعدادية، ويجري إلغاء المواد المكررة منه. كما اقترح فتح شعبة أخرى باسم "اعدادي دار المعلمين" في مدرسة "دار المعلمين" بقصد تخريج معلمين قادرين على التدريس في المدارس الاعدادية.

وبدأت الدولة بعد مدة وجيزة في فتح مدارس إعدادية في استانبول تتفق مع تلك الشروط، غير أن عددها لم يتجاوز أربع مدارس. أما في الولايات الأخرى فقد تم فتح مدرسة إعدادية لأول مرة في (يكيشهر) عام ١٨٧٥، ثم لم يلبث أن زاد عددها بعد عامين في استانبول حتى بلغ ست مدارس. وبعد عام ١٨٧٦م فتحت مدارس أخرى في العديد من الولايات، وكانت الأولى في إزمير وفي مناستر حيث فتحت هناك مدرستان اعداديتان داخليتان. وفي العام التالي وقع التراجع؛ إذ صدر عن "لجنة المعارف" قرار أوصى" بالمحافظة على المدارس الاعدادية التي فتحت حتى الآن، والاكتفاء بهذا القدر منها". غير أن هذه الفكرة لم تلق قبولاً من الحكومة؛ إذ اجتمع مجلس شورى الدولة (شوراى دولت) وأكد على أهمية تلك المدارس في عبارة جاء فيها "أن الحاجة إلى الطلاب في المؤسسات التعليمية العالية كالمدارس السلطانية ودار المعلمين ودار الفنون يجري سدها بواسطة خريجي المدارس الاعدادية". وفي ١٣ مارس ١٨٨٠م تم في

استانبول وعلى أيام ناظر المعارف منيف باشا فتح مدرسة للبنات على المستوى الاعدادي في دار بالايجار في "شارع الباب العالى"(١٤٢).

أما المدارس الاعدادية التي لم تستطع الدولة فتحها بسبب الضائقة المالية في استانبول والو لايات الأخرى فقد قدر لها أن تفتح مرة ثانية بفضل ما قام به الصدر الأعظم سعيد باشا عام م ١٣٠٥هـ/ ١٨٨١م باستقطاع نسبة منوية معينة من بعض الضرائب وتخصيصها للتعليم. وبدأت الحملة الأولى في عام ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٥م، وتم فتح مدارس إعدادية في كثير من الو لايات (١٤٠٠) غير أن المدارس الاعدادية التي فتحت هناك جرى تقسيمها بسبب العجز المالي إلى نوعين، خمس سنوات وسبع سنوات؛ لأن ميزانية نظارة المعارف لم تكن تسمح بفتح مدرسة اعدادية داخلية مدتها سبع سنوات في كل و لاية وسنجق؛ إذ شاءت الحكومة بعد عام ١٩٩٥م أن يكون تعليم الطلاب الفقراء في المدارس الاعدادية داخلياً وبالمجان، وكانت تعنى إلى جانب ذلك بمسألة الضبط و الربط، ومن ثم كانت تجري مكافأة الطلاب المتفوقين بينما يعاقب الفاشلون بعقاب يصل المعدادية، وأضافت في عام ١٩٨٦م مادتي الاخلاق والفقه إلى برامجها التدريسية. وفي عام الاعدادية فارتفع عدد السنوات في المدارس الاعدادية الداخلية إلى ثماني سنوات، وفي الاعدادية النهارية الى ست سنوات، كما تم ايضاً تخفيض الساعات المخصصة لدروس الاعدادية النهارية الى ست سنوات، كما تم ايضاً تخفيض الساعات المخصصة لدروس الاعدادية النهارية الى ست سنوات، كما تم ايضاً تخفيض الساعات المخصصة لدروس الدين (١٤٠٠).

وتدلنا الاحصائيات التي أعدتها نظارة المعارف العمومية خلال العام الدراسي ١٣١١- ١٣١٨/ ١٨٩٣-١٨٩٤م على أنه جرى فتح ٥٧ مدرسة إعدادية في كافة أراضي الامبراطورية، أربع وخمسون منها في الولايات، وثلاث في استانبول، وباضافة المدرسة الاعدادية الخاصة التي فتحت في استانبول وعرفت باسم (مكتب تَفيَّض) ارتفع عدد المدارس الاعدادية إلى ٥٨ مدرسة، كان يدرس فيها عدد من الطلاب يبلغ ١٩٨٤ طالباً. كما كان يوجد في استانبول خلال تلك المدة قدر ثماني عشرة مدرسة إعدادية أخرى، تسع منها لغير المسلمين، والتسع الأخرى لدول أجنبية. وفي عام ١٩٠٦م ارتفع عددها في الولايات إلى ثلاث وتسعين مدرسة، بينما بلغ في كافة أراضي

a.e., s. 115-117, 120. (157)

a.e., s. 186-209. (117)

F. R. Unat, a.g.e., s. 46. (155)

الامبراطورية مائة وتسع مدارس اعدادية، بما في ذلك المدارس الخاصة والعسكرية، مما يدلنا على أن عددها خلال الفترة الواقعة بين ١٨٩٤-١٩٠٦م وصل إلى الضعفين تقريباً، وزاد أيضاً عدد الطلاب بنفس النسبة.

وهذه المدارس التي راحت تمارس نشاطها تحت اسم "اعدادية" تبعاً للبرنامج الذي بدأ تطبيقه عام ٣٠٠ م قد زيدت سنوات الدراسة فيها إلى ست بعد إلغاء المدارس الرشدية، وأعيد تنظيمها من جديد تبعاً للبرامج التعليمية المختلفة في المدارس الأخرى. وعلى ذلك فان الطلاب الذين سيدرسون معاً في الصف الأول عدداً من الدروس الأساسية التحضيرية سوف ينفصلون عن بعض في الصف الثاني للتخصص في شعبات "عمومي، زراعة، تجارة، فنون" مع وجود بعض الدروس الأساسية المشتركة، ويستمر الطالب بعد ذلك في المواظبة على شعبته حتى التخرج. ولئن كانت تلك المدارس قد بدأت نشاطها بالبرنامج الجديد المذكور نظرياً إلاّ أن افتتاح تخصصات في الجانب الحرفي لم يتيسر إلاّ في بعض الأماكن المحدودة جداً بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. وعلى هذا النحو ظلت المدارس الاعدادية تحافظ على وجودها حتى السنوات الأولى من العهد الجمهوري كمرحلة تعليم متوسط تؤهل الطلاب بعد امتحان خاص للدخول إلى المدارس الثانوية (ليسه)(١٤٠).

# ج - المدارس السلطانية في الولايات

كانت اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية لعام ١٨٦٩م قد أوصت بافتتاح مدارس في حواضر الولايات تكون بمثابة الصفوف العليا لمرحلة التعليم المتوسط، وأطلقوا عليها اسم (سلطاني) نسبة إلى المدرسة السلطانية (مكتب سلطاني) التي أقيمت عام ١٨٦٨م.

إذ أقرت تلك اللائحة فتح مدارس سلطانية (مكاتب سلطانيه) في كل ولاية وفي كل مدينة أو قصبة مركزية، وتتشكل من قسمين، وتكون مدة التعليم فيها ست سنوات فوق مستوى الرشدية. وقد نصت اللائحة على تقسيمها إلى شعبتين: آداب وعلوم تحت اسم "القسم العالي" وتقرر أيضاً أن يلتحق بها الطلاب من كافة الرعايا العثمانيين، وكانت أول مدرسة خارج استانبول من هذا الطراز في مركز ولاية كريت الممتازة، وعرفت آنذاك باسم "المدرسة الكبرى" (مكتب كبير). ولكن ظلت المدارس الإعدادية التي تقوم بالتعليم سبع سنوات تسعى للوفاء بالخدمة التعليمية التي انتظرتها اللائحة من المدارس السلطانية حتى عهد الدستور الثاني.

B. Kodaman, a.g.e., s. 122-132. (150)

وبعد إعلان الدستور (مشروطيت) كان على رأس الاصلاحات التي مست إليها الحاجة في مجال التعليم المتوسط تحويل قسم من المدارس الاعدادية في الولايات الى مدارس ثانوية (ليسه)، واعادة نتظيم برامجها التعليمية تبعاً لذلك. وبدأ الشروع في هذا الأمر على أيـام نــاظر المعــارف أمر الله أفندي عام ١٩١٠م، إذ تم تحويل عشر مدارس إعدادية إلى مدارس ثانوية في استانبول أو لا وبعض المدن الكبرى الأخرى. وحظيت المدارس الثانوية بكيان فوق المدارس الرشدية ومدة تعليم من دورتين قدرها ست سنوات تنقسم الدورة الثانية فيها إلى شعبتي آداب وعلوم. أما في عام ١٩١٣م فقد جرى توسيع نطاق هذه التطبيقات، وتحولت الثانويات إلى مدارس تعتمد في الأساس إما على أقسامها الابتدائية الخاصة بها والتي مدتها خمس سنوات، وإما على المدارس الابتدائية العمومية التي مدتها ست سنوات، وأصبحت تنقسم إلى دورتين؛ دورة أولى في فرعى العلوم والأدب ومدتها أربع سنوات، ودورة ثانية مدتها ثـلاث سنوات، وانتقلت جميعها إلـي. حواضر الولايات لتأخذ هناك مكان المدارس الإعدادية الموجودة. وفي استانبول وبعض المدن الهامة اكتفت الدولة بفتح مدارس سلطانية ذات دورة أولى فقط، ولوحظ بعد ذلك أنهم أقاموا دور ات ثانية في قسم من تلك المدارس. وهذا الوضع الذي لم يطرأ عليه تغيير حتى عام ١٩٢٣م بعد تشكيل "الهيئة العلمية الأولى" عقب إعلان الجمهورية التركية؛ إذ تم بقرار من تلك الهيئة توسيعها باطلاق اسم "سلطانية ذات دورة واحدة" (بر دوره لي سلطاني) على المدارس المتوسطة التي كانت تمارس نشاطها في انحاء عدة من البلاد آنذاك تحت اسم "اعدادي"، وتطبيق برامجها فيها، واستمر الوضع على ذلك حتى ظهور قانون "توحيد المناهج الدراسية" (توحيد تدريسات) عام ۱۹۲۶م(۱۶۲).

ثامناً: التعليم العالى الحديث والمدارس المهنية

۱ – دار القنون

أ - المحاولة الأولى

ظهرت فكرة اقامة مؤسسة تعليمية عالية على الطراز الحديث تحت اسم "دار الفنون" في تركيا نحو أواسط القرن التاسع عشر؛ فقد ظهر منذ أوائل ذلك القرن اتجاه العثمانيين في الحياة العلمية نحو الغرب، وتغيرت نظرتهم إلى العلم والتعليم فأدى كل ذلك في عهد التنظيمات إلى

F.R.Unat, a.g.e., s. 47-48. (111)

ظهور محاولات لاقامة مؤسسة تعليمية عالية حديثة مدنية بعيداً عن نظام المدرسة الاسلامية التقليدية.

وتناول المصلحون فكرة دار الفنون، أي الجامعة، وطوروها ضمن موضوع نشر التعليم بين الأهالي في عهد التنظيمات. وانصب تفكيرهم على مؤسسة تقوم بتعليم كافة أنواع العلوم. وكان من بين القرارات التي صدرت في "المجلس المؤقت" الذي تشكل عام ١٨٤٥م اقامة "دار الفنون" ببرنامج تعليمي عال، فكانت الخطوة الأولى على ذلك السبيل هي التي ألقاها "مجلس المعارف العمومية" الذي تأسس عام ١٨٤٦م. وكان الهدف الأول الذي استقرت عليه الآراء في ذلك المجلس هو تتشئة موظفين مؤهلين يمكنهم الاضطلاع بالأعمال الرسمية على الوجه الأكمل، والمطالبة باقامة مؤسسة تعليمية حديثة ب " تأسيس دار الفنون في الباب العالي أو في محل آخر مناسب" تحقيقاً لذلك الهدف. وبعد ذلك في ٢١ يوليه ١٨٤٦م وضع تعريف لدار الفنون بأنها مؤسسة " مهمتها غرس المعارف الضرورية في كل من يريد أن يكون مسلحاً بالعلم والأخلاق، وكل مولع بدراسة كافة العلوم والفنون، أو كل شخص يريد العمل في دوائر الدولة الرسمية". كما اتجهت النية إلى أن تتكفل الدولة بكافة نفقات دار الفنون، وأن تكون مكاناً لإيواء الطلاب ليل التجار ومكاناً لدراستهم في الوقت نفسه.

وفي شهر نوفمبر ١٨٤٦م تعاقدت الدولة مع المعمار (غاسبار ت. فوساتي) المائة على اقامة مبنى لدار الفنون في استانبول، وطلبت منه أن يكون فوق قطعة أرض كبيرة تم تحديدها بجوار آياصوفيا، ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم ١٢٥ غرفة، وان يكون مبنى ضخماً مهيباً يشبه المباني في جامعات أوربا. وبدأت على الفور أعمال البناء لاقامة دار الفنون، غير أنها - للأسف – لم تكتمل لسنوات طويلة.

وفي عام ١٨٦٣م رأى الصدر الأعظم آنذاك كچه جى زاده فؤاد باشا ألا ينتظر اكتمال مباني دار الفنون، وأن تبدأ الدراسة فيها على شكل محاضرات مفتوحة للأهالي في بعض الغرف التي اكتمل بناؤها. ففي ١٣ يناير ١٨٦٣م بدأ الكيميائي درويش باشا وتحت إشراف أدهم باشا بالنشاط التعليمي في دار الفنون بمحاضرة عن علمي الفيزياء والكيمياء. ولقت تلك المحاضرات اقبالاً كبيراً، فكان الأهالي وكبار رجال الدولة يحرصون على سماعها. وظلت دار الفنون على

<sup>(</sup>١٤٧) ولد غاسبار تراجانو فوساتي (١٨٠٩-١٨٨٣م) في ماركوته من مقاطعة تسين التي تتحدث الايطالية في جنوب سويمسره، ونشأ في عائلة تضم العديد من المهندسين المعماريين والرسامين.

امتداد عام ١٨٦٣ نقدم الدروس الحرة في الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغر افيا.

ولم يكتمل مبنى دار الفنون رغم البدء في انشائه قبل ١٩ عاماً، وحتى عندما اكتمل عام ١٨٦٥م تقرر تخصيصه لنظارة المالية واقامة مبنى آخر أصغر بدلاً منه لدار الفنون، فكانت المحاضرات تلقى مؤقتاً في قصر نوري باشا بجوار (چنبرلى طاش) حتى الانتهاء من انشاء المبنى الجديد، غير أن الحريق الضخمة التي شبت في ٨ سبتمبر ١٨٦٥م وعُرفت باسم حريق (بيوك خوجه باشا) يبدو أنها أتت على القصر بكامله، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في دار الفنون.

## ب - دار الفنون العثمانية

اكتمل انشاء المبنى الثاني لدار الفنون عام ١٨٦٩م، وتقرر لها أن تواصل محاضراتها فيه. وكانت اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية قد جرى إعدادها في ذلك العام، فانصب الاهتمام فيها على دار الفنون؛ إذ خصصت لها ٥١ مادة، وظهر آنذاك مدى التأثير الفرنسي عليها.

وتتص اللائحة على أن دار الفنون العثمانية تتشكل من ثلاث شعبات (كليات) منفصلة، وهذه الشعبات هي شعبة الفلسفة والآداب، وشعبة العلوم الطبيعية والرياضية، وشعبة الحقوق. كما نصت على أن تكون الدراسة فيها أربع سنوات بحيث تكون السنة الرابعة هي سنة تقديم رسالة التخرج، ويلتحق بها خريج المدرسة الاعدادية أو من لديه معلومات في هذا المستوى ممن بلغوا سن السادسة عشر. وجرى إعداد مناهج تدريس خاصة لكل شعبة، واهتمت بالأعمال التي تعتمد على البحث والتنقيب مثل رسالة التخرج ورسالة التدريس أو احتراف التعليم وغير ذلك مما يقدمه الطلاب، كما أوصت اللائحة باقامة متحف ومكتبة ومعمل وغير ذلك من الوحدات المساعدة. وعلى الرغم من أن المحاضرات وضعت على المنهج الفرنسي إلا أنهم أدرجوا في مناهج تدريس شعبة الفلسفة والآداب تعليم لغات الغرب، كالفرنسية واليونانية واللاتينية إلى جانب العربية والفارسية من لغات الشرق، كما وضعوا في مناهج شعبة الحقوق أيضاً تدريس الفقه الاسلامي على التأليف بين الاسلام والغرب كان قائماً، وحتى يتناسب ذلك مع الخلفية الثقافية للمجتمع على التأليف بين الاسلام والغرب كان قائماً، وحتى يتناسب ذلك مع الخلفية الثقافية للمجتمع على الناشكل المناسب للانخراط في هذا العثماني. ولم تسمح الظروف هنا أيضاً بتطبيق لائحة دار الفنون العثمانية بشكل تام، كما كان على رأس المشاكل عدم كفاية عدد الأساتذة والطلاب المؤهلين بالشكل المناسب للانخراط في هذا

النوع من التعليم الحديث، مما حال دون الوصول إلى النتيجة المرجوة في تلك المحاولة الثانية أبضاً.

وفي ٨ ابريل ١٨٦٩م صدرت الارادة السنية من السلطان للتصديق على قيام "دار الفنون العثمانية"، وبدأ تسجيل الطلاب للالتحاق بها في أكتوبر ١٨٦٩م، إذ توجه إليها ألف طالب وقع الاختيار على ٤٥٠ طالباً منهم بعد الامتحان. وتركزت الجهود خلال تلك الفترة على استكمال ما ينقص دار الفنون من أشياء. وكانت الدولة أثناء المحاولة الثانية لاقامة دار الفنون قد شكلت عام ١٨٥١م هيئة علمية عرفت باسم (انجمن دانش) لتأليف الكتب الدراسية لها، أما هذه المرة فقد تشكلت هيئة للترجمة (ترجمه هيئتى) للإشراف على ترجمة الكتب الدراسية لها عن اللغات الغربية، وشرعت على الفور في ممارسة نشاطها. ولكن يبدو من الاعلان الذي نشرته نظارة المعارف بعد مرور عام على ذلك لترجمة كتب في الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية لأجل دار الفنون أن هيئة الترجمة التي أشرنا إليها لم تنجح هي الأخرى في انجاز ما كان ينتظر منها.

وفي ٢٠ فبراير ١٨٧٠م تم افتتاح دار الفنون العثمانية في احتفال كبير حضره الصدر الأعظم عالى باشا وناظر المعارف صفوت باشا وكبار رجال الدولة. وجرى اختيار تحسين أفندي (تحسين خوجه) مديراً لها عام ١٨٥٧م، وهو الذي كان يعمل معلماً في المدرسة العثمانية (مكتب عثماني) في باريس. غير أنهم قاموا باعادة تنظيم المنهج الدراسي من جديد تبعاً لظروف ذلك اليوم خلافاً للأسس التي أقرتها اللائحة، وتم توحيد المناهج الدراسية في الشعب الثلاث لتصبح جميعها شعبة واحدة. وكانت النتيجة أن الطلاب جميعهم كانوا يتعلمون منهجاً دراسياً واحداً. واستمر العام الدراسي الأول (١٨٧٠م) حتى شهر أغسطس، وأجريت الامتحانات للطلاب في نهايته، وحصل الناجمون منهم على شهادة (شهادتنامه). أما في العام الدراسي الثاني فقد صادفت بدایته دخول شهر رمضان (رمضان ۱۲۸۷هـ/ اکتوبر ۱۸۷۰م) فتعثر بدء الدراسة آنذاك، وقام تحسين افندي مدير دار الفنون بتنظيم محاضرات مفتوحة للعامة في موضوعات الصناعة والآداب والتكنولوجيا، وكان جمال الدين الأفغاني الذي حضر مراسم الافتتاح وقدم خطبة آنذاك قد ألقى هو الآخر محاضرة عن مفهوم "الفن" ضمن هذه المحاضرات، فقام بتعريف الفن وعَدّد أقسامه، حتى انه ذكر النبوة في هذا السياق على أنها فن مما أشار غضب الحاضرين واعترض مقام المشيخة الاسلامية على ذلك أشد الاعتراض، فألغيت تلك المحاضرات، وأبعد جمال الدين الأفغاني عن استانبول. كما كان من نتائج تلك الحادثة أن عُزل تحسين أفندي مدير دار الفنون، وعين بدلاً منه بصورة مؤقتة كاظم افندي أحد معاوني ناظر المعارف.

وعلى الرغم من وجود فكرة سادت فيما كتب عن المعارف التركية بوجه عام بان دار الفنون العثمانية أغلقت عقب تلك الحادثة فان الدراسة فيها استمرت دون انقطاع حتى العام الدراسي ١٨٧٢-١٨٧٣م، لكن ليس من الواضح إن كانت تلك المؤسسة قد خُرتجت طلاباً أم لا، كما ان أسباب إغلاق دار الفنون العثمانية لم تتضح بصورة كاملة بعد (١٤٨).

#### ج - دار الفنون السلطانية

كان صفوت باشا ناظر المعارف قد كُلَف عام ١٨٧٣م صواً باشا (Sawas) مدير المدرسة السلطانية في (غلطه سراي) باقامة دار فنون جديدة، شريطة عدم الاثقال على خزانة الدولة. ودار الفنون التي فكروا في اقامتها هذه المرة قد سعوا لوضعها على الأسس الخاصة بالمدرسة السلطانية في غلطه سراي التي كانت تمارس نشاطها التعليمي منذ عام ١٨٦٨م، مستهدفين تطعيم جذور تلك المؤسسة التعليمية المتوسطة ببراعم من التعليم العالى.

وتقرر لتلك الجامعة الجديدة التي عرفت باسم "دار الفنون السلطانية" أن تتشكل من ثلاث مدارس عالية هي الحقوق والعلوم والآداب، عُرفت جميعها في المكاتبات الرسمية باسم "المدارس العالية" (مكاتب عاليه). غير أن هذه الجامعة التي بدأت عامها الدراسي الأول ١٨٧٤-١٨٧٥م قد تشكلت عند افتتاحها من مدرسة الحقوق، ومدرسة الهندسة المدنية (مهندسين ملكيه مكتبى) بدلاً من مدرسة العلوم. ولم يلبث اسم مدرسة الهندسة المدنية في نهاية عامها الدراسي الأول أن تغيير إلى "مدرسة الطرق ومعابر " (طرق ومعابر مكتبى).

وفي عام ١٨٧٦م أوائل العام الدراسي الثالث تم نشر اللوائح التنظيمية لمدرسة الحقوق ومدرسة الطرق والمعابر ومدرسة الآداب في مجلة اللوائح الرسمية للدولة والمعروفة باسم (دستور)، ثم دخلت حيز التنفيذ. وجرى افتتاح مدرستي الحقوق والهندسة بدون مراسم فخمة على غير العادة تفادياً للاحراج أمام الرأي العام بعد فشل المحاولتين السابقتين، حتى انهم لم يقوموا باعلام الأهالي عن تلك المدارس حتى عام ١٨٧٦م. وذكر صواً باشا أنهم طلبوا منه التصرف بحذر حتى لا تتعرض تلك المدارس لما تعرضت له دور الفنون التي فتحت قبل ذلك.

وتقرر لمن يقوم من الطلاب في دار الفنون السلطانية باعداد رسالة علمية في نهاية سنوات الدراسة الأربع وينجح في مناقشتها أن يحصل على لقب "دكتور"، ويعمل خريجو الحقوق في نظارة العدل، بينما يعمل المهندسون في نظارة الأشغال العامة، أما خريجو مدرسة الأداب فيجري

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş, İlk iki Teşebbüs", .... (١٤٨)

تكليفهم للعمل معلمي أدب. أما الطلاب الذين لا يتمكنون من إعداد رسالة علمية فيمكن لهم أن يجتازوا امتحاناً يقل عن امتحان الدكتوراه، ثم يعمل خريج الحقوق منهم وكيلاً للنيابة، أما خريج الطرق والمعابر فيمكن له أن يعمل مفتشاً في القطارات، بينما يعمل خريج الآداب في التدريس.

ولم يكن قد تقرر شئ عن الوظائف التي يتولاها الخريجون من دور الفنون السابقة على تلك؛ إذ كان الهدف بشكل عام هو تخريج موظفين مؤهلين للعمل في الادارات الرسمية، أو بتعبير آخر لم يفكر المسئولون في تتشئة أصحاب حرف معينة نتيجة للتخصص في أي اتجاه، وبالتالي استخدام هؤلاء الخريجين في مجالات معينة. في حين اختلفت سياسة الدولة في دار الفنون العثمانية، إذ كان هناك اتجاه نحو التخصيص في التعليم، تبعاً لامكانيات الاستخدام واحتياجات الدولة في ذلك الوقت.

وخلال العام الدراسي ١٨٧٤-١٨٧٥م كانت تضم مدرسة الحقوق أحد وعشرين طالباً، بينما تضم مدرسة الطرق والمعابر ستة وعشرين طالباً، وأظبوا على الدراسة حتى نهاية العام، شم دخلوا الامتحانات واجتازوها بنجاح. أما مدرسة الآداب فلا يعلم أحد هل بدأت الدراسة فيها أم لا. وكان من بين المواد التي يجري التركيز عليها في الدراسة داخل مدرسة الحقوق الفقه الاسلامي والقانون الروماني وقانون التجارة. وكان نقل مدرسة الحقوق خلال العام الدراسي ١٨٧٥-١٨٧٥م إلى مكان بجوار الباب العالي أمراً أثار الجدل، وصع ذلك فإن اعتراض صوا باشا ودفاعه الشديد عن رأيه جعلها تحتفظ بموقعها القديم. ومع هذا تعطلت الدراسة فيها في العام الدراسي التالي (١٨٧٧-١٨٧٨م)، وكذلك في مدرسة الطرق والمعابر. وفي شهر اكتوبر الدراسي التالي (١٨٧٧-١٨٨٨م)، وكذلك في مدرسة الطرق والمعابر وفي شهر اكتوبر العام الدراسي ١٨٧٩مم، وقدمت مدرسة الحقوق ومدرسة الطرق والمعابر الدفعة الثانية من خريجيها غيام مامه المدراسي والمعابر الدفعة الثانية العام الدراسي والمعابر الدفعة الثانية المنارات الدولة، فقد مدرسة الحقوق به (نظارات العدل) ومدرسة الهندسة المدنية به (نظارة المرافق العامة والاعمار)، ويبدو أن هذا التصرف الاداري كان القصد منه توفير مكان أكبر للطلبة المسلمين في هاتين المدرستين العاليتين، وتحقيق الارتباط العضوى الوثيق بينهما وبين الوزارات المعنية.

ولم تكن الموارد المالية الخاصة بدار الفنون قد وضعت خلال المحاولتين السابقتين على أسس متينة، فقد كانت تعتمد في الأغلب على الرسوم التي يؤديها الطلاب ومال الأوقاف والمساعدات التي تؤديها الدولة بقدر معين. ومن ثم لم تخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية الدولة، فكان ذلك هو العامل الأساسي وراء فشل دار الفنون. أما في دار الفنون

السلطانية فقد اختلف الوضع؛ إذ حاولوا مواجهة نفقاتها في الأغلب من موارد مدرسة غلطة سراي السلطانية؛ ففي السنوات الأولى كانت زيادة عدد الطلاب الدارسين الذين يسددون أجراً كاملاً في المدرسة السلطانية أمراً جعل المدرسة قادرة على مواجهة نفقاتها، أما في عام ١٨٧٧م فقد ذكر علي سُعاوي مدير المدرسة أن أغلب الطلاب غير المسلمين يدرسون فيها بالمجان، وأن ذلك قد أدى إلى تناقض مواردها كثيراً، وطالب الدولة بضرورة تخصيص مبلغ كبير من المال كل عام للصرف على تلك المؤسسة. ومن هنا تحولت دار الفنون السلطانية مع مرور الوقت هي الأخرى إلى مؤسسة خاضعة للدولة وظروفها المالية.

وزادت أعداد المؤسسات التعليمية الابتدائية والمتوسطة، وارتفع المستوى التعليمي. كما أقيمت، إي جانب ذلك مدارس عالية موجهة للتخصص في مجالات الادارة والطب والحقوق والدجارة والصناعة والهندسة والعمارة وغير ذلك، كما سنرى فيما بعد. ولم يقتصر الأمر على تلك المدارس العالية التي تمارس التعليم المهني، فقد قام الصدر الاعظم سعيد باشا بكتابة "عريضة" قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ ٢ شباط ١٣١٠/ ١٤ فبراير ١٨٩٥م حول موضوع اقامة مؤسسة تعنى بنتشئة رجل العلم المتخصص، وتحدث في تلك العريضة عن ضرورة اقامة جامعة تتكون من خمس كليات (دار الاجازه) تكون معنية بتنشئة رجال العلم، بحيث تناظر جامعات أمريكا وأوربا(١٤١٠). وفي خضم فعاليات اعمار البلاد في الامبراطورية العثمانية ومحاولات تعميم المؤسسات التعليمية نجحت محاولة اقامة جامعة جديدة بهذا الهدف في عام ١٩٥٠م.

فقد باءت بالفشل حتى [أوائل] القرن العشرين محاولات اقامة جامعة تتشكل من عدة أقسام يضمها حرم واحد، ولم يتحقق ذلك إلا عندما بدأت تتضاعف أعداد المؤسسات التعليمية العالية والمتوسطة على أيام السلطان عبد الحميد الثاني. وتم على ضوء التجارب التي وقعت على مدى خمسة وخمسين عاماً اقامة "دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) التي كانت تتكون من عدة كليات من بينها مدرسة الحقوق العريقة، وتشكل الأسس التي قامت عليها الجامعات التركية وبعض المدارس العليا في بعض الولايات الأخرى في عصرنا الحاضر.

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş (II), .... (١٤٩)

### د - دار الفنون الشاهاتية

تأسست دار الفنون الشاهانية في ٣١ أغسطس ١٩٠٠م، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على العرش، وكانت تتكون من ثلاث كليات تشكل ثلاث شعبات هي شعبة الآداب والفلسفة، وشعبة العلوم الرياضية والطبيعية، وشعبة العلوم العالية الدينية. وكانت كلية الحقوق وكلية الطب تعتبران فروعاً طبيعية لدار الفنون وإن لم تتبعها رسمياً، وظهر منها جميعاً أول تشكيل سليم لجامعة عثمانية حديثة تتكون من خمس كليات.

وقام الطلاب بتسجيل أنفسهم في دار الفنون الشاهانية اعتباراً من أول سبتمبر ١٩٠٠م، وبعد اجتياز الامتحان والقبول بدأ الطلاب دراستهم في الغرف الخاصة بمدرسة الادارة (مكتب ملكيه) بعد تهيئتها لذلك. وكانت مدة الدراسة في شعبة الالهيات أو العلوم الدينية أربع سنوات، وفي الشعبتين الأخريين ثلاث سنوات. وكان عدد الطلاب المقبولين في شعبة الالهيات ثلاثين طالباً، عشرة منهم بغير عشرة منهم بغير امتحان، بينما كان طلاب شعبة الاداب خمسة وعشرين طالباً، عشرة منهم بغير امتحان، أما طلاب شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فكان عددهم خمسة وعشرين طالباً، ستة منهم بغير امتحان. وتشكلت داخل شعبة الآداب شعبة فرعية باسم "شعبة الألسنة" ليدرس فيها الطلاب - عدا التركية والعربية والفارسية - اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية، أما شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فقد جرى فصلها إلى فرعين اعتباراً من عام ١٩٠٣ أحدهما للرياضيات والثاني للعلوم الطبيعية.

وعندما جرى افتتاح دار الفنون الشاهانية كانت الصعوبات التي واجهت الجامعات السابقة وأدت إلى فشلها في العديد من النواحي قد خفت حدتها هذه المرة، مثل عدم كفاية المعلمين والطلاب المؤهلين والكتب الدراسية التركية، ومن ثم تهيأت الظروف عن ذي قبل لممارسة التعليم العالي. ولكن على الرغم من كثرة عدد الطلاب المتقدمين إلا أن عدد المقبولين منهم كان محدوداً، كما تركزت الدروس في أغلبها على الجانب النظري، مما يعد من المآخذ على جامعة يجري تأسيسها في أوائل القرن العشرين.

واستطاعت دار الفنون الشاهانية خلال المدة التي انقضت حتى إعلان الدستور الثاني عام ١٩٠٨ تخريج العديد من الطلاب، ثم لم تلبث خلال عهد الدستور أن ارتقت إلى أسلوب تعليمي أكثر انضباطاً. فقد تغير اسمها مع اعلان الدستور واصبحت "دار الفنون استانبول" (استانبول دار الفنوني)، وانضمت إليها رسمياً مدرسة الطب ومدرسة الحقوق بحيث أصبحت تتكون من خمس شعبات أي كليات. وانتقلت في ٢١ أغسطس ٩٠٩م إلى قصر زينب هانم الذي احترق فيما بعد

وأقيم مكانه مبنى كلية الآداب جامعة استانبول في محلة (وزنه جيلر)، وتقدم للالتحاق بها آلاف من الطلاب.

وفي عام ١٩١٢م جرى على أيام ناظر المعارف أمر الله افندي تتفيذ خطة جديدة لإصلاح دار الفنون. وفي تلك الأثناء تم ربط مدرستي الصيدلة والأسنان بكلية الطب، بينما جرى ربط كلية طب الشام التي تأسست في دمشق عام ١٩٠٣م بدار فنون استانبول. وأطلقوا اسم "كلية" (فاكولته) على كل شعبة في الجامعة، كما تغير اسم المعلم إلى (مدرس). وخضع الطلاب والمدرسون لنظام معين في قواعد المواظبة والانضباط. ووفد من أوربا اثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨م) عدد كبير من المدرسين الأجانب الذين أخذوا يعملون في الجامعة، مما ساعدها على أن تقطع مرحلة هامة من التقدم. وآنذاك أخذت دار الفنون تتحول من مجرد مجموعة من المدارس العالية إلى جامعة بالمعنى الحديث. كما تأسس وقتها عدد من المعاهد العلمية (institute) في مجالات مختلفة، عُرف كل منها باسم (دار المساعي)، وجرى تجهيزها بالمكتبات والمعامل. ولما ضاق مبنى دار الفنون بها جرى استئجار عدد من المبانى الجديدة، وشرعت الجامعة تمارس نشاطها في النشر العلمي. وصدرت في تلك الأثناء "اللائحة التنظيمية لاصلاح المدارس الدينية" (اصلاح مدارس نظامنامه سي)، وجرى بموجبها دمج المدارس [الاسلامية التقليدية] في استانبول في مدرسة واحدة عُرفت باسم "مدرسة دار الخلافة العلية"، كما تم إلغاء شعبة العلوم العالية الدينية، أي شعبة الالهيات في دار الفنون، وصارت تشكل الصف العالى لتلك المدرسة. وفي ١٢ سبتمبر ١٩١٤ تأسست جامعة خاصة للإناث تشكلت من شعبات الآداب والرياضيات والعلوم الطبيعية وعرفت باسم "دار الفنون للإناث" (انات دار الفنوني)، وظهرت أول دفعة من خريجاتها عام ١٩١٧م، ثم لم تلبث أن أغلقت عام ١٩٢٠م، أما في عام ١٩٢١م فقد بدأ النظام المختلط في التعليم؛ إذ جرى تطبيقه أولاً على كليتي الآداب والعلوم، شم على كليتي الحقوق والطب بفارق عام واحد بين كل منها.

وخلال سنوات حرب الاستقلال (١٩١٨-١٩٣١م) تعرضت الجامعة مثل غيرها من المؤسسات لهزات عنيفة، فقد عاد المدرسون الأجانب إلى بلادهم في مطلع العام الدراسي، وجرى اخلاء كافة المباني المستأجرة للكليات بسبب إجراءات النقشف في الميزانية، وظهر في أعقاب الحرب مدى الضيق في المكان وفي عدد المدرسين بعد عودة الطلاب المسرحين. وفي عام ١٩١٩م تم اعداد خطة اصلاح لدار فنون استانبول، وبدأت عملية احيائها من جديد تحت اسم "دار الفنون العثمانية" (عثمانلي دار الفنوني)، وتبين من تلك اللائحة التنظيمية المؤرخة في ١١

تشرين اول ١٣٣٥/ ٢٤ أكتوبر ١٩١٩م أنهم بدأوا يستخدمون اسم (مدرسه) علماً على الكليات (فاكولته)، كما وقع أمر هام تمثل في التصديق على الاستقلال العلمي للجامعة. أضف إلى ذلك أنهم وضعوا على رأس الجامعة "أميناً" يقوم المدرسون فيها بانتخابه، وشكّلوا "ديوانا" للجامعة (دار الفنون ديواني) يضم رؤساء مجالس الكليات تحت رئاسة ذلك الأمين. كما نصت تلك اللائحة أيضاً على تطبيق أسلوب " الدورة الدراسية " (دَوْرَة دَرْسيه) (Semester)(100).

وعلى هذا النحو استمرت دار الفنون في ممارسة نشاطها التعليمي حتى قيام جمهورية تركيا. وفي أعقاب التوقيع على معاهدة لوزان للسلام خصصوا مبنى نظارة الحربية للجامعة، وهو المبني الذي كان يشغله الانجليز (وهو الآن المركز الرئيسي لجامعة استانبول)، وانفرجت إلى حد كبير مشكلة ضيق المكان. وفي عام ١٩٢٣م اجتمعت "الهيئة العلمية الأولى" في انقرة وتناولت بالبحث أوضاع الجامعة والمدارس العليا. ومع صدور قانون "توحيد التدريس" وبداية سريانه في الثالث من مارس ١٩٢٤م تأسست "كلية الالهيات" من جديد بدلاً من المدارس التقليدية التي تم إلغاؤها، واعترف "مجلس الأمة الكبير" في أول ابريل ١٩٢٤م بالشخصية الشرعية لدار الفنون، وأصدر قراراً لادارتها بميزانية ملحقة. وعلى هذا النحو اكتسبت دار الفنون وضعها المستقل من الناحية العلمية والادارية والمالية. واستناداً إلى هذا القانون وافق مجلس الوزراء في المستقل من الناحية العلمية والادارية والمالية. واستناداً إلى هذا القانون وافق مجلس الوزراء في واقامة جامعة استانبول عام ١٩٣٣ (١٠٠١).

#### ٢ - مدارس التعليم المهنى

# أ - مدرسة البيطرة العسكرية

كانت الحاجة قد ظهرت إلى بيطريين متخصصين في الجيش، فقاموا في السنوات الأخيرة من حكم السلطان محمود الثاني باستقدام خبير من ألمانيا، وكانت البداية مع قسم من الجنود جرى اختيارهم من بين وحدات الخيالة وتنظيمهم في دورة تدريب عملي على معالجة الحيوانات المريضة. وفي عام ١٨٤١م طلبت الدولة العثمانية من بروسيا أن ترسل خبيراً من جانبها ليتولى اقامة مدرسة للبيطرة في استانبول، وكانت النتيجة أن تطوع لهذا العمل بيطري عسكري يعرف باسم جودليوسكي Godlewsky، وجاء إلى استانبول، وبدأ عمله بتنظيم دورة تدريبية لتعليم الجنود الشبان على فحص خيول الجيش وعلاجها. واستمر جودليوسكي يقوم بتلك المهمة مع

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn", .... (۱۰۰)

A. Arslan, Dârülfünûn'dan Üniversite'ye Geçiş, ..., s. 312-325. التعرف على أحداث عام ١٩٣٣م وما بعده انظر: ١٥١)

مترجم له يساعده في ترجمة الدروس حتى عام ١٨٤٥م، ثم لم يلبث أن تحول بعد ذلك إلى القاء دروسه بالتركية مباشرة. وكانت الدورة التدريبية تستغرق ثلاث سنوات، وكانت أولى دفعات الخريجين في عام ١٨٤٥م. أما منذ عام ١٨٤٩م فقد استمر النشاط التعليمي في ذلك المجال داخل المدرسة الحربية (حربيه مكتبى) عن طريق تأسيس "فصل بيطرة" خاص (١٥٠٠).

ففي عام ١٨٤٩ قاموا باستقدام مدرس متخصص من فرنسا، وبدأ التعليم البيطري العالي من خلال القاء بعض الدروس على طلاب فصل الخيالة في المدرسة الحربية. وكانت مدة الدراسة في فصل البيطرة العسكرية أربع سنوات، وتخرجت أول دفعة من الطلاب عام ١٨٥٣م، أما بالنسبة للدروس المهنية فكانت تبدأ ببرنامج خاص تعقبه دروس السريريات في العامين الأخيرين. واستطاع ذلك الفصل أن يحافظ على وضعه حتى عام ١٨٧٢م، ثم لم يلبث خلال ذلك العام أن تحول إلى شعبة مستقلة داخل مدرسة الطب في غلطه سراي مع تحديد مدة الدراسة في الفصول البيطرية بثلاث سنوات (١٥٢). وتقرر في عام ١٨٨٤م أن يقوم خريجو ذلك الفصل بالدراسة التكميلية لمدة عام في "مدرسة العمليات البيطرية" التي اقيمت أمام ثكنة تقسيم (تقسيم قيشله سي) نتيجة لجهود بيطري مدني يدعى دزوتر Dezutter جاء من بلجيكا بهمة ماركو باشا(١٥٤).

وفي عام ١٨٨٨م تم نقل فصل الطب البيطري الذي كان يواصل تعليمه كشعبة مستقلة في مدرسة الطب (مكتب طبيه) إلى المدرسة الحربية مرة أخرى. وفي عام ١٨٩٦م زيدت سنوات الدراسة لفصول البيطرة هناك إلى خمس، وجرى تدعيم هيئة التدريس بالعناصر الشابة التي درست بشكل خاص في أوربا. ثم لم تلبث تلك الفصول أن نقلت عام ١٩٠٥م إلى مبنى خاص بها تحت اسم "مدرسة البيطرة العسكرية" (عسكرى بيطار مكتبى) داخل "مدرسة الطب العسكري" (عسكرى طبيه) التي تم اعدادها وتنظيمها بكادر وبرنامج جديدين في (حيدر باشا). ثم جرى تخفيض مدة الدراسة في مدرسة البيطرة العسكرية إلى أربع سنوات، وأصبح في استطاعة خريجيها أن يستفيدوا من الامكانيات المتاحة في "مدرسة البيطرة العسكرية التطبيقية" (عسكرى بيطار تطبيقات مكتبى) التي فتحت هي الأخرى ومن مستشفاها وتأسيساتها ومعاملها لزيادة

N.Erk-Ferruh Dinçer, Türkiye'de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve (۱۰۲) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. s. 7-9.

F. R. Unat, a.g.e., s. 68-69. (107)

N. Erk, a.g.e., s. 11 (101)

خبراتهم ومهاراتهم المهنية. واستمرت تلك المدرسة في ممارسة نشاطها حتى نهاية مرحلة الهدنة، ثم جرى دمجها في أولخر عام ١٩٢١ مع "مدرسة البيطرة المدنية" (١٥٥) واستمرت المدرسة تمارس نشاطها في استانبول حتى فتح "المعهد العالي الزراعي" الذي تشكل من كليات الزراعة والغابات والبيطرة في انقرة بمقتضى القانون رقم ٢٢٩١ الصادر في ١٠ يونية ١٩٣٣م (١٥٦).

### ب - مدرسة البيطرة المدنية

عندما بدأت مسألة الثروة الحيوانية والحفاظ على المنتجات الحيوانية في الضغط على الحياة الاقتصادية فكر العثمانيون في اتخاذ تدابير جديدة في موضوع الحاجة إلى بيطرة مدنية وهو ما خططوا لمواجهته قبل ذلك بالخريجين من صفوف البيطرة العسكرية، وسعوا لتطوير جهاز بيطرة مدنية خلال فترة وجيزة. ولكن عجز الميزانية حال دون اقامة مؤسسة قوية على ذلك النحو في هذا الوقت الضيق، ومع ذلك أسسوا مدرسة للبيطرة المدنية عام ١٨٨٨ – ١٨٨٩م مدة الدراسة فيها أربع سنوات، بحيث يقوم طلاب الصفين الأول والثاني بتلقي دروس الفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان في مدرسة الطب المدنية (مكتب طبيه ملكيه) مع طلابها، بينما يتلقون دروس التشريح والفسيولوجي من معلمي مدرستهم، أما طلاب الصفين الثالث والرابع فيجري فصلهم التقي تعليمهم المهني في مدرسة الزراعة بحلقه لي (حلقه لي زراعت مكتبي) التي كانت تجري اقامتها آذذاك، فيستكملون فيها دراستهم بنظام الإقامة الداخلية.

وفي نفس السنة بدأت تلك المدرسة في قبول الطلاب، وكان عددهم ٢٥ طالباً، استطاع ١٩ طالباً منهم الانتقال بعد عامين إلى مدرسة الزراعة في (حلقه لى) ليدرسوا العامين الأخيرين داخلياً بعد أن انتهت عملية انشائها عام ١٩٨١م. وبعد عام واحد بدأ طلاب مدرسة الزراعة في داخلياً بعد أن انتهت عملية انشائها عام ١٨٩١م. وبعد عام واحد بدأ طلاب مدرسة الزراعة في حلقه لى" (حلقه لى) بالانتظام في الدراسة، كما تغير اسمها لتصبح "مدرسة الزراعة والبيطرة في حلقه لى" (حلقه لى زراعت وبيطار مكتبى). وقامت تحت هذا الاسم بتنشئة البيطريين فقط عامين متتاليين، فتخرجت الدفعة الأولى منها عام ١٨٩٣، والدفعة الثانية عام ١٨٩٤ وحصل الخريجون على شهادات التخرج في البيطرة.

F. R. Unat, a.g.e., s. 68-69. (100)

F. R. Unat, a.e., s. : التتريف على برامج التدريس المفصلة في المدارس العسكرية ومدرسة البيطرة العالية انظر: 75-76.

وبعد ذلك تم نقل طلاب الصفين الأول والثاني الذين كانوا يدرسون مؤقتاً في مدرسة الطب الى مدرسة الزراعة والبيطرة في (حلقه لى)، غير أنهم أدركوا أن مبنى المدرستين بصفوفهما الثمانية من طلاب الزراعة وطلاب البيطرة لن يكفي لاستيعاب ذلك العدد، فتم نقل طلاب البيطرة إلى مبنى آخر جرى استثجاره في ميدان جنجي (جنجي ميداني) في حي قادرغه. وبذلك انفصلت مدرسة البيطرة المدنية عن مدرسة الزراعة في حلقه لى، وتحولت إلى مدرسة مستقلة بصفوفها الأربعة وبنظامها الداخلي. وجرى بعد ذلك أيضاً شراء مبنى لها في حي (سلطان احمد) ثم نقلت اليه بعد استكمال التجهيزات اللازمة (١٥٥).

وبعد اعلان المشروطية [الدستور] تم تجديد آلات وأدوات المعمل في المدرسة، وتدعيم الدراسة فيها، كما بدأت الدولة في ايفاد طلابها إلى أوربا. وفي عام ١٩١١م احترق قسم من المدرسة خلال الحريق التي عرفت آنذاك بحريق اسحاق باشا، ثم لم تلبث أن أغلقت أبوابها خلال الحرب العالمية الأولى. وفي عام ١٩٢١م تم دمج مدرستي البيطرة الموجودتين، عسكرية ومدنية، في مدرسة واحدة أطلق عليها اسم "المدرسة العالية للبيطرة" (بيطار مكتب عاليسى)

## ج - مدرسة الزراعة

بدأت المحاولات الأولى في التعليم الزراعي في عهد التنظيمات؛ فالمعروف أنه وقعت محاولة لاقامة مدرسة زراعية عام ١٨٤٧م بالقرب من استانبول تحت اسم (زراعت تعليمخانه سي)، وكان القصد من اقامة تلك المدرسة هو تحسين زراعة القطن وتوفير الخيوط اللازمة منه لمصنع النسيج الذي أقيم آنذاك في حي (يدى قوله).

وفي عام ١٢٦٣ (١٨٤٧م) تم تحويل مزرعة آياماما في ناحية (يشيل كوى) إلى مركز تعليمي، وبدأت هناك أولى عمليات التدريب على زراعة القطن. وفي نفس العام تم تكليف أحد الخبراء الأمريكيين يدعى داويس للتعليم في المدرسة، ثم عُين إلى جانبه اغاطون افندى مترجماً له، وكان من أوائل الشبان العثمانيين الذين درسوا العلوم الزراعية في فرنسا، ثم كان فيما بعد أول ناظر مسيحي يدخل الحكومة. وكان يوجد ضمن كادر داويس ناظر زراعة روسجق كيورك Kevork افندى والمسيو كارينجه أحد المهندسين الفرنسيين الذي كان يقوم بتدريس اللغة الفرنسية.

F. R. Unat, a.e., s. 76. (10Y)

O. N. Ergin, a.g.e., C. III-IV, s. 1175. (١٥٨)

وكان عدد تلاميذ المدرسة يبلغ ٥٠ تلميذا، منهم عشرة مسلمون وعشرة مسيحيون جرى نقلهم من مدرسة الطب (مكتب طبيه)، وثلاثون جاءوا من الخارج.

وبعد مضي ثلاث سنوات تم ربط المدرسة بنظارة الأشغال العامة في سنة ١٨٥٠م، وعُين عليها مدير عرف باسم حاجي بكير اغا. غير أن المدرسة لم تلبث بعد فترة أن أغلقت أبوابها بسبب غياب التلاميذ وعدم وجود الكتب المدرسية المعدة باللغة التركية. أما في مضبطة المجلس الأعلى (مجلس وآلا) المؤرخة في ٢٩ صفر ٢٦٢١ه/ ٢ نوفمبر ١٨٥٠، وبناءاً على الشكوى التي رفعها الطلاب إلى السلطان حول شدة البرد في موقع المزرعة وعدم ملائمته للعمل هناك فقد أقرت نقل المدرسة مؤقتاً إلى مدرسة الطب حتى تسنح الفرصة لاقامتها في مكان آخر يناسبها وفي ١٣ ذي الحجة ٢٦٢١ه/ ٢٧ سبتمبر ١٨٥١ صدر قرار بإلغاء تلك المدرسة تماماً بقصد الاقتصاد على اعتبار أن إعادة فتحها لن تجدي من الناحية العملية.

ولم تظهر الحاجة الماسة والضرورة الملحة لافتتاح مدرسة زراعية جديدة إلا خلال عامي ١٨٧٨ – ١٨٧٩ عندما تولى احمد جودت باشا نظارة التجارة والزراعة. وكان المحرك لتلك المحاولة شخص يدعى اماسيان أفندي الذي جرى تعيينه على مديرية الزراعة التي تشكلت لأول مرة في الوزارة آنذاك وكان قد درس العلوم الزراعية في فرنسا. غير أن تحقيق المحاولة امتد طويلاً؛ إذ استمرت حتى عام ١٨٩١ بعد أن تم أولاً شراء قطعة أرض في (حلقه لي) واقامة المباني الملازمة عليها. وفي ١٨ أغسطس ١٨٨٤م تم إعداد واصدار لائحة تنظيمية للمدرسة من قبل نظارة التجارة والأشغال العامة. ولما انتهى العمل من بناء المدرسة نقل إليها أولاً طلاب فصول البيطرة المدنية الذين كانوا يدرسون داخل مدرسة الطب المدنية، أما طلاب الزراعة الأصليون فقد بدأ قبولهم بعد عام، وأطلق على المدرسة الجديدة في (حلقه لي) اسم "مدرسة الزراعة والبيطرة". وفي عام ١٨٩٤م بعد أن تخرج طلاب البيطرة للدفعة الثانية من المدرسة تم نقل تلك الفصول إلى استانبول في مدرسة مستقلة بها، أما مدرسة الزراعة التي بقيت في (حلقه لي) فقد ظلت على حالها، وبدأت في تخريج الطلاب اعتباراً من عام ١٨٩٢م.

وكانت المدرسة تقبل - طبقاً للائحتها التنظيمية - طلاب الاعدادية، ويدرس فيها الطالب التعليم الزراعي العالى مدة أربع سنوات (١٦٠).

F.R.Unat, a.g.e., s. 80k-80j. (109)

a.e., s. 80-80m. (١٦٠)

ومنذ ذلك التاريخ حتى عام ١٩١٤م كانت مدرسة الزراعة تقوم كل عام بتخريج عدد من الطلاب يتراوح بين ٢٠-٣٠ طالباً. وسعوا فيها لأن يحصل هؤلاء الطلاب على القدر الممكن من علم الغابات، لأن موظفي الغابات أيضاً كانوا يدرسون في مدرسة الزراعة إلى أن تم فتح مدرسة الغابات في منطقة (باغچه كوى). ومنذ افتتاح المدرسة كان الطلاب الملتحقون بها بعد إنهاء التعليم الاعدادي يتلقون كافة العلوم والمعارف المتعلقة بأمور الزراعة نظرياً وعملياً سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر أم على مدى أربع سنوات.

وبعد اعلان الدستور الثاني شرعت المدرسة في ارسال التلاميذ إلى أوربا للتزود بالمعلومات في موضوعات الأمراض النباتية والكيمياء والحشرات، فلما أتموا تعليمهم وعادوا استخدمتهم للتدريس في المدرسة. ثم اضطرت المدرسة لاغلاق أبوابها فترة قصيرة خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، فلما أعيد فتحها من جديد أقيمت فيها شعبة "الميكنة الزراعية" بقصد استخدام الآلات الزراعية في البلاد والتشجيع على انتشارها. واضطرت المدرسة لأن تغلق أبوابها أثناء هدنة مندروس، ثم أعيد تنظيمها من جديد في العهد الجمهوري وفتحت أبوابها مرة أخرى عام ١٩٣٠ تحت اسم "مدرسة استانبول الزراعية". وبعد أن جرى فتح معهد زراعي عال في انقرة تحولت "مدرسة زراعة حلقه لى" هي الأخرى إلى مدرسة زراعية عادية، مثلما هو الحال في سائر الولايات (١٦١).

#### د - مدرسة الصنايع

مع شروع الدولة في اقامة المصانع الجديدة وظهور الحاجة إلى العمال الفنيين لتشغيلها جرت المحاولة لإقامة أول مدرسة صناعية تحت اسم "مدرسة زيتون بورنى الصناعية" عام ١٨٤٨م باشراف بارودجى باشى [رئيس مصنع البارود] اوهانس داديان أفندى لتتولى تنشئة هؤلاء الفنيين. غير أن هذه المدرسة لم تستطع ممارسة نشاطها بالمعنى التام؛ فقد خُطط للمدرسة أن تقوم بتدريس الرياضيات والكيمياء والمعادن والرسم وهندسة الأشغال وغيرها في مبناها الذي أقيم في حي (زيتون بورنى)، فتم اختيار الطلاب وتخصيص الرواتب لهم. ووضع على رأس المدرسة ولدا اوهانس أفندى ليقوما بادارتها والتدريس فيها براتب كبير. غير أن عدم صرف رواتب الطلاب أعاق استمرار التدريس حتى أغلقت المدرسة في النهاية (١٢٢).

O. N. Ergin, a.g.e., s. 570. (١٦١)

B.Kodaman,"Tanzimat'tan II.Meşrutiyet'e Kadar Sanâyi Mektepleri",..., s. 287-296; (۱۹۲) O.N. Ergin, a.g.e., 627-28.

وبعد ذلك قام مدحت باشا عندما كان واليا على ولاية الطونة باقامة مدارس للحرف والأشغال اليدوية عُرفت باسم (اصلاح خانه)، فظهرت أولاً في نيش (١٨٦٣م)، ثم كانت الثانية في روسجق (١٨٦٤م)، وجاءت الثالثة بعد ذلك في صوفيا بمساعدة الأهالي وتبرعاتهم قاصداً بذلك تعليم الحرف والصنايع لأبناء المسلمين والمسيحيين وضمان تربيتهم بشكل أفضل.

أما "لجنة اصلاح الصناعة" التي تشكلت في ٨ أكتوبر ١٨٦٢م فقد نهضت لاجراء الدراسات والاستعدادات.اللازمة لاقامة مدرسة فنية عرفت باسم "مدرسة الحرف والصنايع". ولكن افتتاح تلك المدرسة تأخر بسبب العجز عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة، فلما تدخل مدحت باشا في الأمر أمكن تحقيق ذلك عام ١٨٦٨م. وفي نفس العام وبعد نجاح التجارب التي خاضها مدحت باشا في ولاية الطونة جرت المحاولات لفتح اصلاح خانه في استانبول أيضاً. وكانت تلك المدرسة داخلية ومن خمسة فصول. وكان الطلاب الأساسيون يشكلون "الشعبة الداخلية"، أما الفصول الخاصة التي فتحت لأجل الصبية الحرفيين الذين تم قبولهم في المدرسة لكي يواصلوا تعليمهم في ساعات معينة من النهار فقد كانوا يشكلون "الشعبة الخارجية". كما تم عدا ذلك اختيار عشرين طالباً، ستة عشر منهم مسلمون وأربعة غير مسلمين، جرى إرسالهم إلى "المدرسة الصناعية" الصناعية" المدرسة في شتى أفرع الصناعية"

وكان يجري تدريس المواد النظرية للفصول الخمسة صباحاً في المدرسة، أما الدروس العملية فكان يجري تدريسها بالفعل في الورش، بحيث لا تقل عن خمس ساعات في الشتاء وست ساعات في الصيف. والدروس الفنية في برنامج المدرسة كانت على النحو التالي: الحدادة والسباكة والماكينات والعمارة والنجارة والتفصيل والحياكة وصناعة الأحذية والتجليد. وانحصرت الدروس النظرية في المعلومات اللازمة لتلك الفنون، ويُمنح الطالب الذي يجتاز الصف الأول بنجاح حق "التلمذة" (چراقلق)، بينما يمنح طلاب الصف الثاني والثالث والرابع درجة "مساعد السطى" (قلفه لق) ترتفع من الفئة الثالثة حتى الأولى، أما من أتموا الصف الأخير ونالوا حق الحصول على شهادة التخرج فكانت تمنحهم المدرسة درجة "اسطى"، وهكذا كان يحصل كل طالب على الدرجة التي اجتاز الصف الخاص بها(١٤٠).

A.Şişman , a.g.e., s. 84-85. (١٦٣)

F.R.Unat, a.g.e., s. 80a-80b. (171)



168- اسحاق أفندي (ت ١٨٣٦م) رائد العلوم الحديثة عند العثمانيين ومعلم أول المهندسخانة البرية الهمايونية

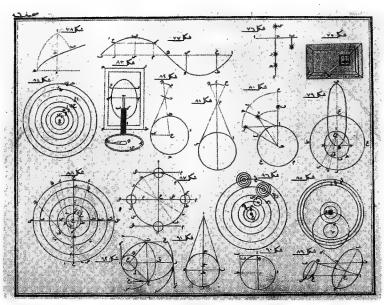

169- رسوم نماذج الأقلاك عند بطليموس وكوبرنيك ونتيكو براهه من كتاب (مجموعة علوم رياضيه، جـ ٤، استانبول ١٨٣١-١٨٣٤م) للمعلم الأول اسحاق أفندي



-170 مبنى دار الفنون (الجامعة)، وهو أول مبنى بناه لها المعمار (سي. فوساتي) السويسري الجنسية والإيطالي الأصل. وبدأ البناء عام ١٨٦٥م ولم ينته إلا عام ١٨٦٥ (C. Fossati, Die Hagia Sophia Nachdem Tafelwerk von 1852, Dortmunth 1980)



172- مدرسة غلطه سراي السلطانية التي فقدت عام ١٨٦٧م، وهي الأن مدرسة غلطه سراي الثانوية (ارسيكا)



171– مبنـــى المدرســـة الحربيـــة (١٨٣٦م)، و هـــو المبنى الذي يجري استخدامه اليوم كمتحف عسكري



تجارَ وَافْعَاظَرَى مِسْمَعُومَائِسًا وُلِلْرِقِبُ 174 - ويدينلي حسين توفيق باشا (١٨٣٢ - ١٩٠١م) رارسيكا)



173- عزيز بك القرمي الذي كانت لـه اسهامات عظيمة في تتريك التعليم الطبي (١٨٤٠-١٨٧٨م) (ارسيكا)



-175 وثيقة العضوية الخاصة بالدكتور زيروس باشا في الجمعية الطبية الشاهانية (١٨٦٥م) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)



177- الصدر الأعظم صفوت باشا (١٨١٥-١٨٨٣م) (ارسيكا)



176- الكيميائي محمد أمين درويش باشا (١٨١٧-١٨٧٨م) (ارسيكا)



178 – سعد الله باشا (۱۸۳۸ أرضروم-۱۸۹۱ فينـا) الـذي أعد اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية (ارسيكا)





180- شهادة تصديق لليوزبائسي الشامي جميل أفندي من مستشفى گلخانه للسريريات (١٩٠٩/١٣٢٥) (محموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)



182- شهادة تخرج في الطبابة من كليـة طـب دار فنون استانبول (۱۹۱۲/۱۳۳۲) (مجموعـة الأمنتاذ الدكتور طورخان بايطوب)



181- شهادة الطب والجراحة من مدرسة الطب الشاهانية (١٩٠٧/١٣٣٢) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)



183– مدرسة البيطرة، اساتذة وطلاب (١٩٠٦) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)



180- خريجو مدرسة الصيدلة (١٩٢٢/١٣٣٨) (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب)



185- دار الفنون الشاهانية، وهي في قصر زينب هانم (أرشيف عمادة كلية الأداب بجامعة استانبول)





186- شهادة من شعبة رياضيات دار فنون البنات ممنوحة لفاطمة بحريه هانم كريمة علي رضا أفندي أحد معلمي مدرسة بَـزم عالم والده ملطان (مجموعة الدكتورة اويا گوكمن)

ولما تدهور الوضع المالي للمدرسة عام ١٨٩١م أعيد تنظيم الكادر التعليمي والطلابي فيها، فتم إخراج مدرسي التعليم الأولى، واقتصر الأمر على تدريب التلاميذ في الورش فقط. وفي تلك الأثناء كان ابو الضيا توفيق بك ناظراً للمدرسة فقام بتحصيل ما لها من ديون وأصلح وضعها المالي، ثم أعاد الدروس الملغاة مرة ثانية إلى برنامج التدريس، واستدعى فوق ذلك اثنين من الخبراء المتخصصين من أوربا. وبعد ذلك زيدت سنوات الدراسة في المدرسة إلى خمس، وتحول اسمها إلى "مدرسة الصنايع الشاهانية والعلوم العالية" (مكتب صنايع شاهانه وعلوم عاليه)، واستمرت على تلك الحال حتى اعلان الدستور الثاني.

وفي عام ١٩٠٨ أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إدارة المدرسة، وطبقت عليها برامج المدارس الفنية الأوربية، كما استدعت لها من أوربا عدداً من المتخصصين. وقامت الحكومة بارسال عدد من الطلاب ممن أتموا تعليمهم الفني وحصلوا على شهاداتهم إلى أوربا لاستكمال تعليمهم هناك، وقامت بتعيين عدد آخر منهم معلمين للتدريس في مدارس الحرف والأشغال في الولايات. وفي تلك المرحلة كانت مدة الدراسة في المدرسة سبع سنوات لتعادل المدارس الإعدادية، فلما نشبت الحرب العالمية الأولى انخفضت الدراسة إلى أربع سنوات. وقامت تلك المدرسة منذ تأسيسها حتى عام ١٩٠٨ بتخريج أحد عشر طالباً، ثم ارتفع الرقم من ذلك التاريخ حتى ظهور أول حكومة وطنية إلى ١٥ طالباً في السنة، وزاد بعد عام ١٩٢٣ الى ١٩٣٩ الله ١٩٣٩ المدرسة وواصل ذلك الرقم حتى عام ١٩٣٣ إلى ١٠١ طالب (١٠٠٠). وفي اطار تلك الأسس تطورت المدرسة وواصلت نشاطها حتى بلغت مستوى يعتمد على التعليم الرشدي، ويتعادل مستوى طلابها في كثير من الأمور مع طسلاب المدارس الاعدادية الذين كانوا يدرسون سبع سنوات، وضمت لكادرها التعليمي عدداً من الخبراء والمدرسين الأجانب. وعملت المدرسة فترة تحت ادارة نظارة الداخلية، ثم تبعت بعدها نظارة المعارف، ومع ذلك كانت تدار بوجه عام من قبل نظارة التجارة والصنايع حتى صدور قانون "توحيد التدريسات" في بداية العهد الجمهوري (١٦٦).

## ه - مدارس الغابات والمعادن

كان التخطيط في البداية أن يجري فتح مدرسة مهنية متخصصة تقوم على تنشئة الخبراء اللازمين لإعادة تنظيم عملية استغلال الغابات والمناجم الموجودة على أراضي الامبراطورية العثمانية جرياً على الأساليب الأوربية الحديثة. والذي دفع المسئولين للتحرك في هذا الاتجاه هو

O.N.Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 636-637. (١٦٥)

F.R.Unat, a.g.e., s. 80b. (١٦٦)

أن الغابات والمناجم تشكل مصدراً هاماً للدخل، فضلاً عن الطلبات المتعددة من الأوربيين بوجه خاص للحصول على حق استغلالها وتشغيلها.

وبدأت المحاولة الأولى لفتح مدرسة غابات في عام ١٨٥٧م، وكانت في مبنى نظارة التجارة في استانبول وعلى شكل دورة للموظفين من عشرة طلاب يدرسون بالفرنسية. وإلى جانب تلك المدرسة التي راحت تواصل نشاطها على ذلك النحو جرت محاولة لفتح مدرسة أخرى تقوم على تتشئة مهندسين للمناجم(١٦٧). وجاء في مذكرة الإدارة العمومية للغابات والمعادن المؤرخة في ٢٨ تشرین ثانی و ۷ کانون ثانی ۱۲۸۹ ر (۱۸۷۲م) أنه "تقرر قبول عدد من خریجی مدارس الرشدية الحاملين لشهاداتها ومن الراغبين من الخارج ومن الأشخاص الذين تعلموا قسطاً من العربية والفارسية والحساب والجغرافيا، ويمكنهم أن يعبروا بالكتابة عن حاجاتهم، على أن يتم ذلك بعد اختبار يجرى لهم، وان تتراوح أعمارهم بين ١٨-٢٥ عاماً. وكان المقرر خلال عامين أن يحصل هؤلاء الطلاب على قدر من التعليم يؤهلهم لمعاينة المنجم ورسم خريطته بالمقياس المطلوب، والكشف عن ماهية عروق المعدن ومادته الخام حتى أقصى درجة، والقدرة على التفتيش على الامكانيات العملية للملتزمين باستغلال المناجم ومدى التزامهم بالشروط التي وضعتها إدارة محاسبات المعادن وكتابة تقرير عن ذلك. وشاء المسئولون بمثل هذه البرامج تأسيس مدرسة للمعادن قادرة على تخريج مهندسين في ذلك المجال من المستوى المتوسط(١٦٨). وكان الاقتراح أن يكون التدريس في المدرسة لمدة عامين، يدرس خلالهما الطالب الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا. وصدرت الارادة السلطانية بافتتاح المدرسة في عام ١٨٧٢م. وفي ٧ يولية ١٨٨١ تم دمج المدرستين في مدرسة واحدة تحت اسم "مدرسة الغابات والمعادن" على أن تتبع نظارة المالية، وزيدت سنوات الدراسة فيها إلى أربع. ويجري تخصيص العامين الأولين للاعدادي والعامين الآخرين للصفوف النهائية، فيكون التدريس في القسم الأول مشتركاً لهندسة الغابات والمعادن، بينما يخصص القسم الثاني لتدريس مواد التخصص (١٦٩).

ولم يكن للمدرسة مبنى تستقل به، فمارست نشاطها مؤقتاً في مبان مختلفة، ولما فُتحت مدرسة الزراعة في (حلقه لي) عام ١٨٩٢م، وبدأ تدريس الغابات فيها أغلقت مدرسة الغابات، ولم تلبث مدرسة المعادن بعد مدة أن أغلقت أبوابها هي الأخرى من تلقاء نفسها. وعقب اعلان

F.R.Unat, a.g.e., s. 80n. (١٦٧)

O. N. Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 591. (١٦٨)

F. R. Unat, a.g.e., s. 80n. (179)

الدستور الثاني أقيمت المدرسة من جديد عام ١٩٠٩م تحت اسم "المدرسة العالية للغابات"، وتم وضعها في مبنى "كلية غابات جامعة استانبول" الحالية الذي يقع في منطقة (باغچه كوى)، وبدأت الدراسة فيها ببرنامج من عامين. وفي سنة ١٩١٧م زيدت مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات، واستمرت على ذلك الحال حتى عام ١٩٣٣م الذي أقيم فيه "المعهد الزراعي العالي" في انقر قرالان).

## و - مدرسة الإدارة المدنية

كانت هناك مدارس تم تشكيلها لمواجهة الحاجة إلى الموظفين المؤهلين للعمل في إدارة شئون الامبراطورية مثل مدرسة (دار المعارف عدليه) ومدرسة (مكتب علوم أدبيه)، فأقامت الدولة عدا المدارس المتوسطة التي تقوم بتخريج الكتبة مدرسة باسم "مدرسة الادارة المدنية" (مكتب ملكيه) في الثاني عشر من فبراير ١٨٥٩م لتقوم بتنشئة الموظفين القادرين على ادارة المناصب المدنية مثل وظيفة القائممقام ووظائف المدراء، وهي المدرسة التي أطلق عليها عام ١٨٦٢ مدرسة أرباب الأقلام (مخرج أقلام). وكانت تتبع نظارة المعارف، وجرى اختيار عدد من الطلاب المؤهلين في دوائر الباب العالي وعدد من الطلاب المؤهلين ليكونوا أول الدارسين فيها (١٨٦٠).

وفي البداية كانت مدة الدراسة عامين، وتحدد عدد الطلاب فيها بمائة طالب، أما مواد الدراسة فكانت هي التاريخ والجغرافيا والحساب والسياسة الاقتصادية والنظم والقوانين الجديدة ومعاهدات السلطنة السنية. وبدأت الدراسة لأول مرة في مبنى يجاور (سلطان احمد)، وكانت أولى دفعات الخريجين عام ١٨٦١م. أما في ٣٠ اكتوبر ١٨٦٧ فقد زيدت مدة الدراسة إلى أربع سنوات، ودخلت على مناهج الدراسة مواد جديدة، مثل القانون الدولي وأصول مسك الدفاتر والمحاسبة واللغة الفرنسية. وبدأت المدرسة فيما بعد تقبل خريجي المدارس الرشدية الذين تزايدت أعدادهم نوعاً ما، واستمرت تواصيل نشاطها حتى عام ١٨٧٧م منتقلة خلال ذلك في أماكن ومبان عديدة.

ومع إعلان الدستور الأول في عام ١٨٧٦م فكر المسئولون في إجراء تعديلات جديدة على برنامج مدرسة الإدارة المدنية ونظامها؛ فجعلوا الصفين الأخيرين فيها "قسماً عالياً" يقبل خريجي

O. N. Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 592-593. : نظر: القسمين انظر: (۱۷۰) لمواد الدراسة في كلا القسمين انظر

A. Çankaya, "Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olaylarıyla Birlikte" (۱۲۱) Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C. I, ...., s. 30-31.

المدارس السلطانية بعد اجراء اختبار لهم فيما تعلموه على هذا المستوى، أما الصفوف الثلاثة الأولى فأصبحت "قسماً اعدادياً" يلتحق به طلاب المدارس الرشدية، وبذلك تشكل المنهج من مرحلتين اعدادية وعالية تستغرق خمس سنوات، كما غيروا اسم المدرسة وجعلوه "مدرسة الادارة المدنية الشاهانية" (مكتب ملكية شاهانه). وقد خصصوا لتلك المدرسة مبنى كبيراً كان قد أقيم لأجل "دار المعارف".

ولما أصبحت هذه المدرسة مهيأة لتخريج الموظفين المدنيين بمختلف المستويات نصبت لائحتها التنظيمية التي صدرت عام ١٨٧٦ على الاعتراف لخريجيها بحق شغل الوظائف في قائممقاميات الأقضية، ورئاسة دوائر الحكومة في العاصمة وفي الولايات، ومناصب "الملازم" في مجلس شورى الدولة، وسكرتاريات السفارات والقنصليات؛ كما خُول لهم أن يكونوا - بعد الاعلان - سفراء ومستشارين ورؤساء وأعضاء في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبات وأعضاء في مجلس الأعيان. وحرصت المدرسة على أن يضم برنامجها تعليم اللغة الفرنسية والترجمة، كما تضمنت فروع المعرفة الأساسية التي يرتكز عليها التعليم الاداري والحقوقي العالمي كالفلسفة والجغرافيا العثمانية والانتوغرافيا والكوزموغرافيا والآثار والاحصاء والاقتصاد ومالية الدولة والادارة العامة وقانون التجارة والمعاهدات والقانون الدولي ومعاهدات الامتياز

وفي عام ١٨٨٣م تحولت المدرسة إلى النظام الداخلي، وفتحوا بداخلها مؤقتاً "مدرسة اللغات" في نفس العام لتكون تابعة لنظارة الخارجية وتقوم بتدريس اللغة الفرنسية فقط. وفي عام ١٨٩٢ زادوا عدد الصفوف الاعدادية إلى أربعة وعدد الصفوف العالية إلى ثلاثة، فأصبحت مدة الدراسة فيها سبع سنوات، وتقرر تحديد عدد المقبولين بأربعين طالباً.

ولم تقتصر وظيفة مدرسة الادارة المدنية على تخريج الموظفين المدنبين فحسب؛ بـل شكلت حتى إعلان الدستور الثاني واحداً من أهم المصادر لتزويد المؤسسات التعليمية المتوسطة وادارات المعارف بمن تولوا أعلى المناصب فيها، لاسيما وان مادة "الألسنة الأربعة" كانت مقررة اجبارياً على كافة الصفوف لأجل وظائف مديري الاعدادية، فكان الطالب يختار احدى لغات أربع هي العربية واليونانية والأرمنية والبلغارية، ويواظب عليها حتى نهاية دراسته.

وبعد عام ١٨٨٩ حذفوا من برنامج المدرسة بعض المواد كالتاريخ والجغرافيا والأدب والقانون الدستوري والجغرافيا الاقتصادية والاتنوغرافيا. وفي عام ١٩٠٠م كانت مدارس الولايات التي هي في مستوى الثانوية والدراسة فيها سبع سنوات ومدارس اعدادية استانبول قد تم

فتحها بدرجة كافية، وبدأت في تخريج الطلاب، ومن ثم راحت مدرسة الادارة المدنية تستقبل طلابها بسهولة، ولأجل هذا تم إلغاء الصفوف الإعدادية فيها، واستمرت تواصل نشاطها على ذلك النحو حتى إعلان الدستور الثاني. وفي تلك المرحلة أعيد النظر في أمرها من جديد، واضيفت المواد التي حذفت قبل ذلك إلى برنامجها، وأصبحت دراسة احدى اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية إلزامية، واحتلت اللغة الألبانية مكان اللغة البلغارية.

ولكم، تتضاعف أعداد خريجيها فقد ألغى امتحان القبول وتركت أعداد المقبولين دون حد أقصى، غير أنهم اضطروا مع ظهور بعض المحاذير بعد مدة إلى التراجع عن ذلك. وتم في تلك الأثناء نقل المدرسة من مبنى دار المعارف الذي كانت تشغله منذ سنوات طويلة، وألغى القسم الداخلي، ثم نقلت الى "قصر زينب هانم" لتكون في نفس المكان مع "دار الفنون" ولكن بادارة مستقلة عنها، وظلت هناك عدة سنوات انطلاقاً من فكرة أن وجودها إلى جانب ذلك التجمع سوف يكون مفيداً. وفي عام ١٩١٣م تم نقلها مرة أخرى إلى مبنى مستقل رغبة في إعادة تنظيمها بما يلبي احتياجات الدولة آنذاك والتأكيد على استقلاليتها، ثم زيد عدد سنوات الدراسة فيها إلى أربع، وتحولت مرة أخرى الى النظام الداخلي. وبقانون مؤقت صدر في ٦ سبتمبر ١٩١٥ تم دمجها مع كلية الحقوق التابعة لدار الفنون، غير أن ذلك لم يدم طويلاً، فقد أعيد تأسيسها من جديد بقانون صدر في أول ابريل ١٩١٨م يجعل منها مدرسة تابعة لنظارة الداخلية ومدة الدراسة فيها ثـالات سنوات، داخلية، مستقلة. غير أن المدرسة لم تكن في مبنى خاص بها، ولهذا جرى نقلها عدة مرات ايضاً في أماكن مختلفة، وأعيدت تبعيتها إلى نظارة المعارف في ٢٧ يوليه ١٩٢٠م. أما عقب إلغاء السلطنة العثمانية فقد نقلت إلى أحد المباني التابعة لسراي يلديز (٥ ديسمبر ١٩٢٥م). وفي العهد الجمهوري أيضاً تم تقسيم الصف الأخير فيها إلى شعبات المالية والادارية والسياسية خلال العام الدراسي ١٩٢٧/١٩٢٦م، وزيدت مدة الدراسة في الشعبة السياسية إلى أربع سنوات (١٧٢). وفي عام ٩٣٦ ام تم نقل مدرسة الادارة المدنية إلى العاصمة أنقرة، وتحتل مكانها اليوم في "جامعة انقرة" تحت اسم "كلية العلوم السياسية"(١٧٢).

F.R.Unat, a.g.e., s. 70-73. (1YY)

O.N.Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 619. (177)

#### ز - مدرسة الحقوق

نهضت حركات الاصلاح في عهد التنظيمات لتنظيم المحاكم القضائية في مجال القانون، واعادة صياغة أصول المحاكمات على أسس جديدة، وتدوين القوانين التي تلبي الحاجات آنذاك، كما اقتضت تلك الحركات تنشئة الكوادر البشرية القادرة على العمل في تلك الأجهزة. وسعياً لتحقيق تلك الغاية ظهرت أولى المحاولات لأجل تنشئة المتخصصين للعمل في المحاكم النظامية وتعليمهم القوانين والأصول والمبادئ اللازمة باقامة "دار تدريس القوانين والنظامات" التي شكلتها "نظارة ديوان الأحكام العدلية" وألزمت موظفيها بالمواظبة على الحضور فيها، وكانت تقبل الراغبين للالتحاق من الموظفين الآخرين، وتم فتحها للتعليم في ٢ يوليه ١٨٧٠م على أن تكون الدراسة فيها لمدة سنة واحدة (١٧٤).

وكانت "دار الفنون العثمانية" التي تقررت اقامتها بمقتضى اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦٩م وبدأت التدريس في عام ١٨٧٠م تتشكل من عدة شعبات إحداها "شعبة الحقوق". وبعد اغلاق هذه الدار في عام ١٨٧٣م دون أن يظهر إن كانت خرّجت طلاباً أم لا، لم يتخل رجال التنظيمات المؤمنون بحاجة البلاد الى جامعة على الطراز الغربي عن محاولاتهم في هذا المجال، لذلك عندما تم نقل المدرسة السلطانية التي فتحت عام ١٨٦٨م من حي غلطه سراي إلى الكلخانة في عام ٣١٨٠٠م قام احمد جودت باشا ناظر المعارف آنذاك بمحاولة ضمنت تدريس مجلة الأحكام العدلية والقانون الروماني في الصفوف المتقدمة في تلك المدرسة، وعلى هذا النحو تكون النواة الأولى قد وُضبِعَتْ لأجل "دار الفنون السلطانية" التي تُعَدُّ المحاولة الثالثة لاقامة الجامعة العثمانية، وكذلك لأجل مدرسة الحقوق التي ستقام داخلها (١٧٥).

وفي دار الفنون السلطانية التي بدأت فيها الدراسة عام ١٨٧٤م تم فتح ثلاث شعبات تتكون من مدرسة الحقوق ومدرسة الهندسة المدنية ومدرسة الآداب. ونصت اللائحة التنظيمية لمدرسة الحقوق على أن خريجيها يمكنهم العمل في نظارة العدل أو في الخدمات الأخرى، وممارسة مهنة المحاماة في شتى أنحاء البلاد. وتقرر أن يلتحق بهذه المدرسة الطلاب خريجو المدرسة السلطانية والمدارس الاعدادية أو الطلاب الحاصلون على شهادات المدارس الخاصة لغير المسلمين في استانبول والولايات الأخرى. وقد يُقبّل – إلى جانب هؤلاء – طلاب بغير شهادات، شريطة أن يكونوا على دراية من قبل بالعثمانية والفرنسية والعلوم الطبيعية، وأن يجتازوا امتحاناً أمام هيئة

F.R.Unat, a.g.e., s. 74. (171)

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş (II) Üçüncü Teşebbüs: Dârülfünûn-i Sultânî", ..., s. 201-240. (۱۲۰)

يجري تشكيلها لهذا الغرض. ومن يفشلوا في الامتحان يمكنهم الالتحاق بصفوف خاصة في المدرسة السلطانية حتى يستكملوا عدتهم ثم يعيدون الكرة للالتحاق بعد عام أو عامين، فأذا اجتازوا الامتحان يمكن قبولهم بمدرسة الحقوق. وتكون مدة الدراسة في المدرسة أربع سنوات، يحصل الطالب بعد إجتيازها بنجاح على لقب دكتور، ويحق للطلاب المواظبين على الحضور دون تسجيل في المدرسة، وخاصة للطلاب "المستمعين" من فئات الموظفين الحصول على "وثيقة تصديق" (تصديقنامه) تفيد مواظبته على الدروس بدلاً من الشهادة (ديپلوما)، ويعفى الطلاب من سداد أية مصروفات خلال السنوات الأربع عن التسجيل والقيد وغير ذلك من المعاملات، ولكنهم يتكفلون فقط بنفقات طبع رسالة الدكتوراه (أي رسالة التخرج)(١٧٦).

ويلاحظ أن العام الدراسي الأول ١٨٧٤-١٨٧٥ في مدرسة الحقوق بدأ باستانين فقط، وهذان الأستاذان هما المعلم رؤف افندي مدرس المجلة والمعلم م.د. هوليس مدرس القانون الدولي. ولكن على الرغم من عدم معرفة عدد الطلاب الذين تم قبولهم في المدرسة إلا أن عدد الذين تقدموا للامتحان في نهاية العام كان يبلغ واحداً وعشرين طالباً. أما في عام ١٨٧٧م فقد ارتفع عددهم إلى ٦١ طالباً (١٧٧٠)، مما يدلنا على أن عدد الملتحقين بمدرسة الحقوق كل عام كان يقرب من عشرين طالباً.

ولما ظهرت مسألة نقل دار الفنون السلطانية عام ١٨٧٣م من الكلخانة إلى غلطه سراي، ورأى الموظفون الذين يدرسون في مدرسة الحقوق أن أمر الذهاب والاياب سوف يتعسر عليهم راحوا يطالبون المسئولين بفصلها عن غلطه سراي واقامتها في مكان مستقل داخل حي الباب العالي. ولم يتحقق هذا الطلب، ولكن اتجهت النوايا بعد عامين لفتح مدرسة حقوق جديدة في استانبول، وأحالت دار الفنون هذه المهمة إلى نظارة العدل.

وتعطلت الدراسة في مدرسة الحقوق خلال العام الدراسي ۱۸۷۷-۱۸۷۸م أثناء توقفها في دار الفنون آنذاك، ثم لم تلبث بعد عام واحد أن بدأت من جديد في ١٦ اكتوبر ۱۸۷۸م (۱۷۸۸ وبسبب ذلك التوقف لم تستطع المدرسة تخريج أول دفعة من خريجيها إلا في اكتوبر ١٨٨٠م، كما تخرج فيها عام ١٨٨١م أيضاً ستة من الطلاب، ولكنهم كانوا آخر الخريجين، وجرى تعيينهم

<sup>&</sup>quot;Mekteb-i Sultaniye'de Teşkil Olunan Hukuk Mektebi Nizamnâmesi". .... (۱۷٦)

Salnâme-i Devlet-i Osmânîye, sene 1294, s. 382-383. (۱۲۲)

E.İhsanoğlu, "Dârülfünûn Tarihçesine Giriş (II) Üçüncü Teşebbüs" Dârülfünûn-i Sultânî",...s. 213-214. (۱۲۸)

في المحاكم بصفة ملازمين بعد ذلك حتى يتدربوا على الأعمال القضائية فيها (١٧٩). ولا توجد في أيدينا معلومات بعد هذا التاريخ حول دار الفنون السلطانية وأقسامها المختلفة، ومن ثم يمكننا القول إن نشاط مدرسة الحقوق الأولى هذه قد توقف. أما احتياجات الأجهزة القضائية من الموظفين اللازمين لها بعد ذلك فقد حاولت الدولة تلبيتها من خلال مدرسة للحقوق قامت بفتحها في استانبول على أن تكون تابعة من الناحية الإدارية لنظارة المعارف، ومن الناحية التعليمية لنظارة العدل (١٨٠٠).

وفي عام ١٨٨٥ قُطعت العلاقة بين المدرسة ونظارة العدل، وتم ربطها بصورة كاملة بنظارة المعارف. وكانت تتعرض للتغيير بين الحين والآخر في برامجها التدريسية وكادرها التعليمي؛ ففي عام ١٨٩٣م رفعت من برامجها التعليمية المواد الثقافية كالآداب واللغة الفرنسية والبلاغة والتاريخ وعلم النفس، واقتصر الأمر على تدريس المواد المتعلقة بالقانون. كما حدث في تلك الأثناء أن نقلت المدرسة إلى المبنى الذي شغر بعد اغلاق "مدرسة اللغات" التي أقيمت قبل ذلك في حي (جَعَال اوغلى)، واستمرت مدرسة الحقوق تواصل نشاطها فيه حتى الأيام الأولى من إعلان الدستور الثاني، ثم قُبلت ك "شعبة حقوق" ضمن شعبات "دار الفنون الشاهانية" التي تم تأسيسها عام ١٩٠٠، مثلها في ذلك مثل مدرسة الطب. وفي عام ١٩٠٩ انضمت إلى حرم دار فنون استانبول لتشكل شعبة الحقوق [كلية الحقوق] فيها (١٨١١). ولا زالت تلك الكلية تواصل نشاطها عمن جامعة استانبول، وهي التي شكلت المنبع الأساسي لكليات الحقوق الأخرى التي أقيمت على أرض الجمهورية التركية.

#### ح - مدرسة الصنايع النفيسة

لا شك أن مدرسة الصنايع النفيسة (الفنون الجميلة) التي تأسست نحو أو اخر القرن التاسع عشر كمؤسسة تعليمية عالية لممارسة التعليم الفني في مجال العمارة والرسم والنحت والديكور وغير ذلك انما تمثل نموذجاً حياً على حركة التحديث في مجال التعليم عند العثمانيين. وكان التعليم في مجالي الرسم والعمارة قد بدأ في "المهندسخانة البرية الهمايونية" التي تمارس التعليم النقني العسكري، وذلك بادر اج مادة الرسم ضمن برنامجها في عام ١٨٢٥م، ونشا أوائل الرسامين في تلك المدرسة. أما العمارة فكان يمارس تعليمها "اوجاق معماري الخاصة السلطانية" التابع للسراي، وكان نوعاً من أنواع المدارس القديمة. وفي عهد السلطان عبد العزيز تأسست -

M.Cevad, a.g.e., s. 205. (179)

A.B.Esen, "Hukuk Mektepleri - Hukuk Fakültesi", Aylık Ansiklopedi, C. II, s. 626. (١٨٠)

F.R.Unat, a.g.e., s. 75. (١٨١)

بوجه خاص – معامل الرسم، ومارست التعليم في ذلك المجال، أما مسألة اقامة مؤسسة تعليمية تقوم بتخريج المعمارين لأول مرة فقد شاء المسئولون تحقيقها بقرار اقامة "مدرسة فن الرسم والعمارة" عام ١٨٧٧م، غير أنها تعثرت في بدء نشاطها بسبب نشوب حرب القرم (١٨٢).

وكانت المدرسة هي الأولى التي تمارس التعليم في مجالي العمارة والرسم على المنهج الغربي، وتم فتحها بمساعي مدير المتحف الشاهاني عثمان حمدي بك عام ١٨٨٢م، على أن تكون تابعة لنظارة التجارة والصناعة، وذلك تحت اسم "مدرسة الصنايع النفيسة". وكان الهدف من اقامتها تخريج المعمارين، وفي نفس الوقت فتح مجال التعليم في فروع الفنون الجميلة كالرسم والنحت والحفر، وتخريج جيل شاب يتشرب الثقافة الفنية. وتقرر في ٢ يناير ١٨٨٢م أن يقوم عثمان حمدي بك بادارتها كوظيفة اضافية فوق وظيفته، وبدأ تشييد مبنى فوق قطعة الأرض التي تم فصلها من حول قصر (چينيلي كوشك) الذي كان مستخدماً آنذاك كمقر للمتحف. وفي شهر سبتمبر بدأ قبول الطلاب في المدرسة، فلما اكتمل البناء تم وضع اللائحة والبرنامج الخاص بها، ثم فتحت باحتفال أقيم يوم الثالث من مارس ١٨٨٢م(١٨٣٠).

وبدأت الدراسة في المدرسة بدروس عملية ونظرية لستين طالباً من ذوي الميول الفنية تتراوح أعمارهم بين ١٥-٢٥ عاماً، وكانت قد تحددت مدة الدراسة لصفين فقط، ومع وضع الامتحانات النظرية شفوياً وتحريرياً فقد تقرر إلى جانب ذلك تنظيم المسابقات ورصد المكافآت للدروس العملية. كما اتجهت النية في المدرسة الى فتح معرض للفنون الجميلة وتنظيم متاحف للفنون الوطنية في فن الرسم وفن النحت. وكانت تضم المدرسة خبراء أجانب بين أعضاء هيئة التدريس فيها، واجتهد المسئولون لغرس الذوق الفني في الطلاب تجاه الرسم والنحت وتنشئة المعمارين القادرين على تلبية الاحتياجات آنذاك، وبدأت المدرسة من عام ١٩٠١م في تخريج طلابها من معمارين ورسامين وحفارين ومثالين. وعندما كان عثمان حمدي بك يتولى إدارتها خلال أعوام ١٩٨١–١٩١١م كان يقوم بالتدريس عدد من الأساتذة الأجانب والمحليين، مثل استاذ خلال أعوام ١٩٨١–١٩١١م كان يقوم بالتدريس عدد من الأساتذة الأجانب والمحليين، مثل استاذ العمارة (م. فالاري)، وأستاذ الرسم الذيتي (سلفادور فالاري)، وأستاذ الرسم بالقلم الفحم (فارنيا وسناذ التشريح العضلي (يوسف رامي أفندي)، بينما بدأ قسم الحفر (gravure) في المدرسة مع وصول (م. نابيير) الذي دعي من فرنسا عام ١٩٨٦م. كما كان هناك عدد من خريجي الدفعة

O.N.Ergin, a.g.e., C. III-IV, s. 1118. (\)AY)

الأولى من المدرسة ممن بعثوا إلى أوربا، وعادوا بعد اتصام دراستهم، ثم بدأوا تدريس الرسم فيها، وهم (چاللى ابراهيم وحكمت اونات ونظمى ضيا گوران وفَيْهَمان دوران)، وقَطَعَ قسم الرسم آنذاك شوطاً عظيماً من التقدم.

واستمرت مدرسة الصنايع النفيسة تواصل نشاطها على هذا المنوال حتى إعلان الدستور [الثاني]. وفي ١٤ نوفمبر ١٩١٤م تم فتح مدرسة أخرى تقوم بالتدريس في مجال الرسم والنحت للاناث فقط، وعُرفت باسم "مدرسة الصنايع النفيسة للاناث" (اناث صنايع نفيسه مكتبى)، وتحققت بذلك فرصة التعليم للبنات في هذا المجال. وكانت المدرسة تحت ادارة المتحف فانفصلت عنه في ٢ اكتوبر ١٩١٦م وانتقلت إلى مبنى مستقل، ثم لم تلبث في ١٤ ابريل من العام التالي أن تحولت إلى الاستقلال. غير أن تعرض المدرستين معاً لكثير من الأزمات أثناء الهدنة دفع المسئولين لدمجهما في مدرسة واحدة عام ١٢٩١م تحت اسم "المدرسة العالية للصنايع النفيسة" (صنايع نفيسه مكتبى عاليسي)، ونقلت إلى مبنى "مدرسة اللغات" القديمة. وفي العهد الجمهوري انتقلت المدرسة إلى مبناها الحالي عام ١٢٩٦م، واستمرت تواصل نشاطها حتى تم توسيعها بعد عام واحد في سنة ١٩٩٧م تحت اسم "أكاديمية الفنون الجميلة"(١٨٤٤). وبمقتضى التعديلات الجديدة التي أجريت على التعليم العالي المعروف اختصاراً أجريت على التعليم العالي المعروف اختصاراً باسم (٧٥٨) تحولت إلى جامعة تحت اسم "جامعة المعمار سنان."

# تاسعاً: الجمعيات العلمية والمهنية

# ١- ظهور الجمعيات العلمية والمهنية في تركيا العثمانية

انقسمت الجمعيات عند العثمانيين إلى نوعين؛ أحدهما تمثله تلك الجمعيات التي يلتقي لأجلها عدد من الناس من مهن وأوساط متباينة، ثم يقيمونها بقصد ممارسة الأنشطة العلمية والثقافية، والثاني تمثله الجمعيات التي يقيمها طائفة من الناس من حرفة أو مهنة واحدة بغية التعاون التضامن المهني وتعزيز وتدعيم الجهود في ذلك المجال، فالنوع الأول هو الجمعيات العلمية، والثاني هو الجمعيات المهنية.

وكانت المحاولة المنظمة الأولى لجمع عدد من رجال العلم لتحقيق غاية فكرية في تركيا العثمانية هي حركة الترجمة التي دشنها الصدر الأعظم نوشهرلي ابراهيم باشا الداماد

a.e., s. 80a. (١٨٤)

عام ١٧٢٠م على أيام السلطان أحمد الثالث (١٨٥). وقام بهذه الحركة "هيئة" كانت تضم العلماء والشعراء والأدباء ومشايخ الطرق الصوفية في جمع كان يصل عدده أحياناً إلى ثلاثين شخصاً. وكان أعضاء هذه الهيئة التي تشكلت بشكل رسمي يتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة؛ فهم لا يحوزون صفة الشخصية الاعتبارية بالمعنى الذي عليه نقابات وجمعيات اليوم. ومع ذلك يمكننا أن نعتبر تلك الهيئة النموذج الأول المتجمعات الفكرية التي أقامتها الدولة، إذ قامت بترجمة بعض كتب التاريخ المهمة إلى التركية وترجمة بعض أعمال أرسطو من اليونانية إلى العربية بقصد المساهمة في إحياء الرغبة في العلوم الكلاسيكية وازجاء النشاط الثقافي في عهد عرف بأنه "عهد الخزامي أو الزنبق" فحسب. أما بعد اشتعال تلك الحركة ثم خمودها في القرن الثامن عشر فان الزيارات التي قام بها السفراء العثمانيون المرسلون إلى الحواضر الأوربية مثل فينا وباريس وسانت بترسبورغ وشاهدوا أثناءها بعض المؤسسات العلمية لم تكن ذات أثر في تنظيم الأوربيين.

ولم تظهر حركة انشاء الجمعيات في المجتمع العثماني إلا في أعقاب الاصلاحات التي أجريت في مجال العلم والثقافة كما كان الحال في أوربا. فان التقدم الثقافي الذي ظهر في تركيا العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ولاسيما الاصلاحات التي تمخض عنها اعلان فرمان التنظيمات عام ١٨٣٩م قد مهدت السبيل لتطورات هامة على طريق التحديث في المجتمع العثماني. وبدأت المبادرات الأولى في مجال تأسيس الجمعيات تابية للاحتياجات المتزايدة في المجتمع آنذاك، وشكلت الدولة رسمياً مجلساً عام ١٨٥١م عرف باسم "مجلس العلم" (انجمن دانش) وكان رجال الدولة من ذوي الرتب العالية هم أعضاؤه، وكان ذلك المجلس العلمي تشكيلاً لم يظهر ما يناظره في العالم الإسلامي حتى ذلك اليوم. وهو يشبه الأكاديمية الفرنسية لم يظهر ما يناظره في الشكل والأصول المتبعة، ومن ثم شكّل النواة الأولى للجمعيات العلمية والمهنية عند العثمانيين.

وقد جرت الموافقة على تشكيل "مجلس العلم" في إطار القرار الذي اتخذه "مجلس المعارف المؤقت" عام ١٨٤٥م حول إقامة الجامعة. فتم تشكيل مجلس العلم بناءاً على ذلك القرار خلال فترة وجيزة، ولم يكن له نظير من قبل، لا في إطار التشريعات الإسلامية، ولا في القانون العرفي

<sup>(</sup>١٨٥) للمزيد من المعلومات حول حركة الترجمة تلك انظر:

M. İpşirli, "Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler", ....

العثماني. ويتبين من لاتحته التنظيمية أنه كان يتمتع بشخصية مؤسسة عامة خاضعة لقانون خاص.

وعلى الرغم من أن المصدر الذي خرجت منه فكرة تشكيل المجلس لم يُعرف بعد فانه يمكننا القول إن الأشخاص الذين يتشكل منهم المجلس المؤقت، وكذلك المهندس الفريق محمد أمين باشا الذي درس في فرنسا سنوات طويلة وترأس "مجلس المعارف العمومية" الذي تأسس عام ١٨٤٦مكان لهم الفضل الأكبر في إصدار ذلك القرار. أما السبب في إطلاق هذه التسمية الجديدة المركبة من كلمتين فارسيتين على المجلس فهي الرغبة في التأكيد على اختلاف هويته عن الهيئات التعليمية التي عرفها العثمانيون حتى ذلك الوقت (١٨٦).

وأثناء تأسيس مجلس العلم تم ارسال تقاريره إلى المشيخة الإسلامية للتعرف على رأيها في ذلك الموضوع، ورد شيخ الإسلام عارف حكمت بك على مقام الصدارة العظمى بأن اقتراح التأسيس الفوري "لمجلس العلم" أمر صائب (١٨٥١). وتم فتح مجلس العلم في ١٨ يوليه ١٨٥١م في احتفال مهيب حضره السلطان عبد المجيد وألقى فيه الصدر الأعظم مصطفى رشيد خطبة. وإذا شئنا أن نعقد مقارنة بين اللائحة التنظيمية للمجلس و لائحة الأكاديمية الفرنسية لوجدنا تشابهاً كبيراً بينهما.

وعلى الرغم من أن "مجلس العلم" مجلس تابع الدولة إلا أن لاتحته كانت النموذج الذي احتذته الجمعيات العلمية والمهنية التي ظهرت بعده. فقد ظهرت في تركيا العثمانية خلال القرن التاسع عشر مفاهيم جديدة ومهن جديدة، وتشكلت حول ذلك أوساط وتجمعات جديدة شاءت الانضواء في تنظيمات ومؤسسات من نوع جديد يختلف عما هو معروف. ووجدوا في "مجلس العلم" ما يحتاجون إليه من أسس وركائز قانونية في هذا المجال. ومن ثم أخذت الجمعيات العلمية والمهنية في التشكل عقب قيام مجلس العلم وتلاحق ظهورها في تركيا العثمانية.

وكانت أولى الجمعيات العلمية قد أقامها الأجانب المقيمون في استانبول، وهي الجمعية الشرقية باستانبول Société Orientale de Costantinople. وكان الهدف من تلك الجمعية التي أقامها المستشرقون الأوربيون عام ١٨٥٢م هو جمع المعلومات عن بلدان المشرق، ولاسيما

E.İhsanoğlu, "Tanzimat Döneminde İstanbul'da Dârülfünûn Kurma Teşebbüsleri", ..., s. 397. (۱۸٦)

K. Akyüz, *a.g.e.*, s. 36. (۱۸٧)

الدولة العثمانية ثم نشرها ودراسة طبيعة تلك الدول وجغرافيتها وتاريخها ولغاتها وآدابها وآثارها القديمة وعلومها وفنونها (١٨٨).

أما الجمعية الأجنبية الثانية فهي "الجمعية الطبية باستانبول" Société Médicale de Costantinople التي أقيمت في استانبول في ١٥ فبر اير ١٨٥٦م أثناء حرب القرم على أيدي الطبيب بنكوف P. Pincoffs و زملائه من أطباء الجيوش المتحالفة. وكان الهدف من قيامها هو مناقشة المشاكل الطبية التي يواجهها الأطباء المكلفون بعلاج جرحي الحروب في استانبول وتبادل الأفكار فيما بينهم. ويتضح لنا أن الجمعية لم تلق أية صعوبة في تأسيسها، وكانت تضم أربعين عضواً كلهم من الأجانب. وبفضل معاونة الصدر الأعظم فؤاد باشا استطاعت الجمعية أن تحصل على مرسوم السلطان في ٢٢ مايو ١٨٥٦م، وعلى لقب Imperial أي "الشاهانية" بالتعبير العثماني، كما خصصت لها الدولة مبلغ خمسين ليرة ذهبية شهرياً. وعلى هذا النحو تغير اسم الجمعية إلى: Société Imperiale de Medicine de Costantinople، بينما عرفت في المصادر التركية باسم (جمعيت طبية شاهانه). وقد تشكلت تلك الجمعية من أعضاء شرف وأعضاء داخليين وأعضاء مراسلين. وكانت تقتصر عضويتها على المتخصصين خريجي مدارس الطب و الجراحة و الصيدلة و البيطرة، مما جعل منها جمعية مهنية بالمعنى الصحيح. وقد نصب الائحتها التنظيمية ذات العشرين مادة على تحصيل اشتراكات عن العضوية، وإصدار مجلة متخصصة تحت اسم Gazette Médicale d'Orient، وعلى أن تكون اللغة الفرنسية هي لغة العمل داخل الجمعية، وهي أمور مستحدثة لم تكن موجودة حتى ذلك اليوم في الحياة العلمية والثقافية عند العثمانيين. ولم تقبل الجمعية لعضويتها الشرفية أحداً من الأتراك إلا عدة أشخاص من كبار رجال الدولة مما دفع المتقفين والأطباء الأتراك خلال الأعوام التالية للاتجاه نحو تشكيل جمعيات مشابهة، كما كان لها أثرها في إدخال أساليب ومفاهيم جديدة إلى الطب العثماني، وفي العهد الجمهوري انصبغت بصبغة علمية بحتة، وابتعدت عن المهام الرقابية في موضوع الاخلاق والواجبات وعن أمور التعليم، واستمرت تواصل وجودها حتى اليوم، ولكن تحت اسم Türk Tıp Derneği أي النقابة الطبية التركية (١٨٩).

أما الجمعية الأولى التي أقامها المثقفون الأتراك فيما بينهم لنشر العلم والثقافة الحديثة فهي: "الجمعية العلمية العثمانية" (جمعيت علمية عثمانيه). وقد تأسست تلك الجمعية عام ١٨٦١م بريادة

<sup>[</sup>H.L.] Fleischer, "Die Morgenländische Gesellschaft in Constantinople",... s. 7. (۱۸۸)

A.Kazancıgil, "Türk Tıb Cemiyeti, Cemiyet-i Tıbbıye-i Şahane ve Tıbbın Gelişimindeki Katkıları", s. 111-119. (۱۸۹)

منيف افندي [منيف باشا فيما بعد] وترأسها خليل بك السفير العثماني في سانت پترسبورغ. وبعد أن أقيمت الجمعية وتحددت هويات أعضائها قامت – كما كان الحال في الجمعية الطبية الشاهانية – بتقييم طلبها رسمياً إلى الدولة السماح الها بممارسة نشاطها. وحصلت على الاذن اللازم، إلا أنها لم تستطع الحصول على المخصصات الشهرية التي طلبتها لمساعدتها في أعمالها، على عكس ما حدث مع الجمعية الطبية الشاهانية. ورغم وجود بعض أوجه الشبه مع الجمعية السابقة، مثل تشكلها من أعضاء داخليين وأعضاء شرفيين، إلا أن الفارق الواضح الذي يميزها عما سبقها هو أنها قبلت لعضويتها الأشخاص من كل ملة دون تمييز في الدين أو العرق. واستمرت الجمعية العلمية العثمانية تواصل نشاطها على امتداد ست سنوات حتى عام ١٨٦٧م، وتصدت الإصدار مجلة علمية تحت اسم (مجموعة فنون) بقصد تعريف الطبقة المثقفة الجديدة وشباب العثمانيين الذين تخرجوا في المؤسسات التعليمية الحديثة بما وصل إليه العلم وبلغته الثقافة في أوربا. وصدر من تلك المجلة سبعة وأربعون عدداً كانت تضم كتابات جُمعت بصورة عشوائية من المجلات والكتب الشعبية التي صدرت في أوربا.

وفي عام ١٨٦٧م كان الأطباء المسلمون خريجو مدرسة الطب الشاهانية قد أقاموا سراً جمعية طبية عُرفت باسم (جمعيت طبية عثمانيه)، وكان هدف تلك الجمعية نقل المؤلفات الأجنبية التي وضعت في الطب وطب الأسنان إلى اللغة التركية، وإصدار مجلة طبية تركية شهرية. وفي عام ١٨٦٥م طلبت تلك الجمعية رسمياً الموافقة على تأسيسها ووافقت لها الدولة، وخصصت لها مبلغاً شهرياً قدره ألف قرش. وقد بذلت تلك الجمعية جهوداً كبيرة في موضوع تحويل التعليم الطبي إلى اللغة التركية، وخاصت صراعاً عظيماً ضد الجمعية الطبية الشاهانية التي كانت تدافع عن فكرة التعليم الطبي بالفرنسية. وفي عام ١٨٧٠م كسبت الجمعية الطبية العثمانية الصراع بتحويل التعليم إلى التركية، أما نجاحها الهام الثاني فقد تمثل في المعجم التركي الطبي الحديث الذي نشرته تحت اسم (لغت طبيه). وقد ظهرت الطبعة الأولى من ذلك المعجم عام ١٨٧٣م، ثم لم تلبث أن وسعته وأعادت طبعه عام ١٠٩١م. وكان الجدال الدائر بين أعضاء تلك الجمعية وبين أعضاء الجمعية الطبية الشاهانية التي كانت تدافع عن ضرورة بقاء التعليم الطبي بالفرنسية، من الأمور الهامة التي أثارت الانتباه في تاريخ الطب وتاريخ الثقافة العثمانية (١٩٠١).

N.Sarı, "Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmânîye ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Akımı", ..., s. 121-142; (۱۹۰) E.İhsanoğlu,F.Günergun, "Tıp Eğitiminin Türkçeleşmesi Meselesinde Bazı Tespitler",....s. 127-134.

وتأتي جمعيات الصيدلة في الترتيب بعد جمعيات الطب في تركيا العثمانية، وكانت أولى تلك الجمعيات الجمعية التي أسسها عام ١٨٦٣م جماعة من غير المسلمين تحت اسم: Pharmacie de Costantinople أي جمعية الصيدلة باستانبول. غير أنها لم تلبث أن أغلقت بعد مدة قصيرة، ثم أعيد تأسيسها من جديد عام ١٨٧٩م تحت نفس الاسم، وواصلت نشاطها في مجال الصيدلة لأكثر من عشرين عاماً. وعرفت المجلة المتخصصة التي قامت بنشرها خلال عامي ١٨٧٩م مبال الصيدلة لأكثر من عشرين عاماً. وعرفت المجلة المتخصصة التي قامت بنشرها خلال عامي ١٨٧٩م مباسم المسلم المور الصيدليات والصيادلة، وتطبيق تعريفة تنظم أسعار الأدوية، وتحديد أعداد الصيدليات، وحظر بيع الأدوية خارج نطاقها ونشر قانون للأدوية أسعار الأدوية، وتحديد أعداد الصيدليات، وحظر بيع الأدوية خارج نطاقها ونشر قانون للأدوية (Codek). أما الصيادلة الأثراك فقد أقاموا عام ١٩٠٨م المجمعية اتحاد الصيادلة العثمانيين في العهد العثماني، وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على برنامج معين، غير أن هذه الرغبة لم تحقق إلا بعد إعلان الجمهورية؛ إذ أقيمت "جمعية صيادلة تركيا" (تركيا اجز اجيلرى جمعيتى)

وفي عام ١٨٦٤م كان المثقفون العثمانيون قد أقاموا جمعية على الطراز الحديث عُرفت باسم "جمعية التدريس الاسلامية" (جمعيت تدريسية اسلاميه). وهذه الجمعية، على خلف الجمعيات التي أقيمت قبل ذلك من قبل الدولة أو الأشخاص، لا تشبه الأكاديميات على الطراز الغربي أو نوادي الصفوة في المجتمع، بل أقيمت لمخاطبة القاعدة الشعبية وبشكل يتفق والتقاليد الاسلامية. ولا شك أن استمرار جمعية التدريس الاسلامية في مواصلة نشاطها حتى اليوم تحت اسم (دار الشفقه) إنما تقدم لنا نموذجاً طيباً على أن بقاء الجمعيات واستمرار وجودها منوط بمدى ارتباطها بالبيئة الاجتماعية المحيطة، وبمدى توافقها مع طرز الحياة في المجتمع.

وهناك جمعية أخرى أقامها جماعة من المثقفين العثمانيين المحافظين، وهي "الجمعية العلمية" (جمعيت علميه) التي لم تعش لأكثر من أحد عشر شهراً خلال عامي ١٨٧٩-١٨٨٠م، وكان الهدف منها نشر العلم والمعرفة التقنية وتوفير المساعدة لبعض المدارس داخل تركيا العثمانية. وكان من بين أعضائها أشخاص من فئة العلماء وشخصيات ذات عقليات متفتحة على العلم الحديث المتطور في أوربا. وقد سلكت تلك الجمعية مسلكاً توفيقياً بين اتجاهين كانا سائدين في

T.Baytop, "Osmanlı İmparatorluk Döneminde Eczacılık Cemiyetleri", ..., s. 143-154. (۱۹۱)

الوسط الثقافي آنذاك، أحدهما ينحاز للثقافة الغربية تماماً، والثاني يرفضها تماماً. والمصدر الوحيد الذي استطعنا الحصول عليه حول نشاطها الذي لم يدم طويلاً هو سبعة أعداد من المجلة التي أصدرتها تحت عنوان (مجموعة علوم)(١٩٢).

# ٢ - حركة تأسيس الجمعيات خلال العهد الدستوري الثاتي (١٩٠٨م).

على الرغم من أن مبدأ "الشخصية الاعتبارية" الذي سوف يشكل الأساس في قانون الجمعيات لم يكن موجوداً بين القوانين العثمانية التي ترتكز على أحكام الشريعة الاسلامية، إلا أن الجمعيات المختلفة التي بدأ ظهورها بالاستفادة من النماذج الأوربية ابتداءاً من العقد السادس في القرن التاسع عشر هي التي شكلت التقليد الطليعي لقانون الجمعيات حتى ظهوره عام ١٩٠٩م. وفي مناخ الحرية الذي جاء به الدستور بعد صدور قانون الجمعيات تعاقب ظهور الجمعيات وتتضاعفت أعدادها، فقد ارتكزت الجمعيات العثمانية بفضل ذلك القانون على أرضية قانونية، ولم تعد هناك حاجة للحصول على "رخصة" لاقامة الجمعية، بل كان يكفي الاعلان عنها عقب تأسيسها (١٩٢٦). وكان مما تميزت به حركة اقامة الجمعيات التي تزايدت بعد اعلان الدستور الثاني هو تنوع الجمعيات المهنية، فقد رأينا قبل ذلك أنها اقتصرت على الطب والصيدلة، أما بعد ذلك التاريخ فقد رأينا جمعيات الزراعة والبيطرة وطب الأسنان والهندسة والعمارة وغيرها.

وكانت أولى الجمعيات في مجال طب الأسنان هي الجمعية التي أقيمت بعد افتتاح مدرسة لطب الأسنان داخل كلية الطب (١٩٠٩م)؛ إذ قام طلاب تلك المدرسة بتأسيسها عام ١٩١٤م تحت اسم "جمعية خريجي وطلاب طب الأسنان". ومع العلم بوجود أربع جمعيات مختلفة كانت تمارس نشاطها في ذلك المجال خلال أعوام ١٩١٤م١٩٦٤م إلاّ أن الجمعية الأولى التي عمرت أكثر بينها هي "الجمعية التركية لأطباء الأسنان" التي تأسست عام ١٩٢٢م. ومن المعروف أيضاً أن من بين الجمعيات التي أقيمت بعد الدستور الثاني جمعية عُرفت باسم "الجمعية الزراعية العثمانية"، فضلاً عن جمعيتين منفردتين أقامهما خريجو المدارس العالية في الزراعة والغابات. أما في مجال البيطرة فرغم ظهور التعليم البيطري منذ عام ١٨٤٢م مع افتتاح "مدرسة البيطرة العسكرية" إلاّ أن أول جمعية تأسست في ذلك المجال كانت "الجمعية العثمانية العلمية البيطرية" في عام ١٩٠٨م، والمعروف أنه كانت توجد في نفس الفترة خمس جمعيات مختلفة في البيطرة

E.İnsanoğlu, "Cemiyet-i İlmiye ve Mecmua-ı Ulûm", ..., s. 221-245. (۱۹۲)

H.Hatemi, "Bilim Demeklerinin Hukukî Çerçevesi (Dernek Tüzelkişiliği)", ..., s. 83-84. (۱۹۳)

ظهرت في مدن مختلفة، ومنها الجمعية التي أقيمت في أطنه تحت اسم (طشره بيطرى جمعيتى) وتفرق أعضاؤها قبل أن تبدأ نشاطها (١٩٤٠).

وفي مجالي الهندسة والعمارة فقد بدأت حركة اقامة الجمعيات بعد عام ١٩٠٨م، وكانت أولى الجمعيات هي "جمعية المهندسين والمعماريين" التي أقامها بعض المهندسين البيروقر اطبين مع بعض المعمارين الذين يعمل أغلبهم في العمل الحر عام ١٩٠٨م. وأكثر أعمال تلك الجمعية التي تجذب الانتباه هي التي تتعلق بايجاد حلول للمشاكل التي تعترض التعليم الهندسي وتطبيقاته في تركيا العثمانية، إذ كانت مجلة الجمعية التي عُرفت باسم "مجلة الهندسة والعمارة العثمانية" (١٩٠٩-١٩١٩م) من الوسائل التي ساعدت على تمهيد السبيل لتحقيق ذلك الهدف. وفي أعقاب تلك المحاولة الأولى قام جماعة من المهندسين والمعمارين العثمانيين أغلبهم من غير المسلمين بالاتفاق مع زملائهم الأجانب العاملين في خدمة الدولة العثمانية وأقاموا جمعية عام ١٩١٣م تحت اسم: Assocition des Architects et Ingéiurs en Turquie في تركيا". أما قيام المهندسين والمعمارين فيما بعد باقامة جمعيات منفصلة عن بعضها فقد تحقق خلال الأعوام الأولى من العهد الجمهوري (١٩٥٠).

وفي مجال العلوم الأساسية يتضح لنا أن حركة اقامة الجمعيات لم تكن بالقدر الكافي، ففي فرع الكيمياء كانت المحاولة لإقامة أول جمعية فيه عام ١٩١٩-١٩١٩م، ومع ذلك ظهرت أولى الجمعيات عام ١٩٢٤م، وهي الجمعية التي عُرفت باسم "جمعية الكيميائيين الترك". ويعزى ظهور أول جمعية في العلوم الأساسية في فرع الكيمياء بالذات إلى كون الكيمياء تحتوي الجانب التطبيقي والجانب العملي معاً، أضف إلى ذلك أن قيام تلك الجمعية لم يتحقق إلا بعد ظهور جماعة من الكيميائيين المستقلين ممن تخرجوا في كلية العلوم التابعة لدار الفنون [جامعة استانبول]، أي في الربع الأول من القرن العشرين. أما الفيزيائيون فقد بدأت محاولاتهم لاقامة جمعية في عام ١٩٥٠م الفيزياء أم في مجالي الفلك والرياضيات لم تسفر عن اقامة جمعية إلا في عام ١٩٥٠م (١٩٦١).

وكانت "جمعية المعارف التركية" (تورك بيلكى درنكى) التي تأسست عام ١٩١٤م هي احدى الجمعيات التي استهدفت الاتجاه نصو البحث وتشكيل رصيد معرفي بعيداً عن تقديم

E.İhsanoğlu, "Modernleşme Süreci İçinde Osmanlı Devleti'nde İlmî ve Meslekî (۱۹٤) Cemiyetleşme Hareketlerine Genel Bir Bakıs", ..., s. 11.

F.Günergun, "Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri", ..., s. 154-196. (190)

E.İhsanoğlu, "Modernleşme Süreci İçinde ...., s.15. (١٩٦)

المعارف العامة. وكانت تضم شُعباً مختلفة مثل شعب التركيبات، الاسلاميات، والحياتيبات والأحياء]، والفلسفة والاجتماعيات، والرياضيات والماديات والقومية التركية. وكانت "مجلة المعارف" (بيلكي مجموعه سي) التي تنشرها الجمعية وأشارت إلى أنها نواة لأكاديمية سوف تقام في المستقبل، تضم كتابات ومقالات في مواضيع مختلفة، كالتاريخ واللغة والآداب والفلسفة وعلم السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم والتربية والطب والرياضيات وغيرها (١٩٧٠).

وتدلنا مسيرة التطور التي أوجزناها عن الجمعيات العثمانية على أن مستوى الوعي بأن الجراء التجديد في المجتمع أمر ضروري لم يكن بالدرجة الكافية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وهناك شرط آخر على نفس الدرجة من الأهمية، وهو وجود مناخ مناسب يشجع على تطبيق تلك التجديدات. فالمناخ العلمي المتكامل الذي ظهر في أوربا نتيجة للتطورات العلمية والتقنية التي شجعت عليها العوامل الاقتصادية والاجتماعية لم يكن موجوداً بعد في تركيا العثمانية، ولهذا ظل أمر الانتاج العلمي في هذه الجمعيات في مستوى لا يمكن مقارنته بالنماذج التي كانت متأصلة في اوربا. فالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكمن وراء النشاط العلمي في أوربا كانت في وضع يختلف في تركيا العثمانية، بل في وضع معاكس، وهذا النشاط العلمي أوربا كانت في وضع يختلف في تركيا العثمانية. ومن ناحية أخرى فان منشوراتها التي لم تعمر طويلاً كانت نتيجة طبيعية لذلك الوضع، واقتصرت تلك المطبوعات على منشوراتها التي لم تعمر طويلاً كانت نتيجة طبيعية لذلك الوضع، واقتصرت تلك المطبوعات على منشوراتها المعارف المهنية من أوربا أو المقالات ذات الصفة العامة التي تجذب اهتمام الناس بدلاً من المقالات المبتكرة. أضف إلى ذلك أن أصحاب المهن كالأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم ممن تخرجوا في المؤسسات التعليمية الحديثة قد اتجهوا إلى اقامة الجمعيات المهنية التي تدعم معن وعزز مواقعهم داخل المجتمع.

وكانت النتيجة أن الجمعيات العثمانية التي تأسست بوصفها "جمعيات علمية" لم تستهدف در اسة الطبيعة والانسان كما هو الحال في الجمعيات الغربية، إذ ظهرت وتلاشت كحركات ثقافية قصيرة المدى ذات فعاليات على مستوى محدود بوجه عام. وبالاضافة إلى أن هذه الجمعيات لم تكن تشبه الجمعيات العلمية والأكاديميات التي ظهرت في الغرب من ناحية النظم وأساليب العمل فانها أيضاً لم تجهز نفسها بنظام يشبه نظام الأوقاف الذي هو موجود أصلاً ضمن منظومة التقاليد العثمانية الاسلامية، ولم تحقق لنفسها بذلك عوامل الدوام والاستقرار. كما يمكننا القول إن التجمع العلمي والرصيد المعرفي في تلك الفترة وفي استانبول التي أقيمت فيها كل هذه الجمعيات تقريباً

Z.Toprak, "Türk Bilgi Demeği (1914) ve Bilgi Mecmuası", ... (۱۹۷)

لم تكن قد وصلت بعد إلى الحجم القياسي اللازم لاستمرار تلك الفعاليات ودفعها إلى الأمام. وعلى الرغم من أن الدولة والمجتمع كانا يعلقان الآمال على تلك الجمعيات وأن القواعد القانونية كانت في طريقها إلى الاكتمال مع مرور الوقت إلا أن الظروف الاجتماعية والثقافية التي تضمن بقاء تلك الجمعيات وتعزز استمرارها لم تكن قد تهيأت بعد. والجمعيات التي لا زالت تواصل نشاطها وتحافظ على بقائها حتى اليوم هي وحدها الجمعيات التي استطاعت أن تصل إلى مستوى معين من النضح في هذه الأمور.

## عاشراً: المؤسسات الحديثة المعنية بالحياة العلمية

شهد القرن التاسع عشر ظهور مؤسسات علمية رسمية في الدولة العثمانية موجهة - كما هو الحال في أوربا - للجانب التطبيقي في فروع العلم الحديث كالطب والفلك والنبات والحيوان وغيرها مما بدأ التعليم المكثف فيها آنذاك، ولا سيما في مجال الصحة.

#### ١ – المؤسسات الطبية والصحية

كان العثمانيون في القرن التاسع عشر يتابعون عن كثب ما يجري في أوربا من تطورات في مجالى الطب والصحة، وكانت التطبيقات الأولى في مجال الطب الوقائي بوجه خاص قد بدأت باقامة محجر صحى (كرانتينه) في إستينية عام ١٨٣١م. وتشكل في عام ١٨٣٧م مجلس للحجر الصحى تحت رئاسة عبد الله منلا عُرف باسم (مجلس تحفظ اولي). واكتسب ذلك المجلس باقتراح من ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا في يناير ١٨٤٠م صفة مجلس دولي للحجر الصحى بارسال مندوبين إلى انجلترا وألمانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وغيرها من دول أوربا والولايات المتحدة الأمريكيـة وايـران. وفي ٢٧ مايو ١٨٤٠م تـم نشـر لائحـة تنظيميـة للحجـر الصحى باللغتين التركية والفرنسية جرى إعدادها بمشاركة كافة المندوبين. ولم تمض مدة طويلة حتى بلغ عدد المحاجر الصحية التي أقيمت أحد وثمانين محجراً توزعت حتى عام ١٨٦٢م على شتى أراضي الامبراطورية العثمانية في المدن والقصبات وعلى رأسها استانبول؛ إذ أقيمت في الأفلاق والهرسك وأولونيا وفلبه وزشتوي ونيكبولي وغيرها من مدن البلقان، كما أقيمت في مـدن الأناضول وعلى رأسها إزمير، وفي مدن المواني في الشمال والجنبوب، وفي مضيق الدردنيل، وفي الشرق في موش وسيواس ودياربكر، وفي جزر البحر الأبيض المتوسط في ساقز وسيسام وقبرص وميدللي، وفي الولايات العربية في دمشق وحلب واللاذقية بسوريا، وفي بيروت، كما أقيمت في أماكن أخرى كالقدس وصيدا والموصل، وفي جزيرة قمران في البحر الأحمر، وأقيمت أيضاً في مكة المكرمة لخدمة الحجيج إدارة للتفتيش الصحي.

ويلاحظ أيضاً أن العثمانيين كانوا يتابعون الى جانب ذلك ما يجري من تطورات في مجال الأحياء المجهرية التي تتعلق بصحة الانسان؛ فرأينا أن التجربة التي أجريت على الانسان ١٨٨٥م لاختبار لقاح مرض الكلب الذي ركّبه العالم باستور نتيجة للأبحاث التي قام بها بعد عام ١٨٨٠م، والبحث الذي قدمته أكاديمية باريس الطبية في هذا الموضوع تم نشرها في نفس العام في استانبول على صفحات مجلة الجمعية الطبية الشاهانية التي عُرفت باسم Gazette

وفي أعقاب ذلك مباشرة أرسلت إلى باريس هيئة تشكلت من الدكتور زيوروس باشا والدكتور حسين رمزي بك والبيطار حسني بك بقصد التعرف على امكانية استخدام ذلك اللقاح في أراضي الدولة العثمانية. وحملت تلك الهيئة معها تبرعاً قدره عشرة آلاف فرنك باسم الدولة العثمانية اسهاماً في دعم "معهد باستور" الذي تقرر افتتاحه في باريس آنذاك. وسعت الهيئة للقيام ببعض الأعمال في معهد باستور والأماكن الأخرى المناظرة له، وتعرفت على ما يجري من تطورات ثم عادت. وفي عام ١٨٨٧م أقيم في استانبول معمل لانتاج لقاح الكلب تحت إشراف الدكتور زيوروس باشا أطلق عليه اسم (داء الكلب عملياتخانه سي)، وشرعوا مع مرور الوقت في اجراء البحوث البكتريولوجية داخل ذلك المعمل، وتحول اسمه إلى (داء الكلب وبكتريولوجي عملياتخانه سي).

وفي أعقاب وباء الكوليرا الذي ظهر في استانبول عام ١٨٩٣م طلب السلطان عبد الحميد من المسئولين اتخاذ التدابير اللازمة، وبتوصية من باستور استدعي من باريس أحد علماء البكتريا، ويدعى الدكتور اندريه شانتمس. فكان أول ما فكر فيه شانتمس هو اقامة معمل للبكتريولوجيا في استانبول، وعلى ذلك تقرر اقامة معمل من ذلك النوع، فجرت اقامته في نفس العام (١٨٩٣م) في مبنى خشبي داخل حديقة مدرسة الطب الشاهانية في (دميرقابي)، وبدأ نشاطه هناك. وعُين لإدارة المعمل الدكتور موريس نيقول الفرنسي بينما عُين زهدي نظيف بك مساعداً له، على أن يكون المعمل تابعاً لنظارة المدارس العسكرية. وسعى الدكتور نيقول لتنظيم دورات عملية ونظرية داخل المعمل وتتشئة متخصصين في البكتريا والبيطرة. وعقب الافتتاح بعامين نقل معمل البكتريا هذا الى مبنى آخر تم تأجيره في حي (نشان طاشي) عام ١٨٩٥م، وقام الدكتور نيقول فيه بتحضير مصل الدفتريا، وأمكن خلال عام (١٨٩٩م) انتاج ٣٧٥٠ قارورة منه.

والمؤسسات الصحية الأخرى التي أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني هي: مغمل لقاح الجدري الذي عُرف باسم (تلقيح جدري عملياتخانه سي) ومعمل اللقاحات الشاهاني الذي عُرف باسم (تلقيحخانه شاهانه). وهذه المؤسسات التي ظهرت نتيجة لجهود الدكتور ميرالاي حسين رمزي معلم علم الحيوان في مدرسة الطب عام ١٨٩٢م قد بدأت عملها بتحضير لقاح الجدري، واستطاعت خلال عامي ١٨٩٢-١٨٩٣م أن تنتج قدراً منها يكفي لعدد من الأشخاص قدره ٧٢٦٠٧٨٤ شخصاً.

#### ٢ - دار الأرصاد

في عام ١٨٦٨م أمر السلطان عبد العزيز باقامة دار الأرصاد العامرة (رصدخانة عامره) لتكون شعبة تابعة لنظارة المعارف، وذلك بعد مرصد استانبول (استانبول رصد خانه سى) الذي أقيم لأول مرة عند العثمانيين وانهدم عام ١٨٥٠م. وقد أقيمت دار الأرصاد العامرة على طراز المراصد التي تتولى عمليات الأرصاد الجوية في فرنسا، وذلك في أحد المباني (خان) في (پارمق قاپي) في حي بك اوغلى، وعُين لادارتها المهندس الفرنسي (م. كومبارى) الذي كان موجوداً في استانبول لإصلاح خطوط التلغراف.

ولم تكن دار الأرصاد معنية أساساً بالأعمال الفلكية، بل أقيمت كمركز للأرصاد الجوية. ففي البداية كانت تقوم من خلال محطات الاتصال الواقعة في سنة عشر ولاية وسنجقاً موجودة في طرابزون وسلانيك وجناق قلعه وساقز و والونا (آولونيا) وبيروت وبغداد وفاو وغيرها باستقبال المعلومات المناخية والجوية عن طريق خطوط التلغراف، ثم تقوم بنقل تلك المعلومات إلى المراكز المناظرة لها في مدن أوربا الكبرى. وفي عام ١٨٨٧م قامت دار الأرصاد العامرة بنشر كتاب ضمّنته نتائج أرصادها لمدة عشرين عاماً تحت عنوان: "نتائج الأرصاد الجوية التي قامت بها دار أرصاد الستانبول العامرة لمدة عشرين عاماً (١٨٦٨ –١٨٨٧)".

وبعد (م. كومباري) عُين على ادارة دار الأرصاد العامرة عام ١٨٩٥م الرياضي العثماني الهشهور صالح زكي بك، ظل مديراً لها حتى عام ١٩٠٦م. ثم جاء من بعده قدري بك الكاتب فنقل مبناها من حي (تقسيم) إلى مبنى يقابل مدرسة المدفعية في (ماچقه). وخلال أحداث ٣١ مارس (رومي) [١٢ ابريل ١٩٠٩م] تم تخريب الدار تماماً، وفي عام ١٩١٠م أقيم من جديد بناء الدار كمرصد حديث في الطرف الآسيوي من استانبول فوق مرتفع ايجاديه (قنديالي) الذي يطل على البسفور، وعُين على الدار فطين خوجه (فطين گوكمن) مديراً، وجئ بكافة آلاتها وأدواتها من فرنسا. غير أن الأرصاد الجوية كانت تشغل الحيز الأكبر في نشاطها وليس الأرصاد الفلكية.

وفي العهد الجمهوري استطاعت الدار تحت ادارة فطين خوجه أن تسرع الخطى في أعمالها الفلكية ورصد الزلازل إلى جانب الأرصاد الجوية. واستمر مرصد قنديللي هذا يمارس نشاطه تابعاً لوزارة التربية والتعليم حتى عام ١٩٨٢م؛ إذ تم أثناء اعادة تنظيم التعليم العالي آنذاك ربطها بجامعة البسفور.

## أحد عشر: النشاط التعليمي لدى غير المسلمين [المدارس الخاصة]

يجدر بنا ونحن نتحدث عن المدارس الخاصة في الامبراطورية العثمانية أن نتناولها في قسمين؛ أحدهما يضم المؤسسات التعليمية التي أقامها الرعايا العثمانيون غير المسلمين ارتكازاً على حق الاستقلال القانوني والقضائي الذي ظلوا يتمتعون به في اطار أحكام الشريعة على محدى التاريخ (۱۹۸). أما القسم الثاني فيضم "مدارس التبشير الأجنبية" التي أقيمت أول مدرسة منها في عهد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر بامتياز خاص منحه لملك فرنسا فرانسوا الأول.

## ١- النشاط التعليمي لدى الطواتف الغير المسلمة

ظل التعليم لدى الرعايا غير المسلمين في الدولة العثمانية مختلفاً عما لدى الأهالي المسلمين حتى إعلان فرمان التنظيمات؛ إذ كانت عبارة عن مدارس رهبانية يديرها الزعماء الروحانيون للطائفة بقصد التعليم الديني وتنشئة رجال الدين. ولم تكن الحياة التعليمية والثقافية لدى غير المسلمين فيما قبل التنظيمات موضوعاً جرى البحث فيه كثيراً؛ ويمكننا القول إن المفهوم الحديث للعلم والتعليم الذي تطور في أوربا بعيداً عن التعليم الموجه لتخريج رجال الدين لم يكن موضع اهتمام كبير بين أقليات الرعايا العثمانيين حتى أواخر القرن الثامن عشر. ومع الثراء الذي بدأ يظهر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على طائفتي الروم الأرثونكس والأرمن بوجه خاص بسبب نشاطهم التجاري المتزايد، وبداية ظهور طبقة اجتماعية جديدة أخذت في النمو مما

<sup>(</sup>١٩٨) يرجع السبب الأساسي في منح الاستقلال الحقوقي والقضائي للطوائف غير المسلمة القاطنة في الممالك العثمانية إلى حرية الدين والعقيدة التي اعترفت بها الدولة العثمانية لهم، انظر: (باب "النظم القانونية في الدولة العثمانية" في المجلد الأول من هذا الكتاب). وكان السلطان الفاتح قد نظر إلى غير المسلمين على أنهم (ملة) داخلة ضمن الرعايا العثمانيين، فعقب ان فتح استانبول عام ١٤٥٣ اعترف لأول مرة بذلك لطائفة الكاثوليك اللاتين المكونة من الجنوبين المقيمين في حيي غلطة، ثم اعترف للروم الارثوذكس والأرمن الغريغوريين بعد ذلك، ثم اعترف الفاتح من خلال فرمان خاص بهذه الحرية لأول مرة للارثوذكس، ومن بعدها طوائف الأرمن واليهود. وانطلاقاً من بعض أحكام التشريعية الإسلامية جرى تنظيم هذه الطوائف ضمن "نظام الملة" بحسب دين ومذهب كل طائفة. انظر: (باب "المجتمع العثماني" في المجلد الأول من هذا الكتاب).

يمكن أن يطلق عليها طبقة البروجوازية أصبحت تملك حق الكلمة في ادارة الكنيسة والطائفة، وبالتالي بدأت معها مظاهر "علمنه" في مفهوم التعليم، مما مهد السبيل - بالتالي - لاقامة مؤسسات تعليمية جديدة ليس لها علاقة بمدارس الرهبان التي تتولى التعليم الديني بين الرعايا الغير المسلمين.

وكان أمير البُغدان ألكساندر إبسلانتي بك قد قام عام ١٧٧٦م باجراء تغييرات على مناهج التنريس والمدرسين في المدارس التي ترتكز على التعليم الديني في بوخارست وياش، ووضع بذلك اللبنات الأولى لتعليم ينتظم المنهج الحديث في طائفة الروم الأرثوذكس. وبعد هذه الخطوة الاصلاحية الأولى قام أثرياء الروم من أهل حي الفنار في استانبول بتأسيس مدرسة من هذا النوع عام ١٨٠٣ عُرفت باسم Helleno Philosophical School (قورو چشمه روم مكتبى)، وذلك بتشجيع من ديمتر اشقو موروز بكزاده أخي أمير البُغدان والمترجم في السراي العثماني في نفس الوقت، فكانت تلك المدرسة أول تقدم حقيقي في ذلك المجال، واعتقاداً من السلطان سليم الثالث أن زيادة عدد الأطباء الدارسين "سوف تكون مما ينفع العساكر الاسلامية وياتي بالفائدة على عباد الله عموماً وتكون مجلبة للدعوات بالخير" أصدر فرماناً بافتتاحها، كما أمر بتعيين ديمتر اشقو موروز بكزاده ناظراً ومديراً لها. وهذه المدرسة التي كانت تمارس تعليم اللغة والأدب والرياضيات قد جرى تشكيلها بحيث تكون كلية كبيرة تضم في داخلها مستشفى وداراً للعجزة ومدرسة للطب. ولكن مع إعدام موروز بكزاده عام ١٨١٧م واستبعاد الروم من خدمة الدولة، شم ومدرسة للطب. ولكن مع إعدام موروز بكزاده عام ١٨١٢م واستبعاد الروم من خدمة الدولة، شم تمرد طائفة الروم عام ١٨٢٠م تم إغلاق المدرسة المدرسة المنافة الروم عام ١٨٢٠م تم إغلاق المدرسة المدرسة المورف.

وقامت طائفة الروم خارج استانبول ببناء مدرسة داخلية ضخمة انتهى العمل من اقامتها عام ١٨٠٣م في بلدة (آيوالق) عُرفت باسم (آيُوالق ايكونوموس أكاديميسى). وكان صمويل مطران بلدة (قوش آطه سى) والبرنس بنايوت موروزي قد ساعدا في الحصول على الاذن اللازم لتأسيس المدرسة. غير أن حركات الروم المؤيدة للروس في صراع العثمانيين معهم كانت السبب في اغلاق المدرسة عام ١٩٠٦م، ثم لم تلبث أن فتحت بعد ذلك على أيدي أثرياء الروم مرة أخرى (٢٠٠٠). وبعد أكاديمية آيوالق أقيمت مدرسة في إزمير عام ١٨١٠م وعُرفت باسم (إزمير جمنازيومي) على يد قونسطنطين قوماس ابن أحد تجار الفراء هناك. غير أن هذه المدارس ذات

O. N. Ergin, a.g.e., C.I-II, s.745-748. (199)

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, C. II, s. 461. (Y · · )

وزادت أعداد المؤسسات التعليمية الابتدائية والمتوسطة، وارتفع المستوى التعليمي. كما أقيمت إلى جانب ذلك مدارس عالية موجهة للتخصيص في مجالات الادارة والطب والحقوق والتجارة والصناعة والهندسة والعمارة وغير ذلك، كما سنرى فيما بعد. ولم يقتصر الأمر على تلك المدارس العالية التي تمارس التعليم المهني، فقد قام الصدر الاعظم سعيد باشا بكتابة "عريضة" قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ ٢ شباط ١٣١٠/ ١٤ فبراير ١٨٩٥م حول موضوع اقامة مؤسسة تعنى بتنشئة رجل العلم المتخصص، وتحدث في تلك العريضة عن ضرورة اقامة جامعة تتكون من خمس كليات (دار الاجازه) تكون معنية بتنشئة رجال العلم، بحيث تناظر جامعات أمريكا وأوربا (١٤٩٠). وفي زخم فعاليات اعمار البلاد في الامبراطورية العثمانية ومحاولات تعميم المؤسسات التعليمية نجحت محاولة اقامة جامعة جديدة بهذا الهدف في علم ١٩٠٠م.

فقد باءت بالفشل حتى [أوائل] القرن العشرين محاولات اقامة جامعة نتشكل من عدة أقسام يضمها حرم واحد، ولم يتحقق ذلك إلا عندما بدأت تتضاعف أعداد المؤسسات التعليمية العالية. والمتوسطة على أيام السلطان عبد الحميد الثاني، وتم على ضوء التجارب التي وقعت على مدى خمسة وخمسين عاماً اقامة "دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) التي كانت تتكون من عدة كليات من بينها مدرسة الحقوق العريقة، وتشكل الأسس التي قامت عليها الجامعات التركية وبعض المدارس العليا في بعض الولايات الأخرى في عصرنا الحاضر.

S ÛĴ [] ]}Y?



#### د - دار الفنون الشاهانية

تأسست دار الفنون الشاهانية في ٣١ أغسطس ١٩٠٠م، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على العرش، وكانت تتكون من ثلاث كليات تشكل ثلاث شعبات هي شعبة الآداب والفلسفة، وشعبة العلوم الرياضية والطبيعية، وشعبة العلوم العالية الدينية. وكانت كلية الحقوق وكلية الطب تعتبران فروعاً طبيعية لدار الفنون وإن لم تتبعها رسمياً، وظهر منها جميعاً أول تشكيل سليم لجامعة عثمانية حديثة تتكون من خمس كليات.

وقام الطلاب بتسجيل أنفسهم في دار الفنون الشاهانية اعتباراً من أول سبتمبر ١٩٠٠م، وبعد اجتياز الامتحان والقبول بدأ الطلاب دراستهم في الغرف، الخاصة بمدرسة الادارة (مكتب ملكيه) بعد تهيئتها لذلك. وكانت مدة الدراسة في شعبة الالهيات أو العلوم الدينية أربع سنوات، وفي الشعبتين الأخريين ثلاث سنوات. وكان عدد الطلاب المقبولين في شعبة الالهيات ثلاثين طالباً، عشرة منهم بغير عشرة منهم بغير امتحان، بينما كان طلاب شعبة الاداب خمسة وعشرين طالباً، عشرة منهم بغير امتحان، أما طلاب شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فكان عددهم خمسة وعشرين طالباً، ستة منهم بغير امتحان. وتشكلت داخل شعبة الآداب شعبة فرعية باسم "شعبة الألسنة" ليدرس فيها الطلاب – عدا التركية والعربية والفارسية – اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية، أما شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فقد جرى فصلها إلى فرعين اعتباراً من عام ١٩٠٣؛ أحدهما للرياضيات والثاني للعلوم الطبيعية.

وعندما جرى افتتاح دار الفنون الشاهانية كانت الصعوبات التي واجهت الجامعات السابقة وأدت إلى فشلها في العديد من النواحي قد خفت حدتها هذه المرة، مثل عدم كفاية المعلمين والطلاب المؤهلين والكتب الدراسية التركية، ومن ثم تهيأت الظروف عن ذي قبل لممارسة التعليم العالي. ولكن على الرغم من كثرة عدد الطلاب المتقدمين إلا أن عدد المقبولين منهم كان محدوداً، كما تركزت الدروس في أغلبها على الجانب النظري، مما يعد من المآخذ على جامعة يجرى تأسيسها في أوائل القرن العشرين.

واستطاعت دار الفنون الشاهانية خلال المدة التي انقضت حتى إعلان الدستور الثاني عام ١٩٠٨ تخريج العديد من الطلاب، ثم لم تلبث خلال عهد الدستور أن ارتقت إلى أسلوب تعليمي أكثر انضباطاً. فقد تغير اسمها مع اعلان الدستور واصبحت "دار الفنون استانبول" (استانبول دار الفنوني)، وانضمت إليها رسمياً مدرسة الطب ومدرسة الحقوق بحيث أصبحت تتكون من خمس شعبات أي كليات. وانتقلت في ٢١ أغسطس ١٩٠٩م إلى قصر زينب هانم الذي احترق فيما بعد

وأقيم مكانه مبنى كلية الآداب جامعة استانبول في محلة (وزنه جيلر)، وتقدم للالتصاق بها آلاف من الطلاب.

وفي عام ١٩١٢م جرى على أيام ناظر المعارف أمر الله افندى تنفيذ خطة جديدة الإصلاح دار الفنون. وفي تلك الأثناء تم ربط مدرستي الصيدلة والأسنان بكلية الطب، بينما جرى ربط كلية طب الشام التي تأسست في دمشق عام ١٩٠٣م بدار فنون استانبول. وأطلقوا اسم "كلية" (فاكولته) على كيل شعبة في الجامعة، كما تغير اسم المعلم إلى (مدرس). وخضع الطيلاب والمدرسون لنظام معين في قواعد المواظبة والانضباط. ووفد من أوربا اثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨م) عدد كبير من المدرسين الأجانب الذين أخذوا يعملون في الجامعة، مما ساعدها على أن تقطع مرحلة هامة من التقدم. وآنذاك أخذت دار الفنون تتحول من مجرد مجموعة من المدارس العالية إلى جامعة بالمعنى الحديث. كما تأسس وقتها عدد من المعاهد العلمية (institute) في مجالات مختلفة، عُرف كل منها باسم (دار المساعي)، وجرى تجهيز ها بالمكتبات والمعامل. ولما ضاق مبنى دار الفنون بها جرى استنجار عدد من المبانى الجديدة، وشرعت الجامعة تمارس نشاطها في النشر العلمي. وصدرت في تلك الأثناء "اللائحة التنظيمية لاصلاح المدارس الدينية" (اصلاح مدارس نظامنامه سي)، وجرى بموجبها دمج المدارس [الاسلامية التقليدية] في استانبول في مدرسة واحدة عُرفت باسم "مدرسة دار الخلافة العلية"، كما تم إلغاء شعبة العلوم العالية الدينية، أي شعبة الالهيات في دار الفنون، وصارت تشكل الصف العالى لتلك المدرسة. وفي ١٢ سبتمبر ١٩١٤ تأسست جامعة خاصة للإناث تشكلت من شعبات الآداب والرياضيات والعلوم الطبيعية وعرفت باسم "دار الفنون للإناث" (اناث دار الفنوني)، وظهرت أول دفعة من خريجاتها عام ١٩١٧م، ثم لم تلبث أن أغلقت عام ١٩٢٠م، أما في عام ١٩٢١م فقد بدأ النظام المختلط في التعليم؛ إذ جرى تطبيقه أولاً على كليتي الآداب والعلوم، ثم على كليتي الحقوق والطب بفارق عام واحد بين كل منها.

وخلال سنوات حرب الاستقلال (١٩١٨-١٩٢٣م) تعرضت الجامعة مثل غيرها من المؤسسات لهزات عنيفة، فقد عاد المدرسون الأجانب إلى بلادهم في مطلع العام الدراسي، وجرى اخلاء كافة المباني المستأجرة للكليات بسبب إجراءات التقشف في الميزانية، وظهر في أعقاب الحرب مدى الضيق في المكان وفي عدد المدرسين بعد عودة الطلاب المسرحين. وفي عام ١٩١٩م تم اعداد خطة اصلاح لدار فنون استانبول، وبدأت عملية احيائها من جديد تحت اسم "دار الفنون العثمانية" (عثمانلي دار الفنوني)، وتبين من تلك اللائحة التنظيمية المؤرخة في ١١

باسم "كلية روبيرت البروتستانية"، ثم أعقبتها كليات أخرى مشابهة فتحت في العديد من ولايات الدولة العثمانية، مثل خربوط وبيروت وطرسوس وقيسري وعنتاب وغيرها.

أما المؤسسات التعليمية العالية التي أقامها الأجانب لممارسة نشاطهم التبشيري فهي تخرج علينا بشكل مكثف خارج استانبول وليس فيها؛ إذ انتشرت في الحواضر البعيدة عن العاصمة، ولا سيما الكليات التي فتحها الأمريكيون في القرن التاسع عشر؛ فهناك مدرسة طب عنتاب وجامعة بيروت الأمريكية التي أقيمت عام ١٨٦٧م، ومدرسة طب سان جوزيف الكاثوليكية التي أقامها الفرنسيون في بيروت أيضاً عام ١٨٨٨م (٢٠٢).

غير أن "المدارس الطائفية الخاصة" التي كانت تمارس التعليم الديني وأقامها الرعايا العثمانيون في إطار الامتيازات الممنوحة لهم، وكذلك "المدارس التبشيرية" التي أقامها المبشرون الأجانب لم تكن ذات إسهام كبير في الحياة العلمية والتعليمية لدى العثمانيين، بقدر ما لعبت دوراً فعالاً في ظهور حركات سياسية مناهضة للدولة العثمانية بين الرعايا غير المسلمين، وساعدت على تمزيقها. وكانت حركة "العلمنة" التي ظهرت في القرن التاسع عشر داخل مدارس الأقليات التي تمارس التدريس المرتكز على التعليم الديني قد بدأت مع حركة التحديث التي ظهرت في النظام التعليمي العثماني وفي نفس الفترة تقريباً. وكانت المدارس التبشيرية التي أخذت أعدادها في الزيادة آنذاك تسير على برامج تشبه برامج المدارس العثمانية، كما هو الحال في مدرسة علطه سراي السلطانية. ولم يظهر التأثير السلبي لمدارس التبشير في تلك الآونة، بـل ظهر أكثر من أي شئ آخر في تعليم الرعايا غير المسلمين لاستخدامهم في السياسة التي كانوا يمارسونها من أي شئ آخر في تعليم الرعايا غير المسلمين لاستخدامهم في السياسة التي كانوا يمارسونها المغرضة في ولايـة الشمام وخاصة بيروت دوراً مؤثراً في مناهضة مفهوم "العثمانية واتحاد العناصر" الذي تبنته الدولة، وظهـور تيار" القومية العربية"، مما أدى إلى خروج العرب عن الدولة العثمانية.

# ٣- اللوائح التنظيمية حول التعليم في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية

حاولت الدولة العثمانية تنظيم علاقاتها مع العناصر غير المسلمة داخل حدودها في إطار " "نظام الملة" النابع من أحكام الشريعة الاسلامية. أما علاقاتها مع الأجانب المقيمين في أراضيها

U. Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika, 19. Yüzyılda Osmanlı (۲۰۲) İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları, ..., s. 127.

İ. P. Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar, ..., 218-220. (۲۰۳)

فقد نظرت إليها من خلال الامتيازات التي منحتها لفرنسا في النصف الأول من القرن السادس عشر، واستمر ذلك الوضع حتى أواسط القرن التاسع عشر.

وفي عام ١٨٦٧م أصدرت الدولة لائحة تنظيمية (نظامنامه) نظمت من خلالها عملية تملك الأجانب المقيمين فيها للأراضي والعقارات، إذ نصت اللائحة على أن الأجانب يتمتعون بحق التصرف على الأراضي والعقارات في كافة أنحاء البلاد إلا منطقة الحجاز. وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها تلك اللائحة عدم اعترافهم للدولة بحقها في الرقابة على النظم المتبعة في مدارسهم الأجنبية. غير أن اللائحة التنظيمية للمعارف التي صدرت عام ١٨٧٩م ألزمت غير المسلمين والأجانب المقيمين داخل حدود الدولة باتباع شروط معينة عند اقامتهم للمدارس؛ وأهمها مسألة "الحاجة"، إذ لا تفتح مدرسة إلا في حالة الضرورة. كما يتم – إلى جانب ذلك – تقرير الأمور الخاصة بأرض المدرسة وبنائها والهيئة التأسيسية لها وكادرها التعليمي. بل ويجب أيضاً – وهو الأهم من كل ذلك – التثبت من عدد السكان غير المسلمين في الحي أو المنطقة التي ستقام فيها المدرسة. وبعد تطبيق كل هذه الشروط الواردة في اللائحة يجري تقديم طلب الى نظارة المعارف لفتح المدرسة والحصول على الرخصة. كما كان ترميم المدارس وتوسيعها نظارة المعارف الفتح المدرسة والحصول على إذن خاص.

ولما أعلن القانون الأساسي، أي دستور عام ١٨٧٦م استهدف في مادته الخامسة عشر والسادسة عشر جمع الأهالي غير المسلمين تحت الراية العثمانية، إلاّ أن ذلك لم يسفر عن النتيجة المرجوة عند التطبيق، فتشكلت لهذا الغرض "لجنة التفتيش على مدارس غير المسلمين والأجانب" لأول مرة عام ١٨٨٦م، وكانت تابعة لنظارة المعارف. غير أن هذا التفتيش أيضاً لم يتحقق؛ إذ قدم زهدي باشا عام ١٨٩٣م تقريراً إلى السلطان ذكر فيه أن القوانين التي صدرت حتى الآن حول المدارس غير المسلمة ومدارس الأجانب لم يجر تطبيق أي منها، وأن ذلك يرجع إلى الحكومات العثمانية التي لم تعبأ بهذا الأمر. وكشف زهدي باشا في تقريره عن وجود ٤٥٤٧ مدرسة داخل الدولة العثمانية، منها ٤١٣ مدرسة للأجانب، بينما بلغ عدد المدارس التي ليس لها رخصة ٤٥٤١ مدرسة.

وبمقتضى فرمان صدر في عام ١٨٩٥م تقرر تعيين معلمين للغة التركية في مدارس غير المسلمين الرشدية أو ما في مستواها في الروملي والأناضول، على أن تتكفل الدولة بنفقاتهم. غير أن هذا الفرمان لم يُطبّق بشكل ناجع هو الآخر، فقد اتفق الرؤساء الروحانيون للرعايا غير المسلمين والدول الأوربية والجماعات التبشيرية على موقف مشترك يناهض الدولة العثمانية في

موضوع المدارس الأجنبية ومدارس الأقليات غير المسلمة. وعلى ذلك نهض الروس لحماية الأرثوذكس، بينما تكفل الفرنسيون والألمان بحماية الأرمن الكاثوليك، وتكفل الانجليز والأمريكيون بحماية الأرمن البروتستان. وكانت النتيجة من هذا الموقف المشترك أن تعثرت البضا محاولات الدولة في فرض اللغة التركية لغة للتدريس في مدارس الأقليات غير المسلمة. وكان الحل الأخير هو أن قامت نظارة المعارف فألزمت مدارس غير المسلمين والأقليات في شتى أراضي الدولة العثمانية بالتصديق على شهاداتها من قبل النظارة حتى تصبح سارية المفعول، وسعت لوضع نوع من الرقابة على تلك المدارس. غير أن هذه المدارس لم تخضع للرقابة بالمعنى الحقيقي حتى إعلان الدستور الثاني، إذ قامت نظارة المعارف بدراسة الموضوع من جديد عقب إعلان الدستور، وسعت لتأسيس رقابة قوية على مدارس غير المسلمين والمدارس الأجنبية، وفرض اللغة التركية درساً إجبارياً فيها. لكن هذه المحاولة قوبلت بمعارضة قوية من الأقليات والدول الأوربية. فقد كان يوجد للأجانب المقيمين في أراضي الدولة العثمانية عام المدارس عالية و ٢٦ مدرسة اعدادية و ١٤٠٠ مدرسة ابتدائية، ويدرس في تلك المدارس معترسة ذات مستويات مختلفة لم تتحقق فيها تلك الرقابة.

وكانت الطوائف غير المسلمة قد اتحدت فيما بينها عام ١٩١١م، وطالبت الدولة العثمانية بوضع تنظيم جديد للمدارس، وقبلت الحكومة ذلك الطلب، ثم شكلت لجنة أحالت إليها حل تلك المشكلة. وكان من قرارات اللجنة أن تبقى مدارس غير المسلمين والأجانب مستقلة، إلاّ في موضوع تعليم اللغة التركية. غير أن نشوب حرب البلقان عَطّل تنفيذ تلك القرارات. وفي عام ١٩١٣م عُرضت المسألة للدراسة مرة أخرى، وسُمح للمدارس أن تمارس التعليم بلغاتها المحلية شريطة أن يجري تعليم اللغة التركية. والخلاصة أنه على الرغم من وضع بعض القيود في الموضوعات الأخرى لم تتمكن الدولة من تحقيق رقابة حقيقية على تلك المدارس حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، واستمر التعليم أيضاً على طريقته القديمة.

وفي عام ١٩١٤م أي خلال الحرب الكبرى قامت الادارة العسكرية بالغاء الاتفاقيات التجارية المعقودة بين الدولة العثمانية والدول الأخرى وما ترتب عليها من امتيازات (Capitulations)، ثم أعقبت ذلك بالغاء "الامتيازات الأجنبية" التي صدرت بفرمان من السلطان. وخرجت المدارس الموجودة في منطقتي البلقان والروملي من يد الدولة بعد ضياع هاتين المنطقتين في الحرب. والنتيجة أنه تم ربط كافة مدارس غير المسلمين والأجانب بنظارة

المعارف، ولم يستطع احد الاعتراض على ذلك القرار بسبب استمرار الحرب. وفي عام ١٩١٥م صدرت لائحة تعليمات المدارس الخصوصية، ونصت في المادة (٢٠) على أن السماح بفتح المدارس في أراضي الدولة العثمانية أمر متروك النظارة المعارف، كما نصت المادة السادسة على شروط معينة تلتزم بها الطوائف الدينية عند عزمها على فتح مدرسة، ونصت فوق ذلك على أن يجري تدريس التركية وتاريخ الدولة العثمانية وجغر افيتها باللغة التركية وعلى أيدي مدرسين أتراك.

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى بقيت مدارس غير المسلمين والأجانب الواقعة في المناطق المحتلة من أراضي الدولة العثمانية بعيدة عن الرقابة، ولم يتحقق ذلك إلا بعد حرب الاستقلال التركية وربط كافة المدارس بنظارة المعارف بمقتضى قانون "توحيد التدريسات" الذي صدر في ٣١ مارس ١٩٢٤(٢٠٤).

. . .

T.Erdoğdu, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Teşkilatı, ..., s. 480-523. : للمزيد من المعلومات انظر: (۲۰٤)

الفصل الثاني أدبيات الملوم عند المثمانيين



#### أدبيات العلوم عند العثمانيين \*

تشكلت أدبيات العلوم -- أو مجموع الرصيد العلمي المدون فيها - عند العثمانيين على أيدي رجال العلم الذين نشأوا في أراضي الأناضول ثم أراضي الروملي التي قامت عليها الدولة العثمانية، ومشاركة رجال العلم الذين نشأوا في المراكز الثقافية القديمة على امتداد العالم الاسلامي في تركستان وايران وسوريا ومصر وغيرها. وكانت اسهامات العلماء الذين نشأوا في الأراضي التي أقام عليها الأتراك العثمانيون دولتهم الجديدة تشكل قسماً متواضعاً في البداية من تلك الأدبيات، فلما قويت الدولة واتسعت رقعة أراضيها وزادت مظاهر الثراء والرفاه وانعكست بالتالي على تقدم المؤسسات العلمية تضاعفت تلك الاسهامات من حيث الحجم وبلغت قدراً أكبر. فقد أخذت أعداد العلماء في الزيادة مع اتساع الأراضي العثمانية، واشتداد قوة الدولة وتحولها إلى مركز جذب، فَوفَد عليها كثير من العلماء من خارج أراضي الدولة العثمانية كالأندلس وايران والهند، وساهموا في إثراء الحياة العلمية عند العثمانيين.

ومع كثرة المؤلفات المدونة باللغات الثلاث (التركية والعربية والفارسية) التي تشكل أدبيات العلوم عند العثمانيين فلم يُدرس أو ينشر منها إلاّ القليل حتى الآن. ولكن أثبتت الدراسات التي تمت حتى الآن أن العلماء العثمانيين مثل قاضى زاده الرومي البرسوي وعلي قوشجى وصابونجى اوغلى شرف الدين وميرم چلبي وتقي الدين الراصد وغيرهم كانت لهم اسهامات جديدة في العلم. ومن ناحية أخرى فان ميرم چلبي وتقي الدين الراصد وغيرهما من الأجيال التي جاءت بعد جيل رجال العلم الذين أسهموا بجهود عظيمة في تأسيس مدرسة الرياضيات والفلك في سمرقند مثل قاضي زاده وعلي قوشجى وفتح الله شيرواني قامت بتطوير موضوعات نلك المدرسة وجاءت بحلول جديدة لمسائلها. ومن الأمور التي تشد الانتباه عند رصد مفردات تاريخ العلم عند العثمانيين أن حركة التأليف آنذاك قد استمرت دون أن تفقد شيئاً من حيويتها. فالواقع أن حركة تنقل الطلاب والعلماء في العهد العثماني واتصالهم ببعضهم البعض في مختلف المراكز كان نشطاً، مما ترك أثراً إيجابياً على حركة التأليف.

ومن الأحداث الهامة التي ظهرت في العهد العثماني بزوغ التركية العثمانية لغة للعلم. صحيح أن عدد المؤلفات العلمية التي دونت بالتركية ابان قيام الدولة العثمانية لم يكن يتجاوز أصابع اليد

<sup>\*</sup> نود الإشارة إلى أن هذا الفصل كتب ونشر قبل ظهور كتابين أصدرهما المركز، أحدهما "تاريخ أدبيات علم الفلك عند العثمانيين" بالتركية (استانبول ١٩٩٧)، والثاني "تاريخ أدبيات علم الرياضيات عند العثمانيين" بالتركية أيضاً (استانبول ١٩٩٧)،

الواحدة، وكانت اللغة التركية تأتي حتى بعد الفارسية من حيث عدد المؤلفات العلمية، ولكنها مع مرور الزمن تحولت إلى لغة للتأليف أو الترجمة في كافة العلوم، وقدمت في ذلك كثيراً من الأعمال، حتى أصبحت اللغة الثانية من حيث الكم بعد العربية. أما المرحلة اللامعة الثانية لهذا الحدث المتعلق باللغة فقد تحققت بعد اتصال العثمانيين بالعلم الاوربي، وحازت التركية العثمانية صفة اللغة الأولى في نقل العلوم والمعارف الغربية.

وقد قسمنا فيما يلي أدبيات العلوم عند العثمانيين على ثلاث مراحل أساسية، الأولى هي "مرحلة التشكل والظهور" التي تبدأ من عام ١٣٠٠م حتى عام ١٤٥٣م، والثانية "مرحلة التطور" التي تقع بين أعوام ١٤٥٣ء ١٦٠، أما المرحلة الثالثة فهي تبدأ من عام ١٦٠٠م حتى عام مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه إلى العلم الحديث". وتنقسم مرحلة التطور إلى قسمين؛ أحدهما "عهد السلطان محمد الفاتح"، والثاني "عهد ما بعد الفاتح" الذي يمتد حتى نهاية القرن السادس عشر. أما المرحلة الثالثة وهي "مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه الى العلم الحديث" فقد درسناها تحت ثلاثة أقسام تبعاً للقرون، ويضم القسم الأول فترة القرن السابع عشر، والثاني هو فترة القرن الثامن عشر، أما الثالث فهو فترة القرن التاسع عشر. وقد سعينا لاستعراض المولفات العلمية الغربية وانتقالها إلى العثمانيين من خلال خطوطها العريضة، دون الدخول في التفاصيل، بالاضافة إلى أهم المؤلفات العلمية العثمانية التقليدية التي وضعت خلال القرون الثلاثة المذكورة، ونكون بذلك قد رسمنا إطاراً عاماً للجذور العثمانية لنوع من العلم التركى الحديث.

وقد قستمنا المرحلة الأولى والقسم الأول من المرحلة الثانية بحسب العلوم، وذكرنا أهم المؤلفات في كل علم مع ذكر مؤلفيها بالترتيب الزمني. أما قاضي زاده البرسوي أهم الشخصيات في مرحلة التشكل وعلي قوشجى أكبر علماء عهد السلطان محمد الفاتح فقد تناولناهما معاً نظراً لأهميتهما. وقسمنا القسم الثاني من مرحلة التطور إلى أجزاء راعينا فيها أسماء العلوم أيضاً، وذكرنا أهم المؤلفات في كل علم مع ذكر مؤلفيها بالترتيب الزمني. والاستثناء الوحيد من ذلك هو تقي الدين الراصد؛ إذ رأينا أنه أهم رجال العلم في العهد العثماني التقليدي، فآثرنا تناوله على حدة مع مؤلفاته.

وفي "مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه الى العلم الحديث" التي قسمناها إلى ثلاثة قرون فقد اقتصرنا على ذكر المؤلفات الهامة في العلوم التقليدية العثمانية، أو أولى المؤلفات التي انتقلت إلى العثمانيين من علوم الغرب الحديثة. وذكرنا كتب الرياضيات والفلك التي وجدنا

الفرصة الواسعة لدراستها، وذلك مع أصحابها بالترتيب الزمني، كما ذكرنا ايضاً مجموع المؤلفين ومجموع الكتب بشكل تقريبي بحسب اللغات التي وصيعت بها لكل قرن من الزمان دون تفرقة بين العلم التقليدي والعلم الحديث، واقتصرنا عند ذكر كتب الطب في القرنين الأولين على المهم منها بالنسبة للطب العثماني، أما في القرن التاسع عشر فلأن الطب التقليدي تُرك كله تقريباً لم نتحدث عن الكتب التي أغلبها ترجمة وكتب مطبوعة، بينما ذكرنا الكتب التي وجدناها مهمة بالنسبة للعلوم عند العثمانيين خلال القرون الثلاثة ما عدا الرياضيات والفلك والطب. وحرصنا أثناء ذلك أن نشير إلى اللغة التي دُون بها الكتاب في المراحل الثلاث إذا كانت تركية أو فارسية، أما الكتب العربية فلم نذكر إلا اسمها فقط دون الإشارة إلى لغتها.

## أولاً: مرحلة قيام الدولة وتأسيسها

لانجانب الصواب إذا قلنا إن هدف النشاط العلمي الذي اضطلع بـ علماء العثمانيين لم يكن يختلف عن أهداف علماء المسلمين الآخرين قبل العهد العثمانيي. ويذكر قاضى زاده الرومي البرسوي (توفي نحو ٨٣٥هـ/١٤٢٨م) من طلائع العلماء العثمانيين في مقدمة كتاب "شرح أشكال التأسيس" أهمية معرفة علم الهندسة فيقول: "وبعد فإن الهندسة مع متانة مسائلها ووثاقة دلائلها، بحيث لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، علم يحتاج إليه الكملة المتفكرون في خلق السماوات والأرض من الحكماء، والمهرة المتفننون الفتيا من الفقهاء ولا يستغني عنه العملة من أصحاب الديوان وأرباب دار القضاء، إذ لا يتيسر بدونه الارتقاء في مدارج السماء، والاحاطة بحال المسالك والممالك على بسيط الغبراء..." وهو يشير بذلك إلى الضرورة الدينية والدنيوية للعلم، والغاية التي يؤدي إليها في الكشف عن أسرار الكائنات.

وكانت حركة التعليم والتأليف التي بدأت على أيدي العلماء العثمانيين في المدارس الأولى، من أمثال داود القيصري (ت ١٣٥١هـ/ ١٣٥٠ – ١٣٥١م) وتاج الدين الكردي [في عهد اورخان غازى] وعلاء الدين الأسود (ت ٢٩٦هـ/ ١٣٩٣م) قد ظهرت وترعرعت على الرصيد الذي خلّفه السلاجقة. ففي عهد اورخان بك كان داود بن محمود القيصري المدرس الأول في مدرسة إزنيق التي يُحتمل أنها أقيمت عام ١٣٧هـ (١٣٣٠–١٣٣١م) يقوم بتأليف الكتب في الدين والفلسفة والتصوف، وأصبح يمثل مدرسة فخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ/ ١٢٠٩م) في الأراضي العثمانية في الكلام والفلسفة. وكتب شرحاً على فصوص الحكم لمحي الدين بن عربي كبير على الحياة الصوفية عند الأتراك العثمانيين وعند الايرانيين بوجه خاص. وأهم أعمال داود

القيصري هو كتابه "نهاية البيان في دراية الزمان" الذي نناول فيه مفهوم "الزمان" من الناحية الفلسفية الطبيعية(١).

أما شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (ت ١٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م) فقد وضع كتاباً سماه "عويصة الأفكار في اختيار أولى الأبصار" يحتوي مسائل متعددة في العلوم العقلية. بينما قام ابنه محمد شاه (ت ١٤٣٥هـ/١٤٣٥م) بوضع كتاب عام ١٨٢٧هـ (١٤٢٣ع١٥م) سامه "انموذج العلوم طباقاً للمفهوم" تناول فيه كتاب فخر الدين الرازي المسمى "حديقة الأنوار" عن تصنيف العلوم مضيفاً إليه أربعين علماً جديداً.

ولا شك أن صلاح الدين موسى ابن القاضي محمود البرسوي الرومي (توفي نحوعام ١٤٣٥–١٤٣١م) هو أول رياضي وفلكي بالمعنى الحق يظهر في الممالك العثمانية. ولا صلاح الدين موسى في بورصة (بروسه)، ثم نهل تعليمه الأول على يدي محمد الفناري، ورحل بعد ذلك إلى خراسان للمزيد من تحصيل العلم، ثم خرج راحلاً إلى ببلاد ماوراء النهر. وهناك التقى بالسيد الشريف الجرجاني (ت ٢١٦هـ/ ١٤١٣عـ/ ١٤١٤م) أحد العلماء المشهورين آنذاك فقرأ عليه، واتجه بعدها إلى سمرقند فدخل في حما السلطان العالم اولوغ بك، وعمل مدرساً أول في مدرسة سمرقند التي بناها اولوغ بك، ثم تولى ادارة مرصد سمرقند بعد وفاة غياث الدين جمشيد الكاشي (توفي نحو عام ٨٣٠هـ/ ١٤٢٢–١٤٢٩م).

وكان قاضي زاده قد شارك في وضع "زيج أولوغ بك" (زيج گرگانى) الذي هو ثمرة عمل مشترك قام به العلماء الذين عملوا في ذلك المرصد. كما وضع عدداً من الشروح والحواشي على كتب مهمة في الرياضيات والفلك. وأول مؤلَّف ألفه قاضي زاده هو رسالته المعروفة باسم "مختصر في الحساب" (الرسالة الصلاحية في القواعد الحسابية) التي كتبها في بورصة عام ١٣٨٤هـ (١٣٨٢–١٣٨٣م) وأهم ما تتميز به تلك الرسالة في تاريخ العلوم عند العثمانيين أنها كشفت عن وجود رصيد علمي في الأناضول يمكن به تأليف مثل تلك الرسالة. وبعد ذلك قام مؤلف مجهول بوضع شرح كبير عليها تحت اسم (شرح مختصر في الحساب). والعمل الذي يحتمل انه الثاني لقاضي زاده في مجال الرياضيات هو "شرح الرسالة الحسينية". وذِكُرُ عبارة "العلامة صلاح الدين موسى" في مقدمتها على أنها اسم المؤلف إنما يدلنا على أن تلك الرسالة

Kayserili Dâvud (Dâvudu'l- Kayserî)..., (1)

Sâlih Zeki, Âsar-ı Bâkiye, ....C.I, s.190. (1)

أيضاً ألفها قاضي زاده قبل سفره إلى تركستان (٢). أما في رسالته الصغيرة الفارسية المعروفة باسم "رسالة في المساحة" فقد ذكر في مقدمتها أنه وضعها لكي تعين موظفي الضرائب في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها.

ولا شك أن اهم الأعمال التي أنجزها قاضي زاده في الهندسة النظرية هي شرحه الذي كتبه على "أشكال التأسيس" لشمس الدين السمرقندي (ت ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣ - ١٢١٤ م) وسماه "تحفة الرئيس في شرح أشكال التأسيس" ثم أتحفه لألوغ بك عام ٨١٥ هـ (٢١٤١ - ١٤١٣ م) (٤). وقد عُرف ذلك الكتاب أكثر ما عرف باسم "شرح أشكال التأسيس". وكان السمرقندي قد أخذ خمسة وثلاثين شكلاً من "عناصر" اوقليدس ورتبها في كتابه بشكل آخر، أما قاضي زاده فقد عرض في كتابه وجهة نظر تختلف عما لدى السمرقندي في عديد من النقاط (٥). وأهم ما ينطوي عليه "شرح أشكال التأسيس" من مميزات في تاريخ الرياضيات عند العثمانيين هو استخدامه كتاباً للهندسة "من أشكال التأسيس" من الشروح والتعليقات. وقام مفتي زاده خوجه عبد الرحيم افندي (ت ١٢٥٢ العثمانيون العديد من الشروح والتعليقات. وقام مفتي زاده خوجه عبد الرحيم افندي (ت ١٢٥٢ المحمود الثاني التركية مع شرحه.

أما العمل الأصلي الذي كتبه قاضي زاده في مجال الرياضيات فهو لاشك رسالته المعروفة باسم "رسالة في استخراج جيب درجة واحدة بأعمال مؤسسة على قواعد حسابية وهندسية على طريقة غياث الدين الكاشي". وهي كما يظهر من اسمها شرح لرسالة كتبها جمشيد الكاشي حول الطريقة الجبرية التي طوّرها لأجل حساب جيب الزاوية ذي الدرجة الواحدة (1). ولكن قاضي زاده في هذه المسألة التي حلها الكاشي وجعلها معادلة من الدرجة الثالثة – قد قام بتوسيع طريقة الكاشي وتبسيطها (٧). أما حفيد قاضي زاده المعروف باسم ميرم چلبي أحد الرياضيين والفلكيين

Kadızâde Salahuddin Mûsâ, Şerhü'l-Risâleti'l-Hüseyniyye, ... vr.. 67b-83a. (\*)

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn, ... C.I, s. 105; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 19. (٤)

Eşkâl el-Tesis li'l-Semerkandî (ö.h. 600) Şerh Kadızâde el-Rûmî, ... s. 23-26. (°)

C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Suppl. II ... s. 295, nr. 14; C.A. Storey, (1)

Persian Literature, ... C. II/I, s. 67.

Kâtib Çelebi, *Keşf ü'z-Zunûn...*, C. I, s. 859 ; Sâlih Zeki, *a.g.e.*, C. I, s. 133-134; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, (Y) s. 19-20.

في عهد بايزيد الثاني فقد استفاد من أعمال جده وهو يقوم بحساب جيب الزاوية ذي الدرجة الواحدة في كتابه المعروف باسم "دستور العمل في تصحيح الجدول"(^).

ولم تنحصر أعمال قاضي زاده في الرياضيات وحدها، إذ قام بالتأليف في مجال الفلك أيضاً. وقد ذكرنا سابقاً أن أهم ما قام به من أعمال في ذلك المجال مشاركته في الهيئة العلمية التي وضعت "زيج اولوغ بك" في مرصد سمرقند. كما قام - إلى جانب ذلك - بشرح" التذكرة في الهيئة" "كتاب الفلك المشهور الذي نقد فيه نصير الدين الطوسي نظام بطلميوس، وكتب قاضي زاده أيضاً حاشية على الشرح المعروف باسم "تعبير التحرير" الذي وضعه نظام الدين حسن بن محمد النيسابوري (ت ٧٣٠ هـ/ ١٣٢٩–١٣٣٥م) على كتاب نصير الدين الطوسي المعروف باسم "تحرير المجسطي"، فكشف قاضي زاده في تلك الحاشية عن بعض المواضع الهامة والصعبة أيضاً في ذلك الشرح. ومن أعماله أيضاً رسالة صغيرة فارسية وحيدة في تحديد خط نصف النهار وتحديد القبلة جعلها على مقدمة وبابين وخاتمة، ثم سماها "رسالة في استخراج خط نصف النهار وسمت القبلة".

وأهم أعمال قاضي زاده التي ألفها في الفلك هي شرحه الذي وضعه عام ٨١٤ هـ (١٤١٠ عام ١٤١٢م) باسم "شرح الملخص في الهيئة" على كتاب "الملخص في الهيئة" الذي أعده محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي (ت ٢١٩ هـ/٢٢٢ - ٢٢٢ م) ليكون ملخصاً عاماً لعلم الفلك آنذاك وكتاباً للتدريس في المدارس. ولأن هذا الشرح كان عملياً سهل الاستخدام ككتاب لتدريس الفلك "من المستوى المتوسط" في المدارس العثمانية فقد قام أحد عشر فلكياً عثمانياً منهم ثلاثة مجهولون بوضع حواش عليه، ومن بين هؤلاء الفلكيين سنان باشا (ت ٨٩١ هـ/ ١٨٦٢م) وعبد العلي البرجندي (توفي بعد ٥٩٥هـ/١٥٨م - ١٩٥٩م) وعبد الرحمن الجبرتي (ت ١١٦٨هـ/ ١٧٥٤م). وكانت حاشية البرجندي بوجه خاص هي التي تلقى القبول بين تلك الحواشي، ويجري تدريسها في المدارس العثمانية. وقام حمزة بن حاجي بن سليمان (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) بترجمة شرح قاضي زاده إلى الفارسية.

وكان لقاضي زاده - عدا مؤلفاته في الرياضيات والفلك التي ذكرناها - أعمال أخرى؛ إذ وضع حاشية على الشرح<sup>(٩)</sup> الذي ألفه مولانا زاده احمد بن محمود الهروي على الكتاب

Mîrim Çelebi, *Düstûrü'l-Amel*, ... vr. 52a, 56a-b; Sâlih Zeki, *a.g.e.*, C. I, s. 133-134; A.A. Adıvar, (Λ) *a.g.e.*, s. 19-20.

Kâtib Çelebi, Keşf ü'z-Zunûn..., C. II, s. 2028. (1)

المعروف باسم "هداية الحكمة" لأثير الدين الأبهري في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة، وظل يُدَرَّس لسنوات طويلة في المدارس العثمانية (١٠). وكان لقاضي زاده أثر كبير على الحياة العلمية عند العثمانيين؛ إذ ترك لنا عدا ذلك تلميذين من تلاميذه وفَدَا من بلاد التركستان إلى الممالك العثمانية، وعملا على نشر علمي الرياضيات والفلك فيها، وهما على قوشجي وفتح الله الشرواني (١١).

وهناك مؤلف آخر نشأ في مجال الرياضيات آنذاك هو علي بن هبة الله الربع الأول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، أحد علماء الرياضيات في عهد بايزيد الأول، وألف كتاباً باسم "خلاصة المنهاج في علم الحساب". وهذا الكتاب الذي لم يصلنا مهم في تاريخ العلم عند العثمانيين نظراً لأن صاحبه رياضي عثماني ظهر مع قاضي زاده في أوائل عهد الدولة العثمانية (۱۲).

أما محمود بن قاضي مانياس المعروف باسم (قاضى مانياس اوغلى) (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) فكان من علماء عهد السلطان مراد الثاني (١٣). وله – عدا كثير من الكتب الدينية والأدبية – كتاب موسوعي بالتركية اسمه "عجب العجاب" يضم أربعة أبواب، ويتحدث في الثاني منها عن علم الحساب، ومن المحتمل انه أول عمل بالتركية في الرياضيات عند الأتراك العثمانيين (١٤).

وعدا الكتب التي ذكرناها لقاضى زاده أحد مؤسسي وروّاد مدرسة سمرقند للفلك والرياضيات نرى العديد من كتب التأليف والترجمة التي ظهرت في أدبيات العلوم عند العثمانيين في مجال الفلك قبل عهد الفاتح.

وهناك عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف المرداني (كان حياً عام ٨٢٣ هـ/١٤٢٠م) أحد الأطباء والفلكيين في عهد السلطان چلبي محمد، وله ثلاثة أعمال في الفلك، منها كتاب مدرسي منظوم يُعرف باسم "منظومة في سلك النجوم" تتحدث عن أهم النجوم في المجرة، وله كتاب آخر

H. el-Zirikli, el-A'lâm, Kâmus Terâcim li Eşher el-Ricâl ve'l-Nisa min el-Arab ve'l Musta'ribîn (\``) ve'l-Mustesrikîn, ... C. VII, s. 328.

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye, (1405)... s. 14-17; Dictionary of لأجل قاضي زاده انظر: Scientific Biography, ... C. XI, s. 227-229.

Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, ... C. III, s. 283; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 28. (۱۲)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, s. 15; [Taşköprîzâde], Hadâik el-Şakâik, (1989)..., s. 123. (۱۳)

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 29. (11)

مدرسي يدرس فيه ظهور القمر ومنازله، اسمه "أرجوزة في منازل القمر وأوقات طلوعها في كل عصر"، وقام إلى جانب ذلك بشرح رسالة لجمال الدين عبد الله بن خليل المرداني (ت ٨٠١ هـ/ ١٣٩٨ - ١٣٩٩م) فأعاد تنظيمها ووصَنعَها على مقدمة وعشرين باباً، وهي "رسالة في العمل بالربع المجيب".

وهناك شاعر تركي گرمياني هو أحمد بن ابراهيم بن محمد (كان حياً عام ٨٢٤ هـ/ ٢٦١م) الذي اشتهر باسم (احمد داعي) وعاش في بلاط آل گرميان في كوتاهية. وبعد حرب أنقرة [بين العثمانيين وتيمورلنك] (٨٠٤ هـ/ ٢٠١١-١٤٠١م) دخل إلى بلاط الأمير سليمان أحد أبناء بايزيد الأول في أدرنة، وعمل في خدمته مع شعراء العصر المشهورين احمدي وحمزوي وسليمان چلبي، ثم واصل تلك الخدمة في عهد السلطان چلبي محمد (١٥٠٠).

وقام أحمد الداعي بنقل تقويم نصير الدين الطوسي (سى فصل) من الفارسية إلى التركية، ثم أتحفه إلى السلطان چلبي محمد. ولهذا الكتاب ترجمتان مختلفتان قام بنشر الأولى منهما كل من (م. ديزر) و (ت.ن. گنجان) (استانبول ١٩٨٤م)(١٦)، كما قام أحمد الداعي بنقل كتاب آخر لنصير الدين الطوسي أيضاً من الفارسية إلى التركية يتكون من سبعة فصول في التقويم ويعرف باسم (مختصر در معرفت تقويم).

ونذكر أيضاً حسن بن علي الكومناتي (كان حياً عام ٨٣٢ هـ/ ١٤٢٩ - ١٤٢٩م) الذي عُرف في عصره بانه فقيه وفلكي، وكتب شرحاً على "الزيج الشامل" لأبي الوفا البوزجاني (ت ٣٨٨ هـ/ ٩٩٨م) سماه "الكامل في شرح الزيج الشامل"، ثم قدمه للسلطان چلبي محمد، غير أن هذا الشرح ليس مفصلاً؛ إذ اكتفى الشارح بايضاح المواضع الصعبة فقط(١٧).

وهناك واحد من الفلكيين الذين لفتوا الأنظار في عهد ما قبل الفاتح، وهو عبد الواجد بن محمد (ت ٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤–١٤٣٥م) الذي وَفَدَ من إيران إلى الأناضول واستقر في كوتاهية. وهناك عمل مدرساً للمدرسة الواجدية، وكان يقوم أثناء ذلك بأعمال في الرصد الفلكي (١٨). ونظم ارجوزة في الاسطر لاب واستخدامه من خمسمائة واثنين وخمسين بيتاً لأجل محمد شاه (ت

İ.H. Ertaylan, Ahmed-i Dâî, Hayatı ve Eserleri, ...; F. İz, "Ahmed Dâî"... (10)

Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, ... s. 3-4; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. (١٦) C.II, s. 171-172; Mehmed Süreyya, Sicilli Osmânî, ... C.I., s. 190.

Taşköprîzâde, el-Şakâik el-Nûmâniyye, ... s. 102. (١٧)

A. Sayılı, "Vâcidiyye Medresesi, Kütahya'da Bir Ortaçağ Türk Rasathânesi", ...; (۱۸)
 G. Sarton, *İntroduction of the History of Science*, ..., C. III/II, s. 1530.

٩٣٨هـ/١٤٣٥ - ٤٣٦م) ابن محمد الفناري، ثم شرحها وسماها "معالم الأوقات وشرحه". كما وضع عبد الواجد شرحاً على "الملخص في الهيئة" للجغميني وقدمه للسلطان مراد الثاني، ولم ايضاً شرح على الرسالة الفارسية (سى فصل) لنصير الدين الطوسى كتبه بالعربية.

وهناك حاجى باشا (جلال الدين خضر) (ت ٨١٦ هـ/ ١٤١٣م) الذي وضع في الطب شيئاً يشبه ما وضعه قاضي زاده البرسوي في الرياضيات والفلك؛ فقد بدأ حاجى باشا تعليمه الأول في قونية، ثم رحل إلى مصر التي كانت بمثابة المصدر الثاني بعد سمرقند في تزويد العثمانيين آنذاك بالعلماء، فأكمل تعليمه هناك حتى برع في الطب، ثم عمل في بيمارستان قلاون في القاهرة مدة، وعاد بعدها إلى قونية. فلما دعاه عيسى بك حاكم إمارة آيدين لبى دعوته وعمل بالطب في بلدتي سلجوق (ايا سلوغ) وبيركي.

ولحاجى باشا اثنا عشر مؤلفاً في الطب، خمسة منها بالعربية وستة بالتركية وأحدها بالفارسية. ومن أهم هذه الأعمال "شفاء الأسقام ودواء الآلام"، إذ عَرض المعارف الطبية باسلوب موجز واضح دون الخوض في التفاصيل، وقام كذلك بالتعريف السريري للأمراض، وسلجل فيه مشاهداته الشخصية. والمؤلف الثاني المهم هو كتابه المعروف باسم "كتاب التعاليم في الطب"، وتأتي أهميته من احتواء القسم الثاني فيه على الجانب الأخلاقي في الطب تحت عنوان "وصيات". وقد قام حاجي باشا نفسه باختصار هذا الكتاب في كتاب آخر سماه "كتاب الفريده". وهناك كتابه المعروف باسم "كتاب السعادة والإقبال" الذي تناول فيه الصحة العامة، وتحدث كذلك عن تأثير البيئة على الصحة، وعن النبض والإدرار ودورهما في المرض. وقد قام أحدهم فيما بعد بترجمة هذا الكتاب إلى التركية. ولحاجي باشا أعمال هامة أسهمت في تطوير لغة الطب التركية العثمانية مثل (كتاب التسهيل في الطب) و (منتخب شفا) اللذين وضعهما بالتركية، كما قام إلى جانب ذلك بترجمة مفردات ابن البيطار (ت ١٤٨هم/ ١٢٥٠- ١٢٥١م) إلى التركية تحت عنوان "ترجمهء مفردات ابن البيطار (ت ١٤٨هم/ ١٢٥٠- ١٢٥١م) إلى التركية تحت عنوان "ترجمهء مفردات ابن البيطار".

واستمرت الحركة والنشاط في مجال الطب دون انقطاع في عهدي السلطان مراد الأول والسلطان بايزيد الأول (١٣٥٩-١٤٠٢م). وهناك كتابان تركيان كتبهما شخص واحد يدعى السحاق بن مراد لا نعرف شيئاً عن حياته تحت عنوان (أدوية مفرده) و(خواص الأدويه).

A. S. Ünver, Hekim Konyalı Hacı Paşa, Hayatı ve Eserleri...; A.H. Köker-E. Yusuf, Gevher (۱۹) Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen "Konya'lı Hekim Hacı Paşa Kongresi" Tebliğleri, ...; "Hacı Paşa" ...; J. Walsh, "Hadjdji Pasha Djalal al Dîn Khidr b. Alî" ...; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 211-213; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî, ... s. 187.

واستفاد في كتابه الثاني الذي أتمه عام ١٣٩٠م من كتاب زين الدين بن اسماعيل الجرجاني (ت ٥٣١هـ/ ١٣٧٨م) المعروف باسم (ذخيرة خوارزمشاهي) ومن كتاب القانون لابن سينا (٢٠٠٠). وكان لاسحاق بن مراد عدا هذين الكتابين اللذين ألفهما ترجمة تركية لمفردات ابن البيطار (٢١٠). أما الطبيب علي بن اسحاق الذي لا نعلم شيئاً عن حياته إلا أنه عاش في عهد السلطان مراد الأول فقد ألف كتابين بالتركية، أحدهما (كتاب في علم المياه) والثاني (مفرداتِ مكلَف) (٢٠٠).

وهناك الشيخ جمال الدين الأقسرايي (ت  $4 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^$ 

ونذكر ايضاً أحد الأطباء المشهورين آنذاك، وهو تاج الدين ابراهيم بن خضر الذي اشتهر بمخلص (أحمدي) (ت ١٤١٥هـ/ ١٤١٢-١٤١٩م). وله عدا (اسكندرنامه) التي نظمها على شكل مثنوي، و (جمشيد وخورشيد) وغيرهما ديوان شعر بالتركية. وأول كتاب وضعه في الطب وقدمه للسلطان بايزيد الأول كتابه المعروف باسم (ترويح الأرواح). وهو كتاب تعليمي منظوم على شكل مثنوي. وله رسالة في الطب أيضاً تعرف باسم "رسالة في جسد الانسان"(٢٤).

ومن الأطباء المشهورين في ذلك العصر أيضاً عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف المرداني (كان حياً عام ٨٢٣هـ/ ٢٤١٠م)، وله كتاب بالتركية أتحفه للسلطان چلبي محمد بعنوان (المنتخب في الطب)، وله – إلى جانب كتابين آخرين بالتركية – ترجمة تركية لكتاب (قانونچه في الطب) للجغميني (ت ٦١٩هـ/ ٢٢٢-١٢٢٣م) (٢٥).

وهناك مقبل زاده مؤمن السينوبي الذي عاش في عهد السلطان مراد الثاني، وكان هو الآخر من الأطباء المعروفين آنذاك، غير أننا لا نعلم الكثير عن حياته. وله من الكتب التركية التي وصلتنا كتابان في الطب، أولهما باسم (ذخيرة مراديه)، وهو كتاب اعتمد فيه من حيث الأساس

Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 203; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, s. 20; M. Canpolat, "XVI. Yüzyılda (Y•) Yazılmış Değerli Bir Tıp Eseri: Edviye-i Müfrede",...; *Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî...*,s.136-138.

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî, s. 23(۲۱)

a.e., s. 299. (TT)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. I, s. 266; Fihris Mahtûtât el-Tıb el-İslâmî ..., s. 101. (۲۳)

<sup>-</sup>M.F. Köprülü, "Ahmedî" ...; G.L. Lewis "Ahmedî"...; Ahmedî, İskender-nâme, İnceleme (Y£)

Tıpkıbasım, ...; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 129-130.

M.M. Koman, Müntehâb-ı Abdülkahir, Çelebi Sultan Mehmed'e İthaf Olunan Türkçe Tıb Kitabı, ...; (۲۰) Sabuncuoğlu,Şerefeddin, Cerrahiyye-i İlhaniyye,...s.19; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s 339.

على كتاب زين الدين بن اسماعيل الجرجاني المعروف باسم (ذخيرة خوارزمشاهي) وعلى الكتب العربية والفارسية الأخرى المتعلقة بالموضوع، ثم قدمه عام ١٤٣٧م للسلطان مراد الثاني. أما الكتاب الآخر لمقبل زاده مؤمن فهو كتابه المعروف باسم (مفتاح النور وخزائن السرور) الذي ألفه هو الآخر للسلطان مراد الثاني. ويتناول فيه بالتفصيل أمراض العيون، مما يدلنا على أن المؤلف كان كحالاً (٢٦).

وإلى جانب ما ذكرنا سابقاً في مجال الطب قبل عهد الفاتح من المؤلفين وأعمائهم فلا زال هناك جانب عريض منهم لم يُدرس بعد، كما توجد كتب مجهولة المؤلف لم تخضع الدراسة هي الأخرى. وهذه الكتب تنطوي على أهمية خاصة من الناحية اللغوية، ولا سيما في لغة الطب التركية آنذاك. ومن هؤلاء الأطباء الطبيب خير الدين بن بايزيد بن شاهي الذي وضع كتابين بالتركية أدداك. ومن هؤلاء الأطباء الطبيب خير الدين بن بايزيد بن شاهي الذي وضع كتابين بالتركية، أحدهما هو (القرابادين) والثاني (خلاصة الطب)(٢٠١)، أما ابو محمد يوسف بن علي بن يوسف بن حسن بك فقد ألف كتاباً بالتركية سماه (كتاب مفيدة في الطب)(٢٠١). كما نذكر من بين كتب الطب التركية في ذلك العصر كتاب (باهنامه) لشيخي محمد بن مصطفى المعدّي (تكاب موسى بن مسعود للكتاب المنسوب إلى نصير الدين الطوسي والمعروف باسم "الباه الشاهية والتركيبات السلطانية"(٢٠١)، والترجمة التي قام بها الجراح مسعود للكتاب المنسوب إلى أبي طاهر مجهولتا المترجم لكتابين مهمين؛ أحداهما لكتاب علي المجوسي (ت ٢٨٤هـ/ ٤٩٤هـ) وموسى المعروف باسم "كامل الصناعة"(٢٠٠)، والثانية لكتاب ابن البيطار المعروف باسم "كامل الصناعة"(٢٠١)، والثانية لكتاب ابن البيطار المعروف باسم "كتاب جامع مفردات الأدوية والأغذية"(٢١)، وينطوي الأخير على أهمية كبيرة في علم الصيدلة(٢٠).

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 235-236; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü'l-Arifîn,, C. II, s. (٢٦) 483; O.Ş.[Uludağ], Beş buçuk asırlık Türk Tebabeti tarihi,. (1925)..., s. 167, nr. 51; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 255-256.

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 223. (YY)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 248; Fihris al-Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 392. (YA)

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 378-380. (۲۹)

<sup>(</sup>٣٠) انظر النسخة المخطوطة في: .Süleymaniye (Hüseyin Çelebi) Ktp. nr. 819

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî... ş. 25. (٣١)

A. Kazancıgil, "Osmanlılarda Bilim ve المنتب الطب التركية قبل عهد الفاتح انظر: Teknoloji"... s. 47, 49.

وهناك العديد من كتب التاريخ الطبيعي بوجه خاص في عهد ما قبل الفاتح، جرت ترجمتها من العربية إلى التركية، ومما يلفت النظر في هذا النوع الموسوعي من الكتب التركية أنها ترجمت في عهد السلطان چلبي محمد على وجه الخصوص، والمثال على الترجمات أو التآليف التي ظهرت في التاريخ الطبيعي هو كتاب زكريا القزويني (ت ٢٨٢هـ/ ١٢٨٣-١٢٨٨م) المعروف باسم "عجائب المخلوقات"؛ فقد ترجمه إلى التركية لأول مرة ركن الدين أحمد، ثم قدمه للسلطان چلبي محمد، ثم أعقب ذلك تسع ترجمات تركية مختلفة، ومنها الترجمة المختصرة التي قام بها يازيجي اوغلى احمد بيجان (٢٦٠). وهو صاحب كتاب تركي آخر عن التاريخ الطبيعي مع غلبة العنصر الكوزموغرافي عليه، اسمه (دُرِّ مكنون) (٤٠٠). وفي نفس الفترة قام على بن عبد الرحمن بوضع ترجمة تركية لكتاب مجهول المؤلف في التاريخ الطبيعي اسمه "عجب العجاب"، وقام محمود بن ديلشاد الشرواني بترجمة تركية ايضاً لكتاب ابن الوردي (ت ٤٩٧هـ/ ١٣٤٨-وقام محمود بن ديلشاد الشرواني بترجمة تركية ايضاً لكتاب ابن الوردي (ت ٢٩٤هـ/ ١٣٤٨-

وفي القرن الخامس عشر الميلادي خطت اللغة التركية خطوة هامة على سبيل التقدم كلغة علمية، وكان ذلك بالترجمة التي قام بها عام ٢٢١ ام محمد بن سليمان لكتاب محمد بن موسى كمال الدين الدميري (ت ٨٠٨ه/ ١٤٠٥ - ١٤٠٦م) المعروف باسم "حياة الحيوان". ويضم هذا الكتاب من أسماء الحيوانات ما يقرب من الألف مرتبة ترتيباً هجائياً، وعرض مادة فولكلورية عن الحيوان، كما أورد المئات من أسماء المصنفين والكتب التي وضعت عن الحيوان. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية، كما ترجم إلى اللاتينية عام ٤٦٤ ام (٢٠٥). وفي نفس هذا القرن (التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) قام ابو يوسف بن على خاقان بوضع ترجمة تركية لكتاب في الطب البيطري لمؤلف مجهول، واسمه "كتاب الخيل والبيطرة (٢٦).

وألف محمد ابن الشيخ مصطفى كتاباً بالتركية لأجل الأمير سليمان ابن السلطان بايزيد الأول في فنون الحرب والقتال سماه (عمدة المتناسلين)، وقام علي بن باشا بن الياس المشهور بعاشق باشا (ت ٧٣٣هـ/ ١٣٣٢م) بتأليف رسالة تركيسة في الكيمياء اشتهرت باسم

G. Kut, "Türk Edebiyatında Acâibü'l-Mahlûkât Tercümeleri Üzerine"... (٣٣)

N. Sakaoğlu, "Osmanlıca Yazmalardan Seçmeler: Dürr-i Meknun'da Evren, Cennet, Cehennem, (٣٤)
Dünya, Kıtalar, Denizler..."

D.B. Macdonald, "Demîrî"... (٢٥)

N. Erk, Veteriner Tarihi, ... s. 83-87. (٣٦)

(رسالة عاشق پاشا)، ويبدو أنها أول عمل ألف في هذا المجال عند العثمانيين، وتحظى بأهمية خاصة نظراً لكونها حُررت باللغة التركية.

وفي مجال الأحجار الكريمة قبل عهد الفاتح قام محمد بن محمود الشرواني بوضع كتاب تركي للسلطان مراد الثاني سمّاه (تحفة مرادى)، كما قام مصطفى بن سيدي بوضع ترجمة تركية للكتاب الفارسي الذي ألفه نصير الدين الطوسي باسم (جوهرنامة ايلخانى) أو (تنقسوقنامة ايلخانى) وذلك للسلطان مراد الثاني أيضاً. ووضعت في نفس الفترة ترجمة تركية أخرى لنفس الكتاب لأجل (قره جه بگ).

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في ذلك العصر أن يكون أول كتاب ألف في الموسيقى مكتوباً بالتركية. فقد قام خضر بن عبد الله أحد علماء القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي بتأليف سفر كبير في الموسيقى سماه (كتاب أدوار)(٢٧). كما ألف عبد القادر المراغي أيضاً كتاباً كبيراً سماه (زين الألحان)(٢٨).

ونرى من كل ذلك أن عهد ما قبل الفاتح قد ظفر بعدد من الكتب المدرسية والملخصات والشروح في مجال الطب والفلك والرياضيات، وجرى استخدام التركية العثمانية في التعليم على الرغم من وجود اللغة العربية فيه كلغة أساسية، حتى أخذت التركية تخطو خطوات سريعة على سبيل التحول إلى لغة علمية بفضل التآليف والترجمات التي ظهرت فيها.

## ثانياً: مرحلة الارتقاء

## ١- في عهد السلطان محمد الفاتح

حظيت العلوم عند العثمانيين بتشجيع كبير من حكامهم، وكان التطور الذي طرأ على هذا النشاط المتزايد قد وقع في عهد السلطان محمد الفاتح الذي اهتم اهتماماً عظيماً بالعلم والفلسفة، وشمل رجال العلم في العالم الاسلامي بحمايته. وكان هم الفاتح قبل كل شئ أن تصبح استانبول مركزاً أول للعلم والثقافة في العالم الاسلامي، كما أصبحت مركزاً للدولة العثمانية وعاصمتها، فشرع في تنفيذ ما عزم عليه داعياً إليها رجال العلم بشتى الوسائل.

وكان السلطان محمد الثاني يحض علماء عصره على تأليف الكتب في مجالات اختصاصهم، وكلّف خوجه زاده (ت ٩٨هه/ ١٤٨٧ - ١٤٨٨م) وعلاء الدين الطوسي بعمل مقارنة بين كتابي "التهافت" للغزالي وابن رشد، وجعل كلا منهما يكتب في ذلك كتاباً. وواظب من ناحية أخرى

Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 5762. (٣٧)

i.Ü. Ktp., nr. 4380. (٣٨)

على سماع المناظرة التي جرت في مجلسه ستة أيام كاملة بين خوجه زاده ومحمد زيرك في الفلسفة والكلام. كما كلف السلطان الفاتح العالم اليوناني الطرابزوني جورجيوس اميروزس وابنه بنرجمة كتاب الجغرافيا الذي وضعه بطلميوس إلى العربية، وجعلهما يرسمان له خريطة للعالم، والكتب التي وصلتنا من مكتبته الخاصة عن الثقافة الغربية تقدر بخمسين كتاباً، اثنان واربعون منها باليونانية، وثمانية في التاريخ، وستة في الرياضيات والفلك، بينما اكثر من الثلث منها في الجغرافيا. وهو ما يكشف لنا كيف كان السلطان الفاتح معنياً بالثقافة اليونانية أيضاً. كما كان على التعمال بالثقافة الغربية، وبدأ ذلك عندما كان لا يزال ولياً للعهد في سراي مغنيسا. ففي عام اتحد رواد الحركة الانسانية الإيطالية كيرياكو دانقونا وايطاليون أخرون، يقومون بتدريس تاريخ روما وتاريخ الغرب له. وقام البطريق غناديوس بتأليف كتابه (اعتقادنامه) له حتى يعلمه المعتقدات المسيحية، بينما كان لفرانشسكو برلينغيري Roberto Valtorio كتاب باسم (Geographia) ولروبرتو فالتوريو Roberto Valtorio كتاب باسم (De re Militari) فطلبا تقديمهما إلى السلطان الفاتح (٢٩).

ومن اكثر الوجوه التي لمعت في عهد الفاتح علي قوشجي (ت ٩٨٩ه/ ١٤٧٤ - ١٤٧٥م) أحد رواد مدرسة سمرقند. وهو قوشجي زاده علاء الدين علي بن محمد، ولد في سمرقند، وعُرف باسم قوشجي زاده [أي ابن مربي الطيور الجارحة] نظراً لأن اباه كان يعمل في وظيفة (قوشجي) لدى اولوغ بك (ت ٩٨هه/١٤٤٩ - ١٤٥٠م)، ومن ثم نشأ علي في بلاط اولوغ بك، وتعلم على أيدي العلماء الذين كانوا في البلاط، وعلى رأسهم قاضي زاده البرسوي وجمشيد الكاشي. ورحل علي بعد ذلك إلى كرمان ثم عاد بعدها إلى سمرقند، ولما توفي قاضي زاده احتل مكانه على رأس مرصد سمرقند. وبعد مدة قام باتمام زيج اولوغ بك المعروف بالزيج الجرجاني عام ١٤٣٠هـ (١٤٤١ - ١٤٥٠م) غادر علي محمد (١٤٤٩ - ١٤٥٠م) غادر علي قوشجي سمرقند متوجهاً إلى تبريز، فدخل في خدمة حسن الطويل الذي أرسله سفيراً إلى استانبول، وهنا طلب منه السلطان الفاتح البقاء في استانبول، فوعده علي قوشجي أن يعود إليها بعد استكمال مهمة السفارة التي يقوم بها، ثم عاد إلى حسن الطويل. ولما شعر أنه أوفي مهمته خرج راحلاً إلى استانبول، وقيل إنه أنفق ألف درهم عند كل منزل [محطة استراحة] نزل عليه غي الطريق إليها، فلما اقترب منها أرسل السلطان الفاتح هيئة من العلماء على رأسها خوجه زاده في الطريق إليها، فلما اقترب منها أرسل السلطان الفاتح هيئة من العلماء على رأسها خوجه زاده

H. İnalcık, "Mehmed II", ... (٣٩)

Mirhond, Habîbü's-Siyer, ... vr. 700b. (٤٠)

قاضي المدينة لاستقباله هو ومن معه، وكان على قوشجي وهو في طريقه إليها قد التقى في تبريز بعلاء الدين الطوسي، وأوصاه الأخير "أن يحسن المعاشرة مع خوجه زاده"، ونزولاً على ذلك قام بتزويج احدى بناته لابن خوجه زاده وتزويج حفيده قطب الدين محمد بابنة خوجه زاده، ووُلد من هذه الزيجة الرياضي الفلكي الشهير (ميرم چلبي). وفي أعقاب معركة (اوتلق بلي) عُين على قوشجي مدرساً على "مدرسة آياصوفيا" وقضى في استانبول عامين أو ثلاثة في آخر حياته، وتوفي فيها عام ٩٧٩هـ (٤٧٤ ١-٥٧٥ ١م) (انه ولعلي قوشجي - إلى جانب ما سنذكره له من كتب في الرياضيات والفلك - كتب أخرى ألفها في علم الكلام واللغة.

فقد وَضَع علي قوشجي - إلى جانب كتبه في الفلك - خمسة مؤلفات في الرياضيات، أحدها بالفارسية والأخرى بالعربية. ويبدو أن كتابه الفارسي أحد هذه الخمسة وهو (رساله در علم حساب) قد ألفه في سمرقند (١٤٠ وجرى طبعه عام ١٢٦٩هـ/١٨٥٣م تحت عنوان (ميزان الحساب) قد ألفه في سمرقند النه أن أهم عمل لعلي قوشجي في الرياضيات هو كتابه المعروف باسم "الرسالة المحمدية في الحساب" التي تعد النسخة العربية من الرسالة الفارسية السابقة. وترجع أهمية ذلك الكتاب إلى أنه كان يستخدم في المدارس العثمانية ككتاب لتعليم الرياضيات من المستوى المتوسط. وهذا الكتاب الذي أتحفه صاحبه إلى السلطان الفاتح تم ترتيبه على مقدمة وفنين، يتحدث الفن الأول عن علم الحساب، بينما يتحدث الثاني عن علم المساحة (١٤٠). وقام كاتب چلبي بشرح المقالة الأولى منه حتى نهايتها تحت عنوان "أحسن الهدية في شرح الرسالة المحمدية". أما الأعمال الثلاثة الأخرى التي ألفها علي قوشجي في مجال الرياضيات فهي رسائل صغيرة تتناول بعض موضوعات الهندسة (٥٠).

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numaniyye..., s. 160-162 (11) (12) على نقد الادعاءات المطروحة حول علاقة على يدي الوزير على قوشجي بمدارس الثمانية التي أقامها الفاتح وان برنامج التدريس الخاص بهذه المدارس تم اعداده على يدي الوزير محمود باشا وملا خسرو انظر : ....E. İhsanoğlu, Büyük Cihad'dan Frenk Fodulluğu'na,...

Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 197; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 49. (٤٢)

C.A. Storey, a.g.e., C. II/I, s. 10. (٤٣)

Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 158; H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und İhre (٤٤)

Werke, ...s. 178.

ولا شك أن مشاركة على قوشجي في وضع زيج اولوغ بك ذلك العمل المشترك الذي أنجزته مدرسة سمرقند في الرياضيات والفلك هو أحد أهم الأعمال التي قام بها في مجال الفلك. وبجانب هذا الاسهام كان له تسعة أعمال أخرى في الفلك، اثنان بالفارسية وسبعة بالعربية. ولبعضها أهمية في الجانب التعليمي.

ويذهب صالح زكي إلى أن الشرح الفارسي الذي وضعه علي قوشجي على زيج اولوغ بك هو أهم أعماله جميعاً. فقد عرض في هذا الشرح براهين للنظريات والمسائل التي وردت في مقدمة الزيج<sup>(٢3)</sup>. وكشفت البحوث التي أجريت في عهد قريب عن الأهمية التي تنطوي عليها بعض رسائله الصغيرة في تاريخ الفلك. ففي رسالته المعروفة باسم "رسالة في حل أشكال معدل للمسير "(فائدة في أشكال عطارد) انتقد علي قوشجي آراء وأفكار بطيموس التي طرحها في المجسطي عن حركات عطارد وقام بتصحيحها. ويقول صليبا إن هذه الرسالة تمثل أحد الأعمال النظرية النادرة التي أنجزتها مدرسة سمرقند في مجال الفلك (٢٤). ولعلي قوشجي عمل آخر في الفلك النظري، وهو الشرح الموجز الذي كتبه على كتاب الفلك المشهور لقطب الدين الشيرازي المعروف باسم "التحفة" في الفلك، وهو شرح يبدأ من أول الكتاب حتى الحديث عن الدوائر، ويأتي على شكل "قال.. وأقول"(٨٤).

وإلى جانب هذه المؤلفات العلمية قام قوشجي بتأليف بعض الأعمال المدرسية في الفلك، فله كتاب تعليمي موجز بالفارسية وضعه في سمرقند عام ٢٦٦هـ (١٤٥٧–١٤٥٨م) وسَمَّاه (رساله در علم هيئه)، وهي في مقدمة ومقالتين (٤٩٠). ووضع عليها مصلح الدين السلاري (ت ٩٧٩هـ/١٥٧١–١٥٧١م) شرحاً، ووضع عليها أيضاً مؤلف مجهول شرحاً آخر، ثم قام عبد الله پرويز (ت ٩٨٧هـ/١٥٧٩–١٥٨٥م) بترجمتها إلى التركية تحت عنوان (مرقاة السماء) (٥٠٠٠ وقد طبعت رسالة قوشجي هذه عدة مرات، أولها في دلهي عام ١٩١١هـ، ثم أعقبتها الطبعات الأخرى عام ١٩٩٥هـ/ ١٨٩٨م، وعام ١٣١٦هـ/ ١٨٨٥هم، وعام ١٣١٦هـ/ ١٨٩٨م واعدد كتابتها بالعربية، ولأنه أكمل تحريرها

Kâtib Çelebi, Keşf ü'z-Zunûn..., C. I, s. 966; Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 198. (٤٦)

G. Saliba, "al-Qushhii's Reform of the Ptolemaic Model for Mercury"... ( 5 V)

Kâtib Çelebi, Kesf ü'z-Zunûn..., C. I, s. 367. (٤٨)

Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 198. (£9)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 271; Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 197-198. (0.)

C.A. Storey, a.g.e., C. II/I, s.76. (01)

في اليوم الذي تحقق فيه النصر للعثمانيين في معركة (اوتلق بلي) عام ٨٧٨هـ/ ٢٧٣م فقد أطلق عليها اسم "الفتحية في علم الهيئة"، ثم قدمها للسلطان محمد الفاتح. وكان يجري تدريسها ككتاب تعليمي من المستوى المتوسط في المدارس العثمانية في مجال الفلك، وقام بشرحها كل من سنان الدين يوسف (ت ٩٣١هـ/ ١٥٠٤مم) وميرم چلبي (ت ٩٣١هـ/ ١٥٢٤ممم ١٥٠٥مم) معين الدين الحسيني وسَيدي علي رئيس (ت ١٥٩هـ/١٥٦٦ممم) بترجمتها إلى التركية مع الاستفادة من كتب الفلك الأخرى، ثم قام من بعدهما سيد علي باشا (ت ١٦٢١هـ/١٨٤٥ممم) بوضع ترجمة تركية أخرى لها ولكن مختصرة، ثم طبعت تلك الترجمة في استانبول عام ١٢٣٩هـ (١٨٢٣مم) (١٥٠٥م).

ومن الرياضيين والفلكيين الكبار في عهد السلطان الفاتح أيضاً فتح الله بن أبي يزيد عبد الله بن عبد العزيز بن ابراهيم الشرواني (ت ٩٩١هه/ ١٩٨٩م) الذي لا نعلم شيئاً عن مولده وتعليمه الأول، وقيل إنه دخل مدرسة سمرقند بعد ذلك، وأخذ العلم على يدي قاضي زاده. وفي عهد السلطان مراد الثاني وقد إلى الأناضول، وفي قسطموني حظي فتح الله بكرم چاندر اوغلى اسماعيل بك (ت ١٤٨٩هه/ ١٤٧٩ - ١٤٨٠م) فاستقر بها، وصار يقوم بتدريس العلم في مدرستها. ويذكر هو في مقدمة حاشيته التي سماها "حاشيه على شرح الملخص في الهيئة" أنه ذهب إلى استانبول (١٤٥٠). غير أنه لم يمكث كثيراً فيها بسبب عمله في قسطموني، وفي أواخر أيامه يعود إلى بلده شروان وتبلغه المنية في عام ٩٩٨هـ (١٤٨٦م) (٥٠٠). وله – إلى جانب كتبه الدينية – كتاب هام في الموسيقى عنوانه "مجلة في الموسيقى"، وحاشية وضعها على "شرح أشكال التأسيس" لقاضي زاده في الهندسة.

ونذكر من علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني سنان باشا، وهو سنان الدين بن خضر بك ابن جلال الدين عارف (ت ١٩٨١م)، وولد في بورصة أو سيوري حصار عام ١٤٨٥م) وولد الدين عارف (ت ١٤٤١م). ووالده هو خضر بك أحد علماء عهد مراد الثاني والفاتح. وتعلم سنان مبادئ العلم على أيدي علماء العصر البارزين أمثال منلا يكان ومنلا گوراني وخوجه زاده، وبعد فتح

Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 198; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 48-49. (°۲)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 275; M.S. Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler (°\*) Kataloğu, ... C. III, s. 1160.

Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 3294, vr. 2a. (05)

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye, s. 16, 107-108; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. I, s. 392; (°°)
C. Akpınar, "Fethullah eş-Şirvanî",...; Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 189; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 20, 30.

استانبول رحل مع والده إليها، ثم جرى تعيينه مدرساً على احدى مدارس الصحن، وأصبح في الوقت نفسه معلماً للسلطان. ولما وصل علي قوشجي إلى استانبول أرسل هو تاميذه منلا لطفي إليه لحضور دروسه، ثم جعل منلا لطفي يقوم بتكرار تلك الدروس وطور معارفه في الرياضيات والفلك. وفي عام ٨٨١هـ (٢٧٤١-٧٧٤١م) تولى سنان باشا منصب الصدر الأعظم، إلا أن حساده سعوا بدسائسهم لدى السلطان فجرى عزله. وبعد هذه الجادثة ألقي به في السجن، فلما تذمر لذلك علماء العصر تم تعيينه قاضياً على سيوري حصار. وعندما اعتلى السلطان بايزيد الثاني عرش السلطنة عفا عنه (٨٨٦هـ/ ١٤٨١-١٤٨٢م) وأعاد إليه رتبة الوزارة. وبعد ذلك عين سنان باشا مدرساً على مدرسة "دار الحديث" في أدرنة، وانشغل بعدها بالتدريس والتأليف. وقبل عام من وفاته جاء إلى استانبول، وتوفى فيها سنة ١٩٨هـ (٨٤٤١م).

ولسنان باشا مؤلفات عربية عديدة في الفاسفة والكلام والفقه والتفسير فضلاً عن مؤلفاته في الرياضيات والفلك. كما وضع سنان عدداً من المؤلفات الأدبية التي تكشف عن مهارته في اللغة التركية، ولا سيما (تضرعات) و (معارفنامه) و (تذكرة الأوليا)(٥٠). وله رسالة كتبها في الهندسة رداً على مناظرة جرت في مجلس السلطان الفاتح سماها "رسالة في بيان مسألة هندسية"(٥٠).

ومن رياضيي عهد الفاتح وبايزيد الثاني نذكر خيرالدين خليل بن ابراهيم (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي)، غير أننا لا نعلم الكثير عن حياته. ويذكر طاشكبرى زاده أنه توفي في أواخر عهد السلطان الفاتح<sup>(٩٥)</sup>. وأول كتاب وضعه في الرياضيات هو (مفتاح كنوز أرباب قلم ومصباح رموز أصحاب رقم). وهو كتاب بالفارسية قدّمه صاحبه - كما يظهر من مقدمته - إلى السلطان الفاتح (<sup>٢٠)</sup>. وقد ذكر خيرالدين أنه وضع هذا الكتاب ليكون معيناً للعاملين في الدواوين الحكومية. وبعد ذلك قام تلميذه محمود صدقي الأدرنوي في عهد بايزيد الثاني بترجمته إلى اللغة التركية (<sup>٢١)</sup>. أما الكتاب الثاني لخيرالدين فهو (مشكلگشاى حُسداب ومُعدلنماى

H. Mazıoğlu, "Sinan Paşa", ... (٥٦)

Taşköprîzâde, *el-Şakaik el-Numâniyye...*, s. 173-177; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. II, (°Y) s. 223-225; H. Suter, *a.g.e.*, s. 180; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, ... s. 45-50; H. Mazıoğlu, *a.g.m.* ...

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 50. (°^)

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 170-171. (09)

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. II, s. 1770. (٦٠)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, s. 257. (71)

كُتَّاب). وهو - كما يفهم من عنوانه - كتاب فارسي، ألفه صاحبه للسلطان بايزيد حول المسائل الصعبة التي تواجه كتبة الدواوين في العمليات الحسابية.

وهناك العديد من كتب الفلك وضعت في عهد السلطان الفاتح إلى جانب الكتب التي ذكرناها سابقاً لعلي قوشجي. ونذكر هنا نعلبند زاده حسام الدين التوقادي (ت ٨٦٠هـ/ ١٤٥٥ - ١٤٥٦ ام) الذي عاش في عهد السلطان مراد الثاني والسلطان الفاتح، وتعلم على يديه كثير من الطلاب. ويذكر طاشكبري زاده أن محمداً بن ابراهيم النكساري كان واحداً من طلابه (١٢٠). ولحسام الدين رسالة ألفها باسم "رسالة في قوس قزح"(١٢).

ونذكر أيضاً سنان الدين يوسف بن عبد الملك بن بَخْسشايش (توفي نحو عام ١٤٨٠هـ/١٤٨٠ ما ١٤٨١م) الذي تعلم العلوم العقلية والنقاية في زمانه، وعمل مدرساً لسنوات طويلة في تلك المجالات، واشتهر باسم (قره سنان)، ولا نعلم عن حياته أكثر مما ذكره ابن العماد أنه توفي عام ٨٨٥هـ(١٤٠). ولسنان الدين هذا شرح على "الملخص في الهيئة" للجغميني (١٥٠).

وهناك المنجم بالي (كان حياً عام ٨٨٦هـ/ ١٤٨١-١٤٨٦م) أحد الفلكيين في عهد السلطان الفاتح وبايزيد الثاني، ولا نعلم شيئاً عن حياته. وقد ألف بالي لأجل السلطان بايزيد الثاني رسالة فارسية كبيرة في الفلك عام ٨٨٦هـ، ويفهم مما ذكره في مقدمتها انه ربما عمل منجماً للسراي على أيام بايزيد الثاني (٢٦).

أما فتح الله الشرواني فقد كتب حاشية مهمة على شرح استاذه قاضي زاده المعروف باسم "شرح الملخص في الهيئة". وقام بتقديم تلك الحاشية إلى السلطان الفاتح عندما كان مقيماً في استانبول بعد أن أتمها عام ٨٧٨هـ (١٤٧٣-١٤٧٤م). وترجع أهمية تلك الحاشية إلى أنها كانت تستخدم للتدريس في المدارس العثمانية. أما أهم أعماله في الفلك فهو الشرح الهام الكبير الذي وضعه على "التذكرة في الهيئة" لنصير الدين الطوسي، واستفاد الشرواني في هذا الشرح من الشروح التي سبقته على نفس الكتاب، مثل شرح السيد الشريف ونظام الأعرج النيسابوري (كان

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 387-388. (٦٢)

C. Brockelmann, a.g.e., :ونظر أيضاً: (٧٤٤-٧٤٢ ص ١٩١٢/١٥ م ١٩١٢/١٥). ونظر أيضاً: Supl. II, s. 323; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. ا, s. 272; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 29.

İbn İmad el-Hanbeli, Şezratat el-Zeheb, ... C. VIII, s. 343. (٦٤)

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 211; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. I, s. 397. (10)

Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, s. 42 (nr. 15). (٦٦)

حياً عام ٧٣٠هـ/ ١٧٢٩-١٧٣٠م). وأكمله الشرواني في عام ٨٧٩هـ (١٤٧٤-١٤٧٥م) ليكـون كتاباً مدرسياً لطلاب المراحل المنقدمة في الفلك.

أما سنان باشا فله حاشيتان في الفلك، الأولى وضعها على "شرح الملخص في الهيئة" لقاضي زاده وأتحفها للسلطان بايزيد الثاني (١٧)، والثانية وضعها على الكتاب المشهور لقطب الدين الشرواني والمعروف باسم "نهاية الإدراك في دراية الأفلاك".

ومن الشخصيات البارزة في مجال الطب في عهد الفاتح شرف الدين صابونجى او غلى (ت ٨٧٣هـ/ ١٤٦٨-١٤٦٩م). وولد في آماسيا، وجده هو الحاج الياس أحد أطباء السلطان چلبي محمد. وتعلم شرف الدين في دار الشفاء بآماسيا، ثم عمل فيها جراحاً لسنوات طويلة.

وأول عمل علمي أنجزه هو ترجمته التركية الحرة لكتاب الطبيب والجراح الأندلسي الزهراوي المعروف باسم "التصريف"، واسمها (جراحنامة خانيه). وقد حافظ في هذه الترجمة على صور الآلات الجراحية كما هي في الأصل، كما ضمنها رسوماً توضح أوضاع المرضى عند المداواة، وهي رسوم نتطوي على أهمية كبيرة في تعليم الجراحة، وهو يعتبر من هذه الناحية أول كتاب طبي في الاسلام ينحى هذا المنحى. وتدلنا الدراسات الحديثة على أن شرف الدين وضع من عنده العديد من الاضافات التي ثبت من خلالها أن بعض الأفكار التي طرحها تحمل في طياتها تأثراً تركياً مغولياً أصله من آسيا الوسطى، كما تنم أيضاً عن تأثر بأفكار الشرق الأقصى (١٦٠). والعمل العلمي الثاني هو ترجمته التركية للقسم الأخير المعروف بالأقربادين من الكتاب الفارسي (ذخيرة خوارزمشاهي). أما الكتاب الثالث فهو المعروف باسم (مجربنامه) الذي كتبه بالتركية وضمنه تجاربه العملية، فهو كتاب اكلينيكي أصيل (١٩٠).

وهناك في نفس العهد طبيب لا نعرف شيئاً عن حياته عُرف باسم التونى زاده وذاعت شهرته في علاج أمراض المسالك البولية. فقد عالج احتباس البول بالمجس معتمداً في ذلك على طريقة ابن سينا، كما أزال به أيضاً زائدة لحمية في مسلك البول، ووضع التونى زاده رسالة شررح فيها هذه الطربقة (٧٠).

Taşköprîzâde, *el-Şakaik el-Numâniye...*, s. 174; Kâtib Çelebi, *Keşfü'-z-Zunûn...*, C. II, s. 1819; C. (٦٧)

Brockelmann, *a.g.e.*, C. I, s. 473, Suppl. I, s. 865.

Sabuncuoğlu, Şerefeddin, Cerrâhiyetü'l-Hâniyye,... (٦٨)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, s. 220;O.Ş. Uludağ, a.g.e.(1341), s. 159;İ.Parmaksızoğlu, (१९) "Sabuncuoğlu, Şerefeddin Ali b. el-Hâc İlyas"..; A.S. Ünver,"XV. Asırda Türklerde Tecrübî Tababete İki Misal"...; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 274-275.

A.S. Ünver, "XV. Asırda Hekim Altuncuzâdeşye Aid Bir Müşahede", ... ( > .)

ونذكر محمداً بن حمزة الذي ذاعت شهرته باسم آق شمس الدين (ت ٨٥٩هـ/ ١٤٥٤ - ١٤٥٥ م) وألف بالتركية ثلاثة كتب في الطب، منها (مائدة الحياة) الذي أورد فيه بعض الجمل التي تذكرنا "بالميكروب والعدوى" مما يجعل الكتاب أمراً يسترعي الانتباه (١٤٠١). وهناك في نفس الفترة أيضاً وفي مجال الطب أشرف بن محمد صاحب الكتاب التركي (خزائن السعادة في حفظ الصحة) الذي ضمنه – إلى جانب المعارف الطبية العامة – أخلاق المهنة (٢٢).

وقد ظهر في عهد الفاتح عدد كبير من مشاهير الأطباء، وهناك سبعة منهم سُجّلت أسماؤهم في دفتر علماء الفاتح، منهم آلتونى زاده الذي أسلفنا ذكره، وحكيم عرب وحكيم خوجه عطاء الله وحكيم لاري ويعقوب باشا (ت ٨٨٦هـ/ ١٤٨١-١٤٨٢م) (٢٣). وعمل حكيم عرب في الوقت نفسه طبيباً للسراي على أيام الفاتح وبايزيد الثاني. أما حكيم لاري فاسمه الأصلي عبد الحميد چلبي، وكان أحد طبيبين عالجا السلطان الفاتح وهو على فراش الموت.

وهناك طبيب آخر ظهر آنذاك، هو حكيم بشير چلبي، الذي كان شاعراً ومؤرخاً في الوقت نفسه. وكتابه الذي وصلنا في الطب يعرف باسم "مجموعة الفوائد"، وقد وضعه على ثلاثين فصلاً، وأهم ما يميزه أنه اقتصر على موضوع خاص دون غيره فتحدث عن الأمراض الباطنة وحدها، وضمن الفصل الأخير منه قائمة أبجدية باسماء العقاقير.

ويعقوب باشا أحد الأطباء السبعة المشهورين ممن سجلت أسماؤهم في دفتر علماء الفاتح الذي ذكرناه هو طبيب يهودي ايطالي الأصل، هاجر إلى الأراضي العثمانية عندما قام البابا نيقولا الخامس باجبار العرب واليهود المقيمين في ايطاليا على اعتناق المسيحية وحرمهم من امتيازاتهم المهنية. وبعد أن اهتدى إلى الإسلام ارتفعت درجته حتى أصبح كبير الأطباء (حكيمباشي) في السراي والطبيب الخاص للسلطان الفاتح. ولم يصانا عنه شئ في الطب حتى الآن، وهو الذي كان يعالج السلطان الفاتح مع الطبيب لارى على فراش الموت، فاعتبروه مسئولاً عن موته (٧٤).

وهناك طبيب عثماني مشهور عاصر السلطان الفاتح وبايزيد الشاني وسليم الأول وسليمان القانوني وهو آخي چلبي، وعرف بانه كان جراحاً. واسمه الأصلي أحمد (محمد) چلبي بن كمال

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. I, s. 12-14; C.I. Huart, "Ak Şemseddin"...; H.J. Kissling, "Ak (Y1) Shams al-Dîn", ...; A.İ. Yurd, Fatih'in Hocası Akşemseddin: Hayatı ve Eserleri",...; Fihris Maktûtât el-Tıbb el-İslâmî ..., s. 131-140.

şref bin Muhammed, Hazâinü's-Saâdât 1460 (h. 864)...; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s.138. (YY)

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 53. (YT)

B.N. Şehsuvaroğlu, Türk Tıb Tarihi, Bursa ... (Y1)

التبريزي (ت ٩٣٠هـ/ ١٤٢٣ - ١٤٢٣م)، وتعلم أولاً في بلده ثم رحل إلى استانبول ودخل في خدمة السلطان الفاتح. وعقب وفاة والده قرأ على آلتوني زاده والطبيب قطب الدين (ت ٨٧٢هـ/ ١٤٦٧ - ١٤٦٨م)، وارتفعت درجته في عهد الفاتح حتى أصبح من أطبائه الخصوصيين، ثم عمل بعد ذلك في "دار الشفا" التي أقامها الفاتح. وفي عهد السلطان بايزيد الثاني دعي إلى السراي مرة أخرى ليعمل طبيباً خاصاً، ثم علت درجته وأصبح كبير الأطباء (حكيمباشي) عام ١٥١٢م. ولما توفي بايزيد الثاني عزل من منصبه. وفي عهد السلطان سليم الأول عاد لتولي نفس المنصب للمرة الثانية (١٥١٥م)، ولما اعتلى سليمان القانوني العرش جرى تعيينه فيه للمرة الثالثة شعمر عاماً.

ومن أعمال آخي چلبي في مجال الطب كتابان مهمان، أحدهما هو الترجمة التي قام بها لكتاب "حل الموجز" الذي هو شرح وضعه قبل نلك جمال الدين الآقسرايي لكتاب "موجز القانون" لابن النفيس (ت ١٢٨٨هم/ ١٢٨٨م) (٥٠٠). والثاني هو رسالة له في حصوة الكلى والمثانة، وهي تحت عنوان "رسالة الكلية والمثانة" (فائدة حاجت)، استقى معلوماتها من جالينوس وزكريا الرازي واسماعيل الجرجاني، أوصى فيها لعلاج الحصوة باستخدام بعض الأعشاب وعمل حمامات بمياه ذات أدوية خاصة (٢٠١). وله إلى جانب هذا العمل عملان آخران كتبهما بالتركية، أحدهما (رسالة في الطب)، والثاني (مثنوي في الطب) (٧٠٠).

ومن علماء عهد الفاتح البارزين مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي الذي اشتهر بين الناس بلقب (خوجه زاده)، أي ابن المعلم. فقد ولد في بورصة، وقرأ على جلال الدين خضر بك واصبح معيداً له. ثم تولى التدريس بعد ذلك في مدرسة (أسديه) في بورصة، وانتقل بعدها إلى استانبول حيث استطاع بواسطة الصدر الأعظم محمود باشا أن يتعرف على السلطان الفاتح ويصبح واحداً من معلميه، وظل على ذلك مدة حتى تم تعيينه في منصب قاضي عسكر، وبعد أن استكمل مدته في ذلك المنصب عاد لوظيفة التدريس، فعمل مدرساً لمدرسة (سلطانيه) في بورصة، ثم قاضياً لأدرنة، وفي عام ٧٧٨هـ (١٤٦٧ – ١٤٦٨م) تم تعيينه قاضياً على

S. Buluç, "İbn an-Nefis'in İbn Sina'nın Kanun'una Yazdığı Şerh Mucez al-Kanun'un Ahmed b. (Yo) Kemal Tarafından Yapılan Türkçe Çevirisi", ...

A.A. Adıvar, a.g.e.,... s. 65-67. (Y٦)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 203; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî, s. 130-131. (YV)

استانبول بدلاً من منلا خسرو. ثم عاد للتدريس بعد ذلك في مدرسة إزنيق ثم قاضياً لتلك المدينة. ولما شعر أن وظائفه الرسمية تحول بينه وبين حياة العلم تركها جميعاً. ولما تولى السلطان بايزيد الثاني العرش تم تعيينه مفتياً لبورصة، وأثناء ذلك أصيب بمرض النقرس وتوفي عام ١٤٨٧هـ (١٤٨٧ - ١٤٨٨م).

وكان خوجه زاده مولعاً بالعلم، يتباهى بمهمة التدريس أكثر من المناصب الأخرى. وقد ذاعت شهرته أكثر خارج حدود الأناضول، ولا سيما في إيران وآسيا الوسطى. وكان السلطان حسين بايقره عند جلوس بايزيد الثاني على العرش قد أرسل مع أحد سفرائه عالماً خراسانياً ليقرأ العلم على يدي خوجه زاده. ومما تميز به أيضاً أنه خاض العديد من المناظرات العلمية مع علماء عصره المشهورين، مثل أفضل زاده وحياتي وزيرك وعلي قوشجي وغيرهم. وبهذه الميزات التي اجتمعت في شخص خوجه زاده فانه يذكرنا بنمط من علماء أوربا العصور الوسطى كانوا يُعرفون بلقب "أطباء خلاصيون" (Doctores Universales)

وأهم عمل أنجزه خوجه زاده هو كتاب "تهافت الفلاسفة" الذي حاكم فيه الغزالي وابن رشد. وله عدا ذلك عدة أعمال في الكلام والأصول واللغة، وكان قد شرع في وضع بعض التعليقات على الشرح الذي وضعه مو لانا زاده على كتاب "هداية الحكمة" للأبهري، إلاّ أن الأجل لم يسعفه لاتمامها فأتمها من بعده محمود المغلوي  $(^{(4)})$ . وقد سعى خوجه زاده في هذا الكتاب لشرح موضوعات الحركة والسكون والميل وموضوعات الضوء وقوس قزح وغيرها في الفيزياء القديمة  $(^{(4)})$ . وله عدا ذلك رسالة لم تكتمل في قوس قزح سماها "مقدمات سبعة في معرفة قوس قزح  $(^{(4)})$ .

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في عهد الفاتح أن الأعمال الأربعة التي أنجزها اشرف زاده (ت ٨٧٤هـ/ ١٤٦٩- ١٤٦٩م) في مجال الكيمياء جاءت كلها باللغة التركية، ومنها (مجموعة المجربات في الكيميا)، وهي كتاب يضم تجارب في الكيمياء. أما الأعمال الأخرى فهي

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 53. (YA)

Kâtib Çelebi, Keşfüşz-Zunûn..., C. II, s. 2029. (Y9)

A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 53. (^.)

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye...,s.126-139;Bursalı Mehmed Tâhir,a.g.e., C. I, s. 293-294; (^\)
A.A. Adıvar, a.g.e.,...s.53-54; M. T. [Küyel], Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, ...
s. 53-62 vd.

ثلاث رسائل صغيرة احتوت مسائل مختلفة في علم الكيمياء آنذاك. وتمثل أعمال أشرف زاده استمراراً لنهج عاشق باشا زاده في وضع كتب الكيمياء باللغة التركية.

## ٢ - فترة ما بعد عهد الفاتح حتى نهاية القرن السادس عشر

لم يلبث الانتعاش الذي شهدناه في حركة التأليف والترجمة التي بدأت في الحياة العلمية مع عهد الفاتح أن يعطي ثماره في الأراضي العثمانية في العهد الذي تلاه؛ فقد بدأت تظهر آنذاك أعمال جديدة مبتكرة تضاف إلى الرصيد العلمي التقليدي في شتى مجالاته، ولا سيما في الرياضيات والفلك والجغرافيا والطب. ففي مجال الرياضيات ظهر آنذاك ثلاثة وستون عملا تقريباً قام بوضعها ثلاثة وأربعون كاتباً، واحد وخمسون منها بالعربية وعشرة بالتركية واثنان بالفارسية. وحمزة بالي بن ارسلان (ت ٩٩٨هـ/ ١٤٩٣-١٤٩٤م) الذي لا نعلم شيئاً عن حياته وتعليمه هو واحد من بين هؤلاء؛ إذ قام بوضع كتاب في الرياضيات بالتركية تحت عنوان (مصباح الكنوز) ثم أتحفه للأمير محمد ابن السلطان بايزيد الثاني، والأمر الجدير بالنظر في هذا الكتاب أنه واحد من عدة أعمال وضعت باللغة التركية قبل القرن السادس عشر.

ومن المؤلفين الذين عاصروا الفاتح وبايزيد الثاني وكتبوا أيضاً باللغة التركية محيى الدين محمد بن حاجي اتماجه الكاتب (كان حياً عام ٩٩هه/ ١٤٩٣–١٤٩٤م) الذي لانعلم شيئاً عن حياته. وله كتاب أكمله عام ٩٩هه (١٤٩٣–١٤٩٤م) هو (مجموع القواعد) الذي كتبه في الحساب لتعليم كتبة الديوان والمحاسبين، ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني (٨٢).

وهناك أيضاً من الأسماء البارزة لطف الله التوقادي الذي ذاعت شهرته بلقب منالا لطفي. وكان من طلاب سنان باشا وقرأ عليه العلوم الرياضية، ثم انتقل إلى على قوشجي واستزاد منه. وقد عمل منالا لطفي حافظاً لكتب السلطان الفاتح، وعمل في عهد خلفه بايزيد الثاني مدرساً على عدة مدارس. ولما جاء استانبول وأقام فيها رماه بعضهم بالمروق من الدين فقطعت رأسه في "ساحة الخيل" (آت ميداني) عام ٩٠٠ه (٩٤١م). وكان إعدامه مثاراً للجدل، إذ عرف عنه أنسه كان كثير الهزء بالناس فوقع في شرك حساده، وأعدم بدعوى المروق من الدين. وكان للمنالا لطفي طلاب كثيرون فضلاً عن كتبه في العلوم العقلية والنقلية. ومن كتبه الهامة كتابه "موضوعات العلوم" الذي درس فيه مائة فرع من فروع العلم، وصنف فيه العلوم المختلفة.

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. II, s. 1063; Sâlih Zeki, *a.g.e.*, C. II, s. 292-294; Bağdatlı İsmail (^Y) Paşa, *a.g.e.*, C.II, s. 217; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 252; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, ... s. 98.

أما كتابه في مجال الرياضيات فهو كتاب "تضعيف المذبح" الذي كتبه في الهندسة، وقسم منه ترجمة والآخر تأليف. ويتناول منلا لطفي في هذا الكتاب مسألة زيادة المكعب إلى الضعفين المعروفة باسم "مسألة ديلوس"(١٩٨٠، وفي عام ١٨٢٥م قام جليوسيروس بنشره إعتماداً على نسخة لليدن، ومن تركيا قام كل من (شرف الدين يالتقايا) و (عدنان آديوار) بترجمة الكتاب إلى الفرنسية اعتماداً على نسخه الثلاث الموجودة ونشراه في باريس عام ١٩٤٠م(١٩٤٠).

وهناك علاء الدين علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (ت ٩٠٩هـ/١٤٩٧) الذي اشتهر باسم فناري زاده علي چلبي. وقد ولد في بورصة عندما كان أبوه يوسف بالي (ت ٤٤٨هـ / ١٤٤٢ - ١٤٤٢م) قاضياً عليها. وبدأ تعليمه الأولي هناك، ثم رحل إلى الشرق، فزار هرات وسمرقند وبخارى، وقرأ على علمائها. وفي أوائل عهد الفاتح عاد إلى بورصة وتولى التدريس في عدة مدارس. ثم تولى قضاء عسكر الأناضول ومن بعده قضاء عسكر الروملي، ثم عاد إلى التدريس مرة أخرى. ولم ينشغل علي چلبي بوضع مؤلفات كثيرة، فلم يكتب إلا شرحاً مهماً وكبيراً على كتاب السجاوندي (ت ٢٠٠هـ/ ١٢٠٣ - ١٢٠٤م) المعروف باسم "التجنيس في الحساب" (٥٠٥).

ونذكر محيى الدين أبا الجود عبد القادر بن علي بن عمر السخاوي الذي ولد في مصر وتربى فيها. وقد أخذ العلم على الفلكي والرياضي المشهور سبط المارديني (ت ٩١٢هـ/١٥٠٦- ١٥٠٧م) وأخذ عن علماء الأزهر الآخرين. وبعد أن أتم تعليمه بدأ يلقي الدروس في الأزهر (٢١٠). والكتاب الوحيد الذي وصلنا عنه في الرياضيات هو "مختصر في علم الحساب" الذي عُرف فيما بعد باسم "الرسالة السخاوية والمقدمات السخاوية" وكان يجري تدريسه في مصر، ولهذا فالغاية منه تربوية، واعتبره البعض "مدخلا" له "نزهة الحساب" التي وضعها ابن الهائم (ت ١٥٨هـ/

a.e., s. 59. (AT)

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 279-283; Hadâik el-Şakâik..., s. 295-300; Bursalı (^٤) Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, s. 11; C. Brockelmann, a.g.e., C. II, s. 235-236, Suppl. II, s. 330; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 58-61; M.Ş. Yaltkaya, "Molla Lütfi"...

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 181-185; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C.II, s. (^o) 1371; H. el-Zirikli, a.g.e., C. V, s. 34; Ö.R. Kehhale, Mucem el-Muellifin, ... C. VII, s. 264.

el-Sahâvî, el-Dav el-Lamî, ... C. V, s. 278. (٨٦)

۱٤۱۲ – ۱٤۱۳ م) في التعليم. وقام من بعده خمسة من الرياضيين العثمانيين بوضع شروح عليه، وفي مقدمتهم ابنه محمد الدنجاوى $(^{(\Lambda V)})$ .

وهناك رياضي آخر لا نعلم شيئاً عن حياته، هو الكاتب علاء الدين يوسف (كان حياً عام ٩١٧هـ/١٥١-١٥١٢م). ومن المحتمل أنه كان يعمل في ديوان الصدر الأعظم ابراهيم باشا المقبول (المقتول) على أيام السلطان سليمان القانوني. وقد كتب يوسف كتابين في الرياضيات بالتركية، أحدهما هو (مرشد المحاسبين)، وهو كتاب مهم وضعه لمعاونة كتبة الديوان ومحاسبيه، ويضم مقدمة ومقالتين وخاتمة.

وكان حسين الحسيني الخطابي (كان حياً عام ٩١٩هـ/١٥١٣ -١٥١٥م) واحداً من اثنين وضعًا كتابين بالفارسية في الرياضيات خلال القرن السادس عشر، وقد وَفَدَ على استانبول من مدينة گيلان الإيرانية، وألف كتباً في الطب والفلك والرياضيات. وكتابه الذي ألفه عام ٩٨٥هـ (٨٨٩ - ٤٤٩م) تحت اسم (تحفة الحُسَّاب في الحِساب) قام بتقديمه للسلطان بايزيد الثاني (٨٨).

ونذكر شيخ الإسلام زين الدين أبا يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السُنيكي المصري (ت ٩٨٦٦هـ/ ١٥١٩-١٥١٩). ففي عام ١٨٤هـ (١٤٣٧-١٤٣٨م) توجه إلى القاهرة ودرس في الأزهر، ولكنه فَقَدَ بصره عام ١٩٠٦هـ (١٥٠٠-١٥٠١م)، ومع ذلك ظل يواصل مهمة التدريس ويعكف على التأليف. وكان له إلى جانب العلوم النقلية مؤلفات في التاريخ والرياضيات والفلك(٩٨). فقد كان أبو يحيى أحد رواد علم الرياضيات في مصر، وشرح كتاب ابن الهائم في الجبر والمعروف باسم "المبدع في شرح المقنع"، وشرح كتابه في الحساب المعروف باسم "الوسيلة في الحساب" (٩٠).

ومن العلماء الذين عاشوا في إيران والممالك العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر نظام الدين عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي (توفي بعد عام ٩٣٥هـ/ ١٥٢٨- ٥٢٩م). فقد هاجر إلى الأراضي العثمانية بعد استيلاء الشاه اسماعيل الصفوي على الحكم في إيران وبداية التضييق على علماء السنة هناك. فتوجه إلى طرابزون عندما كان سليم [الأول]

H. el-Zirikli, a.g.e., C. I, s. 258; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. II, s. 178; Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, (^V)
C. II, s. 2011.

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 365. (^^)

C. Brockelmann, a.g.e., C. II, s. 99-100, Suppl. II, s. 117-118. ( 4)

Kåtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. I, s. 41, C. II, s. 2010; İbn İmad el-Hanbeli, *a.g.e.*, C. (٩٠) VIII, s. 134-136; H. Suter, *a.g.e.*, s. 187; H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. II, s. 46; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. IV, s. 182-183.

والياً عليها، ثم غادرها بعد ذلك إلى استانبول (٩٣٢هـ/١٥٢٥م). وفي مجال الرياضيات وضع نظام الدين شرحاً مهماً وكبيراً على كتاب "الشمسية في الحساب" للنيسابوري (توفي نحو عام ٧٢٥هـ / ١٣٢٥–١٣٢٦م) (١٩١).

ويبرز في القرن السادس عشر وجه عُرف ببراعته في مجالات مختلفة، كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا ورسم الخرائط والطبوغرافيا واستخدام الأسلحة وفن الخط وغير ذلك، وهو مطراقجي نصوح بك ابن عبد الله (قره گوز) السلاحي المطراقي. فقد نشأ المطراقجي نصوح في مدرسة الأندرون داخل السراي العثماني، وأخذ العلم عن ساعي چلبي أحد معلمي السلطان بايزيد الثاني. ولأنه اخترع اللعبة العسكرية المعروفة باسم (مطراق) فقد عُرف بالمطراقي أو المطراقجي، وعرف كذلك بالسلاحي لأنه كان يجيد استخدام الأسلحة. ورحل نصوح إلى مصر واستزاد من معارفها. وفي حفل لختان الأمراء أبناء السلاطين في ساحة الخيل بميدان السلطان أحمد أقيم عام ٩٣٦هـ (١٥٢٩–١٥٠٥) استطاع نصوح أن يصنع قلعتين خشبيتين متحركتين، كانتا تسيران على عجل في الحفل، مما يدلنا على أنه كان بارعاً في صنع الآلات. وهو إلى كانتا تسيران على عجل في الحفل، مما يدلنا على أنه كان بارعاً في صنع الآلات. وهو إلى كانب المعروف باسم (بيان منازل سفر عراقين). أما في مجال الخط فهو الذي ابتكر نوعاً جديداً من الأقلام عُرف بالقلم الديواني. وله في مجال التاريخ (مجموعة التواريخ) و (فتحنامة قَرَه بلغراد). وله في فنون الحرب والقتال كتاب عرف باسم (تحفة الغزاة). والجدير بالذكر هنا أن نصوحاً وَضَعَ كل هذه المؤلفات باللغة التركية.

ولنصوح في مجال الرياضيات كتابان بالتركية ألفهما لمعاونة كتبة الديوان ومحاسبي الحكومة، وهما ينطويان على أهمية خاصة في دراسة مسار الرياضيات المحاسبية عند العثمانيين، والتعرف على المستوى الذي بلغته التركية العثمانية آنذاك كلغة للرياضيات. وأول هذين الكتابين هو (جمال الكتّاب وكمال الحُسّاب) الذي ألفه نصوح عام ٩٢٣هـ (١٥١٧م) وأتحفه للسلطان سليم الأول، أما الكتاب الثاني فهو (عمدة الحساب) الذي يعد توسيعاً وتفصيلاً للكتاب الأول.

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. II, s. 1062; C. Brockelmann, a.g.e., Suppl. II, s. 273. (11)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 150-151, 305-306; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 555; (٩٢) H.G. Yurdaydın, Matrâkçî Nasûh, ...; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 95-98, Ek-26; İ. Kara, "Nasuh Matrakcı"...

ومن الرياضيين الذين ظهروا في القرن السادس عشر رضي الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن بن الحنبلي. ولد في حلب عام ٩٠٨هـ (١٥٠٢-١٥٠٣م)، وكان عالماً متعدد المواهب، ألف ما يزيد على ثلاثين كتاباً في العلوم العقلية والنقلية. وله في الرياضيات أربعة كتب، منها الشرح الذي كتبه على "غنية الحساب في علىم الحساب" لأحمد بن ثبات قاضي الهمامية (ت ٣٣١هـ /٣٣٢ - ٢٣٤ م)، وشرح آخر كتبه على "نزهـة الحساب في علم الحساب" لابن الهائم، وهو شرح انتهى من كتابته في عام ١٥٥٧هـ (١٥٥٠-١٥٥١م) (٩٣).

ونذكر الشاعر الأدرنوي أمر الله بن أحمد بن محمود (ت ٩٨٢هـ/١٥٧٤-١٥٧٥م) الذي اشتهر باسم (آمري چلبي). ولا نعلم شيئاً عن مولده أو تعليمه الأول، وله كتاب تركي في المساحة لم تذكره كتب التذاكر، اسمه (مجموع الغرائب في المساحة)، أتم تأليفه عام ٩٦٨هـ (١٥٦٠-١٥٦١م). وترجع أهمية هذا الكتاب ليس لما احتواه من معلومات ولكن إلى أنه أول نص تركى مستقل في مجال المساحة (١٩٥٠).

وهناك جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري الأزهري الذي ولد في شنشور احدى قرى المنوفية في مصر عام ٩٣٥هـ (١٥٢٩-١٥٣١م)، ولا نعلم شيئاً عن تعليمه الأول. وعُرف الشنشوري بكتبه في الحساب والفرائيض بوجه خاص، وله شروح كبيرة على "مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب" و "المعونة في الحساب الهوائي" لابن الهائم، وعلى "تحفة الأحباب في علم الحساب" لسبط المارديني، وعلى "كتاب ترتيب المجموع وإظهار السر المودوع" لابن المجدي في الفرائض. وله إلى جانب ذلك شرح كتبه على "الأرجوزة الرحبية" لموفق الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين (ت ٢١٥هـ/ ١١٨٣ مام) في الفرائض، وذاعت شهرة هذا الشرح باسم "الفوائد الشنشورية"، وكثر استخدامه بين أيدي الناس، حتى وضع عليه ثلاثة من العلماء الذين جاءوا بعده حواشيهم (٩٠٥).

ونذكر من محاسبي الديوان الذين عاصروا السلطان سليمان القانوني يوسف بن كمال البرسوى، غير أننا لا نعلم شيئاً عن حياته إلا كتابه الذي وصلنا تحت عنوان (جامع الحساب)،

ibn İmad el-Hanbeli, *a.g.e.*, C. VIII, s. 365-366; H. Suter, *a.g.e.*, s. 190; Bağdatlı İsmâil Paşa, (٩٢) *a.g.e.*, C. II, s. 368; C. Brockelmann, *a.g.e.*, C. II, s. 368, Suppl. II, s. 495-496; H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. V, s. 302-303; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. VIII, s. 223-224.

Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-Vüsûl ilâ Tabakâti'l-Fühul*, ...vr. 55b; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. II, (٩٤) s. 77: "Emrî Emrullah"...

C. Brockelmann, *a.g.e.*, C. II, s. 320-321, Suppl. II, s. 442; H. Suter, *a.g.e.*, s. 192; H. el-Zirikli, (%) *a.g.e.*, s. 128; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. VI, s. 128.

والذي أتحفه هو إلى السلطان القانوني. وكان قد أعده في حجم كبير لمعاونة محاسبي الديوان باللغة التركية.

وهناك عثمان بن علاء الدين علي بن يونس بن محمد بن المليك الدمشقي الحاسب (كان حياً عام ١٠٠٢هـ/ ١٥٩٣–١٥٩٤م) الذي نشأ في دمشق في القرن السادس عشر، ولكن لا تذكر المصادر التقليدية شيئاً عن حياته. وله ثلاثة كتب في الرياضيات وصلتنا عنه، منها كتابه الذي ألفه لمحاسبي الديوان تحت اسم "الأسعاف الأتم بأحاسن الفنون وحساب القلم"، وكتاب آخر عام في الحساب عرف باسم "شمس النهار في صناعة الغبار "(٢٦).

ونلاحظ في الفترة الواقعة من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السادس عشر ظهور عدد من كتب الفلك قدره ٣٢٥ كتاباً وضعها عدد من علماء الدولة العثمانية يقدر بنحو ١١٨ عالماً. ومن هذه الكتب ٢٠٧ بالعربية، و ٢٦ بالتركية، و ٥٢ بالفارسية.

ومن علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني العالم مصلح الدين مصطفى بن أحمد الصدري القنوي (ت ٩٦٦هـ/ ١٤٩٠م) الذي اشتهر باسم الشيخ وفا. وله أربعة كتب بالتركية في الفلك، أشهرها التقويم المعروف باسم (روزنامة شيخ وفا)، وكان يجري استخدامه على نطاق واسع، وقام تاج الدين بن الخطيب أبي الغيث بن تاج الدين الموقت بوضع شرح له بالعربية تحت اسم "حسن الاكتفا لحل روزنامة شيخ وفا"، كما شرح نفس الروزنامة شخص آخر مجهول باللغة العربية أيضاً تحت اسم "صحيفة الأيام" (٩٧).

ومن الفلكيين العثمانيين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يزدان بخش ابن پير علي الأماسي الذي اشتهر بلقب "الصغير" (كوچوك)، ولا نعلم شيئاً عن حياته. فقد وضع عام ١٨٨هـ (١٤٧٦-١٤٧٦م) زيجاً على ايام امارة بايزيد الثاني سماه "الزيج المجمل" وقدمه إليه. وقد ذكر في مقدمته أنه يتوافق مع الزيج الذي وضعه أبو الوفا البوزجاني (٩٨).

وهناك فلكي آخر لا نعلم شيئاً عن حياته هو منـلا زاده الرومـي (توفـي نحو عـام ٩٠٠هـ/ ٥٩٥- ١٤٩٨م). وقد ألف في استانبول نحو عام ٨٩٣هـ (١٤٨٧-١٤٨٨م) كتابـاً سـماه "كتـاب

C. Brockelmann, a.g.e., C. II, s.357, Suppl. II, s. 483; Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., s.656; D.A. (٩٦) King, Fihris el--Mahtutat el-İlmiyye el-Mahfûza bi Dar el-Kutup el-Misriyye, . C. II, s. 932-933; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. VI, s. 265.

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 237-240; Hadâik el-Şakâik..., s. 251-254; A. (٩٧) Erdoğan, Fatih Mehmed Devrinde İstanbul'da Bir Türk Mütefekkiri Şeyh Vefa, Hayatı ve Eserleri,...

Topkapı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü) Ktp., nr. 1713, yk. 1a-11a, 11b-57b. (٩٨)

الطبقات في بيان الهيئات". كما شرح كتاب الجغميني المعروف بالملخص في الهيئة، وحرر رسالة في قوس قزح.

وهناك محيي الدين محمد بن قاسم المعروف بالأخوين (ت ٩٠٤هـ/ ١٤٩٨ - ١٤٩٩م) وأحد علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني (٩٩). قام بالتدريس في عدة مدارس حتى أصبح مدرساً لإحدى مدارس صحن الثماني. وله أربعة أعمال في الفلك، أحدها حاشية كتبها على "شرح الملخص في الهيئة" لقاضي زاده، أما أهمها فهو "الإشكالات في علم الهيئة" الذي تناول فيه بعض المسائل المثيرة للجدل في علم الفلك آنذاك (١٠٠٠).

ومن العلماء اليهود الذين نزحوا من الأندلس إلى أراضي الدولة العثمانية عبد السلام المهتدي المحمدي الذي اشتهر قبل اسلامه باسم (خوجه ايليا اليهودي) (توفي بعد ٩١٨هـ/١٥١٦ المحمدي الذي اشتهر قبل اسلامه بالله وسليم الأول (١٠١٠). وابتكر عبد السلام هذا آلة للرصد الفلكي كان يستخدمها عندما كان في الأندلس اسمها "الدابد"، وكتب رسالة بالعبرية حول طريقة استخدامها. فلما رأى السلطان بايزيد الثاني تلك الرسالة طلب ترجمتها إلى العربية، فقام عبد السلام نفسه بذلك، وجعل عنوان الترجمة "رسالة في آلة الدابد والعمل بها"(١٠١).

ونذكر شرف الدين أبا النجا موسى بن إبراهيم بن موسى بن محمد اليلداوي (توفي نحو ونذكر شرف الدين أبا النجا موسى بن إبراهيم بن موسى الكحال، وكان من الأطباء والفلكيين في عهد السلطان سليمان القانوني (١٠١٠). إذ كان واحداً من أطباء العيون المعروفين آنذاك، كما يظهر من كتابه الذي وصلنا عنه باسم "مصباح الطالب ومنير المحب الكاسب" أنه برع كذلك في الرياضيات والفلك. وهذا الكتاب الذي أتحفه للسلطان القانوني هو في الساعات وأصول القياس الزمني بوجه عام، وأطرف المواضع في الكتاب خاتمته؛ إذ يتحدث فيها عن آلة ابتكرها هو لرصد الشمس ووصَفَ شكلها الهندسي وطريقة صناعتها (١٠٤).

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniye..., s. 188; Kâtib Çelebi, Süllemü'l-Vüsül..., vr. (٩٩) 157a; H. Suter, a.g.e., s. 185; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ... C. II, s. 660; R. Şeşen, Nevâdirü'l-Mahtutâti'l-Arabiyye, ..., C. III, s. 112.

Kütahya Vahid Paşa İl Halk Ktp., nr. 793. (1 · · )

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn*, C. II, s. 2027; C. Brockelmann; *a.g.e.*, Suppl. II, s. 990; E. (۱۰۱) İhsanoğlu, *Büyük Cihad'dan Frenk Fodulluğuna...*, s. 85-138.

Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr 3495. (۱۰۲)

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. II, s. 1706; Bağdatlı İsmâil Paşa, *a.g.e.*, C. II, s. 480; (۱۰۳) H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. VII, s. 319; D.A. King, *İslamic Astronomical Instruments*, ... s. 55.

Süleymaniye (Şehid Ali Paşa) Ktp., nr. 1994. (١٠٤)

وهناك فلكي بارز آخر عاش في القرن السادس عشر الميلادي، هو محمد ابن الكاتب سنان القنوي (توفي نحو عام ٩٣٠هـ/ ١٥٢٢-١٥٢٩م) الذي عاصر بايزيد الشاني وسليم الأول وسليمان القانوني، وأتحفهم بكتبه. وإلى جانب مؤلفات القنوي التي سنذكرها فيما يلي فانه كان واحداً ممن شاركوا في حركة الترجمة إلى التركية، وأهم تلك الترجمات ترجمته لكتاب "جدول الافاق "لشمس الدين محمد بن محمد الخليلي. وهي ترجمة أتحفها إلى السلطان بايزيد الثاني، ووضع عليها بعض الاضافات من عنده، وذكر (د. كينج) أنها اضافات جديدة مبتكرة (١٠٠٠).

وللقنوي ثلاثة عشر كتاباً في علم الفلك، أحد عشر منها تأليف واثتان ترجمة إلى التركية، وسبعة من كتب التأليف كتبها بالعربية، والأربعة الأخرى بالتركية. ومن كتب التأليف (كتاب الأصل المُعَدّل) الذي حرره بالتركية، وعَرقف فيه القنوي بآلة سماها "ثمن الدور" كان قد ابتكرها لأجل استخدامها في عمليات ربع الدائرة. وله كتاب آخر مهم ألفه بالعربية، ثم قدمه للسلطان سليمان القانوني بعنوان "ميزان الكواكب" (١٠٦).

ولا شك أن أبرز الفلكيين والرياضيين الذين ظهروا في الدولة العثمانية بعد قاضي زاده وعلي قوشجي هو محمود بن محمد بن موسى المعروف بميرم چلبي (ت ٩٩هـ/ ١٥٢٥- ١٥٢٥م). ووالده قطب الدين محمد توفي في سن الشباب، عندما كان مدرساً في مدرسة مناستر ببورصة، فتولى تربيته جده خوجه زاده. كما أخذ العلم عن علماء آخرين، مثل سنان باشا، حتى أصبح أشهر معاصريه في الرياضيات والفلك، وجعله السلطان بايزيد الثاني معلماً له، وقرأ عليه الرياضيات والفلك، وفي عهد السلطان سليم الأول جرى تعيينه قاضي عسكر الأناضول، ثم عُزل من هذا المنصب بعد مدة قصيرة وأحيل إلى التقاعد، ووقعت وفاته بعد ذلك في أدرنة. ولمه عدا مؤلفاته في الرياضيات والفلك أعمال اشتهر بها في مجال التاريخ والأدب. ويبلغ عدد الكتب التي وصلتنا عنه في الفلك خمسة عشر، ثمانية منها بالفارسية وسبعة بالعربية. وهناك أربعة كتب أخرى، ثلاثة منها بالفارسية وأحدها بالعربية يُشك في نسبتها إليه.

فقد قام ميرم چلبي بشرح زيج أولوغ بك بالفارسية تحت عنوان (دستور العمل في تصحيح الجدول)، واكتمل هذا الشرح بأمر السلطان بايزيد الثاني في عام ٩٠٤هـ (١٤٩٨-١٤٩٩م). واستعان ميرم چلبي في شرحه هذا بالشرح الذي كتبه جده على قوشجي، وهو شرح مفيد لمن

D.A. King, *İslamic Mathematical Astronomy*, ... s. 248. (1 • •).

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. I, s. 317, C. II, s. 1904, 2042; H. Suter, *a.g.e.*, s. 187; Bağdatlı (۱۰۱) İsmâil Paşa, *a.g.e.*, C. II, s. 225; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 301; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ... C. II, s. 631-633.

يريد دراسة زيج أولوغ بك؛ إذ صاغه صاحبه بأسلوب تعليمي. ولميرم چلبي كتاب مهم آخر شرَحَ به "الفتحية" لجده على قوشجي، وانتهى منه في زمن السلطان سليم الأول. وهو شرح كبير كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية. أما مؤلفات ميرم چلبي الأخرى في الفلك فهي عدة رسائل حررها في بعض المسائل الفلكية والآلات المستخدمة في الرصد الفلكي، ونذكر منها رسالته التي كتبها في ظهور قوس قزح والهالة وماهيتهما تحت عنوان "رسالة في الهالة وقوس قزح والهالة وماهيتهما تحت عنوان "رسالة في الهالة وقوس قزح"(١٠٠٧).

ونذكر الرياضي والفلكي الشهير عبد العلي البرجندي الذي تحدثنا عنه سابقاً في قسم الرياضيات، فقد كتب اثنا عشر عملاً في الفلك، خمسة منها بالعربية، وسبعة بالفارسية. وأحد هذه الأعمال حاشيته التي كتبها على الشرح الذي وضعه قاضي زاده على "الملخص في الهيئة" للجغميني. وترجع أهمية تلك الحاشية إلى أنها كانت تُدرَّس في المدارس العثمانية. وللبرجندي عمل مهم آخر هو شرحه الكبير الذي كتبه على "تحرير المجسطي" لنصير الدين الطوسي. وقد أكمله عام ١٩٢١هـ (١٥١٥-١٥١م). وله عدا ذلك شرحان كتبهما على زيج أولوغ بك، وعلى "التذكرة في الهيئة" لنصير الدين الطوسي، وكلاهما شرحان من الحجم الكبير، كتبهما صاحبهما باللغة الفارسية (١٠٨٠).

وممن نشأوا في مصر أبو الفتح الصوفي (ت ٩٩هه/ ١٩٩٤م) وابنه شمس الدين محمد (توفي نحو ٩٤٣- ٩٥٠مه/ ١٥٢١- ١٥٤٤م) وتخلط بينهما المصادر التقليدية والمصادر الحديثة على السواء. وكلاهما - الأب والابن - من الفلكيين البارزين الذين ظهروا في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري إلى النصف الأول من القرن العاشر الهجري، غير أننا لا نعلم الكثير عن حياتهما. ولهما في مجال الفلك ستة وعشرون مؤلفاً وصلنا عنهما بين صغير وكبير، ومن أهمها "تصحيح زيج أولوغ بك" الذي قام فيه الصوفي بتطبيق الجداول - التي رتبها أولوغ تبعاً لخط طول سمرقند - على خط طول مصر. وللصوفي كتاب آخر مهم عُرف باسم "زيج محمد أبو الفتح الصوفي" حاول فيه اصلاح زيج أولوغ بك. ومن أعماله أيضاً رسالة مهمة

Taşköprîzâde, el-Şakaik el-Numâniyye..., s. 327-328; Bağdatlı İsmâil Paşa, a.g.e., C. II, s. (1 · · ·)
412; H. Suter, a.g.e., s. 198; Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 199-200; A.A. Adıvar, Osmanlı
Türklerinde İlim, ... s. 61-63; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 310; Bursalı Mehmed Tâhir,
a.g.e., C. III, s. 298-299; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 870, C. II, s. 1236;
Taşköprîzâde, Miftah el-Saade ve Misbah el-Siyade, ... s. 349.

<sup>Bağdatlı İsmâil Paşa, a.g.e., C. I, s. 586; C.A. Storey, a.g.e., C. II/I, s. 71-83; H. el-Zirikli, a.g.e., (1 · ^)
C. IV, s. 30; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. IV, s. 266; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 392, C. II, s. 1820; H. Suter, a.g.e., s. 187-188.</sup> 

عرفت باسم "رسالة في العمل بصندوق اليواقيت" شَرَحَ فيها الآلة الفلكية المسماة بصندوق اليواقيت التي ابتكرها علاء الدين بن الشاطر الدمشقى وكيفية استخدامها في تحديد الوقت (١٠٩).

ويخرج علينا في القرن السادس عشر الميلادي اسم بارز في مجال الفلك والجغرافيا البحرية عند العثمانيين، هو علي بن حسين الكاتبي الذي اشتهر بسيدي علي رئيس. وولد في أوائل ذلك القرن، وبدأ يعمل في الترسانة البحرية في صغره، وشارك في العديد من المعارك البحرية التي قام بها الأسطول العثماني تحت قيادة برباروس خيرالدين باشا. وجرى تعيينه أولاً قائداً للجناح الأيسر في الأسطول، ثم كاتباً للبحارة (العَزَب) في السراي، ثم وكيلاً (كتخدا) لترسانة غلطة، واصبح في أعقاب ذلك قائداً لسفينة بحرية. وفي عام ٩٦٠هـ (١٥٣٣م) أصدر السلطان سليمان القانوني أمراً بتعيينه قائداً على السويس، وكلف بأخذ الأسطول المرابط في البصرة إلى مصر، وأثناء ذلك اشتبك مع الأسطول البرتغالي في عمان وهرم في تلك المعركة. وبعد رحلة مليئة بوقائع وأحداث أغلبها في البر على مدى ثلاث سنوات ونصف زار خلالها السند والهند وما وراء بوقائع وأحداث أغلبها في البر على مدى ثلاث سنوات ونصف زار خلالها السند والهند وما وراء النهر وخوارزم وخراسان وإيران عاد إلى استانبول، وكان قد سجل كل ذلك في كتاب سماه (مرآت الممالك) ثم قدمه للسلطان القانوني. وعلى ذلك عفا السلطان عنه، وأصدر أمراً بتعيينه في وظيفة (متفرقه) في السراي، وبعد ذلك تم تعيينه دفترداراً للتيمار في دياربكر، وقضى أجله في وظيفة (متفرقه) في السراي، وبعد ذلك تم تعيينه دفترداراً للتيمار في دياربكر، وقضى أجله أثناء ذلك (١٥٩٨ / ١٥٦٢ – ١٥٦١م).

وكان سيدي على رئيس اثناء عمله في البحرية يشتغل بالجغرافيا وعلم الفلك، واستطاع أن يقدم لنا بعض الأعمال في ذلك، كما كان شاعراً يقرض الأشعار التي تخلص فيها بمخلص (كاتبى). وقام بوضع ترجمة تركية بعنوان (خلاصة الهيئة) لكتاب "الفتحية" الذي ألفه علي قوشجي في الفلك، ولكن سيدي علي رئيس لم يكتف بالفتحية، بل ضمن ترجمته بعض الاضافات التي أخذها من شرح قاضي زاده على "الملخص في الهيئة" ومن "نهاية الإدراك" لقطب الدين الشيرازي ومن غيرهما من الكتب المعتبرة الأخرى، ثم قُدّمت تلك الترجمة للسلطان القانوني عام ١٩٥٥هـ (١٥٤٨م). ولسيدي علي رئيس كتاب آخر كتبه بالتركية وأتحفه للقانوني هو (مرآت الكائنات). ورغم أنه في الملاحة البحرية إلا أن موضوعاته التي يحتويها تجعلنا نضعه ضمن كتب الفلك. وله أيضاً كتاب في الفلك البحري والجغرافيا كتبه بالتركية وفرغ من كتابته في مدينة

Mecellet Tarih el-Ulum el-Arabiye, ... C. I, s. 187-248; H. Suter, a.g.e., nr. 447; Bağdatlı (1·٩) İsmail Paşa, a.g.e., C. II, s. 198, 238; H. el-Zirikli, a.g.e., C. IV, s. 326-327; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 970; D.A. King, Fihris el-Mahtutat el-İlmiyye..., C. II, s. 128.

(أحمد آباد) عاصمة أيالة گوجارات في الهند عام ٩٦٢هـ (١٥٥٤-١٥٥٥م) سماه (كتاب المحيط في علم الأفلاك والأبحر). وقد استعان في كتابته على مصادر الملاحين العرب والهنود فضلا عن تجاربه ومشاهداته الخاصة، وللكتاب أهميته في جغرافيا المحيط الهندي وخليج البصرة. وقد قام ابنه بتوسيع ذلك الكتاب تحت عنوان (مرآت الكائنات في العمل بالآلات الفلكية)، ثم قام محمد بن عبد الرحيم افندي بوضع ترجمة عربية له جعل اسمها "المقاصد الجليلة في حل الآلات الارتفاعية". وعدا ذلك يوجد لسيدي علي رئيس ثلاث رسائل أخرى كلها بالتركية في آلات الرصد الفلكي. (١١٠).

ونذكر من علماء القرن السادس عشر الميلادي الذين نشأوا في منطقة بلاد الشام من أراضي الدولة العثمانية أحمد بن ابراهيم الحلبي الطبيب المعروف بابن النقيب (ت ٩٧١هـ /١٥٦٣ م ١٥٦٥م). فقد ولد ابن النقيب في حلب عام ٩٠٠هـ (١٤٩٤ - ١٤٩٥م)، وأخذ الطب عن ابن المكي في دمشق، ثم رحل إلى مصر وأخذ العلوم العقلية والنقلية وعلى رأسها الطب والفلك والرياضيات عن علماء القاهرة من أمثال زكريا الأنصاري ومحمد الفلكي وغيرهما. وعقب فتح مصر أرسله السلطان سليم الأول إلى استانبول، وكان ابن النقيب عالماً بارعاً في الفلسفة والطب والرياضيات والفلك، فقد ألف في الفلك عشرة كتب، أهمها الشرح الذي كتبه بعنوان "العقد اليماني في حل زيج إيلخاني" على كتاب نصير الدين الطوسي المعروف باسم الزيج الإيلخاني. ولا يفوتنا أن نذكر إلى جانب ذلك عمله الذي تتاول فيه بعض النقاط موضع الجدل في علم الفلك آنذاك،

ومن الأسماء التي برزت في الفلك مصطفى بن علي الموقت الذي ولد في استانبول في أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وقد عمل موقتاً مدة طويلة في جامع السلطان سليم الأول في استانبول، ثم اصبح رئيساً للمنجمين، وعُرف آنذاك باسم مصطفى چلبي كبير المنجمين (منجم باشي). وتوفى عام ٩٧٩هـ (١٥٧١-١٥٧٢م).

ويبدو أن مصطفى الموقت كان واحداً من تلامذة ميرم چلبي. أما أعماله فهي في أغلبها حول علم الميقات، والصفة التي تميزه عن غيره أنه ركز على التأليف باللغة التركيبة، ولعل ذلك هو

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. II, s. 1649; Mahmud Şükrü, Esfâr-i Bahriye-i Osmaniye, ... s. (۱۱٠) 443-454; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. C. III, s. 270-272; A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 68-73; S. Turan, "Seydî Ali Reis",...

Atâyî, Hadaik el-Hakaik fi Tekmilet el-Şakaik, ... s. 81-82; H. Suter, a.g.e., s. 190; Bağdatlı (۱۱۱) İsmâil Paşa, a.g.e., C. I, s. 45; H. el-Zirikli, a.g.e., C. II, s. 314.

الذي جعل استخدام مؤلفاته المتعلقة بآلات الفلك أكثر شيوعاً بين الموقتين. ولـه من الكتب التي تنسب إليه بشكل قاطع أربعة وعشرون كتاباً، منها واحد وعشرون بالتركية وثلاثة بالعربية. أما الكتب التي يحتمل نسبتها إليه فعددها ستة، وهي الأخرى بالتركية.

وفي كتاب تركي له باسم (فرَخ فَزا) يتحدث مصطفى الموقت عن استعمال آلة فلكية ابتكرها وسماها (ربع آفاقي)، وفي كتاب مهم آخر بعنوان (إعلام العباد في أعلام البلاد) يتناول مصطفى الموقت مائة مدينة واقعة بين الصين وفاس، فيتحدث عن بعدها عن استانبول بمقياس طيران الحمام، وعن خط طولها وعرضها، وعن خط انحراف قبلتها، وعن أطول الأيام وأقصرها، وغير ذلك من المعارف الفلكية والجغرافية. وقد فرغ من تحرير ذلك الكتاب عام ١٩٩١ه وغير ذلك من المعارف الفاكية والجغرافية. وقد فرغ من تحرير ذلك الكتاب عام ١٩٩١ه (٥٢٥م) وقدمه للسلطان سليمان القانوني. أما أهم كتب مصطفى الموقت وأكبرها حجماً فهو التحفة الزمان وخريدة الأوان" الذي درس فيه باستفاضة موضوعات الفلك والجغرافيا والكوزموغرافيا، وفرغ من تأليفه عام ٩٣١ه (١٥٢٥-١٥٦٩م)، واستعان فيه على الملخص في الهيئة للجغميني وعلى شرح قاضي زاده له، وعلى "حياة الحيوان" للدميري، وعلى "عجائب المخلوقات" للقزويني (١٥١٥).

ومن الفلكيين الذين نشأوا في إيران والهند ثم وفدوا على الأراضي العثمانية ومارسوا نشاطهم فيها محمد بن صلاح بن جلال الدين بن كمال الدين بن محمد الملطوي السعدي (ت ٩٧٩هـ/١٥٧١-١٥٧١م) الذي ولد في إيران ثم بدأ تعليمه هناك، ورحل بعدها إلى الهند للاستزاده من العلم عام ٩٣٧هـ (١٥٣٠-١٥٣١م)، ومكث هناك مدة طويلة حتى عام (٩٦٣هـ ٢٥٥١م)، وعمل أثناء ذلك معلماً لهمايون شاه، وذاعت شهرته باسم مصلح الدين اللاري. فلما توفي همايون شاه غادر الهند لقضاء فريضة الحج، وعَرّج بعدها على استانبول. وفيها حصل على وظيفة مدرس، غير انه لم يحظ بالمنزلة التي كان يرجوها إلى جانب العلماء من أمثال أبي السعود أفندي (ت ٩٨٢هـ/ ١٥٧٤-١٥٧٥م) فترك استانبول متوجهاً إلى دياربكر، وهناك دخل في خدمة واليها اسكندر باشا. وفي عام ٩٧٧هـ (١٥٥١-١٥٦١م) تم تعيينه مدرساً على مدرسة خسرو باشا ثم مفتياً لدياربكر، وتوفي أثناء ذلك عام ٩٧٩هـ (١٥٥١-١٥٧١م).

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. I, s. 366; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 300-331; (۱۱۲) Bağdatlı İsmâil Paşa, *a.g.e.*, C. II, s. 435; Mehmed Süreyya, *a.g.e.*, C. IV, s. 376-377; A.A. Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, s. 83, 92-93; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. XII, s. 283.

وقد برز مصلح الدين اللاري في العلوم العقلية والنقلية، وألف العديد من الكتب في تلك المجالات. ومن الكتب التي وصلنتا عنه في الفلك ثلاثة؛ اثنان بالفارسية وواحد بالعربية. وأحد الكتابين الفارسيين هو (سؤال وجواب فلكي) الذي ضمنه بعض المباحث الهامة في الفلك، و ردً فيه على بعض الأسئلة التي كانت تثار آنذاك. أما الكتاب الثاني فهو الشرح المهم الذي كتبه على (رساله در علم الهيئه) لعلي قوشجي، ثم قدمه لهمايون شاه. وترجع أهميسة ذلك الشرح إلى أنه كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية بعد كتاب على قوشجي قوشجي).

ومن كبار الرياضيين الفلكيين الذين نشأوا في كنف الدولة العثمانية تقي الدين الراصد آخر كبار الرواد في علم الفلك الإسلامي التقليدي. فقد ولد تقي الدين في دمشق في الرابع من شهر رمضان سنة ٩٣٢هـ (١٤ يونيه ١٥٢٦م) (١١٤). وتعلم أولاً على يد والده، ثم انتقل إلى علماء الشام ومصر، فأخذ عنهم العلوم العقلية والنقلية، وكان شهاب الدين الغزي أستاذه في الرياضيات، أما في مجال الفلك فمن المحتمل أن محمداً بن أبي الفتح الصوفي كان أستاذه.

وبعد أن استكمل تقي الدين تعليمه عمل بالتدريس مدة قصيرة في مدارس دمشق، ثم لم يلبث أن شد الرحال مع والده معروف إلى استانبول نحو عام ١٥٥٠ ميلادية، وهناك شارك في مجالس العلم التي كان يؤمها علماء ذلك العهد من أمثال چيوى زاده وأبي السعود وقطب الدين زاده محمد وصاچلى أمير وأفاد منهم. وبعد ذلك توجه إلى مصر، وعمل بالتدريس في المدرسة الشيخونية والمدرسة الصورغتمشيه، ثم لم يلبث أن عاد لفترة قصيرة إلى استانبول، استفاد خلالها من مكتبة على باشا الخاصة ومجموعة الساعات التي كان يقتنيها. ونظراً لوجود عائلته في مصر فضلاً عن تعيين علي باشا والياً على مصر عاد إلى القاهرة، وعمل أثناء ذلك في التدريس والقضاء. وعندما عين چيوي زاده ومن بعده نشانجي زاده على قضاء مصر في عهد سليم الثاني ناب عنهما في هذا المنصب. وبعد نشانجي زاده تم تعيين قاضي العسكر عبد الكريم افندي قاضياً على مصر راح هو ووالده قطب الدين يشجعان تقي الدين على الاشتغال بالرياضيات والفلك، وقدم له قطب الدين آلات الرصد المختلفة، ثم جمع مؤلفات جده على قوشجي وجمشيد الكاشي وقاضي زاده في الرياضيات والفلك ثم أعطاه إياها، كما عاونه في أعماله الفلكية.

Atâyî, a.g.e., s. 169-172; H. Suter, a.g.e., s. 467; Mehmet Süreyya, a.g.e., C.IV, s. 494; Bağdatlı (۱۱۳) İsmâil Paşa, a.g.e., C.II, s.151; C.A. Storey, a.g.e., C.I, s.116-117, C.II. s, 77; H. el-Zirrikli, a.g.e., C.VI, s. 169.

R. Şeşen, "Meşhur Osmanlı Astronomu : اللجدل حول نشأته وأجداده وتاريخ تأسيس المرصد انظر (١١٤) Takiyüddin Râsıd'ın Soyu Üzerine ",... s. 165 ve not 1.

وفي عام ٩٧٨هـ (١٥٧١-١٥٧١م) عاد تقي الدين مرة أخرى إلى استانبول، وتم تعيينه رئيساً للمنجمين بأمر من السلطان سليم الثاني بعد وفاة كبير المنجمين مصطفى چلبي عام ٩٧٨هـ (١٥٧١-١٥٧١م). وصاحب أثناء ذلك خوجه سعد الدين افندي، وحظي برعايته. وفي عام ٩٨٢هـ (١٥٧١-١٥٧٥م) انشغل بأعمال الرصد الفلكي في بناء يقع على مرتفع الطوبخانة أو في برج غلطة، وهي الأعمال التي لفتت أنظار معلم السلطان مراد الثالث خوجه سعد الدين والصدر الأعظم صوقالي محمد باشا، فتقرر في أوائل عام ٩٨٧هـ (١٥٧٩م) بناء دار كبيرة للرصد، وبفرمان صدر من السلطان مراد الثالث بدأ العمل في إقامة مرصد في الموضع الذي يوجد فيه اليوم قصر السفارة الفرنسية فوق مرتفع الطوبخانة، وجُمعت له الكتب المهمة في الفلك وآلات الرصد، ونرى في الرسالة التي حررها أحد الفلكيين المصاحبين لتقي الدين باسم (آلات الرصديه لزيج شهنشاهيه)، وفي الكتاب الذي وضعه علاء الدين منصور الشيرازي باسم (شهنشاه نامه) أسماء العلماء الذين عملوا في المرصد وصور الآلات التي كان يجري استخدامها في الرصد. غير أننا لا نملك المعلومات القاطعة حول موضوع ذلك المرصد أو الشكل الذي كان في الرصد عير أننا لا نملك المعلومات القاطعة حول موضوع ذلك المرصد أو الشكل الذي كان عليه (١١٢). وتذكر المصادر – عدا مبني المرصد – بئراً كانت تعرف باسم (چاه رصد) (١١٧).

وكان تقي الدين قد بدأ أعمال الرصد عندما كان في مصر، فاستطاع خلال ذلك أن يكتب أعمالاً قيمة في الفلك، ومن هذه الأعمال أنه حدد بعض الأجزاء الناقصة في زيج أولوغ بك، وقرر القيام باعداد زيج جديد، فلما اكتمل مرصد استانبول تهيأ له الجو لاستكمال تلك الأعمال. غير أنها بسبب الأمور التي أشرنا إليها تحت عنوان "مرصد استانبول" لم تدم طويلاً رغم ما تنطوي عليه من أهمية في تاريخ العلوم عند العثمانيين، ومن ثم لم تكتمل أعمال الرصد التي بدأها تقي الدين، مما جعله يقضي آخر سنوات عمره حزيناً حتى توفي في استانبول وهو في التاسعة والخمسين من عمره عام ٩٩٣هـ (٥٨٥م).

<sup>(</sup>۱۱۰) للاطلاع على الفرمان الصادر لتأسيس المرصد انظر: (... J.H. Mordtmann, a.g.m., بالطلاع على الفرمان الصادر لتأسيس المرصد انظر: (... Miroğlu, a.g.m., s. 63-74) أو للحكم الصادر من الديوان الهمايوني حول الآلات والكتب الفلكية اللازم توافرها انظر: A.R. Altınay, Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, ... s. 5. 289-305.

A.A. Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, ... s. 100-101, 103; A.S. Ünver, *İstanbul Rasathanesi*, ... (۱۱٦) s. 91; A. Sayılı, "Alauddin Mansur'un İstanbul Rasathanesi Hakkındaki Şiirleri", ...; S. Tekeli, "Rasathane"...

Atâyî, a.g.e., s. 286. (11Y)

لقد كان تقي الدين أكبر عالم نشأ في كنف العثمانيين، وأبرز فلكي كانت له أكبر الاسهامات المبتكرة في تاريخ العلم. فقد جمع بين ما تعلمه في الشام وسمرقند من الرصيد العلمي في الرياضيات والفلك، وسعى بجهوده لاستكمال المسائل الناقصة التي تركتها مدرسة سمرقند في الرياضيات والفلك. وكما كان هناك أناس اعترضوا سبيله فقد كان هناك أيضاً من شجعه واستشعر الخير في أعماله من الكبار مثل خوجه سعد الدين وصوقالى محمد باشا وقاضي العسكر عبد الكريم افندى ووالده قطب الدين.

ولتقي الدين من الكتب التي ألفها خمسة في الرياضيات وعشرون في الفلك وثلاثة في الفيزياء والميكانيكا وكتاب في الطب وآخر في الحيوان، كما كتب رسالة في الموازين والمكاييل، وجميعها باللغة العربية. وتوجد هناك أيضاً ثمانية كتب في مجال الفلك تنسب لتقي الدين، خمسة منها بالتركية، واثنان بالعربية، وواحد بالفارسية. والكتاب التركي المهم الذي يسترعي الانتباه من بين هذه الكتب هو الكتاب الذي أشرنا إليه قبل ذلك بعنوان (آلات الرصديه لزيج شهنشاهيه) (١١٨).

وفي مجال الرياضيات حرر تقي الدين ترجمة عربية الوكر ثيدوسيوس Uker (119)، وأعد كتاباً عملياً بعنوان "بغية الطلاب من علم الحساب" تضمن الحساب الهندي وحساب المنجم واستخراج المجهولات والمتفرقات (١٢٠). وكتب رسالة صغيرة ضمنها إجابته على سؤال في العلاقة بين أضلع المثلث وزواياه، أما تعليقاته التي وضعها على "الرسالة المحيطة" لغياث الدين الكاشي فقد ناقش فيها الأفكار التي طبقها الكاشي على الأرقام العشرية ودرس علاقتها بالدائرة ومحيطها. كما ألف تقي الدين رسالة بعنوان "كتاب النسب المتشاكلة في الجبر والمقابلة" في مجال الجبر (١٢١).

وتجمع كافة الدراسات التي أجريت حتى الآن على أن أهم الإسهامات التي قدمها تقي الدين في مجال الرياضيات هي تطبيقه للكسور العشرية - التي طورها قبل ذلك الرياضيون المسلمون من أمثال الكاشي والأوقلديسي - على علم المثلثات وعلم الفلك، ثم إعداده لجداول الجيب والتماس الموافقة لذلك، واستخدامه لكل ذلك في زيجه الذي سمّاه "جريدة الدرر وخريدة الفكر". وقد استطاع تقى الدين في الباب التاسع من المقالة الثانية في بغية الطلاب أن يحكم وضع الإطار

S. TEKELİ "Alât-ı Rasadiye li Zîc-i Şehinşâhiya";,...;"Mechul bir yazarın للنص المحقق انظر (۱۱۸) İstanbul Rasathanesi'nin Âletlerinin Tasvirini veren Âlât-ı Rasadiyye li zîc-i Şehinşahiye Adlı Makalesi", Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn*..., C. I, s. 142. (۱۱۹)

Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 249. (۱۲۰)

H. Suter, a.g.e., s. 151. (111)

النظري للموضوع، ويقدم الأمثلة على كيفية التطبيق (١٢٦). وحاول تقي الدين أن يتناول من جديد مسألة ديلوس الشهيرة التي تناولها قبل ذلك منلا لطفي، ووقف فيها على ثلاثة حلول (١٢٢).

وقد جاء فيما ذكره كاتب چلبي ونقله عنه (عدنان آديوار) أن تقي الدين كتب شرحاً على "الرسالة السجاوندية في الجبر والمقابلة" لسراج الدين محمد السجاوندي (١٢٤). والحقيقة أن الشرح منسوب له وصاحبه هو فناري زاده علي چلبي (ت ٩٠٣هـ/ ١٤٩٧ - ١٤٩٨م) [انظر القسم الخاص في هذه المقالة].

وأول الكتب المهمة التي كتبها تقي الدين في مجال الفلك كتابه المعروف باسم "سدرة منتهي الأفكار في ملكوت الفلك الدوّار"، حاول فيه تصحيح زيج أولوغ بك واستكماله، وضمنه نتائج أرصاده في مصر واستانبول، وقام تقى الدين في الصفحات الأربعين الأولى بالتعرض لحساب المثلثات، ثم تناول بعد ذلك الساعات الفلكية وموضوعات الدوائر السماوية وغيرها. ثم يأتي بعدها التعريف بآلات الرصد وأصوله وحركات القمر والشمس ثم دراسة دالأت الجيوب والمثلثات التي تم حسابها تبعاً لقاعدة الستين. ولأن الكتاب لا يحتوى على خاتمة كما هي العادة فمن المحتمل أن المؤلف لم يكمله وظل عند تلك النقطة (١٢٥). وقامت الأستاذة/ سويم تكلى بدراسة الكتاب، ووصلت إلى النتائج التالية فيما يتعلق بحساب المثلثات وعلم الفلك العملي؛ إذ ذكرت أن تقى الدين لم يستخدم الأوتار في قياس الزوايا، بل جرى على النهج التقليدي في علم الفلك الإسلامي، واستخدم دالات علم المثلثات كالجيب وجيب التمام والتماس وظل التمام. ومن الجهة الأخرى قام تقى الدين بتطوير طريقة أخرى مختلفة لتحديد قيمة الجيب ذي الدرجة الواحدة الذي وضعه جمشيد الكاشى على شكل معادلة من الدرجة الثالثة، مستلهماً ذلك من أولوغ بك، وحاول إيجاد تلك القيمة بشكل تام. كما قام بتطبيق نقاط الرصد الثلاث التي هي طريقة جديدة في حساب پارامترات الشمس كان يخبرها في أوربا كوبرنيك وتيكو براهه، أما في حساب خطوط طول وعرض النجوم الثابتة فقد استخدم الزهرة مع الدبران والعذراء Spica Verginis القريبين من دائرة البروج متخليا عن استخدام القمر كواسطة، وطوّر لنا بذلك طريقة حساب مختلفة. ونتيجة

R. Demir, Takiyüddin'in Ceridet el-Dürer ve Haridet el-Fiker Adlı Eseri ve المزيد من المعلومات انظر: Onun Ondalık Kesirleri Astronomi ve Tirgonometriye Uygulaması, ...

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 104, (S. Tekeli, Ek 31). (۱۲۲)

A.A. Adıvar, a.g.e., 104; Kâtib Çelebi, Keşfü'z-Zunûn..., C. I, s. 353, 852. (۱۲٤)

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, *a.g.e.*, C. I, s. 982; H. Suter, *a.g.e.*, s. 192; Sâlih Zeki, C. I, s. (۱۲°) 202; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, s. 103-104.

لحساباته فان الاختلاف المركزي للشمس هو (0°2) وأن الحركة السنوية لأبعد نقطة عن الأرض (63°2). وهذه القيم التي وجدها تقي الدين هي أكثر دقة من القيم التي وجدها كوبرنيك وتيكو براهه إذا عقدنا مقارنة بينها وبين القيمة المعروفة اليوم(61°2). مما يدلنا دلالة واضحة على مدى دقة طريقته في الرصد والحساب معاً ((171))

والكتاب الثاني المهم لتقي الدين في الفلك هو المعروف باسم "جريدة الدرر وخريدة الفكر"، وطبق فيه لأول مرة - كما أسلفنا - الكسور العشرية على حسابات المثلثات وعلى الدالآت المثلثية، وأعد جداول الجيوب وجيوب التمام وجداول التماس وظل التمام. كما طبق أيضاً الكسور العشرية في كتابه على الفلك، وكما هو الحال في زيجه المعروف باسم "تسهيل الزيج العشرية الشهنشاهية" عبر في هذا الزيج أيضاً بالكسور العشرية عن أجزاء درجة الأقواس والزوايا، وقام بحسابها هي الأخرى تبعاً لذلك. وأعد في هذا الزيج أيضاً بالكسور العشرية كافة الجداول الفلكية، ما عدا جدول النجوم الثابئة (١٢٧).

ويوجد لتقي الدين عدا الكتب الثلاثة التي ذكرناها كتب أخرى في موضوعات مختلفة من علم الفلك، لكنها تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، ومنها "الدستور الرجيح لقواعد التسطيح" الذي يتحدث عن تحويل الكرات إلى مسطحات، وعن الهندسة في قسم منه (١٢٨). ويعرف الكتاب الثاني بعنوان "ريحانة الروح في رسم الساعة على مستوى السطوح" الذي يتحدث فيه عن الساعات الشمسية المرسومة على مسطحات الرخام وخصائصها. وقام بشرحه تأميذه عمر بن محمد بن أبي بكر الفارسكوري (ت ١٦٠١هـ/ ١٦٠٩ - ١٦١١م) في كتاب بعنوان "نفحة الفيوح بشرح ريحانة الروح"، ثم ترجم إلى التركية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي على يد مجهول (١٢٩).

ودرس تقي الدين أعمال أوقليدس وابن الهيثم وكمال الدين الفارسي في الفيزياء والبصريات، ثم ألف كتاباً في ذلك سماه "نور حديقة الأبصار ونور حقيقة الأنظار" متناولاً فيه ماهية الضوء

S. Tekeli, "Nasirüddin, Takiyüddin ve Tycho Brahe'nin Rasad Aletlerinin Mukayesesi", ...; (۱۲۲) "Onaltıncı Yüzyıl Trigonometri Çalışmaları Üzerinde Bir Araştırma: Copernicus ve Takiyüddin", ...; "Osmanlılar'ın Astronomi Tarihindeki En Önemli Yüzyılı",...; A.A.Adıvar, a.g.e, s.100-105 (S. Tekeli

H. Suter, a.g.e., s. 191; Bağdatlı İsmâil Paşa, İzahu'l-Meknûn..., C.I., . 361; Sâlih Zeki, a.g.e., (۱۲۷)
C.I., s. 202; A.A. Adıvar, a.g.e.,.. s.106; R. Demir, a.g.e., s.61-63.

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. I, s. 191; H. Suter, *a.g.e.*, s. 191; Sâlih Zeki, (۱۲۸) *a.g.e.*, C.I, s. 202.

Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-Zunûn...*, C. I, s. 191; H. Suter, *a.g.e.*, s. 191; Sâlih Zeki, *a.g.e.*, C. I, s. (۱۲۹) 202; A.A. Adıvar, *a.g.e.*,.... s. 104.

وانتشاره وانكساره وغير ذلك، ووقف عند الانتشار الكروي للضوء، ودرس العلاقة بين اللون والضوء. ومن النقاط التي تسترعي الانتباه في ذلك الكتاب حديثه عن المنظار المكبر واستعماله(١٣٠).

ووضع تقي الدين كتابين في مجال الميكانيكا، أهمهما هو الكتاب الذي ألفه في نابلس عام ٩٦٦هـ (١٥٥٨–١٥٥٩م) وتناول فيه الساعات الميكانيكية عند المسلمين وعند العثمانيين لأول مرة، وسماه "الكواكب الدرية في وضع البنكامات الدورية". وقد ذكر في مقدمته أنه استفاد من مكتبة سميز علي باشا الخاصة ومن الساعات الميكانيكية ذات الأصل الأوربي المحفوظة في خزانته، فتحدث تقي الدين عن الساعات الميكانيكية وأنواعها وأشكالها، وتناول فيه كل ساعة على حدة (١٣١١). أما الكتاب الثاني له في الميكانيكا فهو المعروف باسم "الطرق السنية في الآلات الروحانية" الذي ضمنه الموضوعات التي درسها بنو موسى والجزري في الحضارة الإسلامية، وعرفت باسم "علم الحيل" (١٣٦).

ولتقي الدين في الطب كتاب بعنوان "ترجمان الأطباء ولسان الألباء" الذي تحدث فيه عن الأدوية المفردة مرتبة ترتيباً هجائياً، أما في مجال الحيوان فله "المصابيح المزهرة في علم البيزرة"، وله في الموازين والمكابيل "رسالة في عمل الميزان الطبيعي". غير أن هذه المصنفات لم توضع موضع الدراسة بعد(١٢٣).

والملاحظ عند النظر إلى أدبيات الطب العثماني في الجانب اللغوي بعد عهد الفاتح حدوث تطور إيجابي ظهر على اللغة التركية، فقد زادت من حيث الكم أعداد الكتب التي ألفت باللغة التركية أو تُرجمت إليها من بين كتب الطب التي ألفت في تلك الفترة. ففي عهد السلطان بايزيد الثاني قام طبيب يدعى الجراح ابراهيم بن عبد الله بترجمة كتاب من اليونانية إلى التركية في أوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر عُرف باسم (علائم جراحين) (١٣٤). وظهر من

H.G. Topdemir, Nevru Hadikat el-Ebsar ve Nuru Hakikat el-Enzar, ... (۱۳۰)

S. Tekeli, 16'ncı Asırda Osmanlılar'da Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna (۱۳۱)
Dair

<sup>....(</sup>النص التركي والعربي والانجليزي) En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

<sup>(</sup>١٣٢) أحمد يوسف الحسن، تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية، كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية،..

<sup>(</sup>١٣٣)حول تقي الدين انظر:

Atâyî, a.g.e., 286-287; İbn İmad el-Hanbeli, a.g.e., C. VIII, s. 429; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyetü'l-Ârifîn, C. II, s. 257; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. II, s. 52; H. Suter, a.g.e., s. 191-192; Sâlih Zeki, a.g.e., C. I, s. 200-203; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 72-73; C. Brockelmann, a.g.e., Suppl. II, s. 484, 665; D.A. King, İslamic Mathematical Astronomy, ... s. 248-249.

N. Yıldırım, "Alaim-i Cerrâhîn Üzerine Bazı Yeni Bilgiler", ... (١٣٤)

الدراسة أن الترجمة ليست كاملة، ووضعت عليها اضافات عديدة، كما أن نصف الكتاب يتكون من الاقربادين، وذكر في ذلك القسم من الكتاب أيضاً أسماء التراكيب وأي المصادر التي أخذت منها، ويذكر من بين المصادر آق شمس الدين وحاجي باشا وشرف الدين صابونجي اوغلى وغيرهم من الأطباء العثمانيين فضلاً عن الأطباء اليونانيين. ويتحدث الكتاب في القسم الثاني والعشرين منه عن مرض الزهري لأول مرة في المصادر العثمانية، وذكره باسم (فرنك خسته لغي) أو (فرنك اويوزي) (١٣٥). وأهم تجديد جاء به هذا الكتاب هو تعرضه لأول مرة لجروح الأسلحة النارية التي كان يجري الحديث عنها في أوربا أيضاً وفي نفس الوقت تقريباً (١٣٦).

وقام عبد الرحمن بن أبي يوسف الحافظ المنجم (توفي بعد عام ١٠٠٨هـ/ ١٥٠١-١٥٠١م) بترجمة كتاب مجهول المؤلف إلى التركية باسم (طبّ شاهي) إلى جانب كتابه هو الذي ألفه باسم (كتاب الجوهر في حفظ الصحة) (١٣٠١). أما شكر الله محمد بن محمود بن حاجي الشرواني (ت ١٩٠٨هـ/ ١٠٥٠-١٥٠١م) فقد ألف بالتركية أربعة كتب أهمها (الرسالة السلطانية في الطب) وكتابه الكبير (المرشد في الطب). وقام بتمحيص العديد من كتب الطب الإسلامي التقليدي، ثم ألف كتاباً آخر باسم (روضة العطر في الطب) (١٢٠٨). وقام الشاعر المعروف باسم (طلعتي) بوضع شرح واسع بالفارسية أيضاً على الكتاب المعروف باسم (رباعيات في الطب) ليوسف بن محمد المحلي (ت ١٥٠٠هـ/ ١٤٩٤ - ١٤٥٩م) الشهير باليوسفي، كما قام بترجمة كتاب (فوائد الأخيار) لنفس المؤلف من الفارسية إلى التركية واضعاً عليه اضافات من عنده ثم سماه (مغز الطب) أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) فقد ألف كتاباً بالتركية سماه (كتاب التيسير في علم الطب) (١٤٠٠).

وهناك شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت ٩٤٠هـ/ ١٥٣٣–١٥٣٩م) أحد مشاهير عصره في علوم الدين واللغة والفقه. وولد في توقاد عام ٨٧٣هـ (٨٢٨ ١-٤٦٩م)،

F.K. Beksan, "Cerrah Şerafeddin Sabuncuoğlu.... s. 96-101. (١٣٥)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 247; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 61; (۱۳٦)

Fihris Mahtûtât el-Tibb el-İslâmî, s. 1.

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî, s. 285. (۱۳۷)

a.e., s. 260. (١٣٨)

a.e., s. 394, 396. (179)

a.e., s. 286. (11.)

والتحق بالجندية أولاً، ولما تعرف على منلا لطفي تركها بتأثير منه وانخرط في سلك رجال العلم. وكلفه السلطان بايزيد الثاني بكتابة تاريخ عثماني، وتولى في أوائل عهد السلطان سليم الأول منصب قاضي عسكر الأناضول، فلما توفي زنبيللي على افندي في عهد سليمان القانوني عام ٢٣٨هـ (١٥٢٥–١٥٢٦م) تولى منصب شيخ الإسلام من بعده، وتوفي أثناء ذلك في عام ١٩٤٠هـ (١٥٣٥–١٥٣٤م) في استانبول. ولا شك أن أعظم مؤلفات ابن كمال باشا هو تاريخه الذي سماه (تاريخ آل عثمان) الذي يؤرخ للدولة العثمانية خلال الفترة الواقعة بين ١٨٨٦هـ، وله عدا ذلك مؤلفات عديدة، كبيرة وصغيرة في الدين والأدب واللغة. ولابن كمال باشا في مجال الطب أيضاً ستة كتب، أربعة منها بالعربية، واثنان بالتركية. ومن كتب الطب العربية كتابه "راحة الأرواح في دفع آفة الأشباح" الذي ترك أثراً كبيراً على الأدبيات العثمانية بعد ذلك في علم الباه. كما نقل إلى التركية كتاب "رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه" للتيفاشي (ت

ومن الأطباء الذين برزوا في ذلك القرن موسى بن هامون (ت ١٥٥٤م) طبيب السراي في عهد القانوني، وله كتاب هام بالتركية في طب الأسنان، قام بنشره فؤاد اسماعيل گورقان (استانبول ١٩٧٤م)، بينما قام أرسلان ترزي اوغلى بنشر صورة طبق الأصل منه مع ترجمة ألمانية في ألمانيا(١٤٢).

ونذكر مصلح الدين مصطفى بن شعبان (ت ٩٦٩هـ/ ١٥٦١-١٥٦١م) الذي عُرف باسم (سروري)، وقام بترجمة تركية لكتاب ابن النفيس "موجز القانون" بعد ترجمة آخي چلبي التركية له. والترجمة الثانية التي قام بها سروري في مجال الطب هي (رساله بيخ چيني/ أو / جوب چيني) (۱۶۲). ولكن أشهر من ألفوا في الطب بالتركية آنذاك هو قيسوني زاده محمود بن محمد (توفي بعد عام ٩٧٥هـ/ ١٥٦٧-١٥٦٨م)، فقد ألف فيه أحد عشر كتاباً، عشرة بالتركية وواحد بالعربية، ومن كتب التركية: (أدوية مفرده) و (الدر المكنون) و (نصيحتنامه في الطب) و (المختصر في علم الطب) أديب عاصر (المختصر في علم الطب)

Taşköprîzâde, *el-Şakaik el-Numâniyye...*,s.377-379;*Hadâik el-Şakâik...*,381-385;İ.(۱٤١) Parmaksızoğlu, "Kemal Paşa-zâde", ...; *Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî...*, s. 84-87.

A. Terzioğlu, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Saray Hekimi Musa b. Hamun'un Diş Tababetine Dair (۱٤٢)
Türkçe Eseri ve Bunun Türk ve Avrupa Tababeti Tarihi Bakımından Önemi", ...

<sup>(</sup>١٤٣) فهرس مخطوطات الطب الاسلامي، ص ١٠٥-١٠١، ٢٥٠

<sup>(</sup>۱٤٤) نفسه، ص ۳۲۱–۳۳۱،۳۲۰

السلطانين سليمان القانوني وسليم الثاني هو درويش ندائي الأنقروي (ت ١٥٦٨هـ/١٥٦٨ مرويش ندائي الأنقروي (ت ١٥٦٨هـ/١٥٦٩ مرويش ندائي الذي ذاعت شهرته وكثرت منه النسخ في المكتبات، وله كتاب آخر بالتركية أيضاً ألفه بعنوان (حكمتنامه) ( $^{(1)}$ . وممن ألف بالتركية في الطب پرويز عبد الله (ت ١٩٧٨هـ/١٥٧٠-١٥٧١م)، إذ شارك بكتابين، أحدهما بالتركية في الطب)، والثاني (ترهيل نامه) ( $^{(1)}$ . وكذلك الدفتردار أبو الفضل محمد بن إدريس (ت ١٩٨٨هـ/١٥٧٥) الذي ترجم إلى التركية الكتاب المشهور للجرجاني (ت ١٩٨٨هـ/١٥٧٤م) الذي ترجم إلى التركية الكتاب المشهور للجرجاني (ت ١١٣٥هـ/١٩٧٩م) المعروف باسم (ذخيرهٔ خوارزمشاهي) ( $^{(1)}$ . أما علي أحمد بن مصطفى افندي (ت ١٠٥٨هم) الا يوجد في كتاب وجعل الترجمة تحت عنوان (راحة النفوس) ( $^{(1)}$ ). وهناك غرث الدين زاده شمس الدين الذي عاش في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس غرث الدين، والشاعر الذي كان يتخلص بدوائي ( $^{(1)}$ )، فقد ألف كل منهما كتاباً بالتركية في الميلادي، والشاعر الذي كان يتخلص بدوائي الحجم المتوسط باسم (رسالة طب) ( $^{(10)}$ ).

وإلى جانب التآليف التركية في عهد ما بعد الفاتح ظهرت أيضاً تآليف عديدة بالعربية والفارسية في مجال الطب القديم حتى بلغ منتهى تقدمه على أيدي العلماء العثمانيين. فقد أتم أحمد حياتي بن محمد القرشي (أوائل القرن العاشر الهجري) كتابه المعروف بعنوان "شجرة الطب" في عام ٩١٧هـ (١٥١١-١٥١٢م) (١٥٠٠)، وألف عبد الرحمن بن علي مؤيد زاده (ت ٩٢٢هـ/ ١٥١٦م) رسالة في وجع المفاصل بعنوان "رسالة في أوجاع المفاصل" (١٥٠١). ولكن طبيب العصر الذي برز بشكل خاص في طب العيون هو الكحال موسى اليلداوي (توفي نحو عام ٩٢٦هـ/ الذي برز بشكل خاص في طب العيون هو الطب، هي: "الجوهر الرئيس بشرح منظومة الرئيس"

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>۱٤٥) نفسه، ص ۳۲۰–۳۳۰

<sup>(</sup>۱٤٦) نفسه، ص ۱۵۲

<sup>(</sup>۱٤۷) نفسه، ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>۱٤۸) نفسه، ص ۱۵٦.

<sup>( )</sup> 

<sup>(</sup>۱٤۹) نفسه، ص ۳۰٦.

<sup>(</sup>۱۵۰) نفسه، ۲۳۶.

<sup>(</sup>۱۵۱) نفسه، ص ۳۰۲.

<sup>(</sup>۱۵۲) نفسه، ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>۱۹۳) نفسه، ص ۲٤۱.

الذي شرح فيه منظومة ابن سينا في الطب، و "مختصر في الطب" الذي هو كتاب عام في الطب، و "غاية الأمنيات في معرفة الحميات" و "الرسالة النورية في أمراض العين الكلية" و "الفتوح في علاج القروح"(١٥٤).

ومن العلماء البارزين في الطب العثماني فيما بعد عهد الفاتح محمد بن محمد القوصوني (ت عهد) المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المع

ونذكر داود بن عمر الانطاكي (ت ١٠٠٨هـ/١٥٩٩-١٦٠٥م) الذي عاصر أربعة سلاطين عثمانيين (القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث ومحمد الثالث)، وقدم لنا ما يقرب من خمسين كتاباً في مجالات مختلفة، على رأسها الطب، كالمنطق والكلام والفلسفة والهندسة والفلك والكيمياء والسياسة واللغة والأدب. وولد داود في أنطاكية عام ١٩٥٠هـ (١٥٤٣-١٥٤٤م)، وأخذ العلم عن طبيب إيراني يعرف باسم محمد شريف، وتعلم اللغة اليونانية، ثم لم يلبث أن رحل إلى سوريا والقاهرة، ثم توجه عام ١٠٠٨هـ (١٥٤٩-١٥٠٠م) إلى مكة، وهناك وافاه الأجل في نفس السنة.

وأغلب كتب الأنطاكي في الطب، واشهرها "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب"، وهو الذي عُرف في المصادر العثمانية باسم (تذكرة انطاكي)، فقد أعد قسم المفردات فيه مستعيناً بكتاب ابن البيطار المعروف باسم "الجامع" وذكر العديد من العقاقير التي تعرف عليها من خلال تجاربه. وذكر لنا الأنطاكي ١٧١٢ دواءاً على الرغم من أن ابن سينا لم يذكر في "القانون" أكثر من ٨٠٠ علاج بسيط. ثم يتحدث الأنطاكي بعد ذلك عن التشريح، ويوصعي بالرجوع من أجل ذلك إلى كتابه المعروف باسم "النزهة في التشريح". أما في القسم الثاني من الكتاب فقد عدد الأنطاكي أسماء الأمراض بالترتيب الهجائي، وأشار إلى سبل علاجها. والكتاب الثاني المهم له هو "النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة" الذي تناول فيه بأسلوب فلسفي موضوع الباثولوجي العام. ويشير الأنطاكي في هذا الكتاب إلى أن أحداً لم يكتب من قبله في هذا الموضوع. كما كتب شرحاً على "القانون" لابن سينا. وتجدر الاشارة إلى أن الأنطاكي ليه

<sup>(</sup>۱۵٤) نفسه، ص ۵۱، ۳۹۱.

<sup>(</sup>۱۵۵) نفسه، ص ۳۱۹–۳۲۰.

إلى جانب هذا الكتاب كتابان مهمان هما "مجربات في الطب" و "تزهة الأذهان في اصلاح الأبدان (١٥٦).

وفي مجال الفيزياء ظهرت في عهد ما بعد الفاتح عدة رسائل منفصلة عدا كتاب الفيزياء والبصريات الذي أسلفنا ذكره لتقي الدين. فقد كتب أحد المؤلفين ويدعى مصلح الدين بن سنان كتاباً باسم (رسالة افلاطونيه) وأتحفه للسلطان بايزيد الثاني عام ١٥٠٠ ميلادية. وهو في كثافة الأجسام والتجارب الهيدروستاتية التي أجراها أرشميدس. وكان الخازن وعمر الخيام ممن انشغلوا في العالم الاسلامي بهذه المسائل قبل ذلك (١٥١٠). وقام ميرم چلبي بكتابة رسالة فارسية أتحفها للسلطان بايزيد الثاني بعنوان (رؤيت أشيا)، أما حسن الدهلوي (ت ١٦١هه/ ١٥١٠) أما حسن الدهلوي (ت ١٥١٥هـ/ ١٥١٠) باشا بعد ذلك بكتابة رسالة في الأجسام سماها "رسالة في تحقيق الجسم"، وكتب مصلح الدين اللاري (ت ٩٧٩هـ/ ١٥٠١م) رسالة في مفهوم الحركة سَمّاها "رسالة في بحث الحركة".

وفي مجال الكيمياء ظهر العديد من المصنفات عند العثمانيين في عهد ما بعد الفاتح؛ فهناك مصطفى بن بير محمد الآيديني المشهور بلقب بوستان افندي (ت ٩٧٧هـ/ ١٥٦٩–١٥٧١م) الذي ألف كتابين في ذلك، أحدهما "نجاة الأحباب وتحفة ذوي الألباب"، والثاني "خازنة الأسرار في الخواص وهتك الأستار". وهناك مولانا الشيخ مغوش (النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) الذي كتب رسالة بعنوان "رسالة في الكيمياء". ونذكر ابن صلاح الحلبي (النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) المذي ألف كتاباً من مجلدين بعنوان" أبكار الأفكار في كشف حقيقة النفس والكيمياء ومشارق الأنوار". وقام في نفس الفترة أحمد بن محمد الغمري (ت ٥٠٥هـ/ ١٤٩٩ و١٤٠٠ والكيمياء ومشارق الأنوار"، وقام درويش مصطفى السكاكي (توفي في القرن العاشر الهجري) بكتابة رسالة عامة في الكيمياء. أما أكثر المؤلفين عطاءاً في الكيمياء في الدولة العثمانية خلال الفترة مـن ١٢٠٠-١٢٠ ميلاديـة فهـو بـلا شـك علـي چلـ بـي بـن خسـرو الإزنيقـي (ت الفـترة مـن ١٢٠٠-١٢٥م) الذي ألف في الكيمياء خمسة عشر كتاباً كلها، بالعربية على عكس

Bağdatlı İsmâil Paşa, *Hediyetüşl-Arifin ...*, C. I, s. 362; C. Brockelmann, *a.g.e.*, C. II, s. 363, (1°1) Suppl. II, s. 491 vd.; A.A. Adıvar, *a.g.e.,..* s. 102; "Antâkî, Davud b. Ömer", ...; A.A. [Adıvar], "Antâkî, Davud b. Omar al-Zarir",...; C. Brockelmann-[J. Vernet], "al-Antâkî, Dâvûd b. Umar al-Darîr", ...; *Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî...*, s. 225-231.

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 63-65. (۱۰۷)

أشرف زاده الإزنيقي (ت ١٤٧٤هـ/١٤٦٩م) الذي ذكرناه فيما سبق. ونذكر من هذه الكتب بوجه خاص: "جواهر الأسرار في معارف الأحجار" و "ديوان الحكمة" و "كتاب المصباح في أسرار علم المفتاح" و "دقائق الميزان في مقادير الأوزان". ومن المحتمل أن الكتاب التركي الوحيد الذي جرى تأليفه في الكيمياء في تلك الفترة هو الكتاب الذي كتبه حبيش بن ابراهيم التفليسي (ت ٢٠٠٠هـ/٢٠٣م) بعنوان (بيان الصناعة)، وتناول فيه موضوعات الكيمياء بشكل عام.

وفي مجال الحيوان ظهر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بعض المؤلفات والترجمات وان كانت قليلة؛ فقد قام ادريس بن حسام الدين البدليسي (ت ٩٢٦هـ/١٥٢م) بعمل ترجمة فارسية لكتاب "حياة الحيوان" الذي صنفه كمال الدين محمد بن موسى الدميري، كما ترجمه إلى الفارسية أيضاً حكيمشاه القزويني (ت ٩٢٨هـ/١٥٢-٣٢٥م) ثم قدم الترجمة للسلطان سليم الأول. وقام عبد الكريم أفندي (توفي في النصف الأول من القرن العاشر الهجري) بوضع ترجمة تركية من الفارسية لكتاب (بازنامه) لمحمود بن محمد التبريزي، بينما قام عمر بن يونس (توفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) بتأليف كتاب بالتركية سَمّاه (منافع حيات) ثم قدمه للسلطان سليم الثاني.

وفي مجال الزراعة وفلاحة الأرض ظهر في نفس الفترة بعض المؤلفات والترجمات، فقد ألف محمد الغزي (٩٣٥هـ/١٥٢٨-١٥٢٩م) كتاباً من الحجم الكبير سماه "جامع فرائس الملاحة وجوامع فوائد الفلاحة". أما يوسف بن سعد الله بن بكتوت فيضي فقد قام بتلخيص كتاب مجهول المؤلف في العلاقة بين الزراعة والفلك، ثم ترجمه من العربية إلى التركية عام ٩٣٥هـ (٢٥٥٦- ١٥٤٧م). بينما قام عبد اللطيف المشهور بلطيفي (ت ٩٩هـ/١٥٨٦م) بتأليف كتابين بالتركية، أحدهما (صفتِ فصلِ بستان)، والثاني (رسالة صفت بهار وأوصاف أزهار). وقام في تلك الفترة أيضاً شخص يدعى محمد بن مصطفى بعمل ترجمة تركية للكتاب المشهور الذي صنفه في القرن الثاني عشر الميلادي العالم الأندلسي أبو زكريا يحيى بن محمد العوام بعنوان "كتاب الفلاحة". وهذا الكتاب المصنف في الزراعة التطبيقية يتناول في الأجزاء الثلاثين الأولى منه موضوعات الزراعة، أما الأجزاء الأربعة الأخيرة فهي في تربية الحيوانات المستأنسة والدواجن. وليتحدث الكتاب عن ٥٨٥ نوعاً من النبات وعن ٥٠ نوعاً من أشجار الفاكهة (١٥٠١). وألف

a.e., s. 94-95. (10A)

علي چلبي المعروف بمخلصه الشعري (ديوانى) (القرن العاشر الهجري) كتاباً بالتركية في تربية الزهور سماه (شكوفه نامه). وهناك كتاب ألف بالتركية في عام ٩٩٦هـ (١٥٨٧–١٥٨٨م) باسم (رونق بوستان) ولكن مؤلفه مجهول.

وفي فنون الحرب والقتال عند العثمانيين نلاحظ ظهور بعض كتب التأليف والترجمة في عهد ما بعد الفاتح؛ فقد كتب شرف الدين موسى المعروف باسم الفردوسي الرومي أو الفردوسي الطويل كتاباً تركيا باسم (سلاحشورنامه) في عهد بايزيد الثاني، بينما قام محمود بن محمد الدربندي في عام ٩٨٠هـ (١٥٧٦-١٥٧٣م) بنقل كتاب تابيغا الأشرفي البكلميشي (ت الدربندي في عام ١٩٠٥هـ (١٣٩٥-١٣٩٥م) المعروف باسم "بغية المرام وغاية الغرام" إلى التركية وشرحه بعنوان (قوس نامه). كما يوجد هناك كتاب بالتركية مؤلفه مجهول جرى استنساخه عام ٢٠٠١هـ (قوس نامه). كما يوجد هناك كتاب بالتركية مؤلفه مجهول جرى استنساخه عام ١٠٠١هـ في عام ١٠٥٠م) تحت عنوان (كتاب سلاحشور). وقام زين الدين عبد القادر بن أحمد الفقيهي في عام ١٩٤٧هـ (١٥٤٠-١٥٥١م) بتأليف كتابه في فنون القتال وسماه "مناهج السرور والرشاد في الرمي والسباق والصيد والجهاد"، أما محمد بن عالي الحنفي (توفي في نهاية القرن العاشر في علم الرماية".

ونشهد على امتداد القرن العاشر الهجري ظهور بعض كتب التأليف والترجمة عند العثمانيين في المعادن الثمينة وإن كانت قليلة. فقد كتب يحيى بن محمد الغفاري في عام ٩١٧هـ (١٥١١- ١٥١٨م) كتاباً تركياً في المعادن النفيسة للأمير قورقود بعنوان (كتاب ياقوت المخازن في جواهر المعادن)، وصف في القسم الأول منه الأحجار الكريمة وفي القسم الثاني كيفية ظهورها، بينما تحدث في القسم الثالث عن "الفلزات السبعة" وفي القسم الرابع عن كيفية الحصول على الدهون العطرية. وقد أخذ بعض هذه المعلومات من كتابين بالفارسية، أحدهما (جواهرنامة جديده)، والثاني (تتسوق نامة اليخاني) (١٥٠١). أما بير محمد أورانوس بن نور الدين المشهور بضعيفي الرومي فقد ألف رسالة بالتركية عام ١٥٠٩هـ (١٥٤٥-١٥٤٦م) سماها (رسالة جوهريه). وهناك كتابان بالفارسية يرجعان لنفس الفترة لم يعرف مؤلفاهما، أحدهما (منتخب از جواهرنامة اصلى)، والثاني (رساله في المعادن والأحجار وخواصها).

a.e., s. 65. (109)

وظهر في العهد العثماني خلال القرن العاشر الهجري بعض المؤلفات في الموازين والمكاييل. وكان أول من قام بذلك وقدم لنا باكورة أعماله الهامة قبل كتاب تقي الدين الذي تحدثنا عنه سابقاً هو محمد بن أبي الفتح الصوفي (ت ٩٥٠هـ/ ١٥٤٣–١٥٤٤م). فقد ألف الصوفي أربعة كتب في الموازين والمكاييل، نذكر منها على وجه الخصوص "إرشاد الوزان لمعرفة الأوزان" و "تحفة النظار في إنشاء العيار من أصل المعيار". ثم قام بعد ذلك عثمان بن علاء الدين بتأليف كتاب عام ٩٩٧هـ (١٥٨٨–١٥٨٩م) سماه "نخبة الزمان وصناعة القبّان". أما عبد المجيد السامولي (القرن العاشر الهجري) فقد وضع كتابين، أحدهما "رسالة في علم القبان"، والثاني "مقالة في صناعة عمل القبان".

أما في مجال الموسيقى فنلاحظ ظهور بعض المؤلفات، ولا سيما في عهد السلطان بايزيد الثاني، فقد قام محمد بن عبد الحميد اللاذقي (ت ٩٠٠هه/ ١٩٤٤–١٩٩٥م) بوضع كتابين، ثم قدمهما للسلطان بايزيد الثاني، أحدهما "زين الألحان في علم التأليف والأوزان"(١٠١٠)، والثاني "الفتحية في علم الموسيقى"(١٠١٠). أما محمود بن عبد العزيز (ت ٩١٨هه/١٥١٦–١٥١٦م) حفيد عبد القادر المراغي فقد وضع كتابه بالفارسية تحت عنوان (مقاصد الأدوار/ أو/ مختصر في علم الموسيقى) (١٦٢) ثم قدمه مع "الرباب الصيني" (سازچينى) للسلطان بايزيد الثاني، وابتكر آلة موسيقية باسم (عود مكمل). وهناك غير ذلك بعض الكتب المجهولة المؤلف كتبت في القرن العاشر الهجري، نذكر منها على وجه الخصوص (بيان أدوار ومقامات) (١٦٢)، والكتاب الهام الكبير (كتاب أدوار) (١٦٤). كما نذكر أيضاً (المطلع في الأدوار والمقامات) (١٦٥) الذي ألفه شخص مجهول ينسب لمدرسة سيف الدين الأرموي. وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة كتبت بالتركية.

وفي مجال تصنيف العلوم ظهرت عند العثمانيين في عهد ما بعد الفاتح كتب لها شأن، اقتفى أصحابها النهج الإسلامي التقليدي. فقد قام لطف الله بن حسن التوقادي المعروف بالمنلا لطفي (ت ٩٠٠هـ/٩٥ م) بوضع كتاب بالعربية في ذلك المجال سماه "موضوعات العلوم"، ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني، وبعد ذلك عاد فوضع شرحاً بالعربية أيضاً له تحت عنوان "المطالب

Nuruosmaniye Ktp., nr. 3655. (١٦٠)

İskilip (Çorum) Ktp., nr. 972. (١٦١)

Nuruosmaniye Ktp., nr. 3649. (١٦٢)

Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 3459. (١٦٣)

Topkapı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü) Ktp., nr. 1728. (١٦٤)

E. Blochet, Catalogue des Manuscrits Turcs, ... C. I, s. 103 (nr. 243). (١٦٥)

الإلهية". ونذكر من العلماء البارزين في ذلك العصر طاشكوبري زاده (ت ٩٦٨هـ/١٥٦١م) الذي صنف كتاب التراجم المعروف باسم "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية"، وألف أيضاً كتابه الهام في تصنيف العلوم باسم "مفتاح السعادة ومصباح السيادة". وقام في نفس الفترة شهاب الدين أحمد بن أحمد السنباطي (ت ٩٩٠هـ/ ١٥٨٢م) بتأليف كتابه المعروف باسم "روضة الفهوم في نظم نهاية العلوم"، بينما ألف محمد بن سباهي زاده علي البرسوي المشهور بسباهي زاده (ت في نظم نهاية العلوم"، بينما ألف محمد بن سباهي زاده علي البرسوي المشهور بسباهي زاده (ت الفنون"، أما يحيى بن علي المشهور بنوعي الفندي (ت ١٥٨٨هـ/١٥٩٨م) فله كتاب بعنوان "نتائج الفنون ومحاسن المتون".

ويوجد في مجال الجغرافيا مؤلفات وترجمات عديدة ظهرت في عهد ما بعد الفاتح، وأغلبها على النهج التقليدي الذي جرى عليه علماء المسلمين، بينما نشهد في أعمال بعض المؤلفين مثل بيرى رئيس تأثيرات واسعة للمعارف الجغرافية المتقدمة عند الأوربيين. والسمة الهامة الأخرى التي تميزت بها كتب الجغرافيا في ذلك العهد أن غالبيتها وُضِعَت باللغة التركية أو ترجمت إليها.

ففي القرن السادس عشر الميلادي ألف محمد بن عمر بن بايزيد بن عاشق كتاباً في الجغرافيا والكوزموغرافيا عام ١٥٩٧م باسم "مناظر العوالم"، ومما يسترعي النظر في هذا الكتاب أنه بعد الحديث في القسم الثاني منه عن الجغرافيا الطبيعية والمدن يوصي الأطباء بتشريح الحيوانات، بل وتشريح الإنسان أيضاً (١٦٦).

أما محمود الخطيب الرومي (النصف الأول من القرن العاشر الهجري) فقد قام بترجمة كتاب ابن الوردي المعروف باسم "خريدة العجائب وجريدة الغرائب" من العربية إلى التركية. بينما وصنع عبد اللطيف القسطموني (النصف الأول من القرن العاشر الهجري) كتاباً بالتركية عام ٩٢٩هـ (٩٢٣م) مماه (أوصاف استانبول).

وقد بلغت الجغرافيا البحرية ذروتها عند العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي؛ إذ استطاع البحارة العثمانيون آنذاك أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي ويبلغوا بحر الهند، وتطورت عندهم الجغرافيا البحرية ورسم خرائط الپورتلان أي الخرائط التي تظهر السواحل، وأول من برز في ذلك المجال هو پيري رئيس (ت ٩٦٢هم/ ١٥٥٤–١٥٥٥م). وإذا علمنا أنه كان رباناً على إحدى السفن في معركة مودان البحرية عام ١٥٠٠م، وكان عمره آنذاك بين ٣٠-٣٥ عاماً لأمكننا أن نتوقع أنه ولد خلال ١٤٦٥–١٤٧٠م. وأصل اسمه پيري محيى الدين، نشأ بحاراً،

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, ... s. 93. (١٦٦)

واشترك مع عمه كمال رئيس (توفي في ١٦ شوال ١٩٥٦هـ/ ١٦ يناير ١٥١١م) في بعض المعارك البحرية، ثم جرى تعيينه قائداً على أسطول السويس، واستطاع الاستيلاء على مسقط عام ١٥٥١م، واشتبك في البصرة مع الأسطول البرتغالي و هُزم في تلك المعركة، ثم عاد إلى مصر. ونتيجة لدسائس والي البصرة قُباد باشا تم إعدامه في مصر عام ١٩٥٠هـ (١٥٥١-١٥٥٣م) أو عام ١٩٦٠هـ (١٥٥١-١٥٥٥م) في بعض المصادر الأخرى (١٦٧١).

والخريطة الأولى التي رسمها بيري رئيس للعالم وانتهى منها عام ١٥١٣م ثم قدمها للسلطان سليم الأول في مصر عام ١٥١٧م تضم – في الجزء الذي وصلنا منها – اسبانيا وشرق افريقيــا والبحر الأطلسي والأقسام التي عُرفت آنذاك من أمريكا وجزر الأنتيل، ويدلنا ضياع قسم منها على أنها كانت خريطة للعالم، ويشار في القسم الموجود منها إلى أن الجـزء الخـاص بأمريكـا تم نسخه من الخريطة الضائعة التي رسمها كريستوف كولومب عام ٤٨٩ ١م. ومن أكثر الملاحظات المدونة اثارة للانتباه تلك الملحوظة الخامسة الخاصة باكتشاف أمريكا. أما الخريطة الثانية فهي الأخرى خريطة للعالم تحمل تاريخ عام ١٥٢٨م، ويضم القسم الذي وصلنا منها الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي وشواطئ الشمال في أمريكا الشمالية من غرونلاند حتى شبه جزيرة فلوريدا. وأهم ما يميز تلك الخريطة أن الجزر وبعض الشواطئ رسمت بشكل يقرب للواقع بالنظر للخريطة الأولى. ولا شك أن أهم ما وضعه بيري رئيس هو (كتاب بحريه). وهو كتاب ألفه عام ٩٢٧هـ (١٥٢٠-١٥٢١م)، ثم قام بتوسيعه بعد ذلك (٩٣٢هـ/ ١٥٢٥-٢٥١م) ثم قدمة للسلطان سليمان القانوني. ويضم الكتاب أهم نماذج الخرائط البحرية من نوع اليورتلان، ويحتوى في الوقت نفسه معلومات مهمة عن الفلك البحري والجغرافيا البحرية. كما يتحدث ييري رئيس في مقدمته لأول مرة عند العثمانيين عن اكتشاف كريستوف كولومب للقارة الأمريكية (١٦٨). فقد كان بيري رئيس شغوفاً بالتعرف على الكشوف التي وقعت في عصره، وقام بتصحيح الأخطاء التي وقعت في خريطته الأولى، فأثبتها في الخريطة الثانية مستعيناً في ذلك على خريطة كولومب، ورسم الأماكن التي تم اكتشافها، أما الأماكن التي لم تكتشف فقد ترك مواضعها بيضاء على الخريطة، مما يدلنا على أنه كان يسلك مسلكاً يقتضيه المنهج العلمي (١٦٩).

R. Levy, "Pîrî Reis", ... (١٦٧)

A.A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim,... s. 78-85. (١٦٨)

A. Afetinan, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri, Amerika'nın En Eski Haritaları, ...; S. Soucek, (١٦٩)
"İslamic Charting in the Mediterranean", ...

ونذكر الحاج محمد التونسي (ت ٩٦٩هـ / ١٥٦١-١٥٦١م) الذي تعلم الجغرافيا والعلوم الأخرى في فاس، ثم عاش بعد ذلك حياة الأسر في أوربا [البندقية]، واستطاع في تلك الأثثاء أن يرسم خريطة كروية مسطحة بالتركية على شكل قلب فوق لوح خشبي من ست شجرات تفاح في عام ١٥٥٩م. وكتب الحاج محمد ملاحظات على الخريطة بالتركية موضحاً السبب وراء ذلك بقوله: "لقد اشرت بكتابة هذه الترجمة باللغة التركية، لأن هذه اللغة هي التي تسود العالم اليوم". ولعل الحاج محمد رسم هذه الخريطة أو نسخها مستفيداً من المرتسم (Projection) الذي نشره (ت. ورنر) على شكل قلب عام ١٥١٤م ومن خريطة العالم التي رسمها أورانتيوس عام ١٥١٢م ومن خريطة العالم التي رسمها أورانتيوس عام ١٥٢٠م ومن خريطة بداية لدوائر الطول، ورسمت تلك الدوائر بدرجة كبيرة من الصحة.

ويوجد اليوم في مكتبة متحف سراي طوب قاپى مجموع يضم سبع خرائط تحت رقم (٣٥٩٤/١٥٧٧)، وقام فوزي قورت اوغلى عام ١٩٣٥م بنشره تحت عنوان ٣٥٩٤/١٥٧٧) مثل هذه المرتسمات نراه أيضاً في كتاب (تاريخ هند غربى) الذي سنتعرض له فيما يلي (١٧١). وكنا قد ذكرنا قبل ذلك في قسم الفلك الملاح الشهير سيدي علىي رئيس ابن حسين الكاتبي (ت فيما يلي الذي عاش في نفس العصر وألف كتابين بالتركية في مجال الجغرافيا، هما (مرآت الممالك) و (كتاب المحيط في الأفلاك والأبحر).

وكان مطراقجي نصوح الذي تحدثنا عنه بالتفصيل من قبل في قسم الرياضيات لامعاً في مجال الجغرافيا التصويرية في ذلك العهد، والعمل الأول الذي يسترعي الانتباه عند نصوح هو كتابه التركي المعروف باسم (بيانِ منازلِ سفرِ عراقين)؛ فالنميات التي يوضح بها الطرق الواقعة بين استانبول وتبريز وبغداد انما تعدل الخرائط في قيمتها، ومن ثم فان خرائط نصوح تمثل نوعاً من الخرائط البرية إلى جانب الخرائط البحرية من نوع البورت لان الموجودة في كتاب البحرية لبيري رئيس (۱۷۷). ولمطراقجي نصوح كتابان آخران زيّنتهما النميات المهمة من الناحية الجغرافية، أحدهما هو (تاريخ فتح سيكلوش واسترغون واستوني بلغراد) الذي رسم فيه المنازل

A. Sayılı, "III. Murad'ın İstanbul Rasathanesi'ndeki Mücessem Yer Küresi ve Avrupa ile Kültürel (۱۷۰)
Temaslar", ... s. 401.

a.m., s. 402-403; S. Soucek, a.g.m., ... s. 279-282. (۱۲۱)

H.S. Selen, "16ncı Asırda Yapılmış Anadolu Atlası: Nasuh Silâhî'nin Menâzil'i", ...; Matrâkçî, (۱۲۲)
Nasûhü's-Silâhî, *Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i İrakeyn-l Sultan Süleymân Hân*, ...

[المحطات] الواقعة بين استانبول وبودابست، وصنور مدن نيس وطولون ومرسيليا عند ذهاب خير الدين برباروس إليها، كما صور اثناء ذلك سفن الأسطول العثماني. أما الكتاب الثاني فهو (تاريخ سلطان بايزيد) الذي يضم صوراً نُمية للأماكن التي تمر أسماؤها عبر نصوصه (١٧٣).

وفي عام ١٥٨٣م جرى تقديم كتاب في الجغرافيا للسلطان مراد الثالث بعنوان (تاريخ هند غربى)، وقام ابراهيم متفرقة في القرن الثامن عشر بطبع ذلك الكتاب المجهول المؤلف. ويضم في القسمين الأولين منه معلومات جغرافية وكوزموغرافية قديمة، أما القسم الثالث فهو يتحدث عن اكتشاف أمريكا والقارة الأمريكية، ويسرد معلومات صحيحة إلى حد بعيد، كما يذكر إلى جانب ذلك معلومات خرافية عند حديثه عن الحيوان والنبات في تلك القارة الجديدة (١٧٤٠). كما نذكر هنا محمداً ابن الحاج على المرعشي (في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) الذي الف عام ١٩٩٢هـ (١٥٨٤م) كتاباً بالتركية سمّاه (اقليم نامه).

ومما يلفت النظر في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي ظهور عدد من الترجمات [التركية] في مجال الجغرافيا؛ فقد قام على الغنائي الاستانبولي (توفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) بوضع ترجمة تركية للكتاب المشهور الذي ألفه القزويني، ثم قام أيوب بن خليل (توفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) بوضع ترجمة أخرى لنفس الكتاب تحت عنوان (تذكرة العجائب وترجمة الغرائب) لأجل السلطان مراد الثالث. كما ظهرت أيضاً عدة مؤلفات في الجغرافيا خلال تلك الحقبة؛ إذ قام شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ظهرت أيضاً عدة مؤلفات في الجغرافيا خلال تلك الحقبة؛ إذ قام شهاب الدين أحمد بن محمد الت أحمد نور الدين المحلي الرمال المعروف بابن زنبل (ت ٥٠١هـ/١٥٥٣م) كتاباً سماه أحمد نور الدين المحلي الرمال المعروف بابن زنبل (ت ٥٠١هـ/١٥٥٠م) كتاباً سماه أواخر القرن العاشر الهجري) تحت عنوان (عجائب العظمي). ومن أبرز المؤلفين الذين صنفوا في مجال الجغرافيا في ذلك العصر محمد بن علي سباهي زاده البرسوي (ت ٩٩٧هـ/ صنفوا في مجال الجغرافيا في ذلك العصر محمد بن علي سباهي زاده البرسوي (ت ٩٩هـ/ ١٥٨هـ/ المالكان والممالك"، ثم أتحفه للسلطان

H.G. Yurdaydın, "Matrakçı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri"...; S. Soucek, *a.g.m.*, s. 235-253. (۱۷۲)

<sup>(</sup>ولنفس المؤلف) Garbî and Sixteenth Century Ottoman Americana, ...;

<sup>&</sup>quot;Osmanlı Amerika Araştırmaları: XVI. Yüzyıla Ait Tarih-i Hind-i Garbî Adlı Eserin Kaynakları İle İlgili Bir Araştırma". ...

مراد الثالث عام ٩٨٥هـ (١٥٧٧-١٥٧٨م)، ثم عاد وترجمه إلى التركية تحت عنوان (أسامى البلدان). وله كتاب آخر بعنوان "معجم البلدان".

ثالثاً: مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه إلى العلوم الحديثة ١ - في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي

لقد حاولنا في القسمين الأساسيين السابقين عرض أدبيات العلوم العثمانية حتى أوائل القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)، وسوف نحاول في القسم التالي استعراض تلك الأدبيات تبعاً للقرون. غير أننا خلال هذا الاستعراض لم نذكر إلا أبرز الأعمال وأبرز المؤلفين في العلم التقليدي ثم أوائل الأعمال وأوائل المؤلفين الذين أخذوا عن العلم الغربي ونقلوه إلى العثمانيين. كما حاولنا - إضافة إلى ذلك - أن نقدم أرقاماً تقريبية لأعداد المؤلفين في الرياضيات والفلك ومؤلفاتهم عن كل قرن من الزمان على حدة.

فقد ظهر خلال القرن الحادي عشر الهجري في مجال الرياضيات ما يقرب من ثلاثين مؤلفاً وضعوا ما يقرب من ٤٦ كتاباً، اثنان وأربعون منها كتبت بالعربية، وأربعة بالتركية. بينما لم نصادف خلال ذلك القرن كتاباً كتب باللغة الفارسية.

والجانب المهم الآخر للقرن الحادي عشر الهجري في علم الرياضيات عند العثمانيين أن كتاب بهاء الدين العاملي (ت ١٠٣١هـ/١٦٢١-١٦٢١م) المعروف باسم "خلاصة الحساب" أو باسمه العثماني (رسالة بهائيه) قد احتل مكان كتاب على قوشجي (ت ٩٧٨هـ/٤٧٤ - ٤٧٥م) المعروف باسم "المحمدية في الحساب" في المدارس العثمانية ككتاب لتدريس الرياضيات. كما كتبت خلال ذلك القرن بعض الكتب الرياضية المهمة كشروح على كتاب بهاء الدين العاملي.

وكان شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابي الخير عموش الشريف الأرميوني (كان حياً عام ١٠١هـ/ ١٦١٠-١٦١١م) أحد رواد مدرسة الرياضيات المصرية في القرن الحادي عشر الهجري، إذ كان من أبرز الرياضيين والفلكيين الذين نشأوا في مصر خلال ذلك القرن. وقد ألف الأرميوني ثلاثة كتب في الرياضيات، نذكر منها على وجه الخصوص شرحه الذي كتبه على "نزهة النظار في علم الغبار" لابن الهائم. أما الكتابان الأخران فهما رسالتان صغيرتان جعلهما للأجوبة على بعض المسائل الرياضية (٥٠٠). والعالم الثاني الذي برز خلال ذلك القرن في

<sup>(</sup>ولنفس المؤلف) Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyetü'l- Arifin..., C. II, s. 260; (۱۷۰)

الرياضيات والفلك هو عمر بن أحمد الماوي الچوللى (ت ١٠٢٢هـ/١٦١٩م)، غير أننا لا نعلم عنه إلاّ القليل؛ وله كتاب واحد في الرياضيات، هو شرح على "خلاصة الحساب" لبهاء الدين العاملي، سماه "تعليقات على المواضع المشكلة وتنبيهات على رموز المباحث المعضلة من الرسالة البهائية". وترجع أهمية ذلك الشرح إلى أنه كان مستخدماً في المدارس العثمانية ككتاب للدرس بعد "خلاصة الحساب" (١٧٦).

ومن الرياضيين العثمانيين البارزين في القرن الحادي عشر الهجري علي بن ولي بن حمزة المغربي (ت ١٠٢٢هم/ ١٦١٤م)، وولد في الجزائر، وبعد تحصيل العلم توجه إلى استانبول، وعمل هناك في بعض المدارس، ثم عين قاضياً على الجزائر، ثم على طرابلس الغرب، ولما عاد إلى استانبول تم تعيينه على إحدى مدارس الداخل، ثم على إحدى مدارس الصحن. ثم لم يلبث بعد هذه الوظائف أن عُين قاضياً على تونس التي توفي فيها في نفس السنة. وكان ابن حمزة المغربي قد غادر استانبول عام ٩٩٤هـ (١٩٨٦م) متوجهاً إلى المغرب، ثم من هناك إلى الحجاز، وألف أثناء وجوده في مكة المكرمة كتاباً مهماً بالتركية في الرياضيات بعنوان (تحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد) وفرغ من تأليفه هناك في جمادى الآخرة سنة ٩٩٩هـ (ابريل ١٩٥١م)، واستفاد في وضعه من كتب سنان الفتح الحراني وابن يونس المصري وابن الهائم وابن الغازي العثماني وغيرهم من الرياضيين. ويشتمل الكتاب على مقدمة وأربع مقالات وخاتمة، وينتاول موضوعات الحساب والمساحة والجبر بشكل عام (١٧٧).

ونذكر من رواد الحساب العثمانيين البارزين في ذلك العصر محمد بن محمد بن علي الشبر املسي الأزهري (ت ١٠٣٢هـ/ ١٦٢٢–١٦٢٣م) الذي سكتت المصادر عنه، فلم تذكر شيئاً عن حياته (١٢٨٨). وللشبر املسي كتابان، أحدهما في الحساب بعنوان "الإرشاد للعلم بخواص الأعداد"، والثاني في المساحة بعنوان "مباهج التيسير بمناهج التكسير".

İzâhüşl- Meknûn..., C.I, s. 546, 564, C. II, s. 628, 636, 638, 642; H. Suter, a.g.e., nr. 511; C. Brockelmann, a.g.e., C. II, s. 358, Suppl. II, s. 159, 485, 943; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. IX, s. 293, C. XI, s. 99.

Bağdatlı İsmâil Paşa , *İzâhü'l- Meknûn...*, C.I, s. 416; C. Brockelmann, *a.g.e.*, C. II, (۱۲۱) s. 415, Suppl. II, s. 596; Sâlih Zeki, *a.g.e.*, C. II, s. 294.

Atâyî, a.g.e., s. 567; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. II, s. 508; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, (۱۷۷) s. 284; Sâlih Zeki, a.g.e., C. II, s. 287-291; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 98-99; C. Brockelmann, a.g.e., Suppl. II, s. 536; E. İhsanoğlu, Büyük Cihad dan Frenk Fodulluğuna,... s. 129-130.

el-Muhibbî, Hulasat el-Eser fi Âyân el-Kam el-Hâdi Aşar, ... C. IV, s. 44. (۱۷۸)

ومن أكثر مؤلفي الرياضيات عطاءاً في القرن الحادي عشر الهجري علي بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن الجمال الأنصاري المكي (ت ١٩٦١هـ/١٦٦١م)، فقد قام بتحصيل العلوم العقلية والنقلية عن كبار علماء الحجاز آنذاك، وذكرت المصادر التقليدية أنه ألف في الرياضيات أكثر من ثمانية كتب لم يصلنا منها إلاّ كتابان، أحدهما هو الشرح الذي كتبه عام ١٩٠٩هـ (١٦٢٩–١٦٦٥م) على كتاب ابن الهائم المعروف باسم "تزهة الأحباب في علم الحساب"(١٢٩٩). ومن علماء الرياضيات والفلك في ذلك العصر أيضاً مصطفى أفندي التكفوري (ت ١٩٥٩هـ/ ١٦٨٧ –١٩٨٨م) الذي لم تذكر المصادر شيئاً عن حياته، إلاّ أنه اشتهر بضلوعه في العلوم الرياضية في زمانه، وألف بعض الرسائل في الآلات الفلكية، أما في مجال الرياضيات فقد وضع شرحاً باسم "روضة الأحباب في شرح خلاصة الحساب" على كتاب بهاء الدين العاملي المعروف باسم "خلاصة الحساب". وهو شرح كبير له مكانته المتميزة في الرياضيات العثمانية في ذلك القرن (١٨٠٠).

وكان رمضان أفندي ابن أبي هريرة الجزري (النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري) واحداً من الرياضيين العثمانيين الذين عاشوا في القرن الحادي عشر الهجري، غير أن المصادر لم تذكر شيئاً عن حياته، وكل ما نعرفه عنه أنه وضع شرحاً أتمه عام ١٠٧٦هـ (١٦٦٥-١٦٦٦م) على "خلاصة الحساب" سماه "حل الخلاصة لأهل الرياسة"، وكان ذلك الشرح لرمضان أفندي واحداً من أكثر الشروح التي لقيت استحساناً في المدارس العثمانية لفهم "خلاصة الحساب".

وفي مجال الفلك ظهر في القرن الحادي عشر الهجري مائة وأحد عشر مؤلفاً ألفوا مائة وثلاثة وتسعين كتاباً، مائة وستة وأربعون منها بالعربية، وستة وأربعون بالتركية، وكتاب واحد بالفارسية. كما وقع في ذلك القرن اتصال الفلك العثماني بالفلك الغربي، وبدأ ظهور ترجمات للزيج وبعض كتب الجغرافيا والتعرف على المفاهيم والمصطلحات الفلكية الجديدة في أوربا.

ومن رواد مدرسة الفلك المصرية أبو الخير الأرميوني الذي ألف في الفلك أربعة عشر كتاباً، منها كتاب "المنهل الثاقب في تحريك الكواكب" الذي رتبه على ستة أبواب وتحدث فيه عن الأجرام الثابتة وخطوط عرضها وطولها ودرجات ميلها وبعدها. وله كتاب آخر بعنوان "النجوم

<sup>a.e., C. III, s. 128-130; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyetü I-Arifin..., C. I, s. 759-760; Ö.R. Kehhale, (۱۷۹)
a.g.e., C. VII, s. 46; H. el-Zirikli, a.g.e., C. IV, s. 267; C. Brockelmann, a.g.e., Suppl. II, s. 154, 536.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. I, s. 234, C. III, s. 301; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. III/II, s. 517, (۱۸۰)</sup> 

الشارقات في ذكر بعض الصنايع المحتاج إليها في علم الميقات "رتبه المؤلف على خمسة وعشرين باباً، وتحدث فيه عن صنع الآلات الفلكية والمواد المستخدمة في تحليتها وتزيينها وكيفية عملها.

أما أحمد راجي (كان حياً عام ١٠٣٠هـ/ ١٦٢٠–١٦٢١م) الذي لا نعرف شيئاً عن حياته إلا أنه عاش في ذلك القرن فقد قام بتشجيع من ابراهيم خان (ت ١٠٣١هـ/ ١٠٣١م) ابن الصدر الأعظم صوقالي محمد باشا بوضع ترجمة تركية لكتاب عبد الواجد الكوتاهي (ت ١٩٣٨هـ/١٤٣٤ - ١٤٣٥م) المعروف باسم (شرح سي فصل). وبهذا يكون كتاب نصير الدين الطوسي مؤسس مدرسة مراغة قد تم ترجمته مع شرحه إلى التركية للمرة الثانية بعد الترجمة التي قام بها الشاعر أحمد داعي. كما يدلنا ذلك على مدى استمرار التأثير الذي كان لمدرسة مراغة أم بها الشاعر أحمد داعي. كما يدلنا ذلك على مدى استمرار التأثير الذي كان لمدرسة مراغة أدمه المدرسة مراغة قد تم ترجمته مع شرحه المدى استمرار التأثير الذي كان المدرسة مراغة أدمه المدرسة مراغة الله الشاعر أحمد داعي. كما يدلنا ذلك على مدى استمرار التأثير الذي كان المدرسة مراغة أدمه المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة مراغة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة مدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة ا

ونذكر الفلكي عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي الأزهري (كان حياً عام ١٠٧٨هـ/١٦٦٨م) أحد فقهاء الحنابلة المقدسي الأصل. وقد ألف ذلك الفلكي كتاباً عن المذنب الذي ظهر ليلة الاثنين ٢١ رمضان سنة ١٠٧٨هـ (٦ مارس ١٦٦٨م) سماه "تحفة الألباب في بيان حكم ذوات الأذناب"، ثم أتحفه للسلطان محمد الرابع. وله كتاب آخر في آلات الفلك اسمه "تحفة اللبيب وبغية الأربيا" (١٨٠٠).

ومن الفلكيين الذين عاشوا في تونس حسين قصعة بن محمد بن حسين الحنفي (كان حياً عام ١٠٩١هـ /١٦٨٠م) الذي قام في عام ١٠٩١هـ (١٦٨٠م) باختصار زيج أولوغ بك في كتاب بعنوان "غنية الطالب في تقويم الكواكب". ولا نعرف عن حياته إلاّ خبر هذا الكتاب.

ونذكر ممن عاش على أراضي الدولة العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري المحدث والفلكي عبد الله محمد بن سليمان الفاسي ابن طاهر الرضواني، إذ ساح في فاس والجزائر وغيرها، ثم تنتقل بعد ذلك بين المراكز العلمية الكبرى في مصر والشام واستانبول. وتوفي في دمشق عام ١٠٩٤هـ (١٦٨٢-١٦٨٣م). وله كتب عدة ألفها في العلوم العقلية والنقلية، وعلى رأسها الحديث، وقام بصنع "كرة" من ابتكاره تساعده على تعيين الوقت وعمل الحسابات الفلكية،

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 177. (۱۸۱)

Bağdatlı İsmâil Paşa, *Hediyetü l-Arifin...*, C. I, s. 479, 490; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. IV, s. 33; (١٨٢)
H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. IV, s. 70; C. Brockelmann, *a.g.e.*, C. II, s. 358; Suppl. II, s. 486.

وألف في علم الفلك عدداً من الكتب وصلنا منها ثمانية، كلها في الآلات الفلكية، وأبرزها كتابه المعروف باسم "بهجة الطلاب في العمل بالاسطرلاب"(١٨٣).

وفي ذلك القرن بدأ وضع الترجمات التركية الأولى عن اللاتينية في علم الفلك العثماني ليبدأ التصاله بعلم الفلك عند الغرب. وكان التذكرجي كوسه ابراهيم أفندي الزيكتواري في طليعة الأسماء التي شاركت في حركة الترجمة تلك. فقد قام التذكرجي بوضع ترجمة عربية من اللاتينية لزيج نويل دوريه Noel Duret (مات نحو علم ١٥٠٠م)، ثم حولها برغبة من بعض أصدقائه إلى التركية، وسماها (سجنجل الأفلاك في غاية الإدراك)، وهذه الترجمة على حد علمنا هي الترجمة الأولى التي نقلت عن اللغات الأوربية في موضوع الجداول الفلكية، وبها دخلت المفاهيم الفلكية الحديثة ولا سيما عند كوبرنيكوس إلى أدبيات العلوم عند العثمانيين لأول مرة (١٨٤).

والحادثة المهمة التي وقعت في ذلك العصر فيما يتعلق بعلم الفلك العثماني هي ترجمة زيج أولوغ بك إلى التركية، وقام بها عبد الرحمن بن عثمان مدرس وفلكي عاش في مصر، وبهذه الترجمة ظفرت اللغة التركية بأهم كتاب يمثل مدرسة الفلك في سمرقند. وقام إلى جانب ذلك أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف المعروف بلقب السنجقدار (توفي نحو عام ١٠٠٠هـ/ ١٦٨٨ عبد الذي كان يعيش في تونس باعداد ترتيب جديد بالعربية لزيج أولوغ بك تبعاً لخط طول تونس.

ونذكر ابا بكر بن بهرام بن عبد الله الدمشقي الذي عاش نحو أواخر القرن الحادي عشر الهجري، وكان مولده في دمشق، ووضع عدداً من الكتب القيمة، ولاسيما في مجال الجغرافيا حتى عرف باسم الجغرافي أبو بكر أفندي (ت ١٠١ه/ ١٩٦١م). وكان قد بدأ تحصيل العلوم في بلده، ثم وفد على استانبول لاستكمال علومه فاستقر فيها. ولما اكتملت له العدة تم تعيينه للتدريس، فتنقل بين عدة مدارس، ثم عُين في عام ١٠١١هـ (١٦٨٩ - ١٦٩م) قاضياً على حلب، ثم عزل بعد عام ولم يلبث أن توفي. وقد استطاع الدمشقي أن يتعرف على السلطان محمد الرابع بواسطة الوزيرين كوپريلي فاضل أحمد باشا ومرزيفونلي قره مصطفى باشا، وبأمر منه قام

el-Muhibbî, a.g.e., C. IV, s. 204-208; H. Suter, a.g.e., s. 203; C. Brockelmann, a.g.e., C. II, s. (۱۸۳) 459, Suppl. II, s. 691; H. el-Zirikli, a.g.e., C. VI, s. 151-152; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C.XI, s. 221.

E. İhsanoğlu, "İntroduction of Western Science to the Ottoman World: A Case Study of Modern (۱۸٤) (دنفس المولف) Astronomy (1660-1860)", ...;

<sup>&</sup>quot;Batı Bilimi ve Osmanlı Dünyası: Bir İnceleme Örneği Olarak Modern Astronominin Osmanlı'ya Girişi (1660-1860)", ... s. 729-738.

بترجمة أطلس مايور ذي الأصل اللاتيني والأحد عشر مجلداً لجانسون بلو Janszoon Blaeu إلى التركية بعنوان (نصرة الإسلام والسرور في تحرير اطلس مايور). وعلى الرغم من أن الكتاب في الجغرافيا بوجه عام إلا أنه يتحدث أيضاً عن كوبرنيكوس والمفاهيم الفلكية الحديثة. ومن هنا تعد هذه الترجمة هي المصدر الثاني الذي يتحدث عند العثمانيين عن علم الفلك عند كوبرنيكوس. وللدمشقي عدا هذه الترجمة كتاب لم يصلنا، هو "جولان الأفكار في عوالم الأقطار"، وكان قد كشف في ترجمته لأطلس مايور أنه ناقش في هذا الكتاب ما كان من آراء متباينة في موضوعات شكل الكون وموقعه وما يشبه ذلك (١٨٥).

ومن السمات الهامة التي تميز بها القرن الحادي عشر الهجري في مجال الطب العثماني ظهور عدد كبير من مشاهير الأطباء، وتصديهم لتأليف كتب مهمة في ذلك الفرع، ومن هنا يعد ذلك العصر أنضج عصور الطب العثماني. ولعل السمة الثانية التي تميز بها أيضاً ظهور بعض معاجم الطب التركية، ويأتي في مقدمة من تصدوا لذلك العمل لارنده لي (قرماني) سياهي زاده درويش (توفي بعد عام ١٠٢٤هـ/١٦٥) الذي أعد معجماً بعنوان (لغت مشكلات أجزا). وهو المعجم الذي ألفه سياهي زاده بعد أن أمضى قدر عشر سنوات في مصر وغيرها للبحث في مجال الطب. فذكر فيه اسم العقار باللغة التي شاع فيها إذا كانت تركية أم عربية أم فارسية أم يونانية أم بربرية، فهي تأتي في المقدمة ثم يضع المقابل التركي لذلك، ثم يشرح فائدة العقار في الأمراض والتداوي. وقد قام اوسكودارلي مصطفى أفندي باعادة ترتيب المعجم من جديد وكتبه نظماً تحت عنوان (ترجمة منلا سياهي منتجات اختيارات شفا در بيان علم طب) أو (مجموعة الطب). ويتناول فيه التأثير الطبي للمواسم والحجامة والنبض والإدرار وتعريف الأمراض والعقاقير وغير ذلك.

وهناك طبيب آخر عاش في نفس العصر هو شمس الدين العتاقي الشرواني (توفي نحو عام ١٠٤٢هـ/ ١٦٣٢-١٦٣٣م). وهو الذي اجتهد مع أمير چلبي في وضع بعض التجديدات المهمة في الطب العثماني الذي كان يعيش أزهى عصوره آنذاك. وقد حظي شمس الدين العتاقي بشهرة واسعة بكتابه التركي الذي ألفه في الطب وزوده بالرسوم الكثيرة والشروح وسماه (تشريح الأبدان وترجمان قباله فيلسوفان). وتدلنا طريقة ترتيب الكتاب والرسوم التي زوده بها أن العتاقي تأثر بمعارف التشريح التي كانت سائدة في أوربا الغربية آنذاك. ومع تمسك العتاقي

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. I, s. 174-175; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 35; Bağdatlı (\^\eartheta\) İsmâil Paşa, Hediyetü l-Arifin..., C.I, s. 240; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 142, 144, 153-156; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. III, s. 60; E. İhsanoğlu, "İntroduction of Western Science..., s. 76-80.

بالمنهج التركي الإسلامي في المعارف التشريحية فان هناك بعض الرسوم البيانية الخاصة بالمخ والجهاز البولي التناسلي عند الذكر والأنثى، ويظهر فيها الشبه مع الرسوم التي قدمها فيز اليوس في هذا الصدد. وهناك إلى جانب ذلك رسوم مأخوذة من مصادر غربية أخرى عدا فيز اليوس، واستفاد العتاقي كذلك من رسوم كتاب التشريح الذي ألفه بالفارسية محمد منصور بن أحمد في القرن التاسع الهجري وسماه (كتاب تشريح بدن). وينطوي كتاب العتاقي على أهمية كبيرة من الجانب اللغوي، لأن بعض المصطلحات التركية التي استخدمها في التشريح لا زالت مستخدمة حتى اليوم (١٨٦).

ومن العلماء الذين أثروا الطب العثماني بمؤلفاتهم رئيس الأطباء (حكيم باشى) أمير چلبي (ت ١٨٨٥ - ١٩٨١ - ١٩٨٩). وكان أمير چلبي قد أتم تعليمه في مصر، ثم تولى بيمارستان قلاوون المنصورية، وبعد ذلك عمل كبيراً للأطباء في السراي العثماني خلال الفترة الواقعة بين قلاوون المنصورية، وبعد ذلك عمل كبيراً للأطباء في السراي العثماني خلال الفترة الواقعة بين المعلل الذي الفه عام ١٦٢٥ م والمعروف باسم (أنموذج الطب) هو أعظم كتب الطب التي ظهرت في ذلك العصر، وهو مثل كتب الطب الأخرى يبدأ بالمعلومات الخاصة بالمناخ، ثم يأخذ في عرض الأمراض والأدوية التي تفيد في علاجها واحداً واحداً. وفي نهاية الكتاب يتحدث أمير چلبي عن أهمية التشريح بشكل جيد ويحض الأطباء على تعلمه، ويوصيهم لأجل ذلك بفحص أجساد الحيوانات، بل وتشريح أجساد الجنود الموتى في الحرب. كما أدرج المؤلف تجاربه الخاصة في الكتاب (١٨٠٠). ونذكر ممن وافاهم الأجل نحو أواخر القرن صالحاً بن نصر الله بن الخاصة في الكتاب فلما أتم تعليمه رحل إلى استانبول في عام ١٦٥٤م، وهناك أصبح طبيباً للخاصة لدار شفاء حلب، فلما أتم تعليمه رحل إلى استانبول في عام ١٦٥٤م، وهناك أصبح طبيباً للخاصة في ذلك المنصب حتى وفاته.

ومع الشروع في وضع ترجمات تركية لأعمال طبيب وحكيم عصر النهضة الأوربية پاراسلسوس (١٤٩٣-١٥٤١م) في القرن السابع عشر الميلادي بدأت تتشكل بوادر تيار جديد في الطب عرف بين الأطباء العثمانيين باسم "الطب الجديد" أو "الطب الكيميائي". وكان بن سلوم

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 226; E. Kahya, Şemseddin İtaki nin Resimli Anatomi Kitabı, ...; (۱۸٦) İki Osmanlıca Metinden Derlenmiş Anatomi ve Fizyoloji Terimleri (المؤلف

<sup>(\$.</sup>itaki ve Behçet Efendi), ... s. 233-269; Fihris Mahtûtât el-Tibb el-İslâmî..., s. 291. Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 204; A.A. Adıvar, a.g.e., .. s. 112; Fihris (١٨٧) Mahtûtât el-Tibb el-İslâmî, ... s. 141-144.

يمثل الطليعة لهذا التيار، وتناول في كتبه أفكار يار اسلسوس، واجتهد في وضع أساليب جديدة في التداوي مستعيناً على تجاربه الخاصة وعلى تراث الطب الإسلامي. وقد ألف ابن سلوم أول كتاب له عام ١٦٦٥م بأمر من السلطان محمد الرابع تحت عنوان "غاية البيان في تدبير بدن الإنسان". ورغم أنه تجميع لما هو موجود من معلومات إلا أنه يضم إلى جانب ذلك بعض الآراء المبتكرة هنا وهناك. وثاني الكتب المهمة التي ألفها ابن سلوم هو "غايـة الاتقان في تدبير بدن الإنسان"، غير أن الأجل وافاه وكان الكتاب في حالة مسودة، فقام ابنه يحيى أفندى وطلب من أحمد أبي السعود رئيس أطباء دار شفاء الفاتح أن يكمله، وبهذا ظهر الكتاب مكتملاً. وبعد ذلك قام فيض الله أفندي قاضي العسكر أحد أحفاد ابن سلوم فطلب من أبي الفيض مصطفى بن أحمد كبير أطباء دار شفاء السلطان أحمد بان يترجم الكتاب إلى التركية، وانتهت تلك الترجمة عام ١٧٢٨م، وعرفت باسم (نزهة الأبدان في ترجمة غاية الاتقان). وقد تم طبع هذه الترجمة بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في عام ١٨٨٧م. والكتاب الثالث لابن سلوم هو ترجمة عربية من اللاتينية لكتاب يار اسلسوس (اياتروكيميا latrochemistry)، وهذا الكتاب ليس ترجمة بالمعنى التام؛ فرغم أن الأساس فيه هو الطب الكيميائي إلا أن ابن سلوم استفاد من آراء پاراسلسوس وغيره من الأطباء الأوربيين، وضمّن الكتاب في الوقت نفسه معارفه وتجاربه، وقام بشرح نظريات يار اسلسوس واحدة واحدة (١٨٨). أما الكتاب الرابع لابن سلوم فهو الكتاب المعروف باسم (اقر ابادين جديد) في علم الأدوية، وقام بترجمته فيما بعد إلى التركية سليمان أفندي (١٧١٦م) أحد أطباء الخاصة السلطانية (١٨٩).

ونذكر من أطباء ذلك العصر محمداً بن أحمد بن ابراهيم الأدرنوي المعروف باسم الحكيم الريداني (توفي بعد عام ١٠٨٩هـ/١٦٧٨ - ١٦٧٩م)، وهو الذي بدأ تعليمه في دور شفاء أدرنة واستانبول، ثم رحل إلى بلاد الهند ومكث هناك عشر سنوات (١٩٠٠). وعاد محمد أفندي الأدرنوي بعد ذلك إلى استانبول، وألف معجماً كبيراً في الطب بالعربية والتركية سمّاه "قاموس الأطباء وناموس الألباء". وفي عام ١٦٨١م قام بطلب من حسين مصطفى باشا والي بودين بترجمة الكتاب المشهور باسم "كتاب المغني في الأدوية المفردة" لابن البيطار إلى التركية تحت عنوان (معالجات شيخ ابن البيطار) و (لوازم الحكمة)، ثم زود الترجمة بشروح مستفيضة.

K.S. Kolta, "Hekimbaşı Sâlih b. Nasrullah b. Sellüm'un Görüşüne Göre Paracelsus", ...; (۱۸۸)

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 44-52; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 224. (۱۸۹)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 225. (19.)

ومن الأطباء المشهورين الذين كتبوا بالتركية في القرن الحادي عشر الهجري حياتي زاده مصطفى فيضي الكبير (ت ١١٠٤هـ/١٦٩٢-١٦٩٣م) أحد أطباء السراي وكبير أطباء دار شفاء السليمانية في نفس الوقت، وهو الذي أصبح رئيس أطباء الدولة عام ١٦٦٩م عقب وفاة صالح بن نصر الله بن سلوم. وكان قدم للسلطان محمد الرابع كتاباً يضم خمسة رسائل بعنوان (الرسائل المشفية في الأمراض المشكلة)، ومن ثم عرفت تلك الرسائل باسم (خمسة حياتي). وهي - كما يظهر لنا - رسائل في الطب باللغة التركية، وتأتى عناوين أقسامها على النحو التالي: رسالة مرض افرنجي، رساله مراقيه، رساله سوداي مراقيه، رساله حماي دَّقي، رساله مرض بليقه. وقد تناول حياتي زاده الكبير في الرسالة الأولى أمراض المعدة والكبد، ومما يسترعي النظر أنه ذكر - إلى جانب المعارف التقليدية - بعض مشاهدات الأطباء الأوربيين من أمثال دانييل سنرت وجان فرنل وديزا رفييره. وتعرض في الرسالة الثانية للأمراض العقلية، بينما تناول في الرسالة الثالثة مرض الزهري، وضمنها بعض الاقتباسات من منظومة سيفيليس لجيرولوما فروكاسترو ومن أطباء أوربيين آخرين. أما الرسالة الرابعة فهي في أمراض الجلد والشعر. وفي الرسالة الخامسة درس حياتي زاده الكبير الحمى الخبيثة، وتحدث عن مرض يشبه التيفوس يصحبه ارتفاع الحرارة كان منتشراً في ألمانيا خلال القرن السادس عشر (١٩١). ولحياتي زاده كتاب في الأدوية النباتية والمعدنية بعنوان (رسالة فيضيه في لغات المفردات الطبيه) سرد فيه أغلب أسماء الأدوية بالتركية ومقابلها العربي، بينما ذكر بعضها الآخر بالفارسية والسريانية والافرنجيـة [الفرنسية] والإسبانية واللاتينية، كما ذكر خصائص تلك الأدوية ومفعولها الطبي. وكثيراً ما يجري الخلط بين حياتي زاده الكبير وحفيده حياتي زاده الصغير مصطفي فيضي أفندي (ت ١١٥١هـ/١٧٣٨-١٧٣٩م) صاحب الكتاب التركي المعروف باسم (ترجمة قرابادين جديد) (191)

ومن الأطباء الذين كتبوا معاجم طبية من التركية إلى العربية والعكس في ذلك العصر هزار فن حسين أفندي هذا كتاباً بالتركية سماه فن حسين أفندي هذا كتاباً بالتركية سماه (لسان الأطباء في لغة الأدوية)، وعَرف فيه بالأمراض والعلل والأمزجة والأبدان باختصار، ثم

A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 132-134; S. Ünver, "Tıp Tarihimizde Hekimbaşı Hayatizadeler", ... (۱۹۱)

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 426-427; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 215-219; (۱۹۲)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 232.

ذكر بعض الأدوية البسيطة. ولم ايضاً كتاب باسم (فهرست الأورام) ذكر فيه اسماء الأدوية بالعربية والفارسية والعبرية واليونانية ومقابلها باللغة التركية.

وظهر في نفس القرن سروري حسن (ت ١١٠٥هـ/١٦٩٣-١٦٩٥م) وشعبان شفائي (ت ١١١٥هـ/١٦٩٣ الحدة الف الأول كتاباً في الصحة بالتركية بعنوان (تعديل أمزجه في حفظ صحة البدن) وأشار فيه إلى ضرورة الموسيقى في العلاج، ووجد علاقة بين نبضات القلب والنغمات الموسيقية. بل انه تجاوز ذلك وشرح في بيت من الشعر أي المقامات الموسيقية تصلح لأي مزاج وعلة (١٩٣١).

أما شعبان بن أحمد الذي عرف بلقب (شعبان شفائي) فقد ولد في آياش بأنقرة، وتعلم الطب في استانبول، ثم أصبح طبيباً بين أطباء السراي. وَله كتاب بالتركية سماه (تدبير المولود)، وأهم ما يتميز به في المجال الطبي أنه "تخصص" في فرع لم يكن معروفاً كثيراً في ذلك العصر؛ فهو يتحدث بشكل عام عن الحمل وعلاج الطفل الوليد وتغذيته، مما يجعله الكتاب الأول بالتركية في هذا التخصص. ولشعبان شفائي كتاب آخر في البانزهير، عُرف باسم (شفائيه) (١٩٤).

وممن نشأوا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ووقعت وفاتهم في النصف الأول من القرن الثاني عشر عمر بن سنان الإزنيقي (ت ١١٦هـ/ ١٧٠٤–١٧٠٥م) الذي ألف كتابين في الطب بالتركية، أحدهما هو (كتاب كنوز حياة الإنسان وقانون أطباى فيلسوفان)، والثاني هو (شفاء المؤمنين/ أو/ الطب الكيميائي). ويضم الكتاب الأول مقالتين؛ أحداهما في فلسفة الطبيعة، وظهور الأنواع، والثانية في الأدوية المركبة والمفردة التي تمت تجربتها من أهم كتب الأطباء المشهورين من العرب والعجم والروم [الترك].بينما نلاحظ في الكتاب الثاني أن المؤلف يمتلك معلومات الطب الاوربي (١٩٥٠). ومع ذلك فان الكتابين يجمعان بين الطب التقليدي القديم والطب الحديث جنباً إلى جنب، ويظهر فيهما بوضوح تأثير العالم الأوربي پار اسلسوس. غير أن الأطباء العثمانيين لم يعبأوا بالجانب النظري في ذلك النوع الجديد من الكيميا الذي تقدم في أوربا، وكان جل اهتمامهم بالجانب العملي، أي التطبيقي أكثر من غيره. ولكنهم كانوا يفسحون المجال لنظريات پار اسلسوس وغيره من الأطباء الكيميائيين، بدلاً من نظرية الأخلاط [الأربعة] (١٩٦١).

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 260-261; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 261. (۱۹۳)

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 265-266; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 220-221. (191)

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 226-227; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 305-306. (190)

N. Sarı-M. B. Zülfikar, "The Paracelsusian İnfluence on Ottoman Medicine in the Seventeenth (191) and Eighteenth Centuries", ...

وهناك طبيب آخر ذاعت شهرته آنذاك، هو الحكيمباشي كريدلى نوح بن عبد المنان (ت المدامر ١١٩هـ/ ١١٩هـ/ ١٧٠٩-١٧٠٩م) الذي تعلم في مدارس استانبول، ثم أخذ يتعلم الجراحة والطب بعد ذلك. وفي عهد السلطان محمد الرابع (١٦٤٨-١٦٨٧م) أصبح كبيراً للجراحين (جراح باشى)، ثم عُين في عام ١٦٩٥م كبيراً للأطباء (حكيمباشى) مع جلوس مصطفى الثاني على العرش، كما عُين قاضياً لعسكر الروملي. فلما اعتلى السلطان أحمد الثالث عرش الحكم (١٧٠٣-١٧٣٠م) تفرغ لرئاسة الأطباء، وظل على ذلك حتى وفاته. وقام نوح أفندي باستكمال ترجمة للأقرابادين كان ولده عمر قد بدأها بالتركية عن كتاب لشخص يدعى (ميلكيوس) لا يُعرف من يكون، وأضاف نوح افندي لذوح أفندي هو كتابه التركي وأصاف في علم الأدوية بعنوان (مركبات أدويه) (١٩٠١).

ولم يقتصر الأمر في القرن الحادي عشر الهجري على ظهور كتب الرياضيات والفلك والطب، بل ظهرت أيضاً مؤلفات وترجمات عديدة في المجالات الأخرى. ولكننا سوف نكتفي هنا بذكر أبرز المؤلفين في تاريخ العلوم العثمانية، مع ذكر مؤلفاتهم. ولا شك أن من أبرز الكتاب والمفكرين الذين ظهروا في ذلك القرن هو كاتب چلبي (ت ١٦٠١هـ/١٥٦٦ -١٦٥٦م). وقد ولد في استانبول، واصل اسمه مصطفى. وقد ساح في البلاد بين أعوام ١٦٣١-١٦٥٥م ونمّى معارفه ومشاهداته، أما بعد عام ١٦٣٨م فقد تفرغ تماماً للتعلم والبحث، وظل حتى وفاته مشغولاً بالدرس والتأليف (١٩٨٠). ولا شك أن أبرز ما ألفه كاتب چلبي وحقق له شهرة واسعة في شتى أنحاء الدنيا كتابه الذي وضعه بالعربية في تراجم الرجال وجعل عنوانه "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون". وقد قام (ج. فلوجل) بترجمته إلى اللاتينية بين أعوام ١٨٣٥ –١٨٥٨م فرنشره مع نصه العربي. ومع ظهور تلك الترجمة عرف كاتب چلبي خارج تركيا بلقب (حاجي خليفه). كما قام كل من شرف الدين يالتقايا وكليسلي رفعت بيلكه بنشر الكتاب في استانبول بين سنوات ١٩٤١-١٩٤٣م. والكتاب الثاني في الأهمية لكاتب چلبي هو كتاب تركي في الجغرافيا المجغرافيا أيضاً، وهو الترجمة التركية التي جعلها بعنوان (لوامع النور في ظلمات أطلس مينور) الذي وضعه (ج. ميركاتوريس) و (أ. س. هانديو). ولكاتب چلبي عدا لكتاب إلى عدالكتاب عدايي عدا لكتاب إلى بي عدا لكتاب (اطلس مينور) الذي وضعه (ج. ميركاتوريس) و (أ. س. هانديو). ولكاتب چلبي عدا لكتاب إليابي عدا

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 239-240; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 579; A.S. (۱۹۷)
Ünver, "Gİritli Nuh Efendi", ...; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî, s. 383-384.

Kâtib Çelebi, [haz]. O. Ş. Gökyay... (١٩٨)

كتب الجغرافيا كتاب بالتركية يتحدث عن الحروب البحرية الكبيرة اسمه (تحفة الكبار في اسفار البحار)، كما يحتوي على معلومات جغرافية قيمة حول شواطئ البندقية وألبانيا ودول أوربية أخرى، كما تم نشره هو الآخر على يدي ابراهيم متفرقة. ومن كتب كاتب چلبي التي تسترعي الانتباه أيضاً كتابه التركي المعروف باسم (إلهام المقدس في الفيض الأقدس) الذي ألفه للرد على بعض الأسئلة في علم الفلك، وكتابه التركي المعروف باسم (ميزان الحق في اختيار الأحق) الذي انتقد فيه الحياة العلمية والفكرية في زمانه. وله رسالة تركية صغيرة في الاقتصاد العثماني باسم (دستور العمل في اصلاح الخلل). أما في مجال التاريخ فقد ألف كاتب چلبي ثلاثة كتب بالتركية، أحدها هو (تاريخ قسطنطينيه)، والثاني (فذلكه)، والثالث (تاريخ فرنگي) (١٩٩٩).

وظهر في نفس القرن الرحالة المشهور (أوليا چلبي) (ت ١٠٩٣هـ/ ١٠٨٢م) صاحب الرحلة التركية المعروفة (سياحتنامه) أو (تاريخ سيًاح). وظهر كذلك هزار فن حسين افندي (ت ١١٠هـ/ ١٦٩١-١٦٩٦م) صاحب التاريخ المعروف باسم (تنقيح تواريخ ملوك) الذي كتبه بالتركية معتمداً على المصادر الأوربية في تواريخ اليونان والرومان والبيزنطيين، ولمه كتاب تركي آخر باسم (تلخيص البيان في قوانين آل عثمان) تعرض لنظم وتشكيلات الدولة العثمانية.

## ٧- القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي

لقد ظلت الرياضيات العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري مرتبطة إلى حد بعيد بالمنهج التقليدي الذي كان سائداً قبل ذلك، ولم تبدأ مفاهيم ومناهج الرياضيات الحديثة تأخذ مكانها رويداً رويداً إلا نحو أواخر ذلك القرن. وإذا نظرنا إلى تاريخ الرياضيات بوجه عام في ذلك القرن لرأينا ظهور خمسة وخمسين كاتباً ألفوا أربعة وتسعين كتاباً، واحد وثمانون منها بالعربية، وثلاثة عشر بالتركية.

ونذكر من الرياضيين البارزين في ذلك العصر أحمد دده بن لطف الله رئيس المنجمين (منجم باشي) (ت ١١١هـ/١٧٠م) الذي ألف أيضاً في التاريخ والتفسير والمنطق والطب والموسيقى وغيرها. وولد أحمد دده في سلانيك عام ١٠٤١هـ (١٦٣١–١٦٣٢م)، ثم قام في استانبول بتحصيل العلوم العقلية والنقلية على أيدي العديد من علماء عصره، وتم تعيينه في عام ١٠٧٨هـ (١٦٦٧–١٦٦٨م) كبيراً للمنجمين. ولا شك أن الكتاب الذي ضمن له شهرة حقيقية هو تاريخه الإسلامي العام الذي أعده بالعربية بالاعتماد على أكثر من سبعين مصدراً بالعربية والتركية

C. Brockelmann, "Kâtib Çelebi",... (199)

والفارسية، وأرخ فيه للاسلام حتى عام ١٠٨٣هـ (١٦٧٢ - ١٦٧٣ م)، وجعل اسمه "صحائف الأخبار في وقايع الأعصار" أو "جامع الدول". ولاحمد دده في مجال الحساب كتاب باسم "غاية العدد". أما في الهندسة فقد وضع كما كبيراً من التعليقات المهمة على كتاب اوقليدس المعروف باسم "العناصر" سماها" تعليقات على اوقليدس"، وهي التعليقات التي عرفت أيضاً باسم "تحرير الفوائد" (٢٠٠).

ومن رواد علم الهندسة المعروفين في هذا العصر بدرالدين محمد بن أسعد اليانيوي (ت ١٦٤ هـ/١٧٣٨م)، وهو ابن أسعد أفندي اليانيوي، وقد ذكر له محمد طاهر البروسوي عدداً كبيراً من كتب الحساب والهندسة والفلك (٢٠١)، غير أن القسم الأكبر لم يصلنا، والكتاب المهم الذي وصلنا من كتبه في الهندسة هو الكتاب المعروف باسم "شرح بعض المقالات الاوقليديسية" الذي يحتوي شرحاً لبعض المسائل الهندسية عند اوقليدس. ومن المحتمل أنه فرغ منه في عام ١١٤٧هم (١٧٢٩–١٧٧٩م). كما استمر في ذلك العصر وضع الشروح المختلفة على كتاب بهاء الدين العاملي المعروف باسم (رسالة بهائيه)، وكان عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان المرعشي (ت ١٤٩١هـ/ ١٧٣٦–١٧٣٧م) واحداً من علماء ذلك العصر، إذ قام بتحصيل علومه المرعشي (ت ١٤٩١هـ/ ١٧٣٦–١٧٣٧م)، وتتحصر كافة أعمال عبد الرحمن أفندي العلمية في تعيينه – بناءاً على رغبته – والياً على مرعش نفسها تقديراً له، غير أن حساده لم يسكتوا عليه، فقتل في عام ١٩٤٩هـ (١٧٣٦–١٧٣٧م). وتتحصر كافة أعمال عبد الرحمن أفندي العلمية في الشروح والحواشي، والكتاب الذي ألفه في مجال الرياضيات هو شرح على كتاب بهاء الدين العاملي المعروف باسم "خلاصة الحساب"، وكان من الشروح المعتبرة، ويجري تدريسه في المعارس العثمانية (٢٠١).

وهناك شرح آخر يسترعي الانتباه وضعه على "خلاصة الحساب" عبد الرحمين بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم چولى (كان حياً عام ١٨٦ هـ/١٧٧٧–١٧٧٣م). وهذا الشرح الذي يحمل اسم "تحفة الطلاب في حل خلاصة الحساب" قد وقع الفراغ منه عام ١١٨٦هـ(١٧٧٧–١٧٧٣م).

M.T.Gökbilgin, "Müneccimbaşı, Derviş Ahmed Dede b. Lutfullah",...; "Ahmed Efendi, Müneccimbaşı",..; Mehmed (Y••) Süreyya, a.g.e., C. I, s. 232; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 142-143.

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 257. (Y · 1)

Fındıklılı İsmet Efendi, *Tekmilet el-Şakaik fi Hakk-ı Ehli'l-Hakaik*, ... s. 120; Bursalı Mehmed (۲۰۲) Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 285-286; Bağdatlı İsmâil Paşa, *Hediyetü'l-Arifin ...*, C. I, s. 560; Bağdatlı İsmâil Paşa *İzâhu'l-Meknûn...*, C. II, s. 551; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. V, s. 203; C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, Suppl. II, s. 596.

ومن العلماء الذين نشأوا في مصر خلال ذلك القرن وبرزوا في العلوم العقلية والنقلية، وألقوا العديد من المصنفات أبو العباس أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن حيام الأزهري الدمنهوري (ت ١٩٨٦هـ/ ١٩٨٨م) الذي ولد في دمنهور عام ١١٠١هـ (١٦٨٩–١٦٩٥م)، وصار من أبرز علماء ذلك الزمان في العلوم العقلية والنقلية، ووقعت وفاته في القاهرة عام ١٩٢هـ (١٧٧٨م). وقد ألف الدمنهوري في الفقه والحديث من العلوم النقلية، وفي المنطق والطب والفلك والرياضيات والكيمياء وغيرها من العلوم العقلية حتى تجاوزت مؤلفاته المائة. وله عدا ذلك كتاب في استخراج المياه الجوفية يعرف باسم "عين الحياة في استنباط المياه"، وله كذلك كتاب مهم في الرياضيات النقليدية يعرف باسم "إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد"(٢٠٣٠).

وممن عاشوا في ذلك العصر عثمان بن عبد المنان المهتدي الذي كان يعمل مترجماً ثانياً في ديوان مدينة بلغراد، وتعلم العربية والتركية إلى جانب اللغات الأوربية، وقام بترجمة العديد من كتب الغرب إلى اللغة التركية. ومنها كتاب في الجغرافيا لبرنارد فارينيوس (١٦٠٠-١٦٧٦م)، وآخر في الطب لبيير اندريه ماثيدي. كما قام عثمان بن عبد المنان خلال أعوام ١٧٧٠-١٧٧٤م باعداد كتاب تركي بعنوان (هدية المهتدي) حول موضوعات الهندسة المتعلقة بالمدفعية والقذائف، وهو كتاب يجمع بين التأليف والترجمة من المصادر الألمانية والفرنسية، وترجع أهميته إلى أنه من أو اثل كتب الترجمة عن اللغات الأوربية في تلك التخصصات (٢٠٤).

ونذكر من علماء الرياضيات البارزين في ذلك القرن فيض الله سرمد بن محمد بن عبد الرحمن الاستانبولي المشهور بشكرزاده. وكان ذلك الرجل شاعراً وخطاطاً ورياضياً وموقتاً، ولاتقدم لنا المصادر شيئاً عن حياته، ووقعت وفاته في عام ١٢٠٢هـ (١٧٨٧م). واشتغل شكرزاده بالأدب إلى جانب العلوم العقلية والنقلية، فقد نظم الشعر وتخلص بمخلص (سرمد) وله ديوان شعري. وقد ألف في الرياضيات ثلاثة كتب، أهمها كتابه المعروف بعنوان (المقصدين في حل النسبتين) الذي يعد من أوائل الكتب التركية في مجال اللوغاريتمات، وتم اعداده على شكل ترجمة وتأليف بالاستعانة بالمصادر الأوربية. ويتحدث في القسم الأعظم منه عن استخدام اللوغار بتمات في العمليات الفلكية.

a.e., C. II, s. 371, Suppl. II, s. 498-499; A. el-Cebertî, *Tarih Acâibü'l-Âsar fi'l-Terâcim ve'l-Ahbar*, (۲۰۳) ... C. I, s. 525; H. el-Zirikli, a.q.e., C. I, s. 164; Ö.R. Kehhale, a.q.e., C. I, s. 304.

A.A. Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, ... s. 188, 204-205; E. İhsanoğlu, "Ottoman Science in the (Y • £) Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology", ... s. 87 vd.; R. Şeşen, "The Translator of the Belgrade Council Osman b. Abdülmennan and his Place in the Translation Activities", ...; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 317.

ولعل اسماعيل بن مصطفى بن محمود الگلنبوى (ت ١٢٠٥هـ/١٧٩٠م) هو آخر كبار الرواد في مجال الرياضيات العثمانية التقليدية في القرن الثاني عشر الهجري، وولد الگلنبوى في قصبة (گلنبه) التابعة لسنجق صاروخان في ولاية آيدين، ولا نعرف شيئاً عن صباه، وأخذ تحصيله الأول على أيدي علماء بلدته، ثم رحل إلى استانبول وأتم فيها تعليمه. وفي عام ١١٧٧هـ (١٧٦٣هـ ١٧٦٣م) عين مدرساً، وشارك في دروس الحضرة السلطانية عام ١١٩٥هـ (١٧٨٢-١٧٨٨م)، ثم جرى تعيينه معلماً في المهندسخانة التي تم افتتاحها عام ١٧٧٥م داخل الترسانة. وفي عام ١٢٠٤هـ (١٧٨٩-١٧٩٥م) عين قاضياً على (يكيشهر فنار) في جزيرة المورة، وظل في تلك الوظيفة قدر عام، ثم لم يلبث أن توفي في أوائل سنة ١٢٠٥هـ (١٧٩٠م).

واسماعيل الكلنبوى هو -- كما ذكرنا سابقاً -- آخر الرياضيين التقليديين الكبار الذين ظهروا في الدولة العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ألف الكلنبوى خمسة وثلاثين كتاباً ورسالة بالتركية والعربية في الحساب والجبر والهندسة والفلك والمنطق والبلاغة والكلم. ووضع في الرياضيات وحدها أربعة أعمال، ثلاثة منها بالتركية والرابع بالعربية. وتعتبر رسالته التركية المعروفة باسم (اضلاع مثلثات رساله سي) واحدة من تلك الأعمال النادرة المستقلة التي كتبت في المثلثات عند العثمانيين. أما الكتاب التركي الثاني فيعرف باسم (حساب الكسور)، وهذا الكتاب هو الأخير الجامع المانع الذي كتب في الرياضيات التقليدية الإسلامية بشكل عام، وفي الجبر الإسلامي التقليدي بشكل خاص. وإلى جانب تآليف الكلنبوى في الرياضيات التقليدية فقد الجبر الإسلامي التقليدي بشكل خاص. وإلى جانب تآليف الكلنبوى في الرياضيات التقليدية فقد ألف أيضاً في الرياضيات الحديثة، وله (شرح جدول انساب) في اللوغاريتمات، أي في استخراج جداولها واستخدامها. وهو يعد الكتاب الثاني الذي تم تأليفه عند العثمانيين في ذلك جداولها واستخدامها. وهو يعد الكتاب الثاني الذي تم تأليفه عند العثمانيين في ذلك الموضوع(٢٠٥٠).

وفي مجال الفلك عند العثمانيين في القرن الثاني عشر الهجري تم تأليف ٣٧٤ كتاباً ورسالة، منها ٢٤٨ بالعربية، و ١١٦ بالتركية، وثلاثة بالفارسية، أما السبعة الباقية فهي مزيج من اللغات الثلاث.

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. II, s. 8, C. III, s. 293-297; Ahmed Cevdet Paşa, *Târîh-i Cevdet*, (Y·°) C. IV, s. 211, C. V, s. 109; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. I, s. 372; Sâlih Zeki, C. II, s. 294-301; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s.203-204; C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, Suppl. II, s. 301.

وأول الفلكيين الكبار في ذلك العصر هو رضوان بن عبد الله الرزاز الفلكي (ت ١١٢٣هـ/ ١٧١١مر) الذي ولد في مصر، وتعلم هناك. غير أننا لا نعلم عن حياته وتعليمه الشيئ الكثير. وقد ألف رضوان الفلكي سبعة عشر كتاباً في مجال الفلك، وكان من أبرز رجال عصره في صنع الآلات الفلكية. وسيراً على نهج ابن الشاطر [علاء الدين علي بن ابراهيم الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٧ه] قام رضوان الفلكي بوضع كتاب باسم "قران العلويين زحل والمشتري بوسط المسير"، تعرض فيه لاقتراب كوكبي زحل والمشتري من أحدهما الاخر وسط مداريهما. كما وضع رضوان الفلكي شرحاً لزيج أولوغ بك سماه "الدر الفريد على الرصد الجديد". ومما يسترعي النظر إلى جانب تلك المؤلفات كتابه الذي وضعه في تعيين الوقت وسماه "دستور أصول علم الميقات ونتيجة النظر في تحرير الأوقات" (٢٠١٠).

ومن الفلكيين الذي ظهروا في القرن الثاني عشر الهجري مصطفى زكي الاستانبولي (ت المداهم المداهم)، وهو استانبولي الأصل، قام بتحصيل العلم من علماء عصره، وتم تعيينه منجماً ثانياً بدلاً من مصطفى بن درويش أحمد المولوي، فلما توفي سلفه تم تعيينه كبيراً للمنجمين بدلاً منه في عام ١١٤٨هـ (١٧٢١-١٧٢١م)، ثم توفي في استانبول عام ١١٤٨هـ (١٧٣١-١٧٣٦م). وقد قام مصطفى زكي بوضع شرح باسم "مرقاة العُلا في شرح سلم السما "على" سلم السما" الذي ألفه غياث الدين جمشيد الكاشي في الفلك، ثم قدم ذلك الشرح عام ١١٤٢هـ (١٧٣٠م) للصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشا. كما قام بترجمة كتاب جمشيد هذا إلى التركية، وجعل اسمه (تحفة الوزراء في ترجمة سلم السماء) (٢٠٠٠).

ونذكر هنا ابراهيم متفرقة أحد علماء الدولة العثمانية الذين اهتدوا إلى الإسلام وكان لهم دور الريادة في تحديثها وجلب التقنيات الأوربية إليها، وعُرف أكثر بانه الرجل الذي أسس المطبعة والرجل ذو الصفة الديبلوماسية. ولابراهيم متفرقة رسالة باسم (رسالة اسلاميه) ألفها بعد اهتدائه للاسلام بعشر سنوات، أكد فيها على ضرورة اصلاح مؤسسات الدولة العثمانية، ثم أصبح بعد ذلك مستشاراً خاصاً للسلطان ومفوضاً باسمه. وعقب التوقيع على معاهدة بساروفچه عام ١١٣١هـ (١٧١٨-١٧١٩م) أشار متفرقة إلى ضرورة اقامة المطبعة، وكتب في ذلك كتاباً سماه

Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. II, s. 359; A. el-Cebertî, *a.g.e.*, C. I, s. 130-131; Bağdatlı İsmâil (۲۰۱) Paşa, *Hediyetü'l-Arifîn...*, C. I, s. 369; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. IV, s. 165; H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. III, s. 27.

Fındıklılı İsmet Efendi, *a.g.e.*, s. 68-69; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 270; A.A. Adıvar, (۲۰۷) *a.g.e.,* ... s. 99.

(وسيلة الطباعه) ناقش فيه هذه المسألة. وتم تكليفه بعد ذلك باقامة المطبعة، فأقامها وبدأ فيها بطباعة كتب اللغة والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والعلوم الطبيعية. وكان يقوم إلى جانب ذلك بعمليات النشر والجمع والترجمة والتأليف. كما رسم العديد من الخرائط، وألف كتابه المعروف باسم (أصول الحكم في نظام الأمم) الذي شرح فيه أسباب ضعف الدولة العثمانية. وقام بوضع مقدمة قيمة وبعض الاضافات لكتاب (جهاننما) لكاتب چلبي ثم نشره. ومن هذه الإضافات (تذييل الطابع) التي كشف فيها عن أفكاره حول علم الفلك الحديث والجغرافيا. كما قام ابراهيم متفرقة بوضع ترجمة تركية لأطلس كولستي Atlas Coelestis الذي وضعه العالم الهولندي اندرياس سيلاريوس. وهذا الأطلس الذي ترجمه متفرقة عن اللاتينية بأمر السلطان أحمد الثالث قد عرف باسم (مجموعة الهيئة القديمة والجديدة) (٢٠٨).

والفلكي الثاني الذي برز في ذلك العصر هو رمضان بن صالح بن عمر بن حجازي بن نمر الحنكي (ت ١٥٨هه/١٧٤٥م) الذي كانت له أعمال في الفلك على طريقة مدرسة سمرقند الفلكية، إذ ألف خمسة وعشرين كتاباً ورسالة في علم الفلك، أغلبها على شكل أزياج تعتمد في تربيتها على زيج أولوغ بك. ومن كتب الحنكي "كشف الغياهب عن مشكلات عمل الكواكب" و"مطالع البدور في الضرب والقسمة والجذور" الذي تناول فيه أصول الحسابات الفلكية. وله إلى جانب ذلك كتاب يحمل أهمية خاصة في الفلك العثماني خلال القرن الثاني عشر الهجري جرى تنظيمه تبعاً لزيج أولوغ بك هو كتاب "الزيج" (٢٠٩).

ونذكر كذلك الشاعر والطبيب والخطاط والفلكي الذي نشأ في استانبول على أيام السلطان مصطفى الثالث، وهو عباس وسيم أفندي ابن عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١١٧٣هـ/١٧٥٩- ١٧٢٥م)، وولد عباس وسيم أفندي نحو عام ١١٠٠هـ (١٦٨٨-١٦٨٩م)، وأخذ العلم عن علماء عصره من أمثال علي أفندي طبيب السلطان وعمر شفائي ويانيه لى أسعد أفندي وكاتب زاده محمد رفيع أفندي وغيرهم. وشاء بعد ذلك المزيد من تحصيل العلم وزيادة المعارف فرحل إلى الحجاز والشام ومصر، ثم عاد بعدها إلى استانبول، وشرع يداوي المرضى في صيدلية ودار

<sup>(</sup>ولنفس المؤلف) N. Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*, s. 36-46; (۲۰۸) "İbrahim Müteferrika" .; E. İhsanoğlu, "İntroduction of Western Science...", s. 80-84, (ولنفس المؤلف) "Batı Bilimi ve ..", s. 741-747.

A. el-Cebertî, *a.g.e.*, C. I, s. 241-243; Bağdatlı İsmail Paşa, *a.g.e.*, C. I, s. 371; H. el-Zirikli, (۲・۹) a.g.e., C. III, s. 32-33; Ö.R. Kehhale, C. IV, s. 172; C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, C. II, s. 359, Suppl. II, s. 487.

للكشف الطبي فتحها في محلة سلطان سليم بحي الفاتح، فكان من نتيجة ممارسته للعلاج العملي مدة أربعين سنة أن استطاع أن يؤلف كتباً تحتل مكانة بارزة في الطب العثماني، أهمها كتابه المسمى (نهج البلوغ في شرح زيج أولوغ) الذي شرح به زيج أولوغ بك وترجمه إلى التركية. ويتبين من مقدمة ذلك الكتاب أن الفلكي والمؤرخ المعروف باسم أحمد المصري أستاذه في علم الفلك هو الذي أشار عليه بترجمة ذلك الزيج إلى التركية نظراً لأهميته. وهو يشبه الشرح الذي وضعه ميرم چلبي، وتتميز تركيته بالوضوح والبساطة. إلا أن كافة الأمثلة الخاصة بالتطبيق قد وضعها عباس وسيم بنفسه تبعاً لخط طول وعرض استانبول (٢١٠).

ومن الفلكيين الذين عاشوا في ذلك العصر في استانبول صالح افندي الاستانبولي (ت ومن الفلكيين الذين عاشوا في ذلك العصر في استانبول ومن المنكور (١٧٦٦-١٧٦٦م) الذي لانعلم عن حياته الشئ الكثير إلا ما استطعنا أن نعرفه من خلال ما وصلنا من كتبه، إذ يبدو انه هو صالح محمد أفندي ابن ابر اهيم أفندي الذي كان يعمل كاتباً للروزنامة في جامع الوالدة باسكودار، وتوفي في العام المذكور (٢١١). وما وصلنا عن صالح أفندي هذا ثمانية أعمال في الفلك؛ خمسة منها بالعربية، وثلاثة بالتركية. نذكر منها على وجه الخصوص جدوله المعروف باسم "الجدول الكبير بطريق الجيب" الذي كان يستخدمه الموقتون من بعده على نطاق واسع. وفرغ من وضعه في عام ١١٨٩هـ (١٧٧٥-١٧٧٦م)، وأطلق عليه ديفيد كينج "مجلة الجداول الفلكية الكبيرة". ولا تكنفي هذه الجداول بتقديم زوال الشمس عن كل درجة وزوايا الساعات لخط طولها، بل إنها تقدم أيضاً أوقات ارتفاعها في الشرق والغرب وهي في دائرة الاستواء. وتم ترتيب كل هذه الجداول تبعاً لخط طول استانبول وعرضها. وفي الترجمة التركية المختصرة التي قام بها صادق الجهانگيري من بعد لهذه الجداول قُدمت أيضاً القيم الموجودة بين أقصى ارتفاع للشمس في الشرق والغرب (٢١٧).

ومن الرواد الأوائل في تلك الفترة في مجال الفلك التقليدي نذكر الفقيه والرياضي والفلكي المدين عاش في القاهرة، وهو بدرالدين حسن بن برهان الدين ابراهيم الجبرتي (ت المدي عاش في القاهرة، فقد ولد حسن الجبرتي عام ١١١٠هـ (١٦٩٨-١٦٩٩م) وسط عائلة عرفت بالعلم في القاهرة، فنشأ في ذلك الجو العلمي، ثم شرع الجبرتي عام ١١٤٤هـ (١٧٣١-١٧٣٦م)

C. Brockelmann, C. II, s. 359, Suppl. II, s. 487; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 302; İ.H. (۲۱۰)
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. IV/II, s. 536; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 247.

Mehmed Süreyya, a.g.e., C.III, s. 207. (٢١١)

D.A. King, Islamic Mathematical Astronomy, ... s. 250-251. (\*)

في الاشتغال بالعلوم الرياضية، ورحل بعد مدة إلى الحجاز، فتعرف على علمائه وأخذ عنهم. وعقب ذلك العمل المضني أصبح الجبرتي علماً من أعلام عصره في العلوم العقلية والنقلية، وحظى باحترام رجال الدولة العثمانية وتقديرهم حتى أقبل عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب ليقرأوا عليه. ويذكر ابنه المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبرتي أن طلاباً من أوربا وفدوا عليه لتلقي العلم في سنة ١٥٩٩هـ (١٧٤٦م) ودرسوا على يديه علم الهندسة وأهدوه بعض الآلات التي جاءوا بها من بلادهم (١٢٣٠). وعاش الجبرتي الأب حياة مفعمة بالعمل والنشاط حتى وافاه الأجل في يوم الأربعاء أول شهر صفر سنة ١٨٨٨هـ (١٣ ابريل ١٧٧٤م). وقد ألف الجبرتي الأب عدداً من الكتب المختلفة في العلوم العقلية والنقلية، وله في مجال الفلك تسعة عشر عملاً بالعربية، نذكر منها "حقائق الدقائق على دقائق الحقائق" الذي يتناول الحساب الستيني من أصول الحساب المستخدمة في الفلك، وحاشيته التي كتبها على "شرح الملخص في الهيئة" لقاضي أصول الحساب المستخدمة في الفلك، وحاشيته التي كتبها على "شرح الملخص في الهيئة" لقاضي أداده (١٤٢٠).

ومن الفلكيين الذين ظهروا في ذلك العصر سيد ابو محمد عبد الله بن فخرالدين الموصلي الذي عُرف بفخري زاده (ت ١١٨٨هـ/١٧٧٤-١٧٧٥م). فقد ولد في الموصل ونشأ فيها، ثم سافر إلى بغداد واستقر فيها. واشتغل فخري زاده آنذاك بعلم الفلك، وتعلم على يديه طلاب كثيرون، ووقعت وفاته في بغداد. وفي مجال الفلك وضع فخري زاده شرحاً على "الصفيحة" في موضوع الأسطر لاب لبهاء الدين العاملي، سماه "سوانح القريحة في شرح الصفيحة". أما كتابه الثاني فهو شرحه الكبير الذي وضعه على "تشريح الأفلاك" لبهاء الدين العاملي أيضاً، وفرغ منه علم ١١٨٢هم) وسماه "تسريح الإدراك في شرح تشريح الأفلاك".

وهناك فلكي نشأ في استانبول، هو چيناري اسماعيل أفندي الذي اشتهر بلقب خليفة زاده (ت ١٢٠٤هـ/ ١٧٨٩-١٧٩٠م)، إذ برع منذ شبابه في علم الفلك حتى لفت أنظار الأمير مصطفى [مصطفى الثالث فيما بعد] فأمر بتعيينه موقتاً لجامع (لاله لى)، وظل في تلك الوظيفة مدة طويلة، ثم انفصل عنها في عام ١٢٠٣هـ (١٧٨٩م). وقد ترك لنا خليفة زاده في مجال الفلك أعمالاً تركية تزيد على العشرة بين تأليف وترجمة؛ فقد ترجم عن الفرنسية كتابين في الزيج، أحدهما

A. el-Cebertî, a.g.e., C. I, s. 461. (٢١٣)

A. el-Cebertî, a.g.e., C. I, s. 440-466; C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, C. (YV£)

II, s. 359, Suppl. II, s. 487; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyetü'l-Arifîn ...., C. I, s. 300.

Bağdatlı İsmâil Paşa, *a.g.e.,* C.I, s. 485; H. el-Zirikli, *a.g.e.*, C. IV, s. 112; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.,* (۲۱*°*)
C. IV, s. 101.

لعالم الفلك الفرنسي كليرو (ت ١٧٦٥م) بعنوان Théorie de la Lune ، وقام اسماعيل أفندي بترجمته عام ١٨١١هـ (١٧٦٧-١٧٦٨م) تحت عنوان (ترجمة زيج كليرو). أما الزيج الثاني فهو أيضاً لعالم فرنسي يدعى كاسيني (J.Cassini) (ت ١٧٥٦م) ويعرف كتابه بعنوان: Tables فهو أيضاً لعالم فرنسي يدعى كاسيني (لاركية عام ١١٨٦هـ (١٧٧٢-١٧٧٣م) تحت عنوان التحفة بهيج رصيني ترجمة زيج كاسيني). وقد تناول هذه الترجمة واحد من كتبة الديوان يدعى سليمان مقامي (توفي نحو عام ١٢٠٠هـ /١٧٩٥م) فقام في عام ١٢٠٤هـ (١٧٩٠م) باعادة ترتبيتها تبعاً لخط عرض استانبول والسنين الهجرية، ثم سماها (زيج جديد خلاصة غرآ). ومن أهم اسهامات خليفه زاده هي قيامه بترجمة جداول اللوغاريتما لأول مرة إلى التركية في صدر ترجمته لزيج كاسيني وشرحه لطريقة استخدامها.

ونذكر هنا مرة أخرى اسماعيل الكلنبوى الرياضي الشهير في عصره، والذي كتب في الغلك أيضاً، وله سبعة كتب، ستة منها بالعربية، والسابع بالتركية. ومن أهمها كتابه التركي المعروف بعنوان (أصول جداول أنساب ستيني) الذي يتحدث فيه عن تنظيم جداول اللوغاريتمات التي تعد لأجل الكسور الستينية المستخدمة في الحساب الفلكي وطريقة استخدامها (٢١٦).

ويأتي في طليعة الأطباء الذين كتبوا في الطب خلال القرن الثاني عشر الهجري الطبيب عمر شفائي (ت ١١٥٥هـ/١٧٤٧م)، وعلي منشي أفندي البرسوي (ت ١١٦٠هـ/١٧٤٧م)، وعلى منشي أفندي البرسوي (ت ١١٦٠هـ/١٧٥٩م)، وعباس وسيم (ت ١١٧٣هـ/١٧٥٩م). وكان لكتب الطب التي وضعها هؤلاء الأطباء أثرها الهام في تقدم الطب العثماني؛ إذ ساعدت على استجلاء العديد من الأمور التي كان يجهلها الأطباء العثمانيون في الطب حتى ذلك التاريخ، وكانت السبب في تغيير المفاهيم الطبية.

ودرويش عمر شفائي بن حسن البرسوي كان قد استقر في مدينة بورصة بعد أن استكمل تعليمه، ثم عمل طبيباً في دار شفاء يلديرم بايزيد. وله ثلاثة كتب بالتركية تركت أثرها على الطب العثماني، ومنها كتابه الذي يضم ثمانية أجزاء، ويتجلى فيه بشكل واضح تأثير پار اسلسوس ويعرف باسم (جوهر الفريد في الطب الجديد). ويرى عمر شفائي فيه الكيمياء جزءاً من الطب وأطلق عليها لفظة (اسپنچيارى)، ويذكر فيه أنه استفاد من كتب ورسائل "فلاسفة أطباء اللاتين"، وترجم بعض الموضوعات عن الافرنجية. والخلاصة أنه كتاب في الفارماكولوجي يتحدث عن الأدوية المفردة والمركبة وطريقة تحضيرها وفعاليتها، ويشكل في

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. I, s. 317-372; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 199-201; E. İhsanoğlu, (۲۱٦) "İntroduction of Western Science...", s. 96-98; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 259-260.

الوقت نفسه بداية لمرحلة تجديد مهمة في الطب العثماني. والكتاب الثاني لعمر شفائي يعرف بعنوان (منهاج الشفائي في طب الكيميائي)، والواقع أنه ترجمة تركية مع بعض الإضافات على الترجمة العربية التي قام بها صالح بن نصر الله بن سلوم الذي ذكرناه سابقاً تحت عنوان "الطب الكيميائي" لهار اسيلسوس. أما كتابه الثالث فيعرف باسم (كتاب طب)، وهو من الأعمال الرائدة في هذا المجال (٢١٧).

أما الطبيب على منشى البرسوي فقد قضى تعليمه الأول ثم أخذ الطب عن الطبيب عمر شفائي أحد أطباء دار شفاء السلطان بايزيد الصاعقة في بورصة، ولما ذاعت شهرته في الطب تم تعيينه طبيباً للخاصة السلطانية، ثم عُين بعد ذلك طبيباً أول في "دائرة المرضى داخل مكتب أندرون في قصر غلطه سراي". وكان لعلى منشى - إلى جانب ممارسة الطب - مؤلفات طبية، منها كتابه التركي (بضاعة المبتدي) الذي فرغ منه عام ١٧٣١م، ثم قدمه للسلطان محمود الأول، و هو كتاب في الأقرابادين، سرد فيه أسماء الأدوية بالترتيب الهجائي. وله كتاب آخر يُعرف باسم (جَرّاح نامه) تحدث فيه عن التشريح، وذكر أساليب العلاج الجراحية. وعلى الرغم من أن النهج التقليدي هو الأساس في الموضوعات التي تناولها صاحب الكتاب إلاّ أننا نلمس فيه تـأثير يار اسلسوس. وله رسالة بالتركية ألفها بعنوان (قينه قينه رساله سي) ثم أتحفها للصدر الأعظم حكيم اوغلى على باشا. وله عدا تآليفه التي ذكرناها ترجمات أيضاً، منها كتاب (قراضات كيميا) الذي ترجمه عن ميكائيل ايتمولر (ت ١٦٨٣م)، وهو في الكيميا الطبية (latrokchemistry). ولم ترجمة أخرى تعرف باسم (آلتون اوتي رساله سي) هي عن كتاب باسم آلتون اوتي رساله سي) لهلوتيوس، وترجمة ثالثة للأقرابادين عن مينسخت (Adrian Von Mynsicht). هذا فضلاً عن بعض الرسائل الصغيرة، مثل (رسالة فوائد نارجيل بحرى) و (رسالة بانزهر). وهذا كله يدلنا على أن على منشى كان طبيباً وافر العطاء، يتتبع في الوقت نفسه ما يجري في أوربا من تطورات في مجال الطب (٢١٨).

أما عباس وسيم بن عبد الرحمن (ت ١١٧٣هـ/١٧٥٩ م ١٧٦٠م) أحد الأطباء المشهورين في ذلك العصر فكان هو و گورك زاده حافظ حسن افندي (ت ١٢١٦هـ/ ١٨٠١–١٨٠٠م) من

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e.,. C. III, s. 227-228; F. N. Uzluk, "Bursalı Tabib Mevlevî Ömer Şifaî (۲۱۷)

Dede", ...; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 261-265.

Fihris Mahtûtât el-Tibb el-İslâmî..., s. 296-299; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 145; F.N. Uzluk, "Bursalı (Y\^)
Hekim Ali Münşi Efendi", ...; [Ali Münşi Efendi (Bursalı)], XVIII. Yüzyıl Hekimlerinden Bursa'lı Ali
Münşi'nin İpecauanha Monografisi, ...; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 228.

أبرز رواد الطب العثماني التقليدي في القرن الثاني عشر الهجري. والذي يستحق النظر من بين كتب عباس وسيم هو كتابه التركي الذي يحتل مكانة هامة في الطب العثماني، ويقع في مجلدين بعنوان (دستور الوسيم في الطب الجديد والقديم). وقد تناول في مقدمته موضوعات الطب الرئيسية، وتناول في الباب الأول الأمراض العضوية، وفي الثاني أمراض النساء والطفولة، وفي الثالث الأورام والقروح، وفي الرابع الأدوية المفردة والمركبة، أما في الخاتمة فقد قدم لنا بعض النصائح الطبية. ولعباس وسيم إلى جانب ذلك كتابان بالتركية أحدهما بعنوان (وسيلة المطالب في علم التراكيب)، والثاني هو (طب كيمياي جديد). واهتم عباس وسيم بعلم أسباب الأمراض، وكان فاحصا ومدققاً جيداً يؤمن بضرورة أن يكون العلاج معتمداً على التشخيص الصحيح للمرض، ويدافع عن ضرورة إجراء التجارب الكيمياوية بأعمال الميكانيكا في علم الطب، وكان يحاول في كتابه القيام بوضع صيغة توفيقية بين الطب الشرقي التقليدي والطب الغربي، غير أنه ظل متمسكاً بطب ابن سينا في مفاهيمه الأساسية (۱۲۹).

وتمت في ذلك القرن ترجمة كتاب (تحفة المؤمنين) لمحمد مؤمن حسين الايراني الى التركية، وقام بالترجمة احمد بن حسين بن حسن (احمد الثاني) (القرن الثاني عشر الهجري) باسم الصدر الأعظم علي باشا تحت عنوان (غنية المحصلين)، وهو كتاب يتناول الأدوية المفردة والمركبة، وأهم ما يتميز به أنه يقدم لنا أسماء الأدوية بالعربية والفارسية والتركية والسنسكريتية، ويمكننا عن طريق ذلك أن نتعرف على العديد من الأسماء التركية للأعشاب (٢٢٠).

وكان الحكيمباشي والخطاط كاتب زاده محمد رفيع افندي (ت ١١٨٢هـ/١٧٦٨م) واحداً من أمهر الأطباء في ذلك العصر، وألف إلى جانب ذلك عدداً من رسائل الطب، ولكن الفضل الأكبر الذي كان لكاتب زاده في مجال الطب هو أنه دفع مصطفى أفندي التوقادي (ت ١١٨٦هـ/١٧٨٧م) إلى ترجمة قانون ابن سينا إلى التركية، فترجمه خلال اربع سنوات على ايام السلطان مصطفى الثالث، وسمًاه (تخبيز المطحون) (٢٢١).

Yeni Tıb Âlemi, C.XV, s. 171-172, (1964), s. 137-154; Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 387. Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî..., s. 350-352; A.A. Adıvar, a.g.e., s. 196-197; Bursalı Mehmed (۲۲۰)
Tâhir, a.g.e., C. III, s. 205.

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 237; A. S. Ünver, Hekimbaşı ve Talik Üstadı Katipzade (YYY)
-Mehmed Refi Efendi'nin Hayatı ve Eserleri, ...; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 168; Fihris Mahtûtât el
Tib el-İslâmî..., s. 73.

ونذكر كذلك صبحي زاده عبد العزيز أفندي (ت ١٧٩٧هـ/١١٨٢-١٧٨٨) أحد الأطباء البارزين في ذلك العصر، وقيل إنه بعد تحصيل العلم ذهب إلى فينا، وبعد ذلك تم تعيينه بمعاونة الحكيمباشي كاتب زاده طبيباً للخاصة السلطانية، فدخل السراي العثماني. وأبرز ما أنجزه صبحي زاده هو ترجمته التركية لحكم هيرمان بوئرهاوه الفلمنكي (ت ١٧٣٨م) تحت عنوان (قطعات نقاوة في كلمات بوئرهاوه). وأهم ما يميز تلك الترجمة أنها تتحدث باستفاضة لأول مرة بالتركية عن الدورة الدموية عند هارفي (٢٢٢).

وگورْك زاده حافظ حسن أفندي (ت ١٢١٦هـ/١٨٠١م) هو واحد من آخر كبار رواد الطب العثماني التقايدي، ودرس الطب بعد استكمال تعليمه في المدارس التقايدي، فلما انتهى من ذلك تم تعيينه مدرساً في مدرسة طب السليمانية، وكان يقوم بوظيفة حكيمباشي الجيش على أيام السلطان مصطفى الثالث، كما عمل رئيساً للأطباء في السراي العثماني على ايام السلطان عبد الحميد الأول والسلطان سليم الثالث. ولكورْك زاده عدد من الكتب في الطب بين تاليف وترجمة، منها كتابه التركي (النتيجة الفكرية في تبدير ولادة البكرية) الذي تناول فيه الحمل وصحة الطفل وأمراض الطفولة التي قدم لنا فيها أفكاراً اكلينيكية مبتكرة (٢٢٣).

ونذكر كذلك رسالته التركية التي تحتوي ملاحظات اكلينيكية مبتكرة ايضاً، وتُعرف باسم (رسالة طبيه) في رضوض وجروح الرأس (٢٢٤)، ورسالة أخرى باسم (رسالة نقرس) كتبها بالتركية عن مرض النقرس (٢٢٥). ولگورك زاده عدا المؤلفات ترجمات أثرى بها اللغة التركية، مثل ترجمته لكتاب "الطب الجديد الكيميائي" الذي نقله ابن سلوم عن پار اسلسوس، واسم الترجمة التركية (مرشد الأطباء في ترجمة سـپاغوريا)، وترجمته لكتاب "الغنى والمنى" لأبي منصور حسن بن نوح التي سمّاها (درة المنثورية في ترجمة المنصورية) (٢٢١).

Fihris Mahtûtât el-Tıb el-İslâmî..., s. 276; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 228; A.A. (۲۲۲)
Adıvar, a.g.e., s. 190.

A. S. Ünver-N. Tenik, "Gevrekzade Hafız Hasan Çocuk Hastalıkları Eserinde Şahsî (۲۲۳)

Müşahadeleri",

N. Sarı, "Gevrek-zâde Hafız Hasan Efendi ve Kafa Travmaları Hakkındaki Bilgisi",.. (۲۲٤)

R. Bütün, "Hekimbaşı Gevrek-zâde Hafız Hasan (?-1805) Efendi'nin "Nikris Risâlesi'nin (۲۲۰)
Tanıtılması",...

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 213, 214; Mehmed Süreyya, a.g.e., C.II, s. 162; (۲۲۲)

Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî... s. 335-337.

ولا شك أن لقاح الجدري كان حدثاً هاماً وقع خلال القرن الثاني عشر الهجري؛ وهذا اللقاح الذي صنع بصديد أخذ من رجل مجدور في استانبول عام ١٧١٦م قد شاع خبره في انجلترا بعد الخطاب الذي كتبته الليدي مونتاغو M.W. Montagu (ت ١٧٦٢م) زوجة E.W. Montagu سفير انجلترا في استانبول(٢٢٧م).

وعُرف رودسي زاده محمد أفندي (ت ١١١٣هـ/١٧٠١-١٧٠م) بما أنجز من ترجمات ساهمت في إثراء اللغة التركية؛ فقد ترجم "وفيات الأعيان" لابن خلكان، وقام باستكمال النرجمة التي بدأها سروري لكتاب "عجائب المخلوقات" للقزويني فأتمها (٢٢٨).

ومن رجال العلم البارزين في ذلك العصر يانيه لى محمد أسعد بن عثمان (ت ١١٤٣هـ/ ١٧٣٠-١٧٣١م) وهو الذي عرف باسم أسعد أفندي. وكان يعمل مصححاً في أول مطبعة أقيمت في استانبول، وتم اختياره عام ١١٣٨هـ (١٧٢٥-١٧٢٦م) ليكون عضواً ضمن هيئة الترجمة التي تم تشكيلها في عهد الخزامي (لاله دوري)، وشارك في ترجمة كتاب "عقد الجمان" للعيني، ووقعت وفاته في استانبول عام ١١٤٣هـ (١٧٣٠-١٧٣١م). ويبدو أنه كان يجيد العربية والفارسية واليونانية، وله عدة أعمال، من أهمها الترجمة العربية التي قام بها للأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب "الفيزيقا" لأرسطو مستعيناً بالشروح التي وضعها يوانيس كوتينيوس على ذلك الكتاب، وسمّى أسعد أفندي هذه الترجمة باسم "قطب الثمانية في السماع الطبيعي"، ولكن يغلب عليها طابع الشرح أكثر من الترجمة. ويتعرض الحديث في المقدمة لأول مرة في تاريخ الثقافة العثمانية لمفكري أوربا في العصور الوسطى، فيذكر منهم ألبرتوس ماغنوس وسكوتوس أرجينا وتوماس أكيناس، وانتقد في المقدمة تعليقات الفارابي وابن سينا على أرسطو، بينما امتدح تعليقات ابن رشد. كما تحدث أسعد أفندي فيما تحدث عن التاسكوب والميكروسكوب.

ومن الأسماء التي لمعت في عهد الخزامى أيضاً يكرمى سكز چلبي محمد الذي قام بترجمة تركية لكتاب "الشجرة الإلهية" للشهرزوري (ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٧–١٢٩٨م) في الفيزياء، ويبدو أنه أنجزها بإيعاز من الصدر الأعظم الشهيد على باشا (ت ١١٢٨هـ/١٧١٦م). ولا تحمل الترجمة

<sup>(</sup>٢٢٧) للتعرف على لقاح الجدري وتطبيقاته في الطب العثماني انظر:

A. S. Ünver, *Türkiye'de Çiçek Aşısı ve Tarihi...*; O.T. Hult, "Türkiye'de XVIII. Asrın Başında Çiçek Aşısı Tatbikatına Dair",...

A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 138. (۲۲۸)

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 159-160; M. Kaya, "Some Findings on Translation Made in the (YY9) 18th Century From Greek and Esad Efendi's Translation of the Physica", ...

تاريخا واضحاً، ولكن يبدو أنها تمت بين أعوام ١٧٠٦-١٧١٦، وكان چلبي محمد ممن اشتهروا بزراعة زهور الخزامى في ذلك العهد، وله في ذلك رسالة كتبها باسم (لاله رساله سى) أي رسالة الخزامى.

وفي نفس هذا العهد قام بتروس بارونيان بوضع ترجمة تركية لكتاب الجغرافيا الذي ألفه جاك روبس بعنوان La Méthode Pour Appendre Facilement La Géographie وبس بعنوان الترجمة (رسالة جغرافيا) أو (فن نماى جام جم أز فن جغرافيا)، بينما قام شهري زاده سعيد بوضع ملحق باسم (روضة الأنفس) على كتاب (جهاننما) لكاتب چلبي. وألف اسماعيل حقي الأرضرومي كتاباً بالتركية سمّاه (معرفتنامه) يحتوي العديد من الموضوعات في الرياضيات والفلك والطب والفيزياء وغيرها، وهو إلى جانب احتوائه للمعارف التقليدية يفسح المجال أيضاً للحديث عن مفاهيم العلم الحديث. كما ظهر في تلك الفترة عثمان بن عبد المنان وترجم إلى التركية كتاباً بالألمانية في الجغرافيا بعنوان Geographic Generalis لبرنارد فارينيوس (۱۲۱). ووضعت في ذلك العهد أيضاً ترجمة تركية بعنوان (أصول المعارف في ترتيب الأوردي وتحصينه موقتاً) لكتاب في فنون القتال أعده المهندس الفرنسي (دي لافيت كلافيه) (ت ۱۷۹۲م) الذي أقام في استانبول خلال المدة الواقعة بين أعوام ۱۷۸۵–۱۷۸۸ وكان يقوم بتدريس أصول الاستحكامات في مهندسخانة الترسانة، وأعد ذلك الكتاب للتدريس في تلك المهندسخانة، ثم طبع الكتاب في مطبعة السفارة الفرنسية عام ۱۲۰۲ه (۱۷۸۲–۱۷۸۸).

## ٣- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

لا شك أن ما يميز تاريخ العلوم في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين) الاتجاه التام من الشرق إلى الغرب بتأثير من المؤسسات التعليمية الحديثة التي أقيمت فوق أراضي الدولة العثمانية. ومع ذلك فقد كان هناك عدد من رجال العلم ممن وضعوا مؤلفاتهم جرياً على المنهج التقليدي، ولأجل هذا فاننا لمن نفرق هنا – ونحن نذكر العدد الكلي للأعمال التي ألفت في ذلك القرن – بين المصنفات التقليدية والحديثة، وسوف يكون الأساس عندنا هو ذكر التقليدي القديم أكثر من سواه لدى استعراضنا لذكر المؤلف والمؤلف فقط.

B. Karlıga, "Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Yeni Bulunan Fizik Kitabı Tercümesi ve Onsekizinci (۲۳۰)
Yüzyılın Başında Osmanlı Düşüncesi",...

E. İhsanoğlu, "İntroduction of Western Science...", ... s. 36-37; (۲۳۱)

<sup>(</sup>ولنفس المؤلف) ... s. 747-749. (عالنفس المؤلف)

وفي تلك الأثناء سوف نذكر رجال العلم الذين لعبوا دور الريادة في نقل العلوم الحديثة إلى تركيا، أو الذين ساهموا في نشر تلك العلوم والأسماء البارزة – إن وجدت – في ذلك المجال. فقد ظهر خلال تلك الحقبة ما يقرب من تسعين مؤلفاً وضعوا ما مقداره ثلاثمائة وثمانية وسبعين عملاً في الرياضيات، مائة وستة وتسعون منها بالتركية، وثمانون بالعربية، وكتاب واحد بالعربية والتركية معاً، وآخر بالانجليزية.

ونذكر هنا محمداً بن حسين العطار الحلبي الأصل الذي ولد في دمشق عام ١١٧٧هـ ونذكر هنا محمداً بن حسين العطار الحلبي الأصل الذي ولد في دمشق عام ١١٢٧ه (١٨٢٨–١٨٢٨م). وكان واحداً من تبحروا في العلوم العقلية والنقلية في زمانه، وقد عرف ذلك العالم بما ألف من كتب في الرياضيات والفلك جرياً على المنهج النقليدي، فضلاً عن مؤلفاته في العلوم النقلية. واهم الكتب العربية الثلاثة التي ألفها في الرياضيات هو حاشيته الكبيرة التي وضعها على "شرح أشكال التأسيس" لقاضي زاده (٢٣٢):

وهناك رياضي آخر جرى على النهج التقليدي هو محمد عاطف بن عبد الرحمن بن ولي الدين المشهور بلقب قويوجةًلى زاده (ت ١٢٦٣هـ/١٨٤٦-١٨٤٨م). وقد عمل قاضياً في إزمير والشام، ثم انتقل بعدهما إلى بلدان أخرى حتى أصبح قاضياً لاستانبول في عام ١٢٥٤هـ (١٨٣٨-١٨٣٩م)، وتوفي فيها عام ١٢٦٣هـ (١٨٤٦-١٨٤٧م). وألف قويوجقلى زاده عدداً من الكتب في الرياضيات والفلك على النهج القليدي، وأهم كتبه الأربعة التي وضعها في الرياضيات هو الترجمة التركية والشرح الذي وضعه بعنوان (نهاية الإدراك في ترجمة خلاصة الحساب) على "خلاصة الحساب" لبهاء الدين العاملي الذي كان مستخدماً في المدارس العثمانية في تعليم الرياضيات منذ القرن السابع عشر الميلادي حتى تلك الفترة. وترجع أهمية كتاب قويوجقلى زاده الي أنه الترجمة التركية الأولى والوحيدة لكتاب كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية مدة تجاوزت الثلاثمائة سنة (۲۳۳).

وهناك أحمد توحيد أفندي الذي ولد في استانبول عام ١٨٢٢م، وكان تلميذاً لكتخدا زاده محمد عارف أفندي أحد الأسماء البارزة فيما عرف بـ "جمعية علماء بشيكطاش" التي شكلها عدد من العلماء في استانبول في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. وتعلم احمد توحيد العلوم العقلية

H. el-Zirikli, a.g.e. C. IV, s. 104; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. IX. s. 245. (۲۳۲)

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. III, s. 287; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 213-214; "Âtıf Mehmed (۲۳۳) [Kuyucaklızâde], ...; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 288.

والنقلية على استاذه كتخدا زاده، وعمل ناظراً لادارة الأوقاف، ثم توفي في عام ١٢٨٦هـ (النقليدية، نذكر منها كتابه التركي المعروف باسم (نخبة الحساب) (٢٢٤).

ونذكر أيضاً من الرياضيين التقليديين الذين عاشوا في القرن الثالث عشر الهجري أحمد بن محمد الجناجي الذي لم يرد عن حياته شئ في المصادر التاريخية. ومن الكتب التي وصلتنا عنه كتابان بالعربية في الرياضيات، أحدهما هو الحاشية الكبيرة التي وضعها على الشرح الذي كتبه زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ/١٥١٩م) على منظومة ابن الهائم (ت ١٨٥هـ/١٤١٠ ١٤٢م) المعروفة بعنوان "المقنع في الجبر والمقابلة". أما الكتاب الثاني فهو ايضاً حاشية كبيرة وضعها على الشرح المعروف بعنوان "اللمعة الماردينية" الذي كتبه سبط المارديني على "الأرجوزة الياسمينية" لابن الياسمين (ت ٢٠١هـ/١٠٤٠م) في الجبر (٢٠٥).

ولا شك أن أهم رجال العلم الذين برزوا في الرياضيات الحديثة في مطلع ذلك القرن هما حسين رفقي طماني (ت ١٢٣٢هـ/١٨١٩م) واسحاق أفندي (ت ١٢٥٢هـ/١٨٣٦م) اللذان عملا كلاهما استاذاً أول في المهندسخانة. وولد حسين رفقي في طمان من بلاد القرم، غير أننا لا نعلم شيئاً عن حياته هناك، وعمل في استانبول مساعداً ثانياً واستاذاً أول في المهندسخانة، وقام إلى جانب ذلك بالعديد من الوظائف الرسمية، حتى توفي في المدينة المنورة. وكان يجيد – إلى جانب ألسنة الشرق – الانجليزية والفرنسية والإيطالية والملاتينية، وكانت له الريادة في نقل العلوم الغربية الحديثة من خلال المصنفات العلمية التي ألفها وترجمها في هذا المجال. وقد طبعت الكتب التي ألفها في الرياضيات بوجه خاص عدة مرات، وظل تدريسها مستمراً لسنوات طويلة في المهندسخانة.

وللطماني أربعة كتب بالتركية في الرياضيات، نذكر منها بوجه خاص رسالة اللوغاريتما (لوغاريتما رساله سي) و (ترجمة أصول الهندسة)، فالأول كتاب أعده الطماني عام ١٢٠٦هـ (لوغاريتما رساله سي) و الترجمة والتأليف، وهو الكتاب الثاني المستقل الذي تم وضعه بعد كتاب اسماعيل الكنبوي في مجال اللوغاريتمات. أما الكتاب الثاني فهو ترجمة وضعت عام ١٢١٢هـ (١٧٩٧-١٧٩٧م) لكتاب أصول الهندسة Euclid's Elements الذي نشره عام ١٧٨٩م

Bursalı Mehmed Tâhir, , C. III, s. 258; Bağdatlı İsmâil Paşa, İzâhü'l-Meknûn..., C. II, s. 439. (۲۳٤)

C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, C. I, s. 471; D.A. King, (۲۳٥)

Fihris el-Mahtûtât el-İlmiyye..., C. I, s. 241, 245, 268, 283, 312, C. II, s. 879, 916.

أحد الرياضيين الإنجليز ويدعى جون بونيكاستل. واستعان الطماني أثناء ترجمته بمساعدة مهندس انجليزي اهتدى إلى الإسلام ودعي باسم سليم. وقد طبع ذلك الكتاب أربع مرات في استانبول والقاهرة كانت الأولى منها عام ١٢١٢هـ (١٧٩٧-١٧٩٨م) (٢٣٦).

أما اسحاق أفندي الذي ولد في قصبة نارتا بولاية يانيه في النصف الشاني من القرن الشاني عشر الهجري فقد كان واحداً من اليهود الذين اهتدوا إلى الإسلام، وبعد إجتيازه مراحل التعليم التحق بالمهندسخانة البرية الهمايونية وأنهى تعليمه فيها، وتم إرساله آنذاك إلى الحجاز والأناضول ومنطقة البلقان للاشراف على بناء وترميم بعض المنشآت العسكرية. وفي عام ١٢٤٦هـ (١٨٣٠م) تم تعيينه معلماً أول المهندسخانة، أما في عام ١٢٥٠هـ (١٨٣٤م) فقد أرسلته الدولة إلى المدينة المنورة لترميم بعض المباني المقدسة، وتوفي بعدها في طريق عودته إلى استانبول عام ١٢٥٠هـ (١٨٣٦م).

واستفاد اسحاق أفندي من المصادرة المحررة باللغات الأوربية، ووصَعَ بالتركية عدداً من الكتب في العلوم الفنية بين تأليف وترجمة. نذكر منها في فنون القتال (نصب الخيام) و (تحفة الأمرا) و (أصول استحكامات)، وفي المعادن وصب المدافع (اصول صياغه)، وفي المساحة ورسم الخرائط (قواعد رسًاميه). ولكن أهم كتب اسحاق أفندي هو ببلا شك كتابه ذو المجلدات الأربعة المعروف باسم (مجموعة علوم رياضيه) الذي جمع فيه بين التأليف والترجمة عن المصادر الغربية. ويمكننا القول إنه الكتاب الجامع الأول الذي قدم العلوم الحديثة للعالم الإسلامي؛ فهو يضم في مجلديه الأول والثاني الرياضيات الحديثة بشتى فروعها كالحساب والهندسة والجبر والتفاضل والتكامل وغيرها في إطار من النظام والاتساق. وقد طبعت أغلب كتبه التي ذكرناها، ولكن ليس من الصواب أن نرى في اسحاق أفندي مترجماً عادياً، فقد كانت معرفته الجيدة للغات الغرب أمراً ساعده على نقل العديد من المصطلحات العلمية إلى اللغة التركية، وكانت له الريادة في نقل العلوم الحديثة إلى العالم العثماني (٢٣٧).

ونذكر هنا ابراهيم أدهم باشا (النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري) من أوائل الرواد في مجال الهندسة الحديثة. غير أننا لا نعلم عن حياته إلاّ القليل؛ فقد عمل على أيام السلطان سليم الثالث مساعداً ثانياً في المهندسخانة، شم دخل في خدمة والي مصر محمد على باشا، فتولى

Mehmed Esad, *Mir'ât-ı Mühendishane-i Berr-i Hümayun*, ... s. 27, 32-33; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, ... (۲۳٦) s. 206-207; E. İhsanoğlu, *Başhoca İshak Efendi*, ... s. 9-15.

E. İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi, : نظر المعلومات انظر (۲۳۷)

التدريس في المهندسخانة المصرية، وتمت بعثته بعد ذلك إلى أوربا، وقام أثناء ذلك ببعض الأرصاد الفلكية في إيرلندا. وكانت أعماله في اللوغاريتم والهندسة، وأهمها الترجمة التركية التي سماها (ترجمة اصول هندسه) لكتاب لجندر Legendre (١٧٥٢-١٨٣٤م) المعروف باسم Eléments de Géométrie. غير أن ابراهيم أدهم لم يكتف في ترجمته بما جاء في كتاب لجندر، بل أضاف إليه أثناء ذلك بعض الأضافات التي أخذها من أهم كتب الهندسة الموجودة في أوربا آنذاك. وقد قام بعد ذلك شخص يدعى محمد عصمت بترجمة الكتاب من التركية إلى العربية، شم طبع في مطبعة بولاق (٢٢٨).

وهناك أيضاً سيد على باشا (ت ١٢٦٢هـ/١٨٤٦م)، وهو أحد الرياضيين الذين تولوا منصب المعلم الأول في المهندسخانة خلال القرن الثالث عشر الهجري. فقد تعلم داخل المهندسخانة، ثم عين معلماً أول عليها بعد وفاة حسين رفقي طماني، ثم عزل من ذلك المنصب عام ١٢٤٦هـ (١٨٣٠م)، ثم أعيد إليه مرة أخرى بعد اسحاق افندي عام ١٢٥١هـ (١٨٣٦م). وترك سيد علي باشا هذا المنصب في السنوات الأخيرة من عمره، ولم يلبث أن توفي عام ١٢٦٦هـ (١٨٤٦م). وله كتاب بالتركية في المخروطيات الهندسية يعرف باسم (قطوع مخروطيات) (٢٣٩).

ولا شك أن ويدينلي توفيق باشا (ت ١٣١٩هـ /١٩٠١م) هو أبرز الأسماء التي لمعت في الرياضيات العثمانية الحديثة. فقد ولد في ويدين عام ١٢٤٨هـ (١٨٣٢-١٨٣٣م)، ثم التحق بالمهندسخانة البرية الهمايونية والاعدادية العسكرية، ثم دخل المدرسة الحربية. وبعد تخرجه تم تعيينه في عدد من الوظائف الإدارية المختلفة، وعمل سفيراً لبلاده في واشنطن بين أعوام ١٣٠٥-١٣٠٧هـ (١٨٩٠هـ (١٨٩٠هـ (١٨٩٠هـ مشير في الجيش عام ١٣٠٠هـ (١٨٩١هـ (١٨٩١م)) وعاد بعدها إلى استانبول، ثم عين برتبة مشير في الجيش عام ١٣٠٠هـ (١٨٩١م) وقد ألف توفيق باشا علم ١٣١٠هـ (١٩٠١م). وقد ألف توفيق باشا في الرياضيات ستة كتب، نذكر منها على الخصوص كتابه المهام الذي كتبه بالانجليزية بعنوان Lienear Algebra. وهو من الكتب الأولى التي ألفت في مجال الجبر الخطي في تاريخ الرياضيات، وله طبعتان مختلفتان ظهرتا في استانبول، الأولى عام ١٨٨٢م، والثانية في عام ١٨٩٢م.

Mehmed Esad, a.g.e., s. 74; S. Soner, "İbrahim Edhem Paşa'nın Usul el-Hendesesi Hakkında (۲۲۸)
Araştırma", ...; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 207, Ek. 50, 56, 221.

A.A. Adıvar, *a.g.e.,* s. 209, 220; İ.A. Gövsa, "Seyyit Ali Paşa, Başhoca", ...; Bursalı Mehmed (۲۲۹)
Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 275.

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C.III, s.258-259; Hüseyin Tevfik Paşa ve Linear Algebra, ... s. 18-41. (۲٤٠)

ويأتي صالح زكي بك (ت ١٣٣٨هـ/١٩٢١م) على رأس رجال العلم الذين سعوا لإقرار العلوم وتدريسها في المدارس الثانوية والجامعة وعملوا على نشرها. وقد ولد في استانبول عام ١٢٨١هـ (١٨٦٤م)، وبعد أن أتم تعليمه في "دار الشفقة" بُعث إلى باريس عام ١٨٨٧م، فلما عاد إلى أرض الوطن عمل مهندساً، ثم اشتغل بتدريس الرياضيات والفلك والفيزياء في الجامعة، وساهم بجهود كبيرة في تأسيس تلك الاقسام داخل الجامعة. وفي عام ١٨٩٥م تم تعيينه مديراً لمرصد استانبول بدلاً من (أ. كومباري). أما في عام ١٩١٣م فقد عُين رئيساً للجامعة، وأول من وفاته عام ١٩٢١م. وهو الذي أسس أقسام الرياضيات والفلك والفيزياء في الجامعة، وأول من الشتغل بتاريخ العلوم في تركيا. وهو ايضاً الذي أعد العديد من الكتب الدراسية في الرياضيات والفلك، وكان أستاذاً لجيل بأكمله.

ولصالح زكي بك في مجال تاريخ الرياضيات والفلك كتابان مهمان، أحدهما يعرف بعنوان (آثار باقيه)، ونُشر منه مجادان، بينما مجاداته الأربعة الأخرى لا تزال مخطوطة. ويضم الكتاب في مجاده الأول المطبوع تاريخ علم المثلثات عند المسلمين، بينما يضم المجاد الثاني تاريخ علم الحساب، وذلك اعتماداً على المخطوطات. أما الكتاب الثاني فهو (قاموس رياضيات) الذي لم يطبع منه إلا المجاد الأول، بينما لا زالت مجاداته التسعة الباقية على شكل مسودة. وله عدا هذين الكتابين أعمال أخرى تبلغ سبعة عشر في الرياضيات كالجبر والهندسة المستوية والهندسة العملية وحساب الاحتمال والأريتماتيك والمثلثات المستوية والهندسة الفضائية وغير ذلك. ويقع بعض هذه الكتب في عدة مجادات، وطبع بعضها الآخر عدة طبعات، وتقررت للتدريس في المدارس الثانوية والجامعة. واشتغل صالح زكي بفلسفة العلم، وكانت له في ذلك بحوث مبتكرة، كما ترجم إلى الأوربيين، فكان ذلك اسهاماً عظيماً منه في تكوين فئة معينة من المفكرين في تركيا في مجال فلسفة العلم، وتصدى فطين گوكمن وحامد ديلغان من تلامذة صالح زكي لمواصلة أعماله في فلسفة العلم، و لا سيما في الرياضيات والفلك (اثا).

وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين جرى وضع عدد من الكتب في مجال الفلك داخل أراضي الدولة العثمانية يبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعين كتاباً، مائتان وأربعة وخمسون

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 279-281; A.A. Adıvar, a.g.e., ... s. 19-20, 49, 99, 104, (151) 140, 200, 201, 203; İ.A. Gövsa, "Salih Zeki Bey", ..., s. 343.

منها بالتركية، ومائة وتسعة وثلاثون بالعربية، والأربعة الباقية بخليط من اللغات التركية والعربية والفارسية.

وقام عبدي زاده علي بن عبد الرحيم الاسلامبولي (كان حيا عام ١٢٢١هـ/١٨٠٦م) بوضع كتاب على النهج النقليدي (رسالة في حساب السموت المتصلة) استفاد فيه من "ريحانة الروح" لتقيي الدين الراصد ومن الشرح المسمى "نفح الفيوح" الذي كتبه عليه عمر بن محمد الفارسكوري (٢٤٢).

وفي نفس الفترة قام سيد علي باشا بعمل ترجمة تركية مع بعض الاضافات على النهج التقليدي لكتاب على قوشجي المعروف باسم "الفتحية"، وهذه الترجمة التي عرفت باسم (مرآت عالم) تم طبعها في استانبول عام ١٢٣٩هـ (١٨٤٣م). وقد ذكر علي باشا في مقدمة الترجمة نظريات الفلك الحديث، إلا أنه فضل استخدام فلك بطلميوس. ولا شك أن نقل كتاب على قوشجي التركية كسب للغة التركية جاء متأخر أراداً).

ولم يكن سيد على باشا هو الوحيد الذي شاء السير على النهج القديم في علم الفلك، بل شاركه في ذلك أيضاً قويوجَقْلي زاده محمد عاطف، فهو صاحب كتابين في الفلك أحدهما بالعربية، فقد قام -- عندما كان قاضياً على الشام في عام ١٢٤٧هـ (١٨٣١م) - بوضع ترجمة تركية مع إضافات لكتاب "تشريح الافلاك" لبهاء الدين العاملي في الفلك القديم (٢٤٤).

فقد كان كتاب "تشريح الافلاك" هذا من أكثر الكتب التي عني بها الفلكيون العثمانيون خلال تلك المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، وبعد ترجمة قويوجَقْلى زاده له قام عبد الله شكري بن عبد الكريم القنوي (كان حياً عام ١٢٧٤هـ/١٨٥٧م) - الذي لا نعرف شيئاً عن حياته ووصلنا عنه ثلاثة كتب في الفلك - بشرح "تشريح الافلاك" عام ١٢٧٤هـ (١٨٥٧م/م) تحت عنوان "توضيح الادراك على شرح تشريح الافلاك"، ثم قام بعد ذلك بكتابة تعليقات على شرحه هو نفسه سماها "تتقيح الأشكال على توضيح الادراك"، وجرت طباعة هذين الكتابين (٢٤٠٠).

Mehmed Süreyya, a.g.e., C.IV, s. 272; İ.H. Uzunçarşılı, Osmarılı Devletinin Merkez ve Bahriye (۲٤٢)

Teşkilatı, ... s. 531.

Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 275; İ.A. Gövsa "Seyyit Ali Paşa"...; A.A. Adıvar, *a.g.e.*, (Y£T) ... s. 209, 220.

A.A. Adıvar, a.g.e., s. 213-214; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. III, s. 287-288; "Âtıf Mehmed, (Y££) [Kuyucaklızâde]", ...; İ.A. Gövsa, "Atıf Efendi, Kuyucaklı Mehmet",...

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 285. (Yéo)

وظهر في نفس الفترة في بغداد فصيح الدين ابراهيم بن صبغة الله الحيدري البغدادي (ت ١٨٨٢هم)، وعمل قاضياً للحرمين الشريفين، ثم أصبح نائباً لقاضي بغداد، وبعدها عضواً في "مجلس المعارف". واشتغل بالعلوم الفنية إلى جانب العلوم الدينية، ووصلنا عنه ثلاثة كتب في الفلك، أحدها شرحه الكبير الذي وضعه على "تشريح الافلاك" للعاملي تحت عنوان "قك الاشتباك عن معانى تشريح الافلاك(٢٤٦).

ويمثل مصطفى عاصم بك (ت ١٣١٨هـ/١٩٠٠م) واحداً من أبرز النماذج على استمرار الفلك القديم وعلم النجوم (أسترلوجي) حتى السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، ومصطفى عاصم بك هو والد الأديب المشهور نامق كمال، ولد عام ١٨١٨م، ولم يظفر بحياة تعليمية منتظمة، وعاش سنوات طويلة خارج استانبول ونشأ عصامياً. وعمل مدة عضواً في مجلس المالية وأصبح كبير المنجمين عند السلطان عبد الحميد الثاني، ووقعت وفاته عام ١٣١٨هـ (١٩٠٠-١٩٠١م). وكان مصطفى عاصم بك يتمتع في زمانه بشخصية فرضت نفسها في مجال التاريخ والنجوم، وقام أثناء عمله كبيراً للمنجمين بوضع عدد من التقاويم طبعت في عهدها. ولكن أهم الأعمال التي قام بها هو ترجمته التركية للترجمة العربية التي عملها علي بن رضوان لشرح كتاب بطليموس المعروف باسم "المقالات الأربعة (٢٤٧).

وقد انحصرت الأعمال التي ظهرت في الفلك الحديث خلال السنوات الأولى من القرن الشالث عشر الهجري في وضع ترجمات للأزياج من اللغات الأوربية المختلفة كما كان الحال في القرن الثاني عشر الهجري. وكان دوراق باشا زاده مير ابراهيم بن سعيد الاستانبولي الذي لا نعرف عن حياته إلاّ أنه عمل منجماً ثانياً عام ١٦٤١هـ (١٨٢٥-١٨٢٦م) قد ألف خمسة كتب بالتركية في الفلك، وأهمها كتاب التسهيل الذي أعده خلال سنوات ١٢٣٧-١٢٤٠هـ (١٨٢٢-١٨٢٤م) لزيج كاسيني الذي ترجمه چينارى اسماعيل أفندي، كما قام إلى جانب ذلك باعداد تقويمين جديدين اعتمد فيهما على زيج كاسيني (٢٤٨٠).

Bağdatlı İsmâil Paşa, *Hediyet'ül- Arifin* ..., C. I, s. 42-43; C. Brockelmann, *Geschichte der* (۲٤٦) *Arabischen Litteratur,* Suppl. II, s. 791; Ö.R. Kehhale, *a.g.e.*, C. I, s. 40; H. el-Zirikli, *a.g.e.*,

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. IV, s. 698; Ö.F. Akün, "Nâmık Kemal", ...; İ.A. Gövsa, (Y£Y) "Mustafa Asım Bey", ...; O.N. Ergin, a.g.e., C. I, s. 190; İ.M.K. İnal, Son Asır Türk Şairleri, ... C. II, s. 819; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C. III, s. 305.

Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C.III, s. 253 (YEA)

ونذكر هنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحنبلي الحلبي الميقاتي (ت ١٢٢٣هـ/١٨٠٨ – ١٨٠٨م) الذي ولد في حلب عام ١٦٢٦هـ (١٧٤٩م) وتنقل بين حلب والقاهرة ودمشق، وعمل موقتاً في تلك المدن. ويتبين لنا من خلال أعماله أنه كان على علم كاف بالفلك قديمه وحديثه، وله ثمانية كتب وصلتنا عنه في الفلك، سبعة منها بالعربية والآخر بالتركية. ومن أعماله التي حررها في الفلك التقليدي شرحه المفصل الذي وضعه على "هداية السائل إلى العمل بالربع الكامل" لسبط المارديني. ثم شرحه الذي وضعه على كتاب شهاب الدين أحمد بن غلام الله الكوم الريشي المعروف باسم "اللمعة في حل الكواكب السبعة". أما في مجال الفلك الحديث فقد قام بوضع ترجمة عربية لزيج كاسيني الذي نقله إلى التركية قبل ذلك چينارى المماعيل أفندي، وهذا الوضع يدلنا على الدور الوسيط الذي أدته اللغة التركية في نقل العلوم الحديثة إلى العربية إلى العربية المن العربية المناه المناه المناه العلوم العلوم العربية المناه المناه المناه العربية المناه العربية المناه المناه العربية المناه العربية المناه المناه المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه العربية المناه المناه العربية المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

وهناك كذلك حسين حسني بن أحمد صبيح (ت ١٢٥٦هـ/١٨٤٠م) الذي لا نعلم عن حياته إلا أنه عاش في استانبول، وارتقى حتى بلغ منصب كبير المنجمين في السراي العثماني. وله أربعة كتب في الفلك، ثلاثة بالتركية والرابع بالعربية، وأهمها الترجمة العربية التي وضعها عام ١٢٢٩هـ (١٨١٣-١٨١٤م) على زيج الفلكي الفرنسي جوزيف جيروم لالند بعنوان "تهذيب الأنام في تعريب زيبج لالند". وقد قام حسين حسني بنقل نفس الكتاب إلى التركية قبل عام ١٢٤١هـ (١٨٦٥م) تحت عنوان (ترجمة زيج لالند)

ولا شك أن اسحاق افندي معلم أول المهندخانة البرية الهمايونية هو الرائد الأول للفلك الحديث في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، وله - إلى جانب كتابه المعروف بعنوان "عكس المرايا في أخذ الزوايا" الذي تحدث فيه عن آلات الفلك مثل ثُمن الدائرة أو الثمنية والقاطع - كتابان آخران في الموضوع نفسه. ولكن أهم الأعمال التي أنجزها المعلم الأول اسحاق أفندي هو بلا شك كتابه المعروف بعنوان (مجموعة علوم رياضيه) والقسم الخاص بالفلك الحديث في المجلد الرابع منه، فقد فصل القول فيه عن الفلك الحديث، وخاصة في الإطار النظري.

C. Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Litteratur, C. II, s. 360; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. .(Y£9)

VI, s. 68; H. el-Zirikli, a.g.e., C.IV, s. 97.

Mehmed Süreyya, *a.g.e.*, C. II, s. 224, 229; E. İhsanoğlu, "İntroduction of Western Science...", ... (۲۰۰) s. 98-99; Bursalı Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, C. III, s. 260

وهناك ايضاً الغازي أحمد مختار باشا (ت ١٣٣٧هـ /١٩١٨-١٩١٩م) أحد كبار الفلكيين وواضعى التقاويم الذين ظهروا في أواخر عهد الدولة العثمانية، وقد ولد في بورصة عام ١٢٥٥هـ (١٨٣٩-١٨٤٠م)، وأنهى المدرسة الإعدادية العسكرية فيها شم التحق بالمدرسة الحربية، وبعد تخرجه دخل الجيش وترقى في رتبه المختلفة حتى كشف عن تفوقه وتميزه، وتم تعيينه رئيساً للأركان الحربية، ثم اعتلى في النهاية منصب الصدر الأعظم، ووقعت وفاته في استانبول عام ١٣٣٧هـ (١٩١٨-١٩١٩م). وكان أحمد مختار باشا في الوقت نفسه واحدا من رجال العلم، فقد قام بتدريس الفلك والاستحكامات وغيرها في المدرسة الحربية عام ١٨٦٢م، وكان معنياً عن كثب بتعليم الأهالي؛ إذ كانت له اسهامات كبيرة في تأسيس "جمعية التدريس الاسلامية" و "دار الشفقة". وذاعت شهرته في مجال الفلك بوجه خاص على الرغم من الكتب التي حررها في مجالات مختلفة، وله في ذلك المجال سبعة كتب، خمسة منها بالتركية، واثنان بالعربية والتركية، وأهمها كتابه "إصلاح التقويم" الذي تناول فيه مشكلات التقاويم المستخدمة في الشرق ومآخذه على التقويم المالي العثماني، واقترح لذلك نظاماً جديداً، وقام كل من يكن شفيق ومنصور بك بنشر ذلك الكتاب في القاهرة مع ترجمته العربية عام ١٣٠٧هـ (١٨٨٩-١٨٩٠م). وجرت ترجمة نفس الكتاب إلى الفرنسية تحت عنوان Réforme du Calenderier ثم طبع في ليدن عام ١٨٩٨م. أما الكتاب الهام الآخر الذي ألفه أحمد مختار باشا فهو الكتاب الكبير المعروف بعنوان (رياض المختار ومرآت الميقات والأدوار) الذي تناول فيه وضع التقاويم وتعيين الوقت والآلات المستخدمة لذلك، وقام يكن شفيق أيضاً بترجمته إلى العربية، ثم طبع في مطبعة بولاق عام ١٣٠٣هـ (١٨٨٥-١٨٨٦م)(٢٥١).

ويمثل محمد فطين گوكمن (ت ١٩٥٥م) الشخصية الأخيرة التي يجدر بنا تناولها في مجال الفلك العثماني، وولد في مركز آقسكي التابع لولاية انطاليا، وهو الذي أعاد النشاط الفلكي من جديد في تركيا اعتماداً على الأرصاد والبحوث العملية بعد مضي ٣٢٦ عاماً بعد تقي الدين الراصد (ت ٩٩٣هـ/١٥٥٥م)، وأسس مرصد قنديللي. وكان گوكمن قد أنهى تعليمه الأول في بلدته في المدارس التقليدية ثم وفد على استانبول، وتعلم الفلك القديم بالأصول التقليدية على يدحسين حلمي أفندي آخر رؤساء المنجمين (منجم باشي)، ثم عمل في "دار توقيت السلطان سليم".

Mehmed Süreyya, a.g.e., C. III, s. 299-300; İ.M.K. İnal, Osmanl Devrinde Son Sadrazamlar, C. (\*\*\*) IV, s. 1805-1865; M.C. Baysun, "Muhtar Paşa, Gazi", ...; H. el-Zirikli, a.g.e., C. I, s. 255; Ö.R. Kehhale, a.g.e., C. II, s. 173; "Ahmed Muhtar Paşa, Gazi", ...

وبتشجيع من صالح زكي التحق گوكمن بكلية العلوم في جامعة استانبول، واستطاع تحسين معارفه في الرياضيات والفلك. وبعد تخرجه تولى عدة وظائف تعليمية وإدارية.

وكانت الرصدخانة العامرة التي أقيمت في استانبول عام ١٨٦٧م وتولى إدارتها (أ. كومباري) (ت ١٨٩٦م) تعمل كمركز للأرصاد الجوية أكثر من أي شئ آخر، وشعر فطين كومباري) عندما كان يعمل بالتدريس في الجامعة بضرورة اقامة مرصد فلكي يساعد على النهوض بعلم الفلك في تركيا، وتم تعيينه آنذاك وبمساعدة صالح زكي أيضاً مديراً على المرصد القائم، وتكليفه باقامة مرصد آخر جديد. وفي ٤ سبتمبر ١٩١٠م تم الشروع في بناء المنشآت اللازمة للمرصد، وعمل كوكمن مديراً له مدة ثلاثة وثلاثين عاماً، واشتغل آنذاك بوضع التقاويم، واستطاع أن يضع نظاماً ثابتاً لوضعها. ويُعد فطين كوكمن - إلى جانب ذلك - أحد الأعمدة الأساسية في تعليم الفلك الحديث في تركيا.

ونجح گوكمن في أن يجعل من المرصد مركزاً رفيعاً، وزوده بمكتبة تزخر بالمخطوطات في علم الفلك القديم، وقام بدراسات على بعضها. كما استطاع أيضاً أن يقيم فيه متحفاً يضم آلات الفلك القديمة. وله سبعة عشر كتاباً في الفلك فضلاً عن مقالاته العلمية التي نشرها في العديد من المجلات المتخصصة، وقسم من تلك الأعمال يتعلق بالفلك النظري. وله إلى جانب ذلك:

Eski Hitay Takvimi, Eski Türklerde Heyet ve Takvim, Rubu Tahtası Nazariyeti ve Tersîmi. أي: تقويم الصين القديم، والفلك والتقويم عند الأتراك القدماء، ونظريات الرَّبْعية وترسيمها، كما كتب أربعة بحوث حول تقي الدين الراصد، والعديد من المقالات المتعلقة بالفلك في دائرة المعارف الإسلامية (٢٥٢).

وقد تم التخلي تماماً عن النهج التقليدي في الرياضيات والفلك وغيرهما من المجالات الأخرى وعلى رأسها الطب مما فصلنا القول فيه سابقاً ووجدنا الفرصة لعرضه بشكل مسهب، ولأجل هذا لن نتعرض هنا للأعمال التي ظهرت في تلك المجالات، وإن كنا نستتني من ذلك المثالين التاليين: أحدهما رائف محمود أفندي (ت ١٢٢٢هـ/ ١٨٠٧م) الذي ألف كتاباً بالفرنسية في الجغرافيا، ثم قام ياقوفاكي أفندي بعد ذلك بنقله إلى التركية تحت عنوان (عجالة الجغرافيا). والثاني هو عزيز بك القرمي الذي ألف كتابين في الكيمياء الحديثة بعنوان (كيمياء طبى)

<sup>&</sup>quot;Gökmen, Fatin", *TA*...; "Gökmen, Mehmed Fatin", *BLSA*, ...; "Gökmen, Mehmed Fatin", (۲۰۲) *TDÜA*,...; Gövsa, "Gökmen, Fatin",....

و (أصول كيميا). وبعد انقضاء النصف الثاني من هذا القرن زادت في المجالات العلمية المختلفة ولا سيما في الطب أعداد الكتب تأليفاً وترجمة، وتم طبع أغلبها.



الباب الفامس الفنون والعمارة

الفصل الأول الفنون والعمارة المثمانية

استخدمت الفنون والعمارة العثمانية أشكالاً وتعابير جرى تطويرها من جديد مع الأساليب والأفكار الموجودة، كما استوعبت التأثيرات الخارجية فأضافتها إلى كيانها، وكشفت لنا عن ديمومة انتاجية حية نابضة. وقد كشفت الفنون الجميلة التي تطورت من خلال توليفة بين العناصر المتمسكة بالتقاليد والعناصر التجديدية القادمة من الخارج عن أساليب خاصة انفردت بها في كافة عهود التاريخ العثماني.

وقد أصبح العثمانيون ورثة أعراف وتقاليد ثقافية لامبراطوريات شهيرة في العالم؛ إذ أخذوا عن التيموريين وسلاجقة الأناضول وآسيا الغربية وعن الأتابكة والمماليك في مصر والشام وعن البيزنطيين وعن الدول المسيحية في البلقان والبحر الأبيض المتوسط. ويُعزى سبب الدينامية البارزة في الفنون والعمارة العثمانية إلى العناصر الإسلامية والتركية والأوربية التي تحتويها من جانب، وإلى وجود الحركات الفنية التي تكفلت الامبراطورية برعايتها على الجانب الآخر، ولم يقتصر دور العثمانيين على تشييد صرح امبراطورية قوية سياسياً واقتصادياً وقادرة على التحكم في ثلاث قارات خلال حقبة تجاوزت ستة قرون من الزمان، بل نجحوا في الوقت نفسه في استيعاب وتطوير التقاليد التي ورثوها، وفي صياغة شكل بعينه للتعبير يناسب مجتمعاتهم وهوياتهم الثقافية.

وكان العثمانيون عندما قويت سواعدهم في الأناضول كانت المنطقة تضم ألواناً من البشر يختلفون في أديانهم وأعراقهم ولغاتهم، وكانت كلما اتسعت أراضي الامبراطورية دخلت إلى كيانها موجودات ثقافية أكثر تبايناً. وهذا التأثير المتبادل وتلك التوليفة قد جمعت في تناغم وتناسق بين تقاليد متعددة، وبعثت الحياة من جديد في الفنون حتى كشفت لنا عن الأساليب والأفكار العثمانية المبتكرة.

وكان الانتاج المتعلق بالفنون في الامبراطورية العثمانية مركزياً يكشف عن تواز مع إدارة الدولة، إذ كان الفنانون العاملون في الورش التابعة للسراي بوجه خاص وتحت حماية السلاطين هم الذين يعملون على صبياغة العبقرية الخلاقة للدولة. وعلى الرغم من الصعوبة في العثور على المعلومات المتعلقة بورش السراي خلال سنوات تأسيس سراي طوب قابى في استانبول فإن الوثائق التي وصلنتا من الربع الثاني في القرن السادس عشر تقول إن هؤلاء الفنانين وأرباب الحرف كانوا يشكلون طائفة كبيرة ومهمة مطردة النمو. وكانوا ينتظمون في تشكيلات تشبه التشكيلات العثمانية الأخرى، وهذه المجموعات أو الطوائف كانت تضم المئات من ذوي المهارات والخبرات المختلفة من الخطاطين وصناع الخيام وغيرهم ممن جاءوا من مناطق

مختلفة داخل أراضي الامبراطورية، وكان يطلق عليهم جميعاً داخل السراي العثماني اسم "أهل الحرف" (أهل حرف)، وكان هناك منهم من نشأ وتعلم في هرات وتبريز ودمشق وبغداد والقاهرة، أو كان ممن قدموا من بلاد الجركس أو بلاد الكرج وصربيا والبوسنة والمجر، بل ومن النمسا وإيطاليا، فكانوا يعملون بالتعاون مع الأسطوات المحليين حتى نجحوا في وضع الأساليب والأفكار التي تضفى الشخصية المميزة على النشاط الفني في تلك المرحلة.

وكان الفنانون وأرباب الصنايع في تنظيم "أهل الحرف" يتكونون من الأسطوات الكبار، ومن الصبية المساعدين لهم، كما كان لكل بولوك في هذا التنظيم رئيس ومساعد له. وتشكل دفاتر الرواتب الخاصة بهذا التنظيم؛ وكذلك قوائم الهدايا المقدمة للسلطان لاسيما في الأعياد، وكتب الوقائع (وقايعنامه) والتذاكر المختلفة أهم المصادر التاريخية والوثائق الأرشيفية حول طبيعة ذلك التنظيم وتكوينه. وأقدم سجل وصلنا عن رواتب أهل الحرف في السراي العثماني يحمل تاريخ التنظيم ويدلنا على أنهم كانوا يزيدون على ستمائة شخص، ينتظمون في أربعين بولوكا، زادت في أوائل القرن السابع عشر حتى بلغ عدد العاملين فيها ألفي فرد. ورغم أن سجلات الرواتب التي تحمل تواريخ تلي عام ١٧٠٠م ناقصة أو مفقودة إلا أنه يتبين أن هذا النظام ظل قائماً حتى أواخر عهد الامبراطورية.

وإلى جانب الخطاطين والنقاشين المشاهير الذين عملوا خارج تنظيم أهل الحرف وتقاضوا أجوراً لقاء أعمالهم من مصادر أخرى كان يوجد أيضاً أشخاص ممن عملوا في الأجهزة الأخرى للدولة وكانوا من فئة الإداريين أو رجال الهيئة العلمية ممن نبغوا وبرعوا في مجال الفنون. كما كان يوجد عدا هؤلاء آلاف من الفنانين وأرباب الحرف والصنايع ممن يتبعون النقابات المهنية في كل حواضر الإيالات التي توفر السلع للأسواق الداخلية والخارجية وليس في استانبول وحدها.

وبينما كان هناك نشاط فني ينبض بالحياة في مدن مثل عُشّاق وبورصة وازنيق في الأناضول وفي آسيا الغربية وشمال افريقيا وفي دمشق وبغداد والقاهرة وتونس، وفي سلانيك وبلغراد وبودابست في أوربا الشرقية كانت مدينة استانبول بمثابة المركز الثقافي والفني للامبراطورية ومكاناً لتنظيم "أهل الحرف" الذي كان يضم صفوة أرباب الصنايع والفنون.

وسوف نحاول هنا دراسة الفنون والعمارة العثمانية وتطورها في ستة أقسام مرتبة ترتيباً زمنياً، ونتعرض في كل قسم منها للخصائص والمميزات الأساسية في تلك المرحلة الزمنية بإيجاز، ونجتهد في شرح وتفسير ذلك من خلال الأمثلة والنماذج. وتمثل هذه الدراسة التي بين

أيدينا ملخصاً للأعمال الفنية وأنماط البناء المميزة التي تعكس درجة ارتقاء العالم العثماني في مجال الفنون أكثر من كونها بحثاً شاملاً لكل شئ. وجرى إعداد أقسامها بحيث يكون الأساس هو متابعة التغيرات التي طرأت على المجتمع وأحدثت أثرها في الفنون الجميلة. وعلى الرغم من أن كل قسم يتركز حول آراء وروايات مختلفة إلا أن الواضح أن هناك استمرارية في الأنشطة الفنية عاشت ستمائة سنة.

## أولاً: في العهد المبكر (١٣٥٠-١٤٥٨م)

أخنت الخصائص والسمات المميزة للفنون والعمارة العثمانية السابقة على فتح استانبول وإنشاء سراي طوب قابى في التبلور والوضوح بعد أواسط القرن الخامس عشر. وكانت فنون العهد المبكر تحمل بين طياتها خصائص لامارة أناضولية غربية وليس لامبر اطورية مترامية الأطراف.

ونظراً لوضع العمارة العثمانية في أقصى أطراف العالم الإسلامي وانتشارها نحو الغرب وأواسط أوربا في العهد المبكر فقد أخذت من تقاليد غرب الأناضول وشرق المتوسط التي وجدت نفسها معها وجهاً لوجه وتأثرت بها. فالخصائص البارزة في أشكال عمائرها وتخطيطها وزيناتها إنما تدلنا على انحراف كبير عن العمارة السلجوقية، وعن التقاليد الإسلامية في غرب آسيا.

وهي تختلف في طرز التعبير المعماري الذي يتضاعف ويكثر على الجبهة التي تضم باب المدخل الضخم عند السلاجقة؛ إذ وضيعَت التفاصيل بشكل متساو على كافة الجبهات في العمائر العثمانية، بينما جرى التركيز أكثر قليلاً على جبهة المدخل. وهكذا استطاع المهندس في عمائر العهد المبكر العثمانية أن يضمن ظهورها في كتلة واحدة. والمسجد الجامع (اولو جامع) الذي أقامه السلطان بايزيد الصاعقة في بورصة عام ١٤٠٠م هو أحسن النماذج على العمائر الضخمة. فهو بناء يضم عشرين قسماً تعلو كل واحد منها قبة متساوية جميعها في التأثير، ويحتوي مدخلاً في كل من جوانبه الثلاثة (فالجدار الوحيد الذي ليس له باب هو جدار القبلة)، كما زينت الجبهات الأربع بصفين من النوافذ المحاطة بالعقود. ولم يجر تنفيذ مخطط هذا الجامع المتعدد القباب في الجوامع الأخرى التي أقيمت بعده، مما يحملنا على القول بانه كان تجربة عابرة، ونشهد هذا المخطط أيضاً في "الجامع القديم" (اسكى جامع) ذي القباب التسع الذي أقيم في أدرنة عام المخطط أيضاً في "الجامع القديم" (اسكى جامع) ذي القباب التسع الذي أقيم في أدرنة عام

ومن أنماط البناء الأكثر جدةً وبساطة في الاستخدام في العهد المبكر مخطط حرف (T) المقلوب ذو المساحة المستطيلة ذات القسمين اللذين يمتدان من المدخل حتى جدار القبلة. وجرى

رفع النصف الجنوبي الذي يضم المحراب في المبنى بعدة درجات، بينما أضيف إليه جناحان جانبيان من غرف تختلف أعدادها على جانبي النصف الشمالي. ويعلو كلَّ قسم قبة، وأعلى تلك القباب يوجد فوق النصف الشمالي من المساحة المستطيلة. وهذا النمط المعماري الأكثر ملاءمة لأساليب الاستخدام المختلفة قد جرى استخدامه للجوامع والمدارس، كما يدلنا وجود المواقد والكوَّات في بعض الغرف الصغيرة على أن تلك المباني كانت تستخدم ايضاً للزوايا والتكايا ودور الضيافة. والدليل على ذلك أن هذا المخطط جرى تنفيذه في مبنى أقامه السلطان مراد الأول في إزنيق عام ١٣٨٨م لأجل والدته (نيلوفر خاتون) وعُرف باسم "الزاوية". وتم التخلي عن هذا المخطط (حرف T المقلوب) فيما بعد، وجرى العمل على مخططات مختلفة لأغراض أخرى. فقد كان ذلك النمط المعماري الصغير الذي يخدم أغراضاً متعددة يعكس نظام الامارة العثمانية الصغيرة، ويلبى حاجات مجتمعها في ذلك العهد المبكر.

ولا شك أن أعظم المباني التي اقيمت على ذلك المخطط هو "الجامع الأخضر" الذي شيده المعمار حاجي ايواز باسم السلطان محمد الأول في بورصة بين عامي ١٤١٩ -١٤١٩م. وهو جزء من مجمع (كليه) كبير اقيم فوق ربوة عالية تشرف على المدينة، وكان يحيط به عدة مبان أخرى تابعة له، لم يبق منها إلى اليوم إلا ضريح ومدرسة وحمام ودار لاطعام الفقراء. ويدلنا ذلك المجمع الأخضر (يشيل كليه) على بشائر المجمعات التي أقامها العثمانيون إبان عهدهم بالامبر اطورية، وقد عُرف المجمع بهذا الاسم من لون القائساني الذي يزين مبانيه داخلياً وخارجياً. وجرى تخطيط الجامع الأخضر على طابقين، وتم ترتيبه وتزيينه بعناية فائقة. وعلى الرغم من أن باب المدخل الخلاب الذي يرتفع على امتداد طابقين في الجبهة يظهر غائراً أكثر فإنه يذكرنا بالتقاليد المعمارية السلجوقية (انظر: الصورة رقم ١٨٧ أ/ب). ونرى الزينات الورقية التي نُقشت بشكل بارز قليلاً على جانبي العقد المرتفع للباب قد ملأت السطح، وعلى المدخل المنففض ذي العقد المستدير المكسو بحجر ذي لونين يبدو سطح القنطرة الأدنى الغائر وقد تدرج بصفوف المقرنصات. وقد أصبحت تلك الخصائص قواعد جرت على ابواب المداخل العثمانية الكبيرة، وظلت على ذلك زمناً طويلاً مع بعض الاختلافات الصغيرة.

ويعد الجامع الأخضر نموذجا فريداً في ثراء زيناته وحلياته. ويكشف لنا فن العمارة العثمانية عن نفسه من خلال اتساق المقاسات والفهم المتناظر فيما بين الأسطح السادة والمزينة، والنقش البارز على الحجر بقدر فوق الجبهات الخارجية، واستخدام القاشاني بلون واحد لا أكثر. وفي مقابل ذلك نرى في المساحات الداخلية كثرة النقوش على الجدران والأسقف، مع اكتسائها

بالقاشاني ذي اللون الواحد أو المتعدد الألوان، وتزيينها إلى أقصى الحدود بالرسوم الجصية البارزة وتغطيتها بالخشب والحجر. كما استخدموا في الزينات أنواع خطوط الثلث والكوفي، والزخارف الرومية على الأفرع والأغصان المتعرجة، والشبكات الهندسية المتناسقة. ونشهد المحراب المكسو بالقاشاني بارتفاع عشرة أمتار تقريباً عملاً رائعاً قد جمع بين العناصر المعمارية والزينات الظريفة في تناغم بديع. كما أن الغرفة الموجودة في الطابق الثاني والتي تفتح نوافذها على ساحة الصلاة أسفلها بعقد كبير تُعدُّ هي الأخرى واحداً من أجمل الأقسام في الجامع، وكانت تستخدم كمقصورة للسلطان محمد الأول، فجاءت زيناتها بما يليق وحاكم نجح في توحيد البلاد، وأعاد الحياة من جديد للدولة العثمانية بعد عشر سنوات مضت من الفوضى والغموض دون حاكم يحكمها إثر الهزيمة التي نزلت بالعثمانيين أمام تيمورلنك في موقعة أنقرة.

ومن التجديدات التي نشهدها في ذلك المجمع أيضاً استخدام القاشاني المصنوع بطريقة البريق المعدني الملون، وهي تقنية طورها التيموريون لأول مرة في عاصمتهم سمرقند، ثم انتقلت من هناك إلى تبريز ومنها إلى بورصة، ويمكن بهذه الطريقة استخدام عدة ألوان على قطعة الخزف الواحدة، وكانت الأجزاء الملونة المختلفة تنفصل عن بعضها بمادة زيتية تحترق أثناء وجودها في الفرن تاركة خطوطاً داكنة.

وتظهر أشهر أنواع الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني الملون على جدران "الضريح الأخضر"، الذي جرى بناؤه بعد وفاة السلطان محمد الأول عام ١٤٢١م. وهو يُعد الضريح العثماني الأول بتلك المقاسات الكبيرة، إذ يتحكم في المجمع بمبنى مثمن الشكل تعلوه قبة واحدة، وتغطى جدرانه عن كاملها بالخزف الفيروزي من الخارج، بل ويعتقد أن القبة نفسها كانت مكسوة بالخزف، إلا أنه سقط عنها مع مرور الزمن. أما فضاؤه الداخلي فهو يضم لحد السلطان محمد الأول، وجرى تزيينه بشكل رائع بالمحراب ولوحات الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني الملون المثبتة على أرضية فيروزية على جدار القبلة.

وتمثل "المدرسة الخضراء" متحفاً جميلاً، جرى بناؤها على الطراز السلجوقي، وهي ساحة مربعة الشكل على جوانبها الثلاثة عدد من الغرف، وفي طرفها الشمالي أيوان (غرفة ذات قبة تفتح على الفناء بعقد واسع). وتدلنا الغرف المقنطرة على أنهم كانوا يفكرون في إقامة طابق ثان فوقها ولم يحدث ذلك.

ونلاحظ أن الصناع الذين عملوا الزينات والزخارف الموجودة في مجمع السلطان محمد الأول قد كتبوا أسماءهم عليها؛ فهناك محمد المجنون اسطى الخزف، وعلى بن إلياس على النقاش،

وعلي ابن حاجي أحمد اسطى الزينات الخشبية. وتلك عادة نادراً ما نشاهدها في العمارة الإسلامية وعلى العمائر العثمانية أيضاً.

وهناك مجمعات عثمانية أخرى شيدت على مخطط حرف T المقلوب في بورصة خلال العهد المبكر هذا، مثل "مجمع خداوندگار" الذي أقامه السلطان مراد الأول بين عامي ١٣٤٠-١٣٨٩م، وشيد بحيث يضم جامعاً في طابقه الأول ومدرسة في طابقه الثاني، ويمثل النموذج الوحيد على هذا التوليف الذي لم يتكرر بعد ذلك أبداً. ومثل "مجمع يلديرم" الذي أقامه السلطان بايزيد الأول عام ١٣٩٢م، و "مجمع المرادية" الشهير الذي بدأ إقامته السلطان مراد الثاني عام ١٤٢٤م، وهو يتمتع بمنظر رائع ومكان واسع فسيح، ويضم نحو اثني عشر ضريحاً، أكبرها الضريح للمخصص للسلطان، ويعلو بابه سقيفة رائعة، أما سطح الضريح فهو مفتوح بناءً على وصية السلطان حتى تنزل عليه رحمة الله. وكانت ساحة (حظيرة) مقابر المرادية حتى أواسط القرن السادس عشر تضم مقابر أبناء السلاطين وبناتهم وزوجاتهم (بل ومقابر أمهاتهم في الرضاعة والقابلات)، وجميعها تمثل أجمل نماذج النقش على الحجر، وتحتوى أبدع أنواع الخزف.

وكان العثمانيون بعد عبورهم مضيق الدردنيل وانتشارهم في تراقيا بعد مدة وجيزة قد جعلوا من مدينة أدرنة عاصمة لملكهم، ولم يعودوا أصحاب امارة صغيرة، بل أصبحت لهم دولة كبيرة تمتد فوق قارتين، وكشفوا عن ذلك بوضوح في عمائرهم التي ظهرت عليها امارات العظمة ووحدة المكان. وكان الجامع المعروف باسم (اوچ شرفه لي) أي ذي الشرفات الثلاث الذي أقامه السلطان مراد الثاني عام ١٤٤٧م هو المكان الذي نُفذ فيه لأول مرة مخطط الجامع ذي الفناء والرواق، إذ يضم مكان الجماعة الأخيرة [وهو المكان الذي يتصدر الباب الداخل إلى صحن الجامع ساحة الصلاة الأساسية] وفناءاً تحيطه الأروقة من جوانبة الأربعة، ثم المآذن الأربع التي النها أقيمت في أركان ذلك الفناء. ويكون الدخول إلى مكان الصلاة الرئيسي في الجامع عن طريق الفناء، وهو مكان تعلوه قبة كبيرة في الوسط وعلى جوانبها أربع قباب أصغر. وهذا النمط التخطيطي للمجمع الأخضر الذي يُعتقد أنه للمعمار حاجي ايواز وجرى توسيعه أكثر من ذلك في عمائر استانبول قد أزاح النقص في عدم المركزية الموجودة في مخططات حرف ٢ المقلوب في بورصة؛ فجدار القبلة الذي يظهر مباشرة قد امتزج بالقبة المركزية الكبيرة، أي أن القباب وفرت لمكان الصلاة الرئيسي قدراً عظيماً من السعة والارتفاع. وهذا البناء بعملية التدرج التي بدأت بالقبة الرئيسية الكبيرة ثم انتهت بالقباب الأصغر التي تغطي جوانب مكان الصلاة الرئيسي متجهة بالقبية الرئيسية الكبيرة ثم انتهت بالقباب الأصغر التي تغطي جوانب مكان الصلاة الرئيسي متجهة

إلى أسفل والمثبتة على مكان الجماعة الأخيرة إنما يمثل نموذج العمارة العثمانية التقليدية. ويعتبر "الجامع ذو الشرفات الثلاث" جزءاً من مجمع يضم مدرسة وداراً لإطعام الفقراء وداراً للحديث.

وكان السلطان مراد الثاني، وهو من أعاظم السلاطين العثمانيين وأكابر رعاة الفنون في الوقت نفسه، هو الذي أقام مبنى الجامع المعروف حالياً باسم "جامع المرادية" الذي انتهى العمل من تشييده في أدرنة عام ٤٣٤ م ليكون بمخطط حرف T المقلوب. فقد جرى تصميمه في البداية على أن يكون تكيةً لدراويش المولوية (مولويخانه) ثم تحول إلى جامع فيما بعد. وهو جزء من مجمع يحوي عدة أبنية تابعة، إلا أنها تهدمت مع مرور الزمن.

ونرى في الأساليب والزخارف المحفورة على الجدران وعلى المحراب المكسو بخزف البريق المعدني الملون تماثلاً تاماً بينها وبين ما هو موجود في بورصة. إلا أن قطع الخزف السداسية ذات البريق المعدني الأزرق والأبيض التي جرى دمجها مع المثلثات البراقة الفيروزية المستخدمة في تكسية جدران الجامع إنما تتم عن ذوق مختلف في الرسوم والتقنية معا (الصورة رقم ١٨٨). وهذه القطع الخزفية الزرقاء البيضاء تلفت الأنظار من ناحيتين؛ إذ نرى بوضوح تأثير البورسلين الصيني في عهد (مينغ) في الرسوم المكونة من زهور الشقائق التي رسمت على شكل دوائر مركزية، أو من أزهار اللوتس التي تنبثق من بين الصخور. أما الناحية الأخرى فهي قطع الخزف التي جرى تلوينها بدرجات اللون الأزرق الناتج عن معدن الكوبالت فوق أرضية بيضاء، ثم اكتساؤها ببريق حاد شفاف اللون. وهذه القطع الخزفية تكشف عن قرابة مع السيراميك العثماني المبكر، سواء كان في الرسوم والوحدات الزخرفية، أم كان في نوع التقنية المستخدمة.

وإذا كان الخزف الأزرق الأبيض الموجود في جامع المرادية قد صنع حقيقة في نفس المرحلة مع تشييد بناء الجامع فلا بد أن البورسلين الصيني كان يأتي مستورداً إلى الأراضي العثمانية قبل عام ١٤٣٠م (وقد يعتقد البعض أيضاً أن هذا الخزف صنع لبناء آخر في سنوات تالية ثم جرى استخدامه في جامع المرادية بقصد إعادة تزيينه من جديد). ولأن الخصائص الأسلوبية في الخزف تعكس الخصائص الموجودة في السيراميك الأزرق الأبيض الذي يعتقد أنه صنع بين عامي ١٤٨٠-١٥١٠م فإن هذا الوضع يحملنا على التفكير في ترتيب زمني مختلف بالنسبة لانتاج السيراميك العثماني.

ويمثل جامع المرادية وقطع الخزف المستخدمة فيه منعطفاً هاماً في نظر المؤرخين، ويقتضي الأمر القيام بدراسات متعمقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي كانت عليه الدولة

العثمانية في ذلك العهد المبكر، والتعرف على العمائر التي أقامها السلطان مراد الثاني ورعايته للفنون حتى نفهم النجاحات التي تحققت في ذلك المجال.

ولا شك أن العمارة العثمانية وأساليب تزيينها إنما تكشف عن تجارب التشكيل التي اختيرت وجرى التفكير فيها وصياغتها بعناية، وهي التجارب التي خلقت لنا الاتجاهات والتيارات التي ساعدت على ظهور الفنون في الامبراطورية العثمانية. وكانت العمارة هي مجال الانتاج الأكثر تجدداً والذي يمثل مجتمعاً ونظاماً مجتمعياً جديدين سوف ينهضان في الأعوام التالية. وفي الوقت ذاته كانت الحرف اليدوية - وهي الأكثر محافظة وتمسكاً بالتقاليد - آخذة في التقدم والنهوض بخطى حثيثة وتجديدات صغيرة في إطار تقاليدها الموجودة.

فالتغييرات التي طرأت على الوضع السياسي في منطقة أو مركز ما إنما تنعكس دائماً على المجال المعماري قبل غيره؛ فهو الذي ينبئ عن صورة الدولة الجديدة وطبيعة تكوينها الديني، ويكشف بالرموز عن قدراتها للناظرين من أهل المنطقة والأجانب. ومن ثم فإن اتجاه الدولة العثمانية المقامة حديثاً إلى المجال المعماري بكل طاقاتها الخلاقة أمر ليس غريباً. فالعمارة لا تقتصر على تلبية احتياجات الحكام الجدد فحسب، بل كانت تعمل في الوقت على تخليدهم. أما الفنون الأخرى فهي على العكس من ذلك، تلبي احتياجات خاصة، وإمكانيات عَرْضها محدودة، وليست مجبرة على اعطاء الدلالة والرسالة التي تحملها العمارة، ولهذا ظلت أكثر تمسكاً بالتقاليد.

ويعكس لنا السيراميك استمرار الأنماط ذات العجينة الحمراء والرسوم النباتية والهندسية التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في الإمارات الأناضولية من أواسط القرن الرابع عشر حتى أواسط القرن الخامس عشر. وفي المرحلة التي ظهر فيها تأثير البورسلين الصيني المستورد كانت الآنية الزرقاء البيضاء هي السائدة. وتتفوق جودة الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني الملون والمزجج على جودة أواني السيراميك. وتكشف لنا أنواع الخزف المصنوع للاستخدام في عمائر الامبراطورية عن مدى حب السلطان للفنون ورعايته لها.

وقد تدنت قيمة الطريقة الخاصة بالطلاء الماون في العهد التالي (جرى استخدام تلك الطريقة في الجوسق المعروف باسم چينلى كوشك الذي أقامه السلطان محمد الثاني في سراي طوب قاپى عام ١٤٧٣م، واستخدمت للمرة الأخيرة في جبهات النوافذ في المدرسة التي أقامتها خُرم سلطان زوجة سليمان الأول عام ١٥٤٠م). وفي مقابل ذلك استمر استخدام الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني في تزيين دواخل المباني في العمارة العثمانية لزمن طويل، وترجع قطع الخزف

السداسية الزرقاء البيضاء في جامع المرادية، واللوحات الخزفية على جبهات النوافذ في فناء جامع الشرفات الثلاث إلى العهد الأول في ذلك التقليد الرائع.

ويلاحظ على الجانب الآخر أن تشكيل الأدوات والأواني المعدنية في القرن الخامس عشر استمر مرتبطاً بالتقاليد القائمة عند مماليك مصر وسوريا، فقد استخدمت على نطاق واسع تلك الزينات النباتية المتشابكة بطريقة الحفر، والشبكات الهندسية المتداخلة والخطوط، وحتى العلامات المملوكية وغيرها على الأدوات والأواني النحاسية الصفراء. وعدا الاناء المطعم بالفضة الذي قدم للسلطان مراد الثاني ويُعتقد أنه من مصدر مملوكي في تصميمه وتقنيته يمكننا أن نفهم أن انتاج الأواني والأدوات المطعمة في الأناضول - والتي نشهدها كثيراً في الفنون السلجوقية - قد توقفت في القرن الخامس عشر.

ولم تصلنا حتى اليوم أية وثيقة حول وجود معامل أو ورش تابعة للسراي العثماني في بورصة وأدرنة. ومع ذلك توجد الآن عدة مخطوطات جرت زخرفتها بشكل رائع، من بينها مصحف (انظر الصورة ١٨٩ أ/ب) يعتقد أنه عمل بأمر السلطان مراد الثاني، وهذا المصحف الذي جرت كتابته باسم السلطان دون توقيع وتاريخ يذكرنا من خلال صفحتي الصدر بالزخارف والتراكيب الزخرفية المستخدمة في المخطوطات التيمورية في نفس الفترة التاريخية.

وعلى الرغم من أن مدينة بورصة تحولت بعد القرن الخامس عشر إلى مركز تجاري مشهور في مجال النسيج، إلا أن مدينة أدرنة لم تفقد مكانتها أبداً كعاصمة ثانية. وقد استمر بعض السلاطين مثل بايزيد الثاني وسليم الثاني في تشييد المجمعات الضخمة في تلك المدينة، كما سنرى في الأقسام التالية.

## ثانيا: سنوات الارتقاء والتقدم (١٤٥٠ - ١٥٥ م)

مع فتح استانبول وإقامة سراي طوب قابى تكون الدولة العثمانية قد تحولت إلى امبراطورية متكاملة الأركان (انظر الصورة ١٩٠). وقد أقام ذلك القصر السلطان محمد الثاني عام ١٤٦٨م، واستمرت إضافة الساحات والحدائق والجواسق وغير ذلك إليه حتى القرن التاسع عشر، وحتى كبر حجمه إلى الحد الذي صار إليه.

وقد أقيم السراي على أرض اكروبولية بيزنطية وموضع استيطاني كان للاغريق والرومان قبل ذلك، إذ يوجد فوق ساحل منطقة "سراي بورنى" شبه الجزيرة الاستراتيجي، الذي يتمتع بأجمل مناظر استانبول، ويطل على القرن الذهبي ومضيق البسفور وبحر مرمرة، وهو مجموعة ضخمة من المباني المحاطة بالأسوار العالية والأبراج المتعددة، ويبدو وكأنه مدينة مستحكمة.

وجرى تصميمه بثلاث ساحات متعاقبة يتم الدخول إليها بواسطة بوابات ضخمة، وكان بمثابة المركز الإداري والتعليمي للامبر اطورية. وهو يضم ما يربو على ثلاثمائة وستين غرفة مع دائرة الحريم التي أضيفت إليه في أواسط القرن السادس عشر لمعيشة السلطان وعائلته. أما الساحة الرابعة الواقعة في طرف الساحل وتضم المبنى الأخير الذي أرخ لبنائه بعام ١٨٥٠م فكان تنظيمها قد وقع من جديد في القرن السابع عشر. وكانوا قد أطلقوا عليه في البدابة اسم "السراي الجديد" (يكي سراي) لكي يفرقوا بينه وبين السراي الأول الواقع في مركز المدينة وتوجد فيه اليوم جامعة استانبول، ثم عادوا وأطلقوا عليه اسمه الحالي "سراي طوب قايي".

وتم تجهيز السراي بالحدائق والأحواض والششمات، وانقسمت فيه الوحدات المختلفة بوضوح بين ساحاته التي تفتح احداها على الأخرى بالبوابات، فهناك الوحدات المدنية والإدارية والتعليمية والمناطق الخاصة. وكان يعمل بداخله ما يزيد على عشرين ألف موظف، ويبيت بداخله من هؤلاء نحو أربعة آلاف شخص. ويوجد لهؤلاء مهاجع وحمامات ومصحات ومطابخ ومساجد ومكتبات وغير ذلك، كما كان يوجد عدا هذا مبان ودوائر خاصة لإدارة الدولة وإقامة الاحتفالات والسهرات الخاصة وأماكن للاستقبال. وخصصوا مبان مستقلة لخزانة السراي والسلاحخانة والمضربخانة. أما أهم المباني في السراي فهو مبنى الديوانخانة؛ الذي يقع في الساحة الثانية، ويجتمع فيه الصدر الأعظم مع أعضاء الديوان الهمايوني الآخرين لإدارة شئون الامبراطورية. أما برج العدالة (عدالت قوله سي) الذي يقع خلف الديوانخانة فهو يطل على كافة أنحاء المدينة، ويجلس فيه السلطان لسماع ومراقبة المداولات والمناقشات التي كانت تجري في اجتماعات الديوان، ومن ثم يرمز البرج إلى أن واجب الحاكم الأول هو العدل.

ويمثل سراي طوب قابى مجموعة معمارية لا نظير لها، تلبي الاحتياجات الرسمية والخاصة على السواء، وتبرز ماضي العمارة المدنية العثمانية على مدى أربعمائة سنة تقريباً. وكان يضم السراي عدداً من الورش والمعامل الخاصة بما عُرف باسم "بلوكات أهل الحرف" في داخله مع وجود الغالبية منهم بالطبع خارجه. كما يتبين أن السراي كان يضم قسماً خاصاً لما عُرف باسم اله (نقاشنخانه) التي يقوم الخطاطون والمجلدون فيه باعداد المخطوطات ذات الزخارف والزينات، وتعد فيه التصاميم المستخدمة في أفرع الفنون الأخرى كالنقش والخزف والأقمشة والمفروشات.

وخلال تلك الحقبة رسخت الامبراطورية العثمانية وجودها في ثلاث قارات، وشرعت في صنع توليفة من التقاليد الإسلامية والتركية والأوربية لصياغة أسلوب امبراطوري تختص به في الفنون الجميلة. أما آياصوفيا التي أمر باقامتها الامبراطور البيزنطي جوستنيان في القرن السادس

الميلادي فقد تحولت إلى مسجد جامع يستخدمه أصحابه الجدد في استانبول، وكانت تتحدى المعمارين الجدد وتذكرهم بماضي الزمن. وكان المعمار سنان يقف بين تلك العمائر، فلم يكتف بالوصول إلى عظمة آياصوفيا وحسب، بل نجح في تشييد عمائر تفوقها واستحق بذلك درجة "المعمار الكبير" (قوجه معمار).

وكان أول مجمع معماري يظهر على أراضي الامبراطورية في استانبول هو الذي أقامه السلطان محمد الثاني عام ١٤٧٠م، وكان يتكون من عدة مبان مختلفة، يتوسطها الجامع لتابي احتياجات متعددة في المجتمع، كالتعليم وأعمال الخير والتجارة وغير ذلك. ولكن البناء انهار في أحد الزلازل، وأعيد تشييده من جديد في القرن الثامن عشر، إلا أنه لم يظفر بعظمته السابقة. وقد بلغ مدلول المجمعات - التي شاهدنا مثالها في المجمع الأخضر الذي أقيم في بورصة في القرن الخامس عشر - أبعاداً ضخمة في استانبول، حتى تحولت إلى مدن صغيرة، وصدارت تُضدارع المقاييس الامبراطورية.

ويعتبر مجمع بايزيد الثاني الذي شيد بين عامي ١٥٠٠-١٥٠٥م أقدم المجمعات التي حافظت على بنائها الأصلي في استانبول. ونلاحظ على الجامع الذي توسط مباني المجمع وأقيم فوق مرتفع يجاور "السراي القديم" أنه كرر المخطط ونظام القباب المستخدمة في آياصوفيا. وللجامع ثلاثة صحون، والقسم الأوسط الذي هو ضعف حجم الأجزاء الجانبية يغطى بقبة مركزية كما هو الحال في آياصوفيا، ثم جرى توسيعه بأنصاف القباب. أما الصحنان الجانبيان فقد غطتهما أربع قباب تقابل القبو المستخدم في الكنيسة البيزنطية. وقد قام مهندس البناء وهو يعقوب شاه بن سلطان شاه بتخفيض أقسامه إلى أدنى حد، ودمج بين الأماكن الجانبية والمكان الرئيسي، فخرج لنا صحن داخلي مختلف. وقد كان مما شغل المعمارين على امتداد سنوات النهضة في الامبر اطورية محاولة خلق مكان فسيح متناسق مع أجزاء البناء التي يمكن مشاهدتها بوضوح في الداخل والخارج على السواء تحت قبة واحدة.

وكان بايزيد الثاني قد أقام قبل ذلك مجمعاً في أدرنة، شيده المعمار خير الدين بين عامي الامراد المعمار خير الدين بين عامي ١٤٨٤ - ١٤٨٨ ام، وكان يضم داراً للشفاء تعالج المرضى من الأمراض العضوية والنفسية، وتستخدم لذلك الموسيقي والغذاء المناسب والجو الهادئ سبيلاً لعلاج المرضى النفسيين.

وبلغت العمارة العثمانية ذروتها مع عبقرية المعمار سنان، فقد استخدم قبة مركزية تأخذ في الاتساع مع أنصاف القباب، نصفين أو ثلاثة أو أربعة، وجرّب مخططات متعددة لتشييد أكبر القباب وأعلاها في التاريخ. فقد كان سنان معماراً المبراطورياً بالمعنى الحقيقي؛ إذ استطاع على

امتداد حياته المهنية الطويلة منذ عام ١٥٣٠م حتى عام ١٥٨٨م أن يشيد عمائر مختلفة تزيد على ثلاثمائة في شتى أنحاء الامبراطورية، منها الجوامع والجسور وغيرها. وكانت أولى الأعمال التي كلف ببنائها المجمع الذي يضم مصحة بداخله، وأمرته به السلطانة (خُرَم) زوجة سليمان الأول (١٥٣٩م)، ثم الحمّام المزدوج الذي شيده بعده (١٥٥٣م). كما قام سنان بتشييد جامعين في اوسكودار (١٥٤٨م) وأدرنة قاپى (نحو عام ١٥٥٠م) للأميرة مهرماه ابنة السلطانة خرم مع بعض العمائر الأخرى التابعة لهما. أما التكليف الأول الذي تلقاه من السلطان سليمان الأول نفسه فهو تشييد "جامع شهزاده" الذي اكتمل عام ١٥٤٨م تخليداً لذكرى ابنه الأمير محمد من السلطانة خرم الذي توفى شاباً.

ويُعد جامع السليمانية ومجمعها اللذان بناهما سنان السلطان سليمان الأول من أهم عمائر حاضرة الدولة التي تعكس ثراء السلطان العريض وقدرته، كما تعكس عظمة الامبراطورية وهيبتها. ونشهد جامع السليمانية وقد احتل مكانه في الوسط يرتفع شامخاً على نحو أربعمائة قبة من أحجام مختلفة لثمانية عشر بناءاً تشكل المجمع، ويكشف بحق عن منظر رائع خلاب. وينكون مجمع السليمانية المعماري الذي شيد فوق مرتفع يطل على القرن الذهبي من دار لإطعام الفقراء ودار للنقاهة (تابخانه) وبيمارستان ومدرسة للطب وحمام وكتاب للصبية وأربع مدارس عالية وعدد كبير من الحوانيت. وتوجد خلف الجامع حظيرة أي مقبرة تضم ضريحين، أحدهما للسلطان سليمان والثاني لزوجته السلطانة خُرم، فضلاً عن دار لحارس الأضرحة. كما شيد للمعمار سنان نفسه فيما بعد ضريح عند رأس المجمع، وكأنه توقيع (امضا) لبانيه، وكان مناسباً لاستراحته الأبدية بجوار حاميه وراعيه.

وكان المخطط المستطيل في عمائر الامبر اطورية قد جرى تطبيقه في جامع السليمانية، وكان يوجد أمامه ساحة ذات رواق تيسر الدخول إلى داخل الجامع. وفي المكان الرئيسي للجامع جرى تطبيق مخطط القبة المركزية التي تفتح على الجانبين بزوج من القباب الاضافية (exedra) وتوسعت بأنصاف القباب. وتشكل الصحون الجانبية (nave) المغطاة بخمس قباب المساحات الثانوية التي تدعم المحاور الموجودة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي. والقبة المركزية التي يبلغ قطرها سبعة وعشرين متراً وارتفاعها ثلاثة وخمسين متراً إنما تحدد الصحن الداخلي الذي تم توجيهه نحو المحراب. ويدرك المرء من زينات جامع السليمانية أنهم لم يبخلوا عليه في الانفاق؛ فقد جرى تزيينه بشكل غاية في الابداع، فهناك الرخام المنقوش، والنوافذ الملونة، والأبواب البرونزية، والشبكات الحديدية على النوافذ، والبسط الكبيرة، وأعمال الزخرفة، والجدران والقباب

المحلاة بالخزف ذي الكتابات والألوان المتعددة. كما يلفت الأنظار في المحراب استخدام قطع الخزف بأشكال معلومة، وهي تمثل النماذج الأولى التي يمكن تأريخها على حمرة البريق المعدني والذي بدأ انتاجها في النصف الثاني من القرن السادس عشر.

واستُخدم في العمائر التابعة للمجمع مخطط ذو فناء مفتوح مستطيل، أو مربع وذو رواق تحيط به حجرات من جوانبه الأربعة، تعلوها سلسلة من القباب. والدرسخانة الكبيرة في كل مدرسة شيدت بحيث يكون لها خروج نحو عقد الرواق بدلاً من الأيوان التقليدي.

وقد ظهر في مجال الفنون الجميلة آنذاك تطور هام، ولاسسيما في أعمال دار النقش (نقاشخانه)؛ إذ انفتح الابداع على التأثيرات الجديدة، وتم التوليف بينها وبين الأساليب التي كانت موجودة. ومن المعتقد أن معامل وورش الامبراطورية الأولى التابعة للسراي وكذلك معامل السير اميك والخزف في إزنيق والتي ظلت تعمل حتى القرن الثامن عشر قد أقامها السلطان محمد الثاني. فقد كان ذلك السلطان من أبرز حماة الفنون الجميلة، فضلاً عن نجاحاته في المجالات العسكرية والقضائية والإدارية، ويُفهم أنه تدخل بصورة مباشرة في تخطيط سراي طوب قابي وتصميمه. وأقام فيه مكتبة كبيرة عامرة بالمخطوطات، التي أمر هو باعداد الغالبية منها في معامل السراي، بالعربية والتركية والفارسية، فضلاً عن اليونانية واللاتينية، وقام بدعوة عدد من الرسامين الايطاليين إلى السراي، ومنهم جنتيل بليني البندقي وكونستانزا دي فر ارا النابولي، وجعلهم يرسمون له صورة شخصية بالألوان الزيتية ورصائع عليها صورته. وكان لأعمال الرسامين الأوربيين ورسوم الصور الشخصية في عصر النهضة أثرها الواضح على الفنانين العثمانيين، ويظهر ذلك التأثير جلياً في الصورة الشخصية التي رسمها فنان عثماني مجهول للسلطان محمد الثاني وهو ممسك بوردة في يده (انظر الصورة ١٩١). وفي الصورة الشخصية Portrait نلحظ تأثير الأسلوب الأوربي في رسم ملامح الوجه، بينمـا رُسـم البـدن والوقفـة جريـاً على التقاليد الإسلامية. وقد أصبحت تلك الصورة الشخصية مثلاً يحتذى في تصاوير السلاطين التي وضعت في كتب التاريخ التي تتحدث عن الدولة العثمانية وسير سلاطينها وأنسابهم.

وفي مقابل ذلك تكشف الصور الموجودة في الكتب الأدبية التي جرى إعدادها في معامل السراي عن تأثير لتقاليد فنية مختلفة جاء أهمها من هرات وتبريز. ويرتبط ذلك التيار بفتح تبريز ووصول آخر سلاطين التيموريين إلى استانبول. وكان هناك العديد من نقاشي تبريز وهرات عملوا في معامل السراي في استانبول، فنقلوا إليها لأساليب والمستحدثات الجديدة.

ولم يبرز السلطان سليم الأول قائداً عسكرياً فحسب، ولاسيما بعد أن هزم الصفوبين في إيران والمماليك في مصر وسوريا، ووسع أراضي الامبراطورية شرقاً وجنوباً، وضم الحجاز والمدن الإسلامية المقدسة وحاز الخلافة، بل كان شاعراً مفلقاً كذلك. وقد أُعِدَّت بعناية نسخة من ديوانه الشعري بعد وفاته بنحو عشر سنوات تقريباً. ونشهد على إحدى صفحاته منظراً للسلطان وهو في مكتبته، ويبدو فيه التأثير الواضح لأسلوب الرسم التيموري في هرات (انظر الصورة ١٩٢). وعلى الرغم من أن المنظر يقترب كثيراً من تقاليد هرات الفنية في التركيب والأسلوب إلا أن خصائص الفن العثماني تبدو واضحة في خزف جدار الغرفة ذي الأشكال السداسية، وفي خصائص الفن العثماني تبدو واضحة في خزف جدار الغرفة ذي الأشكال السداسية، وفي المزهريات المملوءة بزهور الربيع، وفي الكوّات التي وضعت فيها الأباريق والأكواب. كما نسرى السلطان سليم نفسه وقد رُسم بشكله الحقيقي، فهو أجرد اللحية، وتتطول شواربه إلى أسفل.

ونشهد توليفة على هذه الشاكلة في الأواني المعدنية لذلك العصر، تتمثل في إبريق فضي مطلي بالذهب (الصورة ١٩٣)، فهو عمل يذكرنا بأشكال الأواني التيمورية، في بدنه المنتفخ ومقبضه الذي على شكل تتين، بينما نرى أن الزخارف الرومية على رقبته والزخارف الخطائية على بدنه مأخوذة من أساليب الزخرفة والتزيين الموجودة في السراي العثماني، وفي مقابل ذلك فان المادة المستخدمة فيه (وهي الفضة) وتقنيات الانتاج والتزيين (كالصب وأسلوب الطرق الخلفي repousse والترميل) تعكس التقاليد الأوربية الشرقية، ولعل ذلك التأثير وَفَدَ على السراي مع الحرفيين وأرباب الصنايع من البوشناق وغيرهم من أهل البلقان الذين كانوا يعملون ضمن بلوكات أهل الحرف.

وكان سليمان الأول أعظم حماة الفنون في عصره والعصور التالية، وكان إلى جانب مهارته في قرض الشعر وصياغة الذهب إدارياً وقائداً عسكرياً ومُشرَعاً عُرف في تركيا بلقب "القانوني" وفي أوربا بلقب "العظيم magnificent". وقد استطاع ذلك السلطان الذي حكم قرابة نصف قرن، ونجح في توسيع حدود دولته من تبريز إلى فينا أن يجلب للعمل في معامل السراي صناعاً وحرفيين من اتجاهات ثقافية مختلفة، فكان عهده هو العهد الذي توفرت فيه كافة العوامل الثقافية والاقتصادية اللازمة لنهضة الفنون، فرأينا كبار المهندسين من أمثال سنان وقره حصاري وشاقولي وقره ممي وغيرهم.

وظهرت الأساليب والموضوعات العثمانية المميزة في سراي السلطان سليمان الأول بين عامي ١٥٤٠-١٥٥٠م، ولا شك أن أبرز التجديدات هو ما عرف بشهنامات السلاطين العثمانيين التي نظمها كتاب الشهنامات في السراي شعراً، وجرى تزيينها وزخرفتها بأمر منه على أيدي

نقاشي السراي. وهي كتب يتم رسم أشخاصها والأماكن التي جرت فيها أحداثها بشكل واقعي، وكان الدور الأكبر في ظهور تلك الشهنامات لرجلين من أرباب الإدارة، أحدهما من قباطنة الأسطول العثماني ويُعرف باسم حيدر رئيس، كان يوقع على أعماله بمخلص (نكاري) (١٤٩٢-١٧٥٨م). فقد قام نكاري هذا برسم السلطان سليمان الأول وسليم الثاني، فضلاً عن بعض كبار رجال الدولة مثل قائد الأسطول برباروس خير الدين باشا. وهو الذي أنعش من جديد فن رسم الصور الشخصية الذي ظهر لأول مرة في عهد السلطان محمد الثاني.

والشخص الثاني عرف باسم نصوح (ت ١٥٦٤م؟) ولقب بال (مطراقجي) لأنه هو الذي ابتكر لعبة الـ (مطراق) الرياضية التي تُلعب بعصي خاصة. وكان نصوح قد شارك في عدة حروب قام بها السلطان سليمان الأول، فسجل أحداثها، ورسم المدن والموانئ التي فتحها العثمانيون. ولم صورة رسمها على صحيفتين لاستانبول بكل معالمها البارزة في تاريخه الذي كتبه عن حرب العراقين التي وقعت بين عامي ١٥٣٤-١٥٣٦م (انظر الصورة ١٩٤). فقد رسم صورة للمدينة الأصلية بمعالمها البارزة، مثل حي غلطة وبرجها الشهير في اليسار، بينما نشهد على اليمين سراي طوب قابي وآياصوفيا وميدان الخيل (آت ميداني) والسوق المغطاة والسراي القديم ومجمع السلطان محمد الثاني. أما القرن الذهبي الذي يفصل بين غلطة واستانبول فهو يمتد رأسياً في وسط الصورة تماماً. وهذه الصورة التي تعد وثيقة هامة لمدينة استانبول في ثلاثينيات القرن السادس عشر إنما هي من أبرز الأمثلة تأثيراً على الرسم الطبوغرافي الذي استمر زمناً طويلاً

وكان للصور الشخصية التي رسمها نكاري وصور نصوح الطبوغرافية أثرها الواضح في تقدم فن الرسم التاريخي الذي ظهر في أواسط القرن السادس عشر تماماً. ولا شك أن كتاب (سليماننامه) المؤرخ في ١٥٥٨م هو أقدم وأعظم نموذج سجله كتّاب الشهنامات في السراي ورسَمَه نقاشو السراي أيضاً. فقد كتبه عارفي كاتب الشهنامات آنذاك، وأرّخ فيه لحياة السلطان سليمان الأول. أما رسوم الكتاب فقد أنجزتها مجموعة من الرسامين لا نعرف أسماء أفرادها. ويتبين لنا أنهم كانوا يكلفون رساماً من أصل أوربي شرقي لمرافقة الحملات الغربية لرسم أحداثها، بينما يكلفون آخر ممن يسيرون على تقاليد الفنون الإيرانية لمرافقة الحملات المتجهة إلى الشرق. كما يُفهم أن قسماً كبيراً من المناظر الموجودة في الكتاب قام بها فنان مبدع هو الذي كان يتولى تنظيم أعمال المجموعة، ويقوم بتصميم التراكيب والتوليفات النموذجية للفنانين من بعده،

مثل احتفالات الجلوس على تخت العرش في السراي، ومناظر الاجتماعات، والاستقبالات، وحصار المدن وغير ذلك.

ونرى في صحيفتين متقابلتين صورتين لحصار مدينة بلغراد الذي قام به السلطان سليمان الأول بنفسه عام ١٩٥١م، أي بعد عام واحد من توليه سدة الحكم العثماني، فنشهد السلطان الشاب على اليسار وهو يجلس ومعه كبار قواده ووزراؤه يتابعون الهجوم الأول على المدينة (انظر الصورة ١٩٥ أ/ب). وأمام مقر القيادة المكون من عدة خيام جلس السلطان على كرسي العرش في سكون يخفي وراءه مشاعره، فلا تعرف إن كان فرحاً أم ترحاً. كما ظهر رجال حاشيته على نفس الشاكلة. أما في الصحيفة المقابلة فنشعر بالتوتر النفسي الذي أكدت عليه الصورة في الحركة والفوضى. وقامت المدفعية العثمانية بدك الأسوار الخارجية للمدينة، فنرى احتراق البرج حتى كاد ينهار، مما أثار الرعب والفوضى بين جنودها. ونرى حفنة منهم تدافع عن البرج الداخلي للمدينة الذي يرفرف عليه علمها الذي يرمز إلى القديس مارك حامي بلغراد، وعليه صورة الأسد وهو بقبض على كتاب بمخابيه، بينما اجتمع الأهالي في الكنيسة يدعون لخلاصهم.

ونشهد بوضوح مدى الاسهام الذي يقدمه فنان خبر تقاليد الرسم في أوربا الشرقية عندما يرسم عمائر المدينة وملامح البشر فيها. واستخدم البعد المنظوري لخلق الاحجام والعمق في الصورة، ويبدو ذلك بوضوح في الأشجار التي وضعها في المقدمة. غير أن التصميم العام إنما هو من صنع الرسام المجهول لكتاب (سليماننامه)، وهو لم يغفل عند جمع كافة العناصر الضرورية لتصوير الحدث أن يضيف بعداً آخر يعكس أحاسيس ومشاعر الموجودين هناك. ولا ريب أن محاولة فتح بلغراد التي قام بها السلطان محمد الثاني للمرة الأولى قبل ذلك كانت مهمة جداً عند السلطان سليمان الأول، فقد استطاع بفتحها أن يزيح العائق الأخير أمام فتحه للمجر، ويثبت للعالم أنه الأجدر بالجلوس على عرش السلطنة العثمانية.

وعاش في ذلك العهد التان من مشاهير الخطاطين العثمانيين، أحدهما الشيخ حمد الله صاحب مدرسة الخط الجديدة التي لا زال لها روادها حتى اليوم (ت ١٥٢٠م). وقيل إنه كتب بخطه الرائع نحو خمسين مصحفاً، وما يربو على مائة ربعة من أجزاء القرآن، وكان يعمل معلماً للأمير بايزيد أثناء ولايته على أماسيا، فلما صار الأمير سلطاناً انتقل معه إلى استانبول، وراح يعمل في خدمته دون غيره، وقام أثناء ذلك بكتابة المصاحف والعديد من الخطوط والكتابات على الآثار المعمارية.

أما الخطاط الشهير الثاني الذي يداني الشيخ حمد الله فهو أحمد القره حصاري (ت ١٥٥٦م) الذي كان يعمل في خدمة السلطان سليمان الأول، ولعله أكثر الخطاطين المسلمين تجديداً، وقام بكتابة المصاحف وكتب الدعاء والمرقعات التي تضم أنواع الخطوط والتراكيب المختلفة، كما كتب الخطوط الجلية البديعة التي تزين جدران العمائر الدينية مثل جامع السليمانية. ولا شك أن أعظم آثاره مصحفه الذي كتبه وعرف باسم مصحف قره حصاري، وهو من الحجم الكبير (٢٦×٤١ سم)، ويقع في مائتين وثماني وتسعين صحيفة جرى تزيينها وتذهيبها بشكل رائع لا يقل عن روعة التذهيب والزينة في صحيفتي الصدر (انظر الصورة ١٩٦ أ/ب). وكان قد بدأ في كتابته خلال أربعينيات القرن السادس عشر، فلما باغته الموت قبل إتمامه نهض تلامذته فأتموه، وهو مصحف يحتل مكانة متميزة بين أجمل نماذج الخط.

وكان هناك فنانان آخران بارزان عملا في خدمة السلطان سليمان الثاني، وهما نقاشان، أحدهما يدعى شاه قولى والثاني قره ممي. ولم يقتصر كلاهما على تقديم الأعمال المشهورة مثل مجمع السليمانية والمصحف السالف الذكر، بل قاما بابداع وتطوير أساليب الزخرفة الخاصة بالفنون العثمانية التي لازالت آثارها حية نابضة حتى اليوم.

وشاه قولى رجل بغدادي الأصل، جاء إلى استانبول عبر أماسيا، ثم جرى تعيينه رئيساً لدار النقش (نقاشخانه)، وقام بتطوير أسلوب زخرفي يُعرف باسم (ساز) أي الغاب، وهو بمعنى الغابة المسحورة في اللغة التركية القديمة. وقد عمل ذلك الفنان بين عشرينيات القرن السادس عشر حتى خمسينياته، وخرج علينا بأسلوب يحكي صراع مخلوقات خرافية كالتنين الذي التف على الأغصان الحالمة وتلوى وانكمش، أو كالعنقاء وأحادي القرن (Chilin)، ومن الموضوعات الأخرى في تلك الرسوم أيضاً بنات الحور اللاثي يصورن عالماً أكثر سكوناً، فنراهن يحلقن بين الأشجار والنباتات أو يقدمن أقداح الشراب أو يعزفن الآلات الموسيقية سابحات في عنان السماء. والبراعم والأغصان ذات الأوراق الخنجرية الطويلة التي انثت وتداخلت بين بعضها البعض. شم قام الفنانون بتجريد تلك التعابير الزخرفية من المخلوقات الخرافية في أسلوب الساز، فطبقوها على فن التذهيب والزخرفة أولاً، ثم لم تلبث أن صارت عنصر تزيين لا غنى عنه في أفرع الفنالأخرى. وهناك أربع لوحات خزفية كبيرة صنعت في خمسينيات القرن السادس عشر بطريقة البريق المعدني باللون الأزرق والفيروزي لأحد الجواسق في سراي طوپ قاپى، ثم جرى تثبيتها على واجهة "غرفة الختان" فيما بعد، وهي تمثل أعظم النماذج وأقدمها على ذلك الفرع الفني من

أسلوب الساز. ونشهد فوق لوحتين جانبيتين تشبهان المرآة صنتعا من نفس القالب وجود رسم لحيوانين خرافيين (Chilin) يرعيان وسط غابة خرافية مليئة بالطيور والزهور والأوراق على الطريقة الخطائية (الصورة ١٩٨).

أما الفنان قره ممي الذي تتلمذ على يدي شاه قولى وتولى رئاسة النقاشخانة بعد استاذه (ظل يعمل من العقد الخامس حتى العقد السابع من القرن السادس عشر) فقد عُرف بأنه أبدع أسلوباً مختلفاً في الزخارف العثمانية المميزة، وهو أسلوب يعتمد على الزهور النابتة في ربيع الطبيعة اللامحدود، مثل زهور الخزامى والقرنفل والسنبل والورود وأغصان الفواكه المزهرة. وقد استخدم ذلك الأسلوب أيضاً مثل سابقه في زخرفة المخطوطات بوجه خاص، ثم لم يلبث استخدامه أن شاع بعد ذلك في كافة أفرع الفنون الأخرى، وعلى رأسها الخزف والنسيج.

وكان قسم كبير من انتاج السيراميك في ذلك العهد يتمثل في الأواني الزرقاء والبيضاء، أو الزرقاء الفيروزية والبيضاء المتأثرة بالبورسلين الصيني. كذلك فان هناك مجموعة أخرى من السيراميك استلهمت الأشكال التي تم تطويرها في السراي العثماني، وجرى تلوينها على أيدي صناع مهرة لا يقلون عن نقاشي السراي، فكانت على مستوى ينافس زخارف المخطوطات التي كانت تعد خصيصاً للسلاطين.

وقام صناع السيراميك الذين عملوا في معامل إزنيق وطبقوا الأشكال والرسوم المقررة في نقاشخانة السراي بتطوير مواد وتقنيات أخرى عن طريق إضافة عدد أكبر من الألوان إلى ما كان موجوداً لديهم. فقد أضافوا أولاً اللون الفيروزي إلى السيراميك الذي استخدم فيه درجتان من اللون الأزرق، ثم أعقبوا ذلك بالأرجواني الفاتح والأخضر الزيتوني. كما أضافوا إلى ذلك أيضاً اللون الأسود، وخرجوا علينا بأجمل أنواع السيراميك في عهد سليمان الأول تصميماً وتلويناً. وهذا النوع من الأواني إنما يعكس المفهوم الجمالي الذي ساد في السراي بين عشرينيات وخمسينيات القرن السادس عشر، وينم عن رقة منضبطة كانت تحوز اعجاب السلطان. واستمر وخمسينيات القرن السابع عشر، بينما انتاج السيراميك ذي الدرجتين من الأزرق والفيروزي حتى أواسط القرن السابع عشر، بينما احتلت أنواع السيراميك الأحمر اللامع والأخضر الزمردي – التي خلقت تنوعاً كبيراً في الألوان السيراميك ذي اللونين المور الفاتح والأخضر الزيتوني.

وكانت زخرفة هذه الأنواع من السيراميك بالأزهار الطبيعية والأشجار وزخارف أسلوب الساز، كما كانوا يستخدمون أحياناً أسلوبي الزخرفة معاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك طاس

بقاعدة جرى تلوينه بالوان الفيروز والأخضر الزيتوني والأسود ودرجتين من اللون الأزرق (انظر الصورة ١٩٩ أ/ب). ونرى في القسم الداخلي للطاس أطراً ذات زخارف رومية، كما تناثرت عليه الخزامي والغصون المزهرة والقرنفل. أما خارج البدن والقاعدة فنرى الأوراق والأغصان وقد رسمت حرة بأسلوب الساز.

ومن النماذج الرائعة على ذلك الأسلوب قفطان للاحتفالات والمراسم صنع للأمير بايزيد ابن السلطان سليمان الأول (انظر الصورة ٢٠٠). وهذا القفطان حيك من نسيج الكمخا الحريري ذي الخيوط الذهبية والألوان المتعددة، ونشهد فيه الزهور والأوراق بأسلوب الساز وقد وضعت على أرضية نقرب من اللون الأسود. والملاحظ أنهم نسجوا القماش دون تكرار للأشكال الزخرفية، وعندما توضع دفتا القفطان الأماميتان إحداهما فوق الأخرى نرى التركيب الزخرفي وقد اكتملت عناصره. وهناك قفطان آخر من نفس الرسوم على أرضية ذات لون سمني، وهو مصنوع للأمير مصطفى، الابن الأكبر لنفس السلطان.

ولا يفوتنا الحديث عن صناعة السجاد في ذلك العهد، وقد جرى تصوير السجاجيد العثمانية كثيراً في رسوم أوربا القرن الخامس عشر، وهي التي تشكل أساس الأحداث الزمنية فيها. وقد استخدموا في النماذج الأولى رسوماً لحيوانات خرافية مؤسلبة داخل تقسيمات فيها، مثل التنين وعنقاء زمرد، فهناك سجادة في برلين مرسوم عليها زوج من التنانين في موضع أفقي، وسجادة أخرى في ستوكهلم عليها نفس التركيب ولكن من الطير. ونرى النماذج الأخرى من تلك المجموعة تكرر هذا التركيب مع سلسلة من الابداعات المشابهة. وتدلنا تلك السجاجيد ذات الرسوم الحيوانية على تقليد أناضولي لمع فترة قصير وانقرض.

أما نماذج مجموعة السجاجيد التي تنسب أساساً لمدينة عشاق ثم إلى مدينة برغما ولكنها ظهرت في لوحات هولبين Holben ولوتو Loto من فناني أوربا في القرن السادس عشر، ومن ثم عرفت بهذين الاسمين، فهي كثيراً ما تصادفنا هنا وهناك. وتتكون تلك السجاجيد من أشكال هندسية تتكرر فيها المربعات الكبيرة أو الصغيرة التي تتوسطها مثمنات. ونرى الأشكال الهندسية والعُقَد في سجاجيد "هولبين"، بينما استخدمت سجاجيد "لوتو" الزخارف الرومية. وكان في وسع الصناع تكرار تلك الوحدات الزخرفية إلى ما لانهاية مع كافة المقاييس، وقاموا بتصديرها إلى أوربا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. واعتبرت تلك السجاجيد نوعاً فاخراً، فدخلت ضمن مجموعات القصور الملكية والكنائس، كما احتلت مكاناً بارزاً في تزيين اللوحات التي رسمت لأفراد العائلات الملكية والقديسين. ورغم ما حظيت به من قيمة عالية في نظر

الارستقر اطية الأوربية نرى العثمانيين يصنعون ذلك النوع للاستخدام في عمائر المنفعة العامة مثل جامع السليمانية.

## ثالثاً: في العهد التقليدي الأول (١٥٥٠-١٦٥٠م)

كانت قدرة الدولة العثمانية في المجال السياسي والاقتصادي قد بلغت ذروتها في أواخر السلطان سليمان الأول، وكانت الفنون العثمانية تعكس تلك القدرة في أنحاء العالم. وفي العهد الكلاسيكي للثقافة العثمانية أقيمت العمائر الأثرية الضخمة التي تبرز قدرة الدولة وعظمة مبانيها، مثل جامع سليمية في أدرنة، وجامع السلطان أحمد في استانبول. كذلك فإن أنواع الخزف التي طورتها مدينة إزنيق بالمعنى التام وأغنتها بالأحمر البراق كانت تزين العمائر الدينية والمدنية، كما كانت أنواع السيراميك المنتجة بنفس الألوان قد أخذت مكانها من الحياة اليومية في السراي، ويجري استخدامها بوفرة في الاستهلاك، بل ويجري تصديرها إلى أوربا. ولم تقف منسوجات بورصة وسجاجيد مدينة عشاق عند حد الانتشار في كافة أنحاء أوربا والتعريف بالتقنيات وأساليب التزيين العثمانية، أو أن تصبح فقط مصدر دخل للدولة، بل إنها نافست سيراميك إزنيق في التصدير وتفوقت عليه.

وجرى إعداد مخطوطات بأحجام كبيرة تضم صوراً ورسومات في نقاشخانة السراي سوف تخلد أعمال السلاطين العظيمة، وقام صناع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بالعمل معاً لانتاج أجمل القطع التي تبهر الأنظار لأجل الاحتفالات أو الاستخدام الشخصي، وقام النجارون ونساجو السجاجيد والأقمشة بانتاج أروع الأعمال وأرقها مستخدمين مواد كالعاج والصدف والذهب والفضة وأنواع الحرير المختلفة.

وقد يُعد جامع سليمية الذي شيده المعمار سنان للسلطان سليم الثاني في أدرنة عام ١٥٧٥م أحسن الآثار المعمارية تمثيلاً لذلك العهد (انظر الصورة ٢٠٢). وهذا البناء – الذي قال فيه سنان نفسه إنه يمثل مرحلة نضجه واكتمال عدته، ويليق في الواقع بأستاذ مثله – إنما يضم قبة عظيمة تقف وكأنها معلقة فوق وحدات كروية ومستوية تفتح على الخارج بنوافذ متعددة، وتحيط بها الأبراج الصغيرة والدعامات القوية. كما نرى أربع مآذن رشيقة تحيط بتلك الكتلة، وتزيد أكثر وأكثر من هيبته وعظمته. ويتصدر الجامع من الأمام فناء مستطيل، تحيط به الأروقة المغطاة بالقباب، بينما تأخذ الميضاة المثمنة مكانها في الوسط. وقد ارتفعت جدران الجامع فوق سطح مرتفع عن الأرض، بينما أقيمت على جانبيه من الجنوب مدرسة ودار للقراء في وضع مناسب.



187- الجهة الشمالية في الجامع الأخضر (يشيل جامع) الذي بناه حاجي ايواز في بورصة خلال أعوام ١٤١٩-١٤٢٤ (منظره قديماً في الصورة العليا ومجدداً في الصورة السغلى)





188- تفاصيل من قيشاني جدران جامع مراديه في أدرنة (١٤٣٤م)

189– صحيفتان من مصحف (القرن ١٥) (متحف الأثـار التركية الإسلامية في بورصة) (٢٠٧)، ورق ١/ب - ٢ /أ

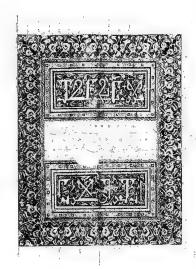



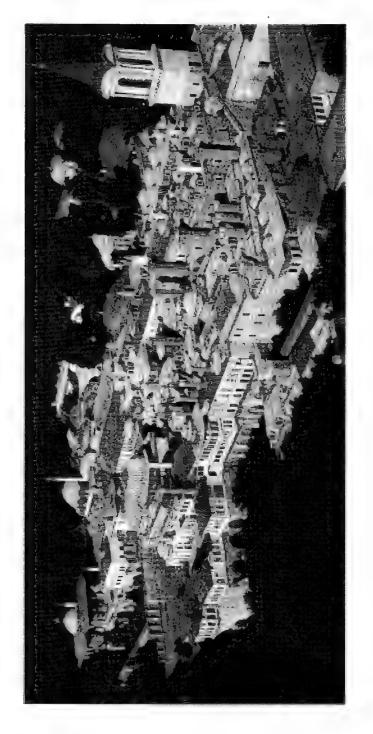

901 – صورة من الجو لقصر طوب قايي باستانبول (منذ عام ١٣١٨ حتى خمسينات القرن الناسع عشر)

191- لوحة للسلطان محمد الفاتح في أحد الألبومات (عـام ١٤٨٠م تقريباً) (متحف سراي طوب قاپي H. 2153) ورق ١٠/أ





192- منمنمة للسلطان سليم الأول وهو فسي مكتبته: من (ديوان سليمي) ١٥٣٠-١٥٤٠م تقريباً (مكتبة جامعة استانبول F. 1330)، ورق ٢٨/أ

193- ابريق فضي مطلي بالذهب يرجع إلى الربع الثاني من القرن السادس عشر (متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، ١٥٨-١٨٩٤) باذن من المتحف المذكور



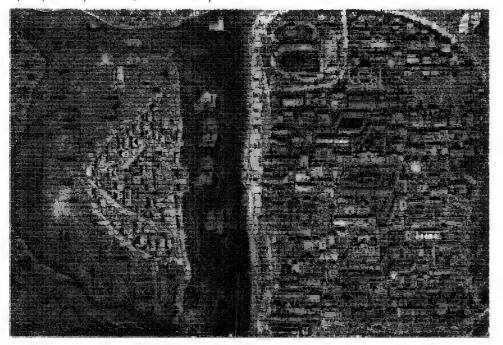





195– محاصرة بلغراد، من كتاب (سليمان نامه) لعارفي (١٥٥١م) (مكتبة متحف سراي طوب قابي، H517)، ورق ١٠٠١/ب-١٠٠/أ



196- عدة صحف أولى من مصحف شريف بخط أحمد قراحصاري، وهو محفوظ في الخزانة الخاصة (السلطانية) وعليه قيد الوقف من السلطان مصطفى الثاني لغرفة البردة النبوية الشريفة (تقريباً ١٥٤٠-٩٣) مكتبة متحف سراي طوپ قاپى (H.S.5)

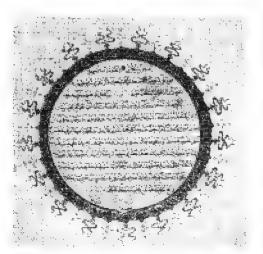





198- لوحة جدارية من الخرف الأزرق والتركوازي في غرفة الختان بسراي طوب قابي (تقريباً ١٥٥٠م)

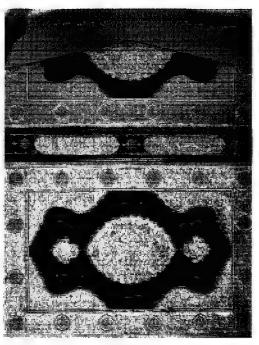

797 جلد المصحف السابق الذي كتبه أحمد قرا حصاري



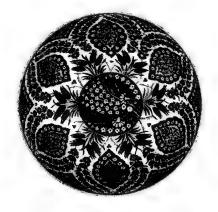

199– إناء من البورسلين والزينات التي عليه من الداخل والخارج (تقريبًا ٥٥٠مم) (المتحف البريطاني G.1983.66)

ويستطيع الناظر أن يشهد ذلك البناء من كافة أطراف المدينة، ويأخذ المنظر بألبابه كلما اقترب منها أكثر.

وقد شيّد سنان هذا الجامع على مخطط مستطيل كما هو الحال في العمائر الهامة التي شيدها قبل ذلك، ويكشف داخله عن وحدة لا تتجزأ مع قبته الضخمة، التي يبلغ قطرها نحو أحد وثلاثين متراً، وثبتت فوق ثماني ركائز. وهذه الركائز التي انسحبت نحو الجدار، والقباب الأربع الاضافية التي ملأت الأركان قد امتزجت جميعها ضمن وحدة مثمنة الشكل. أما المحراب الذي جرى تثبيته في كوة واسعة فقد امتد إلى الخارج من هذا المثمن قدر ستة أمتار. وترتفع القبة شامخة فوق مساحة موحدة تغتسل بأشعة الضوء المتهادي من النوافد، وأسطح الخزف اللامعة مع ذلك الضوء، والزينات الجصية المحلاة بالألوان والمكسوة بورق الذهب، والرخام الملمع المستخدم في المنبر وفي محفل المؤذن.

وهناك بناءان آخران قام اثنان من الصدور العظام الذين صاهروا السلطان بتكليف المعمار سنان بتشييدهما في استانبول، ولا تقل أنواع الخزف التي استعملت فيهما قيمة عن الخزف في جامع سليمية؛ الذي يعتبر قمة نجاح كبير المعمارين في السراي، وجرى تزيينه بشكل هو غاية في الانسجام. والأول هو الجامع الذي شئيد عام ١٥٦١م للصدر الأعظم رستم باشا صهر السلطان سليمان الأول، أما الثاني فهو جامع صقوللي محمد باشا الذي خدم الدولة في عهد ثلاثة سلاطين (سليمان الأول وسليم الثاني ومراد الثالث) وتزوج بالأميرة اسمهان ابنة سليم الثاني التي أقامته باسمه عام ١٥٧٢م.

وأنواع الخزف الموجودة في جامع رستم باشا والتي طبقت فيها أساليب زخرفة متنوعة وتراكيب مختلفة جرى تطويرها بفرحة عظيمة في نقاشخانة السراي إنما تمثل تنوعاً وثراءاً عظيمين. أما في قطع خزف جامع صقوللي محمد باشا التي تكشف تصاميم أكثر انضباطاً وتفصيلاً فقد توحدت فيها بشكل متناغم لوحات الخط مع الزخارف النباتية المؤسلبة. ونرى أسلوب الساز هنا وكأنه تفتق بالزهور، واختلطت ألوان الأزرق بدرجتين مع الأخضر الزمردي والأحمر اللامع والفيروزي. ووضع برنامج التزيين بدقة بالغة بحيث يحفظ الوحدة الفنية للخزف دون التضحية بنظام المساحة الداخلية للجامع، كما هو واضح في منطقة المحراب (انظر الصورة ٢٠١).

ونشهد انسجام الخط مع الزخارف النباتية في قنديل خزفي كبير صنع لذلك الجامع، فيضم قسم الرقبة عبارة (لا إله إلا الله..) على أرضية من الأزرق الغامق، بينما تلف الزخارف

الزهرية والورقية في أسلوب الساز كافة أجزاء البدن بما فيها المقابض والمسامير الثلاثة (hobnail) (انظر الصورة ٢٠٥). ولم تكن تلك القناديل مستخدمة في الاضاءة، وإنما قد تكون للتذكير بالمصباح الوارد في سورة النور (الآية ٣٥) ورمزاً للنور الإلهي المنبعث في المكان.

وقد استمرت العمارة العثمانية على عظمتها بعد المعمار سنان، ونشهد ذلك في جامع السلطان أحمد في استانبول، وهو الجامع الذي استخدموا فيه الخزف بكثرة حتى عُرف باسم "الجامع الأزرق"، ولأنه يتوسط المنطقة المقام عليها (بين ميدان الخيل وبحر مرمرة) فقد أصبح من أكثر الجوامع محلاً للزيارة. وعلى الرغم من أنه ليس في ضخامة جامعي السليمانية وسليمية إلا أنه الجامع العثماني الوحيد الذي اشتهر بمآذنه الست ومبانيه الرشيقة المتناسقة. وفي الجامع الذي شيده عام ١٦١٧م محمد أغا الصداف الذي اشتهر بالتطعيم بالصدف نرى مخططاً جرى تطبيقه قبل ذلك عن طريق توسيع القبة المركزية المرتكزة على أربعة أرجل ضخمة بأربعة أنصاف قباب أخرى.

ولا شك أن المجمعات والمنشآت المعمارية الأخرى التي شيدت لأجل السلاطين وأفراد العائلة المالكة والصدور العظام هي أبلغ الأمور دلالةً على مدى النجاح الذي تحقق في ذلك العهد في مجال الفنون، وكانت الأعمال الأقل عدداً ولكنها أكثر تأثيراً في تقدم الفنون هي التي ينتجها جماعة "أهل الحرف" في السراي، وهي أعمال كانت تصنع مراعاة لأذواق السلاطين، ويجري حفظها في خزاناتهم ومكتباتهم وغرفهم الخاصة، ومن ثم لم تكن هناك فرصة لتقييم تلك القطع الثمينة النادرة إلا بعد أن جرى جمعها في سراي طوب قابي وغيره من المتاحف الأخرى بعد علم ١٩٢٠م، وهنا تكشفت العبقرية الخلاقة للسراي العثماني في أكمل صورها.

وقد استمرت النقاشخانة في توجيه تراث المئات من فناني السراي المكافيان باعداد المخطوطات الخاصة به، والتي تضم كتباً في الدين والفلسفة ونصوصاً علمية وأدبية وأعمالاً تاريخية تتناول تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الأحداث الجارية. وفي معامل وورش السراي كان يجري رسم وزخرفة النصوص التي يكتبها مؤرخو السراي وكتاب الوقائع فيه والموظفون الرسميون المعنيون بهذا الأمر.

وكان لقمان ممن عملوا كتّاباً للشهنامه (شهنامه جي) في السراي بين عامي ١٥٦٩-١٥٩٥م، وهو الذي وضع كتاب (تاريخ سلطان سليمان) الذي أرخ فيه للسنوات الأخيرة من حياة سليمان الأول، وكتابي (شهنامه سليم خان) و (شهنشاه نامه) اللذين تناول فيهما حكم سليم الثاني ومراد الثالث، وكتاب (قيافت الإنسانيه في شمائل عثمانيه) الذي تناول فيه شمائل السلاطين العثمانيين،

ثم كتاب (زبدة التواريخ) الذي هو بمثابة تاريخ عام للعالم وشجرة للسلاطين العثمانيين، وكتاب (هنر نامه) الذي روى فيه أعمالهم الناجحة.

و لا شك أن كتاب (هُنَر ْ نامه) الذي يقع في مجلدين هو أحسن ما يمكن اختياره لتمثيل أسلوب الرسم في العهد الكلاسيكي، ففي مجلده الأول الذي اكتمل عام ١٥٨٤م تتبع لأحداث التاريخ العثماني منذ تولى عثمان بك الحكم حتى وفاة السلطان سليم الأول، أما المجلد الثاني الذي يحمل تاريخ ١٥٨٨م فقد وقف على عهد السلطان سليمان الأول وحده. وقام لقمان - مثل غيره من كتَّاب الشهنامات السابقين عليه - بالعمل مع فريق خاص من نخبة النقاشين، كان على رأسهم نقاش عُرف باسم عثمان النقاش، كان هو الذي يقرر أسلوب الرسم في ذلك العهد وعمل في ذلك خلال المدة الواقعة بين عامى ١٥٦٠-١٥٠م. وقام عثمان هذا بتطوير المبادئ التي ظهرت في كتاب (سليمان نامه) المؤرخ في ١٥٥٨م، حتى ساهم في إرساء مبادئ فن تصوير يمكنه أن يمثل العهد الكلاسيكي ويداني في القدر عمائر المعمار سنان. فقد استطاع ذلك الفنان أن يبرع في تصوير المناظر المتدرجة التي تعكس عظمة الدولة وهيبتها، كما أبدع في صياغة التراكيب التي توحى بمشاعر الشفقة والسخرية وغيرها من بواطن النفس. ونرى المثال على ذلك في صورته التي رسمها لمعركة مُهاج الواقعة عام ١٥٢٦م التي قام بها سليمان الأول وأسفرت عن هزيمة القوات الأوربية وضم المجر إلى أراضي الامبراطورية العثمانية (انظر الصورة ٢٠٣). ونرى السلطان وقد أحاطت به قواته العسكرية من كل جانب، فهناك فريق الموسيقي والقوات المغيرة (اقينجي) وغيرها. وهذا المنظر الذي رسم بحجمه الصغير هذا على إحدى صفحات المخطوط إنما يعكس لنا قدرة الامبر اطورية وعظمتها، كما يترك فينا الأثر الذي يمكن أن تتركه لوحة زيتية كبيرة أو صورة على جدار نسمع من خلالها ضجيج الحرب وحمى الوطيس، بل وأثبتت لنا تلك الصورة ايضاً أن أحجام العمل الفني ليست مانعاً لأن تجعله أثراً باقياً.

واستمر ظهور المخطوطات ذات الموضوعات التاريخية التي يحررها كتّاب الشهنامات وتصورً بشكل مفصل احتفالات السلاطين وأعمالهم العسكرية والإدارية حتى أواسط القرن السابع عشر. ويمثل العهد الكلاسيكي مرحلة غنية بالكتب المختلفة التي احتوت رسوماً، ومنها تواريخ العالم التي حررها كتّاب الشهنامات في السراي أو غيرهم من موظفي الدولة على اختلاف مراتبهم، وسير الأنبياء وسيرة النبي محمد (ﷺ) وصحابته (رضي الله عنهم)، وكتب الفتوحات لمدينة أو منطقة بعينها، وكتب طبقات رجال العلم في ذلك العهد أو قبله، وكذلك المخطوطات المصورة، مثل كتاب (سورنامة همايون) الذي يحكي حفل الختان الذي أقيم عام ١٥٨٢م، وكتاب

(تاريخ هند غربي) الذي قُدم للسلطان مراد الثالث عام ١٥٨٣م عن جغرافيا العالم الجديد وغطائه الطبيعي.

وكان يوجد بين الفنانين الذبن رسموا ذلك النوع من الكتب فنانون آخرون من خارج النقاشخانة ممن ينتسبون إلى الفئات الإدارية أو من رجال العلم، مثل حسن باشا النقاش (من مشاهير رجال الإدارة والحكم)، وأحمد نقشي (مُوقَّت جامع السليمانية). وهذا الصنف من الفنانين قاموا في الكتب التي رسموها برسم صور شخصية لأنفسهم أيضاً. وقام الفنانون التابعون للنقاشخانة والأشخاص الآخرون من ذوي الوظائف برسم العديد من الكتب الأدبية، كما أعدوا تصاوير من ذات الورقة الواحدة التي أخذت مكانها في ألبومات السراي. وكان يساعد النقاشين الذين يقومون باعداد المخطوطات المصورة خطاطون ومذهبون ومجلدون ممن يصنعون أغلفة الكتب من مواد الكتب من الجلد واللك والقماش المشغول، وكذلك صاغة ممن يصنعون أغلفة الكتب من مواد كاندهب المحلى بالأحجار الكريمة كاليَشْب والعاج وغيرها. وكان سراي استانبول هو المركز الأول لانتاج مثل تلك المخطوطات المصورة المذهبة، وشاركته في ذلك حواضر الولايات الأخرى، ولاسيما القاهرة وبغداد؛ فقد كانت الأخيرة مسرحاً لفعاليات ابداعية عظيمة في فنون الكتاب، وإن لم تطل كثيراً في أواخر القرن السادس عشر.

وكان الصاغة يشكلون أرفع الغثات بين بلوكات أهل الحرف في السراي؛ فهم الذين يقومون بتصنيع الخوذات والسيوف والزمزميات والأحزمة والريش المحلاة بالأحجار الكريمة للسلاطين، كما يصنعون أيضاً الأواني والأدوات المخصصة للاستعمال اليومي كالمقالم وأغلفة المصاحف والآنية والأباريق المختلفة. وكان محمد البوسنوي فناناً بارزاً ترأس بلوك الصاغة (زرگران) بين عامي ١٥٨٨ - ١٠٦ م، وهو كما يبدو من اسمه فنان بوسنوي الأصل كان يدير ما يزيد على مائة صائغ، وقام بالتوقيع على بعض أعماله. وهناك اعتقاد بأن أبرز أعماله التي صنعها للسلطان زمزمية ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة محفوظة في خزانة السراي (انظر الصورة ٢٠٤).

وتمثل تلك الزمزمية قطعة هامة في زي الاحتفال العسكري للسلطان، وترمز في الوقت نفسه إلى سلطته وقدرته. وكان السلحدار أغا الذي يحمل سيوف السلطان، والجوخدار اغا الذي يحمل زمزمياته المملوءة بالماء يسيران بجانب السلطان.

وهذه الزمزمية الذهبية التي يعتقد أن محمداً البوسنوي صانعها، تبرز مدى قدرة صياغة الذهب في السراي، وهي تشبه من حيث الشكل الزمزميات الجلدية التقليدية، وتنتهي عند كتفيها برأسي تتين يضع كل منهما في فمه لؤلؤة وزمردة كبيرتين، كما صورً المبسم أيضاً على شكل

تنين، بينما صنع الحامل من فتيل مرن من أسلاك الذهب. ونرى على وجهي البدن رصيعتين من اليشب جرى تثبيتهما في الوسط على تجويفين من الذهب، بينما جرت تحلية بقية البدن – الذي طبقت عليه تقنيات مختلفة – بزخارف نباتية، مع الأحجار الكريمة كقطع الزمرد والياقوت التي وضعت في تجاويف على شكل أزهار. ويبلغ وزن الزمزمية ألفي جرام تقريبا، ويظهر من الكتابة الموجودة على أحد التتينين أنها مرت بعملية ترميم فيما بعد.

وقد ظهرت الأشكال الزخرفية المستخدمة في الأعمال الذهبية المصنعة للسراي بتقنيات الحفر والتكفيت، كما زينت أحياناً بالأحجار الكريمة المثبتة داخل تجاويف من الذهب تكفيتاً أو طرقاً بارزاً. كما أكثروا إلى جانب ذلك من استخدام لوحات اليشب المحلاة بالزخارف المكفتة بالذهب أو المطعمة بالأحجاز. وتدلنا المرايا المرصعة والأواني المختلفة والعلب والأحزمة وريش الرأس وغيرها على مدى الثراء الذي كان عليه السراي. وفي الأسلحة وأطقم الخيل أيضاً استخدمت تقنيات ومواد مشابهة.

ووصلتنا مجموعة فريدة من الأعمال التي صنعت من الفضة المحلاة بالذهب ومينا الحلك كان قد بدأ ظهورها اعتباراً من أوائل القرن السابع عشر، وأغلب هذه الأدوات من الحجم الكبير، ونرى على بعضها كتابات تحمل اسم السلطان وتاريخ الصناعة. وأحد هذه الأعمال حافظة المصحف التي صنعت للسلطان أحمد الأول عام ١٦١٧م، فقد صنعت تلك الحافظة لحماية وحفظ المصحف الذي يقال إنه أحد مصاحف عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وكان يحفظ داخل الكعبة. وقد صنعت من الفضة المطلية بالذهب، وهي بارتفاع متر ونصف، ولها غلاف هرمي، وبدنها المستطيل الممتد يحمل آيات من القرآن وأبيات من الشعر، وتمت تحليته بسلسلة من اللوحات الزخرفية بأسلوب الساز. والتحفة الأخرى قنديل فضي مطلي بالذهب قام السلطان بصنع عثمان الثاني بوقفه على ضريح أبي أيوب الأنصاري عام ١٦١٨م. كما أمر نفس السلطان بصنع حاملة للمصحف (رَحْلَه) فضية لضريح والده السلطان أحمد الأول ووقفها عليه عام ١٦١٩م،

كما صنعت في مطلع القرن السابع عشر أدوات فضية غاية في الروعة والبساطة تعكس مفهوماً جمالياً مختلفاً بأشكالها المتناسقة الخلابة، وتأتي الشمعدانات في مقدمة التحف التي تعكس ذلك الذوق، وهناك واحد من اثنين نادرين بارتفاع يزيد عن متر نقش عليه اسم السلطان أحمد الأول ومراد الرابع وتاريخ عام ١٦٤٠م، ويبدو أن مراد الرابع أمر بصنعهما لضريح والده أحمد

الأول أو لمبنى آخر. ولا توجد عليه زخارف إلا في حلق التجويب الذي تثبت فيه الشمعة وعليه زخارف رومية، وكذلك على بدنه حيث الرصائع المحفورة مع زخارف من نفس النوع.

وهناك أيضاً الأعمال الخشبية التي صنعها نجارو السراي، وأجملها تخوت العرش والعلب والصناديق ذات الألوان المختلفة وأطقم الخط والكتابة وجعبات السهام وغيرها. ويوجد إلى جانب ذلك أدوات وقطع معمارية كانت تستخدم في العمائر المدنية والدينية كالأبواب، والنوافذ أو مصاريع الخزائن، ومنابر الخطبة ومنابر الوعظ، وحافظات المصاحف وحاملاتها. ونلاحظ في تلك الأعمال المصنوعة بطريقة التعشيق أن النجارين استخدموا فيها الأخشاب والعاج والصدف بالشكل الذي يجعل أحدها يبرز الآخر، وجرى تزيينها أحياناً بالأحجار الكريمة والشرائط المعدنية.

وحافظة المصحف التي صنعت لضريح السلطان سليم الثاني هي أحد النماذج المبكرة (انظر الصورة ٢٠٦)، وهي حافظة تشبه نموذجاً معمارياً (ماكت) لأحد الأضرحة؛ فلها بدن يشبه بناءاً مربعاً عالياً ترتكز قبته على قاعدة مسدسة، ومثلت بهذا الشكل نموذجاً لحافظات المصاحف بزخارفها وطريقة صناعتها فيما بعد. وقد زينت فراغات أقسامها الهندسية بالتطعيم بالأبنوس والماهوغاني والعاج والصدف. وتكشف بزخارفها الهندسية وخطوطها الكوفية المزوّاة عن درجة الابداع الفني في عهدها، وتوجد في أحد جوانب القسم الذي تعلوه القبة ضلفة تفتح على خزانتها التي تستخدم لحفظ المصحف والأوراق المهمة.

وكانت المنسوجات الحريرية للملابس من أنواع كالكمخا والقطيفة والسرا سر، وكذلك قطيفة المفروشات التي نتسج في معامل السراي ويجري تطوير أشكالها ورسوماتها فيه بقصد تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية تعكس مدى البراعة الفنية العالية لصناعة المنسوجات في ذلك العهد. أما في قفاطين الاحتفالات والمراسم التي يلبسها السلاطين وأفراد العائلة المالكة فقد استخدموا الرسومات الأصلية. وليس هناك حاجة إلى القول إن أثمن الأقمشة المنسوجة بالقياطين المغزولة بالحرير وأسلاك الذهب والفضة كانت مخصصة للسراي. ومن أحسن الأمثلة على ذلك تقطان رائع بديع للسلطان مراد الثالث حيك من قماش قطيفة تُرينه زهرة الخزامي الحمراء الفاتحة فوق أغصن رأسية متماوجة على أرضية من الذهب والفضة (انظر الصورة ٢٠٧). ويُلاحظ أن رسوماته تكتمل وتتوحد عند غلق جانبيه، كما هو الحال في قفاطين الاحتفالات الأخرى. وهذه القفاطين التي تلبس فوق الملابس الأخرى تحاك بحيث نرى في الموضع الذي يتصل فيه الكم بالكتف أن شريطاً طويلاً من الكم يتدلي إلى الخلف عند اللبس، وهنا فان أكمام

القفطان الداخلي الذي يحاك من قماش مختلف تخرج من أكمام القفطان الخارجي لتشكل تغايراً يعكس الذوق العثماني في اللباس. وعلى الرغم من أننا قد نشهد الرسومات المستخدمة في قفاطين السلاطين على القفاطين التجارية أيضاً، إلا أن الأخيرة لا تستخدم أسلاك الذهب والفضية بنفس القدر، فقد كانت هذاك رقابة مشددة من جانب الدولة على خيوط الذهب والفضة المستخدمة في المنسوجات، وكان يجرى تخصيص الأقمشة الفاخرة للأسرة المالكة. وكانت أقمشة الاستهلاك الخارجي والمحلى تنسج في مدينة بورصة التي لا زالت صناعة الحرير نشطة فيها إلى اليوم، وكذلك في استانبول، ولا بد أن معامل النسيج في مدينة بور صمة كانت معنية بشكل خياص بتلبية رغبات السراي لانتاج ملابس العاملين فيه ونسج الكميات الكبيرة من المنسوجات المستخدمة لفرشه. كما يبدو أن نساجي السراي من "أهل الحرف" كانوا مشغولين بالعمل للسراي دون غيره. ومن المعتقد أن الأشخاص المسئولين عن صناعة السجاجيد النادرة - كما يبدو في سجادة صلاة زُينت بالزخارف الزهرية والورقية بأسلوب الساز من زهور القرنفل الطبيعية والخزامي والسنبل وأغصن الربيع - كانوا من "أهل الحرف" في السراي. وهذه السجادة - وهي من أحسن ما حُفظ لنا عن ذلك العهد - تكشف بروسوماتها عن شبه قليل بينها وبين الأنماط التقليديـة التي عادة ما تكون على شكل قنديل في جامع عُلِّق في الوسط بعَقْد يمثل المحراب (انظر الصورة ٢٠٨). أما هنا فقد اتحد العَقّد بالرسوم النباتية النابضة التي تكاد تمالًا الأرضية، وأخذت تلك الزخارف بأسلوب الساز مكان القنديل. وعلى الرغم من أن ذلك النوع من السجاجيد صغيرها وكبيرها عُرف باسم "سجاجيد السراي" واستخدمت فيه الزخارف النباتية الطبيعية على ذلك الطرز المؤسلب قد نسب في الغالب إلى القاهرة وبورصة، إلا أن قسماً كبيراً منه كان ينسبح في

وكانت هناك قفاطين من الحرير الثمين تعرف باسم خلعة (خِلْعَت) جرت العادة من قديم بإهدائها للأشخاص باسم السلطان، ومنهم السفراء وكبار رجالات الدولة وكبار الصناع ورجال العلم في مناسبات شتى. وكان الأوربيون من جانب آخر يقومون بجمع الأقمشة والسجاجيد العثمانية بلهفة عظيمة، وقام الأجانب المقيمون في الامبراطورية العثمانية بشراء الأقمشة والسجاجيد بكميات كبيرة، كما كانت تباع تلك المنسوجات المستوردة من العثمانيين في كافة الحواضر الأوربية الهامة، وصنعت من تلك الأقمشة ملابس القصور وجباب الرهبان، أما السجاجيد والبسط – تلك التحف التذكارية القيمة التي تنتقل من جيل إلى جيل – فكانت تعلق على الجدران أو تغرش فوق المناضد. وبينما استخدم العثمانيون تلك المنسوجات واستهلكوها كان

معامل السراي.

الأوربيون - على العكس - يرون فيها شيئاً ثميناً، فيحفظونها بعناية حتى وصلتنا اليوم كآثار نادرة من بقايا القصور الملكية والكنائس.

وكانت معامل مدينة عشاق – التي اشتغلت بانتاج السجاجيد قديماً ولا زالت حتى اليوم – من أكثر مراكز النسيج العثمانية انتاجاً، وكانت تتتج السجاجيد من كل المقاييس، وتضع عليها الرسوم والزخارف ذات الرصائع النجمية أو البيضاوية وتثريها بالوحدات الزخرفية التي يمكنها الامتداد إلى ما لا نهاية. والوحدة الزخرفية الأساسية التي تتشكل من تكرار تلك الزخارف كانت – كما هو الحال في السجادة ذات الرصائع النجمية (الصورة ٢٠٩) تخضع لرغبة الزبون في المقاس المطلوب عن طريق وضع إطار زخرفي حوله.

وقام صناع السجاد في مدينة عُشاق إلى جانب الرسوم والمخططات ذات الرصائع بصناعة سجاجيد تتكون من وحدات زخرفية صغيرة يمكن تكرارها، ونرى في مجموعة من السجاجيد وحدات زخرفية من نوع (چين طماني) يُعتقد أن الأشرطة المتموجة بازدواج والرقط الثلاثية ترمز فيها إلى جلود النمور والفهود، وهذه الوحدة الزخرفية طالما كثر استخدامها عند الأتراك القدامى، إذ كانت تعبر عن الأصالة والقوة. وتأتي الرسومات في سجاجيد (چين طماني) عادة على أرضية بيضاء أو بألوان أخرى فاتحة. وهناك وحدة زخرفية أخرى تتكرر في سجاجيد عُشاق وتشكل رسومها وأشكالها ألا وهي الزخارف الورقية المؤسلبة، ولأنها تشبه الطائر المحلق في الهواء فقد عُرفت باسم "ذات الطير."

وإلى جانب السجاد الوبري ذي العقد فقد اشتهرت بلدان الأناضول – ولا زالت – بصناعة الأكلمة التي تستخدم للفرش على الأرض أو على الأثاث، وهذه التقنية القديمة الشائعة قد اكتسبت مع مرور الزمن خصائص متباينة، ورسومات مختلفة، تبعاً لكل منطقة، وظل استخدامها وتكرارها في كل قرية. ويصعب على المرء أن يحدد التواريخ الخاصة بصناعة الأكلمة في الأناضول، بينما يسهل ذلك فيما صنع لأجل السراي، وذلك لأنها تحتوي رسوماً وزخارف نراها في المنسوجات الأخرى. وكانت أكلمة السراي المصنوعة في معامل استانبول فيما بين أواسط القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر تنسج من أجود الأصواف، وبأيدي أبرع الصناع. ويقال إنها كانت تستخدم للفرش داخل الخيام التي تضرب لاستراحة السلطان وحاشيته أثناء خروجه للصيد أو لقيادة الحروب.

وكانوا يستخدمون الحرير والصوف والقطن في السجاجيد المصنوعة للسراي، بينما كان الصوف هو المادة المستخدمة فيما يصنع منها لأجل الاستهلاك الشعبي أو التصدير. أما في

الغرف التي يعيش السلطان فيها داخل السراي فقد استخدموا لها مفروشات ثمينة من قطيفة تعرف باسم (چاتمه)، نتسج من الحرير والخيوط الذهبية، أو من أقمشة مطرزة. وهي مفروشات ترفع من قدر الأماكن التي يعيش فيها السلاطين، وتلفت النظر في الوقت نفسه باعتبارها أحسن ما يعكس الحياة الفاخرة للسراي.

ومن الأعمال النادرة التي وصلتنا بساط قطيفة من المقاس الكبير (٤٩٠×٢٧٠ سم) له حكاية طريفة؛ إذ يتكون ذلك البساط الرائع من رصائع صغيرة على شكل نجوم استخدمت في داخلها وحدات زخرفية تشبه أزهار القرنفل وبراعم الورد والسنبل وأشجار النخيل، ومن تكرار أشكال على هيئة الصلبان تملأ المساحات الفارغة فيما بينها (انظر الصورة ٢١٠). وكان يرجع هذا البساط في البداية إلى أندريا دوريا كبير أمير الات أسطول هابسبورغ، وكان يزين الجدار الواقع خلف كرسي العرش في سفينته عند زيارة شارل الخامس للأميرال. ففي الوقت الذي كان فيه السلطان العثماني وحاشيته يمشون بأقدامهم فوق مثل هذه البسط ويستهلكونها في الحياة اليومية كان أقوى حكام أوربا الذي امتدت امبر اطوريته – ولو لمدة قصيرة – حتى الأراضي الأمريكية يجلس على كرسي العرش أمام المكان الذي يعلق عليه ذلك البساط، وهو أمر يدلنا على مدى يجلس على كرسي البسط العثمانية.

## رابعاً: في العهد التقليدي الثاتي (١٦٥٠-١٧٥٨م)

استمر تأثير العمارة الكلاسيكية قائماً حتى أواسط القرن السابع عشر، وظهر ذلك في "الجامع الجديد" (يكي جامع) أو باسمه الآخر "جامع السلطانة الوالدة" (والده سلطان جامعى) (انظر الصورة ٢١١). وهو يقع على شاطئ القرن الذهبي في منطقة (أمين اوكى) أكثر المراكز التجارية حركةً في المدينة، وهو من حيث الحجم والموقع أعظم الجوامع التي أقامتها أمهات السلاطين. وله مئذنتان مثل غيره من جوامع أمهات السلاطين الأخريات.

وكان تدخل أمهات السلاطين في شئون السراي والدولة قد زاد في القرن السابع عشر، وكشفن عن شوكتهن المتزايدة من خلال إقامة المجمعات المعمارية الضخمة التي تتكون من عدة أبنية ذات أغراض تعليمية وتجارية تلتف حول جامع كبير. وأكثر هؤلاء الأمهات نفوذاً ثلاث سيدات ساهمن في إقامة الجامع الجديد، أولهن السلطانة صفية والدة محمد الثالث، إذ بدأت إنساءه عام ١٥٩٨م، لكنها توفيت فتوقف البناء، ثم جاءت الثانية وكانت السلطانة (كوسم ماه بيكر) والدة مراد الرابع وابر اهيم وجدة محمد الرابع، لكنها توفيت عام ١٥٥١م، فقامت زوجة ابنها السلطانة خديجة تورخان الوالدة الجديدة بتولي الأمر، فجعلتهم يسرعون البناء من جديد حتى تم عام خديجة تورخان الوالدة الجديدة بتولي الأمر، فجعلتهم يسرعون البناء من جديد حتى تم عام

٦٦٦٣م. وأمرت السلطانة خديجة تورخان بإقامة مقصورة لها تجاور الجامع، كما أمرتهم بإقامة ضريح وسبيل وحمام وسوق ضخمة تضم ما يزيد على ثمانين حانوتاً لبيع البهارات، تعرف باسم "سوق مصر" (مصر چارشيسي).

وكان داود أغا خليفة المعمار سنان هو أول من قام بتشييد البناء، وشاء توسيع أرضه الضيقة فوضع أسس الجامع على منصة مصطنعة أقامها فوق الماء على ركائز وجزر صغيرة. ثم جاء من بعده المعمار مصطفى أغا فأكمل الجامع والمجمع، وقد صمم مكان الصلاة على شكل مربع، وتغطيه قبة مركزية حولها أربعة أنصاف قباب أخرى، كما وزعت على الأركان أربع قباب صغيرة. وللجامع فناء مربع يتصدره بأروقة جانبية ذات قباب، كما أضاف المعمار مصطفى أغا إلى الجامع مقصورة مستقلة تشرف على الميناء وترتبط بمحفل السلطان بممر خاص، وأقيم محفل واسع ذو شبكة مطلية بالذهب تشرف من أعلى على المقصورة وساحة الصلاة داخل الجامع لأجل السلطانة الوالدة، وجرى تزيين تلك المقصورة بأنواع الخزف الموجودة آنذاك والزخارف المختلفة، تماماً كما هو الحال في الأقسام الداخلية من الدائرة الخاصة للسلطانة خديجة تورخان في حربم السراي.

وقد أنشئ "الجامع الجديد" واكتمل إبان أزمة اقتصادية لم يستطع السلاطين فيها أن يقيموا الأبنية التي تخلد عهودهم، ومع ذلك فلم تتحصر عظمة ذلك الجامع في كبر حجمه وتناسق مباني المجمع مع مبانيه، وإنما يدلنا في الوقت نفسه على أن أمهات السلاطين أيضاً شاركن في أعمال الخير وأقمن العمائر، وظهر منهن ذوات القوة والنفوذ. ورغم ذلك فقد أقام السلاطين أيضاً جوسقين رائعين هما جوسق روان وجوسق بغداد اللذان جرى تنظيمهما بدرجة عالية من الانسجام فوق مدخل رخامي ذي حوض كبير على منظرة Terrace يشرف على القرن الذهبي ومضيق البسفور وبحر مرمرة في الفناء الرابع داخل سراي طوب قابى.

فقد أقيم جوسق بغداد عام ١٦٣٧م تخليداً لذكرى قيام مراد الرابع بإعادة فتح بغداد، وجرى تزيينه من الداخل بخزف أزرق وفيروزي عليه زخارف بأسلوب الساز. وهو خزف يوجد نظير له في اللوحات الخزفية التي ترجع إلى القرن السادس عشر والمثبتة على واجهة "غرفة الختان" الموجودة في نفس المدخل (انظر الصورة ١٩٨). ولم تكن تلك اللوحات [الأخيرة] التي تعد محاولة جريئة لاحياء الرسومات القديمة موفقة بنفس الدرجة من الناحية التقنية؛ فقد كانت اللوحات الأصلية من قطعة واحدة، أما اللوحات الأخيرة التي صنعت لأجل جوسق بغداد فهي تتكون من مربعات صغيرة تظهر رسوماتها عندما تجتمع جنباً إلى جنب. وثبتت تلك القطع

الخزفية في داخل الكوّات التي توجد بها المصاطب بحيث تكون بعيدة عن الأعين في محاولة لاخفاء معايبها. أما لوحات الأسطوات القدامى التي تكشف عن تقنية فائقة فقد ثبتت على واجهة غرفة الختان في المدخل الرخامي لتدلنا بوضوح على مدى التقدير الذي حظيت به أعمال الأسطوات القدامي الرائعة.

والملاحظ على الأعمال التي انتجت في النصف الثاني من القرن السابع عشر وجود تراجع واضح في جودتها ومقدارها وأصالتها؛ فقد كان دأب السراي على امتداد القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر أن يحمي الفن والفنانين بسخاء فتضاءل كل ذلك، وهو ما يُعزى إلى قلة السلاطين الأقوياء الذين تعاقبوا على الحكم، فضلاً عن التدهور الاقتصادي الذي أصاب البلاد.

وتناقص عدد أفران الخزف والفخار في إزنيق، ورأينا أن الأعمال المبهرة للأسطوات المبدعين في العهود السابقة تركت مكانها لأعمال أصبح ينتجها صنّاع وحرفيون من العامة، كما تناقص الطلب على الخزف عندما تراجعت عمليات البناء للعمائر الجديدة.

وانحصر كذلك انتاج المخطوطات المصورة في الكتب التاريخية القليلة التي تتحدث عن نسب السلاطين وفي صور الألبومات، وآثر السلطان وحاشيته في تلك السنوات العيش في مدينة أدرنة والبعد عن مشاكل ودسائس العاصمة المزدحمة. ولعل السبب في عدم وجود مخطوطات مصورة بالقدر الكافى عن ذلك العهد يرجع إلى تخريب سراي أدرنة في القرن التاسع عشر.

وقد ظهر في النصف الثاني من القرن السابع عشر خطاط مبدع لا يـزال حتى اليوم معدوداً من كبار الخطاطين العثمانيين، وهو الخطاط المتفرد الحافظ عثمان (١٦٤٢-١٦٩٨م) الذي كتب ما يزيد على خمسة وعشرين مصحفاً وعدداً كبيراً من ربعات المصحف ونماذج الخطوط المنتوعة في المرقعات. وأصبح أكثر الخطاطين العثمانيين قبولاً عند الناس بفضل مصحف كتبه ثم صنور وطبع وجرى توزيعه على كافة بلدان العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. وكان الحافظ عثمان في الوقت نفسه معلماً للسلطان مصطفى الثاني، وكذلك للسلطان أحمد الثالث الذي كان خطاطاً مشهوراً وكاتباً للطغراوات (طغراكش).

واستمر في ذلك العهد انتاج النسيج والسجاد المخصص للسوق الداخلية والخارجية، إذ تدلنا الأعمال الموجودة ضمن المجموعات الأوربية والأمريكية على أن تجارة الأمتعة الاستهلاكية الضخمة كانت أكثر نشاطاً عن ذي قبل، غير أن هذا النسيج والسجاد المعد للتصدير كان بعيداً

جداً عن أن ينافس نظيره الخاص بالسراي الذي كان يعكس براعة التقنية والقيمة الجمالية العالية التي ظهرت في أوائل القرن السادس عشر.

وكان أغلب انتاج السجاد يأتي من مدن غرب الأناضول، فهناك بالإضافة إلى مدينتي عُشاق وبرغما مدن أخرى مثل گوردس ولاديق وميلاس وقونية وقيرشهر وموجود وقُولا، وكان لكل مدينة أشكالها ورسوماتها وأسلوبها المميز، ويستخدم اسم تلك المدن علماً على أنواع السجاد المنتجة فيها، وكان أكثر أنواع السجاجيد انتاجاً سجاجيد الصلاة ذات المحراب التي جرى انتاجها بين عامى ١٦٥٠-١٧٥٠م.

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر ظهر تدهور الفنون، إلاَّ أنها لم تلبث أن عادت بشكل اعجازي إلى الانتعاش على أيام السلطان أحمد الثالث، وتبدأ تلك السنوات التي أطلق عليها مؤرخ القرن العشرين أحمد رفيق اسم "عهد الخزامي" نسبةً إلى تلك الزهرة الرقيقة القصيرة العمر التي شاع استزراعها في السراي وعُرفت على النطاق الشعبي بشكل واسع - بمقدم السلطان من أدرنة إلى استانبول عام ١٧١٨م، وينتهى عهد الخزامي الذي عاشت فيه الفنون العثمانية مرحلتها الكلاسيكية الثانية باشتعال ثورة بطرونا خليل التي أسفرت عن مقتل الصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشا النوشهري وخلع السلطان أحمد الثالث عن العرش وتولية ابن أخيبه محموداً الأول بدلاً منه. وقد تميز عهد الخزامي هذا بفترة هدوء نسبي تحقق نتيجة لمعاهدات الصلح التي عقدتها الدولة، بدلاً من الحروب والمعارك المستمرة على الحدود الشرقية والغربية التي انهكت موارد الدولة العسكرية والاقتصادية، وأقيمت السفارات الديبلوماسية في فينا وباريس، مما ساعد على تعاطى الأساليب الفنية، فتحولت الطرز التركية في أوربا إلى موضة، ودخلت موضوعات الركوكو إلى تراث التزيين والزخرفة وأساليبهما العثمانية. وأقيمت القصور الساحلية على امتداد شواطئ البسفور والقرن الذهبي تقليداً للجواسق الترفيهية في فرنسا والنمسا، وأصبحت أماكن حفلات السمر وموائد الطعام الغالية التي يؤمها الشيعراء والموسيقيون والراقصات وغيرهم. وعاش أهل السراي وأهالي استانبول ليال مليئة بمظاهر اللهو والتسلية التي تشبع رغباتهم في نشاط فكري وحياة مرحة.

وكان السلطان أحمد الثالث نفسه خطاطاً مثقفاً بارعاً، فلما انتقل من أدرنة إلى استانبول يبدو في احتمال كبير أنه شجع بعض فناني السراي الذين صحبوه في إعداد بعض المخطوطات المصورة، وقام معمارو السراي وفنانوه بتشييد قصر (آينه لى قَوَاق) على القرن الذهبي وعدد من الأسبلة البديعة التي زينت ميادين العاصمة المختلفة، ومنها سبيل أحمد الثالث الذي أقيم عام

١٧٢٨م أمام مدخل سراي طوپ قاپى. كما أمرهم السلطان أيضاً بإقامة مكتبة كبيرة للمخطوطات داخل الفناء الثالث للسراي عام ١٧١٨م. وحاول نقاشو السراي آنذاك صياغة طرز عثماني من الركوكو، فأخذوا من الوحدات الزخرفية في أساليب الزخرفة الأوربية آنذاك، ثم بعثوا أساليب الزخرفة الكلاسيكية العثمانية بروح جديدة.

ويمثل غلاف الدفتر اللك الذي يحمل توقيع على الأوسكوداري أحد النماذج المهمة على انبعاث الروح الكلاسيكية (انظر الصورة ٢١٣)؛ فأسلوب الساز الذي هو أبرز أساليب الزخرفة في السراي على أيام سليمان الأول عاد ينتعش من جديد بشكل يثير الاعجاب، أما على الإطار فقد رُسمت الزهور التي تكشف عن ذوق العصر وأسلوبه، وهو أمر يمكننا أن نشهده في أعمال الفنانين الآخرين.

وقام عبد الجليل چلبي الذي كان يُوقع على تصاويره باسم (لوني) برسم عدة صور تعكس زي الرجال والنساء في ذلك العهد، ورسَمَ في أحد كتب النسب العثمانية مجموعة من الصور الشخصية للسلاطين، أما أشهر أعماله فهي الصور التي رسمها لكتاب (سورنامه وهبي) الذي وضعه سنبل زاده وهبي حول أفراح الختان التي أقيمت عام ١٧٢٠م لأربعة من أمراء الأسرة المالكة. والتصاوير التي رسمها لوني في ذلك الكتاب إنما هي وثائق تاريخية للأماكن التي جرى فيها الحفل على مدى خمسة عشر يوماً، وللمشاركين فيه والعروض المختلفة التي صاحبته، كما أنه يصور لنا الحياة الثقافية والاجتماعية في ذلك العهد. ويتمتع لوني بتقنية ممتازة وأسلوب قصصي رائع، واستفاد – وهو يضع أسلوبه الشخصي المتميز – من التقاليد الكلاسيكية.

ونرى توقيع الفنان لوني على صورتين في الكتاب، إحداهما تمثل مشهداً لتقديم الولاء والتهاني للسلطان، فقد كتب الفنان اسمه على كرسي صغير يوجد تحت قدمي السلطان، وكأنه اعتراف بجميل حاميه عليه (انظر الصورة ٢١٤). ونرى السلطان وهو يجلس على كرسي العرش تحت خيمته، ويُرى على يمينه ثلاثة من الأمراء والأغا السلحدار وسائس خيوله، أما على يساره فيقف الصدر الأعظم والأغوات البيض وأغوات الحريم في السراي. كما نشهد في موضع الاستقبال الذي أحيط بجدار من القماش أعضاء الديوان الهمايوني واثنين من حراس السراي يحرسون الموقع. ويقوم السلطان باستقبال شخص يبدو من عمامته الخضراء الكبيرة أنه نقيب الأشراف من نسل النبي محمد (ﷺ). وعلى الرغم من تركيب موضع الاستقبال النصف دائري أمام كرسي العرش والمنظر الذي يتكون من أشخاص اصطفوا حسب ترتيب وظائفهم حول السلطان يذكرنا بالتراكيب الأخرى في الكتب التاريخية التي رسمت في النصف الثاني من القرن

السادس عشر، إلا أن الزخارف والزينات المستخدمة على الملابس وفرش الأرضية تعكس الخصائص المميزة لعهد الخزامى. وكان من أبرز السمات التي كشفت عن براعة الفنان لوني قدرته على التحكم في فرشاته الدقيقة وأسلوبه في الحكى بخطوط واضحة.

وهذه النهضة التي ظهرت في مجال الفنون في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إنما هي ثمرة رعاية السراي وحمايته للفنانين، وتشغيل النقاشخانة أثناء ذلك بكل طاقتها. وسعوا لانعاش انتاج السراميك باستدعاء عدد من الأسطوات الذين كانوا في إزنيق إلى استانبول، وقاموا بتشغيل مركز انتاج جديد في "سراي تكفور"، وسعى هؤلاء الخزافون لتطبيق التقنيات والتصاميم الكلاسيكية هناك حتى طوروا انتاج الخزف. وتظهر أجمل النماذج التي تمثل هذا البعث للقديم في جامع حكيم اوغلى على باشا الذي أقيم في استانبول عام ١٧٣٣م. ففي هذا البناء الذي جرت تكسيته بخزف يذكرنا بالأسلوب الشائع في نهايات القرن السادس عشر توجد أيضاً لوحة خزفية تصور مكة المكرمة طبق عليها الاتجاه المنظوري الأوربي في الرسم. كما استخدموا الخزف المصنوع في سراي طوب قايي.

ونرى من القفطان الذي صنع للأميرة فاطمة ابنة السلطان مصطفى الثالث (انظر الصورة الا ٢١٢) أن النساجين ظلوا على استخدام القياطين وماء الفضة في الملابس الخاصة بالأسرة المالكة. وقد جمع قماش هذا القفطان بين براعة النساج وابداع المطرز، فقد نُسج بخيوط الفضة الممطلية بالذهب وطُرِّز برسوم نباتية صنعت بخيوط حريرية من مختلف الألوان. ويذكرنا استخدام الزهور الطبيعية فيه بأساليب الزخرفة التي ظهرت في خمسينيات القرن السادس عشر، ومع ذلك فان التصميم الناتج عن تكرار غصون الزهر المتناثرة والذوق الجديد فيه إنما يعكس الركوكو العثماني الواضح في كافة فنون الزخرفة والتزيين.

وكانوا أحياناً يطرزون بخيوط الحرير المتعددة الألوان مع خيوط القصيب أشكالاً ورسومات من الأشجار والخيام والجواسق الصغيرة وأغصن الورد المستخدمة في الأكاليل أو أشجار الورد وباقات الزهور المعصوبة بالشرائط والغيونكات وذلك فوق أقمشة الملابس والاكسسوارات المختلفة وأقمشة المفروشات. ومن بين هذه القطع المطرزة التي تعكس ذوق العصر توجد الخيام المصنوعة للسراي، والبسط وسجاجيد الصلاة والوسائد المختلفة وأطقم الحمامات والأسيرة ومآذر الحلقين وأغطية الرأس ومناديل الصرد.

وعادت الأباريق النحاسية المطلية بالذهب والمعروفة باسم (تومباق) المستخدمة منذ القرن الثالث عشر الميلادي تسترجع أهميتها من جديد، وجرى انتاجها كواحدة من الأوانى المستخدمة

في الحياة اليومية في السراي. وفي بادئ الأمر كان تصنيع التومباق أقل تكلفة، ويُذكّر الناس بالآنية الذهبية، ومن ثم بدأ استحسانهم لها بسبب جودتها حتى زاد انتاجها وتضاعف. وفرضت تلك التقنية نفسها على الأدوات الأخرى، كأواني حرق البخور وأوعية ماء الورد وأباريق الشرب وغير ذلك مما كان يجري تزيينه وزخرفته بوحدات الروكوكو، طرقاً أو حفراً، حتى أصبح استخدامها موضة العصر.

وكانوا أيضاً يستخدمون أشكال الأواني المملوءة بأنواع الفواكة الطبيعية والمزهريات وأكاليل الزهور المتعرجة والشرائط المتماوجة في نزيين العمائر، كما استخدموها في زخرفة المخطوطات. وتُعد أسبلة الميادين المزينة بالرسوم البارزة من جوانبها الأربعة على ذلك النمط من التزيين أمثلة مميزة تمثل الذوق السائد آنذاك. وأصبح هذا الرصيد الفني أيضاً أمراً لا مفر منه في دواخل الأبنية، وأبرز الأمثلة على ذلك يظهر في الغرفة التي أقامها السلطان أحمد الشالث في دائرة الحريم داخل سراي طوب قابي، وعرفت باسم "غرفة الفاكهة" (يميش اوطه سي)، فقد كسيت تماماً جدران تلك الغرفة الصغيرة اللطيفة بلوحات خشبية عليها رسوم وزخارف بالفرشاة تمثل آنية مليئة بالفواكه ومزهريات فيها زهور مختلفة.

وقد بدأت تظهر في ذلك العهد آثار العمارة الأوربية على الفنون العثمانية، بينما بدأ يظهر تأثير أساليب التزيين وأفكارها بشكل جلي في الأعوام التالية.

## خامساً: دَوْر التجريب (١٧٥٠ - ١٨٥٠م)

يُعد "جامع نور عثمانيه" الجامع الأول الذي عكس آثار العمارة الأوربية (انظر الصورة ٢١٥ أرب)، وقد بدأ العمل في تشييده على أيام السلطان محمود الأول عام ١٧٤٨م، واكتمل في عهد السلطان عثمان الثالث عام ١٧٥٥م، ويحتل مكانه إلى جوار السوق المغطاة (قيالى چارشى) التي تعد من أكبر المراكز التجارية في مدينة استانبول. وأقيم الجامع فوق مصطبة يتم الصعود اليها بسلالم، وهو المثال الوحيد ذو الفناء النصف دائري الذي يشبه عمائر أوربا، وتغطى المساحة الداخلية المدمجة مع الأروقة الجانبية بقبة واسعة محمولة على عقود. وعلى الجدران نوافذ بنيت بتأثير غربي أيضاً؛ إذ جاءت على شكل مستدير ذي إطار أو على شكل نبات النفل ذي الثلاث ورقات. وعلى الرغم من وجود بعض السمات الأجنبية إلا أن الجامع يحافظ في الأساس على هويته العثمانية، ويحتوي العديد من العناصر الجديدة.

وتخرج علينا بانتشار واسع في ذلك العهد رسومات منظورية لابراز البعد الثالث، يتم الحصول عليها بمسطحات رتبت خلف بعضها البعض، وفي الرسوم الجدارية التي استخدمت فيها

بشكل مناسب مفاهيم مثل التظليل والتجسيد بتأثر قوي من الفنون الأوربية. وكثر استخدام ذلك النوع من التزيين الجداري في العمائر الدينية والمدنية بدلاً من الخزف، فرأينا على الجواسق والقصور والجوامع رسوماً لمناظر مختلفة، كما أخذوا يعلقون اللوحات ذات الأطر على الجدران، وفي داخلها خطوط وكتابات زينت بالزخارف النباتية أو العناصر المعمارية، مجاراة لما شاع في أوربا من أصول الديكور الداخلي.

وكان للتفاعل الثقافي المتزايد بين دول أوربا والامبراطورية العثمانية بفضل الرسامين والخبراء الأوربيين المدعوين للعاصمة أو الفنانين الموفدين إلى أوربا أن هيأ لاقامة جسور الترابط بين الفنون، حتى أن الصور الشخصية التي رسمها الرسامون المحليون والأجانب للسلاطين العثمانيين ولوحات الرسم لمناظر العاصمة المختلفة أصبحت مصدراً لإلهام المشتغلين بفنون الكتاب.

فالرسوم التي يحتويها كتاب (خوبان نامه وزنان نامه) إنما هي نموذج مميز يُوحُد بين تصاوير الشخوص المنفردة والمناظر البانورامية التي نشهدها في التابلوهات والزينات المعمارية. ونرى في الرسوم التي تتخلل النص الذي يتحدث عن النساء والرجال في مختلف أنحاء الدنيا وقد صوَرَّت لنا هؤلاء الناس في الأماكن المناسبة وبأزيائهم المحلية. ويوجد لذلك الكتاب عدة نسخ، جرى إعداد إحداها عام ١٧٩٣م على ايام السلطان سليم الثالث، ويتضمن القسم الأول منه وهو بعنوان (خوبان نامه) أي كتاب الحسان أربعاً وأربعين صورة تعكس سمات الرجال في بلدان متباينة والتصرفات التي تميزهم. أما القسم الثاني وهو بعنوان (زنان نامه) أي كتاب النساء فهو يتضمن ثلاثة وثلاثين منظراً لنساء مختلفات يحكي فيها نشاطهن وأشكال الترفيه عندهن، ونرى في أحد تلك المناظر سيدات من أهل العاصمة وهن يمرحن في أحد المتنزهات (انظر الصورة في أحد تلك المناظر بطول صحيفة الكتاب، ونرى في الجانب الخلفي له قمريات [أي ظلل] وجواسق مختلفة ومنظر الششمة الذي كان سمةً من سمات ذلك العهد، أما صدر الصورة فهو لمجموعة من النسوة يمرحن في البرية. فالمنظر يعكس مناخاً نابضاً وثرياً لأماكن النزهة، ويظهر البعد الثالث واضحاً من خلال الرسم المنظوري وعمليات التظليل، فيبدو المنظر وكأنه وسم على جدار.

وعلى الرغم من أن كتاب (خوبان نامه وزنان نامه) هو المخطوط الأخير المصور الذي تم إعداده في السراي العثماني إلا أن إعداد الكتب التي تحتوي صوراً شخصية للسلاطين والسفراء قد استمر مدة أخرى بعد ذلك، وتأكدت أهمية فن رسم الصور الشخصية في "نشان الصورة

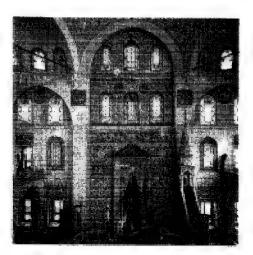

201- محراب جامع صوقلى محمد باشا الذي شيده المعمار سنان في استانبول عام ١٥٧٢م



200- قفطان من حرير الكمخا للأمير بايزيد، ويرجع لأواسط الغرن السادس عشر (متحف سراي طوب قابي 13/37)



202- منظر من الخارج لجامع سليمية الذي شيده المعمار سنان في أدرنة عام ١٥٧٥ (ارسيكا)

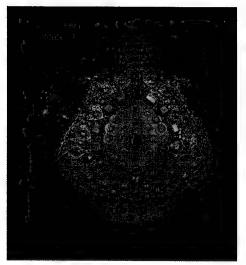

204- زمزمية من الذهب محلاة بأحجار اليشم والمجوهرات، وترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر (متحف سراي طوب قابى 2/3825)



203- منمنمة للسلطان سليمان القانوني وهو في طريقه إلى موهاج، من كتاب (هنرنامه) للقمان، جـ ٢، ١٥٨٥م (م. متحف سراي طوپ قاپي H.1524)، ورق ٢٥٦/ب



205- قنديل من الخزف متعدد الألوان يوجد في جامع صوقللي محمد باشا (تقريباً ٥٠١٢) (استانبول ٢٥/١٥)



207- قفطان السلطان مراد الثالث، وهو من القطيفة الكمخا، ويرجع لأواخر القرن السادس عشر (متحف سراي طوپ قاپي 13/216)





206 خزانة لحفظ المصحف الشريف مطعمة بالصدف والخشب، ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر، وتوجد في ضريح السلطان سليم الثاني (متحف الآثار التركية الإسلامية، ٢)

208– سجادة صلاة ترجع إلى أو اخر القرن السادس عشر (Viyana, Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, T.8327) باذن من متحف الفنون التطبيقية بفينا

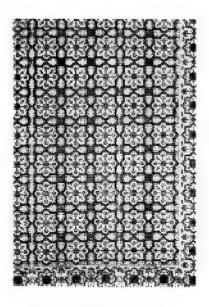



209- سجادة عشاق محلاة بأشكال نجمية ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر (متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك 58,63)، باذن من متحف متروبوليتان

210- فرش أرضية قطيفة بروكار يرجع للنصف الشاني من القرن المادس عشر (معهد دترويت للفنون 48.137) باذن من المعهد



211- منظر عام لجامع (يكى جامع) في استانبول، وقد بناه المعمار داود اغا والمعمار محمد اغا بين عامي ١٥٩٨-١٦٦٣م (ارسيكا)



213 – جلا أحد الدفاتر من أعمال علي الأسكداري، ويرجع إلى عام ١٧٤٧ – ١٧٤٨ (Washington, D.C., Arthur M. Sackler (Gallery, 1986/23) باذن خاص،

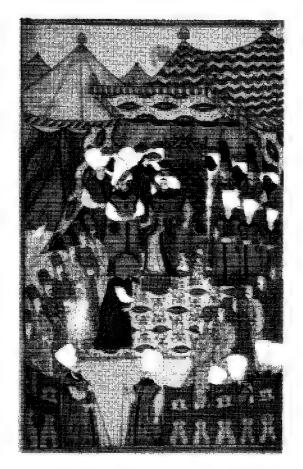



212- قفطان مطرز للأميرة فاطمة سلطان يرجع إلى منتصف القرن الشامن عشر (متحف سراي طوپ قاپي 13/804)

214- منمنمة للرسام لوني في كتاب (سورنامة وهبي) توضح مراسم الاستقبال من السلطان أحمد الثالث لكبار رجال الدولة (تقريباً ١٧٢٠م) (م. متحف سراي طوپ قاپي 3593 .A)، ورق ٢٠/ب



215- منظر عام لجامع نور عثمانية في استانبول (١٧٤٨-١٧٥٥م) (ارسيكا)





216- ابريق من الفضة عليه خاتم المملطان سليم الشالث (تفريبًا ١٨٠٠م) (متحف سراي طوپ قاپي 16/940)

217- منمنمة من كتابي (خوبان نامه) و (زنان نامه) لفاضل حسين، وهي تصور النسوة وهن يمرحن وينعمن باللهو (١٧٩٣م) (مكتبه جامعة استانبول T.5502)، ورق ١٧/١





218- لوحة رسمها عثمان حمدي بك لتاجر السلاح (١٩٠٨م)



219- منظر عام لقصر طولمه باغجه باستانبول (ارسيكا)

الهمايونية" الذي بدأ السلطان محمود الثاني يكرم به كبار رجال الدولة، حتى أصبح ذلك الفن نوعاً قائماً بذاته. وقد رسمت على ذلك النشان أو الوسام صورة شخصية صغيرة للسلطان داخل إطار مرصع بالمجوهرات وفوق سطح من العاج.

وأمر السلطان محمود الثاني بتغيير الزي في الجيش والسراي مع تغييره لنظام الإدارة والتعليم داخل الامبراطورية مجاراة للنموذج الأوربي، كما أمرهم بتعليق صوره الشخصية في دوائر الدولة المختلفة. ولما بدأت تظهر الكتب المطبوعة المزينة بالحفر الزنكوغرافي والقوالب الخشبية وأخذت مكان الكتب المخطوطة بعد زمن قصير قل الطلب على الخطاطين والمذهبين ورسامي الكتب، فلم تعد الحاجة إليهم ماسة في المجتمع، وأخذت لوحات التوال بالألوان الزيتية واللوحات الخشبية التي تزين الجدران مكان هذا.

وبعد أن انقرض الخزف الإزنيقي الذي كان قد انبعث لمدة قصيرة في سراي تكفور أخذت معامل كوتاهية ومن بعدها معامل چناق قلغه في انتاج الأواني للاستهلاك المحلي، وكانت كوتاهية التي تأتي في الترتيب دائماً بعد إزنيق رغم استمرارها في النشاط منذ القرن السادس عشر قد عملت على تطوير محدود لصناعة خزفية أتى عليها الطلب في الغالب من الكنائس الأرمنية في أنحاء الامبراطورية، ورأينا أجود نماذجها في "كاتدرائية القديس جيمس" في القدس. وانتجت معامل كوتاهية – فضلاً عن الأواني المحلية المعروفة – قطعاً ذات رسومات زرقاء على اللون الأبيض تعكس التأثير الإزنيقي، كما انتجت أيضاً السيراميك المتعدد الألوان ومنها الأصفر. وهذه الأواني الفخارية هي ما كانت تستخدم في الحياة اليومية، مثل: الأطباق اللازمة لموائد الطعام وطاسات الحساء والقصاع وأطقم الفناجين والأباريق.

ومن ناحية أخرى كان لمدينة چناق قلعه نوع محلي من السيراميك تميزت به، وهو يختلف تماماً عن الرسومات والأشكال الكلاسيكية، وتعكس الأواني، والقصاع ذات البريق واللون الواحد، والأباريق التي على شكل الحيوان المنتجة في معامل قراها بطريقة الدهان أذواق وأساليب البيئة المحلية هناك.

وهناك العديد من الأواني النحاسية والفضية السادة أو المطلية بالذهب التي ترجع إلى تلك السنوات، أغلبها من الشمعدانات والصواني والطاسات وأطقم الأباريق والطشوت زينت برسومات منقوشة بالحفر أو التخريم. ومن بين هذه الأشياء ابريق من الفضة يحمل طغراء السلطان سليم الثالث، وله بدن ذو أخاديد ومقبض مضفر ومبسم يصور اثنين من التنانين يلتف أحدهما على الآخر (انظر الصورة ٢١٦). ونرى الخطوط أو الأخاديد الرأسية على البدن والشكل اللولبي

على المقبض والمبسم وقد عكست شكلاً متغايراً للابريق، وخلقت وحدة وانسجاماً مبهرين. ومن الطريف هنا أن يظل التنين وحدة زخرفية تحافظ على بقائها لما يربو على ثلاثة قرون في فنون السراى العثماني (انظر الصورتين ٢٠٤،١٩٣).

وكان السلطان سليم الثالث موسيقياً له ألحان لا زالت تعزف حتى اليوم، ورجلاً مثقفاً مرهف الحس منفتحاً، فأقام معامل النسيج التي تنتج الستان والقطيفة الفائقة الجودة في أوسكودار على الشاطئ الآسيوي من العاصمة وفي مدينة بورصة. وانتجت معامل أوسكودار أنواع القطيفة المشهورة، كما انتجت أغلفة الوسائد بوجه خاص، ونوعاً من القماش الحريري المخطط ارتبط بذلك العهد، وعرف باسم (سليميه).

ووصلنا العديد من النماذج على فن التطريز في ذلك العهد، فإلى جانب الأمتعة والملاءات واكسسوارات الملابس المطرزة بمختلف الأشكال للاستخدام اليومي توجد مفارش المرايا وصينيات القهوة وعليها أدعية مطرزة. وفي هذه الأعمال التي طرزت بالطرق الأصيلة قد رسمت عليها أيضاً وحدات زخرفية جديدة، مثل أشكال المباني والقوارب ورسوم الإنسان والحيوان، وذلك فضلاً على الزخارف المعروفة في ذلك العهد كرسوم الأشجار والزهور والفاكهة. وهناك مجموعة من أغلفة الوسائد المطرزة رسمت عليها تصاوير السلاطين، مما يدلنا إلى أي حدر كان فن التصوير الشخصي يحتل مكانة متميزة في الفن العثماني.

ومن أعظم محاولات التجديد التي تحققت في أواخر القرن الثامن عشر إقامة مصنع الزجاج في بكقوز على الشاطئ الآسيوي للبسفور والذي يعمل حتى اليوم. ورغم أن انتاج الزجاج كان قائماً عند العثمانيين إلا أن هذه الصناعة كانت منحصرة في انتاج القوارير والمزهريات المخصصة للاستهلاك، أو في انتاج الزجاج المسطح الملون للبيوت والعمائر. أما الزجاج الذي يحمل قيمة فنية فقد تم استيراده في القرنين السادس عشر والسابع عشر من البندقية أولاً، ثم من بوهيميا فيما بعد.

وكان السلطان عبد الحميد الأول هو الذي تكفل بإقامة ورش المصنع في بكقوز، واستدعى لها الاسطوات البنادقة ليتولوا عملية بدء الانتاج وتدريب الأسطوات المحليين. وبدأ انتاج الأواني الزجاجية في بيكقوز ملوناً وغير ملون، شفافاً ومعتماً أوبالانياً. وغالباً ما كان يجري تزيينها طلياً بماء الذهب أو برسوم الازهار والفاكهة المتعددة الألوان. أما مجموعة الأواني المعروفة باسم (چشم بلبل) التي تمثل نمطاً مميزاً فكانت عليها خطوط شريطية حلزونية تشبه الزجاج البندقي المصنوع على شكل شبكة ذات خطوط رفيعة بيضاء داكنة. وهذا الاصطلاح الذي يعنى "عين

البلبل" إنما يُقصد به الأقسام الدائرية الداكنة والشفافة التي يُعتقد أنها تمثل شبكية عين الطائر. وقام مصنع بكقوز بصناعة أواني ماء الورد والمزهريات والقوارير وأطقم الأباريق والطشوت وغيرها من أدوات الاستعمال اليومي.

واجتهد أرباب الفنون آنذاك في تجربة أشكال وتقنيات جديدة، والتوفيق بين عناصر التراث الأصيلة والعناصر المأخوذة من الخارج، بغية تلبية احتياجات مجتمع يتطلع لتغيير أساليب معيشته والاتجاه نحو الأساليب الغربية، حتى كشفت كل أفرع الفنون عن تحول في الشخصية العثمانية من سمات آسيوية إلى السمات الأوربية.

## سادساً: في العهد الأخير (١٨٥٠ - ١٩٢٣م)

لقد تدهورت القوة السياسية والاقتصادية للامبراطورية نتيجة لحروبها مع الدول الأخرى والصراع الداخلي الذي عاشته، وكان من الأهمية بمكان أن يتولى الحكم في عهدها الأخير سلطانان من رعاة الفنون، عملا بشجاعة على دعم الفنون الجميلة، وسعى كلاهما لدفع المجتمع العثماني وثقافته إلى المستوى الذي يضارع الأوربيين، ألا وهما السلطان عبد المجيد والسلطان عبد الحميد الثاني، وكانت رعايتهما للفنون هي الأرضية التي هيأت للمناخ الفني في عهد الجمهورية.

وكانت العمارة في نلك السنوات تشبه نظيرتها في دول أوربا المختلفة من حيث الشكل والأسلوب؛ فهناك القصور والفيلات ومحلات العمل وعمارات السكن. وأشهر مثال على ذلك هو سراي طولمه با غچه الذي أقيم للسلطان عبد المجيد عام ١٨٥٣م، وكان السلطان قد أقام قبل ذلك "جوسق مجيديه" على الطراز الأوربي في الفناء الرابع داخل سراي طوب قاپى، ولكن يبدو أنه وجد سراي طوب قاپى غير كاف للاحتفالات وتلبية الاحتياجات الحياتية المتغيرة، فأصدر أوامره لاقامة مقر جديد على الشاطئ الأوربي للبسفور (انظر الصورة ٢١٩). وسراي طولمه باغچه، أي سراي الحديقة المملوءة، إنما استمد اسمه هذا من عملية ملء ساحل البحر بالأتربة لايجاد مساحة أرض جديدة تكفي لبنائه الرائع وحدائقه، وقد شيدوه بحيث يكون كتلة واحدة رئيسية، وتوجد في القسم الأوسط الذي يعلو عن الأقسام الجانبية التي تضم عداً كبيراً من الغرف قاعة استقبال رحبة تغطيها قبة كبيرة، ويحاط السراي بالحدائق من جوانب ثلاثة، بينما ترتفع جبهته الرابعة ذات الأعمدة المغمورة وأكاليل الزينات والأطناف الرخامية لتغير من طرف البحر منظر العاصمة العثمانية تماماً. ونرى سراي طولمه باغچه الذي يبدو كالعملاق وسط الحدائق أنه المعاصمة العثمانية تماماً عن سراي طوب قاپي الذي يضم عدداً من الأفنية والجواسق التي تحيطها الأسوار.

وتم تزيين المساحات الداخلية لسراي طولمه باغچه بالأبواب المحلاة، والسلالم العريضة التي تصعد ملتوية، والأعمدة، والثريات الكريستال والأطر المطلية بماء الذهب واللوحات الجدارية المختلفة، واحتذوا فيه بثراء طرز الباروق الذي ظل تقليداً سائداً في عمارة أوربا الامبراطورية منذ القرن السابع عشر.

وواكب فن الرسم هو الآخر ما كان موجوداً من تيارات سادت في العمارة آنذاك، فقد قام الرسامون الأتراك الذين استخدموا الألوان الزيتية على التوال (Toile) برسم الصور الشخصية، ومناظر الطبيعة، ومناظر الفاكهة أو الورود الساكنة، واللوحات الكبيرة التي تصور أحداثاً تاريخية أو جانباً من الحياة اليومية. فقد تعلم هؤلاء الرسامون فنون الرسم في الخارج، ثم عادوا يمارسون نشاطهم طبقاً لما تعلموه من تقنياته وأساليبه في أوربا، ويلقنونه للأجيال الجديدة من الفنانين. وكان من بين هؤلاء الرسامين الأوائل الذين تعلموا في أوربا وأكثرهم أهمية أحمد علي باشا الذي اشتهر باسم شكر أحمد باشا (١٨٤١-١٩٠٩م). فقد تلقى تعليمه في باريس في ستينيات القرن التاسع عشر، واشتهر بهندسة المناظر التي رسم من خلالها مناظر الفاكهة أو الورود الساكنة وحدائق استانبول ومنتزهاتها العامة. وعدا قيام الرسامين الذين درسوا في أوربا بأعمالهم في استانبول وممارستهم للتدريس كان السراي العثماني قد شرع في جمع لوحات الرسم الأوربية في القرن التاسع عشر، حتى تضاعف عدد تلك المجموعة، ولاسيما عقب زيارة السلطان عبد العزيز لأوربا.

وفوق هذا كان الاستشراق في أوربا آنذاك (حول موضوعات غرب آسيا) قد صار تقليداً سائداً، فكان من أثره أن شرع الفنانون الأتراك ينظرون هم الآخرون إلى عوالمهم نظرة شغف ورومانسية جديدة. وكان عثمان حمدي بك هو أعظم روّاد المستشرقين الأتراك (١٨٤٢- ١٩١٥م)، إذ عاش في باريس ما يزيد على عشر سنوات، وعمل آنذاك مع مشاهير المستشرقين الفرنسيين من أمثال جيروم وبو لانجير، وبرع هذا الفنان في رسم الأماكن ذات الشخوص البشرية والتفاصيل الدقيقة، وسخر مواهبه الفذة لانعاش وبعث عالمه الخاص من جديد. ونشهد في لوحات قدرة على المزج بين الواقعية والخيال الحالم، كما يبدو في لوحته المعروفة باسم "تاجر السلاح" (انظر الصورة ١١٨) وفي أعمال كافة المستشرقين غيره.

وكان عثمان حمدي في الوقت ذاته باحثاً أثرياً وتربوياً وخبيراً في المتاحف، وهو الذي أسس "متحف استانبول للآثار" الذي يعد أول متحف للآثار القديمة يفتح لعامة الناس، وأسس "أكاديمية الفنون الجميلية" التي تمارس تعليم الرسم وعمل التماثيل مستعيناً بمناهج التدريس الأوربية.

وتخرج فيها فنانون أتراك، و واصل الكثيرون منهم تعليمهم في باريس، ومزجوا أثناء ذلك بين أسلوب الرسم الجاري في أوربا وبين تقاليدهم الأصيلة. فالفنان نظمي ضيا (١٨٨١-١٩٣٧م) مثلاً وهو الذي اشتهر برسم الصور الشخصية لمصطفى كمال أتاتورك كان أبرز رواد المدرسة التعبيرية التي سادت خلال عشرينيات القرن العشرين.

وكان السلطان عبد المجيد قد أمر في عام ١٨٤٣م بإقامة معامل للنسيج في هَركه، وعملت في البداية على انتاج السجاد، ثم تلبث بعد ذلك أن شرعت في نسج الأقمشة. وفي تلك المعامل التي لا زالت تعمل حتى اليوم وتستخدم الأنوال اليدوية يجري انتاج أجود السجاجيد والأقمشة على الطراز الكلاسيكي والروكوكو.

وفي عام ١٨٤٥م شجع السلطان عبد المجيد على إقامة أول مصنع للبورسلين العثماني في قرية (انجير كوي) التي تعرف اليوم باسم (انجيرلي) بين منطقة بكقوز وياشا باغچه على شاطئ البسفور. وكان انتاج ذلك المصنع يحمل علامة (أثر استانبول)، ويبدو متأثراً بأنواع البورسلين في فينا وميسن (Meissen) الذي كان الطلب عليه كبيراً من العثمانيين. وكانت منتجات المصنع غالية ولهذا كانت تتتج للسراي وحده، وهي بين البورسلين السادة والمطلى بالذهب والمتعدد الألوان. وأكثر منتجات ذلك المصنع شعبية الأطباق وطاسات الحساء التي لها مقابض أغطية على شكل الفواكه والزهور. غير أن هذا الانتاج لم يقو على منافسة البورساين المستورد من أوربا، فأغلق المصنع أبواب عام ١٨٧٠م، ولم ينتعش انتاج البورسلين المحلى إلا بعد إقامة مصنع له عام ١٨٩٢م في حديقة سراي يلديز. فعلى المرتفعات التي تطل على سراي طولمه باغچه قام السلطان عبد الحميد الثاني بتوسيع وتجميل سراي يلديز حتى يستخدمه اسكني العائلة المالكة، فهو يضم الحدائق الواسعة والبحيرات الصناعية ومناطق الأدغال التي تحيط بمجموعة من الفيلات والقصور المستقلة. وكان السلطان عبد الحميد راعياً بارزاً للفنون الجميلة، واشتهر هو نفسه بأعمال النجارة الدقيقة والحفر على الخشب، فأقام داخل السراى مجموعة من المعامل والورش كان منها ما هو للنجارة والحدادة، وكلف خبيراً فرنسياً لادارة مصنع البورسلين الذي كان يضم عمالاً أجانب ومحليين جنباً إلى جنب. وبدأ المصنع الانتاج للسراي ومنسوبيه فقط، فكان ينتج - إلى جانب الأطباق التي تعلق على الجدران وأطر لوحات الرسم والمدافئ البورسلين - أطقم المائدة المختلفة.

وقام المصنع بانتاج القطع المزينة بالزهور ورسوم الحيوانات والمناظر الحقيقية والخيالية، بل وزينت أيضاً بالصور للسلاطين العثمانيين (والمثال على ذلك طقم قهوة عليه صور لمختلف

السلاطين). كما كانوا يضعون تاريخ سنة الصنع على المنتجات. غير أن المصنع أغلق أبوابه إثر خلع السلطان عبد الحميد عن العرش عام ١٩٠٩م، ولم يلبث بعد مدة قصيرة استغرقت عشر سنوات أن عاد للعمل من جديد، ولا زال يعمل إلى اليوم منذ إعلان الجمهورية.

وكان هناك مصنعان آخران شرعا في الانتاج في العاصمة أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني، أحدهما لانتاج الزجاج في (پاشا باغچه) والثاني لنسيج السجاد في (قوم قاپي). ورغم أن الأول أغلق أثناء الحرب العالمية الأولى إلا أنه عاد يعمل من جديد، ويقوم اليوم بانتاج أكبر مقدار من المنتجات الزجاجية، فهو يغطي طلب السوق المحلية ويصدر الفائض إلى الخارج، أما معامل (قوم قابي) التي اشتهرت بسجاجيدها الصغيرة المنسوجة بالخيوط الحريرية والمعدنية فلم تعمر كثيراً؛ إذ توقف انتاجها في مطلع القرن العشرين. وكان صناع السجاد في معامل (قوم قاپي) يكتبون أسماءهم على انتاجهم، وهو الأمر الذي لم يكن جارياً في صناعة السجاد العثمانية. ولكي نفهم الأسباب التي دعت العثمانيين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى البحث عن مصادر الإلهام من أوربا في كافة مجالات الفنون تقريباً علينا تقييم الوضع من خلال النظر إلى التطورات الثقافية في البلدان المجاورة لهم؛ فقد كانت الدول الإسلامية في القرن التاسع عشر تكافح من أجل استعادة هويتها الوطنية والتصدي للاستعمار الأوربي في المجالات السياسية والاجتماعية، وتسعى للحفاظ على تقاليدها. ففي إيران كان القجاريون يعملون على احياء تراث ما قبل الإسلام وتراث العهد الإسلامي المبكر، ثم مزج كل ذلك بالتقنيات والأساليب الأوربية. أما في الهند التي كانت إحدى المستعمرات الانجليزية في تلك الآونة فكان يجري انتاج أعمال تعكس أسلوب الحياة في النظام الجديد وأذواقه المختلفة، وكانت الأراضي العربية لا تنزال جزءاً من الامبر اطورية العثمانية، وكان تأثير العاصمة العثمانية عليها يتركز على الجانب الثقافي وليس السياسي. فأراضي المماليك والتيموريين والصفويين ودولة المغول ممن حظوا في الماضي بشهرة عظيمة في فنونهم هم الآن مشغولون بالمفاضلة بين "الشرقي والغربي" أو "القومي والعالمي"، وأصبحوا محرومين من القوة الخلاقة التي كانوا يؤثرون بها على العثمانيين من قبل. والمعروف أن فنون الأمم إذا انطوت على نفسها لا تفلت من التكرار وتصبح فريسة للتدهور والابتذال، فهي في حاجة دائمة إلى طلبات جديدة وقوى تعمل على تحريكها حتى لا تفقد حيويتها وقدرتها على طرح الجديد. وبينما نرى الامبر اطورية العثمانية وما يحيطها من بلدان العالم الإسلامي عاجزة عن توفير الطاقة الخلاقة اللازمة للفنون نرى أوربا وقد أعجبت بالتقاليد

المختلفة القادمة مع الاحتكاك الديبلوماسي المتزايد وحركة التجارة والمعارض الدولية والموجات

البشرية الكبيرة، فتفسرها وتكشف عن فعاليات حية نشطة. وهنا اضطرت الامبراطورية العثمانية للاتجاه نحو قارة أوربا ذات الجاذبية السياسية والتاريخية والاجتماعية والثقافية واستلهام فنونها. بل كانت أوربا تؤثر على العالم كله بما فيه قارة أمريكا نفسها، وأصبحت هي الموجّه في القرن التاسع عشر للأفكار والفنون الجديدة.

## سابعاً: الخاتمة

يُلاحظ على الفنون العثمانية أنها نظرت بدقة وعناية وانتقائية إلى الموضوعات والأساليب الأوربية التي أخذت في الظهور بعد القرن الثامن عشر، ولم تأخذ من عناصرها الجديدة إلا ما وجدته مناسباً لاحتياجات المجتمع العثماني وذوقه العام. ولم تقف الامبراطورية العثمانية عند توحيد قارات ذات ثقافات متباينة، بل استقبلت في الوقت نفسه وبغير حكم مسبق كبار شخصياتها وتقاليدها وانتظمتها ضمن نظامها الاداري والاجتماعي والثقافي. ويدلنا ذلك الاستقبال السمح على عظمة دولة واثقة في هويتها وفي أشكال تعبيرها عن فنونها.

وكانت الفنون العثمانية ذات أثر على أوربا وآسيا؛ فقد كانت فنون الزخرفة العثمانية قد عرفت على النطاق الشعبي منذ مطلع القرن السادس عشر في أوربا حتى ولع الناس بها، ولاسيما في القرن التاسع عشر، فكانوا يستنسخونها في فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وروسيا. حتى أن الفرنسيين وهم أكثر من شغف بتلك الفنون قد أقاموا المعامل لتقليد العثمانيين، ومنها المعمل الذي أقيم أولاً في غوبلن لنسج السجاد العادي، فلما أصبح مورداً لارباح عظيمة تحول بعد ذلك إلى معمل لانتاج السجاد الغوبليني Gobelin. كما كان هناك معمل آخر في سيفر قام بانتاج السيراميك والخزف، وجمع النماذج العثمانية من كافة الأنواع لتقليدها والتطبيق عليها. أما المعمل الثالث في ليون الذي كان له متحف يضم أنواع الستان والقطيفة العثمانية فكان بمثابة مركز للنسيج. وأقام الأوربيون في حدائق قصور هم الممتدة من لندن حتى سانت بترسبورغ جواسق على الطراز العثماني، كما حوى الكثير من قصور هم الأوربية "غرفاً تركية" جرى تزيينها وتأثيثها من الداخل على الطراز العثماني.

وكانت مدينة استانبول مركزاً تقافياً مشعاً بعمائرها وفنونها الامبراطورية التي تجسد عظمة السلاطين العثمانيين وقدراتهم، فانتشرت فنونها في كل اتجاه، وتركت أثرها على الحواضر العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا مثل دمشق وبغداد والقاهرة وتونس. وبينما كانت أوربا المسيحية قد تأثرت بالعمارة العثمانية وفنون الزخرفة كانت منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا قد هضمت أساليب العمارة العثمانية الدينية والمدنية على السواء وتمثلت عناصرها، فجرى تطبيق

المخططات والأشكال العثمانية في الجوامع والقصور، واستخدم أسلوب زخرفة القصور العثمانية في تزيين المصاحف وخرف الجدران وفي السجاجيد والأقشمة وفي أعمال التطريز اليدوي وغيرها.

فقد استطاعت الفنون العثمانية على امتداد تاريخها الطويل الحي أن تتمثل عناصر جديدة بغية خلق أشكال مختلفة للتعبير، ونجحت في ابداع أساليب وموضوعات طبعت العصر بطابعها. ولأن العمارة والفنون الجميلة عاشت هي الأخرى تغيرات اجتماعية وسياسية فقد تحقق الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم الدستورى دون مصاعب تذكر.

وتحقق الانتقال من الامبراطورية إلى الجمهورية في العمارة على يد مهندسين معماريين؛ أحدهما هو وداد بك (١٨٧٣-١٩٤٢م) الذي درس في باريس، والثاني هو كمال الدين بك (١٨٧٠-١٩٢٧م) الذي درس في برلين. وقد استخدم هذان المهندسان في عمائرهما الأساليب المتبعة في الحواضر الأوربية مع مزجها بالعناصر المنتقاة في العمائر العثمانية الكلاسيكية، وأبدعا في العمارة مدرسة جديدة عُرفت باسم "النيو كلاسيكية العثمانية". ومن تلك الأمثلة على ذلك "مبنى الشهر العقاري والمساحة" الذي بناه وداد بك في استانبول عام ١٩٠٨م، والثاني هو "خان الوقف الرابع" الذي بناه كمال الدين بك في استانبول أيضاً بين عامي ١٩١٦-١٩٢٦م. كما عمل كلاهما أيضاً في بناء فندق "أنقره بالاس" المشهور (١٩٢٤-١٩٢٧م)، وحملا إلى العاصمة الجديدة [أنقرة] مبادئ العمارة الوطنية التي تشكلت في السنوات الأخيرة من عمر الامبراطورية العثمانية.

وعقب قيام الجمهورية انفتحت العمارة التركية على العالم بمبان حازت جوائز، مثل مبنى "مجمع التاريخ التركي" (١٩٤٦-١٩٥٣م) و "الضريح التذكاري" (١٩٤٤-١٩٥٣م) ومبنى "جامعة الشرق الأوسط للتقنية" (١٩٦٦-١٩٦٣م) و ناطحة سحاب "مصرف العمل التركي" (١٩٧٦م). وهذه المباني التي توجد جميعها في عاصمة الجمهورية أنقرة إنما تدلنا على أن مركز القوة بدأ ينتقل من استانبول، وإن الحامي والراعي قد بدّل مكانه. أما الرسامون والمثالون وصناع السيراميك وفنانو الديكورات فهم يعرضون أعمالهم في المعارض والمتاحف الممتدة من نيويورك إلى طوكيو، ويواصلون العمل والانتاج، إما داخل الوطن أو خارجه.

ويلاحظ على فنون هذه المرحلة الواثقة من موقعها على الخريطة العالمية أن هناك اتجاها الى احياء التقاليد القديمة؛ ففي تشكيل الزجاج في (پاشا باغچه) والبورسلين في مصنع (يلديز) والسجاد والأقمشة في مدينة هَركه وفي انتاج الأواني الفخارية والخزفية في مدينة كوتاهية نراهم

يتمسكون بالتقاليد حية نابضة اعتزازاً بتراث الأجداد والعودة إلى الأساليب الكلاسيكية والنيوكلاسيكية. ورغم أن هذه الحركة لا تمثل النشاط الفني في مجموعة إلا أنها لم تسمح بانقراض تلك التقاليد، وتطلعت بحنين لتلك النجاحات التي تحققت في الماضي.

وكان جامع (قوجه تپه) النيوكلاسيكي الذي اكتمل بناؤه في أنقرة عام ١٩٨٢م، و "جامع الفيصل" ذو الطراز المعماري الحديث جداً الذي أقيم في اسلام آباد عاصمة باكستان بين عامي ١٩٧٨ - ١٩٨٨م من أبدع آثار المعماريين الأتراك التي تستحق المديح في العهد الجمهوري، فقد تكشف في كليهما شكل جمالي مختلف وأسلوب جديد للتعبير، أما عن طبيعة الأسلوب الذي سيكون له التمثيل الثقافي في عصرنا فهو أمر سوف يكشف عنه المستقبل.

\* \* \*

الفحل الثاني فن الخط عند العثمانيين



الخط فن إسلامي انبثق عن الكتابة العربية التي تطورت عن الحروف النبطية، إلا أن ظهوره بهذه القيم الجمالية العالية من مجموعة أشكال بسيطة لا تعدو أن تكون واسطة للقراءة والكتابة إنما هي من معجزات الإسلام التي لم تلبث - مع انتشار هذا الدين على ساحته العريضة - أن لاقت استحساناً عظيما من كافة البلدان والشعوب الإسلامية.

وكان حسن الخط يبدو دائماً فناً جذاباً في حواضر الإسلام، مثل دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة وقونية وسمرقند وهرات وتبريز، وفي عهد الدول الإسلامية التي حكمت في تلك البلاد (بنو أمية وبنو العباس والفاطميون والأيوبيون والمماليك والسلاجقة والايلخانيون والتيموريون والصفويون ودولة الشاة البيضاء...)، أما في العهد العثماني فقد بلغ ذلك الفن قمة ازدهاره بقدرته الجمالية الفائقة ومدة بقائه في القمة، حتى انصبغ بصبغة الترك وكاد يصبح "فناً تركياً".

فقد ظهر ياقوت المستعصمي (ت ١٩٨١م) في بغداد على أيام العباسيين وأدرك عهد الإيلخانيين بعدهم، واستطاع خلال ذلك أن يتقدم بفن الخط حتى بلغ به المرحلة الأخيرة في أيدي العرب، ثم وافته المنية إبان ظهور الدولة العثمانية، وراح أسلوبه في الخط ينتشر في كافة البلدان الإسلامية على أيدي تلامذته الذين أخذوا عنه. وكان الخط الكوفي هو الرائج في العصور السابقة فأخذ يفقد أهميته، وراحت أنواع الكتابة المعروفة بالثلث والنسخ والمحقق والريحاني والتوقيع والرقاع، وهي ما تُعرف جميعها باسم "الأقلام السنة" تأخذ مكان الكوفي. ولكن لم تصلنا نماذج خطية عن القرن الرابع عشر الذي عمل فيه العثمانيون على توسيع رقعة أراضيهم بسبب النكبة التي أصابتهم في مطلع القرن التالي لانكسارهم أمام تيمورلنك، اللهم إلا بعض الخطوط على الإثار المعمارية. كما تدلنا بعض الأعمال القليلة الباقية عن عهد استجماع القوة بعد السلطان جلبي محمد على أسلوب ياقوت في الكتابة، كان موضع استحسان في الأراضي العثمانية في بورصة وأدرنة عاصمتي الدولة قبل استانبول في حواضر ايالات الأناضول التي انتشرت فيها حضارة العثمانيين هو مدينة أماسيا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. فلما فُتِحَت مدينة استانبول في تلك الأثناء لم تلبث أن تحولت خلال فترة وجيزة إلى مركز ثقافي وفني، وحافظت التالي البلاة الفريدة على ريادتها لفن الخطحتى هذه الأيام.

ورغم ندرة المعلومات حول اهتمام الحكام العثمانيين في المائة والخمسين سنة الأولى بفن الخط إلا أننا نعلم أن السلطان محمد الفاتح كان معنياً بالكتاب المخطوط ضمن أفرع الفنون الجميلة الأخرى، بل ان ابنه الأمير بايزيد عندما كان والياً على أماسيا كان يطلب إلى الشيخ حمد

الله (١٤٢٩-١٥٢٥م) - الخطاط المبدع فيما بعد - أن ينسخ له الكتب لأجل مكتبة والده، وهي الكتب التي وصلنا بعضها. كما تبين من كتابات الثلث الجلي على العمائر التي اقيمت في استانبول بعد فتحها ومنَحَت تلك المدينة العثمانية الجديدة طابعها الإسلامي، ومن التواقيع الموجودة تحت تلك الكتابات أنها لاثنين من كبار الخطاطين في عهد السلطان الفاتح، هما يحيى الصوفي وابنه على الصوفي. وكان السلطان بايزيد الثاني وابنه الأمير قورقود من أوائل المنشغلين بالخط فعلاً بين آل عثمان؛ وقد تعلم كلاهما حسن الخط على يدي الشيخ حمد الله في أماسيا.

وكان الشيخ حمد الله قد وصل استانبول واستقر فيها عقب اعتلاء بايزيد الثاني العرش مباشرة، فبدأ يمارس فن الخط في تلك المدينة أيضاً، ويسعى لتجديد طريقة ياقوت المستعصمي التي تعلمها عن أستاذه خير الدين المرعشي، فقام باشارة من السلطان بايزيد وتشجيعه باستخراج خطوط ياقوت من خزانة السراي، وأعاد درسها من الناحية الجمالية، ثم أضاف إليها من ذوقه ومشربه الفني حتى نجح في توليد طرز آخر منها جديد بارز المعالم، إذ اعتكف للعبادة مدة أربعة أشهر على الأقل في عام ٥٨٤ ١م، ونجح في إنجاز ذلك العمل الهام، فاستحق عن جدارة أن يتبوأ مرتبة "شيخ فن الخط التركي". فقد كانت الأقلام الستة حتى ذلك العهد تكتب على الطريقة الشائعة منذ عهد العباسيين (وإن كانت هناك رواية تقول إن ياقوتاً كان تركياً من أماسيا إلا أن بغداد كانت هي المحيط الثقافي الذي نشأ فيه ومن الطبيعي أن يُنسب في فنه إلى ذلك المحيط). ثم لم تلبث الأقلام الستة على طريقة الشيخ حمد الله أن انتشرت في كافة الأراضي العثمانية، واندثرت بذلك طريقة ياقوت.

والحروف أو مجموعة الحروف التي انتقاها الشيخ أسلوباً لـ ه يمكننا أن نشهدها في مواضع مختلفة من كتابات ياقوت المستعصمي، وتتمثل عبقرية الشيخ حمد الله في قدرته على انتقاء الجميل وإمكانية تكراره.

أما أحمد قره حصاري (١٤٦٩؟ - ١٥٥٦م) الذي ذاعت شهرته في الخط بعد مدة وجيزة في أعقاب الشيخ حمد الله فقد اجتهد في إحياء طريقة ياقوت في الأراضي العثمانية، وقدم بعض الأعمال على تلك الطريقة، إلا أن صدوده عن طريقة الشيخ حمد الله ومقاومته لها لم تدم إلا جيلاً واحداً من الخطاطين، ثم لم تلبث أن خبت ومضت. وجرى تخصيص خط النسخ - وهو أحد الأقلام الستة التي نضجت وتقدمت بين يدي الشيخ وتلامذته - لكتابة المصاحف، واستقر الثلث وحيداً أو مع النسخ خطاً فنياً بديعاً، أما المحقق والريحاني فقد صار تركهما بالتدريج حتى

أو اخر القرن السابع عشر، بينما انحسرت ساحة استخدام التوقيع بعد أن أخذ الخط الديواني الجلي – اللذان سيأتيان فيما بعد – مكانه، أما خط الرقاع فقد جرى الكتّاب على استخدامه في توقيعاتهم على خطوطهم، وفي إجازات الخطوط تحت اسم "خط الإجازة".

وراحت الطريقة التي ابتكرها الشيخ حمد الله تنتقل إلى الأجيال الجديدة، على يد صهره (شكر الله خليفة) وابنـه مصطفى دده (١٤٩٥ – ١٥٣٨م) وأحفاده وغيرهم ممن تشربوا تلك الطريقة، حتى ظهر خطاطون بارزون فيها، مثل بير محمد (ت ١٥٨٠م) ابن شكر الله خليفة، وخالد الأرضرومي (ت ١٦٣١م) ودرويش على (ت ١٦٧٣م). أما الحافظ عثمان (١٦٤٢-١٦٩٨م) الذي تعلم أولاً على يدي هذا الأستاذ ثم استكمل عدته في الخط على يدي تلميذه صويولجي زاده مصطفى الأيوبي (ت ٦٨٦ ١م) فقد أخضع الأقلام الستة على طريقة الشيخ لعملية تقييم جمالية ثانية، ثم خرج منها بأسلوب جديد، وهكذا تكون تلك الأنواع السنة من الخطوط قد تعرضت لحركة ثانية من التصفية والانتقاء، مع التخلى عن استخدام البعض من تلك الأنواع، وظهرت طريقة جديدة هي طريقة الحافظ عثمان التي استطاعت بعد مدة وجيزة أن تنسى الناس طريقة الشيخ حمد الله، إذ عشقها الخطاطون الجدد وآثروها على غيرها. إلا أن خط الثلث الجلى الذي كان يكتب من أجل القراءة من بعيد لم يسجل تقدماً، بل على العكس تأخر بالنظر إلى ما كان عليه في القرن السادس عشر. وهنا يظهر مصطفى راقم (١٧٥٨–١٨٢٦م) نحو أواخر القرن الثامن عشر فيقوم ذلك الخطاط البارع بدراسة جيدة لخط الثلث عند الحافظ عثمان بعد أن تعلمه على يدى شقيقه الأكبر اسماعيل زهدى (ت ١٨٠٦م)، ويعمل على تحسينه وتطويره، ثم ينجح في نقله إلى أسلوب الجلي. وبعد هاشم أفندي (ت ١٨٤٥م) الذي تعلم على يديه، ثم رجائي أفندي (١٨٠٤-١٨٧٤م) يبلغ الثلث الجلي ذروة اكتماله التي لم يستطع أحد أن يتعداها حتى، الآن ولاسيما على يدى الخطاط الكبير سامى أفندى (١٩١٢-١٩١٢م). وقد نجح في السير على تلك الطريقة عدد كبير من الخطاطين، من أمثال چارشَنْبَه لي عارف (ت ١٨٩٢م) وعبد الفتاح (١٨١٥؟-١٨٩٦م) ونظيف بك (١٨٤٦-١٩١٣م) وطغراكش حقى بك (١٨٧٣-١٩٤٦م) وعمر وصفى (١٨٨٠-١٩٢٨م) وأمين يازيجي (١٨٨٣-١٩٤٥م) وحامد الأمدي (١٨٩١-١٩٩٢م) وحليم أوز يازيجي (١٨٩٨-١٩٦٤م) وماجد آيسرال (١٨٩١-١٩٦١م)، وهؤلاء كتبوا بالثلث الجلى التراكيب البديعة واللوحات وكتابات العمائر المختلفة (وكان الستة الأخيرون منهم قد عاشوا في العهد الجمهوري واتحفوه بكتاباتهم التي تبعث على الفخار، وفوق ذلك دعي ماجد آيرال لتعليم الخط في أكاديمية الفنون ببغداد، وتخرج على يديه عدد من الخطاطين العراقيين ١٩٥٥-١٩٥٩م).

أما محمود جلال الدين (ت ١٨٢٩م) الذي عاصر مصطفى راقم فكان يكتب الثلث الجلي بأسلوب تغلب عليه الحدة والشحوب، ومن ثم لم يصمد أمام خطراقم الذي يغلب عليه التحفز والحركة. وفي مقابل ذلك كان محمود جلال الدين يجري على طريقة الحافظ عثمان في كتابات الثلث والنسخ بطرز رشيق، وتعد السيدة أسسماء عبرت (١٧٨٠-؟) زوجته وتلميذته من الخطاطات المعروفات.

وفي القرن التاسع عشر ظهر خطاطان كبيران، هما قاضي العسكر مصطفى عزت أفندي (١٨٠١-١٨٠١م) ومحمد شوقي أفندي (١٨٢٩-١٨٨٧م) فاستلهما طريقة الحافظ عثمان، حتى مهدا السبيل لظهور مدرستين مختلفتين في الثلث والنسخ والرقاع (الإجازة). وعدا شفيق بك (١٨١٩-١٨٨٩م) الذي برع كثيراً في كتابة الثلث الجلي أيضاً يمكننا أن نذكر من تلامذة مصطفى عزت أفندي خطاطين من أمثال محسن زاده عبد الله بك (١٨٣٢-١٨٩٩م) وعبد الله زهدي أفندي (ت ١٨٣٩مم) وقايش زاده حافظ عثمان افندي (ت ١٨٩٤م)، ثم حسن رضا افندي (مدي أفندي (به ١٨٩٩مم)).

ومن بين التلامذة الذين تربوا على يدي شوقي أفندي عارف افندي البقال (١٨٣٠-١٩٠٩م) وفهمي أفندي (١٨٣١-١٩٣٩م) تلميذ عارف أفندي بنقل وفهمي أفندي (١٨٦١-١٩٣٩م) تلميذ عارف أفندي بنقل هذه المدرسة إلى القاهرة عندما دعي للتدريس في "مدرسة تحسين الخطوط" (١٩٢٣-١٩٣٣م) وعلمها لطلاب الخط في مصر. كما كان كامل آقديك رئيس الخطاطين (١٨٦١-١٩٤١م) وتلميذ سامى افندي مشهوراً هو الآخر بأعماله التي كتبها هناك عند كل زيارة قام بها إلى القاهرة.

والآن فلنتحدث قليلاً عن الخطوط التي استخدمها العثمانيون في مكاتباتهم الرسمية؛ فالمعروف أن الإيرانيين بعد تعاملهم بأساليب محلية مع خط التوقيع وخط الرقاع الذي هو أقل سماكة منه خرجوا بخط أطلقوا عليه اسم "التعليق" نظراً لأن حروفه كانت تبدو وكأنها "معلقة"، وهذا "التعليق القديم" استخدمه كتّاب الإنشاء هناك في المكاتبات الرسمية وعملوا على تطويره. أما العثمانيون فكانوا يستخدمون خط التوقيع - ومعه الرقاع نادراً - في مكاتباتهم الرسمية منذ ظهور دولتهم حتى ذلك الوقت، فلما تحارب السلطان الفاتح مع دولة الشاة البيضاء وهزمها (٢٦٤١م) أخذ كتبة الديوان فيها إلى استانبول، ومن شم بدأ العثمانيون يتعرفون على خط التعليق هذا، فاستعملوه وظلوا على تحسينه وتطويره حتى نجحوا بعد مدة قصيرة في استخراج الخط الديواني منه



220- خطوط بالنثلث الجلي (الأعلى فيها من النوع المنتى) فوق "الباب الهمايوني" بسراي طوب قابى للخطاط على صوفي أحد خطاطي عهد السلطان الفاتح (٨٨٣هـ /١٤٧٨م)، أما الطغراء في أسفل فقد كتبها مصطفى راقم باسم السلطان محمود الثاني



222- نموذج بديع من نماذج التذهيب والزخرفة في عهد الفاتح (مكتبة جامعة استانبول)



221- صحيفة الظهر من كتاب جرى إعداده لمكتبة السلطان الفاتح الخاصة (مكتبة السليمانية)



223- زوج من صحف الظهر في مصحف الشيخ حمد الله الذي يحمل زخارف عهد بايزيد الثاني التي صنعها فريق من النقاشين يرأسه حسن بن عبد الله (مكتبة جامعة استانبول)







224- ثلاث قطع خطية من مرقعة للشيخ حمد الله كتبها بالأقلام السنة، ونشهد فيها على الترتيب خط الثلث ثم النسخ ثم المحقق ثم الريحاني ثم التوقيع فالرقاع (م. متحف سراي طوب قابي)



-225 مصحف من الحجم الكبير كتبه أحمد قراحصاري بالأقلام السبئة، وقام النقاشون بتذهيب على شكل (قطع) خطية، فهو نموذج يعدم النظير في التذهيب والزخرفة من عهد السلطان سليمان القانوني (مكتبة متحف سراي طوپ قاپي)



226- طغراء من الحجم الكبير للسلطان مراد الثالث تتخللها زخارف بديعة من القرن السادس عشر (مكتبة متحف سراي طوب قابي)

227- وجهان من لوح مسند للكتابة كان يستخدمه السلطان مصطفى الثالث، وأعده لم المذهّب علي الاسكداري بطريقة التلميع، وهو يحمل تاريخ ١١٧١هـ/١٧٥٧م (مكتبة متحف سراي طوب قابي)

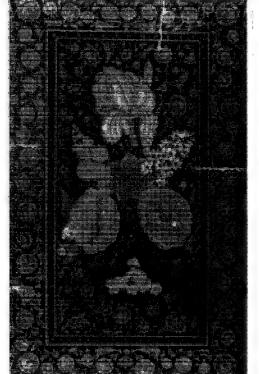

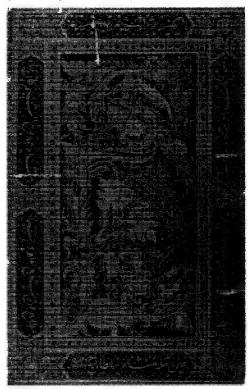

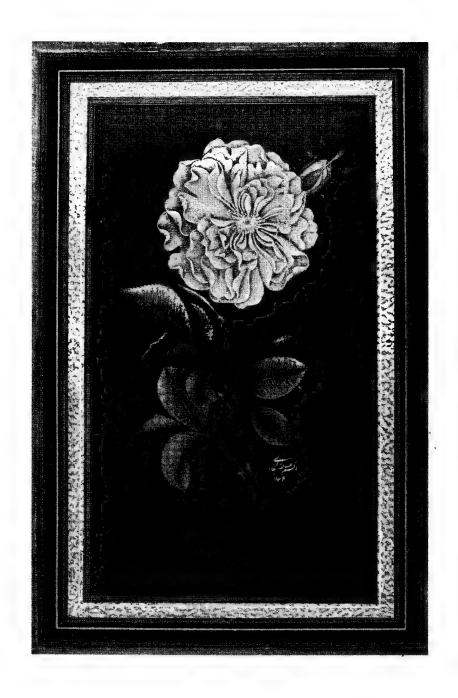

228- لوحة ورد رسمها عبد الله البخاري عام ١١٤٦هـ/١٧٣٣م (مكتبة جامعة استانبول)



229- خطوط بالثاث الجلي كتبها مصطفى راقم على جدر ان ضريح الأميرة نقش ديل سلطان في حى الفاتح (١٧٣٤هـ/١٨١٩م)

231- قطعة بالنمنخ من خطوط محمد شوقي أفندي كتبها عام ١٨٨٨ هـ/١٨٧٢م (مجموعة خاصة)



230- تمارين خطية كتبها بالتعليق محمد أسعد أفندي اليساري عام 1990هـ 1198هـ 1199 (م) مكتبة عارف حكمت بك بالمدينة المنورة)





232- صدر مصدف كتبه الحافظ عثمان بخط النسخ عام 198 (ما الدخارف فقد صنعها قنبور حسن أفندي (مكتبة جامعة استانبول) 233- لوحة مذهبة كتبها سامي أفندي بخط الثاث الجلي عام

233- لوحة مذهبة كتبها سامي أفندي بخط الثلث الجلي عام 1771هـ/١٩٠٦ (مكتبة متحف سراي طوپ قاپي)

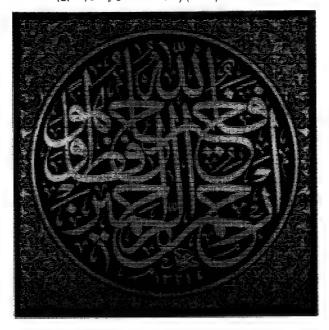

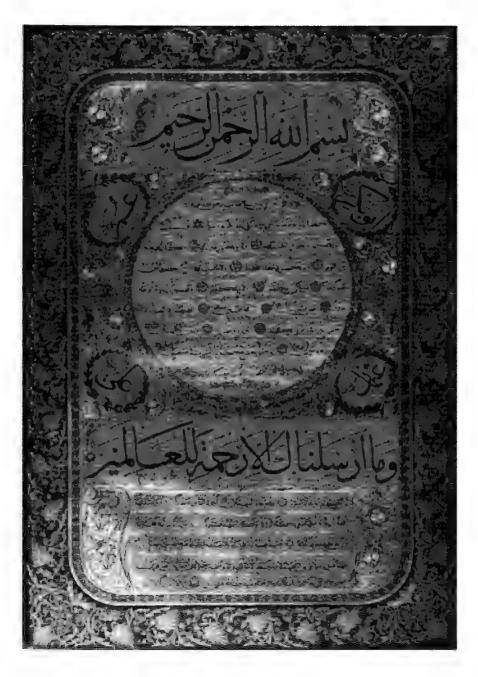

234- حلية رائعة من الحجم الكبير لقاضي العسكر مصطفى عزت أفندي، وصنعت زخارفها تحت التأثير الغربي في القرن التاسع عشر (مجموعة خاصة)



235- لوحة رخامية تؤرخ بالشعر لترميم مبنى (تحت القبة) داخل سراي طوب قاپى، كتب خطوطها بالتعليق الجلي يساري زاده مصطفى عزت أفندي (١٢٣٥هـ/١٨٢٠م)



236- محاولة لكتابة مرسوم سلطاني (براءة) قام بها حليم أفندي (اوزيازيجي) أحد طلاب مدرسة الخطاطين في عام ١٩٣٤هـ/١٩١٦. ونلاحظ تحت طغراء السلطان محمد رشاد وجود سطر بالديواني الجلي ثم خمسة أسطر بالديواني (مجموعة محسن دمير اوناط)

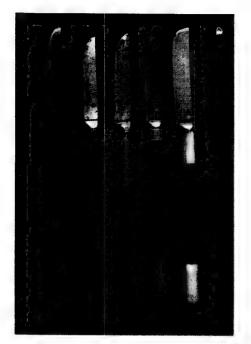



237 مقاطع مصنوعة من سن الفيل (على اليسار)، وسكاكين لبري الأقلام (على اليمين)،
 وهي نماذج بديعة من فنون العثمانيين وحضارتهم (متحف سراي طوب قابي)



238– مقلمة لحفظ الأقلام ودواة من الفضمة (مجموعة وقف تحث القبة للثقافة والفنون)

بصورته العثمانية، ثم عملوا على تجميله بحركات التشكيل حتى ظهر منه الديواني الجلي الذي كانوا يستخدمونه في المكاتبات الرسمية ذات المستوى الأرفع منذ القرن السادس عشر. وكان يجري تعليم هذين الخطين داخل "الديوان الهمايوني" ولايجوز استخدامهما خارجه، وظل الأمر على ذلك حتى بلغا ذروة نضجهما في القرن التاسع عشر، بل وامتد استخدامهما هناك حتى أوائل القرن العشرين. وهذان الخطان الرسميان يكتبان ويقر آن بطريقة متداخلة ليس كباقي الخطوط، وينتهي السطر منهما مرتفعاً كلما اقترب من النهاية، ولعل ذلك هو السبب في اختيارهما للاستخدام في الأوراق الرسمية؛ إذ يصعب على الشخص أن يضيف إلى السطر شيئاً يود إضافته، مما يجعل النص المكتوب بهما آمناً من التجريف والتزوير.

أما الطغراء التي تكتب فوق أوامر السلطان المكتوبة (كالفرمانات والمناشير والمراسيم..) متضمنة اسمه واسم والده وعبارة "المظفر دائماً" فاننا نشهد نماذجها البدائية الأولى عند السلطان أورخان الغازي (١٣٦٤-١٣٦٢م). وفي القرن الخامس عشر ثم السادس عشر بوجه خاص نشهد طغراوات بديعة كتبت بعناية فانقة وزخرفة جميلة لا زلنا نشعر بالإعجاب تجاهها حتى الآن، غير أنها لم تلبث أن تدهورت مع مرور الوقت، حتى جاءت نهايات القرن الثامن عشر لتبدأ عملية احيائها من جديد، فقام مصطفى راقم الذي ذكرناه سابقاً باصلاح شكلها، ابتداءاً من عهد السلطان سليم الثالث، وبرز ذلك جلياً في طغراء السلطان محمود الثاني، ثم أخذت شكلها الأخير بعد ذلك على يدي الخطاط سامي افندي، وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني، إذ استعان في كتابتها بالمقابيس الرياضية والنسب الجمالية.

وكان هناك خط آخر عدا الأقلام الستة، استحسنه العثمانيون كثيراً، وهو خط "التعليق" الذي يكتب – على عكس الخطوط الأخرى – دون استخدام لحركات التشكيل، فيبدو عارياً مجرداً، ومن ثم يلائم طبيعة اللغة التركية. ووجد ذلك الخط ساحة عريضة للاستعمال في الدواوين وتحرير الأحكام الشرعية والقضائية، فضلاً عن استخدامه فوق الأعمال الفنية. وكان مولده في إيران، إذ كان من نتيجة المراحل التي قطعها خط "التعليق القديم" – الذي ذكرناه سابقاً – بعد كثرة استخدامه أن تعرض للتغيير، ثم أطلق على ذلك الخط الجديد اسم "النسخ تعليق" ربما لأنه أزاح خط "التعليق". ومع مرور الزمن تحول إلى "النستعليق" الذي حوله العثمانيون بدورهم إلى "التعليق"، فأخذ عندهم – فضلاً عن التغيير في الإسم – أسلوباً مختلفاً في الشكل أيضاً.

وخط التعليق الذي أخذ يظهر في الكتب، والسيما بشكله الدقيق (خرده، خفي)، ابتداءاً من النصف الثاني من القرن الخامس عشر راح ينتشر في الأراضي العثمانية أيضاً مع بقائه مرتبطاً

بطريقة النستعليق. وكان مير عماد الحسني (١٥٥٤-١٦١٥) أكبر الكتاب الذين كتبوا به في إيران، وانتقلت طريقته في هذا الخط إلى استانبول عن طريق تلميذه درويش عبدي (ت ١٦٤٧م)، ولم تلبث أن انتشرت بين الكتّاب. ولهذا السبب عُرف كُتّاب التعليق العثمانيون ممن كتبوا أعمالاً به في القرن الثامن عشر باسم "عماد الروم" أو "العماد الثاني" مثل طورمش زاده أحمد أفندي (ت ١٧٦٧هم) وكاتب زاده محمد رفيع أفندي (ت ١١٨٧هم) الذي تعلم على يدي دده زاده ولي الدين أفندي (ت ١٧٦٨م) الذي تعلم على يدي دده زاده محمد أفندي (ت ١٧٩٨م) الذي تعلم على يدي دده زاده الدين أفندي (ت ١٧٩٨م) وعُرف بلقب "اليساري" لأنه كان يكتب بيده اليسرى الفالج في جانبه الأيمن فقد جمع كتابات العماد الحسني وأخضعها لعملية تقييم جمالي، واستطاع باختياره الصائب أن يخرج بطريقة جديدة عام ١٧٨٠م، هي طريقة التعليق العثمانية. ثم قام ابنه يساري زاده مصطفى عزت أفندي (١٧٧٠؟-٩٤٩م) باستكمال ما رآه من مآخذ عند والده، وسلك طريقاً متفرداً في خط التعليق الجلي بوجه خاص، وقدّم لنا العديد من الأعمال فيه. أما سامي أفندي الذي منفرداً في خط التعليق الجلي بوجه خاص، وقدّم لنا العديد من الأعمال ألي العهد الجمهوري مع تلامذته البارزين، من أمثال نظيف بك وخلوصي يازغان (١٨٦٥-١٩٤١م) وعمر وصفي ونجم الذين أوقياى (١٨٦٥-١٩٤٩م).

وقد عرف العثمانيون خط الـ (سياقت) فاستخدموا في سجلات المالية والطابو، ولأنه يعدم القيمة الفنية فسوف نكتفي هنا بذكر اسمه فقط. وهناك أيضاً خط الرقعة الذي استخدمه الناس في حياتهم اليومية بشكل يختلف من شخص إلى آخر، حتى تم اخضاعه في القرن التاسع عشر لنظام معين، وجرى تخصيصه للمكاتبات الرسمية السريعة، فعرف آنذاك باسم "رقعة الباب العالي"، أما النوع الثاني منه الذي خضع لقواعد صارمة فقد عرف باسم "رقعة عزت أفندي" (١٨٤١-١٩٤١)، وهذا الأخير هو الذي استحسنه العرب، ورأوا فيه نوعاً من الخطوط الفنية.

وبالنظر إلى ما كان في الماضي كثر نتاج فن الخط عند العثمانيين بعد أن كشف عن هوية خاصة على مدى حقبة زمنية تقرب من خمسة قرون، وبلغ قمة ازدهاره في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولعل السبب في تلك الزيادة هو أن كل نوع من الخط كان له شكله الجلي الدي جمع أجمل ما فيه وتطور معه في نفس المسيرة، ثم ارتباط ذلك أيضاً بظهور "اللوحات" التي فَضلها الكتّاب لابداع خطوطهم والنقوش الخطية التي حفرت على واجهات العمائر المدنية والدينية، وفي الغالب على الرخام. وفي العهود القديمة نرى أكثر من أي شئ آخر المصاحف ودواوين الشعر والكتب المخطوطة الأخرى، كما نشهد "القطع" الخطية التي تكتب على وجه واحد من الورقة

بنوع أو نوعين من الخط ثم تجري زخرفتها وتذهيب أطرافها في مقاس الكتاب تقريباً، ثم "المرقعات" التي تُعد على شكل ألبوم يضم مجموعة من القطع الخطية. ولما تقدم الثلث الجلي والتعليق الجلي بدأ استخدامهما في الكتابة على اللوحات الكبيرة لتزيين الجدران من الداخل، كما شهدنا أيضاً لوحات "الحِلْية" التي ابتكرها الحافظ عثمان في فن الخط، لتضم أوصاف الرسول (ﷺ)، وكثرت نماذجها، وكبرت مقاساتها اعتباراً من القرن التاسع عشر.

ولا شك أن عدد الخطاطين العثمانيين لا ينحصر في الأسماء التي ذكرناها هنا، ويمكننا عدا ما ذكرناه من أسماء الكبار منهم أن نذكر هنا المئآت الآخرين ممن بلغوا في الخط مراحل معينة واختلفوا عن كتّاب المخطوطات ممن عرفوا باسم النساخ أو المستنسخين.

وتتبوأ الأدوات والمواد التي استخدمها الخطاطون مكانة متميزة بين الصناعات والحرف اليدوية الدقيقة عند العثمانيين؛ فهناك ورق الكاغد الذي يصنع يدوياً ويصبغ بألوان مختلفة وتسوى سطوحه بالتمليس (آهار/آخار)، وهناك مداد السنّاج الذي يصنع من سناج المصابيح مع الصمغ العربي المسحوق، وهناك مداد الذهب الذي يصنع من سحق صفائح الذهب. كما استخدمت أيضا أحبار اللغل (الحمراء) والزرنيخ (الصفراء). وهناك الحُقّةُ والدويت (دواة) التي يحفظ فيها المداد وقلم الغاب (إذا كانت اسطوانية الشكل عرفت باسم "قوبور"). ثم آلة بري القلم التي تعرف باسم "المِقْطع"، وهذه المواد والأدوات كان يعمل على تصنيعها قطاع من أرباب الحرف لكسب عيشهم، وكانت هي الأخرى من التحف البديعة التي لا تقل قيمة عن روائع الخطوط نفسها.

وكان تعليم الخط يجري في المؤسسات التعليمية العثمانية التي ظهرت ضمن إطار نظام الوقف (المدارس والمكاتب)، أو في الدوائر الرسمية والأجهزة الحكومية، مثل الأندرون الهمايوني والديوان الهمايوني وسراي غلطة وغيرها، أما الأسلوب الأمثل والأغلب لتعليم الخط فكان يجري في الواقع في دار الأستاذ الخطاط نفسه دون مقابل مادي. وفي القرن العشرين فكر المسئولون في إقامة أكاديمية حكومية لتعليم الخط، فتم بإيعاز من ناظر الأوقاف وشيخ الإسلام خيري أفندي (١٨٦٧-١٩٦٧م) فتح "مدرسة الخطاطين" (١٩١٤م) داخل مدرسة يوسف أغا التاريخية المعروفة باسم "مكتب الصبيان" في حي (جغال اوغلي) (وهي اليوم محل المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم). وتولى مهمة التدريس فيها كبار الخطاطين آنذاك من أمثال حسن رضا وكامل آقديك ونوري قورمان (١٨٦٨-١٥٩١م) وخلوصي يازغان وطغراكش اسماعيل حقي آلتون برز ومصطفى فريد وغيرهم، كما لم يقتصر الأمر على الخط وحده؛ إذ

وغيرها من فنون الكتاب. وهذه الدار التي كانت روضة للمعرفة وتخرج فيها العديد من الطلاب قد واصلت نشاطها بعد قرار إلغاء المدارس التقليدية (١٩٢٥م) تحت اسم "مدرسة الخطاط" (خطاط مكتبى)، لكنها لم تلبث أن ألغيت هي الأخرى بعد صدور القانون بالانتقال إلى الحروف اللاتينية بدلاً من العربية (١٩٢٨م).

وهكذا استمر فن الخط ينتقل من جيل إلى جيل، بعد حصول الطالب على إجازته (شهادته) عقب اجتيازه لمرحلة من التعليم يجري تطبيقها بنظام صارم من أستاذه، ولأن هذا الفن كان قادراً على تجديد نفسه باستمرار، ولم يكن فيه ما يجعله مثل غيره من الفنون الإسلامية الأخرى واقعاً تحت تأثير الفنون الغربية فقد ظل يتقدم ويزدهر يوماً بعد يوم على أيدي العثمانيين حتى بلغ القرن العشرين.

الفصل الثالث في الزخرفة والتذهيب عند المثمانيين



الزخرفة والتذهيب فن من فنون الكتاب التي تكسبه الروعة والجمال، ويتحقق ذلك باستخدام الألوان المختلفة وورق الذهب بعد سحقه وتحويله إلى سائل يدهن بالفرشاة. ويجد هذا الفن ساحة لتطبيقه في التراكيب المعدة بالوحدات الزخرفية المؤسلبة ذات الأصل النباتي (خطائي، پنج، غُنجه كل...) والحيواني (رومي..). فالزهرة التي ترسم بشكل طولي قائم تكون على طريقة (خطائي)، أما إذا رسمت بحيث لا نرى منها الا المقطع الأفقي الأعلى فهي بأسلوب (پنج)، بينما تشكل الرسوم غير الناضجة لكل الزهور مجموعة (غنجه كل)، وتشكل كل الأوراق مجموعة (بيراق) أي ورقية.

وظهر فن الزخرفة والتذهيب عند الأتراك الأويغور في آسيا الوسطى وتطور على أيديهم، شم جاء إلى الأناضول مع السلاجقة عبر ايران، وهنا التقى ببقايا الحضارات السابقة التي عاشت في تلك المنطقة، ومع قيام الفنانين الذين مارسوه بتحويل تلك التأثيرات إلى ما يناسب أذواقهم الوطنية وَاصلَ تقدمه وازدهاره. ويمكننا أن نرصد التأثيرات القادمة على فترات متفاوتة من الشرق الأقصى وإيران وأثر الفنون المملوكية والتراث الذي خلفته الامارات الأناضولية السابقة، ثم امتزاج ذلك بالأذواق الجديدة القائمة من الأراضي المفتوحة، مما ازكى حركة الابداع التي أخذت في الاطراد، حتى بلغت قمتها في القرن السادس عشر. ولكن من الجدير بنا ألا نغفل ان الوحدات الزخرفية (motifs) التي هي متماثلة في كافة فنون التزيين وتخلق لنا لبنات الشكل العام (sketch) قد استاهمها الفنان من الطبيعة بنظرة واقعية، فحافظ على الخطوط الأساسية فيها وأهمل التفاصيل، ثم أضاف إليها من ذوقه الشخصي حتى أكمل رسمها. وبفضل هذا السلوك الذي يُعرف بالأسلَّبة أو خلق الأسلوب نرى أنه لا الطبيعة نُسخت نسخاً مطابقاً، ولا ظهرت لنا أشكال تنافى الواقع تماماً. وهكذا يمكن لنا في الوحدة الزخرفية (motif) أن نشهد الطبيعة ونشهد الفنان المبدع معاً. وهذه الوحدات الزخرفية إنما هي عناصر تزيينية راج بعضها وشاع في كل عصر، بينما لمع بعضها في عصور معينة ثم خبا. وعلى سبيل المثال فان الـ (منحني) الذي هو وحدة زخرفية لا غنى عنها في فن الزخرفة والتذهيب في زمن السلاجقة والامارات الأناضولية لم تستطع المحافظة على تلك الحالة في العصور الأخرى، بينما استطاعت الأساليب الزخرفية المعروفة باسم (خطائي وپنج ورومي) أن تتمتع بميزة الوحدة الزخرفية الأم في كل العصور.

والجدير بالذكر أن نماذج الزخرفة الخاصة بالقرن الأول من عمر الدولة العثمانية لم تصلنا، وأقدم نموذج يرجع لذلك العهد كتاب عن نظريات الموسيقى جرى إعداده للسلطان مراد الثاني، وهو محفوظ في مكتبة سراي طوب قابى (Revân 1726). ونرى في تلك المخطوطة المؤرخة

في ٨٤١هـ/١٤٣٧م أن هناك تركيباً أعد بزخارف رومية داخل نظام هندسي يشكل الأساس في زخرفة صحيفة الظهر التي تلي الجلد مباشرة.

وقد انعكست الحالة النفيسة التي جاء بها فتح استانبول على مجالات التزيين والتزويق، ومن المعروف أن السلطان محمد الفاتح كان مولعاً بالفنون الجميلة، واهتم كثيراً بفنون الكتاب، فأقام داخل سراي طوب قاپى داراً للنقش والتزويق عرفت باسم (نقاشخانه)، ووصَعَ على رأسها كبيراً للنقاشين عُرف باسم (بابا نقاش) الأوزبكي الأصل.

وكان وجود محل للنقش في بلاط الحكام عرفاً جارياً منذ عهد سلاجقة الأناضول شم التيموريين، ولما جاء سلاطين العثمانيين حافظوا على ذلك وتوسعوا فيه، ويدلنا على ذلك ما ظهر من مخطوطات بديعة جرى إعدادها في دور النقش التي كانت موجودة في بلاط العثمانيين في أدرنة واستانبول. والمعروف أن الطابق العلوي في المبنى المسمى (أرسلانخانه) خلف جامع آياصوفيا في استانبول كان يعمل فيه عقب فتحها عدد من النقاشين، وهذا المكان الذي شارك فيه كثير من الفنانين في إخراج المخطوطات بصورة جماعية كان في نفس الوقت مدرسة تطبيقية، يتعلم فيها الطلاب بطريقة (الاسطى والصبي) التي لا تقتصر على الدرس النظري وحده، بل تتعداه إلى تطبيق ما يتعلمون.

واقدم سجل وصلنا عن تنظيم أرباب الحرف والصنايع الذين عرفوا في السراي العثماني باسم "أهل الحرف" يحمل تاريخ عام ٩٣٢هه/١٥٢٦م، وكان النقاشون من أبرز الفرق في هذا التنظيم، ولا يقتصر عملهم على فنون الكتاب وحدها، بل كانوا يقومون أيضاً بنقش وتزويق الجواسق والمباني في السراي. وهذه الرسوم والأشكال الخاصة بنقاشي السراي كان يتم إرسالها إلى مختلف حواضر الامبراطورية حتى يجري تطبيقها هناك أيضاً، مما جعل الفنون العثمانية تحافظ على وحدة أساليبها طوال قرون.

والمبدأ الأساسي الذي ظهر في زخرفة وتذهيب الكتاب العثماني واستمر منذ العهود الأولى دون انقطاع إنما هو فهم لتركيب غير محدود ضارب في أعماق اللانهاية. وهذا الطرز من الرسوم والزخارف التي عرفت باسم "المسلسل" (اولامه) تدلنا على أن الفنان العثماني كان يتطلع إلى اللامحدودية بطبيعة في الفن لا تغلها الحدود، تمشياً مع فلسفة دولة كانت تـرى نفسها "أبدية" (أبد مدت).

وأكثر الألوان التي تخرج علينا في الزخرفة على أيام الفاتح بعد اللون الذهبي لامعاً كان أم داكناً هو اللون الأزرق الكوبالتي، ولاسيما في تلوين أرضية العمل، ثم يترك مكانه في السنوات

التالية للون اللاجوردي البَدَخْشي، ويُلاحظ أن المداد الأحمر اللعلي كان يضاف في نفس العهد إلى تقنية التلوين بالذهب المظلل المعروف باسم (خلكاري)، وأن هذا المداد شبه الشفاف كان يوضع عند حواف الوحدة الزخرفية motif التي تحتوي ذرات الذهب الكثيفة. وهذا الطرز الذي أضفى جمالاً آخر على الشكل الزخرفي قد جرى تطبيقه في العهود التالية أيضاً.

وعندما نتفحص الأشكال الزخرفية في عهد السلطان الفاتح نرى أن أسلوب (خطايي) لاسيما داخل الوحدات الزخرفية كان مستخدماً على نطاق واسع، وأنه عن طريق الانتناءات إلى الداخل في الأوراق التاجية والتفافها حول نفسها قد خلق شيئاً يشبه الأبعاد الثلاثة، وكان خاصية من خصائص ذلك العهد.

وكان عهد السلطان بايزيد الثاني هو البداية الحقيقية لازدهار فن الزخرفة والتذهيب واكتمال نضجه عند العثمانيين، وبرز من أسطوات ذلك الفن آنذاك فيض الله النقاش الذي عرف بلقب (ابن العرب) وحسن بن عبد الله، كما وجد إلى جانبهما أسطوات آخرون، وفد أغلبهم من إيران، وكان لهم أثر كبير على فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين، مثل حسن بن محمد، وملك أحمد التبريزي، وحسن بن عبد الجليل، وطورمش بن خير الدين، وأور انوس، وعويس بن أحمد، وبيرام بن درويش، وابراهيم بن أحمد، ومحمد بن بيرام، ومحمد بن ملك أحمد. وشهدنا آنذاك ظهور وحدات زخرفية جديدة في الشكل الزخرفي، واستخدام الألوان بشكل أكثر اتزانا وانسجاما، وحظي اللون الذهبي بمكان أوسع. وأبرز وحدة زخرفية ظهرت علينا في ذلك العهد هي "السحابة الصينية" (چين بولوطي) التي رأيناها لأول مرة في مصحف الشيخ حمد الله الذي لا يزال محفوظاً في "متحف الأثار التركية الإسلامية" في استانبول والمؤرخ في ٩٩هه/٤١٤ م. وهذه الوحدة الزخرفية التي كسبناها نتيجة لتعاطي الفنون التركمانية والتيمورية قد أصبحت في السنوات التالية واحدة من الوحدة من الوحدات الأساسية التي كثر استخدامها في الأعمال الزخرفية.

وهناك نقطة تحول أخرى على طريق تطوير فن الزخرفة والتذهيب، بدأت بعد نصر السلطان سليم الأول في موقعة چالديران عام ١٥١٤م، عندما جلب عدداً من الفنانين من تبريز وهرات وشيراز وكان بعضهم تركمانياً. والمعروف أن الأمير بديع الزمان ميرزا - آخر الأمراء التيموريين - جاء إلى استانبول بصحبة عدد من الفنانين ضمن حاشيته، وجرى تنظيمهم آنذاك فيما عُرف باسم "بلوك النقاشين العجم"، وراحوا يعملون في نقاش خانة السراي.

وكانت مرحلة الازدهار الثانية في فن الزخرفة والتذهيب الكلاسيكي قد وقعت في النصف الثاني من القرن السادس عشر، على أيام السلطان سليمان القانوني. فقد كان الفنان شاه قولى الذي

جاء من تبريز إلى استانبول على أيام السلطان سليم الأول هو كبير النقاشين (سر نقاش) في نقاشخانة السراي، وكانت الرسوم التي رسمها بالمداد الأسود وبرع فيها بفرشاته قد مهدت السبيل لميلاد أسلوب جديد. والمبدأ الأساسي في ذلك الطرز الذي عُرف باسم "طريق الغاب" (سازيولي) واستمر من أواسط القرن السادس عشر حتى أواسط القرن السابع عشر هو عدم التكرار داخل الشكل الزخرفي، ويكون الفنان حراً تماماً في رسم التركيب الذي يملأ الساحة الواسعة، ويتمتع في الوقت نفسه بفرشاة رشيقة ومعرفة قوية بالشكل الزخرفي، وتتشكل موضوعات الأشكال الزخرفية المرسومة على ورق أرضيته بلا لون من عراك بين التنين والحيوانات والحوريات في الغالب.

ونلاحظ أن الوحدات الزخرفية المعروفة باسم (چين طمانى) و (پيچيده) أي الملفوف، و (رومي) التي نشهدها كثيراً في زخارف عهد السلطان القانوني وتظهر في ثلاث نقاط ومن خطين متماوجين قد وجدت مجالاً فسيحاً للاستخدام. كما يُعرف أيضاً ظهور اسلوب جديد تميز به ذلك العهد وسمي باسم (چفت تحرير) أو (هوالي)، وهو عبارة عن وحدات زخرفية خطائية صغيرة فوق حلزونات صغيرة، وهو أسلوب لقي استحساناً كبيراً داخل السراي العثماني، وحافظ على وجوده مدة طويلة.

وكانت طريقة نثر المداد الذهبي المعروفة باسم (زر افشان) وبنقاط مختلفة الحجم على أرضيات الورق طريقة متبعة في المخطوطات المعدة في نقاشخانة السراي، وفي المرقعات بوجه خاص، والصحف الداخلية للمصاحف.

وعُرف (قره ممي) المذهب المشهور في القرن السادس عشر وتلميذ الفنان (شاه قولى) بانه هو الذي قام بزخرفة وتذهيب ديوان شعر محبي [السلطان القانوني]. وهو أيضاً الفنان الأول الذي أدخل زهور الحديقة في الزخرفة، وقام على أسلبتها نوعاً ما (الورد والخزامي والقرنفل وزهور الربيع)، ومهد بذلك السبيل لانتشارها بشكل واسع.

ونذكر هنا بعض مشاهير المذهّبين ممن قدموا لنا أعمالهم في النصف الثاني من القرن السادس عشر، من أمثال شاه قولى وقره ممي وشعبان أستاذ الروم وحسين وعبد الله بن محمد السلانيكي ومحمد بن إلياس وولى جان.

ولما بدأت علامات الندهور الاجتماعي والسياسي في الدولة العثمانية في أواسط القرن السابع عشر كان لا بد للفنون أن تتراجع هي الأخرى، ولم يستطع الأسلوب التقليدي أن يحافظ على بعض خصائصه إلا بفضل التأثير القوي الذي تركه القرن الماضى. ومن مشاهير المذهبين الذين

ظهروا في ذلك العهد نذكر: قره محمود أفندي وعبد الله افندي وصر احي مصطفى أفندي، كما نذكر: بارودخانه لي عبد الله چلبي وبياضي مصطفى وإناديه لى إمام وانطاليالى على والحافظ محمد وقنبور حسن چلبي.

والمعروف أن تلامذة المذهّبين كانوا يحصلون بعد انقضاء مرحلة التعليم على إجازاتهم من شيوخهم بمراسم خاصة، يجري تنظيمها في تكية يقال لها "تكية الرماة" كل عام في "ميدان الرماية" (أوق ميداني) باستانبول، وأن كبير المجلدين الذي يتبعونه هو المسئول عن إصدار الاذن الرسمي لذلك الاحتفال.

وفي القرن الثامن عشر بدأت أساليب الباروق والروكوكو الغربية تنفذ إلى فن الزخرفة والتذهيب العثماني، وظهرت أذواق وأفكار جديدة، حتى ابتعدت الأيدي عن أساليب النزيين والتزويق الكلاسيكية. وعلى الرغم من أن جماعة الفنانين الذين رسموا الأشكال الزخرفية قد أضافوا إلى ما وفد عليهم من التأثير الغربي أذواقهم وأفكارهم الخاصة، وخرجوا لنا بأعمال جديدة عرفت باسم "الروكوكو التركى" إلا أن التأثير الغربي أخذ يطرد مع مرور الوقت.

وكان علي چلبي الاوسكوداري تلميذ يوسف المصري أبرز الفنانين في القرن الشامن عشر، ولا زالت الأعمال الفريدة التي أنجزها هذا الفنان الذي تخصص في الزخرفة والصقل باللك تبهر الناظرين حتى يومنا هذا، فهو أبرع أساتذة التذهيب في عصره، وكان يضع توقيعاته على أعماله في شكل "على اوسكوداري" و "روغنى على" و "روغنى چلبى".

كما كان عبد الله البخاري وسيد محمد اللذان ظهرا في القرن الثامن عشر قد عُرفا على أنهما من رسامي الزهور، وقدَّمَا أعمالاً فرضت نفسها على العصر الذي عاشاه.

ونذكر من المذهّبين الآخرين في القرن الثامن عشر: سلطان سليملي مصطفى رشيد، ودرامالى سليمان چلبي، وعبد الرحمن القسطموني، وصولاق سليمان، وقره محمد كبير المجلدين، وعلى بن مراد.

ومع غزو الوحدات الزخرفية من الباروق والركوكو للزخرفة والتذهيب في القرن التاسع عشر تلاشت السمة الوطنية عن الأشكال الزخرفية، فقد اصبح للأسطوات الأرمن الحق في احتراف النقش والتزيين، ولاسيما بعد أن منحه لهم السلطان محمود الثاني بعد عام ١٨٢٦م، مما عجل بهذا التدهور. ومع قدوم حركة "التنظيمات" ووقوع ذلك التغير الذي قَدِم من الغرب وأشر سلباً على كل الفنون ما عدا الخط تظهر نقطة تحول خطيرة في حياة الصنايع اليدوية التركية

وحياة الصناع أنفسهم، كما تبدأ الفنون الكلاسيكية مرحلة عصيبة عندما يرفع السراي يده عن دعمها ورعايتها.

ويُلاحظ أن الزخرفة والتذهيب على طريقة (زر أندر زر) أي ذهب في ذهب، قد كثر استخدامها في التزيين في القرن التاسع عشر بالقياس إلى السنوات الأخرى؛ وهي طريقة من أبرز مميزاتها استخدام مداد الذهب في الأرضية، وفي الوحدات الزخرفية، ملمعاً بدرجات مختلفة (داكنة أو لامعة) وألوان مختلفة (صفراء أو خضراء). كما كان مما شاع في زخارف ذلك القرن ولقي استحساناً عظيماً أسلوب عُرف باسم "تلميع الابرة" (ايكنه پرداختى)، وهو يتم بتقعير نقاط فوق أرضية مطلية بواسطة آلة على شكل إبرة غليظة جرى تبليد سنّها.

واشتهر في أوائل القرن التاسع عشر الأسطى أحمد وأخوه رسام الزهور الأسطى عطاء الله أفندي. فقد عرف الأخير بلقب (هزار غرادي) وذاعت شهرته مع مساعده حسين حسني افندي في إنجاز الأعمال الدقيقة، وكانوا يطلقون على الطريقة التي تصدر ريادتها في الزخرفة والتذهيب اسم "الطرز المقبول" (طرز پسند) أو "طريق عطا" (عطا يولى)، وهي طريقة تستخدم الزهور الطبيعية بأسلوب التمشيط. ونذكر من المذهبين عدا هؤلاء في النصف الثاني من ذلك القرن: حسن قرماني وراز غرادلى أحمد ولاله ليلي شاكر وكبير المجلدين (مجلد باشى) صالح وكبير المجلدين أحمد افندي ونور الدين أفندي وتوفيق افندي.

وفي السنوات الأخيرة من العهد العثماني أقامت الدولة "مدرسة الخطاطين" (١٩١٤-١٩٢٥م) في استانبول بغية إحياء الفنون النقليدية وتنشئة التلاميذ في تلك المجالات. وكمان الأساتذة الذين يتولون تدريس الزخرفة والتذهيب فيها هم يكي كويلس نوري بك وبهاء الدين أفندي (١٨٦٦-١٩٣٩م).

ونرى من كل ذلك أن فن الزخرفة والتذهيب عاش أزهى عصوره في القرن السادس عشر، وواصل مسيرته وهو يواكب الأوضاع التي عاشتها الدولة حتى بلغ القرن العشرين، وكانت نماذجه المختارة على مدى العصور الفائتة هي الهادي لفن الزخرفة والتذهيب في العهد الجمهوري.

الفصل الرابع



## أولاً - مدخل

الموسيقى العثمانية فن أبدعه الموسيقيون في السراي العثماني و الموسيقيون الشعبيون، وجرى تعاطيه بين كافة قطاعات المجتمع، بأنواعه العسكرية والدينية والكلاسيكية والفلكلورية، خلال مدة تقرب من خمسة قرون من عمر الموسيقى التركية الذي يبلغ خمسة وعشرين قرنا، ويمتد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. ونتيجة طبيعية لهذا التعريف لا يصح الحديث عن الموسيقى التركية على أنها الموسيقى العثمانية بغرض التحديد (۱). أضف إلى ذلك أن الامبر اطورية العثمانية هي أعظم الدول كافة في التاريخ التركي، وواحدة من أطول الدول عمراً في تاريخ العالم، وأن الموسيقى العثمانية جزء لا يتجزأ من حضارة العثمانيين، أو قُل هي ثمرة من ثمرات تلك الحضارة، لأنها شريحة من تاريخ يزيد على ستمائة سنة، بلغ فيه العثمانيون ذروة محدهم في العلوم والفنون والسياسة، ومن ثم يجدر بنا أن ندرس الموسيقى العثمانية تحت عنوان مستقل في إطار مكانتها البارزة في الموسيقى التركية عموماً.

ولن نتعرض في هذا المقال لدراسة الخصائص المميزة الموسيقى الفلكلورية الأناضولية المعروفة اليوم باسم الموسيقى الشعبية التركية، ولا سيما من ناحية الكلمات والألحان والآلات التي تختلف في بعض أشكالها عما في الموسيقى العثمانية الكلاسيكية. فواقع الأمر أن الموسيقى التي قُسمت إلى "شعبية" و "كلاسيكية" إنما انبتقت إحداهما عن الأخرى، وتأثرت إحداهما بالأخرى دائماً، وكلتاهما نتاج لثقافة موسيقية واحدة، يجري أداؤها في أوساط مختلفة، وهما تتمتعان بنظام صوتي واحد وإن اختلفتا قليلاً في المقامات والأصول [أي الأوزان أو الضروب الايقاعية] والقوالب. وكانت الانسانية - بعد مولد الحركات القومية في القرن الماضي - قد بدأت تتنبه حديثاً إلى الجوهر الديناميكي ذي الألوان الزاهية الذي تزخر به الفنون الفلكلورية (والدليل على خلك أن كلمة folklore التي تعني التراث الشعبي الشفهي جديدة أيضاً في اللغة الانجليزية). ومع محافظة الطب الشعبي دائماً على مكانته باعتباره فرعاً فلكلورياً نرى أن التراث الموسيقي الفلكلوري لم يكن كذلك؛ إذ نظر إليه أهالي المدن المثقفون على مدى العصور "كأغنيات ريفية الفلكلوري لم يكن كذلك؛ إذ نظر إليه أهالي المدن المثقفون على مدى العصور "كأغنيات ريفية بسيطة". ولكن الحقيقة التي لم يتطرق إليها اليوم الموسيقيون الجادون ولو بمجرد الحديث هي أنه بسيطة". ولكن الحقيقة التي لم يتطرق إليها اليوم الموسيقيون الجادون ولو بمجرد الحديث هي أنه

<sup>(</sup>١) أما أن يفضل الشاعر الكبير يحيى كمال وصف الموسيقى العثمانية بأنها "موسيقى استانبول" فإنما يريد الإشارة إلى عاصمة الفنون التي بلغت بكافة الفنون التي دخلت حيز الثقافة الإسلامية قمة النضوج والرقة، وهو ما يجعلنا نشعر أن الشاعر ينظر بعين المؤرخ الفني للموضوع أكثر من أي شئ آخر.

لا الموسيقى العثمانية الكلاسيكية شكل متطور من الموسيقى الفلكلورية، ولا الموسيقى الفلكلورية شكل بدائي من موسيقى الحضر الكلاسبكية.

فالتمييز السياسي الخاطئ الذي يفرق بين "موسيقى الفن التركي" و "الموسيقى الشعبية التركية" تماماً مثلما ظهر في اصطلاحي alaturka-alafranga اللذين كانا رمزاً للصدام الثقافي بين الشرق والغرب الذي جاء به عهد التنظيمات، والجدل الذي احتدم حول موسيقى الصوت الواحد وموسيقى الأصوات المتعددة إنما هي أمور لم تحدث أبداً على امتداد العهد العثماني (٢). فقد كان الموسيقيون العثمانيون التقليديون يضعون ألحاناً فلكلورية في قوالب (توركو، قوشمه، سماعي، دستان)، كما كان الشعراء الشعبيون – وأغلبهم كان من أتباع الطرق الصوفية – يكتبون دواوين الشعر الفصيح التي تتضمن أيضاً نتاجاً من أدب التكايا. كذلك لم يكن هناك شئ من التمييز السياسي الصارم الذي نشهده اليوم بين "آلة موسيقى شعبية" و "آلة موسيقى كلاسيكية" (١). ومن ثم فسوف يقتصر حديثنا هنا على النوع المعروف في يومنا هذا باسم "الموسيقى العثمانية الكلاسيكية" وحدها دون الخوض في أمور الموسيقى الشعبية التي تطورت من تلقاء ذاتها عالماً غاية في الثراء والتعدد.

## ثانياً - الخصائص المميزة للموسيقى العثمانية

الموسيقى العثمانية هي الشكل المتبلور للصوت – بدلاً من قطعة الحجر في العمارة – ضمن الفنون العثمانية التي هي ومضات جمال "عُلوي" وصَفَهُ الغربيون بعبارة (sublime) في التذهيب والنقش والسجاد والخط وورق الأبرو (المجزع) وغير ذلك. انها موسيقى تحكي ما وراء الزمن بأكثر الانغام تجريداً، وتجعل الانسان لشدة عمقها يطير بجناحيه في عالم لا نهائي، تماماً مثل صورة م. روتكو M.Rothko (١٩٧٠-١٩٧١م) الذي لم يترك شكلاً عدا المستطيلات غير الواضحة في لوحاته ولوناً عدا الأسود والأزرق في ملونه (Palette) بعد أن استخدم لمدة طويلة أقتم ألوان البوردو والأحمر الرماني والبنى القسطلي. وهي موسيقى إيمانية استهدفت بقالبها

<sup>(</sup>٢) عَرَف الأتراك الهون وكذلك الأتراك العثمانيون الموسيقى كلاً لا يتجزأ؛ "قضربوا النوبة" (نوبت اورمشلر) (أي عزفوا موسيقى الحسرب أو الميدان بالمزمار والطبل)، أو غنوا أغانيهم (چاغرغى كوكلمشلر)، أو عزفوا على آلاتهم (قوبز الشمشلر).

<sup>(</sup>٣) الألحان ذات الأشعار التقليدية المرتبطة بأسماء المدن مثل: "ديوان ارضروم" و "ديوان اورفة" و "ديوان آلازيخ" والسويتات الموسيقية مثل "بشرف قونية" كانت تُعزف بآلات الناي والقدوم والعود والقانون وغيرها من الآلات التسي نصفها اليوم بأنها كلاسيكية.

العسكري (مهتر) الظفر بالجهاد الأصغر الموجه للآخرين، واستهدفت بقالبها الديني في الآيين والأذكار الظفر بالجهاد الأكبر الذي هو المعركة الكبرى مع النفس.

والسمة المميزة لهذه الموسيقي - التي وصفها المتصوفة بأنها لغة الخرس (لسان بي زبانان) ويصعب وصفها بالكلمات، وتترنم بالحقيقة التي يدركها الحس وحده - إنما يمكن لنا أن نشهدها من خلال السمة العامة للموسيقي التركية التي هي مصدرها. أي أنها موسيقي وُضعت على الفو اصل الخمس البنتاتونية (Pentateuch) في شمال وشرق آسيا وعلى الفواصل السبع الهبتاتونية (Heptateuch) في جنوب وغرب أسيا، وتعتمد، بوجه عام على ثمانيات صوتية (octave) تنزل خافتة من السريع إلى البطئ، وهي موسيقي يعزفها ويغنيها في الأصل - تاريخيا - شخص واحد (مثلما نرى في شخصية شاعر الربابة Ozan) بأصول [أوزان ايقاعية] أو بغير أصول، ولكن لا بد لها من مقام معين، وهي تركز على الصوت البشري، ولا تستخدم من الموسيقى إلا عناصر الايقاع والنغم، ثم إنها في النهاية أسلوب شخصي تعبيري يتحقق انتقالها من جيل لآخر عن طريق التعليم والنقل المباشر (مَشْق)، وليس عن طريق النوتة كما هو الحال في الموسيقى الغربية (٤). ومع أن الموسيقى العثمانية تحمل تلك السمات العامة بشكل بارز إلا أنها في المحصلة قد أخنت شكلاً مؤسسياً في الأوساط العسكرية والدينية الصوفية وفي السراي والأوساط الراقية المعنية مباشرةً بالموسيقي، على اعتبار أنها موسيقي امبر اطورية، وهمي توليفة فنية عظيمة أثريت وتعددت ألوانها بمشاركة عناصر اثنية ثقافية جد متنوعة خلقت لنا هذا التركيب الفسيفسائي. وفي هذه التوليفة الرائعة يكمن السر في تطورها السريع، وفي سهولة هضم الطاقة التأثيرية فيها وانتشارها، سواء أكان فيها هي نفسها من الداخل أم في البيئة المحيطة بها.

<sup>(</sup>٤) نعم، لأن الموسيقيين الأثراك لم يعباوا كثيراً بأي من نظم النوتات الكثيرة التي تم تطوير ها اعتباراً من نوتة الأثراك الأويغور المعروفة باسم (آيالغو)، فلم يسجلوا - عن قصد - نوتة لأعمالهم، وآشروا أن يودعوا أحاسيسهم وأساليبهم أمائة على آذان العارفين وأرواحهم وليس على الورق. أي لم يكونوا "يجهلون النوتة"، ولكنهم كانوا - كما أشار بعض قواد الاوركسترا المشاهير في الغرب - يعلمون "ان الموسيقي لا تكتب على ورق النوتة"، فلم يسجلوا أعمالهم بها، ويحظرون على تلاميذهم العزف من النوتة، تماماً مثل كوبرين العظيم (١٦٦٨-١٧٣٣م) الذي لم يكن يكتب نوتة أعماله كاملة، فيترك صدرها فارغاً ويُعلَم تلاميذه بنفسه طريقة عزفها، ومثل كوريلني الذي ضاق من عادات العزف عند عازفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، فكان يُفسد الأقسام النقيلة خاصة بالإضافات اللحنية والايقاعية واضطر لأن يكتب في أول قعم النصقيقي الجاز والفلامنكو - التي تعتمد بالأساس على الأداء الغردي ومن ثم على التلقائية - ليست لها نوتة. ولهذا المسبب موسيقي الجاز والفلامنكو - التي تعتمد بالأساس على الأداء الغردي ومن ثم على التلقائية - ليست لها نوتة. ولهذا المسبب غنّاه أو عزفه الملحن الأصل"، أي بالشكل الذي غنّاه أو عزفه الملحن الأصلي.

وخاصية التركيز على الصوت البشري التي ذكرناها قد ساعدت على تطوير الموسيقى العثمانية في الاتجاه اللفظي (أي الشعر) أكثر من التركيز على الآلية، وعندما يُذكر الشعر فليس من الممكن أن نتصور الموضوع خارج نطاق العروض الذي هو الوزن التقليدي في الآداب الإسلامية. ومن ثم فلا يفوتنا أن نتعرض للعلاقة بين الوزن والأصول [أي الوزن العروضي والوزن الايقاعي] التي هي السمة المميزة للبناء اللحني في الموسيقى العثمانية، وقد نبه كل من عبد القادر المراغي (ت ٤٣٥م) في "جامع الألحان" ونوائي (ت ١٥٣٠م) في "ميزان الأوزان" وبابور (ت ١٥٣٠م) في (رسالة عروض) إلى أن الأشعار التي كتبت بأوزان معينة في العروض لا يمكن تلحينها إلا باستخدام عدة أصول معينة. والدليل على ذلك أن الدراسة التي قمنا العروض لا يمكن تلحينها إلا باستخدام عدة أصول معينة. والدليل على ذلك أن الدراسة التي قمنا الموسيقي حسين سعد الدين آريل (١) – أن الملحنين الأتراك استخدموا في الخالب ثلاثة أو أربعة أصول [أوزان ايقاعية] في تلحين الكلمات التي كتبت بأوزان عروضية معينة رغم أنهم عاشوا في عهود مختلفة، بل وركزوا على البعض منها دون غيره.

وهناك أمر هام آخر حول السمة المميزة للموسيقى التركية بوجه عام والموسيقى العثمانية بوجه خاص، ألا وهو أن هذه الموسيقى ليست للأداء الجماعي إلاّ في موسيقى الجيش والتكايا والترفيه، ولم تؤدى أبداً عن طريق الكورس  $(^{\vee})$ . أما الوصلات [أو موسيقى الفاصل] التي تعزف في السراي والأوساط الراقية من الموسيقى الكلاسيكية أو الشعبية فهي بعيدة كل البعد عن الكورس الموجود حالياً، سواء من ناحية الكادر أو من ناحية المحفوظات، فالكورس تطبيق ينافي السمة الأصلية للموسيقى العثمانية.

ولم نتعرض في هذه المقالة للبناء الفني في الموسيقى العثمانية، أي لأنواع الأبعاد (آرالق) الصوتية interval التي استخدمتها، والسلم الموسيقي والمقامات وقوالب الأصول وغير ذلك. لكننا عززنا المقالة بتعريف لبعض المعانى والمصطلحات الأساسية، مثل السلم الموسيقى والمقام

<sup>(</sup>٥) انظر مقالتينا المنكورتين في قائمة المصادر تحت عنوان:

<sup>-</sup> Concordance of Prosodic and Musical Meters...

<sup>-</sup> Türk Müsikîsinde Vezin-Usûl Münasebeti. (أي العلاقة بين الوزن والأصول في الموسيقي التركية)

H.S. Arel, "Aruz Vezinleri ve Musiki Usulleri..." (1)

<sup>(</sup>٧) أكد Belá Barók أيضاً بعد أن طاف الأناضول مع عدنان صايغون لتسجيل الموسيقى والغناء الشعبي أن الأنراك لم يقبلوا على الغناء الجماعي. انظر: ...B.Barók, Türkiye'de Halk Türküleri Derlemeleri

والايقاع والأصول والقوالب وغير ذلك. وعلى القارئ الذي يود الاستزادة في موضوع البناء الفني أن يرجع إلى المصادر التي أدرجت في نهاية الكتاب لأكرم قره دكز و يالچين طورا و هـ. پارتش (H. Partch).

# ثالثاً - مكانة الموسيقى العثمانية بين الموسيقات التركية والإسلامية الأخرى

من طبيعة السراي العثماني أنه مركز يتولى إدارة شئون الدولة ليس في المجالين العسكري والمدني وحدهما، بل وفي مجالات الفكر والفنون أيضاً، وهو تقليد جبرى عليه الترك منذ زمن قديم، ويشهد على ذلك العديدُ من الكتّاب القدامي منذ بريسكوس – ريتور البيزنطي وحتى اليوم، من أمثال:

(...Eberhard, Altheim, Barthold, Rasonyi, Németh, Orkun, Gazimihal, Ögel...) السراي دائماً هو الذي يجمع كبار رجال الفكر والفن من شتى أنحاء البلاد، وهو الذي ينفق عليهم ويأويهم منذ عهد محمود الغزنوي حتى عهد السلطان عبد المجيد العثماني. فقد حرص السلاطين العثمانيون مثل أجدادهم السلاجقة والقرخانيين وغيرهم على رعاية وتشجيع الفنون، وكانت الموسيقى - مثل الشعر والخط وغيرهما من الفنون والصنايع - جزءاً لا يتجزأ من تعليمهم دون أن يميزوا في ذلك بين عرق ولسان ودين ومذهب (^). ولعمل ذلك هو السبب في أن الموسيقى العثمانية حظيت بالنصيب الأوفر من التقدم بين موسيقى الترك عموماً، وازدهرت ورقت . ويجدر بنا ألا نغفل الاسهامات العظيمة التي قدمها الفنانون من ذوي الأصول الأجنبية أو من أهل الأقليات في هذا التقدم، سواء في الجانب النظري أم في الجانب العملي (^).

أما عن مكانة الموسيقى العثمانية بين الموسيقات الإسلامية الأخرى فيمكن التعرف عليها من خلال النظر في المجتمعات الإسلامية التي عاشت داخل حدود الدولة العثمانية أو خارجها؛ فقد وقع الاحتكاك والتفاعل بأشكال مختلفة بين موسيقى الترك فيما قبل العهد العثماني واثناءه

<sup>(</sup>٨) حسبنا أن نذكر مثالين فقط: أن الملحن العظيم اسحاق فرسكو رومانو مؤسس مدرسة الطنبور التركية الكلاسيكية كان يهودياً، ولم يكن ذلك يشكل مانعاً دون قيامه بالتدريس للسلطان سليم الثالث في السراي الذي كان يضم العديد من كبار عازفي الطنبور. والثاني هو همهارتسوم ليمونجيان الأرمني الذي شجعه السلطان سليم الثالث أيضاً للبحث في أحسن طريقة عملية لكتابة النوتة للموسيقي العثمانية، على الرغم من أنه كان منافساً لناصر عبد الباقي دده المولوي مثل السلطان.

<sup>(</sup>٩) بصرف النظر عن ذكر الملحنين والعازفين الكبار مثل زاخاريا واسحاق ونيكوغوس واندون وفاسيل وتاتيوس وبيمان ويورغو ونوبار، وصناع الآلات الكبار مثل اوزونيان وبارون ومانول واونيك فان الموسيقى التركية مدينة في كل نوتاتها الكلاسيكية الموجودة حالياً لجهود الموسيقيين الأجانب وأهل الأقليات الذين أعجبوا بالتقافة العثمانية من أمثال على أفقى وقانتمير وهميارتسوم وماندولي وخانجيان.

وموسيقى الشعوب المجاورة أو شعوب الإيالات التابعة لهم بسبب العلاقات القائمة على امتداد التاريخ. وبفضل الحكم القرآني الذي يرفع كافة أنواع التمييز بين المؤمنين في الآية الكريمة "إنما المؤمنون اخوة"(١٠) فقد تأثرت المجتمعات المرتبطة بدائرة الثقافة الإسلامية ببعضها البعض في مجالات شتى ومنها الموسيقى والغناء، وتعمق التفاعل الاجتماعي الثقافي الذي تطور مواكباً للعلاقات السياسية الاقتصادية إلى درجة يتعذر معها - شريطة التجرد من العصبية القومية - الجزم حول أي المجتمعات الإسلامية كان لها النصيب الأوفر في بناء التراث الثقافي المشترك.

ومثلما أثررت اللغة التركية من الناحية المعجمية بألفاظ وكلمات من جذور عربية وفارسية أخذت أشكالاً مختلفة تماماً في نطقها وصرفها ومعانيها فقد أثررت الموسيقى العثمانية هي الأخرى بالمصطلحات المهنية التي صبغت من ألفاظ وكلمات عربية وفارسية.

وكما كان طبيعياً عند حاجة الأوربيين إلى إطلاق اسم على آلة جديدة هامة أن يستعينوا بالكلمات والألفاظ ذات الأصل الاغريقي اللاتيني فلم ير العثمانيون هم الآخرون بأساً في الاستعانة بالألفاظ العربية والفارسية لاطلاقها على مقام جديد ابتكروه أو أصول جديدة أو آلة موسيقية صنعوها. ولهذا السبب فإن المقامات من مثل: فرح فزا وأوج آرا وسوزدل، والأصول مثل: دَوْرِ كبير وضربِ فتح وزنجير، وآلات الموسيقي مثل: قدوم وكمنچه وگيرفت هي أسماء خاصة بالموسيقي العثمانية على الرغم من تركيبها من كلمات عربية وفارسية (رغم الاعتقاد بأنها مأخوذة من الموسيقي العربية أو الموسيقي الفارسية)(۱۱). ونرى في مقابل ذلك انتقال العديد من المصطلحات الفنية التركية إلى موسيقات الشعوب الإسلامية الأخرى(۱۲). كما أمكن في الموسيقي العثمانية تطوير قوالب موسيقية بمقامات وأصول أكثر تنوعاً مما لدى المجتمعات الإسلامية الأخرى؛ مثل: موسيقي المهتر، وآيين المولوية، والمعراجية، وكار ناطق، وفهرست بشرف. وتم تلحين أعمال ذات برنامج واسع في هذه القوالب، والأهم من ذلك أنه تم تسجيل هذه الأعمال

<sup>(</sup>١٠) قرآن كريم، سورة الحجرات، الآية ١٠

<sup>(</sup>١١) لا سيما قومية الآلات الموسيقية، فلو أنها عُينت تبعاً لما تحمله من أسماء لغوية لقلنا إن الـ (زيـل - زورنـا - سـاز - كمان) آلات إيرانية، وقلنا إن الجيتـار والقانون من اليونـان القديمـة، وقلنـا إن الطبـل (طـاووـل) يرجـع إلـى الهند، والبيـانو للإيطاليين...

<sup>(</sup>۱۲) هناك مصطلح "تيك اربع" المستخدم في نظريات الموسيقى العربية، وأصله (ديك آرپه) أي الشعير الحاد (انظر: .H.S. وأصله (ديك آرپه) أي الشعير الحاد (انظر: .ePerşrevler)، و "المجالفى البغدادي" أي فرقة بغداد الموسيقية، و "مقامجى" أي مطرب المواويل والليالي.

بمقاماتها وأصولها (مترونوم) وقوالبها، وبكلماتها واسم الموسيقار الذي لحنها(۱۱)، وانتقلت من المعلم إلى المتعلم، مما هيأ لها البقاء قروناً طويلة. ومن ثم فإن الحديث عن أعمال أنجِزتْ في القرنين السادس عشر والسابع عشر مثل "بشرف هزام التتاري"(۱۱) أو (بستة قديم بنجكاه آيين شريفي) لم يتيسر في الثقافات الموسيقية للمجتمعات الإسلامية إلاّ للموسيقي التركية خلال العهد العثماني. وحتى إذا نحينا جانبا القوالب العسكرية مثل موسيقي المهتر والنوبة، أو قوالب الموسيقي الدينية مثل موسيقي المهتر والنوبة، أو قوالب على عشرين ألف عمل موسيقي في غير القوالب الدينية، وعلى منات المقامات مثل البشارف والساز سماعيسي والكار والكارچه والكار ناطق والبسته والسماعي والشرقي قد جعلت من الموسيقي العثمانية مثلاً أعلى يحظى بتقدير عظيم من المجتمعات الإسلامية الأخرى. والدليل الواضح على ذلك التقدير تلك الأعمال التي لحنها الموسيقيون العرب محاكاة للبشارف والسماعيات التي وضعها الموسيقيون في استانبول بوجه خاص، واحتلت مكانة متميزة في تراث المعزوفات الموسيقية في كافة البلدان العربية من المعزاق حتى المغرب(۱۰).

# رابعاً - مؤسسات تعليم الموسيقى

كنا قد ذكرنا في قسم السمات المميزة للموسيقى العثمانية أن انتقالها من جيل إلى جيل كان يتم عن طريق التلقين المباشر، وهو ما كان يجري في خمسة أماكن رئيسية، هي: المهترخانة والمولويخانة والأندرون والمنتديات الخاصة بأرباب الطرب ودور التعليم الخاصة، وجميعها كانت بمثابة معاهد تعليم وتدريب أساسية ساعدت على ترغيب المجتمع في الموسيقى، والتعرف على تلك عليها ثم نشرها بين الناس عن طريق الألحان والحفلات. ولنحاول الآن التعرف على تلك المؤسسات.

#### ١- المهترخانة

وهي مدرسة الموسيقى العسكرية التي عُرفت في عهد السلطان الفاتح بهذا الاسم، بينما عُرفت في زمن الأتراك الهون باسم (طوغ)، وكانت تستخدم آلات النقر والنفخ. وكان القصد من

<sup>(</sup>١٤) نتار هو الامم الذي أطلقه الموسيقيون العثمانيون على أمير القرم غازي گراى الثاني.

<sup>(</sup>١٥) هناك العديد من الأمثلة في هذا الموضوع وردت في كتاب محمد كامل الخلعي "الموسيقى الشرقى" وفي كتاب البارون .R La musique Arabe المعروف باسم d'Erlanger وفي كتاب سليم الحلو المعروف باسم "الموشحات الأتدلسية" وكتاب يوسف شوقى Measuring the Arabic Music Scale.

استخدام الموسيقى العسكرية التي هي عنصر لا غنى عنه في أصول الحرب التركية منذ زمن الأتراك الهون هو تحطيم معنويات العدو بأصوات غريبة تشبه الرعد الذي يُدوّي من بعيد، ثم يأخذ في الاقتراب شيئاً فشيئاً، حتى تنهار قواه ويسهل تسليمه، وبالتالي إنهاء الحرب في أقصر مدة، والحيلوله – إلى حد ما – دون إر اقة دماء البشر (١٦).

وفي هذا الفريق الذي عرفه السلاجقة باسم (طيلخانه) أو (نوبتخانه) كانت تُعزف سبت آلات رئيسية منذ زمن الأتراك الهون؛ اثنتان منها بالنفخ وأربع بالنقر، وعُرفت بعد دخول الترك في الإسلام بأسماء (زورنا) أي المزمار و (بوري) أي البوق و (چوگان) أي الصولجان و ((زل) أي الصنج أو القرص النحاسي و (طاوول) أي الطبلة و (كوس) أي الطبل الكبير، بينما كانت تعرف قبل ذلك باسماء (يوراغ، بورغوى، چوكن، چانغ، تومروك، كوگروك). وكان فريق الموسيقي يتقدم صفوف الجيش بالمئات من آلات النفخ والنقر كأنواع الطبول والصولجانات والأقراص النحاسية والمزامير والأبواق والجنوك والهاربات وغيرها، ويجري وضع ألحان وأناشيد خاصة لتحفيز الجند، كما وضعت ألحان خاصية أخرى كانت تُعزف أثناء الاحتفالات والألعاب (الرياضية). فهناك "بشرف السلطان" (خنكار يشروي) و"بشرف الفارس" (أتلي يشروي) و "بشرف العرض العسكري" (آلاي دوزن يشروي) و "بشرف السفير" (ايلچي يشروي) و "بشرف السعد" (سعد بشروى) و "بشرف الرقاص" (رقاص بشروى)، وكل ذلك بعض مما كان يعزفه ذلك الفريق. وفي مقابل موسيقي المهتر هذه التي تُعزف في الحروب كانت هناك موسيقي لحياة المدينة اليومية، وهي موسيقي "النوبة" التي تُعزف خلال أوقات الصلاة وفي المناسبات الرسمية المهمة (١٧). وإلى جانب وظيفتها الدينية فإن لها أيضاً صفة حفل شعبي ذي طابع عسكري، وقد عزفت موسيقي النوبة لأول مرة عند العثمانيين في مجلس الغازي عثمان بك مؤسس الدولة(١٨)، وقام بها الفريق الذي أرسله سلطان سلاجقة الأناضول آنذاك غياث الدين

<sup>(</sup>١٦) يذكر المؤرخ البيزنطي ميناندروس في كتاب Historia de Abaris أن الرومان كانوا في كل لقاء لهم مع الجيوش الأسيوية يُقَابَلُون بـأصوات الطبول المختلط بـأصوات الرعد فيستولى الخوف عليهم وتتفرق جموعهم (M.R Gazimihal, Mūsikî Sözlüğü مادة "طاوول").

<sup>(</sup>١٧) يذكر الراهب والأديب الايطالي Giambatista Toderini في مذكراته (٣ مجلدات) التي ظهرت عام ١٧٨٧م في البندقية تحت عنوان Letteratura Turchesca أن أنغام فريق المهتر في احتفالات أيام الأعياد وأيام الأسطول وقيام إحدى الأميرات بوضع مولودها كانت عظيمة في الواقع (المجلد الأول، القسم السلاس، ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>١٨) نذكر من المصادر الأساسية في هذا الموضوع عدا أوليا جلبي ودوسون وهامر كلاً من شكر الله في (بهجة التواريخ) وعاشق باشا زاده في (تواريخ الشاخي محمد باشا).

مسعود الثاني إلى عثمان بك مع مرسوم الإمارة والقفطان والطوغ والسنجق علامةً على تولي الإمارة، وكان يضم الفريق ضارباً على الطبل وضارباً على النقارة ونافضاً للبوق وضارباً للأقراص النحاسية، واستمع إليهم عثمان بك واقفاً على قدميه (١٩). وهناك تقليد اجتماعي يبدو أنه ظهر نتيجة للوظيفة الرسمية التي تؤديها موسيقى النوبة، ألا وهو دورة المصارعة السنوية التي تقام في مدينة قرق بيكار منذ عام ١٣٦١م وتصاحبها موسيقى النوبة ذات الايقاع الثقيل مستخدمة الطبول والمزامير بإعداد كبيرة.

ويختلف حجم المهتر - أي فريق الموسيقي - تبعاً للعدد الموجود من كل آلة فيه ويعرف باصطلاح (قات) أي مثِّل أو طابق؛ وكان للسلطان مهتر من اثنى عشر طابقاً (أي ١٢ من كل آلة)، وللصدر الأعظم مهتر من تسعة طوابق، وللوزير والباشوات مهتر من سبعة طوابق. أما حال الفريق عند العزف فكان في الحرب على شكل صفوف متراصة، وفي السلم يقف على شكل الهلال، فكانت الطبول الضخمة المحمولة على الأفيال أو الجمال (وصيل عددها ١٥٠ طبلة في حملة عثمان الثاني على خوتين) والأقراص النحاسية الضخمة المحمولة على الخيول أو البغال (٢٠) ومعها الطبول (داوول) والنقارات والمزامير والأبواق تسير على شكل صفوف تتقدم الطوغ (الصولجان) والسناجق (الاعلام)، بينما يقوم حَملَة الصولجانات - ويُعرف الواحد منهم أيضا باسم (زنجيري)- بهز قضبان الايقاع المزينة بضفائر من شعر الخيل والأجراس والشخاشيخ وهم يحفزون الجند بصيحات " الله حي ". أما النوبة في أوقات السلم فكانت تُعزف من فريق موسيقي اصطف على شكل هلال، وأهمها ما يعزف وقت العصر، ويقوم الطبالون والزمارون وضاربوا الأقراص النحاسية ونافخوا الأبواق بالعزف وهم وقوف، بينما يدق النقارون على نقار اتهم وهم يجلسون على الأرض متربعين، ويبدأ الحفل بقيام كبير جاويشية غلمان الداخل (ايچ اوغلانلر باش چاوشي) بجمع عرائض وطلبات أصحاب الحاجة إلى الوزير أو أغا الإنكشارية، ويستمر العزف بإدارة رئيس الفريق (مهتر باشي) الذي يأتي إلى وسط الحلقة وفي يده الصولجان، ثم ينتهي بصيحات وعبار ات من الدعاء. والسمة الطريفة في المهتر من الناحية

<sup>(</sup>١٩) ألغى السلطان الفاتح سماع موسيقى النوبة وقوفاً على الأقدام، لكنه وضع - بدلاً من ذلك - قانوناً لعزف النوبة مرتين في البور (وقت السحر والعشاء) في النوبةخانات المتواجدة في أماكن عديدة من المدينة.

<sup>(</sup>٢٠) كانت عائلة زيلجيان الاستانبولية تصنع الصنوج وتبيعها لكل أنصاء العالم منذ عام ١٦٢٣م واستخدمها الملحن وعازف الكمان الألماني الشهير سترونج Strung لأول مرة في اوبرا استر Esther عام ١٦٨٠م. كما أن هذه الصنوج لا زالت تستخدم في أوركسترا اوبرا باريس.

الموسيقية هي ما يعرف بطريقة "طائر الغاق" [أي التناوب] (٢١)، إذ تعزف أولاً آلات النفخ ثم يعقبها عزف الفريق بكامله، ويكون هناك تناوب بين أقسام العزف الهادئ أو العزف الهادر (وهو الأمر الذي انتقل إلى الموسيقى الكلاسيكية، ويستخدم أيضاً في الأعمال الاوركسترالية مثل "السيمفونية العسكرية" لهايدن وغيرها).

وقد بلغت موسيقى المهتر قمة ازدهارها في الجانب العسكري بفضل الموسيقيين والعازفين الذين ظهروا منذ القرن السادس عشر حتى القرن الشامن عشر (٢٢)، ولم تلبث أن أثرت على وحدات الجيش أولاً ثم على كتّاب الموسيقى ثانياً في أوربا التي عرفتها أثناء الحروب من فرق الموسيقى ذات الأبهة التي كانت تصاحب السفير العثماني أو الهيئات العثمانية (٢٣٠). ففي عام الموسيقى ذات الأبهة التي كانت تصاحب السفير العثماني أو الهيئات العثمانية (٢١٠). ففي عام سوبيسكي الذي سار على فينا. وكان لهلر Lehler هـو أول من استخدم المهتر (١٧٤١م) الذي سوبيسكي الذي سار على فينا. وكان لهلر العثمانيون أيضاً بمساعدة دول أوربا على تشكيل أطلق عليه غالبية الغربيين تعابير ومصطلحات تعني "موسيقى الانكشارية". وتأثرت بعد ذلك أيضاً النمسا وروسيا وبروسيا وانجلترا، وقام العثمانيون أيضاً بمساعدة دول أوربا على تشكيل باندوهات تشبه المهتر؛ إذ قام السلطان أحمد الثالث باهداء فريـق مهتر إلى الدول الغربية التي انهزم في الحرب أمامها (إلى لهستان عام ١٧٢٠م وإلى الروس عام ١٧٢٥م). وتبدأ القوة العسكرية للامبر اطورية في التدهور اعتباراً من مطلع القرن الثامن عشر، لكن كتابة الأوبرات والسمفونيات والكونشرة هي التدهور اعتباراً من مطلع القرن الثامن عشر، لكن كتابة الأوبرات والسمفونيات والكونشرة هات على شاكلة الموسيقى العسكرية التركية (آلاتوركا) تأخذ شكل تقليد

<sup>(</sup>٢١) قد يكون هذا المصطلح جاء نتيجة التشبيه بطائر الغاق (بالانجليزية Cormorant) ذي الأرجل المغشاة الذي يسبح في الماء غاتصاً صاعداً باستمرار.

<sup>(</sup>۲۲) من أحسن الأعمال المعاصرة التي تحدثت عن تاريخ الموسيقى العسكرية التركية منذ بدايتها حتى اليوم، نذكر:

Turkish كثب غازي ميخال، والمواد المتعلقة بذلك في معجم پاك آلين، وكتاب H.G. Farmer المعروف باسم H.G. Farmer عن على أفقى المعتد عن على أفقى.

Influence in Military Music، ونوتات المقطوعات العسكرية، وما نقله H. Sanal في موسيقى المهتر عن علي أفقي وقانتمير.

<sup>(</sup>٢٣) لم يكتف قره محمد باشا سفير السلطان محمد الرابع إلى فينا بدخول المدينة بمصاحبة فريق مهتر ضخم، بل كان يأمر الفريق بعزف الموسيقى كل يوم لأهل فينا في ليوبولدستاد الحي الذي كان يقيم فيه. وقام أيضاً البارون فون دير ترنك ضابط أوامر فريدريك الثاني وهو داخل إلى فينا عام ١٧٤١م على رأس وحدة "المتوحشين" التي شكلها النمساويون ضد العثمانيين فجعل فريقاً للمهتر مكونا من أربعة زمارين وأربعة نافخي بوق وأربعة ضاربي صنوج يسير في مقدمة الجنود، وسلب به ألباب أهل فينا (انظر: UWE HARTEN). كما يذكر جورج شريير صاحب كتاب معاكرية لا زالت تعزف الموسيقى في الميادين حتى الآن فانهم يفعلون ذلك محاكاةً لما فعله ترنك كانت فرق الباندو العسكرية لا زالت تعزف الموسيقى في الميادين حتى الآن فانهم يفعلون ذلك محاكاةً لما فعله ترنك Trenck

محموم في القرن التاسع عشر، في شكل يشبه التسابق الذي اشتعل بين كافة كبار الرسامين آنذاك على رسم صور لمحظيات السلطان. فقد اصبح تيار "الأوبرات التركية" التي بدأت بأوبرا تيمورلنك (١٧٢٤م) وأوبرا بايزيد (١٧٤٣م) للموسيقار هاندل تقليداً شائعاً بعد أعمال غلوك وهايدن Gluck-Haydn، ثم لم يلبث ذلك التيار أن صعد إلى القمة مع موزارت وبتهوفن، واستمر حتى أوائل القرن الحالي مع "وردة استانبول" (١٩١٦م) التي وضعها ليو فول Leo Fall ملحن الأوبريتات النمساوية.

وقد أغلقت المهترخانة على يد السلطان محمود الثاني عام ١٨٢٨م، وجرى بدلاً من ذلك تشكيل مدرسة باندو للسراي هي نسخة من الباندوهات الغربية عُرفت باسم (موزيقة همايون) أقامها ضابط الباندو المتقاعد جيوزيبه دونيزتي Giuseppe Donizetti يايعاز من نابليون الذي كان صديقاً مقرباً للسلطان سليم الثالث (٢٠٠). وبذل أنور باشا وأحمد مختار باشا جهودهما لإحياء الموسيقي العسكرية التركية من أصول آسيا الوسطى بعد أن زالت بتراثها الضخم في الأنواع العسكرية وغير العسكرية، إلا أن وزير الدفاع زكائي آپايدين وقف حجر عثرة أمام تلك الجهود بعد ذلك في عام ١٩٣٥م، وجرى من جديد تشكيل فريق المهتر على يدي قائده حسن تحسين پارسادان عام ١٩٥٦م، فكان في البداية من ثلاثة طوابق ثم تحول إلى ستة طوابق حتى أصبح تسعة طوابق في النهاية. واليوم يواصل هذا الفريق عمله بصفته مجموعة للجذب السياحي ذات تهمة رمزية تقدم الحفلات الدورية، إلا أنه فقد صفاءه القديم بدخول الآلات الغربية في تركيبه.

### ٧- تكايا المولوية (مولويخانه)

وهي المنتديات الروحية التي تستقبل المرء بحالته غير الناضجة، ثم يمر فيها بمراحل تعليم بدنية وفكرية وروحية، ثم تهدف بعد انضاجه الوصول به إلى مرتبة الإنسان الكامل. فلم يكن الطعام هو الذي يجري انضاجه في "المطبخ الشريف" الذي هو بمثابة القسم التعليمي في تكايا

<sup>(</sup>٢٤) يوجد بين كلمة (باندو) وكلمة (مهترخانه) جانب طريف من وحدة المصير؛ فالمهترخانة التي تمثل هيئة الموسيقى العسكرية التركية لألني عام قام الترك بالغائها بعد نحو مائة عام فقط من قيام الأوربيين بنسخ فريق شبيه لها، ثم وضعوا بدلاً منها هيئة موسيقية على الطراز الأوربي تحت اسم (bandu) الذي هو في الأصل تحريف وقع في القرن الثامن عشر في الايطالية لكلمة (banda) التي تعني العلّم في مصطلح (طبل وبند)، أي أن كلمة باندو عادت إلى التركية ولكن في لباس أوربي (انظر:Fétis, La musique mise à la portée de tout le monde, .. p. 298).

المولوية الكبيرة المعروفة باسم (آستانه)، بل هو الدرويش المريد أو الإنسان نفسه (٢٠٠). ولسوف نرى بعد الشيخ أحمد يسوي أحد المتصوفة الكبار في القرن الثاني عشر الميلادي الذي مهد السبيل لظهور طريقة في السماع والرقص ترتكز على التقاليد الشامانية القديمة ظهور طريقة أخرى في قونية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، ونرى أن الموسيقيين من أتباعها سوف يضعون أعمالاً خالدة تبلغ بموسيقي التكايا العثمانية ذروة الجمال الموسيقي. فقد ظهرت الطريقة المولوية التي أسسها (سلطان ولَد) على الأفكار الصوفية التي أخذها عن والده مولانا جلال الدين الرومي وجعل السماع فيها شكلاً من أشكال العبادة، ومن خلال عتباتها التي كانت نقدم التعليم الموسيقي الجاد إلى جانب دروس اللغات التركية والعربية والفارسية والخط والتذهيب والإنشاد الديني، وكذلك من خلال دور السماع (سماعخانه) التي كانت بمثابة قاعات للحفل فيها، تحولت إلى منتديات عظيمة أسهمت في تطوير الموسيقي العثمانية على امتداد القرون، ولعبت التكايا المولوية (مولويخانه) دوراً رائداً في انتشار تلك الموسيقي ابتداءاً من أصغر المدن وأقصاها في الأناضول حتى أبعد ولايات الامبراطورية في منطقة البلقان وغيرها.

وبدأ ظهور التأليف الموسيقي عند المولوية منذ القرن السادس عشر بثلاثة أعمال مجهولة المؤلف تُعرف باسم (بستة قديم) أي ألحان قديمة، وكان يتم عزفها في "آيين المولوية" أي أذكارها بواسطة عناصر ثلاثة هي: (آيين خوان) أي المنشد، و (مطرب) أي العازف، و(سماع زن) أي المتوسلة عناصر ثلاثة هي: (آيين خوان) أي المنشد، و (مطرب) أي العازف، و(سماع زن) أي المؤوسيقي المتمانيين إنما تشكل لب الموسيقي العثمانية في كل جوانبها. وأغلب الموسيقيين الذين أبدعوا لنا روائع الأعمال الدينية وغير الدينية التي يفخر بها فن الموسيقي التركية إنما كانوا من أتباع تلك الطريقة (نذكر من كبارهم فقط: درويش مصطفى دده وقطب الناي عثمان دده ونطقي دده واسماعيل دده وناصر دده وكنهي دده وزكائي دده والعطري والسلطان سليم الثالث ويوسف باشا)، بل ويمكن القول إنه ليس هناك موسيقار تركي كبير لم ينهل من فيض ذلك النبع، حتى وإن لم يكن مولوياً. وكان وجود السلاطين والوزراء وشيوخ الإسلام والباشوات بين أتباع الطريقة المولوية أمراً أضفى عليها شيئاً من الصبغة الرسمية، ولعل ذلك هو الذي منحها القدرة للدفاع عن نفسها أمام محاولات الشيوخ المناهضين للتصوف في تحريم السماع والموسيقي. والواقع أن المولوية التي رأت في الموسيقي المناهضين للتصوف في تحريم السماع والموسيقي. والواقع أن المولوية التي رأت في الموسيقي المناهضين للتصوف في تحريم السماع والموسيقي. والواقع أن المولوية التي رأت في الموسيقي

<sup>(</sup>٢٥) وهذا هو نفسه القصد من المدارس الشعبية العالية التي لا تمنح شهادات أو تعليماً مهنياً أقامها لأجل البالغين المطران والمربي والكاتب الدنماركي ضطققش عِنغ! ح.آ.ث في عام ١٨٤٤م بعد خمسمانة سنة، وهو المطران الذي أقاموا في كوبنهاجن كنيسة ضخمة تخليداً لذكراه.

جزءاً لا ينفصل عن العبادة لم يكن فيها ما يخالف الطرق الأخرى في شئون العقيدة، كما كانت الروح الإسلامية السنية هي الغالبة عليها تماماً. غير أن موسيقى التكايا بوجه عام كانت تتلازم في تطورها مع الأدب الشعبي، بينما ظلت الموسيقى المولوية تحافظ على صبغتها الكلاسيكية، وعلى ارتباطها بالأدب العثماني المعروف بأدب الديوان. وكانت تعزف موسيقاها في بادئ الأمر بآلات القدوم والناي والرباب فقط، ولم يكن العازف المولوي يُقبل من حيث المبدأ على استخدام الألات ذات الأوتار المعدنية، إلا أنهم لم يلبثوا فيما بعد أن استخدموا كافة الآلات الموسيقية المستخدمة في الموسيقي التركية الكلاسيكية (بل كانت تكية حي غلطة المولوية تستخدم البيانو).

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اللذين بلغت فيهما الموسيقى العثمانية بوجه عام قمة ازدهارها كانت الموسيقى المولوية في ذروة تقدمها هي الأخرى، ولا سيما بتشجيع السلاطين أتباع الطريقة، مثل سليم الثالث ومحمود الثاني، ففي مقابل ثلاثة عشر طقساً (آيين) هي مجموع ما تم تلحينه خلال الحقبة السابقة على ذلك التاريخ يجري تلحين ٤٢ طقساً دفعة واحدة خلال القرن التاسع عشر. ولم تكن طقوس المولوية وحدها هي الواسطة والدليل على المقدرة في ايتكار الألحان، بل إن المقام، والأصول، وانتقال النغم modulation، والتجويد Prosody إنما هي بمثابة مغلم يبدو وكأنه يتحدث مع مستمعيه في أمور الغناء والعزف. وعقب إلغاء المهترخانة وإغلاق مدرسة الأندرون بالسراي وحظر تعليم الموسيقى التركية في "دار الألحان" والمدارس الأخرى (١٩٣٤م) وحظر بث هذه الموسيقى من خلال الاذاعة (١٩٣٤م) اضطر عشاق الموسيقى التركية للجوء إلى الجمعيات الموسيقية الأهلية، وإلى عناء الدروس الخصوصية، وأصبحت التركية للجوء إلى المولوية هي المدرسة وهي الكتاب وهي المعلم في آن واحد (٢١).

#### ٣- مدرسة الأندرون

وهو التنظيم الذي ظهر في السراي العثماني عقب إستيلاء السلطان مراد الأول على أدرنة، ثم عمل مراد الثاني ومحمد الفاتح وبايزيد الثاني على تطويره، حتى تحول إلى ما يشبه معهد علمي تدريبي داخل السراي، وأضافوا على الدروس الدينية من عهد مراد الأول دروساً أخرى في الشعر والموسيقي والفقه والمنطق والفلسفة والهندسة والجغرافيا والفلك في عهد مراد الثاني،

<sup>(</sup>٢٦) يمكن العثور على نوتات آيين (= أذكار) المولوية في موسوعة (Mevlevi Ayinleri) التي أصدرها رؤف يكتا بك كاحدى نشريات معهد كونسرفتوار استانبول عام ١٩٣٩م بالاشتراك مع الدكتور صبحي أزكي وزكاني دده زاده حافظ أحمد أفندي والموسيقار على رفعت چفتاي، وكذلك في الكتاب الذي وضعه سعد الدين هَيْر تحت نفس العنوان كأحد منشورات نقابة السياحة في قونية (قونية ١٩٧٩م).

ثم دروس الخط والتذهيب والرسم في عهد السلطان الفاتح، ثم دروس الفنون العسكرية كالرماية بالأسلحة واستخدام النشاب في عهد بايزيد الثاني [كما فتح الأخير الباب أمام العاملين في الأندرون للانتقال إلى قسم الخارج المعروف باسم بيرون والترقي حتى الوصول من خلاله إلى رتبة الصدارة العظمى]. وكان استدعاء المعلمين لتدريس هذه العلوم يجري من كافة أنحاء الامبر اطورية وخارجها، كما كان الالتحاق بقسم الأندرون في السراي لتحصيل العلم شرفا وامتيازاً عظيمين للطلاب القادمين من كافة أنحاء العالم الإسلامي. ونذكر هنا: بنلي أغا، وقائتمير (قنطمير اوغلو)، ومصطفى چاويش، و وارداكوستا، ونعمان أغا، ودلال زاده، وعثمان بك الطنبوري، وشاكر أغا، وعلى بك الأندروني، وهم في الواقع بعض من كبار الموسيقيين العثمانيين الذين تربوا في عائلات قريبة من السراي، فلما تميزت مواهبهم في الصغر ألحقوا بالسراى للتعلم فيه.

ولم تكن مدرسة الأندرون الموسيقية تقوم فقط على تنشئة الصفوة من الموسيقيين العثمانيين، بل كانوا هم أيضاً يقومون بالتدريس فيها. غير أن هذا المركز التعليمي الموسيقي المهم داخل سراي الامبراطورية قد تم إغلاقه هو الآخر على يد السلطان محمود الثاني عام ١٨٣٣م مع تشكيل "الأندرون الهمايوني"، مثله في ذلك مثل "المهترخانة" التي أغلقت مع إلغاء أوجاق الإنكشارية. والواقع أن "فكرة النهوض بالبلاد والوصول بها إلى المستوى الذي بلغته الدول الغربية سوف يتحقق بتقليد ومحاكاة المؤسسات الغربية" كانت قد استقرت تماماً في أذهان المسئولين في عهد التنظيمات الخيرية، ولأجل هذا كانت مدرسة الموسيقى الهمايونية (موزيقة همايون) التي هي باندو على الطراز الغربي (٧٣) كافية في نظر محمود الثاني والسلاطين المجددين من بعده، فلم تعد هناك ضرورة للمؤسسات التعليمية التي تسير على النظم القديمة مثل المهترخانة والأندرون. كما أن الباندو كان هو المرحلة الأولى والسهلة والجذابة التي يجب الموسيقى عير أن الحاجة التي ظهرت بعد دستور عام ١٩٠٨م إلى كونسرفتوار حكومي دفعت الموسيقي، غير أن الحاجة التي ظهرت بعد دستور عام ١٩٠٨م إلى كونسرفتوار حكومي دفعت نظارة المعارف عام ١٩٠٤ إلى إقامة أول مدرسة للمسرح والموسيقي باسم (دار الألحان)، وكان

<sup>(</sup>۲۷) أخذت كلمة müzik أي الموسيقى بمفهومها العام من كلمة musique الفرنسية، بينما أخذت كلمة موزيقه أي الموسيقى بمفهومها العسموري من كلمة musica الإيطالية، أما كلمة همايون الفارسية فهي تعني الملكي والسلطاني وكل ما يتعلق بالحاكم والسلطان، والازدواج في هذا المصطلح الغريب نفسه ألا يكفي ليكون مثالاً واضحاً على غرابة ثقافتنا اللغوية المعاصرة؟.

الموسيقار موسى ثريا بك الذي تخرج في "أكاديمية برلين الملكية" هو الذي جاءوا به على رأس قسم الموسيقى، فقام مع زكي اونكور بك بتقديم تقرير إلى نظارة المعارف عام ١٩٢٦م طلب فيه "إلغاء الموسيقى الشرقية التي لا ضرورة منها في ثقافتنا الحالية من هذه المؤسسة وتغيير اسمها إلى كونسرفتوار استانبول"، ويكون بهذا التقرير قد ألغى بنفسه تعليم موسيقاه من مؤسسة حكومية يترأسها (٨٠٠). كما سُمح من قبيل التلطف لهيئة عُرفت باسم "هيئة التدقيق والتصنيف" برئاسة رؤف يكتا بك أن تقوم بالعمل في الكونسرفتوار "في غير أيام الدراسة وبشرط عدم استغلال جهودها في التعليم" وقامت تلك الهيئة بتسجيل نوتات مائة وثمانين من الأعمال الكلاسيكية، ثم نشرتها تحت عنوان (دار الألحان كلياتي) وقامت بطبع بعض هذه الأعمال على اسطوانات.

#### ٤ - دور التعليم الخاصة

وهي البيوت الخاصة بالمعلمين والجمعيات أو فرق الكورالات التي تتبنى تعليم الموسيقى بصورة خصوصية للطلاب فرادى أو جماعات. وكانت عادة قيام معلمي الموسيقى بالتدريس في المنازل قد عرفت في الامبراطورية العثمانية مع ارسال هؤلاء المعلمين إلى جواري السراي في بيوتهن لتعليمهن الموسيقى. وكان يجري تكليف المعلمين سواء من داخل السراي أو من خارجه لتعليم الأطفال من البنين والبنات داخل قسم الأندرون، كما هو الحال في الأمور الأخرى. وبدأ بعد القرن السابع عشر ارسال البنات إلى المعلمين في بيوتهم لتعليمهن الأغاني الطويلة بالآلات الصعبة التي يأخذ تعلمها مدة طويلة (ولاسيما الناي والكمان الكبير). وبعد إغلاق المهترخانة والأندرون (ومن بعدهما التكايا) تحولت تلك العادة إلى ضرورة، وتحت أسماء مثل: (موسيقى عثمانى، كاشن موسيقى، دار الموسيقى، ترقئ موسيقى) وغيرها ظهر عدد من مشاهير عارف القانوني، واسماعيل حقي، ورفعت، وخوجه كاظم أوز، وعبد القادر تـوره، وناظم القانوني، وفخري قوبور العودي، وعلي صلاحي، فساروا على الطريق الذي سلكه لأول مرة القانوني، وفخري قوبور العودي، وعلي صلاحي، فساروا على الطريق الذي سلكه لأول مرة القانوني، وفخري قوبور العودي، وعلي صلاحي، فساروا على الطريق الذي سلكه لأول مرة الأستاذ بول آهنك نوري بك (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الأستاذ بول آهنك نوري بك (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى" (دار التعليم الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى ا

<sup>(</sup>٢٨) لقد جاءت أغلب الضربات التي تعرضت لها الموسيقى التركية من المنتسبين لها هي ممن فقدوا توازنهم إما لاتبهارهم بالنقلة الغربية التي تعرفوا عليها بعض الشئ وإما لاتبهارهم بالفكر الثوري (وأغلبهم كان من أبناء الموسيقيين المشاهير مثل موسى ثريا نجل عاصم بك گيرفتزن)، ولكن الموسيقى التركية سوف تحظى بحق التعليم في كونسرفتوار حكومي، وتعود من جديد في عام ١٩٧٥م وبعد انقضاء نصف قرن، وبالتالي بعد أن ضاع منها الشئ الكثير كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى.

موسيقى جمعيتى) هي أولى الجمعيات التي أقيمت بقصد التعليم وتقديم الحفالات، وعملت بين عامي ١٩٣١-١٩٣١م واستطاعت أن تملأ اسطواناتها بأول غناء جماعي، وقدمت حفالات جادة في تركيا وخارجها. وكانت دروس الموسيقى التركية قد ظلت تقدم في المدارس حتى قام (م. نجاتي) ناظر المعارف بإلغائها عام ١٩٢٦م، فكان الموسيقيون الكبار يتصدون للقيام بهذا العمل، مثل زكائي دده في مدارس "دار الشفقة" ومدنى عزيز أفندى في مدارس "دار المعلمات".

خامساً - المسار التاريخي

# ١ - تقدم الموسيقى

ارتبط تقدم الموسيقى العثمانية دائماً بمدى التقدم السياسي والاقتصادي في الامبراطورية العثمانية، ففي الحقبة التي كانت الدولة لا تزال في مرحلة التأسيس والتشكيل كان هناك فن موسيقي تطور على مدى ألف عام في مجالات الموسيقى العسكرية والصوفية والغناء الفردي، وكان يمثل التراث الثقافي الكبير الذي ورثه العثمانيون عن الدول التركية السابقة عليهم (٢٩) ومع عدم وجود أعمال وأسماء لموسيقيين عظام وصلتنا بأعداد كبيرة عن القرن السادس عشر الذي بلغت فيه كل مؤسسات الدولة ذروة تقدمها تظهر علينا أكبر الأسماء وأغزر الأعمال في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أي في المرحلة التي تكشفت فيها مظاهر تدهور نظم الدولة وتراجع مؤسساتها. والأمر الذي يلفت النظر أن تنعكس الحالة السياسية للدولة على الحالة الروحية للموسيقيين؛ فمظاهر الوقار والعظمة التي استمرت منذ بهرام أغا النفيري (ت ٢٥٠٠م) الراها تتحول – كما سنشير بالتفصيل فيما بعد – إلى حالة من الأسي والتملل عند حاجي عارف بك (ت ١٨٥٠م)، أما ذروة الحزن وحرقة الهجران واليأس في دولة قد تملكها الضعف كثيراً فنراها عند الطنبوري جميل بك (ت ١٩١٦م).

ويمكننا تقسيم الموسيقى التركية على مرحلتين تاريخيتين كبيرتين، تماماً كما هو الحال بالنسبة للأدب النتركي، فهناك الموسيقى التركية قبل اسلام النرك، والموسيقى التركية بعد اعتناقهم الاسلام. كما يمكننا - بعملية مشابهة - ان نقسمها إلى قسمين أيضاً، أحدهما للموسيقى التركية قبل العثمانيين والثاني للموسيقى التركية في العهد العثماني، لأن مرحلة ما قبل العثمانيين هي

<sup>(</sup>٢٩) حسبنا هنا التذكير بالباندو العسكري عند الأتراك الهون الذي طوره السلاجقة تحت اسم (نوبتخانـه) وطوره العثمانيون تحت اسم (مهتر خانه)، والتذكير بموسيقى شاعر الربـاب الشاماني وموسـيقى القوبـوز فـي آسـيا الوسـطى، والتذكير بكبـار المؤدين كقيم فردية من أمثال الفارابي وصـفي الدين الأرموي وقطب الدين الشيرازي والمراغي وزين العابدين.

التي شكلت أساس العمارة الغنائية العثمانية الكبيرة، ولا نجانب الصواب إذا اعتبرنا تلك الحقبة مرحلة إعداد ضخمة.

فالسحرة أو الشعراء العازفون ممن عُرفوا عند أتراك الآلتاي باسم (قام) وعند الأتراك القيرغيز باسم (بقسى) وعند الطونغوز باسم (شامان) وعند الياقوت باسم (اويون) وعند الغز باسم (اوزان) الذين كانوا يتغنون بعهد المغاوير، و كذلك عازفو القوبوز الذين امتدحوا انتصارات الجيوش وبطولاتها كانوا جميعاً - وهم يبشرون بمقدم الدراويش الذين عرفوا بلقب (آتا) أي الجد، ويبشرون بمقدم شعراء الرباب الذين عُرفوا باسم (عاشق) - يمهدون السبيل لظهور فن موسيقي عظيم، سوف يكون أساساً لظهور العمالقة من أمثال الفارابي وصفي الدين الآرموي وقطب الدين الشيرازي وعبد القادر المراغى.

فمنذ "كتاب الأغاني" في القرن العاشر الميلادي، والحديث عن نظريات وعمليات الموسيقى وآلاتها وتصنيعها والموسيقيين والمغنين، وحتى عن علم النفس والكوزمولوجيا وغير ذلك من أمور الموسيقى التي عدها القدماء واحدة من الشعب الأربع في العلوم الرياضية فعظموها ووصنوها "بالعلم الشريف" ظهر العديد من الرسائل أو الكتب الموسوعية بالعربية والفارسية والتركية، وكان آخرها الكتاب الذي وضعه يالچين طورا عام ١٩٨٨م تحت عنوان: Türk والتركية، وكان آخرها الكتاب الموسيقى التركية. ولكن المؤسف أن الموسيقى التركية ذلك الفن العظيم وكذلك الموسيقى العثمانية التي هي بمثابة الذروة في نقدم الأولى لم تحظيا حتى الآن بتاريخ جامع يورخ لهما (٢٠).

<sup>(</sup>٣٠) تتاولت المقالات والمواد المختلفة في الموسوعات التي نشرت في السنوات الأخيرة مراحل تطور الموسيقى العثمانية إما تبعاً للقرون (من القرن ١٥-٩١) أو تبعاً لـترتيب: (كلاسيكي متقدم، كلاسيكي، رومانسي) وغير ذلك، أو تبعاً للمدارس المختلفة. ولكنها اكتفت في كل ذلك بذكر معلومات بيوجرافية موجزة عن الملحنين وكتاب الموسيقى الذين عاشوا خلال قرن أو مرحلة فنية معينة وتنظيم قائمة بأعمالهم، ولم تقدم لنا تقويماً للمسألة الموسيقية، وتوليفة تضع في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت في ذلك القرن أو تلك المرحلة الفنية، بنظرة تاريخية فلسفية، كما فعل قائتمير نفسه في تاريخه العثماني، وتتحرى الأسباب والنتائج، وتتابع الحركات الفنية في الدول الأخرى. أما تتاول الأجانب للمسألة فهو بختلف عن ذلك كثيراً، وهناك المقالة التي ألفها ولتر فيلدمان أستاذ مصاعد اللغات التركية في جامعة برنستون والباحث الموسيقي وعازف القدوم في الوقت نفسه، وجاءت تحت عنوان Ottoman Classical Music في الكتيب الذي صدر بعنوان (Maqâm) بمناسبة "المهرجان الموسيقي في العالم الإسلامي" عام ١٩٨٤، وهي رغم صغر حجمها إلا أنها تعد نموذجاً هاماً في تتاولها للموضوع من ثلاث زوايا أساسية، هي تطور نظرية (مقام/ قالب) على مدى التاريخ، وثراء المتراث الموسيقي بتشجيع من المراي، ثم سلسلة الانتقال الثلاثية (أندرون/ مهترخانه/ مولويخانه).

وقد ارتبط تطور الموسيقى التركية ومسارها على مدى التاريخ بالحياة الثقافية في الحواضر التي أقامتها الدول التركية المختلفة واحدة بعد الأخرى، فالمرحلة من الفارابي العلامة التركستاني الكبير الذي عاش في القرن العاشر الميلادي حتى العطري الاستانبولي أكبر الموسيقيين في القرن السابع عشر ليس تصادفاً أن تُعَاشَ في مدن كانت تقوم بوظيفة المركز الثقافي، وتنقل إحداها تلك الوظيفة إلى الأخرى، بنظام لا اختلال فيه، مثل بلاصاغون وفاراب وقشغر وغزنة وبلخ وهرات واورمية ومراغة وبغداد وقونية وبورصة وأدرنة، ثم استانبول. والسمة التي تميزت بها تلك الحواضر من منظور تاريخ الفن وهي تقع على خط جغرافي يمتد من الشرق إلى الغرب أنها صبغت بصبغة منتديات ثقافية بفضل الفنانين الذين كانوا يفدون على بلاطها بدعوة من حكامها، الذين كانوا - هم أيضاً - يعشقون الفن في غالبيتهم. فالموسيقى مثل غيرها من الفنون، إنما تتقدم وتزدهر أعمالها النظرية والعملية على أيدي الفنانين الذين يحظون بإحسان حكامهم، ويدخلون - من شرة - في سباق مع بعضهم البعض.

ويمكننا القول إنه لو لم تبدع لنا العبقرية الجماعية التركية والاسلامية واحداً مثل السلطان مراد الثاني لما كنا رأينا في التاريخ واحداً مثل خضر بن عبد الله، ولولا السلطان بايزيد الثاني لما رأينا الشيخ حمد الله أعظم الخطاطين الأتراك، ولولا محمد الرابع لما رأينا العطري أو خطيب زاده أو علي أفقي، ولولا السلطان سليم الثالث لما عرفنا دده أفندي وزملاءه، فبأي لمكانيات وفي أي وسط كان يمكنهم أن يقدموا لنا أعمالهم (٢١)، ولهذا السبب فسوف نحاول هنا أن ندرس – وفي أضيق الحدود – مراحل التقدم والتدهور في الموسيقي العثمانية من خلال أبرز المدارس التي أقامها السلاطين والأمراء والصدور العظام ممن عُرفوا بحبهم للفنون ورعايتهم للها.

\_ \* \* \_

ظهرت الدولة العثمانية في أول أمرها إمارة صغيرة، ثم لم تلبث أن كبرت، فاستولت على بورصة عام ١٣٦٦م من البيزنطيين وجعلتها عاصمة لها، ثم ضمت أدرنة عام ١٣٦٦م. ولا شك أن السبب في هذا التقدم يرجع - فضلاً عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة - إلى الصلة الوثيقة أيضاً بين الأدب والموسيقى وبين المؤسسة الدينية، فهي التي حافظت على الروح المعنوية العالية للمجتمع التركي الإسلامي الجديد. فقد أخذ العثمانيون عن السلاجقة، وكان التطور

<sup>(</sup>٣١) وهذا ينسحب أيضاً على الموسيقي الغربية مع بعض الفروق.



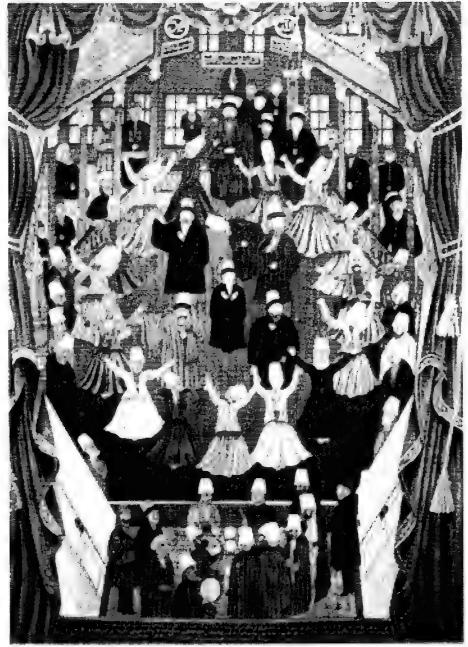

240- لوحة رسمها أحمد وسيم باشا التكية غلطه المولوية وهي تقوم باجراء الأبين الخاص بها، ويلاحظ وجود (المطربين) أسفل اللوحة





241- الطرق التي كتبت بها النوتة في الموسيقى التركية على مدى التاريخ: فهنا قسم من بشرف بمقام عشاق لقطب الناي عثمان دده، وهو مكتوب بنوتـة قانتمير اوغلـى (١٣٧٣-١٧٢٧)، ثم بالنوتـة الأبجديـة لعبد البــــقي دده (١٧٦٥-١٧٦٥)، ثم بنوتـة همبارسوم في القرن التاسع عشر، ثم بالنوتـة الغربيـة

Lu whi was he was in 1 = シ よっかったい ら どいい: ひかかり シュをい ~: ~ we wa papa - we had "see is :: いかかれるいいけんかいいかいいいはい Lude ind: is har will in in ; per المصال المال المال المالية المعالية المعالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا ではないまませいいいいかいないないない かんこいかっかかいたとれれたことろこんか In. & Lement - 2 / 5: Me to with in the 12-23-12-V- パンニンバン: ジャング・ボッグいのいこれが よれ、といいかによりとと、なたられていたよい in 2-nem: 5 1: Se

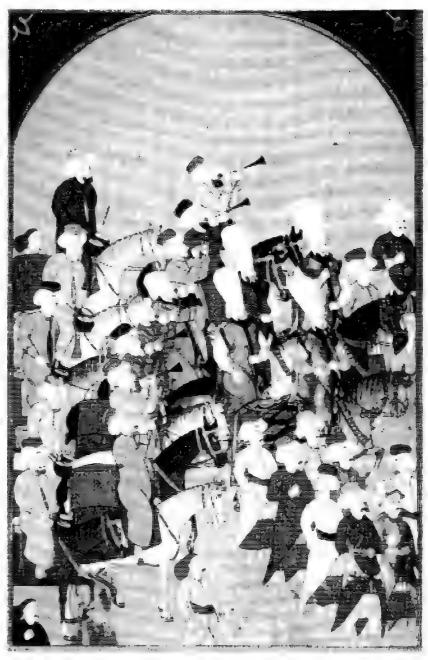

243- منمنمة من كتاب (سورنامة وهبي) للرسام لوني يصور فيها فريق الموسيقى العسكرية (مهتر) (تقريباً ١٧٢)، (مكتبة متحف سراي طوپ قاپى 3593 .A)، ورق ١٧١/ب



244- منمنمة أخرى من نفس الكتاب ولنفس الرسام (ورق ١/١٧٢)

عَ دَالعَرْضِينَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله أدوار لصفي الدين الأرموي



247- قطعة مع لحنها بالنوتة الحرفية من كتاب الأدوار لصفى الدين الأرموي



248- بشرف بسته نكار من (أدوار قانتمير او على)

eltespartiter visit to disperse ages terestered itsi sirrict-ites areal de per L'exposed for

249- بشرف بوسه لك من (أدوار قانتمير اوغلى)



250- آلات موسيقية عثمانية

المعنوي يتشكل في جو من وحدة المحبة ووحدة الإيمان التي تنسمها من الشرق أحمد يسوي ويونس أمره ومولانا جلال الدين الرومي، والمثال على ذلك أن منظومة المولد المعروفة باسم "وسيلة النجاة" التي نظمها الشاعر سليمان چلبي في بورصة عام ١٤٠٩م نتاج لأدب تركي ديني وحظيت بشهرة لم يحظ بمثلها عمل أدبي آخر، ولا تزال تنشد حتى اليوم في مناسبات شتى بمحبة لا حدود لها (٢٧).

وكان السلطان مراد الثاني شاعراً شغف منذ صغره بالموسيقي، فبدأ معها في أماسيا، واستمر على حبه لها في أدرنة ومغنيسا وبورصة، وعُرف عهده كذلك بأنه العهد الذي أينع فيه تيار أدبي وصفه (يول. ويتك P. Wittek) بأنه "الرومانسية التركية الأولى"؛ والسلطان مراد الثاني أيضاً هو الذي أدخل الشعر والإنشاء والموسيقي إلى مدرسة الأندرون لتكون إلى جانب العلوم العقلية المختلفة. وكان خضر بن عبد الله واحداً من كبار الموسيقيين الذين جمعهم حوله في سراي بورصة، فطلب إليه راجياً في البداية أن يضع كتاباً في الموسيقي، لكن الرجل اعتذر بدعوى أن هناك من الموسيقيين من هو أعلم منه، فلما أصرر السلطان على طلبه كتب "الأدوار"، وهو كتاب الموسيقي التركي الأول عند العثمانيين، ويأتي بعد "كتاب الأدوار" الذي كتبه يوسف بن نظام الدين القيرشهري في النظريات لأول مرة عام ٤٠٠ ام تقريباً (TS/Revan,1.728). وهناك كتاب الأخلاق والنصائح الذي كتبه بدر دلشاد تحت عنوان (مراد نامه) وخصـص فيــه للموسـيقـى قسـماً طويلاً. كما نذكر كتاب الـ (ادوار) الفارسي الذي كتبه صفى الدين (ت ٢٩٤م) أكبر كتّاب النظريات في تاريخ الموسيقي التركية، ثم قام شخص يدعى أحمد اوغلى شكر الله (١٣٨٨-١٤٦٧م) بترجمته إلى التركية، ثم قدمه إلى السلطان مراد الثاني. كذلك فإن هناك كتاباً كتبه نفس الكاتب ملحقاً بتلك الترجمة، وفيه قسم عن صناعة الآلات الموسيقية وخصائص أوتارها، ثم جرى تقديمه للأمير عيسى چلبى أحد ابناء السلطان بايزيد الأول، وهو بمثابة أول در اسة عن الآلات عند العثمانيين سبقت قبل قرن ونصف كتاب (سازنامه) الذي كتبه طوراق چلبي أحد ندماء السلطان سليم الثاني. كما يحظى السلطان مراد الثاني أيضاً بشرف كونه راعياً عظيماً للفنون، إذ أتحف إليه المراغي الكبير (ت ١٤٣٥م)- الذي كان نديماً أولاً لحسين خان الجلايري ثم

<sup>(</sup>٣٣) قام من يُدعى (بورصه لى سَكْبَان) أحد الفنانين في أواخر القرن السادس عشر بتلحين منظومة المواد، ثم تعلمه منه عُبيد أفندي (ت ١٩٥٦م) وحصل على الاذن بإنشاده، ثم قام عثمان أفندي الموادي فَفَعل نفس شئ مع الأخير، ثم من بعده الحاج مصطفى أفندي (ت ١٧٢٠م) (انظر: M.R. Gazimihal, Bursa'da mūsiki..., s.12,13,15)، وعلى هذا النحو أمكن انتقال هذا العمل العظيم من جيل إلى آخر، رغم أنه لُحن بغير أصول وتصعب كتابة نوتة له.

لتيمورانك من بعده - كتابه المعروف باسم (مقاصد الألحان) (TS/Revan,1.7268;Leiden) (1061).

وكان السلطان بايزيد الثاني حاكماً على درجة كبيرة من التحضر بحيث كان مرضى العقول في المصحة (شفاخانه) الموجودة ضمن المجمع الذي بناه في أدرنة عام ١٤٨٦م يجرى علاجهم - استمراراً لعادة تركية قديمة - بقطع موسيقية تم تلحينها بشكل خاص من عشرة مقامات، إلى جانب إطعامهم بلحم الطير من أنواع الحمام والحجثل والسمان، وتنسمهم للروائح العطرة من زهور سنبل الطيب والمنتور [خيرانثوس خيري] والقرنفل والياسمين والريحان تبعاً لحالة كل مريض. ويُذكر أن (زين الألحان في علم التأليف والأوزان) (نــور عثمانيـه ٣,٦٥٥) و (الرسـالة الفتحية) (British Library, Or. 6629) اللذين وضعهما محمد عبد الحميد جلبي اللاذقي من الكتب التي أتحفت لذلك السلطان، أما كتاب (بيان الأدوار والمقامات في علم الأسرار والرياضات) المجهول المؤلف فهو واحد من كتب الموسيقي المعتبرة التي ظهرت في ذلك العصر. وكان السلطان بايزيد الثاني فوق ذلك راعياً كبيراً للفنون، فهو الذي دعا الشيخ حمد الله مؤسس مدرسة الخط العثمانية من أماسيا إلى استانبول، وهو الذي دعا من إيران الأستاذ زين العابدين الـذي نشأ على يد غلام شادى تلميذ المراغى، ثم أصبح قائداً للموسيقيين عند السلطان حسين بايقرا حاكم خراسان، فجاء منها ودخل بلاطه. وكانت التكية المولوية الأولى في استانبول وأكبر المنتديات الثقافية داخل حدود الامبر اطورية هي تكية حي غلطة التي أقيمت في عهده (٤٩١م). وكان أحمد والى أماسيا وأحد أبنائه مولعاً بالموسيقي إلى الحد الذي يجعله يحتفظ في بلاطه بفريق للموسيقي ذي رواتب جارية، ويدعو زين العابدين فيبدي له ولأو لاده الموسيقيين على السواء أعظم التقدير. وحظى زين العابدين بنفس الدرجة من التقدير أيضاً من الأمير قورقود أخى أحمد ووالى مغنيسا؛ فقد كان قورقود بارعاً في استخدام عدة آلات موسيقية، وورد مدحه أيضاً كموسيقار في (تذكرة الشعرا) لحسن چلبي صاحب المعرفة الجيدة بالشعر والموسيقي وابن قنالي زاده على أفندي قاضي بورصة ومؤلف أول كتاب بالتركية في الأخلاق هو (اخلاق علائي).

وكان السلطان سليم الأول الذي أخبرنا القزويني عن غرامه بصحبة الأدباء والشعراء قد أسهم هو الآخر في تطوير الموسيقى العثمانية عندما اصطحب في عودته من حرب إيران عدداً من أساتذة الموسيقى الآذريين، وأمر بتسجيلهم في الأندرون داخل السراي (٢٣). أما السلطان سليمان

<sup>(</sup>٣٣) يقال إن السلطان سليم الأول احتضر بين ذراعي حسن جان چلبي نديمه الحافظ والملحن وأحد الفنانين الكبار الذين جاء بهم من تبريز.

القانوني فقد أمضى حياته في ميادين الحروب، وكان من الطبيعي ألاّ يجد وقتاً كافياً للموسيقى والموسيقيين، ولكنه ظل يحتفظ بجماعة الموسيقيين الموجودة منذ عهد جده بايزيد في السراي تحت اسم (جماعت مطربان)، وذلك على الرغم من مناهضة المتشددين من رجال الدين للموسيقى وتصنيفهم لها ضمن المحظورات في السنوات الأخيرة من حكمه، بل إنه أضاف إلى الجماعة عدداً آخر، ودعا من خارج السراي بعض كبار المغنين واستمع إليهم، وكان ملك فرنسا فرانسوا الأول الذي طلب منه ديناً من المال وشيئاً من العتاد الحربي قد أرسل إليه اوركستراً صغيراً عرفاناً منه بالجميل، ورغم أنه لم يعجب بالأوركسترا أبداً إلا أنه أمر بتطبيق أصول فرنكچين (٢١/٨) على الايقاع لإحدى القطع المعزوفة (١٣٠). وإذا نظرنا إلى كل ذلك فلا نستبعد أن يكون هو الآخر عارفاً بالموسيقي مثل أجداده. والموسيقيون الذين لم نستطع الوقوف بالتفصيل على حياتهم وأعمالهم من أمثال خطيب زاده وبهرام أغا وعلي بالي وطوراق چلبي ودروني وحسن جان والشيخ عبد العلي وأمير الحج هم أبرز الموسيقيين الذين عاصروا سنة سلاطين من الفاتح حتى مراد الثالث (٢٥٠).

ونذكر هنا خان القرم غازي گراي بورا وخطيب ذاكري حسن أفندي، أحدهما رجل دولة وقائد وشاعر وموسيقار، والثاني هو أكبر ملحني الموسيقى الدينية، وازدانت الموسيقى العثمانية بهما في القرن السادس عشر. أما عزيز محمود هدائي الذي لحن له الآخرون عدداً كبيراً من الأناشيد الدينية بينما قام هو بتلحين خمس قطع من الشعر فكان متصوفاً كبيراً صب له السلطان أحمد الأول الماء للوضوء وسار من خلفه احتراماً وتقديراً.

ومرت الامبراطورية العثمانية بعد النصف الثاني من القرن السادس عشر بحقبة بلغت ثلاثة أرباع القرن كانت بمثابة سوء الطالع الذي أنذر بانتهائها. فالثورات التي اشتعلت في زمن السلطان القانوني، والحروب التي لا تنقطع في الشرق والغرب، ثم عكوف خمسة من السلاطين – من بعد سليمان القانوني حتى عثمان الثاني – على الجلوس في السراي وعدم مبارحته للحرب، ثم ظهور الثورات التي تحولت إلى حروب داخلية نتيجة لاتساع الدولة وضعف إدارتها مما أدى إلى اضطراب حياة الفلاحين، وسقوط السلاطين من صغار السن ألعوبة في أيدي السلطانة الوالدة وكبار رجال السراي، وتمرد الجنود وأرباب الحرف والصنايع على تخفيض قيمة

Y. Erdener, "Halk Türküleri Koro İçin Çoksesli Hale Getirilmeli mi?.." انظر: "... (٣٤)

<sup>(</sup>٣٥) ومن ذلك بشارف مهتر كل من بهرام أغا وحسن جان وأمير الحج، إذ أمكن وصولها إلى أيدينا، لأن علي أفقي وقانتمير قاما بكتابة نوتاتها.

العملة، وكثرة لجوء السلاطين إلى تغيير الصدور العظام (١٩ مرة في عهد محمد الرابع)، ثم حوادث خلع السلاطين أنفسوم بلي وقتلهم أحياناً هي كلها أسباب قد لا تؤدي إلى اضمحلال الفنون بالمعنى العام، ولكنها تزيل من صفاء ألو إنها، وتضفى الملل على معانيها والمرارة على طعومها. وكانت مرحلة الازدهار الثانية التي يمكن أن نعتبرها مدرسة في الموسيقي العثمانية بعد السلطان مر اد الثاني هي المرحلة الواقعة بين عهدي مراد الرابع ومحمد الرابع وتبلغ أربعة وستين عاماً، وعُرفت في تاريخ الامبر اطورية "بعهد آل كوبريلي" إذ حاول الصدور العظام من هذه العائلة التصدي لبوادر الانهيار فعاشت البلاد شيئاً من الإزدهار. وكان السلطان مراد الرابع ملحناً يعشق مقامي الحسيني والسيكاه، ويفتح بابه في الوقت نفسه لكبار رجال العلم من أمثال كاتب چلبى وأوليا چلبى، ولكبار الملحنين من أمثال صولاق زاده وقدرى الأعمى وبنلى حسن أغا وبوسف دده عاز ف الناي والجنبك (٢٦) و در و بش عمر و قوجه عثمان أفندي (الجد المهنبي للعطري)، كما كان - عدا ذلك - راعياً حقيقياً للفنون؛ فهو الذي أتى عند عودته إلى استانبول من حروب روان وبغداد بالموسيقيين الآذريين الكبار وأشهرهم الملحن ششتارى (٢٧) مراد أغا. أما العطري ملحن "تكبير العيد" الشهير والقمة الشامخة في تاريخ الموسيقي التركية ثم أستاذه حافظ پوست وطاشجي زاده رجب چلبي وعلى شيروغني ملحن الأعمال الدينية الكبير وسيد نوح ويحيى ناظم ثم على أفقى بك عالم الموسيقي فقد كانوا يمثلون أبرز الشخصيات التي شكات الوسط الفنى للسلطان محمد الرابع. وللسنطوري على أفقى المهتدى البولندي وأصل اسمه ألبرتو بوبووسكى مكانة خاصة بين هؤلاء باعتباره المصدر الأول لكافة مجموعات النوتات الموسيقية التالية؛ فقد استطاع عن طريق قلب النوتة الغربية آنذاك إلى العكس أن يجمع العديد من أعمال الموسيقي العثمانية منذ القرن الخامس عشر حتى عهده هو (وأغلبية الأعمال ذات الكلمات قطع من الموسيقي الشعبية)، ثم يضعها عام ١٦٥٠م في كتاب سَمّاه (مجموعة ساز وسوز) أي مجلمة الألحان والأشعار. ولكن عهد محمد الرابع وهو أطول عهد للحكم بعد السلطان القانوني (٤٢ سنة) كان عهداً عُرف - إلى جانب اخفاقاته المختلفة في المجال السياسي والعسكري - بعجز الدولة عن التصدي للصدام بين العلماء والمتصوفة، بل إنه عهد قُويَتْ فيه شوكة طائفة من العلماء المتشددين من أنصار قاضي زاده، حتى نجحوا في حظر السماع عند المولوية، وحظر الطقوس الموسيقية في الطرق الأخرى على مدى ثمانية عشر عاماً (١٦٦٦-١٦٨٤م) (عقب

<sup>(</sup>٣٦) چنگى، أي عازف آلة الـ (چنگ) التى تمثل الهارب التركى.

<sup>(</sup>٣٧) ششتاري، أي عازف آلة الـ (ششتار) وهي من فصيلة القوبوز بستة أوتار ومضراب.

حظر السماع قام الشيخ جامي أحمد دده شيخ التكية المولوية في يكي قبو بترك العاصمة والذهاب إلى الحج فتوفى في المدينة المنورة ودفن هناك).

وكان الأمير الروماني ديمتري قانتمير (قنطمير) قد أخذه السلطان أحمد الثاني صغيراً إلى الأندرون، وربّاه فيه، ثم ولاّه السلطان أحمد الثالث أميراً على البُغْدَان، فلم يلبث أن نَزعَ إلى الاستقلال، وأخذ جانب الروس في حرب پروت، واضطر بعد هزيمة روسيا أن يحتمي بقيصرها بترو، ثم مات في سن الخمسين – كما يقول المورخ أوزون چارشيلي – خائباً خاسراً. وعلى الرغم من أنه خان الدولة العثمانية إلاّ أنه كان ملحناً كبيراً وعالماً بارزاً عشق الثقافة التركية ودان له التاريخ العثماني وموسيقاه بالشئ الكثير، وقد استطاع – إلى جانب أربعين لحناً له لم يُغنى إلاّ القليل منها مع الأسف – أن يكتب ٥٣٠ قطعة موسيقية بطريقة النوتة الأبجدية التي طورها، ثم وضع ذلك في كتاب "الأدوار" الذي قدمه للسلطان أحمد الثاني، فينقذ هذا الكم من النسيان ويقدم أعظم خدمة للموسيقي العثمانية. أما الكتاب الذي حرره باللاتينية تحت عنوان النسيان في القرون الأربعة الأولى، من خلال نظرة كونية وفلسفة تاريخية ترتكز على الجوانب العثمانيية و الثقافية (٢٨).

وعاشت الدولة خلال الثلاثين عاماً الأولى من القرن الثامن عشر مرحلة قصيرة من الهدوء والاستقرار، بفضل رجلين من مناصري السلام ومحبي الفنون، هما السلطان أحمد الشالث وصهره الصدر الأعظم ابراهيم باشا (أطلق المؤرخ أحمد وفيق على الاثنتي عشرة سنة الأخيرة من تلك المرحلة اسم "عهد الخزامى")، ولكن المؤسف أنها انتهت بالثورة وإراقة الدماء وخلع السلطان نفسه. فقد قام آنذاك الخليفة الحادي عشر لتكية غلطة المولوية ملحن الأعمال الدينية العظيمة وعازف الناي الكبير الشيخ عثمان دده الشهير بقطب النابي فأتحف السلطان بكتابه الفارسي في نظريات الموسيقى بعنوان (ربط تعبيرات موسيقى) وهو على شكل مثنوي يضم الفارسي في نظريات الموسيقى بعنوان (ربط تعبيرات موسيقى) وهو على شكل مثنوي يضم العثمانية لأول مرة فقد صور ها أيضاً مصطفى چاوش في الموسيقى، فهو الرائد الشعبي الأول في تلحين لون الـ (شرقى) الذي سيتوطد بشكل قاطع على يدي الحاج عارف بك في القرن التاسع عشر، بل ولا زالت تلك المنظومات الغنائية الراقصة المرحة – التي تبدو وكأنها وضعت بين عشر، بل ولا زالت تلك المنظومات الغنائية الراقصة المرحة – التي تبدو وكأنها وضعت بين

B. Tuncel, Dimitrie Cantemir ve Türkler, ... s. 40-41 : انظر (٣٨)

قوسين طريفين وسط أشعار ذلك العصر المفعمة بالصنعة - تُعْزَفُ وتُعنَى بسعادة عظيمة في كل الأوساط دون أن تفقد شيئاً من حيويتها منذ قرنين ونصف من الزمان. وواقع الأمر أن حقبة المائة والخمسين عاماً التي انقضت منذ أواسط القرن السابع عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر إنما تمثل في الموسيقى العثمانية "عهد خزامى" آخر؛ فلم تقتصر على مصطفى چاوش وحده، بل ضمت عمالقة الكلاسيكيات العظيمة من أمثال عثمان دده قطب النايي، وزاخاريا، وطبعي، وأبو بكر أغا، وخضر أغا عازف الكمان (سينه كماني) و النظرياتي (٢٩) (صاحب: تفهيم المقامات في توليد النغمات 793)، و واردا كوستا الذي ابتكر مقام (فرَحْ فَزَا)، وعبد الحليم أغا الذي ابتكر مقام (سوزدِل)، واستمر ذلك العهد أيضاً مع السلطان محمود الأول الشاعر وعازف الطنبور والملحن حتى السلطان عبد الحميد الأول.

### ٢- انتشار الموسيقى العثمانية وتأثيرها

يرجع السبب في تقديمنا لهذا الموضوع تحت عنوان جانبي من كلمتين هما "الانتشار والتأثير" إلى أن الأثر الذي تركته الموسيقى العثمانية على الثقافات الموسيقية الأخرى داخل وخارج حدودها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوسع السياسي للدولة، والدليل على ذلك أن العثمانيين "حملوا" موسيقاهم إلى البلدان التي فتحوها، ورأوا أن هذه الموسيقى أرهبت بعظمتها العسكرية (المهتر) سكان تلك البلاد فلم يلبثوا أن مالوا إليها مع جاذبية التشريفات (موسيقى النوبة)، ولم يلبث الموسيقيون هناك بعد فترة ودون الوقوع تحت أي ضغط أن بدأوا يعزفونها ويتأثرون في غنائهم بها، مع التغيير فيها بالطبع – قليلاً أو كثيراً – تبعاً لطبيعة لغاتهم وأذواقهم القومية، وهذا ما كان يحدث دائماً في إيران وفي الهند وفي منطقة البلقان وفي البلدان العربية.

وسوف نحاول هنا الحديث بإيجاز عن تأثير الموسيقى العثمانية في البلدان التي دخلها العثمانيون دون الخوض في المسار التاريخي لتوسعهم السياسي. فنتعرض لذلك التأثير على بلدان وسط أوربا وشرقها، وعلى بلدان آسيا، وعلى البلدان العربية، أو أن نتناوله-باختصار وعمومية- في قسمين، أحدهما على دول محيط الثقافة الإسلامية، والثاني على دول محيط الثقافة الاوربية.

<sup>(</sup>٣٩) هناك أحمد چلبي المعروف قبل رضا أفندي (١٧٠٠-١٨٥٢م) بأنه عازف كمان (هو أستاذ قاتتمير، والفنان الذي أوعز للسراي بشراء أول آلة سينه كماني عام ١٧٧٩م)، وهناك اسماعيل أفندي، وجعفر أغا، وجورجي، وخضر أغا، وميرون، وتودوري، وهمپارتسوم، وابراهيم أغا، وعلي أغا، وغيرهم من الفنائين الذين كانوا جميعاً - في الأصل - عازفي آلة (سينه كماني). وهذه الآلة التي يعرفها الغرب باسم Viola d'amore أي كمان الحب دخلت الموسيقي العثمانية في أواخر القرن السابع عشر وقبل آلة الفيولون الحالية بكثير (انظر: ... A.N. Oran, "Keman ve Türk Mûsikîsi").

## أ- تأثير الموسيقى العثمانية على دول الثقافة الاوربية

كان للموسيقى العثمانية تأثيرها على تلك البلاد في جانبين مختلفين، هما الموسيقى الفنية والموسيقى العسكرية، فقد اكتسب بناء الأوركسترات السمفونية حيوية لا تقارن بما كانت عليه قبل دخول الطبل (timpani) والأقراص النحاسية (cembali) والقضيب المثلث (triangle) من آلات المهتر العثماني، وهذه الحيوية هي التي دفعت ملحني الأوبرا أولاً ثم ملحني السمفونيات ثانياً إلى كتابة الأعمال ذات الموضوعات التركية. واستخدم الملحنون الغربيون – عدا آلات النقر التركية – بعض المقامات التركية التي تتيح فيها النظم ذات الأبعاد المتساوية (tempéré) فرصة للتقليد، واستخدموا الأصول التركية ذات الأزمنة (٩،٨،٧٠٥) التي لا توجد في موسيقاهم كنوع من الفنتازي، تماماً مثل قيام بعض الملحنين العثمانيين الكلاسيكيين بتلحين أغاني الشرقي ذات الألمات البونانية.

وعُرف القوبوز التركي (أو العود) الذي نقله الصليبيون إلى الغرب بأسماء في لغاتهم مثل: (Luth, Lute, Laute, Liuto.)، وجميعها تبدأ بحرف (L) نظراً لأنها مأخوذة عن الكلمة العربية "العود"، وهذه الآلة التي تركت مكانها للجيتار فيما بعد قد أقبل عليها كبار ملحنيهم حتى أصبحت تحظى بقدر كبير من المحفوظات يمتد من القرن الثالث عشر حتى الثامن عشر. وعرف المجريون العود باسم قوبزه kobza تحريفاً لاسمه الأول "قوپوز"، وأطلق الايطاليون في العصور الوسطى اسم عمود المعروف باسم (قولجه قوپوز) (ن) . أما الدول الأوربية التي كانت في البداية تعزف الموسيقى العسكرية بآلات النفخ وحدها فقد بدأت منذ عام ١٧٤١م في تشكيل فرق باندو تشبه المهتر العثماني، لا سيما بعد أن رأوا في الحروب التي خسروها أمام العثمانيين مدى تأثير آلات النقر بأعدادها الكثيرة وأشكالها المختلفة على الروح خسروها أمام العثمانيين مدى تأثير آلات النقر بأعدادها الكثيرة وأشكالها المختلفة على الروح المعنوية للخصم. ونظراً لأننا تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا الموضوع في ثنايا المعلومات التي قدمناها حول المهترخانة في قسم مؤسسات تعليم الموسيقى العثمانية فحسبنا القول هنا إن الألمان والنمساويين كانوا يضعون أمام جيوشهم فرقاً من حَمَلة الصولجانات المستخدمة في المهتر العثماني، أطلقوا عليها اسم (Kalbmond) أي الهلال، أو اسم (Schellenbaum) أي الهلاك، وذلك

<sup>(</sup>٤٠) قيل إن القائد المجري باتيان بالديزار عقب هزيمة العثمانيين في فينا أطلق سراح آلاف الأسرى الأتراك مقابل الزهور المتركية وآلات الموسيقى المتي كانت تلقى رواجاً كبيراً بين الأمراء المجريين (انظر: MAZ. Koşay, "Mehter'in).
(Avrupa'ya Tesiri,"

بعد عام ١٨٤٠م، كما لازالت كافة الأوركسترات في العالم تقريباً تستخدم منذ عام ١٦٢٣م وإلى اليوم الأقراص النحاسية المصنوعة في استانبول، والخلاصة أن الموسيقى العثمانية التي حملها فريق المهتر إلى الغرب لا زال تأثيرها مستمراً إلى الآن.

## ب - تأثير الموسيقى العثمانية على دول الثقافة الإسلامية

بعد أن دخل الفرس أولاً ومن بعدهم الأتراك القاطنون في الشرق منهم إلى الدين الإسلامي على أيدي العرب كانت إيران قد تأثرت أولاً بأشعار العرب وموسيقاهم، إلا أن خضوعها لحكم الأسر التركية دائماً على امتداد تسعة قرون من السلاجقة حتى الأسرة القجارية (من القرن الحادي عشر الميلادي حتى عام ١٩٢٥م) جعلها واحدة من أكثر البلدان تأثراً بالموسيقى التركية. فالموسقى الإيرانية الكلاسيكية التي تعتمد في الغالب على التقاسيم التي يلقنها "المعلم" لطلابه، وعلى الأعمال المجهولة المؤلف (anonyme) التي ترتكز – بالطبع – على الصوت البشري إنما هي مزيج ما من الموسيقى البهلوية والموسيقى التركية بعد القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. وأصبح الأدباء والموسيقيون الذين عاشوا في بلاط الشاعر والملحن السلطان حسين بايقرا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وكذلك الفنانون الذين خدموا الدولة العثمانية استمراراً لهؤلاء رمزاً للتفاعل الموسيقى التركى الإيراني.

وقد لعبت الطبقات الراقية في البلدان العربية، وتكايا المولوية التي بدأت في الظهور هناك اعتباراً من القرن الخامس عشر دوراً عظيماً في التعرف على الموسيقى العثمانية، لا يقل عن الدور الذي لعبه الفنانون الذين كانوا يتوجهون من استانبول إلى المراكز الفنية في تلك البلاد. ولم يقتصر الأمر على البلدان العربية وحدها، بل يمكننا القول إن الدول التي تقطنها أقليات مسلمة مثل يوغسلافيا والمجر واليونان وبلغاريا كانت تضم هي الأخرى تكايا مولوية قامت بوظيفة المهترخانة في التعريف بالموسيقى العثمانية لأوربا. واستمر التأثير التركي على الموسيقى العرب العربية لفترة تقرب من خمسة قرون حتى أواخر القرن التاسع عشر، وكان الحظ الأقل لعرب المغرب العربي مثل تونس والجزائر، بينما حظي عرب المشرق بنصيب أكبر (١٤). وظلت

<sup>(13)</sup> كان لاعجاب الموسيقيين العرب وحبهم للموسيقى التركية أن قام زكاني دده وروشن كام بتدريسها في القاهرة، ورفيق فرسان بتدريسها في دمشق، وعاصم ديريم بتدريسها في الجزائر، وشريف محي الدين طارغان ومسعود جميل وجودت چاغلا وجنيد أورخان ونجنت وارول ثم كاتب هذه السطور بتدريسها في بغداد، وذلك بين عامي ١٨٤٥-١٩٧٢م، أي على مدى حقبة تمتد ١٢٧ عاماً خلال فترات متفاوتة. ونعلم أن هناك الاسطوانة التي نشرتها وزارة الإعلام المصرية تحت عنوان "الموسيقى العربية الكلاسيكية" وعزفت في القاعة الخاصة التي بنيت تخليداً لذكرى الموسيقى العربي الدكتور صالح والقطعة الأولى في تلك الاسطوانة هي البشرف الراست لعاصم بك گيرفتزن. وقام مؤرخ الموسيقى العربي الدكتور صالح

موسيقى العاصمة العثمانية، مسموعة في حواضر العرب الثقافية الكبرى على مدى التاريخ العثماني مثل القاهرة ودمشق وبيروت وعمان وتونس والجزائر، كما كان الملحنون العرب يقومون – إلى جانب الأعمال الأصلية الصادرة عن استانبول – بوضع أعمال أخرى تحاكيها، واستمر ذلك التأثير حتى الربع الأول من القرن العشرين، أي إلى الوقت الذي رأى فيه الأتراك أن موسيقاهم "بدائية" فسعوا للاتجاه نحو الموسيقى الغربية، وإلى السنوات التي تمسك فيها العرب – على عكس الأتراك – بموسيقاهم التي تحمل كثيراً من التأثيرات التركية بعد تغييرهم لها تبعاً لأذواقهم القومية وشرعوا في تطويرها في الاتجاه الأوركسترالي واستخدامها لخدمة صناعة السينما (٢٠).

وكان تأثير الموسيقى التركية عميقاً ومستمراً في بلدان عاشت تحت السيادة التركية قبل ألف عام على ظهور العثمانيين مثل تركستان وآذربيجان وأوزبكستان وقير غزستان وچواشستان وتتارستان، وعند الشعوب السلافية مثل البلغار والصرب والكروات والتشيك والسلوفاك والبولنديين والاوكرانيين، وفي بلدان منطقة البلقان مثل رومانيا ويوغسلافيا وألبانيا وغيرها من بلدان الروملي التي ولد فيها تراث موسيقي عُرف باسم (روملي توركولري) \* أي "غنوات الروملي"، ثم كان للموسيقي التركية قبل العثمانيين وبعدهم أثرها أيضاً على المناطق الشمالية من الهند التي خضعت للسيادة التركية نحو ثمانية قرون ونصف. وهناك أعمال دخلت التراث الموسيقي العثماني كُتبت فوق نوتاتها عبارة "للعجم" أو "للهنود" بدلاً من اسم الملحن الذي ألفها، وهي الأعمال التي لحنها الموسيقيون الإيرانيون والهنود متأثرين فيها بالموسيقي العثمانية. أما الموسيقي البلغارية واليونانية، ثم اليوغسلافيا إلى حدما، فهي تزخر بالقطع التركية التي تغيرت

المهدي بدراسة أثر الموسيقى التركية على الموسيقى العربية بخطوطها الرئيسية في بحث قدمه لدنيا العلم (انظر: صالح المهدي، "تأثير الموسيقى التركية على الموسيقى العربية" ضمن كتاب "الفنون الإسلامية، المبادئ والأشكال والمضامين المشتركة"، دمشق ١٩٨٩م) (من منشورات إرسيكا - استانبول).

<sup>(</sup>٢٤) ذكر موسيقار العرب الكبير في القرن العشرين المطرب العواد الملحن محمد عبد الوهاب أنه تعلم الموسيقى - حسب تعبيره - من سماع اسطوانات الطنبوري جميل بك، ثم يأتي الأتراك بعد ٣٥-٤٠ سنة من ذلك التاريخ فتعجبهم نظم ومبادئ الأداء الأوركسترالي العربي ويستخدمون في ألحانهم الموسيقى "الأرابيسك"، وهو أمر ليس فيه البتة ما يبعث على الدهشة؛ فهي حكاية أن يجهل أحدهم قدر شئ عنده فيستخف به، بينما يقوم آخر فيتلقف هذا الشئ، وبعد أن يقوم بتزويقه وتحسينه يعود فيبيعه لصاحبه القديم، وتلك حادثة لها أمثلة عديدة في التاريخ.

<sup>(\*)</sup> استخدمنا كلمة (غنوة) مقابلاً لكلمة (توركو)، بينما استخدمنا كلمة (أغنية) مقابلاً لكلمة (شرقى)، حتى نفرق بين هذين القلابين، فأحدهما شعبى، والثاني أدبى. (المترجم).

قليـلاً أو كثيراً في كلماتهـا وأنغامهـا، كمـا تزخـر أيضـاً بـالقطع التـي جـرى تلحينهـا بالمقامـــات والأصـول التركية دون تغيير (٤٣).

### ٣- التدهور والانحطاط

كان السلطان سليم الثالث الشاعر وعازف الناى والطنبور أشهر الملحنين في العائلة العثمانية المالكة، وكانت بيئته الفنية مسرحاً للتجديد الأخير الذي عاشته الموسيقي العثمانية، وكان أصحاب الأدوار اللاعبون على هذا المسرح - عدا السلطان المُخْرج - هم: أمين الطنبوري، ونعمان أغا، وزكى محمد أغا، وناصر عبد الباقى دده، وهميارتسوم، وكوچوك محمد أغا، وشهلا حافظ والكماني على أغا، وكنج دده وشاكر أغاثم كنج كماني رضا أفندي. أما سعد الله أغا ودلال زاده فكانا قد آثرا البقاء خارج اللعبة. وتمثل المرحلة التي انقضت من عهد السلطان محمود الثاني حتى الخليفة عبد المجيد أفندي وتبلغ ١١٤ سنة حقية تاريخية أنجبت آخر كبار الملحنين في الموسيقي العثمانية، بل وأنجبت في الوقت نفسه موسيقيين عظماء هيأوا الموسيقي التركية لاستشراف المستقبل. ففي تلك المرحلة، وفي أجواء حركات التجديد التي بدأها السلطان سليم الثالث وأكملها السلطان محمود الثاني ظهر آخر الكلاسيكيين من أمثال اسماعيل دده وشاكر أغا وزكى محمد أغا ودلاَّل زاده وقاضيي العسكر وعثمان بك ويوسف باشا، ولكن هذه الأجواء أيضاً هي التي مهدت السبيل لأن تترك الأعمالُ ذات القوالب الكلاسيكية (ذات النص الكلاسيكي والأصول الكبيرة) مكانها للأعمال الخفيفة في قالب الـ (شرقي) الذي هو أحد أنواع الشعر في القرن الثامن عشر. واسماعيل دده (١٧٧٧-١٨٤٥م) الذي اكتشفه سليم الثالث ورعاه ثم قدّره السلطان محمود الثاني وكرّمه قد أصر السلطان عبد المجيد - الذي تعلم الموسيقي على يد دونيزتي - على التمسك به في السراي. فقام بتلحين نحو ثلاثمائة عمل في كافة القوالسب الكلاسيكية والدينية تقريباً، تبدأ من آيين المولوية إلى الأناشيد الدينية المعروفة (إلهي)، ومن لون الـ (بسته) إلى غِنوات الروملي، وحافظ دائماً على خاصيتين متناقضتين، فهو الدرويش (أي أحد العامة من الناس) وهو رجل السراي على السواء، ورغم أنه لحن أيضاً أعمالاً مثل (كار نُو) و (ينه نشئة مُحَبت) و (ينه بر كلنهال) التي تعتمد على المغزى اللحنى للموسيقى الغربية التي

<sup>(</sup>٤٣) "بوزوكي" هو أكثر الآلات الموسيقية شعبيةً في اليونان، وهو شكل من أشكال الآلة الشعبية التركية المعروفة (بوزوق) لكنهم غَيَروا نظام الطبقات فيه، وعبثوا به ليعزف مثل الجيتار. كذلك فان القطعة الأولى في الاسطوانة التي طبعتها وزارة الاعلام البلغارية في المستبينة التركية التي الاعلام البلغارية في المستبينة التركية التي يؤديها الأتراك بالمزمار والطبل بمطلع (يورو ياوريم يورو، قونيه ليم يورو).

تعلمها من دونيزتي وغاتلي Guatelli قائدي فرقة الموسيقى الهمايونية (موزيقة همايون) لقاء ما قدمه لهما من معلومات عن الموسيقى التركية. ومع ذلك فيبدو أنه لم يُعجب بهذه اللعبة، فقال قولته الشهيرة "لم يعد لهذه اللعبة طعم بعد"، ثم توجه لأداء فريضة الحج في سن الثامنة والستين، وفي الوقت الذي يهرب فيه من السراي العثماني الذي لم يعد يستسغه يقع فريسة لمرض الكوليرا ويموت في مكة المكرمة (تماماً مثلما فعل جامي أحمد نده الخليفة الرابع لتكية يكي قبو المولوية عندما منع السماع قبل ١٧٩ سنة). فما هو يا ترى الشئ الذي شاء الهروب والتخلص منه متذرعاً بالحج الذي قرر أداءه دون اعتبار لمشقته آنذاك وفي تلك السن المتقدمة؟..

كانت فنون الأوبرا والمسرح والأوركسترات وغيرها مما كان واجهة لحركة التغريب تحظى بالحترام رسمي مطرد، بينما شاعت مظاهر الاستخفاف بالموسيقى القومية إلى حد حَظْر تعليمها في المدارس، وراحت تتقلص موسيقى الفاصل الكلاسيكي القديم، وأصبح الغناء الكورالي هو المفضل دائماً على الغناء الفردي، وانقرضت عادة أداء البشارف كاملة، ثم القضاء على لون الرغزل) إزاء لون اله (شرقى) الذي تدنت جودته مع الوقت نتيجة لانقطاع شريان التعليم، كما تراجع اله (تقسيم) إلى الصفوف الخلفية، ثم في النهاية الاستهانة بآلة اله (قُدوم)، وإلغاء آلة الايقاع الذي هو الأساس في الكون كله وليس في الموسيقى وحدها، وكل ذلك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الموسيقى العثمانية وانحطاطها.

فالقرن التاسع عشر يمثل المحطة الأخيرة التي ابتسمت فيها الموسيقى العثمانية مثل جمرات توهجت تحت انقاض حضارة عتيقة على أيدي أربعة من الرومانسيين الكبار، اثنان منهم سارا على أسلوب نيو كلاسيكي، بينما اختار الآخران أسلوباً ثورياً (أحدهما بصوته والثاني بعزفه): وهم زكائي دده مع الطنبوري علي أفندي، ثم الحاج عارف بك مع الطنبوري جميل بك. فقد سلكت الموسيقى العثمانية خط تطور واكب تقريباً القوالب والتيارات الأدبية المختلفة، ثم بلغت قمة ازدهارها بالمفهوم الكلاسيكي مع حافظ بوست، والعطري، وزخاريا، وعثمان دده، وأبو بكر أغا وعبد الحليم أغا، وطبعي، ثم قدم هؤلاء الملحنون أجمل أعمالهم من خلال الغزليات التي لحنوها لشعراء الديوان التقليديين من أمثال فضولي وباقي ونابي ونفعي ونديم ونوعي وفصيح وفاضل والشاعرة فطنت وواصف.

ولا يكتفي الملحن في الأعمال ذات الكلمات المصوغة في القوالب الكلاسيكية بالمعاني الواردة فيها، بل كثيراً ما كان يعمد إلى وضع إضافات تُعرف باسم (تَرَنَّمات) أثناء التلحين على النص الشعري الذي لحن منه بيتاً واحداً فقط، وكأنما يريد أن يقول لنا إنه ليس في حاجة لاستمداد القوة

من تلك المعانى. وكان من نتيجة التغيرات التي ظهرت على الظروف المعيشية ومفهوم استغلال الوقت اعتباراً من القرن التاسع عشر أن رأوا في تلك الترنمات - التي هي الخاصية الأساسية في الأعمال ذات القوالب الكبيرة - إطالةً للعمل الموسيقي ليست مطلوبة، وزيادةً للتصنع والتعقيد فيه، فشرعوا في البحث عن أشكال تعبير غنائية أكثر ايجازاً وأكثر دلالة. وكان المخرج الأول لذلك هو أولاً استخدام أصول [أي أوزان ايقاعية] صغيرة لا تضم أقساماً طويلة للترنمات، وتتيح الفرصمة ثانياً لتلحين النص دون الإطالة في ألفاظه (أي دون مد المقاطع الصوتية وطمسها بالنغمات الطويلة). وهكذا بدأوا في كتابة الأشعار من نوع الـ (شرقي) بعد القرن الثامن عشر، إذ كانت هي الأنسب لهذا الغرض أكثر من "الغزليات والقصائد" القديمة، وتحولت مع الحاج عارف بك (١٨٣١-١٨٨٤م) إلى عنصر أساسي في تلحين الموسيقي ذات الكلمات (٤٤). فقد استطاع عارف بك أن يصور بشكل تام ظروف حياة مفعمة بالمآسى والتقلبات عاشها في جو من الموسيقى الرومانسية، وفي دولة على وشك الانهيار بكل مؤسساتها تقريباً، وأبدع لنا أغان تمثل قمة الغنائية المَرَضية في الموسيقي العثمانية الرومانسية، ثم أعقبه رومانسيون آخرون، مثل: رفعت بك وشوقى بك ورحمى بك، ثم شكرجى جميل، ولمعى آتلى، وصبحى ضيا أوزبك قان وزكى عارف آتا أركين وفهمي طوقاي، وغيرهم ممن قاموا بتلحين أشعار رجائي زاده اكرم، ومحمد سعيد، ومعلم ناجى وفيضى، ومحمود جلال الدين، ويوسف كنعان، وعزت ملا، ونيكده لى حكمت وضيا باشا، وغيرهم من شعراء التنظيمات، ثم أشعار شعراء جاءوا بعدهم، مثل يحيى كمال وأحمد رفيق آلتيناي والشاعر مصطفى نافذ ايرماق. وهذه الرومانسية التي تعنى - بعيدا عن المفهوم التقليدي - تيار البحث عن التعبير الشاعري الذي تتقدم فيه المشاعر والأحاسيس على المنطق والشكل قد ظهرت في الغرب وفي نفس العصر تقريباً، وتمثلت في الأغاني ذات القوالب الكلاسيكية لكل من: ويبر وشوبرت وشومان ومندلسون وفاجنر وفيردي وبرليوز (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٤) لقد أدى تكاثر الأعمال من قالب الـ (شرقى) إلى التغيير أيضاً في تخطيط الفاصل الكلاسيكي، فمع تكاثر ها ابتداءاً من مطلع القرن العشرين ووضعها أولاً في الفاصل الكلاسيكي بين السماعي الثقيل والسماعي الخفيف، أي بترتيب من الثقيل إلى الخفيف، تحوّل الفاصل - الذي أزاح الأعمال الكلاسيكية ذات القالب الكبير - إلى نوع من موسيقى التسلية التي ترتبط فيها أغنيات الشرقي بعضها ببعض عن طريق أنغام بينية، ويجوز في أداء هذه الموسيقى أيضاً التغيير اللحني الارتجالي الطفيف في صوتي المطرب والآلة، ويقوم بقيادتها مطرب يضرب الدف، أما أغنيات الشرقي فهي ملحنة بأصول متفاوتة بين الاقصاق سماعى الثقيل (٤/١) والأقصاق الثقيل (٤/٩) والأقصاق الخفيف (١٦/٩).

<sup>(</sup>٤٥) يُلاحظ في بعض المعاجم والموسوعات أنها تتحدث عن الحاج عارف بك على أنه نيوكلاسديكي، وتضعه تحت عنوان: "المدرسة الرومانسية أو النيوكلاسيكية"، في حين أن الرجل رومانسي، وليس نيوكلاسيكية. فالرومانسية أو النيوكلاسيكية اليستا

وبعد التحول الكبير الذي أحدثه الحاج عارف في موسيقي الصوت البشري جاء التحول الذي أحدثه الطنبوري جميل بك على موسيقى الآلة؛ فقد أضاء جميل بك سماء الموسيقى التركية مثل نجم مذنب من النجوم الضخمة التي لا تظهر إلا مرة كل حقبة زمنية طويلة، مثله في ذلك مثل سانت ساينس وباغانيني وموزارت، واستطاع خلال حياته التي لم تتجاوز ٤٥ عاماً أن يعزف بحيوية وحساسية موسيقية كافة الآلات التي تناولتها يداه، وبشكل لم يكن أحد يتصـوره حتى ذلك التاريخ، ونجح حتى بعد رحيلة عن الدنيا في أن يترك أثراً لا ينمحي على كافة أفرع الموسيقي والموسيقيين الأتراك. ولهذا لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الفنان الذي ولد في استانبول عـام ١٨٧١م لا يزال يعيش بيننا إلى الآن، فقد ظل يعزف بالأنبن طيل حياته مثل ناي مولانا جلال الدين الرومي "الذي يبكي لألم الفراق". فالروائع الصغيرة التي استطاع أن يضعها على اسطوانات أول جراموفون ذي أنبوب ويجعل بها من "تلحين التقاسيم" قالباً قائماً بذاته إنما تشبه بلغة المضراب والقوس مشاعر الأسى الفياضة في أشعار الشاعر الإيطالي الكبير ليوباردي. فقد كتب جميل وبحزن المسلول على مصيره الشخصى والاجتماعي معأ أعظم مرثية لموسيقي الامبراطورية المنهارة، واستطاع بعبقرية أنفاس المسيح في نفس الوقت أن يدشن "العصر الجديد" في موسيقي العزف التركية بقدرة خارقة ليس لها نظير. فالموسيقيون الذين أبدوا التسامح دائما مع الفلسفة اللحنية والايقاعية في الموسيقي الغربية إنما يمثلون العلامات المضيئة على الطريق الذي افتتحه الطنبوري جميل بك، مثل تلميذه رفيق ش. فرسكان (١٨٩٣-١٩٦٥م) الذي ابتكر قالب ال (مَدْخَل) الذي يمكن أن نعتبره "بشرفاً حديثاً"، والعودي نَوْرَس (١٨٧٣-١٩٣٧م)، والشريف محى الدين طار غان (١٨٩٢–١٩٦٧م)، ومسعود جميل (١٩٠٢–١٩٦٣م)، و ر. آيْصو (١٩١٠–؟).

مصطلحين متر ادفين، فالنبوكلاسيكية - على عكس الرومانسية - ليست مرحلة ولا مدرسة، وإنما هي فقط مفهوم جمالي. فهناك ويبر وشوبرت وكلاهما ذو روح رومانسية ولكنهما من أصحاب القوالب الكلاسيكية، تماماً مثل زكاتي دده الذي لحن أشعار الشاعر واصف، ومثل الطنبوري علي أفندي. كذلك فإن (صبحي ضيا أوزبك قان) (١٨٨٧-١٩٦٦م) ملحن رومانسي، ولكنه كان نيوكلاسيكياً في بستاته وسماعياته وألحانه الدينية التي لحنها للشعراء: فضولي البغدادي ونابي ونفعي ونوعي. ونذكر منير نور الدين سلجوق أحد الملحنين المعاصرين، فهو نيوكلاسيكي في أعماله مثل (روخمارينه عيب ايتمه نكاه ايتديكمي) و (آهسته چك كوركلري، مهتاب اويانممون)، ولكنه ليس رومانسياً، لأن ذلك العصر انتهي وولّي. حتى ستر افنسكي نفسه عاد نيوكلاسيكياً من جديد في أعماله التي أنجزها في عهد نضجه الفني (مثل: ,Debussy, Ravel). ويقول باحث الموسيقي الفرنسي André Coeuroy إنه تطور طبيعي، فعندما يهدأ الثائر يعود إلى المصدر الأول" (Larousse de La Musique, Paris 1957, V.II, p.101).

وقد استمرت الثورة التي حققها جميل في العزف الموسيقي مع التلحين الموسيقي للكلمات الذي جاء به سعد الدين قايناق (١٨٩٥–١٩٦١م) ببكاسو الموسيقي التركية (٤٦) . فقد قضي سعد الدين السنوات الاحدى والثلاثين الأولى من عمره في تعلم الموسيقي الدينية والكلاسبكية، وقدّم لنا - قبل انتقاله إلى اللون الفنتازي الذي ثُبِّتَ قو اعده في مواجهة قالب الـ (شرقي) المعتاد - أعمالاً تكشف بجلاء عن أسلوب لا نظير له في القوالب الكلاسيكية أيضاً. ولكن الجانب الذي تعرض فيه للنقد الشديد من قبل بعض الكتاب المحافظين هي فنتازياته التي فتحت آفاقـاً جديدة في الموسيقي التركية وحطمت سلسلة: (كلمات - مقام - أصول) التي كانت قد تحولت إلى هدف رغم أنها وسيلة. فقد استطاع سعد الدين قايناق أن يضع تآليف موسيقية تبدأ من تصوير الطبيعة، مثل (انگینده یواش یواش گونک مینه سی صولدی) إلی الملاحم الحماسیة، مثل (یانیق عمر، ممه سز فاديمه)، ومن الفنتازيات الغنائية، مثل (كوكلم أوزلدكچه كوروردم هله) إلى الغنوات الشعبية، مثل (اينجه جيكدن بر قار ياغار ، كميم كيديور باشدن)، و من الأناشيد الدينية إلى أعمال المسرح الغنائي (آلا بانده)، ووضع أيضاً مؤلفات موسيقية من النغم الطويل تمتزج فيهما عناصر الصوت البشري بالصوت الآلي، وتتخللها ايضاً قطع الإلقاء الملحن recitativo (أي الأداء الذي يقترب من الحديث العادي) في شكل متكامل (عدا تجاوز الحدود المعتادة) مثل (منكشه لندى صولر، درتلييم، قلبلردن طوداقلره)، وهو أيضاً الذي دشن تيار استخدام النصوص الشعرية البسيطة التي تفهمها الغالبية بسهولة، وأبدع موسيقي الـ (cantabile) التي تحدث بها مع مستمعيه وخاطبهم بها وحرك مشاعرهم، فما ان يسمع الشخص نغمات المدخل حتى ببادر بترديدها بسرور، وهو الذي استخدم باصرار أيضاً جملاً من الموسيقي الشعبية بعد مصطفى جاوش وابراهيم أغا اللذين وضعا نتاج الأدب الشعبي بين وسائل الحكي الكلاسيكي، ففعل مثل (الطنبوري جميل وبارتوق)، وهو في النهاية - وبشخصية "الإمام الملحن لأول موسيقي الأفلام" التي أضافها لكل تلك الميزات السابقة - الموسيقار العظيم الذي استطاع أن ينتقل بالتلحين الموسيقي في عصرنا من الرومانسية المركضية إلى الواقعية المعاصرة.

# سادساً - قوالب الموسيقى العثمانية

مثلما يوجد لكل أنواع الأدب في الدنيا قوالب ظهرت مع مرور الزمن يرى الكانب أو الشاعر · نفسه مضطراً لاتباعها والسير على قواعدها في الشرق أو في الغرب فان للموسيقى أيضاً قوالبها

<sup>(</sup>٤٦) لقد صنع سعد الدين قايناق بالموسيقى التركية ما صنعه بيكاسو بالرسم. في البداية كان كلاسيكياً ناجحاً، لكنه تحول إلى الحداثة بعد ذلك.

اللحنية التي نكونت مع مرور الزمن، وأصبح الملحنون مضطرين لاتباعها وهم يصيغون أفكارهم اللحنية. وتعرف هذه القوالب في عمومها بمصطلح مأخوذ عن الفرنسية هو: (form). والقالب في أفرع الفنون الجميلة التي تولد في المكان المحسوس كالرسم والنحت والعمارة يكون أكثر وضوحاً من القالب في الفنون الجميلة التي تعيش في الزمان كالشعر والموسيقي والرواية؛ فالقالب في النوع الثاني لا يظهر ملموساً، ولكنه ينشأ عن النظام الموجود في ترتيب الأفكار، فنشعر به من خلال هذا النظام. وما لم يشعر الإنسان وهو يصغي لعمل موسيقي بنظام يمزج بين الايقاعات والأنغام المختلفة القادمة إلى أذنيه، ويشعر آنذاك بجوهر يروي ظمأه ويثلج صدره فأن الشئ المسموع يأتي تقيلاً عليه. والذي ينظم عملية الكشف عن مثل هذا الجوهر الخام ضمن منظومة متكاملة تحتويه وتستوعبه ثم تمضي به هو مدى معرفة الملحن بالقوالب. والواقع أن التفكير في أمراً ممكناً. ومن ثم فلا نجانب الصواب إذا قلنا إن الشئ الذي يوطد أسس العمارة الصوتية في البنية اللحنية لكافة الثقافات الموسيقية هو القوالب المرتبطة بنفس القوانين من أبسط وأصغر أنواع الغنوات الشعبية حتى أطول وأكثر الأعمال تعقيداً.

ومن الطريف أيضاً أن القوالب تعرضت مع مرور الزمن لتغيرات، وكأنها في حالة موضة نتيجة لأسباب اجتماعية ثقافية مختلفة. وقد رأينا عند المولوية أن موسيقى الآيين الذي تطور بعد القرن السادس عشر ظل ثابتاً من حيث القالب وظل استخدامه جارياً باستمرار في تعظيم وإكبار، بينما رأينا في الموسيقى غير الدينية أن الـ (كار) ذا الكلمات الفارسية والترنمات الطويلة وأحب القوالب من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر قد ترك مكانه بعد هذا التاريخ للبستات والسماعيات ذات الترنمات الأقصر والنصوص الشعرية من أدب الديوان التركي، أما في القرن التاسع عشر فقد أخذ لون الـ (شرقى) الرومانسي ذو الأشعار الغنائية مكان البستات والسماعيات، وفي القرن العشرين ترك لون الـ (شرقى) ذو الأشعار العروضية مكانه للأغاني الفنتازية ذات الكلمات المكتوبة بالوزن المقطعي أو بالأوزان الحرة.

وعلى ضوء ذلك فالقوالب في الأعمال الموسيقية – وإن بدت موضوعاً تقنياً يهم الملحن أكثر من المستمع – فمن البديهي أن العمل الفني جسر بين الملحن والمستمع، وتعرّف الملحن على مادة وشكل هذا الجسر أمر ييسر له فهم وظيفة الجسر، أي فهم العمل نفسه. ومن ثم نرى من المفيد للقارئ أن نمده – على الأقل – بتصنيف للقوالب الأساسية المستخدمة في الموسيقى العثمانية مع تعريفات لما يكثر استخدامه منها.

ويمكننا تصنيف الأنسواع اللحنية (أو الأنواع الموسيقية) المستخدمة في الموسيقى العثمانية بأشكالها المختلفة على النحو التالي:

- أ تبعاً لنوعها العام (موسيقي دينية، وأخرى غير دينية).
- ب تبعاً لوسيلة الأداء (موسيقي الصوت البشري، وموسيقي الآلة).
- ج تبعاً لمجال استخدامها (موسيقى عسكرية، وموسيقى دينية، وموسيقى كلاسيكية، وموسيقى شعبية، وموسيقى ترويحية).
- د تبعاً لمكان الأداء (موسيقى الجيش، وموسيقى السراي، وألحان الجامع، وموسيقى التكية، وموسيقى الريف).
  - هـ تبعاً لطريقة الأداء (أداء بأصول، أي بأوزان ايقاعية معينة، وأداء بغير أصول).

وسوف نحاول تصنيف القوالب تبعاً للشق (أ) السابق، واضعين في الاعتبار أن الموسيقى - من حيث تطورها التاريخي والمصادر التي سجلت هذا التطور - خرجت من الاحتفالات والتطبيقات الدينية، وتطورت في المجالات غير الدينية أيضاً، وسوف نشير إلى الأنواع المستخدمة في الموسيقى العثمانية في جدول عام (انظر الملحق رقم ١ - الأنواع في الموسيقى العثمانية).

### ١ - قوالب الموسيقى الدينية:

- أ- ألحان الجوامع (وهي تؤدي بالصوت البشري وحده).
- ما ينشد بغير أصول: مناجاة، أذان، أذان الإقامة، صلوات وتسليمات، تكبير، مرثبة.
- ما ينشد بأصول: أنواع الأناشيد الدينية المعروفة باسم (جمهور، توشيح، وتسبيح). ب- موسيقي التكايا (وهي ما يمكن أداؤها بمصاحبة الآلة الموسيقية).
  - ما ينشد بغير أصول: النعت النبوي، طوراق [أي المحطة أو مكان الاستراحة].
- ما ينشد بأصول: الآبين الشريف (عند المولوية)، وآبين الجمع والأنفاس (عند البكتاشية)، وأناشيد الذكر (يعرف العربي منها باسم شُغْل).
  - ج قوالب الموسيقي الدينية في الجوامع والتكايا معاً.
  - ما يتلى وينشد بغير أصول: القرآن الكريم، والمولد الشريف.
    - ما ينشد بأصول: كل أنواع الأناشيد الدينية (إلهي).

- ما ينشد بعضه باصول وبعضه بغير أصول: المعراجية (٤٧) .

## ٢ - قوالب الموسيقى غير الدينية:

أ- الموسيقي العسكرية (انظر قوالبها المختلفة في الملحق ١).

ب- الموسيقي الكلاسيكية.

أ/ب- موسيقى الصوت البشري:

ما يقال بغير أصول: الغزل، وهو اللحن الارتجالي الذي يصنعه مطرب على نص معين، وهو قالب صعب، يحتاج إلى معرفة المطرب الجيدة بالمقامات والأدب، فضلاً عن تمتعه بصوت يتميز بالسعة المناسبة مع عنوبة الجرس ثم قدرته على التلحين، ولعل ذلك هو الذي قلل من عدد المؤدين (غزلخوان) المجيدين له، كما أن افتقاد هذا اللون للتشجيع جعله يفقد اعتباره القديم. والأتراك هم الذين أطلقوا عليه اسم (غزل)، بينما يُعرف عند العرب باسم الليالي أو الموال، وعند الفرس باسم (آواز) (قارنه مع تقسيم).

# ب/ب) قوالب كبيرة ذات أصول:

كار: وهو يُغنَّى في الفاصل الكلاسيكي بعد البشرف، وميزته أن كلماته فارسية، ويمكن تلحينه بالأصول الصغيرة والكبيرة، ثم إمكانية تغيير الأصول فيه، وبدايته في العادة بقسم من الترنم الطويل (وهناك على سبيل الاستثناء كارات كلماتها تركية ولا تبدأ بترنمات).

بَسْتَه: وهي تؤدى في الفاصل الكلاسيكي بعد الـ (كار) إن وجد، أو بعد البشرف، وميزتها أنها تلحين لبيتين (وأحياناً لبيت واحد) من الشعر الكلاسيكي في قالب الغزل، ويستخدم في تلحينها أصول هي: فَرْ (٢/١٦)، وچنبر (٢/٤)، والرمل (٢/٤)، ودور كبير (٢/٤)، وخفيف (٢٣/٤)، ومخمس (٢/٣٤)، وبرافشان

<sup>(</sup>٧٤) كان قطب الناي عثمان دده (ت ١٧٣٠م) صاحب أشهر عمل تم تلحينه في هذا القالب الذي يحكي قصة معراج النبي (ص.ع)، وهذا العمل الأكثر طولاً وصنعةً في الموميقي التركية (يستمر نحو ساعتين ونصف) كان يُنشد في جوامع السلاطين ذات الأوقاف وفي بعض التكايا ابتداءاً من ليلة المعراج ٢٧ رجب حتى مطلع رمضان من كل عام، وهو يتكون من ستة أقسام، كل منها يُعرف بالبحر، ويأتي تحت مقامات: سيكاه، مستعار، دوگاه، نوا، صبا، حسيني. ويتصدر كل بحر شيّ من "التواشيح"، وهذه البحور - التي كتّب كلماتها أيضاً عثمان دده - كانت تؤدى (منفردة) بغير اصول، أما التواشيح - التي كتب بأصول.

(٤/٣٢)، والتقيل (٤/٢٨)، والحاوي (٤/٦٤)، وضرب فتح (٤/٨٨)، وزنجير (٤/٢٠)، أو بالأصول الكبيرة المعروفة باسم "الضربين"، فيكون المصراع الأول والثاني والرابع من نسق واحد، بينما يكون المصراع الثالث بنسق مختلف، ثم يُضاف قسم الترنم على نهايات المصاريع. فإذا كانت الترنمات في كل بيتين موحدة وطويلة أضيفت إلى اسم القالب كلمة (نقش)، كما لا يوجد تكرار لكلمات اللحن كما هو في قالب الـ (شرقى) (وهذان الأمران الأخيران ينسحبان على قالب السماعي النقيل والسماعي الخفيف). وجرى استخدام ذلك في الفاصل الكلاسيكي على أنه البستة الأولى والبستة الثانية (بشرط تلحين البستات الأولى بأصول أطول مما في البستات الثانية).

السماعي الثقيل: وهو يقال في الفاصل الكلاسيكي عقب البستة، وميزته أنه تلحين لبينين (وأحياناً لبيت واحد) من غزل كتب في الغالب على وزن عروضي (مفاعيلن عمرات) بأصول هي: أقصاق سماعي (٨/١٠)، وأقصاق سماعي ثقيل (٢/١٠)، فيكون المصراع الأول والثاني والرابع على نسق واحد، بينما يكون المصراع الثالث بنسق مختلف، ثم يضاف قسم الترنمات على نهايات المصاريع.

كار ناطق: الكار الناطق قالب تكتب له الكلمات خصيصاً للتعريف باأنواع المقامات والأصول المختلفة، فإذا جاء الملحن عند ذكر اسم لمقام معين أو اسم لأصول معينة أعطاها من النغمات والموسيقي ما يوافقها في مواضعها [ذكر في أحد الكتب المجهولة أن أسماء الكار الناطق هي: "كل النغم" و"كل الضروب" و"كل الضروب والنغم"]. واطلاق كلمة (كار) عليه ليس لعلاقته بقالب الكار السابق، ولكن للمعنى الذي تحمله الكلمة في اللغة الفارسية. فهو يعني "العمل الناطق" الذي يتحدث عن نفسه، وهو "رياضة ذهنية موسيقية" يتوخى فيه الملحن الكشف قبل كل شئ عن قدرته ومهارته في التعليم أكثر من الهاجس الفني. وهناك "أعمال ناطقة" ومن هذا النوع جرى تلحينها، وتتضمن بشكل تطبيقي تعريفات لمقامات (وأحياناً أصول) تتراوح أعدادها بين ١٥-١٩ مقاماً.

ج/ب) قوالب صغيرة ذات أصول:

سماعي خفيف: وهو يقال في الفاصل الكلاسيكي بعد السماعي الثقيل، وفي الفاصل الشعبي بعد نوع الد (شرقى)، وميزته أنه تلحين لبيتين من غزل مكتوب على وزن بحر الهزج بأصول السماعي الخفيف (يوروك سماعي) (٢/١) مع قسم الترنمات. وما يقال لأجل البستة والسماعي الثقيل ينطبق أيضاً وبكل ميزاته على السماعي الخفيف.

شرقى: ويقال في الفاصل الشعبي بين السماعي النقيل والسماعي الخفيف، وميزته أنه تلحين لأشعار من أربعة مصاريع (ونادراً ما تكون خمسة أو أكثر) قوافيها على شكل (aaba) نتاسب النوع الأدبي الذي شاعت كتابته بعد القرن الثامن عشر، وغلب عليه استخدام بحور الهزج والرمل أو الرجز، ويكون التلحين بكافة الأصول الصغيرة تقريباً وعلى رأسها الأقصاق (٨/٩) والجورجونه (١٦/١٠)، وعادةً ما يكون بغير ترنم، ونسقه من الناحية اللحنية على شكل (abcb) (أي أن المصراعين الثاني والرابع يتفقان في القول واللحن معاً)، ثم غناء المصراع الواحد في العادة مرتين. وهناك من الد (شرقى) ما تختلف كلمات المصراع الرابع فيه (وهي النقرات) عن المصراع الثاني، كما يوجد أيضاً (شرقى) له أقسام ترنم صغيرة.

## ١- ما هو منها بغير أصول:

التقسيم: وهو اللحن الذي يؤديه العازف ارتجالاً من مقام معين (يستخدم العرب صيغة الجمع فيقولون تقاسيم)، ويفهم من صفة "الارتجال" أنه لحن عفوي يولد في لحظته، ويرتبط في تركيبه اللحني وايقاعه ومدته أيضاً بقدرة الفنان المبدع نفسه. ولأنه يقتضي – إلى جانب المعرفة الجيدة لتقنية آلة العزف والمقامات (كما هو الحال في قالب الغزل) – موهبة, عالية في التلحين وحسن التوقيت، فقد اعتبره الموسيقيون أصعب القوالب في الموسيقي المحضة. فهو حَكي أصيل يسمو به العازف من مستوى المطرب الذي يردد عملاً غنائياً معيناً إلى مستوى المبدع الذي يفرغ – بمهارته في العزف – ما يجيش في صدره. وتُعرف التقاسيم التي تعزف عند افتتاح الحفل أو الفاصل أو آيين المولوية باسم (باش تقسيمي/ أو /كيريش تقسيمي) أي تقسيم بداية أو مدخل، بينما تُعرف التقاسيم التي تُعزف بقصد تهيئة المؤدي والمستمع عند إحداث تغيير في المقام والانتقال إلى مناخ موسيقي جديد باسم المؤدي والمستمع عند إحداث تغيير في المقام والانتقال إلى مناخ موسيقي جديد باسم

(كچيش تقسيمى) أي تقسيم انتقال، أما التقاسيم التي تُعزف بين الأعمال الموسيقية ذات المقام الواحد (وفي الغالب الفاصل) بقصد الاستراحة فتعرف باسم (آرا تقسيمي) أي تقسيم الاستراحة.

ه/ب) قوالب كبيرة ذات أصول:

البشرف: وهو يؤدى في الفاصل بعد تقسيم البداية، وميزته أنه يجري تلحينه بالأصول الكبيرة مثل البستات وعدم التغيير لتلك الأصول، ثم تكوينه من أربعة أقسام يُعرف الواحد منها باسم (خانه)، ثم وضع إضافات على نهايات الأقسام كانت تعرف قديماً باسم (مُلازمه) وفي العهد الأخير باسم (تَسْليم)، وهو ما نراه في الدرديف) في الشعر التركي، وفي الترنم في الأعمال الموسيقية ذات القوالب الكبيرة، وفي النقرات في قالب الشرقي، وفي الرابطة (باغلانتي) في الغنوات الشعبية. وتركيبه التخطيطي هو: (A+a,B+a,C+a,D+a)، أما في تركيبه اللحني فيجري تخصيص الخانة الأولى والتسليم للتعريف اللحني بالمقام الذي ترتبط باسمه، بينما تخصيص الخانة الثائية والرابعة للمقامات المجاورة السائرة في الطبقات القريبة، وتخصيص الخانة الثائمة للانتقال modulation إلى المنطقة الوسطى (ميان) التي تعمل للمقامات السائرة في الطبقات البعيدة أو الحادة.

فهرست بشرف: نوع من "الكار الناطق" للموسيقى المحضة يوضع بقصد تعليمي، إذ ينطوي على تعريفات لحنية للمقامات المختلفة من خلال ترتيب معين.

و/ب) قوالب صغيرة ذات أصول:

مَدْخُل: وهو نوع من البشارف استخدمه لأول مرة الطنبوري الملحن (رفيق. ش. فرسان). والفرق بينه وبين البشرف هو تلحينه بأصول صغيرة، فهو يضم أربع خانات أيضاً لكنها أقصر، والتسامح مع المفاهيم الجديدة في تركيبه اللحني والايقاعي، ثم إمكانية كتابة بعض أقسامه على طريقة طائر الغاق [أي الأداء المتناوب] بغير أصول.

سازسماعيسي: وهو يعزف في الفاصل عقب السماعي الخفيف (يوروك سماعي)، وميزته أنه مثل البشرف، يتكون من أربع خانات (ونادراً ما تكون ست) ومُلازِمة، والفرق بينه وبين البشرف أن خاناته الثلاث الأولى لابد أن يكون تلحينها بأصول أقساق سماعي (٨/١٠)، أما الخانة الرابعة فتكون بأصول صغيرة مختلفة (وهي في

الغالب سماعي خفيف ٤/٦ أو ٨/٦). ولم يقتصر أمره على نهايات الفواصل [ج. فاصل] وحدها، بل جرى تأليفه في السنوات الأخيرة لأجل الحفلات أيضاً كقطعة موسيقية موضوعية بل وتصويرية.

وهناك أيضاً معزوفات بينية (آرا نغمه لرى) يجري تأليفها بشكل خاص لأجل اللون الراقص والقطع الموسيقية الموضوعة في قالب الـ (شرقى)، ويطلقون عليها اسم (سيرتو) أو (لونغه).

# سابعاً -آلات العزف في الموسيقي العثمانية

تتمتع الآلة الموسيقية (<sup>14)</sup> بوظيفة مزدوجة؛ فهي – أولاً – عنصر المصاحبة الذي لا غنى عنه في الغناء (باستثناء بعض القوالب)، وهي – ثانياً – تقدم نوعاً موسيقياً قائماً بذاته. وقد جرى الأتراك على استخدام الآلة الموسيقية بهاتين الوظيفتين منذ عهد الأتراك الهون، وظلوا على استخدامها بعد إسلامهم أيضاً بفضل المهترخانة والأندرون وبفضل التكايا التي مارست السماع، ثم بفضل رجال الدين المستنيرين الذين حموها من تعصب المتعصبين (<sup>13)</sup>.

والملاحظ أن هناك تماثلاً في المصير بين القوالب والآلات في الموسيقى العثمانية؛ كشف عن نفسه في سقوط القديم منها من نظر الناس وشيوع الجديد بين عصر وآخر. فآلة القوبوز وهي جد كل الآلات الوترية ذات العنق التي استخدمت في الموسيقى العثمانية الكلاسيكية والشعبية قد استطاعت أن تعيش حتى القرن الثامن عشر، أما العود الذي حظي برواج عظيم امتد من القرن العاشر حتى القرن السابع عشر، ثم الم العاشر حتى القرن السابع عشر، ثم لم يلبث ان استعاد مكانه في نهاية القرن التاسع عشر، في حين لم يعد أحد يستخدم الجنك أو الهارب التركي التاريخي وكذلك المثقال الذي هو الفلوت التركي في القرن التاسع عشر، أما السنطور فقد الكمان الغربي (Viola d'amore) باسم (سينه كماني)، ثم تبعه الفيولا والفيولونسل والكونترباس، كما دخلت الكمان الغربي السراي المعروفتين المعروفتين المعروفتين السراي المعروفتين

<sup>(14)</sup> تعرف في التركية بكلمة (چالغى)، ومرادفها الفارسي (ساز)، بينما تعرف في كافة اللغات الأخرى بتركيب من لفظين؛ فهي في العربية "آلة موسيقية" وفي الانجليزية musical instrument. ومن ثم فان تركيب (چالغى آلتى) تركيب خاطئ. أما كلمة (ساز) في الفارسية فهي تحمل معان كثيرة عدا معنى الآلة الموسيقية.

<sup>(</sup>٤٩) هناك نادرة مشهورة تقول إن زكي محمد أغا تلميذ الطنبوري اسحاق توجه قبل ذهابه إلى الحج لزيارة عارف أفندي قاضي عسكر الأناضول ليودعه قبل السفر، ثم قال له: "إني ذاهب إلى الحج وسوف أتـوب هنـ اك عن الموسيقى ولن أعود إليها مرة أخرى"، فبادره الثاني بقوله: "أطلق صوتها يابني، أطلقه ولو كان في عرفات!".

باسم (كوچكچه) و (طاوشانجه)، وعاشت الملعقة الخشبية (قاشيق) مع الماشة ذات الأجراس في المرقصات الشعبية، بينما انقرضت الصنوج المعروفة باسم (چنگى چوبوغى) أو (چالپاره) واختفت مع الرقصتين السابقتين. وتدلنا مصادر العصور المختلفة على تغير عدد الآلات التي استخدمت في الموسيقى العثمانية، أو بمعنى أصح على زيادتها؛ فقد ذكر لنا شكر الله، الكاتب الذي عاش في عصر السلطان مراد الثاني أنها تسع آلات، وقال اللافقي إنها ثماني عشرة، بينما قدم لنا كاتب چلبي قائمة تضم تسع عشرة آلة، أما أوليا چلبي صاحب الرحلة المشهورة والذي كان موسيقياً جيداً ايضاً فقد ذكر لنا ستاً وسبعين آلة (٥٠).

وتجري دراسة الآلات في علم الآلات الموسيقية باعتبار المراحل التي مر بها هذا الفن منذ نشأته مع نشأة الإنسان وحتى اليوم في أي نوع كان من الموسيقى وضمن ترتيب: آلات النقر وآلات النفخ والآلات الوترية.

وآلات النقر التي تعرف أيضاً بآلات الايقاع إنما تتقسم هي الأخرى فيما بينها إلى ثلاثة أقسام: آلات خشبية، وآلات ذات أجراس أو أقراص نحاسية، وآلات جلدية. أما آلات النفخ إلى نوعين: والآلات الوترية فتعرف بآلات اللحن توازياً مع آلات الايقاع، بينما تنقسم آلات النفخ إلى نوعين: بلسان وبغير لسان، ومثلها الوترية: بمضراب أو بقوس. وهناك تصنيف آخر يضع الآلات هذه المرة ضمن نظام: (نقرية، نفخية، وترية) تبعاً لمجالات استخدامها الوظيفي؛ فهناك آلات الموسيقى العسكرية، وآلات الموسيقى الدينية، وآلات الموسيقى الكلاسيكية، وآلات موسيقى التسلية والترويح. أما نحن فسوف نحاول هنا أن نصنفها بشكل عام الكلاسيكية، وآلات الموسيقى العشانية وبين مجالات استخدامها.

### ١- آلات النقر

تنقسم آلات النقر في الموسيقى العثمانية إلى أربع مجموعات بحسب المادة الأساسية التي صنعت منها: فهناك الآلات الخشبية، وذات الأجراس أو الأقراص النحاسية، وذات الجلود، والآلات التي دخلت الفرن. وها نحن نورد فيما يلي هذه الآلات دون الخوض في تعريف كل واحدة منها، فلا نذكر إلاّ أسماءها ومجالات استخدامها:

<sup>(</sup>۵۰) انظر: (مقدمة)....(۱۹۵ H.G. Farmer, Turkish Instruments of Music

Çevgân الصولجان (في الموسيقي العسكرية) أ- الآلات الخشبية: Kaşık الملعقة (في الرقصات الشعبية) Çalpara/çengi çubuğu الصنج الخشبي (چالپاره /أو/ چنگے، چوبوغی) (فی رقصتی کوچکچه وطاوشانجه) Mehter zili صنج المهتر (في الموسيقي العسكرية) ب- الصنوج النحاسية: Zil (Halîle) صنج المولوية (خليله) (في موسيقي التكايا) Hitit Sistrumu صلاصل الحيثيين (في الموسيي العسكرية) Zilli maşa الماشة ذات الأجراس (في الرقص الشعبي) Parmak zili صنج الأصابع (في الموسيقي الراقصة قديماً وحديثاً) Kös الطبل الكبير (كوس) (في الموسيقي العسكرية) ج- ذوات الرقوق الجلدية: Davul الطبلة (في الموسيقي العسكرية والشعبية) Nakkare النقارة (في الموسيقى العسكرية) Kudüm القُدوم (في موسيقي التكايا والموسيقي الكلاسيكية) لكنه لا يستخدم في الأناشيد الدينية (إلهي) Bendir البندير (في موسيقي التكايا) (٥١) Dâire الدائرة (في الموسيقي الكلاسيكية) (٢٥) Def الدف (في موسيقي الفاصل) Nevbe النوبة (في موسيقي التكايا) Darbuka الدربوكة (في موسيقي الرقص) Cam Bardaklar الأكواب الزجاجية (في موسيقي الرقص) د- آلات دخلت الفرن: Kâseler الطاس (في موسيقي الرقص)

Fincanlar الفنجان (في موسيقي الرقص)

<sup>(</sup>١٥) دف بغير صنوج يستخدم في موسيقى التكايا عند إنشاد الأناشيد الدينية (إلهي) فقط، ومن الخطأ استخدامه في الموسيقى غير الدينية، فليس من المعقول أن تعزف الأنغام الراقصة مع الطبل الكبير، أو أن يؤدى آيين المولوية بالدربوكة، ومن ثم فلا يصح استخدام البندير في الـ (شرقى) و الـ (توركو) والسماعي النقيل (التي تُستَخدم فيها الدائرة كما نرى في النميات القديمة).

 <sup>(</sup>٥٢) وهي الآلة التي يجب استخدامها مع القدوم في الأعمال الكلاسيكية ذات القوالب الكبيرة، وبمفردها في أغاني الشرقي،
 وذلك بدلاً من البندير الذي يستخدم اليوم بغير وعي في الكورال الكلاميكي أو في الحفلات الموسيقية.

#### ٢- آلات النفخ:

أ- ذات الألسنة: Zurna المزمار (زورنا) (في الموسيقى العسكرية والموسيقى الشعبية)

Mey مي (في الموسيقى الشعبية) وهو مزمار صغير Kaval قوال (في الموسيقى الشعبية) مزمار Tulum القربة (في الموسيقى الشعبية) Sipsi سينسى (في الموسيقى الشعبية) صفارة Çifte وفي الموسيقى الشعبية) مزمار مزدوج Argul آرغول (في الموسيقى الشعبية)

ب- بغير ألسنة:

Nefir النفير (في الموسيقى العسكرية)

Kaval قرال (في الموسيقى الشعبية) ناي

Ney الناي (في الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى التكايا)

Girift گيرفت (في الموسيقى الكلاسيكية) ناي

Miskal المثقال (في الموسيقى الكلاسيكية)

Pîşe پيشه (في الموسيقى الكلاسيكية) ناي

Mû مو (في الموسيقى الكلاسيكية) الفلوت التركي

Kara kamış قرا قاميش (في الموسيقى الكلاسيكية)

Komuz قوموز (في موسيقى الرقص)

Garmon غارمون (موزيقه) (في موسيقى التسلية والترويح)

Hokkabaz Borusu

### ٣ - الآلات الوترية:

أ- ذات الأقواس: Sinekemani إقليغ (في الموسيقى الشعبية) كمانچه Sinekemani سينه كماني (في الموسيقى الكلاسيكية) Keman كمان (في الموسيقى الكلاسيكية) Rebab رباب (في موسيقى التكايا) Klasik kemençe كلاسيك كمانچه (في الموسيقى الكلاسيكية) Karadeniz Kemençesi كمانچه البحر الأسود (في الموسيقى الموسيقى الشعبية) الشعبية)

Ağaç Kemâne كمانه خشبية (في الموسيقي الشعبية) Kabak kemâne كمانة القرع (في الموسيقي الشعبية) Kopuz قويوز (في الموسيقي العسكرية والشعبية) ب- ذوات المضراب: Kolca kopuz قولجه قوپوز (في الموسيقي الشعبية) Lâvta لُو ْطُه (في موسيقي الرقص) Çenk چنک (في الموسيقي الكلاسيكية) Tanbur طنبور (في الموسيقي الكلاسيكية) Ud عود (في الموسيقي الكلاسيكية والشعبية) Kanun قانون (في الموسيقي الكلاسيكية والشعبية) Santur سنطور (في الموسيقي الكلاسيكية) فصيلة الرباب (في الموسيقي الشعبية) Cura - جورا Cura - bağlama جورا باغلامه Bağlama - باغلامه Tanbura – طنبور ه Divan sazı - رباب الديوان (أو الميدان) فصيلة الطار (في موسيقي الترك في آسيا الوسطى) Dombra – دومبرا Dotar– دو تار Setar – سَتَار

# ثامناً - علم الموسيقى ومصادره العلمية

عرفت اللغة التركية مصطلحي علم الموسيقى muzikology وعالم الموسيقى muzikology منذ مطلع القرن العشرين، وتقول بعض المصادر التاريخية إن ثلاثة من المشايخ خلفاء التكايا المولوية المستنيرين في (يكى قبو) و (بهاريه) و (غلطة) في أواخر القرن العشرين هم جلال الدين دده وفخر الدين دده وعطاء الله دده رأوا ثلاثة من الشبان المولعين بالموسيقى (هم رؤف يكتا وصبحي زهدي وحسين سعد الدين) فأوعزوا إليهم بالاتجاه من جديد إلى علم الموسيقى الذي ظل عُفلاً منذ القرن السابع عشر حتى ذلك التاريخ، ومحاولة "تدوين جديدة على أسس علمية" للنظام الصوتى في الموسيقى التركية. فبذل هؤلاء الثلاثة جل جهدهم لتلمس السبيل الذي يمكنهم

به الحصول على "نظام صوتي ذي أربعة وعشرين بعداً غير متساو في ثُمانية واحدة octave" وهو النظام الذي أمسك بدر دلشاد صاحب كتاب (مراد نامه) في القرن الخامس عشر "عن الافصاح عن أسسه بدعوى أن شيوخه أوصوه بكتمان سره ولكن العاقل إذا أعمل عقله قليلاً أمكنه الوصول إليه" واكتفى بتسميته فقط باسم (دوزنِ مخالف) أي النظام المخالف ("") ، ولكنه على الرغم من الاختلاف الواضح الذي ظهر في آرائهم بعد ذلك إلا أنهم نجموا في اكتشاف النظام الذي نستخدمه اليوم (ومنذ ستين عاماً) في الموسيقى التركية. وهذا الاكتشاف هو أفضل نظام "علمي" للموسيقى التركية، كما يقال إن هؤلاء الرجال الثلاثة هم مؤسسو علم الموسيقى التركية الحديث وأعظم روّاده.

وكنا قد ذكرنا في التعريف الذي أوردناه في قسم المدخل أن الموسيقي العثمانية جزء من الموسيقي التركية، وأن تاريخها ونظامها وشخصيتها المميزة أمور يجب ألا ننظر إليها منفصلة عن تاريخ ونظام الموسيقي التركية وشخصيتها المميزة. واصطلاح "علم الأدوار" - الذي كان مستخدماً قبل أن نأخذ عن الغرب مصطلح musicolog في مطلع القرن العشرين والذي لم يكن طال قِدَمُه في أدبياتهم أيضاً - إنما يرجع إلى واضعه في دائرة الثقافة الإسلامية وأعظم الشخصيات فيه وهو صفى الدين الأرموى (ت ٢٩٤ م). فقد أَلَّفَ "كتاب الأدوار" (نور عثمانية، ٣,١٥٣) الذي شرح فيه - بأوضح وأصبح الأساليب التي يمكن أن يبلغها هذا العلم - النظام النظري الذي ترتكز عليه موسيقي العرب والترك والفرس، وألَّف "الرسالة الشرفية في النسب التأليفية" (D.T.C.F. ktp.3.410) وهما عملان لم يظهر إلى الآن نظام يَجُبُّ النظام الذي جاءا به (°۱°) . ونذكر من أقرب الرواد الذين وضعوا "المدرسة التنظيمية" Sistemci Okul مع صفى الدين - قطب الدين الشيرازي (١٢٣٦-١٣١١م)، وعبد القادر المراغبي (ت ١٤٣٥م)، ومباركشاه (تاريخ شرح كتاب الأدوار ١٣٧٥م)، وخضر بن عبد الله، ودلشاد، واللاذقي، وقانتمير (قنطمير اوغلو)، وخضر أغا، وناصر عبد الباقى دده (صاحب كتابى: "تتقيق وتحقيق"، و "التحريرية" وكلاهما بتاريخ ٤٧٩٤م ومحفوظان في مكتبة السليمانية - قسم نافذ باشا 1.242)، وهاشم بك، واسماعيل حقى بك، وعلى رفعت بك. وكل ما قام به هؤلاء أنهم شرحوا ما تعلموه عنه أو ترجموه مع بعض الاضافات. أما البحوث النظرية التي نُشرت اعتباراً من أواخر القرن

<sup>(</sup>٥٣) أي لأجل ايجاد الأربعة والعشرين بُعداً التي ارتأوا أنها تخضية لا جدال فيها" وليس للبحث في النظام الصوتسي للموسيقى التركية وعلى كم من الطبقات [بروج النغم] يعتمد في الأوكتاف الواحد.

Y. Tura, Türk Musikîsiniri Meseleleri,... s. 174-204 : انظر ( 0٤)

التاسع عشر على أيدي: صبحي أزكي (١٨٦٩-١٩٦٦م)، ورؤف يكتا (١٨٧١-١٩٣٥م)، وكاظم أوظ (١٨٧١-١٩٣٥م)، وحسين سعد الدين آريل (١٨٨٠-١٩٥٥م)، وأكرم قره دكز وكاظم أوظ (١٨٧٦-١٩٥٨م)، وكمال إيلري (١٩١٠-١٩٨٦م) فانها لم تعجز فقط عن اضافة شئ إلى نظام صفى الدين الأرموي، بل أدخلت الموضوع في خلط والتباس بما اقترحته من نظم جديدة (٥٠٠).

وكما أشرنا في مقالتينا المذكورتين في الهامش رقم (٥) من هذه المقالة فإن الموسيقي أسلوب وتعبير شخصى، لا يكشف عما به من جمال إلاّ أداء الفنانين الكبار، والبحث عن طبيعة وكيفيـة النظام الصوتى الذي تعتمد عليه قد يجعلنا غير مرتاحين لأي منهما، ويرجع السبب في ذلك إلى أننا أمام مادة صوتية لا يمكن الاستفادة إلا بقسم قليل من امكانياتها، تماما مثل الشمس، ومثل العقل البشري والطاقة التي هي من أعقد محصولاته. وبالنظر إلى إمكانيات النوتـة الغربيـة التبي نستخدمها اليوم فإن الدرجات التي نضطر الاظهارها بالنوتات ذات العوارض (دييز أو بيمول) في سلم أحد المقامات هي في حقيقة الأمر ليست نوتة ذات عوارض، وإنما هي "طبقات ثابتة" للمقام خارج المسار اللحني أيضاً تجعلنا نتذوق الطعم الخاص به. وعلى سبيل المثال فإن نوتة (مي) في سلم مقامات هزّام وقارجيغار وسوزناك واحدة دائماً (بمقدار ٤ فواصــل comma) ورغم كتابتها مع إشارة البيمول يمكن إعطاء طعم هذه المقامات بضرب "طبقات مختلفة" بالنسبة لثلاثتها أيضاً، بل قد يقتضى ضرب طبقات مختلفة لأجل نفس النوتة في مواضع مختلفة من عمل في نفس المقام ودون الحديث عن انتقال modulation إلى مقام آخر. فكما يتعذر علينا شرح التصوف الإسلامي أو إيضاحه بالفلسفة الغربية يكون من غير الممكن أيضـاً أن نكتب الموسيقى التركيـة بالنوتة الغربية، ولا سيما بنظام (آريل - ازكي). وقد تكتب كذلك ولكنها تصبح مثل لوحة بألف لون نسخناها بقلم رصاص. لأن الموسيقي التركية ليست موسيقي عوارض مثل الموسيقي الغربية، ولكنها "موسيقي طبقات" (٥٦).

<sup>(</sup>٥٥) إن الهدف من هذه المقالة ليس مناقشة النظام النظري الذي ترتكز عليه الموسيقي العثمانية، ولهذا فلن نخوض هنا في شرح الغراغ في مقترحات النظام الجديد الذي جرى الحديث عنه، ولكننا - إضافة إلى الحقائق التي ستظهر بعد فحص الأقسام المعنية في الكتاب الذي ذكرناه في الهامش السابق - نكتفي بالقول إن نظام (Arel - Ezgi) المستخدم اليوم في الموسيقي التركية-ناهيك عن افتقاره إلى المنهج العلمي وينطوي على نقاط يضطر الإنسان لتركها بغير إجابة في العديد من الموسيقي التركية-ناهيك عن افتقاره إلى المنهج العلمي وينطوي على نقاط يضطر الإنسان لتركها بغير إجابة في العديد من الجوابيت كالمارات العوارض وتعريف المقامات وتصنيفها والأصول المستخدمة والاشارات المكملة(armature)وغير ذلك. (٥٦) إن نظام (Arel - Ezgi) ما هو إلا أقتراح بعملية موازنة Tempérament هدفها تطبيق السلم الموسيقي الغربي - الذي لا يضم إلا لونين أساسيين كالأسود والأبيض في ملون رسام - على الموسيقي التركية، ولأجل هذا فهو لا يتفق مع الأداء، والدليل على ذلك أنه لا يوجد موسيقي واحد يعزف بطبقات هذا النظام، أو بتعبير أصح لن يستطيع حتى ولو شاء ذلك، لأنه نشاذ على الأذن.

وعندما نضع مثل هذه الأمور في الاعتبار فإن السبيل الواقعي الوحيد هو أن ندرك أن الموسيقى - كما قيل منذ أرسطوخينس الطارنطومي (القرن الرابع قبل الميلاد) - جانباً ميتافيزيقياً أيضاً ينقدم الصوت والآلة والنوتة، ويأتي على رأس ذلك كلمة موسيقى نفسها التي تعني "لغة الحوريات" في اللغة اليونانية، وأن مشاعر الإنسان وحواس التذوق السمعي فيه لا يكفي تفسير ها بالمعطيات الفيزيقية وحدها، ثم الاعتراف بشجاعة بضرورة الانسحاب في النقاط التي عجزت النظرية عن تفسيرها، بدلاً من السعي لفرض تطبيق مجموعة من الأرقام والنسب. وتلك في الواقع هي الأسس المتبعة في "علم الموسيقى الإثنية" ethnomusicology أحد أفرع العلم الحديث.

وقد ألقت في الموسيقى العثمانية على مدى ستمائة سنة كتب عديدة، متفاوتة الحجم والقيمة، ظهرت منذ يوسف بن نظام الدين صاحب أول مصدر موسيقي مدون حتى رؤف يكتا بك (كتب النظريات وترجماتها وشروحها، وكتب منتخبات النصوص الغنائية، ومجاميع النوتات، والكتب التي تناولت العلاقة بين الموسيقي والكوزمولوجيا، وكتب صناعة الآلات الموسيقية وغير ذلك). وتلك الكتب - التي لا يزال القسم الأعظم منها محفوظاً في المكتبات الوطنية والأجنبية والميكروفيلمات والأرشيفات الشخصية ولم يجر مع الأسف تحويل أي منها تقريباً إلى الأبجدية التركية الحالية - لا تحظى حتى بمجرد قائمة ببليوجرافية تضم فقط المهم والبارز منها، رغم أنها تشغل مكاناً بحجم هذه المقالة تقريباً. ولهذا السبب سوف نكتفي هنا - علاوة على المصادر التي ذكرناها بين هوامش هذه المقالة - بذكر بعض الكتب الأخرى التي استفدنا منها عند إعداد المقالة في "قائمة المصادر" المدرجة في نهاية الكتاب.

كذلك فإن هناك عدداً كبيراً من الكتّاب والباحثين الأجانب، ممن ألفوا كتباً أو مقالات عن الموسيقى العثمانية، أو خصصوا لها فصولاً في كتبهم. كما يصدر – إلى جانب ذلك – عدد كبير من المجلات الموسيقية في أوربا وأمريكا، ومن بينها ما نشر مقالات ولقاءات حول الموسيقى العثمانية. وها نحن نقدم فيما يلي قائمة قصيرة عن أهم الكتب والمجلات في هذا الموضوع تيسيراً على القراء ممن قد يودون التعرف على أسلوب الأجانب في تقويمهم لهذا الفن من مصادرهم الأصلية:

1688 G. Battista Donado, *Della Letteratura de' Turchi*, Venici (Andrea Poletti) ~1693 Dimitrie Cantemir, *Kitâbu İlm'l-Mûsikî alâ Vechi'-Hurûfât* ديمتري قانتمير (قنطمير) كتاب علم الموسيقي على وجه حروفات

- (قدم إلى السلطان أحمد الثاني) وقام على إعداد القسم الأول منه للنشر (ي. طورا، استانبول ١٩٧٦)
- 1751 Charles Fonton, Essai sur la musique orientale comparée à la musique européenne, (N.A.4023 ماريس (المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة المكتبة المكتبة الوطنية، كتالوج المخطوطات، المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتب
- 1767 Charles-Henri Blainville, *Histoire générale critique et philologique de la musique, Paris.*
- 1781 Franz J. Sulzer, *Geschichte des transalpinischen Daciens,* Viyana (Rudolph Gräffer)
  (من ص ٤٥٤-٤٣١ من ص)
- 1787 Abate Giambatista Toderini, *Letteratura Turchesca,* Venici (Giacomo Storti),(۲۰۲-۲۲۲ ص المعنى هو المعنى هو المعنى المعناء الأول، ص ۱۳۵۲-۲۰۲۲ والمعنى
- 1839 C.F. Daniel Schubart, Ideen zur einen Aesthetik der Tonkunst, Stutgart (۳۳۰ من ص ۱۵۳۵)
- 1892 Bertrandon de la Bruquière, Le voyage d'outre-mer, Paris.
- 1902 P.J. Thibaut, "La musique des Mevlévis ou derviches", *La Revue Musical* 2, p. 346-356; 384-392, Paris
- 1922 Eugène Borrel, "La musique turque", *Revue de Musicologie,* vi (1922) 149-161; vii (1923), 26-32; 60-70.
- 1937 Henry G. Farmer, *Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century as described by Ewliya Chelebi,* Civic Press, Glasgow.
- 1938 Peter Panoff, *Militarmusik in Geschichte und Gegenwart,* Berlin (Karl Siegismund Verlag).
- 1940 Harry Partch, *Genesis of a Music,* Da Capo Press, New York ((عالطبعة الثانية ۱۹۷۶، وخاصة ص ۸۸۸–۳۸۸)
- 1950 Henry G. Farmer, Turkish Influence in Military Music, London
- Lawrence Picken, "The Origin of the Short Lute", *Journal of the Galgin Society*, VIII, 32-44, London.
- 1968 Curt Sachs, *The History of Musical Instruments,* New York (۲۹۹–۲۳۱،۲۰۹–۲۰۷ وخاصة ص
- 1969 Kurt und Ursula Reinhard, Die Musik der Türkei, Paris (Buchet/Chastel).
- Fumio Koizumi, "The Notation of Turkish Music", *Philarmony* XIV/2, 8-14, Tokyo.
- 1975 Angelika Sieglin, *Untersuchungen zur Kompositionstechnik in den Peşrev des Tanburî Cemil Bey,* Hamburg (Karl Dieter Wagner).
- 1977 Karl Signell, *Makam-Modal Practice in Turkish Art Music*, Asian Music Publications, University of Washington, Seattle.
- 1981 Robert Garfias, "Survivals of Turkish Characteristics in Romanian Musica Lautareasca", *Yearbook for Traditional Music.* 13 pp. 97-107.
- 1981 Eugenia Popescu-Judetz, "Dimitrie Cantemir's Theory of Turkish Art Music", *Popescu-Judetz, Studies in Oriental Arts*, Duquesne University,

Pittsburgh.

- 1984 Walter Feldman, "Ottoman Turkish Music", *Maqm-*Music of the Islamic World and its Influences, p.21-24, Alternative Museum, New York.
- Jean During, *Musique et extase (L'audition mystique dans la tradition soufie)*, p. 155-206), Paris (Albin Michel).
- 1988 Karl Signell, "Mozart and the Mehter", *Turkish Music Quarterly*, Vol. 1, No. 1.
- Walter Feldman, "Mehter", *The Encyclopaedia of Islam طبعة جديدة*, Leiden, E.J. Brill, V. VII, p. 1007-8
- Owen Wright, "Mûsîkî", The Encyclopaedia of Islam طبعة جديدة, Leiden, E.J. Brill, V. VII, pp. 681-688.
- 1993 Walter Feldman, "Ottoman Sources on the Development of the Taksîm", Yearbook for Traditional Music 25 p. 1-28.

وأهم المجلات الموسيقية التي تحدثنا عنها هي:

- Asian Music (Ithaka, New York, U.S.A.)
- Cahiers de Musiques Traditionnelles (Geneva, Swiss)
- Collana di Studi Musicali (Padova, İtaly)
- Ethnomusicology (Michigan, U.S.A.)
- Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS) (London).
- La Revue Musicale (Paris).
- Revue de Musicologie (Paris)
- Strunenti e Musica (Ancona, İtaly).
- Turkish Music Quarterly (Univ. of Maryland, UMBC, U.S.A.)
- Yearbook of Traditional Music (New York, U.S.A.)
- Zeitschrift für Vergleichende Musikwissenchaft (Berlin)

ولا يفوتنا أن نذكر هنا اثنين من علماء الموسيقى الأتراك هما أول من كتب للأجانب بلغاتهم:

| Rauf Yekta Bey, | "Le compositeur du pechrev dans le mode Nihavend", La Revue Musicale. 7, Paris 1907, p. 117-121,156 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | (حول قنطمیر اوغلو ملحن بشرف نهاوند)                                                                 |
|                 | في نفس المجلــة السـابقة ص ١٧٦. "Les modes orientaux"                                               |
|                 | ٢١٣،١٨١ واستمرار المقالة في العدد التالي (٨) (١٩٠٨م) ص                                              |
|                 | ٣٢٨،٣١١-٢٠٨ حول مقامات الموسيقي الشرقية                                                             |
|                 | نفس المجلة عدد (٧) ص ٢٩٤-٢٩٠ حول, "Musique orientale"                                               |
|                 | المه سبق السرقية                                                                                    |

| Gültekin Oransay, | (Prof.Dr.)(1930-1989), Die traditionelle türkische Kunst-musik,                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | أنقرة ١٩٦٤ (حول الموسيقي الكلاسيكية)                                                                                      |
|                   | Die melodische Linie und der Begriff Makam der<br>traditionellen türkischen Kunstmusik vom 15. bis zum 19.<br>Jahrhundert |
|                   | (رسالة دكتوراه مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    |
|                   | ومفهوم المقام في الموسيقى الكلاسيكية من القــرن الخــامس عشــر حتــى                                                      |
|                   | 1 . *- 1:11 . 21                                                                                                          |

#### بعض المصطلحات الموسيقية

### أصول usûl

وهي الشكل المقولب لوحدات الضرب أو الوزن المستخدمة في الموسيقات الشرقية، ليس من ناحية العدد فحسب ولكن من ناحية التركيب أيضاً (أي أنه لا يكفى داخل الوزن الواحد وجود قيمة نوتية من ست رباعيات أو تسعة ثمانيات كما هو الحال في الموسيقي الغربية، بل يقتضبي الأمر لهذه القيم أن يكون لها أيضاً قالب تخطيطي شابت، مثل: ١+١+١+١+١=٦ أو ٢+١+١+٢+١=٩). وتعرف الأصول من رباعيتين حتى ١٥ ثمانية باسم "أصول صغيرة"، بينما تعرف الأصول من ١٦ رباعية إلى ١٢٠ رباعية باسم "أصول كبيرة". والأصول مثل المقام لا توجد في الموسيقي الغربية، وهي قاعدة لا غنى عنها في الموسيقي التركية سواء في التلحين أو في التدريب أو في الأداء. وهذه الضرورة إنما هي أمر تفرضه علاقة الأصبول الوطيدة جداً بالأوزان العروضية. فبإذا كان السلم لا يعنى شيئاً ذا بال بدون المسار (سَيْر) فإن اللحن (melody) هو الآخر لا يعنى شيئاً كثيراً بغير الأصول، لأنه يظل معلقاً في فراغ. ويكون تطبيق الأصول بالضرب باليدين على الركبتين أثناء التلحين والتدريب، أما في الأداء فهو يتم

بالضرب على آلة إيقاع مناسبة تبعـاً لنـوع الموسيقي ولون المعزوفة.

### إلهي İlâhî

نوع أدبي في الشعر التركي، يتضرع فيه الشاعر إلى ربه ويذكر فيه أسماءه وصفاته. وهو أحد أنواع النظم في أدب التكايا، إلا أنه يأخذ أسماءاً مختلفة في الطرق الصوفية؛ إذ يعرف عند البكتاشية مثلاً باسم (نَفَس).

### بَرْدَه Perde

أي طبقة، وهي المسافات المحددة علسى رقبة الآلات الوترية وتم ضبطها تبعاً لنظام الترددات التي يقتضيه النظام الصوتي في موسيقى معينة. وتعرف الأصوات الموسيقية في الموسيقى التركية باسم: طبقة دوگاه (نوتة لا الوسطى)، وطبقة النوا (نوتة ري الوسطى)، والطبقات الحادة، والطبقات الخليظة.

### ayarlı aralık بُعد مضبوط

وهي الأبعاد interval التي تشكل السلم المضبوط المستخدم في الموسيقى الغربية منذ القرن الثامن عشر. وللحصول على السلم الموسيقي الغربيي ذي الأبعاد المتساوية وتوفيقها مع البيانو اضطروا لتحريك كافة الأبعاد الموجودة خارج الاوكتاف (بافساد

تردداتها الطبيعة) من أماكنها (ذات الخمسة وذات الأربعة وذات الاثنين). وهذا هو السبب في استحالة عزف أي مقام تركي على آلات جرى ضبط طبقاتها أو مفاتيحها تبعاً للأبعاد المتساوية (بما في ذلك النهاوند والماهور والعجم عشيران).

# التجويد Prosody

وهو الانسياب الطبيعي والتوازن الفني الذي ييسر التعليم والأداء فيما بين الكلمات واللحن؛ فهو: أ) - الانسجام القائم بين المقاطع الطويلة والقصير والمقاطع المفتوحة والمغلقة وبين أطوال النغم التي تقابلها. ب) - والانسجام بين مجموعة الألفاظ ومواقفها وبين مجموعة الألفاظ ومواقفها وبين الوزن الشعري للكلمات والوزن الايقاعي المحن، فإذا أغفل الملحن التجويد (prosody) في تلحين النص الشعري فإنه يكون قد شوة صورته، ومن ثم لا يكون محلاً لاعجاب أحد.

### ترنم Terennüm

وهو أجزاء [أو لازمات] تضاف إلى نهايات الأشطر في الأعمال الغنائية ذات القوالب الكبيرة (تأتي في أول قالب الكار غالباً)، وقد تكون تلك الأجزاء ألفاظاً بغير معنى ذات صبغة ايقاعية فقط فتعرف بالايقاعية، وقد تكون ذات معنى فتعرف باللفظية. وتدلنا هذه الترنمات على أن الملحن يستطيع أن يبدع أنغاماً موضوعية دون الحاجة

إلى استلهام القوة من جمال المعاني في النص الشعري الذي يلحنه. وهناك أيضاً في الأعمال من قالب الشرقى بعض الروائع التي جرى تلحينها بترنمات قصيرة – وان كانت نادرة – بألفاظ من مثل: اوف.. امان.. هي.

وتعرف الترنمات في الموسيقى الشعبية باسم رابطة (bağlantı)، أما في آيين المولوية فهم يطلقون اسم ترنم على الجمل النغمية الصغيرة التي تتخلل "السلامات" أو الأجزاء ذات الكلمات في السلام الواحد.

### تورکو Türkü

اسم يطلق على الغنوات الشعبية المنظومة بكافة أنواع الوزن المقطعي. وهي من أشكال النظم في الشعر الشعبي المجهول الصاحب في الأعلب. وتتكون الغنوة من قسمين: بند ونقرات، مقفاة فيما بينها، وتعالج موضوعات الحب والطفولة والجندية والموت وغير ذلك.

## تويوغ Tuyuğ

نوع شعري مخصوص بالأدب التركي، ويضم أربعة أشطر على وزن العروض (فاعلاتن فاعلاتن فاعلان). وتأتي قوافيه على شكل a a x a أو أن تكون الأشطر الأربعة مقفاة كلها، وعندئذ يعسرف باسم (مُرَصَع تويوغ).

# akord الدوزنة

۱- وهي عملية الانسجام بين أوتار الآلة
 الموسيقية في نسب النغم (تجري في آلات

الايقام الجلدية بتسخين رقوقها)، ٢- والتوفيق العام لمجموعة من الأصوات أو الآلات تبعاً لصوت معين يتم الاتفاق عليه كأساس (تعتبر طبقة النوا وهي الصوت ذو الأربعمائة وأربعين ذبنبة في الثانية نغمة الميزان الأساسية في الموسيقى التركية). وعلى الرغم من أن كلمة Akort الدخيلة المستخدمة في التركية يقابلها كلمة (اهنك) أو (دوزن) في التركية فقد أخذت الأولى مكان الكلمتين الأخيرتين في الموسيقى الكلاسيكية بعد عهد التنظيمات. ولا زالت كلمة (دوزن) تستخدم حتى الآن في مصر.

### ربع صوت Çeyrek ses

1- هو نظام لم يعمر كثيراً طوره ملحنون لم يقنعوا بالسلم المضبوط من أمثال شونبرج وميلهود وايفاس ونوفاك و ويشناغر ادسكى وهابا بان قسموا أنصاف الأبعاد في الموسيقى الغربية إلى ائتين. ٢- وهو مصطلح خاطئ يجري استخدامه للأبعاد الصوتية ذات الموسيقى التركية وغير المتساوية في الموسيقى التركية لأن الموسيقى التركية لا تحتوي أنصاف أبعاد مثل الموسيقى الغربية، ولهذا فليس فيها أرباع البعد أيضاً (أضف إلى ولهذا فليس فيها أرباع البعد أيضاً (أضف إلى نصف تام، وبالتالي فالقول بصوت تاماً أو نصف تام خطأ، والأصح هو بُعد تام ونصف نصف تام خطأ، والأصح هو بُعد تام ونصف

# سلام Selâm

وهو الاسم الذي يطلق على أحد الأقسام الأربعة في آيين المولوية. فبعد أن أخذت الأداب والأركان المولوية شكلها المعروف ابتداءاً من القرن السادس عشر أصبح الآيين كذلك موضعاً للتلحين في قالب إنشائي معين، وتمشياً مع أوزان الأشعار المختارة كان المستخدم من الأصول في السلام الأول هو (دَوْرِ كبير) (٢/٨) أو (دُو يَك ثقيل) (٨/٤)، وفي السلام الثاني والرابع (أوفر ثقيل) (٩/٤)، وفي القسم الأول من السلام الثالث (دور كبير) أيضاً أو فرنكچين (٢/٨)، بينما يستخدم في القسم الثاني (سماعي خفيف) (٨/١٨).

# السلم الموسيقى dizi

وهو بوجه عام مجموعة النغمات التي تتركب من ثمانية أصوات (octave) مرتبة متوافقة، ويمكن أن يكون النظام الداخلي لأبعادها بأشكال مختلفة سواء في الثقافة الموسيقية الواحدة أم مع الثقافات الموسيقية المختلفة. ونرى في بعض الموسوعات وجود خطأ فاحش هو نتيجة للخلط بين السلم والمقام عند ما تكتب سلماً فوق خطوطه المعروفة ثم تكتب تحته مثلاً (مقام عشاق)، لأنه لا يصبح أبداً القول على السلم الذي لم يتضم مساره وانسيابه بأنه مقام.

## سلم مضبوط ayarlı dizi

وهو السلم الموسيقي الغربي ذو الأبعداد المتساوية الذي تم الحصول عليه بافساد نظام التذبذب الطبيعي للأبعداد الصوتية، وتحقق بتشجيع كبير من باخ ورامو بناءاً على اقتراح من نيدهارد وويركميستر في نهاية القرن السابع عشر.

#### سماعی Semâî

وهو أحد أوزان الشعر في الأدب الشعبي، ويكتب على شكل مفاعيلن مرتين أو أربع مرات في الغزل والمربع والمخمس والمسدس، أو بالوزن المقطعي على شكل ٤+٤ وله لحن يختص به دون غيره.

#### شرقی Şarkı

شكل من النظم يشبه المربع (مربع)، ولكن هناك منه المقفى في بنده الأول على شكل a bab, aaxa وتتشابه فيه الأشطر الأخيرة من كل بند، أي في الشرقي التي يمكن أن تكون على شكل نقرات أيضاً قد يصبح الشطر الثانى من البند الأول أحياناً نقرات.

وأشهر أشعار الشرقي في الأدب التركي نظمها الشاعر نديم في القرن الثامن عشر.

#### Fasıl الفاصل

١ - وهو تقليد يجري أداؤه جلوساً، وتنتظم فيه بالترتيب الأعمال من مقام واحد من الثقيل إلى الخفيف من ناحية القالب والايقاع على السواء، ويضم - إلى جانب أعمال الغناء

و العيز ف الملحنة-تأديات تتم ارتجالاً مثل التقاسيم والغزل [الموال]، ويترأسه مطرب أول يضرب الدف بمشاركة عدد قليل من المطربين الآخرين والعازفين. ٧- وهو مجموع الأعمال ذات الكلمات الكلاسيكية التي تضم بوجه عام مع البستة الأولى والبستة الثانية سماعي ثقيل وسماعي خفيف (باختصار ٢ بستة، ٢ سماعي) جرى تلحينها من مقام واحد على يد ملحن واحد في الغالب أو اثنين مشتركين أحياناً. ويعرف باسم "الطاقم الكلاسيكي"، ويكتمل بمعزوفتين إحداهما بشرف في البداية والثانية ساز سماعي في النهاية. كذلك فإن هناك فواصل على الطريقة الشعبية توضع فيها أيضاً قطع من قالب ال (شرقي) بين السماعي الثقيل والسماعي الخفيف - أي من الثقيل نحو الخفيف -مرتبطة فيما بينها بأنغام بينية، وهذه الفواصل يمكن أن تنتهى بأنغام راقصة تعرف باسم (لونغه) أو (سيرتو) بدلاً من الساز سماعيسي.

# قومه Koma

الفاصلة comma وهي أصغر الوحدات المستخدمة في قياس الأبعاد الصوتية الصغيرة جداً. وهي تظهر بنسبة ٥٢٤٢٨٨/٥٣١٤٤١ (١,٠١٣٦)، وتعررف باختصار بالفرق الموجود بين ديرز (سي) الطبيعي و (دو) الطبيعي. أما الفاصلة المستخدمة في النظام النظري المعروف في الموسيقي التركية بنظام

(Arel-Ezgi) فهي فاصلة هولدر التي هي بنسبة ٧٦/٧٧ (١,٠١٣٢).

# قُوشمه Koşma

قالب من الشعر الرباعي تكون قوافيه على شكل: a b a, c c c a, d d d a طبينما يكون الوزن المقطعي فيه عموماً على شكل ٢-٥ أو ٤+٤+٣. ويتراوح عدد الرباعيات بين ٣-٥، أما الموضوعات فتدور حول شنون الحب والغرام. ولهذه القوشمات أنغام مميزة تختص بها.

#### مترونوم metronom

بندول الايقاع الذي طور مالزل الالماني في أوائل القرن التاسع عشر لتحديد أنواع السرعات المختلفة من الأبطأ إلى الأسرع... وكان العثمانيون قبل انتشار هذه الآلة يستخدمون تعابير ذات سرعات معينة إلى جانب الأصول في الموسيقى التركية؛ فيقولون: وزن كبير (أي ثقيل)، ووزن صغير (أي متوسط)، ووزن أصغر الصغير (أي سريع).

# المسار أو الاسبياب الموسيقي Seyir

وهو مجموعة القواعد التي تنظم حركة النغم التي هي الشرط الأساسي لكي يكتسب السلم - الذي يتمتع بنظام أبعاد معينة في الموسيقى التركية - صفة المقام. ولأن الموسيقى التركية تضم أكثر من مقام يُستخدم فيها نفس السلم (مثلاً: عشاق، بياتي، إصفهان، عجم)، فلا يدل السلم على شئ ما لم تكن هناك

معرفة بالمسار. فالمسارات التي تستخدم امتداد أسفل السلم مع الطبقات الغليطة ثم تحتد درجة فدرجة تعرف باسم (چيقيجى سير) أي مسارات خارجة (مثلاً الراست وعشاق وبوسه لك) أما المسارات التي تستخدم طبقات المنطقة الوسطى في السلم فتعرف باسم مسارات المنطقة الوسطى (مثل مقامات بياتي وسوز ناك وحسيني)، بينما تعرف المسارات التي تستخدم امتداد أعلى السلم مع الطبقات الحادة وتبدأ من الأصوات الرفيعة لتنزل نحو القرار درجة فدرجة بالمسارات النازلة (مثل مقامات ماهور وشهناز ومحير).

# المقام

وهو مفهوم في الموسيقى التركية يتولد من استخدام الملحن للسلم طبقاً للقواعد المعروفة برمسار) النغم وليس ضمن نظام متغير يخضع لهواه. فالأنغام في كافة الموسيقات الشرقية ترتكز على هذا الأساس الذي عرف بأسماء متباينة في الثقافات المختلفة. وكان للعثمانيين الفضل في تطوير المقامات من حيث العدد والشكل والمحتوى؛ فهناك ١٨٥ مقاماً وضعها الملحنون على امتداد التاريخ، وصلنا منها موجود، أما المقامات الأكثر استخداماً من بينها في كل منها على الأقل مثال واحد موجود، أما المقامات الأكثر استخداماً من بينها فيبلغ عددها نحو ٨٠ مقاماً. وكان الأتراك في قبيلغ عددها نحو ٥٠ مقاماً. وكان الأتراك في آسيا الوسطى – وقبل ظهور المراغي

(١٤١٨م) ووضعه لمصطلح (مقام) - يستخدمون كلمة بنفس المعنى هي (كوغ) والفعل منها (كوغلمك) أي الأداء الموسيقى. ولأنه لا يوجد في الموسيقى الغربية فإن أقرب المصطلحات له هى:

mod, modalite أو tonalite النظام الصوتى Ses sistemi

وهو نظام الأبعاد الأساسية التي ترتكز عليها من الناحية الفنية موسيقات الثقافات المختلفة، وهو بشكل عام ينقسم إلى مجموعتين: إحداهما التي ترتكز على الأبعاد ذات التذبذب الطبيعي، والثانية على الأبعاد المضبوطة (بالتساوي أو بالاشباع). وتتمتع الموسيقي التركية بنظام صوتى من المجموعة الأولى، ولأن ربع الصوت لا يوجد ضمن هذا النظام فإن الاوكتاف الواحد يضم على الأقل ١٧ بعداً غير متساو (نظام صفى الدين في القرن الثالث عشر الميلادي). وعلى الأكثر ٤١ بعداً غير متساو (نظام البحر الأسود في القرن العشرين) أو ٤٣ بعداً (نظام ه... يارتش). ولأجل موضوع النظم الصوتية التي أثارت جدلاً عقيماً على مدى التاريخ بين المؤدين وعالمي النظريات نتيجة لقرب الصلة بين الموسيقي والميتافيزيق أنظر: معجم

لاروس الموسيقي (جـ ٢، باريس ١٩٥٧) في مادة النظم الصوتية والمواد المشابهة لها.

# النوبة Nöbet

وأصلها من (نوبة) العربية، إذ كانت تمثل موسيقى الغرفة عند العرب (فقد كان المغنون يتبارون في مجلس الخليفة العباسي بالدور، وضمن الحفلة الواحدة، بل وفي أيام مختلفة البراز ما عندهم من المهارات). وكان المراغي قد أضاف قسماً خامساً (مستزاد) على "النوبة المرتبة" المكونة من أربعة أقسام. ونوبة الشرق الأدنى التي هي أحدث إنما تشبه الفاصل عندنا (ويقولون على هذا النوع من الفاصل" نوبة غرناطي").

وهي عند العثمانيين موسيقى المهتر التي تعزف في أوقات معينة من اليوم، وفي المناسبات الرسمية الهامة. وعرفها قبلهم القرخانيون والإيرانيون والسلجقة.

# نَفْس Nefes

وهو الاسم الذي أطلقه البكتاشية على أشعارهم الدينية التي كانوا ينشدونها في أنكارهم المعروفة باسم آيين الجمع، وهي تكتب بالوزن المقطعي، وتدور موضوعاتها في وحدة الوجود.

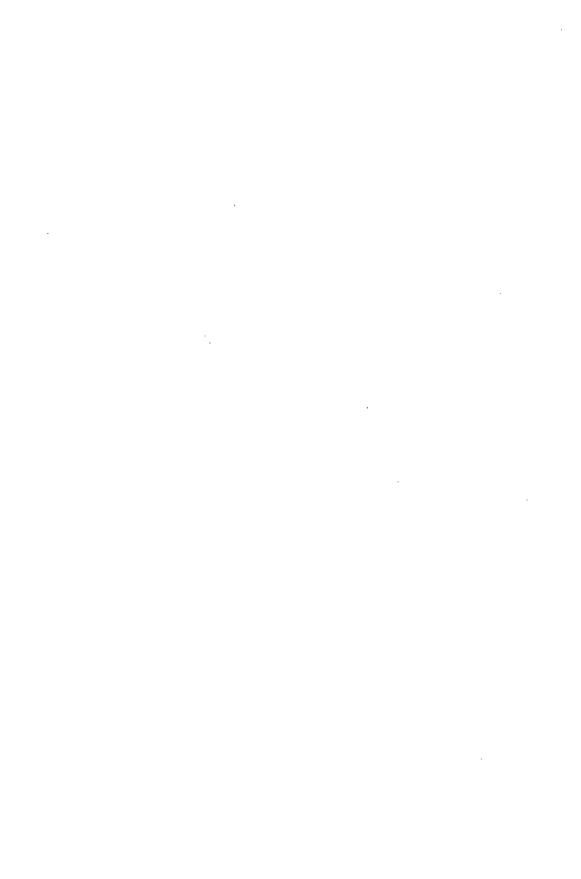

| الملعق رقم ١<br>الأثواع في الموسيقي العثمانية | الموسيقي الدينية                             | بغير أصول         بأصول         – طرر ق         – مر           - قر أن كريم         – أتشيد إبهي (ترشيح)         – ألآيين الصوفي         – مثل – مثل سورمه ميه           - قران كريم         – مطل مسلوري ويمير         – الآيين الصوفي         – قا البكتائية           - ملو أن الإلامة         – مسلور محضة         موسيقي و إقشاد           - أذن الإلامة         – باش تقسيم         – أبين المسلور ويشاد           - أدن الإيابة         – بشرة تقسيم         – أبين المسلور و إقشاد           - أشاب أن أنهادك (تهايلات)         – بشرة تقسيم         – أبين المسلورة           - كابائد (تهايلات)         – القشيم الأخير         – القشيم الأخير           - القشيم الأخير         – القشيم الأخير         – القسيم الأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | الموسيقى المسكرية<br>(موسيقى للمهتر والتوية) | عَنِهِ  - مربع  - مشرف المناطان  - مشرف المغال  - سوز مماعيسي - بشرف المناقل  - تشرف المناقل  - بشرف المناقل الاسطول (قادر عه)  - تشرف المناقل - بشرف المناقل المناقل - بشرف المناقل المناقل المناقل - بشام مسكرية  - لتنام المدية  - لتنام المدية  - كتام دهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | الموسيقى التهن الدينية                       | مهسيقي كالمسيكية<br>بنير لمسرا<br>- غزل - تقديم<br>- غزل - ايشرو أسول<br>- كار ناطق - البشرف<br>- بسته<br>- سماعي تقيل - مدخل سماعي<br>- سماعي تقيل - مدخل سماعي<br>- ساعي خفيف - اتفام بينية<br>- شركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | الموميقى الشعيرة                             | - را المسول - بال - مالاي (رقصمة - بار المسول - المالاي (رقصمة - بار - مالاي (رقصمة - المالوري (رقصمة - المالوري لوي (- كميك كرم - المالوي كرم - المالوي المالوي - المالوي المالوي - المالوي المالوي - المالوي المالوي المالوي المالوي - المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي المالوي |
|                                               | موسيقى لتترفيه والتسلية                      | - بار      - مالاي (بقصات)      - هالاي (بقصات)      - هالاي (بقصة      - هالاي (بقصة      - هالاي (بقصة وسط الألضول)      - تال شهلامه      - المنطلامه      - المنطلامه      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق      - المنطلاه المحتق المحتق المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاء المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاه المحتلاء المحتلاه المحتلاء المحتلاه المحتلاء المح      |

180 may

يغير أسنة - idig (4.3) - ناي قوال (شعبي) - ناي (كلاسيكي وتكاوا) ناي گيرفت (كلاسيكي) - مثقال (كلاسيكي)(القلوب التركي) - ناي بيشه (كلاسيكي)

آ<del>لان هشيية</del> - الصرلجان (چركان) (م.ع) الملعقة (قاشيق) (رقص ش.) صنج خشبي (چائيار ۵/أو/چنگی چوبوغی)
 صلاصل الحیثین (۹۰۶) (في رقصتي: كرچكچه رطارشانجه) - كمان (م.ك) - كمانچه إقليغ (مش) - سونه کمانی (م.ك) - ريلې (مِنَ) - كلاسيك كمانچه (م.ك) - كمانچه البعر الأسود (مش) - كمانه خشبية (ميش) - کمانة قرع (ميش) 阿哥 آلان وترياً - صنح المهتر (مهتر زيلي) (م.ع) - صنع المولوية (زيل-مليلة)(م.ت) – مائلة بصنو ج (رقص ش.) - صنع الأصابع (رقص قديم وحديث) الإن ذات صنوج فصيلة الإياب فصيلة الظار - (في مو: يتَي ثر إلى أسوا) ا دوميرا چنک (م.ك) - طنبور (م.ك) - سنطور (مك) - جورا - باغلامه - رباب الديوان (أو الميدان) - قربوز (عمكري شعبي) - leds (4. c lans) - عود (م. كالأسيك شعبي) - قانون (م. كالاسبك وشعبي) - 450 - 113Kar - قولجه قويوز (ميل) - الطبل الكبير (كوس) (م.ع) - الأكواب الزجاجية الرقص ش.) - الطبلة (شعيية و عمكرية) - النقارة (م.ع) - القدوم (م. ت-ركلاميك) - الدائرة (م. كلاسيك) - النف (موسيقي القاصل) - البندير (م ك) - طبل النوبة (منا) - الدربوكة (رقص شعبي) آلات ذات رقوق جئدية الطاسات (رقص ش.) - الفتاجين (رقص ش.) آلات دخلت التار ذات للمشة - المزمار (زورنا) (شجي وعمكري) - آرغول (شعبي) - صفارة (شعبي) - مزمار صغير (مي) (شعبي) - مزمار القوال (شعبي) - القربة (شعبي) - صفارة سهم (شعبي) - مزمار مزدوج (چقة)(شعبي)

– غازمون (موزيقه) (رقص) – بوق المحاوي (حقه باز بوروسي) (م. تعلية)

- قرموز (رقص) قر ، قامیش (کلاسیکی) - يو (کلاسيکي)

- دونار

قائمة الصادر والراجع



# قائمة المصادر والمراجع

## مصادر التركية العثمانية

ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, *Lisân-ı Osmânî'nin Kavâldini Hâvî Emsile-i Türkiyye*, İstanbul 1283

ABDURRAHMAN FEVZİ, *Mikyâsü'l-Lisan Kıstâsül I-beyan*, İstanbul 1299.

AHMED CEVDET PAŞA, *Tertîb-i Cedidi Kavâid-i Osmâniyye*, 2. bs., İstanbul 1304.

AHMED CEVDET PAŞA - FUAD PAŞA [KEÇECİZÂDE], *Kavâid-i Osmânî*, İstanbul 1302.

ALİ NAZÎMÂ, *Lisân-i Osmânî*, 1-3. sene, İstanbul 1302-1328.

ALİ SEYDÎ, *Resimli Kâmûs-i Osmânî*, 3 C., İstanbul 1325-1330.

BANGUOĞLU, TAHSİN, *Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl ü Nevbahar*, Breslau 1938.

------, *Türkçenin Grameri*, Ankara 1986.

DENY, JEAN, *Grammaire de la language turque (dialecte Osmanli)*, Paris 1921.
------, "L'Osmanli moderne et le Türk de Turquie", *PhTF I*: (Wiesbaden 1959), s. 182-239.

DOERFER, GERHARD, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer Neupersischen Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen-und Timuridenzeit, Bd. 2: Türkische Elemente

im Neupersischen "alif bis t'A", Wiesbaden 1965.

DEVELİOĞLU, FERİT, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1962.

------, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Bd. 3: Türkische Elemente im Neupersischen "Tmim bis kSf", Wiesbaden 1966.

-----, Türkische und mongolishce Elemente im Neupersischen, Bd. 4:Türkische Elemente im Neupersischen (Schluß) und Register zur Gesamtarbeit, Wiesbaden 1975.

ERGİN, MUHARREM, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1975.

-----, *Türk Dil Bilgisi*, 2. bs., İstanbul 1962.

- Eski Türk Edebiyatında Nazıml XIII. Yüzyıldan XIX. yüzyıl Ortalarına Kadar Yazmalardan Secilmiş Metinler, : Divan Şiiri, 2c., [der:.] Fahir İz, İstanbul 1966-1967.
- Eski Türk Edebiyatında Nesirl XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Yazmalardan Secilmiş Metinler, top:. Fahir İz, İstanbul 1964.
- F[AZLI] NECİB, Nev-usul Sarf-ı Osmânî, İstanbul 1304.
- GÖKALP, ZİYA, Türkcülüğün Esasları, İstanbul 1958.
- HALASI-KUN, T., "The Ottoman elements in Syrian dialects", *AO*, 1, (Deg Haag 1969), s. 14-91ı 5 (1973), s. 17-95: 7 (1983), s. 117-267.
- Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft, Teil I, Hrsg. Von György Hazai, Budapest 1990.
- KISSLING, H.J., Osmanischen-türkische Grammatik, Wiesbaden 1960.
- LEVEND, AGAH SIRRI, *Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri*, 3. bs. Ankara 1972.
- MEHMED RIFAT, MANASTIRLI, Külliyât-ı Kavâid-i Osmâniyye, İstanbul 1303.
- MENINSKI, F., Linguarum Orien Lium, Turciace, Arabicae, Persicae, İnstutiones, seu Grammatika Turcica I, II, Vinbodonae 1680, Nachdruck 1756.
- PROKOSCH, ERICH, Osmanisches Wortgut im Ägyptisch-Arabischen, Berlin 1983.
- -----, Osmanisches Wortgut im Sudan-Arabischen, Berlin 1983.
- REDHOUSE, J[AMES] W., A Turkish and English Lexicon, Istanbul 1890.
- Saltuk-nâme, Ebü'l-Hayr Rûmî'nin Sözlü Rivayetlerden Topladığı Sarı Saltuk Menâkıbı, Tıpkıbasım, Değerlendirme, Üslûp İncelemesi, [yay.] Şinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin, önsöz: Fahir İz, 7 cüz, Cambridge, Mass. 1974-1984.
- SELİM, SÂBİT, Sarf-ı Osmânî, İstanbul 1298.
- SULEYMAN PASA. İlm-i Sarf-ı Türkî, 4. bs., İstanbul 1297.
- SEMSEDDÍN SÂMÍ, Kâmûs-i Türkî, 2C. birl., İstanbul 1317-1318.
- ŞKALJİÇ, A[BDULLAH], Turcizmi u srpkohrvatskom jeziku, Sarajevo 1966.
- TIETZE, A[NDREAS], "Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Turkisch", Melanges Jean Deny, (Ankara 1958), s. 255-333.

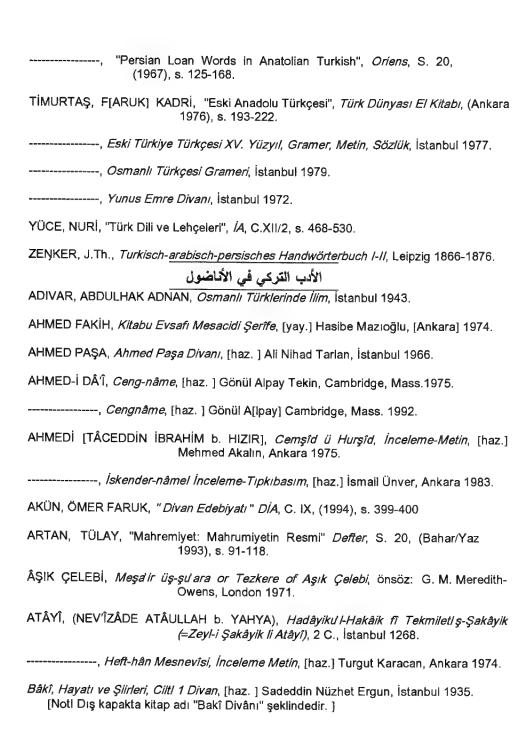

- BOSNALI ALAEDDİN SABİT, Divan, [haz.] Turgut Karacan, Sivas 1991.
- BRUINESSEN, MARTÍN-HENDRIK BOESCHOTEN, Evliya Çelebi in Diyarbekir, Leiden 1988.
- BULUÇ, SAADETTİN, "Şeyyad Hamza'nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi", *TM*, C. XV, S. (1968), s. 247-257Ö6 s. tıpkıbasım.
- Cevrî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, [haz.] Hüseyin Ayan, Erzurum 1981.
- CUNBUR, MÜJGAN, Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul 1956.
- ÇAVUŞOĞLU, MEHMET, "Zatî'nin Letâyifi I", TDED, C. XVIII, S., (1970), s. 25-51.
- -----, "Zatî'nin Letâyifi II", TDED, C. XXII, (1977), s. 143-161.
- ÇELEBİOĞLU, ÂMİL, "Kıyâfe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Kıyâfetnâmeleri", *EFAD*, S. 11/2 (Özel Sayı), ( 1979), s. 305-347.
- -----, "Turkish Literature of the Period of Sultan Süleyman the Magnificent" The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman the Magnificent c. 2., İstanbul 1988.
- DANKOFF, ROBERT, Evliya Celebi in Bitlis, Leiden 1991.
- -----, An Evliyâ Celebi Glossary (Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Sevahat-name), Edited by Sinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin, Cambridge, Mass. 1991.
- DAVUD FATİN, *Tezkire-i Hâtimetü I-Eş'âr*, [İstanbul] 1271.
- Dede Korkut Kitabı, Metin-Sözlük, [haz.] Muharrem Ergin, [Ankara] 1964.
- Dedem Korkudun Kitabı, [haz.] Orhan Şaik Gökyay, Ankara 1973.
- DİLÇİN, CEM, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2. bs. Ankara 1992.
- ELVAN, ÇELEBİ b. ÂŞIK PAŞA, *Menâkibü'l-Kudsiyye fī Menâsıbl'l-Ünsiyye, Baba İlyas Horasanî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi*, [haz.] İsmail Erünsal-Ahmet Yaşar Ocak,
  İstanbul 1984.
- ERGİN, MUHARREM, "Melihî", TDED, C. II, S. 1-2, (Aralık 1947), s. 59-78.
- ERTAYLAN, İSMAİL HİKMET, Ahmed-i Dâ'î, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1952.
- -----, Sultan Cem, İstanbul 1951.

- ERÜNSAL, İSMAİL E., The Life and Works of Tâcî-zâde Cafer Celebil With Critical Edition on his Dîvân, (Doktora Tezi), İstanbul 1983.
- Eski Türk Edebiyatında Nazım: XIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler, I Divan Şiiri, 2 C., [top1.] Fahir İz, İstanbul 1966-1967.
- Eski Türk Edebiyatında Nesir: XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortasına Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler, topl. Fahir İz, İstanbul 1964.
- Fâtih'in Şiirleri, [haz.] Kemal Edip Ünsel, Ankara 1946.
- Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Divan'ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, [haz.] Tahir Üzgör, Ankara 1991.
- FİRDEVSÎ-İ RUMÎ, Kutb-nâme, [haz.] İbrahim Olgun-İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1980.
- FLEISCHER, CORNELL H., Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empirel The Historian Mustafa Ali 1541-1600, New Jersey 1986.
- FLEMMING, BARBARA, Fahris Husrev u Şirin Eine Turkische Diehtung von 1367, Wiesbaden 1974.
- FUZÛLÎ [MEHMED b. SÜLEYMAN], Farsça Divan, [haz.] Hasibe Mazıoğlu, Ankara 1962.
  ------, Fuzûlî Divanı, [haz.] Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1948.
  -----, Fuzûlî Divanı-Gazel, Musammat, Mukatta' ve Rubai Kısmı, Edisyon Kritik ve Transkripsiyon, C.1, h. Ali Nihad Tarlan, İstanbul 1950.
  -----, Hadikatü s-sü eda, [haz.] Şeyma Güngör, Ankara 1987.
  -----, Leylâ İle Mecnun, [haz.], Necmettin Halil Onan, İstanbul 1956.
  ------, Matla'u I-I tikâd fî Ma'rifetl I-mabda'ı va'I-ma'âd, önsöz ve notlarla neşre [haz.] Muhammed b. Tâvît at-Tancî, [çev.] Esat Coşan-Kemal Işık, Ankara 1962.
  ------, Türkçe Divan, [haz.], Necmettin Halil Onan, İstanbul 1958.
  GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları, (Mevâidü n-Nefais fî Kavâidi'I-Mecâlis), 2 C., [haz.] Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1978.
  -------, Hâlâtü'l-Kahire mine'l-Adâti'z-zâhire, Sadeleştirenl Orhan Şaik Gökyay, Ankara 1984.

------, *Mevâ'idü'n-Nefâ'is fî Kavâ'idi'l Mecâlis*, Tıpkıbasım, [neşr.] Yeniçağ Tarihi

Kürsüsü, İstanbul 1956.

- ------, *Mevâ'idü'n-Nefâ'is fī Kavâ'idi'l Mecâlis. 16. Yüzyıl Osmanlı* İmparatorluğunda Gelenekler-Görenekler ve Sosyal Hayat, günümüz Türkçesine [çev.] Cemil Yener, İstanbul 1975.
- GÖKYAY, ORHAN ŞAİK, Katip Çelebi, Yaşamı, Kişiliği ve Yapıtlarından Seçmeler, Ankara 1982.
- GÖLPINARLI, ABDÜLBÂKİ, Yunus Emre "Hayatı", İstanbul 1936.
- ----- Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961.
- GÜLSEHRÎ, Mantıku't-tayr, Tıpkıbasım, [haz.] Agâh Sırrı Levend, Ankara 1957.
- Gülsehrî ve Felek-nâme, [haz.] Vasfi Saadettin Kocatürk, Ankara 1982.
- GÜZEL, ABDURRAHMAN, Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) Bibliyografyası, Hayatı, Eserlerinden Örnekler-Bibliyografya, Ankara 1986.
- HÂKÂNÎ MEHMED BEY, Hilye-i Hâkânî, [haz.] İskender Pala, Ankara 1991.
- HALİL b. İSMAİL b. ŞEYH BEDRÜDDİN MAHMUD, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menâkıbı, [yay.] Abdülbâki Gölpınarlı-İsmet Gülümser Sungurbey, İstanbul 1967.
- HATİBOĞLU. Bahrü'l-Hakavık. [vav.] İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul 1960.
- HAYÂLÎ BEY, Hayâlî Bey Divanı, [haz. ] Ali Nihad Tarlan, İstanbul 1945.
- HOLBROOK, VICTORIA ROWE, *The Unreadable Shores of Love. Turkish Modernity and Mystic Romance*, Austin 1994.
- İLAYDIN, HİKMET, "Dehhânî'nin Şiirleri", Ömer Asım Aksoy Armağanı, Ankara 1978, s. 137-176
- İPEKTEN, HALUK, Karamanlı Nizâmî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara 1974.
- -----, *Nâ'ilî-i Kadîm, Hayatı ve Edebî Kişiliği*, Ankara 1978.
- İSMAİL BELİĞ [BURSAVÎ], *Nuhbetü'l-âsâr Li-Zeyl-i Zübdetü'l-eş'âr*, [haz.] Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Ankara 1985.
- İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu, [yay.] Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1961.
- İZ, FAHİR, "Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi", Belleten, C. LIII, S. 207-208, (Ağustos-Aralık 1989), s. 709-733.
- IZ, FAHİR-GÜNAY KUT, "Divan Nazım ve Nesri", BTK, C. I, İstanbul 1985, s. 219-231.

- KADI BURHANEDDİN [AHMED], *Kadı Burhaneddin Divanı*, [haz. ] Muharrem Ergin, İstanbul 1980.
- Kanunî Sultan Süleyman çağı Şairlerinden Figanî ve Divançesi, [haz. ] Abdülkadir Karahan, İstanbul 1966.
- KÂTİB ÇELEBİ [MUSTAFA b. ABDULLAH HACI HALÎFE], *Keşfü'z-Zunûn an Esâmi'l- Kütübi ve'l-Fünûn*, 2 C., 2. bs. [haz.] Şerefeddin YaltkayaKilisli Rifat Bilge, İstanbul 1971-1972.
- KEYKÂVUS [b. İSKENDER el-MEÂLÎ], *Kâbusnâme*, [çev.] Mercimek Ahmed, [b. İlyas] [yay. haz.] Orhan Şâik Gökyay, İstanbul 1944.
- KINALI-ZÂDE HASAN ÇELEBİ, *Tezkiretü'ş-şu'arâ*, 2 C. [haz.] İbrahim Kutluk, Ankara 1978-1981.
- KIRIMLI MAHMUD, *Kitāb-ı Yûsuf ve Züleyhâ*, [trc.] Haliloğlu Ali, tıpkıbasım, önsöz: İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul 1960.
- KIVÂMÎ, Fetihnâme-i Sultan Mehmed, [haz.] Franz Babinger, İstanbul 1955.
- KORTANTAMER, TUNCA, Leben und Weltbild des Altosmanischen Dichters Ahmedî unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans, Freiburg 1973.
- KÖPRÜLÜ, MEHMED FUAD, "Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları", *Belleten*, C. VIII, S. 27, (Ankara 1943), s. 379-521.
  -----, *Eski Şairlerimiz. Divan Edebiyatı Antolojisi XIII ve XIV. yy.* 2. bs., İstanbul 1949.
  ------, "Gazneliler Devrinde Türk Şiiri", *DEFM*, C. VII, S. 2, (1929), s. 81-83.
- -----, "Har-name", *YM*, S. 1, no. 13, s. 253-256.
- -----, *Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türkî-i Basit*, İstanbul 1928.

[Kitap üzerinde yazarın adı "Köprülüzâde Mehmed Fuad" şeklindedir. ]

- -----, *Türk Edebiyatı Tarihi*, 2. bs., Gerekli sadeleştirmeler ve notlar ilavesiyle [yay.] Orhan F. Köprülü-Nermin Pekin, İstanbul 1980.
- -----, Türk Sazşâirleri, I, Türk Edebiyatında Aşık Tarzının Menşe ve Tekâmülü, XVI ve XVII. Asır Sazşâirleri, 5 C., İstanbul 1962.
- KUT, GÜNAY, "Lâmi'i Chelebi and His Works" *JNES*, C. XXXV, S. 2, (Chicago 1976), s. 73-90.
- -----, "Matba'a in Turkey",  $El^2$ , C.IV, s. 799-803. Not: Yazar adı: Günay Alpay Kut şeklindedir.

LATÎFÎ, KASTAMONULU, *Tezkire-i Latîfî*, İstanbul 1314.

LEVEND, AGAH SIRRI, *Atayî'nin Hilyetü'l-Efkâr'ı*, İstanbul 1948.

-----, *Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyeleri*, Ankara 1959.

-----, *Türk Edebiyatı Tarihi, C. I: Giriş*, Ankara 1973.

MANSUROĞLU, M[ECDUT], *Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri*, İstanbul 1958.

Mecmu'atü'n-Neza'ir, [deri. ] Ömer b. Mezid, [yay, haz. ] Mustafa Canpolat, Ankara 1982.

-----, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul, İstanbul

MEHMED, İşk-nâme, İnceleme-Metin, [haz.] Sedit Yüksel, Ankara 1965.

MENGİ, MİNE, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Ankara 1987.

Mesnevî-i Şerîf, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahifî Tercümesi, III.C., [haz.] Âmil Çelebioğlu, İstanbul 1967-1972.

MES'UD b. AHMED, Süheil und Nevbahar, [yay.] J.H. Mordtmann, Hannover 1925.

-----, Süheyl ü Nevbahâr, İnceleme-Metin-Sözlük, [haz.] Cem Dilçin, Ankara 1991.

MEVLÂNÂ [CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ], *Mesnevî-i Muradiyye*, Muînî'nin Çevirisinden [haz.] Kemal Yavuz, Ankara 1992.

MİHRÎ HATUN, *Divan*, [haz. ] E.İ. Maştakova, Moskova 1967.

Nabî, Hayatı, Sanatı, Şiirleri, 2. bs. [haz.] Abdülkadir Karahan, İstanbul 1967.

NECATI BEG, Necati Beg Divani, [haz. ] Ali Nihad Tarlan, İstanbul 1963.

NERGİSÎ [MEHMED], [Hamse-i Nergisî], Kahire 1255.

[NESİMİ], Nesimî Divanı, [haz.] Hüseyin Ayan, Ankara 1990.

OCAK, AHMET YAŞAR, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara 1982.

OKUYUCU, CİHAN," Cinânî'nin Riyazü'l-Cinan'ı", SBED, S. 3, (Kayseri 1989), s. 499-517.

[OLGUN], TAHİR'UL-MEVLEVİ, Edebiyat Lugatı, İstanbul 1973.

Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nefî, [yay. ] Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1987.

ÖZÖN, MUSTAFA NİHAT, Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul 1954.

SAKAOĞLU, SAİM, Bayburtlu Zihni, İstanbul 1988.

-----, "16. Yüzyılda Türk Saz Şiiri", *Türk Dili (Türk Şiiri Özel Sayısı III)*, C. LVII, S. 445-450, (1989), s. 115-250.

SÂLİM [MİRZÂZÂDE KADIASKER], *Tezkire-i Sâlim*, İstanbul 1315.

Saltuk-name, 2 C., [haz.] Şükrü Halûk Akalın, Ankara 1988.

Saltuk-nâme, Ebü'l-Hayr Rûmî'nin Sözlü Rivayetlerden Topladığı Sarı Saltuk Menâkıbı, Tıpkıbasım, Değerlendirme, Üslûp İncelemesi, [yay.] Şinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin, önsözl Fahir İz, 7 cüz, Cambridge, Mass. 1974-1984.

SEHÎ BEG, Heşt Bihişti the Tezkire by Šehî Beg. An Analysis of the First Biographical Work on Ottoman Poets with a Critical Edition Based on MS Süleymaniye Library, Ayasofya 035 44, [haz.] Günay Kut, Cambridge, Mass. 1978.

SERTKAYA, OSMAN, "Ahmet Fakih", DÍA, C. 2, s. 65-67.

The Seyahatname of Evliya Çelebi, Book Onel İstanbul, Facsimile of Topkapı Sarayı Bağdat 304, Part 1l 1a-106aı Part 2l 106b-217b, [haz.] Şinasi Tekin-Günay Alpay Tekin, Cambridge, Mass. 1989-1993.

SEYYİD [MEHMED] RİZÂ, Âsâr-ı Eslâfdan Tezkire-i Rızâ, İstanbul 1316.

SEZEN LUTFİ, Halk Edebiyatında Hamzanâmeler, Ankara 1991.

al-SHAMAN, MES'AD S., 'Hamdullah Hamdî'nin Tuhfetü'l-uşşak Adlı Mesnevîsi", *TBA*, s. 15, (1991), s 169-256.

SİNAN PAŞA, *Tazarru'-nâme*, [haz.] A. Mertol Tulum, İstanbul 1971.

-----, Tezkiretü l-Evliya, [haz.] Emine Gürsoy-Naskali, Ankara 1987.

Sultan Cem'in Türkçe Divanı, [haz.] Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul 1968.

SÜLEYMAN ÇELEBİ, *Vesîletü n-Necatl Mevlid*, [haz.] Ahmed Ateş, Ankara 1954.

ŞEYH GALİB, Hüsn ü Aşk, [haz.] Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul 1968.

ŞEYHÎ, YÛSUF SİNÂNEDDİN, *Şeyhî Divanı, Tarama Sözlüğü ve Nüsha Farkları*, [yay. ] Türk Dil Kurumu, İstanbul 1942. ŞEYHOĞLU [SADREDDİN] MUSTAFA, Hurşîd-nâmeö Hurşîd u Ferahşâd, İnceleme-Metin-Sözlük-Konu Dizini, [haz.] Hüseyin Ayan, Ankara 1975. -----, *Marzuban-nâme Tercümesi*, İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, [haz.] Zevnep Korkmaz, Ankara 1973. [Kitap üzerindeki yazar adı "Sadru'd-Dîn Şeyhoğlu" şeklindedir. ] -----, *Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü l-Ulema*, [haz.] Kemâl Yavuz, Ankara 1991. SEYYAD HAMZA, Yusuf ve Zeliha, nakleden: Dehri Dilçin, İstanbul 1946. TAHİRÜ'L-MEVLEVÎ, bkz. [OLGUN], TAHİRÜ'L-MEVLEVÎ. TANPİNAR, AHMED HAMDİ, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 1. C., 4. bs., İstanbul 1976. [TAŞKÖPRÎZÂDE, İSAMÜDDİN EBİ'L-HAYR AHMED b. MUSTAFA], Hadâyıku'ş Şakâyık (=Tercüme-i Şakâyıku n-Nu mâniyye), [trc.] Mehmed Mecdî Edirnevî, İstanbul 1269. TEKİN, ŞİNASİ-GÖNÜL ALPAY TEKİN, The Seyahatname of Evliya Çelebi, Book Onel Istanbul Index, based on the Facsimile Edition of Topkapi Saravi Baqdat 304, Part 1, Elif-Ha, Cambridge, Mass. 1989. TEZEREN, ZIVER, Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı ve Eserleri, 2 C., istanbul 1984-1985. TEPLY, KARL, "Evliva Celebi in Wien" DI, S. LII/I, (1975), s. 125-131. TIETZE, ANDREAS, Mustafa Ali s Counsel for Sultans of 1581, 2.C., Wien 1979-1982. -----. Mustafa 'Alî's Description of Cairo of 1599, Wien 1975. TİMURTAS, FARUK K[ADRİ], "Har-nâme", TDED, C. III/3-4, (Mart 1949), s. 369-387. Not: Yazar adı Faruk Demirtaş şeklindedir. -----, Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrin'i, İnceleme-Metin, İstanbul 1963. TOLASA, HARUN, Sehî, Latifî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, 1. C., İzmir 1983. TOSKA, ZEHRA, Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Cevirileri ve Kul Mesûd Cevirisi, İstanbul 1989. (İstanbul Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi) TURSUN BEY (TUR-İ SİNA), The History of Mehmed the Conqueror by Tursun Bey, [cev.] Halil İnalcık-Rhoads Murphey, Minneapolis-Chicago 1978. ------, *Târîh-i Ebü'l-Feth*, [haz.] A. Mertol Tulum, İstanbul 1977.

| UÇMAN, ABDULLAH, "XV. Yüzyıl Tekke Şiiri", <i>BTK</i> , C.III, (İstanbul 1986), s. 11-56.                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNAT, FAİK REŞİT, <i>Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri</i> , tamamlayıp [yay.] Bekir Sıtk<br>Baykal, Ankara 1968.                                                                                     |
| ÜNVER, İSMAİL, <i>Ahmed-i Rıdvan, Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti</i> , Ankara 1982<br>(A.Ü., D.T.C.F.Basılmamış Doçentlik Tezi).                                                                    |
| , "Ahmedî'nin İskender-nâmesindeki Mevlid Bölümü", <i>DAY</i> , (1977), s. 357-411.                                                                                                                      |
| YAHYÂ BEY [TAŞLICALI], <i>Yûsuf ve Zelîhâ</i> , [haz.] Mehmet Çavuşoğlu, İstanbul 1979.                                                                                                                  |
| YAZICIOĞLU MEHMED, <i>Muhammediyye</i> , 3C., [haz.]. Âmil Çelebioğlu, İstanbul [t.y. ]                                                                                                                  |
| YUNUS EMRE, <i>Risalat al-Nushiyye ve Divan</i> , [haz.] Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul 1965.                                                                                                            |
| , Yûnus Emre Divanı, 2. tab., [haz.] Burhan Toprak, İstanbul 1934.                                                                                                                                       |
| , <i>Yûnus Emre Divanı</i> , [haz.] Mustafa Tatçı, Ankara 1991.                                                                                                                                          |
| YUSUF-İ MEDDAH, <i>Varaka ile Gülşah</i> , Tıpkıbasım, [yay.] İsmail Hikmet Ertaylan<br>İstanbul, 1945.                                                                                                  |
| , <i>Varqa ve Gülşah</i> , ed. Grace Martin Smith, Leiden 1976.                                                                                                                                          |
| YÜCE, KEMAL, <i>Saltuk-nâme'de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar</i> , Ankara 1987.                                                                                                                      |
| YÜKSEL, SEDİT, <i>Şeyh Galip, Eserlerinin Dil ve Sanat Değerleri (Doktora Tezi)</i> , 2. bs<br>Ankara 1980.                                                                                              |
| ZATİ, <i>Zâtî Divanı, Edisyon Kritik ve Transkripsiyon, Gazeller Kısmı</i> , 3 C., 1. ve 2. cilc<br>[haz.] Ali Nihad Tarlan, 3. cildi haz. Mehmed Çavuşoğlu-M<br>Ali Tanyeri, İstanbul 1968, 1970, 1987. |
| الأدب التركي في عهد التغريب                                                                                                                                                                              |
| AKI, NİYAZİ, <i>XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu</i> , Ankara 1963.                                                                                                                                            |
| AKÜN, FARUK, "Şinasi'nin Bugüne Kadar Ele Geçmeyen Fatin Tezkiresi Baskısı", <i>TDED</i> 1961, C.XI., s. 67-98.                                                                                          |
| , "Tanzimat Edebiyatı Sözü Ne Dereceye Kadar Doğrudur?", <i>KAM</i> , nr. 2-3 (Nisan-Temmuz 1977), s. 15-37ı 22-39.                                                                                      |
| AKYÜZ, KENAN, "Çağdaş' Türk Edebiyatı", <i>Türk Dünyası El Kitabı</i> , 1976, s. 533-549.                                                                                                                |
| Modern Türk Edebiyatının Ana Âizgileri (1860-1923). 3. bs., Ankara 1979.                                                                                                                                 |

AKYÜZ, YAHYA, "Tanzimat Döneminde Ailenin Eğitim Görevine İlişkin Yeni Görüşler", *TAA*, C. II, s. 439-445

AND, METİN, *Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 19081923,* Ankara 1971

-----, Tanzimat ve İstibdad Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908), Ankara 1972.

ARGUNŞAH, HÜLYA, "Âocuk Edebiyatı", TAA, C. I., s. 290-301

BANARLI, NİHAD SAMİ, *Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar*, İstanbul 1971-1983.

BİLGEGİL, KAYA, Harabat Karşısında Namık Kemal, İstanbul 1972.

-----, Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, İstanbul 1990.

DİNO, GÜZİN, Türk Romanının Doğuşu, İstanbul 1978

EBÜZZİYA, ZİYAD, "Ebüzziya Mehmet Tevfik", TDEA, C.II, s. 418-420

ELÂİN, ŞÜKRÜ, "Kitabî, Mensur, Realist İstanbul Halk Hikâyeleri", *Halk Edebiyatı*\*\*Araştırmaları, C. II, Ankara 1988, s. 56-81.

"Encümen-i Şuarâ", *DİA*, C.XI, s. 179-181

ERCİLASUN, BİLGE, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Ankara 1995.

-----, Servet-i Fünunda Edebî Tenkit, Ankara [d.t. 1981].

ESEN, NÜKHET, "Türk Romanında Aile", TAA, C. II., s. 405-412

KAPLAN, MEHMET, Tevfik Fikret, Devir-Şahsiyet-Eser, (Doçentlik tezi), 2. bs., İstanbul 1971.

-----, Tevfik Fikret ve Şiiri, İstanbul 1946.

KAVCAR, CAHİT, *Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı*, Ankara 1985.

KURAN, ERCÜMEND, Avrupa'da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri, 1793-1821, Ankara 1968.

MARDİN, ŞERİF, "Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma", TCSA, 1971, s. 411-481.

Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, [haz. ] Kâzım Yetiş, İstanbul 1989.

| OKAY, ORHAN, <i>Abdülhak Hâmid'in Romantizmi</i> , Erzurum 1971.                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Ankara 1975.                                             |
| , "Batılılaşma, Edebiyat", <i>DİA</i> , C. V, s. 167-171.                                                  |
| , "Edebiyat-ı Cedîde", <i>DİA</i> , C.X, s.399.                                                            |
| , "Edebiyatımızın Batılılaşması Yahut Yenileşmesi", <i>BTK,</i> 1988, C. 8, s 301-316.                     |
| , "Fecr-i Ati", <i>DÍA</i> , C. XII, s. 287-290.                                                           |
| , İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad , İstanbul 1969.                                           |
| , "Şiirimizde Aile", <i>TAA</i> , C. II., s.413-421                                                        |
| , "Yirminci Yüzyılın Başından Cumhuriyete Yeni Türk Şiiri", <i>TD</i> , nr. 481-482 (1992), s. 286-312.    |
| ONAN, NECMETTİN HALİL, <i>Namık Kemâl'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risales</i> ,<br>Ankara 1950.        |
| ORTAYLI, İLBER, "Osmanlı Toplumunda Ailenin Yeri", TAA, C. I., s.74-81.                                    |
| ÖZEGE, SEYFETTİN, <i>Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Kataloğu,</i> I-V. C., İstanbul 1971<br>1979         |
| ÖZÖN, MUSTAFA NİHAT, <i>Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi,</i> İstanbul 1941.                                 |
| , Türkçe'de Roman Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1936.                                                      |
| PARLATIR, İSMAİL, "XIX. Yüzyıl Türk Şiiri", TD, nr. 481-482, (1992), s. 1-42.                              |
| , Recaizade Mahmut Ekrem, Ankara 1983.                                                                     |
| PERÍN, CEVDET, "Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul 1946.                                       |
| SEVENGİL, REFİK AHMET, <i>Türk Tiyatrosu Tarihi III. Tanzimat Tiyatrosu</i> , İstanbul 1962.               |
| SEVÜK, İSMAİL HABİB, <i>Avrupa Edebiyatı ve Biz</i> , 2 C., İstanbul 1940-1941.                            |
| , Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1340.                                                           |
| ŞERİF HULÛSİ, "Tanzimattan Sonraki Tercüme Faaliyeti", <i>Tercüme</i> , nr. 3, (Eylül 1940)<br>s. 286-296. |
| TANPINAR, AHMET HAMDİ, "Akif Paşa", /A, C.İ., s. 242-246                                                   |
|                                                                                                            |

----- Edebivat Uzerine Makaleler, 1969. ------, XIX. Asır Türk Edebivatı Tarihi, 3. bs., İstanbul 1967. Tanzimat, İstanbul 1940. Tanzimatın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozvumu, Ankara 1994. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İ-Vİ, 1985. TARAKÇI, CELAL, Muallim Naci, Samsun 1994. TARLAN, ALİ NİHAD, Edebiyat Meseleleri, İstanbul 1981. TOKER, SEVKET, "Edebivatımızda Nev-Yunanîlik Akımı", TDEAD, nr.1, (1982), s. 135-163 UÂMAN ABDULLAH, "Akif Pasa", DÍA, C.II, s. 261-262 UNAT, FAİK REŞİT, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara 1968. UZUN, M. İSMET. Gece Hikâveleri, İstanbul [t.y.] YALÇIN, ALEMDAR, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara 1985. 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992 أدب الشعوب الإسلامية في أورب االعثمانية ARNOLD, T.W., The preaching of Islam a history of the propagation of the Muslim Faith, London 1913. BABINGER, FRANZ, Die Geschichtschrieber der Osmanen und ihre Werke, von F. Babinger mit einem Anhangl Osmanische Zeitrechung von Joachim Mayer, Leipzig 1927. BALİC, SMAİL, Die Kultur der Bosniaken Suppl. İ, Wien 1978. BARTL, PETER, Die Albanischen Muslime zur Zeit der Nationalen UnabÇngigkeitsbewegung, Wiesbaden 1968. BASAGİC, SAFET-BEG, Bosnjaci i hercegovci u islamskoj knjizevnostil Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1912, 1986.

BASESKİJA, MULA MUSTAFA, Ljetopis (1746-1804), Sarajevo 1968, 1987.

------, Znameniti hrvati, bosnjaci i hercegovci u osmanskoj carevini, Zagreb 1931.

-----, REDZEPASİC (Mirza Safet), *Kratka uputa u proslost Bosne i Hercegovine* (od g. 1463-1850), Sarajevo 1900.

- BASIC, HUSEIN, Muslimanske narodne pjesme iz Sandzakal 1 (Moze li biti sto bit ne moze) 2 (Zeman kule po naru gradi), Tuzla 1991.
- BOSKOV, VANCO, "İslamska kultura vo Makedonija", İstorija na makedonskiot narod, C.I., (1969), s. 315-329.
- "Bosna i Bosnjastvo", (Sarajevo, September 1990).
- Boztorgay, [haz. ] Ahmed Nagi ve diğerleri, Bucureşti 1980.
- BURSALI MEHMED TAHİR, Osmanlı Müellifleri, 3 C., İstanbul 1333-1334.
- CAFEROĞLU, AHMET, "Die Anatolischen und Rumelischen Dialekte", *PhTF*, Tomus primus s. 239-260.
- CEHAJİC, DZEMAL, Derviski redovi u jugovlovenskim zemljama, Sarajevo 1986.
- -----, "İzucavanje nase knjizevnosti na persijskom jeziku", *POF*, S. 39/1989, (Sarajevo, 1990), s. 85-93.
- ------, Vidovi stvaranja muslimanskih mistika porijeklom iz Bosne i drugih krajeva Jugoslavije od XV do XIX vijeka, *Godisnjak odelenja za knjizevnkst instituta za jezik i knjizevnost u Sarajevu*, Knj. III-IV, (Sarajevo 1975), s. 23-37.
- CELEBI, EVLIJA, Putopis, Odlomak o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1973.
- CİLİNGİROV, S[TİLİJANİ], "Turski poslovici, pogovorki i harakterni İzrazi", *İNEM*, Y.II., (1922), s. 157-171. Y.III., (1923), s. 59-64. Y.XII., (1936), s. 153-156.
- DAKO, RISTO A., Liga e Prizrenit e para Lëvizje Kombtare, Bucureşt 1922.
- DEDE, ABDÜRRAHİM, Batı Trakya Türk Folkloru, Ankara 1978.
- DZAİD, HİSAM, Evropa i islam, Sarajevo 1985.
- DZAKA, BECİR, "Knjwzevnost muslimana Bosne i Hercegovine na persijskom jeziku", Kulturna bastina, knjizevnost muslimana na orijentalnim jezicima, Radio Sarajevo, 3. Program, S. 19, (Sarajevo 1978), s. 525-546.
- Enciklopedija Jugoslavije, 1-6, Zagreb 1980.
- EREN, HALİT, "Batı Trakya'daki Türkçe Süreli Neşriyat Üzerine (1923-1988)", *BTS*, S.6, (İstanbul Eylül-Ekim 1988), s. 18-23.
- EREN, ISMAIL, "Yugoslavya'da Türk Basını", BTTD, S.23, (Ağustos 1967), s. 20-29.
- -----, "Yugoslavya'da Türk Basını", Sesler, S.237, (Haziran 1989), s. 71-78.

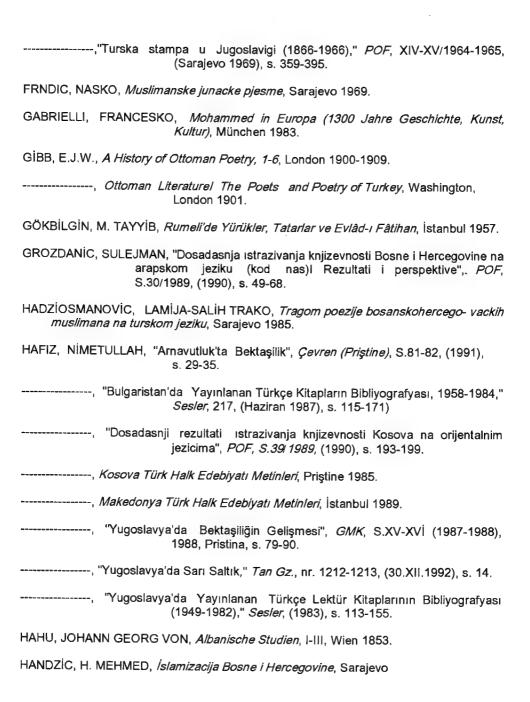

HANGİ, ANTUN, Zivot i obicaji Muslimana (III izdanje), Sarajevo 1990.

HASANİ, HARUN, Goranske narodne pesme, Pristina 1987.

HORTMAN, KOSTA, *Narodne pjesme muslimana Bosne i Hercegovi*, 1-2, Sarajevo 1976.

İKONOMOV, NİKOLAJ II, Balkanska narodna mudrost, Sofia 1968.

İslâm Ansiklopedisi, I-XIII C., İstanbul 1940-1988.

Islami Muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1977.

KALĒSĪ, HASAN, "Albanska aljamijado knjizevnost", POF, S.XVI-XVII, 1966-1967, (1970), s. 49-76.

-----, "Arnavut Söylentilerinde Sarı Saltık", Sesler, S.13, (Şubat 1967) s. 43-51.

-----, "Prilog poznavanju arbanaske knjizevnosti iz vremena preporoda", Godisnjak İ, Balkanoloskog İnstituta, (Sarajevo 1956), s. 352-388.

KASUMOVİC, İSMET, "Nasa knjizevnost na orijentalnim jezicima u izvorima na arapskom jeziku", *POF, S.39l 1989*, (1990), s. 109-122.

KIEL, MACHIEL, Ottoman architecture in Albania (1385-1912), İstanbul 1990.

KLAİC, VJEKOSLAV, Povijest Bosne do propasti kraljevstva, Zagreb 1882.

"Koliko ıma u jugoslavici muslimanskog stanovnistva", *Takvim*, (Hıdj 1386-1387), (Sarajevo 1967), s. 108-118.

Kosova, Pristina 1973.

LEVEND, AGAH SIRRI, Türk Edebiyatı Tarihi, C. İl Giriş, Ankara 1973.

LJUBUSAK, MEHMET-BEG KAPTANOVIC, Narodno blago, Sarajevo 1888.

LOVRENOVIC, DUBRAVKO-AVDO SUCESKA-İBRAHİM TEPİC-VLADO AZİMOVİC, İstına o Bosnı i Hercegovini, Cinjenice iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991.

MEHMET ALİ, EKREM, Bülbül Sesi, (Dobruca Türkleri Folklorundan Seçmeler), Bükreş 1981

MEHMET ALİ, EKREM - HİLMİYE EKREM, Tepegöz, Bükreş 1985

MEHMED SÜREYYA, Sicilli Osmânî, Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, 4 C., İstanbul 1308-1315.

- MUJİC, MUHAMED A., "Polozaj cigana u Jugoslavenskim zemljama pod osmanskom vlascu", *POF*, cüz. III-IV, (1953), s. 137-193.
- MUSOVİC, EJUB, *Muslimansko stanovnistvo Srbije od pada despotovine (1450) i njegova subdina*, Kraljevo 1992.
- NAGGİ, ALİ GEAFER, "Notes conçernant les coûtumes et le folklore de la population tatare de la République Populaire Romaine", SAO, S.IV, (1962-1963), s. 95-138.
- NAMETAK, ALİJA, "Gavovicev bosanski mevlud", *Narodna uzdanica*, Kalendar za prestupnu godinu 1936 (1354/1355-po hidzri), Sarajevo 1935.
- -----, Narodne junacke pjesme Bosansko-Hercegovacki muslimana, Sarajevo, 1975.
- -----, Narodne pripovijesti Bosansko-Hercegovackih muslimana, Sarajevo 1975.
- -----, Od Besika do Motike, Sarajevo 1970.
- NAMETAK, FEHİM, "Bosna Hersek'te Tarih Boyunca Mevlûd", *Cevren* (Priştine), s.85-86, (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 1991), s. 45-50.
- -----, Divanska knjizevnost XVİ i XVII stoljeca u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1991.
- -----, Pregled knjizevnog stvaranja bosanko-hercegovackih muslimana na turskom jeziku, Sarajevo 1989
- NEMETH, J(ANOH), "Traces of the Turkish Language in Albania", AOH, C.XIII, Fas. 1-2, Budapest, s. 9-29.
- -----, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia 1966.
- ORAHOVAC, SAİT, *Stare narodne pesme Muslimana Bosne i Hercegovine*, Sarajevo 1976.
- "Poceci socitalisticke stampe u otomanskom carstvu," PSSB, (1974), s. 189-204.
- PURGSTALL, JOSEPH VON HAMMER, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unserer Zeit. 4 C. 1936-1938.
- RADE, UHLİK SLOBODAN BERBERSKİ, *Kazivanje Roma, Jedinstvo*, Priştina 1980, s. 164-166.
- REXHEPİ, BABA, Misticisma islame dhe bektashizma. New York 1970
- RİZVİC, MUHSİN, *Bosansko-muslimanska knjizevnost u doba preporoda 1887-1918*, Sarajevo 1990.

- ------, "Komparativno ıstrazivanje muslimanske orijentalske knjizevnosti", *POF*, S.39/1989. (1990). s. 37-47.
- SALTAGA, FUAD, *Muslimanska nacija u Jugoslaviji, Porijeklo islam kultura, povijest, politika.* Sarajevo 1991.
- SHLITERIQI, DHİMİTËR S., Histori e letërsis shqipe, Botimi i gjashtë, Prishtine 1979.
- STOJANOVSKİ, ALEKSANDAR, *Makedonija vo turskoto srednovekovie (Od kratoj na XIV-pocetokot na XVIII vek*), Skopje 1989.
- ŞABANOVIC, HAZİM, KnjizevnostMuslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (Biobibgrafija), Sarajevo 1973.
- ŞİMŞİR, BİLÂL N., Glimpse on the Tturkish minority in Bulgaria, Ankara 1986.
- -----, Rumeli'den Türk Göçleri, Belgeler I-II, Ankara 1968-1970.
- ------, Turkish minority education and literature in Bulgaria, Ankara 1986.
- -----, TheTurkish minority press in Bulgaria, 1865-1985, Ankara 1986.
- Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, [haz.] Halûk İpekten ve diğerleri, Ankara 1988.
- Türk Ansiklopedisi, I-XXXIII C., Ankara 1943-1986.
- ÜLKÜSAL, MÜSTECİP, Dobruca Türkleri, 2. bs, Ankara 1987
- VUKANOVIC, TATOMIR, Romi (Cigani) u Jugoslaviji, Vranje 1983, s 331-332.
- ZAJACZKOWSKI, WLODZIMIERZ, "Poslovitsi i pogovorki gagauzov iz Bolgarii", FO, C.V, 1962, (1964), s 127-164
- ZORABDIC, OMER, "Srbi Muslimani koji su usli u istoriju turske knjizevnosti velicine turskog parnasa", *Republika*, S. XVIII, (Beograd 1951), s. 5.
  - ZDRALOVIC, MUHAMED, "Adzemijska literatura u rukopisima orijentalne zbirke Arhiva Jugoslovenske akademije", *JAZU*, (1982-1983), s. 251-252.

## الدين والتصوف

- ABDÜLLATİF KUDSÎ, *Keşfu'l-İtikad*, Bursa Ulucami Ktp. nr. 1479 (mecmua içinde), s. 281-282
- AKDAĞ, MUSTAFA, *Türkiye'nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi*, 2.c.l 1453-1559, 2. bs., İstanbul 1979.

- ALGAR, HAMİD, "A brief history of the Naqshibandî order", *Naqshbandis*, s.3-44.
  ------, "Political aspect of Naqshibandî history", *Naqshbandis*, 123-152.
- [ALTINAY], AHMED REFİK, "Osmanlı Devrinde Râfızîlik ve Bektaşîlik", *DEFM*, C. 8., S.2, (Nisan 1932) 21-59.
- ASRAR, N. AHMED, Kanûnî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlılar'ın Dinî Siyâseti ve İslâm Âlemi. İstanbul 1972.
- ÂŞIK ÇELEBİ, *Meşa'ir üş-Şu'ara or Tezkere of Âşık Çelebi*, önsöz: G. M. Meredith Owens, London 1971.
- ÂŞIKPAŞAZÂDE AHMED ÂŞIKÎ, *Tevârîh-i Âl-i Osman'dan Âşıkpaşazâde Târihi*, tashih ve tatbik eden: Ali Bey, İstanbul 1332.
- ATÂYî, (NEV'Î-ZADE ATAULLAH b. YAHYA), Hadâyıku'l-Hakâyık fî Tekmileti'ş-Şakâyık (=Zeyl-i Şakâyık-ı Atâyî), 2 C., İstanbul 1268.
- AYNÎ, MEHMED ALİ, Hacı Bayram-ı Velî, İstanbul 1343.
- BABINGER, FRANZ, "Schejch Bedr ed-din, der Sohn des Richters von Simawl Ein Beitrag zur Geschichte des Sektenwesens im Altosmanischen Reich", Dİ, S. XI (1921), s. 1-106.
- BACQUE-GRAMMONT, JEAN-LOUİS, Les Ottomans, les Safavides et Leur Voisins (1514-1524), İstanbul-Paris 1987.
- BALIVET, MICHEL, "Chrétiens Secrets et Martyrs Christiques en İslam Turc à Travers les Textes (XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)", *İslamochristiana*, 16 (1990).
- -----, "Derviches, papadhes et villagoisI note sur la perennité des contacts islamo-chrétiens en Anatolie Centrale", *JA*, C. CCLXXV, S.3-4 (1987), s. 253-263.
- -----, "Deux partisans de la fusion religieuse des Chrétiens et des musulmans au XVe sièclel Le Turc Bedreddin de Samavna et le Grec Georges de Trébizonide", *Byzantina*, S. 10 (1980), s. 364-379.
- -----, İslam Mystique et Révolution Armée Dans les Balkans Ottomans Vie du Cheikh Bedreddin le "Hallâj des Turcs" (1358-59 1416), İstanbul 1995.
- BARKAN, ÖMER LUTFİ, "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu olarak Vakıflar ve Temliklerl İ. İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyelerı Defter-i Hâkanî Kayıtlarıı II. Vakıfların Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu olarak Kullanılmasında Diğer Şekiller", VD, S. II (1942), s. 279-385.
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 6,27,30 numaralı Mühimme Defterleri.

- BAUDIER, MICHEL, Histoire Générale de la Religion des Turcs, Paris 1625
- BAYRAMOĞLU, FUAT, Hacı Bayram Veli, Yaşamı-Soyu-Vakfı, 2 C., Ankara 1983.
- Bektachiyya, Etudes sur l'Ordre Mystique des Bektachis et les Groupes se relevant de Hadji Bektach, nşr. A. Popoviç-G. Veinstein, İstanbul 1995.
- BİRGİVÎ, MEHMED [b. PÎR ALİ], et-Tarîkatü'l-Muhammediyye fî's-Sîreti'l-Ahmediyye, İstanbul 1309.
- Bozok Mufassal Tahrir Defteri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, TT nr. 315, (963/1556 tarihli) s. 341, 438, 594, 595.
- Buyruk (Menâkıb-i İmam Cafer-i Sadık), nşr. Sefer Aytekin, Ankara 1958.
- CAHEN, CLAUDE, "Le Problème du Shiisme dans l'Asie Mineure Pré-Ottomane", Le Shiisme İmamete (Colloque de Strasbourg), Paris 1970.
- -----, Pre-Ottoman Turkey, London 1968.
- -----, "Sur les Traces des Premiers Akhis", Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul 1853.
- CEBECİOĞLU, E., Hacı Bayram-ı Velî, Ankara 1991.
- CELALZADE MUSTAFA, *Tabakâtü'l-Memâlik*, [nşr.] P. Kappert, Wiesbaden 1981 (faksmile).
- CLAYER, NATHALIE, "Le Bektachiyya", *Les Voies d'Allah*, ed. A. Popovic G. Veinstein, Paris 1996, s. 468-474.
- -----. Mystique, Etat et Société, les Halvetis Dans l'Aire Balkanique de la Fin du XVème Siècle à Nos Jours, Leiden, 1994.
- COURBAGE, Y. Ph. FARGUES, Chrétiens et Juifs dans İslam Arabe et Turc, Paris 1992.
- ÇAVUŞOĞLU, SEMİRAMİS, *The Kadizadeli Movement: An Attempt of Şeri'at-minded Reform in the Ottoman Empire*, Princeton Üniversitesi 1990. (Basılmamış doktora tezi).
- DEJONG, F., "Malâmatiyya", E/2, C.VI, s. 223-224.
- DUKAS, Bizans Tarihi, [çev.] IV.L., Mirmiroğlu, İstanbul 1956.
- DÜZDAĞ, ERTUĞRUL, *Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvâları İşığında 16. Asır Türk Hayatı*, İstanbul 1972.

- ELVAN ÇELEBİ b. ÂŞIKPAŞA, *Menâkıbü'l-Kudsiyye fî Menâsıbi'l-Ünsiyye, Baba İlyas Horasanî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi,* 2. bs., [haz.] İsmail
  Erünsal Ahmet Yaşar Ocak, Ankara 1995.
- ERÜNSAL, İSMAİL E., "Abdurrahman el-Askerî's *Mir'âtü'l-İşkl* A New Source for the Melâmî Movement in the Ottoman Empire During the 15th and 16th Centuries", *WZKM*, 83 (1993), s. 95-115.
- ERZİ, A[DNAN] SADİK, "Bursa'da İshaki Dervişlerine Ait Bir Zâviye Vakfiyesi", VD, S. II (1942), s. 225-234.
- EVLİYÂ ÇELEBİ, Evliyâ Celebi Seyahatnâmesi, 10 C., İstanbul 1314.
- FAROQHI, SURAİYA, Der Bektaschi-Orden in Anatolien, Wien 1981.
- ------, "XVI.-XVIII. Yüzyıllarda Orta Anadolu'da Şeyh Aileleri", *Türkiye İktisat*Tarihi Semineri, Metinler-Tartışmalar, [yay.] Osman Okyar, Ankara
  1975. s. 197-226.
- FILIPOVIC, NEDIM, Princ Musa i Şeyh Bedreddin, Sarajevo 1971.
- FRAZEE, A. CHARLES, Catholics and SultansI The Church and the Ottoman Empire (1453-1923), Cambridge 1983.
- GANDJEİ, TOURKHAN, II. Canzoniere di Şah İsmail Hatai, Napoli 1959.
- GİBB, H.A.R. HORALD BOWEN, İslamic Society and the West: İslamic Society in the Eighteenth Century II I-II, Oxford 1950-1957.
- [GELİBOLULU] MUSTAFA ALİ, Künhü'l-Ahbâr, 5 C., İstanbul 1285.
- GÖLPINARLI, ABDÜLBÂKİ, 'Bayramiye" /A. C. II. s. 423-426.
- -----, Hurufilik Metinleri Kataloğu, Ankara 1973.
- ----, Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul 1931.
- -----, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953.
- GRIGNASHI, MARIO, "La condanna dell'apostasia (irtidâd) sciita nella Risâlah di İbn Kemâl a Selim I", *OM*, S.I 64, (1984), s. 57-63.
- GÖYÜNÇ, NEJAT, "Osmanlı Devleti'nde Mevlevîler", Belleten, 213 (1991).
- HAMMER, JOSEPH FREIHHER VON, *Histoire de l'Empire Ottomanl depuis son origine jusqu'à nos jours*, 18 C., Paris 1835-1844.

- HANEDA, M., Le Chah et les Qizilbâşl Le Système Militaire Safavide, Berlin 1987.
- HASLUCK, F.W., Christianity and Islam under the Sultans, 2 C. Oxford 1929.
- HATÂYÎ (ŞAH İSMAİL), // Canzoniere di Shah İsmâil Hatâî, [nşr.] Tourkhan Ganjei, Napoli 1959.
- HOCA SÂDEDDİN MEHMED b. HASANCAN, Tâcü't-Tevârîh, 2 C. İstanbul 1279-1280
- HÜSÂMEDDÎN-İ BURSAVÎ, *Menâkıb-ı Emir Sultan*, Millî Kütüphane Mikrofilm Arşivi nr. A 4564.
- -----, Menâkıb-ı Eşrefoğlu Rûmî, Millî Kütüphane Mikrofilm Arşivi, nr. A. 3434/2.
- İBN BATTUTA, *Tuhfetu'n-Nuzzar fi Garaibi'l-Emsar ve Acaibi'l-Esfar*, [nşr.] A Avamiri M. Ahmed Cadül-Mevla, Kahire 1933.
- IBN KEMAL, Risâle fî Efdaliyyeti Muhammed Aleyhisselâm alâ Sâiri'l-Enbiyâ Aleyhimü'sselâm, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., mec. nr. 3618.
- -----, Tevârîh-i Al-i Osmân, [nşr.] Şerafettin Turan, Ankara 1954, 1970.
- IMBER, COLIN, "A Note on 'Christian' Preachers in the Ottoman Empire", *OA*, S. 10, (1990), s. 59-67.
- İNALCIK, HALİL, *The Ottoman Empirel The Classical Age 1300-1600*, [ing. çev.] Norman İtzkowitz-Colin İmber, London 1973.
- -----, "The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans", Turcica, C. XX-XXII (1991), s. 407-436.
- İSMÂİL BELİĞ [BURSAVÎ], Güldeste-i Riyâz-ı İrfan, ve Vefeyât-ı Dânişvân Nâdiredan, Bursa 1302.
- İstanbul Şer'iye Sicilleri Arşivi, 4/2 numaralı Evkaf-ı Hümâyun Müfettişliği Sicilli.
- -----, 2013 numaralı Rumeli Sadâreti Mahkemesi Sicilli.
- KARA, MUSTAFA, "Molla İlâhîl un Précurseur de la Nakşibendiye en Anatolie", Naqshibandis, s. 303-330.
- KARAMUSTAFA, AHMET T., God's Unruly Friends! Derviches Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550, Salt Lake City, 1994.
- KÂTİB ÇELEBİ [MUSTAFA b. ABDULLAH HACİ HALÎFE], Fezleke-i Kâtib Celebi, 2.C. [İstanbul] 1286-1287.
- -----, *Mîzânü'l-Hakk fî İhtiyâri'l-Ehakk* [iki cüz birarada], İstanbul 1306.

| KISSLING, H.J., "Aus der Geschichte der Chalvetijje-Ordens", <i>ZDMG</i> , C. II, S. 103 (1953), s. 233-289.                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , "Einiges über den Zejnije-Orden im Osmanischen Reiche", <i>Dİ</i> , s.39, (1964), s. 143-179.                                                   |
| , "The role of the dervixh orders in the Ottoman Empire", <i>Studies in İslamic Cultural History,</i> ed. G.E. von Grunebaum, Chicago, s. 23-35.  |
| , "Zur Geschichte des Derwischordens der Bajramijje", <i>Südostforschungen</i> , XV (1956), s. 237 vd.                                            |
| KÖPRÜLÜ, MEHMED FUAD, "Abdal", <i>THEA</i> , İstanbul 1935, 1. Fas.                                                                               |
| , "Abu İshak Kâzerûnî ve Anadolu'da Kâzerûnî Dervişleri", <i>Belleten</i> , XXXIII (1969)., s. 225-234.                                           |
| , "Anadolu'da İslâmiyet", <i>DEFM</i> , 4-6 (1338-1339).                                                                                          |
| , <i>Osmanlı Devletinin Kuruluşu</i> , Ankara 1959.                                                                                               |
| , <i>Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar</i> , 3. bs. Gerekli sadeleştirmeler ve bazı<br>notlara ilavelerle [yay.] Orhan F. Köprülü, Ankara 1976. |
| KUFRALI, KASİM, "Eşrefîye", <i>İA</i> , C. IV, s. 396-397.                                                                                        |
| , <i>Nakşibendîliğin Kuruluşu ve Yayılışı</i> , İstanbul 1949, Türkiyat Enst.<br>Kütüphanesi, nr. 337. (Basılmamış doktora tezi).                 |
| KÜÇÜK ABDAL, <i>Velâyetnâme-i Otman Baba</i> , Adnan Ötüken İl Halk Ktp., nr. 643.                                                                |
| LALÎZADE ABDÜLBAKİ, <i>Sergüzeşt</i> , Süleymaniye (Pertev Paşa) Ktp. nr. 636.                                                                    |
| LÂMİÎ ÇELEBİ, <i>Terceme-i Nefehâtü'l-Uns</i> , İstanbul 1270.                                                                                    |
| MAZZAOUI, M.M., The Origins of the Safavids, Wiesbaden 1972.                                                                                      |
| MEHMED AMÎKÎ, <i>Yâ Eyyûhe'l-Veled,</i> Süleymaniye (Halet Ef.) Ktp. nrl 764/3                                                                    |
| MEHMED NEŞRÎ, <i>Kitab-ı Cihannümâ</i> , 2 C., [nşr.] F. Taeschner, Leipzig 1951-1955                                                             |
| MELİKOFF, İRENE, "Un ordre de derviches colonisateurs! Les Bektachis", <i>Mémorial Ömer Lutfi Barkan</i> , Paris 1980.                            |
| , "L'İslam hétérodoxe en Anatoliel Non-conformisme, syncrétisme, gnose", <i>Turcica</i> , C. XIV (1982).                                          |

- MENAGE, V.L., "Hadjdji Bayram Wali", El2, C. III, s. 43
- MEYENDORF, J., "Grecs, Turcs et Juifs en Asie Mineure au XIVe siècle", *BF*, I, (1966), s. 211-217.
- The Millet Systemi History and Legacy, Christians and Jews in The Ottoman Empire, 2
  C., ed. B. Braude-B. Lewis, New York 1982.
- MUHYÎ-İ GÜLŞENÎ, Manâkib-i İbrahim-i Gülşenî, nşr. Tahsin Yazıcı, Ankara 1982.
- MULLER, KLAUS, Kulturhistorische Studien zur Genese Pseudo-İslamischer Sektengebilde in Vorderasien, Wiesbaden 1967.
- MÜNECCİMBAŞI, DERVİŞ AHMED, Sahâlfü'l-Ahbâr, (Müneccimbaşı Tarihi), 3 c., [trc.][Ahmed] Nedim, İstanbul 1285.
- NAÎMA, MUSTAFA, *Târîh-i Naîmâ, Ravzat al-Hüseyn fi Hülâsat'i Ahbari'l-Hafikeyn*, 6. C., [İstanbul] 1280.
- Naqshbandis, Cheminement et Situation Actuelle d'Un Ordre Mystique Musulman, Actes de la Table Ronde de Sèvres (2-4 mai 1985), [nşr.] M. Gaborieau-A. Popoviç-T. Zarcone, İstanbul-Paris 1990.
- NİŞANCI MEHMED PAŞA, *Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa. Siyer-i Enviyâ-yı İzâm ve Ahvâl-i Hulefâ-yı Kirâm*, [İstanbul] 1279.
- OCAK, AHMET YAŞAR, "Bazı Menâkıbnâmelere göre XIII-XV. Yüzyıllardaki İhtidâlarda Heterodoks Şeyh ve Dervişlerin Rolü", AO, II (1981), s. 31-42.
- -----, "Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Bir Osmanlı Heretiğil Şeyh Muhyiddîn-i Karamanî", *Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan*, İstanbul 1991.
- -----, "Kanunî Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Resmî Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketil Oğlan Şeyh İsmail-i Mâşukî", *OA*, X (1990).
- -----, "Les milieux soufis dans les territoires du beylicat ottoman et le problème des Abdâlân-i Rûm", *The Ottoman Emirate (1300-1389)*, ed. Elizabeth Zachariadou, Rethymon 1993, s.145-158.
- -----, "XVİ. yüzyıl Osmanlı Anadolusu'nda Mesiyanik Hareketlerin Bir Tahlil Denemesi", *V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (Tebliğler), İstanbul 21-25 Ağustos 1989*, Ankara 1990.
- ------, "XVİ. XVII. Yüzyıllarda Bayrami (Hamzavi) Melamileri ve Osmanlı Yönetimi", *Milletlerarası Melamiler ve Bayramiler Kollokyumu, Fransız* Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (İstanbul, 4-6 Haziran 1987). [Baskıda].

- ---------------, "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye (Püritanizm) Teşebbüslerine Bir Bakışl Kadızâdeliler Hareketi", *TKA*, XVII-XXI (1979-83).
- -----, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfilikl Kalenderîler (XIV.-XVII. Yüzyıllar), Ankara 1992.
- -----, "Türkiye Tarihinde Merkezî İktidar ve Mevlevîler (XIII-XVIII. Yüzyıllar)", //.

  Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevîhâneler Sempozyumu, 1415 Aralık 1993, Konya [Baskıda]
- OCAK, AHMET YAŞAR SURAİYA FARUKİ, "Zâviye", İA, C. XIII, s 468-476.
- OKİÇ, Tayyib, "Les Chrétiens (Bogomiles Parfaits) de Bosnie d'après des documents turcs inédits", *SF*, XIX (1960), s. 108-133.
- -----, "Quelques documents inédits concernant les Hamzawites", *Proceedings of the Twenty-Second Congress of Orientalists (15-22 Sept. 1951, İstanbul)*, Leiden 1957, C. II, s. 279-286.
- POPOVIC, ALEXANDRE, Les Derviches Balkaniques Hier et Aujourd'hui, İstanbul, 1994.
- -----, Un Ordre de Derviches en Terre d'Europe, Lausanne 1993.
- RÂŞİD, [MEHMED] VAK'ANÜVİS, *Târîh-i Râşid,* 5. C., 1, zeyl (3.C. birliği), [İstanbul] 1282.
- RICAUT, PAUL, The Present State of the Ottoman Empire, London 1668.
- SÂDIK VİCDÂNÎ, *Tomar-ı Turuk-ı Aliyyeden Halvetiyye Silsilenâmesi*, İstanbul 1338-1341.
- SHMUELEVITZ, ARYEH, The Jews of the Ottoman Empire (XV-XVI), Leiden 1984.
- Le Shiisme İmamite (Colloque de Strasbourg 1969), Paris 1970.
- SİLÂHDAR FINDIKLILI MEHMED AĞA, Silâhdar Tarihi, 2, C., İstanbul 1928.
- SOHRWEIDE, HANNA, "Der Sieg der Safaviden in Persian und seine Rückwirkungen auf die Schilten Anatoliens im 16. Jahrhundert", Di, S. 41 (1965).
- SÜMER, FARUK, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkmenlerinin Rolü, Ankara 1976.
- ŞEYH YÛSUF SİNAN, Tadîlu't-Te'vil, Süleymaniye (Esad Ef.) Ktp., no. 3689/1
- ŞİMŞEK, MEHMET, Les Controverses sur la Bid'a en Turquie, Paris 1977. (Basılmamış Doktora Tezi).

- [TAŞKÖPRÎZÂDE, İSAMEDDİN EBİ'L-HAYR AHMED b. MUSTAFA], Hadâyıku'ş Şakâyık (=Tercüme-i Şakâyıku'n-Nu'mâniyye) [trc.] Mehmed Mecdî Edirnevî, İstanbul 1269.
- UZUNÇARŞILI, İSMAİL HAKKI, Osmanlı Tarihi, I-IV C., Ankara 1947-1959.
- Les Voies d'Allahl Les Ordres Mystiques dans l'İslam des Origines à Aujourd'hui, ed. A. Popovic G. Veinstein, Paris 1996.
- WERNER, ERNST, "Häresie, Klassenkampf und religiÇse Toleranz in einer islamischchristlischen Kontaktzonel Bedr ed-din und Bürlükce Mustafa", ZG, C. S. XII, 1, (1964), s. 255-276.
- WITTEK, PAUL, Menteşe Beyliği, [çev.] Orhan Şâik Gökyay, Ankara 1944.
- YAZICI, TAHSİN, "Kalandariyya", E/2, C.IV, s.473-474.
- YURDAYDIN, H[ÜSEYİN]. GAZİ, "Düşünce ve Bilim Tarihi", *Türkiye Tarihi 2l Osmanlı Devleti 1300-1600.* [yay.]: Sina Akşin, İstanbul 1988.
- -----, "Türkiye'nin Dinî Tarihine Umûmî bir Bakış", *AÜİFD*, IX (1961), s. 109-120.
- ----, "Kâbid", *E/*<sup>2</sup>, C. IV, s. 348.
- YUKSEL EMRULLAH, Les İdées Religieuses et Politiques de Mehmed al-Birkévi, Paris 1972 (Basılmamış doktora tezi).
- ZARCONE, THIERRY, "La Mevleviyya, confrérie des derviches tourneurs", Les Voies d'Allah, s. 504-508
- ZILFI, MADELINE, "The Kadizâdelisı Discordant revivalism in seventeenth-century İstanbul", *JNES*, 45 (1986), s. 251-269.
- -----, The Politics of Pietyl The Ottoman Ulema in the Post-classical Age (1600-1800), Minneapolis 1988.

## الحياة الفكرية

- ADIVAR, ABDÜLHAK ADNAN, "Kınalızâde Ali", /A, C. VI, s. 709-711.
- -----, Osmanlı Türklerinde İlim, 2. bs., İstanbul 1970.
- ALAADDİN ALİ TÛSİ, *Tehafütü'l-Felasife (Kitabü'z-Zuhr)*, [çev.] Recep Duran, Ankara 1990.
- ANHEGGER, ROBERT, "Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülâhazaları", *TM*, C. X, (1953), s. 365-393.

- ARÎF BEY, "Devlet-i Osmaniye'nin Teessüs ve Tekarrürü Dİlim ve Ülema", *DEFM*, C. 1, S.2 (Mayıs 1332), s. 137-144.
- ARSLAN, AHMET, "Kemal Paşazâde'nin Felsefî Görüşleri" *Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu*, (Tebliğler ve Tartışmalar, Tokat 26-29 Haziran 1985), Ankara 1986, s. 87-122.
- ATAY, HÜSEYİN, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul 1983.
- ATÂYÎ (NEV'İZADE ATAULLAH b. YAHYA), Hadâyıku'l-Hakayik fî Tekmileti'ş-Şakâyık, (=Zeyl-i Şakâyık-ı Atâyî) 2 C. İstanbul 1268.
- BABINGER, FRANZ, "Schejh Bedr ed-din der Sohn des Richters von Simavl Ein Beitrag zur Geschichte des Sektenwesens im Altosmanischen Reich", Di, XI (1921), s. 1-106.
- BALIVET, MICHEL, İslam Mystique et Révolution Armée dans les Balkans Ottomansl Vie du Cheikh Bedreddin le "Hallaj des Turcs" (1358/59-1416), İstanbul 1995.
- BAYRI, M[EHMED] HALİD, Virani, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1959.
- BAYSUN, M. CAVIT, "Ebussuud", /A, C.IV, s 92-99
- BELDICEANU-STEINHERR, İRENE, Scheich Uftade, der Begründer des Gelvetije-Ordens, München 1961.
- BİLGE, MUSTAFA, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984.
- BİRGİVÎ MEHMED [b. PÎR ALİ], et-Tarîkatü'l-Muhammediyye fi's-Sîreti'l-Ahmediyye, istanbul 1309.
- -----, *Tekmile-i Terceme-i Tarikat-ı Muhammediyye*, [çev.] Vedâdî, İstanbul 1258.
- Classicisme et Declin Culturel dans l'Histoire de l'Íslam, Actes du Symposium international d'Histoire de la Civilisation Musulmane, (Bordeaux, 25-29 Juin 1956), Paris 1957.
- CAVUŞOĞLU, MEHMET, 'Kınalızâde" E/2, C. V, s. 115-116
- ÇAVUŞOĞLU, SEMİRAMİS, *The Kadizadeli Movement! An Attempt of Şeri'at-minded Reform in the Ottoman Empire*, Princeton-New Jersey 1990 [Princeton University, basılmamış doktora tezi].
- DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA, Devlet Adamına Öğütler. Osmanlılarda Devlet Düzeni. (Nasayihü'l-Vüzerâ ve'l-Ümerâ veya Kitâb-ı

Güldeste, Nizâm-ı Devlete Müteallik Risâle), [derl. ve çev.] Hüseyin Ragıp Uğural, Ankara 1969.

ELDER, E., A Commentary on Creed of İslaml Sa'd-al-Din al-Taftazani, on the Creed of Naim al-Din al-Nasafi, New York 1950.

ERGİN, O[SMAN] NURİ, Türkiye Maarif Tarihi, V C., [2.bs.], İstanbul 1977.

EROĞLU, MUAMMER, "Devvani", /A, C. III, s. 365-366.

ERÜNSAL, İSMAİL, E. "Abdurrahman el-Askeri's Mir'âtü'l-İşkl A new source for the Melâmî movement in the Ottoman Empire during the 15th and 16th centuries", *WZKM*, 83 (1993), s. 95-110.

Evkâf-ı Hümayun Mütefttişliği Sicilli, (İstanbul Şer'iyye Sicilleri Arşîvi), nr. 4/2.

FAZLURRAHMAN, İslâm, [çev.] M.S. Aydın-M. Doğ, Ankara 1994.

FINDIKOĞLU, Z[İYAEDDİN] FAHRİ, "Türkiye'de İbn Haldunizm", *Fuad Köprülü Armağanı*, İstanbul 1953, s. 153-163.

FILIPOVIC, NEDÍM, Princ Musa i Sejh Bedreddin, Sarajevo 1971.

FLEISCHER, CORNELL H., Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empirel The Historian Mustafa Ali (1541-1600), Princeton-New Jersey 1986.

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, Mustafa Ali's Counsel for Sultans 1581 (Nushatü's-Selatin), 2 C., [ed. ve ing. cev.] Andreas Tietze, Wien 1979- 1982.

GİBB, H.A.R., "Lutfi Paşa on the Ottoman Caliphate", *Oriens*, XV (1962), s. 287-295.

GÖKBİLGİN, M. TAYYİB, "Bursa'da Kuruluş Devrinin İlim Müesseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçileri Hakkında", *Necati Lugal Armağanı*, Ankara 1968, s. 261-273.

| , 'Lütfî Paşa", /A, C. VII, s. 96-101.                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| GÖKYAY, O[RHAN], ŞAİK, "Kâtip Celebi", E/2, C. IV., s. 760-762.           |
| , 'Kâtib Celebi", /A, C. Vİ., s. 432-438.                                 |
| , Kâtib Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 1956.     |
| GÖLPINARLI, ABDÜLBÂKİ, <i>Alevî ve Bektaşî Nefesleri</i> , İstanbul 1963. |
| , Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul 1931.                                  |
| , Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953.                            |

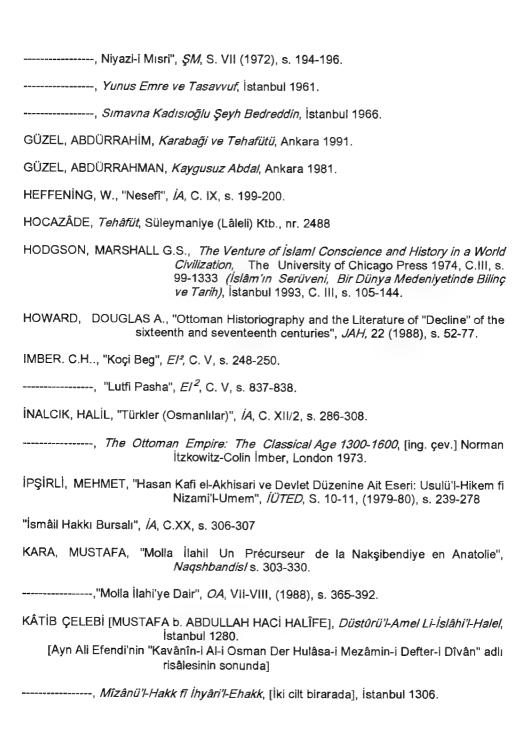

KAYGUSUZ ABDAL, Dilgüşa, [haz.] Abdurrahman Güzel, Ankara 1987.

-----, Sarayname, [haz.] Abdurrahman Güzel, Ankara 1989.

KEMAL PAŞA-ZÂDE, *Tehafüt Haşiyesi (Hâşiya alâ Tahâfut al-Falâsifa)*, [çev.] Ahmet Arslan, Ankara 1987.

[KINALIZÂDE ALİ b. EMRULLAH], Ahlâk-ı Alâî, 3 C., Kahire 1248.

KOÇİ BEĞ, Koçi Beğ Risalesi, [haz.] Ali Kemali Aksüt, İstanbul 1939.

KRAMERS, J.H., "Râzî", /A, C.IX, s. 645-646.

KRITOVULOS, *Târîh-i Sultan Mehmed Hân-ı Sânî*, terc. Karolidi Efendi, İstanbul 1328 (Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası'nın ilavesidir).

KUFRALI, KASIM, "Birgivi", IA, C. II, s. 634-645.

-----, "Gazâlî", /A., C. IV, s. 748-760.

Kutbiyye-İ Dil-İ Dânâ, Türk Tarih Kurumu Ktp. nr. Y 333.

LAOUST, HENRI, "İbn Taymiyya", El<sup>2</sup>, C. III, s. 951-955

LEKESİZ, HULUSİ, *Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme: XV-XVII. Yüzyıllar*), Ankara 1989. (H.U. Tarih Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

LEVEND, A[GAH] SIRRI, "Siyasetnameler", TDAY, (1962), s. 161-194.

LEWIS, BERNARD, "Ottoman Observers of Ottoman Decline", iS, C.i, NoI1 (March 1962), s. 71-87.

LUTFİ PAŞA, Das Asafname des Lutfi Pascha, nşr. Rudolf Tschudi, Leipzig 1910.

-----, Halâsu'l-Umme fî Mârifeti'l-Eimme, Süleymaniye (Ayasofya) Ktb. nr. 2877.

-----, Lutfi Paşa Asafnamesi, [nşr.] Mübahat S. Kütükoğlu, İstanbul 1991.

MEHMED MECDÎ EDİRNEVÎ, *Hadâyıku'ş-Şakâyık (=Tercüme-i Şakâyıkun Nu'mâniyye,* bk. [TAŞKÖPRÎZÂDE .....], *Hadâyıkuş'-Şakâyık.....* 

MENAGE, V.L., "Kemai Pasha-zâde", El<sup>2</sup>, C. IV, s. 879-881.

MOLLA İLÂHÎ-İ SİMAVÎ, *Keşfu'l-Vâridat li Tâlibi'l-Kemâlât*, Süleymaniye (Nazif Paşa) Ktp., nr.1235.

- MURPHY, RHOADS, "The Veliyüddin Telhis! Notes on the sources and interrelations between Koçi Bey and contemporary writers of advice to kings", *Belleten*, C. XLIII. S. 171, (1979), s. 547-571, ITürkce özet ve bibliyografya var. 1.
- NAÎMÂ MUSTAFA, *Târih-i Naîmâ, Ravzatü'l-Hüseyn fi Hülâsati' Ahbâri'l-Hafikeyn*, 6 C. [İstanbul] 1280.
- Naqshbandis, Cheminements et Situation Actuelle d'Un Ordre Mystique Musulman, Actes de la Table Ronde de Sevres (2-4 Mai 1985), [nşr.] M.Gaborieau-A. Popovic-T.Zarcone. İstanbul-Paris 1990.
- NİYÂZÎ İ MISRÎ, *Mevâidü'l-İrfan ve Avâidü'l-İhsan*, İstanbul Üniversityesi Ktp., AY
- OCAK, AHMET YAŞAR, "Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Bir Osmanlı Heretiğil Şeyh Muhyiddin-i Karamanî", *Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan*, İstanbul 1991, s. 473-484.
- ------, "Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resmî Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketil Oğlan Şeyh İsmâil-i Mâşûkî", *OA*, X (1990), s. 49-58.
- -----, "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Dinde Tasfiye (Püritanizm)
  Teşebbüslerine Bir Bakış, Kadızadeliler Hareketi", *TKA*, XVIIXXI 1-2 (1979-1983), s. 208-225.
- OĞLAN ŞEYH İBRÂHİM, Kutbiyye-i Dil-i Dânâ, Türk Tarih Kurumu Ktp. nr. Y 333.
- Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar, Kitâb-ı Müstetâb Kitâbu Mesâlihi'l-Müslimîn ve Menâfi'i'l-Mü'minîn Hırzü'l-Mülûk, (vav. ) Yasar Yücel, Ankara 1988.
- ÖZ, MEHMET, Osmanlı İmparatorluğu'nda Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları (XVI-XVIII. Yüzyıllar), Ankara 1984. (HÜ Tarih Bölümü, basılmamış yüksek lisans Tezi).
- PARMAKSIZOĞLU, İSMET, "Kemal Paşa-zâde", İA, C.Vİ, s. 561-566.
- Rumeli Sadareti Mahkemesi Sicilli, (IŞSA), nr. 20/3, vr. 105 a-b.
- STOREY, C.A., "Taftazânî", /A, C. XII/1, s. 118-122.
- SUSSHEIM, K. R. MANTRAN, "Alî", E/2, C. I, s. 380-381.
- ŞENOCAK, KEMALEDDİN, Kutbu-l Arifin Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi (Hayatı, Menakıbı, Eserleri), İstanbul 1970.
- ŞİRVANİ, HARUN HAN, İslâm'da Siyasi Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar, [çev.] Kemal Kuşçu, İstanbul 1956.

- ŞEYH BEDREDDİN, Varidat, (A. Gölpınarlı'nın "Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin", İstanbul 1996, adlı eserinin 51-88. sayfalarında yer almıştır.)
- TAFTAZÂNÎ [SA'D al-DİN MAS'UD b. OMAR], *Kelam İlmi ve İslâm Akaidi (Şerhu'l-Akaid)*, 2 bs. [çev.] Süleyman Uludağ ,İstanbul 1982.
- [TAŞKÖPRÎZÂDE, İSÂMEDDİN EBİ'L-HAYR AHMED b. MUSTAFA], Hadâyıku'ş Şakâyık (=Tercüme-i Şakâyıku'n-Nu'mâniyye), [terc.]
  Mehmed Mecdî Edirnevî, İstanbul 1269.
- TEZEREN, ZİVER, Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî, Hayatı, Şahsiyeti, Tarikatı ve Eserleri, 2 C.İstanbul, 1984.
- TIETZE, ANDREAS, "Sheikh Bâli Efendi's report on the followers of Sheykh Bedreddin", OA, 7-8, s. 115-122
- TURSUN BEĞ (TUR-İ SİNA), Tarih-i Ebü'l-Feth, [haz.] A. Mertol Tulum, İstanbul 1977.
- TÜRKER, MÜBAHAT, Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara 1956.
- ULUÇAY, M. ÇAĞATAY, 'Koçi Bey", İA, C. VI., s. 832-835.
- UĞUR, AHMET, Osmanlı Siyaset-nameleri, [b.y. ve t.y. ].
- UNAN, FAHRİ, *Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi*, Ankara, 1993, [HÜ, Tarih Bölümü, basılmamıs doktora tezi.]
- UZUNÇARŞILI, İSMAİL. HAKKI, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1965.
- ÜLGENER, SABRİ, *Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme*Devri İktisat Ahlakı, İstanbul 1981.
- VEYSÎ [UVEYS b. MEHMED], Hâb-nâme-i Veysî, Kahire 1252.
- WATT, W. MONTGOMERY, *İslamic Political Thought, the basic concepts*, Edinburgh 1968.
- [YALTKAYA], M. ŞEREFEDDİN, *Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin*, [İstanbul] 1924. [Dış kapakta basım tarihi 1925'tir.]
- YAVUZ, HULUSİ, "Sadrazam Lutfi Paşa ve Osmanlı Hilafeti", *Osmanlı Devleti ve Hilafet*, (1991), s. 73-110.
- YAZICIOĞLU, MUSTAFA SAİD, Le Kalam et son Rôle dans la Société Turco-Ottomane aux XVe et XVİe Siècles. Ankara 1990.

YILMAZ, H[ASAN] KAMİL, *Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı*, (Öğretim Üyeliği Tezi), İstanbul 1982.

YURDAYDIN, H[ÜSEYİN]. GAZİ, "Düşünce ve Bilim Tarihi", *Türkiye Tarihi 2l Osmanlı Devleti 1300-1600*, [yay.] Sina Akşin, İstanbul 1988, s. 145-210.

ZILFI, MADELINE, "The Kadızâdelisi Discordant Revivalism in Seventeenth-century İstanbul", *JNES*, S. 45 (1986), s. 251-269.

-----, The Politics of Pietyl The Ottoman Ulema in the Post-classical Age (1600-1800), Minneapolis 1988.

## الحياة الفكرية إبان حركة التغريب

ADIVAR, ABDÜLHAK ADNAN, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1940.

AKÇURA, YUSUF, Üç Tarz-ı Siyaset, İstanbul 1327.

AKGÜN, MEHMET, Materyalizmin Türkiye'ye Girişi ve İlk Etkileri, Ankara 1988.

-----, "Hoca Tahsin Efendi'nin İlim ve Felsefe Anlayışı", *FEFAD*, nr. 19, (1991), s. 183-212.

AKÜN, FARUK, "Şinasi" /A, C. XI, s. 545-560.

AKYÜZ, KENAN, Encümen-i Dâniş, Ankara 1975.

BAĞCI, RIZA, *Baha Tevfik'in Hayatı*, İzmir 1987. (Ege Üniversitesi, basılmamış yüksek lisans tezi).

BALTACIOĞLU, İSMAYİL, HAKKİ, Türke Doğru, İstanbul 1942.

BAŞGİL, ALİ FUAD, Din ve Lâiklik, İstanbul, 1954.

"Batılılaşma", *DİA*, C.V., s. 148-186.

BERKES, NİYAZİ, Türkiye'de çağdaşlaşma, Ankara 1973.

BİLGEGİL, KAYA, Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, I. C., 2. bs., Ankara 1979.

BİRAND, KÂMURAN, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimata Tesirleri, Ankara, 1955.

BOLAY, SÜLEYMAN HAYRİ, *Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi* (Mezuniyet Tezi), İstanbul 1967.

[BÖLÜKBAŞI], RIZA TEVFİK, Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyyesi, İstanbul 1334.

ÇELİK, HÜSEYİN, Ali Suavi ve Dönemi, İstanbul 1994.

DOĞAN, İSMAİL, Tanzimatın İki Ucul Münif Paşa ile Ali Süavi, İstanbul, 1991.

EMİL, BİROL, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1979.

------, "Ziya Paşa'da İslâmiyet ve Meşveret Fikri", *Birinci Millî Türkoloji Kongresi* (İstanbul 6-9 Şubat 1978) Tebliğler, İstanbul, 1980, s. 176/1-24.

ENGELHARDT, ED[UARD PHİLİPPE], Türkiye ve Tanzimat. Devlet-i Osmâniyyenin Tarih-i İslâhatı (1826-1882), [trc.] Ali Reşad, İstanbul 1328.

EREN, CEVAD, "Tanzimat" IA, C. XI, s. 709-765.

GERÇEK, SELİM NÜZHET, Türk Matbaacılığı, I, İstanbul 1928.

GÖKALP, ZİYA, Türkçülüğün Esasları, Ankara, 1339.

-----, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, 1918.

HANİOĞLU, ŞÜKRÜ, *Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi*, İstanbul 1981.

HEYD, URIEL, Türk Ulusçuluğunun Temelleri, [çev.] Kadir Günay, Ankara 1979.

İHSANOĞLU, EKMELEDDİN, *Başhoca İshak Efendi*, Ankara 1989.

-----, "Darülfünun Tarihçesine Giriş :İlk İki Teşebbüs" *Belleten*, C.LIV, S. 210, (Ağustos 1990), s. 699-738+7 sayfa levha.

HÜSEYİN KÂZİM KADRİ, Ziya Gökalp'in Tenkidi, [haz.] İsmâil Karaaslan, 1989.

KAFESOĞLU, İBRAHİM, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, İstanbul, 1970.

KAPLAN, MEHMET, Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, 1948.

KARAKUŞ, RAHMİ, Felsefe Serüvenimiz, İst. 1995.

KARAL, ENVER ZİYA, Osmanlı Tarihi, V-VIII, Ankara, 1947-1962.

KAYNAR, REŞAT, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat,, İstanbul 1954.

KORLAELÇİ, MURTAZA, Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, İstanbul 1986.

KUNTAY, MİDHAT CEMAL, Sanklı İhtilâlci Ali Süâvi, İstanbul 1946.

KURAN, AHMED BEDEVİ, İnkılâp Tarihimiz ve "Jön Türkler", İstanbul 1945.

| , <i>Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele</i> ,<br>İstanbul 1959.<br>[Dış kapakta kitap adı " <i>Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiy</i> ı |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumhuriyetinde İnkılâp Hareketlerl' şeklindedir. ]                                                                                                                   |
| KÜÇÜK, YALÇIN, <i>Aydın Üzerine Tezler (1830-1980)</i> , 2 kitap, İstanbul 1984.                                                                                     |
| KÜYEL, MÜBAHAT TURKER, Türkiyede Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eğitimi, 1976.                                                                                         |
| LEWIS, BERNARD, Modern Türkiye'nin Doğuşu, [trc.] Metin Kıratlı, 2. bs., Ankara 1970.                                                                                |
| MARDİN, [ARİF], <i>Jön Türklerin Siyasî Fikirleri 1895-1908</i> , İstanbul 1983.                                                                                     |
| , "Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma", <i>TCSA</i> , 1971, s. 411-481.                                                                                             |
| MEHMED İZZET, Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, İstanbul 1339.                                                                                                   |
| MERİÇ, CEMİL, <i>Kırk Ambar</i> , İstanbul 1980.                                                                                                                     |
| NÂMIK KEMAL, "Ve şâvirhüm fi'l-emr", <i>Hürriyet Gz.</i> , nr.4, (11 Ağustos 1869).                                                                                  |
| , "Hukuk", <i>İbret Gz.</i> , nr.5, (19 Haziran 1872).                                                                                                               |
| , "Nüfus", <i>İbret Gz.</i> , nr.118, (18 Mart 1873).                                                                                                                |
| , "Medeniyet", <i>İbret Gz.</i> , nr.84, (1 Ocak 1873).                                                                                                              |
| , "Terakki", <i>İbret Gz.</i> , nr.91, (11 Ocak 1873).                                                                                                               |
| OKAY, ORHAN, Abdülhak Hâmid'in Romantizmi, Erzurum 1971.                                                                                                             |
| , Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Ankara 1975.                                                                                                       |
| , İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, İstanbul 1969.                                                                                                      |
| Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987.                                                                                 |
| ORTAYLI, İLBER, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 1983.                                                                                                       |
| ÖZEK, ÇETİN, <i>Devlet ve Din,</i> İstanbul 1982.                                                                                                                    |
| SAFA, PEYAMİ, <i>Doğu-Batı Sentezi</i> , İstanbul, 1963.                                                                                                             |
| , <i>Türk İnkılâbına Bakışlar</i> , İstanbul, 1938.                                                                                                                  |
| SAÍD HALÍM DASA IDDENSI MEHMED. <i>Ruhrân-i Eiktîmiz</i> İstanbul 1337                                                                                               |

SEYİTDANOĞLU, MEHMET, *Tanzimat Devrinde Meclis-i Valâ (1838-1868)*, Ankara 1994.

TANPINAR, A. HAMDİ, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1956.

TOKLU, NEŞET, Türkiye'de Anti-Materyalist Felsefe (Spritüalizm), İlk Temsilciler, İstanbul 1996

TOPÇU, NURETTİN, Kültür ve Medeniyet, İstanbul 1970.

TUNAYA, TARIK Z[AFER], *Türkiyenin Siyâsî Hayatında Batılılaşma Hareketleri*, (Müşahadeler ve Tezler) İstanbul 1960.

TURAN, OSMAN, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, Türk Dünya Nizamının Millî İslâmî ve İnsânî Esasları, 3 C., Ankara 1969.

Türkiye'de Siyasî Buhranın Kaynakları, İstanbul, 1969.

TURHAN, MÜMTAZ, Garplılaşmanın Neresindeyiz? 2. bs., İstanbul 1959.

-----, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1951.

Türk Yılı-1928, [topl. ] Yusuf Akçura, İstanbul 1928.

Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesiı Metinler Kisiler, I-II, [haz.] İsmâil Kara, İstanbul 1986.

TÜRKÖNE, MÜMTAZER, Siyâsî İdeoloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, İstanbul, 1991.

ÜLKEN, HİLMİ ZİYA, Türkiye'de çağdaş Düşünce Tarihi, 2 C., İstanbul 1966.

ZİYÂ PAŞA, "Türkistan'ın Esbâb-ı Tedennîsi", Hürriyet Gz., nr. 5, (27 Temmuz 1868).

## مصادر الحياة الفكرية في الولايات العربية

– تاریخ جبل عامل. مطبعة دار الهنا، بیروت ۱۹۸۱

آل صفا (محمد جابر)

ـ تاريخ نجد. القاهرة ١٣٤٧ هـ.

الآلوسي (محمد شكري)

ـ مساجد بغداد، بغداد ۱۳٤٦ هـ،

- المسك الأذفر ج١، بغداد ١٩٣٠.

- دراسة نقدية لرصيد مكتبة مدرسة محمد أبو الذهب.

إبراهيم (عبد اللطيف)

في مجلة كلية الآداب في جامعة القاهرة، المجلد ٢٠،

الجزء الثاني، ديسمبر ١٩٥٨.

الأبيض (أثيس) - الحياة العلمية ومراكز العلم في طرابلس خلال القرن التاسع عشر . طرابلس ١٩٨٥.

أحمد (إبراهيم خليل) ـ تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ١٥١٦ ـ الموصل ١٩٨٣.

- تطور التعليم الوطني في العراق ١٨٦٣ - ١٩٣٢. منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة (٦٢) - مطبعة جامعة البصرة ١٩٨٢.

- الحركة العربية في الموصل قبيل الحرب العالمية الأولى. مجلة الخليج العربي، البصرة، العدد (٧)، ١٩٧٧.

- الهداية الخيرية في الطريقة النقشبندية. مطبعة الحبانية 1717 هـ.

ـ تاريخ مصر . جزءان مصر ١٩١٥.

ـ برقة العربية. مصر ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧م

- حاضر اللغة العربية في الشام. القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر ١٩٦٢

- المدارس الإسلامية في اليمن ــ بيروت مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ١٩٨٦/١٠.

ـ الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الأول. تعريب محمود علي عامر. بيروت ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩

- الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الثاني. تعريب عبد السلام أدهم، بيروت ١٩٦٩. الإربلي (محمد الأمين الكردي)

الاسكندري (عمر) الأشهب (محمد الطيب) الأفغاني (سعيد)

الأكوع (إسماعيل)

التر (عزيز سامح)

الأليسكو (منظمة التربية والتعليم

- الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ. التابعة لجامعة الدول العربية) تونس ۱۹۸۷ ـ سياسة حمودة باشا في تونس. منشورات الجامعة الإمام (رشاد) التونسية ١٩٨٠. أمين (أحمد) ـ زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصر ١٩٤٨ - يقظة العرب. تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان أنطونيوس (جورج) عباس. بيروت ١٩٦٦. طبعة أخرى. تعريب على حيدر الركابي. دمشق ١٩٤٦ أثيس (محمد أحمد) - مدرسة التاريخ المصري في العهد العثماني. نشر معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ١٩٦٢. - العقد المنظوم بذكر أفاضل الروم، ملحق بكتاب بالی (علی بن) طاشكيري زاده الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥ م. - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. بيروت. د.ت ابن بدران (عبد القادر) ـ نزهة الأنام في محاسن الشام. القاهرة ١٣٤١ هـ. البدري (عبد الله) - جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا. النشوء البساط (آسية مصطفى) والتطور . ١٨٧٩ – ١٩٧٩ . رسالة ماجستير في التاريخ. الجامعة اللبنانية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الفرع الأول - بيروت ١٩٨١. ـ تاريخ التعليم في لبنان. محاضرات الندوة. بيروت البستاني (فؤاد أفرام) كانون الأول ١٩٥٠. - هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. البغدادي (إسماعيل باشا) الطبعة الثالثة. جزءان طهران ١٣٨٧هـ/١٩٦٧ (أو فست) \_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ٤ أجزاء. مصر البغدادي (عبد القادر)

-A 1799

البوريني (الحسن) ـ تراجم الأعيان من أبناء الزمان، جزءان. تحقيق صلاح الدين المنحد. دمشق ١٩٥٩ ـ ١٩٦٢

بيات (فاضل مهدي) - التعليم في العراق في العهد العثماني، في المجلة التاريخية المغربية. تونس العدد (٥٧ – ٥٨)، جويلية ١٩٩٠ (١٠٩ – ١٤٣).

البيطار (عبد الرزاق) - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، ٣ أجزاء. تحقيق محمد بهجت البيطار. مطبعة المجمع العلمي العربي. دمشق ١٩٦١ – ١٩٦٣

بيهم (محمد جميل) - العرب والنترك في الصراع بين الشرق والغرب. بيروت ١٩٥٧

ـ فلسفة التاريخ العثماني. بيروت ١٩٢٥.

التدمري (عبد السلام) ـ تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك. طرابلس ١٩٨٤.

ميمي (عبد الجليل) ـ دور المبشرين في نشر المسيحية بتونسس (١٨٣٠ – ١٨٣٠). في كتاب للباحث نفسه: دراسات في العلاقات الإسلامية المسيحية. زغوان (تونس) ديسمبر ١٩٩٦، (٣٥٠ – ٤٩).

توتل (فردیناند) - وثائق تاریخیة عن حلب، ٤ أجزاء. بیروت ١٩٥٨ - ١٩٦٤.

جامعة دمشق ـ كتاب المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام المنعقد في دمشق بين ۲۷ ذي الحجـة ۱۳۹۸ – ۳ محـرم ۱۳۹۹هـ/ ۲۷ تشرين الثاني ۱۹۷۸ – ۳ كانون الأول ۱۹۷۸ ، جزءان ۱۹۷۹

\_ منهاج الجامعة السورية ١٩٢٨ \_\_ ١٩٢٩ / الجامعة السورية 198 - 1949 - عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ٣ أجزاء، بيروت الجبرتي (عبد الرحمن) دار الجيل. د.ت - الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر. دمشق جحا (فرید) 1911 ـ مصادر دراسة الحياة الفكرية في العهد القرمنلي جحيدر (عمار) (١١٢٣ - ١٣٥١هـ/ ١٧١١ - ١٨٣٥م) في المجلـة التاريخية المغربية. العدد (٥٩ – ٦٠)، تونس. أكتوبر (TAY - 0A1) 199. ـ الفكر الإسلامي والاختيار الصعب. الدار البيضاء الجراري (عباس) 1979 ـ التعليم الرسمي والتقليدي والأهلى عند المسلمين في الحاج عثمان (عبد الجبار) بلاد الشام ما بين ١٨٧٨ - ١٩٢٠. رسالة ماجستير قدمت إلى قسم التاريخ بجامعة دمشق عام ١٩٨٠، تحت إشراف الدكتور أحمد طربين. ولما تنشر. \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. جزءان. حاجى خليفة الطبعة الثالثة. طهران ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م - نشاط البعثات الأجنبية الدينية في العالم العربي. حاطوم (نور الدين) محاضر ات مرقونة على الآلة الكاتبة، ألقيت على طلاب قسم الدراسات التاريخية والجغرافية في معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة ١٩٥٩ - ١٩٦٠، ومؤلفة من (٨٣) صفحة.

حاطوم (نور الدين)، عاقل (نبيه)، \_ المدخل إلى التاريخ. دمشق ١٣٨٤ هـ/١٩٦٥

طربین (أحمد)، مدنی (صلاح)

أبو حاكمة (أحمد مصطفى)

حتاتة (يوسف كمال) الحسامي (راتب) + حداد (جورج) حسن (أحمد يوسف) الحسني (حسن عبد اللطيف)

> الحسني (علي) الحصري (خلاون)

الحصري (ساطع)

الحصني (محمد أديب تقي الدين)

حمادوش (عبد الرزاق)

حمزة (عبد اللطيف) الحمصي (نعيم)

حمیدان (زهیر)

- محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. القاهرة ١٩٦٨

- مذكرات مدحت باشا. مصر. الطبعة الأولى ١٩١٣م

- مختصر تاريخ الحضارة العربية. دمشق. د.ت

ـ تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية. حلب ١٩٧٦

- تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر. دراسة وتحقيق وتقديم سلامة صالح النعماني. عمان ١٩٨٥.

ـ تاريخ سورية الاقتصادي. دمشق ١٣٤٢ هـ

- الحياة الفكرية في المشرق العربي ١٨٩٠ -- ١٩٣٩. بيروت ١٩٨٣.

- حوليات النّقافية العربية. ٦ مجلدات. القاهرة ، ١٩٦٤.

ـ آراء وأحاديث في القومية العربية. بيروت ١٩٥٦.

ـ البلاد العربية والدولة العثمانية. القاهرة ١٩٥٧.

- منتخبات التواريخ لدمشق، ٣ أجرزاء. بيروت ١٩٩٩هـ/١٩٧٩ م (تصوير حديث).

- لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والآل. تحقيق وتقديم أبو القاسم سعد الله الجزائر ١٩٨٣

- الحركة الفكرية في مصر . القاهرة ١٩٨٥

- نحو فهم جدید منصف لأدب الدول المنتابعة وتاریخه. جزءان، مطبوعات جامعة تشرین، اللاذقیة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹

- أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية في العهد العثماني. المجلد السادس. دمشق 1997 (مطبوعات وزارة الثقافة السورية)

ابن المنبلي (رضى الدين محمد ـ در الحبب في تاريخ أعيان حلب - تحقيق محمود بن إبراهيم)

> \_ أصول الإدارة الإسلامية. دمشق ١٩٣٦. الحنبلي (شاكر)

ـ الفكر العربي في عصر النهضة، بيروت ١٩٦٨ حوراني (ألبير) (تعریب کریم عزقول)

1945 - 1947

- تطور التعليم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الحويلي (علي محمد) الإسلامية في بيروت (١٨٧٨ - ١٩٤٥). رسالة

ماجستير في التاريخ. الجامعة اللبنانية، كلية الأداب والعلوم الإنسانية. الفرع الأول. بيروت ١٩٧٩

فاخوری ویحیی عباره جزءان فی ٤ مجلدات دمشق

الحياة الاجتماعية في الولايات - جمع عبد الجليل التميمي - زغوان ١٩٨٨.

العربية في العهد العثماني - أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد، ونضال خالد (أحمد)

جيل. تونس ١٩٧٩ ـ أنظمة التعليم. الجزء الأول. بيت المقدس ١٩٣٣ الخالدي (أحمد سامح)

- الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية، مصر A 18.1

- ريحانة الألبا وزينة الحياة الدنيا. تحقيق عبد الفتاح الحلو. جزءان. القاهرة ١٣٨٦هـ/١٩٦٧ م

ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر، ٦ أجزاء. بيروت. د.ت

- ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تحقيق وتقديم الطاهر المعموري. تونس وليبيا ١٩٧٥.

ـ مجمع المسرات. بيروت. مطبعة الاجتهاد ١٩٠٨

- ملامح من الحركة الثقافية في طرابلس خلال القرن التاسع عشر. طرابلس ١٩٨٣

الخاتي (عبد المجيد)

الخفاجي (أحمد شهاب الدين)

ابن خلدون (عبد الرحمن) خوجة (حسين)

الخوري (شاكر) الخوري (مارون عيسى)

الخياط (جعفر) - صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. بيروت 1941

- التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني. بحث في كتاب «الحياة الاجتماعية في الو لايات العربية أثناء العهد العثماني» جمع عبد الجليل التميمي. زغوان ۱۹۸۸ (۳۳۹ - ۳۲۳)

- فضولي البغدادي والحياة الفكرية في العراق في القرن السادس عشر . في المجلة التاريخية المغربية العدد (٥٧ – ٥٨)، جويلية ١٩٩٠، تونس (١٤٥ – ١٧٤).

دائرة المعارف الإسلامية الأولى - (المطبوع منها ١٥ جـزءاً فقـط) القاهرة، ١٩٣٣ -١٩٧٥. نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي، وأحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكى خورشيد، وعبد الحميد يو نس.

- ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي، أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني (١٨٨٢ – ١٩١١). القاهرة 1977

- نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز حتى ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م. بحث في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٧ – ٥٨) جويلبة ١٩٩٠، تونس. .(1.1.1).

ـ تاريخ الأزمنة.نشر الأب فرديناند توتل - بيروت 1901

- المؤنس في أخبار أفريقية وتونس. الطبعة الثانية -A140.

- مدارس الموصل في العهد العثماني. في مجلة سومر.

المعربة.

الدجاتي (أحمد صدقي)

الداقوقى (إبراهيم)

دهيش (عبد اللطيف عبد الله)

الدويهي (اسطفان)

ابن أبي دينار القيرواني

الديوجي (سعيد)

الجزءان الأول والثاني. المجلد الثامن عشر. بغداد 1977

رافق (عبد الكريم) ـ العرب والعثمانيون ١٥١٦ – ١٩١٦. دمشق ١٩٧٤

- بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت (١٥١٦ - ١٧٩٩). الطبعة الأولى. دمشق

الرشيد (ناصر بن سعد) ـ بنو فهد مؤرخو مكة المكرمة. في كتاب دراسات

مصادر تاريخ الجزيرة العربية. الرياض ١٩٧٧هـ/١٣٩٥

رضوان (أبو الفتوح) ـ تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة ١٩٥٣.

الزاوي (الطاهر أحمد) - ولاية طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد المملوكي بيروت ١٩٧٠هـ/ ١٩٧٠م.

ريارة (محمد) ـ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر. جزءان. القاهرة ١٣٥٨–١٣٥٠ هـ.

الزركلي (خير الدين) - الأعلام، ٩ أجزاء وثلاثة مستدركات. الطبعة الثالثة

ـ الأعلام ٨ أجزاء فقط. الطبعة الأخيرة بيروت ١٩٧٩.

الزواوي (علي) ـ الزاوية النورية وتأثيرها على الحركة التعليمية

والعلمية في القرن الثامن عشر. بحث في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٨-٥٨) تونس، جويلية

( ( 077-777

زيادة (نقولا) - ليبية في العصور الحديثة. القاهرة ١٩٦٦.

زيدان (جرجي) - تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، جـزءان القاهرة ١٩١٠

- تاريخ آداب اللغة العربية ٤ أجزاء في مجلدين -بروت ١٩٦٧ ـ والطبعة الأولى مصر ١٩١٣-١٩١٤

سالم (جمال مصطفى) ـ الفتح العثماني الأول لليمن ١٥٣٨–١٦٣٥ القاهرة

- تكوين اليمن الحديث، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة ١٩٦٣

- اليمن ماضيها وحاضرها. مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية القاهرة ١٩٦٣

سالم (عمر بن) ـ قابادو، حياته، آثاره، تفكيره الإسلامي. مطبوعات الجامعة التونسية سلسلة الدراسات الأدبية (١) ـ تونس.د.ت

السائمي (نور الدين) ـ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. جزءان. القاهرة السائمي (نور الدين) ـ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. جزءان. القاهرة

سامي (شمس الدين) ـ قاموس الأعلام (بالتركية)، الآستانة ٦ مجلدات. اصطنبول ١٣٠٦-١٣١٦ هـ

السباعي (أحمد) ـ تاريخ مكة، مكة ١٣٧٢ هـ

ستودارد (لوثروب) - حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض وتعليق شكيب أرسلان. مجلدان.

مصر ١٣٤٣هـ - أعيد طبعه في أربعة أجزاء، مصر ١٣٥٢هـ.

السخاوي (محمد بن عبد الرحمن) - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م

السراج (محمد بن محمد الأندلسي - الحلل الأندلسية في الأخبار التونسية، ٣ مجلدات. الوزير) بيروت. دار الغرب، ١٩٨٥.

سعد الله (أبو القاسم) - الحياة الثقافية في الجزائر منذ القرن العاشر الهجري/

السادس عشر الميلادي وحتى وقتنا الحاضر. جزءان (حتى الآن) الجزائر ١٩٨١.

- ـ شيخ الإسلام، عبد الكريم الفكون داعية السلفية. بيروت دار الغرب الإسلامي ٤٠٦ هـ/١٩٨٤م
- الطبيب العربي عبد الرزاق حمادوش الجزائري، ورحلته: لسان المقال. في مجلة الأصالة، الجزائر، العدد (٣٨) السنة الخامسة عشرة. شوال ١٣٩٦هـ/أكتوبر ١٩٧٦م
- جامع ذيل نفحة الريحانة. تحقيق عبد الفتاح الحلو. القاهرة ١٣٩١هـ/١٩٧١م (ذيل النفحة نفسه)
- ابن شاشو (عبد الرحمن بن محمد ـ تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها في القرن الحادي عشر الهجري. بيروت ١٨٨٦.
- التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني، الرياض 1974
- ـ تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته حتى الحرب العالمية الأولى. تونس ١٩٧٢.
  - ـ تاريخ الطب. السفر الرابع. دمشق ١٣٧٦هـ/١٩٥٧
- ـ موجــز تــاريخ الطــب عنــد العــرب. دمشــق PY714-19091a
  - ـ السنوسية، دين ودولة. مصر ١٩٤٨
- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشات، الملقب بالتاريخ العيني. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم القاهرة ١٩٧٨
- خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية. ٣ أجزاء. صيدا ١٩٥٦ المطبعة المخلصية.

السؤالاتي (محمد بن محمود)

الذهبي)

الشامخ (محمد عبد الرحمن)

شرف الدين (المنصف)

الشطى (شوكت)

شكري (محمد فؤاد) الشلبي (أحمد بن عبد الغني)

الشماس (يوسف)

الشوكاتي (محمد بن علي)

الشيبي (كامل مصطفى)

الشيخ (محمود)

الشيخ (ر.غ)

شيخة (جمعة)

صالحية (محمد عيسي)

الصباغ (ليلي)

- البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، جزءان. القاهرة ١٣٤٨هـ.

ـ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. القاهرة. د.ت

- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الشاني عشر الهجري. بغداد ١٩٦٦.

- مقدمة كتاب نجم الدين الغزي: لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. تحقيق وتقديم محمود الشيخ. جزءان. دمشق ١٩٨١-

- تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة. بنغازي

- الدر اسات العثمانية بالجامعة التونسية. در اسة في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٧-٥٨). تونس. جويلية ١٩٩٠ (٢٢١-٣٠٠)

- الحركة الفكرية في فلسطين في العهد العثماني. في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٩-٣٠)، تونس. أكتوبر ١٩٩٠ (موجز له) (٦٩٤-٢٩٥)

- تاريخ العرب الحديث والمعاصر . دمشق ١٩٨١ -١٩٨٢

من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول. المحبي وكتابه خلاصة الأثر. دمشق ٢٠٦هـ/١٩٨٦ مقدمة كتاب «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي»: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق - دار البشائر

- 01316-09915
- الجاليات الأوربية في بلاد الشام في القرن السادس عشر والسابع عشر ، جزءان بسيروت ١٤٠٩هـ ١٤٠٩
- ـ دراسة في منهجية البحث التاريخي. دمشق ١٩٨٣ -١٩٨٤

الصديقي (محمد بن أبسي السرور - المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق للليكري) وتعليق ليلى الصباغ دمشق. دار البشائر ١٩٩٥).

صليبا (جميل) ـ الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث. دمشق ١٩٥٩.

الصليبي (كمال) ـ تاريخ لبنان الحديث. بيروت ١٩٦٧.

ضاهر (مسعود) - الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية الأولى ١٩٠٨-١٩١٤. في المجلة التاريخية المغربية.

العدد (٥٧–٥٨). تونس جويلية ١٩٩٠ (٢٧٩–٣٠١)

أبن أبي الضياف (أحمد) ـ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ٨ أجزاء. تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية

والإرشاد. تونس ١٩٦٢–١٩٦٤ طاشكبري زاده (أحمد بن الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت مصطفى)

ع) ۱۹۷۹هـ ۱۹۷۹ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ٣ أجزاء، بيروت.

الطباخ (محمد راغب) - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧ أجزاء، حلب الطباخ (محمد راغب) - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧ أجزاء، حلب

د.ت

طرازي (فيليب) ـ تاريخ الصحافة العربية، ٤ أجزاء، بيروت ١٩١٣ -

.1912

طربين (أحمد) ـ تاريخ المشرق العربي المعاصر، دمشق ١٩٨٧ – 1944

- انظر أيضاً حاطوم.

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. جزءان في مجلد ابن طولون (محمد شمس الدين) واحد. تحقيق محمد مصطفى. القاهرة ١٣٨١هـ/١٩٦٢ العارف (عارف) - المفصَّل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، القدس 1971

ـ تاريخ غزة. مطبعة دار الأيتام الإسلامية - بيت المقدس ١٩٤٣

ـ الحركة الأدبية والفكرية في تونس. القاهرة ١٩٥٦ - انظر حاطوه.

- التعليم في العراق من أواخر القرن التاسع عشر إلى العقود الأولى من القرن العشرين. دراسة في كتاب «التربية العربية الإسلامية - المؤسسات والممارسات». مؤسسة آل البيت. المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية. عمان. الأردن. الجزء الرابع. عمان ١٩٩٠.

عبارة (يحيى)، فاخوري (محمود) ـ مقدمة كتاب رضى الدين الحنبلي: در الحبب في تاريخ أعيان حلب. ٤ مجلدات في جزئين. دمشق ١٩٧٢-.1972

- المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في الحياة الفكرية. جزءان عمان 1441

- الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين

عاشور (محمد الفاضل) عاقل (نبیه) العاتى (عايف حبيب)

عبد الجليل (عبد المهدي)

الأيوبي والمملوكي. الجزء الأول عمان ١٩٨٠

عبد الرحيم (عبد الرحيم عبد الرحمن) - الدولة السعودية الأولى (١١٥٨-١٢٣٣هـ/١٧٤٥-١٨١٨م) الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٧٩.

- تاريخ التعليم في مصر في عصر محمد على. القاهرة

ـ تاريخ التعليم في مصر. ٣ أجزاء. القاهرة ١٩٤٥

- الفكر واللغة في المغرب الحديث، جامعة الدول العربية. معهد البحوث ١٩٦٩.

- هدية الزمان في أخبار ملوك لحج وعدن. القاهرة ١٥٦١هـ.

عبد المحسن (محمد بن عبد الله) - تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديث. جزءان. الرياض ١٣٧٩هـ/١٩٦٠.

ـ خلاصة تاريخ تونس. تونس ١٩٧٢، والطبعة الأولى 1904

ـ بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام. ختم حوادثه سنة ١٣١٨هـ، وزاد عليه الأب أنستاس ماري الكرملي فأوصله إلى ١٣٥٨هـ. مصر ١٩٣٩.

ـ تاريخ العراق بين احتلالين، ٨ أجزاء، بغداد ١٣٥٣ -1907-1980/-1887

ـ تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقاته بالأقطار الإسلامية والعربية في العهد العثماني. (٩٤١-١٣٣٥هـ/١٥٣٤م). في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد ٢٨ عام ١٩٥٣ (٧٩، ٢٥٧، (٢١) والمجلد ٢٩ عام ١٩٥٤ (٨٩، ٢١٩، ٨٣٢،

عبد الكريم (أحمد عزت)

ابن عبد الله (عبد العزيز)

العبدلي (أحمد فضل)

عبد الوهاب (حسن حسنى)

العرشى (حسين)

العزاوي (عباس)

| ٥٥٣) وما يلي كل صفحة.                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ـ معاهد العلم في بيت المقدس. في كتاب المؤتمر الدولي الثـالث             | العسلي (كامل)             |
| لتاريخ بلاد الشام. عمان ١٩٨١                                            |                           |
| ـ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائـل والتوالـي. ٤                     | العصامي (عبد الملك)       |
| أجزاء. القاهرة ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م                                             |                           |
| <ul> <li>معالم الفكر التربوي في البلدان العربية في المئة سنة</li> </ul> | عطية (نعيم)               |
| الأخيرة.                                                                |                           |
| في «الفكر العربي في مئة سنة»: بحوث مؤتمر هيئة                           |                           |
| الدراسات العربية. الجامعة الأمريكية. بيروت ١٩٦٧                         |                           |
| - الجامعة العثمانية والعصبية التركية. مصــر. مطبعــة                    | العظم (رفيق)              |
| المنار الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ                                             |                           |
| ـ التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة ١٩٦٥                      | العقاد (صلاح)             |
| - الاستعمار البريطاني في الخليج الفارسي. القاهرة                        |                           |
| १९०५                                                                    |                           |
| - المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب الأقصى.                          |                           |
| القاهرة ١٩٦٦                                                            |                           |
| ـ التمذهب الفقهي فـي العهد العثماني. دراسـة وتحايـل.                    | العلواني (طاهر جابر)      |
| في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٧–٥٨).                            |                           |
| تونس. جويلية ١٩٩٠ (٣٧٩–٣٩٠)                                             |                           |
| - الفكر التربوي العربي الحديث. عالم المعرفة. العدد                      | علي (سعيد اسماعيل)        |
| ۱۱۳. الكويت ۱۹۸۷                                                        | _                         |
| ـ بعض وثـائق الحيـاة الفكريـة في سنجق الحســا. فــي                     | أبو علية (عبد الفتاح حسن) |
| المجلة التاريخية المغربية العدد (٥٧-٥٨). تونس                           |                           |
| جويلية ١٩٩٠ (٥٧–٢٧)                                                     |                           |
| ـ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. جزءان. عمـان                       | العليمي (مجير الدين)      |

1977

ابن العماد الحنيلي (عيد الحي العكري)

العمري (عثمان بن على) العيدروس (عبد القادر بن شيخ)

العيدروس (محمد حسن)

عيس بك (أحمد)

الغزي (كامل)

الغزي (نجم الدين)

الطرابلسي)

فاخوري (محمود) فاخوري (حنا)

فارس (محمد خير)

ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء. القاهرة -A180+

- ـ الروض النضر في ترجمة أدباء العصر . بغداد ١٩٧٥ - النور السافر عن أخبار القرن العاشر. بغداد ٣٥٣١هـ/١٣٥٢م.
- الحياة الفكرية في شرقي الجزيرة العربية في العهد العثماني (١٨٧٠-١٩١٢) في المجلة التاريخية المغربية. العدد (٥٧–٥٨)، تونس. جويلية ١٩٩٠ (197-373)
- تاريخ البيمار ستانات في الإسلام. دمشق 1929/21801
- نهر الذهب في تاريخ حلب، ٣ أجزاء، حلب ۱۹۲۱هـ-۱۳۶۵ هـ، ۲۲۹۱-۲۲۹۱
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، ٣ أجزاء، تحقیق جبرائیل جبور، بیروت ۱۹۶۰–۱۹۰۹
- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. تقديم وتحقيق محمود الشيخ. جزءان، دمشق ۱۹۸۱ – ۱۹۸۲
- ابن غلبون (محمد بن خليل ـ التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. شرح للمؤلف على قصيدة أحمد ابن عبد الدائم الأنصاري. تحقيق الطاهر الزاوي. القاهرة ١٣٥٤هـ.
  - انظر عبارة (يحيي)
  - تاريخ الأدب العربي. د.م، د.ت.
  - تاريخ الجزائر الحديث. دمشق ١٩٦٩

فخري (أحمد) - اليمن، ماضيها وحاضرها، معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة ١٩٦٣

فخري (ماجد) - الحركات الفكرية وروادها اللبنانيون في عصر النهضة (١٨٠٠-١٩٢٢م).

فكري (أحمد) ـ مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثاني العصر الأيوبي. القاهرة ١٩٦٩.

الفلكي (يوسف) ـ قضية البحرين في الماضي والحاضر. د.م، د.ت

الفكون (عبد الكريم) ـ منشور الهداية، وكشف حال من ادّعى العلم والولاية. تقديم وتحقيق وتعليق. بلقاسم سعد الله. دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٨٧/هـ/١٩٨٧

قاسم (جمال زكريا) ـ إمارات الخليج العربي، جامعة عين شمس. القاهرة

- الخليج العربي. دراسة لتاريخه المعاصر ١٩٤٥ -١٩٧١، القاهرة ١٩٧٤

- الخروج العربي عن الدولة العثمانية. في كتاب «العلاقات العربية التركية من المنظورين العربي والتركي»، المسهم فيه معهد البحوث والدراسات العربية، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في اصطنبول، تحت إشراف أكمل الدين إحسان أوغلي ومحمد صفي الدين ابو العز (١٩٩١) ص (١٩٩٠)

- إصلاح المساجد من البدع والعوائد. القاهرة ١٣٤١هـ - الحكومة ١٩٢١ دار الحكومة العربية في دمشق ١٩١٨ - ١٩٢٠. دار المعارف. مصر. د.ت.

ـ دور النصارى في الحضارة العربية. في المجلة البطركية

القاسمي (جمال الدين) قاسمية (خيرية)

قاشا (سهيل)

التي تصدرها بطركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأو تو ذكس بدمشق. الأعداد ١٣١ بدءاً من كانون الثاني ١٩٧٦، السنة الرابعة عشرة والعدد (١٣٢) (٨٨-٩٣) والعدد (١٣٣) (١٤٤-١٤٠) و (١٣٤) و (١٣٤) و (١٣٥) و (١٣٦) (٢٧٣-٢٧٠) و ١٣٩-١٣٨ ( 477

> كاتب چلبى (أنظر حاجى خليفة) الحسيني الموسوى)

> > الكحالة (عمر رضا)

کرد عثی (محمد)

الكرملى (الأب أنستاس ماري) الكعاك (عثمان)

ابن كنّان (محمد بن عيسى)

كبريت (محمد بن عبد الله رحلة الشتاء والصيف. تحقيق محمد سعيد طنطاوى. بيروت ١٣٨٥هـ

- ـ معجم المؤلفين، ١٩٤٩هـ/١٩٤٩ واستخدمت الطبعة الأحدث ١٩٦١\_١٩٦١.
  - \_ أعلام النساء، ٣ مجلدات. دمشق ١٣٥٩هـ.
- خطط الشام، ٦ أجزاء، دمشق ١٣٨٩-.1974-1979/-1797
  - ـ المذكر ات، ٣ أجز اء. دمشق ١٩٤٨ ١٩٤٩
  - ـ الفوز بالمراد في تاريخ بغداد، بغداد ١٣٢٩ هـ.
- محاضرات في مراكز الثقافة بالمغرب من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. معهد الدراسات العربية العالية. القاهرة ١٩٥٨
- ـ المروج السندسية في تاريخ الصالحية. تحقيق أحمد محمد دهمان. دمشق ۱۳۲۱هـ/۱۹٤۷
- الحوادث اليومية في تاريخ إحدى عشرة وألف ومية. مخطوط في مكتبة براين جزءان تحت الرقم ,9479 We (11) 1114, 9480 We (11) 1115
- ـ المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية.

جزءان. تحقيق وتعليق حكمة إسماعيل. ومراجعة محمد المصرى. دمشق ١٩٩٣

البكي (بطرس) - تطور مؤسسات التعليم في لبنان خلال القرن الأخير

من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية، العدد (٥٧-٥٩)، تونس جويلية ١٩٩٠ (٤٦٣-٤٩٣).

مبارك (علي) - الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ٦ أجزاء. الطبعة الثانية. الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة.

- الطبعة الأولى وهي أكثر انتظاماً، ٢٠ جزءاً، القاهرة

محافظة (علي) ـ الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضية الفكرية عند العرب في عصر النهضية ١٩٨٣ ـ ١٩٨٣ .

- الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن. ببروت ١٩٨٢

المحبي (محمد الأمين) - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ٤ أجزاء. القاهرة ١٨٦٨هـ/١٨٦٨.

- نسخة مصورة - دار خياط - بيروت، د.ت.

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ٥ أجزاء. القاهرة ١٣٨١- ١٣٨٩

- ذيل نفحة الريحانة - تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ١٩٦٩هـ/١٩٦٩.

- تساؤ لات حول قضية إرشاد ابن ماجد لقاسكودوغا إلى طريق الهند. في مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض، مجلد ٦، ١٩٧٩.

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. مصر

محمدین (محمد محمود)

مخلوف (محمد بن محمد)

٩٤٣١ه.

المدني (صلاح) ـ انظر: حاطوم

المرادي (محمد خليل) ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ٤ أجزاء،

القاهرة ١٢٩٥–١٣٠٦هـ/١٨٧٤ م. صور في

بغداد في مكتبة المثنى ١٩٦٦.

- عرف البشام ممن ولي فتوى دمشق الشام - دمشق ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹. تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد، وأتبع به ذيلان حتى ۱۳۹۹هـ.

- مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد. مخطوط في

المتحف البريطاني رقم 4050 or

ابن معروف (تقي الدين) ـ الطرق السنية والآلات الروحانية .تحقيق وتقديم أحمد

يوسف حسن. نشر تحت عنوان «تقي الدين والهندسة

الميكانيكية». حلب ١٩٧٦.

ابن معصوم (علي الحسيني - سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. القاهرة

3771a.

الحسني)

المكي (محمد كاظم) ـ الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل. بيروت

1944/218.4

المنجّد (صلاح الدين) ـ المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآشارهم

المخطوطة. بيروت ١٩٦٤

ـ ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق ١٩٤٩.

المُنْجِدِ في اللغة والأعلام ـ نشر دار المشرق، بيروت ١٩٧٣، والطبعة السادسة

والعشرون للأعلام/ سنة ١٩٨٢.

منهاج الجامعة السورية السنوي، ١٩٢٨- ١٩٢٩ و ١٩٣٩-١٩٣٠

المهندس (محمود فهمي) - البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائك

والأواخر، ٤ أجزاء بولاق ١٣١٢–١٣١٣هـ

الموزعي (عبد الصمد بن - الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت عدالة آل عثمان. صورة مخطوط عن نسخة مكتبة علي أميري باصطنبول. معهد المخطوطات المصورة القاهرة رقم باصطنبول. عاد . ١٠١ تاريخ.

الموسوعة العربية الميسرة ـ تحت إشراف محمـد شفيق غربـال القـاهرة ١٩٦٥ النسخة الثانية مصورة، بجزئين.

> الموسوعة الفلسطينية ـ ٤ مجلدات، دمشق، د.ت موسى باشا (عمر) ـ الأدب في بلاد الشام. دمشق ١٩٧٢.

- محاضرات في الأدب المملوكي والعثماني . دمشق 1949 - ١٩٨٠

ميقاتي (محمد نور الدين عارف) - طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين. طرابلس ١٩٧٨

ميكاكي (رودنفو) - طرابلس الغرب تحت أسرة القرمنلي. تعريب طه فوزي. القاهرة ١٩٦١. مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية.

ميلاد (أحمد بن) ـ تاريخ الطب العربي التونسي في عشرة قرون. تونس ـ ميلاد (أحمد بن) ـ ١٩٣٨.

النابلسي (عبد الغني) ـ الوجود الحق والخطاب الصدق. تحقيق بكري علاء الدين. مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق. دمشق ١٩٩٥.

- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز دمشق ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، تحقيق رياض عبد الحميد مراد

ناصيف (حسين بن) - ماضي الحجاز وحاضره. ١٣٤٩ هـ. النائب (أحمد بن الحسين) - المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب- الآستانة

| ۱۳۱۷ هـ.                                                                    | الأنصاري                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| ـ المسرحية فـي الأدب العربـي الحديـث. دار بـيروت                            | نجم (محمد يوسف)             |  |
| للطباعة والنشر ١٩٥٦.                                                        |                             |  |
| النشرة العثمانية الرسمية عن التعليم في العام الدراسي ١٣٢٩-١٣٣٠هـ/١٩١٦-١٩١٩م |                             |  |
| أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشـر. بـيروت                           | النصولي (أنيس زكريا)        |  |
| ٥٤٦١ هـ/ ١٣٤٩م                                                              |                             |  |
| ـ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية                       | نظمي (وميض جمال عمر)        |  |
| العربية الاستقلالية في العراق. بيروت ١٩٨٤.                                  |                             |  |
| - الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسني.                               | النعيمي (عبد القادر)        |  |
| جزءان دمشق ۱۳۹۷هـ/۹٤۸م.                                                     |                             |  |
| ـ البرق اليماني في الفتح العثماني تحقيق حمد الجاسر                          | النهروالي (قطب الدين المكي) |  |
| 1977                                                                        |                             |  |
| - الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق قستنفلد. غتنغن                         |                             |  |
| ۱۸۵۷. تصویر دار خیاط. بیروت ۱۹۹۴.                                           |                             |  |
| - معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف                               | نویهض (عادل)                |  |
| القرن العشرين بيروت ١٩٧١.                                                   |                             |  |
| ـ ولاية الله والطريق إليها. دراسة وتحقيق كتاب «القول                        | هلال (إبراهيم)              |  |
| المفيد» للإمام الشوكاني القاهرة ١٩٦٩.                                       |                             |  |
| - تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني (١٦٣٨-                          | الهلالي (عبد الرزاق)        |  |
| ۱۸۱۷) بغداد ۱۹۵۹م.                                                          |                             |  |
| ـ دراسات وتراجم عراقية. بغداد ١٩٧٢.                                         |                             |  |
| - تحرير المقال في أدب وأحكام وفوائد يحتاج إليها                             | الهيثمي (ابن حجر)           |  |
| مؤدبو الأطفال. تحقيق مجدي السيد ايراهيم. القاهرة                            |                             |  |
| 1944                                                                        |                             |  |
| ـ نزهــة الأنظــار فــي فضــل علــم التــاريخ والأخبــار،                   | الورثيلاني (الحسين بن محمد) |  |

# المشهورة بالرحلة الورثيلانية. بيروت ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.

#### السالنامات:

- ـ سالنامة ولاية بيروت ١٣١٢ هـ، ١٣١٨ هـ، ١٣١٩ هـ.
- سالنامة ولاية حلب ١٢٨٧ هـ، ١٣٠٩، ١٣٢١هـ، ١٣٢٤ هـ؛ ١٣٢٦ هـ.
- سالنامة ولايــة سـورية ١٢٨٨، ١٢٩٧هــ، ١٢٩٨ هــ، ١٣٠٠ هــ، ١٣٠٠ هــ، ١٣٠٠ هــ، ١٣٠٨. هــ، ١٣٠٨. هــ،
  - سالنامة المعارف ١٣١٦ هـ.

### المجلات والصحف

- المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. زغوان (تونس)، إصدار مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.

وفيها بحوث حديثة كثيرة وقيمة عن الولايات العربية، من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والفنية، والعمرانية.

- المجلة التاريخية المغربية، وبصفة خاصة، الأعداد: ٥٧-٥٨، و ٥٩-٢، اكتوبر ١٩٩٠، وجويلية ١٩٩٠، تونس. - مجلة لسان العرب. - مجلة المشرق. - مجلة المقتطف. - مجلة المنار. - مجلة الهلال. - جريدة العاصمة (دمشق)، الأعداد ١٠٣، ١٣٩، ١٧٥ - جريدة المقتبس: السنوات: الأولى حتى الخامسة.

### المصادر الأحنبية

Abdelsselem (Ahmed)

Adnan (Abdul Hak) Arvieux (Laurent d') Atalar (Munir)

Belon (pierre le Mans)

Berkey (Jonathan)

Les Historiens Tunisiens des XVII<sup>e</sup>, XVIII<sup>e</sup>, et XIX<sup>e</sup> Siècles. Librairie C.Kincksieck Paris. S.D

La Science chez les turcs ottomans. Paris 1939

Mémoires du chevalier d'Arvieux. 6 Vols. Paris 1735

Les Ottomans au service de Haramayn. Dans la revue

D'histoire Maghrébine (59-60)-Tunis, Octobre 1990 PP.(23-27)

Les Observations de phusieurs singularités, et choses mémorables, trouveés en Grèce, Asie, Inde, Egypte, Arabie et autres pays étrangers. Paris 1555.

The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo. A Social History of Islamic Education. Princeton University Press 1992.

La vie Intellectuelle Européenne en Lybie. dans la revue Bono (Salvatore) d'histoire Maghrébine. No 59-60. Tunis, Octobre 1990, (48-56) Trends and Issues in contemporary arab thought. Albany, 1990 Boullata (Issa. J) Geschichte der Arabischen Litteratur. Erster Band. 2 vols. Leiden Brockelmann (Carl) 1943 Erster Supplement Band. 3 Vols. Leiden 1937-1943 Nouveau Voyage Dans La Haute et Basse Egypte, la Syrie, le Dar. Browne (W.G) Four. Trad. Castera. 2 Vols. Paris 1800 Intellectual life in Arab East 1890-1939. Beirut 1981. **Buheiry (Marwan)** Histroy of the Ottoman Turks. reprinted by Khayat. Beirut 1968 Creasy (E.S) Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton 1963 Davison (R.H) Domination Turque Dans l'ancienne Régence d'Alger. Paris 1840 Esterhazy (W) Syro-Egyptians and the Literary Revival Movement. Dans Revue Farah (Caesar) d'histoire Maghrébine No (59-60). Tunis, Octobre 1900. PP (79-85) Burocratic Reform in the ottoman Empire 1789-1922. Princeton Findley (Carter. V) University Press 1980. Le Début de l'imprimerie arabe à Islanbul et en Syrie. Evolution Gdoura (Wahid) de L'environnement Culturel (1706-1787) Tunis 1985. le Soufisme en Egypte et en Syrie Sous les derniers Ottomans. Geoffrov (E) **Damas** 1995 Islamic Society and the West. 2 parts. Oxford University Press. Gibb (H.A.R) & Bowen 1951-1957 Histoire d'Alger Sous la domination Turque 1515-1830, Paris Grammont (H.D) An introduction to the History of Education in modern Egypte, Heyworth-Dunne (J) Caire 1936. - Lebanon in History, 1957 Hitti (Philip. K) - The History of Syria, London 1951 - The Mahdiste State in the Sudan 1881-1892, Oxford 1970 Holt (P.M) - Egypt and the Fertile Crescent (1516-1922). Ithaca 1966 - Arabic thought in the Liberal age 1798-1939, London 1970. Hourani (A) - Shaykh khalid and the Naqshbandi order. dans> Islamic Philosophy and the Classical Tradition. Cobmbia, Caroline de sud 1972. The American University of Beirut. Beirut 1951 (thèse) Howie (Edmond) Les Calligaphes et les miniatures de l'orient musulman. Paris Huart (C.I) 1908 The Yemen, Imams and revolutions. London 1963 Ingrams (H) Histoire de L'Afrique du Nord. 2 vols. Paris 1952 Julien (Ch. A) Histoire des Patriarcates Mélkites depuis le Shisme Monophiste Karalevski du VIe siècle Jusqu'a nos jours. 3 vol. Rome. M.Brestchneider 1909-1911 Le mouvement intellectuel Tunisien, et le choc de la modernité au Larguech (Abdel Hamid)

XIX<sup>e</sup> siecle. Dans la Revue d'histoire Maghrébine, no (59-60)

Tunis. Octobre 1990 PP. (113-115)

Le Clerc (L) Histoire de la médecine arabe. 2 vols. New York 1876

Lewis (B)The Emergence of Modern Turkey. Oxford University Press 1961.Longrigg (S.H)Four Centuries of Modern Irak. Oxford 1925 (reed, London 1969)Mantran (R)- Istanbul dans la Seconde moitié du XVIIe siècle. Paris 1962

- North Africa in the sixteenth and seventeenth centuries. dans Cambridge History of Islam. 2 Vols. Cambridge 1970. Vol 11.

PP. 238-265

Merad (A) Le Réformisme musulman en Algérie de 1925-1940. Paris-La Haye

1967

Michaud (J.F) Et Correspondance d'Orient (1830-1831), 3 vols. Paris 1833-1835

Pouioulot (M)

Modes de Transmission Colloque international. Le Caire (I.F.A.O) 1993 De la culture religieuse

en Islam

Nasr (Sayyed. H.) Islamic Science. Illustrated Study. London 1976.

Nicholson (R.A) A Literary History of the Arabs. Cambridge University. Press

1930.

Al-Qaysi (A.W) The Impact of Modernization in Iraqi Society during The Ottoman

Era. A Study Of Intellectual development in Iraq. 1869-1917.

Old and New Forces in Egyptian Education. New York 1951.

Colloque interarabe de louvain Gembloux, Duclot 1972

Doctorate Dissertation. university of Michigan.

Radwan (Abu Al-Futuh

Ahmad)

Raphael (p. Pierre) Le Rôle du Collège Maronite Romain dans l'orientalisme aux

XVIIe et XVIIIe siècles. Beyrouth 1950

Renaissance du Monde

Arabe

Sharabi (A) Arab Intellectuals and the West. The formative years 1875-1914.

London 1970

Shaw (S.J) The Financial and Administrative Organization and development

of ottoman Egypt (1517-1798), Princeton University Press 1962

Soumille (Pierre) Mémoires pour Servir à l'histoire de la mission des Capucins dans

la Régence de Tunis (1624-1865). Par le R.P. Anselme des Arcs, revus et Publiés por le R.P. Apollinaire De Valence. Rome 1889 dans le livre de A.Al-Jalil Al-Tamimi: Etudes des relations Islamo

Chrétiennes. Zaghouan. Decembre 1996. PP (56-144).

Tibawi (A.L)

-History of Syria, Including Lebanon and Palestine. Edinburgh

1969

-Islamic Education, London 1972

Vansleb (J.M) Nouvelle Relation d'un Voyage fait en Egypte en 1672 et 1673.

Paris 1677

Vidal (F.S.) The Oasis Al-Hasa. Arabia Research Division. Arabian American

oil Company. Dahran 1955.

Wilson (A.T) The Persian Gulf, London 1928

Winter (M)
Ziadeh (N.A)
Zwemer (Rev. S.)

Society and Religion in Early ottoman Egypt. London 1982 Sanusiyah. A study of a revivalist Movement in Islam. Leyde 1958 Arabia Cradle of Islam. 4<sup>th</sup> Edition. New York. 1912

## الحياة التعليمية والعلمية

ABDULGANİ el-NABLUSİ, Vesâ'ilu't-Tahkîk, Süleymaniye (Esad Efendi) Ktp., nr. 1445.

ABDÜLKÂDİR el-MERÂGÎ, Zeynü'l-Elhân, İstanbul Üniversitesi Ktp., nr. 4380.

ABDÜSSELAM el-MUHTEDÎ (=HOCA İLİYÂ el-YAHÛDÎ), *Risâle fî Aleti'i-Dâbid ve'i-Amel Bîhâ*, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 3495.

ADIVAR, A[BDÜLHAK] A[DNAN], "Alî b. Muhammad al-Kushdji, Alâ al-Dîn", El<sup>2</sup>, C.i, s. 393.

-----, "Ali Kuşçu", /A, C.I, s. 321-323.

-----, "Antâkî, Dâvud b. Omar al-Zarir", İA, C.I, s. 454-456.

-----, Osmanlı Türklerinde İlim, 4. bs., İstanbul 1982.

AFETİNAN, A., "Kayseri'nin 749 Yıllık Şifaiye Tıp Medresesi", *Belleten*, C.XX, S. 78, (Nisan 1956), 12 resim+217-222 s.

------, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri Amerika'nın En Eski Haritaları, Ankara 1974.

AHAVEYN MUHYİDDİN MUHAMMED b. KÂSIM, el-İşkilat fî İlmi'l-Hey'e, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Ktp., nr. 793.

AHMED CEVDET PAŞA, *Târîh-i Cevdet*, 6.C., 2. bs., İstanbul 1891.

"Ahmed Efendi, Müneccimbaşı", TA, C.I, s. 255.

AHMED YUSUF el-HASEN, *Takiyüddin ve el-Hendeset el-Mikanikiyye el-Arabiyye, Kitab el-Turuk el-Seniyye fi el-Alat el-Ruhaniyye*, Haleb 1976.

AHMEDÎ, [TÂCEDDÎN İBRAHİM b. HIZIR], İskender-nâme, İnceleme-Tıpkıbasım, [haz.] İsmail Ünver, Ankara 1983.

"Ahmet Muhtar Paşa, Gazi", TA, C.III, s. 261.

AKINCI, SIRRI, "Hekim Abbas Vesim Efendi", /ÜTFM, C. XXIV, S. 4, (İstanbul 1961), s. 695-700.

-----, Kitab Dustur-u Vesim fi Tıbb el-Cedid ve el-Kadîm İncelenmesi ve Ortaya Çıkan Sonuçlar, İstanbul 1964. (İÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü, uzmanlık tezi)

AKKUTAY, ÜLKER, Enderûn Mektebi, Ankara 1984.

AKPINAR, CEMİL, "Fethullah eş-Şirvânî", DİA, C.XII, s. 463-466.

AKÜN, ÖMER FARUK, "Nâmık Kemâl", İA, C.IX, s. 54-72.

AKYILDIZ, ALİ, *Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform* (1836-1856), İstanbul [t.y. ].

AKYÜZ, KENAN, Encümen-i Daniş, Ankara 1975.

ALİ el-MECÛSÎ, *Kâmilü's-Sina'a*, Bursa İl Halk (İnebey Yazmalar Ktb., Hüseyin Çelebi) Ktp., nr. 819.

[ALİ MÜNŞİ EFENDİ (BURSALI)], XVIII. Yüzyıl Türk Hekimlerinden Bursa'lı Ali Münşi'nin İpecacuanha Monografisi, [çev.] Feridun Nafiz Uzluk, Ankara 1954.

ALİ SEYDİ BEY, Teşrifat ve Teşkilat-ı Kadîmemiz, [İstanbul t.y. ],

[ALTINAY], AHMED REFİK, *Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, 961-1000*, İstanbul 1333.

"Antâkî, Davud b. Omer", TA, C.III, s. 90-91.

ARSLAN, ALİ, *Dârülfünûn'dan Universiteye Geçiş*, İstanbul 1992. [İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi].

ÂŞIKPAŞÂZÂDE AHMED ÂŞİKÎ, *Tevârîh-i Âl-i Osman'dan Â'ıkpa'azâde Târîhi*, tashih ve tatbik eden: Ali Bey, İstanbul 1332.

ATASEVEN, ASAF, "Tarihimizde Vakfedilmiş Sağlık Müesseseleri Daruşşifalar", *II. Vakıf Haftası, 3-9 Aralık 1984, Konuşmalar ve Tebliğler,* Ankara 1985, s. 157-162.

ATÂYÎ, (NEV'İZADE ATAULLAH b. YAHYA), *Hadaik el-Hakaik fi Tekmilet el-Şakaik*, [nşr.]
Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989.
Not: Eser üzerinde yazar adı "Nevi-zade Atai" şeklindedir.

"Âtıf, Mehmed [Kuyucaklızâde], TA, C.IV, s. 139.

AYDIN, MEHMET AKİF, "Osmanlıda Hukuk", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C.I, İstanbul 1994, s. 373-438.

- AYDÜZ, SALİM, *Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar*, İstanbul 1993. [İÜ Edebiyat Fakültesi, basılmamış yüksek lisans tezi].
- AYVERDİ, EKREM HAKKİ, *Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri*, I-IV. C. , İstanbul [1.,2.,4. c.lt.y., 3.c. 1981]
- BAĞDATLI İSMAİL PAŞA, *Hediyetü'l-Arifîn, Esmâ'ü'l-Mü'ellifîn ve Asârü'l-Musannifîn*, 2C., İstanbul 1951-1955.
- -----, İzâhü'l-Meknûn fi'z-zeyli alâ Keşfi'z-zünûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, 2C., İstanbul 1945-1947.
- BALTACI, CAHİT, XV.-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri:Teşkilat, Tarih, İstanbul 1976.
- BARKAN, ÖMER LÜTFİ, "Süleymaniye Camii ve İmareti Tesislerine Ait Yıllık Bir Muhasebe Bilançosu 993/994 (1585/1586)", VD, S.IX, (1971), s. 109-161.
- Başbakanlık Arşivi, M. Cevdet, Sıhhiye, nr. 8; nr. 135, Saray, nr. 408ı nr. 7072.
- BAYRAM, SADİ AHMED KARABACAK, "Sahib Ata Fahruddin Ali'nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakıfları", VD, S.XIII, (1981), s. 31-70.
- BAYSUN, M. CAVID, "Muhtar Paşa, Gazi", /A, C.VIII, s. 516-532.
- ------, "Osmanlı Devri Medreseleri", /A, C.VIII, s. 71-75. Not: Bu yazı ansiklopedinin aynı cilt 1-118 sayfalarında bulunan ve değişik yazarlar tarafından kaleme alınmış olan "Mescid" maddesinin içinde yer alan 10. incelemedir.
- BAYTOP, TURHAN, "Osmanlı İmparatorluk Döneminde Eczacılık Cemiyetleri", Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri, [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 143-154.
- BERKES, NİYAZİ, The Development of Secularism in Turkey, Montreal 1964.
- -----, "İbrâhim Müteferrika", El<sup>2</sup>, C.III, s. 996-998.
- BEKSAN, FUAT KÂMİL, "Avrupada Frengi Tarihini Alâkadar Eden Türkçe Bir Vesika", TTTA, Y.3., S. 10, (Birincikanun 1938), s. 49-51 (Fransızcası, s. 51-54).
- -----, "Cerrah Şerafeddin Sabuncuoğlu Eserinin Ebülkasım Zehravi Eseri ile Mukayesesi," *TTTA*, Y.3, S.11, (Mart 1939), s. 96-101.
- Beyân-ı Edvar ve Makâmat, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed) Ktp., nr. 3459.
- BEYDİLLİ, KEMAL, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826), İstanbul 1995.

- BİLGE, MUSTAFA, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984.
- BLOCHET, E., Catalogue des Manuscrits Turcs, 2C., Paris 1932-1933.
- BOZDEMİR, İBRAHİM, *Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Eğitim ve Öğretim*, İstanbul 1991. [İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi].
- BROCKELMANN, C[ARL], Geschichte der Arabischen Litteratur, Suppl. II, Leiden 1938.
- -----, "Kâtib Celebi", /A, C.Vİ, s. 432-438.
- BROCKELMANN, C. [J. VERNET], "al-Antâkî, Dâvûd b. Umar al-Darîr", El<sup>2</sup>, C.İ, s. 516.
- BULUÇ, SADEDDİN, "İbn'an-Nafis'in İbn Sina'nın Kanun'una Yazdığı Şerh Muzec al-Kanun'un Ahmed b. Kemal Tarafından Yapılan Türkçe Çevirisi", *Doğumunun 1000. Yıldönümü Nedeni ile Milletlerarası İbn Sina Kongresi*, İstanbul 1980, s. 32-33.
- BURSALI MEHMED TAHİR, Osmanlı Müellifleri, 3C., İstanbul 1333-1342.
- BÜTÜN, R., "Hekimbaşı Gevrek-zâde Hafız Hasan (Ç-1805) Efendi'nin 'Nikris Risalesi'nin Tanıtılması", *İ. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi*, Bildiriler, C.II. (İstanbul 1981), s. 93-106.
- Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi (I-XX), İstanbul 1986.
- CANPOLAT, MUSTAFA, "XVİ Yüzyılda Yazılmış Değerli Bir Tıp Eseril Edviye-i Müfrede", *Türkoloji*, C.V, S.1, (Ankara 1973), s. 21-47.
- CANTAY, GÖNÜL, "Amasya Dâruşşifâsı", DİA, C.III, s. 5-6.
- -----, "Le Medrese de Médicine et son Hôpital à Tokat", *Travaux et Recherches en Turquie*, Paris 1982, s. 43-54.
- el-CEBERTİ, ABDURRAHMAN, *Târih Acâ'ibü'l-Asar fi't-Terâcim ve'l-Ahbar*, 3C., Beyrut 1978.
- CEYHUN, CİHAD, "Hekimbaşılar, İmparatorluk Devrimizin Sağlık Bakanı Yetkili Kişilerdir", *EUTFM*, C.IX, S.3, (İzmir 1970), s. 557-559.
- CUNBUR, MÜJGAN, "Kadınların Kurdukları Şifâhâneler", *Erdem*, C.III, S.8, (Mayıs 1987), s. 341-348.
- ÇANKAYA, ALİ (MÜCELLİDOĞLU), "Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olaylarıyla Birlikde" Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, (Mülkiye Şeref Kitabı), I-VIII C. Ankara 1968-1971.
- ÇETİN, OSMAN, Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı, 2.bs., İstanbul 1990.

- "Darüşşifa", TA, C.XII, s. 326-3.
- DEMİR, REMZİ, *Takiyüddin'in Ceridet el-Dürer ve Haridet el-Fiker Adlı Eseri ve Onun Ondalık Kesirleri Astronomi ve Trigonometriye Uygulaması*, Ankara 1992. (AÜDTCF, basılmamış doktora tezi).
- Dictionary of Scientific Biography, 16C., New York 1981.
- DUMER, V.Z., "Mühendishâne-i Berri-i Hümayun", TA, C.XXV, s. 15-19.
- "Emrî Emrullah", TDEA, C.III, s. 42.
- ERDOĞAN, ABDÜLKADİR, *Fatih Mehmed Devrinde İstanbul'da Bir Türk Mütefekkiri Şeyh Vefa, Hayatı ve Eserleri*, İstanbul 1941.
- ERDOĞDU, TAYFUR, *Maârif-i Umûmiye Nezâreti Teşkilatı*, İstanbul [İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi].
- ERGİN, OSMAN (NURİ), Türkiye Maarif Tarihi, [3 cilt içinde] 5C., [2. bs. ], İstanbul 1977.
- ERK, NİHAL, Veteriner Tarihi, 2. bs., Ankara 1978.
- ERK, NİHAL FERRUH DİNÇER, Türkiye'de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi, Ankara 1970.
- ERTAYLAN, İSMAİL HİKMET, Ahmed-i Dâî, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1952.
- ESEN, AHMET BAHTİYAR, "Hukuk Mektepleri-Hukuk Fakültesi", *Aylık Ansiklopedi*, C.II, s. 626-628.
- Eşkâl el-Tesis li'l-Semerkandî (=.h.600) Şerh Kadızâde el-Rûmî, tenkitli metin: Muhammed Suveysi, Tunus 1984.
- EŞREF bin MUHAMMED, *Hazâ'inü's-Saâdât 1460 (h. 864)*, [haz] Bedi Şehsuvaroğlu, Ankara 1961.
- EVLİYA ÇELEBİ, Evliyâ Celebi Seyahatnâmesi, 10C. İstanbul 1314.
- FETHULLAH b. EBÛ YEZİD ABDULLAH b. ABDÜLAZİZ b. İBRÂHİM el-ŞİRVÂNÎ, *Hâşiye* alâ Şerhi'l-Mulahhas fi'l-Hey'e, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed Ktp.), nr. 3294.
- FINDIKLILI İSMET EFENDİ, *Tekmilet el-Şakaik fi Hakk-ı Ehli'l-Hakaik*, [nşr.] Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989.
- Fihris Mahtûtât el-Tıbb el-İslâmî bi'l-Lugât el-Arabiye ve'l-Türkiye ve'l-Fârisiye fî Mektabât Türkiye, [haz.] Ramazan Şeşen-Cemil Akpınar-Cevad İzgi, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1984.

- Fihrisü'l-Mahtûtâti'l-İlmiyeti'l-Mahfûza bi Dâri'l-Kütübi'l-Mısriyye, ed. David A. King, 2C., [2.Cl2 kısım], Kahire 1981, 1986.
- FLEISCHER, [HEINRICH LEBERECHT], "Die Morgenländische Gesellschaft in Constantinople", ZDMG, C.VII, (1853), s. 273-278.
- GÂLİB ATÂ. Tıb Fakültesi İstanbul Dârülfünûnu, İstanbul 1341.
- GELİBOLULU, MUSTAFA ÂLÎ, Künhü'l-Ahbar, İstanbul Üniversitesi Ktp., TY, nr. 5959.
- GENÇER, ALİ İHSAN, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, İstanbul 1986.
- GEORGE SALIBA, "al-Qushji's Reform of the Ptolemaic Model for Mercury", *Arabic Sciences and Philosophy*, C.III /II, (1993), s. 161-203.
- GOODRICH, T[HOMAS D. ], "Atlas-I Hümâyûn: A Sixteenth-century Ottoman Maritime Atlas Discovered in 1984", AO. C.X. 1985, Wiesbaden [1987], s. 83-101.

- GÖKBİLGİN, M. TAYYİB, "Müneccimbaşı, Derviş Ahmed Dede B. Lutfullah", /A, C.VIII, s. 801-806
- "Gökmen, Fatin", TA, C.XVII, s. 501-502.
- "Gökmen, Mehmet Fatin", BLSA, C.VIII, s. 4674.
- "Gökmen, Mehmet Fatin", TDUA, C.V, s. 2459.
- GÖVSA, İBRAHİM ALÂETTİN, "Atıf Efendi, Kuyucaklı Mehmet", TMA, s. 54.
- -----, "Gökmen, Fatin", *TMA*, s. 153-154.
- -----, "Mustafa Asım Bey", TMA, s. 264.
- -----, "Salih Zeki", TMA, s. 343.
- -----, "Seyyit Ali Paşa, Başhoca", *TMA*, s. 353.
- GÖZAYDIN, N., "Tekke", TA, C.XXXI, s. 48.

GÜNERGÜN, FEZA, "Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri", *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri*, [yay.haz] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 155-196.

"Hacı Paşa", /A, C.V/1, s. 28-30.

HATEMİ, HÜSEYİN, "Bilim Derneklerinin Hukukî Çerçevesi (Dernek Tüzelkişiliği), *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri*, [yay.haz] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 75-84.

HAYDAROĞLU, İLKNUR POLAT, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar, Ankara 1990

HILLENBRAND, R. "Madrasa", E/2, C.V, s. 1123-1154.

HIZIR, b. ABDULLAH, Kitâb-ı Edvar, Mevlana Müzesi Ktp., nr. 5762.

HOCA İLİYÂ el-YAHÛDÎ bk. Abdüsselam el-Muhtedî el-Muhammedî

HUART, CL., "Ak Şemseddin", /A, C., s. 230-231.

illoanoõlli Ekarelennia n

HULT, O.T., "Türkiye'de XVIII. Asrın Ba'ında Çiçek Aşısı Tatbikatına Dair", [çev.] : Akdes Nimet Kurat, 7777A, C.IV, S. 15, (Mart 1940), s. 97-102.

Hüseyin Tevfik Paşa ve Linear Algebra, [haz.] Kazım Çeçen, İstanbul 1988.

İBN İMAD el-HANBELİ, *Şezerat el-Zeheb*, VIII C. (4 cilt birliği), Kahire 1350.

İBN-İ HACER EL-ASKALÂNÎ, *el-Dürer Kâmine fi Ayân el-mâ'e el-Sâmine*, I-IV C., (Haydarabad 1972-1976).

| IHSANOGLU, EKMELEL | DDIN, <i>Başnoca isnak Etendi</i> , Ankara 1989.                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , "Batı Bi         | limi ve Osmanlı Dünyâsıl Bir İnceleme Örneği Olarak Modern<br>Astronomi'nin Osmanlı'ya Girişi (1660-1860)", <i>Belleten</i> ,<br>C.LVI, S. 217, (Aralık 1992), s. 727-774 (Ö3 planş). |
| , Büyük Cih        | ad'dan Frenk Fodulluğuna, İstanbul 1996.                                                                                                                                              |
|                    | i İlmiye-i Osmanîye'nin Kuruluş ve Faaliyetleri", <i>Osmanlı İlmî ve</i><br><i>Cemiyetleri</i> , [yay.haz] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s.                                    |

------, "Cemiyet-i İlmiye ve Mecmua-ı Ulûm", *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetler*i,

[yay.haz] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 221-245.

-----, "Darülfünun", *DİA*, C.VIII, s. 521-525.

| , "Darülfünun Tarihçesine Giriş :İlk İki Teşebbüs", <i>Belleten</i> , C.LIV, s. 210, (Ağustos 1990), s. 699-738+7 sayfa levha.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , "Darülfünun Tarihçesine Giriş (II), Üçüncü Teşebbüs: Dârülfünûn-ı Sultanî",<br>Belleten, C.LVII, s. 218 (Nisan 1993), s. 201-240.                                                                                                                            |
| , "Endülüs Menşe'li Bazı İlim Adamlarının Osmanlı Bilimine Katkıları",<br>Belleten, C.58, nr. 223, (Aralık 1994), s. 565-605.                                                                                                                                  |
| , "Fâtih Külliyesi Medreseleri Ne DeğildiÇ Tarih Yazıcılığı Bakımından Tenkit<br>ve Değerlendirme Denemesi", <i>İstanbul Armağanı I: Fatih ve</i><br>Fetih I, İstanbul 1995, s. 105-136.                                                                       |
| , "İntroduction of Western Science to the Ottoman Worldl A Case Study of Modern Astronomy (1660-1860)", <i>Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World</i> , ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 67-120.                             |
| , "Modernleşme Süreci İçinde Osmanlı Devleti'nde İlmî ve Meslekî Cemiyetleşme Hareketlerine Genel Bir Bakış", <i>Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri</i> , [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 11.                                              |
| , "19. Asrın Başlarında -Tanzimat Öncesi- Kültür ve Eğitim Hayatı ve Beşiktaş<br>Cemiyet-i İlmiyyesi Olarak Bilinen Ulema Grubunun Buradaki Yeri", <i>Osmanlı</i><br>İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987,<br>s. 44-45. |
| , Osmanlılar ve Batı Bilimi", [çev.] Osman Bahadırlı, <i>BT</i> , s. 5 (Mart 1992), s. 3-11.                                                                                                                                                                   |
| , "Ottoman and Europen Science", <i>The Proceeding of the İnternational Colloquium 'Sciences and Empires"</i> , ed. P. Petitjean, Kluwer Academic Publisher, (Hollanda) 1992, s. 37-48.                                                                        |
| , "Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology", <i>Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World</i> , ed.I Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 1-48.                                 |
| , "Suriye'de Son Dönem Osmanlı Sağlık Müesseleri ile İlgili Bazı Notlar", I. <i>Türk Tıp Tarihi Kongresi (17-19 Şubat 1988),</i> Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1992, s. 35-62.                                                                           |
| , "Tanzimat Döneminde İstanbul'da Dârülfünûn Kurma Teşebbüsleri", <i>150. Yılında Tanzimat</i> , [yay.haz.] Hakkı Dursun Yıldız, Ankara 1992, s. 397-439.                                                                                                      |
| , "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı",                                                                                                                                                                                       |

- ----, FEZA GÜNERGÜN, "Tıb Eğitiminin Türkçeleşmesi Meselesinde Bazı Tespitler", Türk Tıp Tarihi Yıllığı=Acta Turcica Histoirae Medicinae, I. Uluslararası Tıp Tarihi ve deontoloji Kongresine Sunulan Tıp Tarihi ile İlgili Bildiriler, ed. Arslan Terzioğlu, İstanbul 1994, s. 127-134. ----, - MUSTAFA KAÇAR, "Aynı Münasebetle İki Nutuki Sultan II. Mahmud'un Mekteb-i Tıbbiye Ziyaretinde İrad Ettiği Nutkun Hangisi Doğrudur?, Ta.To, s. 83 (Kasım 1990), s. 44-48. İNAL, İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, 14 Cüz, istanbul 1940. -----, Son Asır Türk Şairleri, I-III C, 1930-1940. İNALCIK, HALİL, "Mehmed II", /A, C.VII, s. 506-535. İNAN, A., "Kayseri'nin 749 Yıllık Şifaiye Tıp Medresesi", *Belleten*, C.XX, S. 78, (Nisan 1956), 12 resim+217-222 s. -------, *Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri Amerika'nın En Eski Haritaları*, Ankara 1974. İPŞİRLİ, MEHMET, "Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler", Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, [yay.haz.] Ekmeleddin
- İZ, FAHİR, "Ahmed Dâî", E/2, C.I, s. 100-101.
- İZGİ, CEVAT, *Osmanlı Medreselerinde Riyazi ve Tabii İlimlerin Eğitimi,* İstanbul 1994. (İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlarımamış doktora tezi).

Ihsanoğlu, İstanbul 1987, s. 33-42.

- KAÇAR, MUSTAFA, Osmanlı Devleti'nde Bilim ve Eğitim Hayatında Meydana Gelen Değişmeler ve Mühendishanelerin Kuruluşu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Bölümü, no. 1278, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1996, 208s. (harita ve arşiv belgesi).
- KADIZÂDE SALAHUDDİN MÛSÂ, Şerhü'l-Risâleti'l-Hüseyniyye, Kastamonu İl Halk Ktb., nr. 1554/2.
- KAHYA, ESİN, İki Osmanlıca Metinden Derlenmiş Anatomi ve Fizyoloji Terimleri (Ş.İtaki ve Behcet Efendi), Bilim Kültür ve Öğretimi Dili Olarak Türkçe, Ankara 1978.
- -----, *Şemseddin İtaki'nin Resimli Anatomi Kitabı*, Ankara 1970. (AÜ. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, yayınlanmamış doktora tezi).
- KARA, İSMAİL, "Nasuh Matrakçı", *TDEA*, C.Vİ, s. 527-528.

- KARLİGA, BEKİR, "Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Yeni Bulunan Fizik Kitabı Tercümesi ve Onsekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Düşüncesi", *Bilim-*Felsefe-Tarih İ. İstanbul 1991. s. 277-325+5 plans.
- Kâtib Celebi, [haz.] Orhan Saik Gökvav, Ankara 1986.
- KÂTİB ÇELEBİ [MUSTAFA b. ABDULLAH HACİ HALİFE], *Keşfü'z-Zunûn an Esâmi'l-Kütübi ve'l-Fünûn*, 2C., [haz.] Şerefeddin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge, İstanbul 1941-1943
- ------, *Mizanu'l-Hakk fi İhyari'l-Ahakk ;En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi:*, [yay.] O[rhan] Şaik Gökyay, (İstanbul 1280), İstanbul 1972.
- -----, Süllemü'l-Vüsûl ilâ Tabakâti'l-Fühul, Süleymaniye Ktb. (Şehit Ali Paşa), nr. 1887.
- KAYA, MAHMUD, "Some Findings on Translations Made in the 18th Century From Greek and Esad Efendi's Translation of the Physica", *Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 385-391.
- Kayserili Dâvûd (Dâvûdu'l-Kayserî), [haz.] Mehmed Bayrakdar, Ankara 1988.
- KAZANCIGİL, AYKUT, "Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji", *Osmanlı Ansiklopedisi, Tarih-Medeniyet-Kültür*, İstanbul 1993, C.VII, s. 9-231.
- -----, "Türk Tıb Cemiyeti, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane ve Tıbbın Gelişmesindeki Katkıları", *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri*, İstanbul 1987, s. 111-119.
- KAZANCIGİL, AYKUT-[N.] BEDİZEL ZÜLFİKÂR, XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi ve Şanizade, İstanbul 1991.
- KEHHALE, ÖMER RIZA, Mucem el-Muellifin, İ.bs., İ-XVC., Beyrut 1957-1961.
- KING, DAVID A., Fihris el-Mahtutat el-İlmiyye el-Mahfuza bi Dar el-Kutup el-Mısriyye, Kahire, 1987.
- -----, İslamic Astronomical İntruments. London 1987.
- -----, İslamic Mathematical Astronomy, London 1986.
- KISSLING, H.J., "Ak Shams al-Dîn", E/2, C.I. s. 312-313.
- Kitâb-ı Edvâr, Topkapı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü) Ktb., nr. 1728.
- KOCABAŞOĞLU, UYGUR, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul 1989.

- KODAMAN, BAYRAM, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 2.bs. Ankara 1991.
- -----, "Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar Sanayi Mektepleri" Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), *Birinci Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri*, ed. Osman Okyar-Halil İnalcık, Ankara 1980, s. 287-296.
- KOLTA, KEMAL SABRİ, "Hekimbaşı Sâlih b. Nasrullah b. Sallûm'un Görüşüne Göre Paracelsus", *Türk-Alman Tıbbi İlişkileri Sempozyum Bildirileri, 18 ve 19 Ekim 1976*, [yay.] Arslan Terzioğlu, İstanbul 1981, s. 93-100.
- KOMAN, MEHMET MESUD, Müntehâb-ı Abdülkahir, Çelebi Sultan Mehmed'e İthaf Olunan Türkçe Tıb Kitabı, İstanbul 1949.
- KÖKER, AHMET H. ERDOĞAN YUSUF, Gevher Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen "Konya'lı Hekim Hacı Paşa Kongresi" Tebliğleri, Kayseri 1986.
- KÖPRÜLÜ, M[EHMED] FUAD, "Ahmedî", /A, C.İ, s. 216-221.
- -----, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926.
- KURAN, APTULLAH, Anadolu Medreseleri-İ, Ankara 1969.
- KUT, GÜNAY, "Türk Edebiyatında Acâibü'l-Mahlûkât Tercümeleri Üzerine", *Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul, 23-28 Eylül 1985 Tebliğler II. Türk Edebiyatı*, C.1., İstanbul 1985, s. 182-193.
- KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT, "1896'da Faal İstanbul Medreseleri", *İÜTED*, Y. 1976-1977, s. 7-8, (İstanbul 1977) s. 277-392
- [KÜYEL], MÜBAHAT TURKER, Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti. Ankara 1956.
- LEKESİZ, HULUSİ, *Osmanlı İlmi Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme: XV.-XVİ. Yüzyıllar)*, Ankara 1989 (H.Ü. Tarih Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
- LEVY, R., "Pirî Reis", /A, C. IX. s. 561-565.
- LEWIS, G.L., "Ahmedî", El<sup>2</sup>, C.I, s. 299-300.
- MACDONALD, D.B., "Demîrî", /A, C.III, s. 521-522.
- MAHMUD b. ABDÜLAZİZ, *Mekâsıdü'l-Edvâr (Muhtasar fî İlm'l-Mûsikâ)*, Nuruosmâniye Ktb., nr. 3649.
- MAHMUD CEVAD, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlat ve İcraatı, İstanbul 1338.
- MAHMUD ŞÜKRÜ, Esfâr-i Bahriye-i Osmâniye, İstanbul 1306.

MAKDİSİ, GEORGE, *The Rise of Colleges, İnstitutions of Learning in İslam and the West*, Edinburgh 1981.

MANAGE, V.L., "Kemal Pasha-zâde", E/2, C.IV, s. 912-914.

MARSIGLI, LUIGI FERDINANDO, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti*, terc. Kaymakam M.
Nazmi. Ankara 1934.

Not: Eser üzerinde vazar adı "Graf Marsilli" seklindedir.

-----, Stato Militare dell'İmperio OttomanoöL'Etat Militaire de l'Empire Ottoman, II BÇlüm (Amsterdam 1732, Graz 1972).

MATRÂKÎ, NASÛHÜ'S-SİLÂHÎ, *Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i İrakeyn-i Sultan Süleymân Hân*, nsr. Hüsevin Giazil Yurdaydın, Ankara 1976.

MAZİOĞLU, HASİBE, "Sinan Paşa", /A, C.X, s. 666-670.

Mecellet Tarih el-Ulum el-Arabivve, C.I. Sene I. aded İ-II. Haleb 1977.

MEHMED ESAD. Mirât-ı Mekteb-i Harbiye, İstanbul 1310.

-----, Mir'at-ı Mühendishane-i Berr-i Hümayun, İstanbul 1312.

MEHMED SÜREYYA, Sicilli Osmânî, Tezkire-İ Meşâhir-İ Osmâniyye, 4C., İstanbul 1308-1315.

MEHMED ŞÜKRÜ, Asfâr-i Bahriye-i Osmâniye, İ.C., İstanbul 1306.

"Mekteb-i Sultaniye'de Teşkil Olunan Hukuk Mektebi Nizamnamesi", *Düstur*, 1. Tertip, C.III, (1293), s. 439-443.

MİRHOND, Habîbü's-Siver, Süleymaniye (Yeni Cami), Ktp., nr. 842.

MÎRİM ÇELEBİ, Düstûrü'l-Amel, Süleymaniye (Hasan Hüsni Paşa) Ktp., nr. 1284.

MÎRLTÂND, MUHAMMED b. HANŞÂH b. MAHMÛD, *fî Ahbâr el-Beşer*, Süleymaniye (Yeni Cami) Ktp., nr. 842-843.

MİROĞLU, İSMET, "İstanbul Rasathânesine Âit Belgeler", *İÜTED*, S.3, (Ekim 1972), s. 75-82.

Miss PARDOE, The City of the Sultan, and Domestic Manners of the Turks in 1836, I-II C., London 1837.

MORDTMANN, von J.H., "Das Observatorium des Taqî ed-Dîn zu Pera", DÍ, C.XIII, (1923), s. 82-96.

MUHAMMED b. ABDÜLHAMİD el-LÂZİKÎ. el-Fethiyye fî İlm'l-Musikâ, İskilip (Çorum) Ktp., nr. 972. ------. Zevnü'l-Elhan fī İlmi't-Te'lif ve'l-Evzan, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3655. el-MUHİBBÎ, Hulâsât el-Eser fî Âyân el-Karn el-Hâdî Aşar, I-IV C., Beyrut MUSA b. HAMUN, Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Yazılmış Dişçiliğe Ait Elyazması Kitap. (Bugünkü dilimize çeviren ve) istinsah edenl Suat İsmail Gürkan, İstanbul 1974. MUSTAFA BEHCET EFENDİ, Maarifet-i Arz, TY, İstanbul Üniversitesi Ktp., nr. 1215. [NALBANDZADE] HÜSAMEDDİN [el-TOKADÎ], "Risâle fî Kavsi Kuzah", nşr. Rahip Luis Seyho el-yesu'i, Mecellet el-Maşrık, C.XV, (Beyrut 1912), s. 742-744. OCAK, AHMET YAŞAR, "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bir Bakış", Atatürk'ün 100. Doğum Yılında Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri 23-25 Nisan 1981, Ankara [t.y.], s. 73-80. Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, 2 C., [haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu ve diğerleri, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1997, cclll+1146 s. Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987. ÖZCAN, ABDÜLKADİR, "Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi ve Nizâm-ı âlem İçin Kardeş Katlı Meselesi", İÜTD (Fatih Sultan Mehmed'e Hatıra Sayısı), S.33 Ilstanbul 19821, s. 7-57. -----, "Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi", 150. Yılında Tanzimat, [yay.haz.] Hakkı Dursun Yıldız, Ankara 1992, s. 441-474. ÖZEGE, M. SEYFETTİN, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, İ-VC., İstanbul 1971-1979. PAKALIN, MEHMET ZEKİ, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3C., İstanbul 1971. PARMAKSIZOĞLU, İSMET, "Kemal Paşa-zâde", İA, C.Vİ, s. 561-566. -----, "Muvakkıthâne", TA, C.XXV, s.6. -----, "Sabuncuoğlu, Şerefeddin Ali b. el-Hâc İlyas", TA, C.XXVII, s. 504.

RIZA TAHSİN ELHAC, Mirât-ı Mekteb-i Tıbbiye, I-II C., İstanbul 1328-1330.

- RUSSEL, GUL, "The Owl and the Pussycat, The Process of Cultural Transmisson in Anatomical İllustration", *Transfer of Modern Science and Tecnology to the Muslim World*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 180-212.
- SABUNCUOĞLU, ŞEREFEDDİN, *Cerrâhiyetü'l-Hâniyye*, Tıpkıbasım, 2C., [haz.] İlter Uzel, Ankara 1992.
- -----, *Cerrahiyye-i İlhaniyye*, [haz.] Vecihe Kılıçoğlu, Ankara 1956.
- el-SAHAVİ, el-Dav' el-Lâmî, I-XI, C., Beyrut [t.y. ].
- SAKAOĞLU, NECDET, "Osmanlıca Yazmalardan Seçmeleri Dürr-i Meknun'da Evren, Cennet, Cehennem, Dünyâ, Kıtalar, Denizler ...", *Tarih ve Toplum*, (Ocak 1991), C.XV, S. 85, s. 31-37.
- SALIBA, GEORGE, "al-Qushji's Reform of the Ptolemaic Model for Mercury", *Arabic Sciences and Philosophy*, C.III /II, 1993, s. 161-203.
- SÂLİH ZEKİ , Âsâr-ı Bâkiye, 2C., İstanbul 1329/1913.
- "Sålih Zeki Bey", TA, C.XVIII, s. 80.
- Salname-i Devlet-i Osmanîye, sene 1294.
- SARI, NİL, "Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmâniye ve Tıb Dilinin Türkçeleşmesi Akımı", *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri*, [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 121-145.
- SARI, NİL, "Gevrek-zâde Hafız Hasan Efendi ve Kafa Travmaları Hakkındaki Bilgisi", *I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknolojisi Tarihi Kongresi, Bildiriler*, C.II, (İstanbul 1981), s. 47-57.
- SARI, NİL N. BEDİZEL ZÜLFİKAR, "The Paracelsusian İnfluence on Ottoman Medicine in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", *Transfer of Modern Science and Tecnology to the Muslim World*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 157-179.
- SARTON, G., Introduction of the History of Science, V.C., New York 1975.
- SAYILI, AYDIN, "Alauddin Mansur'un İstanbul Rasadhanesi Hakkındaki Şiirleri", *Belleten*, C.XX, S. 79, (Temmuz 1956), s. 411-484.
- -----, The Observatory in İslâm and its Place in the general history of the Observatory, Ankara 1960.
- -----, "III. Murad'ın İstanbul Rasathanesi'ndeki Mücessem Yer Küresi ve Avrupa ile Kültürel Temaslar", *Belleten*, C.XXV, S. 99, (Temmuz 1961), s. 397-435+10s. plans.

- -----, "Vâcidiyye Medresesi, Kütahya'da Bir Ortaçağ Türk Rasathânesi", *Belleten*, C.XII, S. 47, (Temmuz 1948), s. 655-666 (İngilizcesi s. 667-677).
- SELEN, HÂMİT SADİ "16ncı Asırda Yapılmış Anadolu Atlası-Nasuh Silâhî'nin Menâzil'i", İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20-25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler, İstanbul 1943, s. 813-817.
- SİNAPLI, AHMED NURİ, Devlete, Millete Beş Padişah Devrinde Kıymetli Hizmetlerde Bulunan Şeyhül-vüzera, Serasker, Mehmet Namık Paşa, İstanbul 1987.
- SONER, SEMİHİ, "İbrahim Edhem Paşa'nın Usul el-Hendesesi Hakkında Araştırma", *FAED*, C.II, (Ankara 1964), s. 145-178.
- SOUCEK, SVAT, "İslamic Charting in the Mediterranean", *The History of Cartography*, Volume Two, Book One, *Cartography in the Traditional İslamic and South Asian Societies* (ed. J.B. Harley, David Woodward), Chicago 1992, s. 265-292.
- SÖZEN, METİN, *Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri*, I-II C., İstanbul 1970-1972.
- STOREY, C.A., Persian Literature A Bio-Bibliographical Survey, C.I-II, London 1970-1977.
- SUNGU, İHSAN, "Galatasaray Lisesinin Kuruluşu", *Belleten*, C.VII, s.28 (Ankara 1943), s. 315-347.
- SUTER, HEINRICH, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und İhre Werke, Amsterdam 1900.
- Süleymaniye Vakfiyesi, [haz.] K[emal E[dib] Kürkçüoğlu, Ankara 1962.
- SEHSUVAROĞLU, BEDİ N., Türk Tıb Tarihi, Bursa 1984.
- ŞENTÜRK, M. HÜDAİ, "Darülmaarif", DİA, C.VIII, s. 548-549.
- ŞEREFEDDİN EBÜ'L-NECÂ MÛSÂ b. İBRÂHİM b. MUSA b. MUHAMMED el-YELDÂVÎ (=KEHHAL MÜSÂ), *Misbahatü't-Tâlib ve Munîri'l-Muhibbi'l-Kâsib*, Süleymaniye Ktb. (Şehid Ali Paşa), nr. 1994.
- ŞEŞEN, RAMAZAN, "Meşhur Osmanlı Astronomu Takiyüddin Râsıd'ın Soyu Uzerine", *Erdem*, C.IV, S. 10, (Ocak 1988), s. 165-171.
- -----, *Nevâdirü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye fî Mektebâti Türkiye*, 3C., Beyrut 1975-1980-1982.
- -----, "The Translator of the Belgrade Council Osman b. Abdülmennan and his Place in the Translation Activites", *Transfer of Modern Science*

and Technology to the Muslim World, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 371-383.

- ŞİŞMAN, ADNAN, Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), İstanbul 1983. [İ.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi basılmamış doktora tezi.]
- TAHSİN, RIZA, Mirât-ı Mekteb-i Tıbbiye, İstanbul 1328.

-----, "Rasathane", *TA*, C.XXIX, s. 358-360.

-----, "Takiyüddin", *TA*, C.XXX, s. 357-361.

- Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 6C., İstanbul 1985.
- [TASKÖPRÎZÂDE, İSÂMÜDDİN EBİ'L-HARY AHMED b. MUSTAFA], Hadâik el-Şakâik, [trc. ] Mecdî Mehmed Efendi, [nşr.] Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989. Notl Taşköprîzâde'nin "Şakâyıku'n-Nu'mâniyye" adlı eserinin tercümesidir. ------, *el-Şakaik el-Numâniyye fî ulemâ el-Devlet el-Osmaniye*, tahkikl Ahmet Suphi Furat, İstanbul 1405. Not: Eser üzerinde yazar adı "Tasköprü-zâde" seklindedir. ------, *Miftah el-Saade ve Misbah el-Siyade*, C.İ, Haydarabad 1328. Not: Eser üzerinde vazar adı "Tasköprü-zâde" seklindedir. TEKELİ, SEVİM, "Alât-ı Rasadiye li Zîc-i Şahinşâhiya", İTED, C.III, S. 1-2, Y. 1959-1960, (istanbul 1960), s. 1-30. ------, "Meçhul Bir Yazarın İstanbul Rasathanesinin Âletlerinin Tasvirini veren Âlât-ı Rasadiye li Zîc-i Şehinşahiye Adlı Makalesi", AUFAD, C.İ., Yıll 1963 (Ankara 1969), s. 71-122. ------, "Nasirüddin, Takiyüddin ve Tycho Brahe'nin Rasad Aletlerinin Mukayesesi", DTCFD, C.XVI, S. 3-4, (Eylül-Aralık 1958), s. 301-393. 16'ıncı Asırda Osmanlılar'da Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri (Türkçe-İngilizce-Arapça metin), Ankara 1966. "Onaltıncı Yüzyıl Trigonometri Çalışmaları Üzerine Bir Araştırmal Copernicus ve Takiyüddin", Erdem, C.II, s.4, (Ankara 1986), s. 219-272. "Osmanlılar'ın Astronomi Tarihindeki En Önemli Yüzyılı", Fatih'ten Günümüze Astronomi, Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Sempozyumu, 7 Ekim 1993, İstanbul Üniversitesi'nin Kuruluşunun 540. Yıldönümü, İstanbul 1994, s. 69-85.

- TEKİNDAĞ ,ŞEHABETTİN, "Medrese Dönemi", *Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul Üniversitesi.* İstanbul 1973, s. 3-54.
- TERZİOĞLU, ARSLAN, "Bimaristan", DİA, C.VI, s. 163-178.
- -----, "İlk Budist, Hıristiyan, İslâm Hastaneleri ve Birbirleriyle Olan İlişkileri", VII.

  Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.İ'den ayrı basım,
  Ankara 1972, s. 295-312.
- -----, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Saray Hekimi Musa b. Hamun'un Diş Tababetine Dair Türkçe Eseri ve Bunun Türk ve Avrupa Tababeti Tarihi Bakımından Önemi", *Bifarskop*, II (1981), s. 15-20.
- -----, "Ortaçağ İslâm-Türk Hastaneleri ve Avrupa Tesirleri", *Belleten*, C.XXXIV, S.133 (1970), s. 121-149.
- -----, "Saray-ı Hümâyûn'da Teknik Eğitim", *Ta To*, 50/55 (Ekim 1984), s. 266-272.
- TODERINI, M.L. ABBÉ, *De la Littérature des Turcs*, İtalyanca'dan Fransızca'ya [trc.] M. l'Abbé de Cournand, I-III C. Paris 1789.
- TOPDEMİR, HÜSEYİN GAZİ, Nevru Hadikat el-Ebsar ve Nuru Hakikat el-Enzar, Ankara 1994. (A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, yayınlanmamış doktora tezi).
- Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, nr. 668.
- TOPRAK, ZAFER, "Türk Bilgi Derneği (1914) ve Bilgi Mecmuası", *Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri.* [yay.haz.] Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1987, s. 247-254.
- TURAN, OSMAN, "Sçuklu Devri Vakfiyeleri I: Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı", Belleten, C.XI, s. 42, (1947), s. 197-235+1-15 levha.
- -----, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri II, Mübarizeddin Er-Tokuş ve Vakfiyesi", *Belleten*, C.XI, S.43, (Temmuz 1947), s. 415-429+16 levha.
- -----, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri III: Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri", Belleten, C.XII, s. 45, (Ankara 1945), s. 17-171.
- TURAN, SERAFETTİN, "Seydî Ali Reis", /A, C.X, s. 528-531.
- Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İ-VII, İstanbul 1977.
- Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Kişiler, Dönemler, Akımlar, Yapıtlar, (I-XC.), İstanbul 1983.
- TÜRKER, MUBAHAT, Üç Tehafüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara 1956.

| UÇAR, DOĞU, "Mürsiyeli İbrahim'in 1461 Tarihli Haritası Hakkında Bir Araştırma", <i>I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknoloji Kongresi, Bildiriler</i> , C.III, İstanbul 1981, s. 185-198. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ULUÇAY, [M. ] ÇAĞATAY - ENVER KARTEKİN, <i>Yüksek Mühendis Okulu</i> , İstanbul 1958.                                                                                                          |
| [ULUDAĞ], OSMAN ŞEVKİ, <i>Beş Buçuk Asırlık Türk Tebâbeti Târihi</i> , İstanbul 1925.                                                                                                          |
| , <i>Beş Buçuk Asırlık Türk Tebabeti Tarihi</i> , [nşr.] İ. Uzel, Ankara 1991.                                                                                                                 |
| UNAT, F[AİK] REŞİT, <i>Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış</i> ,<br>Ankara 1964.                                                                                            |
| UZLUK, FERİDUN NAFİZ, "Bursalı Hekim Ali Münşi Efendi", <i>DTCFD</i> , C.XVII, s.3, (1950), s. 329-337.                                                                                        |
| , "Bursalı Tabib Mevlevi Ömer Şifaî Dede", <i>Dirim</i> , C.XXV, S.5, (1950), s. 170-176.                                                                                                      |
| , Hekimbaşı Mustafa Behçet, Ankara 1954.                                                                                                                                                       |
| UZUNÇARŞILI, İSMAİL HAKKI, <i>Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri</i> ,<br>İstanbul 1937.<br>Not: Eser üzerinde yazarın soyadı "Uzunçarşılıoğlu" şeklindedir.              |
| , "Niğde Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi", <i>VD</i> , S.II (Ankara 1942), s. 45-80.                                                                                                             |
| , <i>Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâtı</i> , 2.bs., Ankara 1984.                                                                                                                            |
| , <i>Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı</i> , Ankara 1984.                                                                                                                        |
| , <i>Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilâtı</i> , Ankara 1945.                                                                                                                                    |
| , <i>Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilâtı</i> , 3.bs., Ankara 1988.                                                                                                                             |
| , <i>Osmanlı Tarihi</i> , I-IV.C., Ankara 1947-1959.                                                                                                                                           |
| ÜNVER, AHMED SÜHEYL, "Büyük Selçuklu İmparatorluğu Zamanında Vakıf<br>Hastahanelerinin Bir Kısmına Dair" <i>, VD</i> , S.1, (Ankara 1938), s. 17-24.                                           |
| , <i>Fatih Darüşşifası 875-1470</i> , İstanbul 1932.                                                                                                                                           |
| , "Giritli Nuh Efendi", <i>Dirim</i> , C.XIV, S.11-12, (1939), s. 321-324.                                                                                                                     |
| , <i>Hacı Paşal Hayatı ve Eserleri</i> , İstanbul 1943.                                                                                                                                        |
| , <i>Hekim Konyalı Hacı Paşa, Hayatı ve Eserleri</i> , İstanbul 1953.                                                                                                                          |

- -----, Hekimbaşı ve Talik Üstadı Katipzade Mehmed Refi Efendi'nin Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1950. ------, *İstanbul Rasathanesi*, Ankara 1969. -----, "XV. Asırda Hekim Altıncızâde'ye Aid Bir Müşahade", TTTA, Y.5, S. 18, s. 78-79. -----, "XV. Asırda Türklerde Tecrübî Tababete İki Misal", TTCM, Yıll 6-(84), no.1, (İkincikânun 1940), s.15-18. -----, "Osmanlı Türkleri İlim Tarihinde Muvakkıthâneler", Atatürk Konferansları V, 1971-1972'den ayrı basım, Ankara 1971, s.217-257. -----, Selcuk Tababeti (XI-XIV'üncü Asırlar), Ankara 1940. -----, *Türk Tıb Tarihi Arkivi*, Yıll 5, S. 18, (1940), s. 67-90. Tıp Tarihi, Tarihten Önceki Zamandan İslâm Tababetine ve İslâm Tababetinden XX. Asra Kadar, I. ve II. Kısımlar, İstanbul 1943. -----, "Tıp Tarihimizde Hekimbaşı Hayati-zadeler", Dirim, S.47 (1972), s. 90-91 -----, *Türkiye'de Çiçek Aşısı ve Tarihi*, İstanbul 1948. SÜHEYL ÜNVER - NUR TENİK, "Gevrek-zâde Hafız Hasan Çocuk Hastalıkları Eserinde Sahsî Müsahadeleri". TTTA, C.IV, nr.15, (1940), s.113-119.
- VAHAPOĞLU, HİDAYET, *Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları*, İstanbul 1992.
- WALSH, J., "Hadjdji Pasha Djalal al-Dîn Khidr b. Alî", El<sup>2</sup>, C.III, s.46.
- YALTKAYA, [M.] ŞEREFEDDİN, "Molia Lütfi", TSD, C.II, (İstanbul 1938), s.33-59.
- YEDİYILDIZ, BAHAEDDİN, "Osmanlı Toplumu", *Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi*, C.I., İstanbul 1994, s.441-510.
- YEZDANBAHŞ b.PÎR ALİ el-AMÂSÎ (KÜÇÜK), *Zîcü'l-Mücmel*, Topkapı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü) Ktp., nr. 1713, 57 yk., 1<sup>a</sup>-11<sup>a</sup> metin, 11<sup>b</sup>-57<sup>b</sup> cetvelleri.
- YILDIRIM, NURAN, "Alaim-i Cerrâhîn Üzerine Bazı Yeni Bilgiler", *I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi*, C.II, (İstanbul 1981), s.169-177.
- YİNANÇ, REFET, "Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları", VD, S.XV, (Ankara 1982), s.5-22.
- YURD, ALİ İHSAN, Fatih'in Hocası Akşemseddini Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1972.

| ` | YURDAYDIN, HÜSEYİN GAZİ, <i>Matrâkçî Nasûh</i> , Ankara 1963.                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | , "Matrakçı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri", <i>Belleten</i> , C.XXVIII, S. 110<br>(Nisan 1965), s.229-233.                                         |
| E | el-ZİRİKLİ, HAYRUDDİN, <i>el-Â'lâm, Kâmus Terâcim Li-Esher el-Ricâl ve'l-Nisa min el-Aralı</i> ve'l-Musta'ribîn ve'l-Musteşrikîn, VIII C., Beyrut 1980. |
|   | القنون والعمارة العثمانية                                                                                                                               |
|   | ANAFARTA, NİGAR, <i>Hünernamel Minyatürleri ve Sanatçıları</i> , İstanbul 1969.                                                                         |
|   | The Anatolian Civilizations, III: Seljuki Ottoman, [yay.] Turkish Ministry of Culture and Tourism, Istanbul 1983.                                       |
|   | AND, METİN, Turkish Miniature Paintingl The Ottoman Period, İstanbul 1982.                                                                              |
|   | ARSEVEN, CELAL ESAD, Les Arts Décoratif Turc, İstanbul [t.y.].                                                                                          |
|   | , <i>Türk Sanatı</i> , İstanbul 1970.                                                                                                                   |
|   | The Art and Architecture of Turkey, ed. Ekrem Akurgal, Oxford 1980.                                                                                     |
|   | ASLANAPA, OKTAY, Anadolu'da Türk Çini ve Keramikleri Sanatı (German trans<br>Türkische Fliesen und Keramik in Anadolien), İstanbul 1965.                |
|   | , Turkish Art and Architecture, London 1971.                                                                                                            |
|   | ATASOY, NURHAN - FİLİZ ÇAĞMAN, Turkish Miniature Painting, İstanbul 1974.                                                                               |
|   | ATASOY, NURHAN - JULIAN RABY, <i>İznikl The Pottery of Ottoman Turkey</i> , London 1989.                                                                |
|   | ATIL, ESİN, The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, Washington - New York 1987.                                                                     |
|   | , Süleymannamel The İllustrated History of Süleyman the Magnificen Washington - New York 1986.                                                          |
|   | BERKER, NURHAYAT, Türk İşlemeleri / The Turkish Embroidery, İstanbul [t.y.]                                                                             |
|   | BERKER, NURHAYAT - YUSUF DURUL, Türk İşlemelerinden Örnekler, İstanbul 1971.                                                                            |
|   | BODUR, FULYA, Türk Maden Sanatı / The Art of Turkish Metalworking, İstanbul 1987.                                                                       |

- ÇAĞMAN, FİLİZ ZEREN TANINDI, *Topkapı Saray Museum: İslamic Miniature Painting*, İstanbul 1979.
- ÇELİK, ZEYNEP, The Remaking of İstanbull Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, Seattle 1986.
- ÇİĞ, KEMAL, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
- DENNY, WALTER B., The Ceramics of the Mosque of Rüstem Pasha and the Environment of Change, New York London 1977.
- ----, Oriental Rugs, New York 1979.
- DERMAN, M[USTAFA] UĞUR, Türk Hat Sanatının Şahaserleri, İstanbul 1982.
- DİEZ, ERNST OKTAY ASLANAPA, Türk Sanatı, İstanbul 1955.
- ELDEM, SEDAD H[AKKI], *Türk Mimari Eserleri | Works of Turkish Architecture*, İstanbul [t.y.].
- ELDEM, SEDAD H[AKKI] FERİDUN AKOZAN, *Topkapı Sarayıl Bir Mimari Araştırma*, İstanbul 1982.
- ERDMANN, KURT, Der Türkische Teppich des 15. Jahrhunderts, İstanbul 1957.
- -----, Oriental Carpetsl An Essay on their History, [çev. ] Charles G. Ellis, New York 1960.
- FEHER, GEZA, Türkische Miniaturen aus den Chroniken der Ungarischen Feldzüge, Budapest 1976.
- GERVERS, VERONIKA, The Influence of Ottoman Turkish Textiles and Costumes in Eastern Europe, Toronto 1982.
- GOODWIN, GODFREY, A History of Ottoman Architecture, London 1971.
- GÖNÜL, MACİDE, Turkish Embroideriesi XVI- XIX Centuries, İstanbul [t.y. ].
- GÜNAY, REHA, Sinan'ın İstanbul'u / Sinan's İstanbul, İstanbul 1987.
- GÜRSU, NEVBER, Türk Dokumacılık Sanatı: Çağlar Boyu Desenler, İstanbul 1988.
- A History of Turkish Painting, ed. Selman Pınar ve diğerleri, Seattle 1989.
- HOLOD, RENATA AHMED EVİN, Modern Turkish Architecture, Philadelphia 1984.

- The İznik Tile Excavations (The Second Round 1981-1988), [haz. ] Oktay Aslanapa ve diğerleri, İstanbul 1989.
- JOHNSTONE, PAULINE, Turkish Embroideries in the Victoria and Albert Museum,
- KİNG, DONALD MICHAEL GOEDHUIS, İmperial Ottoman Textiles, London 1980.
- Kıyafetü'l-İnsaniyye fi Şemaili'l-Osmaniyye, (tıpkı basım), [yay.] Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
- KURAN, APTULLAH, Sinanl The Grand Old Man of Ottoman Architecture, Washington istanbul 1987.
- KUHNEL, ERNST-LOUIBELLINGER, Cairene Rugs and Others Technically Related 15th -17th Century, Washington 1957.
- LANE, ARTHUR, Later İslamic Pottery, London 1971.
- MACKIE, LOUISE W., The Splendor of Turkish Weaving, Washington 1973.
- NASUHÜ'S-SİLAHİ (MATRAKÇI), Beyan-i Menazil-i Sefer-i İrakeyn-i Sultan Süleyman Han, (tıpkı basım), [haz.] Hüseyin . G[azi] Yurdaydın, Ankara 1976.
- NECİPOĞLU, GÜLRU, Architecture, Ceremonial, and Power: The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Cambridge, Mass. 1991.
- Osmanlı Kıyafetleri: Fenerci Mehmed Albümü / Ottoman Costume Book: Fenerci Mehmed, [yay] Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 1986.
- Osmanlı Padişah Fermanları / İmperial Ottoman Fermans, ed. Ayşegül Nadir, London 1986.
- OTTO-DORN, KATHARINA, Das İslamische İznik, Berlin 1941.
- -----, Türkische Keramik, Ankara 1957.
- ÖLÇER, NAZAN, Museum of Turkish and İslamic Artsl Kilims, İstanbul 1989.
- ÖNEY, GÖNÜL, Turkish Ceramic Tile Art, Tokyo 1975.
- ÖZ, TAHSİN, Turkish Ceramics, Ankara 1957.
- -----, Turkish Textiles and Velvets: XIV XVI Centuries, Ankara 1950.

------, Türk Kumaş ve Kadifeleri. III XVII - XIX. Yüzyıl ve Kumaş Süslemesi, İstanbul 1951.

Prayer Rugs, [yay. ] Textile Museum, Washington 1974.

RENDA, GÜNSEL, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara 1977.

Sadberk Hanım Museum: Turkish Tiles and Ceramics, [haz. ] Ara Altun ve diğerleri, İstanbul 1991

SERTOĞLU, MİDHAT, Osmanlı Türklerinde Tuğra, İstanbul 1975.

SÖZEN, METİN, The Evolution of Turkish Art and Architecture, İstanbul [t.y.]

STCHOUKINE, IVAN, Le PeintureTurque d'après les Manuscrits İllustrés. lère Partie: de Süleyman le Ier à Osman II. 1520-1622, Paris 1966.

-----, *La Peinture Turque d'après les Manuscrits İllustrés. İlème Partiel de Murad IV à Mustafa III. 1623-1773*, Paris 1971.

STIERLIN, HENRI, Soliman et d'Architecture Ottomane, Fribourg 1985.

TANINDI, ZEREN, Siyer-i Nebi: İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı, İstanbul 1984.

Tarih-i Feth-i Sikloş, Estergon ve İstol (n)i-Belgrad or Süleyman-name, (tıpkı basım), [yay.] Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.

Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev / A History of the Discovery of America, (tıpkı basım), [yay.] Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.

TITLEY, NORAH M., Miniatures from Turkish Manuscripts, London 1981.

Transformation of Turkish Culture: The Atatürk Legacy, ed. Günsel Renda-C. Max Kortepeter, New Jersey 1986.

Tulips, Arabesques and Turbans, ed.I Yanni Petsopoulos, London 1982.

Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit, [yay.] Museum für Kunsthandwerk, 2 C., Frankfurt 1985.

Turkish Art, ed. Esin Atıl, Washington - New York 1980.

Turkish Contribution to İslamic Arts, [yay.] Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul 1976.

Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, ed. Metin Sözen, İstanbul 1975.

UMUR, SUHA, Osmanlı Padişah Tuğraları, İstanbul 1980.

YAZIR, MAHMUD B., *Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli*, 2 C., İstanbul 1972-1974.

YENİŞEHİRLİOĞLU, FİLİZ (ÇALIŞLAR), Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıtları Ottoman Architectural Works Outside Turkey, Ankara 1989.

YETKİN, ŞERARE, Historical Turkish Carpets, İstanbul 1981.

----, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1974.

## فن الخط

ÇETİN, NİHAD M., "İslâm Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi, (Yâkut devrinin sonuna kadar)" *İslam Kültür Mirasında Hat San'atı*, İstanbul, 1992, s. 33-43.

DERMAN, M.UĞUR, "Hat San'atında Osmanlı Devri", İslâm Kültür Mirasında Hat San'atı, İstanbul, 1992, s.14-32.

-----, "Örnekler Katalogu" İslâm Kültür Mirasında Hat San'atı, İstanbul, 1992, s. 177-232

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, Menâkıb-ı Hünerverân, İstanbul 1926

HABİB, Hatt ve Hattâtân, İstanbul, 1305

İNAL, İBNÜLEMİN MAHMUD KEMÂL, Son Hattatlar, İstanbul, 1955

MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul, 1928

NEFESZÂDE İBRAHİM, Gülzâr-ı Savab, İstanbul, 1939

SUYOLCUZÂDE MEHMED NECİB, Devhatülküttâb, İstanbul, 1942

## فن الزخرفة والتذهيب

AKIMUSHKIN, F.O.-A.A. IVANOV, The Art of İllumination. The arts of the Book in Central Asia. London 1979.

ATIL, ESİN, Süleymanname. The İllustrated History of Süleyman the Magnificent, New York 1986.

BAYKAL, H. İBRAHİM, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul 1953.

BAYKARA, TUNCER, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, İzmir 1992.

BİROL, İNCİ-ÇİÇEK DERMAN, Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, İstanbul 1991.

BOSSERT, HELMUTH, Decorative Art of Asia and Egypt, Tübingen 1956.

ÇAĞMAN, FİLİZ, "Kanunî Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü Ehl-i Hiref", Türkiyemiz, Y. 18, S. 54, (Şubat 1988), s. 11-17.

DERMAN, ÇİÇEK, Tezyinatımızda Halkâri Mozaik. 5, İstanbul 1996.

DERMAN, UĞUR, İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı, İstanbul 1992.

-----, "Sultan II. Abdülhamid Devrinde Hat ve Tezyinî Sanatlarımız", Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri Bildirileri, İstanbul 1994, s. 85-92.

ERSOY, AYLA, Türk Tezhib Sanatı, İstanbul 1988.

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, *Menâkıb-ı Hünerverân*, [çev.] Müjgân Cunbur, Ankara 1982.

GRABAR, O., Islamic Architecture and its Decoration, London 1967.

HABİB, Hat ve Hattâtan, İstanbul 1305.

JAMES, DAVID, İslamic Masterpieces of the Chester Beatty Library. London 1981.

KÜTÜKOĞLU, (S.) MÜBAHAT, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994.

MAHİR, BÂNU, "İkinci Bâyezid Dönemi Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları", *Tükiyemiz*, Y. 20, S. 60, (Şubat 1990), s. 4-13.

-----, "Kanunî Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslubu Saz Yolu", *Türkiyemiz*, Y. 18, S. 54, (Şubat 1990), s. 4-13.

-----, "Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan", *Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-2*, İstanbul 1987, s. 123-140.

-----, "Saray Nakkaşhanesinin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri", *Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-1*, İstanbul 1986, s. 113-130.

MERİÇ, R(İFKİ) MELÛL, Türk Tezyinî San'atları, İstanbul 1937.

MÜSTAKİMZÂDE, SÜLEYMAN SÂDEDDİN, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928.

RABY, JULIAN-ZEREN TANINDI, Turkish Bookbinding in the 15th Century, London 1993.

- TANINDI, ZEREN, "Türk Tezhip (Kitap Süsleme) Sanatı", *Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı*, Ankara 1993, s. 397-406.
- UZUNÇARŞILI, İSMAİL HAKKI, Osmanlı Tarihi, 2-4 C., Ankara 1975.
- ÜNVER, A(HMET) SÜHEYL, *Fâtih Devri Saray Nakışhânesi ve Baba Nakkaş çalışmaları*, İstanbul 1958.
- -----, Fâtih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu Ressam Levnî ve Biyografisi, İstanbul 1953.
- -----, İlim ve San'at Târihimizde Fâtih Sultan Mehmet, İstanbul 1953.
- -----, Müzehhib Karamemi, İstanbul 1951.
- -----, Müzehhib ve çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali, İstanbul 1954.
- -----, Ustası ve çırağıyle Hezargradlı Zâde Ahmed Ataullah, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1955.
- YAĞMURLU, HAYDAR, "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhib Ustaları", *TED*, S. 13, (1973), s. 79-131.

## الموسيقي العثمانية

- AREL, H[ÜSEYİN] SADEDDİN, "Aruz Vezinleri ve Musiki Usulleri", MM, S. 40, 41, 43, (Haziran, Temmuz, Eylül 1951) s. 3-5ı 3-5ı 3-4.
- -----, *Türk Mûsikîsi Kimindir*? İstanbul 1969.
- -----, *Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri*, İstanbul 1968.
- ÂŞIKPAŞAZÂDE AHMED ÂŞIKÎ, *Tevârîh-i īl-i Osman'dan Âşıkpaşa Târîhi*, tashih ve tatbik eden: Ali Bey, İstanbul 1332.
- BARTOK, BELA, "Türkiye'de Halk Türküleri Derlemeleri", Filarmoni, S. 13, Ankara 1949.
- BURCKHARDT, TITUS, *Art of İslaml Language and Meaning*, çev,I J. Peter Hobson, [London] 1976, World of İslam Festival Pkushing. [Özellikle *Ottoman Mosques* bölümü, s. 141-159].
- ÇELEBİOĞLU, ÂMİL, "Kâbusnâme Tercümesi Muradnâme'ye Dair" *TK*, Yıl, XVİ, S. 192, (1978), s. 718-728.
- DOĞAN, D. MEHMET, Batılılaşma İhaneti, 5. bs. Ankara 1979.
- ERDENER, Y., "Halk Türküleri Koro İçin çoksesli Hale Getirilmeli mi?", *Kültür Bakanlığı I. Uluslarararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri*, Ankara 1977, s. 199-230.

ERGÜN, SADEDDİN NÜZHET, *Türk Musikisi Antolojisi*, 2 C., İstanbul 1942-1943.

d'ERLANGER, BARON R., La Musique Arabe, Paris 1930-1959.

EVLİYÂ ÇELEBİ, Evliyâ Celebi Seyahatnâmesi, 10 C. İstanbul 1314.

EZGİ, M. SUBHİ, Nazarî - Amelî Türk Musikisi, I-IV, İstanbul 1933-1953.

FARMER, H.G., Turkish İnfluence in Military Music, Londra 1950.

------, Turkish İnstruments of Music in the Seventeenth Century as described by Ewliya Chelebi, Portland-USA, 1976.

FELDMAN, WALTER, "Ottoman Classical Music", Magam, 1984, s. 32-36.

FÉTİS, La Musique Mise à la Portée de Tout le Monde, Paris 1860.

GAZİMİHAL, M[AHMUT] RAGİP, Bursa'da Mûsikî, Bursa 1943.

-----, Musiki Sözlüğü, İstanbul 1961.

-----, *Türk Askerî Muzıkaları Tarihi*, İstanbul 1955.

-----, Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul 1939.

HARTEN, UWE, "Alla Turca - Türkisches in der Musik (Turkish Elements in Music", *Die Türken und was von ihnen blieb (The Turks and What They Left to Us)*, Viyana 1978, s. 78-84.

al-HULAÎ, MUHAMMED KAMİL, Kitâbu Musiqi Ashsharqi, Kahire 1904.

HEPER, SADETTİN, Mevlevi Ayinleri, 26., Konya 1979.

al-HUWL, SALİM, al-Muwashshahat al-Andalusiyah, Beyrut 1960.

KANTEMİR, DİMİTRİE, *Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve çöküşü Tarihi*, [çev.] Ö. Çobanoğlu, Ankara 1979-1980.

[Eserin Romence aslı "Historia İncerementorum Atque Decrementorum Aulea Othomanicae" (Harkov 1716) adıyla yayınlanmıştır.]

KARADENİZ, M. EKREM, *Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları*, Türkçe redaksiyonu, nota yazımı ve [yay.haz.] Cinuçen Tanrıkorur, Ankara 1981.

KOŞAY, HÂMİD Z[ÜBEYİR], "Mehter'in Avrupa'ya Tesiri", *THMD*, S. 137, (Mart 1967), s. 10.

KÖPRÜLÜ, M[EHMED] FUAD, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2 bs. [Ankara] 1966.

MAHDİ, SALİH, "Ta'sir al-mûsiki al-Turkiyya 'ala al-musiki al 'arabiyya", İslamic Art:

Common Principles, Forms and Themes, Proceedings of the 
İnternational Symposium held in İstanbul 1983, Damascus 1989.

Mevlevî Ayinleri, 13 C., [yay.] İstanbul Konservatuvarı, İstanbul 1934-1939.

- NİŞANCI MEHMET PAŞA, *Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa. Siyer-i Enbiyâ-yı İzâm ve Ahvâl-i Hülefâ-yı Kirâm*, [İstanbul] 1279.
- d'OHSSON, MOURADGEA, Tablaeu général de l'Empire ottoman, Paris 1788-1824.
- ORAN, A.N., "Keman ve Türk Müsikîsi", MM, S. 314, (Aralık 1975), s. 8.
- ÖZDOĞRU, NÜVİT, "Klâsik Türk Musikisini Sevmeliyiz", *Milliyet Gazetesi*, (8 Aralık 1971), s. 2, sü. 2.
- PAKALIN, MEHMET ZEKİ, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, 3 C., İstanbul 1971.
- POPESCU-JUDETZ, EVGENİA, "Dimitrie Cantemir ve Türk Müsikîsi", SAO, (Bükreş 1968), S. VII, s. 199-213.
- ROSENBLUM, ROBERT, "The Abstract Sublime", AN (New York 1968).
- SANAL, H., Mehter Musikîsi, İstanbul 1964.

-----, Yaşadığım Gibi, İstanbul 1970.

- SCHREIBER, GEORG, Edirne'den Viyana Kapılarına Kadar Türklerden Kalan, [çev.] Esat Nermi, İstanbul 1982.
  - [Eserin orijinal adı Auf den Spuren der Türken'dir]
- SHAWQİ, YUSUF, Measuring the Arabic Music Scale, Kahire 1969.
- SÜRELSAN, İ[SMAİL] BAHA, Türk Musikisi Tarihi (Ders Notları), Ankara Radyosu 1972.
- -----, Dinî Türk Musikisine Giriş, (A.Ü .İlâhiyat Fak. ders notları), TRT 1972.
- ŞÜKRULLAH, *Behcetu't-Tevârîh*, Türkçe'ye [çev.] I çiftçioğlu N[ihâl] Atsız, s. 37-76. [Not: Bu eser "Osmanlı Tarihleri İ, 5 kitap birarada, İstanbul 1949" adlı eserde ver alan Osmanlı tarihlerinin 2. kitabıdır. 1
- adlı eserde yer alan Osmanlı tarihlerinin 2. kitabıdır. ]

  TANPINAR, A[HMET] HAMDİ, *Huzur*, İstanbul 1949.
- TANRIKORUR, CİNUÇEN, "Concordance of Prosodic and Musical Meters in Turkish Classical Music", (Türk Mûsikîsinde Vezin-Usûl Münâsebeti), *TMQ*, Vol. 3, No. 1, (Winter 1990).
- -----, "Introduction to Terennüm in Turkish Music" (Türk Mûsikîsinde Terennüm), *TMQ*, Vol. 3, No. 2, (Spring 1991) s. 1-6.
- -----, "De La Musique Traditionnelle Turque", *ET*, S. 482, (Ekim, Kasım, Aralık 1983), s. 173-182.
- -----, "Ölümünün 68. Yıldönümünde Tanburî Cemil Bey: Türk Mûsikîsinin Son Peygamberi", *Ta.To.*, S. 8, (Ağustos 1984), s. 20-24.
- -----, *Türk Mûsikîsi El Kitabı*[Kültür Bakanlığınca sipariş edilmiş olup baskı aşamasındadır].
- -----, "Türk Mûsikîsinde Usûl-Vezin Münasebeti", *Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı*, İstanbul 1995, s. 373-399.

- TODERINI, GIAMBATISTA, Letteratura Turchesca, 3 C., Venedik 1787.
- TUĞLACI, PARS, Mehterhane'den Bando'ya I Turkish Bands of Past and Present, İstanbul 1986. s. 2-100.
- TUNCEL, BEDRETTİN, Dimitrie Cantemir ve Türkler, Ankara 1975.
- TURA, YALÇIN, Türk Mûsikîsinin Meseleleri, İstanbul 1988.
- TURSUN, BEĞ, (TUR-İ SİNA), Târîh-i Ebü'l-Feth, [haz.] A. Mertol Tulum, İstanbul 1977.
- UZ, KAZIM, *Musiki İstılâhatı*, düzeltilmiş yeni baskı, düzeltip genişleten: Gültekin Oransay, Ankara 1964.

  Not: Eserin ilk baskısı "Ta'lim-i Mûsikî vahut Musikî İstılahâtı" adıyla 1310 yılında
  - Not: Eserin ilk baskısı "Ta'lim-i Mûsikî yahut Musikî İstılahâtı" adıyla 1310 yılında İstanbul'da yapılmıştır.
- -----, Ta'lim-i Mûsikî yahut Musikî İstılahâtı, İstanbul 1310.
- UZUNÇARŞILI, İ[SMAİL] HAKKI, "Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı", Belleten, C. XLI, S. 161, (Ocak 1977), s. 78-114.
- ÜNGÖR, ETEM R., *Türk Musikisinde çalgılar*, (Bildiri), Türk Kadınları Kültür Derneği Akademik Konferansları Serisi, Ankara 11 Nisan 1978 (Basılmamış daktilo metni).
- WITTEK, PAUL, *Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu*, [çev.] Güzin Yalter, İstanbul 1971, s. 19-48.
- YEKTA, RAUF, "La Musique Turque", *EMDC*, C. V, s. 2945-3064.
- -----, *Türk Mûsikîsi*, [çev.]: O. Nasuhoğlu, İstanbul 1968.
  [Rauf Yekta Bey'in "Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire" adlı ansiklopedide yayınlanan "La Musique Turque" adlı maddesinin tercümesidir.



الكشاث



## كشاف اسماء الأشخاص والأماكن

أشرنا إلى أرقام أسماء الأماكن والأشخاص الموجودة في هوامش صفحات الكتاب باشارة [ه-] بعد الرقم مباشرة.

آسيا ۱۳۵,۲۲۸,۲۲۷,۲۲۲,۱۷۰,۱۲۹ VAY, V71, VT0, 797, 790 آسيا الوسطى ۲۰۱۹،۱۸۸،۱۸۷،۱۳۳،۱۰۸ (۲٤٦،۱۹۵،۲۲۲٪ AVV £, V 7 9, V 0 1, 7 7 7, 7 7 . , Y 7 V, Y 0 Y آق شمس الدين ٦٤٢,١٨٤,٤٩ آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي ٥٣,٥١ آقچورا، يوسف ٢٩٦,٢٩٥ أقحصار [في البوسنة] ٢٣٠ آقدیك، كامل ۷٤٧,٧٤٤ آقسر ای ۲۰۳ آقشهر ۱۸۰ آگاه افندی ۱۲ آگاهی ۹۲ آگهی (ت ۱۶۲) ۱۶۶ آلتون آيا ٤٥٢,٤٤٧ آلتونی زاده ۲۲۲,۶۲۱٫۶۲۰ آلب ارسلان ٤٨٣,٣١ آلیای تکین، گونل ۷۹ الآمدي، حامد ٧٤٣ آنایه ۷۸ آنوشيروان، خسرو ۲۲۸,٤٧ آهي ۹٤,٩٠,٦٧ آولونيا ٥٨٩,٥٨٧ آباش ۲۲۳ آياصوفيا (حي) ٥٥٤,٥٤٣,٥٥ آیدین ۱۹۲٫۱۹۱٫۱۸۲ آیدین ۱۹۸٫۰٤۲٫۵۳۰٫۱۹۲٫۱۹۱ آیدین او غلی اومور بك ۲۲۷,۱۶۲,٤٧

(1) آبدال جنید ۱۷۸ آیدال مراد ۱۷۸ آبدال موسى ١٧١هـ ١٧٤,١٧٤,١٧٨, 100, 10T, 111, 1VA آتا ارگین، زکی عارف ۷۸۸ آتاتورك، مصطفى كمال ٧٣٣ آتاج، نور الله ٢٠ آتش، احمد ٥٤ آیایدین، زکائی ۷۲۹ آخر قاپی (حی) ۱۹ه آخي أوران ١٧٥ آخی چلبی (احمد أو محمد چلبی بن كمال التبريزي) ٦٤٣,٦٢٢,٦٢١ آخی حسن ۱۷٤ آخي حسين (ابن آخي شمس الدين ١٧٦ آخي شمس الدين ١٧٩ آخي موسى ۱۷۸ آخی میرم ۱۸۵ آخی یگان رئیس ۱۷۸ آخى يوسف الخلوتي ١٨٤ آديوار، عدنان ٣٣٩,٢٤٠,٢٣٩;٢١٠ آذربیجان ۷۸۰٬۱۹۳٬۱۸۷٬۱۷۱٬۷۸ آذري ٦٣ آر اسلی، حامد ۲۰ آريل، حسين سعد الدين ٧٦٢ , ٨٠٣,٨٠١ الآستانة (انظر: استانبول)

133,033,733,733,703,703,703 , £ \$ 0, £ \$ \$ 2, \$ \$ 9, \$ \$ 0, \$ 7 \$, \$ 0 9, \$ 0 \$ , 197, 181, 187, 171, 170, 117, 1.4, 1.8 , 407, 401, 451, 475, 470, 701, 790, 795 -AY9Y,YY+,Y77, ----AY7Y ابراهيم ادهم باشا ٦٨٢,٦٨١ ابراهيم ادهم بن مسعود ٢٧٩ ابراهيم اغا (عازف سينه كماني) ٧٩٠هـ، ٧٩٠ ابراهيم اغا مستحفظان ٣٢٢ ابر اهيم افندي، الشيخ (شيخ الولدان) (صاحب دل دانا) ۱۸, ۹۰۲ ابراهيم الأكرمي الشيخ ٣٤٩ ابراهيم الجُمَّني، الشيخ ٣٢٦ ابراهيم الحيدري ٣٩٦ ابراهيم الخليل (عليه السلام) ٤٤ ابراهيم القلقشندي ٣٦٠هـ ابراهيم المازني ٣٩١ ابراهيم المرسى ٤٩٧ ابراهيم اليازجي ٣٨٧ ابراهيم باشا (الصدر الأعظم، الداماد، نوشهرلي) YA1,YY£,\\q,0YA,\\\,\q,\,\A,\A£,\\1 ابراهيم باشا (المقبول أو المقتول) ٦٢٦ ابراهیم باشا (والی بغداد) ۳۱۵ ابر اهیم بن احمد (نقاش) ۷۵۳ ابراهيم بن احمد ٦٦ ابراهيم بن عبد الله (الجراح الطبيب) ٦٤١ ابراهيم حقى الارضرومي ٩١,٢١ ابراهيم خان (ابن صوقوللي محمد باشا) ٢٥٧ ابراهيم رفعت ٣٩٦ ابراهیم زاهد گیلانی (ت ۱۸۶) ۱۸٤

ابراهیم طرسی (ت ۱۵۱۹) ۹۸

آیدینلی روشنی (ت ۱٤۸٦) ٥٦ آيرال، ماجد ٧٤٤,٧٤٣ آيصو،ر. ٧٨٩ آيوالق ٩١٥ آيو انسر اي، حافظ حسين ٩١٫٨٢ آيوردي، اكرم حقى ٤٦٣ (1)أ. نادر (على اكرم) ١٠٥ الأبهري، اثير الدين ٦٠٧ الأفلاق ١٨٥ الأقسرايي، الشيخ جمال الدين ٦١٠ ألجين، شكري ١١٧ ألبانيا ١٣٨,١٣٧,٧٩ هـ،١٤٥,١٤٥,١٤٧,١٩٩ ٧٨٥,٦٦٥,٤٦٦,١٥٠ ألبرتوس ماغنوس ٦٧٧ ألكالا ٠٠٠ ألمالي ١٨٨ ألمانيا ٥٨٧,٥٦٢,٥٢١,٥٠٠,٤٢٥,٤٠٩ 740,777,754 الوان چلبى (نجل عاشق باشا) 177,170,178,81 الوان شيرازي ٤٨ الألوسى، محمد شكري ٣٩٦ ألوش نوش ۱٤۱ الأناضول ۲٫۱۱٫۷۸٫۳۸٫۳۸٫۳۸٫۳۸۱٫۱۲٫۱۱ .4٣,٧٨,٦٩,٦٧,٦٥,٥٩,٥٦,٥٣,٤٨,٤٦,٤٤ ,177,170,172,177,177,179,177,174 140,148,145,145,141,140,174,174 197,190,198,197,197,190,189,187 , 771, 7.9, 7.0, 7.2, 7.1, 7.0, 191, 197 . \$ \$ 7 , \$ \$ 1 , 7 9 7 , 7 7 7 , 7 0 8 , 7 0 7 , 7 7 7

ابن النفيس ٦٤٣,٦٢٢,٦١٠,٣٤١ ابن الهائم ۲۰، ۲۲۲ ۲۸، ۲۰۲ و ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ابن الهيثم ٦٤٠ ابن الوردي ۲۵۰, ۲۱۲, ۲۹۰ ابن الياسمين ٦٨٠ ابن ایاس ۳۰۶ ابن باديس، الشيخ عبد الحميد ٣٨٣,٣٨٠, ابن بطوطة ١٨٢,١٧٧,١٧٦ ابن تيمية الحراني (ت ١٣٢٨) ٢٢٨,٢١٢,٢١١, TV1, T01, T0., T£7, T£0 این خلاون ۲۰۰,۲۲۸,۲۲۰,۲۲۰ ۳۵۲,۲۲۰ ۳۵۲ ابن خلکان ۲۷۷ ابن رشد ۲۲۸,۲۳۸ ۲۹۳, ۹۱۳ , ۹۲۳ , ۹۷۷ ابن زنبل (انظر: احمد نور الدين المحلي) ابن سلوم (انظر: صالح بن نصر الله) ابن سينا ٣٤٢,٣٤١,٢٢٠ ١٥٥هـ٥٣٤٠ 777,770,750 ابن صلاح الحلبي ٦٤٦ ابن طولون، محمد ٣٥٤,٣٥٢,٣٤٧,٣٤٢ ابن عربي ، محي الدين ١٧٩,١٧١,٨٠,٥٦, 1.7,777, 109,107,179,1.1 ابن عمار (مؤرخ جزائري) ۳۷۱,۳٥٤ ابن غلبون، ابو عبد الله محمد بن خليل ٣٥٤ ابن قرمان (قرمان اوغلی) ۲۰۵٫٤۹۰۳ ابن قيم الجوزية ٣٧١ ابن كمال باشا (انظر: كمال باشا زاده) ابن کنّان ۳۵۲,۳٤۹,۳٤۸ ابن لامعی چلبی ۲۲ ابن مريم (مؤرخ جزائري) ٣٥٤ ابن يونس المصري ٦٥٥ ابهر ٤٨٣ الابهري ٦٢٣

ابر اهيم علاء الدين بك ٥٤٢ ابر اهیم کاتبی ٤٩٧ ابراهیم گلشنی (ت ۱۹۳۳) ۲۸, 7.7,7.0,110 ابراهيم لطفي ١٨٥ ابراهيم متقرقة ٢٤٢,٢٤١,١١٠,٨٣,٨٢,٧٧,٧٦ ,110,111,107,717,171,111,1110,1110 17.719 ابراهيم نعيم الدين الطمشواري ٨٢ ابراهيم، الأمير (ابن احمد الثالث) ٨٥ ابراهيم، السلطان ٧٢١,٩١,٢٢ ابسلانتي، ألكساندر ٩١٥ ابشیر مصطفی باشا (والی دمشق) ۳۱۸ ابن ابي الضياف احمد ٤٠٦,٣٩٦ ابن ابي دينار القيرواني ٣٥٤ این اسحاق ۲۷ ابن الأثير ٥٤٥ ابن البيطار ٦٤٥,٣٤٥,٦١١,٦١٠,٦٠٩ مع٦٢, ٦٦١ ابن الجزري ٣٠٧,٤٤هـ ابن الجوزي ٤٤ ابن الحنبلي (انظر: رضى الدين) ابن الديبع الزبيدي ٣٥٤ ابن الرزاز الجزري ٤٤٥ ابن الرفيق احمد نوري ١٢٢ ابن الشاطر الدمشقى علاء الدين ٦٦٩,٦٣٣,٣٤٨ ابن العماد الحنبلي ٣٥٤, ٣١٩ ابن العنابي ٣٧١ ابن الغازي العثماني ٦٥٥ ابن الكامل ٢٧٩ ابن المجدي ٦٢٨ ابن المقفع ٢٢٧ ابن المكى (طبيب) ٦٣٤

ابو عبد الله محمد بن محمد الشريف (السنجقدار) ۲۵۸ ابو محمد يوسف بن على بن يوسف بن حسن بگ ۲۱۱ ابو منصور حسن بن نوح ۱۷٦ ابو یوسف بن علی خاقان ۲۱۲ ابولون ۲۱ اثاناسيوس الثالث الدباس (البطريرك) ٣٦٨ احسان او غلى اكمل الدين ٣٤١هـ احسان بك ٥٤٢ احمد (ت ۱۷۰۱–۱۷۰۱) ۱٤٤ احمد، الباي ٣٨٢ احمد (شاعر) ٥٥ احمد ، الأمير (ابن بايزيد الثاني) ٧٧٨ احمد آباد (مدينة) ٦٣٤ احمد چلبی (طبیب) ۴۸۸ احمد چلبی (عازف الکمان) ۷۸۲هـ احمد ابو السعود (رئيس اطباء دار شفا الفاتح) 177 احمد افندی (طالب مبعوث) ۵۲۲ احمد افندي، الاسطى ٧٥٦ احمد ألبصائي (انظر: شيخ احمد) احمد الأصابي اليمني ٣٤٨ احمد الأول (بختى) ۸۰,۷٥,٧٣,٦٩,٥٨,٣٨, VY9, T1V, T.A, Y09 احمد البدوي (الصوفى الشهير في مصر) ٣٢٣ احمد الثالث ۳٤١,٩٩,٨٨,٨٥,٨٤,٨٣,٦٩,٣٤١,٩٣, , ٧٢ ٤, ٧٢ ٣, ٦٧ ٠, ٦٦ ٤, ٥٧ ٩, ٥ ٠ ٤, ٣٦٧, ٣٤٤, YX1,Y7X,YYY احمد الثاني ٧٨١,٩١ احمد الداعى (احمد بن ابراهيم بن محمد) ١٢,

704,7.4, 84, 87, 88, 87

ابو اسحاق الشيرازي ٤٤٥ ابو البركات هبة الله بن ملقة البغدادي ٤٤٥ ابو الحسن البكري ٤٧ ابو الحسن البكري الصديقي المصري ٣٣٨ ابو الخير (ابن الشاعر نابي) ٧٣ ابو الخير الرومي ٥٦ ابو الخير السويدي ٣٥٣ ابو السعود افندي ۲۲۰,۲۱۱,۲۰۸,۲۰۲,۲۰۶ , TTA, TIT, Y01, Y £9, Y £ £, YT9, YY9 177,170,717 ابو السعود بن الكازروني ٣٥٥هـ ابو الضيا توفيق ٢٧٢,١٢١,١١١,١١١,٢٧٢, 079,779 ابو العباس احمد بن عبد المنعم بن يوسف بن حيام الاز هري الدمنهوري ٦٦٧ ابو العلاء المعرى ٢٥٨ ابو الفتح الصوفى ٦٣٢ ابو الفضل محمد بن ادريس، الدفتر دار ٦٤٤ ابو الفيض مصطفى بن احمد ٦٦١ ابو المحاسن كمال بك ٥٤٢ ابو الوفا البوزجاني ٢٠٨, ٦٢٩ ابو ايوب الاتصاري (حي) ١٨٦, ٥٥ ابو بکر اغا ۷۸۲,۷۷٤, ۷۸۷ ابو بكر بن بهرام بن عبد الله الدمشقى (الجغرافي ابو بکر افندي) ۱۵۸ ابو بکر حازم ۱۲۸ ابو خليل القباني (احمد بن محمد اغا آقبييق) نجيب حداد ٣٩٠ ابو راس (مؤرخ جزائري) ۳٥٤ ابو زعبل ٤٠٣ ابو طاهر ابراهيم بن محمد الغزنوي ٦١١

احمد جودت باشا ۳۸٤,۲۹٦,۲۹۲, ۳۸۶,۲۹۳,۰ 045,000,050 احمد حكمت ١١٩,١٠٥ احمد حمدی ۱۳۳ احمد حياتي بن محمد القرشي ٦٤٤ احمد دده لطف الله (منجم باشي) ٦٦٦,٦٦٥ احمد راجي ۲۵۷ احمد راسم ۱۲۰ احمد رسمی ۹۰ احمد رضا ۲۹۱,۲۹۰ احمد رضوان ٥٤ احمد رفیق (آلتینای) ۷۲۴, ۷۸۱, ۷۸۸ احمد زکی ۳۹٦ احمد ساربان ٦٨ احمد سعيد البغدادي ٣٩١ احمد شعیب ۱۲٦٫۱۰٥, ۲۹۱, احمد شفيق ٣٩٥ احمد شوقى ٣٩١ احمد عباس الأزهري ٤٣١ احمد على باشا (شكر احمد باشا) (الرسام) ٧٣٢ احمد فارس الشدياق ٣٨٨ احمد فرید ۲۹۵ احمد فقیه ٤٠,٣٤,١١ احمد قدسى ١٣٢ احمد كتخدا الخربطلي ٣٢٢ احمد كمال (مؤرخ) ٣٩٦ احمد لطفي ١١١ احمد لطفي السيد ٣٩١ احمد مختار باشا، الغازى ٦٨٧,٧٦٩ احمد مدحت افندي ۱۱۷,۱۱۰,۱۰۹,٤٧,۱۹,۱۳ , ۲۷0, 181, 180, 184, 181, 180, 111, 114

Y97,F97,T91,T87,TV9,TVV

احمد الصابوني الحموي ٣٩٦ احمد الصراف ٣٩١ احمد القرمنلي (من الأسرة القرمنلية) ٣٥٨,٣٠٥ احمد القلى ٣٢٩ احمد المصرى (استاذ عباس وسيم) ٦٧١ احمد امين (الكاتب المصري) ٣٨٢ احمد اوغلى شكر الله ٧٧٧ احمد باشا (الشاعر) ٥٣,٥٢,٥١,٥٠٠,١٢, 9 8, 17, 77,00 احمد باشا الخمبرجي (انظر: دي بونيفال) احمد باشا، البای (حسینی) ۲۰۵ احمد بشناق (والي بغداد) ٣١٥ احمد بن ابراهيم الحلبي (ابن النقيب) ٦٣٤ احمد بن ابي الرجال ٣٥٤ احمد بن احمد سلامة المصرى القليوبي TET. TET احمد بن ثبات قاضى الهمامية ٦٢٨ احمد بن حسن ٦٧٥ احمد بن سراج الدين ٣٦٠ احمد بن سليمان القادري، الشيخ ٦١٦هـ احمد بن سنان الرومي (ت ١٦١٠) ٣٠٨هـ احمد بن عبد الغنى الشلبي ٢٥٤ احمد بن عبد الله البغدادي (غرابي) ٣٥٣ احمد بن محمد الجناجي ٦٨٠ احمد بن محمد الغمري ٦٤٦ احمد بن مطير اليمني ٣٤٨ احمد بن ناصر ۳۳۰ احمد بیجان (یازیجی اوغلی) ۲۱۲٫۵٦,٤٨,٤٤ احمد توحيد افندي ٦٧٩ احمد تيمور ٣٩٦ احمد تيميشف ١٤٠

الاراضى الحجازية (انظر: الحجاز) اربيل ٤٤ الاردن ٤٠١، ٢٢٤هـ ارزنجان ۱۸۰. ۶۸۶. ۲۲۰ ارستوفانيس افندي ٧٧٥ ارسطو ۲۲۲,۲۲۸,۲۲۱ وسطو ۷۷۷، ۵۷۹ ار شمیدس ۱۶۲ ارضروم ۲۹٫۷۸٫۶۹ ۵۳۰٬٤۸٤٫٤٤٦ ارضروملي مصطفى الضرير £ 7, £ 0, £ 7, £ 1, 1 Y ار منی در بندی (موقع) ۱۷۸ الارموى (انظر: صفى الدين) اريحا ٤٢١هـ اریوان (روان) ۱۹۵ از مید ۲۷٫۵۳۰ ازميدلي محمد محى الدين افندي ٤٧٨ ازمير ۲۹۳٫۲۸۸٫۱۶۹۳٫۱۲۳ ازمير 779.091 ازمیرلی اسماعیل حقی ۲۹۷ الازميرلي، ابراهيم باشا ٥٣٠ ازنیق ۵۰٫۱۹۲٬۱۷۷٬۱۷۸٬۵۵ , 191, 192, 177, 7 + 7, 272, 201, 200 VT9,VT7,VTT,V17,V10,V00 اژدرهان ۷۹ اسبانیا ۱۲۱, ۳۳۹,۳۳۰,۰۰۱,۳۳۹ ب۳۱۷, ..0, 790, 105 استانبول (الأستانة، اصطنبول، القسطنطينية) ,77,77,09,00,00,01,00,19,10,17,11 ,^٣,^٢,^١,^٠,٧٩,٧٨,٧٧,٧٦,٧٤,٧٢,٦٩ ,187,174,1.4,91,91,49,44,47,40,46

, ٢ • ٣, ١ ٨٦, ١ ٨٣, ١ ٦٨, ١ ٦٦, ١ ٦ 0, ١ ٤٨, ١ ٤٦

احمد مر اد بیگو فیتش ۱۵۰ احمد مهدى بابا البلغار ي ١٥١ احمد نبيل ۲۸۰ احمد نقشى (موقت جامع السليمانية) ٧١٦ احمد نور الدين المحلى الرمال (ابن زنبل) ٦٥٣ احمد نیلی (ت ۱۷٤۸) ۸۰ احمد هاشم ۱۱٦,۱۱٤,۱۰۹,۱۰۷ احمد وفيق باشا ٢٩٦,٢٧٨,١٧ لحمد بسوى ٢٥٤.٢٥٢.١٧٤.١٧١.٣٩.٣١ **YY** • . **YYY** احمد يوسف حسن [باحث] ٣٥٠ احمد، الأمير (ابن بايزيد الثاني) ٥١ احمدی (تاج الدین ابراهیم بن خضر) ۳۹٬۱۲, 71.7.4,84,87,80,87 اخلاط ١٦٣ ادر مید ۱۸۲ ادرنة ۱۱ ۱۱ ۱ م ۲ م ۲ ۲ م ۷۹ ۷۹ ۱۸۱ ۲ ۰ ۲ . ۹ . ٤ ,077, £ 10, £ 10, £ 12, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ 10, £ , 190, 177, 171, 171, 177, 111, 1.1, 000 YYX,YYY,YY1,YY1,Y0Y,Y£1 ادرنه قایی ۷۰۶ ادريس بن حسام الدين البدليسي ٦٤٧ ادلب ۳۱۹ اده بالي، الشيخ ٧١هـ ١٧٦ م١٧٥ مار١٧٥ و١٧٦ و١٧٦

اسماق چلبی (ت ۲/٤۱) (خوجه) ,077,011,010,000,777,180,71 141,141,141,141 اسحاق بن مراد ۲۱۰,۲۰۹ اسحاق خوجه سي احمد افندي ٢١ الاسحاقي ٢٥٤ اسرار دده ۸۹ الاسطواني، محمد افتدي ٢١٣ اسعاف النشاشيبي ٢١١ اسعد افندى (قاضى عسكر الأتاضول) ٢١٠,٢٠٩ اسعد افندى (كاتب الوقائع) ٥٣٠,٥٢٩,٢٩٧,٨٨ الاسكندر الأكبر ٢٢٨,٨٠ اسكندر باشا (والي مصر) ٣٢١ اسكندر باشا ٦٣٥ اسكندر بن سولى، الأمير ٣٢٠ الاسكندرية ٣٢٤,٣٢٢, ٣٩٣,٣٦٦, ٤٢١هـ, ٤٢٩ اسلام آیاد ۷۳۷ اسماء عبرت (خطاطة) ٧٤٤ اسماعيل (عليه السلام) ٤٤ اسماعيل ابيشف ١٤١ اسماعيل ادهم افندي ٤٧٧ اسماعیل افندی (عازف سینه کمانی) ۷۸۲هـ اسماعيل الصفوي، الشاه ١٩٧,١٩٦,١٩٤. 777,710,771,191 اسماعيل باشا (والي بغداد) ٣١٥ اسماعیل باشا (والی مصر) ۳۲۲ اسماعيل باشا البغدادي ٧٦ اسماعيل حقى ٤١٠ اسماعيل حقى الارضرومي ٦٧٨ اسماعيل حقى البرسوي (ت ١٧٢٤) 709,707,97

اسماعيل حقى بك ٨٠٢,٣٧٣

0.1,0.7,6.7,117,717,777,077,737 , ٣٣٤, ٣٣٣, ٣٢٢, ٣١٣, ٣١١, - & ٣٠٢, ٢٩٤ , \*\* • , \*\* 1 9 , \*\* 1 3 , \*\* 2 7 , \*\* 2 9 , \*\* 2 8 , \*\* 2 1 , \*\* 2 9 4871,87.,814,811,8.9,8.4,8.4,8.0 , £ > 1, £ > •, £ 7 >, £ 7 £, £ 7 7, £ 7 7, £ 7 1, £ 7 • , £9 • , £ \ 9 , £ \ \ 7 , £ \ \ 7 , £ \ \ 0 , £ \ \ 1 , £ \ \ \ , £ \ \ Y .0.7,0.0,0., 899, 898, 897, 897, 891 ,077,071,019,017,010,018,011,0.9 070,070,070,070,070,070,070 ,007,007,001,000,027,027,021,020 ,074,077,070,071,077,071,007,001 ,090,098,097,091,089,088,087 , 7 1 9, 7 1 8, 7 1 9, 7 0 1 0, 7 1 2, 7 1 7, 7 • 8 ,182,188,189,189,189,181,182,188,188 ,100,107,107,127,179,177,177,170 ,111,111,110,111,111,111,101,101 , ٧٠ 0, ٧ • ٣, ٧ • ٢, ٧ • ١, ٦ ٩ ٨, ٦ ٩ 0, ٦ 9 ٤, ٦ 9 ٣ , ٧١٩, ٧١٦, ٧١٤, ٧١٣, ٧١٢, ٧٠٩, ٧٠٨, ٧٠٧ 737,337,737,707,707,307,007,707, ,٧٨0,٧٨٤,٧٨٠,٧٧٨,٧٧٦,٧٦٥,٨٧٥,

الاسترابادي، فضل الله ۲۰۸٬۱۹٤٬۱۹۲ استراخان ۴۱۹ استفاز ادور الأرمني ۳۰۳ استنينه ۸۸۰

اكرون زاكوالي ١٤٣ اكمكجى زاده احمد باشا ٧٠ اگریدرلی کمال ٥٧,٥٥ اماسيا ٥٦,١٨٦,١٨٠,١٧١,٥٣٥١. **٧٧**٨,٧٧٧,٧٤٢,٧٤١,٧٠٩,٧٠٨,٤٨٤,٦**٢**. اماسیان افندی ۵۲۹ الامام الرازي ٤٩٨ امر الله افندي (ناظر المعارف) ٥٦١,٥٥٣ امر الله بن احمد بن محمود، الشاعر الأدرنوي (امري چلبي) ۲۲۸ امراه ۹۳ امري چلبي (انظر: امر الله بن احمد) امریکا ۲۳۱,۲۲۸,۳۴۹ ،۳۹۸,۳۸۹ ،۳۹۸ A. £,707,701,009 ,£9A,£9V الامريكتان ٣٠٦ امى سنان (ت ١٥٦٨) (اصل اسمه ابراهيم) **A1,1A** امیدي ۲۰ امیر چلبی (طبیب) (ت ۱۹۳۹) ۴۸۱, ۹۹،۰۹ امير الحج ٧٧٩ امیرا میریجانیان ۹۲۰ امین افندی (من تلامذة كتخدا زاده محمد عارف) ٤٧٦ امين الدين (اخو نجم الدين الغازي) ٤٨٤ امين الطنبوري ٧٨٦ امین اوکی ۷۲۱ امين باشا (ابن الطماني) ٥٢١,٥٠٩ امین بلند ۱۲۳,۱۱٤,۱۰۷ امین نهاد بك ۱۲۸٫۱۱۸ انادیه لی امام (نقاش) ۷۵۵ انتون چيتا ١٤٣ انتون بریشا ۱۶۳

اسماعیل دده ۷۸۶٫۷۷۰ اسماعيل رسوخي افندي ٨١ اسماعیل زهدي (خطاط) ٧٤٣ اسماعيل صفا ١٢٦ اسماعیل فرید ۲۹۲,۲۹۱ اسماعيل فلوچي ۱٤۸ اسماعيل معشوقي ٢٥٨,٢٠٦,٢٠٣ اسمهان، الأميرة (بنت سليم الثاني) ٧١٣ اسوان ۲۰۶ اشرف اوغلي عبد الله الرومي (ت ١٤٦٩) 112,00 اشرف بن محمد ٦٢١ اشرف زاده الازنيقي ٦٤٧,٦٢٤,٦٢٣ اشقودره ٥٣٥ اصطنبول (انظر: استانبول) اصفهان ٤٤٥,٤٤٤,٧٠ اصولی (ت ۱۵۳۸) ۲۰۰٫۱ ٤٤٫٦۱٫۰۹ اطنه ۱۹۸, ۸۵۰ اغاطون افندی ٥٦٥ اغناطيوس اخيجان ٣٥٦ افتاده ۱۸ افريقيا ٢٦٨,٢١٢,١٧٠,١٦٥,١٦٢,١٦١, VT0,791,701,19V,11,T9V افضل زاده ٦٢٣ افغانستان ١٩٤ افلاطون (ت. ق. م. ٣٤٧) 71,777,777,777 اقسرای ۲۵۳,٤٤٦ الاقسرايي، الشيخ جمال الدين ٦٢٢,٤٥٣ اقسكى (انطاليا) ١٨٧ اقشهر ٤٨٤,٤٤٦ اقير ينو ه، ألكسندر ه ٣٩٢

انجلترا ۲۷۲,۳۲۰,۳۰۰۵,۳۰۰۶,۳۷۷,۳۲۰ Y7A,Y70,7YY,0AY,£77,£.7,£.Y انجيركوي (انجيرلي) ٧٣٣ اندر اوس اخيجان السرياني ٣٥٦ الاندروني، على بك ٧٧٢ الاندروني، فاضل ٧٨٧,١٠٢,٨٧,٨٦ الاندروني، واصف ٢٨٨٦,٧٨٧,١٠٢٨٨هـ اندریا دوریا ۷۲۱ اندریاس سیلاریوس ۲۷۰ الاندلس ٦٣٠,٦٠١,٣٥٨,٣٣٠,١٤٦ اندون ٧٦٣هـ الانطاكي، داود بن عمر ٥٠٢,٣٤٥,٣٤٣, انطاكيا ٦٤٥,٤١٧,٣١٩ انطالیا ۱۹٤٫٦۸۷٫٤٥۲٫۱۸۸ انطالیالی علی (نقاش) ۷۵۵ انقرة ٢٢,١٩٠,١٨٣,١٤١,١٣٢,٧٨,٤٣م ,117,1.1,077,071,017,012,017,070 777,777,797 انور باشا ۲۹۹٫۱۰۸ انوري ٥٥ انیس بهیج ۱۳۳٬۱۱۰ اهلى الشيرازي ٦٢ اوبرت، الجاويش Aubert ٥٠٥ اوتلق بلى (موقعة) ٦١٧,٦١٥ اوخري ١٣٧,٧٩ اور انتبوس ۲۵۲ اورانوس (نقاش) ۲۵۳ اورانوس بك، الغازي ١٣٧

اورانيبورغ ٣٥٠

اوربا ۱۳۲,۱۱۸,۱۰۰,۷۸,۲۷,۱٦ ر۱۳۷

,170,177,187,180,188,187,179,174 , ۲۷۷, ۲۷0, ۲۷۱, ۲٦٩, ۲٦٧, ۲٦٥, ۲٣٦, ۱٧٠ , ۳۸0, ۳۷۸, ۳۷۲, ۳۱۸, ۳۲۷, ۳۲1, ۳۲0, ۳09 , \$1 • , \$2 • 0 , \$2 • \$2 , \$2 • \$3 , \$7 • \$7 , \$7 • \$1 ,0.., £99, £97, £97, £90, £72, £77, £71 ,07.,011,010,010,011,01.,0.0,0.0 ,017,077,070,070,077,077,071 ,074,019,019,010,017,011,009,001 ,777,09.,049,047,047,047,047,049 ,172,177,177,109,101,107,127,179 , ٧ ١ ٢, ٧ ١ ١, ٧ • ٨, ٧ • ٦, ٦ ٩ ٥, ٦ ٩ ٤, ٦ ٨ ٢, ٦ ٧ ٧ , 472, 477, 471, 471, 474, 474, 471 1.5,745,747,774,770 اورخان سيفي ١٣٣,١١٦,١١٥ اورخان غازى (اختيار الدين) ١٧٦,١٧٤,١٥٧, V£0,7.5,£VA,£70,£00,£0£,1V9,1VA اورخان، جنید ۸۷هـ اورفه ۲۱۲,۷۲ اورمية ٧٧٦ اوروج بك ١٧٣,٥٧ اوز، خوجه كاظم ٧٧٣ اوزبك قان صبحى ضيا ٧٨٨,٧٨٨

اوزبك قان صبحي ضيا ۷۸۹,۷۸۸ اوزبكستان ۷۸۰ اوزدمير اوغلى عثمان باشا ٦٩ اوزون چارشيلى اسماعيل حقي ۷۸۱,٤٥٧ اوزونيان ۷۸۲هـ اوزونيان ۷۸

وزیازیجي، حلیم ۷٤۳ اوسکوب ۷٤۱

اوسكودار ۲۷۱٬۵۰٤٬٤۸۷٬۸۳٬۷۸

اير لندا ٦٨٢ 77.,7.2 اوسكودارلي مصطفى افتدي ٦٥٩ ايرماق، مصطفى نافذ ٧٨٨ اوسكوفي (اديب بلقاني) ١٤٧ ایز، فاخر ۷۹,۳۵ ايطاليا ٧٣٥,٥٠٢,٤٠٢,٣٩٠,٣٧٧,٣٤٥ اوظ، كاظم ٨٠٣ الاوقلديسي ٦٣٨ ایل آیدین، حکمت ۳۸ ایلری، کمال ۸۰۳ اوقليدس ۲۹۳۹,۳٤۸ و ۲۹۳۹,۰۵،۵۰۹,۳٤۸ ،۲۲۳ اوقيج ، طبيب [باحث] ٢٠٤ ايلغين ١٨٠ اوقياي، نجم الدين ٧٤٦ ايميل بويف ١٤٠ اوکسوز دده ٦٩ ايوب بن خليل ٢٥٣ ايوبي (شاعر) ٦٤ اولجايتو خدابنده (الحاكم الايلخاني) ٤٨٤,١٦٢ اولو عارف چلبی (ت ۱۳۲۰) ۱۸۰,۱۷۹ ( e ) باب الخرق (مصر) ٣٢١ اولوداغ (جبل) ۱۷۸ (۸۵۹ اولوغ بك ١٤,٦٠٥,٦٠٤,٤٩٤,٤٩١,٤٥٨ الباب العالى (حي) ٥٧٥ بابا اسحاق ٤١ 1/1,1/.,119,179,177,171,171 اولیا چلبی ٤٨٥,٢١٢,٧٨,٧٧,٢٣,٢٢,١٤ بابا الیاس خراسانی ۱۸۸٫۱۷٤٫۱۷۳ بابا فغاني الشيرازي (ت ١٥١٩) ٧١ بابا نقاش (الاوزبكي) ٧٥٢ اونات، حکمت ۵۷۸ اونگور ، زکی بك ۷۷۳ بابان زاده احمد نعيم ۲۹۷ اونور، الدكتور سهيل ٤٨٩ البابرتي، اكمل الدين ٤٥٣ اونيك ٧٦٣هـ بابنجر ١٤٤ بابور ٧٦٢ او هانس دادیان افندی ۲۷۵ اويوار ٧٩ باجه ۳۲۷,۳۲٦ الباجي المسعودي ٣٩٧ ايتر بيو ١٤٣ بادوا (ايطاليا) ٥٠٢ ايتمولر، ميكائيل ٦٧٤ بارتوق ۲۹۰ اییکتن، خلوق ۱۶۶ باردو (سيدة رحالة) ٢٠٥ الايجى، عضد الدين ٢٤٧ ايران ۲۹٬۹۰٬۸۳٬۸۰٬۷۸٬۶۹٬۲۹٬۲۹٬۲۱٬۱۹۱٬ بار دو ٤٠٥,٣٨٢ ,197,197,187,180,182,187,181,170 بارود خانه لي عبد الله چلبي (نقاش) ٧٥٥ , 400, 407, 457, 475, 471, 407, 407, بارون ٧٦٣هـ ,01,599,505,507,551,519,770,7.5 باريس ۲۹،۰۰٫۳۸۵٫۳٤٤٫۲٦۸٫۱۰۰٫۷۳ ,078,077,077,070,010,\_4871

, 1 % 7, 1 7 0, 0 9 7, 0 % %, 1 7 9, 0 1 %, 0 0 1

YX { , YX Y , Y Y Y O Y , Y O Y , Y & Z , Y & O

779 بايزيد الصاعقة (انظر: بايزيد الأول) بايزيد، الأمير (ابن القانوني) ٧١١ بايزيد، الأمير (انظر: بايزيد الثاني) ٧٤١,٥١ بترو (بطرس الأكبر) ٧٨١ بتروس بارونیان ۲۷۸ بتهوفن ٧٦٩ بجاية ٣٢٩ البحر الأبيض المتوسط ٣٤٥,٣٠٦,١٠٨. 790,797,299,297 البحر الأحمر ١٨٥ اليحر الأسود ٣٦٥,١٩٢,١٦٥,٨٣ البحر الاطلسي (انظر: المحيط الاطلسي) بحر الهند (انظر: المحيط الهندي) بحر ایجه ٤٩٧,١٦٥ بحر مرمرة ٧٢٢.٧١٤.٧٠١,١٦٥,٨٣ بخاری ۲۲۵٬۱۸۲ بخشی ۷۰ بدر الدین، الشیخ (محمد بن اسرائیل الشهیر بابن قاضىي سماونة) ١٩١,١٩٠,١٨٣,٥٥, , 709, 700, 707, 701, 709, 707, 707, 197 -AT. V. TT. بدر دلشاد ۸۰۲٫۷۷ بدار ۱٤٦ البديع الاسطر لابي ٤٤٥ بديعة الزمان ٣٦٠ براون ١٤٦ برباروس خير الدين باشا ٦٣٣.٧٠٧.٦٥٣.٦٤ البرتغال ٣٠٢ برج البراجنة ٤١٩

باستور ۸۸۰ باش اسکی (۱۳۳۱–۱۹۰۹) ۱٤٥ باشا باغچه ٧٣٦,٧٣٤,٧٣٣ باغچه سرای ۷۹,۷۸ باغچه کوي (ضاحية) ٧١,٥٦٧ باغانینی ۷۸۹ بافییر ۱ ۵۰۰,۱۲۲ باقى ٢٨٧,٩٤,٩٣,٧٠,٦٢,٦٠,٥٨,٢٦,١٤ باقى باشا ٧٠ باكستان ٧٣٧ باکو ۲۰ بالبوا ٩٩٨ بالديزار، باتيان ٧٨٣هـ بالم سلطان ۱۸۸ بالی ۱٤٥ بالى المنجم ٦١٩ باليكسير ١٨٢ باي خاتون الحلبية ٣٦٠هـ بای غانیو ۱٤۳ بايبورت (بايبورد) ٤٥٣,١٨٠ بايبوردلي ذهني ٩٢ بایزید (حی) ۸۵ بايزيد الأول (الصاعقة - يلديرم) ١٥٧,٦٧,٦٦. 794,790,710,709,704 بایزید الثانی ۱۸۲٫۵۸٫۵۵٫۵۳٫۵۲٫۵۸٫۳۸ , ٣١٣, ٣١٢, ٣١١, ٢٣٩, ٢٢٩, ١٩٩, ١٩٨, ١٨٨ , ٦١٨, ٦١٧, ٦٠٦, ٤٨٥, ٤٧٨, ٤٧٧, ٤٦٥, ٤٦٠ 

بطلميوس ١٤٦١٦,٦١٤ ٨٥,٦٨٤ البر جندى، نظام الدين عبد العلى بن محمد بن ىعلىك ٣١٩. ٠٠٠ حسین ۲۰۳,۳۲۳ ۲۳۲ بغداد ۲۱۶,۳۱۰,۳۱۶,۳۰۲,۱۸۲,۸۹,۷۹,۵۹ بغداد ۲۱۳,۳۱۵ ير دسير ٤٨٣ 337, P. 3, 773, 773, 373, 073, 773, 333, بردی (نهر) ۱۹۹ 033 743 770 PAO 707 777 0AF 3PF, برشتینة ٥٤٢.٥٢ يرغما ٧٢٤.٧١١ ٤٨٧هـ برقان، عمر لطفي ١٧٧,١٦٩ البرگوی، محمد افندی ۲۱۱,۲۱۰,۱٤٦,۲۱. البغدان ١٩١١م ٧٨١ 707,701,700,710,717 البقاع ٣٣١ يقر اط ٤٧٩ برگی (قصبة) ۲۱۱ بك اوغلى (حي) ١٩٩,٥٤٧ برلین ۷۳٦,۷۱۱,۹۰ بكر باشا (ناظر المهندسخانة) ١١٥ برلينغيري، فرانشيسكو ٦١٤ بکر صدقی ۱۸ه بر لبوز ۸۸۷ بكير بك (مولى الوزير حسن باشا في اليمن) ٣٢١ برنارد فارینیوس ۲۷۸,٦٦٧ بگقوز ۷۳۳,۷۳۱,۷۳۰ برنارد، س. امبرواز ۱۷ برنارد، کلود ۲۸۷ بلاد الإبخاز ٧٨ بلاد الحبش (الحبشة) ١٩,٧٩ ير هان الدين، القاضى (حاكم سيواس) ٤٦,١٢ بلاد الشام (انظر: الشام) بروسيا ۲۲۸۰۲۲۹۰ بلاد العرب ٤٩٩,٣٧٨ برويز، الأمير ٣١٧ بلاد الفرس ٥٣ بروينسون، م. فان ٧٩ بلاد القرم ۸۷٫۷۹٫۷۸ ۱۹٫۱۱۹٫۱۹۱٫۷۷٫۰۹ و بزم عالم والده سلطان ٣٩٥ ٧٧٩,٩٧٦٥,٦٨٠,٥٨١ البسفور (مضيق وحي) ٧٢٢,٧٠١,٥٨٩. بلاد الكرج ٦٩٤ 777,771,77.,778 بلاد المغرب العربي (انظر: المغرب العربي) ىشارة تقلا ٣٩٣ بلاصاغون ٧٧٦ بشبر صفر ٤٠٦ بلجيكا ٥٦٣.٤١٦ بشير فؤاد ۲۹۱,۲۸۷,۲۸٦,۲۸۵,۲۷۹ بلخ ٧٧٦ بشيكطاش ٢٩,٤٧٧ه بلز آك ١١٩ البصرة ٢٢٣,٤٢٢,٣٦٦,٣١٦,٣١٤,٣٠٢ 701,777,877,871,878 بلطه جي محمد باشا ٧٢ بلطه جي، جاهد ٢٦٣,٤٦٢ بطال غازی ٥٦ بلغاريا ١٤٤,١٤٣,١٤١,١٤٠,١٣٩,١٣٧ بطرس الأكبر ٣٦٦ , ٧ ٨ ٤, ٤ ٦ ٦, ٤ ١ ٩, ١ ٥ ١, ١ ٥ ٠ بطرس البستاني ٣٩٤,٣٨٧

بودلير ١٢٣ بلغر اد ۱۳۸هـ۲۲۲٫۱۹۴۶۸۸۷ بودین ۸۲ البلقسان ٢٧٦٦ ،١٣٧ ،١٣٩ ،١٤٦ ، ١٤٦ ، بوران بنت الشحنة ٣٦٠هـ , 197, 190, 100, 100, 170, 177, 100, 189 ,070,0.9,847,878,881,777,770,77 بور جبه، بول ۱۱۹ بورصة ۸۲٫۷۸٫۷۷٫۹۳٫۵۰,٤٥,٤٤,۱۱ ,144,141,147,147,179,174,177,172 VAO . \$47, \$40, \$75, \$75, \$75, \$07, \$67, \$81 بلو، جانسون ۲۵۹ ,770,777,777,717,7.2,027,070,289 بليغ (ت ١٧٢٩) ٨٨ , 194, 197, 190, 191, 147, 171, 171 بلینی، جنتیل ۷۰۰ , ٧٧٦, ٧٤١, ٧٣٠, ٧١٩, ٧١٢, ٧٠٣, ٧٠١, ٦٩٩ بنايوت موروزي ٩١٥ بنت جبیل ۳۳۱ بورصه لی دده عمر سکینی ۲۰۲,۲۰۱,۱۸٤ البندقية ٢٥٢,٥٣٠,٦٦٥مـ بورصه لی رحمی (ت ۱۰۲۸) ۲۱ بنغازی ۲۸٬۳۲۵ بورصه لی محمد طاهر ۲۹۶ بنلی حسن اغا ۷۸۰٫۷۷۲ بورصه لي سكبان ٧٧٧هـ بنو موسى ٦٤١ بوركلوجه مصطفى (دده سلطان) ۱۹۱ بنيامن رفائيل سجنتي ٣٤٤ البوريني ٣٥٤ بهاء الدين افندى ٧٥٦ بوريه، م. (السفير الفرنسي) ٧٤٥ بهاء توفيق ۲۸۹,۲۸۸,۲۸۵ بوزوقلي جلال (شاه ولمي) ۱۹۹٬۱۹۸ بهاري (ت ۱۵۵۱) ۱٤٥ البوسنة ١٤٩,١٤٧,١٤٦,١٤٥,١٣٩ بهاریة (حی) ۸۰۱ 792,277,7.2,7.5,17.,10. بهایی (شیخ الاسلام) ۲۱۳,۹٤,۷۰,۳۷ البوسنوي (نصف تاني ق. ١٩) ١٤٥ بهجت افندي (الحكيمباشي) ٢٧٦ بول آهنك نوري بك ٧٧٣ بهرام اغا (كتخدا الوالدة سلطان) ٣١٨ بولاق ۸۰٫۸۲٫۸۰٫۸۲٫۸۲۹۳۳۲۹۸۲۸۲۸۲ بهرام باشا (والى اليمن) ٣٢١ بهرام باشا (والى دمشق) ٣١٨ بولاتجير (مستشرق) ٧٣٢ بولندا ١٤٦ بهر امشاه ٤٨٤ بهشتی احمد سنان ۵۶ بونابرت، نابليون (انظر: نابليون بونابرت) بوئر هاوه، هيرمان (الفلمنكي ٦٧٦,٤٨٢ بو هیمیا ۷۳۰ بویشتن. هـ H.Boeshoten بوخارست ۹۱ م بوخنر، لودويغ ٥٨٦,٢٨٧,٢٨٨,٢٨٨٩. بيات، فاضل مهدي ٤٢٢هـ Y97, 791, 79. بیاتلی، یحیی کمال

VAA,\_aY09,188,117,110,1.9,1.A,98

بودابست ٦٩٤,٦٥٣

بطرونا خليل ٧٢٤,٥٠٤ بياضي مصطفى (نقاش) ٧٥٥ بيدبا (الفيلسوف الهندى) ۲۲۷ ینکوف، پ ۸۱ یوردری (شاعر) ۱۳۹ بير ام باشا ٦٩ پوست نشین بابا ۱۷۸ بیرام بن درویش (نقاش) ۷۵۳ پوستل ، غلیوم ۲۰۸٬۲۰۷ بیرسون J.D.Pearson بیرسون بیرگی ۲۰۹ سامی صفا ۱۳۳ يير إلياس ١٨٣ بيروت ۲۹۹٫۳۹۰٫۳۹۸٫۳۲۱٫۳۱۹ پير سلطان آبدال ٢٥٦.٦٩ ٠٨٧,٥٣٥,٥١٩,٤٣١,٤٣٠,٤٢٩هـ بير على (شيخ الملامية) ٢٠٣ بير محمد (خطاط) ٧٤٣ 940,090,0A9 بير محمد اورانوس بن نور الدين (ضعيفي البيروني ٢٢٠ الرومي) ٦٤٨ بيز ار و ۹۸ بیکاسو ۷۹۰ پیر محمود ۲۱ پیر عمر ۱۸۵ بيلجيك [مدينه] ٢١ بیلگه، کلیسلی رفعت ۲۹۳٬۶۹۲٬۷۹ بيرى رئيس (محى الدين) ٦٨، ٢٢٠, ٣٤٠. 707,701,700, 299, 294, 294 بيمان ٧٦٣هـ ببونکار به، هـ ٦٨٣ ببير اندريه ماثيدي ٦٦٧ (0,0) (پ) ياراسيلسوس ٦٦١,٦٦٠,٥٠٣,٤٨١,٣٤٤,٣٤١, تأتبوس ٧٦٣هـ تاج الدين الگردي ٦٠٣,٤٥٤ 171,178,177,117 تاج الدين بن الخطيب ابي الغيث بن تاج الدين یار تش H.Partch پار تش الموقت ٦٢٩ پارسادان، حسن تحسین ۷۹۹ تاجي بك ٥٣ يارمق قايي (حي) ٨٩,٥٠٦ تاجی زاده جعفر چلبی (ت ۱۵۱۵م) ۵۵٫۵۳ یاز ارجق ۱۷۸ تارلان، على نهاد ٥٩ پچوي ۲۳,۲۲,۱٤ تاييغا الأشرفي البكلميشي ٦٤٨ ير شتينه لي سليمان افندي ١٥٠ تبريز ۸۰,۸۰۸,۱۱۶,۲۰۸,۱۹۶۳,۲۰۳۳ يرتو باشا ٨٦ \_AVVA\_V0 & \_V0\,V & \,V . \,V . \,V . \ يرتو على افندي (ت ١٦٦٥) ٢٣١ پروانه اوغلی ۸۸۶ نتارستان ۷۸۵ پروانه بك ٦٤ تتش ٤٨٣ پرویز عبد الله (ت ۱۵۷۱) ۲۶۶ تیلی، کارل ۷۹ پریسکوس ریتو ۷۹۳

تلمسان ۳۳۶,۳۳۰ توحید افندی (من تلامذة كتخدا ز اده محمد عارف) ٤٧٦ تودريني، ابيه ٤٧٢,٤٧١,٤٧٠,٤٦٧ تودرینی، جمباتستا ۷۹۹ تودوري (عازف سينه كماني) ٧٨٢هـ توران ملك بنت بهرامشاه ٤٨٤ توركجي، نجيب ١٨ توره، عبد القادر ٧٧٣ توزر ۳۲۷٫۳۲۳ توفيق (صاحب تذكرة شعراء) ٨٨ توفیق (شاعر ألبانی) ۱٤٥ توفیق افندی (نقاش) ۷٥٦ توفيق الحكيم ٣٩١ توفيق فكرت ١٢٩,١١٤,١٠٧,١٠٥,٧٠,١٨ **TAO. TAT** توقاد ۲٤٢,٤٨٤,١٨٠,١٧١,٧٨ توماس اكيناس ٦٧٧ تونیس ۳۲۷,۳۲٦,۳۲٥,۳۱ ٤,۳۱۱,۳۰٥, , 477, 777, 777, 077, 787, 187, 0 + 3, 307, ,47,740,747,747,747,047,777,767, , ٧٣0, ٦9 ٤, ٦0 ٨, ٦0 ٧, ٦00, ٤٠١, ٣٩ ٨, ٣٩٧ YAO,YAE تيخو براهة ٦٤٠.٦٣٩,٣٩٥,٣٥٥,٣٤٩ تيره ٤٤٦ تیغی (ت ۱۲۱۸) ۱٤٥ التيفاشي ٦٤٤,٦٤٣ تيلور ۲۸۹ تيمورينك ٦٩٧,٦٠٨,٣١٦,١٩٠,١٨٢ YYA, Y £ 1 تین، هیبولیت ادولف ۲۹۱

تحسین افندی (خوجه) (ناظر مدرسة باریس) 147,700 تحسين ناهد ١٢٣,١٢٢,١٠٧ تخته قلعه ٥٨ تراقيا ۲۹۸ تراقيا الغربية ١٣٧ ترزي اوغلي، أ [باحث] ٥٠١ ترزی او غلی، ارسلان ٦٤٣ ترکستان ۲۰۰٫۲۰۱٫۰۰۰٫٤٥٤,٤٥٣,٤٤١ V.F.O.XV ترکیا ۲٫۷۰٫۱۲۲٫۱۳۹٫۱۰۰٫۸٤٫۲۰٫۷۲ , ۲ ٧ ٢, ٢ ٧ • , ٢ ٦ ٦, ٢ ٣ ٨, ١ ٩ ٨, ١ ٩ ٣, ١ ٩ ٢, ١ ٩ • , £ • 7, T £ 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 3 7, T • 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T 9 7, T ,007,019,010,000,599,557,551,511 YY£,Y•1,1AA,1AY,1AT,1Y4,11£ ترنك، البارون فون در ۲۸۸ تزرن، زبور ۸۱ تسليم آبدال ٢٥٥ تسين (مقاطعة في سويسرة) ٥٥٥هـ تشجير نيبورغ ٣٥٠ تعز ۳۲۱٫۳۲۰ التفتاز اني، سعد الدين عمر ٢٤٨,٢٤٧,٢٤٥, 101 تقسیم (حی) ۸۹۹ نقى الدين الراصد ٢٤٩،٤٩٣,٤٩١,٣٥٠,٣٤٩, ,116.,179,177,177,177,1.7,1.1,190 تكسيرا Texeira (رحالة برتغالي) ٣١٥ تکلی، سویم ۹۳۹ تکه ۱۹۸

تكين، شناسى ٧٩

تيودور قصاب ١١

حر حي زيدان ٣٩٦,٣٨٩,٣٨٧ الحزائب ٣٢٨,٣١٤,٣١١,٣١٠,٣٠٥ , ٣٩٧, ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨٠, ٢٧٧, ٣٧١, ٣٦٦, ٣٥٨ VA0, VAE, 70V, 700 الجزر (في بحري مرمرة وايجه) ٣٥٣,١٦٥ جزر الأنتيل ٢٥١ جزر الباسيفك ٢٦٨ جزر البحر الأبيض المتوسط ٥٨٧,٥٣٨ جزر الكناريا ٢٥٢ الجزرى ٦٤١ الجزرى، رمضان افندى ابن ابى هريرة ٢٥٦ الجزيرة العربية ٣٠٩.٣٠٤,٣٠٢,١٦٢,١٦١. £11, 797, 777, 777, 777 جعفر اغا (عازف سينه كماني) ٧٨٧هـ جعفر الصادق، الامام ١٩٧ جغال اوغلی (حی) ۷٤٧,٥٧٦ جغال زاده، سنان باشا (والي بغداد) ۳۱۰ الجغميني، محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي 770,777,770,719,710,709,707 جفایی ۵۵ جلال الدين الرومي (مولاتا) ١,٤٠,٣٩ ع. ,174,174,174,94,47,47,40,41,60 YA9, YYY, YY +, £Y0, £ £0 جلال الدين خضر بك ٢٢٢ جلال الدين دده ۸۰۱ جلال الدين الدوّاني (ت ١٥٠٣) ٢٤٩,٢٢٨ جلال ساهر ۱۲۳,۱۰۷,۱۰۵,۱۹ جلال نوری ۲۹۵,۲۹۲,۲۹۰ الجلايري، حسين خان ٧٧٧ جلیلی (ت ۱۵۱۲/۲۳) ۲۱ جليوسيروس ٦٢٥

ثابت (ت ۱۷۱۲) ۹۳.۷٥,۷۳.۷۲ ثروت بك ٥٤٢,٥١٨ م تیدوسیوس، او کر ۱۳۸ ( = ) الجابري، محمد أسعد باشا ٣١٨ جاجا اوغلي ٤٤٦ حالبنوس ٦٢٢,٤٧٩ جامي (شاعر الفرس)(عبد الرحمن) 1,47,76,77,70,77,77,09,07 جامي احمد دده، الشيخ ٧٨٧.٧٨١ جانير دي الغز الي ٣٠٣ جاوة ١٩٤ جاوید ۷۶ جب (صاحب تاريخ الشعر العثماني) ١٤٤ حيال العلوبين ٣٩٩,٣١٩ جبران خلیل جبران ۳۸۹ الجبرتي، بدر الدين حسن ٢٧٢,٦٧١,٣٥١,٣٤٩ الجبرتي، عبد الرحمن ٣٩٥,٣٥٤,٣٥١,٣٤٩, 777 777 جبع ۳۳۱ الجيل الأسود ١٤٧.١٥٠.١٤٧ جبل الدروز ٤٠٠,٣١٩ الجبل الغربي ٣٢٥ جيل عامل ٣٣١,٣١١ جدة ٣٣,٤٢٧,٣٢٠,٣٠٣ جربة ٣٢٦ الجرجاني، اسماعيل (صاحب: ذخيرة خوارزمشاهی) ٦٤٤,٦٢٢ الجرجاني، السيد الشريف ٢٤٥,٢٤٠, 719,7 . 5, 60 % الجرجاني، زين الدين بن اسماعيل ٦١١,٦١٠ الجرجاني، فخر الدين ٦٢

جيروم (مستشرق) ٧٣٢ ( ) چایا (حی) ۵٤۳ چارشنبه لی عارف (خطاط) ۷٤۳ چاغلا، جودت ۲۸۶هـ چاکری ۶۵ چالديران (موقعة) ٧٥٣ چاندر اوغلی اسماعیل بك ٦١٧ چانقري ٤٨٣ چاللی ابراهیم ۵۷۸ چرکزستان ۷۹ چغتاي، على رفعت ٧٧١هـ چقور اوه ۱۲۵ چلبی حسام الدین (ت ۱۲۸۳) ۱۷۹ چلبی زاده عاصم (ت ۱۷۲۰) ۹۰ چلبى محمد (انظر: محمد الأول) چناق قلعه (مضيق الدردنيل) ٧٢٩,٦٩٨,٥٨٩,٥٨٧,٥٣٥,١٣٧,٧٨ چنبرلي طاش (حى) ٥٥٥ چواشستان ۷۸۰ چورلیلی علی باشا ۷۲ الچوللي، عمر احمد الماوي ٢٥٥ چينارى اسماعيل افندي (خليفه زاده) 7,47,7,40,7,47,7,44 چيوى زاده ٦٣٦ (z)الحاج الياس (جد صابونجي اوغلي) ٢٢٠ الحاج عارف بك ٧٨٩,٧٨٧,٧٨٣ الحاج مصطفى افندي ٧٧٧هـ حاجى آيواز ،المعمار (انظر :المعمار حاجى آيواز) حاجي احمد بگ تيرانا ١٥٠ حاجي اوقجي ١٤٤

جم (من ابطال الشهنامه) ٣٣ جم، الأمير ٥٦,٥٤,٥١ جمال الدين افندي (ناظر الطبية) ١٨٥ جمال الدين الأفغاني ٥٥٦,٣٨٤,٣٨١,٣٨٠ جمال الدين الصاوى، الشيخ (ت ١٢٣٢) ١٨٧ جمال الدين القاسمي ٢٨١ جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري الاز هري ٦٢٨ الجمال المصري، الشيخ ابو بكر بن على ٣٤٨ جمالي (شاعر) ٥٤ جمیل بك (سفیر فی باریس) ۲۶ه جمیل سلیمان ۱۲۰ جناب شهاب الدين ١٢٦,١١٤,١٠٩,١٠٥ جنانی (ت ۱۰۹۰) ۲۳٫٦۱ جنزور (طرابلس الغرب) ۳۲۵ جنيف ٢١٤هـ جنين ٢٩٤ جواد الكاظمي ٣٤٨ جودت باشا (انظر: احمد جودت باشا) جودليوسكى ٥٦٢ جورجان ۷٤ جورجی (عازف سینه کمانی) ۷۸۲هـ جورجيا (انظر: گورجستان) جورجيوس اميروزس ٦١٤ جوري چلبی (ت ۱۲۵٤) ۷٥٫۷۱ جوستتيان (الامبراطور) ٧٠٢ جونية ١٥٤ الجوهري (صاحب الصحاح) ٨٣ جوهر نسيبة ٤٨٣ الجويني ٥٤٥ جيبون ١٦٤ جيرولوما فروكاسنترو ٦٦٢

حسن الطويل ٦١٤,٢٢٨ حسن باشا (چورباجي/ شوريزه) ٣١٧ حسن باشا (والى اليمن) ٣٢١ حسن باشا (والى بغداد) ٣١٦,٣٠٢ حسن باشا (والى بغداد) ٣١٥ حسن باشا النقاش ٧١٦ حسن باشا، الغازي ٥٠٥ حسن بكزاده ٢٤,٢٣ حسن بن عبد الجليل (نقاش) ٧٥٣ حسن بن عبد الله ٧٥٣ حسن بن محمد (نقاش) ۷۵۳ حسن بوحنك، الباي (باي قسنطينة) ٣٣٠,٣٢٩ حسن جان چلبی ۷۷۹هـ۷۷۹ حسن رضا افندي (خطاط) ۷٤٧,٧٤٤ حسن رفيق باشا (والي) ٤١٢ حسن زوکو ۱٤۸ حسن فیکیچ ۱۵۰ حسن قائمی ۱٤۷ حسن قاضيا ١٤٧ حسن قرمانی ۷۵۹ حسن قلشی ۱٤۸ حسن قلعه لی (مکان) ۹۹ حسن کافی پروشچاق (۱۵۶۲–۱۲۱۳) ۱۴۰, 775,777,777 الحسن، الامام (ابن على كرم الله وجهه) 177,175 حسني بك، البيطار ٥٨٨ حسین (نقاش ومذهب) ۲۵٤ حسین افندی (طالب مبعوث) ۵۲۲ حسين الاخلاطى، الشيخ ٢٥٨,٢٥٧ حسين الجسر ٤٣١

حسين الحسيني الخطابي ٦٢٦

حاجى باشا (جلال الدين بن خضر) 7 5 7 , 7 . 9 , 5 0 7 , 7 1 حاجى بكتاش ولى ١٨٩,١٨٨,١٧٤,١٧٣,٤٨, 540,400 حاجي بكير اغا ٥٦٦ حاجى بيرام ولى £ < 0, T . T, T . 1, 1 A £, 1 A T, £ 9 حاجى عارف بك ٧٨١,٧٧٤ حاجى يوسف ليفنياك ١٤٧ حازم شعبانوفيتش ١٤٥ حاصبيا ٤٠٠ حافظ يوست ٧٨٧,٧٨٠ حافظ حسين، آيوانسرايي ٩١,٨٢ حافظ خلیل ٥٥ الحافظ عثمان (خطاط) ٧٤٧,٧٤٤,٧٤٣,٧٢٣ الحافظ محمد (نقاش) ٥٥٥ حالت افندي ۲۹٫۹۶ حالتی ۷۳,۹۰ حامد دیزداروفتیش ۱٤۲ حانیه ۷۹٫۷۸ حاوي رسول الكركوكلي ٣٩٦ حبیش بن ابراهیم التفلیسی ۲٤٧ الحجاز (الاراضى الحجازية) ٢٤٦,٢٢٧,٨٩, , 44, 40 £, 40 +, 477, 47 +, 47 + 2, 4 + 4 , 17, 17, 17, 18, 18, 180, 001, 101, 171, Y+7,7X1,7YY حران ٤٨٣ حربیه (حی) ۲۱ه الحرمان الشريفان ٦٨٥,٣٤٨,٣١٩ حريري زاده سيد كمال الدين ٢٥٧هـ حسن اغا ٣٢٢ حسن الدهلوي ٦٤٦

حفیظ خوجه ۳۵۱هـ حقیقی زاده عثمان افندی ۸۱ حكيم اسحاق ۲۰۸ الحكيم الريداني (انظر: محمد بن احمد) حكيم اوغلى على باشا ٧٢٦,٦٧٥,٦٧٤ حکیم بشیر چلبی ۲۲۱ حكيم خوجه عطاء الله ٦٢١ حکیم عرب ۱۲۱ حكيم لاري (عبد الحميد چلبي) ٦٢١ حكيمشاه القزويني ٦٤٧ حلب ۲۲۰,۳۱۹,۳۱۸,۳۱۶,۳۰۳,۱۹٤,۷۲ , ٣٦٨, ٣٦٦, ٣٥٦, ٣٥٠, ٣٤٨, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٤٢ , \$17, \$17, \$10, \$11, \$00, \$799, \$797, \$700 ,77.,700,771,770,000,070,107,111, الحلة ٤٢٤ حلقه لى (ضاحية لاستانبول) ٥٧٠,٥٦٦,٥٦٥,٥٦٤ حلمي ضيا (أولكن) ٢٩٧ حلمية اكرم ١٤١ حليمي ١٤٥ حمادوش، عبد الرزاق ٣٥١,٣٤٥ حماتا (فی لبنان) ۳۹۹ حماه ۱۸۶,۳۹۹,۳۱۹ حمد الله الاماسي، الشيخ ٧٠٨,٧٠٩,٧٥٣, YYX,YY7,Y£٣,Y£Y حمد الله صبحي ۲۹٦,۱۱٤,۱۰۷ حمدي ١٤٥ حمزة (حمزاوي - شاعر) ٦٠٨,٢٠٦,٤٨ حمزة (عم النبي محمد) ٤٨ حمزة بالي البوسنوي (الحمز اوية)

حسين الحموي، الشيخ ١٨٤ حسين باشا الأخير (والى الجزائر) ٣٢٨ حسين بايقرا، السلطان ٧٨٤,٧٧٨,٦٢٣ حسين بن سليمان خوجه ٣٤٥ الحسين بن على (رضى الله عنهما) ٩,٤٥, 177,17,77,77,77 حسين بن على التركي ٣٤٦,٣٢٦,٣٠٦ حسين بن قرنق الدمشقي ٣٥٢ حسین بوکمیة، البای ۳۲۹ حسین جاهد ۱۹۱٬۱۲۲٬۱۱۹٬۱۰۰٬۱۸ حسين حسني افندي (منجم باشي) ۲۵۲, ۱۹۲, ۲۵۲ حسين حسني بن احمد صبيح ٦٨٦ حسین حلمی افندی (آخر منجم باشی) ۱۸۷, ٤٩٢ حسین خوجه ۳۵۶ حسین رحمی ۱۳۳,۱۲۰,۱۰۹ حسين رمزي بك، الدكتور ميرالاي 110,110,110 حسین سعاد ۱۰۰ حسین سیرت ۱۰۰ حسين على بابا اوغلى ١٤١ حسين فؤاد بك، القائمقام ٥٧٧ حسين قصعة بن محمد بن حسين الحنفي اولوغ بك ۲۰۸٫۲۰۷ حسين لامكاني ٨١ حسین مصطفی باشا (والی بودین) ٦٦١ حسين باشا ميزومورطه (والى الجزائر) ٣٢٨ حسین واعظ کاشفی ۱۸٫۱۷ حسينی ۱٤٥ حشمت (ت ۱۷۱۱) ۸٦ حضرموت ۳۵۰ حفظی (شاعر) ۱۳۹ حفظیا حسن ددیتش ۱٤٧

Y + 2, Y + T, 17 +

خالده أديب ١٣٣.١٢٠ خالیجی اوغلی (حی) ۲۲,0۱۲ خانجيان ٧٦٣هـ خانقبن ٤٢٤ خدابنده ۸۰ خديجة الصالحية ٣٦٠هـ خديجة بنت محمد البيلوني ٣٦٠هـ خديجة بنت محمد العامري ٣٦٠هـ خديجة تورخان، السلطانة ٧٢٢,٧٢١ الخديوى اسماعيل ٤٠٤,٣٩٧,٣٩٣ 7. 2. 200, 227, 700, 702, 707, 7. 197 777,777 خربوط ٥٩٥ خربوطی زاده حاجی مصطفی ۲۹۱ خرتم (سلطان جورجان) ۷٤ خرّم سلطان ( انظر: خاصكي) خزانی (ت ۱۵۷۱) ۱٤٥ خسر و ۱۳ خسرو باشا (القائد العسكري) ٥٢٢ خسرو باشا ۳۲۳,۳۱۸,۸۳ خسرو الروم (انظر: نجاتى بك) خضر اغا (عازف الكمان) ۸۰۲,۷۸۲ خضر باشا (والى الجزائر) ٣٢٨ خضر بك (والد سنان باشا) ٦١٧,٢٤٩ خضر بن عبد الله (صاحب كتاب الأدوار في الموسيقي) ٨٠٢,٧٧٧,٧٧٦ خضر بن عبد الله ٦١٣ خطیب او غلی ٤٨ خطيب ذاكري حسن افندي ٧٧٩ خطیب زاده ۷۷۹,۷۷۲

خطیبی (صاحب تذکرة من بغداد) ۸۹

حمزة بن حاجي بن سليمان ٦٠٦ حمزه بالى بن ارسلان ٦٢٤ حمزوى (انظر: حمزة - شاعر) حمص ۳۹۹ ٤٣١ ٤٣٠٤ حمودة باشا ٣٢٨.٣٢٦ حنوية ٣٣١ حى البرامكة ١١٨ حى القصاع (في دمشق) ٤٠٠ حي الميدان (بغداد) ٣١٥ حي اليهود (في دمشق) ۲۱۸ حیاتی ۲۲۳ حياتي زاده مصطفى فيضي افندي الكبير 117.511 حياتي زاده مصطفى فيضي الصغير ٦٦٢ حيدر احمد الشهابي ٣٩٦ حيدر باشا (حي) ٥٦٣,٥١٩ حیدر بخاری (ت ۱۵۱٦) ۱۸۶ حیدر رئیس (نگاری) (نقاش) ۷۰۷ حیدر سمرقندی، شیخ ۱۸۹ حيرتي ٦١,٥٩,٣٦ (t) خادم على باشا ٥٢ الخازن ٦٤٦ الخازني، عبد الرحمن المنصور ٤٤٥ خاص کوی ٥٠٦ خاصكى خرم سلطان (زوجة القانوني) ٧٠٤,٧٠٠,٤٨٦,٦٢ خاقانی ۵٤٥ خاقانی محمد بك ٧٥,٦٤ خالد الارضرومي (خطاط) ٧٤٣ خالد ضبيا ١٢٦,١٢٣,١١٩,١٠٥,١٨ خالد فخري ١٢٢,١١٥

خير الدين المرعشى ٧٤٢ خير بك (اول و لاة مصر العثمانية) ٣٢١ خير الدين بن بايزيد بن شاهي ٦١١ خير الدين خليل بن ابر اهيم ٦١٨ خيرى افندي (شيخ الاسلام) ٧٤٧,٤٦١ خيريه ميموفا سليمانوفا ١٤٠  $(\iota - \iota)$ دادیان ارتین افندی ۵٤٥ دارا (من ابطال الشهنامه) ٣٣ داروین (الفیلسوف) ۲۸۶ داعی محمد افندی (ت ۱۲۵۹) ۷٥,٤٦ داغستان ۷۹ دالامبرت ۲۸۷ دانقوف، روبرت ۸۰٫۷۹ داود أغا، المعمار (انظر: المعمار دواد أغا) داود الانطاكي (انظر: الانطاكي داود) داود القيصري (ابن محمود) ٤٥٤,٥٥٥, 7 . 2, 7 . 7 داود القيصرى داود باشا (والي بغداد) ٣١٦ داود باشا (والى مصر) ٣٢١ داویس (خبیر امریکی) ۲۰ دایانا ۱۱ دده افندي ۲۷٦ دده زاده محمد افندي (خطاط) ۷٤٦ دده قور قود ۷۸۳,۱۱٦,۵۷,۳۷ دراير ۲۹۱ دراغون چانقوف افندي ٥٤٥ در امالي سليمان چلبي ٧٥٥ دروني (ت ۱۹۵۰) ۷۷۹,۱٤٤ درویش (شاعر ألبانی) (ت ۱۲۵) ۱٤٥ درویش احمد دده (منجم باشی) ۹۹۱

الخلعي، محمد كامل ٧٦٥هـ خلومسي ١٤٥ خليج البصرة ٦٣٤,٣٧٧,٣٥٣ الخليج العربي (انظر: خليج البصرة) الخليل (مدينة) ٣١٩ خلیل ادیب ۲۹۲ خليل السكاكيني ٤٢١ خلیل او غلی علی ٤١ خلیل بك (سفير في سانت بترسبورغ) ٥٨٢ خلیل حامد باشا ٥٠٥,٣٦٩ خلیل رفعت باشا ۲۹ خليل شيخنا الموصلي ٣٤٩ خلیلی (ت ۱٤۸٥) ٥٥,٥٥١ خلیلی الخنقة (في الجزائر) ٣٣٠ خواجه زاده (جد میرم چلبی) ۱۳۱ خوارزم ۲۰۱,۱۸٤,۱۷۱ یکورزم ۴۵۰,۲۵۲,۲۵۹,۲۵۹,۲۵۹,۲۵۹, خوتین ۲۹۷ خوجه ايليا اليهودي (انظر: عبد السلام المهتدي) خوجه باشا: أنظر سنان باشا خوجه تحسین افندي (انظر: تحسین) خوجه دهانی ٤٦,٣٩,٣٨,١١ خوجه زاده، مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي (ت ١٤٨٨) ٦١٤,٦١٣,٢٤١, 177,177,717,710 خوجه سعد الدين افندي ٦٣٧,٤٩٣,٢٦,٢٣,١٤, 771 خوجه غياث الدين نقاش ٩٠

خوجه مسعود بن احمد ٤٢,٣٢,١٢

خيالي بك (بكارممي) ١٤٤,٥٩,١٤

خير الدين التونسي ٤٠٦,٣٩٦,٣٨٢

خوندی خاتون ۱۸۲

دمياط (مصر) ٣٢٤,١٨٧ دمیر قایی (حی) ۸۸۸ الدميري، كمال الدين محمد بن موسى (صاحب حياة الحيوان) ٦٤٧,٦٣٥,٦١٢,٣٥٢ دوبریجه ۱۹۲ دوراق باشا زاده مير ابراهيم بن سعيد الاستامبولي ٦٨٥ دوران، فَيُهمان ٧٨٥ دوروي، م. فيكتور ٤٧٥ دوزي ۲۹۲,۲۹۰,۲۸۸ دوسون ٧٦٦هـ دوقه كين زاده احمد بك ٦١ دوکاس (باحث) ۱۹۱ دولتشاه ٦٥ دونیزتی، جیوزیبه ۷۸۷٫۷۸٦,۷٦۹ دویرفر، جیرهارد ۲۷ الدويهي (النصراني) ٢٥٤ الدواني، جلال الدين (انظر: جلال الدين) دي بونيفال، الكونت (احمد باشا الخمبرجي) ٥٠٤ دي توت، البارون ٥٠٥ دى غالبير، ساد ١٧٥ دى غاما، فاسكو ٣٥٣ دي غايتا، جياكومو (انظر: يعقوب باشا) دي فرارا، كونستانزا ٧٠٥ دي فينوف، الماركيز ٤٦٧ دي كورتى، بافية ٧٣ دي لافيت، كلافيه ٦٧٨,٥٠٥ دي لامتري ۲۸۷ دي مارسيغلي، الكونت ٤٩٩,٤٧١ دي نيکو لاي، نيکو لاس ٥٠١ دیاربکر (آمد) ۵۸۷،۵۳۰،۱۸۱،۱۸۱،۵۳۰،۵۸۷،۰۳۰ 770,777

درویش بابا ۵٤۳ درویش باشا (والی دمشق) ۳۱۷ درویش باشا ۲۰۵ درویش باشا (کیمیائی) ۲۰۰,۵۲۰ درویش باشا بیاضی داغیچ (۱۵۲۰–۱۹۰۳) 150 درویش شمس الدین ۵۵ درویش عبدی (خطاط) ۷٤٦ درویش علی (خطاط) ۷٤۳ درویش عمر ۷۸۰ درویش عمر شفائی ابن حسن البرسوي (انظر: عمر شفائي) درويش م. قورقود درویش مصطفی دده ۷۷۰ درويش ندائي الانقروي ٦٤٤ درویش یونس ۳۹ دري احمد افندي ٩٠ دزوتر Dezutterه دسوق (مصر) ۳۲٤ دُقاق (ابن تُتُش) ٤٨٣ دکزلی ۱۸۰ دلال زاده ۲۷۷٫۲۸۷ الدلتا (مصر) ٣٢٤ دلهی ۲۱٦ دمشق ۳۰۸٬۳۱۷٬۳۱۲٬۳۱٤٬۳۱۰٬۳۰۳٬۲۹۳، , 40, 401, 400, 454, 454, 454, 460, 419 271,279,272,473,273,773, , 779,000,071,077,019,297,207,222 VA0, AVA£, V£1 دمنهور ٦٦٧

الرازي، قطب الدين ٢٤٧ الرازى، نجم الدين (نجم دايه) ٤٧ راسین، جان ۳۹۰ راشد (المؤرخ) ٢٣ راغب الخالدي، الشيخ ٢٥٨هـ راغب باشا (انظر: قوجه راغب) رامز (ت ۱۷۸۵) ۸۸ الراوندي، احمد بن يحيى ٢٥٨ ربيع (في اليمن) ٣٥٢ رجائي افندي (خطاط) ٧٤٣ رجائي زاده اکرم ۱۰۹,۱۰۹,۱۰۹,۱۰۹,۱۰۹, ,010,111,170,177,171,111,117 رجب بن حسين بن علوان الحموي ٣٤٧ رجب طوپارلي ١٤٤ رجب فوكا ١٤٨ رجب مونیشی ۱٤۳ رجب وحيى ١٠٦ رحبى ١٤٩ رحمی بك ۷۸۸ رحمی علی ۱٤۱ رحیقی (شاعر وعطار) ۵۸ رستم (من ابطال الشهنامه) ۳۳ رستم باشا ٧١٣ رستم بریشا ۱٤۳ رشاد باشا، الدكتور (آخر اطباء الخاصة) ٤٨٢ رشاد نوري ۱۲۲ رشید ۳۲۶ رشید باشا (انظر: مصطفی رشید باشا) رشید رضا ۳۹۳,۳۸٦,۳۸٤,۳۸۰ رضا ١٤٥

رضا افندی (عازف سینه کمانی) ۷۸۲هـ

دیدیروت ۲۸۷ دير الزور ٣٩٩ دير لانجيه، البارون ٧٦٥هـ ديريم، عاصم ٧٨٤هـ دیزا رفییره ۲۹۲ ديزر،م. ۲۰۸ ديفو، دانيا ١١١ دیکارت ۲۷۹ دیکامیرون ۱۱۸ دیلغان، حامد ۱۸۳ دیلوس ۱۳۹ دیلی حسین باشا (والی بغداد) ۳۱۵ ديمتوقه ١٨٨,١٧٨,٧٩ ديموش شالا ١٤٢ دینی، حبان ۷۸ الديوانية ٤٢٤ ديوركي ٤٨٤ ذاتى (الرمال) ۹٤,٦٢,٥٨,٥٠,٣٦,١٤, ذو الفضل (قرية Solfasol) ١٨٣ (L) رؤف افندى، المعلم ٥٧٥ رؤف باشا (والي) ٤١٢ رؤف یکتا بك ۷۷۱هـ،۸۰۱,۷۷۳ رائف محمود افندي ٦٨٨ رائف نجدت ۱۲٦,۱۲۳ راپو حاقلی ۱٤۹ راز غرادلی احمد ۷۵۲ الرازي، ابو بكر محمد بن زكريا ٦٢٢,٢٥٨ الرازي، فخر الدين (ابو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر) ۲٤٨,٢٤٧,٢٤٦,٢٤٥,٢٣٩, 10.759 الرازي، فخر الدين ٦٠٤,٦٠٣,٤٤٥,

روشن کام ۲۸۶هـ روما ٦١٣,٤٠٢,٣٦٦ رومانو، اسحاق فرسكو ٧٦٣هـ, ٦٣ رومانيا ٧٨٥,٤٦٦,١٥١,١٤٥,١٤٧, ٤٦٨,٥٨٢, الروملي ٥٦,١٧٨,١٦٢,١٦٠,١٣٧,٧٩ . £77, 7 . 9, 7 . 0, 7 . 2, 1 9 7, 1 9 . , 1 A 9, 1 A 7 ,7.1,097,097,077,077,075,579,577 YA7, YA0, Y£1,77£,770 الري ٢٤٩ رياضي محمد (ت ١٦٤٤) ٧٥,٧٣,٧٠ ریکو، پول [کاتب] ۲۱۳,۲۱۰,۲۰۸ ريمبود ١٢٣ ريناخ ۲۸۹ رینان، ارنست ۲۹۰,۲۸۰ (i) زاخاريا ٧٦٧هـ,٧٨٢ زاري (ت ۱۵۰۹) ۱٤٥ الزاوية ٣٢٥ زیید ۳۲۰ زرادشت ۳۸٦ الزركشي ٢٥٤ زشتوي ۸۸۵ زکائی دده ۷۷۰٫۶۷۷٫۶۸۷هـ۲۸۷٫۹۸۷هـ زكائى دده زاده حافظ احمد افندي ٧٧١هـ زکریا ۱۵۱ زكريا الانصاري (ت ١٥٢٠م) ٦٨٠,٦٣٤ زکی باشا ۲۰ه زكي محمد اغا ٧٩٧,٧٨٦هـ ز ليطن ٣٢٥ الزمخشري، ابو القاسم محمود بن احمد ٢٤٧,٢١ زنبيللي على افندي ٢٢٠, ٦٤٣

رضا توفيق ٢١٠,٢٩١,٢٨٢,١٣٣,١١٦,١٩ رضا مولوف ١٤٠ رضوان المصرى ٣٥٠ رضوان بن عبد الله الرزاز الفلكي ٦٦٩ رضى الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن بن الحنبلي الحلبي 777,77. , 702,727 رضى الدين الغزي الدمشقى ٣٥٦ رفعت بك (موسيقى) ٧٨٨,٧٧٣ رفیعی ۸۷,٤٩ رفيق التميمي ٤٢١ رفيق خالد ١٣٣,١٢٠,١٠٧,١٩ رفیق فرسان ۷۹۲٬۷۸۹ به الرقة ٣٠٣ ركن الدين احمد ٦١٢ رمضان افندي ٤٦٩ رمضان العطيفي ٣٥٥هـ رمضان بن صالح بن عمر بن حجازي بين نمر الحنكي ٢٧٠ رمضان بهشتی (ت ۱۵۷۱) ۲۶ روان (انظر: اریوان) ۷۸۰ رواني (شاعر) ۸۹ روبس، جاك ٦٧٨ روتکو، م. M.Rothko روحي البغدادي ٣٧,٢٦,١٤ الروداني، محمد بن سليمان المغربي ٣٥٠,٣٤٨ رودسي زاده محمد افندي ٦٧٧ روسجق ۷۸,۵۲۵،۸۲۵ روسو، جان جاك ٢٨٤,٢٧٩,٢٧١,١٣١ روسيا ۲۰۳٬۵۲۳,۳۷۷,۳۷۷,۳۷۳،۷۳۵ YA1, Y1A روسيا البيضاء ١٤٦

زنجان ٤٨٣

زهدي (ت ۱۲۷۲) ۱٤٤ سباهی زاده (انظر: محمد بن سباهی) سبتای سیفی ۹۹۲ زهدي باشا ٩٦٥ سبط المارديني ٦٨٦,٦٨٠,٦٢٨,٦١٥ ز هدي نظيف بك ۸۸٥ سبنسر، هربرت ۲۸۷ الزهراوي (الطبيب والجراح الاندلسي) ٦٢٠ سبيريدون (العزيز) ١٣٧ زهير حميدان [باحث] ٣٥١ زیتون بورنی (محلة) ۵۹۷ ستاندال ۱۱۹ سترافنسكي ٧٨٩ زيرك ٦٢٣ سترونج Strung ۲۹۷هـ زین الدین ابو یحیی زکریا بن محمد بن احمد بن ستوكهلم ٧١١ زكريا الانصاري السنيكي المصري (شيخ السجاوندي، سراج الدين محمد ٦٣٩,٦٢٥ الاسلام) ۲۲۶ سجودي (ت ۱۵۳۸) ۱٤٥ زين الدين الحافي ١٨٢ سحري (ت ۱۷۱۷) ۱٤٥ زين الدين عبد القادر بن احمد الفقيهي ٦٤٨ زين العابدين ٤٧٧هـ,٧٧٨ السخاوي، محى الدين ابو الجود عبد القادر بن على بن عمر ٦٢٥ زينب الشويكية ٣٦٠ السراج (مؤرخ تونسي) ٣٥٤ زينب الغزية ٣٦٠هـ سراج الدين عمر لاهيجي، الشيخ ١٨٤ زينب فواز (العاملية) ٣٩٣ سراي بورني ٧٠١ زينل جوليكا ١٤٩ سراي بوسنه (سراييفو) ٤٤١ زيوروس باشا، الدكتور ٨٨٥ سَرُت قيا (باحث) ٤٠ ( w) ساطع الحصري بك ٥٤٢,٤١٠ سَرَزَ ۱۹۲ سروري (انظر: مصلح الدين مصطفى بن ساعتی (شاعر) ۸۹ ساعی چلبی ۲۲۷ شعبان) سروري حسن (طبيب) (١٦٦٤) ٦٦٣ ساقز (جزیرة Chios) ۸۹٫۵۸۷,۱۹۱ سري ( ١٤٩,١٤٥ (١٨٤٧-١٧٨٥) سالم ۲۳,۸۸٫۸۳ سزائی گلشنی (ت ۱۷۳۷) ۹۲ سام (من ابطال الشهنامه) ۳۳ سعد الدين ١٥١ سامح رفعت ۱۱۵ سعد الله (المؤرخ) ٣٥٨ السامولي، عبد المجيد 7٤٩ سامي افندي (خطاط) ٧٤٦,٧٤٥,٧٤٤,٧٤٣ سعد الله اغا ۲۸۷ سامي باشا زاده سزائي ١٠٤,١٧. سعد الله افندي (منجم باشي) ٤٩١ سعد الله باشا ٥٤٥,٢٧٨ 171,119,1.7,1.0 سعد الله، ابو القاسم [باحث] ٣٢٨ سانت بترسبورغ ۷۳۰٫٥۸۲٫۵۷۹ سعسع ۳۱۷ سانت ساینس ۷۸۹

, ٧ • ٦, २ 0 ١, २ ६ ٧, २ ६ ٣, २ ٣ ٤, २ ٣ ٢, २ ٣ ١, २ ٣ • , ٧٧٨, ٧٥٤, ٧٥٣, ٧١٥ سليم البستاني ٣٨٩ سليم الثالث ١٥,٥٨,٦٨,٩٩,٢٦٩,٢٧٩,١٩٤. ,777,7.0,091,077,010,017,0.7,0.7 , ٧٧ • , ٧٦ ٩ , ٧٦٣ , ٧ ٤ ٥ , ٧٣ • , ٧٢ ٩ , ٧٢ ٨ , ٦ ٨ ١ 747,777,771 سليم الثاني ٣٨,٦٣٦,٤٨٧,٤٦٥,٦٧,٥٨, , ٧١٤, ٧١٣, ٧١٢, ٧٠٧, ٧٠١, ٦٤٧, ٦٤٥, ٦٤٤ **YYY,Y1**A سليم الحلو ٧٦٥هـ سليم تقلا ٣٩٣ سليم ثابت افندي ٥٣٧ سليم سرى بك ٢,٤١٠٥ سلیمان چلبی ۱٤٦,٥٥,٤٥,٤٤,۱۲, YYY, 7 + A, 1 & A سليمان افندي (طبيب) ٦٦١ سليمان الباروني ٣٩٧ سليمان البوسنوي (ت ١٦٨٧) ٣٥١هـ سليمسان القانوني (محبي) ٢٢,٦١,٥٨,٢٢, , 7 & 7, 7 77, 7 78, 7 77, 7 . 7, 7 . 0, 7 . 2, 19 7 ,~~,~19,~17,~10,~17,~17,~0,,~0 , £91, £11, £17, £17, £10, £10, £10, £10, , 7 7 9, 7 7 8, 7 7 7, 7 7 7, 7 7 1, 0 9 8, 0 9 0, 0 0 1 , 701, 750, 755, 757, 770, 777, 771, 77. , ٧ ) ٣, ٧ ) ٢, ٧ ) • , ٧ • ٩, ٧ • ٨, ٧ • ٧, ٧ • ٦, ٧ • ٤ ۷۸۰,۷۷۹,۷۷۸,۷٥٤,۷٥٣,۷۲٥,۷۱٥,۷۱٤ سليمان الكبير (والى بغداد) ٣١٦ سليمان المهري ٣٥٣ سليمان باشا ٢٩٦,١٣٧,١٧

سليمان باشا الخادم (والي مصر) ٣٢١

سعید افندی (ابن یکرمی سکز محمد چلبی) ۸۳ سعيد البستاني ٣٩١ سعيد اوراهوفاتس ١٤٢ سعيد باشا ٥٥٩,٥٥١ سعيد حليم باشا ٢٩٧ سعید محب افندی ۳۰٫۵۲۹ سفرلی او غلی ۹۲ السكاكي، درويش مصطفى ٦٤٦ سكوتوس أرجينا ٦٧٧ سلافويكو مارتينوف ١٤٠ سلامنكا (ايطاليا) ٥٠٢ سلانيك ٩٩,١٩٩,٢٩٣,٢٣١,١٦٦,٧٩,١٩ 798,770,089,088 سلانیکی مصطفی ۲٤,۱٤ سلجوق (آياسلوغ) ٢٠٩ سلحدار (انظر: فندقليلي سلحدار) السلحدار ابراهيم باشا ٧٢ السلحدار حسين باشا (والى بغداد) ٣١٥ السلحدار على باشا ٨٤ سلسترة ۷۸ السلط ٤٠١ سلطان احمد (حي) ٥٢١,٥٦٥ سلطان سليم (محلة) ٦٧١ سلطان سليملي مصبطفي رشيد ٧٥٥ سلطان ولد ۷۷۰,۱۸۰,۱۷۹,٤۰,۱۱ سلمان ساوه جي ٥٤,٥١ سلمية (في حماه) ٤١٧ سلوفينيا ٢٦٦ سليم (مهندس انجليزي دخل الاسلام) ٦٨١ سليم الأول (ياووز) ٦١٦,٦٤,٦١,٥٨,٥٣,٣٨, 476.,77.,717,7.4,777,777,779,147 , 174, 171, 177, 171, £94, £41, £10,\_

السند ٦٣٣ سنرت، دانبیل ۲۹۲ السنوسى، محمد بن يوسف ٣٣٧ السهروردي، شهاب الدين (صاحب حكمة الاشراق) ٤٤٥,٣٣٧,٢٤٠,١٧١,٨٦ السهروردي، شهاب الدين (صاحب عوارف المعارف) ٣٣٧ سهي بك (الادرنوي) ۸۹,٦٥,٥٤,٣٧,١٤ سوبیسکی، جان ۷۹۸ سوتجي بشير اغا ٢٠٤ السودان ۲۷۹٬۳۷۹٬۲۷ ٤١٩ سودایی ۲۶ سوريا ١٦٢,١٦١,٦٦ ,٥٦٢,١٧١,١٦٥, , £7 £, £0 £, £0 \$, £0 £, £7 \$, £7 1, 7 £7 Y+7,Y+1,7{0,7+1,0AY,019,8AT سوزي (ت ۱٤٥٦-١٥٢٥) ١٤٥ سوسة ٣٤٦,٣٢٧ سوق البلاط (في تونس) ٣٢٧ سوكلن اوغلى ٢٠٠ السويد ٧٨ السويس ٦٣٣, ١٥٢ سويسرة ٢٤٩, ٢١٦, ١٥٥هـ سوگوت (سوگود) ۱۷۸ سويم بيليچقوفا ١٤١ سياغوش باشا (انظر: سياوش باشا) سياوش باشا (الوزير الاعظم) ٣١٧ سيبيريا ٦ سيد ابو الوفا البغدادي ٢٥٤,٢٥٢ سيد ابو محمد عبد الله بن فخر الدين الموصلي (فخری زاده) ۱۷۲ سيد حسين نصر [باحث] ٣٤٤

سيد درويش (الموسيقار المصري) ٤٨٧هـ

سليمان بسيم ٩١ سليمان طباقوفيتش ١٤٧ سليمان فائق ٨٢ سليمان فيضى (في العراق) ٤٣١ سليمان مقامي ٦٧٣ سلیمان نائبی ۱٤۸ سليمان نافذ ١٠٥ سلیمان نحیفی (ت ۱۷۳۸) ۲۳۱,۲۲۲ سليمان نظيف ٢٩٥,١١٥,١٨ سليمان، الأمير (ابن بايزيد الصاعقة) ٤٣, 717,7.1 السليمانية ٤٢٤ سمرقند ۲۰۱,٤۹٦,٤٩٤,٤٥٨,٣٤٩,٢٤٧, , 71 \, 71 7, 71 0, 71 2, 7 • 4, 7 • \, 7 • 7, 7 • 2 V£1, V9V , TV+, T0A, TTA, TTY, TY0 السمرقندي، شمس الدين ٢٠٥ السموأل المغربي ٤٤٥ سميز علي باشا ٦٤١,٦٣٦ سنائی ۵۶۶ سنان، المعمار (انظر: المعمار سنان) سنان الدين يوسف بن عبد الملك بن بخشايش (قره سنان) (ت ۱۵۰۷) ۲۱۹, ۳۱۹ سنان الفتح الحراني ٢٥٥ سنان باشا (۱٤۸۲) (فلکی) ۲۰۳ سنان باشا (ابن خضر بك ابن جلال الدين عارف) 171,172,17.,111,117,729,779,07,77 سنان باشا (مخلص تونس من الاسبان ١٥٧٤) TYY, T1 V, T . 0 سنان شیخی ۲۷۸ السنباطي، شهاب الدين احمد بن احمد ٦٥٠ سنبل زاده وهبى ٧٢٥

سنجق ۱۵۰٫۱٤۲

( m) شارل الخامس، الملك ٧٢١ شارل السادس، الملك ٥٠٠ شاکر اغا ۲۷۷, ۲۸۷ الشام (بالاد الشام) ۳۰۶,۳۰۶,۳۰۳,۷۸,۷۳,۲۷, , 407, 727, 777, 777, 771, 717, 711, 711 , 479, 477, 477, 4770, 57, 409, 407 , ٣٩٨, ٣٩٦, ٣٩٣, ٣٩٠, ٣٨٧, ٣٨٦, ٣٨0, ٣٨١ , \$01, \$77, \$71, \$70, \$79, \$73, \$77, \$71 ٥٩٥,٤٩٤,٤٩٣,٤٨٩ (ولاية) ٢٣٨,٦٣٦,٢٣٢, 797,716,779,770,707 شانتمس، الدكتور اندريه ٨٨٥ شانى زاده عطاء الله محمد افندي 010,0.7.777,77 شاه قلندر ۲۰۰٫۱۹۸٫۱۸۹ شاه قولی (شیطان قولی) ۲۰۰,۱۹۹,۱۹۸,۰۲ شاه قولی (نقاش) ۷۰٤,۷٥٣,۷۱۰,۷۰۹,۷۰۲ شاه نعمة الله (ت ١٨٧ (١٤٣١) شاهدي ٥٥ شبلی شمیل ۳۸٦ شحادة، كمال [باحث] ٣٤٤ شرف الدين موسى (الفردوسي الرومي أو الطويل) ٥٥,٥٦٥, ١٤٨ الشرق الأقصى ٢١٢, ٦٢٠, ٧٥١ الشرق الأوسط ٢٤/١٨٧,١٨٤,١٦٩,١٢٢, 0.7,881,777,787 الشرق الافريقي العربي ٣٥٣ شروان ۱۸٤٬۱۸۳ ۲۱۷ الشرواني، فتح الله بن ابي يزيد عبد الله بن عبد العزيز بن ابراهيم ٢٢٠,٦١٩,٦١٧,٦٠٧,٦٠١

الشرواني، قطب الدين ٦٢٠

سيد عبد القادر الگيلاني البغدادي ١٨٤ سيد عبد الله ١٩٨ سيد عثمان افندي (مدرس في المهندسخانة) ٥٠٦ سید علی باشا (ت ۱۸٤٦) ۲۱۷, ۲۸۲٫۸۸۲ سيد علي بك (معلم اول في المهندسخانة) ١٠٥٠ سيد محمد ٥٥٧ سید محمد رضا (ت ۱۹۷۱) ۷۵ سید محمد نور علی ۲۰۵ سید مصطفی ۲۷٦ سيد مصطفى افندي (معلم في المهندسخانة) ٢٦٥ سید نظام او غلی ۲۸ سید نوح ۷۸۰ سید و هبی (ت ۱۷۳۱) ۸۵ سيد يحيي الشرواني (ت ١٨٤) ١٨٤ سيدي على رئيس (على بن حسين الكاتبي) 777,707,772,717,76.,74,77 سیرانی القیسری (ت ۱۸۲۱) ۹۲ سيرك زاده محمد عاصم ٧٥ سيسام ٥٨٧ سيف الدين الآمدي ٤٤٥ سيف الدين الأرموي ٦٤٩ سيف الدين الاصفهاني ٤٥٣ سیف سرایی ۲۸ سيفر (فرنسا) ٧٣٥ سيماو ١٨٦ سينيفلدر البافاري ٣٦٩ سيواس ٢٨٣,٤٥٢,٤٤٧,٤٤٦,١٧١,٤٦ 014,000 سيواسي افندي (شيخ) ۲۱۳ سيوري حصار ٢٤٦, ٦١٨, ٦١٧ السيوطى ٤٩٨

شمس الدين محمد بن على الحسيني (امير سلطان) ۱۸٤,۱۸۲ شمس الدين محمد بن محمد الخليلي ٦٣١ شمسي باشا ۲۶ شمعی (ت ۱۶۵ (۱۵۳۰) شملان ٤٠٠ شناسے ۱۰٤٫۱۰۳٫۱۰۲٫۱۰۱٫۹۰٫۱۷٫۱٦ ,179,174,177,172,171,117,111 777,770,777,770,777 شنشور ۲۲۸ شهاب احمد بن محمد ٢٥٣ شهاب الدين احمد بن غلام الله الكوم الريشي شهاب الدين احمد بن ماجد ٣٥٣ شهاب الدين الغزي ٦٣٦ شهاب الدين سليمان ١٢٢ شهبندر زاده احمد حلمي ۲۹۲ الشهرزوري ٦٧٧ شهري زاده سعيد ٦٧٨ شهريزور ٣١٦,٣٠٢ شهزاده باشی (حی) ۱۷ ٥ شهلا حافظ ٧٨٦ شهید علی باشا ۱۷۷ شوبرت ۷۸۹٬۷۸۸هـ شوبنهاور ۲۹۱ شوقى بك ٧٨٨ شوکت (ت ۱۲۹۰) ۷۱ شوکت تریا ۲۹۸ شومان ۷۸۸ شَيّاد حمزه ٤٠,١١

الشرواني، محمد بن محمود ٦١٣ شريبر، جورج ٧٦٨هـ شریف (ت ۱۷٤۸–۶۹) ۱٤٥ ششتاري مراد اغا ۷۸۰ شعبان استاذ الروم ٧٥٤ شعبان بن اسماعيل الاسرائيلي (ابن جاني) ٥٠١ شعبان شفائي (اصل اسمه شعبان بن احمد) ٦٦٣ شفقت (ت ۱۸۲٦) ۸۸ شفقی (شاعر) ۱۳۹ شفيق بك (خطاط) ٧٤٤ شفیق حسنی ۲۹۸ شقراء ٣٣١ شكر الله (صاحب بهجة التواريخ) ٧٩٨هـ ٧٩٨ شكر الله خليفة (خطاط) ٧٤٣ شكر الله محمد بن محمود بن حاجى الشرواني 727 شکرجي جميل ۷۸۸ شکری (ت ۱۹۷۰–۲۱) ۱٤٥ شكري الفضلي ٣٩٦ شکسبیر ۳۸۹,۱۲۲,۱۰۹ شكوفه نهال ١١٥ شكيب ارسلان ٣٨١ شكيبة يماج ١٤٠ شمس التبريزي ١٨٠,١٧٩ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابي الخير عموش الشريف الأرميوني ٢٥٦,٦٥٤ شمس الدين العتاقي الشرواني ٦٦٠,٦٥٩,٥٠٢ شمس الدين سامي ٢٨,١٢٦,١١٨,١٩,١٧,١٦ 197,18. شمس الدين سيواسي ٦٨ شمس الدين محمد (ابن ابي الفتح الصوفي) ٦٣٢

شيخ احمد ألبصاني ١٥٠

صارى محمد باشا، الدفتردار (ت ۱۷۱۷) 770,772,777,770,777,770 صالح افندي (كبير المجلدين) ٧٥٦ صالح افندى الاستانبولي (صالح محمد بن ابراهیم) ۱۷۱ صالح المهدى، الدكتور ٧٨٤هـ صالح بقلاجييف ١٤٠ صالح بن نصر الله (ابن سلوم) ٣٤٤, 777.776,777,771,770,000,601 صالح زکی ۲۹۱٬۱۱۹، ۸۹۰، ۲۱۲، ۸۸۳،۸۸۳ صالح قلايجيتش ١٤٧ الصالحية (في دمشق) ٣١٦ صايغون، عدنان ٧٦٢ صباح الدين بايراموف ١٤٠ الصباغ، ليلى (انظر: ليلى الصباغ) صبحی احمد دده ۷۳ صیحی ادهم ۲۹۸ صبحی ازگی ۷۷۱هـ ۸۰۳ صبحي زاده عبد العزيز افندي ٤٨٢, ٢٧٦ صبحی زهدی ۸۰۱ صدر الدين جلال ۲۹۸ صدفكار محمد أغاء المعمار (انظر: المعمار صدفكار محمد أغا) صدري فتحي ١٤٣ صراحى مصطفى افندي (نقاش) ٧٥٥ صربيا ١٣٨هـ ١٣٩ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، صعدة (في اليمن) ٣٥٢ صفائی ۹۰٫۸۰٫۷٦٫۲۳ صفاقس ٣٤٦,١٣٦,٣٢٦ صفد ۳۱۹ صفر بك ٣٢٤

شیخ او غلی صدر الدین مصطفی (صاحب کنز الكبرا ومحك العلما) ٤٧,٤٣,٤٢,١٢ شیخ سلیمان طنانی ۱۵۰ الشيخ طورود (طورغود) ۱۷۸ الشيخ عبد الرحيم ١٨٣ شيخ مالك (مانيج) ١٥٠,١٤٨ الشيخ محمود (شيخ اور مية) ١٨٦ شيخ وفا (انظر: مصلح الدين مصطفى) شَيْخَان (ناحية في العراق) ٤٢٣ شیخی ۳۲,۳۷,۱۲ م.٥٥ شيخى محمد بن مصطفى المعدى ٦١١ شيخي، محمد (صاحب وقايع الفضلا) ٩١.٩٠ شيراز ٤٨٣ الشير ازى، سعدى ٤٤٥,٤٣,٤٢ الشير ازي، قطب الدين (١٢٣٦-١٣١١م) ٨٠٢ الشيرازي، قطب الدين ٦١٦ الشيرازي، قطب الدين ٦٣٣ الشيرازي، قطب الدين ٢٧٤هـ،٥٧٧ شيشمان او غلى، بيت الله ١٤٠ ( a) صائب ابراهیم ۲۰۸ صائب التبريزي (ت ١٦٧٠) ٧١ صائب باشا ٥٤٣ صاحِلی امیر ۲۳۱ صابونجي اوغلي شرف الدين ٦٠١,٥٠١, ٦٢٠, صاحب آتا فخر الدين ٤٥٢ صادق الجهانگيري ٦٧١ صاروخان ۱۸۲, ۱۲۸ صارى صلتوق ١٩٢,١٣٧,٥٦ صاري عبد الله افندي ٨١

صفوت (شاعر) ۱۳۹

YA, YVO, YVY, YYY, 171, 179, 170, 117, 1. £ YAA, YA £, YAT, • ضيا ديزدا ريفيتش ١٥٠ ضيا گوك آلب ۲۹۰,۱۱۲,۱۱۰,۱۱۷,۱۹۹, TA £, Y 9 V, Y 9 7 ضیائی (ت ۱۵۶۸) ۱٤٥ (4) طاتجی ۳۹ طار غان، شریف محی الدین ۷۸۹هـ, ۷۸۹ طار لان، على نهاد ١١٢ الطار نطومي، ارسطو خينس ٨٠٤ طاشجی زاده رجب چلبی ۷۸۰ طاشكبري زاده (عصام الدين ابو الخير احمد بن مصطفی) ۳۰۸٫٦۱, ۱۱۹٫۲۱۸٫٤٦۷هـ,۲۱۹٫۲۱۸٫۲۱۸ طاشلیجه لی یحیی بك ۱٤٥,٦٣,٦١,٥٩,٣٦,١٤ طاكبيكار، احمد حمدى ١١٢,١٠٤,١٠٣,٩٥ طانيوس عبده ٣٨٩ طاهر الجزائري، الشيخ ٣٨١,٣٥٨ طاهر بوشنیاق ۱٤۸ طبعی (شاعر) (ت ۱۲۱۱) ۱۶۶ طبعی (موسیقی) ۷۸۲, ۷۸۷ طرابزون ۲۲۶٫۵۸۹٫۵۳۵٫۷۸٫۷۷ طرابلس الشام ۳۹۹,۳۹۳,۳۸٦,۳۲۲,۳۹۹,۳۹۹, 271,270,279 طرابلس الغرب ۳۳٦,۳۲۵,۳۲٤,۳۱۱,۳۰٤, 173,005 طرسوس ٥٩٥ طرناقجی حسن باشا (وزیر اعظم) ۲۱۰ طريفي ١٤٥ طریقی ۱٤٥ طغراکش اسماعیل حقی التون بزر ٧٤٧,٧٤٣

007,007,010,017 صفوت بگ باش اسکی ۱٤٩ صفوت بگ باشاکیچ ۱٤٥ صفوتی ضیا ۱۱۹,۱۰۵ صفى الدين الارموي ٤٧٧هـ،٥٧٧,٧٧٥, ۸۰۳,۸۰۲ صفية، الملكة ٣٢٢ صفية، السلطانة (والدة محمد الثالث) ٧٢١ صقوللي محمد باشا ٢١١ صلاح الدين الأيوبي ٢٣٠ صلاح الدين انيس ١٢٣ صلاح الدين حاجي (السلطان الصالح) ٤٧ صليبا [باحث] ٦١٦ صمويل ٥٩١ صنعاء ٢٢١,٣٢٠ صوا باشا (sawas) ۸۹٫۰۵۷,۰۶۹ صوا صنور ۲۰۰ صوفيا ۲۸٫۷۸ه صوقللي محمد باشا ۲۱۱،۹۳۷,۲۳۷,۱۳۸,۱۳۷,۲۰۱۳ ,٧1٣ صولاق زاده ۷۸۰ صولاق سليمان ٥٥٧ صوله الفقيه ٤١ صويولجي زاده مصطفى الايوبى ٧٤٣ صیدا ۳۴۰٬۳۹۹٬۳۱۲٬۳۱۹٬۳۰۳ ک۸۰ الصين ١٩٤, ٦٣٥ (ض) ضعیفی ۲۰٫٦۱ ضياء الدين فخري (فندق اوغلي) ۲۹۷ ضيا باشا ١٠٣,١٠٢,٩٥,٩٤,٩٣,٨٢,١٧,١٦

صفوت باشا (ناظر المعارف)

الطوسي، نصير الدين ٢٤٧,٢٣٢,٢٢٨,٥٧,٤٤. . \ \ 1 . \ 1 \ T . \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 . \ 1 . \ 1 . \ 1 . \ 1 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . \ 2 . 707.778.777 طوقای، فهمی ۷۸۸ طوکیو ۷۳٦ طولكرم ٤١٧ طولون ۲۵۳ الطونة (ولاية) ٥٦٨ طونه لی حلمی ۲۹۰ طيب العقبي ٣٨٣ (ظ) ظاهر العمر ٣٠٣ ظبطي ١٤٩ (8) عائشة الباعونية ٣٦٠ عائشة التيمورية ٣٩٢ عائشة الكنانية ٣٦٠ عائشة بنت عبد الهادي ٣٦٠ عابدین باشا (حی) ۲۲۰ عادل جير ٤٢١ عادله سلطان ۲۲ عارف (ت ۱۷۲٤) ۱٤٥ عارف افندى البقال (خطاط) ٧٤٤ عارف حكمت بك (شيخ الاسلام) ٩٨,٣٩,٤٩,٧٥٣ , ٩٢٥,٠٣٥هـ, ٨٥٠ عارفی (ت ۱۶۲۷) ۱۶۶ عارفی (شاعر فارسی) ۲۲ عارفي (كاتب الشهنامات) ۷۰۷ عارفي علي (ت ١٣٦٠) ٥٦ عاریا (قریة فی لبنان) ۱۹ عاشق چلبي (صاحب روضة الشهداء) ٢٣,١٤, 1 £ £ , 9 • , 7 9 , 7 7 , 7 7 , 7 0 , 0 9 , 0 A , 0 Y , T 0

طغرول، عمر رضا ٤٧ طفلہ ۷۳ طلعتي (شاعر وطبيب) ٦٤٢ الطماني، حسين رفقي ٥٠٩,٥٠٧,٢٧٦ ٦٨٢,٦٨١,٦٨٠ .٥٢٦,٥٢١,٥١١,٥١٠ طمشوار ۷۹ طموز اوغلان ۲۰۰ الطنبوري اسحاق ٧٩٧هـ الطنبوري جميل بك ٧٨٥.٧٧٤هـ ٧٨٩.٧٨٧. ٧٩. الطنبوري على افندى ٧٨٧. ٧٨٩هـ الطنبوري، عثمان بك ٧٧٢ طنطا ۳۲۲.۳۲۳ طه حسین ۳۹۱ طه زاده، احمد (المشهور بالجلبي) ٣١٨ طهطا (مصر) ٣٢٤ الطهطاوي، رفاعة رافع £ . T, £ . Y, T 9 0, T 9 T, T . 3 الطوبخانة ٤٩٤,٣٤٠, ٦٣٧ طوتمه جه ۱۲ طویراق، ب. ۳۹ طورا، يالجين ٧٦٣, ٧٧٥ طوراق چلبی ۷۷۹,۷۷۷ طورسون بك ٢٣٢,٢٢٨,٢٢٦,٢٢٥ طور غود قرابوي ١٤٤ طورمتای ٤٨٤ طورمش بن خير الدين (نقاش) ٧٥٣ طورمش زاده احمد افندي (خطاط) ٧٤٦ طوروس ۱۹۸ الطوسي، شرف الدين ٤٤٥ الطوسى، علاء الدين على (ت ١٤٨٢) ٢٤١. 710,715

,٣19,٢9٤,٢9٣,٢٧٧,٢٧٦,٢٧٢,٢٦٩,1٢٢ , £ 7 7, £ 1 4, £ 1 • , £ • 9, 7 4 7, 7 4 5, 7 0 7, 7 7 1 710,210,910,170,770,070,070, ٨٣٥,٣٣٥,١٤٥,٢٤٥,٩٥٥,٠٢٥,٨٨٥,٩٨٥, Y & 0, Y T &, Y T T, Y T 1, 7 X 0, 7 7 1 عبد الحميد الزهراوي ٢٨١ عبد الحي حياتي القاضي ٥٤ عيد الرحمن (شاعر) (ت ١٤٦١/٦٠) ٥٦ عبد الرحمن اسماعيل ٣٩١ عبد الرحمن افندي (مدرس في المهندسخانة) ٥٠٦ عبد الرحمن الأخضري ٣٤٨ عبد الرحمن الشيرازي ٢٣٠ عبد الرحمن القسطموني ٧٥٥ عبد الرحمن الكواكبي ٣٨٠ عبد الرحمن باشا (والى بغداد) ٣١٥ عبد الرحمن بن ابى بكر بن سليمان المرعشى عبد الرحمن بن ابي يوسف الحافظ المنجم ٦٤٢ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم الجولى ٦٦٦ عبد الرحمن بن عثمان (مدرس وفلكي عاش في مصر) ۱۵۸ عبد الرحمن بن محمد الكلسى ٣٦٠هـ عبد الرحمن بده ١٤١ عبد الرحمن سري ١٤٧ عبد الرحمن قاضى ميناس ٦٥٣ عبد الرحمن كتخدا، الأمير ٣٢٢ عبد الرحمن نمتاك ١٤٧ عبد الرزاق البيطار ٣٩٦ عبد الرشيد ابراهيم ٢٩٤

عبد السلام الأسمر، الشيخ ٣٢٥

عاشق باشا (على بن باشا بن الياس) ٦١٢ عاشق باشا زاده ۱۷٤,۱۷۳,۵۷,۱۲ **▲**₹₹₹₹₹₹ عاشق بغدادی ۹۲ عاشق حسن ۸۲ عاشق خلیل ۹۲٫۸۲ عاشق على ٩٢ عاشق عمر ۸۲,۷۵,۱٤ عاشق كامل ٩٢ عاشق نگاری ۹۲ عاشق نوری ۹۲ عاطف افندى ٢٧٩ عاكف باشا ١٢٩,١١٢ عاکف حکمت (۱۹۰۳–۱۸۳۹) ۱٤٥ عالى (انظر: مصطفى عالى) عالى باشا ٥٥٦,٥٤٧,٢٩٥ عالى بك ٢٧٨,١٢١ العاملي، محمد بن الحسين بن بهاء الدين ٣٤٧, عايشة حفصة سلطان (زوجة سليم الاول) ٤٨٦ عباس محمود العقاد ٣٩١ عباس وسيم افندي (ابن عبد الرحمن بن عبد الله) 140,141,142,141,141 عبد الباقى افندي (ت ١٨١٢) ١٤٥ عبد الحق حامد ۱۰۹,۱۰۲,۱۰۰,۱۰۹,۱۰۹,۱۰۹,۱۰۹ **YAE, YAT, YAY** عبد الحليم اغا ٧٨٧,٧٨٢ عبد الحميد الأول ٢٨٢,٧٣٠,٦٧٦,٤٩١,٣٦٩ عبد الحميد الثاني ١١٠,١٠٦,١٠٥,١٠٥,١

عاشق احمد ٩٢

عبد الله زاخر عبد الله زهدي افندي (خطاط) ٧٤٤ عبد الله شكاليتش ٢٧ عبد الله شكري بن عبد الكريم القنوي ٦٨٤ عبد الله محمد بن سليمان الفاسى ابن طاهر الرضواني ٢٥٧ عبد الله منلا ۸۸۰ عبد الله، الأمير القرماني ٥٢ عبد المجيد افندى، الخليفة ٧٨٦ عبد المجيد، السلطان ٣٥٧,٣٢٠,٢٦٩,١٩٩, , ۷٦٣, ٧٣٣, ٧٣١, ٥٨٠, ٥٣٩, ٥٣٢, ٥٢٨, ٥٢٤ عيد الملك العصامي ٣٥٤ عبد الواجد الكوتاهي ٦٥٧ عبد الواحد بن محمد ۲۰۹,۶۰۸ عبد الواسع ٤٤ عبد الوهاب الصالحاني، الشيخ القاضي ٣٤٩ عبدی ۹۲,٦٣,٤٦ عبدي باشا (والى الجزائر) ٣٢٨ عبدي زاده على بن عبد الرحيم الاسلامبولي عبية ٤١٤ عبید افندی ۷۷۷هـ عبيد الله احرار (خوجه) ١٨٦ عبيد الله البخاري (صدر الشريعة) ٤٥٨ العتاقى (انظر: شمس الدين) عُتُمان بابا ۱۹٤٫۱۹۳ Otman عثمان اغا ٣٢٢ عتمان افندى المولدي ٧٧٧هـ عثمان الثالث ٧٢٧ عثمان الثاني ٧٧٩,٧٦٧,٧١٧,٦٦٠,٧٣

عبد السلام المهتدي المحمدي (خوجه إيليا اليهودي) ٦٣٠ عبد العزيز الرفاعي (عزيز افندي الخطاط) ٧٤٤ عبد العزيز جاويش ٤٢١ عبد العزيز، السلطان ٥٤٤,٢٦٩,١٠٤, 917,777,019 عبد العلى، الشيخ ٧٧٩ عبد الفتاح (خطاط) ٧٤٣ عبد القادر البصري ٣٥٠ عبد القادر الخلاصى الدمشقى ٣٥٢ عبد القادر المغربي، الشيخ ٤٢١,٣٨١ عبد القهار بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد المالك ٦٤٢ عبد الكريم افندي قاضى العسكر (ابن قطب الدين حفید علی قوشجی) ٦٤٧,٦٣٨,٦٣٦ عبد اللطيف (انظر: لطيفي) ٦٤٧ عبد اللطيف افندي (طالب مبعوث) ٥٢٢ عبد النطيف القدسي (أو المقدسي) ١٨٣ عبد اللطيف القسطموني (صاحب اوصاف استانبول) ۲۵۰ عبد الله إلهامي ١٤٧ عبد الله افندي (نقاش) ٧٥٥ عبد الله البخاري ٥٥٥ عبد الله النديم ٢٩٩,٣٨٥ عبد الله بن احمد بن يحيى المقدسي الاز هرى 207 عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الحنبلي الحلبي الميقاتي ٦٨٦ عبد الله بن محمد السلانيكي ٧٥٤ عبد الله بيلوفاتس ١٤٧ عبد الله يرويز ٦١٦

عبد الله جودت ۲۹۰,۲۸۸,۲۸۰,۱۰۷

عثمان النقاش ٥١٥

عزمی افندی ۹۰ عزمي زاده حالتي ٧٠ عزیز محمود هدائی ۷۷۹,۲۵۹,۲۵۲,۲۵۲,۲۵۱ عسار (شاعر) ٥٤ عُشَّاق ۲۲۰,۷۲٤,۷۱۲,۷۱۱ عشاقی زاده ۹۱,۹۰ عشقی (شاعر) ۵۶ عصمتی (ت ۱۹۹۶) ۲۳ عطاء الله اقندى، الاسطى (هزار غرادي) ٧٥٦ عطاء الله دده ۸۰۱ العطري، مصطفى ٧٨٠,٧٧٦,٧٧٠ ,٧٨٧ عكا ٢٩,٣١٩,٣١٧ لحد علاء الدين الأسود ٢٠٢, ٢٠٣ علاء الدين على بن صالح (واسع عليسي) ٦٨ علاء الدين على بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (فناري زاده على چلبی) ۲۲۰ علاء الدين كيقباد الأول ٤٨٣,٤٤٧,٣٨ علاء الدين كيقباد الثالث ٣٨ علاء الدين منصور الشيرازي ٦٣٧ علاء الدين يوسف، الكاتب ٦٢٦ علم الدين سنجر، الأمير ٤٨٣ علمی حیدر بك ۱۲۱ على أميري ٧٥ على أتور ٨٩ علي چلبي (شاعر ظهر في بلغاريا) (ت ١٥٤٣) على چلبى (ديواني) ٦٤٨ على چلبى (مترجم كليلة ودمنة/همايوننامه) ۲۲۷ على چلبى الاوسكوداري (روغني على) ٧٥٥ علي چلبي بن خسرو الازنيقي ٦٤٦ على احمد بن مصطفى افندي ٦٤٤

عثمان باشا (والى دمشق) ٣١٨ عثمان باشا (والى طرابلس الغرب) ٣٥٨,٣٢٤ عثمان بك (الغازى) ٧٦٦,١٧٨,١٥٧, YX7,Y10,Y7Y عثمان بن بشر ۳۹٦ عثمان بن عبد المنان المهتدي ٦٧٨,٦٦٧ عثمان بن عفان (ر.ع) ۷۱۷ عثمان بن علاء الدين ٦٤٩ عثمان بن علاء الدين على بن يونس بن محمد المليك الدمشقى الحاسب ٦٢٩ عثمان بن على، الشيخ ٢٣١ عثمان حمدی بك (رسام) ۷۳۲٫۵۷۷ عثمان دده ۷۸۷ عثمان زاده احمد تائب ۲۳۱,۸٥,۸٤,٤٧,٣٧ عثمان شمس ۱۰۲ عثمان صوقولوفيتش ١٤٧ عثمان مدرزي ١٤٨ عدلی محمد باشا (والی دمشق) ۳۱۸ عدن ۳۹۷ عدنی (ت ۱٤٧٤) ۱٤٥ العسراق ٢,١٦١,٢٧٦ (١٦٥,١٦١,١٨٩,١٨٩, ,٣١٦,٣١٤,٣١١,٣٠٩,٣٠٣,٣٠٢,٢٤٦,٢٢٤ , 479, 477, 477, 407, 400, 464, 470, 471 , £ 7 7, £ 1 1, £ 1 1, ٣ 9 9, ٣ 9 7, ٣ 9 7, ٣ 7, ٣ 7, ٣ 7 , 277, 271, 274, 277, 273, 270, 272, 277 V70, £00, £0£ عرفي الشيرازي (ت ١٥٩٠) ٧١ عز الدين كيكاوس ٤٨٣ العزاوي (المؤرخ العراقي) ٢٥١ عزت ملا (ت ۱۸۲۹) ۹٤٫۸۸ عزت ملا ۷۸۸

عزت مليح ١٢٠

على جانب (يونتم) 797,177,110,112,1.7,19 على جنبلاط ٣٠٣ على خوجه مدرس ١٥٠ على رشاد بك ٥٤٢ على رضا اولچيناقو ١٤٨ على رفعت بك ٨٠٢ على ساطع (ت ١٨٧٢) ٩١ على سعاوي ١١٧٦,٢٧٢,٢٦٨,١٧,١٦على سعاوي على سها ١٢٣ على شير نوائى (انظر: نوائى، على شير) على شيروغني ٧٨٠ على صلاحي ٧٧٢ على قوشجي (قوشجي زاده علاء الدين على بن محمد) ۵۰٫۵۰۱٫۲۰۷٫۲۰۲٫۲۰۱٫۴۵۷٫۱۱۶ , 187, 181, 182, 188, 119, 114, 117, 110 71,707,777,777 على كراسنيچ ١٤٣ على كمال ٢٩٥,٢٩٢ على مبارك ٤٠٤,٣٩٥ على مجار رئيس ٩٩٤ على منشى افندي البرسوي ٦٧٤,٦٧٣ على نظامى بك ٢٤٥ على واسع ٤٧ على، الأمير (صاحب القبة في اخلاط) ١٦٣ على، الامام (كرم الله وجهه) ١٦٣,٩١, 197,197,177 عليا نمتاك ١٥٠,١٤٧,١٤٢ عمر (ابن نوح بن عبد المنان) ٦٦٤ عمر الخيام ٥٤٥, ٦٤٦ عمر باشا (والى بغداد) ٣١٥

على اغا (عازف سينه كماني) ٧٨٧هـ, ٧٨٦ على افقى (المهتدي البولندي: ألبرتو بوبووسكي) ۷۸۰,۵۷۷۹,۷۷٦,۵۷٦۸ على افندي (باشا) (وكيل الخارجية) ٥٣٠ على افندي (خطاط) ٧٤٤ على افندي (طبيب السلطان) ٦٧٠ على الاوسكوداري ٧٢٥ على الرومى، الشيخ (ادريس المختفى) ٢٠٤ علي الصوفي (ابن يحيى الصوفى) ٧٤٢ على الغنائي الاستانبولي ٢٥٢ علي المجوسي ٦١١ على باشا (من الحسينيين في تونس) ٣٢٧ على بالى ٧٧٩ على باي الثاني (١٧٥٩-١٧٨٩) ٣٤٦ على بتشين (والي الجزائر) ٣٢٨ على بك الكبير ٣٢٣,٣٠٤ على بن ابى بكر بن على بن ابى بكر بن الجمال الانصاري المكي ٢٥٦ على بن اسحاق (طبيب) ٦١٠ علي بن الحسين (من الحسينيين في تونس) ٣٢٧ علي بن الياس علي (نقاش) ٦٩٧ علي بن حاجي احمد (اسطى) ٦٩٨ علي بن حسين الكاتبي (انظر: سيدي علي رئيس) على بن رضوان ٦٨٥ على بن عبد الرحمن ٦١٢ على بن عبد الصادق ٣٢٥ على بن عثمان ٦٤٤ على بن علوان ٣٥٥هـ على بن مراد ٥٥٧ على بن هبة الله ٢٠٧ على بن ولى بن حمزة المغربي ٢٥٥

عمر بدر الدين ١٣٣,١١٥

( ) غاتلی Guatelli غاتلی غازی میخال ۲۲۸ه غاشا فيتش ١٤٦ غالب دده ، الشيخ(اسعد - غالب) ٧٠,١٤, 117,1.7,91,97,09,07,07,00,01,71 غباري ٦٠ غرث الدين زاده شمس الدين (دوائي) ٦٤٤ غرناطة ٣٠٦ غروندفج N.F.Grundtvig ۲۷۰هـ غرونلاند ۲۵۱ غريبي (ت ۱٤٤) ۱٤٤ غرينل (ضاحية في باريس) ٢٤٥ الغزالي (ابو حامد محمد) ٦٢٣,٦١٣ غزة ٣٣٦,٣١٩ غزنة ٧٧٦ الغزي، بدر الدين ٣٣٨ الغزي، رضى الدين ٢٥٢ الغزي، نجم الدين ٣٦٠,٣٥٤,٣٣٨ غلام شادي ۷۷۸ غلطة (حي) ٥٤٨,٥١٧,٤٨٧,٣٤٠,٨٥,٥٥ ,777,091,409,000,001,077,000 A.1,YYA,YY1,Y.Y خلوك ٧٦٩ Gluck غليبولي ۲۹۹,۲۲۹,۱۸۲,۱۷۸,۷۸ غناديوس، البطريق ٦١٤ غناديوس الثاني ١٦٥ غنى زاده نادري ٧٥,٧٣,٧٠ غوبلن (فرنسا) ٧٣٥ غور وفينش ١٤٧ غولتز باشا (انظر: غولتز، فون در)

غولتز، فون در (غولتز باشا) ۲۱ه

عمر بن سنان الازنيقي ٥٠٣, ٦٦٣ عمر بن محمد بن ابي بكر الفارسكوري ٦٨٤,٦٤٠ عمر بن مزید ٤٩ عمر بن يونس ٦٤٧ عمر سيف الدين ١٢٠,١٩٦, ٢٩٦,١٢٦ عمر شفائي بن حسن البرسوي 171,177,17.,0.7 عمر لطفي ١٥١ عمر هومو ١٤٧ عمر وصفى (خطاط) ٧٤٦,٧٤٣ عنابة ٣٣٠ عنتاب ٥٩٥ عنصری ۲۲ عهدى احمد چلبى البغدادى (صاحب التذكرة) 122,70 العوام، ابو زكريا يحيى بن محمد ٦٤٧ عوني (ت ١٥٦٤ – ٦٥) ١٤٥ عویس بن احمد (نقاش) ۲۵۳ العيدروس، محى الدين عبد القادر شيخ ٣٥٤ عيسى (عليه السلام) ۲۰۸,۲۰۷ عيسى چلبى ، الأمير (ابن بايريد الصاعقة) ٧٧٧ عیسی بك (حاكم امارة آیدین) ۲۰۹ عين زحلتا ٤٠٠ عين طورة (في لبنان) ١٩٤ عینی (شاعر) (ت ۱۸۳۳) ۸۹ العينى ٦٧٧ عَمَان ٥٨٧ عُمَان ٦٣٣,٣٧٢ عَمْري (ت ۱۹۲۶) ۲۱ عيون التجار ٣١٧

فتح الله البيلوني الحلبي ٣٤٦ غويو ۲۸۹ فتح الله الشرواني (انظر: الشرواني، فتح الله) غياث الدين كيخسر و ٤٨٣ فتح الله بن علوان الكعبي ٣٥٣ غياث الدين مسعود الثانم، ٧٦٦ فتبح حافظ ١٥١ غيبي ١٤٥ غيثى صنع الله الكوتاهي ٨١ فخر الدين ٨٠١ فخر الدين المعنى الثاني ٣٠٣ ( ف ) فخر جان ۷٤ فه اد باشا ۱۹۵ ۲۷۱ ۷۱ ۱۸۵ ۱۸۵ فخری (شاعر) ٤٦,٤٢ فؤاد کوسه رائف ۲۰ فخري قوبور العودى ٧٧٣ فائق رشاد ۲۷۹ فر انسوا الأول ١٩٤٥، ٩٩، ٧٧٩ فائق عالى ١٠٧,١٠٥ فرح انطون ۳۸۹,۳۸۲ الفاتح (حي) ١٧١,٥٤٣ فرح بنت الدوادار الكبير (بمصر) ٣٦٠هـ الفاتح، السلطان (انظر: محمد الثاني) فرخ، الاتابك ٤٨٤ فاجنر ۷۸۸ الفردوسي الرومي (انظر: شرف الدين موسى) فاراب ۷۷٦ الفردوسي الطوسي ٧٣,٥٣,٤٢,٣٣ الفارايي ۲۳٤,۲۳۲,۱۲۸,۲۲٦,۲۲۰ ۱۸۹۳, فر غانة ٥٥٥ 3 YY L. OYY, FYY فرقی (شاعر) ۱۳۹ فارس نمر ۳۹۳ فرنسا ۸٫۹۰,۲۷۲,۲۹۸,۱۹۹,۱۲۳,۱۰۸,۹۰ فاروق نافذ ١٣٣,١١٦ فاس ۱۳۵, ۲۵۲,۲۵۲ فاس . 277, 2170, 217, 2117, 2.7, 2.0 فاسيل ٧٦٣هـ ,011,010,017,017,017,0.1,0.0,0.. فاضل احمد [أيشقاج] ١٠٧ ,097,098,090,000,000,000,000 فاضل الأندروني (انظر: الأندروني، فاضل) 277,077,977 فاضل باشا شريفوفيتش (١٨٠٢-١٨٨٧) ١٤٥ فرنسیس مراش ۳۸۵ فاطمة بنت التادفي الحنبلي ٣٦٠هـ فرنل، جان ٦٦٢ فاطمة بنت قريمزان الحلبية ٥٥٥هـ ١٩٦٠ فريد الدين العطار ٤٤٥,٨٦,٧٤,٥٦,٤١,٣٢ فاطمة، الأميرة (اخت مراد الخامس) ٥٣٩ فريدريك الثاني ٧٦٨هـ فاطمة، الأميرة (بنت مصطفى الثالث) ٧٢٦ فريدون (من ابطال الشهنامه) ٣٣ فالاري، سلفادور ٧٧٥ فريدون بك ٢٣ فالاري، م. ۷۷ه فسيادن ٩١ فالتوريو، روبرتو ۲۱۶ فصیح احمد دده (ت ۱۲۹۹) ۷۸۷, ۷۸۷ فاندیك (مستشرق) ۳٤٤ فاو ۸۹ه

فوزی موستاری (ت ۱۷٤۷) ۱٤٥ فوساتي، غاسبار تراغانو ٥٥٤ فولتير ۲۹۱,۲۸۷,۲۸۵,۲۷۹,۲۷۸ فوننتل ۲۷۸ فونهان، يوهان جورج ١٤٢ فويرباخ ٢٨٩ فويفودينا ٢٦٦ فيران، غبرييل ٣٥٣ فيردي ۷۸۸ فيزاليوس ٦٦٠ فيض الله ١٥١ فيض الله افندي (قاضى العسكر وحفيد ابن سلوم) فيض الله النقاش (ابن العرب) ٧٥٣ فيض الله سرمد بن محمد بن عبد الرحمن الاستانبولي (شكر زاده) ٦٦٧ فيضي (شاعر بلقاني) (ت ١٦٨٨-٨٩) ١٤٥ فیضی (شاعر) ۷۸۸ فيلدمان، ولتر ٥٧٧هـ فيليب الثالث ٣٠٦ فينا ٧٦، ٩٠,٧٩ ،١٣٩ ،١٣٧ ، ١٥١٥ ، ٢٥٢ ، ١٥٢٥ ، (ق) قائمی (ت ۱۵۹۹) ۱٤٥ قابس ۳۲۷,۳۲٦ قادرغه (حي) ١٩٥,٥١٩ القارة الامريكية ٣٠٦, ٢٥٣,٦٥١, ٧٣٥ قارلوفجه ٢٦٨,٢٦٥ قاسم المؤخر ٣٤٨ قاسم باشا (حي) ٥٠٦,٤٨٧ قاسم دوبراجا ١٤٧ قاشان ۲۸۳

فصيح الدين ابراهيم بن صبغة الله الحيدري البغدادي ٦٨٥ فضلي سولا ١٤٣ فضلی نجیب ۱۰۲ فضولي البغدادي (اصل اسمه محمد) ۲٥,١٤, ,٧٨٧,٩٤,٩٣,٨٦,٨٢,٦٧,٦٠,٥٩,٣٧,٢٦ PAYA فطنت هانم (ت ۱۷۸۰) ۸۲, ۷۸۷ فطین داود ۱٤٤,١٢٤,١١٢,٨٩,٦٦ فغاني (الطرابزوني) ٦١ فقيرى ١٤٩ الفكون، عبد الكريم ٣٧١,٣٥٤ فلبة ٨٧٥ الفلبين ١٩٤ فلسطين ٤٤٥,٤١٦,٤٠١ فلوبرت ۱۱۹ فلوجل،ج ٦٦٤,٧٦ قلورتسا ٤٠٢ فلوريدا ١٥١ الفنار (حي) ٥٩١ فناري زاده (انظر: علاء الدين على بن يوسف) الفناري، شمس الدين محمد بن حمزة 7.9,7.1,80,804,47.4 فندقلی (حی) ۹۱ فندقليلي سلحدار محمد اغا ٢٢,١٤ فندقليلي سليمان ١٤ فندقليلي عصمت ٩١ فنلون ۲۷۹,۲۷۸,۱۱۱ فهمی افندی (خطاط) ۷٤٤ فهيم (الشاعر) ٤٧٦,٩٣ . فهيم نمتاك ١٤٧,١٤٥ فوری (ت ۱۵۸۲) ۲۱

قبولي محمد افندي ٤٧٦ القيجاق ٧٩ قيودانه سيد حسن افندي ٥٠٥ قدري الأعمى ٧٨٠ قدري بك ٨٩٥ القدس ١٦٥،٤٠١٩،٣٣٦،٣٥٩،٠١٩، ٤٠١، ١٦٥، ٤٠١، ,070, \$77, 4871, \$19, \$17, \$70, VY9 O9YOAV قدورة، سعيد ٣٢٩ قراحصار ۱۸۰ قرطاي، جلال الدين ٤٥٢ قرطاي، كمال الدين ٤٨٤ قرطبة ٧٤١ قرق بیکار (مدینة) ۷۹۷ القرم (انظر: بلاد القرم) قرمان ۳،٤٤٦,۱۸۰ قرمان القرمنلي، احمد ٣٢٤ القرمنلي، على باشا ٣٢٤ القرن الذهبي ٧٢٤,٧٢٢,٧٠٧,٧٠٤,٧٠١,٥٠٧ قره چلبی زاده عبد العزیز ۲۳ قره جه اوغلان ۲,٦٨,٢٥,١٤ قره جه بگ ٦١٣ قره حصاري (مهندس) ۷۰٦ القره حصاري، احمد (خطاط) ٧٤٢, ٧٠٩ قره دکز ، اکرم ۸۰۳,۷۹۲ قره فضلی (ت ۱۵۹۳/۱۲) ۲۳٫۹۱ قره محمد (کبیر المجلدین) ۷۵۰ قره محمد باشا ٩٠ قره محمد باشا (سفیر) ۷۲۸هـ قره محمود افندي (نقاش) ۷۵۵

قره مصطفى باشا (وزير اعظم) ٣٢٠

القاضى البيضاوي ٢٤٧ قاضى العسكر عارف افندى ٧٩٧,٧٨٦هـ قاضى العسكر، مصطفى عزت افندى ٧٤٤ قاضى زاده احمد بن محمد امين ٢١ قاضىي زاده، صلاح الدين موسى الرومي البرسوي (ابن القاضى محمود) ٢٠١,٥٠٩, ,180,188,187,181,180,180,119,119 179,177,177 قاضىي زاده، محمد اقندي ١٥٩,١٥٨,١٨٥,١٨٥, YA. , 707, 701, 70., 727, 712, 717, 717 قافزاده فائضى ۷۰٫۷٤٫۷۳٫۷۰ قانتمير (قنطمير او غلو) ديمتري ۲۲۷هـ,۸۲۷هـ,۲۷۷مهـ,۲۷۷هـ,۲۸۷۸۷ القانوني، حاجى عارف (انظر: الحاج عارف بك) القاهرة ۲۸۸,۳۲۲,۳۱۱,۳۱٤,۳۱۰,۲۹۳,۲۸۸ ,\_411,1.1,5.1,1.1,797,777,717,717 .775,777,7.9,011,5.11,507,555,579 , ٦٨٧, ٦٨٦, ٦٨١, ٦٧١, ٦٦٧, ٦٩٤, ٦٤0, ٦٣٦ VA0,\_&VA£,V££,V٣0,V£1,V19,V17 القايد عمورة ٣٢٥ قایش زاده حافظ عثمان افندی ۷٤٤ قايغوسز آبدال ٢٥٥,٤٩ قايغوسز ويزه لي علاء الدين ٦٨ قايقجي قول مصطفى ١٤ قايناق، سعد الدين ٧٩٠ قباد باشا (والى البصرة) ١٥١ قباقجي (ثائر) ١٥٥ قبرص ۸۷٫۱ه قبلان مصطفى باشا (والى بغداد) ٣١٥ قبلان، محمد ١٠٦

قنبور حسن چلبی (نقاش) ۷۵۵ قندية ٧٩ قندیللی (مرتفع) ۸۹۹ قنطمير او غلو (انظر: قانتمير) قوجه راغب باشا ٩٤,٨٥ قوجه سکبان باشی ۲۶ قوجه عثمان افندى ٧٨٠ قوجى بك (اصل اسمه مصطفى) **٣**11, ٢٣0, ٢٣٢, ٢٣٠, ٢٢1, ٢٤, ٢٣, ٢٢ قورت اوغلى، فوزي ٢٥٢ قورقود، الأمير ٦٤٨, ٧٤٢, ٧٧٨ قورمان، نوري ٧٤٧ قوش اطه سی ۹۱ه القوصوني، محمد بن محمد ٦٤٥ قوصوه ۱۳۷هـ,۱۵۰,۱٤۷,۱٤۲,۱٤۲,۱۳۹ 087,070,877 القوقاز (قفقاسية) ٥٣٧,٤١٩,١٣٢,٢٧ قول چولها ٦٩ قول اوغلى ٨٢ قول محمد ٦٩ قول مسعود ٤٧,٤٦,١٢ قوم قایی ۹۲ و, ۷۳۶ قومرال آبدال ۱۷۸٬۱۷۲٬۱۷٤٬۱۷۳ قونسطنطين قوماس ٩١٥ قونية ۸۷٫۱۷۱٫۸۵٫۷۸ قونية , ٧٧ , ٧٤١, ٧٢٤, ٦ . ٩, ٥٣٥, ٤٨٤, ٤٥٣, ٤٥٢ AYY1,YY1,YY1 قويوجقلي زاده، محمد عاطف بن عبد الرحمن بن ولى الدين ٦٨٤,٦٧٩ قیرشهر ۱۸۰, ۷۲۶ قیرغزستان ۷۸۵

قره ممي (مهندس ونقاش) V08,V1.,V.9,V.7,77 قره يولوك عثمان بك ٢٦ قریملی عزیز بك ۲۸۸٫۵۱۸ القزويني، زكريا بن محمد ٧٧٨,٦٧٧,٦٥٣,٦٣٥,٦١٢,٤٩٨ قسطمونی ۵۱۷,0۳۵,٤٨٤,٥١ القسطنطينية (انظر: استانبول) قسنطينة ٣٣٦,٣٣١,٣٣٠ قشعر ۷۷٦ قصاب باشی زاده ابر اهیم افندی ۵۰۳ قطب الدين (ابن قاضى العسكر عبد الكريم افندي) ۲۳۸ قطب الدين (طبيب ١٤٦٨) ٢٢٢ قطب الدين (طبيب ايراني) ٤٨٨ قطب الدين افندى ٤٧٨ قطب الدين زاده محمد ٦٣٦ قطب الدين محمد ( والد ميرم چلبي) ٦٣١ قطب الدين محمد (حفيد على قوشجي) ٦١٥ قطب النای عثمان دده ۷۸۲,۷۸۱,۷۷۰ ، ۷۹۳هـ القطيفة ٣١٧ قفصنة ٣٤٦,٣٢٧,٣٢٦ القل (في الجزائر) ٣٢٩ قلاون ٤٨١ قلعة الجبل (مصر) ٣٢١ القلمون ٤٠٠ قليج ارسلان الثاني، السلطان ٤٤٧ قليج على باشا ٤٩٥ قمبر ۱٤٥ قمران (جزيرة) ۸۷٥ قنالی زاده حسن چلبی ۲۷۸٬۱٤٤٬۹۰٬۳۳٬۱ قنالی زاده علی چلبی ۲۳۱ ۲۷۸٫

قيرف ١٣٧

كانط ٢٨٩ كايول (الاخوة) ٨٣ كتخدا زاده محمد عارف افندي ٤٧٧,٤٧٦, 74.779 كراوس، اوتو بلو ١٤٦ کربلاء ۲۲٤,۳۳٥,۱۹٦,۱٦٣,٤٥ کر دستان ۷۸ كرستوف كولومبوس ٦٥١,٤٩٨,٤٩٧ الكرك ٤٠١, ٤٨٣ كركوك ٥٢٥ كرمان ٦١٤ كرموفان، س. ٥٠٥ كرواتيا ٤٦٦ کروتل، ریتشارد ۸۹ کریت (جزیرة) ۲۹٬۷۹٬۷۸٬۷۹ه کریتس ۴۹۸ كريتوفولوس (مؤرخ بيزنطي) ٢٣٩ کریدلی علی عزیز ۱۱۷,۹۱,۲۲ كريدلي نوح بن عبد المنان ٦٦٤ کریم سعد*ي* ۲۹۸ کشان ۸۸ کشتری، الشیخ محمد ۱۷۸ کفري ۷۳,۳۷ کفه ۷۹ کلایر N.Clayer م۸۱ کلوت بك ٤٠٣ کلیرو (فلکی) ۱۷۳ کلیمی (شاعر) ۹۰ کلیمی کاشانی (ت ۱۹۵۱) ۷۱ کمال أمي (ت ۱٤٧٤) ٥٦ كمال اصفهاني ٥١ كمال افندى (باشا) (ناظر المعارف) ٥٤٥,٥٣٩

القيروان ٣٢٦ قىسرى ٥٩٥,٤٥٣,٤٨٣,٤٤٦,٤٤٤,١٧١ قیسونی زاده محمود بن محمد ٦٤٣ قيصه كورك، نجيب فاضل ١٣٣ (3) كچه جى زاده محمد فؤاد افندي (باشا) 008,04.014 كاتب چلبى (مصطفى بن عبد الله) حاجى قلفه -خليفة ۲۱۱,۷۹,۷۷,۷۲,۳۵,۲٤,۲۳,۱۱, , 7 £ 7, 7 70, 7 77 7, 7 77 7, 7 7 7, 7 7 7, 7 7 7 , 710, 270, 277, 777, 2707, 727 Y9X,YX+,1YX,1Y+,110,11£,1٣9 كاتب زاده محمد رفيع افندي **٧٤٦,٦٧٦,٦٧٥,٦٧**• کاتبی (شاعر) ۹۲,۳٦ الكاردينال نيكولاس الألماني ٢٠٧ كارينجه، المسيو ٥٦٥ الكازروني، ابو اسحاق (ت ١٠٣٤) ١٨٢ كاستل، بونى ٥٠٩ کاسینی، جاک ۲۸٦,٦٨٥,٦٧٣,٤٩١ الكاشى، غياث الدين جمشيد 779,789,784,787,712,706,706 كاظم افندي (مدير دار الفنون) ٥٥٦ کاظم حسین (ت ۱۷۱۶–۱۵۵) ۱۶۶ الكاغدخانة ٥٥ الكاف ٣٢٦ الكافيجي ٣٠٧هـ كامبل مصطفى اغا ٥٠٥ كامل الغزي الحلبي ٣٩٦ كامل باشا ٢٧٩ كامل طوسقو ١٥١ کامی (ت ۱۸٤۱) ۸۶

كوريللي ٧٦١هـ كوستا هورمان ١٤٢ كوسم ماه بيكر ، السلطانة (والدة مراد الرابع) ٧٢١ كوسه ابراهيم افندي الزيكتواري (تذكرجي) ٢٥٨ كولان، غبربيل ٣٤٥ كومباري، أ ٦٨٨,٦٨٣ کومباری، م. ۸۹۰ كوملجينه ٧٩ الكومناتي، حسن بن على ٦٠٨ كونت، اوغست ۲۹۰,۲۸۷,۲۸٦ کبیار ۳٤۹ کیریاکو دانقونا ۲۱۶ المانغ ۱۸۵ H.J.Kissling كيكاوس بن قابوس ٢٣٤,٢٢٧ کینج، د. [باحث] ۱۳۱ کینج، دیفید ۱۷۱ کیورك افندی (Kevork) ه٥٥ (گ) گبزه ۲۰۳ گدا موصلو ۲۹ گرای بورا، غازِي ۲۷۹هـ٬۷۷۹ گرفتزن ، عاصم بك ٧٧٣هـ گرفتزن، عاصم بك ٧٨٤هـ گفتی علی (ت ۱۹۷۷) ۷۰ گلشهری ٤١,٣٢,١٢ گلنبه (قصبة) ٦٦٨ الگانبوی، اسماعیل بن مصطفی بن محمود 11.747, 771,0.7 گنج دده ۷۸٦ گنج كمانى رضا افندي ٧٨٦ گنجان، ت.ن. ۲۰۸ گنجه ٤٨٣

كمال الدين الفارسي ٦٤٠ كمال الدين بك (مهندس معماري) ٧٣٦ كمال الدين بن يونس ٥٤٥ كمال الدين قامو ١١٥ كمال او غلى ٤٢ كمال باشا زاده (شمس الدين احمد بن سليمان بن كمال باشا) ۲۰۸٬۲۰۳٬۲۰۳٬۲۸۳٬۲۰۲٬۸۰۲٬۲۰۷٬ ٠ ٢٢, ٢٢٦, ٣٣٦, ٢٤١, ٢٤١, ٢٣٩, ٢٢١, ٢٢٠ كمال باشا زاده سعيد ٢٧٩ كمال بك (من عسكر السلطان سليم الأول) ٣٢٠ كمال رئيس ١٥١ كمانكش على باشا ٧٠ كمورا ياتشو ١٤٧ كميكسز زاده صفوت مصطفى ٨٨ الكندى (الفيلسوف) ٢٢٦ كنعان الكرجي ٢٥١هـ کنهی دده ۷۷۰ كوچوك احمد باشا ٣١٧ كوچوك حسين باشا ٥٠٦ كوچوك محمد اغا ٧٨٦ کوبرنیك (کوبرنیکوس) ۲۰۹٫٦٥۸٫٦٤۰٫٦۳۹ كوبرين العظيم ٧٦١هـ كوبنهاجن ٧٧٠هـ كوتاهية ٧٣٦,٧٢٩,٦٠٨,١٨٠,٨١ كوپريلى محمد باشا ٢١٤,١٨٥ کوپریلی، فؤاد ۲۷,۱۱٤,۱۰۷,۹۳,٤٠,۳۸,۳٥ ,197,127,120,127,177,177,174,174 كويريلي، فاضل احمد باشا ٢٥٨,٧٨ كور اوغلى (بطل شعبي) ٦٩,٣٧ كور اوغلى (شاعر رباب) ٦٩

لامارتين ١١١ گو جار ات ۲۳۶ لامعى چلبى (بورصه لى لامعى، جامئ روم) گوران، نظمی ضیا ۷۸۵ 141,9.,77,77,78,77,04,77,77,70 گور جستان ۷۸ لاند، جوزیف جیروم ۱۸۲ گورجی محمد باشا ۷۰ لینان ۱۲۲,۰۲۲, ۳۱۱, ۸۳۸,۰۷۷,۸۸۸, گور دس ۷۲۶ £19,£1£,£..,٣99,٣9X,٣9£,٣9. گورقان، فؤاد اسماعیل [باحث] ٦٤٣ لبيب ١٠٢ گورك زاده حافظ حسن افندى ٦٧٦,٦٧٤ لبيبة هاشم ٣٩٢ گوك بورى ٤٤ لجندر TAY Legendre گوکمن، محمد فطین (خوجه) ۱۸۸٫۵۸۹, لسقوفچه لي څالب ۱۰۲,۹۳ 114,147,09. لشبونة ٥٠٠ گوکیای ، اورخان فائق ۷۷ لطف الله (ابن سنبل زاده و هبي) ۸۷ گولپیکارلی، عبد الباقی لطفي باشا ۲۳۳,۲۳۲,۲۲۹,۲۲۲,۳۳۳,۳۳۳, 7.7,197,14.,17.,177,79 777,777,777 گون آلتای، شمس الدین ۲۹۷ لطيفي (القسطموني) ٦٦,٦٥,٥٢,١٤, گوهری ۸۲,۱٤ 1 £ £, 9 • , 8 9, 7 9 گوینوك ۲۰۱٬۵۳ لقمان (صاحب زبدة التواريخ) ٧١٥,٧١٤ گیلان ۲۲۲ لمعي آتلي ۷۸۸ گبیکلی بایا ۱۷۱هـ۲۰۳٫۱۷۸٫۱۷۶٫۱۷۳ لندن ۱۲,۲۷۲,۱۱ و۲۰,۲۲۰,۰۳۷ (0) لهستان ٧٦٨ لاديق ٧٢٤ لهفيلد ١٤٧ اللاذقي، محمد بن عبد الحميد چلبي لهلر V٦٨ Lehler A.Y. V9A. VYA. 7 £9 لوبران، جاك بلتازار ٥٠٦ اللاذقية ٢١٩ ٣١٩, ٧٨٥ لوتو ۷۱۱ لارسزكي، فارنيا ٧٧٥ لودويج العاشر، الملك ٠٠٠ لارنده لی (قرمانی) سیاهی زاده درویش ۱۰۹ اللاري، محمد افندي ٢١٠,٢٠٩ لوكليرك ٣٤٥ لوند، آگاه سري ۷٥,٥٤,٤١ اللارى، مصلح الدين (انظر: محمد بن صلاح بن لوني، عبد الجليل چلبي (نقاش) ٧٢٦,٧٢٥,٩٢ جلال الدين) لویس (فیلسوف) ۲۸۷ لافونتين ٤٧ لييز ج ٧٦ لافيت، بيير ۲۹۰ ليتريه ۲۸۷ لالا شاهين باشا ٥٥٥ لبدن ۱۲۰, ۱۸۷ لاله ليلي شاكر ٧٥٦

مجدی ۲٦ المجر ۲۰۸,٦٩٤,٤٦٦,١٤٥,١٣٧,٧٩,٦٨ 44£,410 مجيب ٧٦ مجید اوزی (قریة) ۱۷۵ محبى (انظر: سليمان القانوني) ٥٥ المحبى، محمد الأمين ٣٦٠,٣٥٤,٣٣٠ محرمی (ت ۱۵۳۱) ۲۶ محسن زاده عبد الله بك ٧٤٤ المحلة (مصر) ٣٢٤ محمد (ادیب بلقانی) ۱٤۷ محمد (صاحب: عشق نامه) ٤٢ محمد چلبی (این ایی السعود افندی) ۳۱٦ محمد ابلائي ١٤١ محمد ابن الشيخ مصطفى ٢١٢ محمد ابن الكاتب سنان القنوى ٦٣١ محمد ابو الدهب ٣٢٣ محمد اغا الصداف ٢١٤ محمد اغا يروشچاق ١٤٧ محمد افندی، الشیخ (مترجم اطلس مینور) ۷۷ محمد الأول ٢١٢,٦١٠٢,٨٠٢,١٢,٦١٢,٦١٢, V£1,79V,797,7Y. محمد الاسكداري المدنى (ت ١٧٣٠) ٣٥١هـ محمد البشير الابراهيمي ٣٨٣ محمد البوسنوي (ت ١٦٦٠) ٢٣١ محمد البوسنوي (صائغ) ٧١٦ محمد التونسي، الحاج ٢٥٢ محمد الثالث ٥٨, ٣٥٠, ٣٥٧, ٣٥٥, ١٤٥ محمد الثاني (عوني) ۵۷,۵۲,۵۱,۵۰,۳۸,۱۲ , ۲۳۹, ۲۲۸, 19۳, 1۸7, 1۸۳, 1۸1, 170, 100 

لبغورن ٤٠٢ ليفيستال، ألفريد ٧٤٥ ليلي الصباغ ٣٠٢هـ لبو فول ۷۹۹ Leo Fall ليوباردي ٧٨٩ ليوبولدستاد (حي) ٧٦٨هـ ليون (فرنسا) ٧٣٥ (6) م. نجاتي ۲۷٤ مآلی (ت ۱۵۳۵) ۸۹٬۲۱ مؤيد زاده، عبد الرحمن بن على ٦٤٤ ما وراء النهر ۲۲٤,۱۹٦,۱۸٦,۱۸۵,۱۸۱,۱۷۱ , £00, £0 £, £ £ 7, 7 £ 7, 7 £ 7, 7 £ 7, 7 £ 7 777,7.2 ماچقه (حی) ۱۲ه, ۲۱٫۵۲۰, ۸۸۹ الماتريدي، ابو منصور محمد ٢٤٧ ماجيلان ٤٩٨ ماردین ٤٨٤,٤٨٣,٤٤٦ مارك، القديس ٧٠٨ مارکو باشا ۵۲۳ ماركوته (في سويسرة) ٤٥٥هـ مارون نقاش ۳۹۰ ماندولي ٧٦٣هـ مانول ٧٦٣هـ مانیاس او غلی مراد ۲۸ الماوردي ٢٣٧,٢٢٦ مبارز الدين ارطقوش ٢٥٢ مبارز الدين خليفت غازي ٢٥٢ مبارك الميلي ٣٨٣ مبارکشاه ۸۰۲ مجار على رئيس ٢٥٢ مجازي (ت ۱۲۱۰) ۱٤٥

محمد بن ابي الفتح الصوفي ٦٣٦, ٦٤٩ محمد بن احمد الصخري الأندلسي ٣٥١ محمد بن احمد بن ابراهيم الأدرنوي (الحكيم الريداني) ٦٦١ محمد بن الحاج على المرعشي ٢٥٣ محمد بن العنز اليمنى ٣٥٢ محمد بن الياس ٧٥٤ محمد بن بيرام (نقاش) ٧٥٣ محمد بن حسن بيرم الثاني ٣٤٦ محمد بن حسين (من الحسينيين في تونس) ٣٢٧ محمد بن حسين العطار الطبي ٦٧٩ محمد بن حسین بیرم (مفتی) ۳۷۲ محمد بن حمزة (آق شمس الدين) ٦٢١ محمد بن سباهي زاده علي البرسوي (سباهي زاده) ۲۰۳٬۳۰۰ محمد بن سلیمان ۲۱۲ محمد بن سليمان المغربي (انظر: الروداني) محمد بن صلاح بن جلال الدين بن كمال الدين بن محمد الملطوي السعدي (مصلح الدين اللاري) ۱۱۲٫۹۳۲,۲۳۲ ۲۶۶ محمد بن عالى الحنفي ٦٤٨ محمد بن عبد الرحيم افندي ٦٣٤ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ٣٧٢,٣٧١,٣٧٠ محمد بن عمر بن بايزيد بن عاشق ٦٥٠ محمد بن محمد بن على الشبر املسى الاز هري محمد بن مراد الثاني (في تونس) ٣٢٦

محمد بن مصطفی ۲٤٧ محمد بن مکی (طبیب) ۳٤۲ محمد بن ملك احمد (نقاش) ٧٥٣ محمد بهاء الدين نقشبند البخاري (ت ١٣٨٩) 110

, £70, £70, £09, £04, £04, £07, £00, £ £7 ,7.4,409.,0.0,697,844,844,844 ,717,710,711,717,717,711,7.4,7.4 ,779,770,772,777,771,770,719,717 .V..,70.,759,757,750,755,751,77. , ٧ £ 7, ٧ £ 1, ٧ 0 ٣, ٧ • ٨, ٧ • ٧, ٧ • 0, ٧ • ٣, ٧ • 1 337,707,707,077,7774...(177,777, محمد الجسر ٤٣١هـ محمد الحبَّال، الشيخ ٣٤٩ محمد الخوجه، الحاج ٣٣٠ محمد الدنجاوي (ابن السخاوي) ٦٢٦ محمد الرابع ۲۰۸٬۹۵۲٬۷۵۲٬۳٤۱٬۲۱۳٬۹۱٬۷۸ YA+,YY1,YY1,77£,777,771 محمد السنوسي ٤٠٦,٣٩٧ محمد الشلي الحضرمي ٢٥٠ محمد الصادق، الباي ٤٠٥ محمد الصالحي الهلالي ٣٤٨ محمد الغزي (ت ١٥٢٩) ٦٤٧ محمد الفلكي ٦٣٤ محمد القرماني، الأمير ٣١,١١ محمد الكبير، الباي ٣٣٠ محمد المجنون ٦٩٧ محمد المويلحي المصري ٣٨٩ محمد امين باشا، الفريق (ناظر المدرسة الحربية) 01.04.044 محمد امين، (انظر: يورده قول) محمد باشا (والى بغداد) ٣١٥ محمد باشا (والى طرابلس الغرب) ٣٢٤ محمد بكيروف ١٤١

محمد بگ قبطانوفیتش لیوبساك ۱٤۹

محمد بن ابي السرور البكري الصديقي ٣٥٤

, £ • ٣, £ • ٢, £ • 1, ٣٩ ٨, ٣٩ ٢, ٣٨ ٨, ٣٨ ٢, ٣٧٧ 711, 800, 808 محمد علي حلمي دده ۱۵۱ محمد فرید وجدي ۳۸۱ محمد قبطانوفيتش ١٤٢ محمد کرد علی ۳۸۱,۳۵۹ محمد مؤذنوفينش ١٤٢ محمد مؤمن حسين الايراني ٦٧٥ محمد مصطفى المراغى ٣٨٢ محمد منصور بن احمد ٦٦٠ محمد ناجی جیفر علی ۱٤۱ محمد هوكوفيتش ١٤٧ محمد، الأمير (ابن القانوني وخرم سلطان) ٧٠٤ محمد، الأمير (ابن بايزيد الثاني) ٦٢٤ محمد، الأمير (ابن مراد الثالث) ٦٣ محمد، الأمير (السلطان الفاتح فيما بعد) ٤٥٣ محمد، الباي (حسيني) ٤٠٥ محمد، الباي (من المراديين في تونس) 727,777 محمد، النبيي والرسول (ص.ع) ٤٨,٤٥,٤٤, , ۲ • ٧, ١ ٩ ٦, ١ ٦ ٧, ١ ٦ ٣, ١ ٢ ٩, ١ • ٧, ٧ ٧, ٦ ٤ 747,747,747,017,017,737,747<u>4</u> محمود الأول ٦٧٤,٥٠٤,٣٢٢,٩٩,٨٨, **YAY, YYY, YY £** محمود البصير الصالحي ٣٤٧ محمود الثاني ۲۹۰,۲۷۰,۲٦۹,۱۸۹,۹۹,۱ .77,07.010,010,01810,770,770 770,770,0770,770,770,077,077 YA7, YYY, YY1, Y79, Y00, Y£0 محمود الخطيب الرومي ٦٥٠ محمود الشبستري ٤٨ محمود المغلوي ٦٢٣

محمد بيرم الخامس ٤٠٦,٣٩٧ محمد بيلوبولاتش ١٤٧ محمد تيمور ٣٩١ محمد جلال ١١٩,١٠٦ محمد جمال الدين الشلى الحضرمي ٣٥٤ محمد حسین هیکل ۳۹۱ محمد خالد [بايري] ۲۹۷ محمد خاکی ٦٦ محمد خانجیتش ۱٤٧ محمد خلوصى افندي ٥٤٣ محمد رؤف ۱۲۲;۱۱۹,۱۰۵ محمد رجائی افندی ۵۳۰٬۵۲۹ محمد رشدی ۱٤۷ محمد زيور ١٠٦ محمد سعید (شاعر) ۷۸۸ محمد سيرك ٦١٤ محمد شاه (این الفتاري) ۲۰۸٬۹۰٤ محمد شریف (طبیب ایرانی) ۹٤٥ محمد شریف صبری ۷۳ محمد شوقی افندی (خطاط) ۷٤٤ محمد طاهر ۱۵۱ محمد طاهر البرسوى ٦٦٦ محمد عاکف ۲۸٤,۱۲۹,۱۱۲,۱۱۹,۱۱۹ Y97, Y92, Y9T محمد عبد الوهاب (الموسيقار المصري) ٧٨٥هـ محمد عبده، الشيخ ٣٨١,٣٨٠, £79, £40, T97, T90, TA1, TAE, TAT محمد عثمان جلال ٣٩٠ محمد عزت ۲۹۳ مجمد عصبمت ۱۸۲ محمد على اكرم ١٤١ محمد على باشا (والى مصر) ٣٧٢,٣٦٩,

, £ • T, £ • Y, £ • 1, T 9 A, T 9 Y, T A A, T A Y, T Y 711, 2.0, 2.2 محمد على حلمي دده ١٥١ محمد فرید وجدی ۳۸۱ محمد قبطانوفيتش ١٤٢ محمد کرد علی ۳۸۱,۳۵۹ محمد مؤذنوفينش ١٤٢ محمد مؤمن حسين الايراني ٦٧٥ محمد مصطفى المراغي ٣٨٢ محمد منصور بن احمد ٦٦٠ محمد ناجى جيفر على ١٤١ محمد هوكوفيتش ١٤٧ محمد، الأمير (ابن القانوني وخرم سلطان) ٧٠٤ محمد، الأمير (ابن بايزيد الثاني) ٦٢٤ محمد، الأمير (ابن مراد الثالث) ٦٣ محمد، الأمير (السلطان الفاتح فيما بعد) ٤٥٣ محمد، الباي (حسيني) ٤٠٥ محمد، الباي (من المراديين في تونس) 727,777 محمد، النبي والرسول (ص.ع) ٤٨,٤٥,٤٤, , ۲ • ۷, ۱ 9 ٦, ۱ ٦ ٧, ۱ ٦ ٣, ۱ ٢ 9, ۱ • ٧, ٧ ٧, ٦ ٤ AV97,V£V,VY0,V10,TTV,Y9V,YAT,YAY محمود الأول ۱۷٤٫۵۰٤,۳۲۲,۹۹,۸۸, **YXY, YYV, YY £** محمود البصير الصالحي ٣٤٧ محمود الثاني ۲۹۰,۲۷۰,۲۲۹,۱۸۹,۹۹,۱ ,077,07,010,010,01,2.7,707,770, , ۷۲۹, 1.0,017,077,077,071,077,077 VA7, VYY, VY1, V79, V00, V £0 محمود الخطيب الرومي ٦٥٠ محمود الشبستري ٤٨ محمود المغلوي ٦٢٣

محمد بيرم الخامس ٤٠٦,٣٩٧ محمد بيلوبولاتش ١٤٧ محمد تيمور ٣٩١ محمد جلال ۱۱۹٬۱۰۳ محمد جمال الدين الشلى الحضرمي ٣٥٤ محمد حسین هیکل ۳۹۱ محمد خالد [بايرى] ۲۹۷ محمد خاکی ۲۳ محمد خانجینش ۱٤٧ محمد خلوصى افندي ٥٤٣ محمد روف ۱۲٦,۱۱۹,۱۰۰ محمد رجائی افندی ۵۳۰٫۵۲۹ محمد رشدي ١٤٧ محمد زيور ١٠٦ محمد سعید (شاعر) ۷۸۸ محمد سيرك ٦١٤ محمد شاه (ابن الفناري) ۲۰۸٬۹۰۶ محمد شریف (طبیب ایرانی) ۲۶۵ محمد شریف صبری ۷۳ محمد شوقی افندي (خطاط) ۷٤٤ محمد طاهر ۱۵۱ محمد طاهر البرسوي ٦٦٦ محمد عاکف ۲۸٤,۱۲۹,۱۱۲,۱۱۲۹,۱۱۹۸۱, **797,792,797** محمد عبد الوهاب (الموسيقار المصري) ٧٨٥هـ محمد عبده، الشيخ ٣٨١,٣٨٠, 7A7,3A7,7A7,07,707,003,073 محمد عثمان جلال ٣٩٠ محمد عزت ۲۹۱ محمد عصمت ۱۸۲ محمد على اكرم ١٤١ محمد على باشا (والى مصر) ٣٧٢,٣٦٩,

محی گلشنی ۲۰۶ المحيط الاطلسي ٢٥١,٦٥٠,٤٩٨ المحيط الهندى ٤٤١ المحيط الهندي ٦٥٠,٦٣٤,٤٩٨ مختومی ۹۲ مدحت باشا ٥٩٥,٤١٩,٤١١,٣٥٨,٢٩٥ و٢٤, 071,017,877 مدحت جمال ۱۱۵ مدنى عزيز افندي ٧٧٤ المدية ٣٢٩ مدين القوصوني المصري ٣٤٣ المدينة المنورة ٣١٤، ٣٢٣, ٣٢٣, ٣٣٣, YA1,7A1,7A.,0.9, £77, TOY مرآتی (شاعر) ۱۳۹ مراد الأول ٢٤٧,١٧٨,١٧٥,١٥٧,٢٢٧, VY1,79A,797,71.,7.9,£70 مراد الثالث (مرادی) ۳۱۸,۳۰۸,٦٤,٦٢,٥٨, , 777, £91, £92, £97, £70, £77, 776, 777 VA., VV9, V17, V18, V17, 708, 707, 780 مراد الثاني (ابن حمودة باشا) ٣٢٦ مراد الثاني ١٨٣,١٨٢,١٨١,٤٧,٤٦,٤٥,٤٤, ,7. ٧,0. , ٤٧٨, ٤٦0, ٤0٩, ٤00, ٤0٣, ٢٢٨ , 199, 194, 119, 117, 111, 11, 11, 119 , ۷۸., ۷۷۷, ۷۷٦, ۷۷۱, ۷0۱, ۷۱۸, ۷.۱, ۷.. 494 مراد الخامس ٥٣٩,٢٧٢٥ مراد الرابع ۲۲,۹۱٫۸۰٫۷۲٫۷٤٫۷۳٫٦۹٫۲۲ مراد المرادي ٣١٨ مراد باشا (والى أليمن) ٣٢٠ مراد باشا (والي بغداد) ٣١٥

مراد باشا (والى دمشق) ٣١٧

محمود امين العمري الموصلي ٣٥٣ محمود باشا (صدر اعظم) ٦٢٢ محمود باشا (والي مصر) ٣٢١ محمود باشا (وزير اعظم) ٤٥٧,٢٢٨,١٩٤,١٨٤ محمود بن ابى القاسم الاصفهاني ٤٥٨ محمود بن دلشاد الشرواني ۲۱۲ محمود بن عبد العزيز (حفيد عبد القادر المراغي) ٦٤٩ محمود بن قاضى مانياس (قاضى مانياس او غلى) محمود بن محمد التبريزي ٦٤٧ محمود بن محمد الدربندي ٦٤٨ محمود بن محمد بن موسى (انظر: ميرم چابي) محمود تيمور ٣٩١ محمود جلال الدين (خطاط) ٤٤٧ محمود جلال الدين (شاعر) ٧٨٨ محمود خيرت ٣٩٢ محمود شكري الألوسى ٣٨٢ محمود شلتوت ٣٨٢ محمود شوكت باشا ٢٢٥ محمود صدقى الأدرنوي ٦١٨ محمود طاهر حقى ٣٩٢ محمود قبادو (شاعر) ٤٠٥,٣٨٢ محمود منصبور افندي ٥٤٥ محي افندي (شاعر) ٩٠ محى الدين آبدال ٢٥٥ محى الدين بن حاجى اتماجه الكاتب ٢٢٤ محي الدين طولي (ت ١٤٩٥) ٥٦ محى الدين قرماني، الشيخ ١٨٥ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٥٨ محى الدين محمد امينوف ١٤٠ محى الدين محمد بن قاسم (الأخوين) ٦٣٠ محى الدين ياوصى، الشيخ ٢٥٧هـ

مسيح باشا ٣٢٢ مسيحي (أصل اسمه عيسي) ١٤٥,٥٢,٣٦ مشرب زاده محمد عارف افندی ۵۳۰,0۲۹هـ مصاحب زاده جلال ۱۲۲ مصر ۲۷۱,۱۲۵,۸۳,۸۳,۸۱,۸۰,۷۹,۷۲,۲۷ , ٣ • ٤, ٣ • ٣, ٢ 0 ٨, ٢ ٤ ٦, ٢ ٣ ٦, ٢ ٢ ٤, ١ ٨ ٩, ١ ٨ ٤ , ۳۳٦, ۳۳٤, ۳۳۳, ۳۲٤, ۳۲۲, ۳۲۲, ۳۲۱, ۳. ٦ ,٣٦٩,٣٦٦,٣٢0,٣٥٨,٣٥٤,٣٥٢,٣٤٨,٣٤٦ , ۳۸٦, ۳۸0, ۳۸۲, ۳۸۱, ۳۷۸, ۳۷۷, ۳۷۲, ۳۷٠ , 799, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 4571, 5 . 1, 5 . 1, 5 . 0, 5 . 5, 5 . 7, 5 . 7, 5 . 1 £AV, £00, £01, £07, £01, £20, £1, £79\_ ,777,770,777,7.9,7.1,0.9,597,689, ,179,177,171,172,177,177,174,177 ,779,777,770,704,704,704,704,704,701 Y££, V. 7, V. 1, 797, 771, 77. مصطفى أغا، المعمار (انظر: المعمار مصطفى أغا) مصطفی (شاعر) ۱۳۹ مصطفى چلبى (انظر: مصطفى بن على الموقت) مصطفى افندي التكفوري ٢٥٦ مصطفى افندي التوقادي ٦٧٥ مصطفى الأول ٦٦٠ مصطفى الثالث ٥٠٥,٦٧٢,٦٧٠,٥٠٥ مصطفى الثاني (اقبالي) ٧٢٣,٦٦٤,٨٨ مصطفى الرابع ٩٩, ١٥٥ مصطفى ايسان ١٤٤ مصطفی باشا (۱۷۹۸) ۳۲۹ مصطفى باشا المصاحب ٧٢ مصطفى باشا النشار ٣٢٠

مصطفى بن بير محمد الآيديني (بوستان افندي)

مراد بك (احد البايات) ٣٠٦ مراد منلا شیخی ۷۷۶ مراد، الأمير ٦٧ مراد، الباي ٣٢٥ مرادی ٦٤ المرادي، محمد خليل ٢٥٤ مراغة ٣٤٩, ٢٥٧, ٢٧٧ المراغى، عبد القادر ٢٩,٦١٣ ٧٧٤,٧٦٢,٦٤٩ ٨٠٠. 1.7,771,777,7770 مراقی ۱۹۷۷) ۲۳ مرجمك احمد ۲۲۸,٤٧ المرداني، جمال الدين عبد الله بن خليل ٦٠٨ المرداني، عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف 71.7.7 مرزيفون ۱۸۳ مرزیفونلی قره مصطفی باشا ۲۵۸ مرسيليا ١٥٣ مرعش ٦٦٦ مرعى الكرمي ٣٤٦ المرغيناني، ابو الحسن برهان الدين على بن عبد الجليل ٢٤٧ مرو ٤٤٥,٤٤٤ مریج (موقعة) ۱۳۷ مریم نجاس ۳۹۲ مزراطة ٣٢٥ مستجى زاده ٢٤٢ مستقيم زاده سليمان ٣٥٧,٩١,٨٢ مسعود جمیل ۸۸۲هـ ۲۸۹ المسعودي ٤٩٨ مسقط ۲۵۱ مسلمة (القائد الاموي) ٨٠ المسلمية (في حلب) ٤١٧

727

مصلح الدين مصطفى بن شعبان (سروري) ٦٧٧ مصلح الدين بن سنان ٢٣٩, ٦٤٦ مصلح الدين مصطفى البرسوي (ت ١٤٨٨) (خوجه زاده) ۲٤۱ مصلح الدين مصطفى بن احمد الصدري القنوي (شیخ وفا) ۲۲۹,۱۸۳ مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي (انظر: خوجه زاده) مضيق الدردنيل (انظر: چناق قلعه) مطراقجي نصوح بن عبد الله (قره گوز) السلاحي المطراقي ٢٠٢,٦٥٢, ٧٠٧ مظفر مصطفى ١٤٣ معروف (والد تقى الدين الراصد) ٦٣٦ المعري، ابو العلاء ٢٥٨ معلم ناجی ۷۸۸,۱۲۰,۱۲۱,۱۱۳,۱٦ المعمار حاجي آيواز ٦٩٨,٦٩٦ المعمار داود اغا (خليفة المعمار سنان) V77.170 المعمار سنان ۲۰٤,۷۰۳,٤۸۷,٤۷٥,٤٦٠, Y10, Y1 £, Y1 T, Y1 T, Y . 7 المعمار صدفكار محمد اغا ٤٧٥ المعمار مصطفى اغا ٧٢٢ معمورة العزيز ٥٤٢ معیدی ٦٤,٦٢ معين الدين الحسيني ٦١٧ معين الدين بروانة ٤٨٤ معين الدين بن مصطفى ٤٥ المغرب ۲۲۰,۲۰۰,۳۰۸ المغرب الأقصى ٣٠٥,٣٠٤,٣٠٢, \*\*\*,\*\*\*,\*\*\* المغرب العربي ٣٣٩,٣٣٢,٣٣١, ٣٥٣. 784, 774, 777

مصطفى بن درويش احمد المولوي ٦٦٩ مصطفی بن سیدی ٦١٣ مصطفی بن علی (منجم باشی) (مصطفی چلبی) 777,770,778,897 مصطفى بن محمد (صاحب تفسير الفاتحة والاخلاص ويس والملك) ٤٨ مصطفى بهجت افندي ١٧,٥١٦,٤٨٢ ٥ مصطفى بومزراق ٣٢٩ مصطفی پروشچاق (ت ۱۲۵۵) ۱٤٥ مصطفی جاوش ۷۹۰,۷۸۲ ۲۸۷، ۷۹۰ مصطفى جمال الدين ٢٩٦ مصطفى خوجه ٣٢٤ مصطفی خوجه ۲۵۸هـ,۳۵۸ مصطفی دده (خطاط) ۷٤۳ مصطفى راقم (خطاط) ٧٤٥,٧٤٤,٧٤٣ مصبطفي رامز ١٤١ مصطفی رشید باشا ۲۷۸,۲۷٤,۲۷۳,۱۰٦,۲۷۸, 0.000,000,000,000,000 مصطفى زكى الاستانبولي ٦٦٩ مصطفى شكيب ٢٩٨ مصطفى صبري (شيخ الاسلام) ۲۹۷ مصطفى عالى الغليبولي ٢٤,٣٦,٢٤, , ۲ ٣ ٤, ٢ ٣ ٢, ٢ ٢ ٩ , ٢ ٢ ٦ , ٦ ٩ , ٦ ٧ , ٦ ٣ , ٦ ١ £ 7 . £ 09 . £ 0 Y مصطفى فاضل المصري، الأمير ٢٧٢ مصطفى فراقى ١٤٧ مصطفی فرید (خطاط) ۷٤۷ مصطفی فهیم (قدیم) ت ۱۹۶۸) ۷۰ مصطفى كامل (الزعيم المصري) ٣٩٣,٣٨٥, 4271 مصطفى هاشم محمد [باحث] ٣٤٤ مصطفى، الأمير (ابن القانوني) ٧١١,٦٣

ميديللي (جزيرة) ٥٨٧,٥٥ میر (ت ۱۲۹۰) ۱٤٥ ميرعماد الحسنى ٧٤٦ میرکاتوریس، ج ۹۹۴ ميرم چلبي (محمود بن محمد بن موسي، حفيد قاضى زاده صلاح الدين) ٢١٥,٦٠٥,٦٠١, میرون (عازف سینه کمانی) ۷۸۲هـ میزانجی مراد بك ۲۹۲,۱۲۹, ۲۹۲ میسن Meissen میل، ستوارت ۲۸۷ ميلاس ٧٢٤ ميلانو ٤٠٢ ميلكيوس ٦٦٤ میناندروس (مؤرخ بیزنطی) ۷۹۹ هـ مینسخت، ادریان فون ۲۷۶ مينغ (في الصين) ٦٩٩ (0) نائلي ۲۱,۷۰,۱۶ نابلس ۲۱۹, ۲۲۹, ۱۶۱ النابلسي، اسماعيل ٣١٧ النابلسي، عبد الغني ٢٥٢, ٣٥١هـ نابلیون بونابرت ۷٦٩,٣٧٨,٣٦٦,٣٦٥ نابی (اسمه یوسف) ۸٦,٨٥,٧٤,٧٣,٧٢,٢٣ AYA9, YAY, 98,98 نابى زاده ناظم ١٢٨,١١٩,١٠٩,١٠٦ نابيير، م. ۷۷٥ ناداجلي صاري عبد الرحمن ٢٠٩ نادر شاه ۳۳۵ نارتا (فی یانیه) ۱۸۱ ناسكو فرينديتش ١٤٢

ناصر عبد الباقي دده المولوي,٧٧٠هـ,٧٧٠,

موسى (عليه السلام) ۲۰۷ موسى چلبى (ابن بايزيد الصاعقة) ١٩١ موسى الكاظم (شيخ الاسلام) ٢٥٧هـ, ٢٩٧, ٢٦٢ موسی بن مسعود ۲۱۱ موسى بن هامون (الكحال اليهودي) ١,٤٨٨ ٥٠, 737 موسى تريا بك ٧٧٢ موسى كاظم باشا ١٠٢,٩٤,٩٣ موسى كاظم كاتيج ١٤٩ موش ۸۷ه الموصل ٤٢٣,٤٢٢,٣٣٥,٣١٦,٣١٤,٣٠٢, 373,073, 333,730,747 موفق الدين ابو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسين ٦٢٨ مولا حسين دوپراچي ۱۵۰ مولا صالح باتا ١٥٠ مولانا الشيخ مغوش ٦٤٦ مولانا زاده احمد بن محمود الهروي ٦٢٣,٦٠٦ مو لاتا مصطفى شوقى باش اسكى ١٤٧,١٤٢ مولر، ماکس ۲۸۹ موليير ٣٩٠,٣٨٩ مونتاغو (E.W) ۱۷۷ مونتاغو (M.W)، الليدي ٦٧٧ مونتسكيو ٢٧١ مونبير ٥٠٥ مي زيادة ٣٩٢ ميافارقين ٤٨٤ ميتروفيتشالي شيخ عبد القادر ١٥٠ ميتوهيا ١٤٧,١٤٢,١٤٠,١٣٩ ميتوهيا ميدان الخيل (آت ميداني) ٧١٤,٧٠٧,٦١ ميدان الرماية ٥٥٥ ميدان سلطان احمد ٦٢٧

نسیمی ۲۰۰٫۱۹٤٫٤٦ نشأت خوجه ٨٦ نشاطی ۷۵٫۷۳ نشان طاشی (حی) ۸۸۰ نشانجی زاده ٦٣٦ النشانجي محمد باشا (المؤرخ) ٧٦٦هـ نشری (محمد) ۱۷٦,۱۷۳,۵۷ نصر الدين خوجه (جما الترك) ١٤٣,١٤٢,١٤٠ نصرت باشا ٤٧٧ نصوحي، الشيخ ٧٩٣هـ نصير الدولة ٤٨٤ نطقی دده ۷۷۰ نظام الأعرج النيسابوري ٦١٩ نظام الدين ابو المعالى نصر الله بن محمد ٤٧ نظام الدين حسن بن محمد النيسابوري ٦٠٦ نظام الملك ٢٣٤,٢٢٦, ٤٨٣ نظامي القرماني ٥٣ نظامى الگنجوي ٤٤٥,٧٤,٦٢,٥٤,٥٣,٥١,٤٢ نظمى (الأدرنوي) (ت ١٥٣٦) ٦٤ نظمی ضیا (رسام) ۷۳۳ نظیف ۱٤۹ نظیف بك (خطاط) ٧٤٦,٧٤٣ تعلبند زاده حسام الدين التوقادي ٦١٩ نعمان اغا ۷۸٦٫۷۷۲ نعمة الله حافظ ١٤٠ نعیم فراشری ۱٤۹ نعيما (مصطفى) ٢٣٠,٢١٣,٢٠٩,٢٤,١٤ النعيمي (المؤرخ الدمشقي) ٣١٤, ٣٥٣ نفطة ٣٢٦ نفعی ۱٫۹٤,۹۳,۷۲,۷۱,۷۰,٦٩,۳۷,۱٤ **\_**\\\\\\\\\

النفيري، بهرام اغا ٧٧٩,٧٧٤

7AY, 7+A الناصرة ٤٠١ ناصيف اليازجي ٣٨٦ ناظم القانوني ٧٧٣ ناظم براتي (ناظم فراقولا) ١٤٨ ناظم حكمت ١٣٣ ناعوم (العزيز) ١٣٧ نامق باشا (مدير المدرسة الحربية) ٢٠٥ نامق باشا (والي) ٤٢٥,٤٢٤,٤٢٣ نامق کمال ۱۰٤,۱۰۳,۱۰۲,۹۰,۹٤,۹۳,۱۷,۱٦ ,178,171,114,117,117,117,111,1.4 110, Y9V نايف حبيب العانى ٢٢٦هـ النبطية ٢٣١,٣٩٩,٣٣١ النبطية التحتا ٣٣١ النبك ٠٠٤ نجاتی بك (اصل اسمه عيسي) 98,98,04,01,00,77,17 نجد ۲۷۲,۳۷۰,۳٦٦ النجف ٣٣٥ نجم الدين ايلغازي ٤٨٤ نجم الدين كبرى ١٧١ نجيب عاصم ٢٩٦,١٩ نحيفي (ت ۳۸-۱۷۳۹) ۸٦٫۸٥ نديم (احمد) ۱۹،۲۲,۲۲,۱۴ (۳٫۷۳,۷۳,۷۸,۵۸۸)۸۸ نديم YAY, YA1, 1 . Y, 9 £, 9 T نديم القديم (ت ١٦٧٠) ٧٣ نرگسی ۱٤٥,٨١,٨٠,٣٦,٢٣,١٤ نريمان (من ابطال الشهنامه) ٣٣ نسایی (شاعرة) ٦٣ النسفى، نجم الدين عمر ٢٤٨,٢٤٧,٢٤٥

نیش ۲۸ه نقدي ۹۲ نيشابور ٤٨٣,٤٤٤ النكساري، محمد بن ابراهيم ٦١٩ النمسا ۸۷,٤۲٥,٤١٦,٤٠٢,٣٦٥,٧٩,٧٨ نیغده (نیگده) ۱۸٤٫۱۸۰ نيقول، الدكتور موريس ٨٨٥ Y7X,Y70,Y7 £, 79 £ نيقولا الخامس، البابا ٦٢١ النهروالي، محمد بن احمد قطب الدين المكي نيقولا حداد ٣٩٢ 805 نیکبولی ۸۸۰ نوائي، على شير ٧٦٢,٦٥,٦٢,٥٩ نيكوغوس ٧٦٣هـ نوبار ۲۹۳هـ نیگده (انظر: نیغده) ۵۵۵ نور الدين افندي ٧٥٦ نیگده لی حکمت ۷۸۸ نور الدين القرافي، الشيخ ٣٢٢ نيلوفر خاتون ٦٩٦ نور الدين زاده مصلح الدين، الشيخ ٢٥٧هـ نیوتن ۲۷۸ نور الدين سلجوق ٧٨٩ نیوکاستل، جون ۱۸۱ نور الدين طوپجي ۲۹۷ نيويورك ٧٣٦ نور الدين محمود بن زنكي ٤٨٣ نور بانو (السلطانة) ٤٨٧ ( 🛦 ) هـ. ناظم (احمد رشيد) ١٠٥ نور على خليفة ٢٠٠,١٩٩,١٩٨ نورس قدیم (ت ۱۷۲۱) ۸۶ هارتمان ۲۸۹ هارفی ۲۷٦ نورس، العودي ٧٨٩ هارون حَسَنَى ١٤٣ نوري التوقادي ٩٣ هاشم افندي (خطاط) ٧٤٣ نوري باشا ٥٥٥ هاشم الدلال باشي ٣١٨ نوري فواب ١٤١ هاشم بك ٨٠٢ نوعى ۲۸۹,۷۸۷,٦٥٠,٦١,١٤هـ هامر ۲۹۹٬۱۶٤٬۷۸٬۷۱هـ نوعی زاده عطائی ۷٤,٧٣,٧٠,٣٤,١٤, هاندل ۷۹۹ 91,90,77,70 هانديو، أ. س ٦٦٤ نوهى فينتسا ١٤٣ هایدن ۲۹۹٬۷۹۸ نویل دوریه ۲۵۸ هبة الله بن احمد الحنفي ٣٤٥ نيازي ١٤٥ هير، سعد الدين ٧٧١هـ نيازي المصري ٢٥٩,١٨٥,٨١ هرات ۲۰۰۸,۱۸۲٫۷۰ و۲۶۹٫۱۸۲٫۷۰ و۲۰۰۸,۱۹۴٫۷۰۰ نینشه ۳۸٦,۲۸۹ YY7,Y0T,Y£1,Y.7 نیس ۲۵۳ الهرسك ١٥٠,١٤٩,١٤٧,١٤٦,١٤٥,١٤٠ نيسابور (انظر: نيشابور) 017,811 النيسابوري، نظام الدين (ت نحو ١٥٢٦ن) ٦٢٧

هرسکلی عارف حکمت (ت ۱۹۰۳) ۱۰۲,۹٤,۹۳ وانقولي ٨٣ وجدى (ت ١٦٦٩ -٧٠) ١٤٥,٧٣ هرقل ۲۱ وجيهى ١١٩ هر که ۷۳۲,۷۳۳ وحدتی (ت ۱۵۹۸) ۱٤٥ هريدي (ت ١٤٥١) ١٤٥ وداد بك (مهندس معماري) ٧٣٦ هزار فن حسين افندي ٢٣٠,٢٣٥,٢٣٠, الورثيلاني (العالم) ٣٣٠ 217,770 ورنر، ت ۲۵۲ مفینغ ۳۰۹ W.Heffing وزنه جيلر (محلة) ٥٦١ هگبه لی اطه ۵۰۷ وزني (ت ۱۵۷۸) ۱٤٥ هلاکي (ت ١٥٧٥) ۲١, ١٤٥ وسيم عباس ٢١ هلالي (شاعر) ٦٨ وصلتی (ت ۱۵۸۸–۸۹) ۱٤٥ هلوتيوس ٦٧٤ وصولي (ت ۱۵۹۸) ۱٤٥ همایون شاه ۲۳۲٬۹۳۰ همپارتسوم لیمونجیان ۷۸۲هـ,۷۸۲ د.۷۸۲ وفقي ١٤٥ الولايات المتحدة الامريكية ٥٨٧ الهند ۲٫۷۸۱٬۷۸۲٬۷۰۰ الهند ۲۱۹٬۳۰۳٬۳۰۰٬۹۸۱٬۸۲۲٬۰۰۳ ولد چلبي ۲۹۶ , a V 7 8, V 7 8, 7 7 1 7, 7 7 0, 7 7 8, 7 7 7 7 1 1 ولى الدين افندي (شيخ الاسلام) ٧٤٦ 744.04Y ولي جان ٧٥٤ هوائي (اديب بلقاني) ١٤٧ الوليد بن عبد الملك ٤٨٣ هوجو، فیکتور ۱۲٦,۱۱۱,۱۰۹ و هبي ۸۷,۸٦,۸۲,۳۷ هو لاندا ۲۸ وهران ۳۳۰٬۳۰۵ هولبین Holben هوليس، المعلم م. د. ٥٧٥ وهيب بك، البيكباشي ٥٢٢ ويير ۸۸۹,۷۸۸هـ هیکل، ارنست ۲۸۹ ويتك، پول ٧٧٧,١٦٤ هیملین (فی لبنان) ۳۹۹ ويدينلي توفيق باشا ٦٨٢ (e) واحة فزان ٣٢٥ ويدين ٦٨٢ واردار یکیجه سی ۹۰ ویرانی ۲۵۵ وَيُسِي ٢٣٤,٨٠,٧٣,٧٠,٣٦,٢٣,١٤ وارداكوستا ٧٨٢,٧٧٢ ويلهلم الثاني ٢١٥ وارول، نجدت ۷۸۶هـ وأشنطن ٦٨٢ (ي) ياري ١٤٩ واصف الأندروني (انظر: الأندروني، واصف) یاز غان، خلوصی ۷٤٧,٧٤٦ وَالونا (آولونيا) ٥٨٩ یازیجی او غلی محمد ۲,٤٨,٤٤ و آن ۲.۷۸ و آن

يعقوب صنوع (ابو نظارة) ٣٩٣ يعقوب قدري ۲۳,۱۲۰,۱۰۸,۱۰۷,۱۹ 177,177 یکرمی سکز محمد چلبی افندی ۲۹۸٬۹۰٬۸۳ 777,777 یکن شفیق بك ۱۸۷ یکی قاپی (حی) ۸۰۱,۷۸۷,۷۸۱ یکي کویلي نوري بك ۲۵٦ يكيجة واردار Pella ٢٠٥ یکیشهر ۱۷۸, ۵۵۰ یکیشهر فنار ۲۹۸ یکیشهرلی عونی (ت ۱۸۸۶) ۹۳ یگیجه بگ ۲۰۰ اليلداوي، شرف الدين ابو النجا موسى بن ابراهيم بن موسى بن محمد (موسى الكحال) 7 8 8,77 . اليمن ٣٢٠,٣١١,٣٠٤,٣٠٣,٣٠٢,١٦٢. £7£ , TYY, TYT , TO + , T£ A, TT7, TY1 يمني محمد صالح (ت ١٦٦٢) ٧٥ یمینی ۲۰۰ ينبع ٤٢٧ یوانیس کوتینیوس ۲۷۷ يورده قول، محمد امين **۲۹۸, ۲۹7, ۱۳۳, ۱17, 110, 1.4, 1**A يورغو ٢٦٣هـ يورغو بنايوتي ١٤٣ يوسف الدبس ٣٩٦ يوسف السكاكي ٥٥٨ يوسف المداح ٢٦ يوسف المصري ٧٥٥ يوسف باشا ٧٧٠, ٧٨٦

يوسف بالي (والد علاء الدين الفناري) ٦٢٥

ياسين الخطيب العمري ٣٩٦ یاش ۹۱ ه يافا ٣١٩, ٤٢١هـ ياقوت المستعصمي ٧٤١, ٧٤٢ ياقوفاكي افندي ٦٨٨ ياقووالى كاظم بابا ١٥٠ يالتقايا، شرف الدين ٦٦٤,٦٢٥ یانیه ۵۳۵, ۲۸۱ يانيه لي ك. شكري ٢٧٩ اليانيوي محمد اسعد بن عثمان (اسعد افندي) اليانيوي، اسعد افندي ٦٧٠,٦٦٦ اليانيوي، بدر الدين محمد بن أسعد ٦٦٦ يحيى چلبى البعثى ٣٤٩ يحيى افندي (شيخ الاسلام) ٤ ٩٤,٨١,٧٠,٦٠,١٤ يحيى افندي (نجل ابن سلوم) ٦٦١ يحيى الصوفى ٧٤٢ يحيى بن على (انظر: نوعي) يحيى بن محمد الغفاري ٦٤٨ یحیی ناظم ۷۸۰ يدي قوله (محلة) ٥٦٥ يزدان بخش ابن پير على الاماسى (كوچوك) يساري زاده مصطفى عزت افندي ٧٤٦ اليساري، محمد اسعد افندي ٧٤٦ یشیل کوی (ضاحیة لاستانبول) ٥٦٥ يعقوب چلبي ٤٧٨ يعقوب باشا (طبيب الفاتح) (جياكومو دي غايتا -طبيب يهودي ايطالي الأصل) ٢٢١,٥٠٠,٤٨٨ يعقوب شاه بن سلطان شاه ٧٠٣ يعقوب صروف ٣٩٢

یازیجی، امین ۷٤۳

يوسف بن سعد الله بن بكتوت فيضى ٦٤٧ يوسف بن كمال البرسوي ٦٢٨ يوسف بن محمد المحلى (اليوسفي) ٦٤٢ يوسف بن نظام الدين القيرشهري ٨٠٤,٧٧٧ يوسف خاص حاجب ٢٢٦ يوسف دده (عازف الناي والجنك) ٧٨٠ يوسف رامي افندي ٧٧٥ يوسف سينه چاك ۸۷ يوسف شوقى ٧٦٥هـ يوسف صاحب الطابع (وزير حمودة باشا) ٣٢٨ يوسف ضيا ١١٦,١١٥ يوسف كامل باشا (وزير اعظم) ٤٧٧ يوسف كامل باشا ١١ يوسف كريموف ١٤٠ يوسف كنعان ٧٨٨ يوسف، الداي ٣٢٥ يوغسلافيا ١٥٠,١٣٧ ا١٤٩,١٤٩ هـ ١٥٠, YAO, YAE, Y.O, 101 اليونان ١٣٨,١٣٧,٧٩ هـ ١٤٣,١٤١,١٣٩, AVA7. VA £. £70, £77, 101, 10., 1 £7, 1 £ £ يونس امره ۲,۲,۲۸,۲۲,٤۹,٤۱,٤٠,۳۹,۲٤,۱۲ ٧٧٧,٤٧0,٧00,٧٥٣,١١٣,١٠٤

